الكشَّم يَحْ وَرُو الْعِرْاءِ آلَا عَنْ وَالْعِرْاءِ آلَا عَنْ الْمِرْاءِ آلَا عِنْ الْمِرْاءِ آلَا عِنْ وْعِلْهُاوْجِيْهِا أي عُن كي بن أي طالب القيسية # DETV- 700 m الدكتور عجالي أرميان Munitary and American

ڪتاب الكشفعن وجوه القراء آيات ع وَعِلْهِا وَحِبَجِها

# حتاب الكشف عن وجوه القراء آيات بع وعن أوجوه القراء آيات بع وعن المها وَحِمَاجُها

لؤلف أبيُ محَدَّمَكِي بن أبي طالب القيسي «٣٥-٣٥٥»

> تحت ق ال*دكتورمجبيالدين رميض*ان

مؤسسة الرسالة

جمينع الجئ قوق مجتف فوظة لمؤسسة الرسكالة للؤستسة الرسكالة ولامجة لأية مهة أن تطبع أوتعلى مق الطبع لأحد سوية أو انزادا سواء كان مؤسسة رسمية أو انزادا الطبعت الليت المطبعت الليت المسلمة المدا مراه المدا المدا مراه المدا مراه المدا المدا مراه المدا مراه المدا المدا

مؤسسة السالة بيروت – شارع سوريا – بناية صمدي وصالحة ماتف: ۱۹۹۰ مرب: ۷۶۹۰ برقياً : بيوشر ان







# كتاب الكشف عن وجوه القراء آيات بع وعيد الماؤجة بالما وعيد الما والمعاد الما والمعاد الما والمعاد الما والمعاد الما والمعاد الما والما وال

لۇلىن أبئىمچىدەكىتىن أبئى طالب القىسىتى «٣٥-٣٥٥»

> تحت ق الد*كتور مجبيالدين رمض*ان

> > أبجزء الأوّل

مؤسسة الرسالة

# مسساندالزحم الزحيم

# كلة شكر

هذا الكتاب أحد الأصول في فنه بما يمتاز به من خصائص مذكرت في موضعها من مقدمة التحقيق أعدد منها: بحثه في أصول اللغة ولهجاتها ، احتواءه على كثير مسن مذاهب المتقدمين لغويين ونحاة وقراء ، امتيازه بمعالجة الموضوع تعليلا واحتجاجا ، رصده نتائج مهمة ذات بال وأثسر في الموضوع ، تمامه في نصه وتقدم زمن تأليفه •

ومؤلف الكتاب هو أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي المتوفئ ٤٣٧ه. • إمام في هذا الفن ، وفي علوم القرآن ، ومسن رؤوس محققيه ، وصاحب تصانيف كثيرة فيها • كانت موضع عناية المتقدمين ، وهي اليوم منه تتم الدارسين والمحققين • وذلك لما امتازت به من ضبط ووضوح وإحاطة ، وتجنب لكثير مما ليس بمالوف تلك الأيام في الكتاب من نحو الاستطراد والإطالة المملة وما أشبه ذلك •

وقد عنيت ُ غاية العناية ، على ماذكرت في المقدمة ، أن أجعل الكتاب مضبوط العبارة ، قويم النص ، كما أراد المؤلف ، ميسور التناول على المرغوب في الكتاب المطبوع ، خاصة كتب التراث •

ومثل هذا العمل لا يتم بجهد صاحبه وحده ، فلا بد لكل مشتغل فيه من يد تسدى إليه ، ورأي يستفيده ، ونصح يهتدي به ، وكذلك كان عملي في هذا الكتاب ، ولذا فإن علي "لكل ذي يد سلفت بفضل شكرا جميلا ، لا تجزئه الكلمات ، وهؤلاء السادة كثرة ، غير أنني أخص بالذكر منهم أستاذي الكبير أمين سر مجمع

اللغة العربية الدكتور شكري فيصل ، فقد ترادفت أياديه بيضاء لا يكدّرها النماء • وكذلك الأخ الفاضل الأستاذ إبراهيم السولامي والأخ الصديق عبد الكريم كريتم ، وكذا الأستاذ الفاضل محمد إبراهيم الكتاني ، جزاهم الله تعالى خير ما يجزي به عن العلم وأهله •

وإن علي "أيضا للأستاذ رئيس مجمع اللغة العربية الموقــر الدكتور حسني سبح تجديد شكر عاطر وامتنان كثير ، وقد شرفني بموافقته على جعل هذا الكتاب ضمن منشورات المجمع ، هذا وبالله عز وجل التوفيق .

المحقق

# مقتدمة التحقيق

# أ- التّعريفِ بالمؤلّفِ

## (۱) اسمه ونسبه واصله:

وفي اسميه الثالث والرابع خلاف ناقشته في ترجمته المطوّلة التي أرجو أن تطبع قريبا ، ولكن تحقيق ذلك عندي أن اسمه هو : مكي بن محمد بن محمد بن مختار ، إذ أن أبا طالب اسمه محمد ، الذي هـو حمّوش في تسمية أهـل المغرب تحبّبا ، وهو ما أشـار إليه القيفطي وابن خكتّكان والذهبي وغيرهم مـن أهل التثبت ،

وله ثلاث نسب: فأما أولاها: وهي « القيسي » ، فالغالب الراجح أنها ترجع إلى قبائل قيس عكلان التي انتشرت بتلك الأصقاع ، وتكاثرت حتى بلغت إلى ما بعد جبال الأطلس ، وأكد لدي هذا ما ذكره المراكشي (٢) ، وسوآه في كلامهم على القبائل التي انتشرت هناك (٣) ، غير أن كل من ترجموه لم يتلبثوا عند هذه النسبة بشيء من الكلام أو البيان، وأما الثانية ، وهي «القيرواني»، فإن بعض من ترجموه يتبعونها « المغربي »(٤) ، وكلتا النسبتين تعينان أصله وبيئته التي نشأ فيها وترعرع ،

<sup>(</sup>۱) انباه الرواة ۳۱۰/۳ ، ووفيات الأعيان ۳۱۱/۴ ، ومعرفة القراء الكبار (۱) انباه الرواة ۳۱۰/۳ ، ووفيات الأعيان ۳۲۱/۳ ، وعيون ۳۲۳ ، وسير أعلام النبلاء ۱/۱۳۱/۱ ب ، والسوافي بالوفيات الزاهرة ه/۱۱ ، وعيون التواريخ ۱/۷۲/۲/۳ ، وطبقات ابن قاضي شهبة ۰،۰ ، والنجوم الزاهرة ه/۱۱ ، وبغية الوعاة ۲۹۸/۲

<sup>(</sup>٢) المعجب في تلخيص اخبار المفرب ٢٤٨ ، ٢٦٥

<sup>(</sup>٣) جمهرة أنساب العرب ١٧٦

<sup>(</sup>٤) معرفة القراء الكبار ٣١٦ ، وطبقات ابن قاضي شهيه ٥٠٣

وتعتين نسبته الثالثة ، وهي الأندلسي ــ ربما ازدوجتا فكانتــا القرطبي الأندلسي ــ موطنكه الذي استقر فيه ، وانتهت به الرحلة إليه .

#### (٢) مولده ونشأته:

وكان مولده بمدينة القيروان ، ذكر ذلك ابن بشكوال وغيره (١) ، لسبع بقين من شعبان سنة خمس وخمسين وثلاثمائة • ولا خلاف في ذلك غير ما ذكره ابن خكتكان عن الداني في قوله: إنه ولد سنة أربع وخمسين (٢) •

وكانت نشأة مكي وترعرعه في بيئة عاجلتها أيدي الطامعين سواء البربر الذين عثهد منهم الخروج والتمرد، وولاة العبيديين الذين بثرّوا الدعاة واصطنعوا الصنائع تمكينا لهم في تلك البلاد، ثم بعد ذلك الأعراب الذين جعلوا يعيثون في البلاد الفسياد(٢).

#### (٣) طلبه ورحلته:

ففي تلك البيئة الغنية بأسباب الحياة والتقدم والنشاط استطاع مكي أن يطلب ويدرس ، وفي مدينة القيروان ، مسقط رأسه ومنشئه ، إذ كانت القيروان محجة العلماء وطلاب العلم ، قرأ على شيوخها طفولته كلها(٤) ، وتلقى ما كان يتلقاه مكن كان في سنة من العلم والآداب .

وكانت الرحلة سببا لأغلب طلبة العلم وشيوخه ، يحرص عليها أهل تلك البلاد لموضع المشرق عندهم وشرفه في أنفسهم • وكان لمكي في الرحلة نصيب وافر غير ما كان لمثله ممن كان في طبقته • فهو في سن مبكرة لم يتجاوز الثالثة عشرة شد الرحال إلى مصر • فكان يقيم سنتين وثلاثا ثم يعود إلى القيروان ، أو يمضي إلى بلاد الحجاز ليؤدي فريضة الحج • وهو في مصر أو القيروان كان يلقى الشيوخ ، الحجاز ليؤدي فريضة الحج • وهو في مصر أو القيروان كان يلقى الشيوخ ، ويأخذ عنهم ، ويستدرك ويستكمل على هؤلاء وهؤلاء ، لا يقصر ولا يكل " • وبدأت رحلاته منذ سنة سبع أو ثمان وستين وثلاثمائة ، وانتهت سنة اثنتين

<sup>(</sup>۱) الصلة ٥٩٧ ، وانظر أيضا معجم البلدان ١٦٧/١٩ ، وانباه الرواة ٣١٥/٣ .

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان ١/٢٦٣

<sup>(</sup>٣) المفرب في تلخيص أخبار المفرب ٤٠) ، وأنظر تاريخ أبن خلدون ١٨/٤ ، ورحلة التجانى ٢٤١ ، ٢٦٦

<sup>(</sup>٤) جذوة المقتبس ٣٢٩ ، والصلة ٥٩٧ ، وبغية الملتمس ٣٦٩

وتسعين وثلاثمائة ، أي مدة خمس وعشرين سنة ، قضاها مترددا بين بلده القيروان ومصر ثم بين مصر والحجاز والشام(١١) •

ثم أمضى سنة بالقيروان ، حتى إذا كانت سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة ، نهض مفارقا القيروان ، لا إلى رجعة ، متوجها إلى الأندلس قاصدا قرطبة ، ليمضي هناك بقية عمره •

#### (٤) تصدره للإفادة والدرس:

وكان تصدّر مكي للإفادة والدرس ، وهو بعد في آخر مرحلة الطلب ، قبل أن ينهض إلى الأندلس ببضع سنوات<sup>(٢)</sup> ، ولعل ذلك كان منه تهيؤاً للاستاذية وتمام التصـــدر •

وتصدر في قرطبة أول نزوله في مسجد الشخيلة ، وقد أحس منه الفضل والتقدم ، وعرفه بعض من أهلهما ، من مثل ابن ذكوان آخر القضاة بقرطبة في عهد الجماعة ، الذي قد مه وأكرمه ، وعر فه إلى ذوي الشأن ، ثم أمر المظفر أبو مروان بنقله من مكانه إلى جامع الزاهرة ، فأقام هناك يفيد ويقرىء مدة دولة بني عامر ، فإذا قام محمد بن هشام الملقب بالمهدي نقله إلى المسجد الجامع فأمضى فيه يقرىء ويدر س مدة الفتنة كلها ،

#### (٥) . أبرز معاصريه وشيوخه:

ولما كان لمكي ذلك الدأب على الرحلة والطلب فقد كثر شيوخه وتعدد معاصروه ممن كان له بهم صلة .

فأما معاصروه فمن القيروان أكسبغ بن راشد بن أصبغ الكخمي ، وهو من إشبيلية ، ورحل إلى القيروان • وتفقيه مع مكي على ابن أبي زيد وأبي الحسن القابسي • وقد توفي قريبا من الأربعين وأربعمائة (٣) •

<sup>(</sup>۱) الصلة ٥٩٧ ، ومعجم الأدباء ١٦٨/١٩ ، وانباه الرواة ٣١٦/٣ ، ووفيات الأعيان ١٦/٤

<sup>(</sup>٢) الصلة ٩٨ ، ومعجم الأدباء ١٦٨/١٩

<sup>(</sup>٣) جذوة المقتبس ١٦٤

وكذلك أبو العباس المهدوي ، وكان قد دخل الأندلس في حدود الثلاثين وأربعمائة ، وكان ذا علم بالقراءات والأدب ، وبعض تلاميذ هذا هم تلاميذ مكي أيضا • وكانت وفاته بعد الثلاثين وأربعمائة(١) •

ومن أنداده أبو طاهر الأنصاري إسماعيل بن خلف ، وهو عالم مقرىء نحوي ، تصدّى لاختصار كتاب « الحجة » لأبي علي الفارسي كما فعل مكي • وتوفي سنة خمس وخمسين وأربعمائة (٢) •

وأبو عمر الطكلمكن كي أحمد بن محمد ، نزيل قرطبة ، وكان له التقدم على مكي وسواه بأنه أول من أدخل القراءات إليها • وكثير من تلاميذه هم تلاميذ مكي • وتوفي سنة عشرين وأربعمائة (٣) •

وأما شيوخه فمنهم في القيروان الحافظ أبو الحسن القابسي، وهو من جلتهم، وكان موضع إكبار الناس، وكان ورعا مقدما • أفاد مكي منه القراءة والحديث • وتوفي سنة ثلاث وأربعمائة • وذكر ابن كثير أن الناس عكفوا على قبره ليالي يقرؤون القرآن، وجاء الشعراء لرثائه من كل أوب(٤) •

وكذلك أبو محمد بن أبي زيد ، الذي انتهت إليه رئاسة المذهب المالكي. بالمغرب • وذكر القاضي عبياض أنه حاز رئاسة الدين والدنيا • ورُحل إليه ، ونجب أصحابه • وكان يسمى مألكا الأصغر • وإلى هذا الشيخ كان تفقه مكي وروايته • وتوفي سنة تسع وثمانين وثلاثمائة (٥) •

ومن شيوخه في مصر محمد بن علي أبو بكر الأُ<sup>د</sup>د ْفَكُوي • ذكر الذهبي أنه برع في علوم القرآن وكان سيد أهل عصره • وقد لزم أبا جعفر النسّحاس وروى

<sup>(</sup>١) جلوة المقتبس ١٠٦ ، وطبقات القراء ١٢/١

<sup>(</sup>٢) طبقات القراء ١٦٤/١ ، وطبقات ابن قاضي شهبة ٢١٨

<sup>(</sup>٣) جذوة المقتبس ١٠٦، والصلة ٤٨/١ ، وطبقات القراء ١٢٠/١

<sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان ١/٣٣٩ ، والبداية والنهاية ٣٥١/١١ ، وطبقات القراء ١/٧١٥

<sup>(</sup>٥) رحلة التجاني ٢٦٦ ، وشذرات الذهب ١٣١/٣

عنه كتبه ، وأخذ القراءة عرضا عن المظفر بن أحمد بن حمدان ، وسمع الحروف من أحمد بن إبراهيم وسعيد بن السكن • وذكر الداني أنه تفرد بالإمامة في قراءة نافع رواية ورش • وتوفي سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة(١) •

وكذلك أبو الطيب بن غلبون الذي يرجع إليه ضبط مكي للقراءة واسمه عبد المنعم بن عبيد الله بن غلبون ، نزل مصر من حلب وروى القراءة عرضا وسماعا عن إبراهيم بن عبد الرزاق وإبراهيم بن محمد وابن خالويه ومحمد بن جعفر الفرر يابي و قال الداني: كان حافظا للقراءة ضابطا ذا عفاف ونسك وفضل وحسن تصنف (٢) و

وإلى أبي عدي بن الإمام كان اضطلاع مكي برواية ورش ، اسمه عبد العزيز ابن علي بن أحمد ، أخذ القراءة عرضا وسماعا عن أحمد بن هلال وأبي بكر بن سيف ، وروى الحروف عن إبراهيم بن حمدان بسند إلى أبي عبيد القاسم بن سلام ، وعن النحاس عن الأزرق ، ورواها عنه أبو عمر الطكم شكي وأبو الفضل الفر "يابي ، قال الداني : كان حافظا للقراءة ضابطا ذا عفاف ونسك وفضل وحسن وثلاثمائة (٣) .

وكان لمجاورته بمكه أثر في تلمذته على بعض الشيوخ ولقائه إياهم • ومن أبرزهم أحمد بن إبراهيم أبو الحسن العبَ قسي مسند أهل الحجاز في وقته ، وتفر د بالسماع من محمد بن إبراهيم الدكيبلي • وكانت وفاته سنة خمس وأربعمائة (٤) •

وكذلك عبد الله بن أحمد أبو ذر الهرَوي الرحالة الذي كان يحج كل عام، ويُسمع الناس ويقيم أيام الموسم • روى عن أبي الفضل بن حميروكيه وأبي عمر

<sup>(</sup>۱) طبقات القراء ۱۹۸/۲ ، وطبقات ابن قاضي شهبة ۸۲ ، وشهات الذهب ۱۳۰/۳

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان ٥/٢٧٧ ، وطبقات القراء ١/٠٧٠

 <sup>(</sup>٣) طبقات القراء ١٠١/٣ ، وشفرات الذهب ١٠١/٣

<sup>(</sup>٤) شارات الذهب ١٧٣/٣

ابن حَيْوَيَة ومن في طبقتهما ، وأخذ مذهب مالك عن ابن الباقيلاني • وصنتف مستخرجا على الصحيحين • وكان حافظا ثقة متدينا متقنا • توفي سنة أربع وثلاثين وأربعمائة(١) •

وهؤلاء قليل من كثير من معاصري مكي وشيوخه .

### (٦) - أبرز تلاميده:

وكان تلاميذ مكي جماعات كثيرة على ماجاء في ترجمته وتراجم سواه ممن تردُّد ذكر مكي فيها أنه شيخ لهؤلاء وهؤلاء • وإنما أقتصر في الكلام على أبرزُهم أو على بعض من أبرزهم •

وأول هؤلاء أبو عمر المقرىء واسمه أحمد بن محمد الكلاعي • وهو قرطبي ، روى عن جماعة ، منهم أبو المسلم ف القسنازعي والقاضي يونس بن عبد الله وأبو محمد بن بسنوش وسواهم ، لكنه اختص بمكي وأكثر عنه • وكان مقرئا فاضلا ، عالما بالقراءات ضابطا لها • وله تواليف كثيرة في معناها • وكانت وفاته سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة وصلى عليه شيخه مكي (٢) •

ومنهم ابنه أبو طالب محمد ، وقد روى عن أبيه أكثر ما عنده كما أنه شاركه السماع على القاضي يونس ، وقد أجازهما هذا وكذلك الفقيه أبو علي الحداد . وأخذ أبو طالب عن أبي القاسم بن الإفليلي وحاتم بن محمد ، وكان وافر الحظ من الأدب ، حسن الخط ، جيد التقييد ، وكثير من مصنفات أبيه إنما كان مخرجها عن طريقه ، وولي أحكام الشرطة والسوق مع الأحباس وأمانة الجامع بقرطبة ، وكان حميدا فيما تولاه ، وتوفي سنة أربع وسبعين وأربعمائة (٣) ،

وممن اختصّ بمكي أيضا أبو عبد الله الطّرَ في محمد بن أحمد الكناني الشارك أبا عمر المقرىء التلاوة عليه بالروايات، وأخذ أكثر ماعنده، وصحب أبا العباس المُهـُدوي • وهو ، على ما وصفه ابن بـُشـُكِوال ، من أهل المعرفة بالقراءات والعلم

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ١٠/١٢ ، وشذرات الذهب ٣/٢٥٤

<sup>(</sup>٢) الصلة ١/٩، ٥٢، وتكملة الصلة ٥٦، وطبقات القراء ١١٣/١

<sup>(</sup>٢) الصلة ٢٣٥

بوجوهها وطرقها ، والضبط لها ، مع الفضل والدين ، وحسن المعاشرة والثقة • ووصفه ابن الجزري بأنه كان عجبًا في القراءات ، وأن الناس أخذوا عنه كثيرا ، وكانت وفاته سنة أربع وخسين وأربعمائة(١) •

ومن الولاة أبو الوليد محمد بن جهور ، الذي تكولتي أمر قرطبة بعد أبيه أبي الحزم بن جهور و وقد سمع في شبيبته علما كثيرا ورواه و وذكر ابن بشكوال أنه قرأ تسمية شيوخه المذكورين بخط يده وكان فيها كتب كثيرة تدل على عنايته بالعلم وكان منهم أبو المنظر ف القنازعي وأبو محمد بن بنوش والقاضي يونس ، ومكي الذي أقرأه القرآن حتى جوده وتوفي سنة اثنتين وستين وأربعمائة بعد أن اعتقله المعتمد بن عباد (٢) و

ومنهم أبو عبد الله بن شريح واسمه محمد بن شريح بن أحمد ، وهو من إشبيلية وكانت له رحلة لقي فيها كثيرا من الشيوخ الكبار ، منهم أبو ذر الهروي وأبو العباس بن ننفيس وأبو الحسن القنطري وتاج الأئمة أحمد بن علي ومكي بن أبي طالب الذي أجاز له وكان من جلة المقرئين وخيارهم ، ثقة وتلا عليه بالقراءات الثمان ابنه أبو الحسن بن شريح وعيسى بن حرن م وله كتاب « الكافي في القراءات » وكتاب « التذكرة » واختصار « الحجة » لأبي على وتوفي سنة ست وسبعين وأربعمائة (٣) م

وكذلك الفقيه المحدث أبو عبد الله محمد بن عنتاب ، وهو قرطبي ، وكبير المفتين بها ، وقد روى عن مكي ومن في طبقته ، منهم أبو بكر التنجيبي وأبو القاسم خلف بن يحيى وأبدو المنظر ف القننازعي ، ذكره ابن بنشكوال وأبو عملي الغنساني فوصفاه بالجلال والعلم والعفاف والتمكن في علوم شتى ، وتوفي سنة

<sup>(</sup>۱) الصلة ٥.٩ ، وطيقات القراء ٢٩/٢

<sup>(</sup>٢) الصلة ١١٥ ، وبفية الملتمس ٤٥

<sup>(</sup>٣) الصلة ٢٣٥ ، وطبقات القراء ٢/١٥٣ ، وشذرات الذهب ٣/٤٥٣

اثنتين وسيتين وأربعمائة ، وشهد جنازنه المعتمد بين عبّاد راجيلا(١) . وأقتصر على المتقدمين مين تلاميذه ، فأذكر بعيض أسمائهم ، وأحييل في الحاشية على مصادر تراجم آخرين ، فمنهم أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي وأبو

الحاشية على مصادر تراجم آخرين ، فمنهم أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي وأبو عبد الله محمد بن عيسى المنامي وأبو محمد عبد الله بن سهل الأنصاري وأبو الحسين يحيى بن إبراهيم المعروف بابن البنيان أو البياز وأبو عبدان موسى بن سليمان الكختمى وأبو عبد الله محمد بن محمد الأزدي (٢) .

## (٧) أخلاقه ومنزلته:

وكانت أخلاق مكي ، بما حظي به من فضائل ، نحيزة " في نفسه ، وبما أهــّلته له الحياة دُر ْبة ومعاشرة " تـُطبعُ واكتساب ، كل ذلك ائتلف ليبلغ به منزلة العلماء جلالة وقدوة .

وأبرز أخلاقه علو" همته الذي نراه في هذا الدأب على الطلب ، والرحلة في سبيله ، وهو بعد ُ في سن صغيرة .

ومن ذلك ما ذكره أبو عمر بن مهدي أنه كان حسن الفهم جيد العقل<sup>(٢)</sup> . وكل من ترجمه جو د دينه وعقله ، ونسبه إلى الفضل وأهله (٤) .

ومن ذلك أيضا ما ذكره ابن مكتوم أن شيخه أبا حيّان أنشده قصيدة لمكي الشدها له ابن شكّ الليل محمد بن إبراهيم ، وهو أحد معاصري مكي ، وهي في قسعة عشر بنا ، مطلعها :

قسل لمسن يبغي المسرا والجد لا وحكايسات الأحساديث التي وبك دع عنسك الخرافسات ولا

في البراهسين وذكسر البسدلا تورث العجسز وتبدي الكسلا تشكش المسيز و أخسي والهسزلا

<sup>(</sup>۱) الصلة ۱۰٥ ، وبغية الملتمس ۱۰۵ ، وشذرات الذهب ۳۱۱/۳

<sup>(</sup>۲) المفرب في تلخيص أخبار المغرب ٢/٤٠١ ، ٢٧٢ ، والصلة ١٧٨ ، ٢٥٥ ، ٢٣٣ ، ٢٧١ ، وطبقات القراء ٢٣٩٧ ، ٢٣٣ ، ١٩٧ ، ٢٧٦ ، وطبقات القراء ٢٣٩٧ ، ٢٣٩ ، وكذلك ٣١٩ ، ٣٦٤ ، ٣٦٤ ، ٣٥٤ ، ٣٧٦ ، وكذلك ١٦٩ ، وكذلك هذه المواضع في الصلة ٢٧٦ ، ٢٥٦ ، ٢٦٩ ، ١٦٩ ، ١٦٨ ، ٢٧١ ، وتكملة الصلة ٢٦٨ ، ٢٧ ، ٢١٨ ، ٢٧١ ، ٢٦٢ ، ٢٦٢ ، ٢٦٢ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩

<sup>(</sup>٣) الصلة ٩٧٥ ، وأنباه الرواة ٣/٥/٣ ، ووفيات الأعيان ١/١/٤

<sup>(</sup>٤) نزهة الألباء ٣٤٧ ، ومعرفة القراء الكبار ٣١٦

وبعد أن يسوق أمثلة من ترهات هؤلاء النفر من المشعوذين قال:

النفتها عصبة صوفية تشتهي الأكل وتأبسي العسلا مَن عبدا القبرآن والعلم فقيد خالب الله وخيبان الرئسيلا

واحذروا الزيخ وخافوا الزكللا(١)

فالزمدوا السمشنة لاتبتدعدوا

وتفرُّد ابن العبِماد ببيتين من الشعر لمكي يحكيان لباقته وكياسته وهما :

عليك بإقلال الزيارة إنها إذا كثرت كانت إلى الهجر مسئلكا ألم تسر أن الغيث يُسأم دائما ويُطلب بالأيدي إذا هو أمسكا(٢)

ولم أقف في ترجمته ، في كل نصوصها ، على شيء يشينه أو يصمه ، لا من قريب ولا من بعيد ، حتى إن في ذلك إجماعا منهم على وصفه بالإمامة في العلم ، والفضل في الخلق ، والجودة في تناوله مسائله ، والتبحر في فنون العربية والحفظ والأدب ، لم ينم "أحد منهم بشيء يثلم أستاذيته (٣) • ذكر الذهبي أنه «كان من أوعية العلم مع الدين والسكينة والفهم » و « هو شيخ الأندلس وعالمها ، وكان من أهل التبحر في العلوم »(٤) •

## (٨) وفاته وقبره:

ولا خلاف في تاريخ وفاته غير التفصيل فيه من حيث اليوم والوقت • فقد لبتى مكي نداء ربه تعالى فجر يوم السبت ، وشيتع جثمانه ضحى يوم الأحد لليلتين خلتا من المحرم سنة سبع وثلاثين وأربعمائة ، وقد ناهــز الثانية والثمانين (٥) •

حاشية انباه الرواة ٣١٩/٣ (1)

شذرات الذهب ٢٦١/٣ (٢)

جذوة المقتبس ٣٢٩ ، ونزهة الالباء ٣٤٧ ، والصلة ٩٩٥ ، وبغية الملتمس (4)

سير اعلام النبلاء ١١/١٣١/ب ، وطبقات ابن قاضي شهبة ٥٠٤ (1)

الصلة ٩٩٥ ، ومعجم الادباء ١٦٨/١٩ ، وأنباه الرواة ٣١٨/٣ ، ووفيات (0) الأعيان ٤/٤٣٢

وذكر أبو القاسم بن محمد بن الطيّلسان مشهد تشييعه فقال: إن الذين شهدوا جنازته خلق عظيم من الناس ، وإن أهل قرطبة ر ر زئوا به ، إذ نعي إليهم ، وحفّ بسريره منهم شباب ومشيخة معظم مكشهد ه ، وبكوه ، وختموا القرآن عليه ختمات عدة ، وتقد م ابنه أبو طالب محمد فصلتّى عليه ، وذكر أنه دفن بمقبرة الر بكض (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) حاشية معرفة القراء الكبار ٣١٧

# ب- عله ، آراؤه ، آشاره

#### (١) ما اضطلع به من علوم :

إن عبارة المترجمين مختلفة بعض الاختلاف في تعيين اختصاصه ، والتدليل على علوم بذاتها دون غيرها ، وليس هذا بعجيب ، ذلك أن مكيا كان من هؤلاء المتفردين الذين كانت علومهم شاملة ، فالحميدي يذكره بالإمامة في القراءة والشهرة فيها(١) ، وأبو البركات بن الأنباري يصفه بأنه نحوي عالم بوجوه القراءة(٢) ، وابن بشكوال ينقل عن أبي عمر بن مهدي أنه كان من أهل التبحر في علوم القرآن والعربية ، مجودا للقراءات عالما بمعانيها(١) ، ويضيف أحمد الضبي وصفه بالأدب والحفظ(٤) ، وأما الذهبي ياقوت فيضيف إلى ما ذكره المتقدمون علمه بالفقه ووصفه بالتفنن(٥) ، وأما الذهبي فمرة يصفه بأنه المقرىء العلامة ومرة بأنه من أوعية العلم(١) ، وابن تغري بردى يصفه بأنه محدر شدري ،

وإن عرضا لثبت كتبه يقفنا على ذلك الشمول الذي وسعه علم مكي ، يبد أن ذلك الثبت وعرضنا له ليؤكد أن مكيا كان إماما في علوم القرآن مشاركا في غيرها من العلوم .

#### (1) علوم القرآن:

وأما علموم القرآن التي كان مكي مضطلعا بها فكثيرة ، أو أنها جميع علوم القرآن ، لم يفته منها شيء • وكلامي على ذلك مقترن بما اطلعت عليه بنفسي من

<sup>(</sup>۱) جذوة المقتبس ٣٢٩

<sup>(</sup>٢) نزهة الألباء ٣٤٧

<sup>(</sup>۳) الصلة ۹۷ه

<sup>(</sup>٤) بغية الملتمس ٢٦٩

<sup>(</sup>٥) معجم ادلاباء ١٦٧/١٩

<sup>(</sup>٦) معرفة القراء الكبار ٣١٩ ، وسير اعلام النبلاء ١١/١٣١/ب

<sup>(</sup>V) النجوم الزاهرة ٥/١٤

كتبه ، سواء التي تمكنت من الحصول عليها ، وهي مخطوطة رهن خزائن النراث هنا وهناك ، والتي أُنيح لى الاطلاع عليها •

فقد كان له في التفسير كتاب ضخم ، تيستر لي الاطلاع على ثلثه الأول ، فوجدته متميزا من دون أغلب التفاسير المعتدة بأن مكيا قد رسم خطة تأليفه ، وأحكم بناءه بما يتجنب فيه كل ما رأى من الذين تقدموه وقعوا في الغلط فيه من حيث حشد الأسانيد ، أو متفرق المتشابه والمتماثل ، أو إعادة المكرور ، أو الإغراق في جانب ، والاختصار في آخر ، وغير ذلك مما حرص مكي على اجتنابه ، وحسب هذا التفسير ما نقله المكتري من قول المجتهد الإمام ابن حزم فيه : « وأما القرآن فمن أجل ما صنت في تفسيره كتاب الهداية إلى بلوغ النهاية »(١) .

وأما في وجوه القراءات رواية واحتجاجا وتعليلا فهو إمام حجة مقدم ، إذ أن أكثر مؤلفاته إنما هي في علم القراءة ووجوهها ، أو ما يتصل بها ، وأحسب أن نفرأ من المؤلفين في القراءة من نحو كتاب التبصرة وسواه من كتب مكي إنما كان متأسيا به مقتفيا أثره متبعا له ، ومكي مؤلف حصيف ، كان كثيرا ما ينتفع مسن أغلاط غيره فيجتنبها ، ويقصد إلى إفادة القارىء والدارس في كل ما يكتب ، فهو يقول في خطة تأليفه كتاب التبصرة : « أخليت هذا الكتاب من كثرة العلل ، وجعلته مجردا من الحجة ، وربما يسرت إلى اليسار من ذلك لعلة توجبه ، وضرورة تدعو إليه ، وقللت فيه الروايات الشاذة ، وأضربت عن التكرار ، ليقرب حفظه على من أراد ذلك » (٢) ، ويقول في موضع آخر : « ولولا ما فر ق في الكتب مما نحن جامعوه ، وما عدم فيه القول مما نحن قائلوه ، وما صعب مأخذه على الطلاب مما نحن عامعوه ، مقربوه ، وما طو ل فيه الكلام لغير كثير فائدة لما نحن موجزوه ومبينوه ، لكان لنا عما قصدنا إليه شغل ، وفيما قد آلتفه من تقدمنا من السلف الصالح رضي الله عنهم عما قصدنا إليه شغل ، وفيما قد آلتفه من تقدمنا من السلف الصالح رضي الله علهم في العلم ، رحمة الله عليهم تجمعين » (٢) .

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ١٧١/٤

<sup>(</sup>٢) التبصرة ٣/١

وهذا النص يقطع بأستادية مكي في هذا العلم ، وسعة اطلاعه على ما تقدم في التثاليف فيه ، ونظرته الممحصة لكل ذلك .

ومثل ذلك هجاء المصاحف ورسمها ، وفي ثبت كتبه ما يجزى، عن الكلام عليه ، كما أن في تأليفه كتابه « الكشف » الذي له هذه المقدمة ما لا خفاء معه في قيام مكى بهذا الفن ٠

وأما تجويده القراءة وفنه في أدائها فلا شك أنه متقدم فيه قيم به ، وله كتاب في هذا الفن ، قال في مقدمته : « وما علمت أن أحدا من المتقدمين سبقني إلى تأليف مثل هذا الكتاب ولا إلى جمع مثل ما جمعت فيه من صفات الحروف وألقابها ومعانيها ، ولا إلى ما أتبعت فيه كل حرف منها من ألفاظ كتاب الله سبحانه وتعالى ، والتنبيه على تجويد لفظه والتحفظ به عند تلاوته »(١) ، وله فيه غير هذا الكتاب أيضا ،

ومما ينعقد على القيام به به كثير من العلوم القرآنية كالرواية ومعرفة المناسبة والنزول، العلم بناسخ القرآن ومنسوخه، وله فيه كتابان ٠

وقام أيضًا بعلم الغريب في القرآن • ولا بد له من أن يكون متمكناً من اللغة ونصوصها عارفا لمدلولاتها وتصاريف صيغها حتى يقوم بهذا العلم ، وله فيه كتاب خصته به ، ولكن له كتبا أخرى لم يكن ليتسنى له تأليفها من غير أن يكون مضطلعا بالغريب ومقتضى علمه •

وفي استدراكه على ابن مسرعة ، فيما ألسّفه في القراءات الشاذة وإصلاحه له ما أغفله ، ما يقطع على تمكنه من العلم بشاذ القراءة ، ويكشف عن قدرته فيه .

وكان مكي أستاذا رائدا بتأليفه في مشكل الإعراب حتى إنه حمل غيره من الأئمة من بعده على التأليف فيه ، بل إن له في هذا العلم ما يتصل بمسائله الأمات وأصوله الكبرى(٢) .

<sup>(</sup>١) الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة ٢/١٠

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان ١٧١/١٩ ، وانباه الرواة ١٨/٣ ، ووفيات الأعيان ١٧١٤/٤

وأما في علم الوقف والابتداء فله كتب شتى ، منها ما قصره ، على بعض مواضع ملبسة ، ومنها ما تناول فيه بعض الألفاظ الدائرة في كتاب الله عز وجل ، ومنها ما بحث فيه أصول هذا العلم ، فبيتنها وعرّفها ، ثم جاء بالتطبيق عليها كفعل نفر من أئمة هذا الفن منهم ابن الأنباري وأبو جعفر النحاس .

### (ب) علوم العربية:

والصلة بين علوم القرآن وعلوم العربية لقيام بعضها ببعض بيِّنة .

ولمكي في النحو ، سوى ما تقدم ذكره من تأليفه في مشكل الإعراب ، ما يجعله في أهل هذا العلم • بل إن في ترجمته عند غير واحد ، ممن تحدثوا عنه ، ما يقطع بذلك (١) •

ولن يتسنى لمن يعرض للتفسير أو اختيسار قراءة له أن يقوم بذلك دون أن يتقن اللغة ويقتدر على معرفتها ، وقد كان مكي كذلك ، وله في اللغة وأصولها مؤلفات مما لا خفاء معه على مقامه فيها(٢) .

وكذلك علم الأصوات ، فإن كتابه « الرعاية » الذي تقدم ذكره ، ومما ذكر موضعه من الثبت ، وبحثه في القراءات ووجوهها ، كل ذلك يحلته مكانــة سامية في هذا الفن .

#### (جـ) علوم أخرى :

وشأن مكي شأن علماء السلف في القيام بعلوم كثيرة • فإننا نجد أحدهم طبيبا وله باع في الموسيقى • ونجد آخر فيلسوفا وله مشاركة في الأدب أو بالطب وسواه • بيد أن قيام مكي بغير ما تقد"م لم يكن إلا تبعاً لاختصاصه أو مكملا له • فمن ذلك علمه بالحديث والرواية ، إذ لا يعقل من مثل مكي ألا يكون متمكنا فيهما • ذلك لما يترتب عن صلة اختصاصه بالعلم وروايته • بل إن مكيا يتعتد شيخا

<sup>(</sup>۱) الصلة ۹۹۷ ، وبغية الملتمس ٤٦٩ ، ونزهة الألباء ٣٤٧ ، ومعجم الأدباء ١٦٧/١٩ ، والديباج المذهب ٣٤٦

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء ١٧١/١٩ ، وأنباه الرواة ٣١٨/٣

<sup>. (</sup>٣) معجم الأدباء ١٧١/١٩ ، وأنباه الرواة ٣١٨/٣ ، ووفيات الأعيان ١٢٦٤/٤

في العلم والرواية • وقد وقفنا على أخباره وأخبار بعض تلاميــذه ممن رووا عنه وتلمذوا عليه • وله في هذا غير كتاب(١) ، فضلا عن أن في كتبه الأخرى مالا خفاء معه في أنه عالماً به •

وله مشاركة بيئة في الفقه ، مكتنه منه كونه مالكي المذهب ومجاورته للحرم ثلاث سنوات ، ولابد من أن يكون ذا اهتمام بالأدب على نحو ما ، وإن البيئن في أسلوبه مايصرح بذلك ويدلل عليه ، وله فيه مشاركة تأليف ، كما أن له مشاركة في غير ذلك من نحو علم الكلام والفلسفة وتعبير الرؤيا ، وهو ما يزيد في تبيئن شخصية مكى من جهة وما اضطلع به من علوم وثقافة ،

#### (٢) آراؤه وتصديه لسواه من العلماء:

ومثل مكي ، قيّماً بما تقدّم ذكره من العلوم ، لابد له من آراء يدلي بها ، ويروج لها ، ومواقف تحسب له ٠

فَمَنَ آرائه موقفه من الأحرف السبعة ، ومخالفته لكثير مـن الأئمة لفهمهم إياها ومن ذلك أيضا ردّه على أبي بكر الأدفوي في تغليط هــذا إياه في كتابــه « الإمالة » ، ورد " م على أصحاب الأنطاكي في تصحيح المد لورش •

وكذلك آراؤه الفقهية في نحو ما يقع من الخطأ واللحن في الصلاة في رمضان وغيره ، وفي الحج ومناسكه • وله غير ذلك من آراء اجتزأنا بما تقدم منها •

وأما تصديه لسواه فمنه تصحيح غلط ابن مسر"ة في القراءات الشاذة ، وتصحيحه غلط الجرجاني في نظم القرآن ، وفي دفاعه عن مذهب المالكية وتبيين معالمه في بعض الفرائض ما يكشف عن مواقفه تلك .

غير أن التزام المرء بآرائه ودفاعه عنها وتصديه لسواه مدعاة إلى أن يتصدي له غيره ، وأن يُواجه بمثل ما قد واجه هو به الآخرين .

<sup>(</sup>۱) معجم الأدباء ١٧١/١٩ ، وانساه الرواة ٣١٨/٣ ، ووفيات الأعيان ٣١٤/٤

<sup>(</sup>٢) رسالة في المفاضلة بين الصحابة ٢١٥-٢١٠ ٢

وقد تصدّى لمكي غير واحد ممن هو في طبقته بل ممن هو أعلى منها ، وكان عللة هذا التصدي كتاب مكي « تفسير مشكل إعراب القرآن » ، فقد عقد ابن الشجري بابا قال فيه : « يتضمن ذكر ما وعدت به من زلات مكي بن أبي طالب المغربي في مشكل إعراب القرآن » ، وتبع أبو حيّان الأندلسي وكذلك السنفاقيسي ابن الشجري نقلا عنه ماحشده من تلك الزلات(١) .

ولابد" من أن تحسب لابن الشجري أن من هذه المواضع مايستحق تسميته زلة ، وأن بعضها لا يتُعتد به وإنما هو وجوه اجتهادية ، وأغلب الظن أن مكيا قد تعجل في هذه المواضع فحسبت عليه ، ولكن حسبته أن يؤاخذه ابن الشجري لا غيره .

#### (۲) استاویه:

وأما تبيس أسلوب مكي فهو واضح في كل ما ترك من آثار وفقي مقدمة كتاب التبصرة ما أعتده دليلا على ذلك قوله: «جمعت في هذا الكتاب من أصول ما فترق في الكتب، وقربت البعيد فهمه على الطالب، واعتمدت على حذف التطويل والإتيان بتمام المعاني مع الاختصار، ليكون تبصرة للطالب، وتذكرة للعالم، حتى قويت نيتي في كتاب قد علقت أكثره، أعمله لنفسي تذكرة إن شاء الله، أذكر فيه كشف وجوه القراءات، واختيار العلماء في ذلك ووأضربت عن التكرار، ليقرب حفظه على من أراد ذلك ولولا ما فرق في الكتب مما نحن جامعوه، وما عدم فيه القول مما نحن قائلوه وولا ما فرق في الكتب مما نحن جامعوه، وما عدم قد من الحروف المختلف فيها لتصنيفه إلى نظائره، فيكون ذلك أسهل للحفظ، وأقرب للمتعلم، ثم لا نعيده في موضعه »(٢) و

ومنه أيضا قوله : « أعلم أن هذا الباب كثير الاضطراب ، وأنا أذكر لك ماقرأت

<sup>(</sup>۱) أمالي أبن الشجري ٢/١٦٪ ، والبحر المحيط ٢/٢٦٪ ، ٣٣٧ ، ١٨٥ ، ٣٦/٣ ، ٣٦/٣ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ٣٦/٣ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ٣٦/٣ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١/١٠ ، ١/١٠ ، ١/١٠ ، ١/١٠ ، ١/١٠ ، ١/١٠ ، ١/١٠ ، ١/١٠ ، ١/١٠ ، ١/١٠ ، ١/١٠ ، ١/١٠ ، ١/١٠٠ ، ١/١٨ ، ١/٣٣ ، ١/٣٣ أ ومواضع أخرى .

۲) التبصرة ۲/ب .

به لتقف عليه إن شاء الله • فمن ذلك إجماعهم على إظهار النون الساكنة والتنوين عند حروف الحلق، وسواء كانت النون في كلمة أو كلمتين •• »(١) •

ومن كلامه على أوجه تصريف لفظة الصلاة وأمثالها في كتاب تفسيره قوله: «كتبت الصلاة في المصاحف بالواو لتدل الواو على أصلها ، لأن أصل الألف الواو ، وأصلها صلوة ، فلما تحركت الواو وانفتح ماقبلها قلبت في اللفظ ألفا ، دليله قولهم في الجمع: صلوات ، وقد ذكرنا أن الجمع يرد الأشياء إلى أصولها ، ولذلك قلنا إن أصل ماء موه ، وإن الألف بدل من الواو والهمزة بدل من الهاء ، وهل على ذلك قولهم في الجمع أمواه فر د "إلى أصله ، وقيل: إنما كتبت الصلاة بالواو لتدل على أنه مشتق من الصلوين ، وقيل : إنما كتبت بالواو لأن بعض العرب يفخم اللام والألف حتى تظهر الألف ، كأن لفظها يشوبه شيء من الولو ، والقول الآخر به يعلل ما كتبوه من : الزكوة والحيوة وشبهه بالواو فاعلمه » (٢) .

وإذا مضينا نرصد أبرز خصائص أسلوبه عدّدنا منها: الدقة، ولا تتوافر الدقة في الأسلوب إلا لمن استوعب مادة بحثه وموضوعه، وهي ميزة بيّنة في كل ما كتبه مكى مما اطلعت عليه •

والاستقصاء والمناقشة ، وهذه ميزة تلزم عن الدقة ، فلسنا نقف على بحثه المسألة وإن صغرت إلا انتهينا فيها إلى كل ما يمكن أن نجده متفرقا عند غيره من الباحثين ، وهو يتفضل غيره مثل أبي علي الفارسي في هذا لل يستوفي المسألة حق الاستيفاء دون أن يخرجه ذلك إلى جوانب أخرى تبعد بالقارىء عن أصل المسألة التي كان بدأها ، وما أكثر ما اعتذر مكي نفسه من أن يكون أطال في استقصائه ومناقشته ،

والبيان والوضوح ، وهي ميزة تلزم عن الاستقصاء للا يعرض له مكي من هذه المسائل • فلا تكاد صول المسألة التي يتناولها ماثلة تتسع مع الاستقصاء والمناقشة بعبارة تبين عن نفسها وتوضح مكنونها ، لا تغرب ، ولا تنحرف عن وجهها الذي تمضي إليه دون تعثر ، وإن طالت المسألة أو هو أطال بحثها وتقليب وجوهها ،

التبصرة ٣٧/ب.

 <sup>(</sup>۲) الهداية إلى بلوغ النهاية ٧/ب.

على أنها توشك أن تخلو أيضا من الهلهلة والثقل اللذين يسمان العبارة المتكررة و والمحاكمة والتدليل ، وهي ميزة ظاهرة فيما يطبع أسلوبه مسن استعمال الشرط ، يدعم ذلك التمثيل والاستشهاد والعزو ، فنراه يأتي بوجوه محتملة ، وأخرى مروية ، ويناقشها ويعاود بيانها ، وعرض جوانبها ، فإذا استنفذ كل وجه جاء بالوجه الذي يذهب إليه مدللا عليه محتجا له .

والنتائج والأحكام ، وهي تلزم عن المحاكمة والتدليل لما يتوجب على مَن "
يحتكم ويدلل من الخلوص إلى نتيجة وحكم على ما عالجه ، وما أكثر ما نقرأ قوله ،
على نحو ما كان يفعل كثير من أئمة كل فن من المتقدمين « فافهم ذلك »
و « فاعلمه » وما أشبه ذلك من هذه العبارات التي يختم بها مسألة بحثها وأشبعها
ييانا ، وربما كانت تتائجه قاطعة ، وربما كانت ترجيحية أو مساوية .

وآخرها منهجيته ، فكل ما تقدم من ميزات أسلوبه يقتضي هذه المنهجية التي تسم كل موضوعاته وكتبه ، فهو ككثير من المتقدمين من العلماء والمؤلفين ، يقدم لموضوعه بالخطة التي يعزم على اتباعها في البحث والدرس ، وهو كثيرا ما يكرر ذكر خطة أو فكرتها في غير مقدمة من مقدمات كتبه ، حتى كأن كتبه في مجموعها أبواب وفصول كتاب واحد !

بيد أن عبارة مكي ، إذا ما أكثر الاستقصاء ، وتتبع ومحمّص ، يبدو عليها الغموض حينا ، والهلهلة أحيانا أخرى ، ولكنها في كل حال هنات معدودة .

## (١) نشاطه التاليفي وفهرسته :

ويُعد مكي فيمن كثرت تآليفه ، وكان نشيطا في التأليف على الرغم من الظروف الاجتماعية والسياسية والثقافية التي كانت عرضت له في حياته العامة مابين طلبه ودخوله الأندلس .

وبالرغم من ذلك فإن كثيرا ممن ترجموه ذكروا أعداد ما ألتف مكي من كتب، واقتصر بعضهم على عدد منها خشية التطويل، واختصر بعضهم فوصفه بكثرة التأليف والنشاط فيه(١) • وأرجح أن مكيا واظب على التأليف إلى قبيل وفات، إذ

<sup>(</sup>۱) نزهة الالباء ٣٤٧ ، وبغية الملتمس ٣٦٩ ، ومعجم الادباء ١٦٨/١٩ ، وأنباه الرواة ٣١٤/٣ ، ومعرفة القراء الكبار ٣١٧ ، وسير أعلام النبلاء ١٣١/١١/ب .

تجاوز الثمانين • وهاهو ذا يقول في مقدمة « الكشف » : « تطاولت الأيام وترادفت الأشغال عن تأليفه وتبيينه ونظمه إلى سنة أربع وعشرين وأربعمائة فرأيت أن العمر قد تناهى والزوال من الدنيا قد تدانى فقويت النية في تأليفه وإتمامه خوف فجأة الموت وحدوث الفوت • • »(١) • ونحن نعلم أن وفاته كانت سنة سبع وثلاثين وأربعمائة أي بعد أن بدأ بتأليف الكتاب المذكور بأقل من أربع عشرة سنة ، وهو في تلك السن العالية ، وهذا مما يتفر د به مكي ، وقليل ممن هم في طبقته ، من أهل العلم ، لم يثنه عن تحقيق ذلك اكتفاء بما أصابه من شهرة ، أو علو سن وشيخوخة ضعيفة •

ومكي لا يني يذكر كتبه بعضها في بعض مشيرا إلى ترتيب ظهورها ومكانها الذي ألتفت فيه(٢) .

#### (ه) ثبت مؤلفاته وتداولها:

ورأيت أن أصنف مؤلفات مكي بمقتضى موضوعاتها عدًا ، وحصراً لها في زمر ، وبيانا لاتجاه المؤلف موضوعا .

## (آ) (( في ع**لوم الق**رآن )) :

(١) كتاب التبصرة في القراءات • خمسة عشر جزءا • وهو من أشهر تآليفه (٣) •

(٢) كتاب الكشف<sup>(٤)</sup> عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ، عشرون جزءا • ذكره ابن الأنباري فقال : وألفه في أواخر عمره سنة أربع وعشرين وأربعمائة ، وهو كبير الفائدة • وكذلك ذكره ياقوت •

 <sup>(</sup>۱) الكشيف عن وجوه القراءات ٢/أ٠

<sup>(</sup>٢) الهداية إلى بلوغ النهاية ٤/ب ، ١/٣١ ، والتبصرة ٢/ب ، ٣/١ ، والكشف ٢/١٠ ، وانظر أيضًا طبقات القرآء ٣١٠/٢

<sup>ُ (</sup>٣) وفياتَ الأعيان ٣٦٢/٤ ، ومرآة الجنان ٥٨/٣ ، وذكر بروكلمان أنسه في برلين برقم : ٧٧٥ ، وسليم آغا ٨ ، ونور عثمانية ٥٥

<sup>(</sup>٤) يسميه ابن الأنباري وياقوت « البيان » ، انظر نزهة الألباء ٣٤٧ ، ومعجم الأدباء ١٦٨/١٩ ، ويسميه القفطي الكشوف انظر أنباه الرواة ٣١٧/٣

- (٣) كتاب تفسير مشكل إعراب القرآن (١) ذكره ابن الجزري فقال: وقال رحمه الله (يعني مكيا) • وألفت مشكل الإعراب في الشام ببيت المقدس سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة •
- (3) كتاب الهداية إلى بلوغ النهاية ، في التفسير ، سبعون جزءا ، ذكره المتقري ، ونقل قول الإمام ابن حزم فيه وهو : أما القرآن فمن أجل ما صنتف في تفسيره «كتاب الهداية إلى بلوغ النهاية » في نحو عشرة أسفار ، صنفه الإمام المعالم الزاهد أبو محمد مكي بن أبي طالب(٢) .
  - (o) كتاب الإيضاح في الناسخ والمنسوخ ، ثلاثة أجزاء<sup>(٣)</sup> .
    - (٦) كتاب الإيجاز في ناسخ القرآن ومنسوخه .
      - (v) كتاب التذكرة في اختلاف القراء ، جزء .
      - (A) كتاب الإبانة عن معانى القراءة ، جزء (٤) .
- (٩) كتاب الموجز في القرآءات ، جزآن ذكر ابن الجزري عن مكي قوله : ألفت كتابي الموجز بقرطبة سنة أربع وتسعين وثلاثمائة (٥)
  - (١٠) كتاب الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة(١٠) ، أربعة أجزاء .
    - (١١) كتاب التنبيه على أصول قراءة نافع وذكر الاختلاف عنه ، جزآن ٠
- (١٢) كتاب الانتصاف في الرد على أبي بكر الأدفوي فيما زعم من تغليطه في كتاب الإمالة ، ثلاثة أحزاء .
  - (١٣) كتاب الإمالة ، ثلاثة أجزاء ٠

<sup>(</sup>۱) يسميه ياقوت «إعراب القرآن» ، ولعله التبس على بعض المترجمين لكي بكتاب مشكل معاني القرآن له فذكر بأكثر من اسم . وذكره بروكلمان وهو في برلين برقم : ۷۰۳ ، وجاريت ۱۲۵۷ ، والقاهرة أول ۲۱۱/۱ ، والقاهرة ثان ۲۲/۱ ، والاسكوريال ثان ۱۲۳۷ وغيرها .

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب ١٧١/٤

<sup>(</sup>٣) ذكر بروكلمان أنه في جامع القروبين بفاس ٢١٠

<sup>(</sup>٤) ذكر بروكلمان أنه في مكتبة حميدية ٢/١٨

<sup>(</sup>٥) طبقات القراء ٢١٠/٢

<sup>(</sup>٦) أنظر بروكلمان ، فقد ذكر أنه في : بودليانا ٢٤٤/ ، قوله ١٩/١ وغيرهما .

- (١٤) كتاب منتخب الحجة في القراءات لأبي علي الفارسي ، ثلاثون جزءا
  - (١٥) كتاب الاختلاف في عدد الأعشار ، جزء ٠
- (١٦) كتاب الرسالة إلى أصحاب الأنطالكي في تصحيح المد لورش ، ثلاثة أجزاء
  - (۱۷) كتاب تفسير القرآن(١) ، خمسة عشر مجلدا ٠
  - (١٨) كتاب اختصار أحكام القرآن ، أربعة أجزاء ٠
    - (۱۹) کتاب الوقف علی کلا وبلی<sup>(۲)</sup> ، جزآن ۰
  - (٧٠) كتاب الياءات المشددة في القرآن والكلام ، جزء ٠
    - (٢١) كتاب الحروف المدغمة ، جزآن •
    - (۲۲) كتاب هجاء المصاحف <sup>(۳)</sup> ، جزآن •
    - (٣٣) كتاب الهداية في الوقف على كلا
      - (٢٤) كتاب الإدغام الكبير ، جزء ٠
- (٢٥) كتاب مشكل غريب القرآن ، ثلاثة أجزاء ذكر ابن الجزري عن مكي قوله : وألفت مشكل الغريب بمكة سنة تسع وثمانين وثلاثمائة (٤) •
  - (٢٦) كتاب قسمة الأحزاب ٠
  - (٢٧) كتاب المأثور عن مالك في أحكام القرآن وتفسيره ٠
    - (٢٨) كتاب مشكل معاني القرآن ٠
    - (٢٩) كتاب شرح التمام والوقف ، أربعة أجزاء ٠
  - (٣٠) كتاب انتخاب الجرجاني في نظم القرآن وإصلاح غلطه ، أربعة أجزاء
    - (٣١) كتاب الاختلاف بين قالون وأبي عمرو ، جزء •
    - (٣٢) كتاب الاختلاف بين قالون وابن كثير ، جزء ٠
    - (٣٣) كتاب الاختلاف بين قالون وابن عامر ، جزء ٠

<sup>(</sup>۱) يسميه القفطي « تفسير مشكل المعاني والتفسير » انظر أنباه الرواقة ٣١٨/٣

<sup>(</sup>٢) انظر بروكلمان ، يذكر انه في : جوتا ٨٤٥ ، الفاتح ٦٨ ، قُوله ١٧/١

<sup>(</sup>٣) يسميه القفطي « علل هجاء المصاحف » انظر أنباه الرواة ٣١٨/٣

<sup>(</sup>٤) طبقات القراء ٢١٠/٢

- (٣٤) كتاب الاختلاف بين قالون وعاصم ، جزء ٠
- (٣٥) كتاب الاختلاف بين قالون وحمزة ، جزء .
- (٣٦) كتاب الاختلاف بين قالون والكسائي ، جزء .
- (٣٧) كتاب التبيان في اختلاف قالون وورش ، جزء •
- (٣٨) كتاب شرح رواية الأعشى عن أبي بكر عن عاصم ، جزء ٠
  - (٣٩) كتاب اختصار الألفات ، جزء .
  - (٤٠) كتاب شرح الفرق لحمزة وهشام ، جزء ٠
- (٤١) كتاب شرح اختلاف العلماء في قوله تعالى : ( وما يعلم تأويله إلا الله) ، جزء ٠
  - (٤٣) كتاب الاستيفاء في قوله عز وجل : (إلا ما شاء ربك) في هود ، جزء ٠
    - (٤٣) كتاب الاختلاف في الرسم من « هؤلاء » والحجة لكل فريق ، جزء
      - (٤٤) كتاب بيان إعجاز القرآن .
- (٤٥) كتاب فيه شرح اختلاف العلماء في الوقف على قوله تعالى : (يدعو لمن ضرّه أقرب من نفعه ) ، جزء .
- (٤٦) كتاب شرح قوله تعالى : ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) ، جزء
  - (٤٧) كتاب شرح قوله تعالى : ( ولقد ذرأنا لجهنم ) الآية ، جزآن
    - (٤٨) كتاب فيه أصول الظاء وذكر مواضعها في القرآن ، جزء ٠
      - (٤٩) كتاب الاختلاف بين أبي عمرو وحمزة ، جزء .
    - (٠٠) كتاب اختصار الإدغام الكبير على ألف، با، تا، ثا، جزء ٠
      - (٥١) كتاب شرح الراءات على قراءات ورش وغيره ، جزء ٠
        - (٥٢) كتاب اتفاق القراء ، جزء .
    - (٥٣) كتاب اختلاف القراء في ياءات الإضافة وفي الزوائد ، جزء ٠
      - (٥٤) كتاب اختصار الوقف على : كلا وبلي ونعم ، جزء .
  - (٥٥) كتاب منع الوقف على قوله : (إن أردنا إلا الحسني) ، جزء •
  - (٥٦) كتاب شرح الاختلاف في قوله : (ماجعل الله من بحيرة ) ، جزء ٠
    - (٥٧) كتاب شرح معنى الوقف على : (الا يحزنك قولهم) •

- (۸۵) كتاب شرح قوله تعالى: (من نسائكم اللاتي) ، جزء ٠
  - (٥٩) كتاب دعاء ختمة القرآن •
  - (٦٠) كتاب ما أغفله ابن مسرة في قراءات شاذة ، جزء ٠
- (٦١) كتاب الاختلاف في قوله تعالى: (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا)، جزء
  - (٦٢) كتاب شرح قوله تعالى: (شهادة بينكم ٠٠) الآيات الثلات ، جزء٠
    - (٦٣) كتاب شرح قوله تعالى: (فلما تراءى الجمعان) ، جزء ٠
      - (٦٤) كتاب فرش الحروف المدغمة ، جزآن ٠
        - (٦٥) كتاب الوقف والابتداء(١) ٠
      - (٦٦) كتاب الزاهي في اللمع الدال على قراءة نافع (٢) ٠
- (٦٧) كتاب به وجوَّه كشفَّ اللبس التي لبُّس بها أصحاب الأنطاكي في المد لورش •

#### (ب) (( في غلوم **اللغة** )) :

- (١٨) كتاب الزاهي في اللمع الدالة على مشتملات الإعراب، أربعة أجزاء ٠
  - (٦٩) كتاب دخول حروف الجر بعضها مكان بعض ، جزء
    - (٧٠) كتاب منتخب كتاب الإخوان لابن وكيع ، جزآن ٠
      - (٧١) كتاب المنتقى في الأخبار ، أربعة أجزاء ٠
      - (٧٢) كتاب الرياض، مجموع في خمسة أجزاء ٠
      - (٣٧) كتاب في مسائل الإخبار بالذي وبالألف واللام •
- (٧٤) كتاب فيه الوصول إلى تذكرة كتاب الأصول لابن السراج في النحو ، جزء
  - (٧٥) كتاب التذكرة لأصول العربية ومعرفة العوامل ، جزء ٠
    - (٧٦) كتاب شرح حاجة وحوائج وأصلها ، جزء ٠
      - (vv) كتاج شرح العارية والعريّة ، جزء •
    - (٧٨) كتاب معانى السنين القحطية والأيام ، جزء ٠

<sup>(</sup>۱) نفر د بذكره بهذا العنوان ابن شاكر الكتبي وابن قاضي شهبة ، انظر عيون التواريخ ۱/۲۱۸/۱۳ ، وطبقات ابن قاضي شهبة ٠٠٤

<sup>(</sup>٢) تَفرد بذكره هكذا ابن قاضي شهبة أنظر كتاب الطبقات له ٥٠٤

#### (ج) « في الفقه وعلم الكلام وغيره » :

- (٧٩) كتاب فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا ، جزء ٠
- (٨٠) كتاب إيجاب الجزاء على قاتل الصيد في الحرم خطأ في مذهب مالك والعجة على ذلك ، حزء .
  - (٨١) كتاب بيان العمل في الحج أول الإحرام ، جزء .
    - (٨٢) كتاب مناسك الحج .
    - (٨٣) كتاب بيان الصغائر والكبائر ، جزآن ٠
    - (٨٤) كتاب الاختلاف في الذبيح من هو ؟، جزء .
  - (٨٥) كتاب تنزيه الملائكة من الَّذنوب وفضلهم على بني آدم ، جزء ٠
    - (٨٦) كتاب اختلاف العلماء في النفس والروح ، جزء
      - (۸۷) كتاب المدخل إلى علم الفرائض ، جزء ٠
- (٨٨) كتاب فيه الرد على الأئمة فيما يقع في الصلاة من الخطأ واللحن في شهر رمضان وغيره ، جزء ٠
  - (٨٩) كتاب التهجد في القرآن ، أربعة أجزاء ٠
  - (٩٠) كتاب ما أغفله القاضي منذر و وهم فيه في كتاب الأحكام ، جزآن .
    - (٩١) كتاب الترغيب في النوافل ، جزء ٠
    - (٩٢) كتاب الترغيب في الصيام ، جزء ٠
    - (٩٣) كتاب منتقى الجوهر في الدعاء ، جزء ٠
      - (٩٤) كتاب الموعظة المنبهة ، جزء ٠
    - (٩٥) كتاب إسلام الصحابة ، مختصر جزء ٠
      - (٩٦) كتاب المبالغة في الذكر •
    - (٩٧) كتاب تحميد القرآن وتهليله وتسبيحه ٠
      - (۹۸) کتاب الواعی لمجرد علم المواریث<sup>(۱)</sup> •

- (٩٩) كتاب الممتع في تعبير الرؤيا<sup>(١)</sup> •
- (١٠٠) كتاب الإشارة في تعبير الرؤيا(٢) •

ويلاحظ أن أكثر مؤلفات مكي أجزاء أي أن الجزء لا يتجاوز ثلاث ملازم من مطبوعاتنا هذه الأيام ، غير أن مفهوم الكتاب لا يمكن حصره بحجمه وإنما يكسون بقيمته ، وأحسب أن عنوانات كتب مكي تدل على ما لها من تلك القيمة ، ولا اعتداد بحجمها .

وبعض المؤلفين أوفى حظا من سواهم من حيث تداول الناس مؤلفاتهم وشهرتها ، سواء في حياتهم وبعد مماتهم ، ومكي من هؤلاء المحظوظين ، فقد ذكر ابن خير بسنده كثيرا من كتب مكي التي قرأها على حفيده أبي عبد الله جعفر بن محمد بن مكي، وذكر أيضا قراءته فهرسة مكي نفسه بكتبه على حفيده المذكور (٣٠٠ وذكر ابن الجزري كتاب التبصرة ، أخبره به أبو العباس أحمد الحراني بسنده إلى المؤلف (٤٠٠ ولاتزال مصنفات مكي موضع اهتمام الباحثين والعلماء إلى زماننا هذا ،

<sup>(</sup>١) تفرد بذكره هدية العارفين ٢/١٧١ ، وأيضاح المكنون ٢/٥٥٥

<sup>(</sup>۲) لم يذكره سبوى إيضاح المكنون ا/٥٨٠

<sup>(</sup>٣) فهرست ابن خير ٤٠ ، ١١ - ٢١ ، ١٥ ، ٧٢ ، ٧٦ ، ٢٩٣ ، ٤٢٩

<sup>(</sup>٤) النشر في القراءات العشر ١٩/١

# ج - التّعريفُ بالكِتَاب

# (١) منهج مكي في كتاب الكشف:

إن كتاب « الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها » من أواخر كتب مكي تأليفا إذ جاء في قوله عنه : « ثم تطاولت الأيام وترادفت الأشغال عن الخليفه وتبيينه ونظمه إلى سنة أربع وعشرين وأربع مائة فرأيت أن العمر قد تناهى والزوال من الدنيا قد تدانى فقويت النية في تأليفه وإتمامه خوف فجأة الموت وحدوث الفوت وطمعا أن ينتفع به أهل العلم من أهل القرآن وأهل العلم من طلبة القراءات »(۱) • وإذ كان الأمر كذلك فإن منهج مكي فيه وفي التأليف بعامة لا بد من أن يكون أوضح من سواه من كتبه التي تقد من زمن تأليفها • فهل هذا متأكد منه مقطوع به ، وما الحجة عليه ؟

#### (١) الخطة التاليفية:

ولهذا فإنني رأيت اختيار هذا العنوان أبحث تحته هذه الظاهرة في منهج مكي، في تأليف الكثبف بنحو خاص وفي تأليفه وخطته فيه بنحو عام وإنني ههنا أعيد بعضا من كلام مكي نفسه على تأليفه وخطته فيه و ففي كتاب « التبصرة » يقول: « جمعت في هذا الكتاب من أصول ما فئر ق في الكتب، وقربت البعيد فهمه على الطالب، واعتمدت على حذف التطويل والإتيان بتمام المعاني مع الاختصار، ليكون تبصرة للطالب وتذكرة للعالم و و أخليت هذا الكتاب من كثرة العلل، وجعلته مجردا من الحجة ، وربما يسرت إلى اليسار من ذلك لعلة توجبه وضرورة تدعو إليه عوقللت فيه الروايات الشاذة وأضربت عن التكرار ليقرب حفظه على من أراد ذلك ولولا ما فرق في الكتب مما نحن جامعوه ، وما عدم فيه القول مما نحن قائلوه ، وما عب مأخذه على الطالب مما نحن مقربوه ، وما طو ل فيه الكلام لغير كثير فائدة من السلف الصالح رضي الله عنهم كفاية ومقنع و فيجب أن تعلم أيها الناظر في هذا الكتاب أني ربما قدمت المتآخر من الحروف المختلف فيها لتصنيفه إلى نظائره فيكون.

<sup>(</sup>۱) الكشف ٢/١ .

ذَلَكُ أَسَهُلُ لَلْحَفَظُ وَأَقْرِبُ لَلْمَتَعَلَمُ ثُمُ لَا نَعِيدُهُ فِي مُوضَعُهُ اسْتَغَنَاءُ بَذُكُـرَهُ مَتَقَدَمًا وَسَأَنِهُ عَلَى مَا أَمَكُنني منه مما نقلته من سورة إلى سورة أني قد ذكرته في موضع كــذا »(١) .

ويقول في « باب ما جرى في التسهيل على غير قياس » : « أعلم أني إن ما أذكره في هذا الباب نبذ مما روي في القرآن خاصة عن القراء لتقف عليه ، وأدع ما لم يكن في القرآن »(٢) •

ويقول في « اختلافهم في النون الساكنة والتنوين وإظهار الغنة » : « أعلم أن هذا الباب كثير الاضطراب، وأنا أذكر لك ما قرأت به لتقف عليه إن شاء الله » (٢٠) .
ويقول في مقدمة كتاب آخر : « هذا كتاب جمعت فيه تفسير المشكل من غريب القرآن ، على الإيجاز والاختصار مع البيان » (٤) .

وأبلغ مما تقد م في ظاهرة التأليف عند مكي قوله في مقدمة كتاب ثالث: « ولقد تصورت في نفسي تأليف هذا الكتاب وترتيبه من سنة تسعين وثلاث مائة ، وأخذت في نفسي ما يخطر ببالي منه في ذلك الوقت ثم تركته إذ لم أجد معينا فيه من مؤلف سبقني بمثله قبلي ، ثم قوى الله سبحانه وتعالى النية وجدد البصيرة في إتمامه بعد نحو من ثلاثين سنة فسهل جل ذكره أمره ويسر جمعه وأعان عملى تأليفه »(٥) .

ويجب أن نذكر أن ما تقدم نقله من نصوص في الخطة التأليفية سواء في « التبصرة » أو سواه من كتبه التي استفدنا من نصوصها إنما هي كتب بينها وبين كتاب الكشف بضع عشرات من السنين ، ومن ثم فإننا زاعمون أن الخطة التأليفية على هذا النحو الذي دلتلنا عليه وأكدناه إنما كانت سمة في شخص مكي ظهرت في كتبه ، ولذا فإن كتاب الكشف قمين بأن يتسم بها وتظهر عليه ، ومن ذلك كلامه فيه

ألتبصرة ٢/ب – ٣/أ.

<sup>(</sup>٢) التبصرة ٣١/١٠

<sup>(</sup>٣) التبصرة ٣٧/ب .

<sup>(</sup>٤) تفسير المشكل من غريب القرآن ٢/أ ٠

<sup>(</sup>٥) الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة ٣/١٠

على خطة تأليفه بعد أن ذكر كتاب التبصرة قوله: « كنت قد ألفت بالمشرق كتابا مختصرا في القراءات السبع في سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة وسميته كتاب التبصرة، وفيما اختلف فيه القراء السبعة المشهورون ، وأضربت فيه عـن الحجج والعــلل وْمَقَايِيسَ النَّحُو فِي القراءات واللغات طلبًا للتسهيل وحرصًا على التخفيف ، ووعدت في صدره أني سأؤلف كتابا في علل القراءات التي ذكرتها في ذلك الكتاب كتاب التبصرة »(١) م وقد ذكر هذا في كتاب التبصرة قوله : « قويت نيتي في كتاب قد علقت أكثره أعمله لنفسى تذكرة إن شاء الله ، أذكر فيه كشف وجـوه القراءات واختيار العلماء في ذلك ومن قرأ بكل حرف من الصدر الأول وأقاويل النحويين وأهل اللغة لا أخرج فيه عن شرح ما ذكرته في هذا الكتّاب من الاختلاف أسميه كتاب الكشف عن وجوه القراءات »(٢) • لكنه وضح خطة تأليف كتاب الكشف أكثر بقوله: « وهأنذا حين أبدأ بذلك أذكر علل ما في أبواب الأصول دون أن أعيد ذكر ما في كل باب من الاختلاف إذ ذاك منصوص في الكتاب الذي هذا شـــرحه وأبرتب الكلام في علل الأصول على السؤال والجواب ثم إذا صرنا إلى فرش الحروف ذكرنا كل حرف ، ومن قرأ به وعلته وحجة كل فريق ، ثم أذكـــر اختياري في كل حوف وأنبه على علة اختياري لذلك كما فعل من تقدمنا من أئمة المقرئين »(١) . ووصف هذا الكتاب وكتاب التبصرة فقال : « فهذا الكتاب كتاب فهم وعلم ودراية والكتاب الأول كتاب نقل ورواية »(٣) .

فالتأليف عنده تنظيم للمادة ، وحصر للمتشابهات والنظائر وعناية تامة بمعالجة المسائل مجموعة ، ونفي للاضطراب في البحث ، وتخيير لما يجب أن يكون ، وتبويب لمؤضوعات البحث والمسائل ، واجتناب للاستطراد ، وتبيين لفوائد عرضت الإشارة إليها قبل ثم ذكرت في موضعها ، وسوى ذلك مما تبييناه في النصوص التي تقدم نقلها ، وما يمكن أن تنبيينه أيضا لدى مقارنة كتاب « الكشف » بغيره من كت الفين .

<sup>(</sup>۱) الكشف ٢/١.

<sup>(</sup>٢) التبصرة ٢/ب.

<sup>(</sup>٣) الكشف ٢/ب .

#### (ب) (( عنوانه )) :

وأما عنوان كتاب الكشف ، وهو « الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها » فلا خلاف فيه ، فمكي يسميه كذلك في الكتاب نفســـه وفي كتابيه « التبصرة » و « الهداية إلى بلوغ النهاية »(١) ، وإن كان في هذين الأخيرين يقتصر من العنوان على « الكشف عن وجوه القراءات » فذلك مألوف في التسمية إذا كان الاسم مركبا فيتُكتفى بذكر بعضه مما يدلُّ عليــه تماما • وابن الأنباري وياقوت ينفردان من كل المترجمين بتسميته « البيان عن وجوه القراءات »(٢) • وينفرد القفطي بتسميته « الكشوف عن وجوه القراءات »(٢) • وسوى هؤلاء ، فإن اسم الكتاب عندهم على ماذكرت قبل ، ولا كبير خطر في هذا الخلاف يقتضى مناقشته ، ذلك لأن مكيا نفسه يسميه « الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها » سواء في الكتاب نفسه أو في بعض كتبه التي ذكرناها ، وكذلك المقرىء المحدّث أبو بكر ابن خير يسميه ، وقد حدّثه به أبو عبد الله جعفر بن محمد حفيد مكى مناولة منه له في أصل جدّه ، فقال : « حدثني به أبي رحمه الله وأبو مروان عبد الملك بن سراج بن عبد الله بن سراج كلاهما عن جدي مؤلفه رحمه الله • وحدثني به إجازة السيخ أبو محمد ابن عتاب رحمه الله عن أبي محمد مكي مؤلفه » . لكنه يقدُّم لفظ « حججها » على لفظ « عللها » ويضيف بعدها قوله : « ومقاييس النحو فيها »(٤٠) • وتعليل ذلك عندي أن بعض مـّن كتب هذا الكتاب عن مكي إنما تخير هذا التغيير في العنوان ، أو أن مكيا نفسه كان قد سمتى كتاب في أول الأمر على نحو ما ذكر ابن خير أو على نحو ما جاء عند ابن الأنباري ، وياقوت الذي يمكن أن يكون قد نقل عن ابن الأنباري ، ثم إذا ما راجع مكى الكتاب، ولعله نسخ منه نسخًا أُخر، غيرٌ في العنوان كما يمكن أن يغير في متن

<sup>(</sup>۱) الكشف 1/1 ، والتبصرة  $1/\psi$  ، والهداية إلى بلوغ النهاية  $3/\psi$  .

<sup>(</sup>٢) نزهة الألباء ٣٤٧ ، ومعجم الأدباء ١٦٨/١٩

<sup>(</sup>٣) أنباه الرواة ٣١٧/٣

<sup>(</sup>٤) فهرست ابن خير ٢٣

الكتاب ، على المألوف عند أغلب المؤلفين والمصنفين . وفي كل حال فليس في الأمر ما يقتضى أكثر من هذه الملاحظات .

### (ج) (( أبواب الكتاب وعنواناتها )) :

ولا بد" أن في توالي أبواب الكتاب على نحو دون آخر دلالة بعينها ، كما أن في إدراج فصول في بعض هذه الأبواب ما يعين على تقويم مادة الكتاب ومسائله وموضموعه .

وكذلك العنوانات، وإن هي اتفقت في كثير مــن كتب الفن، فإن في تخيّر عبارة بعضها ما يقطع على تصوّر الموضوع عند المؤلف ومنهجه في تناوله .

وإذا نظرنا في توالي هذه الأبواب والفصول وجدنا أنها مسائل منظمة جعلت بعضها مع بعيض ، واستثرفيت فروعها ، واستدركت جزئياتها ، وأشبعت بعشا ودراسة ، وقرنت الأشباه فيها إلى الأشباه ، والنظائر إلى النظائر ، وأن بعيض الفصول في بعض الأبواب إنما جيء بها تيسيرا للبحث ، وترتيبا لمادته ، وتوضيحا لبعض المسائل التي تحتاج إلى بيان ودقة ، ووجدنا أيضا أن تنظيم مكي لهذه الأبواب في « الكشف » وكذلك في التبصرة إنما يخالف كثيرا من الأئمة المعدودين فيما ألتفوه من الموضوع نفسه ، وأغلب الظن أنه فعل ذلك تحقيقا ، لما وقفنا عليه فيما نقلنا عن بعض كتبه من أنه كان يتصور الموضوع في نفسه ، وربما مضى عليه ، وهو كذلك ، سنوات ، ويأخذ في نفسه ما يخطر بباله ، ويبحث فيما أكتف عليه ، وهو كذلك ، سنوات ، ويأخذ في نفسه ما يخطر بباله ، ويبحث فيما أكتف عهد مكى أو قبله أو بعده ،

## (د) (( مصــادره )) :

وأول مصادر مكي في هذا الكتاب هو كتاب « التبصرة في القراءات » ، وقد ذكر مكي ذلك فيه قوله: « قويت نيتي في كتاب قد علقت أكثره أعمله لنفسي تذكرة إن شاء الله ،أذكر فيه كشف وجوه القراءات ، واختيار العلماء في ذلك ، ومن قرأ بكل حرف من الصدر الأول ، وأقاويل النحويين وأهل اللغة ، لا أخرج فيه عن شرح

<sup>(</sup>١) الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة ٣/١.

ما ذكرته في هذا الكتاب من الاختلاف »(١) • وذكر ذلك أيضا في غير ما موضع في كتاب الكشيف نفسه سواء في مقدمته أو في تضاعيفه على ما تقدم من الإشارة إلى ذلك قبل • فمن ذلك أيضا قوله: « وهأنذا حين أبدأ بذلك أذكر علل ما في أبواب الأصول دون أن أعيد ذكر ما في كل باب من الاختلاف إذ ذالة منصوص في الكتاب الذي هذا شرحه » • وذكر كتاب الإبانة فقال: « يجب لمن كتب هذا الكتاب أن يجعله جزءا في آخره ، فبه تتم الفائدة ، وذكرت في الكتاب الذي هذا شرحه كتاب التبصرة أسماء القراء ورواتهم • • وكذلك ذكرت في الكتاب الموجز فأغناني ذلك عن أن أعيده في هذا الكتاب • • فلا غنى لمن كتب كتابنا هذا واعتمد عليه من الكتاب الأول الذي هذا شرحه كتاب التبصرة »(٢) •

فكتاب « التبصرة » أول مصادره في كتاب « الكشف » وأمها • وأما مصادره الأخرى ، سواء التي جاء ذكرها في تضاعيف الكتاب ، والتي لم تذكر ، ويمكن الوقوف عليها لدى العرض لمادة الكتاب ، ونشاطه التأليفي ، وليما اضطلع به من العلوم ، فهي نوعان : مصادر أولية لها حكم كتاب « التبصرة » في تكوين مادة « الكشف » وكذلك جوانب من منهجه وبعض أبوابه ، ومصادر ثانوية لم يكن بد منها ، لأنها أسعفت مادة المصادر الأولية بما تحتاج إليه ، وذلك نحو بعض علوم القرآن والحديث كالتفسير والمناسبة (٢٠) • فهي لا بد منها في تناول البحث في توجيه القراءة ، وإن لم تكن تدخل في أصل مادتها الأولى •

فمن المصادر الأولية ما سمتى مكي أصحابه وكر ذلك أو سمتى بعضا منهم • فقر ذكر أبا عبيد القاسم بن سلام وعبد الله بن مسلم بن قتيبة وأبا حاتم سهل ابن محمد وأبا جعفر محمد بن جرير الطبري وأبا بكر أحمد بن موسى ابن مجاهد(٤) •

<sup>(</sup>۱) التبصرة ٢/ب .

۲) الكشف ٢/أـب.

<sup>(</sup>٣) الكشيف 3/1 ،  $0/1_{+}$  ،  $0/2_{+}$  ، فهذه المواضع وسواها في الملاحظتين التاليتين هي نماذج حسب .

<sup>(</sup>٤) الكشف ٦/١ـب ٢١٠/ب ١٥/١ ، ١٥/١ ، ١٥/١ .

. ومنه ما كان مصدرا شفويا ، تلقتى معارفه تلقيا ، فقد ذكر أنه قرأ على أبي الطاهر إسماعيل بن خلف وأبي الطيب عبد المنعم بن عبيد الله بن غلبون<sup>(١)</sup> •

ومنه ما لم يذكره في كتابي « الكشف » و « التبصرة » وذكره في كتاب « الإبانة عن معاني القراءات » الذي جعله بآخر الكشف ، فقد ذكر هناك إسماعيل ابن إسحاق القاضي وأبا عبيد القاسم بن سلام وأبا حاتم سهل بن محمد وأبا جعفر محمد بن جرير الطبري وأبا بكر أحمد بن موسى ابن مجاهد (٢) ، ومكي إذ يذكر هؤلاء يذكر كتبهم في الفن التي اعتمدها مصادر فيما بحث وعالج ، واتخاذ مكي مثل هذه المصادر لمثل هؤلاء الأئمة له دلالة أكثر من كونها مصادر يقتضيها البحث والدرس ، ذلك لأنها مصادر أثمة متقدمين أغلبها قد فتقد ، ولأن مؤلفيها أقرب عهدا بسسائل بحوثها ، وهم أئمة معدودون في علوم هذا البحث ،

ولمكي اختيارات في بعض الموضوعات ، وقد أشرنا إلى ذلك في ثبت مؤلفاته • فله « منتخب الحجة في القراءات » لأبي علي الفارسي ، وعنوان الأصل هو « الحجة في علل القراءات السبع » ، فموضوعه هو موضوع كتاب « الكشف » • وأعتقد أن إحاطة مكي بهذا الكتاب وسواه من كتب الفن جنبته في تأليف « الكشف » ظاهرة الاستطراد المستشرية في « كتاب الحجة » وسواه من الكتب المطولة التي تصيبها تلك الظاهرة فتجعلها مضطربة في ذوق أهل زماننا ، وتذهب باتساق أفكارها وتسلسل بحثها ، وجنبته غير ذلك من عيوب الاستطراد •

فتلك هي مصادر مكي في كتاب « الكشف » سواء الأولية منها والثانوية ، التي رجع إليها في أصولها ، التي نقــل عنها واهتدى بها ، والتي وقــف عليها واستأنس بها .

#### (هـ) (( أسلوبه فيه )) :

وأما أسلوبه في كتاب « الكشف » فالحق أن مكيا قد وضع خطة محكمة التأليف هذا الكتاب ، وطبِّقها والتزم بها إلى نهاية الكتاب ، فقد قــال في ذلك :

<sup>(</sup>۱) الكشف ٦/ب ، ١١/ب ، ٢١/ب ، ١٥/٠ ، ١٥/ب ، ١٥٥/٠ .

<sup>(</sup>٢) الإبانة ٢/ب ، ٣/١ ، ٤/ب ، ١/٥ ، ١/١ ، ١/٩ . (٢)

« وهأنذا حين أبدأ بذلك أذكر علل ما في الأبواب دون أن أعيد ذكر ما في كل باب من الاختلاف إذ ذاك منصوص في الكتاب الذي هذا شرحه ، وأرتب الكلام في علل الأصول على السؤال والجواب ، ثم إذا صرنا إلى فرش الحروف ذكرنا كل حرف ، ومن قرأ به وعلته وحجة كل فريق ، ثم أذكر اختياري في كل حرف ، وأنبته على علة اختياري لذلك كما فعل من تقدمنا من أئمة المقرئين »(۱) •

وقد مضى الكلام على تبويبه للكتاب وقرنه موضوعاته بعضها إلى بعض ، ودلالة ذلك وفائدته .

فأما بحثه لفكرة من أفكاره أو موضوع من موضوعاته فيظهر فيه التزامه بنظام أصل الكتاب ، أعني كتاب التبصرة ، بيد أن تقيده بخطة السؤال والجواب في كل الكتاب جنبه كل عارض يصيب البحث ، وجعله يقصر الكلام على المسألة المتناولة دون استطراد ، فمن ذلك قوله في الاستعاذة : « قال أبو محمد : إن سأل سائل فقال : لأي شيء جيء بالاستعاذة في أول الكلام ؟ » فهذا سؤال محكم متعين الفكرة ، يجيب عنه مكي بقوله : « فالجواب أن الاستعاذة دعاء إلى الله جل ذكره واستجارة به من الشيطان وامتثال لما أمر به نبيه عليه السلام ، ، » ثم يفصل جوابه بما يحتمله من شرح وشواهد ، ولا يكاد يستطرد إلى ما لم يتضمنه السؤال إلا في القليل النادر ، كأن يبحث في جانب من اللغة يستعين به على توجيه الإجابة وإيضاح المراد بها ،

وهو يحيط بالمسألة ويستقصي كل ما يلزم عنها ، فمن ذلك كلامه على إشباع كسرة الكاف فيما روي من قراءة ورش ، فقال : « فإن سأل سائل فقال : ما العلة التي أوجبت ذكرك لكسر الكاف من « ملك » دون ياء وبضم الدال من « نعبد » دون واو ، وليم خصصت هذين الأصلين ؟ فالجواب أنه إنما ذكرت ذلك لأن بعض أهل مصر والمغرب روى عن ورش أنه يشبع الكسرة إذا أتت بعدها ياء حتى يتولد من الكسرة ياء ٠٠ »(٣) ، وهو في سوى ذلك إنما يجيب عما يسأله

<sup>(</sup>١) الكشف ١/أـب .

<sup>(</sup>٢) الكشف ٢/ب.

<sup>(</sup>٣) الكشف ٦/ب.

الجواب الشافي ، دون أن يقحم عليه شيئا يخل بالخطة التي أخذ بها نفسه إلى آخر الكتاب .

ومقتضى هذه الخطة أن تكون الجملة ذات تركيب معين ، بعيد من التطويل ، متجاف عن التأنق ، شديد الصلة بمباشرة المسألة أو البحث ، فمن ذلك كلامه على أحكام الراء وعللها قوله: « أعلم أن الراءات أصلها التغليظ والتفخيم ما لم تنكسر الراء فإن انكسرت غلبت الكسرة عليها فخرجت عن التفخيم إلى الترقيق وذلك نحو: مررت بساتر وغافر وشبهه ، والدليل على أن أصلها ٠٠» (١) ، ومنه كلامه على الإشارة إلى أصل حركة الحرف عند الروم والإشمام قوله: « فإن قيل: هل تأسمع هذه الإشارة أو لا تسمع ، وهل تثرى أو لا ترى ، وهل نحكم على الحرف الأول الذي معه الإشارة بالضم أو بالكسسر ؟ فالجواب أن الإشارة إلى الضم في هذه الأفعال تنسمع وتثرى في نفس الحرف الأول ٠٠» (٢) .

وكان مكي يحتاط لكل ما يخل بالموضوع ، فلا يختصر فيبهم ويلبس ، ولا يطيل فيبتعد ويغرب ، وقد بين ذلك في آخر الكتاب فقال : « وقد أتينا على ما شرطنا واختصرنا الكلام في العلل غاية ما قدرنا من غير أن نكون قد أخللنا بعلة أو تركنا حجة مشهورة ، وأوجزنا العلل خوف التطويل ، واختصرنا ذكر قراءة التابعين ومن وافقهم لمن ذكرنا من القراء لئلا يطول الكتاب فيعجز عن نسخه ويحدث الملل في قراءته »(؟) .

فجملته واضحة كل الوضوح ، وهي أيضا متماسكة قوية ، وبها جمال مبعثه وضوحها ، وهي تؤدي المعنى من أقرب سبيل ، تجانب التعقيد ، وتقترب من اليسر ٠

الكشف ٢٥/ب.

<sup>(</sup>٢) الكشف ١/٥٨ .

<sup>(</sup>٣) الكشف ٢٤٦/ب.

## د - تجـ قيق الكِتابُ

نسخ الكتاب المخطوطة:

أ\_ توافر لي من كتاب « الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها » أربع نسخ ، فيما يلي الكلام عليها والتعريف بها ، تقويما لها ، وتبيينا لترتيب اعتمادها في تحقيق الكتاب ، وأبدأ بأقلها حظاً في ذلك ، وهي :

١ ــ نسخة « دير الأسكوريال ــ إسبانيا » رقمها هو : « ه 2 - 1325 »وهي في : ١٩٨ ورقة ، وفي كل صفحة ٢٥ سطرا ، وفي كل سطر ١٣ كلمة ٠

وهي مخرومة من أولها مقدار ثماني ورقات ، إذ تبدأ بصفحة قبل « باب المد وعلله وأصوله » وذلك بقوله : « وشبهه هي الاسم لكن لمّا قلّت حروف الاسم فكان على حرف واحد ، وذلك الحرف خفي ضعيف قو وه بزيادة واو فقالوا : بهو وعليهو ، فهذا هو الأصل • وحجة من وصل الهاء بياء إذا كان قبلها ياء وهو ابن كثير أنه كسر الهاء للياء التي قبلها لخفاء الهاء ، فلما كسرها أبدل من الواو التي زيدت لتقوية الهاء ياء • • » •

وهي أيضا مخرومة في ثلث سورة البقرة الأول بمقدار تسع ورقات ، ويبدأ الخرم من حيث كلام المؤلف ، لدى اختياره وجه قراءة قوله تعالى : (أسارى تفادوهم) إذ قال : « • • وإنما أسروا أسراء هؤلاء وأسراء هؤلاء والاختيار أسارى على فعالى ، وتفدوهم بغير ألف لما ذكرنا من العلة ولأن القراءتين قد ترجعان إلى معنى ولأن أكثر »(١) •

وينتهي لدى كلامه على « باب تفسير أقسام التقاء الساكنين » في وسطه قبل شرطه « الرابع » إذ قال : « كانت قبل المحذوف تدل عليه لأن الفتحة تدل على الألف والضمة تدل على الواو والكسرة تدل على الياء ، ولو انفتح ما قبل الواو والياء لم يحذف الأول لالتقاء الساكنين ٠٠ »(٢) ٠

<sup>(</sup>١) الكشف ؛ النسخة المذكورة ٥٥/١ .

<sup>(</sup>٢) الكشف ، النسخة المذكورة ٥٥/ب .

وتنتهي هذه النسخة بقول المؤلف: « وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين » •

وأدنى ذلك هذه العبارة: « تم ّ كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع في آخر ليلة من شهر رجب الفرد سنة سبع وسبعمائة والحمد لله وحده » •

وليس عليها ولا بحواشيها ما يشير إلى ناسخها سوى ما بوجه الورقة الأولى من ثلاثة أسطر صغيرة باللغة الإسبانية أرجح أنها بخط قيتمي المكتبة إذ فهرسوا الكتاب، وبأسفلها رقم الكتاب ورمزه •

وبآخر صفحة منها بأسفلها ، بزاويتها اليسسرى عبارة باللغة الفارسية في ثلاثة أسطر صغيرة أيضا •

وأما خطها فمشرقي منقوط كله ، وهو نسق واحد من أولها إلى وجه الورقة الثالثة والعشرين ، ومشكول شكلا تاما في هذه الأوراق ، ومن الورقة الثالثة والعشرين إلى آخر الكتاب نسق آخر واحد ، ولكنه يشبه خط الأوراق المذكورة إلى حد " ، أنخلب أن ناسخها جميعا واحد ، إذ أن قاعدته في الكتابة لم تختلف ، والخط في هذا القسم من النسخة مشكول في بعض الألفاظ شيئا قليلا ، والفرق بين الخطين واضح في اللوحين النموذجين من هذه النسخة المثبتين في موضعهما مسن المقدمة ، وهو خط القرنين السابع والشامن الهجريين ، بين الحروف والقاعدة في رسمها ،

ولما كانت هذه النسخة مباينة العبارة في كثير من المواضع لعبارة النسخ الثلاث الأخرى ، ولكثرة ما بها من سقط ، فقد اقتصرت فائدتها على الاستئناس بها دون اعتمادها في النسخ المقابلة .

ورمزت لها في التحقيق بحرف « ل » •

٢ ـ نسختا الرباط ـ المغرب الأقصى ، وكلتاهما بالخزانة العامة هناك .
 فأولاهما ذات الرقم : ك <sup>2689</sup> ، وهي تتضمن الجزء الثاني من الكتاب ،
 ويبدا من أول سورة الأعراف إلى آخر الكتاب .

وعدد أوراقها ١٤٥ ، في كل صفحة ٢٣ ســطرا ، وفي كل ســطر ١٣ كلمة . وهي في أصل النسخة على ركق غزال ، وخطها مغربي أندلسي جميل . ويبدو لي أنها متقدمة تاريخ النسخ لِما في ورقات التصوير من تآكل أطرافها وآثار الأرضة · يبدأنها خالية من تاريخ النسخ واسم الناسخ ·

وتبدأ بورقة ، بوجهها العنوان واسم المؤلف بعد ذكر أنه السفر الثاني ، وأدنى العنوان وفوقه ، وفي الحواشي بعض العبارات غير البينة إلا بعض أحرف من ألفاظ لا تفى بغرض ولا تهدي إلى شيء .

ولكنها على نقصها أفادت في المقابلة كثيرا ، ذلك لأن عبارتها توشك أن تكون عبارة النسخة الأم ، بل إن مواضع كثيرة ضبطت عنها ، وقو مت بها ، وهو ما تترجمه حواشي التحقيق ، بيد أن في مواضع منها أيضا خر ما ، فضلا عن نقصها ، حملني على جعلها النسخة الثالثة في المقابلة والتحقيق .

وإن مشابهتها للنسخة الأم بل مماثلتها لها ، فضلا عما لميزات النسخة الأخرى ، مما سيأتي ذكره بعد ، شجعني على أن أقول إن الأصول التي كتبت عنها هذه النسخ هي أقرب الأصول إلى نسخة المؤلف ، إن لم تكن هي نسخة المؤلف أو النسخة التي كتبت عنها تلك الأصول ، ذلك لائتلاف وجوه عباراتها في مناحيها الكبرى • ولا اعتداد بالسقط أو الخرم في ذلك ، كما أنه لا اعتداد بمباينة الأنهاظ بعضها عن بعض على ما يظهر في الحواشي لأنها مباينة ضئيلة لا قيمة لها • وذلك نحو ما جاء في حواشي الورقات التالية الذكر كنماذج على ما نقول وهي:

ورمزت لها في التحقيق بحرف « ر » •

وأما النسخة الثانية فهي ذات الرقم : ق ٢٦٨ ، وهي تامـــة ، وتقع في : ١٣٢ ورقة ، في كل صفحة ٣١ سطرا ، وفي كل سطر ٣١ كلمة .

وخطها مغربي صحراوي ، وأما معنى صفة خطها بالصحراوي فهو على البيتن دقته وانثناء أواخر ألفاظه إذا كانت راء أو ياء أو ميما بمد"ة صغيرة على الحرف ذاته ، وأثراه أشبه بالخط المتعلكي على المعروف في مشرق عالمنا العربي لشدة تقارب الألفاظ بعضها من بعض ، لكنها لا تبلغ أن تتصل أو تلتصق .

وفي وجه أول ورقة منها سوى عنوان الكتاب واسم المؤلف هذه العبارة: سفر فيه ، وكذلك ذكر تملك هو: «الحمد لله ، بالله يثق ، وعليه يتوكل ، ملكه عبيد ربه ، أحمد بن محمد بن داود أجزي ، تغمده الله برحماه في دنياه وأخراه » وهو أدنى العنوان ، وتكر ر في الزاوية اليسرى من الورقة أعلى العنوان ، بخط مماثل وهو خط مباين لخط النسخة ، وإلى جانب تلك العبارة تحبيس على زاوية لم أتبين اسمها ، وأدناه بخط مماثل مايلي : الحمد لله ، على يد والدي السيد يوسف الناصر ، وأدنى ذلك عبارة تملك ، ولكن ما تلا من عبارتها طمس ، ثم أدناه خاتم الخزانة العامة بالرباط ، وقد تكرر هذا الختم في غير حاشية من ورقات النسخة ،

وفي غير موضع من الحواشي استدراكات مذيّلة بالتصويب حينا وبلفظ « أصل » حينا ، مما يقطع أنها نسخة مقابلة .

ولكنها مجهولة الناسخ وتاريخ النسخ ، وليس عليها من إشارة تهدي إلى ذلك ، حتى العبارة التي جاءت بآخر النسخة بعد تمامها أقطع أنها تضمنت ذكر الناسخ وتاريخ النسخ ، لأنها طمست دون أي أثر منها يعين على تبين ذلك أو الاهتداء به وأما صفة عبارتها فهي مقاربتها لعبارة النسخة الأم ، لولا كثرة ما فيها مس سقط يغلب على الكلمات، ويكثر في بعض الجمل ، ويقل في بعض الفقرات ، وكذلك تداخل بعض فقرات في بعض أو تقدمها وتأخرها ، خاصة في أول النسخة ، وذلك يين في المواضع المذكورة :

الورقة ۲/أ : ۱۱ ، ۱ ، ۲/ب : ٤ ، ٦ ، ۱۱ ، ۱۳ ، ۶/ب : ١٢،٥٠ م ٥/ب : ۲۰ ، ٤ ٠

ولكن ميزاتها الأخرى أحالتها منزلة النسخة التي تلي النسخة الأم في المقابلة ، وهو بيّن فيما انتشفع بها استدراكا وتوجّيها ه

ورمزت لها في التحقيق بحرف: « ص » .

٣ - النسخة الأم:

وأما النسسخة الأم فهي نسسخة : « برلسين ــ المانيا » ورقمها هــو : 578 . Pm . 17 ، على ما ذكر آلورد في فهرسه ، وعلى ما نقل عنه بروكلمان في كتاب تاريخ الأدب العربي ٠

وهي تامة إلا ورقة واحدة هي تتمة « باب حكم الوقف على اللام » ومبدأ سورة البقرة والحرف الأول فيها ، وهو قوله تعالى : ( وما يخدعون ) حتى ذكر الحرف الثاني ، وهو قوله تعالى : ( بما كانوا يكذبون ) ، على البيتن من الإشارة إلى ذلك في حاشية التحقيق ، وأظن أن هذا الخرم لسقوط ورقة من الأصل المخطوط لكثرة ما آلت إليه النسخة من التنقل بدأ بمكة المكرمة وانتهى ببرلين ، فماذا عسى أن يلحقها من عوارض في هذه الرحلة ؟ •

وتقع في : ٢٤٨ ورقة سوى أوراق كتاب « الإبانة » التي ألحقت بالنسخة ، وهي تقع في : ١٤ ورقة ، في كل صفحة ٢٥ سطرا ، وفي كل سطر ١٦ كلمة ٠

وخطها مغربي أندلسي نسقأ واحدأ كلها ، واضحته ، لا اضطراب فيه •

وتاريخ نسخها ثامن ربيع الأول سنة خمس وثلاثين وأربعمائة للهجرة الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه أجمعين • فهي منسوخة في حياة المؤلف رحمه الله تعالى ، قبل وفاته بثلاثة أعوام ، وتم " نسخها على ما ذكر الناسخ نفسه بمكة المشرفة بالديار الحجازية ، ويستفاد من عبارة الناسخ أن بعضا من الناس كلتفه نسخها •

وأما الناسخ فاسمه عبد الله بن محمد بن محمد الفهري ، وقد بحثت في أغلب التراجم والسير لأفوز بترجمة له تفي بقصد الكشف عن منزلته العلمية التي تعيين لنا مقدار جهده في نكسخه الكتاب ، وما يمكن أن يكون استفاده من نستخ أخرى اعتمدها في نكسخه ، عارض بها نسخته التي كتبها ورجع إليها • فكان أن ما وقفت عليه من ذلك كله ترجمتان تكميل إحداهما الأخرى على قصرهما وقلة فحواهما من المادة التي نحتاج إليها في ذلك •

فأما أولاهما فتفيد أنه من أهل تطيلة ، حافظ ، متقدم ، عالم ، فاضل ، صالح ، متدين ، وصفه بذلك أبن حبيش ، وذكره أبن حارث أيضا • وكانت له رحلة (١) •

<sup>(</sup>١) تكملة الصلة ٧٧٧

وأما الثانية فتذكر كنيته دون أن تسميه ، وتذكر أنه ألتف كتابا في نسب أبي على القالي ، وما له من روايات ودخوله الأندلس(١) .

وعلى ظهر الورقة الأولى ، وهي صفحة العنوان غير عبارة العنوان فوقه إلى الشمال منه ذكر ثلاثة تملكات ، فأما أولها ، وهو الذي فوق العنوان فمطموس ، وأما الثاني والثالث فقد ظهر فيهما أن النسخة قد انتقلت إلى المالكين بالابتياع الشرعي ، ولعل المالكين كليهما قريبان ، لأن في لقب كل منهما نسبة « المدني » وأما أولهما فقد بقي منه مايلي : انتقل ١٠ الشرعي إلى ملك الفقير إلى الله تعالى ١٠ ابن عبد الرحمن بن محمد ١٠ الشافعي المدني ١٠ وذلك في سابع شهر ١٠ الآخر منة ثمان ١٠ وأما ثانيهما فالذي بقي منه فهو : ١٠ انتقل بالابتياع الشسرعي إلى العبد الفقير إلى الله تعالى ١٠ بن علي بن حسن بن رشيد المدني ١٠ في شهر رجب ١٠ وأدنى ذلك بعض أبيات من الشعر بخط مغاير لخط النسخة أغلب أنها في الظاءات التي جاء ذكرها في القرآن الكريم ٠

وقد تكرر في حواشيها مايؤكد أن هذه النسخة قوبلت على أصل لها ، أغلتب أن يكون ذلك الأصل نسخة المؤلف نفسه أو إحدى نسخه ، على ما يمكن أن يكون للمؤلف غير نسخة من مصنف له ، وقد أكد هذا عندي ماجاء من ذكر ذلك وهو : « نسخة الشيخ » في وجهي الورقتين : ٣٥٢/أ، ٢٥٤/أ، من أوراق كتاب « الإبانة عن معاني القراءات » وهو أيضا بخط الناسخ نفسه ، وكذلك ما جاء من ذكر لفظتي « أم » و « أصل » في حواشي هذه الورقات : ٢٤/أ ، من أرب، ٧٧/ب، ٥٥/أ، وسواها ،

ويقطع على أنها قوبلت وقرئت ما تكرر مــن عبارة « بلغت » و « بلغت مقابلة » في نحو الورقات التالية : ٠٠/أ ، ٠٥/أ ــ ب ، ٥٩/أ ، ١٩٩/أ ، ١٦٩/ب ، ١٦٩/ب ، ١٦٩/أ ، ١٦٩/أ ، ٢٠٩/أ ، ٢٣٩/أ ، ٢٣٩/أ ، ٢٠٩/أ ، ٢٣٩/أ ، ٢٥٣/أ ، ٢٥٩/أ ، ٢٥٩/أ ، ٢٥٩/أ ، ٢٥٩/أ ، ٢٥٩/أ ، ٢٠٩/أ ، ٢٥٩/أ .

وأما عبارتها فهي الأولى والأدق بين النسخ الأخــرى ، إذ هي أوفى بالمعنى والأداء على الملاحظ من حواشى التحقيق • فالسقط فيها لا يكاد يعدو ألفاظا إلا قليلا

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ٧٢/٣

من الجمل القصار ، وأما الغلط فلا يتجاوز بعض الألفاظ من نحو لفظة « لسو » في وجه الورقة السادسة وتوجيهها بلفظة « لما » من نسخة « ص »، ونحو لفظة « لأن » في وجه الورقة الثامنة وكونها « ولأن » بالواو كما في نسخة « ص » ونحو لفظة « فإن » وتوجيهها به « فإذا » من نسخة « ص » لصدوابه ، ولكن هذه الملاحظات بمجموعها ليست بذات بال في تقويم النسخة بين سواها من النسخ المعتمدة في المقابلة ، وكونها أفضل النسخ وأحراها بالتقديم أثماً ،

وقد رمزت إليها في حواشي التحقيق بحرف « ب » وربما سميتها « الأصل » وذلك فى موضعين لا أكثر •

### خطة التحقيق:

وبعد أن اجتمعت لدي النسخ المذكورة ، وهي في القيمة على ترتيب ذكرها ، لكنها متفاوتة في هذه القيم من حيث ميزاتها الظاهرية والمضمونية ، جعلتها في الاعتماد في التحقيق على نقيض ذلك الترتيب •

وعلى مايبدو في الحواشي فإن مقابلة النسخ بعضها مع بعض يعرب أنها نسخ متكاملة لولا الاعتداد بنص نسخة برلين أمماً ، وما وقع في النسختين من خرم أو سقط ، ذلك لل رجح من نص النسختين ومقاربتهما أو مساواتهما نصها •

وبالمقابلة بين النسخ الثلاث المذكورة تنامّت النسخة التي يمكن الاعتداد بها أقرب نسخة إلى نص المؤلف نفسه •

ولم يكن تقديم النسخة الأم بمانع من ترجيح عبارة إحدى النسختين الأخريين أو تصويبها أو تغليط عبارة الأم ، غير أن عبارة هذه بنحو عام ، كانت المقد "مة المعتمكة ، فضلا عما لحق النسختين الأخريين من سقط وخرم ، وأما النسخة الرابعة ، وهي نسخة الأسكوريال فما أكثر ما استأنست بها سوى ما مذكر في الحواشي ، غير أني إذ تقر و طبع الكتاب راجعت هذه المقابلات ، فتبيس لي أن بينها صنفا في إثباته مؤونة وتكلف لا داعي لهما ، ولا يفيد القارىء منه ولا المراجع أو الدارس أيضا ، وإنما إثباته بمقتضى منهج التحقيق والدرس الذي تفرضه الدراسة العليا ، وإذا كنت أنا الذي سيقوم بنشره أو أحد الناشرين غير مجمع اللغة العربية رأيت ورأى ما أقدمت عليه مما أنا مبينه بعد قليل بشأن هذا الصنف من المقابلات بين النسخ ، خاصة بين النسختين الأم والنسخة التالية لها التي مرمز إليها بعرف « ص » ،

ولا تخرج المقابلات بين هاتين النسختين في كل أصنافها ، على البيتن في حواشي الكتاب ، عن خمسة هي :

استدراك سقط في النسخة الأم وهو قليل نحو:

وتوجيه العبارة أو اللفظ بالترجيح ، نحــو:

وحرصا عن وترجيح حرف « على » ، القراءات السبعة وترجيح « السبع » ، وللاستخفاف لأن المعنى وترجيح « ولأن » ، وحائلة بين الهمز وبين الساكن وترجيح « الهمزة » ، وهي في الصفحات : ٣ : ٩ ، ٥ : ٤ ، ٣٩ : ٨ - ١٩ : ٨ .

وإثبات الخلاف بينهما دون تعليق في أغلب الأحيان لاعتماد عبارة نسخة الأم نحو: صفات ، الإسلام والقرآن ، واسأل ، أو إيجاز ، وأيضا ، ولإثباتها ، يفصل ، أشبهه ، وهي في الصفحات : ٣:١،١،٣ ، ٤:٥،٥ : ٢،٨:٢،٨:١٦،٣

وهذا الصنف هو الذي خصصته بهذه الإشارة ، إذ رأيت ما اختلف من لفظ كلمة كانت أو حرفا دون القهرل والعبارة أو سهقط نحو: « به » بدلا مهن « بإمالته » و « أحدهما » من « آخرها » و « من » من « في »و « الياء » من « أصلها » و « سائر » من « باقه » و « للفتح » مهن « المقدمة » و « للتقدمة » و « الإمالة » من « الإمالات » و « لما » من

« بما » و « المزيدة » من « الزائدة » و « هذه » من « هذا » وما آشبه ذلك ، فليس تفيد الإشارة إليه في المقابلة ، غير ما ذكرته من حيث منهج التحقيق والدراسة، ولذا فقد اقتصرت على إثبات بعض منه في الكتاب حتى الصفحة « ١٧٢ » نموذجا منه ، ثم أخليت الكتاب منه بعد ذلك •

وحرصت أشد حرص على تدبير العبارة وضبطها ، مستعينا بأصول المؤلسف ومصادره نحو كتاب « التبصرة في القراءات السبع » ، وقد تيسرت لي منه نسختان جيدتان ، وكتاب « الهداية إلى بلوغ النهاية » نحدو نصفه الأول ، وكتاب « تفسير مشكل إعراب القرآن » وكتاب « الرعاية لتجويد القراءة • • » وسواها ، وبغيرها من كتب الفن وسواه نحو القراءات واللغة والنحو، بينها المخطوط لأئمة معتد " بهم كمثل كتاب « المختار في معاني قراءات أهل الأمصار » لأبي بكر أحمد بن عبيدالله ابن إدريس ، ولم تكن المطبوعة منها أقل من التي تقد م ذكرها فائدة ، فإن بينها نحو كتاب « الحجة في علل القراءات السبع » لأبي علي الفارسي ، وكتاب فنون ولنشر في القراءات العشر » لابن الجزري وغيرهما • ولم تقل " نائدة كتب فنون العربية عن فائدة كتب القراءات ، في ضبط العبارة وإقامة اللفظ وتوجيه المعنى • وإن في استعراض الحواشي وفهرس مصادر التحقيق ما يكشف عن هذه الخطة في وأم النص وضبط عبارته •

وقد عرضت لاصطلاحات الفن وسواه فعر"فت بأغلبها إذ 'ذكرت أول مرة • وعر"فت بالأعلام بما فيه الكفاية دون أن أعيد ذلك إذا 'ذكر بعد' •

وأحلت على مصادر الأخبار والآثار ، وتوخيت ترتيب ذكرها زمنيا إلا أن تكون علة توجب تقديم أحدها • وكنت أذكر مواضع الإحالة عند تقدمها إذا تماثلت أو تكرر ذكرها •

واتَّبعت في تخريج الآيات طريقين : أولاهما تخريجها في المتن ، وذلك بذكر السورة ورقم بين قوسين صغيرين هكذا : « ••• » بعد نص الآية • هــذا إذا جاءت الآية تامة ، أو جاء منها جملة مفيدة ، وثانيهما تخريجها في الحاشية ، هذا إذا جيء من الآية بكلمة أو أكثر ، من غير أن تفيد معنى ، أو جيء بألفاظ من آيات شتى

متتابعة • وراعيت في هذا التخريج أيضا الإحالة على مواضع تقدم الآية إذا تقدمت ، وجاء ذكرها بعد قليل ، أو تأخرت وتقدَّم تخريجها • وكنت أحصيت لهذا الغرض مواضع ذكر كل حرف وآية في كل الكتاب تيسيرا للعودة إليها •

رداعیت آیضا فی إثبات قراءة حفص عن عاصم فی کل موضع جاءت القــراءة فیه غیر مقیدة بوجه ، فإذا جاءت معزوة إلى قارىء بعینه ، أو موجهة وجهة بذاتها فإننی اثبت المقتضی من ذلك .

وراعيت الرسم الذي نعتده في إملائنا غير المواطن التي اعتد"ت فيها وجوم بعينها بيانا وتدليلا على المقصود بها .

وقد خصصت فهارس للكتاب عدة ، غير فهرس المقدمة ، قد من عليها فهرس الموضوعات ، مجتهدا في الاحتفاظ بعبارة المؤلف ذاتها إلا أن احتاج إلى عنوان اشتمل عليه عنوان عام فإنني أتخير عبارة العنوان مما يفي بالمرام ، وأجعل مثل هده العنوانات بين قوسين صغرتين هكدا: « ٠٠٠ » ٠

صرواتبعته فهرس الايسات على توالي السور في المصحف ، ذاكرا رقسم الآيه ، متبوعا برقم الصفحة .

تم خصصت فهرسا للأخبار والآثار مرتبة على توالي أوائلها هجائيا مذكــورا آغلـ نصها •

وفهرسا لأسباب النزول والتفسير على توالي ذكر ذلك في الكتاب .

وكذلك فهرس للأعلام ، ولكن لم أقتصر في ذكرها على مواضعها من صفحات التتابع مذكورة أحرفها ومواضعها بحسب نسق ذكرها في الكتاب .

وفهرسا للشعر ، ذكرت فيها الأبيات بتمامها كما هو ترتيب قوافيها •

وأعددت فهرسا لاختيارات مكي من وجوه القراءة نسق ذكرها غير المواضع التي أغفل هو ذكرها مقتصرا على ما تقديّم لها من مثيل ، كما قعيّد في أول الكتاب ، وكرّر ذلك في غير موضع .

ُ وكذلك فهرس لمسائل العربية من حيث الإعراب والاشتقاق ونحوهما وهي على الكتاب، وإنما ذكرت علة ذلك من نحو وجه إعراب ذهب إليه ذلـك العــَلــــم أو

تفسير أو قراءة أو لغة وسواها ، مثبتا ذلك البوجه بين قوسين ، إلا أني أغفلت ذكر القراء السبعة إلا أن يتفرد أحدهم بوجه ليس مما يشركه فيه أصحابه كنحو ما منقل عن أبي عمرو من تفسير أو لغة ، وما نقل عن الكسائي من وجه نحوي أو لغوي • وأما رواتهم المباشرون ومكن دونهم فقد ذكرتهم كغيرهم من الأعلام •

ومثل ذلك فهرس الأقوام والجماعات والأماكن ، فقد قرنت بين ذكرها وعلته ، متوخيا من ذلك فائدة كشف موضوعات الكتاب ، وتعيين جزئياتها ، كي يتم المقارىء الانتفاع من الكتاب في كل جوانبه ميستراً له ذلك .

ثم فهرسا لمصادر المؤلف من كتبه ، سواء التي اعتدّها في تأليف هذا الكتاب أو التي استعان بها ، دون غيرها ٠

وكذلك فهرس لمصادر التحقيق ومراجعه ، التي عدت إليها ، وهي إما مخطوطة ، وقد ذكرتها على تواليها الهجائي ، وإما مطبوعة ، وكذلك ذكرتها .

ولم يكن عملي في هذا الكتاب على ما بيتنت لولا توجيهات أستاذي المشرف الدكتور رمضان عبد التواب الذي لازم العمل بكل ما عرف عنه من النشاط والدأب وتحري الدقة ، وما تفضيل به من ملاحظات سديدة ، وكذلك العالم الجليل الأستاذ علي النجدي ناصف ، الذي كانت له نظرات واعبة في التقويم والتوجيه ، وينبغي أن أذكر ما كان للاستاذ الدكتور طه عبد الحميد طه من مشاركة ملحوظة أفدت منها ، فجزى الله تعالى عني وعن العلم كل ذي فضل خيرا كثيرا ،

فهذا جهدي كله ، لا أبتغي به غير أداء الأمانة في مثل هذا العمل ، وتبيّن معالم الطريق القويم إليه ، والله عـز وجـل في ذلك وفي كـل حال هـو حسبي ، والحمد لله ربّ العـالمين .

دمشق في ١٤ من رجب ١٣٩٣ الموافق ١٢ من آب ١٩٧٣

مجهالدين رمضان

اللوح الأول بعد ورقة العنوان من نسخة برلين - المائيا ، ورمز لها بحرف «ب»



اللوح الأخير من نسسخة برلين ــ المانيا ، فيها الصفحة الأخيرة من الكتاب والصفحة الأولى من كتاب «الإبانة»



اللوح الأول بعد ورقة العنوان من نسيخة الرباط ــ المغرب الأقصى ورمز لهــا بحرف «ص»



اللوح الأخير من نسخة الرباط - المغرب الأقصى

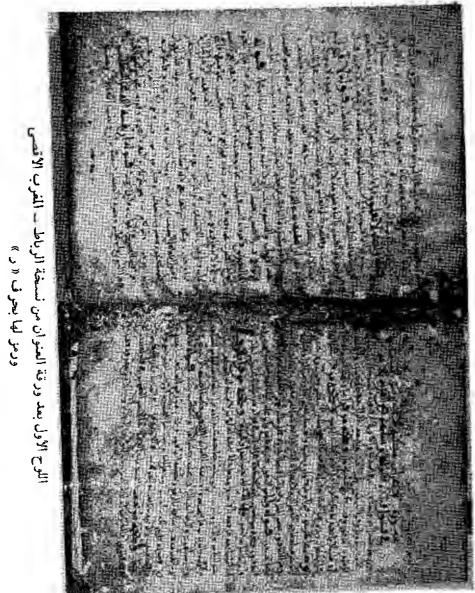





اللوح الأخير من نسخة الرباط ــ المفرب الأقصى فيها تتمة كتاب «الكشف» وبعض من كتاب «الإبانة»



اللوح الأول بعد ورقة العنوان من نسخة الاسكوريال \_ إسبانيا ورمز لها بحرف «ل»

اللوح الثاني من نسسخة الاسكوريال - إسبانيا



اللوح الأخير من نسخة الأسكوريال - إسبانيا

# ڪِتَابُ الكشِفعنْ وجُوه القِراءَات السِّبع وعب للها وجب جها

وَهُوَ شَرَح كِتَابُ الشَّبُصرة في القراءَات

تالیف أبي محرّر بن أبي طالِب بن مختار القيسيم دخي الله عَنه وَبيّض وَجهَهُ ونورٌ ضريحهُ بمحمّد وآلـهِ



# تبسسم التدالرهم الرحيم

# صَلَىٰله عَلَى سَيَيدِنا مُعَدَ وَٱلْهِ وصَحَبُهِ

وَسَلَّمَ تَسَلِّمًا

الحمد لله ذي العز" المنيع ، والمجد الرفيع ، والسلطان القاهر ، والجدلال الظاهر ، والمثلك الغالب الباهر ، والآلاء العظام ، والمنن الجسام ، والنعم التوام ، غافر الآثام ، ورازق الأنام ، ومرتضي الإسلام ، ومصور الخكل في الأرحام ، تعالى عن الأشباه والأنداد ، واحتجب عن الإدراك ، وجل عن صفة (١) الواصفين ، وتعالى عن قول الظالمين ، أحمده على ما أنعم به (٢) من نعمة القرآن والإسلام (١) ، وأشكره على ما تفضل به من المنن والآلاء العظام ، فله الحمد والشكر ، لا إلى وأشكره على ما تنفضل به من المنن والآلاء العظام ، فله الحمد والشكر ، لا إلى بكتاب (٤) (لا يأتيه الباطل من بين يكديه ولا من خكفه تنزيل متن حكيم حميد) (٥) ، فبلغ الرسالة ، وأدس الأمانة ، وجاهد في الله (١) حق جهاده حتى أتاه اليقين ، صلى الله عليه وعلى آله (٧) وجميع النبيين والمرسلين وسلم وكرم ، اليقين ، صلى الله عليه وعلى آله (٧) وجميع النبيين والمرسلين وسلم وكرم ،

قال أبو محمد مكي بن أبي طالب المغربي: كنت قد ألتفت بالمشرق كتاب مختصرا في القراءات السبع في سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة وسميته «كتاب التبصرة» [وهو] فيما (^^) اختلف فيه القراء السبعة المشهورون ، وأضربت فيه عن الحجج والعلل ومقاييس النحو في القراءات واللغات طلبا للتسهيل ، وحرصاعلى (^>) التخفيف ، ووعدت في صدره أنى سأؤلف كتابا في علل القراءات ( (^) التى ذكرتها

<sup>(</sup>۱) ص: «صفات» .

<sup>(</sup>٢) ب: «عليه» وليست عبارة «ص» بينة .

<sup>(</sup>٣) ص: «الإسلام والقرآن» .

<sup>(</sup>٤) قوله: «والسراج المنير بكتاب» هي في الأصل غير بينة تماما ، واثبتها من: ص.

<sup>(</sup>٥) سورة فصلت (٢٦٤) .

<sup>(</sup>٦) ص : «سبيل الله» .

<sup>(</sup>V) ب : «أهله» فأثبت ما رأيته الوجه ، وقوله : «وعلى آله» سقط من : ص .

<sup>(</sup>٨) ب: «و فيما» والتكملة لتوجيه العبارة.

<sup>(</sup>٩) ب: «عن» وصوبتها من: ص.

<sup>(</sup>١٠) ص: «القراءة» .

في ذلك الكتاب ، «كتاب التبصرة» أذكر فيه حجج القراءات [ووجوهها وأسعيه (۱) «كتاب الكشف عن وجوه القراءات»] (۲) ثم تطاولت الأيام ، وترادفت الأشغال عن تأليفه وتبيينه ونظمه إلى سنة أربع وعشرين وأربعمائة (۲) ، فرأيت أن العمر قد تناهى ، والزوال من الدنيا قد تكانى ، فقري النية في تأليفه وإتمامه خوف فجأة الموت ، وحدوث الفرت ، وطمعا أن ينتفع به أهل الفهم من أهل القرآن وأهل العلم من طلبة (۱) القراءات ، فبادرت إلى تأليفه ونظمه ليكون باقيا على مرور الزمان ، وانقراض الأيام ، حرصا مني على بقاء أجره ، وجزيل ثوابه أسأل (۱) الله أن ينفع به مؤلتفه والمقتبس العلم منه ، فواجب على كل ذي مروءة وديانة أفاد من كتابنا هذا فائدة أو اقتبس منه علما ، أو تبين له به معنى مشكل ، أو عكم منه واستخراج علله ، واستنباط فوائده ، وأن يستغفر لمنظهر فوائده ، ومشهر نوادره وعلومه ، فما علمت أن لشغلي وتعبي بتأليف هذا الكتاب وأشباهه فائدة أعظم من وعلومه ، فما علمت أن لشغلي وتعبي بتأليف هذا الكتاب وأشباهه فائدة أعظم من وعلومه ، فما علمت أن لشغلي وتعبي بتأليف هذا الكتاب وأشباهه فائدة أعظم من والاستغفر ، أو يدكرني بغير ذاكر ، فرحم الله من بادر إلى ما رغي ثنه فيه من ذكري بالخير ، والترحم علي ، والاستغفار لي ...

<sup>(</sup>۱) ص: «أسميه» بلا واو .

<sup>(</sup>٢) قبل لفظ «القراءات» إحالة على الحاشية لكن ما أحيل عليه ذهب أكثره فتبينته من: ص.

<sup>(</sup>٣) أي بدأ بتأليفه قبل وفاته بثلاثة عشر عاما ، رحمه الله تعالى ، ذكر ذلك ابن الأنباري في نزهة الألباء ٣٤٧ ، وياقوت في معجم الأدباء ١٦٨/٩ ، وكان مكي نفسه يذكر زمن تأليفه لكتبه ومكانه ، انظر كتابه الهداية في التفسير ٤/ب، وطبقات القراء ٢٠١٠/٢ .

<sup>(</sup>٤) ص: «أهل».

<sup>(</sup>٥) ص: «واسال».

<sup>(</sup>٦) ص: «واذكر» .

ذكر ما في كل (١) باب من الاختلاف إذ ذاك منصوص في الكتاب ، الذي هذا شرحه، وأرتب الكلام (٢/ب) في علل الأصول(٢) على السؤال والجواب ، ثم إذا صرنا إلى فرش الحروف<sup>(٣)</sup> ذكرنا كل حرف ، ومن قرأ به ، وعلمته ، وحجة كل فريق • ثم أذكر اختياري في كل حرف ، وأنبته على علمة اختياري لذلك، كما فعل من تقد منا مين أئمة المقرئين •

وقد كنت ألتفت كتابا مفردا في معاني القراءات السبع (١) المرويّة عن النبي صلى الله عليه وسلم (٥) ، والجواب عما يُمكن من السؤال فيها ، وبيّنته بيانا شافيا مُعلّكلا ، فأغناني ذلك عن أن أعيده في هذا الكتاب اختصارا وإيجازا(٢) ، لكن يجب لمن كتب هذا الكتاب (٧) ، أن يجعله جزءا في آخره ، فبه تتم "الفائدة ، وذكرت في

<sup>(</sup>۱) ص: «ذكراها في كل».

<sup>(</sup>٢) يفهم من كلام أبي شامة على هذا الاصطلاح أن حكم الواحد منها ينسحب على الجميع . وقال الجرجاني : «جمع أصل ، وهو في اللغة عبارة عما يفتقر إليه ولا يفتقر هو إلى غيره» . وقال أيضا : «هو ما ينبتني عليه غيره» ، انظر إبراز المعاني ٢٢٦ ، والتعريفات ١٨

<sup>(</sup>٣) معنى أول الاصطلاحين في علم القراءة كما يذكر العلامة أبو شامة قوله: «القراء يسمون ما قل دوره من الحروف فرشا لانتشاره ، فكأنه انفرش ، ورديفه في الدلالة قول صاحب «البهجة المرضية» : وسمي الكلام على كل حرف في موضعه على ترتيب السور فرشا لانتشاره فكأنه انفرش ومعنى ثانيهما يفهم هكذا من كلام أبن قتيبة وكلام أبن جرير الطبري وكذلك مكي إذ يقول : «أما قول الناس : قرأ فلان بالأحرف السبعة فمعناه أن قراءة كل إمام تسمى حرفا ، كما يقال : قرأ بحرف نافع وحرف أبي وبحرف أبن مسعود ، وكذلك قراءة كل إمام تسمى حرفا ، انظر الإبانة عن معاني القراءات ٣/١ ، وتأويل مشكل القسران ٢٧ ، وتفسير الطبري ٢٧/١ ، وإبراز المعاني ٢٢٦ ،

<sup>(</sup>٤) ب «السبعة » ورجعت ما في: ص ، وانظر «باب العدد» في الأشموني .

<sup>(</sup>٥) هو كتاب «الإبانة عن معاني القراءات» ، ويذكر مكي في أول هذا الكتاب ما ذكره ههنا ، ونشر الكتاب المذكور مكتبة النهضة بالقاهرة ، بتحقيق الدكتور عبد الفتاح شلبي .

<sup>(</sup>٦) ص: «أو أيجازا».

<sup>(</sup>V) قوله: «لكن يجب لمن . . . الكتاب» سقط من: ص .

الكتاب الذي هذا شرحه «كتاب التبصرة» أسماء القراء ورواتهم وأسانيدهم ، وإسنادي إليهم ، وجُملًا من أخبارهم وأسمائهم وتاريخ موتهم وطبقاتهم ، وإسنادي إليهم ، وأسانيدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وكذلك ذكرت في الكتاب الموجز (۱) فأغناني (۲) ذلك عن أن أعيده في هذا الكتاب ، فلا غناء لمن كتب كتابنا هذا ، واعتمد عليه ،عن الكتاب الأول الذي هذا شرحه «كتاب التبصرة» أو الكتاب الموجز (۲) ، وعلى ما فيهما (٤) بني الكلام في هذا الكتاب ، فهذا الكتاب كتاب فهم وعلم ودراية ، والكتاب الأول كتاب نته ل ورواية (٥) ، وبالله أستعين على ذلك كله ، وإليه ، لا إله إلا هو ، أرغب في العصمة من الزلل في القول والعمل ، وهو حسبي ونعم الوكيل ، وصلى الله على محمد النبي وعلى آله (١) وعلى جميع النبيين والمرسلين وسلم ،

<sup>(</sup>۱) هو كتاب آخر سوى كتاب الإبانة ، بل هو بالتبصرة أشبه ، وقد ذكرته في ثبت كتبه ، وقوله : « وكذلك ذكرت . . . الموجز » سقط من : ص .

<sup>(</sup>٢) ص: «فأغنى»

<sup>(</sup>٣) قوله: «أو الكتاب الموجز» سقط من: ص.

<sup>(</sup>٤) قوله: «وعلى ما فيهما» سقط من: ص.

<sup>(</sup>٥) كان هذا داب كثير من علماء السلف، فهم إذا تناولوا موضوعا صرفوا همهم الى حصر اطرافه ولم شعثه وإقامة بنيانه مدعما بالاسانيد والروايات ، ثم إذا فرغوا من ذلك عاودوا ذلك الموضوع أو عاوده غيرهم بالشرح والتفصيل والتوسع في بحثه واستقصائه لغرض تعميم الفائدة ونشر العلم.

<sup>(</sup>٦) ب ، ص : «أهله» والوجه ما أثبته .

## باب

### عليل الاستعاذة

«١» قال أبو محمد(١): إن سأل سائل فقال: لأي شيء جيء بالاستعادة في أول الكلام ؟ •

فالجواب أن الاستعاذة دعاء إلى الله جل ذكره واستجارة ب من الشيطان ، وامتثال لما أمر ب نبيه عليه السلام إذ قال له في كتابه : (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشسيطان الرسجيم)(٢) «النحل ٩٨» •

«٢» فإن قيل : فما معنى الاستعادة ، وما أصل «أعوذ» (٣) ؟ •

فالجواب أن معنى الاستعادة الاستجارة والامتناع بالله (٤) من همزات (٥) الشياطين بدلالة قوله تعالى: (وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين) (٦) «المؤمنون ٩٧» والشيطان في الاستعادة (٧) اسم للجنس (٨) يُراد به الشياطين بدلالة الجمع في الآية ، فأما «أعوذ» فأصله «أعرون» على وزن «أفعيل» مثل «أدخل» فألقيت حركة الواو على العين ، فسكنت الواو وانضمت العين بمنزلة (٩) «أقول» ، وألف «أعوذ» ألف المتكلم في فعل ثلاثي في الماضي ٠

<sup>(</sup>۱) قوله: «قال ابو محمد» سقط من: ص ٠

<sup>(</sup>٢) عبارة «ص» بعد لفظة «فالجواب» هكذا: «فالجواب أن لا إلى الله الله عز وجل واستجارة به من الشيطان الرجيم» وما سوى ذلك سقط منها .

<sup>(</sup>٣) قوله: «وما أصل أعوذ» سقط من: ص.

<sup>(</sup>٤) قوله « بالله » سقط من : ص .

<sup>(</sup>٥) اي نخستها وطعنها وغمزاتها ، ومنه وصف العائب به «الهمزة» ، انظر تغسير غريب القرآن ٣٠٠٠ ، والقاموس المحيط «همز» .

<sup>(</sup>٦) قوله: «بدلالة قوله . . . الشياطين» سقط من : ص .

<sup>(</sup>V) قوله: «في الاستعاذة» سقط من: ص .

<sup>(</sup>A) ب ، ص : «اسم الجنس» ورجحت ما اثبته .

<sup>(</sup>۹) ص : «بمعنی» .

وعلة فتح<sup>(۱)</sup> الألف أنها أخت الياء والتاء والنون اللواتي<sup>(۲)</sup> يدخلن في الفعل المضارع للدلالة على الحال والاستقبال ، فوجب أن تكون حركة الألف كحركتهن إن فتتحن فتتحت الألف ، وإن ضممن ضمت الألف ، وكذلك<sup>(۳)</sup> قياس ألف المتكلم حيث وقعت .

«٣» فإن قيل : فهلا بقيت الواو مضمومة لسكون ما قبلها ، وصحت كما صحت في قولهم : هذادكو ، لسكون ما قبلها (٣/أ) ؟ •

فالجواب أن سكون العين في «أعوذ» ليس بأصل كسكون اللام في «دلو» ، وأصل العين الفتح في «عاذ» • وإنما سكنت العين لدخول الزوائد عليها ، ولئلا تجتمع أربع حركات متواليات في «يضرب ويخرج» (٤) ونحوه (٥) ، فلما كان سكون العين ليس بأصل لم يتعتد به ، وأعلت الواو • وأيضا (٢) فإن الواو قد اعتلت في الماضي في «عاذ» فوجب أن تتعك "(٧) في المستقبل اتباعا ، لئللا يختلف حكم المعمل •

٤» فإن قيل: فما الاختيار في الاستعادة ١٠

فالجواب (٨) أن الذي عليه العمل ، وهو الاختيار أن يقول القارى : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (٩) ، وعلة اختيار ذلك ما وقع في النص بلفظ (١٠) الأمر الذي معناه الترغيب في قوله : (فإذا قرأت القرران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم)

<sup>(</sup>۱) ص: «فتحة».

<sup>(</sup>٢) قوله : «والثاء والنون اللواتي» سقط من : ص .

<sup>(</sup>٣) ص : « فكذلك» .

<sup>(</sup>٤) قوله: «في يضرب ويخرج» سقط من: ص.

<sup>(</sup>٥) ذلك أن ماضي هذين الفعلين اللذين مثل بهما وهما «ضرب وخرج» اجتمعت فيه ثلاث حركات ، فإذا دخل حرف المضارعة سكن أوله ، ولسذا لم تجتمع فيه أربع حركات .

<sup>(</sup>٦) ص: «أيضاً».

<sup>(</sup>٧) ص: «تعتل» .

<sup>(</sup>Λ) ص : «قال أبو محمد فالجواب» .

<sup>(</sup>٩) ص: «من الشيطان الرجيم» سقط من: ص.

<sup>(</sup>١٠) ص : «فلفظ» .

«النحل ٩٨» ، فحضّننا الله على قول «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» عند القراءقه فعلينا امتثال ُ هذا الذي رغّبنا فيه عند افتتاح القراءة .

«٥» فإن قيل : فإن لفظ القرآن أتى بلفظ الأمر والحتم به ، أذلك فرض علي كل من قرأ القرآن أم لا ؟ ٠

فالجواب أن لفظ الأمر في القرآن يأتي على وجوه كثيرة ، ليس معناها الفرض والحتم ، نحو قول : (وإذا حكلت فاصطادوا) «المائدة ٢» واللفظ لفظ الأمر ومعناه الإباحة (١) ، ومثله : (فإذا قنصيت الصلاة فانتشروا) «الجمعة ١٠» ويأتي لفظ الأمر (٢) ومعناه النكوب والإرشاد كقوله : (وأنكر حوا الأيامي منكم) «النور ٣٣» ، و (فكان كروا ماطاب لكم متن النساء) «النساء ٣» وكذلك (٣) قوله : (فإذا قرأت القرآن فاستعرف بالله) معناه الندوب والإرشاد ، ليس على الفرض والحتم ،

«٦» فإن قيل: فإن ظاهر النص أن يتعوذ القارى، بعد القراءة لأنه قال: «فإذا قرأت القرآن فاستعذ»، والفاء بعد ماقبلها تتبعه، هو أصلها(٤) •

فالجواب أن المعنى على خلاف الظاهر ، معناه : فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله ، ودل على ذلك الإجماع أن الاستعاذة قبل القراءة ، ودليل هذاالمعنى فاستعذ بالله ، ودل على ذلك الإجماع أن الاستعاذة قبل القراءة ، ودليل هذاالمعنى قوله تعالى : (وكم متن قرية أهلكناها فجاء ها بأسننا) «الأعراف ٤» فوقع في ظاهر التلاوة أن مجيء البأس بعد ألهلاك ، وليس المعنى على ذلك ، إنما(١) معناه : وكم من قرية أردنا إهلاكها فجاءها بأسسنا ، فمجيء البأس بعد إرادة الهلاك وقبل الهلاك (٧) ، وكذلك التعوذ المأمور به يكون بعد إرادة القراءة ، وقبل القراءة على

<sup>(</sup>۱) ص: «معنى الإباحة».

<sup>(</sup>٢) قوله: «ويأتى لفظ الأمر» سقط من: ص.

<sup>(</sup>٣) ص: «فكلُاكُ».

<sup>(</sup>٤) قوله: «هو أصلها» سقط من: ص .

<sup>(</sup>o) قوله: «قبل القراءة . . . الممنى» سقط من : ص .

<sup>(</sup>٦) ص: «وانمـا».

<sup>(</sup>٧) قوله: «وقبل الهلاك» سقط من: ص.

#### أصل الفساء(١) و

«٧» فإن قيل : فمن أي "شيء اشتـُق الشيطان ، لعنه الله ، وما وزنه ،وما<sup>(٢)</sup> معنساه ؟

فالجواب أن اشتقاقه فيه قولان: أحدهما أنه مشتق من «شَكَلَن» إذا بعبد، يقال: دار شَكُون ، أي بعيدة ، وبئر شطون ، أي بعيدة القعر ، فيكون وزنه على هذا «فَيَعُعالا» ، سُمتي بذلك لبعده من رحمة الله ، والقول الثاني أن يكون مشتقا من «شاط يشيط» إذا هلك ، فستمي بذلك لهلاكه بمعصيته وغضب الله عليه ،فيكون وزنه على هذا «فعلان» (٣) ،

«٨» فإن قيل: فما معنى «الرجيم» ؟ •

فالجواب أن فيه ثلاثة أقوال: الأول أن يكون بمعنى «مرجوم» وصف (٣/ب) بذلك لأنه يرجم بالنجوم عند استراقه السمع ، قال الله جل ذكره في الكواكب (وجعلناها رُجوما لله الله على «الملك ٥» ، والثاني أن يكون بمعنى «المرجوم» أي : المشتوم على معصيته كما قال تعالى : (لئن لتم تنته لأرجه منتك) «مريم ٤٦» أي : لأشتمنك والثالث أن يكون بمعنى المرجوم أي : الملعون ، ومعنى «الملعون» المطوود المبعد من رحمة الله وجواره ، ومنه قوله تعالى : (لعنه الله) «النساء ١١٨» أي : أبعده من رحمته وطرده من جواره (٤٠) م

«٩» فإن قيل : فما وجه ما ذكرته في «كتاب التبصرة» أن خـَلــُفا(٥) روى عن

<sup>(</sup>۱) تغسير ابن كثير ۱۲/۱ ، ومجالس ثعلب ٣٠٢ ، وبأشبع منه في إيضاح الوقف والابتداء ٥١١ ، والقرطبي ٨٦/١ ، والنشر ٢٥٧/١

<sup>(</sup>٢) لفظ «وما» سقط من: ص.

<sup>(</sup>٣) وعلى الاول ابن قتيبة انظر تفسير غربب القرآن ٢٣ ، والقاموس المحيط «شاط ، شطن» .

<sup>(</sup>٤) وفيه وجوه أخر تستفاد من مادة «رجم» في القاموس المحيط .

<sup>(</sup>٥) هو خلف بن هشمام ، احد القراء العشرة ، واحد الرواة عن سئليتم عن حمزة الزيات ويعقوب . وثقه ابن معين والنسائي (ت ٢٩٩ هـ) ترجم في طبقات، ابن سعد ٣٤٨/٧ ، والنجرح والنعديل ٣٢/٢/١، وطبقات القراء ٢٧٢/١

حمزة(١) أنه كان يُخفي التعوذ(٢) ؟ ٠

فالجواب أنه إنها كان يفعل ذلك لئلا يظن ظان أو يتوهم متوهم أنه من القرآن ، أو أنه (٢) فرض لازم فتعور ذ في نفسه اتباعا لحض الله على ذلك •

«۱۰» فإن قيل: فما وجه ما ذكرت أنه روى سئليُّم (٤) عن حمزة أنه كان (٥) يخفى التموذ والبسملة (١) ؟ ٠

فالجواب أن ذلك إذا صح ، فمعناه أنه أخفاهما لئلا يظن ظان أنهما من القرآن فاكتفى بالإخفاء عن الإظهار ، ولأنه إنما يتقرأ عليه القرآن،ولذلك أخفى (٧) و والتعوذ والبسملة ليسا من القرآن ففر ق بالإخفاء (٨) ، بين ما ليس بقرآن وبين ما هو قرآن ، وأما سائر القراء فأظهروهما إذ قد وقر (٩) في النفوس ، وعملم أنهما

<sup>(</sup>۱) هو حمزة بن حبيب الزيات ، احد القراء السبعة ، وفي الطبقة الرابعة من الكوفيين ، وثقه ابن حنبل والنسائي وابن معين (ت ١٥٦ هـ) ترجم في طبقات ابن سعد ٢٨٥/٦ ، والجرح والتعديل ٢٦١/١ ، وطبقات القراء ٢٦١/١

<sup>(</sup>٢) التبصرة ١١/ب ، والتيسير ١٧ ، والنشر ٢٥١/١

<sup>(</sup>٣) ص : «وانه» .

<sup>(</sup>٤) ب: «سليمان» فصوب ، وهو سئليم بن عيسى ، مقرىء ضابط ، عرض القرآن على حمزة ، وهو أخص أصحابه وأضبطهم وأقومهم بحرفه ، عرض عليه الدوري وخلف بن هشام وخلاد بن خالد وغيرهم ، (ت ١٨٨ هـ) ترجم في ميزان الاعتدال ٢٣١/٢ ، وطبقات القراء ٣١٨/١

<sup>(</sup>ه) قوله: «أنه كان» سقط من: ص .

<sup>(</sup>٦) التبصرة ١١/ب ، والتيسير ١٧ ، والنشر ١/١٥٦

<sup>(</sup>٧) ب ، ص : «جلس» ولا وجه له عندي ، ورجحت ما اثبته .

<sup>(</sup>A) ب: «بين الإخفاء» وتصويبه من . ص .

<sup>(</sup>٩) ب: «وقرت» ، ص: «تقرر» وبحذف التاء الوجه ،

ليما من القرآن ، إنما هما للاستفتاح والدعاء والتبرك ، وهو الاختيار ، وعليمه العمل عند القراء في سائر الأمصار .

«١١» فإن قيل: فما وجه ماذكرته عن المُسَيِّبي (١) عـن نافع (٢) أنه ترك التعوّذ والجهر بالبسملة (٣) ؟ •

فالجواب أنه على معنى ماذكرنا ، أنه أخفاهما إذ ليسب من القرآن ، ولئلا<sup>(1)</sup> يظن ظان أنهما من<sup>(۵)</sup> القرآن ، ذلك<sup>(۱)</sup> أنه أسقطهما مرة واحدة .

والمشهور عن نافع وغيره إظهارهما(٧) •

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن إسحاق ، روى القراءات عن ابيه عن نافع ، والحديث عن يزيد ابن هارون وابن عيينة ، وعنه ابو زرعة ومسلم بن الحجاج وابو داود ، (ت ٢٣٦ هـ) ترجم في التاريخ الكبير ٤٠/١/١ ، والوافي بالوفيات ١٨٩/٢ ، واللباب ١٣٧/٣

<sup>(</sup>٢) هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم ، احد القراء السبعة وهواحد الحرميين مع أبن كثير كما يذكر مكي في التبصرة ١/٥ ، اخذ القراءة عرضا عن جماعة من تابعيي أهل المدينة ، ورواها عنه عرضا وسماعا إسماعيل بن جعفس وعيسى بن وردان ومالك بن أنس وغيرهم ، (ت ١٦٩ هـ) ، ترجم في الجرح والتعديل ١٦٤ ، وخلاصة التدهيب ٣٤٢ والتعديل ٤٥٦/١/٤ ، وطبقات القراء ٢٣٠/٢ ، وخلاصة التدهيب ٣٤٢

<sup>(</sup>٣) التبصرة ١١/ب، والتيسير ١٧، والنشر ٢٥١/١

<sup>(</sup>٤) ص «لئلا».

<sup>(</sup>a) س: «أنهما ليسامن».

 <sup>(</sup>٦) ب: «وليس ذلك» وتوجيه العبارة من: من.

<sup>(</sup>V) هو مذهب جمهور المغاربة وأهل الاندلس ، انظر النشر ٢٦٤ ، ٢٥١/١

### بساب

# علال البسملة

(١) قال أبو محمد: إن سائل عن الإتيان بالبسملة في أول القراءة بالسورة وما(١) علته ؟ •

فالجواب أنه أتي بالتسمية على إرادة التسبرك بذكر أسماء الله وصفاته في أول الكلام (٢) ولثباتها (٣) للاستفتاح في المصحف ، فهي للابتداء (٤) بالسورة (٥) • فلا يوقف على التسمية دون أن توصل بأول السورة • وليست بآية من «الحمد» ولا من فيرها من السور عند مالك (٦) وغيره من العلماء (٧) • فأما من قال إنها آية من أول.

<sup>(</sup>۱) ص:«ما»،

<sup>(</sup>۲) النشر ۱/۲۲۲

<sup>(</sup>٣) ص : «ولإثباتها» .

<sup>(</sup>٤) ص: «في الابتداء» .

<sup>(</sup>٥) هذا مذهب الجميع سواء الفاصلون بالبسملة والواصلون والساكتون إذا ابتلؤوا بسورة من السور سوى براءة ، وفيما سوى ذلك خلاف يطول ، انظر التبصرة ١١/ب ، والتيسير ١٧ ، والنشر ٢٦٢/١ ، وفي مسلم الجزء الثاني «كتاب الصلاة \_ باب حجة من قال : البسملة آية من كل سورة سنوى براءة» .

<sup>(</sup>٦) هو مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي ، إمام دار الهجرة وفقيه الأمة ، حدّث عن نافع والمنقبري والزهري وغيرهم ، وعنه خلق كثير منهم أبن المبارك والقبطان وابن مهدي (ت ١٧٩ هـ) ترجم في تذكرة الحفاظ ٢٠٧ ، وطبقات القراء ٢/٣

<sup>(</sup>٧) الموطأ «كتاب الصلاة \_ باب العمل في القراءة» ، ومسلم الجهزء الثاني «كتاب الصلاة باب حجة من قال لايجهر بالبسملة» ، ويذكر النحاس تجويز مالك الاستفتاح بها في رمضان ، انظر القطع والألتناف ١١/ب ،

كل سورة ، فتكون علته أنه أتى بها في تلاوته بأول سورة ، ولأنها آيـة من كل سورة ، ولأنها آيـة من كل سورة ، ولاباتها في المصحف ، وهو أحد قولي الشافعي(١) وقول ابن المبارك(٢) ، ومنذكر ضعف هذا القول إن شاء الله(٢) .

«٣» فإن قيل : ما معنى قولهم «التسمية والبسملة» ومما اشتقاقهما (١٠٠٠ ع.

فالجواب أن التسمية مصدر «سميت» • فقيل «التسمية» في «بسم الله الرحمن الرحيم» لأنك سميت (1/1) «الله» بأسمائه الحسنى ، وذكرته في لفظك • فأما «البسملة» فهي (٥) مشتقة من اسمين من «بسم» ومن «الله» (١) • ف «بسم» ملفوظ به واللام من «الله» جل ذكره ، وهي لغة للعرب ، تقول : بسمتمل الرجل إذا قال : بسم الله الرحمن الرحيم ، وحو وتل الرجل وحو ولكن (٧) إذا قال : لا حول ولا قوة إلا بالله ، وهملكل الرجل إذا قال : لا إله إلا الله ، وهو كثير • وقد فعلوا ذلك في النسب فقالوا في «عبد الدار» «عبث ري» وفي «عبد القيس» «عبث تسمي» (٨)

<sup>(</sup>۱) الشافعي هو محمد بن إدريس ، صاحب المذهب (ت ٢٠٤ هـ) ترجم في تذكرة الحفاظ ٣٦١ وطبقات القراء ١٩٥١

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن المبارك ، احد المجتهدين الأعلام ، اخذ القراءة عرضا عن أبي عمرو بن العلاء ، وردت الرواية عنه في حروف القرآن ، وسمع سليمان الثيمي وحميد الطويل (ت ١٨١ هـ) ، ترجم في تذكرة الحفاظ ٢٧٤ ، وطبقات القراء ٢/١٤)

<sup>(</sup>٣) وهو ما سوف يتناوله في الفقرة الثالثة من هذا الباب . وانظر ما تقدم في المستدرك وملخصه الجزء الاول «كتاب فضائل القسرآن» ، والقطع والائتناف ١٦/١ ، والبرهان ١٦/١ ، وتفسير ابن كثير ١٦/١ .

<sup>(</sup>٤) قوله: « ومما اشتقاقهما » سقط من: ص.

<sup>(</sup>a) لفظ « فهي » سقط من : ص .

<sup>(₹)</sup> القاموس المحيط « بسمل » .

<sup>(</sup>٧) قوله: « الرجل وحولق » سقط من: ص.

<sup>(</sup>٨) إصلاح المنطق ٣٠٣ ، والمزهر ٢٨٢/١ ، والقاموس المحيط الحقل ، هل ،

«٣» فإن قيل: فما علة من فصل بين كل سورتين بالتسمية ؟ ٠

فالجواب أن الذين فعلوا ذلك همم الحرميان (١) إلا ورشا (٢) وعاصم والكسائي (٦) وعلم في ذلك أنهم اتبعوا خط المصحف، وأرادوا التبرك بابتداء (١) أسماء الله ، و لما رُوي عن عائشة (٥) رضي الله عنها أنها (١) قالت : «اقرؤوا ما في المصحف» (٧) ، ولأن بعض العلماء قد قال : إنها آية من أول كل سورة إلا «براءة» وهو أحد قولي الشافعي ، وبه قال ابن المبارك ، وهو قول شاذ ، لأنهم زادوا(٨) في

(۱) الحرميان نسبة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة زادهما الله تعالى تشريفاً ورفعة ، فأما أولهما فهو عبد الله بن كثير إمام اهل مكة في القراءة (ت. ١٢هـ) ترجم في الجرح والتعديل ١٤٤/٢/٢ ، وطبقات القراء ١٣/١) . وأما ثانيهما فهو نافع بن أبي نعيم ، وقد تقدمت ترجمته .

(٢) ورش هو عثمان بن سعيد اختلف في اسمه وكنيته ، رحل إلى نافع بن أبي نعيم وعرض عليه القرآن ختمات ، وهو الذي لقبه ورشا ، مهر بالقرآن والعربية ، شيخ القراء المحققين وإمام أهل الاداء بالديار المصرية ، (ت١٩٧هـ) ترجم في طبقات القراء ١٠٢/١.

(٣) ص: «اختيارا منهم ، وقد رويت عن جميع القراء إلا حمزة والكسائي» وأما استثناء ورش فلأن الرواية من طريق الأزرق على الوصل كحمزة ، انظر التبصرة ١١/ب ، والتيسير ١٧ ، والنشر ٢٥٨/١

واما عاصم فهو ابن ابي النتجود ، تابعي ، روى القراءة عن ابي عبد الرحمن السئلتمي وزر بن حبيش وعنه الثوري وشنعبة ، احد القراء السبعة ، السئلتمي وزر بن حبيش وعنه الثوري وشنعبة ، احد القراء السبعة ، والتعديل ١٢٠/١/٣٠ والكسائي فهو علي بن حمزة ، احد القراء السبعة ، وإمام أهل الكوفة في القراءة والنحو ، (ت ١٨٤ هـ) ترجم في الجرح والتعديل ١٨٢/١/٣ ، وطبقات القراء ١٥٥/١ ، ومراتب النحويين ٧٤

(٤) ص: «التبرك بأسماء» .

(o) بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ، روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علما كثيرا ، وروى عنها كثير من الأثمة ، أم المؤمنين ، (ت ٥٨هـ) ترجمت في الطبقات ٤٤٧ ، وسير اعلام النبلاء ٩٨/٢

(٦) لقظ « أنها » سقط من : ص ٠

(٧) أحسب أنه بعض اثراً ، لكنني لم اقف عليه في ما عدت إليه من مصادر الحديث .

(A) ب: « لأنهمازادا » ورجحت ما في : ص .

القرآن مائة آية وثلاث عشرة آية ، والقرآن لاتثبت فيه الزيادة إلا بالإجماع الذي يقطع على غيبه ، ولا إجماع في هذا ، بل الإجماع قد سبق في الصدر الأول من الصحابة ، وفي الصدر الثاني من التابعين على ترك القول بهذا(١) .

«٤» فإن قيل : فما علة من أسقط التسمية بين كل سورتين ولم يثبت التسمية إلا في أول قراءته ، وهو حمزة ؟ •

فالجواب أنه لما كانت «بسم الله الرحمن الرحيم» ليست بآية من كل سورة عنده وعند جماعة الفقهاء أسقطها في وصله السورة بالسورة ، لئلا يظن ظان أنها آية من أول كل سورة ، فالقرآن(٢) عنده كله كالسورة الواحدة ، فكما لايتفصل بين بعض سمورة (٢) وبعض بالتسمية كذلك لا يفصل بين سمورة وسورة (٤) بِالسَّمية (٥) • فأما ثباتها في المصحف فإنما ذلك ليتعلم فراغ سورةو ابتداء أخرى • «٥» فإن قيل : فما حجة من فصل(١) بين كل سورتين بسكَّت(٧) ؟

تقدمت الإحالة على مصادره في الفقرة الأولى من هذا الباب الملاحظة(٧) ، ولكن ما يرويه مسلم بسنده عن أنس نفى فيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ البسملة ، وكذلك لم يسمع أبا بكر وعمر وعثمان ، انظر كتاب الصلاة \_ باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة ، والحديث مروي عن ابن عبد الله بن مفعل عند الخمسة ، ذهب عبد الله بن مفعل صاحب رسول الله صلى الله عليم وسلم إلى اعتباره حداثًا ، قال الترمذي بعد أن روى الحديث : حديث عبد الله بن مففل حديث حسن . والعمل عليه عند اكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين ، انظر سنن الترمذي الجزء الأول « باب ماجاء في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم » ، والمستدرك الجزء الأول كتاب فضائل القرآن ، وفضائل القرآن «باب فضل فاتحة الكتاب». ص: « والقرآن » . **(Y)** 

<sup>(</sup>٣)

ب: « وسورة » وتوجيهها من: ص. ص: « وسورة الأنفال فأما إثباتها » . (٤)

التبصرة ١٢/١٢ ، والتيسير ١٧ ، والنشر ٢٥٨/١ (o)

ص: «يفصل». (7)

هو مذهب أبي عمرو وابن عامر وورش ومعهم يعقوب إذ اختلف عنهم بين **(Y)** الوصل والسكت والبسملة واختلف عن خلف بين الوصل والسكت ، انظر التبصرة ١/١٢ ، والتيسير ١٨ ، والنشر ٢٥٩/١

فالجواب أنه لما ابتدأ بالتسمية (١) في أول ابتدائه بالسورة ثم وصل السورة بالسورة ، أراد أن يبيتن بالسيكت بينهما أن الأولى قد تمت ، وأنه ابتدأ بثانية ، وبيتن أيضاً بحذفه التسمية (٢) أن التسمية ليست بآية من كل سورة ، وفي إجماع أكثر القراء على حذف (٦) التسمية بين كل سورتين ، وقبول قرن بعد قرن لذلك ، وروايته ذلك عنهم دليل على أنها ليست بآية من كل سورة ، فما (٤) كان الله ليجمع أمة محمد [صلى الله عليه وسلم] (٥) على إسقاط مائة آية وثلاث عشرة آية من كتابه منذ ثلاثمائة سنة إلى أن تقوم (١) الساعة ، لا يرد ذلك أحد ولا ينكره ، بل ينقله خلف عن سلف ، ويروونه ويستعملونه في محاريهم (٤/ب) ويتعلمونه الولدان ، ولا أحد يعرف [أنه] (٧) أنكر ذلك .

«٦» فإن قيل: فما علة الاختيار لمن لم يفصل بين السورتين بالتسمية أن يفصل بالتسمية بين المدّثر والقيامة ، وبين الانفطار والمطففين ، وبين الفجر ولا أقسم ، وبين العصر والهمزة(٨) ؟

فالجواب أن وصل آخر السورة بالسورة التي بعدها من هذه السور فيسه قبح في اللفظ ، فكره ذلك إجلالا ً للقرآن وتعظيماً له ، ألا ترى أن القارىء يقول: (هو أهل التقوى وأهل المغفرة لل أقسم) « المدثر ٥٦ ، القيامة ١ » فيقع لفظ النفي عقيب لفظ المغفرة ، وذلك في السمع قبيح ، ويقول : (والأمر يومئذ شه ويل " لتلمطففين) « الانفطار ١٩ ، المطففين ١ » فيقع لفظ الويل عقيب اللفظ باسم

<sup>(</sup>۱) ص: «بالبسملة» .

<sup>(</sup>٢) ص: «للتسمية».

<sup>(</sup>٣) ب: «حذفه» وتوجيهه من: ص .

<sup>(</sup>٤) ب: «ما» وبالفاء كما في «ص» الوجه .

<sup>(</sup>٥) تكملة مناسبة من: ص .

 <sup>(</sup>٦) ص (قيام» .

<sup>(</sup>٧) تكملة مستحبة من: ص٠

 <sup>(</sup>A) هو مذهب المذكورين في الفقرة الخامسة المتقدمة .

الله جل" ذكره ، وذلك قبيت و وكذلك الستور الأخر(۱) و فاختير لمن يفصل بالستكت بين كل سورتين أن يفصل بين هذه السور بالسكت(۱) ، وهو حمزة(۱) بالسكت بين كل سورتين أن يفصل بين هذه السور بالسكت(۱) ، وهو حمزة(۱) وهذا اختيار من المتعقبين ، ولهم حجة قوية في ذلك و روى مالك أن(١) النبي عليه السلام سئل عن العقيقة(٥) ، فقال : « لا أحب العثقوق » ، قال مالك : فكأنه كره الاسم (١) ، يريد مالك أن فعل العقيقة جائز لم يكره النبي فعلها ، وإنما كرم لفظ اسمها ، فانظر كيف كره النبي عليه السلام قسح اللفظ وقسد روي أن رجلين أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فتشهد أحدهما وقال : من يطع الله جل" وعز" ورسوله صلى الله عليه وسلم ، فقد رشد ، ومن يعصهما» ووقفعلى «يعصهما» ووسوله صلى الله عليه وسلم ، فقد رشد ، ومن يعصهما» ووقفعلى «يعصهما» وقفه اذ خلط الإيمان بالكفر في إيجاب الر"شد لهما ، وكان حقه أن يقول : ومن يعصهما فقد غوى (٩) وقفه على « رشد» ثم يبتدى : ومن يعصهما فقد غوى (٩) فانظر كيف كره النبي قبح وقفه ولفظه ، وإن كانمراده الخير لم يقصد إلى شيء من فانظر كيف كره النبي قبح وقفه ولفظه ، وإن كانمراده الخير لم يقصد إلى شيء من الشر ، وبهذا وبنحوه (١) يُرغب في معرفة الوقف في كتاب الله على الكلام النام ، ولهذا المعنى اخترت أنا في مواضع من الابتداء بالأحزاب أن لا يُبتدأ بها ، وأن

<sup>(</sup>۱) ص: «الأخرى» .

<sup>(</sup>٢) قوله: «بالتسمية ولمن ... بالسكت» سقط من: ص ، بسبب انتقال النظير .

<sup>(</sup>٣) ربما قرن خلك إليه ، انظر النشر ١/٨٥٨

<sup>(</sup>٤) ص: «عــن» .

<sup>(</sup>٥) المعنى المقصود بها الشاة أو ما شابهها ، يذبح عن المولود ، كما جاء في الموطأ من أخبار تحبب ذلك ، انظر «كتاب العقيقة» فيه ، والقاموس المحيط «عــق» .

<sup>(</sup>٦) الموطأ: «كتاب العقيقة \_ باب ماجاء في العقيقة» .

<sup>(</sup>V) لفظ «له» سقط من: ص.

<sup>(</sup>A) صحيح مسلم «كتاب الجمعة \_ باب تخفيف الصلاة والخطبة» ، والقطع والأئتناف 1/٧

<sup>(</sup>٩) قوله: «او يقف على رشد ... فقد غوى» سقط من: ص .

<sup>(1.)</sup> ص: «ولهذا وشبهه» .

يُبتدأ بما قبلها ، مثل الابتداء بأول الحزب في النساء في قوله : ( الله لا إله إلا هو ) « ٨٧ » لأن القارىء يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، الله لا إله إلا هو ، فيصل « الرجيم » بلفظ اسم الله ، وذلك قبيح في اللفظ ، فمنعت من ذلك إجلالا لله وتعظيما له ، ومثله أني (١) منعت من الابتداء بأول الحزب في السجدة في قوله : ( إليه يُرد علم الساعة ) «٤٧» لأن القارىء يقول : « من الشيطان الرجيم • إليه يرد علم الساعة » • فيصل ذلك بالشيطان ، وذلك قبيح في اللفظ (٢) •

«٧» فإن قيل: فما العلة في حذفهم التسمية في المصاحف والقراءة بين براءة والأنفال؟٠

فالجواب (٢) أنها (٤) حذفت من القراءة لحذفها من المصحف ، فأول « براءة » . كأول عشر من السور ، والتعوذ في الابتداء بها يكفي كما يفعل ( ٥/أ ) بالابتداء بالأعشار ، فأما (٥) علة حذفها (٢) من المصحف فمختلف في ذلك ، روي عن مالك أنه قال : إنما ترك من مضى أن يكتبوا في أول براءة « بسم الله الرحمن الرحيم » لإنها (٢) سقط أولها يعني تسيخ (٨) ، وقال (٩) عثمان بن عفان (١٠) رضي الله عنه : « براءة » من سورة الأنفال وسقط بينهما شيء لم نجده عند أحد يثبت ، فلذلك لم نكتب (١١) في أولها « بسم الله الرحمن الرحيم » ، يريد عثمان أنه نسخ من أولها

<sup>(</sup>۱) ص: «وكذلك منعت» .

 <sup>(</sup>۲) إبراز المعاني ٥٤ ، والبرهان في علوم القرآن ١/٠٦٤

<sup>(</sup>٣) ص: «قيل الجواب» .

<sup>(</sup>٤) ص: «أنها أنما» .

<sup>(</sup>٥) ص: «وأميا» .

<sup>(</sup>٦) ص: «من حذفها».

<sup>(</sup>V) ص: «لأنبه».

<sup>(</sup>A) البرهان في علوم القرآن ١ /٢٦٣

<sup>(</sup>٩) ص : «وعن عثمان» .

<sup>(</sup>١٠) أمير المؤمنين ، الصحابي الجليل ، فضائله كثيرة ، منها نسخ المصاحف، (ت ٣٥ هـ) ترجم في طبقات ابن سعد ٣/٣٥ ، والجرح والتعديل ٢٢٤/١/٣ ، والإصابة ٢٢٤/٤

<sup>(11)</sup> ص: «بثبت فكتبوا» .

شيئاً ، وكانت قصتها تشبه قصة الأنفال ، وكانت من آخر مانزل (٢) ، فلذلك لم شيئاً ، وكانت قصتها تشبه قصة الأنفال ، وكانت من آخر مانزل (٢) ، فلذلك لم يكتب بينهما « بسم الله الرحمن الرحيم » ، وقال أبي بن كعب (٢) : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا في أول كل سورة به « بسم الله الرحمن الرحيم » ولم يأمر في سورة « براءة » بشيء (٤) ، فلذلك ضئت إلى الأنفال ، ولم يكتب بينهما في مسم الله الرحمن الرحيم » وكانت أولى بها لشبهها بها ، وقال المنبر د (٥): إنها لم تكتب « بسم الله الرحمن الرحيم » وكانت أولى بها لشبهها بها ، وقال المنبر د (٥): إنها لم تكتب « بسم الله الرحمن الرحيم » [ في أول براءة ] (١) لأن « بسم الله الرحمن الرحيم » أول ويها وعيد ونقض للعهود (٨) ، وقال عاصم : لم يكتب الرحيم » خير و « براءة » (١٠) أولها وعيد ونقض للعهود (٨) ، وقال عاصم : لم يكتب الرحيم الله الرحمن الرحيم » أول (٩) « براءة » لأنها رحمة ، و « براءة »عذاب (١٠)

<sup>(</sup>۱) ص: «شيء وعنه قال».

<sup>(</sup>٢) فضائل القرآن ٧٦/ب ، ١٠٦/ب ، والناسخ والمنسوخ ١٥٨ ، والبرهان في علوم القرآن ٢٦٢/١ ، وذكر ابن كثير في تفسيره وابن حجر في فتح الباري ، أن أحمد وأصحاب السنن وابن حبتان والحاكم خرجوا هذا الحديث ، والنشر ٢٦٣/١

<sup>(</sup>٣) هو سيد القراء وأقرأ هذه الأمة ، قرأ على الرسول صلى الله عليه وسلم، وقرأ عليه نفر من الصحابة والتابعين ، اختلف في زمن وفاتمه ومنه (ت ٢٣ هـ) ترجم في طبقات ابن سعد ٢٠/١ ، والجرح والتعديل ١١/١/ ٢٩٠ ، والإصابة ١٦/١

<sup>(</sup>٤) زاد المسير ٣٩٠/٣

<sup>(</sup>٥) محمد بن يزيد أبو العباس ، النحوي ، صاحب «الكامل في الأدب» ، وروى القراءة عن المازني وعنه أبو طاهر الصيدلاني ، (ت ٢٨٦ هـ) ترجم في مراتب النحويين ٨٣ ، وطبقات القراء ٢٨٠/٢

<sup>(</sup>٦) تكملة لازمة من: ص .

<sup>(</sup>V) قوله: «خير وبراءة» سقط من: ص.

<sup>(</sup>A) ذكر هذا الوجه ابن الجوزي ايضا عن محمد بن الحنفية وعن سفيان ابن عيينة ، انظر زاد المسير ٣٩٠/٣ ، والبرهان في علوم القرآن ٢٦٢/١

<sup>(</sup>٩) ص: «في أول» .

<sup>(</sup>١٠) فضائل القرآن ٦١/أ ، والدر المنثور ٢٠٧/٣

وقال(۱) ابن له يعة (۲): يقولون « براءة » من الأنفال فكذلك لم يكتب أولها « بسم الله الرحمن الرحيم » • وقاله الليث (۲) ، وقال ابن عَجُ لان (٤): بلغني أن « براءة » كانت تعدل سورة البقرة أو قريبا منها ، فلذلك لم يكتب في أولها «بسم الله الرحمن الرحيم » ، يريد ابن عجلان أنه نسيخ منها ما نقص منها (٥) •

« ٨ » قال أبو محمد : فإن سأل سائل فقال : فما اختيارك في التسمية بين كل مورتين وتركها ؟٠

فالجواب أن الذي أختاره لنفسي أن أفصل بين كل سورتين بالتسمية اتباعاً لخط المصحف، ولقول عائشة: «اقرؤوا ما في المصحف» (٦) ولإجماع أهل الحرمين. وعاصم على ذلك، فإجماعهم (٧) على القراءة حجة أعتمد عليها فيأكثر هذا الكتاب،

<sup>(</sup>۱) قوله: «وقال ابن لهيمة» إلى ما قبل كلامه على قوله (مالك يوم الدين) اختلط في «ص» ، وهو في وجه الورقة الرابعة منها .

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن لهيعة ، قاضي مصر وعالمها ومحد نها ، حدث عن عطاء. ابن ابي رباح وعبد الرحمن الأعرج وعمرو بن شعيب وغيرهم ، وعنه ابن المبارك وابن وهب وابو عبد الرحمن المقرىء وسواهم ، قد مه احمد والثوري ، وضعفه القطان وجماعة ، (ت ١٧٤ هـ) ترجم في تذكرة الحفاظ ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٣) هو الليث بن سعد ، شيخ الديار المصرية وعالمها ، حدث عن عطاء بن أبي رباح ونافع العمري والزهري وغيرهم ، وعنه أبن وهب وسعيد بن أبي مريم ومحمد بن عجلان ، إمام ، حجة ، (ت ١٧٥ هـ) ترجم في تذكرة الحفاظ ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن عجلان ، روى عن أبيه وأنس وعكرمة وسواهم ، وعنه السفيانان وبشر بن المفضل والقطنان وآخرون ، وثبِّقه أبن عيينة وغيره، (ت ١٤٨ هـ) ترجم في تذكرة الحفاظ ١٦٥

<sup>(</sup>۵) زاد المسير ۳۹۰/۳، والدر المنثور ۲۰۷/۳

<sup>(</sup>٦) تقدمت الإشارة اليه في الفقرة «٥» .

<sup>(</sup>۷) ب: « فاجتماعهم » وتوجیهه من: ص.

وليتبين بذلك أن السورة الأولى قد تمت وأن الثانية مبتدأ بها ، ولقول أبي : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا في أول كل سورة بد « بسم الله الرحمن الرحيم » • وللتبرك(١) بالابتداء بذكر أسماء الله وصفاته(٢) •

« ٩ » قال أبو محمد : ولست ممن يعتقد أنها آية في شيء من القرآن إنما هي بعض آية في « النمل » (٢) • ومن قال : إنها آية في أول كل سورة فقد زاد في القرآن مائة آية وثلاث عشرة آية ، ولم يقل بذلك أحد من الصحابة ولا من (٤) التابعين (٥) فالإجماع قد حصل (٦) على ترك عد ها آية من كل سورة ، فما حدث بعد الإجماع من الصحابة والتابعين من قول منفرد (٧) متجد ث فقد ول مرفوض غير مقبول (٨)

**(A)** 

<sup>(</sup>۱) ص: «وليتبرك» م

<sup>(</sup>٢) هو مذهب مالك وابي حنيفة والثوري ومن وافقهم ، واجمع هؤلاء ايضا على أنها بعض آية من النمل ، انظر تفسير ابسن كثير ١٦/١ ، والنشر ٢٦٦ ، ٢٦٦/١

<sup>(</sup>٣) حرفها هو: (٣٠١).

<sup>(</sup>٤) حرف «من» سقط من: ص.

<sup>(</sup>ه) يذكر الزمخشري أن أبن عباس قال: من تركها فقد ترك مائة وأربع عشرة آية من كتاب الله تعالى . أنظر الكشاف 4/1 ، وفضائل القرآن ٥٣/١ ص: «قد أجمعوا» .

<sup>(</sup>V) لفظ «منفرد» سقط من: ص.

ص: «غير معمول به» ، وفي ذلك روى أبو عبيد القاسم بن سلام بسنده أن سعيد بن جبير اخبر عمرو بن دينار بأنهم في عهد النبي صلى ألله عليه وسلم كانوا لا يعرفون انقضاء السورة حتى تنزل «بسسم الله الرحمن الرحيم » ، فإذا نزلت علموا أن قد انقضت السورة ونزلت الأخسرى ، وروى بسنده أيضا عن محمد بن كعب القرطي أن الفاتحة سبع آيات وأن أبن شهاب يقول : من ترك بسم الله الرحمن الرحيم فقد ترك آية من كتاب الله ، وروى بسنده عن نافع أن ابن عمر كان لايدعها حين يستفتح، وللسورة بعدها ، ثم قال أبو عبيد : أما هذه الاحاديث التي ذكرناها في ترك قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» فليس هو على الجهر بها إنها عظموا ترك قراءتها في الصلاة أو غير الصلاة إلا أنه ينسر هسا في الصلاة وهذا عندنا هو السنة انظر فضائل القرآن ٢٥/ب ، وإبراز المعانياه

(٥/ب) وأيضاً فقد أجمع أهل العدد من أهل الكوفة والبصرة ومكة والمدينة والشمام على تسرك عد هما آية في أول كمل مسورة (١) ، فهم فد حجمة قاطعة وإجمعاع ظاهر (٢) ، وإنسا اختلفوا (٦) في عد ها وتركه (١) في مسورة « الحمد » لا غير ، فعد هما آية الكوفي والمكي ، ولم يعد هما آية (١) البصري ولا الشامي ولا المدني ، والمشهور من قول الشافعي أن التسمية آية في « الحمد » لا غير ، وهذا مما اختلف فيه الصدر الأول (٢) ، وقال جماعة منهم بذلك، فهو اختلاف غير منكر ، لكنا نقول في هذا (٧) إن الزيادة في القرآن لاتثبت بالإجماع ، ولا إجماع في (٨) ذلك ، وقد روى الشافعي بالاختلاف وإنما تثبت بالإجماع ، ولا إجماع في (٨) ذلك ، وقد روى الشافعي واصحابه في ذلك أحديث ، وروى من خالفهم في ترك عد ها آية من « الحمد » ويخرجنا عما قصدنا إليه ، لكنا نقول : لو ثبت أحاديثم وصحت لم يكن لهم (١) أحديث ، فتوازن الأمران ، وبقي انتقاد صحة الأحاديث ، والكلام في ذلك يطول ، ويشوخ حبنا عما قصدنا إليه ، لكنا نقول : لو ثبت أحاديثهم وصحت لم يكن لهم (١) فيها حجة في إثبات قرآن ، لأن القرآن لا يثبت بأخبار الآحاد (١) التي لا يقطع على غيبها ، ولا غيبها ، إنما يثبت القرآن بالإجماع (١١) والأخبار المتواترة المقطوع على غيبها ، ولا غيبها ، إنما يثبت القرآن بالإجماع (١١) والأخبار المتواترة المقطوع على غيبها ، ولا تواتر ولا إجماع في أن « بسم الله الرحمن الرحيم » آية من « الحمد » (١٢) ، فسقط

 <sup>(</sup>۱) هو من المختلف فيه انظر زاد السير ۷/۱ ، وتفسير ابن كثير ۱٦/۱ ،
 والنشر ۲۹۹۱ .

<sup>(</sup>٢) قوله: « في أول . . . ظاهر » سقط من : ص .

<sup>(</sup>٣) ص: «اختلف».

<sup>(</sup>٤) ص: «آية وتركها» .

<sup>(</sup>a) لفظ: «آية» سقط من: ص.

<sup>(</sup>٦) الكشاف ٤/١ ، وتفسير ابن كثير ١٦/١ ، والنشر ٢٦٩/١ ، وتفسير النسفي ٣/١

<sup>(</sup>٧) ص: «المصاحف» .

<sup>(</sup>A) ص: «علـــى» ,

<sup>(</sup>٩) لفظ: «لهم» سقط من: ص.

<sup>(</sup>١٠) ص: «الأحادث».

<sup>(</sup>١١) لفظ «بالإجماع» سقط من : ص .

<sup>(</sup>١٢) قوله: «من الحمد» سقط من: ص.

ماذكروا في ذلك من الأحاديث<sup>(۱)</sup> ، أنها<sup>(۲)</sup> آية من « الحمد » ، مع ما روينا من الأحاديث الصحاح عن مالك وغيره ، أنها ليست آية من « الحمد »<sup>(۳)</sup> ، فالنتافي في هذا أولى من المثبت لأن المثبت لو صح ماروى لم ينفعه ذلك ، لأن ماروي من الأحاديث لم <sup>(3)</sup> يقطع على غيبه أنه حق ، والقرآن لا يثبت إلا بما يقطع على غيبه أنه حق ،

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) قوله: « من الأحاديث » سقط من: ص .

<sup>(</sup>٢) ص: «من أنها» .

<sup>(</sup>٤) ص : «لا» .

# ((سسورة العمد)

« ١ » قال أبو محمد : إن سأل سائل عن (١) عليّة اختلافهم في عدد آي سورة الحمد ؟ •

فالجواب هو ماقد منا من الاختلاف (٢) في « بسم الله الرحمن الرحيم » أنها (٣) آية من سورة الحمد ، فعد ها الكوفي والمكي آية ولم يعد الأفعمت عليهم ) «٧» آية ، وترك البصري والشامي والمدني عد ها آية ، وعدوا (أنعمت عليهم) آية ، وعلة (٤) من عد « بسم الله الرحمن الرحيم » من « الحمد » آية ماروي في ذلك من الأحاديث أنها آية من « الحمد » ، ولأنها ثابتة في خط المصحف ، ولقول عائشة : « اقرؤوا ما في المصحف » ، وعلة من لم يعدها آية هو ماقدمنا من الأدلة ، أنها ليست بآية من « الحمد » إذ لا يثبت القرآن إلا بإجماع أو بأخبار متواترة تقطع على غيبها ، فلما لم يثبت أنها من « الحمد » آية لم يعد ها منها ،

« ٢ » قوله : ( مالك يوم الدّين ) قرأ عاصم والكسائي بألف • وروي عن الكسائي أنه خيَّر في ذلك (٥) • وقرأ الباقون « ملك » بغير ألف (١) •

وُحجة من قرأه(٧) بألف إجماعهم على قوله : ( قل اللهم مالك الملك ) « آل

<sup>(</sup>۱) لفظ «عن» سقط من : ص .

<sup>(</sup>٢) قوله: «من الاختلاف» سقط من: ص .

<sup>(</sup>٣) لفظ «أنها» سقط من : ص .

 <sup>(3)</sup> حتى هذا اللفظ في نسخة «ص» تغير مكانه ، وهو في وجه الورقة الرابعة منها.

<sup>(</sup>٥) راوي ذلك عن الكسائي هو أبو الحارث البفدادي ، واسمه الليث بن خالد ، وهو من جلة أصحابه ، عرض عليه ، انظر التبصرة ١٢/ب ، وطبقات القراء ٣٤/٢.

 <sup>(</sup>٦) التبصرة ١٢/ب ، والتيسير ١٨ ، والنشر ١/٠٧٠

<sup>(</sup>۷) ص: «قرأ».

عمران٢٦» ولم يقل «ملك» ، وأيضاً فإن «مالكا» معناه المختص بالملك و «ملكا»معناه « سيمه ورب » فيقول : هو ملك الناس ، أي : ربهم وسيدهم (٦/١) ولا يحسن هذا المعنى في « يوم الدين » ، لو قلت : هو سيد يوم الدين ، لم يتمكن المعنى • وإذا قلت : هو مالك يوم الدين ، تمكن المعنى ، لأن معناه (١) هو المختص يملك يوم الدين • وقوله : ( يوم لا تمليك نفس لنفس شيئاً ) « الانفطار ١٩ » بكسر اللام<sup>(۲)</sup> يدل على « مالك » لأنه لما<sup>(۲)</sup> نفى عنهم الميك الذي هـو مصدر « مَلِك » الأن المُلْك مصدر « مَلَك » و « المِلْك » مصدر « مالك » ، وأيضا فإن « مالكاً » بألف يجمع لفظ الاسم ومعنى الفعل ، فلذلك يعمل « فاعل » عـَملَ الفعل ، فينصب كما ينصب الفعل ، ف « مالك » أمدح من « ملك »(٥) ، وأيضاً فإن « مالكاً » أعم " ، تقول : هو مالك الجن والطير والدواب ، ولا تضيف «مكلكاً» إلى هذه الأصناف • وتقول : الله مالك كل شيء ، ولا تقول : هو ملك كل شيء • ف « مالك » أعم وأجمع للمعاني في المدح (°) • وأيضاً فيان « مالكا » يدل على تَكُوين يوم الدين وإحداثه ، ولا يدل على ذلك « مـُلـك » ، إذ ليس له عمل الفعل، تقول : الله مالك يوم الدين ، أي : مالك إحداثه وتكوينه ، ولا تقول ذلك في « مكلك » بهذا المعنى •

وحجة من قرأ « ملك » بغير ألف إجماعهم على ( الملك القدوس ) «الحشر٣٣» و ( الملك الحق ) « طه ١١٤ » و ( ملك الناس ) « الناس ٢ » • وروي عن أبي

<sup>(</sup>۱) ص: «المعنى» .

<sup>(</sup>٢) قوله: «بكسر اللام» سقط من: ص.

<sup>(</sup>٣) ب: « لو » وما في « ص » هو الوجه .

<sup>(</sup>٤) لفظ «لسو» سقط من : ص .

<sup>(</sup>٥) الحجة ١٠ / ٨ ، ١٠ وإعراب ثلاثين سورة ٢٣ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١/٢

عمرو(۱) أنه قال : « مَلْبِك » يجمع معنى « مالك »(۲) ، و « مالك » لا يجمع معنى « مَلْبُك » لأن « مالك يوم الدين » [ معناه ](۱) : مالك ذلك اليوم بعينه ، « وملك يوم الدين » معناه : ملك ذلك اليوم بما فيه ، فهو أعم (٤) ، وأيضاً فقد أجمعوا على الضم في قوله : ( لمن الملك اليوم ) « غافر ١٦ » يعني : يوم الدين (١٥ ، و « المثلك » بالضم مصدر من « مكك » ، تقول : هو مكلِك بيتن الممثلك .

قال أبو محمد : وقد قرأ « ملك » بغير الف جماعة من الصحابة وغيرهم ، منهم أبو الدَّر دَاء (7) وابن عباس (7) وابن عمر (8) ومروان بن الحكم (9) ومجاهد (7)

<sup>(</sup>۱) هو زبان بن العلاء ، أحد القراء السبعة ، سمع أنس بن مالك ، وعنه أحمد الليثي وأحمد اللؤلؤي ، عالم بالعربية والشعر ، (ت ١٥٤ هـ) ترجم في مراتب النحويين ١٣ ، والفهرست ٨٤ ، وطبقات القراء ٢٨٨/١

 <sup>(</sup>٢) الحجة ٦/١ ، ٩ ، في الموضع الأول عن أبي عمرو ، وفي الثاني عن أبي بكر محمد السرى .

<sup>(</sup>٣) تكملة مناسبة من: ص .

<sup>(</sup>٤) لفظ « أعم » سقط من : ص .

<sup>(</sup>a) ص: «القيامسة».

<sup>(</sup>٦) اسمه عويمر بن زيد ، الصحابي الجليل ، حكيم هـذه الأمـة ، وسيد القراء بدمشق ، (ت ٣٣ هـ) ترجـم في سير أعـلام النبلاء ٢٤٢/٢ ، وطبقات القراء ٦٠٦/١ ، والإصابة ٣/٣٤

<sup>(</sup>٧) اسم ابن عباس عبد الله بن عباس ، حبر الأمة ، وبحر التفسير ، الصحابي ابن عمرسول الله صلى الله عليه وسلم ، (ت ٦٨ هـ) ترجم في طبقات ابن سعد ٣٦٥/٢ ، وطبقات القراء ٢٥/١ ، والإصابة ١٩٠/٤

<sup>(</sup>A) ابن عمر هو عبد الله ، الصحابي ابن الصحابي ، روى علما كثيرا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وابيه ونفر من الصحابة ، وعنه آدم بن علي وأسلم مولى ابيه وأنس بن سيرين وغيرهم ، (ت ٧٣ هـ) ترجم في طبقات ابن سعد ١٠٥/٤ ، وسير أعلام النبلاء ١٣٤/٣ ، وطبقات القراء ٢٣٧/١

<sup>(</sup>٩) مروان بن الحكم ، من كبار التابعين ، روى عن عمر وعثمان وعلى ، وعنه سعيد بن السيب وعلى بن الحسين ومجاهد وغيرهم ، (ت ٦٥ هـ) ترجم في طبقات ابن سعد ٥/٢ ، وسير أعلام النبلاء ٣١٤/٣ ، والإصابة ١٥٧/٦

<sup>(1.)</sup> مجاهد بن جبر ، تابعی ، إمام التفسير ، عرض عليه ابن كثير وابن ه

ويحى بن و ثاب (١) والأعرج (٣) وأب و جعفر (٣) وشيَبْ ق (١) وابن جر يج (٥) والمجرّ على المرابع (١) وابن جرّ يع (١) والمجرّ دري (١) وابن جرّ دري (١) وابن حري (١) وابن جرّ دري (١) وابن جرّ دري (١) وابن حري (١) وابن (١)

حميصن وثقه ابن معين وابو زرعة (ت ١٠٣ هـ) ترجم في الجرح والتعديل + 1.7 وطبقات القراء + 1.7

- (۱) يحيى بن وَتَاب ، تابعي ، روى عن ابن عمر وابن عباس وعرض على على علقمة والأسود وعليه الأعمش وطلحة ، ثقة (ت ١٠٣ هـ) ترجم في طبقات ابن سعد ٢٩٩/٦ ، وطبقات القراء ٣٨٠/٢
- (٢) الأعرج هو عبد الرحمن بن هر من ، تابعي ، اخذ القراءة عرضا عن ابي هريرة وابن عباس ، وعنه عرضا نافع بن ابي نعيم ، وروى عنهالزهري، وثقه ابو زرعة وابن سعد ، (ت ١١٧ هـ) ترجم في الجرح والتعديسل ٢٨٣/٢ ، وطبقات ابن سعد ٥/٢٨٢
- (٣) أبو جعفر هو يزيد بن القنعنقاع ، أحد القراء العشرة ، تابعي ، عرض على عبد الله بن عياش وابن عباس ، وروى القراءة عنه نافع بن أبي نعيمه وسليمان بن جماز ، ثقة (ت ١٣٠ هـ) ترجم في طبقات ابن سعد ٣٥٢/٦، والجرح والتعديل ٢٨٥/٢/٤
- (٤) شيئبة بن نصاح ، تابعي ، ومقرىء المدينة مع أبي جعفر ، وقاضيها عرض على عبد الله بن عياش ، وعليه نافع بن أبي نعيم وأبو عمرو بن العلاء ، (ت ١٣٠هـ) ترجم في الجرح والتعديل ٣٣٥/١/٢ ، وطبقات القراء ٢٩٩/١)
- (٥) أبن جُرَيْح هو عبد الملك بن عبد العزيز ، فقيه الحرم المكي ، روى القراءة عن أبن كثير قدّمه أبن معين وأبو زرعة ، (ت ١٤٩ هـ) ترجم في طبقات أبن سعد ٥٩١/٥ ، والجرح والتعديل ٣٥٦/٢/٢
- (٦) الجحدري هو عاصم بن العجاج ، أخد القراءة عرضا عن سليمان بسن قتيبة عن أبن عباس وعليه عرضا عيسى بن عمر الثقفي وسلام بنسليمان (ت ١٢٨ هـ) ، ترجم في طبقات ابن سعد ٢٣٥/٧ ، وطبقات القراء ٣٤٩/١
- (٧) ابن جنند ب هو مسلم بن جندب ، تابعي ، عرض على عبد الله بن عياش، وعليه نافع ، وروى عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما . (ت بعد ١١٠ هـ) ترجم في الجرح والتعديل ١٨٢/١/٤ ، وطبقات القراء ٢٩٧/١
- (A) ابن منحينصن هو محمد بن عبد الرحمن ، مقرىء اهل المدينة مع ابسن كثير ، عرض على مجاهد ودر باس مولى ابن عباس وعرض عليه شبل بن عباد وابو عمرو بن العلاء وغيرهما ، (ت ١٢٣ هـ) ترجم في مراتب النحويين ٢٥ ، وطبقات القراء ١٦٧/٢

عبيد (١) . وقد رُوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ : ( ملبِك ) بغير ألف . ورُوي عنه بألف أيضاً (٢) .

«٣» فإن قيل: فما اختيارك في ذلك ؟ ٠

<sup>(</sup>۱) ابو عبيد هو القاسم بن سلام ، إمام عصره في كل فن ، أخــذ القـراءة عرضا وسماعا عن الكسائي وإسماعيل بن جعفسر وهشسام بسن عماد وغيرهم ، وعنه أحمد بن إبراهيم واحمد بن يوسف التعليي والبعوي ، وثقه غير إمام مثل الذهبي ، (ت ٢٢٤ هـ) ترجم في مراتب النحويين ٩٣ ، وميزان الاعتدال ٣٧١/٣ ، وطبقات القراء ١٧/٢

<sup>(</sup>٢) إعراب ثلاثين سورة ٢٢ ، والمختار في معاني قراءات اهـل الأمصـار ١/٢ ، وزاد المسير ١٣/١ ، وتفسير ابن كثير ٢/١ ، والنسفي ٦/١

<sup>(</sup>٣) لفظ «فالجواب» سقط من : ص .

<sup>(</sup>٤) قوله: «من الحجج في» سقط من: ص .

<sup>(</sup>a) قوله: «كل ملك ذو» سقط من: ص .

 <sup>(</sup>٦) ص : «المدح كذلك أسماء والعامة» ، ولا وجه لذلك إلا أن تعطف «العامة»
 على «القسراء» .

<sup>(</sup>V) اسمه عبد الرحمن بن صخر على الأشهر ، صحابي جليل ، أخذ القرآن عرضا عن أبني بن كعب ، عرض عليه الأعرج وأبو جعفر ، (ت ٥٩ هـ) ترجم في طبقات ابن سعد ٢٤٦/٢/٢ والجرح والتعديل ٢٤٦/٢/٢

<sup>(</sup>A) هي بنت إسحاق الأحمسية ، شهدت حجة الوداع ، ورات اسامة وبلالا ، وروى عنها يحيى بن الحصين والعيزار بن حريث ، وحديثها في صحيح مسلم من طريق زيد بن ابي انيسة عن يحيى بن الحصين ،انظر الإصابة ٢٣/١٨ ، وتهذيب التهذيب ٢١٣/١٢

سمعت النبي عليه السلام يقرأ في الصلاة : (مالك يوم الدين) (١) وكذلك  $( 7 / \cdot )$  و رد (  $7 / \cdot )$  و رد (  $7 / \cdot )$  و رد أم سككمة (٢) و لما روى الزشمشري (٢) عن أنس (١) أن النبي وأبابكر (٥) وعمر (١) وعشمان وطلحة (٢) والزشمير (٨) وعبد الرحمن بن عوف (٩) وأبكى بن كعب ، ومعاذ

- (۱) ص: «الدين بألف» ، وانظى الدر المنثور ١٤/١
- (۲) واسمها هند بنت ابي أمية ، أم المؤمنين ، لها جملة أحاديث ، وروى عنها الشعبي وسعيد بن المسيب ومجاهد ، (ت ٥٩ هـ) ترجمت في طبقات ابن سعد ٨٦/٨ ، وسير أعلام النبلاء ١٤٢/٤
- (٣) هو محمد بن مسلم ، تابعي ، إمام ، عالم الحجاز والأمصار ، قرأ على أنس ، وروى عن ابن عمر ، ووردت عنه الحروف ، قد مه ابن معين وسفيان ونحوهما ، (ت ١٢٤ هـ) ترجم في الجرح والتعديل ٢٧١/١/٤ ، وطبقات القرآء ٢٣١/٢
- (3) هو أنس بن مالك ، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وردت عنه الحروف ، قرأ عليه قتادة والزهري وغيرهما ، روى عن الرسول علما جما ، وعن الصحابة ، وعنه خلق ، (ت ٩١ هـ) ترجم في سير اعلام النبلاء ٣-٢٥/٣ ، وطبقات القراء ١٧٢/١
- (٥) أبو بكر الصديق ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واسمه عبد الله بن أبي تحافة ، (ت ١٣ هـ ) ترجم في طبقات أبن سعد ١٦٩/٣ ، والجرح والتعديل ١٣٠/٢/٢
- (٦) عمر بن الخطاب ، الصحابي الجليل ، ثاني الخلفاء الراشدين، (ت٣٣هـ) ، ترجم في طبقات ابن سعد ٣٦٥/٣ ، والإصابة ٢٩٧/٤
- (۷) طلحة بن عبيد الله بن عثمان ، أحد العشرة المبشرين بالجنة ، وردت عنه الحروف ، (ت ٣٦ هـ) ، ترجم في طبقات ابن سعد ٣١٢/٣ ، وطبقات القراء ٢١٤/٣
- (A) الزبير بن العوام ، حواري الرسول صلى الله عليه وسلم ، احد العشرة المبشرين بالجنة ، له أحاديث ، وعنه مثل الأحنف بن قيس ومسلم بسن جند ب ، (ت ٣٦ هـ) ترجم في طبقات ابن سعد ١/٣ ، وسير أعلام النبلاء ٢٧/١
- (٩) عبد الرحمن بن عوف ، أحد العشرة ، البدري السابق ، الصحابي الجليل ، روى عنه الصحابة ، (ت ٣٢ هـ ) ترجم في طبقات ابن سعد ١/٣ وسير أعلام النبلاء ٢٦/١

ابن جبل<sup>(۱)</sup> كانوا يقرؤون : مالك ، بألف ، وكذلك روى أبو هريرة والحسن<sup>(۲)</sup> ومعاوية<sup>(۲)</sup>وابن مسعودوعلقمة<sup>(۱)</sup> والأسود<sup>(۵)</sup>وابن جبير<sup>(۲)</sup> وأبورجاء<sup>(۷)</sup>والنَّخعي<sup>(۸)</sup>

- (۱) معاذ بن جبل ، احد الأربعة الذين أشار الرسول صلى الله عليه وسلم ، بأخد القرآن عنهم ، صحابي جليل ، (ت ۱۸ هـ) ترجم في طبقات أبسن سعد ٣٤٧/٢ ، والجرح والتعديل ٢٤٤/١/٤
- (۲) الحسن بن يسار البصري ، إمام زمانه علما وعملا ، قرأ على حبطان الرقاشي عن أبي موسى الأشعري وعلى أبي العالية عن أبي زيد ، وعنه أبو عمرو بن العلاء وسلام بن سليمان ويونس بسن عبيد وغيرهم ، (ت ١١٠ هـ) ترجم في الطبقات ٥٠٢ ، وطبقات القراء ٢٣٥/١
- (٣) معاوية بن ابي سفيان ، مؤسس دولة أمية ، وأحد كتاب الوحي، وحدث عن رمبول الله صلى الله عليه وسلم وعنه ابن عباس وسعيد بن المسيب وأبو صالح السمان ومثلهم (ت ٦٠ هـ) ترجم في طبقات ابن سعد ٢٦/٧٤، والجرح والتعديل ٣٧٧/١/٤
- (3) عَلَقْمَة بن قيس النخعي ، تابعي ، فقيه ، عرض على أبن مسعود ، وسمع من عمر وعلي وعائشة (ت ٦٢ هـ) ترجم في طبقات أبن سعد ٦/٦٨ ، والجرح والتعديل ٩/١/٣).
- (o) الأسود بن يزيد ، ابن اخي المتقدم ، وخال إبراهيم النتَخعي ، اخذ عن الكبار مثل معاذ وابن مسعود ، وعنه ابنه عبد الرحمن وأبو إسحاق الستبيعي وعدة ، (ت ٧٥ هـ) ، ترجم في الطبقات ٣٣٥ ، وتذكرة الحفاظ . o ، وطبقات القراء ١٧١/١
- (٦) هو سعيد بن جبير ، التابعي ، الإمام ، عرض على ابن عباس وعليسه أبو عمرو بن العلاء والمنهال بن عمرو ، (شهيداً ت ٩٥ هـ) ، ترجم في الجرح والتعديل ٩/١/٣ ، وطبقات القراء ٣٠٥/١
- (۷) اسمه عمران بن تيم العظاردي ، تابعي ، كبير ، عرض القرآن على ابن عباس ، وتلقنه من أبي موسى ، حدّث عن بعض الصحابة مثل عمر بن الخطاب ، وروى عنه القراءة أبو الأشهب العظاردي ، (ت ١٠٥ هـ) ترجم في الطبقات ٢٦٤ ، وطبقات القراء ٢٠٤/١
- (A) هو إبراهيم بن يزيد ، الإمام الزاهد ، قرأ على الأسود بن يزيد وعللقمة ابن قيس وعليه الأعمش وطلحة بن منصر ف ، (ت ٩٦ هـ) ترجم في طبقات ابن سعد ٢٧٠/٦ ، والجرح والتعديل ١٤٤/١/١

وابن سيرين (١) وأبو عبد الرحمن السئلسَي (٢) ويحيى بن يعَسْمُ (٣) ، وغيرهم وقد اختَلُف فيه (٤) عن علي (٥) وعمر بن عبد العزيز (١) ، وأيضاً فإن « مالكا » بألف هو اختيار أبي حاتم (٧) وأبي الطاهر (٨) وغيرهما و « ملكِك » بغير ألف أقوى (٩)

- (۱) هو محمد بن سيرين ، مولى أنس بن مالك ، إمام البصرة مع الحسن ، روى عن مولاه وعن زيد بن ثابت وعائشة أم المؤمنين وسواهم ، وعنه الشعبى وقتادة وأيوب ، (ت ١١٠ هـ) ترجم في طبقات أبن سعد٧/١٩٣ والجرح والتعديل ٢٨٠/٢/٣
- (۲) هو عبد الله بن حبيب ، مقرىء الكوفة ، أخذ القراءة عن عثمان عرضا وعلى وابن مسعود وعنه يحيى بن و ثاب وأبو إسحاق السئبيمي وعطاء ابن السائب ، (ت ١٩٢ هـ) ترجم في طبقات ابن سعد ٢/١٧٢ ، والجرح والتعديل ٢/٢/٢
- (٣) يحيى بن يَعْمَر ، تابعي جليل ، عرض على ابن عمر وابن عباس ، وعليه أبو عمرو بن العلاء وعبد الله بن أبي إسحاق ، (ت ١٢٩ هـ) ترجم في طبقات أبن سعد ٣٦٨/٧ ، والجرح والتعديل ١٩٦/٢/٤
  - (٤) ص: «فيهـم» .
- (٥) على بن أبي طالب ، أمير المؤمنين ، أحمد السابقين ، رابع الخلفاء الراشدين ، عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه أبو عمد الرحمن السلمي والدولي وأبن أبي ليلي ، (ت . ) هد شهيداً) ، ترجم في طبقات أبن سعد ١٩/٣ ، والوزراء والكتاب٢٣ ، وطبقات القراء ١٩/٣ .
- (٦) عمر بن عبد العزيز ، أمير المؤمنين ، وردت عنه روايـة الحروف ، (ت ١٠١ هـ) ، ترجم في طبقات ابن سعد ٥/٣٣٠ ، والوزراء والكتاب ٥٣ ، وطبقات القراء ٥٩٣/١
- (۷) اسمه سهل بن مُحمد ، السجستاني ، عرض على يعقوب التحضرمي وأبوب بن المتوكل ، وعنه محمد بن سليمان ويعوت بن المتركرع وأحمد ابن حرب ، (ت ٢٥٥ هـ) ، ترجم في مراتب النحويين ٨٠ ، وطبقات القراء ٣٢٠/١
- (A) اسم أبي الطاهر إسماعيل بن خلف بن سعيد ، قرا على عبد الجبار الطرسوسي وعليه جنماهر بن عبد الرحمن وابنه جعفر بن إسماعيل ويحيى بن علي ، وأقرأ الناس بجامع عمرو بن العاص بمصر وله كتاب العنوان وغيره في الفن ، وهو نحوي ، (ت٥٥) هـ) ترجم في الصلة ١٠٥٠ ووفيات الأعيان ٢٣٣/١ ، وطبقات القراء ١٦٤/١
  - (۹) ص: «وغيرهما فهو يقوى».

في نفسي ٍ لما ذكرت لك(١) •

« ٤ » فإن سأل سائل فقال: ما العلة التي أوجبت ذكرك لكسر الكاف من « ملك » دون ياء ، وبضم الدال من « نعبد » دون واو و لم خصصت هذين الأصلين بالذكر ؟

فالجواب أنه إنما ذكرت ذلك لأن بعض أهل مصر والمغرب روى عن ورش أنه يشبع الكسرة إذا أتت بعدها ياء ، حتى يتولد من الكسرة ياء ، فيقول : « ملكي يوم الدين » وكذلك ما أشبكه • وروى أنه يشبع الضمة إذا أتت بعدها واو ، حتى يتولد من الضمة واو ، فيقول : « نعبدو وإياك » ، وكذلك ما شابهه (٢) في يتولد من الضمة واو ، فيقول : « نعبدو وإياك » ، وكذلك ما شابهه (٢) في المقرآن (٣) ، فأردت بذكري لذلك إنكار هذه الرواية ، ومنعها لشذوذها ، وقلة وتولة اناس لاستعمالها في صلاتهم ومساجدهم ومكاتبهم (١٤) .

« ٥ » فإن قيل : فما العلة في منعها ، وقد ر ويت ؛

فالجواب أن الإجماع من القراء والرواة عن ورش على خلافها لشذوذها ،ولأنها إنما هي لغة تجوز في الشعر للضرورة ، وحمثل كتاب الله على ذلك لا يحسن ولا يجوز ، مع ما في ذلك من الإشكال ، إذا قرىء به ، لأنه إذا قترىء : « ملكي يوم » أمكن أن يكون جمع « ملك » المسكلم ، وحذفت النون للإضافة وإذا قرىء : « نعبدو » أمكن أن تزاد واو ضمير الجمع ، فيجمع بين النون التي تدل على الجمع وبين الواو ، مع أن الواو لو كانت ضميرا للجمع للزمتها النون،

<sup>(</sup>۱) التبصرة ۱۲/ب ، وتفسير ابن كثير ۱/۲۱ ، وانظر المصاحف ۹۲ ، والبحر المحيط ۲۰/۱

<sup>(</sup>۲) ص: «آشبهه».

 <sup>(</sup>٣) هي قرآءة أحمد بن صالح عن ورش عن نافع أنظر ألبحر المحيط ٢٠/١،
 وأيضا تفسير أبن كثير ٢٤/١.

<sup>(</sup>٤) قوله: «ومنعها ... ومكاتبهم» سقط من: ص .

<sup>(</sup>ه) قال الحريري: ويقولون: المال بين زيد وبين عمرو ، بتكرير لفظة بين ، فيوهمون فيه ، والصواب أن يقال: بين زيد وعمرو كما قال سبحانه: من بين فرث ودم ، والعلة فيه أن لفظة بين تقتضي الاشتراك ، فلا تدخل إلا على مثنى أو مجموع كقولك: المال بينهما والدار بين الإخوة . انظر درة الفواص ٣٦

وهذا كله إشكال ، وخروج عن لغة العرب ، ولحن خطأ •

« ٣ » قوله : (الصراط ، وصراط) وحجة من قرأ «السراط » بالسين ، وهو قبنل (١) عن ابن كثير (٢) ، أن السين في هذا هو الأصل ، وإنما أبدل منها صاداً لأجل الطاء التي بعدها ، فقرأها على أصلها ، ويدل على أن السين هو الأصل أنه لو كانت الصاد هي الأصل لم تُرد "إلى السين لضعف السين ، وليس من أصول كلام العرب أن يردوا الأقوى إلى الأضعف ، وإنسا أصولهم في الحروف إذا أبدلوا أن يردوا الأضعف إلى الأقوى أبدا .

وحجة من قرأه بالصاد أنه اتبع خط المصحف ، وأن السين حرف مهموس فيه تسفيل ، وبعدها حرف ممطبق مجهور مستعل ، واللفظ بالمطبق المجهور بعد المستفل المهموس ، فيه تكلف وصعوبة ، فأبدل من السين صادا لمؤاخاتها الطاء في الإطباق والتصعد ليكون ( ٧/ أ ) عمل اللسان في الإطباق والتصعد عملا واحدا ، فذلك أسهل وأخف ، وعليه جمهور العرب وأكثر القراء ، وكانت الصاد أولى بالبدل من غيرها لمؤاخاتها السين في الصفير والمخرج ، فأبد ل من السين حرف يؤاخيها في الإطباق والتصعد ، وهو الصاد ،

« ٧ » وحجة من قرأه (٢) بين الصاد والزاي وهو خكف عن حمزة (٢) ، أنسه لما رأى الصاد فيها مخالفة للطاء في الجهر ، لأن الصاد حرف مهموس والطاء حرف مجهور ، أشم الصاد لفظ الزاي ، للجهر الذي فيها ، فصار قبسل الطاء (٤) حرف يشابهها في الإطباق وفي الجهر ، الثلذين هما من صفة الطاء ، وحسن ذلك لأن الزاي

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن عبد الرحمن أبو عمر المخزومي ، شيخ القراء بالحجاز ، اخذ القراءة عرضا عن احمد بن محمد النبال ، ورواها عن البرّي ، وعنه عرضا محمد بن إسحاق ومحمد بن عبد العزيز وإسحاق بن أحمد ، (ت ۲۹۱ هـ) ترجم في تذكرة الحفاظ ۲۵۹ ، وطبقات القراء /۱۲۵/ .

<sup>(</sup>٢) الحجة ٣٦/١ ، والتبصرة ١٨ ) والتيسير ١٨ ) والمختار في معاني

<sup>(</sup>٣) ص: «قـرأ» .

<sup>(</sup>٤) ص: «فصار حرف الطاء التي» .

من (١) مخرج السين ، والصاد مؤاخية لها في الصغير ، والعرب تبدل السين صاداً إذا وقع بعدها طاء أو قاف أو غين أو خاء ، لتسفل السين وهمسها ، وتصعد ما بعدها وإطباقه وجهره ، ليكون عمل اللسان من جهة واحدة ، فذلك أخف عليهم (٢) •

« ٨ » فإن قيل : فما اختيارك في ذلك ؟

فالجواب أن الاختيار القراءة بالصاد اتباعا لخط المصحف ، ولإجماع القراء عليه ، و لما ذكرنا من مشابهة الصاد بالطاء في الإطباق ، وبعد السين من الطاء في الهمس والتسفل التلذين فيها .

« ٩ » قوله: (وعليهم ، واليهم ، ولديهم) وبابه ، إن سأل سائل فقال: ماعلة حمزة في ضم الهاء في هذه الثلاثة ، في وصله ووقفه (٣) ؟

فالجواب أن الهاء والميم من «هم » أصلها الضم ، و صلت (٤) واو بالميم ، كن الميم أسكنت استخفافاً ، وحد فت الواو اختصاراً ، لأن المعنى لا يشكل ، فلما (٥) دخلت «على والى ولدى »(٦) على الهاء أبقاها مضمومة على أصلها قبل دخولهن ، لأن الداخل عليها عارض ، ولأن هذه الياءات في «عليهم وإليهم ولديهم » عارضة أيضاً ، إنما أصلهن ألف ، وإنما ينقلبن إلى الياء عند اتصالهن بالمضمر (٧) ، والياء عارضة غير لازمة ، فلم يعتد (٨) بها وترك الهاء على ضمتها الأصلية .

<sup>(</sup>۱) ص: «بین» .

<sup>(</sup>٢) الحجة ٣٨/١ ، والتبصرة ١/١٣ ، ورد ابو علي الفارسي مانقله الأصمعي روايته عن أبي عمرو قراءة الزاي في هذا الحرف ، وكره هذه اللعة ، انظر الحجمة ٣٧/١ ، وزاد المسير ١٤/١

<sup>(</sup>٣) التبصرة ١٣/١ ، والحجة ٢/١١ ، ويذكر ابن خالويه انها لغة رساول الله صلى الله عليه وسلم ، انظر إعراب ثلاثين سورة ٣٢ ، ووافق حمزة على ذلك يعقوببل زاد الأخير فضم كل هاء قبلها ياء ساكنة ، انظر المختار في معاني قراءات أهل الأمصار /1 ، والنشر ٢٧/١

<sup>(</sup>٤) ب: «وصله» وتصويبها من: ص.

<sup>(</sup>٥) ص: «كلمـا».

<sup>(</sup>٦) لفظ «لدى» سقط من : ص .

<sup>(</sup>٧) ص: «الضمير».

<sup>(</sup>Λ) فاعل هذا الفعل والأفعال التالية له هو ضمير الفيبة يعود على «حمزة» ٠

وأيضاً فإنه توهيم الألف الأصلية قبل الهاء ، والألف إذا وقعت قبل هاء (١) المضمر (٢) لم تكن الهاء إلا مضمومة ، لا يجوز غير ذلك ، فأجرى الهاء مع الياء العارضة ، التي هي بدل من الألف ، مجراها مع الألف ، فضم على الأصل ثم أجرى الوقف على الوصل ، لأن العلة واحدة ، ولئلا تختلف الكلمة ، وأيضاً فإنه ألزم الهاء الخضم في هذه ثلاث الكلمات (٣) ، وخصيها بذلك ليفرق بين الياء ، التي أصلها الألف وبين الياء ، التي لا أصل لها في الألف ، فكسر الهاء مع الياء ، التي لا أصل لها في الألف [ نحو ] (٤) : « فيهم ويريهم » للياء اللازمة التي قبلها ، وضم التي قبلها ياء ، وأصلها الألف ، نحو : « عليهم وإليهم ولديهم » للفرق (٥) وقوي ذلك وحسن للضمة المقدرة في الميم ، لأن أصلها الضم ، وصلتها بواو ، فأتبع الضم " الضم" الضم " المقدر في الميم (٧/ب) ،

« ١٠ » فإن قيل : فما باله لم يضم " الهاء في « عليهن وإليهن » وأصلها الضم في « هن » ، والياء عارضة أيضاً ؟

فالجواب أن « عليهم وإليهم ولديهم » تقو"ت ضمة الهاء فيهن (1) ، لكون الميم مضمومة في الأصل ، فأتبع الهاء أصل ضم الميم ، وليس ذلك في «عليهن وإليهن» • لايقول أحد (٧) إن النون أصلها الضم • فلما لم يكن بعد الهاء ما يتقو"ي الضمة فيها كسرها للياء ، التي قبلها في اللفظ ، والضم فيها جائز على أصلها في الكلام (٨) •

<sup>(</sup>۱) ب: «هذا وتصويبه» من: ص.

<sup>(</sup>٢) ص: «الضمير» .

<sup>(</sup>٣) كذا في : ب ، ص ، فصوبته بما هو الفصيح والوجه ، قال الحريري : « ولو أنهم عرفوا الاسسم الأول وحده لتناقض الكلام لأن إدخال الألف واللام على الاسم الأول يعرفه وإضافته الى النكرة تنكره ، فلم يبق إلا أن يعرف الثاني ليتعرف همو بلام التعريف ، ويتعرف الأول بالإضافة اليه فيحصل لكل منهما التعمريف من طريق غير طريق صاحبه ، انظر درة الفواص ٥٧ ، وإصلاح انطق ٣٠٢

<sup>(</sup>١) نكملة مناسبة من : ص .

<sup>(</sup>o) قوله «للفرق » سقط من : ص.

<sup>(</sup>٦) قوله « فيهن » سقط من : ص .

<sup>(</sup>V) لفظ «أحد » سقط من : ص

هن » . أي أنها قبل دخول الجار عليها مضمومة الهاء نحو : « هن » .

وكذلك المجواب في كسرة (١) الهاء في عليهما ، ولم يضم الهاء على أصلها ، إذ ليس بعد الهاء ما يقو "ي الضم فيها ، من حرف أصله الضم كالميم ، إنسا بعدها في « عليهما » فتحة •

« ۱۱ » فإن قيل: فما علة حمزة والكسائمي في ضمهما الهاء والميم إذا أتى بعدهما ساكن ، وقبل الهاء ياء أو كسرة يوجبان كسر الهاء (٢) نحو: ( يريعم الله ) « البقرة ١٩٧ » و ( من دونهم امرأتين ) « القصص ٢٣ » ؟

فالجواب أنهما لما اضطرا إلى حركة الميم ، للساكن الذي (٣) أتى بعدها ، رد الميم إلى الضمة التي هي أصلها ، وكان ردها إلى أصلها (٤) ، عند الحاجة ، بحركتها أولى من رد ها إلى حركة ، ليست بأصل لها ، فلما وجب ضم الميم أتبعت الهاء حركة الميم ، وور دت أيضاً إلى أصلها ، وهو الضم ، وقري رده ها إلى أصلها ، لأن بعدها ميما فر دت الى الضم ، الذي هو أصلها ، فإذا وقفا انفصل الساكن ، وسكنت الميم، فرجعت الهاء إلى الكسر للياء التي قبلها ،

وحجة أبي عمرو في كسرة (١) الهاء والميم ، إذا أتى بعدهما ساكن وقبل الهاء ياء أو كسرة (٥) ، أنه لما اضطر إلى حركة الميم ، لالتقاء الساكنين كسرها لذلك على أصل الكسر (٦) في التقاء الساكنين ، وكان ذلك عنده أولى بها (٧) لكسرة الهاء قبلها، فأتبع الكسر الكسر (١) ، فلما كسر الميم أتبعها كسرة الهاء قبلها ، وكان قد كسرالهاء للياء التي قبلها ، وقد يحتمل أنه قد رفي الميم الكسر على لغة من يقول : « عليهم »

<sup>(</sup>۱) ص «کسر» ۰

<sup>(</sup>٢) التبصرة 1/17 ، والتيسير ١٩ ، والنشر ٢٧/١ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١/١

<sup>(</sup>٣) ص: «التي».

<sup>(</sup>٤) لفظ «أصلها » سقط من: ص .

<sup>(</sup>o) مـذهب أبي عمرو في ذلك الوصـل خاصـة ، انظر المصادر المذكورة في الملاحظـة «٢٠».

<sup>(</sup>٦) لفظ « الكسر » سقط من : ص .

<sup>(</sup>V) لفظ «بها » سقط من : ص .

فيكسر الميم لكسر الهاء قبلها ، ويبدل من الواوياء ، فيكون قد حذف الياء لالتقاء الساكنين ، وأبقى الميم على كسرتها ، وقـَوي ذلك لكسر الهاء قبلها(١) .

« ١٢ » فإن قيل : من أين كان الكسر أصلا لالتقاء الساكنين ؟

فالجواب أنه لمنّا وجب تحريك الأول لالتقاء الساكنين كان الكسر أولى به في الأسماء، إذ ليس فيها كسر يثراد به الإعراب إلا ومعه تنوين ، فأمنوا أن يلتبس بالمعرب ، إذ لو ضكموا أو فتحوا ، لالتقاء الساكنين ، لالتبس بالمعرب الدي لا ينصرف ، لأن<sup>(7)</sup> الضم والفتح يكونان إعرابا بغير تنوين في الأسماء • ولا يكون الكسر إعرابا في الأسماء إلا بالتنوين ، فدل الكسر ، بغير تنوين ، أنه ليس إعراب ، وأنه بناء ، إذ لو كان إعرابا لاتبعه التنوين • فأما علة الكسر لالتقاء الساكنين في الأفعال ، فإنه لمنّا كان الخفض ، لا يدخل الأفعال ، حركوها لالتقاء الساكنين "بحركة ، لاتشكل بالإعراب ، إذ لاخفض فيها ، ولو حركت بالفتح الضم "لالتبس بالإعراب ، لأن الفتح والضم من إعراب ( ١/٨ ) الأفعال •

« ۱۳ » وحجة من قرأ بكسر الهاء وضم الميم إذا (٤) أتى بعدها ساكن ، وقبل الهاء ياء أو كسرة ، أنه لما احتاج إلى حركة الميم ردّها إلى أصلها ، وهو الضم ، وبقيت الهاء على كسرتها ، للياء أو الكسرة [ التي ] (٥) قبلها ، ولم (١) يعتد بضمة الميم ، لأنها عارضة ، وهي قراءة نافع وأكثر القراء (٧) .

« ١٤ » وحجة من قرأ بكسر الهاء وضم الميم ، وصلتها بواو ، حيث

<sup>(</sup>١) ذكر أبن الجوزي أن أبن الأنباري حكى عن اللغويين في « عليهم » عشر لفات مستا منها أثرت عن القراء وأربعا نقلت عن العرب ، انظر زاد المسير ١٦/١

<sup>(</sup>٢) ص: «ولأن».

<sup>(</sup>٣) ص: « فالتقاء الساكنين في الأفعال » .

<sup>(</sup>٤) ص: «أنه».

<sup>(</sup>٥) تكملة مناسبة من: ص.

<sup>(</sup>٦) ص: «وما».

<sup>(</sup>٧) وموافقو نافع على ذلك هم سوى حمزة في الأغلب إذ أن الكسائي يوافق حمزة على ضم الهاء في حال ذكرت ، انظر التبصرة ١٨/١ ، والحجة ٢٧١/١ ، والتيسير ١٩ ، والنشر ٢٧١/١ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١/٢ .

وقعت (۱) مالم يأت بعدها ساكن ، وقرأ بضم "الميم التي للجمع حيث وقعت ، وصلتها بواو ، كان قبلها هاء أو غيرها ، أنه لما أتى بالميم على أصلها ، وأصلتها الضم " ، وصككها (۲) بواو ، لأن المضسر الغائب ، إذا جاوز الواحد ، يحتاج إلى حرفين (۱) بعد الهاء ، كما قالوا في التثنية «عليهما » فزادوا ميما وألفا ، فالواو في الجمع إزاء (٤) الألف في التثنية ، فأما الهاء (٥) فإنه أبقاها على كسرتها للياء أو للكسرة (١) قبلها ، وهي قراءة ابن كثير ، وخير قالون (٧) في ذلك ، وإنما حكد ف الواو التي بعد الميم من حد فها من القراء للاستخفاف ، ولأن (٨) المعنى لا يُشكل بغيره ،

« ١٥ » وحجة من وصل الميم التي للجمع بواو ، إذا أتى بعدها همزة خاصة ، وهو ورش (٩) ، أنه لما وجد سبيلا إلى بيان الواو بالمد ، لوقوع همزة بعدها ، أثبتها ومد ها للهمزة التي بعدها ، وإذا لم يأت بعد الميم همزة حذفها ، إذ لم يجد مسيلاً من علة ، توجب مد "الواو وإظهارها (١٠) .

« ١٦ » وحجة من أسكن الميم التي للجمع ، في كــل موضع ما لم يأت

<sup>(</sup>١) هو ابن كثير كما سيأتي ، وكذلك أبو جعفر ، وقالون ، عنه باختلاف ، كما في المصادر المذكورة في الملاحظة المتقدمة .

<sup>(</sup>٢) ب ، ص : « وصلتها » فرأيت توجيهها بما تقتضيه العبارة .

<sup>(</sup>٣) ص: «حرف» .

<sup>(</sup>٤) ص : « فإن » .

<sup>(</sup>a) ص: « الياء » .

<sup>(</sup>٦) ص : « والكسرة » .

<sup>(</sup>٧) هو عيسى بن مينا ، قارىء المدينة ونحويها ، اختص بنافع كثيرا ، وهو المدي سماه قالون لجودة قراءته ، فأخذ القراءة عنه عرضا وقراءة أبي جعفر ، وعرض على عيسى بن وردان ، ورواها عنه ابناه إبراهيم وأحمد وإبراهيم الكسائي وإبراهيم المدني وغيرهم ، ( ت ٢٢٠ ه ) ، ترجم في ميزان الاعتدال ٣٢٧/٣ ، وطبقات القراء ١/١٥/١

<sup>(</sup>A) ب: « لأن » ورجحت ما في: ص.

<sup>(</sup>٩) التبصرة ١٣/١ ، والحجة ٢٧١ ، والتيسير ١٩ ، والنشر ١/٢٧٢ .

<sup>(</sup>١٠) ص: « وإظهاره » .

بعدها ساكن ، وعليه أكثر القراء (١) ، أنه آثر التخفيف ، فحذ ف الواو إذ المعنى لا يشكل ، فلنما حُذفت الواو حُذفت ضمة الميم ، [ وأسكنت الميم ] (٢) لأنها إنما انضمت من أجل الواو ، فلما زالت الواو زالت الضمة ، فسكنت الميم ، وقد كنا أملينا أقسام التقاء الساكنين والحكم فيها ، وذكرنا أن ذلك ينقسم على تسعة أقسام فيما بعد هذا الموضع ، فأغنانا ذلك عن إعادته في هذا الموضع (٣) والاختيار ما عليه أكثر القراء من كسر الهاء للياء التي قبلها ، وإسكان الميم ، إذا لم يأت بعدها ساكن ، وضمها إذا أتى بعدها ساكن ، فذلك أخف وأفصح وعليه جمهور بعدها أقراء ، وهو الأشهر عن نافع (٤) .

« ١٧ » فإن سأل سأئل فقال: ما علة ما ذكرت من كسر الهاء وضمها في وقف (٥) حمزة ، وبكاله ياء (٦) من الهمزة في « أنبئهم ونبئهم »(٧) ؟

فالجواب أن حمزةً أصله أن يسهل كل همزة متوسطة أو متطرفة في وقفه ، فإذا وقف على « أنبئهم ونبئهم » (٨) أبدل من الهمزة ياء للكسرة التي قبلها ، فصارت الهاء مضمومة قبلها ياء (٩) ، فمين القراء من يترك الهاء على ضمتها (١٠) ، لأن الياء عارضة ، إنما حُذفت في الوقف ، والوقف أيضاً عارض ، ولأن الهمزة

 <sup>(</sup>١) هم سوى ابن كثير وأبي جعفر ووافقهما ورش إذا ولي الميم همزة فقط 6 انظر المصادر اللذكورة في ملاحظة الفقرة المتقدمة.

<sup>(</sup>٢) تكملة مناسبة من: ص .

<sup>(</sup>٣) انظر سورة البقرة ، الفقرة « ٩٤ ـ ١٠٦ » .

<sup>(</sup>٤) قال أبو على الفارسي : « كان نافع لايعيب ضم الميم ، فهذا يدل" على. أن قراءته كانت بالإسكان » انظر الحجة ٢٣/١

<sup>(</sup>م) ص: «قراءة».

<sup>(</sup>٦) قوله: « وبدله ياء » ، سقط من: ص .

<sup>(</sup>٧) التبصرة ١٣/أ، والتيسير ١٩، والنشر ١/٤٢٤

 <sup>(</sup>A) الحرف الأول في سورة البقرة ( ٣٣ ) ، والثاني في موضعين في الحجر ( ١٠ ٥٠ ) .

<sup>(</sup>٩) التبصرة ١/١٣ ، والتيسير ٣٩ ، والنشر ١/٢٤ ، وإيضاح الوقف والابتداء ٣٩٧

<sup>(</sup>١٠) وهو مذهب حمزة ، وعليه ابن مهران ومكي والمسدوي وابن سفيات والجمهور وجوده ابن الجزري انظر الـ٢٤/١

منوية مقد "رة ، والهاء مع الهمزة لا يجوز فيها إلا الضم ، فأبقاها على ضمتها كما فعل في « عليهم » وأختيه (۱) ، حين نوى الألف (  $\Lambda$ /ب ) التي هي الأصل فضم الهاء ، ومنهم من يكسر الهاء ، للياء التي حدثت (۲) قبلها ، كما كسرها في « يريهم ، وفيهم »( $^{7}$ ) ، وكلا القولين قائم بحجته ، لكن تسرك الهاء على ضمتها أولى ، لأن الياء غير لازمة ، ولأن الوصل بالضم ، فإجراء ( $^{3}$ ) الوقف على الوصل أحسن من مخالفته ، و لما ذكرنا من العلل فيها •

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ص: « وأختيها » .

<sup>(</sup>٢) ص : « حادثت » .

<sup>(</sup>٣) الحرف الأول في سورة البقرة (٢ ١٦٧ ) ، والثاني في الانغال (٣٣ ١٠)٠

<sup>(</sup>٤) ب، ص: « فجرى » ورجحت ما أثبته .

#### بأب

## علل هاء الكناية ١٠

« ١ » اعلم أن (٢) الهاء في « به ، وعليه »(٢) وشبهه هي الاسم ، لكن لما قلتت حروف الاسم ، فكان على حرف واحد ، وذلك الحرف حرف خفي ضعيف ، قسو وه بزيادة « واو » فقالوا : « بهو ، وعليهو » فهذا همو الأصل (٤) .

« ٢ » فحجة من وصل الهاء بياء ، إذا كان قبلها ياء ، وهو ابن كثير ، أنه كسر الهاء للياء التي قبلها ، لخفاء (٥) الهاء ، فلتما كسرها أبدل من الواو ، التي زيدت لتقوية الهاء « ياء » ، إذ ليس في كلام العرب واو ساكنة قبلها كسرة فقال : (٤ فيهي ، وعليهي »(١) .

« ٣ » وحجة من حذف الياء في هذا الصنف ، وهو مذهب كل القراء إلا ابن كثير (٢) ، أنهم كرهوا اجتماع حرفين ساكنين ، بينهما حرف خفي ، ليس بحاجز

<sup>(</sup>١) هي هاء الضمير المذكر في مثل: « كتابه ، وقرآنه ، وكلمة ، وسأله ، ومنه ، وله » انظر التبصرة ١٣/ب

<sup>(</sup>٢) لفظ « أن » سقط من : ص .

<sup>(</sup>٣) سيأتي ذكر هذين المثالين ، وهما دائران في القرآن ، في سورة آل عمران الفقرة « ٥٤ ـ ٤٩ » وسورة الكهف ، الفقرة « ٣٤ » وسورة طه ، الفقرة « ١ ـ ٢ » .

<sup>(</sup>٤) ذكر مكي أنها أربعة أقسام أتفق القراء على ثلاثة منها واختلفوا في الرابع ، وذكر الداني وابن الجزري أنها قسمان ، انظر التبصرة 1/1٤ ، والتيسير ٢٩ ، والنشر ٣٠٠ ، وإبراز المعاني ٢٧

<sup>(</sup>o) ص : « لخفائها » .

<sup>(</sup>٦) التبصرة ١/١٤ ، والحجة ١٣٢/١ ، والتيسير ٢٩ ، والمختار في معاني قواءات أهل الأمصار ٢/ب .

<sup>(</sup>V) ذكر أبو على الفارسي اختلاف الرواية في غير هذين الحرفين عن نافع  $\rightarrow$ 

حصين بينهما ، فحذفوا الياء الثانية لمسكونها وسكون الياء التي قبل الهاء ، ولم يعتدوا(١) بالهاء لخفائها ، وهذا هو مذهب سيبويه(٢) وقيل : حُذفت [ الياء ](٢) الثانية استخفافاً ، وبقيت حركة(٤) الهاء تدل عليها ، وقيل : حُذفت الياء الثانية لحذفها من الخط ، وهو الاختيار ، لإجماع القراءعلى ذلك ، [ ولأنه الأصل ](٥)، ولأن الواو زائدة ، ولأنه(١) أخف ، ولعدم الياء في الخط(٧) ،

« ٤ » وحجة من أثبت بعد الهاء واوأ (١) إذا كان قبلها ساكن غير الياء نحو « منهو ، واجتباهو » ، وهو ابن كثير ، أنه أتى بالهاء مع ماهو تقوية لها لخفائها ، وهو الواو ، فجرى على الأصل في إثبات التقوية بعدها .

« ه » وحجة من حذف الواو في هذا الصنف ، واكتفى بالضمة ، هي مثل الحجة في حذف الياء المتقدم الذكر .

« ٦ » وحجة من وصل الهاء بياء إذا كان قبلها كسرة ، ووصلها بواو ، إذا كان قبلها ضمة أو فتحة ، أنه أتى بالتقوية على أصلها إذ لا علة توجب حذف ما بعد

 <sup>←</sup> وعاصم فروى المسيبي والكسائي عن نافع إثبات الياء ، وروى حفص عن عاصم
 الوصل بياء وأبو بكر حذفها ، انظر الحجة ١٣٠/١ ، ١٣١ ، والتبصرة ١١/١٠ .

<sup>(1)</sup> مما يبين هذا ما ذكره أبو على الفارسي قوله: « ومما لم يعتدوا فيسه بالحركة لما لم تلزم قولهم: قعدتا وضربتا ، لما كانت الحركة من أجل الألف ، والألف غير لازمة استجازوا الجمع بين أربع متحركات ، ولم يستجيزوا ذلك في ضربت ونحوه . وإنما استجازوا الموالاة بين هذه الحركات في ضربتا كما قالوا: رمتا وقضتا، فلم يردوا الألف ، فكما لم يردوا الألف حيث كانت الحركة غير لازمة كذلك لم يكرهوا الموالاة بين أربع حركات من حيث لم تكن الحركة في التاء لازمة » أنظر الحجة ١٩٦/١

<sup>(</sup>٢) السمّه عمرو بن عثمان إمام النحو ، أخذ عن الخليل ويونس وعيسى بن عمر وعنه ابو عمر الجرمي والأخفش وقاطرب ، (ت ١٨٠ هـ ) ترجم في مراتب النحويين ٦٥ ، ونزهة الألباء ٦٠ ، وطبقات القراء ٢٠٢/١

<sup>(</sup>٣) تكملة لازمة من : ص .

<sup>.(</sup>٤) ص: « كسرة » ٠

<sup>(</sup>٥) تكملة لازمة من : ص ٠

<sup>.(</sup>٦) ص: « والانها » ٠

<sup>(</sup>V) الحجة ١٣٣/١

<sup>«</sup>ه) ب: «واو» وتصويبها من: ص٠

الهاء ، لأن قبل الهاء متحركا ، فلم يكن لحذف ما بعدها من التقوية سبيل ، وهو إجماع من القراء (١) . فأما وصل الهاء يباء في هذا النوع ، فالباء بدل من الواو ، الواو ياء ، لأن الواو الساكنة لا تكون قبلها كسرة ألبتة . وفي هذه الهاء لغات الواو ياء ، لأن الواو الساكنة لا تكون قبلها كسرة ألبتة . وفي هذه الهاء لغات الواو ياء ، لأن الواو الساكنة لا تكون قبلها كسرة ألبتة . وفي هذه الهاء لغات لم يقرأ بها القراء المشهورون (٢) ، فلذلك تركنا ذكرها ، وقد اخت لف في شيء من هذه الهاء على غير ماذكرنا (٢) ، نذكر إن شاء الله كل واحدة في موضعها بعلتها .

<sup>(</sup>۱) التبصرة ۱/۱٤ ، والتبسير ۳۰ ، والنشر ۳۰۲/۱

<sup>(</sup>٢) ومن تلك اللغات الإسكان والاختلاس انظر النشر ٣٠٣/١

<sup>(</sup>٣) هو ماتقدم في الباب نفسه في الفقرة الثالثة .

## ( ۱/۹ ) باب

#### المدرن وعلله وأصوله

« ١ » قال أبو محمد : إن سأل سائل فقال : المد" في أي شيء يكون ، ولأي " شيء يكون ؟

فالجواب أن المد لا يكون إلا في حروف المد واللين وهي الألف [ التي قبلها فتحة ] (٢) ، والواو التي قبلها ضمة ، والياء التي قبلها كسرة (٣) ، وإنما يكون المد في (٤) هذه الحروف عند ملاصقتهن (٥) لهمزة أو ساكن ، مشد و أو غير مشد د ، نحو : « جاء ، وقائم ، ودابة ، واللائمي »(١) في قراءة من أسكن اليساء (٧) ، ووكون المد أيضاً في (٨) حرفي اللين ، إذا أنت بعدهما همزة أو مشد و (١٠) ، وحرفا اللين الواو والياء الساكنتان ، اللتان قبلهما فتحة نحو « شكيء وسكوء »(١٠) .

« ٣ » فإن قيل : فما العلة التي أوجبت المد فيما ذكرت ؟

<sup>(</sup>۱) عرف أبو شامة المد فقال: « عبارة عن زيادة المد في حروف المد لأجل همزة أو ساكن » والقصر نقيضه قال في تعريفه: « ترك الزيادة من المد » انظر إبران المعانى ٨٣ ، ٨٨

<sup>(</sup>٢) تكملة لازمة من: ص.

<sup>(</sup>٣) ص : « همزة » ·

<sup>(</sup>٤) ص: «عند».

<sup>(</sup>a) ص : « للاصقتهن » .

<sup>(</sup>٦) أول هذه الأحرف في سورة النساء ( ٢ ٢) ) ، وثانيها في آل عمران ( ٣ ٦ ) ، وثالثها في البقرة ( ٢ ١٦٤ ) ، ورابعها في الأحزاب ( ٢ ٤ ) .

<sup>(</sup>٧) هو مذهب أبي عمرو ، وورش في وقفه ، انظر التبصرة 1/٩٩ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار 1/٨٨ ، والتيسير ١٧٨

<sup>(</sup>A) ب: « من » فصوبته من : ص .

<sup>(</sup>٩) لفظ « او مشدد » سقط من : ص .

<sup>(1.)</sup> أول الحرفين في سورة البقرة ( ٢٠ ٦ ) ، وثانيهما في التوبة ( ٦ ٨٨ ).

فالجواب أن هذه الحروف حروف خفية ، والهمزة حرف جكد (١) بعيد المخرج، صعب في اللفظ ، فلما لاصقت حرفا خفياً ، خيف عليه أن يزداد ، بملاصقة الهمزة له ، خفاء ، فبئيتن بالمد ليظهر (٢) ، وكان بيانه (٢) بالمد أولى ، لأنه يخرج من مخرجه بمد ، فبئيتن بما هو منه ، وبيان حرفي اللين بمد (٤) دون البيان في حروف المد واللين ، لنقص حرفي اللين ، بانفتاح ماقبلهما عن حروف المد واللين ، اللواتي عركة ماقبلهن منهن ، فقوين في المد (٤) لتمكنهن بكون حركة ما قبلهن منهن ، وضعف حرف اللين في المد ، لكون حركة ماقبله ليست منه ، وأصل المد واللين للألف ، لأنها لا تنغير عن سكونها ، ولا يتغير ماقبلها أبدا عن حركته ، والواو والياء قد تتحركان ويتغير حركة ماقبلهما ، وإنما شابها (٥) الألف إذا سكنا ، وكانت حركة ماقبلهما منهما كالألف .

« ٣ » فإن قيل : ماعلة ورش في مدّه : « آمن ، وآدم ، ويستهزؤون ، ومتكئين ، وأوتي ، وآتينا (٦) » وكل حرف مد ولين ، قبله همزة ، قبلها متحرك أو ساكن من حروف (٧) المد واللين أو من حروف اللين (٨) ؟

فالجواب أن الهمزة لاصقت (٩) حرف المد واللين وهو (١٠) خفي فبـُيـِّن بالمد، لئلا يزداد خفـاء ٠

<sup>(</sup>۱) أي حرف قوى شديد ، وذلك لبعد مخرجها .

<sup>(</sup>٢) إبراز المعــاني ٨٤

<sup>(</sup>٣) ص : « بيانه منه » .

<sup>(</sup>٤) ص : « بالد » .

<sup>(</sup>o) ص : « شابه » .

<sup>(</sup>۷) ص: «حوف».

<sup>(</sup>A) قوله: « او من حروف اللين » سقط من : ص .

<sup>(</sup>٩) ص: « لما لاصقت » .

<sup>(</sup>۱۰) ص: «وهو حرف».

وحجة من لم يمكن مده ، وعليه سائر القراء ، أن الهمزة لما تقدمت أمين من خفاء حرف المد واللين معها ، وإنما يخاف من خفائه ، إذا كانت الهمزة بعده ، نحو : « قائم ، وجاء » فلم يمكن مده ، لكون الهمزة قبله ، وهو الاختيار ، لإجماع القراء على ذلك ، ولأن الرواة غير ورش عن نافع على (١) ترك مده ، ولأن البغداديين (٢) رووا عن ورش ترك تمكين مده ، فمد في الرواية قليل ، إنما رواه المصريون (٢) عن ورش ، لكنه كثير الاستعمال بالمغرب ، به يتأدبون ، وبه

(1) لفظ « على » سقط من: ص ٠

وثانيهم سليمان بن أيوب أبو ايوب الخياط ، مقرىء جليل ، قرأ على اليزيدي وعرض عليه ، وقرأ عليه أحمد بن حرب المعدل وإسحاق بن مخلد وبكر أبن أحمد السراويلي ، ثقة ، حافظ ( ت ٢٣٥ ه ) ، ترجم في تذكرة الحفاظ ( ٢٤٥ ه ) ، وطبقات القراء ٣١٢/١ .

وثالثهم الطنيب بن إسماعيل أبو حمدون الذهالي النقاش ، مقرىء، ضابط ، قرأ على إسحاق المسيئي وعبد الله بن صالح العجالي والبزيدي ويعقوب الحضرمي ، وعليه الحسن الصواف وأحمد بن الخطاب الخزاعي وإسحاق بن مخلد ، ثقة ، صالح ، (ت ، ٢٤ هـ ) ، ترجم في تاريخ بغداد ٣٦٠/٩ ) وطبقات القراء ٣٤٣/١ صالح ، (ت ، ٢٤ هـ ) ، ترجم في تاريخ بغداد ٣٦٠/٩ ) وطبقات القراء ٣٤٣/١

ورابعهم سليمان بن خلاد أبو خلاد ، النحوي ، المؤدب ، قرأ عرضا وسماعا على اليزيدي وإسماعيل بن جعفر ، وعنه القاسم بن محمد الأنباري ومحمد بن أحمد ابن قطن وابن شننبوذ ، صدوق ، (ت ٢٦١ هـ) ترجم في الجسرح والتعديسل / ١١٠/١/١ ، وطبقات القراء ٣١٣/١

(٣) المصريون هم فئة عنهم اشتهرت قراءة ورش بمصر والمفرب ، ورأسهم جميعاً هو : أبو يعقوب الأزرق ، واسمه يوسف بن عمرو بن يسار ، أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن ورش وخلفه بها وبالإقراء بمصر ، وعرض على سقلاب بن شيبة ومنعلى أبن دحية ، وعنه إسماعيل بن عبد الله النحاس ومحمد بن سعيد وعبد الله بن مالك، ذكر أبو الفضل الخزاعي أنه أدرك أهل مصر والمغرب على رواية أبي يعقوب عنورش →

<sup>(</sup>٢) البغداديون ، ويسميهم مكي وأبن الجزري وغيرهما أيضا العراقيين كما في التبصرة ١/٧ ، والنشر ٣٢٥/١ ، وأولهم ابو عمر اللاوري واسمه حفص بن عمر ، إمام القراءة وشيخ الناس في زمانه ، قرأ على إسماعيل بن جعفر عن نافع وعلى سلكينم عن محمد والكسائي واليزيدي وعليه أحمد بن حرب وأحمد بن فرح وأحمد بن يزيد الحالو أني ، ثقة ( ت ٢٤٦ هـ ) ترجم في الجرح والتعديل ١٨٣/٢/١ ، وطبقات القراء ١٥٥/١

يقرؤون<sup>(۱)</sup> في محاريبهم وبه يدرسون<sup>(۲)</sup> ، ووجهه ماقد منا من ملاصقة الهمزة لحرف المد" واللين ، قياسا على إجماعهم للمد" ، إذا كانت الهمزة بعد حرف المد واللين ، والمد" في حرف المد واللين ، إذا كانت ( ٩/ب ) الهمزة بعده أمكن من مد"ه ، إذا كانت قبله ، لتمكن خفاء حرف<sup>(۳)</sup> المد واللين ، إذا كانت الهمزة بعده •

« ٤ » قإن قيل : فما باله لم يمد إذا سكن ماقبل الهمزة ، ولم يكن حرف معه ولين ، ولا حرف لين نحو : « القرآن ، ومسؤولا »(٤) ؟.

فالجواب أنه جمع بين اللغتين ، فمد في موضع ، وترك المد في موضع ، وأيضاً فإنه لما كان قبل الهمزة ما يحسن أن يلقي حركتها عليه ويحذف ، أسقط المد لأجلها، لأنه لو ألقى حركتها على ماقبلها لم يتمكن المد ألبتة ، فعامل المعنى ، وحكم لها

ووابعهم هو عبد الله بن مالك ابن سيف أبو بكر التجيبي المصري ، أخذ القراءة عرضاً وسماعاً على أبي يعقوب الأزرق ، ورواها عنه إبراهيم بن محمد واحمد بن محمد وسعيد أبن جابر وسواهم ، مقرىء مصدر ، ومحدث إمام ، ثقة ، وإليه انتهت الإمامة في قراءة ورش ، (ت ٣٠٧ هـ ) ، ترجم في تذكرة الحفاظ ٧٠٩ ، وطبقات القراء ١/٥٤)

<sup>+</sup>  لا يعرفون غيرها ، ( - ٢٤٠ هـ ) ترجم في طبقات القراء ٢٠/٢ +

ويليه مكانة يونس بن عبد الأعلى أبو موسى الصدّ في ، أخذ القراءة عرضاً عن ودش وسيقلاب ومعلى بن دحية ، وعنه رواية موّاس بن سهل واحمد بن محمد الواسطي واسامة بن احمد وسواهم ، فقيه كبير ، ومقرىء محدث ، ثقة صالح ، حدث عنه ابن جرير ومسلم والنسّائي ، (ت ٢٦٤ هـ) ، ترجم في طبقات القراء حدث عنه ابن جرير ومسلم والنسّائي ، (ت ٢٦٤ هـ) ، ترجم في طبقات القراء ٢/٢٠ وتذكرة الحفاظ ٢٥٥ ، وبعدهما مواس بن سهل أبو القاسم المعافري المصري ، عرض على يونس بن عبد الأعلى واود بن أبي طيبة ، وعنه عرضا محمد بن إبراهيم الأهناسي وعبد الله بن أحمد البلّخي ومحمد بن عبد الرحيم الأصبهاني ، ذكر ابن القصاع أنه ثقة ضابط مشهور في مشيخة المصريين لم يكن في طبقته مثله ، ترجم

<sup>(</sup>۱) ص: « يقومون ».

<sup>(</sup>۲) إبراز المعاني ۸٦ ، وشرح المفصل ١٠٨/٩

<sup>(</sup>٣) ص: «حروف».

<sup>(</sup>٤) أول الحرفين في سورة البقرة ( ١ ١٨٥ ) وثانيهما في الإسراء ( ٣٤ ٦ ) وسيأتي هذا في « بابعلل نقل حركة الهمزة على الساكن قبلها لورش » ، الفقرة «١».

يه ، على إرادته ونيته ، وإن لم بستعمله ، وقد فعكه حمزة في وقفه ، وفعكه ابن كثير في لفظ « القرآن » حيث وقع (١) •

« ه » فإن قيل : فما باله مد ً وقبل الهمزة ساكن من حروف المد واللين الم من حروف اللين ؟

فالجواب أنه إذا كان قبلها حرف من حروف المد واللين مد وصارت المدة حائلة بين الهمزة (٢) وبين الساكن ، فمد ما بعد الهمزة على أصله ، إذا كان قبلها متحرك (٢) ، وذلك نحو : « جاؤوا ، وباؤوا » (٤) وإذا كان قبل الهمزة حرف لين ، فمن أصله أن يمده من أجل الهمزة (٥) ، كما يمد « شاء ، وسواء » (٢) ، لكنه لما اجتمع له مد حرف لين لهمزة بعده ، ومد حرف مد ولين لهمزة قبله ، كنه لما اجتمع له مد واللين ، لتمكنه على حرف اللين ، فمد الثاني ، واستغنى بمد عن مد الأول لقوة الثاني ، وضعف الأول لانفتاح ماقبله ، وذلك نحو : « ستواءتهما ، والموءودة » (٧) ، يمد الألف والواو الثانية ، لأنهما حرفا مد ولين ، ولا يمد الواو الأولى الساكنة استغناءا بالمدة التي بعدها ، ويجوز أن يكون لم يمد الواو ، لأن أصلها الحركة لأن جمع « فعلة » يأتي على « فعكلات » بالفتح ، وإنما أسكن تخفيفاً للواو ، ولأن أصل الواو الأولى في « الموءودة » الحركة ، لأنه مسن أصلها الحركة أيضاً ، فترك الميم لبناء مفعوله ، كالواو من « موئلا » (٨) أصلها الحركة أيضاً ، فترك المد لأن السكون عارض ، فإن فاء الفعل أصلها أبداً المسائها الحركة أيضاً ، فترك المد النه السكون عارض ، فإن فاء الفعل أصلها أبداً

<sup>(</sup>١) قوله: « حيث وقع » سقط من: ص ، انظر مصادر الفقرة المتقدمة .

<sup>(</sup>۲) ب: « الهمز » وما في « ص » أرجح ٠

<sup>(</sup>٣) ص: « همزة » ·

<sup>(</sup>١) أول الحرفين في سورة آل عمران (١٨١) وثانيهما في البقرة (٦١١) وسيأتي ذكرهما في الباب نفسه / الفقرة «١٠» .

<sup>(</sup>a) قوله: « من أجل الهمزة » سقط من : ص .

<sup>(</sup>٦) الحرفان في سورة البقرة ( ٢٠ ٦ ، ٢ ) .

<sup>(</sup>٧) أولُ الحرُّفين في سورة الأعراف (٢٠٦) وثانيهما في التكوير (٨٦) .

 <sup>(</sup>٨) هذا الحرف في سورة الكهف ( ٦ ٥٨ ) وسيأتي في الباب نفسه ،
 الفقرة « ١٢ » .

الحركة ، لأنها أول ، فسكونها عارض أبداً (١) •

« ٦ » فإن قيل: فلم مد" « ييأس ، واستيأس »(٢) وسكون ُ الياء عارض ؟ ـ

فالجواب أن العارض عند العرب والنحويين على ضربين ، يجوز الاعتداد به ، ويجوز أن لا يُعتد به ، قالوا في الاعتداد بالعارض (٦) « لكحّمْرَ ، وسك ٥ »، وقالوا في ترك الاعتداد به « جَيَسُل » في « جَيَبُال »(٤) ، و «ضوّ » في « ضوّ » في « ضوّ » في « ضوّ » في « ضوّ » في المعتداد به « جَيسُل » في « جيبُال »(٤) ، وسنذكر هذا في فصل مفرد إن شاء الله (٦) ، فمد ورش ل : « ييأس ، واستيأس » هو مما اعتد فيه بالعارض ، وترك مد مد ل « موئلا ، وسوءاتهما » وشبهه ، هو مما (٧) لم يعتد فيه بالعارض فاعلمه (٨) ، وأيضاً فإن حرف المد واللين لاتنقل عليه حركة الهمزة كما تنقل [ على الحرفين ليسا بحرفي مد ولين ] (٩) ، ولا يتلقى في « القرآن ، والظمآن »(١٠) لأنه في نية حركة ، ولا تتنقل الحركة على الحركة ، فلم يتمكن إلقاء حركة الهمزة على حرف اللين وحذفها ، عليه وحذفها مد إذ لم يتمكن فيه توهيم إلقاء (١٠/أ ) الحركة كما يتمكن في توهيم ذلك وبنى عليه ، فلم يمد إذ هو مثل « القرآن » وشبهه ، فلم يمد إذ هو مثل « القرآن » وشبهه (١٠) .

<sup>(</sup>١) التبصرة ١٦/١، والتيسير ٣٩، والنشر ٣٤٣/١ ، وإبراز المعاني ١٢٤

<sup>(</sup>٢) الحرفان في سورة يوسف ( ٦ ١١٠ ، ١١٠ ) ٠

 <sup>(</sup>٣) تقدم تعريف هذا المصطلح والتمثيل له في « باب هاء الكناية » الفقرة «٣».
 وفي هذه الفقرة بيان أزيد وتمثيل.

<sup>(</sup>٤) هي الضبع انظر مجالس ثعلب ٣٨٣ ، والقاموس المحيط « جأل » .

<sup>(</sup>ه) المحتسب ١/٨٢

<sup>(</sup>٦) هو في « باب ذكر علل الهمزة المفردة » الفقرة « ١٦ » .

<sup>(</sup>٧) ب: « ما » وبما رجحته تتجه العبارة .

<sup>(</sup>A) ب: « فاعمله » وليس في « ص » وجه ، فوجهته بما فيهمعنى العبارة.

 <sup>(</sup>٩) تكملة أضفتها لتتجه العبارة ليست في « ب » وسقط بعض نص في «ص».
 ورجحتها مهتديا بما في إبراز المعاني ١١٥ .

 <sup>(</sup>١٠) الحرف الأول في سورة البقرة ( ١ م١٨ ) وسيأتي في « باب تخفيف الهمزة وأحكامه وعلله » ، الفقرة « ١٠ » وثانيهما في النور (٣٩ ٦ ) .

<sup>(</sup>١١) التبصرة ١/١٦) ، والنشر ٣٩٨/١ ، وإبراز المعاني ١٣٥

« ٧ » فإن قيل : فما باله يمد مع إلقائه حركة الهمزة على ماقبلها في « مَن آمن ، والآخرة » (١) ؟

فالجواب أنه (٢) لما كان الساكن ليس من نفس الكلمة ، إنما هو من كلمة أخرى ، لم يمنعه من المد" في حال تحقيق الهمزة لم يمنعه من المد" في حال تحقيق الهمزة لم يمنعه من المد" في حال تخفيفها (٣) ، لأن تحقيقها عارض ، و « القرآن ، والظمآن » ليس من هذا ، لأن الساكن من نفس الكلمة ، فتوهم التسهيل (٤) للزوم الساكن (٥) للهمزة في كلمة ، فلم يمد" ، وأيضاً فإنه لما كان إلقاء حركة الهمزة على الساكن من كلمة أخرى عارضاً ، لم يعتد" بزوال لفظ الهمزة ، ومد" مع زوال لفظها ، لأنها مقدرة منوية ، إذ إلقاء الحركة على الساكن عارض ، فأما « الآخرة والأولى (٢) » وشبه ذلك ، فإنه في تقدير ما هو من كلمتين ، لأن الألف واللام في تقدير الانفصال وشبه ذلك ، فإنه في تقدير ما هو من كلمتين ، لأن الألف واللام في تقدير الانفصال وشبه .

« ٨ » فإن قيل : فما باله لم يمد (عاداً الأولى) في « والنجم » « ٥٠ »، وقد القى الحركة على اللام كـ « الأولى » في غير « والنجم » هي ممدودة لورش بــــلا اختلاف(٢) ؟

<sup>(</sup>۱) الحرفان في سورة البقرة ( آ ) ، ٦٢ ) وسيأتي ذكر ثانيهما في باب علمة الاختلاف في الوقف على الهمز الفقرة « ٨ » ، انظر التبصرة ١٦/١ ، والتيسيس ٣٥ ، والنشر ١٣٩/١ ،

<sup>(</sup>۲) ص: « لأنه » .

<sup>(</sup>٣) قوله: « فلم لم يمنعه . . في حال تخفيفها » سقط مِن : ص •

<sup>(</sup>٤) ص : « التسكين » .

<sup>(</sup>o) ص : « السواكن » .

<sup>(</sup>٦) حرف « الأولى » في سورة طه ( ٢١ ٢ ) .

فالجواب أن «عاداً الأولى» قد (١) وقع فيه من الإدغام في « والنجم » ما أخرجه عن أن تكون الحركة الملقاة على اللام عارضة ، لأنه لما أدغم التنوين في اللام صارت حركتها لازمة ، فسقط المد" ، إذ لا يمكن أن تنوى الهمزة إذ الحركة لازمة ، وإنما تنوى الهمزة إذا كانت حركتها الملقاة على (٢) ماقبلها عارضه ، فلما (١) سقط توهم كون الحسركة في [ الحرف ] (٤) المدغم عارضة (٥) ، إذ لا يتمكن أن يلفظ به بالإدغام إلا بحركة اللام ، سقك المد" ، ولما صح "توهم الهمزة ، الملقاة حركتها على ماقبلها ، صح المد وصح "توهم وتقديرها ، وسنذكر هذا بأبين من حركتها والقاء الحركة لورش •

« ٩ » فإن قيل : فما بال ورش لم يمد الألف في « يؤاخذكم »(٦) للهمزة المخففة قبلها ، ومن شأنه أن يمد « من آمن » وقد خفت الهمزة ، ويمد «من السماء آية ، وهؤلاء آلهة»(٧) ، وقد أبدل من الهمزة التي قبل الألف ، أعني مد «آية» و «آلهة»(٨) ؟

فالجواب أنه لما ألقى حركة الهمزة في « من آمن » وشبهه على الساكن قبلها بقيت الهمزة ساكنة ، فحدُذفت لسكونها وسكون ما قبلها ، لأن الحركة عليه عارضة.

<sup>(</sup>۱) لفظ « قد » سقط من : ص .

<sup>(</sup>٢) لفظ « على » سقط من : ص .

<sup>. (</sup>٣) ص: « فلما لم يمنعه من المد في حال تحقيق الهمزة لم يمنعه لم يمد . فلما . .

<sup>(</sup>٤) في « ب » إحالة على الحاشية لسقط وقع ، ولكن صورة اللفظ غير بينة، وسقط أيضاً في « ص » فأثبت مارجحته .

<sup>(</sup>٥) ص: «عارضة بما أعتد فيه بالعارض في مده ».

<sup>(</sup>٧) أول الحرفين في سورة الشمراء ( ٢ ٤ ) والثاني في الأنبياء ( ٢ ٩٩ ) .

<sup>(</sup>٨) ب: «بآلهة» ولا وجه لحرف الجر ، انظر التبصرة ١٥١/أ، وإبراز المعاني ٨٨٠، والنشر ٢٣٦/١،

فالهمزة مخففة منوية مرادة في النية ، فمد (١) لذلك • و « يؤاخذكم » قد يمكن أن تكون الواو فيه لا أصل لها في الهمز ، وأتت على لغة من قال : « واخذته »(٣)، فإذا لم يكن للواو في الهمز أصل لم يجب المد من أجلها •

« ۱۰ » فإن قيل : قد ذكرت في كتاب « التبصرة » أنه اختلف عن ورش في الابتداء بألف الوصل ( ۱۰/ب ) إذا دخلت على همزة أصلية فأبدل منها<sup>(۲)</sup> ياء نحو ( إيت بقرآن ) « يونس ١٥ » ، ونحو : ( اؤتمن ) « البقرة ٢٨٣ » وشبهه ، وقلت فيه الوجهان المد" وتركه ، فما وجه ذلك (٤) ؟

فالجواب أن من مد هذا الصنف لورش جرى على أصله في مد الياء والواوم وإذا أتت قبلهما (٥) همزة لخفائهما ، وشبكه به « إيمان »(١) وشبهه ، فمد للهمزة قبل الياء (٧) ، وعامل اللفظ ، ومن لم يمد أسقط المد الأن ألف الوصل عارضة والابتداء [ بها ] (٨) عارض ، وبدل الياء من الهمزة عارض (٩) ، فلما لم يكن شيءمن ذلك (١١) ترك (١١) المد ، وهو أقيس لما ذكرنا، ولإجماع القراء على ترك المد في الابتداء بهذا ونحوه ، ولهذا قلنا : إن الوقف لورش على قوله : « خطأ ، وملجأ ، وماء ، وجفاء » (١٢) بمدة غير مشبعة ، لأنها ألف حدثت في الوقف،

<sup>(</sup>۱) ص: «یمـد».

<sup>(</sup>٢) ذكر الفيروزبادي هذه اللغة ونهى عنها ، انظر القاموس المحيط ( أخذ ) ٠٠

<sup>(</sup>٣) ص : « فأبدلت منهما » .

<sup>(</sup>٤) هو أصل مطرد عليه الخلاف ، انظـر التبصرة ١٥/أ ، والتيسير ٣٤ كوايراز المعاني ١٠٩ والنشر ٢٤٠/١

<sup>(</sup>o) ب ، ص : « قبلها » والعبارة تقتضى ما أثبت .

<sup>(</sup>٦) الحرف في سورة البقرة ( ١٠٨ ) .

<sup>(</sup>V) لفظ « الياء » سقط من : ص .

<sup>(</sup>٨) تكملة مناسبة من 🐍 ص 🕟

<sup>(</sup>٩) قوله : « وبدل . . . عارض » سقط من : ص .

<sup>(</sup>۱۰) ص : « من ذلك شيء لازم » .

<sup>(</sup>۱۱) ص : « يمد » .

<sup>(</sup>١٢) أول هذه الأحرف وثالثها في سورة البقرة ( ٢ ٢ ، ٢٢ ) وثانيها في التوبة ( ٢ ٧٥ ) ، ورابعها في الزعد ( ١ ٧٠ ) .

عوضاً عن التنوين (١) ، فهي عارضة ، فمد ها غير ممكن ، وليس كمد « آمن وآدم » (٢) وشبهه ، إنما يقف على همزة بعدها ألف غير مشبعة ، المراد الوقف عارض ، والبدل عارض ، ولا اختلاف في إشباع المدة الأولى في قوله : « ماءا ، وجفاءا » لأنها حرف مد ولين لازم أصلي ، بعده همزة فبين بالمدة ، لئلا يخفى مع جسو الهمزة وجلادتها ، وبعد مخرجها ، وقد قلنا : إن هذا ليس كقوله: ( باؤوا ، وجاؤوا ) (٢) لأن الواو التي بعد الهمزة لازمة أصلية حرف مد ولين ، فمد هما لورش ممكن على أصله في مد " ( أوتي ، وأوحي ) (٤) وشبهه ،

« ١١ » فإن قيل : فكيف الوقف على : ( تراءى الجمعان ) « الشعراء « ١١ » فإن قيل : فكيف الوقف على : ( تراءى الجمعان ) « الشعراء « ١٢ » ( ) لورش هل يُمكنن المدة الثانية المحذوفة في الوصل لالتقاء الساكنين أو لا يُمكننها ، ويجعلها كالوقف على «خطأ ، وملجأ » الذي لا يُمكن مد"ه ، لأجل أن إثبات الألف [ بعد الهمزة ] ( ) عارض ؟ •

فالجواب أن تمكين المد لورش في الوقف على « تراءى الجمعان » واجب ، لأن الألف التي بعد الهمزة أصلية ، وحذفها هو العارض،وهذا بمنزلة الوقف لورش على : ( رأى القمر ) « الأنعام ٧٧ » و ( تبوؤوا الدار ) « الحشر » (٢) يقف عليه بتمكين المد ، لأن المد ذهب في الوصل ، بحذف حرف المد واللين ، لالتقاء الساكنين ، فإذا وقفت ردد "ته إلى أصله فمددت ، فالحذف هو العارض ، والإثبات هو الأصل ، فتمد مع رجوع الأصل ، وأنت إذا وقفت على قوله « خطأ » ، الألف التي تبدلها من التنوين عارضة ، والوقف عارض ، فلا يمكن مده (٨) .

وحجة ورش في مدّه حرفي اللين ، إذا أتى بعــدهما همزة نحو: ( شـَيء ) « البقرة ٢٠ » و ( سـَوء ) « البقرة ٤٩ » هي ماقد منا من خفاء حرف اللين وجلادة

<sup>(</sup>١) التبصرة ١٥/ب.

<sup>(</sup>٢) تقد م تخريجهما في الباب نفسه ، الفقرة « ٣ » .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجهما في الباب نفسه ، الفقرة « ه » .

<sup>(</sup>٤) أولُ الحرفين في سورة البقرة (٢ ١٣٦) وثانيهما في الأنعام (١٩٢) .

<sup>(</sup>٥) سيأتي ذكره في سورة الشعراء ، الفقرة « ٣ » .

<sup>(</sup>٦) تكملة موضحة من: ص .

<sup>(</sup>V) سيأتي ذكره في « علل المد في فواتح السور » الفقرة « ٨ » .

<sup>(</sup>A) التبصرة ١٥/ب، والتيسير ٣١، والنشر ١/٠٣٤.

الهمزة ، فلمنّا لاصقت الهمزة حرف اللين ، وفيه خفاء ، بنيِّن بالمدّ ، لِمَا فيه من اللين ، ومده دون مدّ حرف المد واللين ، بنقصه وضعفه بانفتاح ماقبلـــه ، ومخالفته بذلك لحروف المدُّ واللين ، وإنما بقيت المشابهة بين حرفي اللين وبين حروف المد" واللين بالسكون لا غير ، وبأنهما قد تكون حركة ماقبلهما منهما ، فكان المد" فيهما للهمزة دون مدّ ماشابهاه ، ونقصا عن درجته ، وهي حروف(١) المد واللين ، وترك مد" ذلك هو الاختيار لضعف حرفي اللين ، ولإجماع(٢) القراء على ذلك ، ولإجماع(٢) الرواة غير ورش عن (١١/أ) نافع على ذلك ، ولأن رواية البغداديين عن ورش في هذا بترك المد" • فأما حمزة فإنه كان يقف على الياء وقفة خفيفة ، لأجل الهمزة ، وصعوبة اللفظ بها ثم يهمز (٣) ، فورش يمد " الياء من ( شيء ) للهمزة ، وحمزة يقف على الياءثم يهمز ، ففي قراءة ورش من المد" ما ليس في قراءة حمزة ٠ قال أبو محمد : والمد" في هذا النوع لا ينكره إلا جاهل بالنقل وبوجوه العربية • لم يختلف أن الياء والواو ، وإن انفتح ما قبلهما ففيهما لين ، فلا يمتنع المد" للهمزة في الحرف الذي فيه لين ، مع وجود الرواية بذلك ، يدلُّ على ذلك أن سيبويه أجاز : « هذا ثوب بُّكر ، وجيب بتَّكر » بالإدغام (٤) فلولا أن الياء يحسن فيها المد ، ويأتي ما وقع بعدها حرف مشدد ، إذ لا يقع حرف مشدد أبدأ قبله ساكن ، إلا بعد حرف يتأتى فيه المد" ، ليقوم المد مقام الحركة • وحكى سيبويه في التصغير : « هذا أصيتِم » تصغير « أَ صَمَ " » (٥) ، فلولا أن الياء يحسن فيها المد ، ويتأتى ما وقع بعدها المشدَّد في هذا ، فإذا جاز المد في الياء ، وقبلها فتحة مع المشدِّد ، جاز مع الهمزة لخفائه .

<sup>(</sup>۱) ص: « درجة حروف الله » .

<sup>(</sup>٢) ص: «ولاجتماع» ·

<sup>(</sup>٣) التبصرة ١/١٦، والتيسير ٦٢، والنشر ١/١٦٣

<sup>(</sup>٤) **کتاب** سيبويه ۲/۹۳

<sup>(</sup>a) كتاب سيبويه ١٢٢/٢ ، والنشر ٣٤٢/١

« ۱۲ » ف**إن قيــل** : فمــا بال ورش لــم يمد « موئلا »<sup>(۱)</sup> وفيه حرفه لين بعده همزة كـ « سوء » ؟

فالجواب أنه لما كانت الواو سكونها عارض لدخول (٢) الميم عليها ، وأصلها الحركة في « وأل » إذا « لَجَاً » (٣) لم يمد ليفر ق بين ما أصله الحركة وبين مالا أصل له في الحركة ك « سوء » • وأيضاً فإنه فرق بين مد فاء الفعل وبين مد عين الفعل المؤوم السكون لها ، ولم يمد فاء الفعل إذ السكون لها ، ولم يمد فاء الفعل إذ السكون لا يلزمها ، والمد لا يكون إلا في ساكن أبدا •

« ١٣ » وحجة ابن كثير والرَّقيِّين (١٠) عـن أبي عمرو والحُلنُواني (٥) عن

فأما أبو شعيب فاسمه صالح بن زياد بن عبد الله ، مقرىء ، ضابط ، أخلف القراءة عرضاً وسماعاً عن أبي محمد اليزيدي وهو من أجل "أصحابه ، وروى القراءة عنه أبنسه أبو المعصوم ، وموسى بن جرير وأبو الحارث الطرّسوسي وغيرهم ، وهو ثقلة ، ( ت ٢٦١ هـ ) ، ترجم في تذكرة الحفظ ٥٥٩ ، وطبقات القراء ٢٣٢/١ .

وأما أصحابه فأولهم موسى بن جرير النحوي أبو عيمران ، مقرىء ، حاذق ، اخــ القراءة عرضاً عن السوسي وهو أجل أصحابه وعنه أحمد الكتاني والحسيين أبن محمد وعبد الله السامري وغيرهم ، (ت ٣١٦هـ) ، ترجم في تــ لدكرة الحفاظ ٧٥٩ ، وطبقات القراء ٣١٧/٢

وابن السوسي واسمه محمد أبو المصوم ، مقرىء ، حاذق ، أخذ القراءة عرضاً وسماعا عن أبيه وهو ممن خلفه بها ، قرأ عليه أبو الحسن أبن شنبوذ ، ترجم في طبقات القراء ١٥٥/٢

(٥) واسمه احمد بن يزيد ، قرأ على أحمد بن محمد القواس وقالون ، رحل السه مرتبين ، وخلف وغيرهم ، وعليه الفضل بن شاذان والعباس بن الفضل ومحمد ابن بسيام وسيواهم ، صيدوق ، متقن ، ضابط (ت ٢٥٠ هـ) ترجم في طبقيات القيراء ١٤٩/١

<sup>(</sup>۱) تقدم هذا الحرف في الباب نفسه الفقرة « ٥ » ، انظر التبصرة المارا ، والنشر ٣٤٣/١

<sup>(</sup>٢) ص: « بدخول » .

<sup>(</sup>٣) وأل بمعنى لجأ ، انظر القاموس المحيط « وأل » .

<sup>(</sup>٤) الرقيبون هم أبو شنعيب السئوسي وأصحابه عملي مما ذكر مكي في التبصرة ١/٧ .

قالون في ترك إشباع المد في حرف المد" واللين (١) ، إذا وقع في آخر كلمة ، وأتت بعده همزة في أول كلمة أخرى ، أن الهمزة لما لم تكن لازمة لحرف المد واللين إذ ينفصل منه في الوقف ، ضعف المد" لأجلها ، وأمن خفاء (٢) حرف المد واللين مع الهمزة ، فمد" لذلك (٣) مد" أ ، كما يخرج ، لا إشباع فيه ، وأيضاً فإنه أجرى الوصل مجرى الوقف ، ولا اختلاف أن الوقف لا مد" فيه (٤) .

(١٤) وحجة من مد هذا النوع ، وهم باقو القراء ، غير من (٥) ذكرنا ، انه عامل اللفظ ، فمد (١) للاصقة الهمزة حرف المد واللين ، لئلا يخفى مع الهمزة ولم يعرج على الوقف الأنه عارض ، وأيضاً فإن أكسا سئل عن قراءة النبي عليه السلام فقال : كان يمد صوته مد (٧) و فهذا عموم في (٨) كل ممدود ، وذكر الصوت يدل على نفس المد ، وتأكيده بالمصدر يدل على إشباع المد ، وقد قيل : السوت يدل على نفس المد ، وتأكيده بالمصدر يدل على إشباع المد ، وقد قيل الليلة ، و ذكر ه في الحديث ل « الصوت » يدل على خلاف هذا التأويل وقوله الليلة ، و ذكر ه في الحديث ل « الصوت » يدل على خلاف هذا التأويل وقوله والتمهل ، ( ١١/ب ) ( ورتل القرآن ترتيلا ) « المزمل ؛ » يدل على التمه ، والتمهل ، والتمهل يعطي المد وهو الاختيار ، لإجماع أكثر القرآء على ذلك ، و لما فيه من والتمان ، و لما ذكرنا من الحديث ، وليجري ما هو من كلمتين على حكم إجماعهم على المد ، فيما هو من كلمة ، فكل حرف مد ولين بعده همزة ، والقراء في إشباع المد ، فيما هو من كلمة ، فكل حرف مد ولين بعده همزة ، والقراء في إشباع

التبصرة ١٦/ب، والتيسير ٣٠، والنشر ١/٥٦٦

<sup>(</sup>٢) ص: « من خفاء » ·

<sup>(</sup>٣) لفظ « لذلك » سقط من : ص ٠

<sup>(</sup>٤) التبصرة ١/١٦، والتيسير ٣٠، والنشر ١/٥٦٦

<sup>(</sup>ه) ص: «ما»،

<sup>(</sup>٣) ص: « فيه » ٠

<sup>(</sup>٧) وفي رواية: « كانت مدا ، ثم قرا : بسم الله الرحمن الرحيم ، يمد ببسم الله ، ويمد بالرحمن ، ويمد بالرحيم » ، انظر صحيح البخاري « كتاب فضائل القرآن » باب مد القراءة ، وسنن النسائي « الرواية الأولى » : كتاب الاستفتاح باب مد الصوت بالقراءة ، والدر المنثور ١٠/١

<sup>(</sup>λ) ص: « في المد في » .

المد" وتطويله على قدر قراءتهم وتمهاهم أو حدو وهم (١) ، فليس مده من يتمهل ويرتل كمد من يحد ويسرع ، ولكن قد ذكر الشيخ أبو الطيب (٢) أن مد الهي نشيط (٦) عن قالون والعراقيين عن أبي عمرو أزيد قليلا من [ مد ](١) ابن كثير ومن ذكرنا معه ، مم تن تقدم ذكره ، وأن ابن عامر (٥) والكسائي أزيد في المد قليلا ، وأن عاصما أزيد قليلا ، وأن ورشا وحمزة أزيد قليلا ، وهذا على التقريب فيما هو من كلمة نحو : «جاء ، وشساء ، وقائمين» ، فما الهمز من كلمة نحو : «جاء ، وشساء ، وقائمين» ، فما الهمز

<sup>(</sup>۱) الحكر هو المرتبة الثالثة من قراءة القرآن ، فيها سرعة وخفة ، ومسن صفاتها الإدراج والقصر والتسكين والاختلاس والبدل والإدغام الكبير وتخفيف الهمز ، ويليسه في المرتبة الثانية التدوير ، وهو وسط بين الحكر وبين الترتبل ، وذكر ابن الجزري أنه مذهب سائر القراء والصحيح عن جميع الأئمة . وأما الترتبل ويرادف التحقيق فهو أول المراتب فهو إتباع الكلام بعضه بعضا على تمهل وتلبث وفهم ، وهو الذي نزل به القران ، انظر النشر ٢٠٧/١

<sup>(</sup>٢) اسمه عبد المنعم بن عبيد الله بن غلبون ، الحلبي المصري ، من أجل شيوخ مكي ، روى القراءة عرضاً وسماعاً عن إبراهيم بن عبد الرزاق وإبراهيم بن محمد وغيرهما ، وعنه ابنه أبو الحسن وأحمد بن علي الربعي وأبو عمر الطلمنكي ، حسافظ ضابط ذو عفاف ونسك (ت ٣٨٩ هـ) ، ترجم في وفيات الأعيان ٥/٨٧٧، وطبقات القراء ١٠٠١)

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن هارون أبو جعفر ، وكنيته « أبو نشيط » شهرته ، أخذ القسراءة عرضاً عن قالون ، وسمع روح بن عبادة ومحمد الفريابي ، وعنه رواية أحمد بن محمد بن الأشعث وعن هذا انتشرت روايته عن قالون ، وهي الطريق التي في جميع كتب القراءات ، قال أبن أبي حاتم : صدوق ، وكان ثقة ، ( ت ٢٥٨ هـ )، ترجم في طبقات القراء ٢٧٢/٢

 <sup>(</sup>٤) تكملة لازمــة بن : ص .

<sup>(</sup>٥) ابن عامر اسمه عبد الله أبو عمران اليتخصيبي ، إمام أهل الشيام في القراءة وإليه نهاية مشيخة الإقراء بها ، عرض على أبي الدرداء والمغيرة بن أبي شهاب صاحب عثمان بن عفان رضي الله عنه ، وسمع من بعض الصحابة ، وروى القراءة عنه يحيى الديماري وخلّفه بها ، وأخوه عبد الرحمن بن عامر وسواهما ، (ت ١١٨ هـ) ترجم في الجرح والتعديل ١٢٢/٢/٢ ، وطبقات ابن سعد ١٩/٧) ، وطبقات القراء ٢٣/١

<sup>(</sup>٦) التبصرة ١٦/١ ، والتيسير ٣٠ ، والنشر ١/٥٢١ ، والكافي ٥/١ .

بعد حرف المد واللين أو المشدد أو الساكن نحو: «دابّة ومحياي »(۱) في قراءة من أسكن الياء(۲) ، فإشباع مد هذا لا اختلاف فيه ، وهو أصل المد" ، وعليه بنني باب المد" ، ولم يتختلف في هذا الفصل في الوقف أنه(۲) بغير مد" لأن الهمزة قد انفصلت من حرف المد واللين فأ من خفاؤه ، إذ هما من كلمتين ، وإنسا اختلف فيسه في الوصل على مابيتنا ، فأما الهمزة إذا ستهيلت بعد حرف المد واللين ، في قراءة حمزة في المتطرفة والمتوسطة ، نحو: «جاؤوا ، ويشاء »(١) وفي قراءة هشام(٥) في المتطرفة ، فقد ذكرنا أنه يحتمل وجهين المد وتركه ، وعلة من مسده (١) أن الهمزة وأيضاً فإن التسهيل عارض ، فلا يتعتد به ، والتحقيق ، فهو أقيس وأقوى ، ويضاً فإن التسهيل عارض ، فلا يتعتد به ، والتحقيق هو الأصل ، فوجب ألا يترك مده ، وأيضاً فإن التسهيل عارض ، فلا يتعتد به ، والوقف عارض ، فلا يتعتد به ، ويضاً فبالمد (١) يعرف الأصل ، فلا يعتد به ، ويجب حذفه لأنه يدل على الأصل ، وأيضاً فإنـك إذا وقفت على الأول لم يكن بد"

<sup>(</sup>۱) تقدم تخريج هذه الأحرف وسيأتي ذكرها سوى آخــرها في « باب علل فواتح السور » الفقرة « ۷ » .

<sup>(</sup>٢) هو نافع بخلاف عن ورش ، وفي هذا فضل بيان ، انظر التبصرة ١/١٧ ، والتيسير ١٠٨ ، وإبراز المعاني ٨٩ ، والنشر ٣١٥/١ ، ٣١٥

<sup>(</sup>٣) لفظ « انه » سقط من : ص .

<sup>(</sup>٤) أول الحرفين في سورة آل عمران (١٨٤) وثانيهما في البقرة (٩٠١) ٠

<sup>(</sup>٥) هشام بن عمار ابو الوليد السئلمي القاضي الدمشقي ، مقرىء أهل دمشق ومحدثهم ومفتيهم ، اخذ القراءة عرضاً عن أبوب بن تعيم ، وعنه أبو عبيد القاسم بن سلام وأحمد الحلواني وروى عن مالك بن أنس ، وثقه ابن معين وغيره ، (ت ٢٤٤ هـ) ترجم في طبقات ابن سعد ٧٣/٧) ، والجرح والتعديل ٦٦/٢/٤ .

<sup>(</sup>٦) ص : « مسد » ،

<sup>(</sup>V) ص : « التسمهيل عارض » .

 <sup>(</sup>۸) التبصرة ۱٦/ب ، والتيسير ۳۸ ، والنشر ۱/۰۶۳

<sup>(</sup>٩) ص: « فإن المد » .

من المدّ فيجري الوقف على الوصل(١) أولى وأقوى ، وهو الاختيار •

« ١٥ » وعلة من لم يمد أن الهمزة ، لما زال لفظها الذي يُخاف على حرف المد واللين أن يضفى به ، أسقاط المد لأن الذي من أجله وجب المد قد زال ، وهو لفظ الهمزة ، فعامل اللفظ ، ولم يعرج على الأصل ، وعلى هذا قياس المد وترك في قراءة البازي (٢) وقالون بالتخفيف في الهمزة الأولى ، وفي قوله : ( هؤلاء إن كنتم ) « البقرة ٣١ » ، و (أولياء أولئك) « الأحقاف ٣٢ » القياس والنظر يوجبان المد مع التسهيل على ماقد منا لكن الذي قرأت به في هذا الفصل هو ترك المد الموال لفظ الهمزة ، وأنا آخذ بالوجهين وأختار المد كما قد منا فيه من العلل (٢) ، لزوال لفظ الهمزة ، وأنا قيل : قد ذكرت علة ( ١٢ / أ ) المد لحروف المدواللين مع الهمزة ، فما علة المد لهن مع المشدد أو الساكن بعدهن ؟

فالجواب أن جميع الكلام لاينلفظ فيه بساكن إلا بحركة قبله ، ولا يوصل أبدأ إلى اللفظ بساكن بساكن آخر قبله ، لأنه لا يبتدأ بساكن ، ولا يتبتدأ إلا بمتحرك ، ولا يوقف على متحرك فلما وقع ، بعد حروف المد واللين وحرفي اللين ، حرف مشدد وأوله ساكن ، وحروف المد واللين وحرفا اللين سواكن ، لم يمكن أن يوصل ، إلى اللفظ بالمشدد ، بساكن قبله ، فاجتنابت مدة تقوم مقام الحركة ، يوصل بها إلى اللفظ بالمشدد ، وكانت المدة أولى ، لأن الحرف الذي قبل المشدد عرف مد ، فزيد في مد ، لتقوم المدة مقام الحركة ، فيتوصل بذلك إلى اللفظ بالمشدك ، وهذا إجماع من العرب ومن النحويين ، والعلة في المد للساكن غيرالمشدد ، يقع بعد حروف المد واللين ، كالعلة في المد للمشدد ، لأن بالمدة يوصل إلى اللفظ يقع بعد حروف المد واللين ، كالعلة في المد للمشدد ، لأن بالمدة يوصل إلى اللفظ

<sup>(</sup>۱) ب: « الأصل » ، ص: « فجرى الوصل على الوقف » وتوجيهه من هذه ومن: ل.

<sup>(</sup>٢) اسمه أحمد بن محمد بن عبد الله ، قارىء ، قرأ على أبيه محمد وعبد الله أبن زيساد وعكرمة بن سليمان ، وعليه الحسن بن الحباب وأحمد بن فرج ، أستاذ ، متقن ثبت ، على أنه لين ، (ت ٢٥٠هـ) ، ترجم في الجرح والتعديل (٧١/١/١ ، وميزان الاعتدال ١٤٤/١ ، وطبقات القراء ١٩٩١

 <sup>(</sup>٣) التبصرة 17/ب - 1/١٧ ، والتيسير ٣٣ ، والنشر 1/٧٧

بالساكن بعد حرف المد واللين ، فليس ، في كلام العرب ، ساكن يلفظ به ، إلا وقبله حرف متحرك ، أو مدة على حرف مد ، تقوم مقام الحركة ، ألا ترى أن بعض العرب يحرك الساكن الذي قبل المشدد ليصل بالحركة إلى اللفظ بالمشدد ، فآثر الحركة على زيادة المد فيقول في : دابّة ، دَأَبة ، وقد قرى ، « ولا الضائلين » أبدل من الألف همزة مفتوحة ، ليصل بها إلى النطق باللام (١) المشددة (٢) ، ومسن هذا الباب في المد قوله : (آلله) « النمل ٥٥ » و (آلذكرين) « الأنعام ١٤٤ » لأنه أبدل من ألف الوصل ألف صحيحة (٣) ليفرّق بين الاستفهام والخبر ، فلما أتى بعدها حرف مشدد لأجل إدغام لام التعريف فيما بعدها ، زادوا في مد الألف ، التي بعدها حرف مشدد لأجل إدغام لام التعريف فيما بعدها ، زادوا في مد الألف ، التي بعدها حرف من ألف الوصل ، لتقوم المدة مقام الحركة ، فيوصل بها إلى اللفظ بالمشدد (٤) ، وقوي المد في ذلك ، لأن لفظة الاستفهام ، وليس في الكلام موضع يشت لألف الوصل فيه عوض (٥) في الوصل غير هذا النوع « وايم الله » في الاستفهام وفي القسم (١) .

« ١٧ » وعلة ذلك أنك لو حذفت ألف الوصل في هـذا ، على أصل حذفها في الوصل في هـذا ، على أصل حذفها في الوصل في جميع الكلام ، لم يكن بين الخبر والاستفهام فرق ، لأن الخبر في هذا ألفه مفتوحة ، فلا يكون بينهما(٧) فرق ، فأبدلوا من ألف الوصل ألفا صحيحة زائدة ، ليفصل(٨) بين الاستفهام والخبر ، فلما وقـع بعدها

<sup>(</sup>۱) ص: « إلى اللام » .

 <sup>(</sup>٢) قراءة «ولا الضائين» بالهمز لأبوب الستختياني انظر المحتسب ٢٤٠ وإعراب ثلاثين سورة ٢٤

<sup>(</sup>٣) ب: «صحيح» والأولى ما في: ص .

<sup>(</sup>٤) التبصرة ١٧/١ً ، وإبراز المعاني ٨٩ ، والنشر ٣١٠/١ ، ٣٦٠

<sup>(</sup>ه) ص : « يثبت فيه الف الوصل عوض » .

<sup>(</sup>٦) اسرار العربيسة ٤٠٠ ، ٤٠٢ ،

<sup>(</sup>V) قوله: « فرق لأن الخبر ... بينهما » سقط من: ص ، بسبب التقال النظر .

<sup>(</sup>Λ) ص : « ليفرق » .

المشدد زيد في مدها للعلة التي ذكرنا ، والوقف في هذا كالوصل ، لأن العلة باقية في الوقف كالوصل (١) .

فأماالوقف على أواخر الكلم ، التي قبل الآخر ( ١٢/ب ) منها حرف مد ولين ، فحو : « عليم ، وخبير ، ويعلمون »(٢) وشبهه ، فإنه يلزم من وقف بالسكون أو بالإشمام فيما يجوز فيه الإشمام ، أن يمد بين الساكنين مدًّا غير مشبع ، لالتقائهما في الوقف ، ولا يلزم إشباع المد لأن الوقف والسكون عارضان (٣) .

« ١٨ » فإن قيل: فلم لا يبد هذا كمد « محياي ، واللائمي »(٤) في الوقف ، في قراءة من أسكن الياء في الوصل ، وكلاهما اجتمع فيه ساكنان في السوقف(٥) ؟

فالجواب أن سكون الياء في « محياي ، والتلائي » لازم في الوصل والوقف على قراءة من قرأ بذلك (١) ، فوجب أن يلزم فيه المد المشبع ، لالتقاء الساكنين ، لتقوم المدة مقام حركة يوصل بها إلى النطق بالساكن الثاني و « يعلمون ، وخبير » وشبهه إنما سكن في الوقف ، فسكونه عارض ، والحركة فيه منوية مرادة ، فضعف إشباع (٢) مد مد لذلك ، وأيضاً فإنه قد وصل إلى اللفظ به بحركته ثم أسكن للوقف ، وليس كذلك « محياي ، واللائي » في قراءة من أسكن في الوص ل ، فمد « « يعلمون » وشبهه في الوقف غير مشبع لما ذكرنا ، فإن رمت الحركة فيما يجوز فيه روم الحركة فمد أقل من ذلك ، لأنه قريب من المتحرك ، لإتيان الرسوم للحركة فيه ، وحروف المد واللين هن مد ات في خلقهن ، لا بند فيهن من المرسوم ال

<sup>(</sup>١) إيضاح الوقف والابتداء ١٩١

<sup>(</sup>٢) الأحرف الثلاثة في سورة البقرة على ترتيبها: ( ٢٩ ٦، ٢٣٤ ، ١٣ ).

<sup>(</sup>٣) التبصرة ١/١٧ - ١٨/ب ، والتيسير ٣٥ ، والنشر ١/٥٥

<sup>(</sup>٤) أول الحرفين في سورة الانعام (٢٦٢٦) والثاني في الاحزاب (٢٦).

<sup>(</sup>٥) التبصرة ١١٧/ب ، والتيسير ٦٨ ، ١٠٨ ، ١٧٧ ، والنشر ١١١/١

<sup>(</sup>٦) الحرف الأول روي عن نافع الوجهان فيه: الإسمكان والفته عير ان الدَّاني استحب له الفتح ، انظر التيسير ١٠٨ ، والحرف الثاني مروي عن ابي عمرو والبزي وورش في حال الوقف انظر التيسير ١٧٧

<sup>(</sup>V) لفظ « إشباع » سقط من : ص .

المد على (١) انفرادهن ، وإن قتل ٣(٢) • ولا يتحسن ترك المد" في اسم « الله » لأن ترك يوجب حذف الألف منه ، وذلك غير جائز إلا في شعر (٢) ، والوقف عليه بالإسكان أو بالإشمام لا بد" فيه من مد زائد على ماذكرنا ، لالتقاء الساكنين ، وإن وقفت عليه بر و م الحركة كان المد" أقل •

<sup>(</sup>۱) ص : « عند » ،

<sup>(</sup>۲) ص : « قيل » .

<sup>(</sup>٣) ذكر مكي أن الفراء نسب لغة قصر لفظ الجلالسة لبعض قيس ورداها، انظر التبصرة ١٧/ب .

# أول الثساني بساب علل المد" في فواتح السور

« ١ » قال أبو محمد: اعلم أن المد" في فواتح السور إنما يحذف لاجتماع ساكنين لازمين ، فحيثما اجتمعا فمد "لتفصل بين الساكنين بالمد ، الذي يقوم مقام حركة ، يتوصل بها إلى اللفظ (١) بالساكن الثاني ، فهو مبني على ماقد "منا من العلل ، في المد للمسدود والساكن ، يقعان بعد حرف المد واللين ، فهو مثله في العلة المتقدمة (٢) فتمد « قاف ، وصاد ، وسين ، وميم ، ونون » لاجتماع الساكنين ، وأصل هذه الحروف الوقف عليها لأنها حروف التهجي محكية ، غير متخبر عنها بشيء ، فالسكون والوقف عليها هو أصلها(٢) ، فإن تحرك الساكن الثاني لعلة أوجبت ذلك ، فمن القراء من يترك المد على حاله ، كورش خاصة ، على الأصل ، ولا يعتد " بالحركة ، القراء من يترك المد على حاله ، كورش خاصة ، على الأصل ، ولا يعتد " بالحركة ، لأنها عارضة حدثت لعلة الوقف عليها ، والسكون هو الأصل ، وذلك نحو : ( الم ، لأنه عمران ١ ، ٢ » ( ١٩٨ ) و ( الم ، أحسب الناس ) « العنكبوت الله ) « آل عمران ١ ، ٢ » ( ١٩٨ ) و ( الم ، أحسب الناس ) « العنكبوت الما ، ٢ » في قراءة ورش ، لأنه يلقي حركة الهمزة من « أحسب » على الميم ، فلما

<sup>(</sup>۱) ص: « لنطق » .

<sup>(</sup>٢) انظر الفقرة « ١٦ » من الباب المتقدم .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن ٩/١٠) ومجاز القرآن ٢٨،٧/١، وتأويل مشكل القرآن ٢٣٠، وتفسير الطبري ٦٧/١ ، ٢٠٨ ، وإيضاح الوقف والابتداء ٤٧٩ ، وكتاب سيبويه ٣٤/٢ ، والكشاف ١/١٢ ، والبحر المحيط ٣٤/١ ، والقطع والائتناف ١/١٢ .

كانت الحركة في الميم ، ليست بلازمة ، أبقى المدعلى حاله ، لسكون الميم وسكون الياء قبلها ، وهو القياس ، والاختيار في « الم • أحسب الناس » ومنهم من لا يمد"ه ، لأن الثاني قد تحرَّك ، فزال لفظ [ الميم ](١) لالتقاء الساكنين وعليه أكثر القراء في « الم الله » ، وهو الاختيار لإجماعهم على ذلك(٢) •

« ٢ » فإن قيل : فلأي علم حُركت الميم في « الم الله » ، وما الفرق بينه وبين « الم • أحسب الناس »؟

« ٣ » فالجواب أن في حركة الميم في « الم الله » ثلاثة أقوال: الأول أنها فتتحت لسكونها وسكون مابعدها ، وهو اللام المسددة ، على نية الوصل بما بعدها ، ووجبت الحركة فيها ، لأنها ليست من حروف المد" واللين ، التي تمد" للمشدد ، فتقوم المدة مقام الحركة ، والقول الثاني أنها فتتحت لسكونها وسكون الياء قبلها ، على نية وصلها بما بعدها ، لا على نية الوقف عليها ، فهي في هذا الوجه كر أين ، وكيف » ، والقول الثالث أنها ألقي عليها حركة الألف من اسم « الله » جل ذكره ، على نية الوقف عليها ، وقطع ألف اسم « الله » للابتداء بها ، وعلى أن الألف من اسم « الله » ألف قطع ، على قول ابن كيئسان (٣ ) ، وإنما وضلت عنده لكثرة الاستعمال ، وكذا هي عنده (٤) في كل موضع ، أصلها الهمزة والقطع ، لكن رفض أصلها ، وو صلت بما قبلها لكثرة الاستعمال فهي واللام بعدها بمنزلة « الم ، وقد » ، فلما ألقيت حركة الهمزة على الميم تحركت ، وصارت بمنزلة « الم ، أحسب الناس » في هذا الوجه على قراءة ورش ، فأما الفرق ، بين « الم الله » أحسب الناس » في هذا الوجه على قراءة ورش ، فأما الفرق ، بين « الم الله » و « السم ، أحسب الناس » لورش ، فهو ماقد "منا ، من أن حركة الميم في والم الله »

<sup>(</sup>١) تكملة لازمة من : ص .

<sup>(</sup>٢) التبصرة ١/١٨ ، والتيسير ٣٥ ، والنشر ١/٥٥٦

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن احمد بن كيسان أبو الحسن ، كان قيتما بمذهب البصريين والكوفيين ، أخذ عن المبرد وثعلب ، وقال أبن مجاهد : كان أنحى منهما ، يعني المبرد وثعلبا ، (ت ٢٩٩ هـ) ترجم في أنباه الرواة ٧/٣ ، وبفية الوعاة ١٨/١

<sup>(</sup>٤) ص: «وكذلك القول عنده».

« الــم الله » تحتمل ثلاثة أوجه على ماذكرنا ، فهي متمكنة في الحركة ، و « الم • أحسب الناس » لا تحتمل حركة الميم في قراءة ورش ، إلا وجهاً واحــداً ، وهو القـاء حركة الهمزة عليها ، فهي عارضة ، فالمــد فيه أقوى من المد في « الم الله » وبالمد قراءة ورش (١) فيهما (٢) •

« ٣ » قال أبو محمد: فالمد في هذا الفصل ، في أوائسل السور لالتقاء الساكنين مشبع عند القراء كلهم ، غير أن ماوقع بعده مشدد أمكن في المد ، من الذي ليس بعده مشدد (٣) نحو: (طسم) « الشعراء ١ » في قراءة من أدغم النون في الميم ، هو أمكن مد آمن المد في قراءة من أظهر النون (٤) وكذلك المد في : (كهيعص • ذكر) « مريم ١ ، ٢ » مد الصاد أشبع على قراءة من أدغم الدال ، من هجاء صاد في الذال من « ذكر » ، من مد من أظهر الذال (٥) •

والعلة في ذلك أن ( ١٣/ب ) المشدد حرف يقوم مقام حرفين ، وفي زنة حرفين ، فطال المد قبله باشتغال اللسان بإخراج حرف هو في الأصل حرفان . وأيضاً فإن جواز التقاء الساكنين إنما هو في الأصل للمشدد ، وقيس عليه غير المشدد ، فالأصل أقوى وأولى بالمد من الفرع ، ومن القراء من يسوري بينه وبين غير المشدد في المدد ألى وعلته في ذلك أن المد إنما وجب لاجتماع ساكنين،

<sup>(</sup>۱) ص: «قرأت لورش» .

<sup>(</sup>۲) التبصرة ۱۸/ب ، والتيسير ۳۰ ، والنشر ۱/٥٥٥

<sup>(</sup>٣) ص: «الذي لم يقع بعده غير مشدد» .

<sup>(</sup>٤) الذين أدغموا في هذه السورة وفي القصص في الإدراج هم سوى حمزةوأبي جعفر انظر النشر ١٨/٢ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٨٨٠

<sup>(</sup>٥) الذين أدغموا الدال في الذال هم أبو عمرو وحمزة والكسائي ، انظر المختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٣/٢ ، والتيسير ٢٤ ، والنشر ٣٥٧/١ ، ٢/٤

<sup>(</sup>٦) هو ورش على ما ذكر ابن الجزري من رواية إسمساعيل النحساس ومحمد القيرواني عن اصحابهما عن ورش ، وكذا الداني جود الوجهين . وأما مكي فقد ذكر وجوه ما تقدم ، لكنه آثر المد لجميعهم لأنه أقيس ، انظر التبصرة ١٨/ب ، والنشر ٢٥٥/١ ، ٢٥٥/١

فكيفما اجتمعا وجب المد لهما ، فالمد يوصل بها إلى النطق بالساكن ، كان مشددً أو غير مشدد، فذلك سواء .

« ٤ » قال أبو محمد: وزيادة المد للمشدد أقوى ، وذلك أن الذي أ جمع على جوازه من التقاء الساكنين هو أن يكون الأول حرف مد ولين ، والثاني حرفا مشدداً ، فهو (١) الأصل ، ثم قيس عليه في الجواز فرع (٢) الساكن غير المشدد بعد حرف المد واللين • وسيبويه لا يجيزه ، وكثير من أصحابه على منع جوازه إلا مع المشدد (٣) ، والمشدد هو الأصل (٤) ، والأصل له مزية على الفرع ، والمشبه بالشيء ليس كمثل ذلك الشيء في قوته وتمكنه ، فزيادة المد مع المشدد أحسن ، لأنه الأصل في جواز التقاء الساكنين ، وكلا الوجهين حسن • فأما مد «عين » في «كهيعص » وفي «عسق »(٥) دون مد «ميم » قليلا لانفتاح ما قبل الياء في هجاء «عين » وانكسار ما قبل الياء في هجاء ميم ، فحرف المد واللين أمكن في المد من مد حرف اللين ، وكلا الوجهين ممدود لالتقاء الساكنين • ولو قال قائل : إني من مد حرف اللين ، وكلا الوجهين ممدود لالتقاء الساكنين • ولو قال قائل : إني أسو ي بينهما في المد لأن في كلتيهما ساكنين ، اجتمعا ، لكان قياساً ، لكن تفضيل مد «ميم » على مد «عين » أقوى في النظر ، وفي الرواية في ذلك لجميع تفضيل مد «ميم » على مد «عين » أقوى في النظر ، وفي الرواية في ذلك لجميع القراء ، وأكثر هذا المد إنما أخذ (١) مشافهة ، وليس هو كله بمنصوص •

« ٥ » فأما تفضيل حرف المد واللين في المد على حرف اللين ، مع الهمزة ، فلا اختلاف فيه نحو : « سـَوء ، وسـَوءة ، وشـَيء ، وسـيئت»(٧) في قراءةورش ،

<sup>(</sup>۱) ص: «فهـادا» ،

 <sup>(</sup>۲) ب: «و فرع» ، ص: «و قوع» وما أثبته وجهه ، وانظر مصادر إحالة الفقرة الثانية من الباب نفسه .

<sup>(</sup>۳) کتاب سیبویه ۲/۱۹۶

<sup>(</sup>٤) ص: «فالمشدد الأصل» .

<sup>(</sup>٥) الحرف الأول في سورة مريم (١٦) ، والثاني في الشورى (١٦) .

<sup>(</sup>٦) ص: «أخذ بـه» ٠

<sup>(</sup>٧) الحرف الأول والثالث في سورة البقرة (٢ ٩) ، ٢٠) والثاني في المائدة (٣ ١) والرابع في الملك (٢ ٢٠) ، وسيأتي ذكر هذه الأحرف في «باب تخفيف الهمزة وأحكامه وعلله» ، الفقرة «٨».

وليس «عين » في المد كمد «شيء » في الوقف ، لأن «عين » الساكنان فيسه لازمان في الوصل والوقف ، و «شيء » إنما عرض فيه لاجتماع ساكنين في الوقف، فهو ك « يعلمون » في الوقف وشبهه الذي مد م غير مشبع ، وقد مضى ذكر ذلك وعلته (۱) • ف «عين » ألزم في المد من «شيء » في الوقف ، في غير قراءة ورش، ألا ترى أنك لا تصل «عين » بما بعدها إلا بالمد ، وتصل «شيئا » بما بعدها، في غير قراءة ورش ، بغير مد ، فهما مختلفان ، فإن وقفت عليهما كان مد «عين » في الوقف كمد ها في الوصل ، ويدخل في «شيء » في الوقف من المد مثل ما يكون في « يعلمون » ونحوه في الوقف ، غير أن «شيئا » أقل مدا ، لأنه اليس فيه حرف مد ولين ، إنما فيه حرف لين ، وقد ( ١٤/ أ ) بيتنا أن حرف المد واللين ، إذ وجب له المد ، فهو أمكن في المد من حرف اللين ، إذا وجب له المد ،

« ٣ » واعلم أن المد مع الساكن بعد حرف المد واللين ، والمشدد بعد حرف المد واللين ، أقوى منه مع الهمزة ، بعد حرف المد واللين ، وعلة ذلك أن حرف المد واللين ، إذا وقع بعده ساكن مشدد أو غير مشدد ، لا(٢) بدّ فيه من المد ضرورة ، ليصل بالمدة إلى اللفظ بالساكن ، والهمزة إذا وقعت بعد حرف المد واللين لك(٢) أن تدع إشباع المد في الكلام ، فتقول : صائم ، وقائم ، بغير إشباع، قد تشبت الألف والهمزة ، ولا تشبع المد ، فأما في القرآن فلا بد من إشباع المد اتباعاً للرواية ، وإلا فترك إشباع المد جائز فيه في الكلام ، فما كان المد فيه لازما لا بد من ، أقوى في المد مما يجوز فيه ترك إشباع المد (٣) .

<sup>(</sup>۱) انظر الباب المتقدم الفقرة «۱۷» ومصادر إحالة رقم «۱» .

<sup>(</sup>٢) الوجه ربط جواب «إذا» بالفاء .

<sup>(</sup>٣) التبصرة ١/١٨ - ب ، والنشر ١/٤٤٣.

<sup>(</sup>٤) أول هذه الأحرف في سورة النساء (٣٦) والثاني والثالث في البقرة (٢٠٦) ١٦٤، والرابع في آل عمران (٣٦) .

مددت من أجلها في الوقف ، تركت المد نحو: ( في أنفسهم ) « آل عمران ١٥٤ » و ( قوا أنفسكم ) « التحريم ٦ » وشبهه ، إذا وقفت على الكلمة الأولى لم تمد " فإن زالت العلة ، التي توجب المهد في الوصل ، مدد "ت على تقدير إثبات تلك العلة ، لأن زوالها عارض نحو: « من آمن ، والآخرة » (١) في قراءة ورش و ونحو: « هؤلاء إن كنتم ، وأولياء ، وأولئك » (٢) في قراءة قالون والبَرّي يخففان الهمزة الأولى وقد ذكرنا أن من القراء من لايمد " هذا الفصل لقالون والبزي، وعالمناه فيما تقد م بزوال لفظ الهمزة (٣) .

« ٨ » واعلم أنه ، إذا زال الحرف الذي يجب<sup>(٤)</sup> له المد في الوصل لعلة ، تركت المد لزوال الحرف الممدود ، فإن وقفت رجع الحرف ، ومدد "ت نحو قول ه تعالى : ( تبو "قوا الدار ) « الحشر ه » تصل بغير مد " لزوال الواو ، لالتقاء الساكنين ، الواو واللام ، فإن وقفت مدد "ت لرجوع الواو ، وقبلها همزة في قراءة ورش ٠

<sup>(</sup>١) تقد م ذكر هذين الحرفين في الباب المتقدم أولهما في فقرة «١٠» وثانيهما في فقرة «٢٠» وسيأتي ذكر الثاني في «باب علل نقل حركة الهمزة على الساكن قبلها لورش» الفقرة «٢» ، و «علل الاختلاف في الوقف على الهمز» ، الفقرة «٨» .

<sup>(</sup>٢) أول هذه الأحرف وثالثها في سورة البقرة (٣١ ٦) (٥) وثانيهما في آل عمران (٢٨ ) وسيأتي ذكرها جميعا في «باب ذكر جمل من تخفيف الهمز» .

<sup>(</sup>٣) التبصرة ١١/ب، والتيسير ٣٣، وإبراز المعاني ١١٥، والنشر ١/١٥١، ٠٢٠ .

<sup>(</sup>٤) ب: «لا بجب» ووجهه ما في: ص .

## باب علل اختلاف القراء في اجتماع همز تسين

« ١ » اعلم أن أصل هذا الباب على ضرين: ضرب لم يتختلف في تخفيف الثانية فيه ، وذلك إذا كانت الثانية ساكنة نحو: «أامن ، وأادم ، وأوتي ، وأاتنا(١) ونحوه ، كلهم على تخفيف الثانية وإبدالها(٢) بألف ، إذا انفتح ما قبلها ، ويساء إذا انكسر ماقبلها ، وبواو إذا انضم ماقبلها ، وعلى ذلك لغة العسرب فيها ، قسد رفضوا استعمال تحقيق الثانية في هذا النصو حيث وقع ، وعلة ذلك أن الهمزة الثانية لمسا (١٤/ب) كانت لاتنفصل منها الأولى ، ولا تفارقها في جميع تصاريف الكلمة ، استثقلوا ذلك فيها ، مع كثرة استعمالهم لذلك ، وكثرة تصرف في الكلمة ، استثقلوا ذلك فيها ، مع كثرة استعمالهم لذلك ، وكثرة استخفافا ، لثقل الكلام ، فتركوا تحقيقها استخفافا ، إذ كانوا يخفيقون المفردة استخفافا ، لثقل الهمزة المفردة ، فإذا تكرّرت كان ذلك أعظم ثقلا ، فإذا لزمت كل واصدة منهما الأخرى كان ذلك أشد ثقلا ، فرفضوا استعمال التحقيق للثانية في هذا النوع ، لما ذكرنا ، وعليه لغة العرب وكل القراء (الضرب الثاني اختلفت العرب والقراء في تحقيق الثانية وتخفيفها فيه ، وهو كل همزتين اجتمعتا ، ويجوز أن تنفصل الأولى من الثانية نحو : « جاء أحدهم ، وهؤلاء إن كنتم ، ويشاء إلى»(٤)

<sup>(</sup>١) تقد م ذكر هذه الأحرف في «باب المد علله وأصوله» الفقرة «٤» .

<sup>(</sup>۲) ص: «وبدلها».

<sup>(</sup>۳) کتاب سیبویه ۲/۱۹۹

<sup>(</sup>٤) أول هذه الأحرف في سورة المؤمنون (٦ ٩٩) وثانيهما تقد م ذكره في الباب المتقدم الفقرة «٧» ، وثالثها في البقرة (٦ ١٤٢) ، وسيأتي ذكره في «باب ذكر جمل من تخفيف الهمز» .

وشبهه • ومثل : « أأنذرتهم ، وأأقررتم »(١) لأن حذف الأولى من هذا جائز ، والوقف على الكلمة الأولى جائز ، فالأولى كالمنفصلة من الثانية فيه ، غير لازمة لها فى كل حال ، ففارق ذلك علة الهمزتين فى « أادم ، وأامن » ونحــوه ، وعلة ذلك أنه لمَّا جاز انفصال الأولى من الثانية آل الأمر إلى جواز انفراد كل واحـــدة من الأخرى ، وذلك غير ثقيل ، فجاز الجمع بينهما مُحقَّقتين ، إذ الأولى في كلمة والثانيــة في كلمة أخرى • وهذا النوع على ضربين : ضربمن كلمتين ، يجوز لك أن تقف على الهمزة الأولى وتفصلها من الثانية ، فصار اجتماعهما في الوصل كأنه عارض ، فحسن تحقيقهما في الوصل ، إذ لا اجتماع ُلهما في الوقف ، وإذ لا بُدُّ من تحقيقهما إذا وقفت على الأولى وابتدأت بالثانية ، فجرى الوصل في حكم الوقف(٢) في هذا • والضرب الثاني هو ما اجتمعت الهمزتان فيه ، في ظاهر اللفظ من كلمة ، والتقدير في الأولى أنها منفصلة في النية ، لأن لك حذفها في كلام العرب ، ولأنها داخلة على الثانية(٣) قبل أن لم تكن فصارت بمنزلة ما هــو من كلمتين ، وذلك كل همزة استفهام دخلت على مابعدها من همزة أخرى نحو : « أأنذرتهم ، وأأقررتم » وشبهه ، إلهمزة الأولى دخلت على « أنذر ، وأقرر » قبل أن لم تكن • وقد قترىء بحذفها في « أأنذرتهم »(٤) ، فهي بمنزلة همزة من كلمة أخرى ، إذ الانفصال والزيادة فيها مقدران منويان ، فصارت بمنزلــة ماهو من كلمتين ، فجاز تحقيقهما بخلاف الهمزتين اللتين لا يمكن أن يقدر في الأولى الانفصال من الثانية ، ولا يمكن حذفها على وجه ، إلا أن تُلقى حركتها

<sup>(</sup>١) أول الحرفين في سورة البقرة (٦٦) وثانيهما في آل عمران (٨١٦) ، وسيأتي ذكر الأول في «باب علية الاختلاف في الوقف على الهمز» ، الفقرة «٧» وفي سورة الأعراف ، الفقرة «٣٤» .

<sup>(</sup>٢) ص: «حكم الوصل على حكم الوقف» .

<sup>(</sup>٣) ب: «الأولى» ووجهه ما في: ص.

<sup>(</sup>٤) ذكر أبو على مذهب أبي عمرو في القراءة في الدَّرَّج ، على ما حكي سيبويه ، أنه يلقي حركة الهمزة الأولى على ماقبلها ويحذفها ، انظر الحجة ٢١٦/١

على ساكن قبلها ، فتكون مرادة منوية ، وتحقيق الهمزتين فيما هو من كلمتين في اللفظ أقوى من تحقيقه فيما هو من كلمة في اللفظ ، وإن كان تقدير الأولى الانفصال ، لأن اللفظ قد جمعهما في كلمة ، فشابه ما قد اجتمع ( ١٥/أ ) على تخفيف الثانية من نحو : « أادم » وما كان من كلمتين ، وإن كان اللفظ قد جمعهما ، فإن الأولى في تقدير الانفصال من الثانية ، إذ الوقف عليها والابتداء بالثانية جائز حسن ، فصار اجتماعهما في اللفظ في الوصل كأنه يشبه (١) العارض فحستن تحقيقهما من كلمتين ، وقوي ذلك ،

« ٣ » فإن قيل : فما بال الهمزة كثر م فيها التكرير واستُثقل ، ولم يكره ذلك في سائر الحروف إذا تكررت ، إلا على لغة من أدغم الحرف المتكرر في نظيره؟(٢)

فالجواب أن الهمزة على انفرادها جرف بعيد المخرج جكد صعب على التلافظ به ، بخلاف سائر الجروف ، مع مافيها من الجهر والقوة ، ولذلك استعملت العرب في الهمزة المفردة با لم تستعمله في غيرها من الجروف ، فقد استعملوا فيها : التحقيق ، والتخفيف ، وإلقاء حركتها على ماقبلها ، وإبدالها بغيرها من الحروف ، وحذفها في مواضعها ، وذلك كله لاستثقالهم لها ، ولم يستعملوا ذلك في شيء من الحروف غيرها ، فإذا انضاف إلى ذلك تكريرها كان أبقل كثيرا عليهم ، فاستعملوا في تكرير الهمزة من كلمتين التخفيف للأولى، والتخفيف للثانية ، والحذف للأولى ، وبعضهم يحققهما جميعا ، إذ الأولى كالمنفصلة من الثانية، والخذف بلا في من كلمة أخرى (٢) .

<sup>(</sup>۱) ص: «شابـه».

<sup>(</sup>٢) قال سيبويه في استثقال الهمزة مكررة: «فليس من كلام العرب أن تلتقي همزتان فتنحققا ، ومن كلام العرب تخفيف الأولى وتحقيق الآخرة» ، وذكر قبل ذلك أن أهل الحجاز استثقلوا تحقيق الواحدة ، ورداً مذهب من حققهما ، انظر الكتاب أن أهل الحجاز استثقلوا كراهة إدغام الحرف المتكرر ، سوى الهمسزة في نظيره في الكتاب أيضا ٢/٤/٤ ، والحجة ٢٠٩/١

<sup>(</sup>٣) كتاب سيبويه ٢/ ١٩٠، ١٩٤ والحجة ١/٥٠٠، ٢٠٨، ٢٠١، ٢١١

« ٣ » فحجة من حقّ الهمزتين في كلمة ، وهي قراءة أهل الكوفة (١) وابن ذكوان (٢) ، في نحو : « أأنذرتهم » وشبهه (٣) ، أنه لمّ الأولى في تقدير الانفصال من الثانية ، ورآها داخلة على الثانية ، قبل أن لم تكن ، حقّ كما يحقق ما هو من كلمتين ، وحسنُن ذلك عنده لأنه الأصل ، وزاده قوة أن أكثر هذا النوع بعد الهمزة الثانية فيه ساكن ، فلو خفيّف الثانية ، التي قبل الساكن ، لقر بُ ذلك من اجتماع ساكنين (٤) ، لا سيما على مذهب من يبدل من الثانية ألفا(٥) ، فلممّا خاف اجتماع الساكنين حقيق ، ليسلم من ذلك ، ولأنه أتى بالكلمة عملى فلممّا خاف اجتماع الساكنين حقيق ، ليسلم من ذلك ، ولأنه أتى بالكلمة عملى أصلها محققة ، ولأنه لو خفيف الثانية لكانت بزنتها محققة ، فالاستثقال (١) في القياس مع التخفيف بلق ، ولذلك قرىء فإدخال ألف بين الهمزتين مع تخفيف الثانية، لأن الاستثقال (١) مع التخفيف بلق ، إذ المخففة بزنتها محققة (٧) .

( ٤ » وججة من خفت الثانية هو ماقد منا من استثقال الهبزة المفردة ( ١٥/ب ) فتكريرها أعظم استثقالا ، وعليه أكثر العرب ، وهو مذهب نافع وابن كثير وأبي عمرو وهشام وأيضاً فإنه لما رأى العرب ، وكل القراء قد خفتفوا الثانية ، إذا كانت ساكنة استثقالا ، كان تخفيفها إذا كانت متحركة أولى ، لأن المتحرك أقوى من الساكن وأثقل ، وأيضاً فإن جماعة من العرب ومن القراء قسد

<sup>(</sup>١) أهل الكوفة أو الكوفيون كما يذكر أحيانًا حمزة والكسائي وعاصم ٠

<sup>(</sup>٢) اسمه عبد الله بن أحمد بن بشير أحد من روى القراءة عن ابن عامر ، شيخ الإقراء بالشام ، أخذ عرضا عن أيوب بن تميم ، وقرأ على الكسائي وروى الحروف عن أبن المسيبي عن نافع ، وعنه أبنه أحمد ، وأحمد بن يوسف التغلبي وأبسو زرعة الدمشقي وغيرهم ، (ت ٢٤٢هـ) ، ترجم في طبقات القراء ١٩٤١)

<sup>(</sup>٣) التبصرة ١٩/ب ، والتيسير ٣٢ ، والنشر ١٩٩/١

<sup>(</sup>٤) ص: «من اجتماعهما» .

<sup>(</sup>o) هو ورش ، انظر مصادر الإحالة المتقدمة .

<sup>(</sup>٦) ص: «فالاستعمال» .

<sup>(</sup>٧) هي قراءة قالون وأبي عمرو وهشام ، انظر مصادر الإحالة المتقدمة في الفقرة ذاتها .

كرهوا اللفظ بالهمزة المفردة ، فخفتفوها ساكنة ومتحركة نحو: « يومن، ، ويواخذ (١) » ، فكان تخفيفها إذا تكررت أولى وأقيس (٢) .

« ٥ » وحجة من خفف الثانية من كلمة ، وأدخل بين الهمزتين ألفاً ، وهو مذهب أبي عمرو وقالون عن نافع ، وهشام عن ابن عامر ، أنه لما كانت الهمزة المخففة بزتها محققة قد ر بقاء الاستثقال على حاله مع التخفيف ، فأدخل بينهما ألفا ليحول بين الهمزتين بحائل ، يمنع من اجتماعهما ، وقد ر وي ذلك أيضاً عن ورش (٦) ، والعلة في الجمع بين الهمزتين من كلمة المختلفتي الحركة نحو : « أئذا ، وأئنكم » (١) وشبهه ، وبه قرأ الكوفيون وابن ذكوان ، وفي تخفيف الثانية ، وهي قراءة ورش وابن كثير ، وفي إدخال الألف بينهما ، مع تخفيف الثانية ، وهي قراءة أبي عمرو وقالون [ وهشام ] (٥) هوماقد من العلة في الهمزتين المتفقتي الحركة من كلمة نحو : « أأنذرتهم » فقيسه عليه ، فالعلة (٢) واحدة ،

« ٦ » وحجة من حقيق الهمزتين المتفقتين من كلمتين هو ماقد منا من تقدير انقصال الأولى من الثانية ، وأن الوقف يفصل بينهما ، وأن تخفيف الثانية في الوزن كالتحقيق ، فقرأه على الأصل ، وهو التحقيق ، فعلى العلل المتقدمة في

<sup>(</sup>۱) أول الحرفين في سورة البقرة (٢ ٢٣٢) وسيأتي ذكره «باب علل الهمزة المفردة» الفقرة «٣» ، وثانيهما في النحل (آ ٦١) ، وتقدّم ذكره في باب المد وعلله وأصوله ، الفقرة «٩» .

<sup>(</sup>٢) التخفيف للهمزة ، وبعامة هو مذهب أهل الحجاز ، قال سيبويه : «استثقل أهل الحجاز تحقيق الواحدة» ، وقال : «ألا ترى أن لو لم تكن إلا همزة واحدة خففوها» انظر الكتاب ١٩٤٢ ، ١٩٥ ، وأما القراء الذين يخففونها واحدة فهم ورش، وأبو عمرو في القراءة درجا أو في الصلاة ، وحمزة أيضا ، انظر التبصرة ١/٢٣ ـ ب، والتبسير ١٣٠٤ ، والنشر ١٨٥/١

<sup>(</sup>٣) التبصرة ١٩/ب.

<sup>(3)</sup> أول الحرفين في سورة الرعد (١٥) ، وثانيهما في سورة آل عمران (١٥١)، وسيأتي ذكرهما في سورة الرعد ، الفقرة (0) .

<sup>(</sup>٥) تكملة لازمة من : ص ، وتوجيهها من التيسير ٣٢ .

<sup>(</sup>٦) ب: «والعلة» وبالفاء كما في «ص» وجهه .

الهمزتين من كلمة في هذا الفصل ، وله مزية في القوة في التحقيق أن الأولى منفصلة من الثانية ، في الوقف ، وأن الوصل كأنه عارض ، وبه قـرأ الكوفيون وابـن عـامر(١) .

« ٧ » وحجة من خفت الثانية كحجته المتقدمة (٢) في تخفيف الثانية ، فيما هو من كلمة نحو: « أأنذرتهم » فقيسه عليه ، وكانت الثانية عنده أولى بالتخفيف من الأولى ، لأن الثانية تقع للتكرير، وبها يقع الاستثقال، فخفت فهالأنهاأولى بالتخفيف من الأولى ، وأيضاً فإن الأولى قبلها ساكن في أكثر هذا الفصل ، فلو خفت فها لقر ب اللفظ من الجمع بين ساكنين ، فآثر تخفيف الثانية لذلك ، إذ قبلها متحرك ، وبه قرأ ورش (١) ٠

« ٨ » وحجة من خفتف الأولى (٣) أنه لمّا رأى الثانية ، لا بد لها مسن التحقيق في الابتداء ، أجرى الوصل على ذلك فحقتها ، فوجب تخفيف الأولى ، إذ قد حصل التحقيق للثانية ( ١٦/١ ) لما ذكرنا • وأيضاً فإنه لما كان بالثانية ، يقع التكرير والاستثقال ، خفتف الأولى ، ليزول لفظ التكرير والاستثقال عسن الثانية •

« ٩ » وحجة من حذف الأولى من الهمزتين المتفقتي الحركة من كلمتين ، وهو أبو عمرو ، في المكسورتين والمضمومتين ، ووافقه البكر ي وقالون على الحذف في المفتوحتين ، أنه جعل الثانية تقوم مقام الأولى وتنوب عنها ، وفي المدة الأولى وجهان : المد لأن الحذف عارض ، ولأن الثانية تقوم مقام الأولى ، وعلة ترك المد أنه لعدم الهمزة التي من أجلها وجب المد ، وكذلك الاختلاف فيها ، في قراءة من ترك مد حرف لحرف المد ، وتركه على ماذكرنا من العلل فيما تقدم (٤) .

<sup>(1)</sup> انظر مصادر إحالة الفقرة الرابعة .

<sup>(</sup>٢) ص: «كالحجة المتقدمة» .

 <sup>(</sup>٣) هو مذهب البزّي وقالون ، انظر التبصرة ٢٢/أ ، والتيسير ٣٣ ، والنشر
 ١/٤٢٣

<sup>(</sup>٤) انظر الفقرة «٧» من باب علل المد في فواتح السور .

« ١٠ » وحجة من حقق الهمزتين المختلفتي الحركة من كلمتين هو ماقد منا من أن الأولى منفصلة من الثانية ، وأنه الأصل ، وأن الوقف على الأولى والابتداء بالثانية بالتحقيق فيهما للجميع ، فأجرى الوصل مجرى الوقف ، وخف عليه اجتماعهما ، إذ هما من كلمتين ، وإذ انفصال الثانية من الأولى ممكن مقد رمنوي ، وهي قراءة الكوفيين وابن عامر (١) ، في نحو : « جاء أمة رسولها ، والسفهاء الا »(٢) وشبهه ، فقس (٢) عليه على ماقد منا (٤) ، فأما ماخالف القراء أصولهم من هذه الفصول فعلت تذكر مع كل حرف في موضعه ، وكلته جار على ماذكرنا من العلل ، فأما حكم تخفيف الهمزة في هذه الفصول فنذكر منه في هذا الموضع جملة ، ثم نبسطه ،إن شاء الله ، في أبواب تخفيف الهمز ونعلله ،

<sup>(</sup>۱) انظر الفقرة الأولى من الباب نفسه  $^{\circ}$  والتبصرة  $^{\circ}$   $^{\circ}$  والتيسير  $^{\circ}$  والنشر  $^{\circ}$  والنشر  $^{\circ}$ 

 <sup>(</sup>٢) الحرف الأول من سورة المؤمنون (٦٤) والثاني في البقرة (٦٣١) ،
 وسيأتي ذكر هذا في الباب المتالي ، و«باب تخفيف الهمز وأحكامه وعلله» الفقرة «١٧» .

<sup>(</sup>۴) ص: «فقسسه» .

<sup>(</sup>٤) قوله: «على ماقد منا» سقط من: ص .

#### باب

## ذكر جُمَل من تخفيف الهمز فيما ذكرنا

<sup>(</sup>١) وذلك في «باب تخفيف الهمز وأحكامه وعلله» .

<sup>(</sup>۲) التبصرة ۲۰/ب ، ۲۱/۱ ، والتيسير ۳۲ ، والنشر ۱/۸۵۳ .

<sup>(</sup>٣) قوله: «والأولى مكسورة» سقط من: ص .

<sup>(</sup>٤) تكملة لازمة من : ص .

<sup>(</sup>٥) أول الحرفين في سورة مريم (٦٦٦) وثانيهما في القمر (٦٥٦) ، انظر التبصرة ١٩/٩) ، والتيسير ٣٦٩) ، والنشر ال٣٦٩)

 <sup>(</sup>٦) تكملة موافقة من : ص .

<sup>(</sup>٧) تقد"م تخريجه والذي قبله في «باب علل المد في فواتح السور» الفقرة «٧».

<sup>(</sup>A) ب: «فإن» ورجحت ما في: ص.

ماكان من كلمتين ، باتفاق الحركة بالفتح ، فإنه إذا خُنفت الثانية جُعلت بين بين ، ين الهمزة والألف ، وعن ورش أنه يبدل من الثانية ألفاً ، والأول أقيس ، ومعالألف يتمكن إشباع المد (۱) ، وأما ماكان من كلمتين ، باختلاف حركة الهمزة ، فإنك إذا خُنفت الثانية ، وقبلها حركة ، جعلتها بين بين ، إن كانت مضسومة ، فبين الهمزة والواو نحو: « شهداء اذ حضر (1) إلا أن يكون قبلها ضمة ، فالأخفس (1) يجعلها بين الهمزة والواو (ع) ، وسيبويه يجعلها بين الهمزة والياء نحو: « يشاء الى (1) وسنذكره بأبين من هذا في تخفيف الهمزة ، فإن كانت الهمزة الثانية مفتوحة ، وقبلها ضمة ، أبدلت منها واوا مفتوحة نحو: « السفهاء الا » ، وإن كانت قبلها معللا كسرة أبدلت منها ياء مفتوحة نحو: « من الشهداء أن تضل (1) ، وهذا كله يأتي معللا مفسرا في أبواب تخفيف الهمزة ، كحمزة وهشام ، إن شاء الله ، وسنذكر « أثمة (1) ، وما انفرد من الحروف عما ذكر نا ، وعللها في موضعها إن شاء الله ،

<sup>(</sup>۱) التبصرة ۱۹/ب ، والتيسير ۳۳ ، والنشر ۲۸/۱ ، ۳٦٠ .

<sup>(</sup>٢) الحرف في سورة البقرة (١٣٣١) .

<sup>(</sup>٣) هو سعيد بن مسعدة أبو الحسن ، من أكابر أئمة نحاة البصرة ، وأعلم من أخذ عن سيبويه ، وأخذ عن شيوخ سيبويه ، وهو الطريق إلى الكتاب ، وحدَّث عن الكلبي والنَّخَعي، (ت ٢١٠هـ) ترجم في مراتب النحويين ٦٨ ، ومعجم الأدباء ٢٢٤/١١ ووفيات الأعيان ٢٨/٦)

<sup>(3)</sup> ذكر أبو علي عن الأخفش قوله: «ومع ذلك فإن أبا الحسن قد جو دُ على قياس أكميك في المنفصل فقال: إلا أن تكون المكسورة منفصلة فتكون على موضعها أنها تقلب إلى جنس حركتها» ، وناقش أبو على المسألة فأشبعها ، انظر الحجة ٢٧٢/١ وشرح المفصل ١١٣/٩

 <sup>(</sup>٥) تقد م تخريج هذا الحرف في الباب المتقدم ، الفقرة «١» ، وانظر كتاب سيبويه ١٩١/٢

<sup>(</sup>٦) هذا الحرف والذي قبله في سورة البقرة (١٣١ ، ٢٨٢) انظر الباب كله في كتاب سيبويه ١٩٠/٢ ، والحجة ٢٧٠/١

<sup>(</sup>٧) الحرف في سورة التوبة (١٢١)

<sup>(</sup>٨) التبصرة ١٩/ب ، ١/٢٢ ، والتيسير ٣١ ، والنشر ١/٨٥٣

فإن قيل: فما الاختيار في ذلك ؟

فالجواب أن الاختيار تخفيف الثانية (١) في جميعه لخفة ذلك ، ولاستثقال اجتماع (٢) همزتين متحركتين ، وللعلل التي ذكرنا ، ولأن أهـل الحرمـين وأبـا عمرو عليـه .

<sup>(</sup>۱) ص: «الهمزة الثانية» .

<sup>(</sup>٢) ص: «ذلك ولاجتماع» .

#### بساب

# ذكر علل الهمزة المفردة

قد قد منا(۱) ذكر الهمزة(۲) ، واستثقال العرب لها ، واستعمالهم فيها لثقلها ، مالم يستعملوا(۲) في غيرها من الحروف .

« ١ » فحجة من حقيقها في فاء الفعل وعينه ولامه (٤) أنه أتى بها على الأصل، فأظهرها محقيقة ، كما يفعل بسائر الحروف ، وخف ذلك عليه وسهل لانفرادها ، إذ ليس قبلها همزة ، وزاده قوة أن كثيرا من العرب والقراء يحقيقونها ، مع تكررها على أصلها، فكان تحقيقها وهي مفردة آكد وأخف وأقوى ، وأيضاً فإنه همز ذلك ليبين أن الأصل الهمزة ، إذ لو خفيف لجاز لظان أن يظن أنه لا أصل للكلمة في الهمز في الهمز بيان أصلها ، ألا ترى أن من ترك همز « مؤصدة » (٥) وهمن

<sup>(</sup>۱) ب: «ذكرنا» ورجحت ما في: ص.

<sup>(</sup>٢) ص: «علل الهمزة المفردة» .

<sup>(</sup>٣) ص: «يستعملوه».

<sup>(3)</sup> كل القراء حققوا فاء الفعل غير ورش إلا أحرفا ، ذكرت في مواضعها ، وأجمعوا على همز عين الفعل غير أن لأبي عمرو مواضع استثنيت له ، إذا قرأ في الصلاة أو أدرج أو أدغم ، ولحمزة وهشام مذاهب مذكورة في الوقف ، وتابع ورش الصلاة على الهمز سوى أحرف سهلها ، وأما لام الفعل فكلهم همز سوى أن نافعا ترك همز حرف (ردأيصدقني) أنظر التبصرة ٢٢/ب ، ٢٣/أ ، والتيسير ٣٤ - ١) ، والنشر ٢٥/١

<sup>(</sup>٥) الحرف في سورة الهنمنزة (٨٦) ، وانظر الكلام على همزه وتركه في إيضاح الوقف والابتداء ٢٠٢) ، والتيسمير ٣٧ ، والنشر ٣٨٧/١

« ورئيا »(١) يجوز أن يكون مما لا أصل له في الهمز • ففي همزه بيان أن أصله الهمز •

« ٣ » وحجة من خفّف الهمزة أنه ( ١/ ١/ أ ) استثقلها محقّقة فخفّفها على ما قدّمنا من العلل ، وأيضاً فإن التخفيف لغة أهل الحجاز (٢) ، وأيضاً فإن التخفيف أخف على القارىء ، مع موافقة لغة العرب والرواية .

« ٣ » وحجة من ترك همز فاء الفعل خاصة ، وهو ورش ، أن فاء الفعل حكمها أن يكون في أول الكلام ، لأنها أول الوزن ، فحققها أن تكون مخفقة أبداً ، إلا أن يدخل عليها زائد ، فتصير ثانية ، أو زائدان فتصير ثالثة ، وربما كانت الهمزة رابعة بدخول ثلاثة زوائد عليها ، فتثقل فتخفق حينلذ ، فلذلك خفق فاء الفعل ، لأنها ثانية أو ثالثة أو رابعة ، وذلك نحو: « يؤمن ، وسيؤمن واستأمن » (٣) فلما بعدت الهمزة من أول الكلام ثقلت فخففت ،

« ٤ » وحجة من همز عين الفعل ولامه إجماعهم على ذلك، فهمز للإجماع، لئلا يخرج عن الإجماع • وأيضاً فإن الهمز هو الأصل • وأيضاً فإنه لو لم يهمز لظن طان أنه لا أصل له في الهمز ، فأتى به مهموزاً على أصله •

« ٥ » وحجة ورش في همزه « المأوى »(٤) ، والهمزة فاء الفعل ، ومن أصله أنه لا يهمز فاء الفعل ، أنه لو سهيّل ولم يهمز الاجتمع ثلاثة أحرف من حروف العلمة متوالية ، وذلك قليل ، لم يقع إلا في « أوى » الإجماع (٥) العرب على ترك همز الهمزة الساكنة ، إذا كان قبلها همزة نحو : « آتى ، وآمن »(١) .

<sup>(</sup>۱) الحرف في سورة مريم (آ ۷۷) وسيأتي ذكره في سورة مريم ، الفقرة «۲۷» ، انظر مجالس ثعلب ٢١٦ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٩٠/١ . (٢) كتاب سيبويه ١٩٠/٢

<sup>(</sup>٣) الحرف الأول في سورة البقرة (٢٣٢) وليس للفظتين الأخريين مشال في القرآن ، انظر التبصرة ٢٦/١ ، والتيسير ٤١ ، والنشر ٢١/١)

<sup>(</sup>٤) الحرف في سورة السجدة (١٩١١)

<sup>(</sup>a) ص: «لاجتماع» .

 <sup>(</sup>٦) الحرفان في سورة البقرة (١٧٧١) ٠

وأيضاً فإنه لما همز « تؤوية ، وتؤوي »(١) لئلا يجتمع واوان في التخفيف ، فذلك أثقل من التحقيق ، رجع إلى التحقيق ، لأنه أخف ، فأجرى باب « الإيواء » على سنن واحد في الهمز ، لئلا يختلف ، إذ هو كله من أصل واحد ، من «أوى»، مع نقله ذلك عن أثمته .

« ٦ » فإن قيل : فما بال ورش همز « فأذن ، ومن تأخــر ، ومآرب ، ومآبا ، وتؤزهم ، ويؤده ، ويؤوده »(٢) ، والهمزات(٢) فيه كله فاء الفعل ، ومَن أصله أن لا يَهْمز فاءُ الفعل ؟

فالجواب أنه إنسا خفي من فاء الفعل ، ما وجد فيه سبيلا إلى البدل في التخفيف ، وأبدل من الهمزة حرفاً يقوم مقامها ، وينوب عنها ، فاستغنى عنها بحرف يقوم مقامها ، هو أخف منها ، وذلك في «يؤمن ، ويأكل ، ويؤاخذ » (٤) وشبهه وهذه الكلمات لا يتمكن في تسهيلها البدل لأنها متحركة ، قبلها حركة ، قلا تكون إلا بين بين ، وبعد كل همزة منها ساكن ، وهمزة بين بين ، يبعد وقوع ساكن بعدها ، لأنها تصير وصلة إلى اللفظ بالساكن بعدها ، فكأنها مبتدأ بها ، وهمزة بين بين لا يبتدأ بها ، فوجب (١٧/ب) فيها التحقيق ضرورة في القياس ، وقد تسهيل الهمزة ، وإن كان بعدها ساكن في بعض الكلام ، لكن المعمول به ماذكرت لك ، فلما لم يجد إلى البدل سبيلا وبعد جمعائها بين بين ، رجع إلى التحقيق ، إذ لا سبيل إلى غير التحقيق أو التسهيل ، فلما صعب التسهيل رجع إلى التحقيق ،

<sup>(</sup>١) أول الحرفين في سورة المعارج (١٣٦) وثانيهما في الأحزاب (١ ٥١).

 <sup>(</sup>٢) هذه الأحرف على ترتيبها في النص في سورة النور (٢ ٦٢) ، في البقرة (٢ ٣٠٠) في البقرة (٢ ٣٠٠) في طه (١ ٨٠١) في النبأ (٢ ٢٠١) في مريم (٢ ٣٠٥) في البقرة (٢ ٥٠٠).

<sup>(</sup>٣) ص: «والهمزة» .

<sup>(</sup>٤) أول الأحرف في سورة البقرة (٢ ٢٣٢) وثانيهما في النساء (٦ ٦) وثالثهما في النحل (٦ ١٦) .

﴿ ٧ » فإن قيل : فما حجة ورش في تخفيتف لـ ﴿ الذّئب ، وبسَّل ٤ وأرأيت » (١) ومن أصله أن يَحْقَق عين الفعل حيث وقعت ؟

قالجواب أنه خفت همزة « الذئب » على لغة من قال : لا أصل له في الهمزة وقد قال الكسائي : لا أعزف أصله في الهمز ، فلم يهمزه في قراءته ، وكذلك « البئر » (٢) قد قيل : لا أصل لها في الهمز ، فأما تخفيفه للهمزة الثانية من «أرأيت» وهي عَيْن القعل ، فإنه لما اجتمع في كلمة همزتان ، بينهما حرف ، خفيف الثانية استخفافا ، وأيضا فإنه لما رأى بعض العرب يحذف الثانية حذفا مستمراً ، وبه قرأ الكسائي خفيفها ، وجعل تخفيفها عوضاً من حدفها ، إذ في حدفها بعض الإجحاف بالكلمة (٢) ، وسيأتي علة (٤) من خذفها ومن خفيفها في موضعها ، إن شاء الله ،

« ۸ » فإن قيل : فما بال ورش ترك همز<sup>(٥)</sup> ( ردءا يُقتلُقني ) « القضص ٣٤ » والهمزة لام الفعل ، ومن أصله عمز لام الفعل حيث وقعت ، ومن أصله أيضاً أنه لا يلقي حركة الهمزة على الساكن قبلها في كلمة ؟

فالجواب أنه لمنا وُجد سبيلاً إلى القاء حركة الهمزة على الساكن قبلها لم يهمزها ، وألقى حركتها على ماقبلها ، قياساً على فعله في القاء حركة كل همؤة ، أتت (٦) في كلمة وقبلها ساكن من كلمة أخرى ، فأجرى ما هو من كلمة مجسرة ما هو من كلمة مجسرة ما هو من كلمتين ، وقد (٧) همز قوله : ( ملء الارض ) « آل عمران ٩١ » على

<sup>(</sup>۱) الأحرف على ترتيبها في سورة يوسف (۱ ۱۳) وسيذكر في سورته الفقرة (11) في البقرة (11) في الكهف (۱ (17)) وسيأتي ذكره في سورة الأنعام ، الفقرة (11) .

<sup>(</sup>Y) هذا الحرف في سورة الحج (T a ) .

<sup>(</sup>٣) التبصرة ٢٣/أ ، والتيسير ٣٥ ، والنشر ٣٨٨/١ ، ٣٩٢ ، ومجالس ثعلب ٢١٦ ، وإيضاح الوقف والابتداء ١٦٤

<sup>(</sup>٤) ص: «ونحن نذكر علة» .

<sup>(</sup>o) ب ، ص: «همزة» ورجحت ما أثبته .

<sup>(</sup>٦) قوله ((أتت) سقط من : ص .

<sup>(</sup>v) لفظ «وقد» سقط من: ص.

أصله في همزة لام الفعل ، ولم يلق حركة الهمزة ، ليفر ق بين ما هو من كلمة ، وما (1) هو من كلمتين ، فاستثقل ما هو من كلمتين لثقله ، فخف (1) فيه الهمزة يؤلقاء حركتها على الساكن قبلها ، نحو : « من آمن (1) ، واستخف ما هو كلمة فهمزه ، ولم يُلق فيه الحركة ، وكان أصله ألا يلقي الحركة في (ردءا) لكنه أجراه على حكم ما هو من كلمتين ، فألقى فيه الحركة للجمع بين اللغتين (1) .

« ٩ » فإن قيل : فلم خص ّ « ردءًا » بإلقاء الحركة دون غيرها ، مما هو في كلمة كـ « الخبء ، وجزء » (٥) ؟

فالجواب أنك إذا خفتفت « ردءا يصدقني » أشبه لفظه لفظ كلمتين منفصلتين مفهومتين ، ف « رد » كلفظ الأمر من « و رد ، يكر د » والهمزة والتنوين كالخفيفة في اللفظ ، فصار لفظه كلفظ كلمتين مفهومتين ، فألقى فيه الحركة ، لأنه ككلمتين في اللفظ .

« ١٠ » ومن الهمزة المفردة تخفيف أبي عمرو لكل همزة ساكنة إذا أدرج ( ١٠ ) القراءة ، أو قرأ في الصلاة ، وهي رواية الرُّقيسِّن عنه ، رواية أبي شعيب السوسي وغيره • وعلته في ذلك أنه آثر التخفيف عند إدراج القراءة وعند الصلاة بالقرآن ، فخفيف الهمزة ، إذ التخفيف أبين في اللفظ من التحقيق ، وهي لغة العرب (٢) •

« ١١ » فإن قيل : فلم خص الساكنة وآثرها بالتخفيف إذا أدرج القراءة أو قرأ في الصلاة دون المتحركة ، والمتحركة أثقل من الساكنة فخفتف الخفيف وحقتق

<sup>(</sup>۱) ص: «وبين ما» .

<sup>(</sup>٢) لفظ: «فخفف» سقط من: ص.

<sup>(</sup>٣) الحرف في سورة البقرة (٢ ٢٦) .

<sup>(</sup>٤) التبصرة ٢٣/أ ، والتيسير ٣٥ ، ١٧١ ، والنشر ٤٠٧/١ ، وإيضاح الوقف والابتداء ٥٠٤ ، وإبراز الماني ٨٧

<sup>(</sup>٥) أول الحرفين في سورة النمل (٦ ٥٥) والثاني في الحجر (٦ ٤٤) ، وسيأتي هذا في سورة الزخرف ، الفقرة (٣».

<sup>(</sup>٦) انظر الفقرة الأولى من الباب نفسه .

الثقيل ، وهذا ضد النظر والقياس؟

فالجواب أن الساكنة تجري في التخفيف على سنن واحد وقياس واحد ، وهو البدل ، فسهتل ذلك فيها ، واستمر القياس في حكمها ، فخصتها بذلك لجريها على حكم واحد ، وهو البدل ، والمتحركة ليست كذلك في التخفيف ، بل تكون مرة بين الهمزة والألف ، ومرة بين الهمزة والياء ، ومرة بين الهمزة والياء ، ومرة يلقي حركتها على ماقبلها ، ومرة يبدل منها حرف غيرها ، ومرة يدغم الحرف الذي قبلها فيما هو بدل منها ، ومرة تتحذف ، فهي تجري على وجوه كثيرة مضطربة ، فلما رآها لا تستقر على أصل واحد ، وتخفيفها أثقل وأصعب على القارىء من تحقيقها حققها ، ولم يخففها ، ولم يخففها ، ولم القارىء من تحقيقها آثر تخفيفها مع روايته ذلك منخرم ، وتخفيفها أسهل على القارىء من تحقيقها آثر تخفيفها مع روايته ذلك من أثمته ،

« ١٢ » فإن قيل : فما باله حقَّق الساكنة التي سكونها بناء أو عكم. للجزم ، وتخفيفها في الحكم مستمر جار على قياس واحد .

فالجواب أن ماسكونه عكم للجزم ، وما سكونه بناء ، أصله كلئه الحركة ، والسكون فيه عارض • ومن أصله أن يحقق المتحركة ، فحقق هذه على ماكانت عليه في أصلها (١) قبل الجزم والبناء ، وأيضاً فإن هذين (٢) النوعين قد غيرًا مرة من الحركة إلى السكون ، فكره أن يغيرهما مرة أخرى إلى البدل ، فيقع في ذلك تغيرُ بعد تغير ، فيكون فيه إجحاف بالكلمة (٢) •

« ١٣ » فإن قيل : فما باله حقيّق « تؤويه، وتؤوي » وحقيّق «مؤصدة» في الموضعين ، وحقق « ورئيا »(١) في مريم ، والهمزة ساكنة فيها ، يحسنُن فيها البدل ويتأتى ؟٠

<sup>(</sup>۱) ص: «اصله» .

<sup>(</sup>٢) لفظ «هذين» سقط من : ص .

<sup>(</sup>٣) التبصرة ٢٤/ب ، والتيسير ٣٦ ، والنشر ١/٣٨٦

<sup>(</sup>٤) تقدّم تخريج هذه الأحرف في الباب نفسه الفقرتين «١، ٢».

فالجواب أنه إنما سهال الهمزة الساكنة للتخفيف ، وهـ و إذا سهال همزة « تؤويه ، وتؤوي » اجتمع فيه واوان وضمة وكسرة ، وذلك ثقيل جدا ، فلما كان التخفيف للهمز (۱) أثقل من الهمز آثر الهمز (۲) وترك التخفيف لثقله • فأما « مؤصدة » فإنه لما كان فيه لغتان في اشتقاقه ، يجوز أن يكون مشتقا مما أصله الهمز ، مـن « آصدت » أي : أطبقت (۱۸/ب) ومـن « أوصدت » لغة فيه يمعنى واحد (۱۳) ، كره أن يخفيف همزة ، وهو عنده من « آصدت » • فيظن ظان يمنى واحد (۱۳) ، كره أن يخفيف همزة ، وهو عنده من « آصدت » • فيظن ظان عنده من « أوصدت » ، فخاف أن يخرج بالتخفيف من لغة إلى لغة ، فحقيق همزه الذلك • وكذلك « ورئيا » فيه لغتان : الهمز على معنى « الربواء » وهو ما همزه ، وترك الهمز على معنى « الربواء » وهو ما همزه ، فيظهر من الزيي ، وترك الهمز على معنى « الربي » (۱۰) فكره أن يترك همزه ، فيظهر من الزيي ، وترك الهمز على معنى « الربي » (۱۰) فيخرج بترك الهمز من لغة إلى لغة أخرى ، فيظهر من الى معنى آخر ، فهمزه ليتبيس مم «هو مشتق ، وما معناه •

عاما ماذكرتا من الاختلاف في الهمزة ، إذا أسكنها أبو عمرو في رواية الرُّقيين عنه في « بارئكم »(٦) ، وأن من القراء من يبدل من الهمزة ياء لسكونها ، عسلى أصله في تخفيف الساكنة(٧) ، وأن منهم من لايخفيفا ، ويحققها .

« ١٤ » فعلّة مَن خفّتها فأبدل منها ياء أنه أجراها مجرى كل همزة ساكنة ، أبدل منها ياء إذا أدرج القراءة أو قرأ في الصلاة ، لتكون الساكنة كلها عــلى قياس واحد .

<sup>(</sup>۱) قوله «للهمز» سقط من: ص .

<sup>(</sup>٢) ص: «اتي بالهمز» .

<sup>(</sup>٣) قوله: «بمعنى واحد» سقط من: ص .

<sup>(</sup>٤) القاموس المحيط مادة «أصد ، وصد ، رأى ، روي» .

<sup>(</sup>٥) قوله: «فيظن انه ... الرى» سقط من: ص.

<sup>(</sup>٦) الحرف في سورة البقرة (٢٥) ، وسيأتي في «باب علة الاختلاف في الوقف على الهمز» الفقرة «٤» انظر كتاب سيبويه ٣٥٦/٢ ، والمختار في معاني قراءات اهل الامصار ١/٥ ، والتبصرة ٥٠/ب ، والتيسير ٧٣ ، والنشر ٢/٥/٢

<sup>(</sup>٧) التبصرة ١/٢٤ ، والتيسير ٣٩ ، والنشر ١/٨٨٨

وعلمة من حققها ولم يخففها أنه لما كان أصلها الحركة أجراها في التحقيب على أصله في المتحركة ، وأيضاً فإنه لما رآها قد تغيرت عن الحركة إلى السكون كره أن يغيرها مرة أخرى بالبدل ، قياسا على مذهبه في تحقيق ماسكونه علم للجزم أو البناء ، إذ قد حققه ، ولم يخفيه لتغيره مرة ، فكره أن يغيره مرة أخرى (١) . « ١٥ » فإن قيل : فما الإختيار في ذلك ؟

فالجواب أن الاختيار في ذلك الهمز ، لأنه الأصل ، ولإجماع القراء عليه ، ولأن التخفيف تغيير ، فتركثه أولى •

« ١٦ » فصل: قال أبو محمد: اعلم أيها الناظر في هذا الكتاب أني لا أعتمد على ترك الاعتداد بالعارض (٢) في كثير مما تقد م وما يأتي ، وربما اعتددت به قياساً على مذهب (٢) العرب في ذلك ، فربما اعتدوا بالعارض في قليل من الكلام ، ولا يعتدون به في أكثر الكلام ، فمما اعتدوا فيه بالعارض قولهم : سك ولا يعتدوا به اعتدوا أن بالفتحة التي على السين وهي عارضة ، إنما هي حركة الهمزة ، ثقلت الى السين ، فلذلك حذفوا ألف الوصل ، وقالوا : لكم مر جاء (٤) ، فاعتدوا بالحركة التي على اللام ، وهي عارضة ، إنما هي حركة الهمزة مسن « أحمر » بالحركة التي على اللام ، وهي عارضة ، إنما هي حركة الهمزة مسن « أحمر » مذا قراءة نافع وأبي عمرو في « عادا الأولى » في « والنجم »(١) بالإدغام ، وذلك أنهما لما ألقيا حركة الهمزة على لام التعريف اعتد وا بها ، فحسن ( ١٩/أ ) الإدغام الإدغام التعريف اعتد وا بها ، فحسن ( ١٩/أ ) الإدغام

<sup>(</sup>۱) التبصرة ۱۲۶ ـ ب ، والتيسيير ۳۳ ، ۷۳ ، والنشر ۳۸۷/۱ ، ۳۸۸ ، وإبراز المعاني ۱۱۱

<sup>(</sup>٢) تقد م الكلام على الاعتداد بالعارض وتركه في «باب المد وعلله وأصوله» الفقرة «٦» انظر التبصرة ٢/٢٤ - ٥٠/ب ، وكتاب سيبويه ١٩٢/٢ ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١٩٢٠٠ - ب

<sup>(</sup>٣) ص: «مداهب».

<sup>(</sup>٤) سيأتي هِذا الشال في آخر الفقرة «٥» من الباب التالي .

<sup>(</sup>٥) ص : «اعتدوا بالعارض وهو الفتحة» .

 <sup>(</sup>٦) هو الآية (٥٠) ، انظر «باب المد علله وأصوله» الفقرة «٨» .

في اللام إذ عليها حركة متعتك بها ، ولو لا ذلك ماجاز إدغام التنوين في لام ساكنة ، إذ لا يكون المدغم فيه أبداً إلا (١) متحركاً بحركة معتد بها ، ومما لم يعتدوا فيه بالعارض في (٢) تخفيف همزة « رؤيا » (٣) فلم يدغموا الواو في الياء على أصلهم في «ميت ، وهين» لأن الواو عارضة ، إنما هي بدل من همزة ، وقالوا: ضوء ، فإذا خففوا الهمزة قالوا: ضوء ، فأتوا بواومتحركة، قبلها فتحة ، وليس ذلك في كلام العرب ، ولم يتعلقوها على أصولهم في الكلام ، لأن حركتها عارضة ، إنما هي حركة الهمزة نثقلت اليها ، وهذا أكثر في الكلام وأقيس من الاعتداد بها ، و(٤) على هذا عوال من أنكر قراءة نافع وأبي عمرو في « عادا الأولى » بالإدغام (٥) ، وقال: الحركة على اللام عارضة ، واللام ساكنة على أصلها ، فلا يحسن الإدغام فيها ، لأن المدغم على اللام وهي ساكنة في الأصل (١) ،

Y ...

<sup>(</sup>۱) ب: «لا» وتصويبه من: ص.

<sup>(</sup>۲) ص: «بالحركة العارضة قولهم في» .

<sup>(</sup>٣) الحرف في سورة يوسف (٣٦).

<sup>(</sup>٤) ص: «فإن قيل فما الاختيار في ذلك ... فتركه أولى» والظاهر انها عبارة مكررة ، لتقدمها قبل بدء هذه الفترة .

<sup>(</sup>٥) النحويون هم الذين أنكروا أن يشار إلى المصدر ، وهو سيذكر مفصلا في الفقرة «٥» من الباب التالي .

<sup>(</sup>٦) ص: «الوصــل».

#### بساب

# علل نقـــل حركة الهمزة على الساكن قبلهـــا لورش

« ١ » قد (١) قد منا القول في ثقل الهمزة ، وبتُعد مخرجها ، وصعوبة اللفظ بها ، فلما كثرت الهمزة في الكلام ، وأمكن أن تُلقى حركتها على ماقبلها ، فتقوم حركتها مقامها ، وتذهب صعوبة لفظها ، آثر ذلك ورش ، مع روايته ذلك عن أثمته ، فهو إذا ألقى حركة الهمزة على ماقبلها لم يُخلِ بالكلام ، وخفف الثقل الذي في الهمزة ، فآثر ذلك لذلك ، وكان ما هو من كلمتين أولى بالتخفيف ، لثقل اجتماع كلمتين والهمزة ، ولم (٢) يفعل ذلك فيما هو من كلمة لخفة الكلمة ، نحو : « مسؤولا ، والظمآن ، والمشأمة »(١) ونحوه ، غير أنه فعسله في « ردءا يصدقني» (٤) وحده ، لأنه بناه على ماهو من كلمتين ، فألقى فيه الحركة ، وأيضاً فإنه جمع بين اللغتين ،

« ٣ » فإن قيل : فما باله ألقى الحركة في كلمة على لام التعريف نحو : « الآخرة ، والأرض » (٥) وشبهه ؟

<sup>(</sup>۱) لفظ «قد» سقط من : ص .

<sup>(</sup>۲) ب: «لم» ووجهه ما في: ص.

<sup>(</sup>٣) أول الأحرف في سورة الإسراء (آ ٣٤) وقد تقدم في «باب المد وعلله وأصوله الفقرة «٤» ، وثانيهما في النور (آ ٣٩) ، وثالثها في الواقعة (آ ٩) ، وسيأتي في «تخفيف الهمز وأحكامه ...» الفقرة «.١» .

<sup>(</sup>٤) تقد م ذكره في الباب المتقدم ، الفقرة الثامنة .

<sup>(</sup>٥) كلا الحرفين في سورة البقرة (آ ) ، ٢٢) ، ذكر أولهما في «باب المد علله وأصوله» الفقرة «٧» وسيأتي ذكرهما في «تخفيف الهمز وأحكامه وعلله» الفقرة «٨».

فالجواب أن الألف واللام ، اللذين للتعريف ، ككلمة منفصلة مما بعدها ، لأنهما دخلا بعد أن لم يكونا ، ولأن حذفهما جائز ، ولأن الكلام مع عدمهما مستقل مفهوم ، فصار ذلك بمنزلة ما هو من كلمتين ، فأجراه (١) في إلقاء الحركة على الساكن مجرى ما هو من كلمتين (٢) .

« ٣ » فإن قيل : فما باله لم يلق حركة الهمزة على الساكن من كلمة أخرى إذا كان [حرف] (١٩) مد" ولين ؟ (١٩/ب) ٠

فالجواب أنه لو ألقى الحركة على الألف في نحو قوله: (فما آمن) «يونس ملا» لتغيرت الألف وانقلبت همزة ، ولحال الكلام عن أصله ، فامتنع إلقاء الحركة لذلك على الألف ، وفعل ذلك بأختي الألف: الواو التي قبلها ضمة ، والياء التي قبلها كسرة ، للتشبيه (٤) بالألف ، فامتنع فيهما من إلقاء الحركة عليهما، مثلما امتنع في الألف ، وأيضاً فإن الألف في نية حركة لايتغير ماقبلها أبداً ، والحركة لا تنلقى على حركة ،

« ٤ » فإن قيل : فلم ألقى ورش حركة الهمزة على حــرفي اللين نحو : ( ولو أن أهل ) « المائدة ٦٥ » و ( ابني آدم ) « المائدة ٢٧ » وحرفا<sup>(٥)</sup> اللين فيهما شبه بالألف ؟

فالجواب أن حرفي اللين لما انفتح ماقبلهما وتغير نقصا عن شبه الألف ، إذ الألف لايتغير ماقبلها أبدأ • فلما فارقا الألف ، في قوة الشبه ، دخلا في مشابهة سائر الحروف ، النبي تتغير حركة ماقبلها ، فحسن إلقاء الحركة عليهما كسائر الحروف (٢) •

<sup>(</sup>۱) ص: «فأجراهما» .

<sup>(</sup>٢) التبصرة ١/٥) ، والتيسير ٣٥ ، والنشر ٤٠٢/١ ، والحجة ٢٩٦/١ ، وإبراز المعاني ١١٥

<sup>(</sup>٣) أتكملة لازمة من : ص .

<sup>(</sup>٤) ص: «بالتشبيه» .

<sup>(</sup>٥) ب: «وحرفي» وتصويبه من: ص.

<sup>(</sup>٦) انظر مصادر إحالة الفقرة «٢» المتقدمة .

« ٥ » فإن قيل : فِما علة قالون وموافقته ورشا(١) في إلقائه الحركة في « إلآن » في موضعين في يونس(٢) ، وفي « ردءا يصدقني » ، وفي ، « عادا الأولى » في « والنجم » ؟

فالجيواب أن « الآن » اجتمع فيها مدتانٍ ، مدّة في أوله ، لأجل الألف التي هي بدل من ألف الوصل ، للفرق بين الاستفهام والخبر ، وإنيان الساكن بعدها كِقُولُه : ( آلِذِكرين ) « الأنعام١٤٣ » ومدَّة بعــد الهمزة الثانية ، وهي همزة « آن »(٤) فعل ماض ، ودخلت عليه الألف واللام ، وألف الاستفهام • والألف والتغيير ، إذ (٣) كان أصلها ﴿ أوان ﴾ عند القراء ثم حذفت الواو ، وقيل : أصله « آن »(٤) فعل مـاضٍ ، ودخلت عليه الألف واللام ، وألف الاستفهام • والألف واللام زوائد فيها ، فثقلت الكلمة ، إذ خالفت سائر مافيه الألف واللام الداخلتان على همزة ، فخفَّك قالون الهمزة الثانية ، فألقى حركتها على لام التعريف كورش لذُلك • فأما « ردءا يصدقني » فقد مضى الكلام عليه لورش ، أنه أجراه مجرى ما هو من كلمتين في إلقاء الحركة (°) • [ وفعل قالون ذلك ليجمع بين اللغتين ](¹) • فأما « عادا الأولى » في « والنجم » فإنه لما أراد إدغام التنوين في اللام لم يمكن أن يدغمه في ساكن ، إذ لا يُدغم حرف أبدا إلا في متحرك ، فألقى عليه حركة إلهمزة ، ليتأتَّى له الإدغام في متحرك ، واعتد " بالحركة على ماذكرنا من مذاهب العرب • فأما إتيان قالون بهمزة ساكنه بعد اللام ، فإنه لما أدغم التنوين في اللام صارت الحركة لازمة غير عارضة ، فسقط المد" في قراءة ورش ( ٢٠/أ ) لأن المدّ إنما كان [ يكون ٢٠٠١ في هذا ونظيره ، إذا كانت الحركة عارضة ، والهمزة

<sup>(</sup>۱) ص: «لورش» ·

<sup>(</sup>١) هما الآيتان (١١ ٥ ٩١٠) .

<sup>(</sup>٣) ب: «إذا» وتوجيهها من: ص ٠

<sup>(</sup>٤) القاموس المحيط مادة «أون ، أين» .

<sup>(</sup>a) تقد م في الباب قبل هذا ، الفقرة «٨» .

<sup>(</sup>٦) تكملة لازمة من «ص» .

<sup>(</sup>٧) تکملة مناسبة من: ص ، واستؤنس ب: ل .

مقد "رة ، فمد " لتقدير لفظ الهمزة ، فلما لم يقد "ر الهمزة ، لاعتداده بالحركة في اللام في هذا الوضع ، أسقط المد" ، ولمَّا تحركت اللام بحركة لازمة ، معتـَد " بها ، لأجل الإدغام فيها ، ردّ قالون الواو ، التي بعد اللام ، إلى أصلها ، وهو الهمز ، وذلك أن أصل « أولى:» « وولى » مشتق من « وأل » إذا لجأ ، فلماً انضمت الواو أبدل منها همزة ، كما فعل في « وجوه ، وو مُقتّت »(١) فاجتمع همزتان ، الثانية ساكنة ، فخُنُفَتُفت الثانية فأ بدل منها واو لانضمام ماقبلها ، فصارت « أولى » ، فلما ألقى حركة الهمزة المضمومة على اللام ، ووقع الإدغام ، اعتد" بالحركة ، فلم يتغيير (٢) رجوع المضمومة ، فسقط المد لورش ، ورجعت الواو إلى أصلها ، وهو الهمز في قراءة قالون (٣) ، وقد تقد من هذا (٤) جملة في باب المد (٥) . وقراءة نافع وأبي عمرو<sup>(1)</sup> في « عادا الأولى » في « والنجم » ضعيفةعند النحويين حتى إن بعضهم عدّها من اللحن (٧) ، وعلتهم في ذلك أنهم أدغموا التنوين في حرف ساكن ، والساكن لايندغم فيه ، لأن المدغم لا يكون إلا ساكناً ، فامتنــع(^) أن يكون المدغم فيه ساكناً أيضاً • وحركة الهمزة ، التي على اللام ، لايَعتدُّون بها ، لأنها عارضة ، فاللام في حكم الساكنة ، والساكن لايتدغه فيه ، فلهذا أنكروا قراءة نافع في ذلك • وقد وافقه على ذلك أبو عمرو ، ووجه ذلك ماقد منا من أن الحركة العارضة ، قد يُعتد بها في قولهم : « سكل م ولكع مكر » وشبهه •

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط مادة «وال ، وجه ، وقت» .

<sup>(</sup>۲) ص: «يقلر»`.

<sup>(</sup>٣) وروى عنه بغير همز جمهور العراقيين كلهم من طريق أبي نشيط ، انظر التبصرة ٢٠٥/ب ، والتيسير ٢٠٤ ، والنشر ٢/٤.٤ «يشبع التوجيه» .

<sup>(</sup>٤) ص: «علية هيذا».

<sup>(</sup>o) تقدّم في «باب المد علله وأصوله» ، الفقرة «٤» .

<sup>(</sup>٦) لفظ «أبي عمرو» سقط من : ص .

<sup>(</sup>V) ص: «لحنا».

<sup>(</sup>A) ب: «فمتنع» ، ص: «فممتنع» فوجتهتها .

وقد بيّنا ذلك ، وسنزيده بيانا في موضعه إن شاء الله(١) •

« ٦ » فإن قيل : فما الاختيار في باب نقل الحركة ؟

فالجواب أن الاختيار الهمز وترك الحركة ، لأنه هو الأصل ، ولأن القراء أجمعوا على ذلك ، ولأن نافعا ، عند جميع الرواة عنه ، لاينقل الحركة ، إنما رواها عنه ورش وحده ، ولأن الهمز لازم في الابتداء فإجراؤه (٢) الوصل على الوقف أحسن من مخالفته ، ولأن الهمز في جميعه ، في تقدير الابتداء به ، لأنه في أول كلمة ، والابتداء لا يجوز فيه التخفيف ، فأجرى الوصل على ذلك (٢) .

« ٧ » فإن قيل : فما تقول في هاء السكت في قــوله تعالى : (كتابيه ٠ إنتي ) « الحاقة ١٩ ، ٢٠ » هل تنقل إليها حركة الهمزة لورش ؟

فالجواب أن المتعقبين ( ٢٠/ب ) اختلفوا في ذلك ، فمنهم من يُلقي حركة الهمزة على الهاء ، وعلتُه في ذلك أنه أجراه مجرى كل ساكن ، يقع قبل الهمزة ، غير حروف المد واللين ، فألقى على الهاء الحركة لسكونها ، كما يفعل كل ساكن أتى بعده همزة ، غير حروف المد واللين ، ومنهم من لايلقي على الهاء الحركة ، لأن الوقف على الهاء لازم (٤) ، ولذلك جيء بها ، فإذا كان الوقف على الهاء هو الأصل، فهي غير متصلة بالهمزة ، والهمزة مبتداً بها ، فلا يحسن في هذا التقدير إلقاء الحركة ، لأن الحركة إنما تلقى على ساكن متصل لفظه بالهمزة ، وهذه ليس لفظها متصلاً بالهمزة لأن حكمها وأصلها الوقف عليها ، لأنه إنما جيء بها زائدة ليتبين بها حركة بالإضافة في الوقف ، ومن ألقى عليها الحركة فقد وصلها بما بعدها ، وترك ياء بالإضافة في الوقف ، ومن ألقى عليها الحركة فقد وصلها بما بعدها ، وترك

<sup>(</sup>۱) تقدم الكلام على ذلك باختصار انظر «باب المد علله وأصوله» ، الفقرة «۸» ، و «باب ذكر علل الهمزة المفردة» الفقرة «۱۲» .

<sup>(</sup>٢) ص: «فجـري» .

<sup>(</sup>٣) التبصرة ٢٥/ب، والحجة ١٩٧/١

<sup>(3)</sup> ورواية الجمهور عنه في ذلك الإسكان وتحقيق الهمزة على مراد القطع والاستئناف ، قطع به غير واحد من طريق الأزرق ، لكن الوجه الآخر ، اي النقل ظاهر نصوص العراقيين له ، وذكره بعضهم عن الأزرق ، ومنهم من سوتى بين الوجهين ، كالهدوى ، انظر النشر ٢/١.

الوقف الذي من أجله جيء بها ، وُلُولًا الحاجة إليها في الوُقف عليها لتظهر حركة الياء بها ما احتيج إليها ، فهني حرف زائد للوقف ، فمن ألقى عليها الحركة فقد جعلها كالأصل ، وأثبتها في الوصل • وترك إلقاء الحركة عليها هو الاختيار فيها<sup>(١)</sup>• وعلى هذا الاختلاف اختلف في إدغام الهاء في الهاء ، التي بعدها ، في قوله : ( ماليه م هلك ) « الحاقة ٢٨ ، ٢٩ » ، والوجه والاختيار إظهارها لأن «الأولى» موقوف عليها في اللفظ والنية ، وللوقوف جيء بها ، فالثانية منفصلة منها ، والإدغام لا يكون إلا مع اتصال الحرفين ، وملاصقة الأول للثاني ، فإذا كان الأول منفصلا من (٢) الثاني ، بالوقف عليه ، لم يكن سبيل للإدغام ألبتة ، فأما من وصل الهاء في الموضعين بما بعدها ، فقد غلط في ذلك ، وأتبي بغير الاختيار ، ولكن الصواب، أن يوقف على الأول أبدأ ، وإن نوى الواقف عليها الوقف، وهوواصل، فهو أقرب للصواب • وقد (٣) قال المبرد وغيره إن من أثبت هذه الهاء ، وشبهها من هاء الوقف التي للسكت ، التي جيء بها لبيان حسركة ما(١) قبلها في وصَّلُه فقد لَكِحَن ﴿ وَرُوي عنه أَو عن بَعضَ النحويينَ أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ إِمَّامَ الصَّبَّحَ ﴾ فقرأ الإمام « الحاقة » ، وُوصَل ألهاءات اللواتي للسكت فيهَا بما بعدها ، فقطع الصلاة ، ورأى ذلك من أعظم اللَّكون (٥) • فالوقف على هاتين الهاءين هو وجه الصواب، والاختيار، وإذا كان الوقف هو الصواب فلا سِبيل إلى إلقاء حركــةُ الهمزة ، ولا إلى الإدغام ، لأن الهمزة تصير متبتدأ بها ، وكذلك الهاء(١) •

<sup>(</sup>١) التبصرة ٢٥/ب ، والتيسير ٣٦ ، والنشر ٤٠٣/١ ، وإبراز المعاني ١٢١

<sup>(</sup>۲) ص: «عن» .

<sup>(</sup>٣) لفظ «وقد» سقط من: ص.

<sup>(</sup>٤) ص: «الحركة التي» .

<sup>(</sup>٥) ذكر الحريري في نحو هذا قوله: لحنوا حمزة في قراءته: واتقوا الثالذي تساءلون به والأرحام ، حتى قال ابو العباس المبرد: لو أني صليت خلف إمام فقرأ بها لقطفت صلاتي ، انظر در"ة الفواص ٣٧ ، وأيضا الكامل ٥٦/٢ ، والمتنضب ٢٤٨/٤

#### (۱/۲۱) بسا*پ*

# علة الاختلاف في الوقف على الهمز

« ١ » تفرّ د حمزة بتخفيف كل همزة متوسطة أو متطرفة ، إذا وقف خاصة ، ووافقه هشام على تخفيف المتطرفة خاصة ، وحقتق ذلك سائر القراء غيرهما في الوقف كالوصل • فإن (١) كانت الهمزة بعد حرف زائد ، لا يغير الكلام حذفه ، لم يخفف نحو : « فإن ، ولأن ، وفبأي ، والآخرة (٢) » وشبهه •

وحجة من خفيّف الهمزة هو ماذكرنا متقدماً من ثقل الهمزة وجكلادتها وبُعّد مخرجها ، وتصرفف العرب في تغيير لفظها (٦) ، فخفيّفها طلباً للتخفيف فيها ، لصعوبة التكلف في تحقيقها .

« ٢ » فإن قيل : فلم خُص الوقف بالتخفيف للهمزة دون الوصل ؟ فالمجواب أن القارى، لا يقف إلا وقد وهنت قوة لفظه وصوته ، فيما قرأ قبل وقفه ، والهمزة حرف صعب اللفظ به ، فلما كان الوقف ، يضعف فيه صوت القارى، بغير همز ، كان فيما فيه همزة أضعف ، فخفاف الهمزة في الوقف للخاجة إلى التسهيل والتخفيف على القارى، ، مع ما أنها لغة للعرب ، ومع نقله ذلك عن أثمته ، فأما الوصل فإن قوة القارى، في لفظه وجمام (٤) قوته في ابتدائه تكفي

<sup>(</sup>۱) ص: «فسإَذا» .

<sup>(</sup>٢) أول الأحرف في سورة البقرة (٢ ٢٢) وثانيها في سورة السرحمن (١٣٦) وثالثها في الأعراف (١٨٥) ، في البقرة (٢١) وقد ذكر في «باب المد وعلله وأصوله» الفقرة «٧» .

<sup>(</sup>٣) انظر «باب علل اختلاف القراء في اجتماع الهمزتين» الفقرة «٢» ·

<sup>(</sup>٤) الجمام جمع جم وهو من الماء معظمه وجمعه ، والكثير من كل شيء ،انظر القاموس المحيط مادة «جم» .

عن (١) تخفيف الهمزة ، وإذ قد استولى عليها القارى، ، وعلى اللفظ بها مُحقَّقة لجيمام قوته ووصله لكلامه (٢) .

٣ » فإن قيل : فلم لم يخفف الهمزة مع الزوائد ، الأنها في اللفظ بعد حرف أو حرفين كالمتوسطة ؟

فالجواب أن الهمزة مع الزوائد قبلها ، اللواتي لا يتغير الكلام بحذفهن ، كالمُستدأ بها • فالهمزة المبتدأ بها لا يجوز تخفيفها ، فأجراها مع الزوائد مجراها في الابتداء بها ، فلم يخفيفها • وقد رُوي تخفيفها مع الزوائد لأنها في اللفظ كالمتوسطة • وعلة من فعل ذلك أنه عامل اللفظ عملا واحد ، فخفيف كل ما كان في اللفظ متوسطا بزوائد أو بغير زوائد ، وبالأول قرأت ، وهو الاختيار ، للعلل ألتي ذكرنا • وقد رُوي عنه أيضاً أنه يخفيف الهمزة في الوصل ، وهي منفصلة مما قبلها ، إذا اتصلت بكلام قبلها نحو : ( يا صالح ائتنا ) « الأعراف ٧٧ » ، يبدل من الهمزة واوا لانضمام الحاء قبلها وبالتحقيق قرأت في ذلك ، وبه آخذ ، يبدل من الهمزة واوا لانضمام الحاء قبلها وبالتحقيق قرأت في ذلك ، وبه آخذ ، لأن الهمزة منفصلة مما قبلها ، والوصل عارض ، والا سبيل إلى تخفيف الهمزة المنفصلة مما قبلها على قياسه ، وهو جائز في ( ٢١/ب ) العربية ، وكذلك قياس كل همزة مبتدأ بها(٢) •

« ٤ » والعلة في ذلك أن الهمزة المبتدأ بها ، لو خُنفتفت لم يكن بد أن المخفف بين بين ، أو على البدل ، أو بإلقاء الحركة ، فلا سبيل إلى جعلها بين بين ، وهي (٤) مبتدأ بها ، لأن همزة بين بين معناها بين الهمزة المتحركة وبين

<sup>(</sup>۱) ص: «أغنى مــن» .

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن الجزري أن هذا الباب مشكل وذكر عن أبي شامة أنه قال : «هذا الباب من أصعب الأبواب نظما ونثرا في تمهيد قواعده وفهم مقاصده . قال : ولكثرة تشعبه أفرد له أبو بكر أحمد بن مهران المقرىء رحمه الله تصنيفا حسنا جامعا ، وذكر أنه قرأ على غير واحد من الأثمة فوجد أكثرهم لايقومون به حسب الواجب فيه إلا الحرف بعد الحرف» ، انظر النشر أ (٢١/٤) وإبراز المعانى ١٢٣ ، وكتاب سيبويه ٢/٢٤)

<sup>(</sup>٢) التبصرة ٢٦/أ ، والتيسير ١١ ، والنشر ١/٢٦٤

<sup>(</sup>٤) ب: «وهو» وتصويبه من: ص..

الحرف الساكن ، الذي هو من حركتها ، فهي تقرب من الساكن ، ولا يبتدأ بساكن، ولا بما يقرب من الساكن ، لأن الساكن يحتاج إلى حركة يوصل بها إلى اللفظ بالساكن أبدأ ، فكنت تحتاج أن تجعلها بين ، وتجتلب لها حرف متحركا ، تصل به إلى النطق بها ، وذلك تغيير وتكلشف وخروج عن لغة العرب ، فليس هذا في لغتهم ، والا سبيل فيها ، وهي مبتدأ بها ، إلَّى تخفيفها بالبدل ، لأن التخفيف بالبدل في غيره ، إنما يجري على حكم حركة ماقبل الهمزة، وهذه الهمزة ليس قبلها شيء لازم لها ، ولا سبيل إلى إلقاء حركتها ، إذ ليس قبلها شيء تلقى عليـــه حركتها ، فقد امتنع الابتداء بهمزة مخفّقة على أي وجوه التخفيف كان تخفيفها ، فوجب أن يتبعد تخفيف الهمزة المبتدأ بها ، وإن اتصلت بما قبلها من المتحركات ، وعلى تركه العمل ، وبه نأخذ(١) • فأما علة ما أقرأني به الشبيخ أبو الطيب ، رحمه الله ، لهشام من تحقيق الهمزة المتطرفة ، إذا كان سكونها علَّماً للجزم ، فإنها(٢) لمَّا تغيّرت الهمزة مرة إلى السكون كر ه تغييرها مرة أخرى إلى التخفيف ، على ما تقدُّم من قولنا من العلة لأبي عمرو ، في تخفيفه ما سكونــه عكمَم للجزم ، إذا أدرج القراءة ، أو قرأ في الصلاة ، مع تخفيفه لكل همزة ساكنة(٢) ، وعلى ما قد منا من الاختيار في تحقيق الهمزة لأبي عمرو في « بارئكم » إذا أسكنها وقـرأ في الصلاة أو أدرج القراءة ، فعلة ذَلَك كله واحدة (٤) ، وهي أنه كرره تغييره مرة أخرى بعد تغييره السكون قبل ذلك (٥) ، ولهذا روي عن ابن مجاهد (١) أنه

<sup>(</sup>۱) إيضاح الوقف والابتداء «باب ذكر الألفات اللاتي يكن في أوائل الأفعال» ۱۵۱ / ۱۹۲ - ۱۹۲ ، والتبصرة ۲۲/أ - ب ، وإبراز المعاني ۹۶ ، والنشر ۱۲۲/۱

<sup>(</sup>٢) ب: «فإنه» وتصويبه من : ص .

<sup>(</sup>٣) انظر مصادر إحالة الفقرة «١» من «باب ذكر علل الهمزة المفردة» -

<sup>(</sup>٤) ب: «واحد» وتوجیهه من: ص.

<sup>(</sup>٥) انظر مصادر الققرة «١٣» من «باب ذكر علل الهمزة المفردة» .

<sup>(</sup>٦) هو أحمد بن موسى بن العباس أبو بكر ، أول من سُبتِع السَّبعة ، قرأ على عبدالرحمن بن عبدوس وقنبل المكي وعبدالله بن كثير صاحب أبي أيوب = 1

كان يختار التحقيق في الوقف لحمزة فيما سكونه عكم للجزم (١) • والمشهور عن حمزة في ذلك التخفيف في الوقف ، وإن سكنت للجزم ، أعني المتطرفة ، والمشهور عن هشام تخفيف الهمزة المتطرفة في الوقف،سكنت للجزم أو لم تسكن • وقد قرأت مسلم خاصة بترك التخفيف (٦) في هذا النوع رواية (٦) •

« ٥ » والعلة في تخصيص هشام لتخفيف المتطرفة خاصة أن المتطرفة هي في آخر لفظ القارى، ، وعندها تقع الاستراحة والسَّكَّت ، وإليها تنتهي قوة (١/٣٢) اللافظ ، وعندها ينقطع نفس القارى، ، فخصها بالتخفيف لصعوبة اللفظ بها محققة ، عند زوال قوة القارى، ، وكان التخفيف عليه أيسر في وقفه (٤) .

«٦» وحجة من حقق الهمزة في الوقف في جميع ذاك ، من المتوسطة والمتطرفة ، أنه أتى بالهمزة على أصل الكلام ، وأنه وافق بين الوصل والوقف ، وأنه إجماع من القراء غير حمزة ، وأن التخفيف يحتاج إلى معاناة شديدة (٥) وكلفة عظيمة من جهتين : إحداهما إحكام اللفظ بالهمزة المتخفيفة بين بين ، والأخرى معرفة ما يتخفيف بين بين ، وما يتبدل ويدغم فيه ماقبله ، وما يتبدل ولا يدغم فيه شيء ، وما قبله زائد أو أصلي ، وما تتلقى حركته على ماقبله ، وذلك أمر لايحكمه إلا من تناهى في علم العربية ، وتمرين في إحكام اللفظ بذلك ، ودرب في اللفظ بالهمزة المخففة ، وهذا الصنف في طلبة القراءات قليل معدوم جداً ، وأيضاً فربما المهنزة المخففة ، وهذا الصنف في طلبة القراءات قليل معدوم جداً ، وأيضاً فربما أدى التخفيف إلى مخالفة خط المصحف ، وذلك غير مستقيم ولا مختار (٢) فما عليه

<sup>→</sup> الخياط ، وروى الحروف عن إسحاق الخزاعي ومحمد الاصفهاني والكسائي الصفير وثعلب وسواهم ، وعنه إبراهيم الحطاب وإبراهيم الجلاء واحمد بن بندهن وآخرون ، (ت ٣٢٤ هـ) ترجم في تذكرة الحفاظ ٨٢٠ وطبقات القراء ١٣٩/١

<sup>(</sup>۱) التبصرة ٢٦/١

<sup>(</sup>٢) ب: «التحقيق» وصوابه ما في : ص .

<sup>(</sup>٣) التبصرة ٢٥/ب.

<sup>(</sup>٤) إبراز المعاني ٥٢٥

<sup>(</sup>٥) ص: «تعبّ شديد».

<sup>(</sup>٦) ألنشر ١/٢١)

سائر القراء والعرب في تحقيق الهمزة ، في الوقف كالوصل ، أولى وأحسن ، وهو الاختيار ِلما قد منا .

« v » قال أبو محمد : فإن سأل سائــل عن وقف حمزة على « أئــذا وأؤلقي ، وأأنذرتهم ، وأفأمن ، وأفأنت ، وهــا أنتم ، وهــاؤم »(١) وشبهــه ، أيخفيّف الهمزة في هذا كله وشبهه أم يحقق ؟

فالجواب أن هذه الزوائد إذا قد رث حذفها تغير معنى الكلام بحذفها ، فهي كالمتوسطة ، فتخفيفها أحسن في قراءة حمزة في الوقف على أصله في المتوسطة . وقد أخذ قوم اله في ذلك بالتحقيق في الوقف (٢) .

« ٨ » والعلة في ذلك لهم أن الزوائد ، إذا حُذفت بقي كلام مفهوم مستعمل، فالهمزة فيه في تقدير الأولى التي لاتُخفف ، وإنما يُخفقف من الهمز مع الزوائد التي ، إذا حُذفت (٢) لم يبق كلام مفهوم ولا مستعمل ، فيكون حينئذ كالمتوسطة ، فيخفف نحو : « يؤمنون ، والمؤلفة »(٤) وشبهه ، ويلزم من خفقف هذا النوع في الوقف أن يخفف مع لام التعريف ك « الأرض ، والآخرة »(٥) في الوقف لحمزة ، لأنها إذا حُذفت تغيير الاسم عن التعريف إلى التنكير(١) ، ولا يلزم ذلك من حقق لأنه يقول : إذا حُذفت اللام بقي كلام مفهوم مستعمل ، فالهمزة كالمبتدأة (٢٠ ، وكلا القولين له قياس حسن، والهمز في ذلك في الوقف لحمزة (٢٢/ب) أحبُ إلى " ، لأنه الأصل ، ولأن الهمزة كالمبتدأ بها ، والتخفيف أيضاً لا يمنع (٨) ،

<sup>(</sup>۱) الأحرف على ترتيبها في سورة الرعد (٥ ٥) وتقد م ذكره في «علل اختلاف القراء في اجتماع همزتين» الفقرة «٥» ، القمر ( ١ ٢٥ ) ، البقرة (٦ ٦) وتقدم في «علل اختلاف القراء في اجتماع همزتين» الفقرة «١» ، الأعراف (٦ ٧٧)، يونس (٦ ٩٩) ، آل عمران (٦ ١٩٩) ، الحاقة (٦ ١٩) .

<sup>(</sup>٢) التبصرة ٢٦/أ، والتيسير ٤١، والنشر ١/٢٧٤

<sup>(</sup>٣) ب، ص: «حذفت الزوائد» وكذلك نسخة «ل»، وبطرح لفظ «الزوائد» تتجه العبارة.

<sup>(</sup>٤) أول الحرفين في سورة البقرة (٣٦) وثانيهما في التوبة (٦٠٦) .

<sup>(</sup>a) تقدّم ذكر الحرفين ، الثاني في «باب المد وعلله واصوله» الفقرة «٧» .

<sup>(</sup>٦) ب: «التكبير» وصو"بته من: ص.

<sup>(</sup>V) ص: «كالمتوسطة».

<sup>(</sup>A) انظر الملاحظة «٢» من هذه الصفحة .

وقد روى خلف عن حمزة أنه خفيف في الوقف الهمزة الثانية من «أئن ذكرتم »(١)، فهو أيضاً قياس حسن ، فأما «ها أتتم » على قراءة حمزة ، بالهمز والمد" فيسه ، فالوقف بالتحقيق ، وعليه (٢) العمل ، لأنها ها التي للتنبيه ، دخلت على « أتتم »، فهما كلمتان ، ومثله « يا أيها »(٦) لأنها يا دخلت على « أي » فهي كلمتان ، ولذلك ترك مد"ه البرزي ، كما يترك مد" « ما أتى الدنين »(١) وشبهه ، ومثله « هؤلاء »(٥) لا يتخفقه لحمزة ، أعني الهمزة الأولى ، ولا يمد"ه ، لمن اعتبر الملا" ، لأنها هاء دخلت على « أولاء » ، ولا يحسن أن يقدره في قسراءة حمزة ومئن " تابعه على المد" والهمز فيه ، أن الهاء بدل من همزة (١) ، لأنه يصير قد أدخل بين الهمزتين ألفا ، مع بدل الأولى هاء ، وليس هذا من أصولهم مع التحقيق (٧) ، فكيف مع البدل والتخفيف ، وسنذكر ما فيها من العلل في موضعه ،

« ٩ » فأما « هاؤم » فبالتخفيف تقف لحمزة ، لأنها (١٠) ليست به « ها » التي للتنبيه ، دخلت على « أم » ، لأن « أم » مخفَّفاً بضم " الهمزة ، كلام غير مستعمل • وإنما « هاء » اسم للفعل معناه « خند ، وتناول » ، تقول للواحد : هاء يارجل ، أي : خذ ، وللاثنين هاؤما ، فتزيد ميماً وألفاً ، كما تزيد ذلك في « أتنما » ، وتقول للجميع : هاؤمو ، أي : خذوا ، فتزيد ميماً وواوا ، كما تزيد ذلك في « أنتمو » (٩) ، فالهمزة متوسطة من نفس الكلمة ، فتخفيفها

<sup>(1)</sup> الحرف في سورة يُس (١٩٦) .

 <sup>(</sup>۲) ب، ص: «عليه» وبإضافة الواو وجهه كما في: «ل» .

<sup>(</sup>٣) الحرف في سورة البقرة (٢١٦) .

<sup>(</sup>٤) الحرف في سورة الذاريات (٢٥١) .

<sup>(</sup>٥) الحرف في سورة البقرة (٣١٦) .

 <sup>(</sup>٦) هو مذهب قالون إذ يقراها على مثال «همَعَننتم» انظر التبصرة ٢٦/ب -

 <sup>(</sup>٧) يعني الكوفيين وابن عامر والبزي، انظر التبصرة ٢٦/ب.

<sup>(</sup>Λ) ب: «لأنه» و توجيهه من: ص .

<sup>(</sup>٩) التبصرة ٢٧/! ٤ ومفني اللبيب ٣٤٩

لحمزة في الوقف واجب ، على أصله في المتوسطة ، ولو كانت « ها » التي للتنبيه لم تنفرد في قولك : هاء يارجل ، ولم يكن معها همزة ، فأصلها في القرآن « هاؤمتُق » (١) ، كتب على لفظ الوصل ، إذ قد حددف الواو لسكونها وسكون القاف ، ولا يتحسن الوقف عليه ، لأنك إن وقفت على الأصل بالواو خالفت الخط، وإن وقفت بغير واو خالفت الأصل ، ولهذا في خط المصحف نظائر كثيرة (٢) ، قد حدف منها حرف المد واللين لالتقاء الساكنين ، وكتب على لفظ الوصل بالحذف، فهذا قياس الوقف عليها ، وفي « هاء » مع الواحد والتثنية والجمع لغتان ، غير ما ذكرنا ، إحداهما : سكون الهمزة في الواحد فتقول : هاء يارجل ، أي : خذ ، وفي الاثنين (٣) : « هاءا » فتزيد ألفا ، كما تقول : قدما وخدا ، فتزيد ألفا في التثنية ، وفي الجمع : «هاءوا » ، فتزيد واوا ، كما تزيدها في : قوموا وخدوا ، والأخرى أن يأتي بالهمزة مكسورة في الواحد فتقول : «هاء يارجل »،وفي الاثنين: «هاء يارجل »،وفي الاثنين: «هاء يارجل »،وفي الاثنين: «هاء يارجل »،وفي الاثنين: «هاء يارجل »،وفي الاثنين:

<sup>(1)</sup> وهو الحرف الذي في سورة الحاقة (آ ١٩) ٠

<sup>(</sup>٢) وهو في الكلام والقرآن نحو حذف أحرف العلة لفظا أو خطأ ولفظها إذا نقيها ساكن نحو قوله تعالى: «يوم يدع الداع ، وفلا تسألن» . وقولهم: لا أدر .

<sup>(</sup>٣) ص: «وللاثنين» .

<sup>(</sup>٤) إصلاح المنطق . ٢٩ ، وزاد المسير ٣٥١/٨ «عن الزجاج » ، ومغنى اللبيب ٣٤٩ ، واللسان «ها» نقل عن ابن السِتكيت .

### (۱/۲۳) با**ب**

## تخفيف الهمز وأحكامه وعلله

« ١ » قد (١) قد منا علة امتناع تخفيف الهمزة التي تكون أول الكلام ، فأما المتوسطة والمتطرفة فتخفيفها جائز حسن ، على مانذكره من الأصول ، لمن روي عنه ذلك ، وهو حمزة .

فنبدأ بالمتوسطة ، اعلم أن الهمزة المتوسطة تكون ساكنة ومفتوحة ومضمومة ومكسورة • فأما الساكنة (٢) فهي تجري على ماقبلها ، فما قبلها من الحركة يدبيّرها، لأنها لما كانت ساكنة ضعئفت ، فلم تدبر نفسها ، إذ لا حركة فيها ، ولا قوة ، فدبيّرها أقرب الحركات منها ، وهي الحركة التي قبلها ، فإذا انفتح ماقبلها أبدلت ألفا ، لأن الفتحة من الألف ، والألف من إشباع الفتحة تحدث • وكانت الألف أولى بالبدل ، لأنها أخت الهمزة في المخرج ، ولأن الألف ، إذا احتيج إلى حركتها في بعض اللغات أبدل منها همزة ، وإذا انضم ما قبلها أبدل منها واو ساكنة ، لأن الضمة من الواو ، والواو من إشباع الضمة تحدث ، ولأن الواو تبدل منها الهمزة ، إذا انضمت أو تطرّفت بعد ألف زائدة ، نحو : « دعاء » وأصله « دعاو » ، ونحو « وجوه » (٢) ، فجمعلت هي أيضاً في التخفيف للهمزة عوضاً من الهمزة ، وذلك نحو : « تؤمن ، وتؤتي » (١٤) ، وإذا (٥) انكسر ما قبلها أبدل منها يا ،

<sup>(1)</sup> ص: «قال الشيخ رحمه الله قد».

<sup>(</sup>٢) ب: «الساكن» وصوبتها من: ص.

 <sup>(</sup>٣) نظير أول المثالين في سورة البقرة (١ ١٧١) وثانيهما في آل عمران (١٠٦١).

<sup>(</sup>٤) أول المحرفين في سورة البقرة (٢٦٠١) وثانيهما في العمران (٢٦٢).

<sup>(</sup>a) ب: «وإن» ورجحت ما في: ص.

ساكنة كالهمزة (١) ، لأن الكسرة من الياء ، والياء تحدث من إشباع الكسرة ، ولأن الياء تبدل منها همزة ، إذا تطر "فت بعد ألف زائدة نحو « سقاء» (٢) أصله « سقاي » فجمعلت هي في التخفيف للهمزة عوضاً من الهمزة ، وذلك نحو : « بئس ، وبئر »(٢) ، فهذا حكم الساكنة في التخفيف وعلتها (١) .

« ٣ » فصل : فأما حكم تخفيف المفتوحة فإنها ، إذا أنفتح ماقبلها ، أو كان وخفيف ، بعد بين الهمزة المفتوحة وبين الألف في « رأى ، وجاء » (٥) وعلة ذلك أنها ، لما لم يكن قبلها ساكن ، تلقى حركتها عليه ، ولم يحسن فيها البدل كالساكنة (١) ، لقوتها في الحركة (٧) ، فكان تدبيرها بحركتها أولى من تدبيرها بحركة ماقبلها ، لأنها لو جرت على البدل جرت على حكم حركة ماقبلها ، فكانت حركتها أولى بها ، وحركتها الفتح ، فلو أ بدلت منها ألف على حكم حركتها لم تكن الألف إلا متحركة بمثل حركة الهمزة ( ٣٣/ب ) ، فتعود همزة كما كانت ، لأن الحرف الذي يجري على البدل ، يجري على حركة الهمزة مع البدل أو سكونها ، لأ ترى أن المفتوحة ، إذا انضم ماقبلها أو انكسر ، جرت على البدل ، فأ بدل منها الساكنة تجري في البدل على سكون ذلك الحرف متحركا بمثل حركة الهمزة ، وأن الساكنة تجري في البدل على سكون الهمزة ؟ فالهمزة ، التي تجري على البسدل ، فاحكمها وأصلها في الحركة أو السكون ، فلو جرت المفتوحة ، التي قبلها فتحة أو ألف ، على البدل لأ بدل منها حرف ، تكون حركته كحركة الهمزة ، وذلك أو ألف ، على البدل لأ بدل منها حرف ، تكون حركته كحركة الهمزة ، وذلك

<sup>(</sup>١) أي تخفف من الهمزة في نحو المثال التالي وهو: «سقاء» .

<sup>(</sup>٢) لا حرف منه في القرآن.

 <sup>(</sup>٣) تقد م الحرفان في «باب ذكر علل الهمزة المفردة» ، الفقرة «٧» .

<sup>(</sup>٤) التبصرة 1/۲۷ ، والتيسير ٣٩ ، والنشر ٢٩/١ ، وكتساب سيبويسه ١٩٠/٢

<sup>(</sup>٥) أول الحرفين في سورة الأنعام (٢٦٦) وثانيهما تقدم في «باب المد وعلله والموله» الفقرة «١٤» .

<sup>(</sup>٦) لفظ «كالساكنة» سقط من: ص.

يئوول إلى رجوع لفظ الهمزة ، لأن الألف لا تتحرك (١) عند الضرورة إلا بأن تبدل منها همزة ، فامتنع في الهمزة المفتوحة التي قبلها فتحة أو ألف إلقاء حركتها على ما قبلها ، لأنه متحرك ، أو لأنه ألف ، والألف لا تُلقى عليها الحركة ، لأنها تصير همزة ، ويعود الأمر مع التخفيف إلى تغيير وحدوث همزة تحتاج أيضاً إلى تخفيفها (٢) ، فيصير التخفيف للهمزة يحدث الهمز ، وليس هذا من كلامهم ، فلسم يكن بد من جعل الهمزة المفتوحة ، التي قبلها فتحة أو ألف ، بين بين في التخفيف ، وكان جعلها بين الهمزة المفتوحة ، والألف أولى ، لأن حركتها الفتح ، والفتح من الألف ، والألف تحدث من إشباع الفتحة ، فكانت حركتها أولى ، والحرف الذي من حركتها أولى بها أولى ، والحرف الذي

« ٣ » فصل: فأما المفتوحة ، إذا انضم ماقبلها أو انكسر ، فإنها تبدل منها مع الضم واو مفتوحة ، نحو: « يواخذ » (٤) ، ومع الكسر ياء مفتوحة ، نحو: « ميكر » جمع « مئرة » (٥) • وعلة ذلك أنها لما لم يمكن إلقاء حركتها على ماقبلها ، إذ هو متحرك ، ولا تتلقى حركة على حركة ، ولم يمكن فيها أن تتجعل بين بين ، لأنها لو جمعلت بين بين الهمزة والألف ، والألف لا يكون قبلها ضم ولا كسر ، فامتنع ذلك أيضاً فيها ، ولو جمعلت بين الهمزة المفتوحة والواو لكانت بين الهمزة وبين حرف ، ليس هو من حركتها • وكذلك الياء ، وأيضاً فإن التي قبلها ضمة ، لوجمعلت بين الهمزة والياء الساكنة ، لم يتمكن ذلك ، إذ ليس في كلام العرب ياء ساكنة قبلها ضمة • ولو جمعلت التي قبلها كسرة ، بين الهمزة والواو الساكنة ، لم يتمكن ذلك ، إذ ليس في كلام العرب واو ساكنة قبلها كسرة ، فلم والواو الساكنة ، لم يتمكن ذلك ، إذ ليس في كلام العرب واو ساكنة قبلها كسرة ، فلم

<sup>(</sup>۱) ب: «تتحری» وتصویبه من: ص٠

<sup>(</sup>٢) ص: «تحقيقها».

<sup>(</sup>٣) التبصرة ٢٧/ب ، والتيسير . ) ، والنشر ١/٢١ ، وكتاب سيبويـه ١٩٣٢ ١٩١/٢

<sup>(</sup>٤) تقدُّم هذا الحرف في «المد وعلله وأصوله» ، الفقرة «٩» .

<sup>(</sup>٥) والمئرَّر جمع مئرة بالكسر اللحل والعداوة والنميمة ، ومأر السقاء كمنع ملاه ، وبينهم افسد واغرى ، انظر القاموس المحيط «مأر» .

يكن بد" فيها من البدل على حكم حركة ماقبلها ، يبدل منها واو<sup>(۱)</sup> ، مفتوحة ، إذا انضم ماقبلها ، لأن الواو من الضمة تتولّد ، وياء مفتوحة إذا انكسر ماقبلها ، لأن الياء من الكسرة تتولّد ، وإنما فتحها على حكم ( 1/۲۶) ) فتحة الهمزة التي هما بدلان منها ، والبدل أبداً تجري حركته على مثل حركة ما أبدل منه (٢) .

« ؟ » فصل: فأما المكسورة والمضمومة ، إذا تحرك ماقبلهما بأي حركة كانت ، أو كان ألفاً ، فإنهما يتجعلان في التخفيف بين بين ، المكسورة بين الهمزة المكسورة والياء الساكنة ، نحو: « سئم ، وقائم ، وسائل ، وبإمام » (٣) وشبهه والمضمومة بين الهمزة المضمومة والواو الساكنة ، نحو: « يؤوده ، وجاؤوا ، ولأمه ، ، ويؤوس » (٤) وشبهه ٠

<sup>(</sup>۱) ب: «واوا» وصوبتها من: ص ٠

<sup>(</sup>۲) التبصرة ۲۷/۱ ـ ب ، والتيسير . ) ، والنشر ۱/۳۱ ، وكتابسيبويه ۱۹۰/۲

<sup>(</sup>٣) الأحرف على ترتيبها سوى الأول في سورة آل عمران (آ ٣٩) وتقدّم هذا في «باب المد وعلله وأصوله» الفقرة «١» ، المعارج (آ ١) ، الحجر (آ ٧٩) .

<sup>(</sup>٤) الأحرف على ترتيبها في سورة البقرة (٢٥٥٦) وتقدم في «باب ذكر علـل الهمزة المفردة » الفقرة «٢» ، آل عمران (١٨٤٦) ، وتقدم في «باب المد وعلله وأصوله» الفقرة «٢» ، النساء (١١١) ، هود (٩٠١) .

ليما<sup>(۱)</sup> قد منا • وجمعلت المكسورة بين الهمزة والياء ، لأن الياء أولى بها من الواو والألف ليما قدمنا ، كما كانت الألف أولى بالهمزة المفتوحة ، التي قبلها فتحة أو ألف ، لأن الألف أولى بها ، إذ همي منها ، ومن إشباع حركمة واحمدة يتولد ذلك الحرف ، ويتكون في اللفظ • وقد ذهب الأخفش إلى أن تخفيف المكسورة التي قبلها ضمة ، بين الهمزة والواو<sup>(۲)</sup> •

وعلته في ذلك أنه لو جعلها بين الهمزة والياء الساكنة ، كما يقول سيبويه ، لصارت ياء ساكنة قبلها ضمة ، وذلك لا يجوز • وسيبويه يقول إنها ليست يساء ساكنة محضة ، إنما هي بين بين بين بزنتها متحركة ، فكما تكون الضمة قبلها ، وهي متحركة كذلك تكون قبلها ، وهي بين بين بين أ ، وهو الاختيار • وكذلك اختلفوا في المضمونة ، التي قبلها كسرة ، فالأخفش يجعلها بين الهمزة والياء ، للكسرة التي قبلها • وسيبويه يجعلها بين الهمزة والياء ، للكسرة والياء الساكنة (٢٤/ب) مضمومة والعلة في هذه الساكنة (٢٤/ب) مضمومة (٤) فحركتها أولى بها من حركة ما قبلها ، والعلة في هذه كالعلة فيما قبلها ، وذلك نحو : « سئل ، ولأمه »(٥) •

<sup>(</sup>۱) ص: «كما».

<sup>(</sup>٢) تقديم ذكر ذلك والإحالة على مصادره في «باب ذكر جمل من تخفيف الهمز فيما ذكرنا» ، وانظر التبصرة ١/٢٨ .

<sup>(</sup>۳) کتاب سیبویه ۲/۱۹۸

<sup>(3)</sup> ب: « الساكنة نحو يؤده وجاؤوا مضمومة »، وأرى انهذين المثالين اقحما أو خطفت عين الناسخ إليهما في موضع آخر من الكتاب ، فهما غريبان على المسألة ، والأولى أن يستبدلا بما ذكره أبو علي الغارسي في المسألة ذاتها قوله: «هذا قاري ، وهؤلاء قاريون ويستهزيون» انظر الحجة ١/٢٧٣ ، والنشر ٢٧٣١

<sup>(</sup>٥) ثاني المثالين في «ب» هكذا «لأمك» وما في «ص» وجهه ، واول الحرفين في سورة البقرة (١٠٨٦) ، وثانيهما في النساء (١١١) وهو نحوماجاء في «باب في هجوم الحركات على الحركات» في نحو: «يرمون ويقضون»انظر الخصائص ٣/٣٦١ ، ١٣٦/ ، والحجة ٢٧٣/١ ، وكتاب سيبويه ١٩٨/٢

« ٦ » فصل في الساكن (١١) يقع قبل الهمزة المتحركة •

فإن كان ألفا جعلتها كلها بين بين ، على ماذكرنا وشرحناه ، المفتوحة بسين الهمزة المفتوحة والألف ، والمضمومة بين الهمزة المضمومة والواو الساكنة ، والمكسورة بين الهمزة المضمومة والواو الساكنة ، والمكسورة بين الهمزة المكسورة والياء الساكنة ، وقد قد منا الكلام في علته قبل هذا في علل المفتوحة ، وإن كان الساكن الذي وقع قبل الهمزة المتحركة غير الألف فانظر ، فإن كان واوا أو ياء زائدتين للمد خاصة ، لا لإلحاق بناء بيناء (٢) كالألف ، فأبدل من الهمزة ، التي قبلها واو زائدة ، واوا سساكنة ، وأدغم إحداهما في الأخرى ، نحو قولك في : « قتروء » « قرو » » وأبدل من الهمزة التي قبلها ياء زائدة ياء ساكنة ، وأدغم إحداهما في الأخرى ، نحو قولك في « هنينا » « هنينا » وفي ساكنة ، وأدغم إحداهما في الأخرى ، نحو قولك في « هنينا » « هنينا » وفي دخطيئة » « خطيئة » ، ألا تسرى أن « قروءا » وزنه « فعسول » الهمزة لام الفعل ، والياء قبلها زائدة ، ليست بلام ولا عين ولا فاء ، وأن « هنيئا » وزنه « فعيل » ، الهمزة لام الفعل ، والياء قبلها زائدة ، ليست بلام ولا عين ولا فاء ، ومثله « النسيء (٢) » لأنه « فعيل » ، فهما زائدتان ، لم يدخلا لإلحاق بناء بيناء ، فيكونا كالأصلين فافهمه ،

« ٧ » وعلة ذلك أن الهمزة ، لما كان قبلها حرف مد ولين زائد ، زيد للمد
 لا للإلحاق ، كالألف ، وأردت تخفيفها ، لم يمكن جعلها بين بين لعلتين (٤) :

<sup>(</sup>۱) ص: «السواكن» .

<sup>(</sup>٢) مثال بناء ببناء ما ذكره سيبويه قوله: « تقول في حوابة حوبة ، لأن هذه الواو ألحقت بنات الثلاث ببنات الأربعة وإنما هي كواو جدول ، ألا تراها لاتغير إذا كسرت للجمع ، تقول: حوائب ، فإنما هي بمنزلة عين جعفر» انظر كتاب سيبويه ١٩٣/٢ ، والتبصرة ١٢٨٨.

<sup>(</sup>٣) الأحرف على ترتيبها في سورة البقرة (٢ ٢٢٨) ، النسساء (١١٢ ، ٤) التوبة (٢ ٣٧) .

<sup>(</sup>٤) ب: «للعلتين» وتصويبها من: ص.

إحداهما أن همزة بين بين قريبة من الساكن ، فكنت تجمع بين ساكنين ، وجاز ذلك في الألف للضرورة ، إذ لم يمكن أن تبدل من الهمزة حرفًا ، وتدغمه في الألف ، لأن الألف لاتدغم ، ولايدغم فيها ، لأن ذلك يوجب حركتها وإبدالها همزة ، فتخرج عن لفظها وبنيتها ، ويتغير الكلام ، ولم يمكن إلقاء الحركة على الألف ، لأنها تنقلب أيضا همزة ، ولأن الألف في نية حركة ، ولا تُلقى حركة على حركة ، وامتنع ذلك أيضًا في الواو والياء الزائدتين للمد ، لأنهما زيدا للمد كالألف ، وهما أختا الألف في المد واللين وفي السكون ، فلم يمكن إلقاءالحركة عليهما ، ولا كون الهمزة بعدهما بين بين ، فلم يبق إلا الحذف أو البدل ، فبعد الحذف ، لأنه إخلال بالكلمة ، ولأنه لا يبقى ما يدل" على المحذوف ، فلم يبق إلا البدل ، فأبدل من الهمزة حرف مثل الزائد الذي قبلها ، وأدغم الأول في الشاني لاجتمَــاع ( 1/٢٥ ) المثلين ، والأول ســاكن ، ولكونهما في كلمة متــــلاصقين ، وجاز في أختى الألف الإدغام ، وهو لا يجوز في الألف ، لأنهمـــا قد يتحركان ، وقد تتغيّر حركة ما قبلهما كسائر الحروف ، ولأنهما في كلمة متصلتين لا يقدر فيهما الانفصال ، فجاز فيهما ما يجوز في سائر الحروف عند اجتماع المثلين والأول ساكن ، فالواو والياء أخَذا بحظهما من مشابهتهما الألف ، في امتناع إلقاء الحركة عليهما ، كما امتنع ذلك في الألف ، وأَخَذَا بحظهما من مشابهتهما سأئر الحروف ، غير الألف ، في جواز الحركة فيهما ، وجواز تغير حركة ما قبلهما كسائر الحروف ، فجاز أن يُدغما كسائر الحروف ، وهذا أصل في كثير(١) من الحروف ، يكون فيه شبه من حرف وشبه من حرف آخر ، فيحكم له مرة بشبهه أحدهما ، ومرة بشبهه الآخر • وحكم ياء التصغير ، تقع قبل الهمزة ، فتخفُّف الهمزة ، حكم الزائد في الإبدال والإدغام ، لأنها زائدة ، زيدت لمعنى التصغير ، كما زيدت ياء « خطية »لمعنى المد ، لم يزادا ليلحقا بناء بيناء فيكونا كالأصول(٢) •

<sup>(</sup>۱) ب: «أصل كبير» وما في «ص» وجهه .

<sup>(</sup>۲) کتاب سیبویه ۱۹۳/۲ ، والتبصرة  $1/1 - \psi$  ، والتیسیر  $197/1 - \psi$  ، والنشر 1/0/1

« ٨ » فصل : فإن كان الساكن ، الذي وقع قبل الهمزة المتحركة ، حرف لين أو حرف مد ولين غير زائدين ، كان لك في الهمزة في التخفيف وجهان : أحدهما ، وهو الأحسن ، أن تلقي عليه حركة الهمزة (١) ، والثاني أن تبدل مع الواو واوا ، وتدغم الأول في الثاني (٢) ، ومع الياء ياء ، وتدغم الأول في الثاني ، وذلك نحو : « سيئت ، وسوء » (٦) إن شئت قلت : « سيت ، وسو » في التخفيف ، وهو الأحسن ، تلقي حركة الهمزة على الساكن قبلها وتحذفها ، وإن شئت قلت : « سيت ، وسو » في التخفيف ، وهو الأحسن ، ولك في حرفي اللين نحو : « سوءة ، وكهيئة » (٤) لك إلقاء الحركة ، وهو الأحسن ، ولك الإبدال والإدغام على التشبيه بالزائدة (٥) ، والإبدال والإدغام في هذا أضعف منه في حرف المد واللين الأصلي المذكور قبله ، لأن حرفي اللين أبعد مشابهة للحروف الزوائد (١) من حرفي المد واللين الأصليين ، فحرفا اللين (٦) أقرب إلى مشابهة سائر الحروف ، في إلقاء الحركة غير حرف (٧) المد واللين ، فحملهما (٨) على حكم سائر الحروف ، في إلقاء الحركة عليهما ، أحسن وأقوى من الإبدال والإدغام •

« ه » وعلة ذلك أن الواو والياء ، لما خرجا عن تمكن شبه الألف ، بكو نهما (٩) غير زائدين ، أشبها سائر الحروف غير الألف ، فجاز فيهما أن تلقى

<sup>(</sup>۱) هو مذهب ورش في إلقاء حركة الهمزة على الساكن قبلها سوى حرف المد واللين ، انظر التيسير ٣٥ ، والنشر ٤٠٢/١

<sup>(</sup>٢) قوله: «وتدغم الأول في الثاني» ، تأخر عن قوله: «ومع الياء ياء» في : ص ·

<sup>(</sup>٣) أول الحرفين في سورة الملك (آ ٢٧) وثانيهما في البقرة (آ ٢٩) .

<sup>(</sup>ع) أولَ الحرفين في سُورة المائدة (٣١ ٣) وثانيهما في آل عمران (٢ ٤٩) ٠

<sup>(</sup>a) ص: «الزوائك» .

<sup>(</sup>٦) لفظ « الزوائد » ، و « حرفا اللين » سقط من : ص ٠

<sup>(</sup>٧) ص: «حروف» ٠

<sup>(</sup>A) ب: «فجعلهما» وتصويبه من: ص ٠

<sup>(</sup>٩) ص: «لكونهمــا» ٠

حركة الهمزة (١) عليهما ، كما يتفعل ذلك في سائر الحروف غير الألف (٢) . وهو ( ٢٥/ب) الاختيار ، فأما الوجه الثاني فإنه لما بقيت في الواو والياء الأصليتين مشابهة بالواو والياء الزائدتين ، في أنهما ساكنان كالزائدتين ، وأن حركة ما قبلهما منهما كالزائدتين ، وأنهما يُمد ان كالزائدتين ، كان معهما الإبدال والإدغام ، على التشبيه بالزائدتين ، وحكم الياء ، التي دخلت ليلحق بناء ببناء ، حكم الأصلي ، إن وقعت قبل الهمزة ، لأنها إنما دخلت لتقوم مقام الأصلي ، في لحق بناء ببناء ، وذلك نحو : «جيأل » وهو الضبع (٥) ، هـو ملحق ببناء بعفر ، فلو حدفت الهمزة جاز إلقاء الحركة ، والإبدال والإدغام ، ومنه قراءة أبي بكر عن عاصم ( بعذاب بيّئيس ) « الأعراف ١٦٥ » هو « فيه كل » ملحق به جعفر » هلو « فيه اللهمة به ملحق به والإبدال والإدغام ، ومنه قراءة أبي بكر عن عاصم ( بعذاب بيّئيس ) « الأعراف ١٦٥ » هو « فيه كل » ملحق به «جعفر » (١٠ ملحق به «جعفر » (١٠ مله الملحق به «جعفر » (١٠ مله الملحق به «جعفر » (١٠ مله الملحق به «جعفر » (١٠ مله المله ا

« ١٠ » فصل: فإن كان الساكن ، الذي قبل الهمزة ، ليس (٢) بحرف مد ولين ، ولا بحرف لين ، ولا بحرف لين ، ألقيت عليه حركة الهمزة في التخفيف ، ولا يجوز فسيد ذلك ، نحو « المسألة ، والمشأمة ، والقرآن » (٨) وشبهه ، تقول في التخفيف : « المسلة ، والمشمة ، والقرآن » فتلقي حركة الهمزة على الساكن قبلها ، وتحذفها استخفافا ، وقيل : تحذفها لسكونها وسكون ما قبلها ، لأن الحركة عليه عارضة ، والأول أحسن ،

<sup>(1) -</sup> قوله: «حركة الهمزة» سقط من: ص.

<sup>(</sup>٢) قوله: «غير الألف» سقط من: ص.

<sup>(</sup>٣) قوله: «في أنهما ساكنان ، . كالزائدتين » سقط من : ص .

<sup>(</sup>٤) قوله: «حكم الأصلي . . ببناء» سقط من: ص ، بسبب انتقال النظر .

<sup>(</sup>٥) انظر «باب المد علله راصوله» الفقرة «٦» .

<sup>(</sup>٦) التبصرة 1/٢٨ ، والتيسير ٣٩ ، والنشر ١/٥٥١ ، وكتاب سيبويه٢/١٩٣، والخصائص ٢/٤٥

<sup>(</sup>٧) ب: «ليست» فصوبته بما اقتضته العبارة واستئناسا بنل .

<sup>(</sup>A) أولها مثال لاحرف منه في القرآن ، والثاني حرف في سورة الواقعة (٦ ٩)، وثالثها في البقرة (٦ ١٨٥) .

« ١١ » وعلة هذا الفصل أن الهمزة لما وقع قبلها ساكن ، غير حرف مسد ولين ، ولا حرف لين ، لم يمكن جعلها بين بين ، لأن همزة بين بين لا تقع بعد ساكن غير الألف ، لئلا يجتمع ماهو قريب من الساكن ، ولم يمكن بدلها ، إذ ليس قبلها حركة تدبيرها ، وتبدل على حكمها ، إذ البدل في الهمز إنما يجري على حكم حركة ما قبله ، ولا حركة قبل هذه ، فلم يبق إلا إلقاء حركتها على ما قبلها ، فعليه العمل في هذا ، وأيضا فلو أبدلت من الهمزة حرفا ، حملا على البدل مع حرف المد واللين الزائد ، لأبدلته من جنس ماقبله ، فكنت تبدل من الهمزة في « المسمة » المد واللين الزائد ، لأبدلته من جنس ماقبله ، فكنت تبدل من الهمزة في « المشمة » ين بد من إلقاء الحركة (٢) .

« ١٢ » فصل في الهمزة المتطرفة:

قال أبو محمد: قد كنا ألّفنا كتابا مفردا في تخفيف الهمزة المتطرفة لحمزة وهشام، وعلّلناه وبسطناه بأمثلة ظاهرة، ومثل (٣) ذلك أيضا قد بيّناه في الكتاب الذي هذا شرحه، وعلّلناه، فأغنانا (٤) ذلك عن أن يطول الكلام فيه (٥)، في هذا الكتاب، لكنا نذكر فيه جملا، تتذكّر بها مافي الكتابين المتقدمين م

« ١٣ » اعلم ( ٢٦/أ ) أن الهمزة المتطرفة تجرى في التخفيف على ماقد منا من الأصول في المتوسطة ، غير أنها الا تكون بين بين إلا في حال الروم للحركة والمتوسطة تكون بين بين في حال (١) حركتها الكاملة ، فإن وقفت بالسمكون أو الإشمام جرت على البدل ، ودبترها حركة ما قبلها كالساكنة وفإن كان قبلها ألف وأبدلت منها ألف حذفت إحدى الألفين لالتقاء الساكنين ، نحسو : « أولياء ،

<sup>(</sup>۱) ب، ص: «الكلام» ورجّحت ما اثبت صورته .

<sup>(</sup>٢) التبصرة ٢٨/١، والنيسير ٣٩، والنشر ٢/٧١) ، ٢٥٥

<sup>(</sup>٣) ب: «وقبل» وتوجيهه من: ص .

<sup>(</sup>ع) ص: «فأغنى» .

<sup>(</sup>a) ص: «فيه الكلام» .

<sup>(</sup>٦) لفظ «حال» سقط من : ص .

وشاء ، وأنبياء »(١) تبدل في الوقف من الهمزة ألفا ، لانفتاح ما قبلها ، لأنها تسكن ، إذ لا يستعمل الروم في المنصوب عند القراء ، فيجتمع ألفان ، فتحذف إحداهما لالتقاء الساكنين (٢) ، فإذا قد رّرت أن الألف الأولى هي المحذوفة ، وهو الأصل ، وقفت بغير مد ، لأن التي كان المد فيها قد حدّفت ، ولما وقفت على الألف ، عوضا (٦) من الهمزة ، لم يكن فيها مند قط ، وإن قد ر ث أن الألف الثانية ، التي هي بدل من الهمزة ، هي المحذوفة ، وقفت بالمد ، لأن التي كان فيها المد لم تحذف ، فبقيت ممدودة على أصلها ، لأن حذف الهمزة وتخفيفها عارض ، فمددت على الأصل ، ولا يحسن الإشمام بعد البدل ، وإذا كان قبل الهمزة المتطرفة فمددت على الألف جرت على الأصول (٤) ، التي ذكرنا في المتوسطة التي قبلها ساكن غير الألف جرت على الأصول (٤) ، التي ذكرنا في المتوسطة التي قبلها ساكن غير الألف ، فإن كانت المتطرفة ، قبلها حركة ، فانظر ، فإن كانت تلك الحركة بمنزلة حركتها ، وقفت على الهمزة بالسكون ، وأبدلت منها حرفا من جنس الحركة التي قبلها ، نحو « امرؤ ، وذكرا ، ولؤلؤ ( المرفوع ) ، وشاطيء ، ولسكل المرىء »(٥) تبدل مع الفتحة ألفا ، ومع الضمة واوا ، ومع الكسرة ياء ،

« ١٤ » وعلة ذلك أن هذه الهمزة ، لما أردت تخفيفها في الوقف ، لم يمكن أن تجعلها (١) بين بين ، لأن همزة بين بين متحركة في الوزن والأصل (٧) ، ولا يوقف على متحرك ، ولم يمكن أن تُلقى حركتها على ما قبلها ، لأنه متحرك ، ولم يمكن أن تُلقى حركتها على ما قبلها ، لأنه متحرك ، ولم يمكن (٨)

<sup>(</sup>١) الأحرف على ترتيبها في سورة آل عمران (٢٨٦) ، في البقرة (٢٠٦) وتقدم ذكر هذا في «باب المد وعلله واصوله» ، الفقرة «٥» ، البقرة (٩٦) .

<sup>(</sup>٢) ب ، ص : «الألفين» ورجحت ما في «ل» إذ هو أوضح وأعرف .

<sup>(</sup>٣) ب: «عوض» فصوبته.

<sup>(</sup>ع) ص: «الأصسل».

<sup>(</sup>٥) الأحرف على ترتيبها في سورة النساء (آ ١٧٦) ، في الأنعام (آ ١٣٦) في الطور (آ ٢٤) ، في القصص (آ ٣٠) ، في النور (آ ١١) .

<sup>(</sup>٦) ب: «تجعل» ورجحت ما في: ص .

<sup>(</sup>٧) قوله: «لأن همزة بين ... والأصل» سقط من: ص .

<sup>(</sup>Δ) قوله: «ولم يمكن» سقط من: ص.

أن تبدل بعرف<sup>(۱)</sup> غيرها ، لأنها متحركة ، وما قبلها متحرك بمثل حركتها ، فلم يكن بعد من الوقف عليها بالسكون، إذ هو أصل الوقف ، فلما وقفت عليها بالسكون ، وحسن ومن شأن حمزة وهشام فيهما التخفيف ، جرت على البدل مجرى الساكنة ، وحسن ذلك لموافقة الخط للتفظ • فمن شأن حمزة أن يتبع الخط في وقفه ، فلا تقف على المتطرفة أبدأ إلا وقفا ، لا يخالف فيه لفظك خط المصحف ، فعلى هذا الأصل فأبن في المتطرفة أبدا ، على أن من القراء من يجري هذا الأصل الذي (٢٦/ب) ذكرت لك في الوقف على بين بين في المتوسطة (٢) على ماقد منا ، لكن لا تكون بين بين إلا في حال روم حركة الهمزة ، لا في حال حركتها ، لئلا تقف على متحرك ، وهو أيضا وجه حسن ، موافق للخط ، وهو الأصل في تخفيف المتحركة ، التي قبلها حركة مثل حركتها <sup>(۱)</sup> •

« ١٥ » فصل: فإن كانت حركة ، ماقبل المتطرفة ، مخالفة لحركتها أجريتها على السكون في الوقف ، ثم أبدلتها على حكم حركة ما قبلها ، نحو: « قرىء ، واستهزىء » (٤) ، وقتوي ذلك لموافقة الخط اللفظ (٥) ، ولأن المنصوب لا يستعمل فيه القراء الرّوم ، فإن أنفتح ما قبلها ، أو أنضمت أو أنكسرت ، فالإسكان والبدل فيها جائز ، وبين بين على روم الحركة فيها جائز (٢) ، غير أنك تنظر ما يوافق الخط من (٧) هذين الوجهين فتؤثره على الآخر ، فتقف على : « تفتؤ ، ومن نبأ المرسلين » (٨) ، بين بين في حال روم حركة الهمزة ، لأنك توافق الخط ، إذ فيه واو ، في « تفتؤ »

<sup>(</sup>۱) ص: «بحركــة» .

<sup>(</sup>٢) ص: «على ما قد منا في المتوسطة» .

<sup>(</sup>٣) التبصرة ٢٨/ب ، ٢٩/أ ـ ب ، والنيسير ٣٧ ، والنشر ٢٥/١ ، ٣٨ .

<sup>(</sup>٤) الحرف الأول في سورة الأعراف (٢٠٤) وثانيهما في الأنعام (١٠١) .

<sup>(</sup>a) ص: «للفظ».

<sup>(</sup>٦) لفظ «فيها جائز» سقط من: ص.

<sup>(</sup>V) ص: «تنظر الأقوى من» .

<sup>(</sup>A) أول الحرفين في سورة يوسف (٢٥٨) والآخر في الأنعام (٢٤٣) .

الكشيف: ٨

وياء في « نبأ » ولو وقفت (١) على هذه بالإسكان والبدل لخالفت الخط ، لأنك كنت تبدل من الهمزة ألفا ، لسكونها وانفتاح ما قبلها ، فتخالف الخط ، وتقف على : « يُبدىء ، وما أُبرىء »(٢) بالإسكان ثم تبدل من الهمزة ياء ، لانكسار ما قبلها ، فتوافق أحد وجهى القياس ، ويوافق لفظك خط المصحف ، ولا يحسن فيه جميع ذلك ، في الحرف الذي أبدلته من الهمزة ، إشمام ، ولا روم ، لأنه لم تكن عليه حركة ، ولأنه غير الهمزة التي كان عليها الإعراب ، قياسا على الوقف المجمع عليه بالسكون في: «رحمة، ونعمة» وشبهه (٣) • ولو وقفت على «يُبدى • ، و أبرى • » بين بين لجعلته بين الهمزة والواو ، لأن الهمزة مضمومة ، وفي ذلك مخالفة للخط ، إذ(٤) الخط إنما فيه(٥) ، فيهما(٦) ، ياء ، فرجعت إلى تخفيف ، يؤدي إلى خط المصحف ، وهو الوقف على السكون ، ،ثم البدل للتخفيف ، إلا على مذهب الأخفش فإنه يقول بجعل الهمزة في التخفيف في « يُتبديء ، وأ بريء »(٧) بين الهمزة ـ والياء في حال الروم ، فيوافق قوله الخط ، وكونها بين الهمزة والواو قول سيبويه ، إلا أنه مخالف للخط فيرجع إلى البدل في الوقف على السكون ، ليوافق الخط • فالوقف على السكون ، في أكثر هــذا الباب ، ثم البدل أســلم وأقرب لموافقة الخط • فإن كان بين بين يوافق الخط وقفت على ذلك في حال الروم خاصة ، نحو : [ « تَـفتُو ، ويتفيؤ » آ<sup>(٨)</sup> ولا ( ٢٧/أ ) تقف عــلى السكون ،

<sup>(</sup>١) لفظ «وقفت» سقط من: ص.

<sup>(</sup>٢) الحرف الأول في سورة العنكبوت (١٩ ١) وثانيهما في يوسف (١ ٥٣) .

<sup>(</sup>٣) ص: «وما أشبهه» .

<sup>(</sup>٤) ص «لأن» .

<sup>(</sup>o) لفظ «فيه» سقط من: ص .

<sup>(</sup>٦) يربد بالجار والمجرور الإشارة إلى حرفي سورتي العنكبوت ويوسف المذكورين قبل تقدم من ذكر هدا في الباب نفسه ، وفي ما تقدم من ذكر الهمزة المتوسطة ، انظر الفقرة «٥» من هذا الباب .

 <sup>(</sup>٧) تقد م تخريج أول الحرفين ، وثانيهما في سورة النحل (آ ٨٤) .

<sup>(</sup>A) تكملة لازمة من: ص.

فيجب أن تبدل من الهمزة ألفا ، فتخالف الخط ، فإذا كان البدل يخالف الخط رجعت ](١) إلى البدل ، وإذا كان بين بين يخالف الخط رجعت ](١) إلى البدل ، فاضبط هذا الأصل(٢) .

« ١٦ » قال أبو محمد: وقد ذكرنا بعد هذا الباب ، في كتاب التبصرة ، باب ما جرى في التسهيل على غير قياس ، وعلى الناه ، فأغنانا عن إعادته في هذا الكتاب (٢٠) م قال أبو محمد: ونذكر جملة مختصرة تحفظ في تخفيف الهمزة . اعلم أن الهمزة في التخفيف لحمزة تجرى على ثلاثة أوجه:

الأول : البدل ، وذلك في الساكنة ، وفي المفتوحة التي قبلها ضمة أو كسرة ، وفي المتحركة التي قبلها حرف مد ولين زائد غير الألف ، أو غير زائد ، أو حرف لين ، فهذا كله يجري على البدل ، على ما قد منا وأصلنا وعللنا .

الثاني : إلقاء الحركة ، وذلك إن (٤) كان قبل الهمزة ساكن ، غير ألف وغير حرف مد ولين زائد ، فهذا تلقى فيه حركة الهمزة على ما قبلها ، فيتحرك ما قبلها بحركتها ، أو تحذفها ، على ما قد منا وأصلنا وعللنا .

الثالث: بين بين وذلك في كل همزة متحركة ، قبلها ألف أو حرف<sup>(٥)</sup> متحرك ، إلا المفتوحة التي قبلها ضمة أو كسرة ، فإنها تجري على البدل • فهذا الممز<sup>(١)</sup> كله مختصر أصله وعلله وبسطه ، وتمثيله قد تقد"م قبل هذا •

« ١٧ » قال أبو محمد : والذي ذكرناه في « كتاب التبصرة » مما جرى في

<sup>(</sup>١) تكملة لازمة من: ص.

<sup>(</sup>٢) التبصرة ٣٠/أ ، والنيسير . } ، والنشر ١/٣٨ ، ٥ } }

۳) التبصرة ۳۱ / أ – ۳۲ / ب .

<sup>(</sup>٤) ص: «إذا».

<sup>(</sup>o) ب: «وحرف» ورجنحت ما أثبته من: ص.

<sup>(</sup>٦) ب: «للهمز» وبطرح ألجار وجهه كما في: ص .

التسهيل على غير قياس ، إنما ذكرناه ليعرف ، ليس ليتقرأ به كله(١) ، لشذوذه وخروجــه عن القياس وعن الأصول • والصواب فيه أن يُقرأ على الأصول ، من ذلك « الموءودة »(٢) الصواب أن تقف لحمزة بإلقاء حركة الهمزة على الواو الساكنة التي قبل الهمزة ، لأنها حرف لين أصلي ، وتحذف الهمزة • ويجوز أن تبدل من الهمزة واوا ، وتدغم الواو الأولى في الثانية ، وهو قبيح لاجتماع الواوات والضمة ، والذيذكرنا في « الموءودة » عن ابن مجاهد لم يقرأ به ، ولا عليه العمل (٣)٠ فأما ما ذكرنا من وقف حمزة على « هزوا ، وكفوا »(٤) فعليه العمل ، تبدل من الهمزة واوا مفتوحة ، كأنه خفيّف قبل إسكان الزاي والفاء ، وكان حقه ، على الأصول المتقدمة ، أن يلقي حركة الهمزة على الزاي والفاء فيقول: « هُزًا ، وكَنْفَا » فلم يفعل ( ٢٧٪ب ) • وعلته في ذلك أن أصل الزاي والفاء الحركة ، والسكون عارض ، فلو أُلقى عليهما الحركة كان قــد ألقى حركة الهمزة عــلى متحرك ، فعامل الأصل فلم يلق الحركة ، وأيضا فإنه لو ألقى الحركة على ما قبلها لذهب لفظ الواو ، وخالف السعُّواد(٥) والخط ، وأصله اتباع خط المصحف ، قرجع إلى البدل ، وتوهم ضمة الزاي والفاء ، فلما توهم الضمة الأصلية على الزاي والفاء أبدل من الهمزة واوا [مفتوحة](٦) لانضمام ما قبلها ، وهو الأصل فيها ، على ما قد "منا من الأصول<sup>(٧)</sup> والذي عليه العمل في قراءة قالون والبزاي ، في قوله تعالى في يوسف : ( بالسوء إلا )«٥٣» أن تبدل من الهمزة واوا وتدغم

<sup>(</sup>۱) لفظ «كله» سقط من : ص .

<sup>(</sup>٢) الحرف في سورة التكوير (٨ ٦) .

<sup>(</sup>٣) التبصرة ٣١/أ - ب ، والنشر ١/٣٥١ ، ٧١٤

<sup>(</sup>١) احد الحرفين في سورة البقرة (٦٧) وسيأتي ذكره في سورته ، الفقرة «١١) » ، وثانيهما في الإخلاص (٦١) وسيأتي ذكره في سورة البقسرة ، الفقرة «١١)» .

<sup>(</sup>٥) أي اغلب القراء .

<sup>(</sup>٦) تكملة لازمة من : ص .

<sup>(</sup>V) التبصرة 17/1 ، والتيسير 79 - . 3 ، والنشر 1/13

الأولى فيها • وقد كان القياس إلقاء حركة الهمزة على الواو قبلها ، لكنه لم، وو عنهما • وكان أنو الطبب نأخذ للمز"ى بأن يجعل الأولى كأنها بين بين ، وهو على غير الأصول والقياس ، لأن همزة بين بين لا تقع بعد ساكن ، إلا بعد الألف خاصة ، لتمكثن الألف في المد واللين • وقرأت للبزّي بالبدل ، وهــو أحسن • وقرأت له على مذهب الشبيخ(١) رواية تتبع لا قياس لها لِما ذكرنا(٢) • والذي عليه العمل ، فيما رُوي عـن أبي عمرو أنه ينحو بالمفتوحة بعد المضمومة نحو الألف ويبدل (٢) منها واوا مفتوحة، ولا وجه لأن يُنحى بها نحو الألف، لأن الألف لا يكون قبلها ضمة • وذلك نحو « السفهاء ألا »(٤) ومعنى هذه الرواية أنها على معنى أن يُنحى بها نحو فتحة الهمزة(٥) • فأما الهمزة المكسورة بعد المضومة فقد ذكرنا أن. مذهب الأخفش أن تُجعل بين الهمزة والواو ، لانضمام ما قبلها ، لأنه لو جعلها بين. الهمزة والياء لصارت ياء ساكنة (٦) ، قبلها ضمة ، وذلك لا يكون • وذكـرنا أن مذهب سيبويه أن يجعلها بين الهمزة والياء على أصلها ، لأنها مكسورة ، قبلهـــا. متحرك ، ولا يلزم إتيان ياءساكنة في هذا قبلها ضمة ، لأنها ليست بياءساكنة محضة ٠ إنما هي همـزة بين بين ، بزنة المتحركة • والـذي عليه العمل ، في الثانية مـن. المضمومتين والمكسورتين ، أن تنجعل بين بين ، على(٧) الأصول المتقدمة ، والبدل فيها بعيد . وقد رُوي عن ورش ، وبه نأخذ له . وبين بين أحسن ، وكذلك الذي. عليه العمل في الهمزة المضمومة التي قبلها كسرة ، في وقف حمزة ، أن تُجعل بين

<sup>(</sup>١) يعنى أبا الطيب.

<sup>(</sup>٢) التبصرة ٣٧/ب.

<sup>(</sup>٣) ب: «أن يبدل» وتوجيهه من: ص.

<sup>(</sup>٤) الحرف في سورة البقرة (١٣١) وتقدم في «باب علل اختلاف القراء في المجتماع الهمزتين» ٤ الفقرة «١٠» .

<sup>(</sup>a) التبصرة ٣١/ب·

<sup>(</sup>٦) لفظ «ساكنة» سقط من : ص .

<sup>(</sup>V) قوله: «بزنة المتحركة ... بين على» سقط من: ص.

الهمزة والواو ، على حكم حركتها ، وهـو مذهب سيبويه نحـو ( ٢٨/ أ ) « يستهزئون » وبدلها يباء (١) ، ولا قياس له ، وهو خارج عن الأصول ، والرواية المشهورة ، ور وي عن الأخفش جوازه ، وكذلك الذي عليه العمل ، في « موئلا » ، أن تُلقى الحركة على الواو لحمزة إذا وقف ، ويجوز الإبدال والإدغام ، وبدل الهمزة ياء ، لا قياس له في ذلك ، والذي عليه العمل ، في الوقف لحمزة [ على : « رؤوف » ] (٢) ، أن تجعل الهمزة بين بين الهمزة والواو الساكنة ، فهـو القياس ، وعليه الأصول ، ومثله « يؤوسا » ، وقد ذكرنا من علة هـذا الفصل جُملا في « كتاب التبصرة » (٣) ، فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الكتاب (٤) ،

#### هذه(°) مسائل من الوقف لحمزة يتدرّب بها الطالب

قال أبو محمد: هذه المسائل جارية على الأصول المتقدّمة غير خارجة عنها ، لكنا ذكرناها ليعلم الطالب كيف يردّ المسائل إلى الأصول المتقدّمة ، وليتدر ب بمعرفتها .

« ١ » إن قيل : كيف يقف حمزة وهشام على ( ولؤلؤا )(١) المخفوض ؟

فالجواب أن الهمزة فيه متطرفة مكسورة ، قبلها ضمة ، فالأصل أن تُجعل بين الهمزة المرومة الحركة والياء الساكنة ، وذلك ممتنع فيها ، لأن الخط بالواو ، فيجب أن يُرجع فيها (٧) إلى السكون ثم يبدل منها واوا ، لانضمام ما قبلها ، ويخفق

<sup>(</sup>۱) قوله: «وبدلها بياء» سقط من: ص .

<sup>(</sup>۲) تكملة لازمــة من: ص

<sup>(</sup>٣) التبصرة ٣٢ أ - ب .

<sup>(</sup>٤) جاء بعد لفظ «الكتاب» في «ب» مايلي : تم "الجزء ، ويتلوه مسائل من الوقف لحمزة ينتدر "ب بمعرفتها .

<sup>(</sup>٥) جاء قبل لفظة «هذه» في «ب» ما يلي: أول الثالث.

<sup>(</sup>٦) هما حرفان في سورة الحج (٢٣ ٦) وفي فاطر (٣٣ ٦) ، وقراءتهما بالخفض الفير نافع وعاصم ، انظر التيسير ١٥٦

<sup>(</sup>γ) ص: «ما قبلها» .

الأولى الساكنة لحمزة فيقول: « ولولو » بواوين ساكنتين • وإن كان القارىء ممن يرى قول الأخفش في المكسورة ، التي قبلها ضمة ، فله أن يجعلها بين الهمزة والواو ، للضمة التي قبلها ، فذلك قول "، فيقف على المتطرفة في هذا بين الهمزة المرومة الحركة وبين الواو الساكنة ، فيصح له موافقة الخط ، والقياس على الأصول المتقدمة في أصل تخفيف الهمزة المتحركة التي قبلها متحرك • وقول سيبويه فيها أقيس وأكولى ، ولكنه يخالف الخط ، فيجب أن يرجع إلى السكون ثم الدل (١) •

« ٢ » فإن قيل: فكيف الوقف على « لؤلؤ »(٢) المرفوع؟

فالجواب أن تقف عليه لحمزة وهشام بهمزة بين الهمزة المرومة الحركة والواو ، على الأصل المتقدم ، لأنها مضمومة قبلها ( ٢٨/ب ) ضمة ، فإن لم ترم الحركة وقفت لهما بالإسكان ، ثم تبدل من الهمزة واوا لانضمام ما قبلها ، فيصير لحمزة بواوين ساكنتين ، بينهما لام كالأولى المخفوضة (٢) .

« ٣ » فإن قيل : كيف تقف لحمزة وهشام على : ( ليسؤوا وجوهكم ) « الإسراء ٧ » ؟

فالجواب أنها همزة مفتوحة (٤) في قراءتهما ، قبلها حرف مد" ولين أصلي ، ومن شأنهما أن لا يروما الحركة في الوقف على المنصوب [رواية] (٥) ، وإلا فهو جائز ، فإذا وقفت عليه لحمزة وهشام ألقيت حركة الهمزة على الساكن قبلها ، ثم يجب إسكانه للوقف ، فتقف على واو ساكنة ، وتمد لأن حذف الهمزة عارض ، ولأن الواو التي كانت المدة فيها باقية ساكنة ، لم تتغير ببدل والا غيره ، ويجوز أن تبدل من الهمزة واوا ، وتدغم فيها الواو التي قبلها على الشبه بالزوائد (١) ،

<sup>(</sup>١) التيسير ١٥٦ ، والنشر ٢٦٢/١

<sup>(</sup>٢) الحرف في سورة الطور (٢٤٢) .

<sup>(</sup>T) التيسير TV ، والنشر 1/٦٢٤

<sup>(</sup>٤) لفظ «مفتوحة» سقط من : ص .

<sup>(</sup>٥) تكملة لازمة من : ص .

<sup>(</sup>٦) ص: «التشبيه بالزائد».

فتقول « ليسو" » فتقف على واو مشددة ساكنة ولا تمد" ، لأن الواو التي كانت ممدودة قد خالطتها حركة (١) عند إدغامها فيما بعدها ، ولا يقع المد" في متحرك ، ولأنه منصوب ، والأول أحسن لقبح إدغام حرف مد ولين فيما بعده لاجتماع الواوات (٢) .

« ٤ » فإن قيل : كيف يقف حمزة على : ( السُّوأى ) « الروم ١٠ » ؟

فالجواب قيه كالجواب فيما قبله ، ينلقي حركة الهمزة على الواو ، ويحذف الهمزة ، لأن الواو أصلية ، فيقول : « الستوى » • ولا يمد هذا لتحر له الواو في اللفظ ، لأن المد لا يقع في حرف متحرك ، كانت حركته عارضة أو لازمة ، ولك أن تبدل من الهمزة واوا تدغم فيها الواو ، التي قبلها على التشبيه بالزائد ، فتقول : « السئو » • ولا تمد أيضا لتحر "ك الواو التي كان المد فيها ، والأول أحسن • فأما مد الألف فلا يلزمه ، وإن كانت ممدودة في الوصل ، لأن المد فيها الأول على الأجل الهمزة التي بعدها ، وهي همزة (أن) ، فلما وقفت على الكلمة الأولى أبواب زال المد ، لزوال الهمزة وانفصالها عن حروف المد واللين ، على ما قد منا في أبواب المد ، فأما ورش فإنه يمد الألف للهمزة التي قبلها في الوقف ٠

« ٥ » فإن قيل : فكيف الوقـف لحمزة وهشام عـلى قولـه تعـالى : ( ولا المسيء قليلا) «غافر ٥٨ » ؟

فالجواب أن تلقي حركة الهمزة على الياء ، لأنها أصلية ، إذ هي بدل من حرف أصلي ، وهو الواو ، ثم تسكن الياء للوقف ، وإن شئت رمت الحركة أو أشمَمت ، وتمد "الياء على ما كانت في الأصل ، لأنها لم تتغير عن لفظ السكون ، وحدف الهمزة عارض ، لكن إذا رممت الحركة كان المد أقسل ، ليما فيها من الحسركة

<sup>(</sup>۱) ص: «قد تحرکت» .

<sup>(</sup>٢) التبصرة ٣٣/ب ، والتيسير ٣٨ ، والنشر ٤٦٧١ ، ٤٦٧ ، وابراز المعاني. ١٣٥

<sup>(</sup>٣) ب: «فيهما» وما في «ص» وجهه .

( ٢٩/ أ ) وإن شئت أبدلت من الهمزة ياء ، وأدغمت فيها الياء الأولى فتقول : « المسي » ، ولك الروم والإشمام أيضا • والأول أحسن • وإنما يمتنع الروم والإشمام إذا أبدلت من الهمزة حرفا من غير إدغام [ فيه ](١) ، فحينئذ لا تسروم ولا تشمر ، لأن الحرف المبدل من الهمزة لم تكن عليه حركة قط • وهو غير الهمزة قياسا على الوقف على « رحمة ، ونعمة » •

« ٦ » فإن قيل : كيف يقف حمزة على « ملجأ » المنصوب ، و « ملجإ » المخفوض ، و « ملجأ » (٢) المفتوح غير منون ؟

فالجواب أنك تقف له على المنصوب المنون بهمزة ، بين الهمزة والألف ، وبعد ذلك ألف عوض من التنوين : « ملجأ »، وتقف على المخفوض بالسكون، وتبدل من الهمزة ألفا فتقول : « ملجأ » ، لأنك لو وقفت عليه بين الهمزة والياء ، على أصل تخفيف المكسورة خالفت الخط ، إذ لا ياء في الخط ، وتقف على « ملجأ » المفتوحة غير منون مثل المخفوض بالإسكان ، ثم تبدل ألفا من الهمزة فتقول « ملجا » ، يقاس على هذا ما شابهه (٣) .

<sup>(</sup>۱) تكملة موضحة من : ص .

<sup>(</sup>٢) أول الأحرف وثالثها في سورة التوبة (٦ ٧٥ / ١١٨) ، وثانيها في الشسورى (٦ ٧) وتقد م ذكر أولها في «باب المد وعلله وأصوله» ، الفقرة «١٠» .

<sup>(</sup>٣) التبصرة ٢٩/١، والتيسير ٣٨، والنشر ١/٨٣٤

### باب علل الرَّوم والاشتمام

« ١ » اعلم أن الرّوم والإشمام إنما استعملتهما العرب في الـوقف لتسنن الحركة ، كيف كانت في الوصل • وأصل الروم أظهر للحركة من أصل الإشمام ، لأن الروم يسمع ويرى ، والإشمام يثرى ولًا يسمع • فمن رام الحركة أتى بدليل قوي على أصل حركة الكلمة في الوصل ، ومن أشم "الحركة أتى بدليل ضعيف على ذلك • والإشمام لا يكون إلا في المرفوع والمضموم • فالروم إتيانك في الوقف بحركة ضعيفة غير كاملة ، يسمعها الأعمى ، والإشمام إتيانك بضم شفتيك لا غير من غير صوت ، ولا يفهمه الأعمى بحسَّه ، لأنه لرَّأي العين ، والفرق بين الوقف على الحركة والوقف بركوم الحركة ، أنك إذا وقفت على الحــركة تـُوكُـدت من الفتحة ألف ، ومن الضمة واو ، ومن الكسرة ياء • وإذا وقفت بالرَّوم لم يتوكُّد منه شيء • والإشمام لا يكون إلا في حرف ساكن نحو إشمامك ضمة الدال من : « نعبد »(١) بعد إسكانها ، وإشمامك ضمة النون الأولى من : « تأمنتًا»(٢) وهي ساكنة ، لأن أول المدغم لا يكون إلا ساكنا . فإن وقعت الترجمة بالإشمام في المتحرك، فهو في الحقيقة ركوم، لأنه لايتسمع (٢) نحو ترجمتهم الإشمام في: «سييئت، وقبِيل »(٤) وشبهه ، هذا إشمام يُسمع ، فهو كالرّوم ، وهي ترجمة على مذهب الكوفيين لأنهم يترجمون عن الإشمام ، الـذي لا يُســمع ، بالرّوم ويترجمون عن (٥) ( ٢٩/ب ) الرَّوم ، الذي يُسمع ، بالإشمام ، الذي لا يسمع ، فكأن

الحرف في سورة الفاتحة (٢٥) .

<sup>(</sup>٢) الحرف في سورة يوسف (١١٦) وسيأتي ذكره في سورته ، الفقرة «٦» .

<sup>(</sup>٣) ص: «فهو يسمع» .

<sup>(</sup>o) ب: «على» وتصويبه من: ص.

الرسوم عندهم من قولك: رامت فعل كذا ، وأنت لم تفعله و والإسمام من قولك: شممت كذا ، إذا وجدت ريحه و فذلك أمكن في وجود الفعل من الروم ، فلذلك سموا ما يسمع بالإشمام ، وما لا يسمع بالروم و وإشمام المتحرك إلى غير حركته كإمالة المشمال إلى غير حركته (() وإذا وقفت على هاء التأنيث أو على حركة عارضة ، وحيث بشيء قد فارقها وباينها ، أو على حرف بدل من همزة لم يحسن فيه إشمام أو روم (() ، لأن الحركة ، التي تريد أن تبينها بالإشمام والروم ، لم تكن على ذلك الحرف ، ولا لزمته ، إلا أن تقف على التاء في هاء التأنيث فيحسن الروم والإشمام ، لأن الحركة كانت على التاء التي وقفت عليها وفإن كانت الحركة العارضة تدل على الحرف ، الذي له الحركة في الأصل ، نحو وقفك على : « جزء ، وملء » (() تثلقي الحركة على الساكن ، قبل الحركة العارضة على الهمزة المحذوفة ، فيجوز فيها الروم والإشمام ، لأنها (() تدل على ما الحركة فيه أصل ، وهو الهمزة جاز الروم والإشمام ، لأنها (()) تدل على ما الحركة فيه أصل ، وهو الهمزة جاز الروم والإشمام (()) و

#### \* \* \*

#### مسائل من هذا الفصل تبينه

« ۲ » اعلم أنك تقف على : « قل » من : (قل ادعو!) « الأعراف ١٩٥ » وعلى الدال من : ( ولقد استهزىء ) « الأنعام ١٠ » بالسكون لا غير ، لأن

<sup>(</sup>۱) الملاحظ أن تعريف أصطلاحي الروم والإشمام قد تقدّم ذكر هما قبل دون تقسير لهما غير أن عرض المؤلف رحمه الله تعالى لهما بالتوجيه والتفسير حملني على تأخير الكلام عليهما ، ولمن يرغب في مزيد بيان أن يرجع الى الحجة ١٥٨/١، والتبصرة ٣٣٩/٢ ، وابراز المعاني ٥٦ ، والتعريفات ١٧ ، وكتاب سيبويه ٣٣٩/٢ (٢) ص: «ولا روم» .

<sup>(</sup>٣) أول الحرفين في سورة الحجر (٤٤٦) والثاني في آل عمران (٩١ ٦) وتقدم ذكرهما في « باب ذكر علل الهمزة المفردة » > « الفقرة ٨ ^ ٩ » .

<sup>(</sup>٤) ص : «بكونهسا» .

<sup>(</sup>٥) التبصرة  $77/\gamma = 77/1$ ، وايضاح الوقف والابتداء 70، والتيسير 60، والنشر 798/1، 90

الذي تَحرَّكت له الدال واللام ، قد انفصل ممَّا قبله ، بالوقف على ما قبله ، فلا تقدير له في الوقف ، ولا هو في نيّة ولا إرادة ، ولا يجوز فيه روم ولا إشمام . وتقف على : « جزء ، ودفء ، وملء »(١) في وقف حمزة وهشام بالإسكان ، وإن شئت بالروم والإشمام ، لأن الحركة تدل على الهمزة المخفِّفة ، وهي مُقدُّرة مع ما قبلها منوية مرَّادة ، بخلاف ما حرِّك لساكن في كلمة أخرى ، أو لهمزة في كلمة أخرى نحو قراءة ورش<sup>(٣)</sup> : ( وانحر ) « الكوثر ٣ » أن تقف على الراء بالسكون لا غير ، لأن الهمزة التي تحرَّكت الراء بحركتها ، قد انفصلت ممَّا قبلها . في الوقف ، وبانت ، ولا تقدير لها في نيـّة ، ولا في<sup>(٣)</sup> غيرها ، وتقف علـــى : ( يُبدىء ) « العنكبوت ١٩ »(٤) بياء ساكنة لحمزة وهشام ، بغير روم ولا إشمام ، لأن الياء بدل من همزة كانت مضمومة ، ولم يكن على الياء حركة قط ،مثل وقفك علىي : « رحمة ، ونعمة » ، فإن وقفت على « هؤلاء » في قراءة من حقّق الهمزة وقفت بالرَّوم ، لأن الذي حُركت الهمزة من أجله ، لالتقاء الساكنين ، لم يذهب من الكلمة ، ولا فارقها ، وهو الألف التي قبل الهمزة ، فصارت الكسرة لازمة ، فوجب فيها جواز الروم ، وكذلك تقف ( ٣٠٠) عليه في قراءة حمزة. وهشام على همزة بين بين ، في حال الروم للحركة ، لأنها همزة مكسورة قبلها ألف ، هذا وجه الوقف لحمزة وهشام ، وفيه مخالفة للخط ، لأن الخــط لا ياء فيه • ويجوز أن تقف بالإسكان، ثم تُنبدل من الهمزة ألفا لانفتاح ما قبلها، ولا يُعتدُّ بالأنف الأولى لخفائها ، فإذا أبدلت من الهمزة ألفا حذفت َ إحدى الألفين لالتقاء الساكنين ، وتمدّ إن قدّرت الألف الثانية هي(٥) المحذوفة ، ولا تمدّ إن قدَّرتَ ــ الألف الأولى هي المحذوفة • وقد تقدُّم ذكر هذا ، ومثل هؤلاء في الروم

<sup>(</sup>١) تقد م تخريج أولهما وثالثهما في الفقرة السابقة ، وثانيها في سورة النحل. (١٥).

<sup>(</sup>٢) انظر « باب علل نقل حركة الهمزة على الساكن قبلها لورش» .

<sup>(</sup>٣) لفظ «في» سقط من: ص.

<sup>(</sup>٤) تقدّم هذا الحرف في «باب تخفيف الهمز وأحكامه وعلله» ، الفقرة «١٥».

<sup>(</sup>٥) ب: «وهي» وتصويبها من: ص.

«حيث» (١) لأن الياء التي من أجلها حرّكت الثاء لازمة ، فالروم والإشمام جائزان فيه • فإن وقفت على : « يومئذ ، وحينئذ » (٢) وقفت بالإسكان ، لأن الذي من أجله تحركت الذال ، وهو التنوين ، قد سقط في الوقف ، وانفصل مما قبله ، فرجعت الذال إلى أصلها ، وهو السكون ، فلم يجب فيه روم • فأما الوقف على : « غواش ، وجوار » (٣) فبالرّوم ، لأن الشين والراء لا أصل لهما في السكون ، بل أصلهما الكسر ودخل التنوين عليهما ، وهما مكسوران ، ودخل في « يومئذ، وحينئذ » (٤) والذال ساكنة ، فكسرت الذال لالتقاء الساكنين ، لسكون الذال وسكون التنوين ، ولم تكسر الراء في « جوار » ولا الشين في « غواش » (٥) لالتقاءالساكنين ، بل (١) الكسرة فيهما أصل لهما ، فلذلك حسن الوقف عليهما بالرّوم ، وإن كان التنوين قد دخل فيهما للعروض ، كما دخل في « يومئذ ، وحينئذ » للعوض •

### « ٣» فإن قيل : فبيّن لنا العرِوض في الموضعين كيف هو ؟

فالجواب أنك إذا قلت: رأيتك يوم إذ جلست في الدار ، وحين إذ كلسَّمت فلانا ، كانت الذال ساكنة ، لأنه ظرف زمان ماض مبني على السكون • وعلة بناء « إذ » على السكون أنها محتاجة إلى إيضاحها ، وبإيضاحها يتم "المعنى ، وإيضاحها إنما هو في الجملة التي تضاف إليها « إذ » من ابتداء أو خبر ، ومسن فعل وفاعل ، فلما كان بيانها بغيرها أشبهت « الذي ، والتي » اللذين همامحتاجان إلى

<sup>(</sup>۱) الحرف في سورة البقرة (آ ۳۵) .

<sup>(</sup>٢) أول الحرفين في سورة آل عمران (آ ١٦٧) ، والثاني في الواقعة (آ١٨) .

<sup>(</sup>٣) الحرف الأول في سورة الأعراف (آ ١٤) وثانيهما في الشورى (آ ٣٢) .

<sup>(</sup>٤) ذكر الدّاني أن ابن كثير أثبتها في الحالين ، وفي الوصل نافع وأبو عمرو ، انظر التيسير ١٩٥ ، وفيه بيان من وجوه أخر في الحجة في القراءات السبع ٢٩٢

 <sup>(</sup>a) المحرف الأول في سورة الشورى (آ ٣٢) والثاني في الأعراف (آ ٤١).

<sup>(</sup>٦) قوله: «لسكون الذال ... بل» سقط من: ص ، واحسبه بسبب انتقال النظير .

ما ينبيتنهما من الصلة(١) بعدهما ، فصارت « إذ » بمنزلة بعض اسم ، إذ لا تدل(٢) على المعنى إلا بما بعدها ، وبعض الاسم مبني ، فبنيت لذلك على ( ٣٠/ب ) السكون ، الذي هو أصل البناء ، فلما حذف مع « إذ » الجملة ، التي تُبيِّنها وتوضِّحها ، جعل التنوين عوضا من تلك الجملة المحذوفة. والتنوين ساكن والذال ساكنة للبناء ، فكُسرت الذال لالتقاء الساكنين • فلمًا وقفت انفصل الساكن الثاني وزال ، ورجعت الذال إلى سكونها ، الذي هو أصلها ، فلم يجز فيها روم • فأما « غواش ، وجوار » فأصلها « غواشي ، وجواري » في الرفع وفي النصب « غواشي ، وجواري » لايدخلها الخفض،ولا التنوين ، لأنهما يتعرفان(٣)، لأنه جمع ، ولأنه غاية الجمع ، ولأنه لا نظير له في الواحد . فلمَّا سكنت الياء استثقالا للضمة في حال الرفع ، دخل التنوين عوضا من زوال ضمة الياء عن الياء، والتنوين ساكن والياء ساكنة ، فحُذفت الياء لالتقاء الساكنين ، وصار التنوين تابعاً للكسرة التي كانت قبل الياء • فالكسرة أصلية فيه ، فلذلك قلنا: إن الوقف عليه بالرُّوم إذ لا أصل للراء والشين في السكون، فهذا فرق مايينهما ، وإن كان التنوين فيهما عوضاً (١) من محذوف ، فإذا قلت : جئتك يومئذ كان كذا ، ويومئذ قام زيد ، لم تكن الذال إلا ساكنة ، لأنك قد جئت بالقصة بعد « إذ » ، فبقيت على سكونها ، فإن حذفت القصة دخل التنوين عوضاً منها ، فقلت : جئتك نومئذ ناهذا<sup>(ه)</sup> •

<sup>(1)</sup> ب: «الجملة» ورجحت مافى: ص.

<sup>(</sup>۲) ص: «تدل به» .

<sup>(</sup>٣) ص: «ينصر فان» .

<sup>(</sup>٤) ب: ص: «عوض» فصوبته.

<sup>(</sup>٥) انظر ما تقدم مستوفى شرحا وتوجيها وتمثيلا في إيضاح الوقف والابتداء ٢٣٣ وما بعدها ، وكتاب ، وكتاب وكتاب عدها ، وكتاب ٣٤٥/٢ ، وكتاب سيبويه ٣٤٥/٢

### فصل في الوقف

### على هاء الكناية وميم الجمع

« ٤ » اعلم أن الهاء حرف خفي " ، فكأن حركة ماقبل الهاء على الهاء ، إذا كانت حركة الهاء مثل ماقبلها ، فإذا وقفت على هاء الكتابة ، وهي مضمومة وقبلها ضمة أو واو ، وقفت بالإسكان لا غير ، لأنها لما كانت حركتها بمنزلة ماقبلها ، كأنها موقوف عليها ، وكأن ماقبلها هو آخر الكلمة ، فاستغني بها عن الروم ، وكذلك إذا(١) كانت الهاء مكسورة ، وقبلها كسرة أو ياء ، تقف عليها بالسكون ، ولا تقف بالروم ، لأن الحركة التي قبلها ، كأنها عليها ، وكأنها موقوف عليها ، لخفاء الهاء (٢) والياء (٣) كالكسرة والواو كالضمة في ذلك ، وتقف على ماعدا هذين الأصلين ، مما قبل الهاء فتحة أو ساكن غير الياء والواو ، بالروم على ماعدا هذين الأحلين ، مما قبل الهاء فتحة أو ساكن غير الياء والواو ، بالروم يستغن في الروم بحركة ماقبلها عن روم حركتها ، لأنها مخالفة لحركتها ، فحسن في ذلك الروم ( ١٣/ أ ) وكذلك الإشمام في المضمومة ، فتقف على : « عليه ، وأنسانيه ، ولأهله » (٤) بالإسكان لا غير في قراءة الجماعة ، الذين كسروا الهاء ، وتقف على ذلك كله بالروم أو بالإشمام ، في قراءة من ضم "الهاء ، فافهمه (٥) ،

« ٥ » وأما ميم الجمع فالقياس يوجب جواز الروم والإشمام فيها ، في

<sup>(</sup>۱) ص : «أن» .

<sup>(</sup>۲) ص: «لخفائها» .

<sup>(</sup>٣) ب: «والواو» وتصويبه من: ص.

 <sup>(3)</sup> أول الأحرف في سورة الأنعام (٢ ٣٧) وثانيهما في الكهف (١ ٣٦) .
 وثالثهما في طه (١ . ١) .

<sup>(</sup>a) التبصرة ٢٩/أ ، والتيسير ٢٩ ، والنشر ٢٠٢/١

الوقف على قراءة من ضمَّها لغير التقاء الساكنين الأنها كسائر الحروف • وقد سووا في جواز الروم في الحركات ، التي هي إعراب ، أو هي بناء لساكن لازم ، نحو : « يقول ، وقيل» فميم الجمع<sup>(١)</sup> كُسائر الحروف الْمُتحركة ، يلّزم فيها مايلزم(٢) في الحروف المتحركة بحركة إعراب ، أو بحركة بناء ساكن لازم . وما علمت أن أحدا نص" عليها بمنع ولا إيجاب ، غير أنهم أطلقوا الروم والإشمام ، في كل مرفوع أو مخفوض أو مضموم ، لساكن قبله ، أو مكسور لساكن قبله • فَالْمَيْمِ مِنْ جَمَلَةُ الْحَرُوفُ •فَمَنَ كَانَ مَذْهَبِهُ فَيُهَا فِي الْوَصَلَ (٣) الضَّمِ ، وجب عليه أن يروم أو يُنشبِم في الوقف • وأيضاً فإن الروم والإشمام إذا دخلا الكلام ، ليُبيِّن بهما ماكانت حركة الحرف الموقوف عليه في الوصل ، فذلك واجب في الميم ، لأن بالرُّوم والإشمام يُعلم : أنها كانت في الوصل مضمومة ، ولو وقف عليها بالإسكان لم يتعلم : هل كانت في الوصل ساكنة أو مضمومة . ففي الروم والإشمام بيان ماكانتُ حركة الميم عليــه في الوصل ، وبيان إن كانت ساكنــة أو متحركة ، وليست(٤) صلتها بواو بمانع من الروم والإشمام فيها ، كما أنه ليس صلة هاء الكنايـة بواو في : « قـد أره ، وأنشكره »(٥) بمانع فيها من الروم والإشمام في الوقف عليها • وليس كون حركة ماقبل الميم كحركتها بمانع من الروم والإشمام فيها ، كما كان ذلك مانعا في الهاء ، إذا كان حركة ماقبلها كحركتها ، لأن الميم ليست بُحرف خفي كالهاء • ولو كانت الميم كالهاء لم يجز الإشمام والروم في «يقومويحكم» وليس كون الميم من الشفتين بمانع فيها من الروم والإشــمام ، كما لم تمنع فــي « يقوم ، ويحكم » وشبهه ، وكما لم يمنع ذلك في الياء والواو ، وهما من الشفتين • والإسكان فيها حسن ، وهو الأصل(٦) •

<sup>(</sup>۱) ب: «الجميع» وتوجيهه من: ص.

<sup>(</sup>٢) ب: «لزم» والأولى مافي: ص.

<sup>(</sup>٣) ص: «في الوصل فيها».

<sup>(</sup>٤) ب: «وليس» و فضلت مافي: ص.

<sup>(</sup>٥) أول الحرفين في سورة يونس (٦ ٥) والثاني في عبس (٦ ٢٢).

<sup>(</sup>٦) التبصرة ١/٣٤ ـب ، والتيسير ٥٩ ، والنشر (١/٢٧١) وكتاب سيبويه ٢/٠٠٠٣

( ٣١/ب ) « فصل في وقف البز"ي عـــلى « ما »(١) التي للاستفهام التي دخل(٢) عليها حرف جر » •

« ٣ » اعلم أن « ما » التي للاستفهام ، إذا دخل عليها حرف جر حذفت ألفها ، للفرق بين الاستفهام والخبر ، فتقول في الاستفهام « عم " تسأل ياهذا » وفي الخبر « عما تسأل أسأل أنا » وتقول في الاستفهام : « لم تؤذوتني » وتقول في الخبر : « لما آذيتني آذيتك » ، فتحذف الألف في الاستفهام للفرق • فإذا وقفت على الميم ، من « ما » [ في ] (٦) الاستفهام ، وجب أن تحذف الفتحة ، وهي دالة على الألف المحذوفة ، فكر و ذلك بعض العرب ، فأدخل « هاء » في الوقف ، لتثبت الفتحة ولا تتحذف ، فيكون في الكلام مايدل على الالف المحذوفة ، ولئلا يمخز أن بالكلمة على على عرفين ، وتخذف منها حرفا وحركة ، وهي على حرفين ، فتحذف منها حرفا وحركة ، وهي على حرفين ، فتحذف منها حرفا وحركة ، وهي على حرفين ، فتبقى على حرف واحد ساكن ، ولتظهر (٤) الحركة ، فيقوى الاسم ، وتدل " الحركة على المحذوف منه • وختص " الوقف بذلك لأن الوصل تكون الميم فيه متحركة ، وهي قراءة البزي عن ابن كثير ، يقول في الوقف : « عمه ، وبمه ، وفيمه » (٥) وشبهه • فيأتي بها لبيان حركة الميم ، وهذه الهاء هي هاء الستكث في : « كتابيه ، وحسابيه » (١) وشبهه ، أتى بها لبيان حركة الياء ، لأنها اسم على حرف واحد متحرك • فإذا سكن في الوقف ضعف كون اسم [ الميم ] (٦) على حرف ساكن ، متحرك • فإذا سكن في الوقف ضعف كون اسم [ الميم ] الميم على حرف ساكن ، متحرك • فإذا سكن في الوقف ضعف كون اسم [ الميم ] (١) على حرف ساكن ، متحرك • فإذا سكن في الوقف ضعف كون اسم [ الميم ] (١) على حرف ساكن ،

<sup>(</sup>۱) ص: «لم» .

<sup>(</sup>٢) ص: «يدخل» .

<sup>(</sup>٣) تكملة لازمة من: ص .

<sup>(</sup>٤) ص: «ساكن فقواها . . في الوقف خاصة لضعف الاسم على حرف ساكن ولتظهر» .

<sup>(</sup>٥) الأحرف على ترتيبها في سيورة النبأ (٦ ١) ، في النميل (٦ ٥٥) ، في النازعات (٦ ٣٠) .

<sup>(</sup>٦) الحرفان في سورة الحاقة (٦، ٢، ٢٠) . وقد تقدّم الكلام على هــذه الهاء في «باب علل نقل حركة الهمزة على الساكن قبلها لورش» ، الفقرة «٧» .

الكشف: ٩

فأتى بالهاء لتقوية الاسم ببقاء حركته في الوقف ، فتدل "الحركة على الألف المحذوفة، وتقوى الميم بالحركة عليها ، ومثله عند البصريين « أنا » الاسم منه الهمزة والنون ، وجيء بالألف لبيان حركة النون في الوقف ، فلذلك أكثر القسراء على حذف الألف في الوصل ، إذ هي غير أصلية ، إنما جيء بها للوقف ، ومن أثبتها في الوصل فعلى لغة من رأى أن " « أنا » بكماله الاسم ، وهو منذهب الكوفيين ، وقد رأى بعض نحويي البصرة أن من أثبت الألف في « أنا » في الوصل فقد لحن ، كما(١) رأى من أثبت هاء السكت في « كتابيه » ونحوه في الوصل فقد لحن ، كما(١) رأى من أثبت هاء السكت في « كتابيه » ونحوه في الوصل فقد لحن (٢) ، فهذه الهاء في الوقف في « عمه ، وفيمه » هاء الستكث .

« ٧ » وحجة من لم يأت بالهاء في ذلك ، أنه اتبع خط المصحف ، ولا هاء فيه • وأيضاً فإن الوقف عارض ، والسكون في الميم عارض ، فلم يعتد بذلك ، فأبقى الميم على سكونها ، وأيضاً فإن ما وقع من ذلك في القرآن ، لا يحسن الوقف عليه ، إذ ليس بكلام تام ولا صالح ، ولا قطع (٢) • وأيضاً (٣٢) فإن جماعة القراء على ترك الهاء في الوقف إلا البرّي ، والإجماع حجة • فإنه

<sup>(</sup>۱) قوله: «كما رأى . . . لحن» سقط من: ص .

<sup>(</sup>٢) صاحب هذا الرأي هو المبرد ، وقد تقدم ذكر ذلك في «باب علل نقل حركة الهمزة على الساكن قبلها لورش» الفقرة «٧» ، وانظر كلام ابن الأنباري على توجيه قوله تعالى: (لكنا هو الله ربي) وإشباعه بحث الف «أنا» وقفا ووصلا ومذاهب النحو فيها ، إيضاح الوقف والابتداء ٨٠٤ ومابعدها .

<sup>(</sup>٣) اصطلاحات الوقف اختلف فيها كثيرا ، فهي عند ابن الأنباري: «الوقف التمام والوقف الكافي» المنام والوقف الكافي ليس بتام ولا كاف» ، وهي عند أبي جعفر النحاس كما قال: «وهذا كتاب نذكر فيه التمام في القرآن العظيم وما كان الوقف عليه كافيا أو صالحا» وأما عند أبي عمرو الدَّاني فقد اختار تقسيما من أقسام شتى وهو: «الوقف على أربعة أقسام: تام مختسار ، وكاف جائر ، وصالح مفهوم ، وقبيح متروك» ، وهي مدلولات بحسب اجتهاد هؤلاء وهؤلاء مسن علماء الوقف والابتداء ، وأما القطع فبيتن فيما مثل به ابن الأنباري أنه الحال ، وفيما ذكره المبرد وكذلك أبو على الفارسي ينعد انه الحال مرة والصغة مرة قال ابن الأنباري: « وأما المقطوع منه دون القطع فقوله: ( وله الدين واصبا ) الوقف على الأنباري: « وأما المقطوع منه دون القطع فقوله: ( وله الدين واصبا ) الوقف على

يكزم من أدخل في هذا هاء ، في الوقف لبيان الحركة ، أن يدخلها في الوقف على ياء الإضافة حيث وقعت ، لأنها تسكن في الوقف ، وهي الاسم ، فيبقى الاسم على حرف واحد ساكن ، وترك الهاء في ذلك إجماع من القراء ، وهو جائز في الكلام وهو الاختيار (١) .

« ٨ » ومما تفرد به البَرْي في الوقف أيضا [أنه] (٢) كان يقف على: (هيهات) الثاني (٣) «المؤمنون ٣٦» بالهاء ، ورثوي أنه (٤) يقف عليهما بالهاء ، وبالأول قرأت ، وحجته في ذلك أنه أجراها على الهاء التي تدل على التأنيث في « التوراة ، وكمسكاة » (٥) ، ألا ترى أنها في الوصل بالتاء كالتوراة ، وحسن عنده ذلك ، لانفتاح التاء ، وبنائها على الفتح ، بإجماع من القراء ، وذهب القراء إلى أن التاء في «هيهات» دلت على تأنيث الكلمة كقولهم : «همت ، ثمت ، جلست»

 $\leftarrow$  ( الدين ) غير تام لأن ( وأصبا ) قطع منه » ، وقال النبر : والعرب تنشد قول حاتم الطائى رفعا ونصبا :

إن كنت كارهة معيشتنا هانا فحلتي في بني بندر الضاربين للدي أعنتهم والطاعنين وخيلهم تجري

وإنما خفضوهما على النعت وربما رفعوهما على القطع والابتداء». وقال أبو على الفارسي: «والقطع عندهم في فيما أخبرته عن أبي بكر في نراد بالاسم أن يكون صفة لما قبله بالألف واللام ، فإذا قطع منه الألف واللام نتصب ، ولولا قطعك الألف واللام لكان جائزا أن تجريه على ما قبله» ، انظر إيضاح الوقف والابتداء ١٠٨ ، ١١٦ ، المحقل في الوقف والابتداء ٣/ب ، والكامل في اللفة والادب ٢/٣٦ ، والبغداديات ٣/٣٦

- (۱) التبصيرة ٣٤/أ ـ ب ، والتيسير ٦١ ، والنشير ٢٠/٢ ، وكتاب سيبويه ٣٣٥/٢
  - (۲) تكملة لازمة من : ص .
  - (٣) سيأتي ذكره في سورة المؤمنين الفقرة «٨» .
    - (}) ص: «عنه انه» .
- (o) أول الحرفين في سورة آل عمران (آ ٣) وسيأتي ذكره في فصل «معرفة أصل الألف» الفقرة «٤» ، وثانيهما في النور (آ ٣٥) .

وكقولهم : «ربت رجل رأيت» فدخلت التاء لتأنيث الكلمة • وقد قال قـُطُـّر ب(١) هي بمنزلة «مرضاة ، ومرماة» فجعلها هاء تأنيث ، وإن لم يكن لها مـُذ كـّر •

« ٩ » فإن قيل : فلم خَصَّ البَرَّي الثانية بالوقف عليها دون الأولى في روانته ؟

فالجواب على ما قاله القراء: أنه جعلهما جميعا ككلمة واحدة ، نحو «اثنتي عشرة» فوقف على الثاني بالهاء ، كما وقف على «عشرة» ، ولا يحسن عنده الوقف على الأولى ، لأنها كاسم واحد .

« ١٠ » وحجة من وقف بالتاء أنه اتبع خط المصحف ، وأن من العرب من يخفضه وينو "نه كه «غرفات ، وملكوت» (٢) ولا يحسن على هذا فيه إلا الوقف بالتاء • وأيضا فإن الوقف بالتاء إجماع من القراء غير البكر "ي (٣) • وقد قال الأخفش: هي بمنزلة قولك (٤) : كان من الأمر كيت وكيت ، وهذا لا يوقف عليه إلا بالتاء • وأيضا فإن سيبويه قال : «هيهات » اسم بمنزلة الأصوات • وفتح التاء عنده تدل على أنه اسم واحد ، وكسرتها إذا كسرت تدل على أنه جمع ، لم ينطق بواحده (٥) • وأيضا فإن التاء لا يحسن حذفها ، فهي أصلية • والتاء الأصلية لا يوقف عليها إلا بالتاء في جميع الكلام • ومعنى «هيهات» غير منون البعد • وإذا نتو "نت فمعناها :

<sup>(</sup>۱) اسمه محمد بن المستنير ، أحد العلماء باللغة والنحو ، أخذ عن سيبويه وجماعة من أهل البصرة ، وعنه أن الجَهنم ، طعنن فيه أبن السكيت ( ت ٢٠٦ هـ ) ترجم في الفهرست ٨٤ ونزهة الألباء ٩١ وبغية الوعاة ١٤١/١

 <sup>(</sup>٢) أول الحرفين في سورة سبأ (آ ٣٧) والثاني في الأنعام (آ ٧٥).

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن الانباري أن عيسى بن عمر وأبا عمرو وقفا عليها بالهاء كما ذكر أن الرواية عن أبي عمرو أيضا الوقف بالتاء ، وذكر الداني وابن الجزري أن الكسائي يقف عليها بالهاء أيضا ، انظر إيضاح الوقف والابتداء ٢٩٨ ، والتيسير ٦٠ ، والنشر ١٢٧/٢

<sup>(</sup>٤) ب: «قوله» ووجهه ما في: ص.

<sup>(</sup>۵) کتاب سیبویه ۲/۵۵

بعثد ، وفتتحت للبناء والسكون اللذين قبلها ، واختير لها (٣٧/ب) الفتح للألف ، والفتحة التي قبلها ، وفيها لغات : كسر التاء ، والتنوين ، والكسر بغير تنوين ، وكذلك الضم والفتح بتنوين وبغير تنوين ، وهي عند سيبويه ظرف غير متمكن ، فلذلك بنني ، فإذا قلت : هيهات منزلك ، فمعناه : في البعثد منزلك ، فمعناه : في البعثد منزلك ، ومن العرب من يبدل من الهاء الأولى همزة فيقول : أيهات ، ومنهم من يقول : أيهان ، بالنون والهمزة (١) ، وقد تقد من الكلام في الوقف على هاء التأنيث وعلى الحركة العارضة ، إذا فارقها ما تحركت من أجله ، وأن الوقف على ذلك بالسكون لا غير ، إلا أن تقف على هاء التأنيث بالتاء فيحسن الروم والإشمام ، فكل هذا مذكور في باب الروم والإشمام بعلله ،

<sup>(</sup>۱) استوفى ابن الانباري الكلام على لفظ «هيهات» من كل وجه ، وذكر اللفات التي فيها ومثل لكل وجه ، انظر إيضاح الوقف والابتداء ٢٩٨ ، وأما ابن الجوزي فيذكر هذه الوجوه مسندة قراءة ، ويستوفي على ما فعل ابن الأتباري ، انظر زاد المسير ٤٧١/٥

### باب

### في مقدمات أصول الادغام والاظهار…

اعلم أن الإظهار في الحروف هو الأصل ، والإدغام دخل لعلة تذكر إن شاء الله • وإنما قلنا : إن الإظهار هو الأصل لأنه أكثر ، لأن الوقف يصطر فيه إلى الإظهار ، ولاختلاف لفظ الحرفين • واعلم أن أصل الإدغام إنما هو في الحرفين المثلين • وعلة ذلك إرادة التخفيف ، لأن اللسان إذا لفظ بالحرف من مخرجه ، ثم عاد مرة أخرى إلى المخرج بعينه ، ليلفظ بحرف آخر مثله صعب ذلك ، وشبهه النحويون بمشي المقيد ، لأنه يترفع رجسلا ثم يعيدها إلى موضعها أو قريب منه ، وشبهه بعضهم بإعادة الحديث مرتبين ، وذلك ثقيل على السامع • وذلك نحو : « قال لهم ، وذهب بسمعهم »(٢) • ولذلك أدغم أبو عمرو هذا وذلك نحو : « قال لهم ، وذهب بسمعهم »(٢) • ولذلك أدغم أبو عمرو هذا النوع ، ويثقو ي حسن الإدغام في هذا النوع أن الأول ، إذا سكن في (٣) هذا النوع لم يكن بعد من الإدغام ، نحو : « قبل لهم ، وارغب بسم »(٤) وشبهه ، إلا الواو التي قبلها ضمة ، والياء التي قبلها كسرة ، والساكنين ، فإنهما لا يُدغمان في مثلهما في أكثر الكلام لمشابهتهما للألف ، نحو : « في يوسف ، وآمنوا وعملوا »(٥) • واعلم أن غير المثلين ، إذا تقاربا في نحو جوسكن الأول ، أشبها المثلين اللذين هما من مخرج واحد ، فجاز فيهما نحو ذهجاز فيهما

<sup>(</sup>۱) ص: «الإظهار والإدغام».

<sup>(</sup>٢) الحرفان في سورة البقرة (٢٤٧٦ ، ٢٠٠) .

<sup>(</sup>٣) ص : «من» .

<sup>(</sup>٤) أول الحرفين في سورة النساء (٦٣٦) ، وثانيهما في الانشسراح (٦٨) واللفظ الأول من السملة .

<sup>(</sup>٥) أولَ الحرفينُ في سورة يوسف (٦ ٧) ، وثانيهما في البقرة (٦ ٥٠) ، انظر الرعاية لتجويد القراءة ٢٩/٠ ، والنشر ٢٨١/١

الإدغام ما لم يمنع من ذلك مانع . فعلى هذا يجري الإدغام ويحسن . واعلم أن الإدغام إنما يحسن في غير المثلين ، ويكوى إذا سكن الأول ، وهو على ضربين : أحدهما إذا كان الحرفان متقاربين في المخرج ، والحرف الأول أضعف من الثاني ، فيصير بالإدغام إلى زيادة قوة ، لأنك تبدل من الأول ( ١/٣٣ ) حرفا من جنس الثاني • فإذا فعلت ذلك نقل لفظ الضعيف إلى لفظ القوة ، فذلك حسن جد • والضرب الثاني أن يكون الحرفان المتقاربان في القــوة سواء كالمثلين ، فيحسن الإدغام ، إذ لا ينتقص الأول من قوته قبل الإدغام • وضرب ثالث من إدغام المتقاربين ضعيف قليل ، وهو أن يكون الحرف الأول أقوى من الثاني ، فيصير بالإدغام أضعف من حاله قبل الإدغام • فالذي يزداد(١) قوة مع الإدغام هو كإدغام التَّاء في الطاء نحو : ( قالت طائفة ، وود"ت طائفة )(٢) لأن التاء حرف ضعيف للهمس الذي فيه ، والطاء حرف قوي للإطباق والجهر والاستعلاء والشدة اللواتي فيها(٣) ، فهو أقوى من التاء كثيراً ، فإذا أدغمت التاء نقلتها من ضعف إلى قــوة مكررة • فهذا لا تكاد العرب تظهره، وكذلك أجمع القراء على الإدغام في هذا . فإن نقصت قوة الحرف الثاني ، وهو مع نقص قوته أقوى من الأول(٤) ، حسن الإدغام والإظهار ، نحو : ( لهمد من صوامع ) « الحج ٠٠ » (٥) و (حمكت ظهورهما) « الأنعام ١٤٦ » ، لأن الصاد نقصت عن قوة الطاء لعدم الجهر ، وكون الهمس فيها ، والظاء نقصت عن قوة الطاء لعدم التشديد<sup>(٦)</sup> ، وكون الرخاوة فيها والذي تتساوى قوة الحرفين فيه إدغام الذال في التاء ، وذلك أن الذال فيها ضعف وقوة ، فالضعف منجهة أنها رخوة، والقوةمنجهة أنها مهجورة، كذلك التاءفيها ضعف وقوة، فالضعف من جهة أنها مهموسة ، والقوة من جهة أنها شديدة ، فقد تقاربتا في

<sup>(</sup>۱) ب: «يزاد» ووجهه ما في: ص.

<sup>(</sup>٢) الحرفان في سورة آل عمران (آ ٧٢ ، ٦٩) وسيأتي ذكرهما في «فصل في إدغام الثاء في الذال . . » الفقرة « ٤ » .

<sup>(</sup>٣) ص: «فيسه».

<sup>(</sup>٤) ص: «الحرف الأول».

<sup>(</sup>o) سيأتي ذكر هذا الحرف في «علل إدغام تاء التأنيث» الفقرة «١» .

<sup>(</sup>٦) ص: «الشيدة».

القوة ، والضعف من صفاتهما ، فجواز الإدغام حسن ، والأول حسن في الإدغام، لأنك تزيد الحرف الأول قوة بالإدغام ، والذي يقبح الإدغام فيه لقوة الأول وضعف الثاني فهو نحو إدغام الراء في اللام ، وهو قبيح لقوة الراء بالجهر والتكرير اللذين فيه ، وضعف اللام لعدم التكرير فيه ، وضعف الجهر فيه ، فإذا أدغمت نقلت الأقوى إلى الأضعف ، وذلك مكروه ضعيف ، فقرس عليه هذا ، فإنه الأصل الذي يتعتمد عليه (۱) .

<sup>(</sup>۱) التبصرة 1/۲0 ، وإبراز اللعاني ٦٢-٦٦ ، وجمال القراء ١١١/أ - ب.، والنشر ١/١١٧ ، ٢٩٠ ، ١٢/٢ ، وكتاب سيبويه ٤٩١/٢ ، وأسرار العربيـة ٧٣ ، والخصائص ٩٣/١ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٤/١ .

#### باب

# في معرفة الحروف القوية والضعيفة

اعلم أن الضعيف في الحرف (١) ، يكون بالهمس وبالرخاوة ، فإذا اجتمعا في الحروف كان أضعف له ، والحروف المهموسة عشرة يجمعها [هجاء] (٢) قولك: سكت فحثه شخص ، والحروف الرخوة ثلاثة عشر (٢) حرفا وهي ما عدا هجاء قولك: لم يروعنا أجدك قطبت (٤) ، وهي الباء والحاء والفين والخاء والصاد والضاد والزاي (٣٣/ب) والسين والشين والظاء والثاء والذال والفاء ، واعلم أن القوة في الحرف (١) تكون بالجهر وبالشيدة وبالإطباق والتفخيم وبالتكرير وبالاستعلاء وبالصفير وبالاستطالة وبالغنة وبالتفشي ، فالحروف المجهورة هي ماعدا الحروف المهموسة المذكورة قبل هذا ، والحروف الشديدة هي ثمانية ، وهي هجاء قولك : أجد ك قبطبت ، والحروف المطبقة أربعة وهي الطاء والظاء والضاد والصاد ، وهي حروف التفخيم ، ويكون أيضاً في الراء واللام ، في بعض المواضع ، تفخيم ، وحرف التكرير الراء ، وحروف الاستعلاء سبعة وهي : الموافع المذكورة ، والغين والخاء والقاف ، وحروف الاستعلاء سبعة وهي : النائي والصاد والسين ، والمستطيل هو الضاد " ، وحروف الفنة اثنان : النون والميم النائي والضاد والسين ، والمستطيل هو الضاد " ، وحروف اللهين أمكن (١) ، وقد وله الشين أمكن (١) ، وقد وله الشين أمكن (١) ، وقد

<sup>(</sup>۱) ب: «الحروف» ورجعت ما في: ص .

<sup>(</sup>٢) تكملة موضحة من : ص .

<sup>(</sup>٣) ب: «ثلاث عشرة» وتصويبه من : ص •

<sup>(</sup>٤) قوله: «ماعدا . . قطبت» تأخر عن عد الحروف في : ص -

<sup>(</sup>o) ص: «الساكنتان» .

<sup>(</sup>٦) ص: «أقوى وأمكن».

شرحنا علل هذا كله ، وبيناه في كتاب « الرعاية لتجويد القراءة » ، فأغني ذلك عن إعادته كله ، وفيما ذكرنا كفاية لل قصدنا إليه ، فبهذه الصفات يقوى الحرف وبعكمها يضعف ، وكلمّما تكررت فيه الصفة القوية كان أقوى للحرف ، وكذلك إذا تكرّرت في الحرف الصفة الضعيفة كان أضعف ، ومن الحروف مايلزمه صفة قوية وصفة ضعيفة ، وربما لزمه صفتان قويتان وثلاث وأربع ، كالصاد التي هي مجهورة مطبقة مستعلية مستطيلة مفخمة ، وكالطاء التي هي مجهورة شديدة مطبقة مستعلية ، وربما لزمت الحرف صفتان ضعيفتان وصفةقوية ، كالسين التي هي مهموسة رخوة ، وفيهاصفير ، فعلى هذا من الضعف والقوة يبين حسن الإدغام وقبحه (۱) ،

<sup>(</sup>۱) كتاب سيبويه ۲۸۹/۲ ، والرعاية لتجويد القراءة ۱/۱۳ – ۱/۱۳ ، وأسرار العربية ۲۱۱ ، والنشر ۲۰۲/۱

#### باب

## في جمسلة من مخارج الحروف مختصرا

اعلم أن المخارج على الاختصار ثلاثة: الفم والحلق (۱) والشفتان وفاما الحروف التي تخرج من الحلق فستة: الهمزة والهاء والخاء والعين والحاء والغين ، وقد زاد قوم الألف ، ومسالك خروجها من الحلق على ترتيبها في الخط الذي مثلنا (۲) وعطفنا (۱) بعضها على بعض ، وأما حروف الفم فقد تتشارك في المخرج ، وهي ثمانية عشر حرفاً: القاف ثم الكاف ثم الشين والجيم والياء ، هن أخوات في المخرج من وسط ( ۴۳٪) اللسان إلى الحنك ، ثم الضاد من أول حافة اللسان ، وما يليه من الأضراس ، ثم اللام من طرف اللسان وأصول الثنايا ، ثم النون من أسفل اللام (٤) مما يلي الثنايا ، وكذلك الراء تخرج من مخرج النون ، غير أنها أدخل في ظهر اللسان قليلا ، وقد قيل : إن اللام والنون والراء أخوات في المخرج ، من طرف اللسان وأصول الثنايا ، والظاء أمكن مشاستة للثنايا (٥) للإطباق والاستعلاء طرف اللسان وأصول الثنايا ، والظاء أمكن مشاستة للثنايا (١) للإطباق والاستعلاء وفويق الثنايا السفلي ، ثم الطاء والتاء أخوات ، يخرجن مما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا ، وأما حروف الشفتين فأربعة : الفاء منفردة ، ثم اللام والميم والواو أخوات ، وفي بعض هذه المخارج اختلاف ، ولكن ذكرنا الأشهر ، الباء والميم والواو أخوات ، وفي بعض هذه المخارج اختلاف ، ولكن ذكرنا الأشهر ،

<sup>(</sup>١) ص: «الحلق والفـم» .

<sup>(</sup>٢) ص: «مثلناه» .

<sup>(</sup>٣) ب: «وعطف» وتوجيهه من: ص .

<sup>ُ (</sup>٤) أَب: «من اللام» ووجهه ما في : ص .

<sup>(</sup>a) ص: «من طرف الثنايا» .

فيجب أن تعلم أن حروف الحلق لايدغمن في حروف الفم ، ولا في حروف الشفتين وقد يُدغم بعض حروف الحلق في بعض لتقارب المخرج ، وتعلم أن حروف الفم لا تدغم في حروف الحلق ، ولا في حروف الشفتين ، ولكن يدغم بعضها في بعض ، وفيها يقع أكثر الإدغام خلا الياء ، فلا تدغم في غيرها ، ولا [ يدغم ](١) غيرها فيها ، وتعلم أن حروف الشفتين لا تدغم في حروف الحلق ، ولا في حروف الفم ، لبعد مايينهن في المخرج ، ويدغم بعضها في بعض خلا الواو ، فلا تدغم في غيرها ، ولا غيرها ، ولا أن النون الساكنة والتنوين يدغمان في الياء والواو ، وكذلك الميم لا تدغم في الياء والواو ، وكذلك الميم لا تدغم في الياء (١) ، وسترى علة ذلك كله إن شاء الله ،

(١) تكملة مناسبة من : ص .

<sup>(</sup>۲) كتاب سيبويه ٢/٨٨٦ ، وأسرار العربية ٢٠٤ ، والرعاية لتجويدالقراءة ٢٠/ ب

### فصــل

### في ادغام لام التعريف

اعلم أن أكثر إدغام حروف الفم بعضها في بعض يتقوى ويحسن ، لاشتراك الحرفين ](١) في إدغام لام التعريف فيهما • [ فلما اشتركا في إدغام لام التعريف فيهما ](٢) حسن إدغام أحدهما في الآخر لذلك الاشتراك ، هذا هو الأكثر في علة إدغام حروف الفم بعضها في بعض ، فاضبط هذا الأصل ، واعلم أن لام التعريف تدغم في أربعة عشر(٣) حرفا بلا اختلاف في ذلك ، وهن (٤): التاء والثاء والدال والذال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون ، وعلة إدغام لام التعريف في هذه الحروف أن مخرجها(٥) من مخارج هذه (٤٣/ب) الحروف في الفم • فلما سكنت ولزمها السكون أشبهت اجتماع المثلين ، والأول ساكن ، وكثر الاستعمال لها ، مع أن أكثر هذه الحروف أقوى من اللام ، ليس منها ماينقص عن قوة اللام إلا التاء ، فكان في إدغامها فيهن قوة لها ، فأدغمت فيها لذلك ، ولا تدغم في باقي حروف الفم ، لتباعدها عن مخرج الفم منهن أو في الصفة أو في القوة ، فإن وقعت ، قبل هذه الحروف ، لام ساكنة ، غير لام التعريف ، لم

<sup>(</sup>١) تكملة لازمة من : ص ، انظر آخر الباب نفسه أيضا .

<sup>(</sup>٢) تكملة لازمة من : ص .

<sup>(</sup>٣) يذكر سيبويه ثلاثة عشر حرفا وكذلك الانباري ، إذ لم يعد"ا حرف اللام كما فعل مكي وذلك لبداهة إدغامها في اللام ، انظر كتاب سيبويه ٢٣/٢ ، واسرار المربية ٢٦ ؟

<sup>(})</sup> ص: «وهـي».

<sup>(</sup>٥) ب: «يخرجها» وما في «ص» وجهه .

تدغم فيهن (١) ، نحو : ألسنة جمع لسان ، ونحو : « ألزمه وألصقه وألثمه » وشبهه و وعلة ذلك أن لام التعريف لاتتحرك أبداً ، فلزمها السكون ، فقويت ، في الإدغام ، ولأن لام التعريف كثر استعمالها ، وهذه اللامات ، غير لام التعريف ، قد تتحرك ويقل استعمالها ، وتقول : لسنته ولصقت به ولزمته ، فتحرك اللام (٢) ، فلما لم تلزم اللام في هذا لم (٣) يلزمها الإدغام ، وعلة أخرى وذلك أفهم فر قوا بين اللام الزائدة ، وهي لام ألسنة وألصقه اللام الزائدة ، وهي لام ألسنة وألصقه وشبهه ، لأنها فاء الفعل ، وأيضاً فإن الأصل الإظهار ، فجرت الأصلية على الأصل ، وهو الإظهار ، وأدغمت لام التعريف للفرق بين اللام الأصلية واللام الزائدة ، وكانت الأصلية أولى بالإظهار ، لأنه الأصل ، فجرى الأصل على الأصل ، وهو الإظهار ، وجرى الزائد على الفرع وهو الإدغام ، وكانت لام التعريف أولى بالإدغام لأنه وهو (٥) أنك لو أدغمت اللام الأصلية في « ألسنة » لأشبه قولك « الستنة » وهو هون إدغام أحدهما في الآخر ، مالم يمنم من ذلك علة (٢) .

<sup>(</sup>۱) ص: «فيهـا».

<sup>(</sup>٢) . ص: «اللام بهسا» .

<sup>(</sup>٣) ص: «هذا أمن السكون ما لزمه لام التعريف لم» .

<sup>(</sup>٤) أي سوى أسماء الأعلام والأسماء غير المتمكنة ، انظر أسرار العربية ٢٧٤

<sup>(</sup>٥) ص : «وذلك» .

<sup>(</sup>٦) كتاب سيبويه ٥٠٢/٢ ، وأسرار العربية ٢٦٤

#### فصيل

## في معنى الادغام

الإدغام معناه: إدخال شيء في شيء ، فمعنى: أدغمت الحرف في الحرف ، أدخلته فيه ، فجعلت لفظه كلفظة الثاني [فصارا] (١) مثلين ، والأول ساكن فلم يكن بد من أن يلفظ بهما [لفظة] (١) واحدة، كما يصنع بكل مثلين اجتمعا ، والأول ساكن و قال الخليل: يقال و أدغمت الفرس التّلجام أي: أدخلته في فيه و وكل مدغم فلا بد أن يسكن قبل الإدغام ، وكل مدغم فيه فلا يكون إلا متحركا ، لئلا يجتمع ساكنان (٢) و

<sup>(</sup>۱) تكملة لازمة من : ص .

<sup>(</sup>٢) كتاب سيبويه ٢٩١/٢ ، وجمال القسراء ١/١١٧ ، والنشر ٢٧٣/١ ، والتعريفات ٨ ، والتبصرة ١/٣٥٠ .

#### فصيل

### في ادغـام دال ((قد)) واظهارها

اختلف القراء في إدغام دال « قد » وإظهارها عند ثمانية أحرف وهن : الجيم والزاي ( ١/٣٥ ) والذال والصاد والضاد والظاء والسين والشين (١) ٠

« ١ » فحجة من أدغم دال « قد » في الجيم هي المؤاخاة التي بينهما ، وذلك أنهما من حروف الفم ، وأنهما مجهوران ، وأنهما شديدان ، فحسن الإدغام لهذا الاشتراك ، والإظهار حسن لأنهما منفصلان ، ولأن الإظهار هو الأصل ، ولأن الجيم لاتدغم فيها لام التعريف ، كماتدغم في الدال فتباينابذلك ، فأمظهرا ، ولأن أهل الحرمين وعاصما وابن ذكوان على الإظهار وذلك حجة .

« ٢ » وحجة مَن أدغم دال « قد » في الذال أو أظهرها كالحجة في الجيم سواء ، وتزيد قوة الإدغام فيهما لأن لام التعريف تندغم فيهما ، غير أن ابن ذكوان أدغم الدال في الذال .

« ٣ » وحجة من أدغم دال « قد » في الزاي أنهما اشتركا في المخسرج من الغم ، وفي أن الام المعرفة تدغم فيهما ، وأنهما مجهوران ، وزاد الإدغام قوة أن الزاي فيها قوة (٢) بالصفير الذي فيها ، فإذا أدغمت الدال فيها أبدلت منها زاي ، وهي أقوى من الدال ، فنثقلت الدال إلى حرف هو أقوى منها بالإدغام ، فقوي ذلك وحسن ، والإظهار حسن أيضاً لأنه الأصل ، ولأنهما قد اختلفا [ في الشدة

<sup>(</sup>۱) التبصرة ٣٥/أ، والرعاية لتجويد القراءة ١٣/أ، والتيسير ٢)، والنشر ٣/٢، وإبراز المعاني ٧٣، وكتاب سيبويه ٢/٢، ٥

<sup>(</sup>٢) ص: «قسراءة» .

والرخاوة ، الدال شديدة والزاي رخوة ولأنهما اختلف ](١) في الصفير ، الزاي فيها صفير ، ولا صفير في الدال ، فتباينا بذلك ، فحسن الإظهار ، وبالإظهار قرأ الحرميان وعاصم ، وذلك حجة .

« ٤ » وحجة من أدغم دال « قد » في الصاد أنهما اشتركا في المخرج من النم ، لأن لام المعرفة تدغم فيهما ، ولأن الدال فيها قوة بالجهر الذي فيها ، ولأن الصاد فيها قوة مكررة بالإطباق والصفير والاستعلاء اللواتي فيها ، فحصل للدال بإدغامها في الصاد قوة زائدة ، لأنك تبدل منها صادا ، والصاد أقوى من الدال لما ذكرنا ، وهذا مما يحسن جواز الإدغام ويقويه و والإظهار حسن لأنه الأصل ، ولأن الصاد مهموسة رخوة ، وذلك ضعف متكرر فيها ، فقد حصل للدال مزيتان على الصاد وهما : الجهر والشدة اللذان في الدال ، فحسن الإظهار لذلك ، لأنك إذا أدغمته أبدلت من الدال حرفاً مهموساً رخواً ، وقد كانت مجهورة شديدة فعكستها إلى ضعف ، ولولا أن الإطباق والصفير اللذين في الصاد يقو "يانها ماجاز الإدغام ، وعلى الإظهار الحرميان وعاصم وابن ذكوان ، وذلك حجمة ، ولطاء لا صفير فيهما ، وفيهما ( ٣٥/ب ) الجهر كالدال ، فحسن الإدغام ، وعاصم غير ورش ، وناه بالى حرف هو أقوى منها ، وعلى الإظهار عندهما الحرميان وعاصم غير ورش ،

« ٥ » وحجة من أدغم دال « قد » في السين والشين المؤاخاة التي بينهما في المخرج ، وفي إدغام لام التعريف فيهن ، وأن السين قوية بالصفير الذي فيها ، فهي وإن كانت غير مجهورة ، فالصفير الذي يوازي الهمس والرخاوة اللذين في السين ، التي فيها قوة التشفشي ، أو يقرب من ذلك ، فجاز الإدغام في السين ، وفيه بعض البعد ، لانك تبدل من الدال ، وهي مجهورة ، حرفا ضعيفاً بالهمس الذي فيه والرخاوة ، فإدغام الدال في السين أقوى من إدغامها في الشين ، لأن السين فيها صفير يقويها ، ولا صفير في الشين ، وإنما جاز إدغامها في الشين لما في

<sup>(</sup>١) تكملة لازمة من: ص.

الشين من التَّفَشَّي الذي يقويها ، والجهر الذي يزول من الدال عند الإدغام أقوى من التَّفَشَّي الذي في الشين ، فالإظهار عندهما [ أحسن ](١) لما ذكرنا ، ولأنه الأصل ، ولأنهن منفصلات بعضهن من بعض ، ولأنهن قد اختلفن في القوة ، ولأن الإدغام يحدث في الأول ضعفاً بعدقوة إذا أدغمت (٢) في الشين ، وعلى الإظهار عندهما الحرميان وعاصم وابن ذكوان وذلك حجة .

« ٣ » وأما علة ورش في تخصيصه الإدغام للذال في الطاء والصاد فهني ماذكرنا من قوة الصاد والطاء بالإطباق والاستعلاء والجهر والاستطالة اللواتي في الصاد، ولأنهن قد اشتركن في إدغام لام التعريف فيهن، ولأن الدال تزداد قوة عند الإدغام، لأنها يتبدل منها حرف أقوى منها ، مع مشاركة الدال للطاء والصاد في الجهر والخروج من الفم، فالإدغام فيها حسن قوي (٣)، فلهذا، والله أعلم، الجهر والخروج من الفم، فالإدغام فيها حسن قوي لا الذال في إدغامه الدال من « قد » في الطاء والظاء و فأما علة ابن ذكوان في إدغامه الدال من وقد الفي ما في المناه والزاي فهي ما في ذكرنا من قوة الزاي بالصفير والجهر، وقوة الدال بالجهر، فحكمك في الإدغام في الزاي تقل الذال إلى ماهو أقوى منها وحكمك في إدغامها في الدال نقلها إلى ما هو مثلها ، لا نقص كيدخلها ، مع أنهن قد اشتركن في المخرج، وفي إدغام لأم التعريف فيهن ، وأن الإدغام لا ينقص الأول من قوته ، فحسن الإدغام لما ذكرنا ،

<sup>(</sup>١) تكملة لازمة من : ص .

<sup>(</sup>٢) يعني الدال ، وكان الأولى ان يقول «أدغم» بطرح تاء التانيب ليعود الضمير على لفظ «الأول» وتتضم المبارة.

<sup>(</sup>٣) ص: «قوى مختار».

### (۴٦/أ)فصل

# في علة ادغام ذال ((اذ)) واظهارها

اختلف القراء في إدغام ذال « إذ » وإظهارها عند ستسة أحرف ، وهي : السين والتاء والصاد والدال والجيم والزاي ، هجاء (١) : ستصدجز (٢) •

« ١ » فحجة من أدغم الذال من « إذ » في الناء أنهما تو آخيا (٣) في المخرج وفي إدغام لام التعريف فيهما ، وأنهما قد تقاربا في القوة والضعف ، فالذال فيها جهر يقو يها ، وفيها رخاوة تضعفها ، وكذلك الناء فيها شدة تقويها ، وفيها همس يضعفها ، وقد تقاربا في القوة والضعف ، فجاز الإدغام لذلك ، والإظهار حسن لأنه الأصل (٤) ، ولأنهما (٥) منفصلان ، ولأن الجهر الذي في الذال أقوى من الشدة التي في الذال أقوى من الشدة التي في الذال ، وبالإظهار قرأ الحرميان وعاصم وابن ذكوان ، وذلك حجة ،

« ٣ » وحجة من أدغم الذال من « إذ » في الضاد أن الصاد أقسوى من الذال بالصفير والإطباق والاستعلاء والتفخيم اللواتي فيها (٢) ، فإذا أدغمت فيها الذال أبدلت من الذال حرفا أقوى منها بكثير ، فحسن الإدغام لذلك معها ، أنهما قد اشتركا في المخرج ، واشتركا في إدغام لام التعريف قيهما ، فزاد ذلك في

<sup>(</sup>۱) ص: «وهي في هجائها» .

<sup>(</sup>۲) التبصرة ٣٥/ب ، والرعاية لتجويد القراء ١/٤٠ ، والتيسير ٤١ ، والنشر ٢/٣ ، وإبراز المعاني ١٤٠ ، وكتاب سيبويه ٢/٥٠٥

<sup>(</sup>٣) هي مثل آخى ، وضعّف الفيروزبادي المثال منه « واخى » انظر القاموس المحيط «أخو» ، والمزهر ٢٦٢/١

<sup>(</sup>٤) ب: «الوصل» وتصويبه من: ص .

<sup>(</sup>a) ب: «لانهما» والعاطف مستدرك من: ص .

<sup>(</sup>٦) قوله: «اللواتي فيها» سقط من: ص .

### فصــل

## في علل ادغام تاء التأنيث

(١) اختلف القراء في إدغام تاء التأنيث وإظهارها عند ستة أحرف وهن (١):
 الجيم والطاء والصاد والثاء والسين والزاي (٢) .

فعلة من أدغم تاء التأنيث في الجيم والطاء والصاد والزاي أنهن اشتركن في المخرج ، واشتركن في إدغام لام التعريف فيهن ، سوى الجيم ، ولأن هذه الحروف أقوى من التاء ، لأن التاء حرف مهموس ، وهذه الحروف مجهورة سواء ، والصاد والطاء قويتان بالإطباق الذي فيهما والاستعلاء ، والزاي حرف قوي ، للصفير الذي فيه والجهر ، مع ما في التاء من المؤاخاة بينها وبين الصاد من الهمس ، لكن الصاد تقوى ، بالصفير والإطباق والاستعلاء ، على التاء ، فحسن الإدغام ( ١٩٦٧ ) لذلك ، لأنك تبدل من التاء عند الإدغام حرفاً أقوى منها ، فتنقلها بالإدغام إلى القوة ، وذلك حسن ، والإظهار حسن أيضاً لأنه الأصل، ولأنه من كلمتين منفصلتين، وبالإظهار عند الجيم والزاي قرأ الحرميان وعاصم وابن عامر ، وذلك حجة ، ومثله وبالإظهار عند الجيم والزاي قرأ الحرميان وعاصم وابن عامر ، وذلك حجة ، ومثله الطاء والصاد ، غير أن ابن عامر أدغم عندهما ، إلا قوله : ( لهدّمت صوامع ) الطاء والصاد ، غير أن ابن عامر أدغم عندهما ، إلا قوله : ( لهدّمت صوامع )

« ٢ » وعلة من أدغم التاء في الثاء أن الثاء حرف فيه بعض الشدة ،

<sup>(</sup>۱) ص: «وهـي».

<sup>(</sup>۲) التبصرة 7 % / 1 ، والرعاية لتجويد القدراءة 3 % / 9 % ، والتيسير 3 % / 9 % وألنشر 3 % / 9 % ، وكتاب سيبويه 3 % / 9 %

<sup>(</sup>٣) تقدم هذا الحرف في «مقدمات أصول الإدغام والإظهار» .

<sup>(</sup>٤) التبصرة ٦٦/١ ، والتيسير ١٥٧ ، والنشر ٢/٥

والرخاوة أغلب عليه ، والتاء حرف مهموس ، والهمس ضعف في الحرف ، فكأنما تقاربا لإشتراكهما في الهمس والمخرج ، ويجوز إدغام لام التعريف فيهما ، فجاز لذلك الإدغام ، والإظهار في هذا أحسن وأقوى ، لأن التاء أقوى من الثاء ، لما في التاء من الشدة ، و لما(١) في الثاء من الهمس والرخاوة ، فهما وإن اشتركا في الهمس فإن الثاء تنقص عن قوة التاء لما فيها من الرخاوة التي تضعفها ، و لما في التاء من الشدة التي تقويها وبالإظهار قرأ الحرميان وعاصم ، وذلك حجة .

« ٣ » وعلة من أدغم التاء في السين ، أن السين فيها صفير يقويها ، وهي مؤاخية للتاء في المخرج من الفم ، ومؤاخية لها في الهمس ، ومؤاخية لها في إدغام لام التعريف فيهما ، لكن التاء حرف فيه شدة ، تقوم الشدة في القوة مقام الصفير ، الذي في السين ، فقد تساويا ، فحسن الإدغام ، لأنك لا تنقل الأول إلى ضعف بل تنقله إلى مثل حاله من القوة والضعف ، على أن الصفير أقوى من الشدة ، فحسن الإدغام . والإظهار حسن ، لأنهما منفصلان ولأنه الأصل . وبالإظهار قرأ الحرميان وعاصم وابن عامر ، وذلك حجة .

« ٤ » فأما حجة حمزة في إدغامه تاء التأنيث في الجمع عند الصاد والزاي والذال فذلك يجري على ماعليّنا ، من أن هذه الحروف أقوى من التاء ، لما في الصاد من الإطباق والصفير والاستعلاء ، مع مؤاخاتها التاء في المخرج والهمس ، ولما في الزاي من الجهر والصفير ، و لما في الذال من الجهر ، فكلهن أقوى من التاء ، فحسن الإدغام لخروجهن كلهن (٢) من الفم ، ولأن الإدغام يتقوى به الحرف الأول ، لأنه يبدل بأقوى منه ، والاشتراكهن في إدغام لام التعريف فيهن والإظهار حسن ، لأنه الأصل ، ولأن الأول في هذا متحرك بخلاف ماتقديم ، فإذا التحرك تغييرت حركته ثم غييرته مرة ثانية بالإدغام ، فإذا المتحرك تغييرت حركته ثم غييرته مرة ثانية بالإدغام ،

<sup>(</sup>۱) ص: «لأن التاء أقوى من الثاء من أجل الشدة التي فيها ولما» .

<sup>(</sup>۲) قوله « كلهن » سقط من : ص .

<sup>(</sup>٣) ص: «فأنت إذا» .

فأبدلت ( ٣٧/ب ) منه حرف من جنس الثاني ، وذلك تغيير (١) بعد تغيير (١) ، فضعف الإدغام ، وقوي الإظهار لذلك ، ولأن عليه جماعة من القراء ، غير حمزة وأبي عمرو في الإدغام الكبير (٢) ، فذلك حجة .

<sup>(</sup>۱) ص: «تغيير».

<sup>(</sup>۲) النشر ۲/۲۸۲

#### فصــل

## في [علل] دادغام (هل) و ((بل)

اعلم أن [ لام ] (٢) « هل » و « بل » اختلف القراء في إظهارهما وإدغمامهما (٢) عند ثمانية أحرف وهن : التاء والثاء والزاي والطاء والضاد والظاء والسين والنون (٤) .

« ١ » وحجة من أدغم أن « هل وبل » لمّا لزم لامهما السكون أشبهتا لام التعريف ، فجاز فيهما من الإدغام معهن مالايجوز في لام التعريف إلا هو ،ألا(٥) ترى أنه لم تدغم لام « قل » ، وتبدل لأن سكونها غير الازم ، ففارقتا مشاجهة لام التعريف ، فجاز فيهما من الإدغام معهن ما لايجوز في الام التعريف إلا هو(٥) ، ألا وسكونها عارض ، وذلك لشبهها بلام التعريف في اللفظ بالسكون ، والإدغام فيها قبيح ، لأن سكونها عارض ، ولأنه قد انفرد به أبو الحارث ، وقد كان يلزمه إدغام قيما

<sup>(</sup>۱) تكملة موضحة من : ص .

<sup>(</sup>٢) تكملة لازمة من: ص٠

<sup>(</sup>٣) ص: «إظهارها وإدغامها».

<sup>(</sup>٤) التبصرة ٣٦/ب ، والرعاية لتجويد القراءة ١/٣١ ، والتيسير ٤٣ ، والنشر ٧/٢ ، وإبراز المعاني ١٤٣ ، وكتاب سيبويه ٥٠٣/٢

<sup>(</sup>ه / قوله: «الاهو» سقط من: ص .

<sup>(</sup>٦) اسمه الليث بن خالد البفدادي ، عرض على الكسائي وهو من جلة اصحابه ، وروي الحروف عن حمزة بن القاسم وعن اليزيدي ، وعنه عرضا وسماعا سلمة بن عاصم والفضل بن شاذان ومحمد بن يحيى وسواهم ، ثقة ، حاذق (ت ٢٤٠هـ) ترجم في طبقات القراء ٢٤/٢

<sup>&</sup>quot; (٧) الحرف في سورة البقرة (٨٥١) ، انظر التبصرة ١/٣٧ ، والمختار في معاني قراءات اهل الأمصار ١/٢٠.

اللام في النون في ( يُبدِّلُ نِعمة َ الله ) « البقرة ٢١١ » لأن اللام أقرب إلى النون منها إلى الذال .

« ٢ » وحجة من أظهر [ أن ](١) لام « هل وبل » منفصلتان من الكلمة التي بعدهما ، ففارقتا لام التعريف المتصلة بما بعدها ، والانفصال أبداً يكوى معه الإظهار ، لأنك تقف على الحرف الأول ، فلا يجوز غير الإظهار ، والاتصال أبداً يقوى معه الإدغام ، إذ لا ينفصل الأول من الثاني في وقف ولا غيره ، وأيضاً فإن الإظهار هو الأصل ،

٣ » وحجة من أدغم عند بعضها وأظهر عند بعضها أنه جمع بين اللغتين ،
 مع روايته ذلك عن أئمته ، والاختلاف في ذلك على ما(٢) ذكرنا في كتاب التبصرة(٢).

<sup>(</sup>١) تكملة لازمة لتتوجه العبارة من : ل ، وليست في : ب و ص .

<sup>(</sup>۲) ص: «كمـا».

<sup>(</sup>٣) ص: «التبصرة الذي هذا شرحه» .

### فصل

# في إدغام الباء الساكنة (١) في الفاء والميم ،

### وادغام الغاء الساكنة (١) في الباء

قرأ أبو عمرو وخلاد والكسائي بإدغام الباء الساكنة في خمسة مواضع ، وهي جملة ما في كتاب الله من ذلك ، وهي قوله : « اذهب فمن تبيعك » « الاسراء ٣٣» ، ( أو يغلب فسوف ) « النساء ٧٤ » ، ( وإن تعاب فعجب فعجب ( الرعد ٥ » ، و ( اذهب فيان ) « طه ٧٧ » ، ( ومن لم يتتب فأولئك ) « الحجرات ١١ » ، وأظهر ذلك الباقون (٢) .

« ١ » وحجة من أدغم أن الفاء حرف فيه تفش ، وذلك قوة فيه ، والباء أقوى منه ، لأنها شديدة مجهورة ، والفاء مهموسة رخوة ، فلما كان في كل واحد منهما قوة واشتركا في المخرج من الشفتين ، وفي أن لام المعرفة لا تندغم في واحدة منهما ، جاز إدغام الأول في الثاني ، والإظهار أحسن وأقوى ، لأن الأول أقوى من الثاني للجهر والشدة اللذين فيه ، ولضعف الثاني بالهمس ( ٣٨/أ ) والرخاوة اللذين فيه ، فإذا أدغمت أبدلت من الأول حرفا أضعف منه ، فأبدلت من حرف قوي حرفا ضعيفا ، وأيضا فإنهما منفصلان ، وأيضا فإن على الإظهار أهل الحرمين وعاصما وابن عامر وخلكفا ، وذلك حجة ، وأيضاً فإن الإظهار هو الأصل ، فالإظهار وعاصما وابن عامر وخلكفا ، وذلك حجة ، وأيضاً فإن البقرة : ( يعذب من يشاء )

<sup>(1)</sup> لفظ «الساكنة» سقط من: ص.

<sup>(</sup>٢) التبصرة ١/٣٧ ، والرعاية لتجويد القراءة . ٤/ب ، . ٤/أ ، والتيسير ٤٣ ، والنشر ١/٤٠ ، ١١ ، وكتاب سيبويه ٤٩٧/٢

« ۲۸٤ » أظهره ورش وحده ، وأظهره من رفع الفعل ، وذلك عاصم وابن عامر، وأدغمه الباقون • والموضع الثاني في هود قوله تعالى : ( اركب مَعنا ) « ٤٢ » أظهره ورش وحمزة وابن عامر ، وأدغمه الباقون •

( ٢ ) وحجة من أدغم أن الميم حرف قوي بالغنة التي فيها ، والجهر والشدة اللذين فيها ، فإذا أدغمت فيها الباء نقلت الباء إلى حرف أقوى منها بكثير ، لأنك تبدل من الباء عند الإدغام ميما ، وأيضاً فإنهما اشتركا في المخرج من الشفتين ، واشتركا في أن لام المعرفة لا تدغم في واحدة منهما ، والإظهار أحسن ، لأنه الأصل ، ولأنهما من كلمتين ، ولأن الام المعرفة لا تدغم في واحدة منهما ، فأما إدغام الفاء في الباء فموضع واحد قوله تعالى في سبأ : ( نخسف بهم الأرض ) « ٩ » الفاء في الباء فموضع واحد قوله تعالى في سبأ : ( نخسف بهم الأرض ) « ٩ » أدغمه الكسائي وحده (١) ، وعلة إدغامه أن الفاء والباء اشتركا (٢) في المخرج من الشفة (٣) ، واشتركا في منع إدغام لام التعريف فيهما ، والباء حرف قوي ، للشدة التي فيها والجهر ، والفاء أضعف من الباء ، للهمس الذي فيها والرخاوة ، فإذا التي فيها والجهر ، والفاء أضعف من الباء ، للهمس الذي فيها والرخاوة ، فإذا التفشي الذي في الفاء ، وأجازه الكوفيون ، والإظهار في ذلك أحسن لأنه الأصل، ولأنهما منفصلان ، ولأن النهاء تخرج من الشفتين إلى الفم ، لأن للفاء في الثنايا لا تدغم في واحد منهما ، ولأن الفاء تخرج من الشفتين إلى الفم ، لأن للفاء في الثنايا العليا نصيباً ، فقد خالفت الباء في المخرج بعض المخالفة ، وأيضاً فإن القراء غير الكسائي أجمعوا على الإظهار وإجماعهم (٤) حجة ،

<sup>(</sup>١) التبصرة 1/٣٧ ، والتيسير ٤٤ ، والنشر ١٢/٢ ، والمختسار في معاني قراءات أهل الأمصار ١/٤ .

<sup>(</sup>٢) ص: «قد اشتركا».

<sup>(</sup>٣) ص: «الشفتين» .

<sup>(</sup>٤) ص: «وإظهارهم».

#### فصــل

# في ادغام الثاء في الذال والذال في الثاء

## والراء في اللام واللام في الراء(1)

« ۱ » أما الثاء في الذال فقوله (۲): ( يلهث ذلك ) « الأعراف ۱۷٦ » قراءة ابن كثير وورش وهشام بالإظهار ، وأدغم الباقون • وعلة الإدغام هي (۳) أن الذال أقوى من الثاء بكثير ، لأن الذال مجهورة ، والثاء مهموسة رخوة ، (۲۸/ب) فحستُن انتقال الأول إلى القوة بالإدغام ، والإظهار حسن ، لأنه الأصل •

« ٢ » وأما الدال في الثاء فنحو قوله: (يُر دَّثُواب) « آلعمران ١٤٥ » أظهره الحرميان وعاصم ، وأدغم الباقون • وعلة الإدغام ضعيفة ، لأن الدال أقوى من الثاء ، للجهر الذي في الدال ، فأنت تنقلها بالإدغام إلى أضعف من حالها (٤) ، فالإظهار أقوى وأولى •

« ٣ » وأما الراء في اللام فقيح عند سيبويه والبصريين ، لأنك تذهب التكرير الذي في الراء عند الإدغام ، فيضعنف الحرف (٥) ، وأدغمه أبو عمرو وحده في رواية الرَّقيين عنه (٦) ، فالإظهار أقوى وأحسن ، وعليه كل القراء ، فذلك حجة •

<sup>(</sup>۱) التبصرة 77/1-ب ، والرعاية لتجويد القراءة 1/71 ، 1/77/ب ، 1/70 ، و التيسير 1/70 ، و النشر 1/71 ، و کتاب سيبويه 1/70 ، و التيسير 1/70 ، و النشر 1/70 ، و کتاب سيبويه 1/70 ، و التيسير 1/70 ، و النشر 1/70 ، و کتاب سيبويه 1/70 ، و التيسير و التيسير و النشر 1/70 ، و النشر 1/70 ، و النشر و

<sup>(</sup>٢) ب: «فهو» وآثرت ما في: ص.

<sup>(</sup>٣) لفظ «هي» سقط من: ص .

<sup>(</sup>٤) قوله: «من حالها» سقط من: ص .

<sup>(</sup>a) کتاب سیبویه ۲/۹۷ ، ۷۰۰

<sup>(</sup>٦) التبصرة ٣٧/ب، والتيسير ٤٤، والنشر ١٢/٢

« ٤ » وأما اللام في الراء فهو حسن ، وهو قوله تعالى : ( بل رَّان ) « المطففين ١٤ » لأنك تبدل من اللام حرفاً أقوى من اللام بكثير ، فذلك مما يثقوي جواز الإدغام ، وربما لم يجز غيره ، وهو مثل : (و دَّت طائفة ) « آل عمران ٢٩ » ، ( وقالت طائفة ) « آل عمران ٢٧ » ، و (أثقلت دعوا ) « الأعراف ١٨٩ » ، و (إذ ظلموا ) « النساء ٢٤ » فكل هذا الإظهار فيه قبيح ، وعلى الإدغام أجمع القراء إلا الشاذ منهم (١ ) لأنك إذا أدغمت أبدلت من الأول حرفا قويا أقوى من الأول بكثير ، ويحسن الإدغام لذلك ، ويختار ، لأنك تزيد الكلمة قدة مع مافي الإدغام من تسهيل اللفظ وتخفيفه ٠

<sup>(</sup>۱) لعل مكياً يشير إلى ما اختلف عن ابن ذكوان من إظهاره التاء عند بعض الأحرف التي اثتلف غيرة على الإذعام فيها ، انظر النشر ٢/٥

### فصــل

# في ادغام ما هو من كلمة

« ١ » اعلم أن هذا الباب يتقوي الإدغام فيه أكثر من الدي قبله ، لأن الحرفين لا ينقصل أحدهما من الآخر، فمن ذلك إدغام التاء في الثاء (١) في : (كبثت) « البقرة ٢٥٩ » ، و (كبثتم) « الإسراء ٥٢ » (٢) وذلك حسن لاتصالهما ، ولأن التاء أقوى من الثاء ، للشدة التي في التاء ، ولأتهما اتفقا في الهمس ، ولأن لام التعريف تدغم فيهما ، والإظهار حسن ، لأنه الأصل ، ولأن به قرأ الحرميان وغاصم ، وذلك حجة ، ومثله الحجة في (أورثتموها) « الأغراف ٤٣ » (٣) قرأه بالإدغام أبو عمرو وهشام وحمزة والكسائي،

« ٢ » ومن ذلك إدغام الذال في التاء في قوله تعالى : ( فَكَنْبَكُ " تُهَا ) « طه و و و عُذْ " تُهُ بربّي ) « غافر ٢٧ » (٤) أدغمهما أبو عمرو وحمزة والكسائي، وأظهر الباقون ، وحجة من أدغم أن قوة التاء والذال معتدلة ، لأن التاء شديدة ، والذال مجهورة ، والشدة في القوة كالجهر ، ولأن التاء مهموسة ، والذال رخوة والهمس في الضعف كالرخاوة ، فاعتدلا في القوة والضعف ، فحستن الإدغام لذلك، إذ لا يدخل على الحرف الأول نكق ش في قوته بالإدغام ، على أنهما قد اشتركا في المخرج من الفم ، واشتركا في إدغام لام التعريف فيهما ، وقوي ذلك لاتصالهما المخرج من الفم ، واشتركا في إدغام لام التعريف فيهما ، وقوي ذلك لاتصالهما

<sup>(</sup>۱) التبصرة ٢٧/أ ، والرعاية لتجويد القرآن ١/٣٤ ، والتيسير ١٤ ، والنشر ١٥/٢ ، وكتاب سيبويه ٢/٤٠٥

<sup>(</sup>٢) سيأتي هذا الحرف في سؤرة المؤمنون ، الفقرة «٢٢»

<sup>(</sup>٣) سيأتي هذا الحرف في سورته ، الفقرة «٢٧»

<sup>(</sup>٤) سيأتي ذكر هذين الحرفين في سورة الكهف ، الفقرة «٥٠»

في كلمة ، والإظهار حسن ، لأنه الأصل ( ٣٩/أ ) ، ولأن التاء في تقدير الانفصال ، لأن الفعل « عاذ ونبذ » ، فالتاء داخله (١) فيهما بعد أن لم تكن ، وأيضاً فسإن به قرأ الحرميان وعاصم وابن عامر ، وذلك حجة .

« ٣ » ومن ذلك: (اتَّخَذْ تُمُم) «البقرة ٥١ » و (أخذت) «فاطر ٢٦ » أظهره ابن كثير وحَنَفْ ص، وأدغم الباقون • والحجة في الإدغام مثل ما قبله ، لكن لمّا قلئت حروف الكلمة حسن الإدغام ، وعليه أكثر القراء •

﴿ ٤ » فإن قيل: لَـم َ أَدغم ٰنافع «أخذ ْتم» وأظهر «عُذ ْت» ؟
 فالجواب أن « عُنذ ْت ْ » فعل قد حذف عينه للاعتلال (٢) ، فلو غير لامه
 لأخل به ، وليس ذلك في « أخذتم وأخذت » •

« ٥ » فإن قيل: لم أدغم «أخذتم» وأظهر «إذ تقول (٣)» ؟
فالجواب أن الذال من «إذ تقول» وشبهها تنفصل عما بعدها في الوقف ،
وأجرى الوصل على الوقف ، وليس كذلك «أخذت» ، لا تنفصل الذال عن التاء
في وصل ولا وقف .

« ٦ » فإن قيل : فليم َ أدغم «أتتَّخَـَذ ْتم» وأظهى «فنَـبَذ ْتُـها» ؟ فالجواب أن « أتتَّخَـَذ ْتم » كلمــة طالت فخفتَفهــا بالإدغام ، وليس كذلك

و فنبذ "تنها » وأيضاً فإن « أكتخذ تم » للمنه طاف فعقفها بالإدعام، وبيس كانك « فنبذ "تنها » وأيضاً فإن « أكتخذ "تم » لمنا كان أولها مدغما اتبع آخر بالإدغام، ليتفق أول الكلمة و آخرها، وليس كذلك «فنبذتها» •

<sup>(</sup>١) أي ليست أصلا في أحر فهما ، فهي زائدة .

<sup>(</sup>٢) إذ أن أصله «عوذت» .

<sup>(</sup>٣) الحرف في سورة آل عمران (١٢٤)

### فصل

# في النون الساكنة والتنوين والفنة

النون الساكنة والتنوين يجريان في الكلام والقرآن على ستة أقسام (١) : « ١ » الأول: أنهما يظهران إذا لقيهما حرف من حروف الحكث في كلمتين ، وكذلك النون تظهر مع حروف الحلق في كلمة ، وذلك نحو: (من هاد) «الرعد٣٣»، و (من عكلق) «العلق ٢» و (من غهور) «فصلت ٣٣» و (عفو عفور) «الحج ٢٠» و (أنعمت ٢٠) «الفاتحة ٧» و (المنتخصفة) «المائدة ٣» وشبهه ، وذلك إجماع من القراء ، وعلة ذلك أن النون الساكنة والتنوين بعد محرجهما من الحلق ، فلم يحسن الإدغام ، لأن الإدغام إنما يحسن مع تقارب المخارج ، فلما تباعدت مخارجهما (٢) لم يكن بد من الإظهار ، الذي هو الأصل ، وإنما يخرج عن الأصل مخارجهما (٢) لم يكن بد من الإظهار ، الذي هو الأصل ، وإنما يخرج عن الأصل في هذا يعد م القراء لكوننا لبعد جوازه ،

« ٢ » الثاني: أن النون الساكنة والتنوين يدغمان بذهاب (٣) العنة في الإدغام إذا لقييتها راء أو لام مشد دان ، وذلك من كلمتين • وعلة الإدغام هو قرب مخرج اللام والراء من مخرج النون ، لأنهن من حروف طرف اللسان ، فحسن الإدغام في ذلك لتقارب المخارج ، وزاده قوة أن النون والتنوين (٣٩/ب) إذا أدغما

<sup>(</sup>۱) التبصرة ٣٧/ب ، والرعاية لتجويد القراءة ٣٤/ب ، والتيسير ٤٥ ، والنشر ١٢/٢ ، وكتاب سيبويسه ٢٠٠٠، ، والحجسة في علل القسراءات السسبع ٣٠٢/١

<sup>(</sup>٢) ب: «تباعد مخارجها» وتصویبه من: ص٠٠

<sup>(</sup>۳) ص: «بعد ذها*ب»* .

في الراء نتقلا إلى لفظ الراء ، وهي أقوى منهما فكان في الإدغام قوة للحرف الأول ، وأيضا فإن لام التعريف تدغم فيهن ، ولما كان حق الإدغام دخول الحرف الأول في لفظ الثاني يكثلانية أدغمت الغنة ، التي في النون والتنوين معهما ، في الراء واللام ، ولم يبق للغنة لفظ ، وكتمثل بذلك التشديد ، وأجاز النحويون إظهار الغنة مع اللام خاصة ، والذي أجمع عليه القراء إدغام الغنة مع الراء واللام ، وذلك نصو قوله (١) : (من للدنه ، و من رجهم) (٢) ، وذلك إجماع من القراء ، والإظهار في مثل هذا يتعده القراء لتحثنا لبعده من الجواز ، وقد أتت به (٢) روايات شاذة غير معمول بها (٤) ، ولو وقعت النون الساكنة قبل الراء واللام في كلمة لكانت مظهرة ، بخلاف وقوعها قبلهما في كلمتين ، وعلة ذلك أنك لو أدغمت لالتبس بالمضاعف ، بخلاف وقوعها قبلهما في كلمتين ، وعلة ذلك أنك لو أدغمت لالتبس بالمضاعف ، ولو أدغمت القلت : «عنشكم» بنون ظاهرة ، ولو أدغمت القلت (هنسرك » فلا يدرى هل هو «فنعك» ، ولا نشرك ، ولا أدغمت لقلت شمرك » فلا يدرى هل هو «فتعك» ، ولو أدغمت لقلت شمرك » فلا يدرى هل بنون ظاهرة ، ولو أدغمت لقلت (هنت مثال «فنه على في فيلبس به فعالى » فلا يدرى هل هو «فتعك» ، فلا يدرى هل بنون ظاهرة ، ولو أدغمت لقلت هذا المثال لم يقرأ في القرآن ،

« ٣ » الثالث: أن النون الساكنة والتنوين يُدغمان في الميم وتبقى الغنــة غير مدغمة ، خارجة من الخياشيم ، فينقص حينئذ التشديد ، نحو قوله تعالى(١): «مين نتور ، ومين متاء»(١) • والغنة التي كانت في النون باقية مع لفظ الحرف الأول،

<sup>(</sup>۱) ب: «قولك» وتصويبه من: ص .

<sup>(</sup>٢) أول الحرفين في سورة النساء (٢٠) وثانيهما في البقرة (١٥) وسيأتي ذكر هذا الحرف في الباب نفسه ، الفقرة «٦»

<sup>(</sup>٣) ب: «وقرأت له» وتصويبه من: ص .

<sup>(</sup>٤) ذكر ابن الجزري أن بعض طرق هذه الروايات جاءت عن البَرْي وعن غير حمزة والكسائي وخلف وهشام على ما رواه الهنذكي في الكامل وعن أبي جعفر وعن ورش وسواهم انظر النشر ٢٣/٢

<sup>(</sup>a) کتاب سیبویه ۲/۲.ه

 <sup>(</sup>٦٦٤) أول الحرفين في سورة إبراهيم (٦٠٤) ، وثانيهما في البقرة (٦٦٤)

لأنك إذا(١) أدغمت في حرفين فيهما غنة ، وذلك الميم والنون ، فبالإدغام تلزم الغنة ، لأنها باقية غير مدغمة ، وبالإظهار أيضا تلزم الغنة ، لأن الأول حرف تلزمه الغنة ، ومثله الثاني • فالغنة ، لا بدّ منها ظاهرة ، أدغثت أو لم تدغم • وعلة إدغامها في النون هو اجتماع مثلين الأول ساكن ، و لايجوز الإظهار ألبتة ، كسا لا يجسوز في قبوله : ( فلا يسرف في القتل ) « الإسراء ٢٣ » و ( اجْعكل لكنا(٢) ) «النساء ٧٥» وشبهه إلا الإدغام • فأما علة إدغامها في الميم فلمشاركتهن في الغنة ، ولتقاربهن في المخرج ، للغنة التي فيهن ، لأن مخرج النون الساكنة والتنوين والميم الساكنة من الخياشيم ، فقد تشاركن في مخرج العنة ، فحسنُن الإدغام ، مع أن النون مجهورة شديدة والميم مثلها ، فقد تشاركن في الجهر والشدة ، فهما في القوة سواء ، في كل واحد جهر وشدة وغنة ، فحسن الإدغام وقوي ، وبقيت الغنة ظاهرة ، لئلا يذهب الحرف بكليته (١/٤٠)، ولأنك لو أذهبت الغنة لأذهبت عنتين، غنة كانت في الأول ، وغنة في الثاني إذا سكن ، وأيضا فإنه لا يمكن ألبتة زوال الغنة ، لأنك لابد لك في الإدغام من أن تبدل من الأول مثل الثاني ، وذلك لابد" فيه من الغنة ، لأن الأول فيه غنة ، والثاني إذا سكن فيه غنة ، فحيثما حاولت مذهبا لزمَتْك الغنة ظاهرة ، فلم يكن بُّد " من إظهار الغنة في هذا ، وهذا كله إجماع من القراء والعرب ، ولا يتمكن أبدا في إدغام النون والتنوين في الميم والنون إدغام الغنة إلا بذهاب لفظ الحرفين جميعا إلى غيرهما من الحروف ، مما لا غنة فيه إذا سكن ، وذلك تغيير لم يقع في كلام العرب •

« ٤ » الرابع: أن النون الساكنة والتنوين يُدغمان في الياء والواو مسن كلمتين ، مع إظهار الغنة التي كانت في النون ، في حال اللفظ بالشدة والمدغم ، لا في نفس الحرف الأول ، بخلاف ما ذكرنا قبل هذا ، الذي تبقى الغنة ظاهرة مع لفظ الحرف الأول ، والفرق بينهما أنك إذا أدغمت النون في الميم أبدلت من النون ،

<sup>(</sup>۱) لفظ «إذا» سقط من : ص .

<sup>(</sup>٢) ب، ص : «اجعل لهم» ولامثال له في القرآن ، واستدركت ما له مثال .

وقد كانت فيه غنة ، حرفا فيه غنة أيضا ، وهــو الميم ، فصارت الغنة لازمة للفظ الحرف(١) الأول • وإذا أدغمت النون في الياء والواو أبدلت من النون حرفا لا غُنةً فيه ، فلم تكن الغنة لازمة للحرف الأول ، لأنه لا تلزمه الغنة ، سَكَنَنَ أو تحرُّكُ ، فتصير الغنة ظاهرة في حال اللفظ بالمدغم ، خارجة من الخياشيم . وهذا إجماع من القراء غير خلف عن حمزة ، فإنه أدغم في الياء والواو بغير غنة على أصل الإدغام(٢) • وعلة إدغام النون الساكنة والتنوين في الياء والواو وإظهار الغنة ، هي(٢) ما بينهن من التشابه ، وذلك أن الغنة التي في النون تشبه المد واللين ، اللذين في الياء والواو، فحسن الإدغام لذلك • وأيضا فإن الواو من مخرج الميم (٤) فأدغمت النون فيها ، كما تدغم في الميم لمؤاخاة الميم الواو في المخرج ، ولذلك بقيت الغنة ظاهرة ، كما تبقى في الميم والياء والواو • ولأنه لمتا(٥) كانت الواو تُدغم في الياء نحو : طيًّا وليًّا(٦) ، جاز إدغام النون الساكنة في الياء ، كما جاز في الواو ، وعلى هذا جماعة القراء ، لكن الغنة ظاهرة مع اللفظ بالمشدَّد ، لا في نفس الحرف الأول ، كأنها بين الحرفين المدغمين ، فهو إدغام ناقص التشديد لبقاء الغنة ظاهرة فيه • والغنة في جميع هذا كله صوت يخرج من (٤٠/ب) الخياشيم ، والحرف الذي فيه الغنة ، إن كان ميما ، فمرِن بين الشفتين يخرج ، وإن كان نونا ، فمرِن طرف اللسان وأطراف الثنايا يخرج، فحرف الغنة له مخرجان، فإذا أدغمته أدغمت ما يخرج من الفم منه، وأبقيت ما يخرج من الخياشيم ظاهرا ، فلا يتمكن التشديد مع بقاء الغنة ظاهرة • فإن أدغمت حرف الغنة في الراء واللام أدغمت ما يخرج من المخرجين جميعا ، ولم تبق شيئًا فيتمكن التشديد ، إذ لم(٧) تبق من الحرف شيئًا ، ولـو وقعت النون قبل

<sup>(</sup>۱) ب: «الحروف» وتصويبه من: ص. ٠

<sup>(</sup>Y) التبصرة ٣٨/أ ، والتيسير ٥٤ ، والنشر ٢٤/٢

<sup>(</sup>٣) ب: «وهي» وبطرح الواو صوابه كما في: ص .

<sup>(</sup>٤) ص: «النـون» .

<sup>(</sup>ه) ص: «ولما».

<sup>(</sup>٦) . . قوله: «نحو طيا وليا» سقط من: ص .

<sup>(</sup>V) ص : «وإن لم» .

الواو والياء في كلمة ، لم يكونا إلا مظهرين ، لأنك لو أدغمت لالتبس بالمضاعف ، فتقول: الدنيا وبنيان وقنوان وصنوان ، بالإظهار ، وهذا كلُّته إجماع من القراء على ما بيتنا وعلم للنا(١) .

« ِه » الخامس: أن النون الساكنة والتنوين ينقلبان ميما إذا لقريَتُهما باءً ، نحو قوله : (أَنَ ْ بُورِكُ) «النمل ٨» و (هَمَنينًا بِمَا كُنتَم) «الطور ١٩» ، وكذلك النون تأتي (٢) بعدها الباء في كلمة ، نحو : (أَ نَسِئْهُم ) « البقرة ٣٣ » و «عَـُنْـِـرَ»، ولا تشديد في هذا(٢) ، إنما هو بدل لا إدغام فيه ، لكن الغنة التي كانت في النون. باقية ، لأن الحرف الذي أبدلت من النون حرف فيه غنة أيضًا ، وهو الميم الساكنة ، فلا بد من إظهار الغنة في البدل ، كما كانت في المُسبد كل منه ، وهذا البدل إجماع من القراء • وعلة بدل النون الساكنة ميما إذا لقبِيتَها باء "أن الميم مؤاخية للباء ، لأنها من مخرجها ومشاركة لها في الجهــر ، والميم أيضا مؤاخية للنون في الغنة وفي. الجهر ، فلمَّا وقعت النون قبل الباء ، ولم يمكن إدغامها في الباء ، لبُعد مــا بين مخرجيهما ، وبعد إظهارها لِما بينهما من الشبه ، ولِما بين النون وأخت الباء من الشبه وهي الميم ، أبدلُت منها حرفًا مُؤاخيًا لها في الغنَّة ، ومؤاخيًا للياء في المخرج ، وهو الميم • ألا ترى أنهم لم يدغموا الميم في الباء، مع قرب المخرجين، والمشاركة في الجهر ،نحو قوله : (وهم بربهم) «الأنعام ١٥٠» • وقال سيبويه في تعليل امتناع إدغام الميم في الباء قال : لأنهم يقلبون النون ميما في قولهم(٤) : « العنبر ع ومن بدالك » فلما وقع قبل الباء الحرف الذي يفرون إليه من النون لم يغيروه ، وجعلوه بمنزلة النون ، إذا كانا حرفي غنة • قال : ولم يجعلوا النون باء لبُعدها من مخرج الباء ، ولأنها ليست فيها غنة ، قال : ولكنهم أبدلـوا مكانها أشبه الحروف بالنون وهي الميم(٥) •

<sup>(</sup>۱) كتاب سيبويه ۲/۱۰۸

<sup>(</sup>٢) لفظ «تأتي» سقط من : ص .

<sup>(</sup>٤) ب: «قوله» وتصويبه من: ص ·

<sup>(</sup>a) کتاب سیبویه ۲/۹۷}

« ٦ » السادس : أن النون الساكنة والتنوين يَخفيان عند باقى الحروف التي لم يتقدّم لها ذكر ، نحو : «من شاء ، ومن (١/٤١) كان ، ومن جاء ، ومن قبل»(١) وشبهه ، ولا تشديد في الإخفاء لأن الحرف أيضا يَخفى بنفسه ، لا في غيره ، والإدغام إنما هو أن تدغم الحرف في غيره ، فلذلك يقع فيه التشديد ، والغنة ظاهرة مع الإخفاء ، كما كانت مع الإظهار ، لأنه كالإظهار ، فالغنة التي في الحرف الخفى هي النون الخفية ، وذلك أن النون الساكنة مخرجُها من طرف اللسان وِأَطْرَافَ الثَّنَايَا ، ومعها غنة تخرج من الخياشيم ، فإذا خَـَفِيت لأجل ما بعدها زال ، مع الخفاء ، ما [كان](٢) يخرج من طرف اللسان منها ، وبقي ما كان يخرج من الخياشيم ظاهرا • وعلة إخفاء (٢) النون والتنوين عند هذه الحروف ، أن النون الساكنة قد صار لها مخرجان : مخرج لها ، وهو المخرج التاسع ، ومخرج لغنتها ، وهو المخرج السادس عشر على مذهب سيبويه(٤) ، فاتسعت بذلك في المخرج(٥) ، بخلاف سائر الحروف ، فأحاطت ، باتساعهم بذلك في المخرج ، بحروف الفم ، فشاركتها بالإحاطة بها ، فخُفيت عندها ، وكان ذلك أخف ، لأنهم لو استعملوها مُظْهَرة لعمل اللسان فيها مرِن مخرجها ، ومرِن مخرج غنتها ، فكان خفاؤها أيسر ليعمل اللسان مرة واحدة ، ولذلك قال سيبويه في تعليل خفائها قال: وذلك لأنها من حروف الفم ، وأصل الإدغام لحروف الفم لأنها أكثر الحروف ، فلمَّا وصلوا إلى أن يكون لها مخرج من غير الفم ، يعني من الخياشيم ، كــان أخف عليهم ألا

<sup>(</sup>١) الأحرف على ترتيبها في سورة الكهف (٢٩ ٢) ، الثاني والرابع في البقرة (٢٧ ، ٢٥) والثالث في الانعام (١٦٠١).

<sup>(</sup>٢) د د الملة لازمية من : ص .

<sup>(</sup>٣) ب: «خفاء» .

<sup>(</sup>٤) کتاب سیبویه ۲/۹۸۹

<sup>(</sup>o) ص: «فاتسعت المخارج».

يستعملوا ألسنتهم إلا مرة واحدة(١٠) ، يريد : أنهم لو أتوا بالنون مُظهرَة لكزرِمهم استعمال السنتهم [ بالنون ](٢) مين مخرج(٢) الساكنة ، ومين مخرج غنتها ، فكانْ استعمالهم لها من مخرج غنتها أسهل ، مع كثرتها في الكلام ، فاستعملوها خفيتة بنفسها ، ظاهرة بغنتها ، وكان ذلك أخف ، إذ لا لَبُّسَ فيه ، فإذا قلت : عَنْـُك ، ومِنْك ، فمخرج مذه الغنة من الخياشيم • والنون ، التي تخرج من طنرف اللسان ، هي التي خَفيت (٤) ، فإذا قلت : مِنه : وعَنه ، فمخرج هذه النون من طرف اللسان ، ومعها غنة تخرج من الخياشيم ، لأنها غير مُتخفاة ، إنما هي ظاهرة مع حروف (٥) الحلق ، وإذا قلت : «من ر بهم»(٦) ، فأدغمت ، صار مخرج النون من مخرج الراء ، لأنك أبدلت منها راء بدلا مُحرَّضا عند الإدغام . وإذا قلت : «مَن يَتَّوْمن» (٧) فأدغمت ، فتخرج النون مِن مخرج الياء ، لأنك أبدلت منها في حال الإدغام ياء ، غير أنك تُنبقي الغنة خارجة من الخياشيم ، على ماكانت (٤١/ب) قبل الإدغام ، وكذلك التنوين ، يُجري مجرى النون في كلُّ هذه الوجوه ، فتقول : أخفيت النون عند السين ، ولا تــــقل في السين • وخــُـفيت النون عند السين ، ولا تَـُقُلُ فِي السِّينِ ، وتقول : أدغمت النون في اللام ، ولا تُـُقَلُّ عند اللام (^) ، فاعْـُلم ذلك وافُّهمه تعلم به معنى الإدغام ومعنى الإخفاء ، فالحروف التي تُدغم فيها النونُ السَّاكُنَّة والتَّنوين ستة يجمعها هجاء [قولك](٩) «يتُرملون» ، والحروف التي تظهر معها الغنة يجمعها هجاء قولك «يومن» على الاختلاف المذكور في الياء والواو •

<sup>(</sup>۱) کتاب سیبویه ۲/۱،۰

<sup>(</sup>٢) تكملة لازمة من: ص.

<sup>(</sup>٣) ب: «مخارج» ووجهه ما في: ص.

<sup>(</sup>٤) ص: «خففت».

<sup>(</sup>٥) ب: «حرف» وتصويبه من: ص.

<sup>(</sup>٦) تقدم هذا الحرف في الباب نفسه ، الفقرة «٢»

<sup>(</sup>V) هذا الحرف في سورة آل عمران (١٩٩٦)

<sup>(</sup>A) قوله: «وأدغمت النون . . عند اللام» تكرر في: ب .

<sup>.(</sup>٩) تكملة موضحة من : ص .

### بساب

### تذكر (1) فيه علل الفتح والامالة

# وما هو بين.اللفظين(٣)

اعلم (٢) أن أصل الكلام كله الفتح • والإمالة تدخل في بعضه ، في بعض اللغات لعلة ، والدليل على ذلك أن جميع الكلام ، الفتح فيه سائغ (٤) جائز ، وليست الإمالة بداخلة إلا في بعضه ، في بعض اللغات ، لعلة • فالأصل ماعم ، وهو الفتح •

واعلم أن معنى الإمالة هو تقريب الألف نحو الياء ، والفتحة التي قبلها نحو الكسرة (٥) • واعلم أن الألف الممالة تكون أصلية بدلا من ياء ، فتميلها ، لتسدل بالإمالة على أصلها ، وتكون ألفاً زائدة ، تمال لشبهها (٦) بالأصلية ولأنها لا أصل لها في الواو نحو : معزى ، وقصارى ، وقد يكو نأصلها الواو ، ولكنها أميلت

<sup>(</sup>١) قبل قوله: «تذكر» في «ب»: أول الرابع .

<sup>(</sup>٢) ص: «اللفظين إن شاء الله» .

<sup>(</sup>٣) ص: «قال أبو محمد أعلم » .

<sup>(</sup>٤) ص: «شائع» وهو تصحيف،

<sup>(</sup>٥) كتاب سيبريه ٢٠./٣ ، واسرار العربية ٢٠. ، والتبصرة ٣٨/ب ، وقال السّخاوي: «والمصنفون من القراء المتقدمين قد يعبرون عن هذين الضربين من الممال بالكسر مجازا واتساعا كما يعبرون عن الفتح بالتفخيم ويعبرون أيضا عنهما بالبطبح والإضجاع. قلت: وقد عبر سيبويه بالإجناح» انظر جمال القراء ١٢٠/ب، والنشر ٢٩/٢ ، وانظر أيضا التعريفات ٢٥

<sup>(</sup>٦) ص: «تشبيها» .

لرجوعها إلى الياء [في نحو « أزكى » ، ولكسرة مقدرة نحو: « خاف » ](١)، التي توجب الإمالة(٢) •

<sup>(</sup>١) نكملة موضحة من : ص . والحرفان في سورة البقرة فهما على الترتيب (٢) قوله: «التي . . . الإمالة» سقط من: ص .

### باب

### أقسام العلل

« ١ » اعلم أن العلل التي توجب الإمالة ثلاث: وهي الكسرة وما أ<sup>م</sup>يــل ليدل على أصله ، والإمالة للإمالة • فنبدأ بذكر ما أ<sup>\*</sup>ميل لكسرة • ثم نتبعه مــا أميل ليدل بالإمالة على أصله ثم تتبعه ما أميل (٢) لإمالة (٣) بعده، وهذا أقلتها تصر فا•

الأول: ما أميل لكسرة ، فمن ذلك الكسرة تقع بعد الألف على راء ، والكسرة إعراب نحو: « النار ، والنهار » ( $^{(3)}$  ، وشبهه ، فما بعد الألف راء مكسورة أمالة أبو عمرو وأبو عمر الدموري ( $^{(0)}$  إلا أن أبا عمرو استثنى « الجار » في الموضعين في النساء ( $^{(1)}$  ) فقتحهما ، وأمالهما أبو عمر الدموري وحده كذلك  $^{(1)}$  وقرأه ورش بين اللفظين ، وفتحه الباقون ( $^{(1)}$  ، وعلة من أماله أنه لما وقعت الكسرة بعد الألف قراب الألف نحو الياء ، لتقرب من لفظ الكسر ، لأن الياء من الكسر ، ولم

<sup>(</sup>١) ص: «العلل التي توجب الإمالة».

<sup>(</sup>٢) قوله: « ليعل بالإمالة ... أميل » سقط من : ص ، بسبب انتقال النظير .

<sup>(</sup>٣) ص: «للإمالية».

<sup>(</sup>٤) المثالان في سورة البقرة (٢٩١) ١٦٤)

<sup>(</sup>o) ص: «الداوري عن الكسائي» .

<sup>(</sup>٦) وهما في الآية (٣٦)

<sup>(</sup>٧) نكملة لازمـة من : ل ، ليسـت في : ب ، ص ، انظـر التبصرة ٢٤/١، والتيسيو .ه

<sup>(</sup>٨) قوله: «وفتحه الباقون» سقط من : ص . انظير التبصرة . ٤/ب ، والتيسير ٧٤ ، ١٥ والنشر ٣٧/٢ ، ٣٩

يمكن ذلك حتى قربت الفتحة التي قبل الألف نحو الكسر ، فحسن ذلك ليعمل اللسان عملاً واحداً متسفيلا ، فذلك أخف من أن يعمل متصعدا بالفتحة والألف، ثم يهبط متسفيلا بكسرة الراء ، وهو مع الراء أحسن ، لأن الكسرة عليها قوية ( ٢٤/أ ) ، كأنها كسرتان ، فقويت الإمالة لذلك مع الراء لأنها حرف تكرير ، الحركة عليها مقام حركتين ، وعلة مكن قرأه بين اللفظين أنه تكوسسط الأمر ، فلم يمل ، لئلا يخرج الحرف عن أصله ، ولم يفتح لقوة الكسرة في الراء ، فقرأ ذلك بين اللفظين ، أي(١) بين الفتح والإمالة ، وعلة من فتح أنه أتى به على الأصل ، ولم يستثقل التسفل بعد التصعد ، وإنما الذي يثقل في اللفظ هو مثل التصعد بعد التسفل نحو إمالة « زاغ »(٢) ،

« ٢ » ومن هذا الفصل ماتفر د إمالته أبو عمرو الد وري عن الكسائي (٢)، وليست الكسرة فيه إعراباً على الراء ، بل هي بناء وذلك قوله : ( مَن أنصاري ) في الموضعين « المائدة في آل عمران « ٢٥ » وفي الصف « ١٤ »و ( جبارين ) في الموضعين « المائدة « فصلت ه » و ( طغيانهم ) « البقرة ١٩ » ، و ( آذاننا ) « فصلت ه » و ( طغيانهم ) « البقرة ١٥ » ، و ومما فيه أيضاً راء : ( سارعوا ) « آل عمران ١٣٣ » و ( طغيانهم ) « المؤمنون ٥٠ » و ( يسارعون ) « آل عمران ١٣٠ » و ( بار ئكم ) « البقرة ٤٥ » ، و ( البارىء ) « الحشرة ٢٤ » ( الجوار ) في ثلاثة مواضع (٤) ، أمال ذلك كله لوقوع الكسرة على الراء بعد الألف زائدة ، وأجرى كسرة البناء مجرى كسرة الإعراب ، والإمالة مع كسرة البناء أقوى ، لأنها كسرة لازمة لا تنغير ، وكسرة الإعراب لا تلزم ، إلا في حالة المخفض ، فهي أضعف ، وأمال (٥) « آذانهم وآذاننا ، وطغيانهم » للكسرة أيضاً ، فهو ، في هذا كله ، يميل وأمال (٥) « آذانهم وآذاننا ، وطغيانهم » للكسرة أيضاً ، فهو ، في هذا كله ، يميل

<sup>(</sup>۱) ص: «ما بين» .

<sup>(</sup>٢) المثال في سورة النجم (١٧١)

<sup>(</sup>٣) قوله: «عن الكسائي» سقط من: ص

<sup>(</sup>١) هي على الترتيب في سورة الشورى (٦ ٣٢) ، الرحمن (٦ ٢٤) ، التكوير (٦ ٢٦) ، انظر التبصرة . ٤/ب ، والتيسير ٤٩ ، والنشر ٣٧/٢ .

<sup>(</sup>a) ب: «وأما» وتصويبه من: ص.

الألف نُحو الياء للكسرة التي بعدها ، ويميل الفتحة التي قبلها نحو الكسرة ، ليعمل اللسان عملاً واحدًا ، على نحو ماذكرنا أولا .

« ٣ » وميمًا أميل للكسرة أيضاً ماتفر "د به هشام ، من إمالت الخمسة المواضع: [ وذلك ](١) « مشارب ، وآنية ، وعابد ، وعابدون » في « قل يا أيها الكافرون » خاصة في ثلاثة مواضع فيها(٢) ، أمال الألف للكسرة التي بعد ذلك ، وقوي ذلك لأن الكسرة بناء لازمة لا تتغير (٣) .

« ٤ » ومن ذلك ما تفرد به ابن ذكوان من إمالة « المحراب » إذا كان مخفوضاً ، وذلك في آل عمران ومريم (٤) ، أمالهما للكسرة التي بعد الألف ، وهو ضعيف من وجهين : أحدهما [ أن الراء ] (٥) إذا انفتحت قبل الألف تمنع الإمالة ، والثاني أن الكسرة إعراب غير لازمة ، لكن تتقوى إمالة « المحراب » قليلا للكسرة التي على الميم ، وللكسرة على الباء ، وكلاهما يوجب الإمالة ، فلما اجتمعا قويت الإمالة بعض القوة (١) ،

(0) ومن ذلك ماتكر ّرت فيه الراء ، نحو : (0) الأشرار ، والأبرار (0) إذا كان محفوضاً ، قرأه الكسائي وأبو عمرو بالإمالة ، للكسرة (0) التي بعد الألف ، وقتوي ذلك لأن الكسرة على الراء أقوى منها على غيرها ، للتكرير ألذي في الراء ، وأنفتاح الراء قبل الألف يضعف الإمالة فيه ، لكن لما أوجبت (0) إمالة الألف أن يتنحى بفتحة الراء إلى الكسر ، حستن قليلا الإمالة فيه ، وقرأ ورش

<sup>(</sup>۱) نكملة مناسبة من: ص٠

 <sup>(</sup>٢) الأحرف على ترتيبها في سورة يس (٢ ٣٣) ، الفاشية (١ ٥) ، الكافرون
 (٢ ٣-٠٥) ، وسيأتى ذكر هذه الثلاثة الأخيرة في سورتها ، الفقرة (٤»

<sup>(</sup>٣) التبصرة ٤٣/ب ، والتيسير ٥٢ ، والنشر ٢/٦٣

<sup>. (</sup>٤) الحرفان هما (٢٩ ٣٩ ١١)

<sup>(</sup>۵) نكملة لازمة من : ص .

<sup>(</sup>٦) التبصرة ٣٤/ب، والتيسير ٥٢، والنشر ٢/٥٩، ٦٢.

<sup>(</sup>٧) الحرفان في سورة ص (٦ ٦٢)؛ آل عمران (٦ ١٩٣).

<sup>(</sup>۸) ب «وجبت» وتصویبها من : ص .

وحمزة بين اللفظين ، وفتح الباقون على الأصل ، والعلة فيه ماذكرنا مين إمالـــة « النار والقرآن »(١) •

« ٦ » ومن ذلك « الكافرين »(٢) إذا كان بالياء ، أماله أبو عمر الدوري السائمي ](٢) وقرأه ورش بين اللفظين • وعلة إمالته للكسر الذي وقع بعد الألف ، وحسن ذلك لإتيان الراء بعد الفاء المكسورة مكسورة ، وبعدها ياء ، والياء من الكسرة ، فتوالت الكسرات ، فحسنت إمالته وقوريت • وكذلك علة قراءت بين اللفظين على التوسط والفتح ، وهو الأصل (٤) •

« ٧ » ومن ذلك إمالة حمزة والكسائي (أو كلاهما) (٥) ، أمالاه للكسرة التي على الكاف ، ولم يتعتد (٦) باللام ، لأن الحرف الواحد ، لا يمنع ، ولا يحجز وقد أمالت العرب الألف للكبرة التي قبلها ، وقد حال بينهما حرفان نحو قولهم : « لن تضربها ، وتريد أن تنزعها » ، فأمالوا المكسورة ولم يعتد وا بالهاء لخفائها ولا بالباء ولا بالعين ، لأنه حرف واحد ، فكأنهم قالوا : لن تضربا وتريد أن تنزعا ، فالهاء لتغو وحرف لا يحجز (١) •

« ٨ » ومن ذلك ماتفر د بإمالته حمزة من قوله تعالى : ( أنا آتيك به ) « النمل ٣٩ » أمال الألف ، على أنها ألف فاعل ، وأمال الهمزة لكسرة التاء في الموضعين في النمل (٨) ليعمل اللسان عملا ً واحداً في المتستفتل (٩) ، وقد رموي

<sup>(</sup>۱) التبصرة ١٤/١ ، والتيسير ٥١ ، والنشر ٧/٢٥ ، وانظر الفقرة «١» من «أقسام العلل» .

<sup>(</sup>٢) الحرف في سورة البقرة (١٩١١)

<sup>(</sup>٣) نكملة لازمة من: ص ٤ انظر التيسير ٥٢

<sup>(</sup>٤) التبصرة . ٤/ب ، والتيسير ٥٦ ، والنشر ٢/٥٥

<sup>(</sup>٥) الحرف في سورة الإسراء (٢٣١)

<sup>(</sup>۷) التبصرة ۱۱/۱، ۱۶/۲، والتيسيير ۱۹، والنشر ۱۳/۲، وكتاب سيبويه ۱۲/۲۳

<sup>(</sup>٨) الحرف الثاني هو (١٠٤)

<sup>(</sup>٩) ب: «المستقبل» وتصويبه من ص ٠

عن خلاد الفتح فيه (١) • ومثله إمالة خلك العين من «ضعافا » في النساء (٢) لكسرة الضاد • وعن خلاد الفتح ، والإمالة • ومثله ما ر وي عن أبي عمرو من إمالة « الناس » (٢) إذا كان مخفوضاً ، لكن بالفتح قرأت له فيه ، والإمالة فيه مشهورة مستعملة (٤) •

« به » ومن هذا الفصل ماتفر"د بإمالته حمزة في عينات الأفعا لوذلك نحو: « زاد ، وجاء ، وشاء ، وخاب ، وطاب ، وضاق ، وضاقت ، وحاق ، وخافت ، وخاف » حيث وقع ذلك ، ونحو: « زاغ ، وزاغوا » (م) وهذين الموضعين من « زاغ » خاصة ، أمال حمزة الألف من ذلك كله نحو الياء ، والفتحة التي قبلها نحو الكسرة في جميعها ، ووافقه ابن ذكوان في « جاء ، وشاء » حيث وقعا ، وعلى إمالة « زاد » في أول سورة البقرة خاصة (۱) .

« ١٠ » وعلة الإمالة في ذلك أنه ( 1/٤٣) أمال ، ليدل على أن الحرف منها ينكسر ، عند الإخبار في قولك : « جئت ، وشئت ، وخفت ، وزغت ، وطبت ، وضقت ، وخبت ، وخفت » فدل بالإمالة على أن الأول مكسور منها عند الإخبار ، فعملت الكسرة المقدرة ، فأميلت الألف لها .

<sup>(</sup>۱) قوله: «وقد روى . . . فيه» سقط من: ص .

<sup>(</sup>٢) هو الحرف (آ ٩) وسيأتي في سورته ، الفقرة «٦»

 <sup>(</sup>٣) الحرف في سورة البقرة (آ A)

<sup>(</sup>٤) التبصرة ٢٤/١، والتيسير ٥١، والنشر ٢/٨٥

<sup>(</sup>٥) الأحرف على ترتيبها في سورة التوبة (٢٠١) ، النساء (٣٦١) ، البقرة (٢٠١) ، البقرة (٢٠١) ، إبراهيسم (١٥١) ، النساء (٣٦١) ، هود(٢٧١) ، التوبة (٢٥١) ، الانعام (١٠١) النساء (١٨١) البقرة (١٨١) ، النجم (١٨١) ، الصف (٥١) .

<sup>(</sup>٦) الحرف فيها هو (١٠١) ، انظر التبصرة ٣٩/ب ، والتيسير ٥٠ ، والنشر ٧/٧ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١/٤ .

بها : إحداها أن الأول ينكسر عند الإخبار ، في قولك : « جئت ، وشئت » . والثانية أن الألف ، التي هي عين الفعل المشمالة ، أصلها الياء فيهما • والثالثة(١) أن الهمزة في آخرها تشبه الألف ، لأنها أختها في قرب المخرج ، وفي أنها تبدل من الهمزة كثيراً ، فصار كأن في آخرها ألفاً ، فقَويت الإمالة لذلك . والرابعة أن العين في المستقبل منهما مكسورة ، فأميلت الألف في الماضي ، لتدل على كسرة العــين في المستقبل ، كما أميل « خاف » لكسر الخاء في الإخبار ، فهي إمالة لشيء متقد ور في الكلام فيهما ، وفي إمالة « شاء » مزية في القوة على إمالة « جاء » لأن مستقبل « شاء » جاء على مثال مستقبل « فعرل » بكسر (٢) العين ، لأنه جاء على «يفعل» بفتح العين لأجل الهمزة ، وأصل عينه الكسرة ، كما كان في « يعبىء » ، فكأن العين من « شاء » يشبه العين من « خاف » التي أصل عينها الكسر ، فقَّويت الإمالة في « شاء » لاجتماع خمس علل ، فيها تقوى الإمالة . ولذلك خصَّهما ابن ذكوان بالإمالة دون غيرهما • فأما إمالته « زاد » في [ أول ](٣) سورة البقرة دون غيرها فللجمع بين اللغتين ، مع نقله ذلك عن أئمته • ثم يلي إمالة «شاء ، وجاء» في القوة باقي الأَفْعال المذكورة ، إلا « خاف » ، فهي دونَ أَخُواتها في قوة الإمالة، لما نذكره لك ، وذلك أن « طاب ، وخــاب ، وضــاق ، وزاغ ، وحاق ، وزاد » أميلت لِعِلِكُلُ ثلاث : أحدها أن أوائلها تنكسر عند الإخبار عنَّ المتكلم في قولك ، « زردت ، وخرِبت ، وطرِبت ، وضرِقت ، وز ِغت » • والثانية أن عريناتها كلها أصلها الياء • والثالثة أن العين في المستقبل في جميعها مكسورة ، فقويت الإمالة فيها ، لاجتماع هذه العلل الثلاث • ثم دون ذلك في قوة الإمالة « خاف » ، لأنها أ ميلت لعلتين : إحداهما أن الأول منهما ينكسر في الإخبار في قولك : خِفْت ، (٣/ب) والثانية أن عين الفعل منها أصله الكسر ، فأميلت لعلتين فقط ، فافُّهُمَ هذه الرتب ،

<sup>(</sup>۱) ب: «الثالثة» وبالعطف وجهه كما في: ص.

<sup>(</sup>٢) ب: «لكسر» باللام غير أن تحتها ظُل نقطة فكأنها باء ورجتحت الباء كما في: ص.

<sup>(</sup>٣) تكملة لازمة من : ص .

وابْن عليها • وقد يأتي من الإمالة ما تُتبَع فيه الرواية ، ولا تتقوى فيه علة • فقد أمال حمزة « ضاقت » وفتح « زاغت » فقد أمال حمزة « ضاقت » وفتح « زاغت » في الموضعين ، ولم يثمل (١) كما أمال « زاغ » ، فهذا للجمع بين اللغتين ولاتباع الرواية (٢) •

« ١٤ » فإن قيل : فلم ترك القراء إمالة « ساء ، وباء » (٣) و نحوه ؟ • فالجواب أن هذا وشبهه لا علة فيه توجب الإمالة ، لأن عينه في الماضي مفتوحة ، وفي المستقبل مضمومة (٤) ، ولأن عينه أصله الواو ، فلا علة فيه للإمالة ، فأتى بالفتح على الأصل ، وأيضاً فإن الأول منهما لا ينكسر في الإخبار ، كما ينكسر في جميع الأفعال المذكورة (٥) •

<sup>(</sup>۱) ب: «يميل» وتصويبه من: ص .

<sup>(</sup>٢) المختار في معانى قراءات اهل الأمصار ٤/١ـب ، وكتاب سيبويه ٢١١/٢

<sup>(</sup>٣) أول الحرفين في سورة النساء (٢٢٦) وثانيهما في آل عمران (١٦٢١)

<sup>(</sup>٤) قوله: «لأن عينه في الماضي ... مضمومه» سقط من: ص ٠

<sup>(</sup>a) لفظ «المذكورة» سقط من : ص .

# العلة الثانية من علل الامالة ما أميل لتدل امالته عــلي أصــله

« ١٥ » قال أبو محمد: على هذه العلة تجري أكثر الإمالات ، وذلك أن تكون الألف أصلها الياء ، أو تكون زائدة رابعة وأكثر ، فيكون حكمها حكم ما أصله الياء ، أو تكون الألف للتأنيث ، فتجب الإمالة لتدل على أصل الألف ، أو على أن الألف في حكم ما أصله الياء ، وذلك باب واسع ، فالتي أصلها الياء نحو إمالة حمزة والكسائي لقوله: « أتى ، وتعالى ، ورمى ، وسعى ، ووصى ، وتولى ، وتوفى ، واصطفى ، واستسوى ، واستعلى ، واستعلى ، ونادى ، وطغى ، وتتوفاهم »(١) ، فهذا كلته في الأفعال ، وتكون في الأسماء نحو : « الهدى ، والهوى ، والقرى ، والقربى ، وفتى ، ومنحيى ، ويحيى ، ومسوسى ، ومجرى ، والهوى ، والقرى ، والقربى ، وفتى ، ومنحيى ، ويحيى ، ومسوسى ، ومجرى ، ومنتهى »(٢) وشبهه ، ويأتي في هذا ما أصل ألفه الثاني الواو ثم ترجع إلى الياء في الرباعي نحو : « تزكى ، وزكى ، ويرضى »(٣) وشبهه [ فذلك ](٤) ، كلته في الرباعي نحو : « تزكى ، وزكى ، ويرضى »(٣) وشبهه [ فذلك ](٤) ، كلته

<sup>(</sup>۱) ما تقدّم من جميع الأحرف على ترتيبها في النص ، في سورة النحل (٢) ، الأنعام (١٠٠ ) ، الأنغال (١٧١ ) ، البقسرة (١١٧ ) ، ١٣٢ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ١٣٢٠ ، ٢٨١ ، ٢٩١ ، ٢٠٥ ) طبه (٦٠ ) طبه (٦٠ ) النحل (٢٨ )

<sup>(</sup>٢) الأحرف على ترتيبها في البقرة (١٩٦٦) ، النساء (١٣٥١) ، الأنعام (٢٠٥) ، الأنعام (٢٠٥) ، البقرة (١٣٥) ، الأنبياء (١٠٥) ، الروم (١٠٥) ال عمران (٢٩١) ، البقرة (١٦٥) ، والحرف قبل الأخير منها ومثاله في القرآن في سورة هـود (١٤١) ، النجم (١٤١)

<sup>(</sup>٣) أول الأحرف في سورة طه (آ ٧٦) ، النور (آ ٢١) ، النساء (آ ١٠٨)

<sup>(</sup>٤) تكملة مناسبة من: ص،

يميله حمزة والكسائي ، ليدلا على أن الألف ، قد صارت في حكم ما أصله الياء و وكل ما وقع من هذا رأس آية ، ولا راء فيه ، فأبو عمرو وورش يقرآنه ، بين اللفظين، فإن كان بعد الألف هاء وألف قرأه أبو عمرو وحده بين اللفظين ، وإن كان في شيء من ذلك راء فأبو عمرو يميله كحمزة والكسائي وورش يقرؤه بين اللفظين ، على التوسط لا ممال ولا مفتوح ، فهذا وشبهه كلته أمالاه ، ليدلا بالإمالة على أن أصل الألف الياء ، فينحوان بالألف نحو أصلها ، وهو الياء ، ولا يمكن ذلك حتى ينحوا بالفتحة ( ٤٤/أ ) التي قبلها نحو الكسرة (١) .

« كسالى ، ويتامى ، وحوايا » (٢) وشبهه ، أماله أبضاً حمزة والكسائي ، فيحو : « كسالى ، ويتامى ، وحوايا » (٢) وشبهه ، أماله أبضاً حمزة والكسائي ، فوابو كان فيه راء قبل الألف ، والألف أصلية أو زائدة ، فكذلك حمزة والكسائي وأبو عمرو معهما على الإمالة فيه ، وورش بين اللفظين ، وذلك نحو : « يرى ، ونرى ، وافترى ، وأرى ، وتتمارى ، وأسارى ، وسكارى ، ونصارى » (٣) ، ومنه مافيه ألف التأنيث ، فتتمال ، لأن التأنيث له الكسر والياء في قوله : «أنى لك ، ومتى» (١) وشبهه ، ولأن الألف قد صارت رابعة فيه ، فهي في حكم ما أصل ألفه الياء ، وذلك نحو : « شتى ، وصرعى ، وسيمى ، وقتلى » (٥) وشبهه ، يميله حمزه والكسائي ، وأبو عمرو بين اللفظين ، وفتحه الباقون ، فإن كان فيه راء نحو : « أسرى ، وذكرى ،

<sup>(</sup>١) التبصرة . ١/٤ ، ١/٤ ، والتيسير ٢٦ ، والنشر ٣٤/٢ ، ٥١ ، والمختار . في معاني قراءات إهل الأمصار ٥/١ ، ١/٦ .

<sup>(</sup>٢) أول الأحرف في سورة النساء (٢ ١٤٢) ، البقرة (٨٣ ١) ، الأنعام (٢ ١٤٦)

 <sup>(</sup>٣) الأحرف على ترتيبها في سورة البقرة (١ ١٦٥ ، ٥٥) ، آل عمران (١٩٤)
 الانفسال (١٨٤) النجم (١٥٥) ، البقرة (١٥٥) ، النساء (١٣٦) البقرة (١٦٢)

<sup>(</sup>٤) الحرفان في سورة آل عمران (آ ٣٧) ، البقرة (آ ٢١٤)

<sup>(</sup>٥) الأحرف على ترتيبها في سورة طه (٣ ٥) ، الحاقة (٣ ١) ، ومثال الحرف الثالث مضاف وهو في البقرة (٣ ٢٧ ، ١٧٨)

وبشرى ، وشورى »(١) فيميله أبو عمرو وحمزة والكسائي ، وورش بين اللفظين ، ويفتحه الباقون(٢) .

« ١٧ » وعلة إمالته لتقرب الألف ، من أصلها أو حكمها ، ولا بد أن ينحى بالفتحة ، التي قبل الألف نحو الكسرة : فبذلك تتمكن إمالة الألف إلى نحو الياء في هذا وغيره ، وأمال الكسائي وحده من هذا الباب « محياهم ، ومحياكم ، وقد هداني ، وعصاني ، وأوصاني ، وآتاني الكتاب ، وآتاني الله ، وأنسانيه ، وخطايانا وخطاياهم ، وخطاياكم ، ومرضاتي ، ومرضاة ، وفأحياكم ، وإن الذي أحياها »(٢) عطف والفاء أو لم يعطف ، وأمال « حق تثقاته ، ورؤياك ، ورؤياي » (٤) كله أماله ، لأن أصل ألفه بالياء (٥) .

<sup>(</sup>۱) الأحرف مرتبة في سورة الأنفال (۲ ۷۲) ، الأنعام (۲ ۸۸) ، البقرة (۲ ۹۷)، الشورى (۲ ۸۸)

<sup>(</sup>۲) التبصرة  $1/\{1\}$  والتيسير  $1/\{3\}$  والنشر  $1/\{10\}$  و 0 و المختار في معاني قراءات أهل الأمصار  $0/[-\psi]$  .

<sup>(</sup>٣) الأحرف مرتبة في سورة الجائية (٢١١) ، الأنعام (١٦١) ، إبراهيم (٣٦٦) ، إبراهيم (٣٦٦) مريم (٣٦١) ، النمل (٣٦٦) ، الكهف ٣٣) ، طه (٣٦١) ، العنكبوت (٢١١) ، البقرة (٢٥) ، الممتحنة (٢١) ، البقرة (٢٠، ٢٠) ، فصلت (٣٩)

<sup>(</sup>٤) أول الأحرف في سورة آل عمران (١٠٢) ، يوسف (٥٠ هـ)

<sup>(</sup>٥) التبصرة  $(3/r)^2$  والتيسير  $(3/r)^2$  والنشر  $(3/r)^2$  والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار  $(3/r)^2$  .

### فصل في معرفة أصل الالف()

« ١ » إذا اشتكل عليك أمر الألف في الأفعال فأخبر بذلك الفعل عن نفسك ، فإن رجعت ألفه في الإخبار إلى الياء فأصلها الياء ، وإن رجعت إلى الواو فأصلهـــا الواو ، تقول في : رمى ، وسعى ، رميت ، وسعيت ، فترجع الألف إلى الياء فتميل ذلك • وتقول في : عفا ، ونجا ، عفوت ، وتجوت ، فترجع الألف إلى الواو فلا تميله • وإن شئت أن تقيس بغير ذلك ، وذلك أن تخبر بذلك الفعل عن اثنين ، فإن رجعت الألف إلى الياء فهو مما أصل ألفه الياء ، فأمله • وإن رجعت ألفه إلى الواو فهو مما أصل ألفه الواو ، فلا تُنْصَله ، تقول في : رمى ، وسعى ، إذا أخبرت عن اثنين : رميا ، وسعيا فترجع الألف إلى الياء ، فتمال • وتقول في : عفا ، ونجا ، عفوا ونجوا ، فترجع الألف إلى الــواو ، فلا تُمبِله • وإن شئت فقسه بالمصدر أبداً ، فمنه اشتق الفعل ، فإن كان ( ٤٤/ب ) المصدر بالياء فأصل الألف في الفعل الياء ، فتشميلها ، وإن كان بالواو فلا تشمل الفعل ، تقول في مصدر عفا وصفا : هو العفو ، وهو الصفو ، فتظهر الواو ، فلا تُميل الفعل • وتقول في مصدر سعى ، ورمى ، هو السعي ، وهو الرمي ، فتظهر الياء ، فتميل الألف في الفعل إذا شئت • وإن شئت فقسه بتصرف الفعل • فإن أظهرت فيه الواو فهو من الواو ، وإن أظهرت فيه الياء فهو من الياء ، تقول : رمي يرمي ، وصفا يصفو ، ودعما يمدعو ، وقضى يقضى ، فتجمد اليماء فيما أصل ألف اليماء ، وتجد الواو فيما أصل ألف الواو ، فتميل ذوات الياء ولا تميل ذوات الواو، فقيس بأي ذلك شئت ، فإن كانت الألف الذي تريد معرفة أصلها في اسم، وهي رابعة أو خامسة ، فأملها ، ولا تنظر إلى أصلها ، لأن ماكان أصلها الياء والواو يرجعان ، إذا تجاوزا ثلاثة أحرف ، إلى الياء ، تقول : دعوت وادعيت ، وصفوت

<sup>(</sup>۱) كتاب سيبويه ۲۱۲/۲ والتبصرة ۳۹/ب .

وأصفيت ، فترجع الألف إذا صارت رابعة إلى الياء • وإن كان أصلها في الثلاثي الواو فتثميلها • وإن كانت الألف في اسم ثلاثي فقسه بالتثنية ، فإن ظهرت فيه الواو فألفه أصلها الياء ، وذلك [ نحو ](١) هدى، فألفه أصلها الياء ، وذلك [ نحو ](١) هدى، وصفى ، تقول في التثنية : هنديان ، وصنفوان ، فإن لم تعرف بأي شيء تنشيه ، بالياء أو بالواو ، فانظر إلى فعله ، وامتحنه بالأدلة التي قد مت لك • فإن كانت ألفه واو (٢) فتنتنه بالواو ، وإن كانت ألفه ياء فتنته بالياء ، ألا ترى أن « هدى » من «هكدي » ، وأنت تقول فيه ، إذا أخبرت عن نفسك : هديت ، وإذا أخبرت عن اثنين : هكديا ، فتعلم أن ألف « هكدى » من الياء • وتقول : صفا ، وصفوت ، والصفو ، فتعلم أن ألف الصفا من الواو ، فبهذه الأشياء فقس كل ألف أصلية ، وردت عليك في القرآن والكلام ، تقف بذلك على أصلها • فأما الألف الزائدة فلا أصل لها في ياء ولا واو ، وإنما تمال للعلل التي ذكرنا من الكسرات ونحوها •

« ٢» ومما أميل لأن أصل ألفه الياء « رأى ، ورآه » (٢) ، أماله ابن ذكوان وأبو بكر وحمزة والكسائي ، وأمالوا الراء لإمالة الهمزة ، وللألف بعدها ، فهذا مما أميل للإمالة بعده ، وهو قليل ، سنذكره ، ومثلهم أبو عمرو ، غير أنه يفتح الراء (٤) وقرأ ذلك ورش بين اللفظين في الراء والهمزة ، فهذا يشمال ، لأن الألف التي بعد الهمزة ، أصلها الياء ، ألا ترى أنك تقول : رأيت رأيا ، وهو رأي العين ، ولم تتمكن إمالة الألف إلى الياء إلا بإمالة فتحة الهمزة ( ١٥٥/ أ ) التي قبلها إلى الكسرة ثم أمالوا الراء لما وقع بعدها من الإمالة ، ليعمل اللسان عملا واحدا في الثلاثة الأحرف ، وأما أبو عمرو فأبقى الراء على فتحتها ، لأنها حرف تكرير ، فلو أمالها اجتمع له أربعة أحرف ممالة ، لأن الراء كحرفين ، فأبقى الراء على فتحتها ، لبعدها من الألف، و لما ذكرنا من تكرير الإمالات، ولأنه قد وصل إلى إمالة الألف نحو

<sup>(</sup>١) تكملة لازمة من : ص .

<sup>(</sup>٢) ب: «واو» وتصويبه من: ص ٠

<sup>(</sup>٣) أول الحرفين في سورة الأنعام (٦ ٧٦) تقدّم في «أقسسام علل الإمالية» الفقرة «١٦» وسيأتي في سورة الأنعام الفقرة «٣٥» ، وثانيهما في النمل (١ - ٤)

<sup>(</sup>٤) التبصرة ٣٩/ب، والتيسير ٧٤، والنشر ٢/٣٤

الياء ، بإمالة فتحة الهمزة نحو الكسرة ، فلم يحتج إلى تغيير فتحة الراء ، فإن وقع بعد الألف ساكن ، فحذفت الألف ، فحمزة وأبو بكر يُبقيان الإمالة في الراء خاصة، على ماكانت مع الألف ، لأن حذفها عارض ، ولأن الإمالة قد تـَقوَّت بشباتها في حرفين، ولبعد المحذوف من الأول ، فكر ها أن يُزيلا الإمالة من حرفين ، لزوال حرف عارض زواله ، وأبقوا الإمالة في حرف واحد ، بعيــد من المحذوف . ولو كانت الإمالة في حرف واحد لأزالها أهل الإمالة عند حرف الألف نحو : « موسى الكتاب ، ونرى الله ، والنتَّصارى المسيح »(١) لأن الإمالة لم تـَقو في اللفظ ، إنما هي من حرف واحد ، أميل لأجل إمالة الألف ، فلمـّا حُذفت الألف زالت الإمالة من الحرف الذي قبله ، و « رأى » تمكّنت الإمالة مع الألف في حرفين ، فلمّا حُذفت الألف حذفاً عارضاً بقيت الإمالة في الراء ، لتمكُّنها في حرفين ، وزالت الإمالة ممَّا يقرب من المحذوف ، وهو الهمز ، لأن حذف الألف عارض ، فاعرف الفرق سنهما ، فإن وقفو ا رجعوا في الإمالة إلى أصولهم ، ومما أميل ، لأن أصل ألفه الياء قوله : ( بل ران )(٢) « المطففين ١٤ » ، أماله أبو بكر وحمزة والكسائي (٢٠) ، وهو من « الرَّين » وهو الغَلَبَة ، تقول : ران ، يَرين ، أي : غلب(٤) • فالياء ظاهرة في مصدره وفعله ، فلذلك أميل ، ولم تمنعه فتحة الراء من الإمالة ، لأن الألف أصلية ، وأكثر ما تمنع فتحة الراء الإمالة في الألف الزائدة نحو : راق ، ودوران ، وشبهه .

« ۳ » ومن ذلك « أدراك ، وأدراكم » (٥) حيث وقع ، أصل ألفه الياء ،  $\rapkip V$  فه ومن « د ريت » ومن « الدراية » ومن « درى ، يدرى » فالياء ظاهرة فيه ٠  $\rapkip V$ 

<sup>(</sup>١) الحرفان الأولان في سورة البقرة (آ ٥٥ ، ٥٥) ، التوبة (٣٠ آ)

<sup>(</sup>Y) سيأتي ذكر الحرف في سورة الكهف ، الفقرة « ٣ » .

 <sup>(</sup>٣) التبصرة ٣٩/ب ، والتيسير ٥٠ ، والنشر ٢/٨٥ .

<sup>(</sup>٤) ومنه رَيْن النَّفْس أي خبثها وغثاثتها ، وأران القوم هلكت ماشيتهم ، ورَين الخمرة على العقل غلبتها ، انظر القاموس المحيط «ران» وتفسير غريب القرآن ١٧٥ هـ (٥) أما المرفيد في المائق (١٣٠١ م المرفيد في المرفيد في المرفيد في المائق (١٣٠١ م المرفيد في المائق (١٣٠١ م المرفيد في المرفيد في المائق (١٣٠١ م المرفيد في المرفيد

<sup>(</sup>٥) أول الحرفين في سورة الحاقة (٣٦) وثانيهما في يونس (٦٦١) ، وسيأتي ذكرهما في سورة يونس ١٦١٥) ، وسيأتي ذكرهما في سورة يونس ١٦١٥)

فأماله أبو بكر وأبو عمرو وابن ذكوان وحمزة والكسائي ، وقرأه ورش بين اللفظين وفتح الباقون (۱) ، وعلة الإمالة فيه على (۲) ماذكرنا من محاولة تقريب الألف إلى أصلها ، ولا بد من إمالة فتحة الراء إلى الكسر ، فبه تتمكن إمالة الألف إلى الياء ، « في » ومن ذلك « التوراة »(۱) حيث وقعت ، أصل ألفها الياء ، لأنها من « و ر ي الزند » ، وأصلها « و و و ر يه » على وزن « فوعلة » ، فأبدلوا من الواو ( ٥٠/ب ) الأولى تاء كما فعلوه في « تجاه ، وتقاة » ، وهما من الوجه والوقاية ، ثم لما تحر كن الياء بالفتح ، وقبلها فتحة تقلبت ألفاً ، فصارت « توراة »، والتواقية ، ثم لما تحر و الألف بدل من ياء (٤) ، فحسنت إمالته لذلك ، وعلى إمالته التاء بدل من واو ، والألف بدل من ياء (٤) ، فحسنت إمالته لذلك ، وعلى إمالته بالفتحة (٥) ، وعلة إمالته ماذكرنا من محاولة تقريب الألف إلى أصلها وهو الياء ، ولا يتمكن ذلك ، إلا بتقريب فتحة الراء إلى الكسرة ، وبين اللفظين هو التوسط ، ولا يتمكن ذلك ، إلا بتقريب فتحة الراء إلى الكسرة ، وبين اللفظين هو التوسط ، على ماذكرنا ، معناه بين الفتح والإمالة ، لا هو مفتوح محض ، ولا منمال محض ، ومن قرأه بالفتح فهو [ على آل الأصل ،

<sup>(</sup>۱) التبصرة ٣٩/٢ ، ١٤٤/ ، والتيسير ١٢١ ، والنشر ٣٩/٢

<sup>(</sup>٢) لفظ « على أن سقط من : ص .

<sup>(</sup>٣) الحرف في سورة آل عمران (٣١) وسيأتي ذكره في سورته ، الفقرة «١» .

<sup>(</sup>٤) تفسير غريب القرآن ٣٦، والقاموس المحيط (وري) .

<sup>(</sup>٥) ص: « بالفتح » انظر التبصرة ٣٤/أ ، والتيسير ٨٦ ، والنشر ٢/٩٥

<sup>(</sup>٦) تكلمة موضحة من: ص.

#### بساب

# فيه أحرف عمال لل تقدم من العلل لكنها لم يجسر القسراء في امالتها على قياس واحسد

« ١ » من ذلك « همداي » في موضعين ، و « محياي ، ومثواي ، وكمشكاة ، وروَّ ياك » (١) و تفر د أبو عمر الدوري بإمالة هذه الستة ، فيما أصل ألفه الياء ، لتقرب الألف من أصلها وقد ذكرنا ما تفر د بإمالته الدوري لكسرة بعد ألف على راء أو غيرها (٢) .

« ٢ » ومن ذلك « أعمى » و « أعمى » في بني إسرائيل (٢) قسراً الأول بالإمالة أبو عمرو وأبو بكر وحمزة والكسائي ، وقرأ الثاني بالإمالة أبو بكر وحمزة والكسائي (٤) • وعلة أبي عمرو في فتحه الثاني أنه اسم في موضع المصدر ، والأول ليس بمعنى المصدر • فأمال الأول وفتح الثاني للفرق ، وكان المصدر أولى بالفتح ، لأن ألفه إذا لنفظ به ليست من الياء ، في قول جماعة من النحويين ، إنما هي عوض من التنوين إذا قلت : هو أشد عمى منك ، فوقفت عملى « عمى » ، وقفت على الألف التي هي عوض من التنوين ، وفيه اختلاف (٥) •

« ٣ » ومن ذلك « رمى »(٦) أماله أبو بكر وحمزة والكسائي ، لأنك

<sup>(</sup>١) الأحرف على ترتيبها في سورة البقرة ( ٢٨ ) ، طه ( ٢ ١٢٣ ) ، الأنعام

<sup>(</sup> آ ۱٦٨ )، آل عمران ( آ ١٥١ ) ، النور ( آ ٣٥ ) ، يوسف ( آ ٥ ) ·

<sup>(</sup>٢) التبصرة . ٤/ ، والتيسير ٩٩ ، والنشر ٢/٣٧

<sup>(</sup>٣) الحرفان هما ( ٢ ٧٢ ) ، وسيأتي ذكرهما في سورتهما ، الفقرة « ٢٠ » .

<sup>(</sup>٤) التبصرة ٤١/١ ، والتيسير ٤٨ ، والنشر ١/٢٤

 <sup>(</sup>٥) التبصرة ٤٤/أ ، وإيضاح الوقف والابتداء ٣٧٧ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٦٠٠ ، والنشر ٢٣/٢

<sup>(</sup>٦) الحرف في سورة الأنفال ( ١٧ ٦ ) .

تقول : رميت • ومين ذلك « سيوى ، وسندى »(١) وقف عليهما بالإمالة أبو بكر وحمزة والكسائي •

« ٤ » ومن ذلك « أنى » التي بمعنى « كيف ، ومن أيسن » ، و « يا ويلتي ، ويا حسرتي » (٢) قرأ ذلك حمزة والكسائي بالإمالة ، وقرأ العراقيون عن أبي عمرو بين اللفظين في « يا أسفي » (٢) و بالفتح قرأت و وكذلك « يحيى » (٤) ، اسم النبي عليه السلام ، قرأه حمزة والكسائي بالإمالة ، وأبو عمرو بين اللفظين ، وقد رثوي عن أبي عمرو الفتح ، فمن قرأه بين اللفظين جعل وزنه « فعلى » ، ومن فتح جعل وزنه « يفعل » ، وهو الصواب فيه ، لأنه عربي (٢٤/أ) من الحياة ،

« ه » ومن ذلك « تقاة » أماله حمزة والكسائي ، وتفر د الكسائي بإمالة
 « تقاته » (ه) وكله أصل ألفه الياء ، وهو علة إمالته •

« ٣ » ومن ذلك « \*بشرى » في يوسف<sup>(١)</sup> ، أماله حمزة والكسائي ، وقرأه بغير ياء بعد الألف ، وقرأه ورش بين اللفظين ، وعن أبي عمرو بين اللفظين ، والأشهر عنه الفتح .

« ٧ » ومن ذلك « الجار » في الموضعين في النساء (٧) ، أمالهما أبو عمر
 الدثوري وحده ، وفتح الباقون ، وعن ورش الفتح ، وبين اللفظين •

<sup>(</sup>١) الحرفان في سورة طه (٥٨٦) ، القيامــة (٣٦٦) وسيأتي ذكرهما في سورة طه ، الفقرة « ١٠ » .

<sup>(</sup>٢) الأحرف في سورة البقرة ( ٢ ٢٢٣ ) ، المائدة ( ٣١ ) ، السزمر ( ٣١ ) ، السزمر ( ٣١ ) .

<sup>(</sup>٣) الحرف في سورة يوسف (٦٤٨) .

<sup>(</sup>٤) الحرف في سورة آل عمران ( ٣٩ ) .

<sup>(</sup>٥) كلا الحرقين في سورة آل عمران (٢٨ ١٠٢٠) ٠

<sup>(</sup>٦) الحرف هـو (١٩١) ٠

<sup>(</sup>٧) الحوفان كلاهما (٣٦) .

« ٨ » ومن ذلك « ولو أراكهم » في الأنفال(١) ، أماله أبو عمرو وحمزة والكسائي وفتحه ورش ، وعنه بين اللفظين ، وباقو القراء بالفتح ، فكل هذا أميل ، لأن أصل ألفه الياء ، فدل" بالإمالة على أصله ، ولا بـــد" عند إمالة الألف فيه أن أينحى بالفتحة التي قبل الألف نحو الكسرة .

« ٩ » ومُرِن ذلك أن حمزة قرأ « دار البكوار ، والقَهَّار »(٢) بين اللفظين كورش ، وقرأ أبو عمرو وأبو عمر بالإمالة .

« ١٠ » ومن ذلك ما تفر د بإمالته حمزة في قوله: ( تكوفئته ر سكنا )
 « الأنعام ٦١ » و ( استكوته ) « الأنعام ٧١ » لأنه يقرؤهما بالألف ، ويميل ،
 لأن أصل الألف الياء ٢٠٠٠ .

#### \* \* \*

## فصــل في امالة فواتح الســور

« ١ » ومن ذلك إمالة فواتح السور ، قسرا ابن كشير وقالون وصَهْص « الر ، والمر » (٤) حيث وقع بالفتح ، وورش بين اللفظين ، والباقون بالإمالة (٥) ، وعلة إمالة هذا النوع أن الألف التي من هجاء « را » في تقدير ما أصله الياء ، لأنها أسماء ما ميكتب به ، ففر ق يينهما وبين الحروف التي لا تجوز إمالتها نحو : « ما ، ولا ، وإلا » • هذا مذهب سيبويه في إجازة إمالة هذه الحروف التي في أوائل

<sup>(</sup>١) الحرف هو ( ٦ ٣٤ ).

<sup>(</sup>٢) أول الحرفين في سورة إبراهيم ( ٢ ٨٨ ) ، يوسف ( ٢ ٣٩ ) .

<sup>(</sup>٣) فما تقدم من الفقرة الثالثة إلى آخر الفقرة التاسعة انظره في التبصرة (٣) - ٢٤/أ . والتيسير ٤١ ، ٨٤ ، ٥٠ ، ٥١ ، والنشر ٣٥/٢ ، ٣٩ ، ١٤

<sup>(</sup>٤) أول الحرفين في سورة يونس (١٦) ، وثانيهمًا في الرعد (١٦) وسيأتي ذكرهما في أول سورة آل عمران واول سورة هود ، الفقرة «١» فيهما .

<sup>(</sup>٥) التبصرة ١/٧٥ والتيسير ١٢٠ والنشر ٢/٦٤ وجمال القنواء ١٢٣/ب.

السور ، فإن سَمّيت بشيء من هذه الحروف جازت الإمالة(١) .

« ۲ » ومين فواتح السور « كهيعص » قرأ أبو بكر والكسائي بإمالة الهاء والياء ، وقرآ أبو عمرو بإمالة الهاء وحدها ، وقرأ ابن عامر وحمزة بإمالة الياء وحدها ، وقرأ ابن كمثير وحكم بالفتح الياء وحدها ، وقرأ نافع بين اللفظين فيهما ، [ وقرأ ابن كمثير وحكم بالفتح فيهما ] (٢) • فمن أمالهما جميعا آثر الخروج من تسكفل إلى تسكفل ، لخيفة ذلك ، كمن فتحهما جميعا ، فآثر الخروج من تصعفد إلى تصعفد ، ليعتدل اللفظ • ومن أمال الياء أقوى ممتن أمال الهاء ، لأن من أمال الياء خرج من تصعفد إلى تصعفد ، وذلك معب قبيح •

« ٣ » ومن فواتح السور « طه »(٣) قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي بإمالة الطاء والهاء ، وقرأ ورش وأبو عمرو بإمالة الهاء وحدها ، وعن ورش الفتح في الهاء ، وفتح الباقون(١٤) •

« ٤ » ومن فواتح السور ( ٤٦/ب ) « طس ، وطسم » في الثلاثة (٥) قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي بإمالة الطاء في الثلاثة ، للعلة التي ذكرت ملك (٦) ٠

<sup>(</sup>١) كتاب سيبويه ٣٤/٢ ، وإيضاح الوقف والابتداء ٧٩

<sup>(</sup>٢) تكملة لازمة من : ص ، انظر التبصرة ١٨٦ ، والتيسير ١٤٧ ، والنشر ٢٥/٢ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٢٥/١ .

<sup>(</sup>٣) الحرف أول سورة طه ٠

<sup>(</sup>٤) التبصرة ١٨٧أ ، والتيسير ١٥٠ ، والنشر ٦٦/٢ ، والمختار في معاني قواءات أهل الأمصار ٦٦/٧ .

<sup>(</sup>٥) الاحرف الثلاثة الآبات الأوائل في السور: النمل ، والشعراء ، والقصص .

<sup>(</sup>٦) التبصرة ٩٣/ب، والتيسير ١٦٥، والنشر ١٨/٢، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٨/٨.

« ٥ » ومين فواتح السور « حم » في السبعة (١) ، قرأه ابن ذكوان وأبو بكر وحمزة والكسائي بإمالة الحاء فيهن ، وقرأ ورش وأبو عمرو بين اللفظين في الحاء ، وفتح الباقون (٢) ٠

« ٦ » ومن ذلك أيضا « ياسين »(٣) قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي بإمالة الياء غير أن حمزة أقرب إلى الفتح ، وفتح الباقون(٤) .

« ٧ » وعلة الإمالة في ذلك كله أن هذه الحروف ليست بحروف معان كد « ما ، ولا » ، إنما هي أسماء لهذه الأصوات ، اللاالة على الحروف المحكية المقطعة ، والأسماء لا تمتنع إمالة ألفها ما لم تكن من الواو ، وليست الألف فيها من الواو ، ويدل على أنها أسماء أنك تخبر عنها فتعربها ، فتقول : حاؤ ك حسنة ، وصاد ك متحكمة ، وإذا عطفت بعضها على بعض أعربتها كالعدد ، فلما كانت أسماء أمالها من أمالها ، ليفرق بالإمالة بينهما (٥) وبين الحروف التي للمعاني ، التي لا تجوز إمالتها نحو : « ما ، ولا ، وإلا » وإنما لم تجز إمالة هذه الحروف ، ليفرق بسين الحرف والاسم ، ولو سميت بهذه الحروف جازت إمالتها (١) .

« ٨ » ومـِمـّا أُميل لأن ألفه أصلها الياء قوله تعالى : ( ونأَكي بجانبــه ) في سبحان والسجّدة « ٨٣ ، ٥١ »(٢) قرأهما خلف عن حمزة والكسائي بإمالة

 <sup>(</sup>١) الأحرف على ترتيبها في السوري ، غافر ، فنصلت ، الشورى ، الزّخرف،
 الدّخان ، الجاثية ، الأحقاف . وسيأتي ذكرها في سورة الشورى ، الفقرة « ٢ » .

<sup>(</sup>٢) التبصرة 1/1.0 ، والتيسير ١٩١ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار /٢) ، والنشر ٦٨/٢

<sup>(</sup>٣) هو الحرف الأول من سورة ياسين . وسيأتي ذكره في سورته ، الفقرة «١».

<sup>(</sup>٤) التبصرة ١٠١/ب ، والتيسير ١٨٣، والنشر ٦٦/٢ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٩٩١ .

<sup>(</sup>o) ب: « بينهما » وتوجيهه من: ص.

<sup>(</sup>٦) كتاب سيبويه ٢/٣٦، وإيضاح الوقف والابتداء ٧٩

<sup>(</sup>V) وسيأتي ذكر هذا الحرف في سورة الإسراء الفقرة « ٢٢ » .

النون والهمزة وقرأهما خلاد بفتح النون وإمالة الهمزة ، وقرأ أبو بكر في سبحان بفتح النون وإمالة الهمزة كخلاد ، وفتحهما جميعا في السجدة كالباقين(١) •

« به » وعلة إمالة هذا أن الألف ، التي بعد الهمزة ، أصلها الياء تقول : نايت ، والنأي ، فتظهر الياء ، وتقول : الرجلان نأيا ، فتظهر الياء ، فأمال لتقرب الألف إلى أصلها ، ولم يمكن تقريب الألف إلى الياء إلا بتقريب فتح الهمزة إلى نحو الكسرة ، ومما ميقوي حسن والإمالة في جميع ما ذكرنا أن ألفه أصلها الياء ، أن مكن أمال أراد اتباع الخط ، وذلك أن أكثره مكتوب في المصحف الإمام بالياء ، فمن أمال أتى بلفظ خط المصحف واتبعه ، ومن فتح قارب خط المصحف ولم يستوفه ، فأما علة من أمال النون أيضا من « نأى » فإنه لما وقع بعدها حرفان ممالان ، أمال النون للإمالة التي بعدها ، فيكون عمل اللسان من جهة واحدة ، وهذا من الإمالة للإمالة ، وهو قليل (٢) ،

#### \* \* \*

« دحاها ، ومما أميلت ألفه على التشبيه بالألف ، التي أصلها الياء ، قوله : « دحاها ، وطحاها ، وتلاها ، وسجى » (٣) أربعة أفعال أصل ألفها الواو ، وقد ذكر بعض ( 1/٤٧ ) العلماء أنه يقال : « دحيت » ، فعلى هذا تكون الإمالة في « دحاها » صحيحة ، لأن أصل ألفه الياء ، ولكن هذه الواو قد ترجع في بعض تصاريف هذه الأفعال إلى الياء ، تقول : «طحي ، وتلي ، ودحي ، وسجي »فترجع الواو إلى الياء ، وكذلك إن نقلتها إلى الراباعي ترجع الواو إلى الياء ، فشابهت بذلك الألف التي أصلها الياء ، فأمالها الكسائي وحده على هذا التشبيه ، وحسنت

<sup>(</sup>۱) التبصرة ١٤/ب ، والتيسير ١٤١ ، والنشر ٢/٢) ، ٢٩٦ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٦٠/ب .

<sup>(</sup>۲) کتاب سیبویه ۲/۳۱۳

<sup>(</sup>٣) حرف على ترتيبها في سورة النازعات ( ٣٠ ) الشمس ( ٢ ، ٢ ) ، ٢ الضحى ( ٢ ، ٢) .

إمالتها ، لأن بعدها وقبلها ، ما أصل ألفه الياء ، فأ تبعت لفظ ماقبلها وما بعدها ، من الألفات الممالات اللواتي أصلها الياء • وحسس ذلك أيضا لأنها لغة لبعض العرب ، يحملون الإمالة في ذوات الواو على حكم ذوات الياء في الأفعال خاصة ، فتفر و الكسائي بإمالتها ، وقرأها أبو عمرو بين اللفظين ، وفتح الباقون(١) •

« ١١ » فإن قيل : فليم أمال حمزة والكسائبي « العُللي »(٢) وهو مين « العلو » والألف ثالثة ؟

فالجواب أن « العلى » جمع « علياء » وأصل الياء في « العلياء » الواو ، لأنه من « العلو » ، لكنها رد ت إلى الياء ، لأنه صفة ، والصفة أثقل من الاسم ، والياء أخف من الواو ، فر د ت إلى الياء للخفة ، كما قالوا : دنيا ، وهو من « الدنو » • وحق الجمع أن يتضمن باقي الواحد من الحروف ، فبقيت الياء التي في « علياء » على حالها في الجمع ، وهو « العلى » ، فأميل لذلك • وأيضا فإن الواحد ، وهو « العلياء » ويمال لألف التأنيث ، فجرى الجمع في الإمالة على ذلك ، وإن لم تكن فيه ألف التأنيث للإتباع • وأمال الكسائي من الأسماء ذوات الواو « والربا » حيث وقع ، و « الضحى ، وضحاها » (٣) ووافقه حمزة على ذلك في هذه الأسماء خاصة (٤) • وعلة إمالتهما لذلك ، أن لغة كثير من العرب أن وشتوا ما كان من الأسماء من ذوات الواو مضموم الأول أو مكسورة بالياء ، فيقولون في ما كان من الأسماء من ذوات الواو مضموم الأول أو مكسورة بالياء ، فيقولون في الشية : ربا ، ربيان ، وفي : ضحى ، ضحيان • والعرب تفر من الواو إلى الياء في

<sup>(</sup>۱) التبصرة 1/٣٩ ، والتيسير ٢٩ ، والنشر ٣٦/٢ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٥/٥ ، وكتا بسيبويه ٣١١/٢ ، وأيضاح الوقف والابتداء ٣٧٤ ، والقاموس المحيط « دحو ، تلو ، سجو » .

<sup>(</sup>٢) الحرف في سورة طه ( ٢ ٤ ) ، انظر التيسير ٧٤ ، والنشر ٣٦/٢

 <sup>(</sup>٣) أول الأحرف في سورة البقرة ( ٢ ٥٧٥ .) ، الضحى ( ١ ١ ) ،
 الشيمس ( ١ ١ ) .

<sup>(</sup>٤) التبصرة . ٤/١ ، والتيسير ٩ ، ، والنشر ٢٥/٢

كثير من الكلام ، نحو: ميت ، وهيتن ، ومرضي (١) ، وشبهه كثير ، فأمالوا هذه الأفعال من ذوات الواو ، والأسماء ، فراراً من الواو إلى الياء ، فأتوا بلفظ يدل على الياء ، وهو الإمالة ، فراراً من الواو (٢) ، والفتح أكثر وأصوب ، وهو الأصل ،

#### \* \* \*

« ١٢ » الثالث من علل الإمالة المتقدمة الذكر هو الإمالة للإمالة •

وذلك نحو: « رأى ، ورآه ، ورآك »( $^{(7)}$  ، أميلت الألف التي بعد الهمزة ، لتقرب ( $^{(7)}$ ) من أصلها وهو الياء ، وأميلت فتحة الهمزة ، ليوصل بذلك إلى إمالة الألف ، وأميلت الراء ، لإتيان حرفين ممالين بعدها ، ومثله : « ونأى بجانبه » في الموضعين  $^{(4)}$  إذا أميلت النون •

ومنه وقف حمزة على: « تراءى الجمعان » يقف على ألف بعد الهمزة (٥) ، أصلها الياء ، لأنه من « رأى » ، فيميل الألف ليقربها من أصلها ، ولا تتمكن الإمالة في الألف ، حتى تميل ما قبلها نحو الكسر ، وهو الهمزة المفتوحة ، ومن شأنه تخفيف الهمزة في الوقف ، فيتخفيفها بعد ألف ممالة ، فتصير همزة ممالة بين الهمزة المثمالة عن الفتح ، وبين (١) الألف المثمالة ، وقد كان في وصله ، يميل الألف

<sup>(</sup>١) أمثلة هذه الألفاظ الأحرف في سورة آل عمسران (٢٧٦) ، مريم ( ٢ ٩ ) ، النساء ( ٢ ٣ ) ) .

<sup>(</sup>٢) كتاب سيبويه ٣١٢/٢ ، وشرح المفصل ٩٨/٥

<sup>(</sup>٤) تقدم ذكره في الصفحة ١٨٨٠

<sup>(</sup>٥) الحرف في سورة الشعراء (٦١٦) وسيأتي ذكره فيها الفقرة «٣» ، انظر التبصرة ١/٤٥ ، والتيسير ١٦٥ ، والنشر ٦٤/٢ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١/٧٨ .

<sup>(</sup>٦) قوله: «عن الفتح وبين » سقط من : ص .

التي بعد الراء لإمالة حرفين بعدها ، ولم يعتد بحذف الألف الأخيرة ، لأنه عارض ، فأبقى الإمالة في الراء والألف التي بعدها ، لبعدهما من المحذوف ، ولم يمكنه إمالة الألف التي بعد الراء ، لإمالة ما بعدها ، حتى يميل فتحة الراء إلى الكسر ، فقويت الإمالة في الألف التي بعد الراء ، لإتيان حرفين ممالين بعدها ، وهما الهمزة والألف التي بعدها ، [ ولذلك ثبت الإمالة في الوصل في الراء والألف التي بعدها ] (١) مع سقوط الإمالة من الهمزة ، لذهاب الألف التي بعدها ، لالتقاء الساكنين ، وقوي شات ذلك لبعده من المحذوف آخرا ، وهذه كلمة تجتمع فيها في وقسف حمزة أربعة أحرف ممالة متوالية : الراء ، والألف التي بعدها ، والمهزة المخففة ، والألف التي بعدها ، و فتصل نحو : « رأى ، ونأى » وأكثر ما تقع الإمالة في حرفين : ساكن ومتحرك قبله ، ووقف القسراء والألف التي بعدها ، ويفتح جميع ذلك في وصله والألف التي بعدها ، ولم يمل الراء ، والألف التي بعدها ، ويفتح جميع ذلك في وصله كسائر القراء ، ولم يمل الراء ، والألف التي بعدها ، غير حمزة في وصله ووقفه ، كسائر القراء ، ولم يمل الراء ، والألف التي بعدها ، غير حمزة في وصله ووقفه ،

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تكلمة لازمة من: ص.

<sup>(</sup>۲) قوله: « التي بعدها » سقط من: ص.

<sup>(</sup>٣) قوله: « ووقفه وقد . . مفرد » سقط من : ص .

#### باب

## جامـع في الامالة بعلله

« ١ » قال أبو محمد : إن سأل سائل فقال : هلا آمالوا « على ، وإلى ، ولدى ، وحتى » لأنهن كُتبن في المصحف بالياء كما أمالوا : « قضى ، ورمى ، ورضى ، وسعى »(١) • ونحوه ، لأنهن كُتبن في المصحف بالياء ؟

فالجواب: أن «قضى ، ورمى ، وسعى » [ وشبهه ] (٢) إنما كتبن بالياء ، لأن أصل ألفهن الياء ، فدل "الخط على الأصل ، فأ ميلن لتدل "الإمالة على الأصل ، وليتبع الخط و ( ١/٤٨ ) فأما ألف «على ، وإلى ، ولدى » فليس لهن أصل في الياء ، إنما كتبن بالياء ، لانقلاب ألفهن مع المضمر إلى الياء في اللفظ ، تقول : «عليه ، وإليه ، ولديه » فكتبن على الانفراد بالياء اتباعاً لاتصالهن بالمضمر وأيضاً فإن « إلى ، وعلى » حرفان ، والحروف لا أصل لهن في الإمالات ، إذ لا أصل لألفهن في الإمالات ، إذ لا أصل لألفهن في الياء و « لدى » ظرف غير متمكن بمعنى « عند » ألف مجهولة ، لو سمي به لكانت تثنيته بالواو ، وكذلك « إلى » لو سمي به و

قال الأخفش: لو سميت بد « لدى و إلى » لقلت في التثنية: « لك وان ، وإلكوان » ، ومثله « على » لو سميت به ، فهذا يدلك على امتناع الإمالة في « إلى ، وعلى ، ولدى » ، سميت بذلك أو لم تسم ، فقد فارق هـ ذا علة امتناع « قضى ، ورمى ، وسعى » ، وقد قيل : إنسا كتبت « على ، وإلى ، ولـ دى » بالياء ، لأنهن أشبهن في حال كونهن مع المضمر التثنية في قوله : « غلاميه ، وزيدية »،

<sup>(</sup>١) أمثلة هذه من الأحرف في سورة البقرة ( ١١٧ ) ، الأنفال ( ١ ٧) المبائدة ( ١١٢ ) ، البقرة ( ١١٤ ) .

<sup>(</sup>٢) تكملة مناسبة من : ص .

وقيل: أشبهت (١): « قضيت ، ورميت » في انقلاب الألف إلى الياء مع المضمر ، تقول: « قضى ، ورمى » بلفظ الألف كما تقول: « على ، وإلى ، ولدى » بلفظ الألف ، فإن أضفت إلى مضمر قلت: « قضيت ، ورميت ، وإليك ، وعليك ، ولديك » والياء في الخط في: « على ، إلى ، ولدى » ليس بأصل لهن ، وإنما هو على التشبيه بما ذكرنا ، فلم يُحكم لهن بالإمالة ، كما حكم للذي شبّعن به • فأما «حتى » فإنها حرف ، ألفها مجهولة لا أصل لها في البناء ، فامتنعت من الإمالة لذلك ، لكن كتبت بالياء ، لأنها كانت رابعة ، وقيل إنما كتبت بالياء لأن أصلها «حكت » ثم زيدت الألف فيها ، فأشبهت الألف (٢) الزائدة في : « معزى ، وعلقى » ، وقيل : إنما كتبت ليثفر ق بين دخولها على المضمر والظاهر ، وإذا دخلت على المضمر كتبت بالألف تقول : «حتاك ، وحتاى ، وحتاه » فلا تكتب إلا بالألف ، وإن قلت : «حتى زيد ، وحتى عمرو » كتبت بالياء ، للفرق بين حالها مع المضمر ، وحالها مع المظهر • وكان المضمر أولى بعض القراء (٢) ، ولم أقرأ به (٤) •

« ۲ » فإن قيل : فلرم أجمعوا على فتع « افتراء » وقد أمالوا
 « افترى » (٥) ؟

فالجواب أنهم أمالوا « افترى » لأن الألف أصلها الياء ، تقول : « افتريت ، وافترى ، يفتري » ، وتقول : « الفرية » ، فتجده كله بالياء ، فتميل لتدل بالإمالة على الأصل ، وعلى الخط لأنه ( ١٤٨/ب ) بالياء في الخط ، وأما « افتراء »

<sup>(</sup>۱) ص: « إنما أشبهت » .

<sup>(</sup>٢) ب: « بالألف » وبطرح الجار كما في « ص » وجهه .

<sup>(</sup>٣) إيضاح الوقف والابتداء ١٥

<sup>(</sup>٤) إيضاح الوقف والابتداء ١٢٤ ، وكتاب سيبويه ٣٢./٢ ، والتبصرة ١٤١١ ، والتيسير ٤٦ ، والنشر ٣٥/٢ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١/٦ ، وأدب الكاتب ٢.٦

<sup>(</sup>٥) أول الحرفين في سورة الأنعام (١٣٤) ، وثانيهما في آل عمران (١٩٤) والذي أمال الثاني أبو عمرو ، انظر التبصرة ٢٤/١ ، والتيسير ٧٧

فإن الألف فيه زائدة ، لا أصل لها في ياء ولا واو ، والألف التي كانت في « افترى » انقلبت همزة في « افتراء » ، فلا انقلبت همزة في « افتراء » ، فلا سبيل إلى إمالة الألف التي قبلها ، ولا سبيل إلى إمالة الألف التي قبلها ، إذ لا أصل لها في الياء .

ومثله الجواب عن فتحهم لـ « أهواء » ، وإمالتهم لـ « هوى »(١) الهمزة في « أهواء » هي الألف [ التي ](٢) في هوى ، والألف زائدة ، لا أصل لها في الياء ، فلا سبيل إلى إمالتها .

ومن ذلك فتحهم لـ « مراء » وإمالتهم لـ « تكسارى »(٢) ، فالهمزة في « مراء » هي الياء في « تتمارى » ، فافههمه • فلذلك لم يتمل • ومثله إمالتهم لـ « اعتدى » ولا يميلون « اعتداء »(٤) لأن الألف في « اعتدى » صارت همزة في « اعتداء » فافهكمه •

« ٣ » فإن قيل : فلرم َ فتح حمِـزة وغـيره « وخافـون » وهو يميل « خاف » (ه) حمث وقعت ؟

فالجواب أنه أمال « خاف » لعلتين : إحداهما أن يدل " بالإمالة على أنه فعل ، وأصله « خَوِف » فيدلت الإمالة على كسرة الواو في الأصل ، والعلة الأخرى أنه أمال لتدل الإمالة على كسر الخاء في الإخبار ، إذا قلت : خفت ، ألا ترى كيف فتح « مات » لأنه فعل بالفتح ، ولأن الإخبار بضم الميم في أكثر اللغات ، وأما « وخافون » فهو فعل مستقبل لا أصل له في الكسر ، بل هو مفتوج الواو في قولك « يخاف » لأن أصله «يَخو ف » ولأنك إذا أخبرت عن نفسك الواو في قولك « يخاف » لأن أصله «يَخو ف » ولأنك إذا أخبرت عن نفسك

<sup>(</sup>١) أول الحرفين في سورة المائدة ( ٢ ٧٧ ) وثانيهما في طه ( آ ٨١ ) .

<sup>(</sup>٢) تكملة موضحة من : ص .

<sup>(</sup>٣) أول الحرفين في سورة الكهفِ ( ٢ ٢٢ ) ، وثانيهمافي والنجم ( ٢ ٥٥ ).

<sup>(</sup>٤) الحرف الأول في سورة البقرة (٢ ١٧٨ ) ، وليس للثاني مثال في القرآن.

<sup>(</sup>٥) أول الحرفين في سورة البقرة (١٨٢٠) ، وثانيهما في آل عمران (١٥٠) وتقدّم ذكره في « باب تذكر فيه علل الفتح والإمالة ٠٠ » .

في المستقبل قلت : أخاف ، فأوله مفتوح ، ولا سبيل إلى إمالته ، لامتناع وجود أحدى العلتين فيه • ومثله « يخاف ، ويخافا »(١) وشبهه لايتمال لما ذكرنا •

« ٤ » فإن قيل : لِم مَال أبو الحارث « رؤياي » مثل الدُّوري ولم يمل « رؤياك »(٢) ؟

فالجواب أنه لما كانت « رؤياي » في موضع خفض أمالها في قوله : « رؤياي ، وتأويل رؤياي » (٣) ، ولما كانت « رؤياك » في موضع نصب لم يملها للفرق بين ما هو في موضع خفض ، وما هو في موضع نصب ٠

« ٥ » فإن قيل : لِهم َ فتح حمزة ياءات « الرؤيا » كلها ، وألفها ألف تأنيث؟

فالجواب أنه فتح لأن تقريب الياء إلى الكسر ثقيل ، ففتح للاستخفاف ، لأن الفتح على الياء أخفت من الكسر ، مع أن الهمزة قبل الياء فيه ثقيلة ، فلما اجتمع علتان فتح .

« ٦ » فإن قيل : لِم َ لَم تَمَل أَلْف التثنية عند القراء ، وهي تنقلب ياء في النصب والخفض ، وذلك نحو قوله : « اثنتا عشرة ، وقال رجلان »(١) وشبهه ؟

فالجواب أن ألف التثنية ( 1/٤٩) إنما هي حرف إعراب ، أو دلالة على الإعراب زائدة ، لا أصل لها في الياء ، وإنما انقلبت ياء في النصب والخفض لتدل على الإعراب ، فليس انقلابها علة تدل على أصلها ، إذ لا أصل لها في الياء ، وإنما انقلابها ياء تدل به على النصب والخفض لا غير ، فلما كانت ألف التثنية ، لا أصل لها في الياء ، لم تحز الإمالة فيها عند القراء ، وقد تجوز في الكلام لعلة غير هذا .

<sup>(</sup>١) أول الحرفين في سورة طه ( ١١٢٦ ) ، وثانيهما في البقرة (٢٢٩٦) .

<sup>(</sup>٢) تقد م تخريج هذين الحرفين في « باب أقسام العلل » الفقرة « ٣ » . وانظر مصادر الإحالة في الفقرة نفسها .

<sup>(</sup>٢) الحرفان في سورة يوسف ( ٣٦ ٤ ١٠٠٠) .

<sup>(</sup>٤) الحرف الأول في سورية البقرة (٦.١) ، والثاني في المائدة (٢٣١) .

وقد (١) حكي إمالة « الزيدان » للياء التي قبل الألف ، وإمالة « كيال ، وبياع » جعلوا الياء كالكسرة في « جمال ، وسناد » إذ أمالوا الألف للكسرة ، وكذلك أمالوا « شيبان ، وغيلان » و ولا يتعتد ون بالحرف الذي حال بين الألف والكسرة ، على ماتقدم ذكره في إمالة « كلاهما » ، ولم يمل هذا النوع أحد من القراء ، وعلى ذلك أجمعوا على فتح « يخافا ، وخانتاهما » (٢) وشبهه لأن الألف الأخيرة زائدة ، تدل على التثنية في الفعل ، لا أصل لها في ياء والا واو (٢) ،

« ٧ » فإن قيل : فلم ترك القراء إمالة « أول كافر به » المخفوض وبعد الألف كسرة ، وراء مكسورة ، وأمالوا « الكافرين(٤٠ » ؟

فالجواب أن من أمال « الكافرين » أماله للكسرة في الفاء ، ولكسرة الراء اللازمة لها ، وللياء التي بعد الراء ، فقويت الإمالة لتكرير الكسرات ، ولم يكن ذلك في « كافر » لأن كسرة الراء (٥) عارضة في الخفض خاصة ، ثم تزول في الرفع والنصب ، فلمنا لم تثبت كسرة الراء ضعنف عن مشابهة « الكافرين » ، ففتح « كافر » لذلك ، ولم يمل ، وإمالته حسنة جائزة في الخفض ، لكن لم يفعله أهل الإمالة من القراء ، وعلته ما ذكرت لك .

« ٨ » فإن قيل: فما بال أهل الإمالة لم يميلوا « مارد ، وطارد ، ومشارب ، وبارد ، ولا تمار ، ومارج »(١) و نحوه ؟

<sup>(</sup>۱) ب: «قد» ورجحت العطف كما في: ص .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج أول الحرفين ، وثانيهما في سورة التحريم ( ١٠١٠) .

<sup>(</sup>٣) انظر الفقرة السابعة « باب أقسام علل الإمالة ، ومصادر الإحالة عليها » •

<sup>(</sup>٤) الحرفان في سورة البقرة هما (آ ١٦ ، ١٩ ) انظر التبصرة ٢٤/أ ٤ والتيسير ٥٢ ، والنشر ٥٩/٢ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٥/ب .

<sup>(</sup>a) ب: « كسرة الياء » ، ص: « الكسرة عارضة » ورأيت تصويبها بما أثبته .

<sup>(</sup>٦) الأحرف على ترتيبها في سورة الصافات ( ٢ ٧ ) هود ( ٢٩ ٦ ) ، ومنه الثالث صيغة الجمع في سورة النحل ( ٢ ٦٦ ) ، ص ( ٢ ٢٢ ) ، الكهف ( ٢ ٢٢ ) الرحمن ( ٢ ٥٠ ) .

فالجواب أنهم عدلوا إلى الفتح في ذلك ، لأنه الأصل ، ولأنه ليس فيه من الإمالة (١) اتباع خط ، ليجمع بين اللغتين ، ولأن ما أتى على أصله لا يجب أن يقال فيه : لِمَ أَتَى عَلَى أَصله ، وَالْفَتَح هُو الأصل ، وإنما يعلل ماخرج على أصله بإمالة أو غيرها ، والإمالة فيه جائزة ، لكن لم "ترو عن أحد من القراء عليم ثنه (٢) .

« ۹ » فإن قيل : فلم أمالوا « متى ، وأنى ، وبلى » وليست (٣) بأسماء ولا أفعال ؟

فالجواب أن « متى ، وأنى » ظرفان ، فهما أدخل في الأسماء من كونهما في الحروف ، ولما كتبا في المصحف بالياء أميلا ، لتدل الإمالة على أن حكمهما كم العروف ، ولما كتبا في المصحف بالياء • فأما « بلى » فهو حرف ، لكن أصلها « بل » ثم زيدت الألف للوقوف عليها فأشبهت ألف التأنيث [ فأميلت كما تمال ألف التأنيث ] ( • • وقد قيل : إنها ألف تأنيث على الحقيقة ، دخلت لتأنيث الأداة ، أو لتأنيث الكلمة أو لتأنيث اللفظة ، كما دخلت التاء في « ثميّت ، ور بيّت ، ولات ) التأنيث الكلمة أو اللفظ ( ) •

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ص: «ليس له في الإمالة ».

<sup>(</sup>۲) ب: « يقال » وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) ب 6 ص : « وليس » ورجعت ما أثبته .

<sup>(</sup>٤) ب: « حكمها » وتصويبه من: ص.

<sup>(</sup>٥) تكملة موضحة من : ص .

<sup>(</sup>٦) ص: « اللفظة أو لتأنيث الأداة » ، انظر مصادر الإحالة على الفقرة «١» من الباب ذاته .

#### بساب

### من الوقوف عــلي الممال

(1) إذا كانت الإمالة جيء بها ، لتدل على الأصل ، فالإمالة لازمة في الوقف كالوصل ، نحو إمالة (1) وسعى ، وقضى (1) وشبهه ، مما أميل ليدل على أن أصل الألف ياء • وإذا كانت الإمالة لكسرة ملفوظ بها قبل الألف ، فكذلك الإمالة في الوقف كالوصل ، لأن الكسرة لم تتغير نحو (1) كلاهما (1) فكذلك الإمالة في الوقف كالوصل نحو (1) وإذا كانت الإمالة لكسرة مقدرة فكذلك الإمالة في الوقف كالوصل نحو (1) وإذا كانت الإمالة لكسرة بعد وزاد (1) لأن الكسرة منوية في الوقف كالوصل • وإذا كانت الإمالة لكسرة بعد الألف ثم وقفت بالروم ضعفت الإمالة قليلا ، لضعف الكسرة التي أوجبت الإمالة ، نعو (1) النهار ، والنار (1) ، فإن كنت تقف بالإسكان زالت الإمالة عند بعض القراء لزوال الكسرة ، كما زالت الإمالة من السين في (1) موسى الكتاب (1) ، ومن والراء ، وبعضهم "يبقي الإمالة في ذلك كله ، على ما كانت عليه في الوصل ، لأن الوقف عارض ، ولأن الإمالة سبقت إلى لفظ الحرف المنال قبل الوقف • فبقي الوقف عارض ، ولأن الإمالة سبقت إلى لفظ الحرف المنال قبل الوقف • فبقي على حاله وعلى هذا القول العمل ، ويلزم من اعتل " بهذا أن يبقي الإمالة في فتحة السين والراء من (1) من (1) الكتاب ، والنصارى المسيح » في الوصل ، لأن السين والراء من (1) من (1) الكتاب ، والنصارى المسيح » في الوصل ، لأن السين والراء من (1)

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج هذه الأحرف وما أشبهها في « باب أقسام علل الإمالة » الفقرة « ١٥ » .

<sup>(</sup>٢) انظر الفقرة « ٧ » « باب أقسمام علل الإمالة » ٠

<sup>(</sup>٣) انظر الفقرة « ٩ » «باب أقسام علل الإمالة » .

<sup>(</sup>٤) انظر الفقرة « ١ » « باب أقسمام علل الإمالة » ٠

<sup>(</sup>o) تقد م تخريج الحرفين في الفقرة « ٢ » « باب معرفة اصل الألف » .

الحذف عارض ، ولأن الإمالة سبقت إلى لفظ السين والراء ، قبل حذف الألف ، وهو لا يفعل ذلك ، وإن زال الحرف المثمال بعده ذهبت الإمالة من الحرف ، الذي قبل المحذوف ، لزوال ما أوجب الإمالة ، وقد كان يلزم من أمال ، مع سكون الكسرة التي أوجبت الإمالة في مثل « النار ، والنهار » ، أن ثيبقي السين والراء من « موسى الكتاب ، والنصارى المسيح » على إمالتهما ، ولعمري إن بينهما فرقا قويا ، وذلك أن المحذوف في « موسى الكتاب » هو الحرف المثمال ، والمحذوف في الوقف على « النار » هي الكسرة ، التي أوجبت الإمالة ، والحرف المثمال باق لم يحذف ، فلا(١) يشتبهان ،

« ٢ » فإن قيل : فما الفرق في الوقف على إمالة النون والألف من « النار » في (٥٠/أ) الوقف مع إسكان الراء التي أوجبت كسرتها الإمالة ، وبين زوال الإمالة من السين من « موسى الكتاب » لزوال الألف التي أوجبت الإمالة ؟

فالجواب أن قولك: « في النار » يمكن سبق الإمالة في النون والألف ثم لفظ بالر"اء المكسورة بكسرة أوجبت الإمالة ، قبل اللفظ بها ، لتقديرها والنية بها ، ثم أسكنت الراء ، للوقف بعد تمكن الإمالة في حرفين ، والراء التي كانت عليها الكسرة ملفوظ بها لم تحذف ، وقولك « موسى الكتاب » إنما أميلت السين لإمالة الألف ، فالألف قد زالت بكليتها ، وقد كانت كالراء التي هي ثابتة ، فلما زالت الألف زالت الإمالة عن السين ، ولا يلزم ذلك في النون والألف ، إلا لو زالت الراء بكليتها ، إنما زالت حركتها ، بقيت الإمالة في النون والألف على حالها قبل الوقف ،

« ٣ » فإن قيل : كيف الحكم في الوقف على ما دخل التنوين فيه على ألف أصلها الياء نحو : « قرى ، ومفترى ، ومصلى ، وعدى »(٢) وشبهه ؟

<sup>(</sup>۱) ب: « فلم » ووجهه ما في: ص.

<sup>(</sup>٢) أنظر الفقرة « ١٥ » « بأب أقسام علل الإمالة » .

فالجواب أن مذهب أبي الطيب ، رحمه الله ، فيه أن يقف بالإمالة عليه • وعلته في ذلك أن ماكان منه في موضع رفع أو خفض ، فلا تعويض مــن التنوين فيه ٠-فالوقف على الألف الأصلية بالإمالة(١) لتدلُّ الإمالة على أصلها ، وذلك نحو : « سحر مفتری »(٢) هذا في موضع رفع ، ونجو : « عن مولى »(٣) هذا في موضع خفض ، والتنوين لا يُعوَّض منه شيء في الرفع والخفض • فالوقف على الألف الأصلية التي هي عوض من الياء [ بالإمالة لأن ](٤) الإمالة لازمة فيه • وأما ما كان في موضع نصب فالوقف عليه أيضا عند الشيخ أبي الطيب بالإمالة • وعلَّته في ذلك ، أنك لممَّا وقفت َ عَوَّضت من التنوين ألفا ، وقبلها ألف وأصلية عِوض (٥) من الياء الأصلية ، فحد ذفت الثانية لالتقاء الساكنين ، وبقيت الأولى ، وهي الأصلية ، وكان بقاء الأصل أولى من بقاء الزائد ، فأ ميلت في الوقف ، لأنك تقف على ألف ، أصلها الياء • وقد قال قوم : إن الموقوف عليه في هذا الألف ، التي هي عوض من التنوين ، لأن الألف الأصلية قد كان أكثُّ هُمَبِها التنوين ، فلا رجوع لها مع وجود التنوين ، أو وجود ما هو عـوض من التنوين ، وأيضا فإن الحذف للساكنين (٥٠/ب) إنما يحذف فيه الأول أبدا • وأيضا فإن التنوين دخل بمعنى دليل الانصراف ، ولا يحذف ما يدلُّ على المعنى • فالوقف على الألف التي هي عوض مـن التنوين في حــال النصب ، فلا إمالة فيه على هذا القول ، وذلك نحو : « غزى ، ومصلى ، وقرى » كله في موضع نصب ، والذي قرأنا به هو الإمالة في الوقف في هذا كله على حكم الوقف على الألف الأصلية ، وحذف ألف التنوين (٦) •

<sup>(</sup>۱) ب: « فتمال » وتصویبه من: ص .

<sup>(</sup>٢) الحرف في سورة القصص ( ٣٦ ) .

<sup>· (</sup>٣) الحرف في سورة الدخان ( ١ ٢ ٤ ) .

<sup>(</sup>٤) تكملة لازمة من : ص .

<sup>(</sup>o) ص: « ألفًا أصلها ألف أصلية عوض » .

<sup>(</sup>٦) انظر الفقرة « ٢ » « باب فيه أحرف تمال لما تقد من العلل . . » وانظر مصادر الإحالة عليها .

« ٤ » فإن قيل : كيف الوقف على قوله : ( طغى المساء ) « الحاقة ١١ » والألف في « طغى » مُيحتمل أن تكون من الواو لقولهم : « طغوت ، وطَعَبُو ًا ، وطَعَبُو ًا » ؟

فالجواب أن الوقف عليه بالإمالة لحمزة والكسائي ، وحجة ذلك أنهما لما نقل عنهما قوله تعالى : ( اِذهبا إلى فرعون إنه طعنى ) « طه ٣٤ » بالإمالة علم أنهما 'يقد ران أن الألف منقلبة عن ياء على لغة منن يقول : طغيبت ، بالياء ، ولقوله : « 'طغيان » ، فلما ظهر مذهبهما فيما ليس بعده ساكن 'حكم بذلك ، فيما وقع بعده ساكن ، فأجري على الإمالة مجرى ماليس بعده ساكن ، ولو كان « طغى الماء » عتدهما من « طغوت » لم يميلا « إنه طغى » ، وأيضا فإنه لما التبس قوله : « طغى الماء » وجاز أن يكون من « طغوت » ومن « طغيت » محمل على ما ليس بعده ساكن ، وهو إمالتهما لقوله : « إنه طغى » ، وعالم أن ذلك عندهما من « طغيت »

« ه » فإن قيل : كيف الوقف على « كلتا » من قوله : (كـِلتا الجـَنـُـّــَــَين ) « الكهف ٣٣ »؟

فالجواب أنك إن جعلت ألف « كلتا » ألف تثنية على مذهب الكوفيين فالوقف عليها بالفتح ، لأن ألف التثنية لا تمال ، إذ لا أصل لها في الياء • وقد قد منا الكلام على ذلك • وإن قد رت أن ألف « كلتا » ألف تأنيث على مذهب البصريين ، وقفت بالإمالة ، لأنها عندهم « فعالى » ك « ذكرى » والتاء بدل من واو ، وأصلها « كلاوا » ، وهذه أحرف نأخذ فيها بالوجهين ، لاحتمالهما الوجهين اللذين ذكرنا(١) ، وهذا الباب واسع مقاس عليه ما لم نذكر •

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) التبصرة ٣٤/ب ـ ٢٤/١ ، والتيسير ٥٣ ، والنشر ١٠١/٢ ، وإيضاح الوقف والابتلاء ٢٣٤ ، ٣٥ ـ ٣٩٩ ، والإنصاف في مسائل الخلاف ٢٣٥

#### بساب

# علل امالة ماقبل هاء التأنيث

« ١ » اعلم أن هاء التأنيث أشبهت الألف التي للتأنيث من خمس جهات : إحداها قرب المخرج من الألف ، والثانية (١) أنها زائدة كألف التأنيث ، والثالثة (١) أنها تعدل علني التأنيث كالألف ، والرابعة (١) أنها تسبكن في الوقف كالألف ، والخامسة (١) أن ما قبلها لايكون إلا مفتوحا كالألف ، إلا في موضع واحد ، لأرمت لفظ الهاء في الوصل والوقف ، فكسر ما قبلها على التشبيه بهاء الإضمار ، وذلك كقولك : هذ م ، ولأن أصل الهاء ياء في هذي ، فلما تمكن (١٥/أ) الشبّه في الوقف بالسكون أجراها الكسائي مجرى الألف في الوقف خاصة ، الشبّه في الوقف بالسكون أجراها الكسائي مجرى الألف في الوقف خاصة ، فأمال ماقبلها من الفتح ، فقر به من الكسر كما يفعل بألف التأنيث ، إلا أن الف التأنيث تثقر ب في الإمالة نعو الياء ، وليست كذلك الهاء • فإن وصل فتح ، لأنها تصير تاء ، فلا تشبه حينئذ الألف ، فلذلك حسن الوقف بالإمالة ، وذلك نعو : قصير تاء ، فلا تشبه حينئذ الألف ، فلذلك حسن الوقف بالإمالة ، وذلك نعو : «حبة ، ودابة »(٢) وشبهه ، تقف بالإمالة عليه للكسائي (٣) •

« ۲ » فإن سأل سائل فقال: لم فتتح ماقبل هاء التأنيث ولزمه الفتح، وقد كان قبل دخول هاء التأنيث يجري عليه الإعراب، فلما دخلتهاء التأنيث لزم الفتح، وإلا لزم السكون لزوال الإعراب عنه إلى هاء التأنيث؟

فَالَجُوابِ أَنْكَ إِذَا قَلْتَ : « قَائَمٍ ، وَصَائَمٍ » (٤) جرى الإعرابِ في الميمِ ، فإذا

<sup>(</sup>۱) جاءت هذه المراتب بفير عطف في « ب » ورجّحت العطف كما في : ص .

<sup>(</sup>٢) مثال هذين اللفظين في سورة البقرة ( ٢٦١ ، ١٦٤ ) .

<sup>(</sup>٣) التبصرة ٢٦/ب ، والتيسير ٥٤ ، والنشر ٧٩/٢ ، وإيضاح الوقف والابتـداء « ٤٠٠ »

<sup>(</sup>٤) مثال هذين اللفظين في سورة آل عمران ( ٣٩ ٦ ) ، ومن الثاني صيغة الجمع المذكر في الأحزاب ( ٣٠ ٦ ) .

أدخلت هاء التأنيث انتقل الإعراب على الهاء فقلت : «قائمة ، وصائمة » وكذلك ما أشبهه • فلمًا كان الحرف الذي عليه الإعراب ، قبل دخول هاء التأنيث ، قـــد يكون ما قبله ساكناً في نحو : « نعمة ، ورحمة »(١) وشبهه ، لم يُسكن إسكانه ، ووجبت حركته ، فاخترير له الفتح ُ لمشابهة هاء التأنيث الألف التي للتأنيث ، التي لا يكون ماقبلها إلا مفتوحاً ، وكان الفتح أولى به لخفَّته ، ولأن الهاء زائدة ، فلم يجمعوا على الاسم الزيادة مع حركة ثقيلة ، فجعلوها حركة خفيفة ، وهي الفتح ، فلزم ماقبلها الفتح ، كما لزم ما قبل الألف • وأيضاً فإن الفتح من مــوضع خروج الهاء ، لأنه من الألف ، والهاء من مخرج الألف ، فكان أولى بحركة ماقبلها لذلك • ولمَّا كانت الهاء في هذه بدلا من ياء ، وخالفت الهاء ُ سائر َ هاءات التأنيث ، إذ لا ترجع في الوصل تاء ، خُولف بينها ، وبين سائر هاءات التأنيث ، فكُسِر ما قبلها ، ولا نظير لها • وقد قال جماعة من البصريين : إن الهاء إنما فتتح ما قبلها لأنها بمنزلة اسم ، ضم إلى اسم ، ففت ماقبلها (٢) كما فتتح ماقبل عشر من « خمسة عشر » وكما قالوا : شَـَغـَر بَـغـَر ، أي : متفرقون(٣) • وقال ثـُعــُلب(٤) لمَّا نُحرِي بِهَاء التأنيث نحو ألف التأنيث لزم ماقبلها الفتح كالألف، وجازت الإمالة فيها كالألف • فأما علة [ فتح ](٥) ماقبل هاء التأنيث في اختيار ابن مجاهد ، إذا كان قبل الهاء حرف من حروف الاستعلاء أو عين أو حاء ، فإن هذه الحروف حروف مستعلية في الحنك ، ومنها حرف الإطباق ، ينطبق اللسان بالحنك مستعليا عند

<sup>(</sup>١) الحرفان في سورة البقرة ( آ ٢١١ ، ١٥٧ ) .

<sup>(</sup>٢) قوله: «الأنها بمنزلة . . . قبلها » سقط من : ص .

<sup>(</sup>٢) ومثله : تُشِدُر بُدِدَر ، بالكسر والفتح فيهما جميعا أي أولهما ، انظر الإتباع ١٧ ، وكتاب سيبويه ٢/٢٦ ، ٩٩ ، والقاموس المحيط « شغر » .

<sup>(</sup>٤) هو أحمد بن يتحيى أبو العباس ، إمام أهل الكوفة في النحو واللغة في زمانه ، أخذ عن ابن الأعرابي وستلمة ومحمد بن سلام وغيرهم ، وعنه أبو الحسن الأخفش وابن الأنباري وإبراهيم الحربي وغيرهم ، (ت ٢٩١ هـ ) ، ترجم في ابناه الرواة الاباري ونزهة الألباء ٢٩٣ ، وطبقات القراء ١٤٨/١

<sup>(</sup>ه) تكملة لازمة من : ص ٠

حروفها ، فكره [ابن مجاهد] (۱) أن ينحى بهذه الحروف نحو الكسرة بعد (٥١/ب) استعلائها وتصعيدها وانطباقها بالحنك ، فكان الفتح أولى بها ، لأنه أشبه بحالها من الكسر ، لأن الكسر ضد حالها ، وحروف الاستعلاء سبعة : الغين ، والخاء ، والقاف ، والطاء ، والظاء ، والضاد ، و ولفاد ، و وكذلك اختيار القراء الفتح مع الراء ، إذا انفتح ماقبلها ، أو كان ساكناً غير الياء ، قبله فتحة ، لأن الراء حرف تكرير ، الفتحة عليه قوية ، كأنها فتحتان ، فإذا انفتح ماقبلها ، أو انفتح ماقبل التأثيث ثلاث الساكن الذي قبلها ، تقوي الفتح فيها ، وصار كأن قبل هاء التأثيث ثلاث فتحات ، فبعد أن ينحى بذلك نحو الكسرة لتمكنه في الفتح ، وكذلك اختاروا الفتح فيما قبل هاء التأثيث ، إذا كان همزة أو هاء ، قبلها فتحة أو ضمة ، أو ساكن غير الياء ، ليس قبلها كسرة ، نحو : « سفاهة ، والنشأة ، ومحشورة ، وبررة » (٢) ، كل هذا الاختيار فيه الفتح ،

وعلة ذلك أن الهمزة والهاء من حروف الحلق، وحروف الحلق بعيدة من الكسر، لبعدها من الياء ، قوية في الفتح ، لقربها من الألف ، وكذلك الحاء والعين فيما ذكرنا أولا ، فلمنا كانت كذلك قوي الفتح وبعند الكسر ، فتتركت على فتحتها ، واختير ذلك فيها ، فإن انكستر ماقبلها ، أو كان ياء قسويت الإمالة ، وجازت ، واستنعملت في قراءة الكسائي ، لأن الكسرة والياء توجبان الإمالة فسهلا إمالة ما بعدهما وحسناه نحو : « بالخاطئة ، وفاكهة ، والآخرة »(ت) ، وكان أبو الطيب رحمه الله يقول : إذا وقع قبل الهمزة سباكن أمال الكسائي الهمزة في الوقف ، ولا يسئل عن حركة ماقبل الساكن ، غير أنه استثنى « براءة » بالفتح في الموضعين (المنها عن حركة ماقبل الساكن ، غير أنه استثنى « براءة » بالفتح في الموضعين وقد أضاف قوم امتناع الإمالة مع الكاف ، لقربها من القاف ، ومذهب أبي

<sup>(</sup>۱) نكملة موضحة من : ص .

 <sup>(</sup>۲) الأحرف على ترتيبها في سورة الأعراف ( ۲ ۲۳ ) ، العنكبوت ( ۲۰۲ )،
 ض (آ ۱۹) ، عبس (۱ ۱۲) .

<sup>(</sup>٣) أول الأحرف في سورة الحاقة ( ٩ ٦ ) ، يس (آ ٥٧) ، البقرة ( أ ٤ ).

<sup>(</sup>٤) أولهما في سورة التوبة ( ١ ١ ) ، والثاني في القمر ( ١ ٣٦ ) .

الطيب الإمالة مع الكاف على كل حال ، وقد أضاف قوم إلى هاء التأنيث ، في الإمالة ، إمالة ماقبل هاء السكت في « كتابيه ، وحسابيه »(١) وهو(٢) غلط ، لا يجوز ذلك ، لأن هاء السكت لا تنقلب تاء في الوصل ، ولا تشبه الألف ، ولا أصل لما قبلها في الإمالة •

فإن وقع قبل هاء التأنيث ألف ، منقلبة عن واو ، فلا سبيل إلى الإمالة نحو : « الزكاة ، والصلاة » (٣) ، وعلة ذلك أنك لو أملت ماقبل هاء التأنيث في هـذا لأملت الألف ، ولم تكدر على إمالة الألف حتى تميل الفتحة ، التي قبلها نحو الكسرة ، فيخرج الأمر إلى حكم آخر ، وهو حكم إمالة ذوات الواو ، وذلك غير مروي عن أحِد ، ويصير إلى إمالة ألف منقلبة عن واو ثالثة ، وهذا غير جائز ، إذ لا علية توجب الإمالة : لا كسرة ، ولا أصل في الياء ، ولا روي عن أحد ،

فأما « الحياة »(٤) فلو ر ويت إمالة الألف لجاز ( ١/٥٢) ذلك ، لأنه من الياء ، وتكون إمالته من إمالة ذوات الياء ، وليس من إمالة ماقبل هاء التأنيث في (٥) شيء ، لأنك لو أمل تنه نحوت بالألف نحو الياء ، والفتحة التي قبلها نحو الكسرة ، ولكن لم ترو إمالته عن أحد ، وذلك ليتبع به نظائره نحو : « الصلاة ، والزكاة »(١) .

« ٣ » فإن قيل: قد ذكرت أن هاء التأنيث لا يكون ماقبلها إلا مفتوحاً أبداً ، وهذه قبلها ساكن ؟

فالجواب أن هذه الألف التي قبل هاء التأنيث في « الحياة ، والزكاة ،

<sup>(</sup>١) تقد م ذكر هذين الحرفين اولهما في « علل نقِل حركة الهمزة على الساكن قبلها » الفقرة « ٧ » .

<sup>(</sup>۲) ب: « وهذا» ورجحت ما في: ص .

<sup>(</sup>٣) الحرفان في سورة البقرة ( ٢ ٣) ، ٣ ) .

<sup>(</sup>٤) الحرف في سورة البقرة ( آ ٥٨ ) .

<sup>(</sup>۵) ب∶« من » وتصویبه من: ص .

<sup>(</sup>٦) التبصرة ٦٤/١ ، والتيسيس ٥٥ ، والنشر ٢/٨٢ ، وإيضاح الوقف والابتداء ... ، وكتاب سيبويه ٢٧/٢٣

والصلاة، والقضاة» (١) وشبهه، أصلها الفتح، ولكنها لماتحركت بالفتح، وقبلها متحرك والصلاة، والقضاة فيما قبلها على أصلها ، وإنما عترض فيما قبلها على أصلها ، وإنما عترض فيما قبلها عارض تغير به عن الفتح وأصله الفتح ، ولتغيره امتنعت الإمالة فيه (٢) لأنك إنما تنحو بالفتحة ، التي قبل هاء التأنيث ، الى الكسرة عند الإمالة و فلما عد مت (١) الفتحة من اللفظ امتنعت الإمالة في هذا النوع و

فأما « مناة » (٤) فالصواب فيها الوقف على (٥) الفتح ، لأنها لو أميلت لهاء التأنيث لأ ميلت الفتحة التي قبلها ، ولو أميلت في الوقف لكانت الإمالة في الوصل أولى ، فترك الإمالة في الوصل يدل على أنها غير ممالة في الوقف ، وليس في كلام العرب ألف ثانية تفتح في الوصل ، وتنمال في الوقف ألبتة ، وكون ألف « مناة » من الياء لا يوجب إمالتها ، لكون هاء التأنيث بعدها ، كما لم توجب الإمالة في « الحياة » ، والألف أصلها الياء ،

فأما «كمشكاة ، ومزجاة »(١) وشبهه ، فلم تقع الإمالة فيه لأجل هاءالتأنيث ، إنما وقعت ووجبت لأجل أن الألف رابعة ، وكل ُ ألف رابعة فالإمالة حسنة فيها ، كانت الألف من الياء أو من الواو ، ألا تكرى أن « أزكى ، وأدعى ، ويدعى »(٧) وشبهه يمال ، وإن كانت ألفه أصلها الواو ، لأنها قد صارت رابعة ، فخرجت عن حكم الألف الثالثة التي أصلها الواو ، ألا ترى أنك تقول : « زكوت وأزكيت » فتشبت الواو إذا كانت ثالثة ، وترجع الياء في موضعها إذا كانت رابعة ،

<sup>(</sup>١) تقد م ذكر الثلاثة الأولى وأما الرابع فلا مثال له في القرآن .

<sup>(</sup>٢) ص: «في هذا النوع فيه ».

<sup>(</sup>٣) ب: «حذفت » ورجحت ما في: ص .

<sup>(</sup>٤) الحرف في سورة النجم ( ٢٠ ) .

<sup>(</sup>o) قوله: « الوقف على » سقط من: ص .

 <sup>(</sup>٦) تقد م في « باب علل الروم والإشمام » الفقرة « ٨ » ، والثاني في سورة يوسف (٦ ٨٨ ) .

<sup>(</sup>V) أول الأحسرف في سبورة البقرة (آ ٢٣٢) وليس للآخسرين مشال في القرآن .

فأما الإمالة في « تقاة ، وتقاته »(١) فإنما وجبت ، لأجل أن أصل الألف الياء ، فلا مزية للوقف على الوصل ، ولا سبيل لهاء التأنيث في هذه الإمالة ، لأن المُمال في هذا هو الألف وما قبلها ، مُنحى بالألف نحو أصلها ، ومُنحى بالفتحة نحو الكسرة ، لتنمكن الإمالة في الألف ، وهاء التأنيث إنما متمال الفتحة التي قبلها نحو الكسرة (٥٦/ب) لا غير ، فاعرف الفرق بينهما ، والاختيار فتح ما قبل هاء التأنيث ، لأنها كسائر الحروف ، ولأن الوقف عارض ، ولأنه الأصل ، ولأن القراء الجمعوا عليه غير الكسائي ،

قال أبو محمد: قد ذكرنا من علل الإمالة ماحضرنا في وقت تأليفنا لهذا الكتاب، فما أغفلنا الكلام على علته مما أماله القشراء، فهو جار في علسته، على ما ذكرنا وبيانا وعلمانا، فليس يخرج شيء مرماً أماله القراء في علته عما ذكرنا .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تقد م ذكرهما في « باب فيه أحرف تمال لما تقدم ٠٠٠ » ، الفقرة « ٥ »٠

#### باب

### أحكام الراءات وعللهسا

« ١ » اعلم أن الراءات أصلها التغليظ والتفخيم ما لم تنكسر الراء ، فإن انكسرت غلبت الكسرة عليها ، فخرجت عن التفخيم إلى الترقيق وذلك نحد : « مررت بساتر وغافر »(١) وشبهه ، والدليل على أن أصلها التغليظ أن كل واء غير مكسورة فتغليظها جائز ، وليس كل واء يجوز فيها الترقيق ، ألا ترى أنك لو قلت : « رغدا ، ووقد »(٢) و نحوه بالترقيق لغيرت لفظ الراء إلى نحو الإمالة ، وهذا لا يمال ، ولا علة فيه توجب الإمالة فيه ،

« ٢ » واعلم أن الترقيق في الراء إمالة نحو الكســر ، لكنها إمالة ضعيفة لانفرادها في حرف واحد ، لأن الإمالة القوية ما كانت في حرفين ، وأقوى منها ماكان في ثلاثة أحرف أو أربعة • وقد مضى بيان ذلك وعلته •

« ٣ » واعلم أن الراء ، التي يجوز تغليظها وترقيقها ، تكون ساكنة ومفتوحة ومضمومة ، فأما الراء الساكنة فحرف ضعيف لسكونه ، فهو يدبره ما قبله مرة وما بعده مرة لضعفه في نفسه ، فإذا كان قبله كسرة لازمة ، غير عارضة ، رقتقت الراء ، لقربها من الكسرة التي قبلها ، وإذا كان بعدها ياء رقتقت ، لقربها من الياء التي بعدها ، وذلك في الكسر نحو : « من فرعون ، وأنذرهم » ، وفي الياء نحو : « مريم ، وقرية » ، فإن انكسر ما قبلها وأتت الياء بعدها حرف من حروف ترقيقها ، نحو : « مرية » (٣) ، فهذا حكمها ما لم يأت بعدها حرف من حروف

<sup>(</sup>١) الثاني مثال في سورة غافر (٢٣٠) .

<sup>(</sup>٢) للثاني مثال في سورة البقرة ( ٢ ه ٣) .

<sup>(</sup>٣) الأحرف على ترتيب ذكرها في سورة الأعراف ( ٦ ٩ ) ، مريم (٦ ٣٩) ، البقرة ( ٦ ٨ ٠ ٨٨ ) ، هود ( ٦ ١٧ ) .

الاستعلاء ، فإن أتى بعدها حرف من ذلك غلب على السراء التغليظ للحرف المستعلي ، الذي بعدها ، نحو: « فرقة ، وإرصادا »(١) وشبهه إلا أن تكون حركة العرف كسرا فتضعف عن تغليظ الياء ، فتتر قتق للكسرة التي قبلها وبعدها ، وذلك نحو قوله : (كل فر قر ق) « الشعراء ٣٣ » ، فأما قوله تعالى : ( بين المروق وقل به ألا نفال ٢٤ » و ( بين المروو وقل به ألا نفال ٢٤ » و ( بين المروو وقل به ألا نفال ٢٠١ » فالأشهر عنورش الترقيق ليقوة الهمزة وكسرتها ، فصارت الكسرة كالياء في « مريم » ويلزم من رقتق الترقيق ليقوة الهمزة وكسرتها ، فصارت الكسرة كالياء في « مريم » ويلزم من رقتق من كسرة السين ، وهذا الذي ذكرنا في الساكنة إجماع مسن القراء عليه (٣) ، إلا المر » في الموضعين (٤) ، فكل أله الساكنة إجماع مسن القراء عليه الله فيه و فأما الراء المفتوحة والمضمومة فكل القراء على تغليظها ، إلا ما يمال ، فهو على ما تقد من الأصول ، غير أن ورشا قسراً على أصول في المفتوحة والمضمومة أنا أذكر ها (٥) .

« ٤ » فمن ذلك أن يكون ما قبلها ياء ساكنة ، أو كسرة لازمة ، غير عارضة ، أو يكون قبلها ساكن غير الياء ، قبله كسرة ، وليس بعد الراء حرف استعلاء ، فورش وحده يرقتق الراء إذا كانت على هذه الشروط ، نحو : « خبير ، وقديسر ، ويصرون ، وذكس الله ، وذكر مسن معي ، وميراث ، والخيرات ، وإكراه »(١) ونحوه ، فإن انفتح ما قبلها(٧) أو انضم ، أو أنى بعدهما حرف استعلاء

<sup>(</sup>١) الحرفان في سورة التوبة (٦ ١٢٢ ، ١٠٧) .

<sup>(</sup>٢) الحرف في سؤرة البقرة (١٥٥٦) ٠

<sup>(</sup>٣) ص: «القراء عامـة» ولفظ «عليه» سقط منها .

<sup>(</sup>٤) تقد م تخريج هذا الحرف وذكره في «فصل في إمالة فواتع السور» ، الفقرة «١» .

<sup>(</sup>ه) قوله: «أنا أذكرها» سقط من: ص .

<sup>(</sup>٦) الأحرف على ترتيبها في سورة البقرة (آ ٢٣٤ ، ٢٠) ، الواقعة (آ ٦٦) ، المائدة (آ ١٤٨) ، الأنبياء (آ ٢٤) ، آل عمران (آ ١٨٠) البقرة ( آ ١٤٨ ، ٢٥٦ ) .

<sup>(</sup>V) ب: «قبلها» ورجّعت مافي «ص» لوضوح عودة ضمير المثنى على الراءين المضمومة والمفتوحة.

غلّظ ورش الراء كجماعة القراء ، نحو : « سراط ، وفراق ، وفراغ ، واليسر ، وضرب الله ، وحصرت صدورهم »(١) وشبهه ، لا يتعتد الساكن حائلا قبل حرف الاستعلاء [ فإن وقّت على ( حصرت ) رقّق السراء لزوال حرف الاستعلاء ](٢) الذي أوجب التغليظ في الراء ، ولزوم الكسرة قبل الراء ،

فإن وقع قبل الراء كسرة عارضة أو على حرف زائد لم يعتد بها ، نحسو: « لربهم ، وبرازقين »(٣) كأن الحرف لم يذكر ، وكأنه ابتدأ براء ، لا شيء قبلها يوجب ترقيقها و وكذلك إن كانت الكسرة عارضة على حرف ، ليس من الكلمة ، نحو قراءته: « بعاد إرم »(٤) الراء مغلظة ، لأن الكسرة التي على التنوين عارضة وإنما هي كسرة الهمزة ألقيت على التنوين ، فإن ابتدأ بد « إرم » غلتظ الراء ، لأن الكسرة عنده عارضة ، إنما تثبت في الابتداء لا غير و وكذلك الراء الساكنة ، إذا كانت الكسرة التي قبلها عارضة ، أو من كلمة أخرى ، لم تعمل في الراء ، وكانت الراء مغلظة نحو : « يا بني اركب »(٥) الراء مغلظة ، لأن الكسرة التي قبلها في كلمة أخرى ، فإن ابتدأت بد « اركب » غلتظت الراء أيضا ، لأن الابتداء عارض ، وألف الوصل غير لازمة ، فضعفت كسرتها ، فلم تعمل في الراء ، فبقيت مغلظة على وألفا الوصل غير لازمة ، فضعفت كسرتها ، فلم تعمل في الراء ، فبقيت مغلظة على وأشياء "مغلظة ، وقبلها ما يوجب ترقيقها ، لكنتها أنت بالتغليظ على الأصل وأشياء "مغلظة ، وقبلها ما يوجب ترقيقها ، لكنتها أنت بالتغليظ على الأصل وأشياء "مغلظة ، وقبلها ما يوجب ترقيقها ، لكنتها أنت بالتغليظ على الأصل وأشياء "مغلظة ، وقبلها ما يوجب ترقيقها ، لكنتها أنت بالتغليظ على الأصل و

« ه » من ذلك « عشـــرون ، وكبر ، وعمران ، وإبراهيم ، وإسرائيل ، ووزرك ، ووزر أخرى ، وذكرك ، وفيظرة ، وإصرهم ، وحذركم ، ولعبرة ، وعبرة ،

<sup>(</sup>۱) الأحرف على ترتيب ذكرها في سورة الفاتحة (٦٦) ، الكهف (٦٨) ، اللهريات (٦٦) ، البقرة (١٥٥) ، إبراهيم (٦٦) ، النساء (٦٦) .

<sup>(</sup>٢) تكملة لازمـة من: ص .

<sup>(</sup>٣) أول الحرفين في سورة الأعراف (٦ ١٥٤) ، وثانيهما في الحجر (٦٠١) .

<sup>(</sup>٤) الحرف في سورة الفجر (٦٦-٧) .

<sup>(</sup>٥) الحرف في سورة هود (٢٦٤) .

وكبره (٥٣/ب) ، ومصر »(١) ، وعلل ذلك أن أكثر هدده الكسرات على حروف العلق ، وما قرب منها ، وحروف العلق بعيدة من الراء ، فكأن الكسرة بعدت من الراء ، على قد و بعد الحرف ، الذي الكسرة عليه ، من الراء في المخرج والصفة ، فعند عملها في الراء وقوي التغليظ فيها ، ألا ترى أن « عشرون » لما كانت الكسرة بعيدة من الراء ، لكونها على حرف حلق ، وطالت الكلمة ، وقويت الشين في الإحالة ، بين الراء والكسرة بالتفشي الذي فيها ، لم يتعتد بالكسرة ، فغلتظ الراء ، لأنه الأصل ، ولأن المضمومة لا تحسن الإمالة فيها ألبتة ، فضعفت (٢) كونها مرققة فغليظ مرققة فغليظ .

وأن «كبرا » لما كانت الكسرة على حرف قريب من القاف (٣) ، والقاف قريبة من حروف الحلق ، وبعيدة من الراء ، بعدت الكسرة من الراء لذلك ، وحال بينهما حرف قوي ، وهو الباء ، فكأن الفتح هو الأصل ، ولم يعتد بالكسرة ، وغلظ السراء .

وأن « عمران » لما كانت الكسرة على العين [ وهي ] من حروف الحلق ، وحال بينها وبين الراء الميم ، وفيها غنة ، قوي الحائل ، وبعثد مابين الراء والكسرة لقوة الحائل ، وبتعده من الراء ، ولبتعد الحرف الذي عليه الكسرة من مخسر الراء ، فكأن الكسرة بعثدت من الراء لبتعد الحرف منها ، وزاده قوة لكون الألف بعد الراء ، والألف من الفتحة ، فقوت الألف فتحة الراء ، وضعتف الترقيق ، فغالظت ،

<sup>(</sup>۱) أول هذه الحروف على ترتيبها في سورة الأنفال (۲ م٦) ، الأنعام (آ ٣٥) ، الأنعام (آ ٣٥) ، آل عمران (آ ٣٣) البقـرة (آ ١٦٤ ) الانشراح (آ ٢) ، الأنعـام (آ ١٦٤ ) الانشراح (آ ٢) ، البقرة (آ ٢٨٠) ، الأعراف (آ ٧٥) ، النساء (آ ٧١) آل عمران (آ ٣١) يوسف (آ ١١١) ، النور (آ ١١) ، يونس (آ ٨٧) .

<sup>(</sup>٢) ب: «فضعف» ورجحت ما أثبته لوضوح المعنى به كما في: ص .

<sup>(</sup>٣) يعني: أن الكسرة على الكاف.

<sup>(</sup>٤) تكملة لازمة من : ص .

وإن ﴿ إبراهيم ، وإسرائيل ﴾ لما كانت الكسرة على همزة ، وهي من حروف المحلق بعثدت الكسرة من الراء ، الكونها على حرف بعيد في المخرج من الراء ، فبعثدت الراء ، وقوري الحائل ، وطال الاسم ، وقوسى الراء كفي الفتح الألف التي بعدها في الاسمين ، فضعتُف الترقيق ، فغتُلطّنا .

وإن « وزرك ، ووزر أخرى » لما كان الحائل حرفا قويا من حروف الصفير قوي في الإحالة بين الكسرة والراء ، فضعف الترقيق ، فغنائظت الراء لأنه أصلها •

وإن « فنظرة » لما حال بين الكسرة والراء حرف من حروف الإطباق والاستعلاء قوي [ ذلك ] (١) في الإحالة والحجز بين الكسرة والراء ، فضعف الترقيق ، فغلطت الراء ، لأنه أصلها ، وكذلك العلة في « إصرهم ، ومصر » ، وإن «حذركم ، ولعبرة ، وكبرة » لما كانت الكسرة على حرف من حروف الحلق ، والكاف تقرب من الحلق بعدت الكسرة من الراء كبعد مخرج حروف الحلق منها ، وأيضاً فقد حال بين الراء ( ١٥٤ أ ) والكسرة حرف قوي ، وهو الياء والذال ، فضعف الترقيق ، وقوي التغليظ ، لأنه الأصل ، والأصل أبداً أقوى من الفرع ، وعلى ذلك يتعلل مار وي عن ورش من تغليظ « إجرامي ، وحيران ، وعشيرتكم » في براءة ، و «صهرا » في الفرقان ، وبالوجهين قرأت في هذه الأربعة مواضع ،

« ٦ » وعلة التغليظ ماذكرنا من أنه الأصل ، ولبتعد الكسرة عن الراء في إجرامي » لكونها على حرف من حروف الحلق ، فبعثدت الكسرة لبعد حرف الحلق عن الراء ، ولكو نالساكن من حروف الحلق ، وكون الكسرة على حرف بعيد من الراء ، وهو الصاد من « صبهرا » • فأما « حيران ، وعشيرتكم » فالترقيق والتغليظ فيهما متساو في العلة ، لأن الياء قريبة من الراء ، ولم يحل بين الراء والياء حائل ، فكلا الوجهين قوي في النظر والقياس ، والتغليظ هو الأصل • وبالوجهين قرأت فيهما •

فأما ماذكرنا من الراء المفتوحة المنونة في « فعيل » فالأشهر عن ورش فيها

<sup>(</sup>١) تكملة موضحة من: ص .

الترقيق في الوصل والوقف ، لأن الياء لازمة قبل الراء في الوجهين جميعاً ، وليس للتنوين في التغليظ عمل (۱) ، وقد روي التفخيم فيها في « الرجال »(۲) خاصة (۳) وهو مذهب أبي الطيب ، ولا حجة له في ذلك غير الرواية ، فإن كان فخيم في الوصل لأجل التنوين ، فيلزمه تفخيم « قمطريرا ، وخضرا »(٤) ونحوه في الوصل لأنه مثنوس ، وهو لا يفعل ذلك ، فليس فيه غير الرواية ، والترقيق هو الصواب لورش ، والتفخيم هو الأصل ، وعليه كل القراء ، وهو الاختيار في الراءات كليها ، لأنه الأصل ، ولإجماع القراء ، ولأنه أفخم في التلاوة ، إلا ما كان يثمال ، فله أصله وروايته ، على ماقد منا من السراء ، إذا كان بعدها ألف أصلها الياء نحو : « يرى ، وافترى »(٥) أو ماكان بعدها همزة مثمالة ، فيثمال ما بعدها نحو : « رأى ، ورآك »(١) وشبهه وقد قد منا علة ذلك والاختلاف فيه ،

« ٧ » ومما خرج عن الأصول الراء المفتوحة ، يكون قبلها ساكن غير ياء في حال النصب ، وهي منو "نة ، وذلك نحو : « ذكرا ، وسترا ، ومصرا » (٧) الرواية في حال التغليظ كجماعة القراء • وعلته في ذلك ماتقد م ذكره من كون الحائل من قرب الحلق ، وكونه من حروف الإطباق والصفير ،

<sup>. (1)</sup> لفظ « عمل » سقط من : ص .

<sup>(</sup>۲) الحرف في سورة البقرة (٢ ٢٢٨) .

 <sup>(</sup>٣) ب: «الرجال فيها خاصة» ، ص: «التفخيم فيها خاصة» وبطرح الجار والمجرور في الأصل الوجه.

<sup>(</sup>٤) أول الحرفين في سورة الإنسان (١٠ ١) ، والثاني في الكهف (١١ ٣١) .

<sup>(</sup>٥) الحرف الأول في سورة البقرة (آ ١٦٥) ، وثانيهما في آل عمران (آ ؟٩)، وتقدّم ذكرهما في «باب أقسام علل الإمالة» ، الفقرة «١٦» .

<sup>(</sup>٦) تقد م أولهما في «مُعرفة أصل الألف» ، الفقرة «٢» وثانيهما في «الإمالة للإمالة» الفقرة «١٢» .

<sup>ً (</sup>٧) الأحرف ترتيبا في سيورة البقرة (٢٠٠١) ، الكهف (٩٠١) ، البقيرة (٢٠٠١) .

فقوري الحائل لذلك ، فغُلُسَظت الراء ، ولم تعمل الكسرة في الراء لضعفها وبُعدها ، وقوة ( ٤٥/ب ) الحائل .

« ٨ » ومما خرج عن هذه الأصول ماتكر َّرت فيه الراء ، والثانية مفتوحة أو مضمومة ، وقبل الراء الأولى كسرة ، أو ساكن قبله كسرة ، فغلَّظه ورش كسائر القراء ، وذلك نحو: « مدرارا ، وقرارا ، والقرار »(١) • وعلة ذلك أن الراء الثانية ، لما كانت مفتوحة ، وهي حرف تكرير ، كانت الفتحة عليها مقام فتحتين ، فقويت الفتحة في الراء الأولى ، لقوتها أبضاً في التكرير ، وزادها قوة قوة الفتحة في الراء الثانية ، والألف التي بينهما من الفتحة ، فكأنه اجتمع خمس فتحات ، والتغليظ مع الفتح يكون ، فقوي التغليظ لذلك ، وضعفت الكسرات التي قبل الراء لتكرير الفتحات بعدَها ، فكان التغليظ في الراء أقوى وأولى لذلك ، وإذ هو الأصل وعليه كل القراء • فأما قوله تعالى : ( بشرر )<sup>(٢)</sup> فإن ورشاً تفرُّد فيه بترقيق الراء الأولى • وعلة ذلك أن الراء الأولى ، لمَّا أتى بعدها راء مكسورة وهي حرف تكرير ، والكسرة عليها مقام كسرتين ولم (٣) يحلُ بينهما حائل، قو يت الكسرة، فعملت في الراء الأولى ، فقرُرِّبت فتحة الأولى إلى الترقيق ، الذي هو بين اللفظين ، ليقرب من كسرة الراء الثانية ، فيعمل اللسان عملا ، يقرب معضه من بعض (٤) • فأما الراء الثانية فلا اختلاف في ترقيقها ، لأنها مكسورة ، ولأنها ، إذا كان يُرقَـَق من أجلها ما قبلها ، فهي أولى بالترقيق ، وأحرى أن لا تكون غير مرقَّقة ، وترقيقُها إجماع من القراء • وعلة ذلك أن التفخيم ضرب من إشباع الفتح ، فلو فخسّمت المكسورة لأدخلت فيها طرفاً من الفتح ، وهذا لا يتمكّن ، ولا يقدر عليه ، ولا هو

 <sup>(</sup>۱) الأحرف على ترتيبها في سورة الأنعام (۲۲) ، النمل (۲۱۲) ، إبراهيم
 (۲٦۲) .

<sup>(</sup>٢) الحرف في سورة المرسلات (٣٢٦).

<sup>(</sup>٣) ب: «لم» وبالواو وجهه كما في: ص.

<sup>(</sup>٤) قوله: «كسرة الراء . . بعض» سقط من: ص .

من كلام العرب ، لا يكون فتح في كسر في شيء من الكلام(١) • وقد كناً ألفف كتاباً مفرداً في الراءات وعللها ، فلذلك اقتصر نا(٢) في هذا الكتاب ، على ماذكرنا ، ففيه كفاية من ذلك عن غيره(٢) •

#### \* \* \*

# ومن باب حكم الوقف على الراء

إذا وقفت على راء مكسورة وقفت بالترقيق ، كما كانت في الوصل إذا رممت الحركة ، لأنك قد أبقيت من الحركة بقية توجب ترقيق الراء ، وهو بعض الكسر ، الذي كان على الراء ، فإن وقفت بالإسكان ، وقبلها كسرة ، وقفت أيضاً بالترقيق ، كما تثرقيق الساكنة ، إذا كان قبلها كسرة نحو : « مرية »(٤) وتقف على « بشرر » بالترقيق في الثانية إن رممت (٥٥/أ) الكسرة ، وبالتغليظ إن أسكنت ، لأنها تصير ساكنة قبلها فتحة مثل : « ترميهم »(٥) وكذلك(١) : « سرر »(٧) تقف بالترقيق (٨) إن رممت الحركة ، وإن أسكنت وقفت بالتغليظ ، لأنها تصير ساكنة قبلها ضمة مثل : « ترجعون »(٩) ، فهذا حكم الوقف على [ الراء ](١٠) المكسورة في الوصل ،

<sup>(</sup>١) قوله: «لا يكون فتح . . من الكلام» سقط من: ص .

<sup>(</sup>۲) ب: «اختصرنا» ووجهه ما أثبته من: ص ٠

<sup>(</sup>٣) ما تقد م في هذا الباب انظره في التبصرة 1/1 - 1/1 + 1/1 + 1/1 = 1/1 + 1/1 + 1/1 = 1/1 + 1/1 = 1/1 + 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/1 = 1/

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في «باب أحكام الراءات وعللها» ، الفقرة «٣» .

<sup>(</sup>٥) الحرف في سورة الفيل (آ٤) .

رγ) ص: «فتقف على».

<sup>(</sup>٧) الحرف في سورة الحجر (آ ٧٤) .

<sup>(</sup>A) ص: «بالترقيق في الثانية» .

<sup>(</sup>٩) الحرف في سورة البقرة (آ ٢٨) .

<sup>(</sup>١٠) تكملة موضحة من : ص .

فإن كانت الراء ، مفتوحة في الوصل منفخّمة ، وقفت التفخيم أيضاً نحو : «قدّر ، وأدبر »(١) لأنها تصير ساكنة قبلها فتحة ، ولو استعملت الرّوم فيها لم تكن أيضاً إلا مفخمة ، على حالها في الوصل ، فإن كان قبلها كسرة أو ياء وقفت بالترقيق ، نحو « العير ، وفاطر »(٢) لأنها تصير ساكنة قبلها كسرة كد «مرية » ، ولو رّمّت لوقفت لورش بالترقيق كالوصل ، ولباقي القراء بالتغليظ كوصلهم ، لكن لا يستعمل القراء الروم في المنصوب لخفته ،

وقد اختلف علي فيه قول أبي الطيب ، فمرة أجازه ومرة منعكه ، وتركثه أحب إلي • فإن كانت الراء مضمومة وقفت بالروم ، أجريتها على حكمها في الوصل ، فإن أشمَمُ ت الحركة أو أسكنت ، وقبل الراء كسرة ، وقفت بالترقيق نحو : « هو القادر »(٢) ، لأنها تصير ساكنة قبلها كسرة ك « مرية » ، فإن كان قبلها فتحة أو ضمة وقفت بالتغليظ ، لأنها تصير ساكنة قبلها فتحة أو ضمة ك « ترجعون ، وترميهم » •

وحكم الياء قبل الراء في جميع ذلك حكم الكسرة قبلها • وكذلك حكم الساكن قبل الراء ، وقبله كسرة ، حكم الكسرة قبل السراء ، فتقف على « خبير ، وبصير »(١) المرفوعين بالترقيق إن لم ترم الحركة • فإن رمت الحركة وقفت لورش بالترقيق كما تصل ، ووقفت لباقي القراء بالتغليظ كما يصلون ، لأن بعض الحركة باق على الراء ، فتجري في الوقف على حالها في الوصل ، وكذلك « بصير ، وخبير »(٥) وشبهه ، المخفوض ، تقف عليه كالوصل رئمت الحركة أو لم ترم ، وكذلك تقف على : « ذركر ، وذركر من معي »(١) المرفوعين بالترقيق ، إن (٧) لم

<sup>(</sup>١) أول الحرفين في سورة فصلت (١٠١) ، والثاني في المعارج (١٧١) .

 <sup>(</sup>٢) الحرف الأول في سورة يوسف (٧٠ آ) ، والثاني في الأنعام (١٤ ١) .

 <sup>(</sup>٣) الحرف في سورة الأنعام (آه٦) .

<sup>(</sup>٤) الحرفان في سورة البقرة (٢٣٤ أ ٩٦ ، ٩٦ ) .

<sup>(</sup>٥) أول الحرفين في سورة هود (آ ٢٤) ، والثاني في فاطر (آ ١٤) .

<sup>(</sup>٦) تقد م ذكرهما في «باب أحكام الراءات وعللها" الفقرة «٤» -

<sup>(</sup>V) ص: «رمت أو لم ترم» ·

ترم لجميعهم ، لأنها تصير ساكنة قبلها ساكن ، قبله كسرة ، فإن ر مت الحركة وقفت لورش بالترقيق ولغيره بالتغليظ كالوصل ، فأجر الراء مع روم الحركة أبداً مجراها في الوصل ، وأجر ها إذا لم ترم مجرى الساكنة على حكمها ، إذا كان قبلها كسرة أو ساكن ، قبله كسرة أو ياء ر تقتقت ، وإن كان قبلها فتحة أو ضمة ، أو ساكن قبله فتحة ، غلاظت ، فعلى هذا يجري الوقف على الراء .

ولو أن قائلا قال: لا أعتد بالوقف لأنه عارض (٥٥/ب) ، وأجري الراء في الوقف على ماكانت عليه في الوصل ، من ترقيق أو تغليظ ، لكان لقوله قياس ، ولكن الأحسن ماذكرت لك ، فاستعمله ، فإنه قياس الأصول ، وعليه جرت الراءات وهذا إنما أخذ سماعاً وقياساً على ما سمع ، ونصفه قليل غير موجود في الكتب ، بل كل القراء أغفل الكلام على كثير مما ذكرنا ، ولم يبين كيف هو يتنفخم ولا يترقق ، لكن القياس ، على ما نصفوا عليه ، يوجب ما ذكرنا مين الأحكام في الراءات (١) .



#### بساب

# في ترقيسق اللام وتفليظهسا

اعلم أن اللام حرف ، يلزمه تفخيم وتغليظ ، لمشاركته الراء في المخرج ، والراء حرف تفخيم ، ولمشاركته النون في المخرج ، والنون حرف غنت ، فاللام تنفخم للتعظيم ، وتفخم أحرف الإطباق ، وحسرف الإطباق منفخهم ، يأتي بعدها ليعمل اللسان عملا واحداً في التفخيم .

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم في التبصرة ١٠١/١ ، والتيسير ٥٧ ، والنشر ١٠١/٢

فأما تفخيمها للتعظيم فنحو اللام مين اسم «الله» جل ذكره، هي مفخمة أبداً للتعظيم، تقول: «الله مربي، قال الله، ولا إله إلا الله »(۱) لاتزال اللام مفخمة، إلا أن يأتي قبلها كسرة فترقق للكسرة وفإن زالت الكسرة رجعت اللام إلى التفخيم، تقول: «بالله أثق، وفي الله عبوض، ولاسم الله حلاوة» فترقتق اللام للكسرة التي قبلها، فإن زالت الكسرة رجعت اللام إلى أصلها ففضمت، تقول: «اسم الله عظيم، الله تقتي، الله يمعوض خيراً» وهذا لا اختلاف فيه بين القراء، إنه على ماذكرت لك و

وأما تفخيمها لحرف الإطباق قبلها فتفر "د به ورش عن نافع في بعض المواضع [ وذلك ] (٢) إذا كان قبل اللام طاء أو صاد أو ظاء ، ما لم تنكسر اللام أو تنضم أو تنضم الظاء ، فالذي يفخم نحو : «ظلموا ، ومن أظلم ، والصلاة ، ومصلى ، والطلاق ، وطلقتم » (٣) وشبهه ، قرأه ورش وحده بالتفخيم ، ورقته باقو القراء • وعلة من فخم هذا النوع أنه ، لما تقدم اللام حرف مفخم مطبق مستعل ، أراد أن يتقرّب اللام نحو لفظه ، فيعمل اللسان في التفخيم عملاً واحدا ، وهذا هو معظم مذاهب العرب في مثل هذا يقرّبون الحرف من الحرف ، ليعمل اللسان عملاً واحدا ، ويقربون الحركة من الحركة ليعمل اللسان عملاً واحدا ، وعلى هذا أبد الوا من السين صادا إذا أتى بعدها (٣٥/أ ) طاء أو قاف أو غين ، أو خاء ، ليعمل اللسان في الإطباق عملاً واحدا ، فذلك أخف عليهم من أن يتسفيل اللسان بالحرف ، ثم يتصعّد إلى مابعده • وعلة من رقق أن اللام حرف كسائر الحروف ، فأجراها مع حروف الإطباق قبلها كسائر الحروف ، فأجراها مع حروف الإطباق قبلها كسائر الحروف ، وأيضاً فإن الترقيق هو الأصل ، ألا تكرى أنه لا يجوز تفخيم كل لام ،

<sup>(</sup>١) الحرفان الأولان في سورة آل عمران (١ ٥ ، ٥٥) ، والثالث في الصافات (٢ ٥ ، ٥٥) ، والثالث في الصافات (٣ ٥ ) .

 <sup>(</sup>۲) تكملة لازمة من : ص .

<sup>(</sup>٣) الأحرف في سورة البقرة (آ٥) ١١٤، ٣، ١٣٥، ٢٢٧، ٢٣١).

ولا يجوز ترقيق كل لام ، فالأعم هو الأصل ، والتفخيم في اللام داخل فيها . لما ذكرت لك من مقاربتها للراء وللنون في المخرج ، وأيضاً فإن الترقيق عليه كل القراء ، فإجماعهم حجة .

فإن انكسرت اللام أو انضمت ، أو سكنت ، أو انضمت الطاء ، رقيق ورش اللام كسائر القراء نحو: «لظلوم ، وفطئل" ، ويصلتون ، ومن يظلم ، وفظئلاتم ، وظئلمات ، ويصلتي ، وفصلناه »(١) ، وعلته في ذلك أنه ، إنسا فختم اللام ، إذا كانت مفتوحة ، لأن الفتحة مؤاخية للتفخيم ولأنها من الألف ، ولأن الفتحة مستعلية في المخرج كحروف الاستعلاء ، لأنها من الألف ، والألف حرف يخرج من هواء الفم ، فعامل اللام بالتفخيم مع الفتح ، وحسرف الإطباق قبله ، ليعمل اللسان عملا واحدا ، فلما تغيرت اللام عن الفتح رجع إلى الأصل ، وهو الترقيق .

وأيضاً فإن اللام ، إذا انكسرت في نفسها امتنع فيها التفخيم ، لأن التفخيم إشباع فتح ، ومحال أن يُشبَع الفتح في حرف مكسور أو مضموم ، وكذلك فعل في الطاء ، لما انكسرت بعد وقوع التفخيم بعد الكسر ، لأن فيه تكلفا وخروجاً من تسفل إلى تعصد ، وذلك صعب قليل في الكلام ، فرد "اللام للترقيق لكسرة الطاء قبلها ، وكان ذلك أليق وأسهل في اللفظ ، ألا ترى أنه لو فخهم اللام في «يصلي ، ويظلم » لقبح اللفظ ، وخرج عن حده ، لأنه يفخم حرفاً مكسوراً ، «يصلي ، ويظلم » لقبح اللفظ ، وخرج عن حده ، لأنه يفخم حرفاً مكسوراً ، والكسر ضد التفخيم ، فكان يجمع بين الشيء وضده ، وليس هذا في كلام العرب ، ولو فخه في نحو : « ظلال »(٢) لوجب أن يخرج من تسفيل الكسر إلى تصعيد التفخيم ، وذلك مكروه صعب ، واللام المشددة المفتوحة حكمها حكم المخففة

<sup>(</sup>۱) الأحرف ترتيبا في سورة إبراهيم (آ ٣٤) ، البقرة (آ ٢٦٥) ، النسساء (آ ٩٠) ، الفرقان (آ ١٩) ، الواقعة (آ ٥٠) ، البقرة (آ ١٧) ، اللعمران (٣٩١) ، الأعراف (٢ ٢٥) .

<sup>(</sup>٣) الحرف في سورة يس (٦٦٥) .

المفتوحـة ، ففخم لورش بعـد الحروف المذكورة نحو: « طلقتم ، وظلمُلنا وصلمي »(١) وشبهه •

وقد قرأت في المشددة بعد الطاء لورش بالترقيق كالجماعة ، والتغليظ أقيس ، وهو ظاهر النص ، فأما اللام السناكنة فهي مترقيقة لجميع القراء على كل حال ، وهو الأصل ، سوى « صلصال »(٢) ، فقد روي عن ورش تغليظ اللام الأولى فيه ، لأجل كون اللام بين حرفي (٥٦/ب) الإطباق ، ولا نظير له ، فذلك ممتا يقوي التغليظ ، ليعمل اللسان عملا واحدا ، وروي عنه ترقيقها ، وبالوجهين آخذ ، والترقيق هو الأصل ، وعليه جماعة القراء ، وقد كان (٣) يلزم من غلظ « صلصال » أن يغلظ اللام من « خلق »(٤) لوقوعها بين حرفي استعلاء ، وقد روي ، ولم أقرأ به ، وبالترقيق قرأت فيه لقوة اللام بالحركة وضعفها بالسكون في « صلصال » ، فاعر أفه (٥) ،

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الحرف الثاني في سورة البقرة (آ ٥٧) ، القيامة (آ ٣١) .

<sup>(</sup>٢) الحرف في سورة الحجر (٢٦١) .

<sup>(</sup>٣) لفظ «كان» سقط من: ص.

<sup>(</sup>٤) الحرف في سورة البقرة (٢٩١) .

<sup>(</sup>٥) ص : «فَاعرف الأصل» ؛ انظر ما تقد م في التبصرة ٢٩/١ ، والتيسير ٨٠ ، والنشر ١٠٧/٢

### باب

## حكم الوقف عسلي اللام

اعلم أن اللام ، إذا فتحسّ في الوصل لورش ، للعلة التي ذكرنا ، من كون حرف الإطباق قبلها ، وكانت اللام متطرقة ، فلك في الوقف عليها وجهان : إن شئت فخسّت كما و صلعت ، وإن شئت رقعقن لأنها تصير ساكنة ، والساكنة لاتفخس لحرف الإطباق إلا ماذكرنا « من صلصال » [ ولا يثقاس عليه لأن اللام من « صلصال » ](۱) بين حرفي الإطباق ، وليس كذلك غيره ، فتقف لورش على : « فصل ، وتصل »(۲) بالتفخيم ، لأن الوقف عارض ، فتجريها لورش في الوقف مجرى حالها في الوصل ، فهو قياس ، وإن شئت وقفت بالترقيق ، لأنها سئكتن ، والساكن (۲) لايفختم بعد حرف الإطباق في «صلصال» ، و « صلصال » ليس بمنزلة « فصل ، وتصل ، وتصل » ، لأن فيه حرفي إطباق وليس في « فصل ، وتصل » ، وهذا جار على قياس ماذكرنا في الراءات ، فابن عليه ،

واعلم أن اللام المفتوحة المفخمة ، بعد الصاد ، إذا وقعت رأس آية في قراءة ورش ، رقتقتها ، لأنه يقرؤها بين اللفظين في الألف ، ولا يمكن ذلك حتى تنحو باللام بين اللفظين في الألف أيضا ، وبين اللفظين إمالة ضعيفة ، ولا تجتمع الإمالة والتفخيم في حرف ، فلا بد "أن ترقق اللام فيه كسائر اللامات ، وذلك إذا كانت رأس آية ، وذلك نحو : (وذكر اسم ربه ربه

<sup>(</sup>١) تكملة لازمة من : ص .

<sup>(</sup>٢) أول الحرفين في سورة الكوثر (٢ ٢) ، والثاني في التوبة (١ ٨٤)

<sup>(</sup>٣) ص: «والساكنة»

فصلتى) « الأعلى ١٥ » ونحو: (فلا صدّق ولا صلتى) « القيامة ٣١ » يقرأ ذلك بين اللفظين ، كما يفعل في رؤوس الآي كلها ، إذا كانت من ذوات الياء ، فإذا قرأه بين اللفظين رقّق اللام ، إذ لا يمكن أن يقرأ الألف بين اللفظين ، فيقر "بها من الياء ، حتى تقرب الفتحة ، التي قبلها ، فحو الكسر ، ولا يمكن اجتماع تفخيم وكسر ، فلا بد "من ترقيق اللام لما ذكرنا لورش .

فأما غير ورش ، مِمَّن يُرقق اللام على كلَّ حال ، فهو يرقَّقها قرأه بين اللفظين أو لم يقرأ بذلك ، وقد ذكرنا الإمالات في «كتاب الراءات » بأشبع [مِن(١) هذا ، وفي الذي ذكرنا في هذا الكتاب كفاية إن شاء الله ،

قال أبو محمد: وكل ما أغفائنا الكلام عليه ، من الأصول المذكورة في كتاب « التبصرة » فعلة وذلك جارية على ماذكرنا ، ومقيسة على ماييتنا (٢) و فقد اجتهدت فيما ذكرت ، وبكيتنت ما استطعت ، والكلام لله جل ذكره ، فلست أنكر أنأكونقد أغفلت أشياء ، لم أذكر عللها ، لكنها ترجع في عللها إلى قياس ماذكرنا ، فقيس مالم نذكره على ماذكرت فهو الأكثر والأعم ، والذي أغفلت هو الأقل ، إن كنت أغفلت شيئاً من ذلك ، ولم أترك شيئاً من ذلك عن تعمد و

تم "الجزء الرابع بتمام علل الأصول المذكورة في كتاب « التبصرة » والحمد " في رب العالمين . في المعلم المالين .

<sup>(</sup>١) من ههنا وقع سقط بمقدار ورقة من سيخة الأصل استندركت من : ص، ل.

<sup>(</sup>٢) التبصرة ٩٩/١ ، والتيسير ٥٨ ، والنشر ١١٥/٢

## بسم الله الرحمن الرحيم

# ذكر علل اختلاف القراء فيما قل ورره من الحروف

فُمين ذلك سورة البقرة ، وهي مدنية ، وكل مافيها «يأيشها الذين آمنوا»(١) فهو مدني ، وهي مائتا آية وخمس وثمانون آية في المدني وست في الكوفي •

« ۱ » قوله: (وما يَخدَعون) قرأ الكوفيون وابن عامر بفتح الياء وإسكان المخاء (۲) ، من غير ألف ، وقرأ الباقـون بضم "الياء ، وبألف بعـد الخاء ، وكسر الدال (۲) .

« ۲ » وعلة من قسراه بغير ألف أن أهسل اللغة حككوا: خادع وخدع بمعنى واحد، والمفاعلة قد تكون من واحد (٤) كقولهم: داويت العليل، وعاقبت اللص، فلما كان « خادع وخدع »، بمعنى واحد اختار « خدع » فحمله على معنى الأول ، لأنه بمعنى ، « يخدعون » ، ولم يحمله على اللفظ، فبيتن على أن الأول محمول على « يخدعون » ، وأيضا فإن « فعكل » أخص بالواحد مسن فساعل إذ « فساعل إذ « فساعل إذ « فساعل إذ « فساعل أكثر مايكون مسن اثنين، ويثقوي هسذا المعنى أن مخادعتهم ، إنما كانت للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ، ولم (٥) يكن من النبي والمؤمنين لهم مشخادعة ، فدل على أن الأول من واحد بمعنى «يخدعون»،

ر(1) الحرف هو.(آ.١٠٤) ·

<sup>(</sup>٢) قوله: «وإسكان الخاء» سقط من: ص.

<sup>(</sup>٣) التبصرة 13/ب ، والتيسير 17 ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار 1/v ، والنشر 1/v

<sup>(</sup>٤) ل: «أحد» وتصويبه من: ص.

<sup>(</sup>٥) ص: «بقولهم آمنا ولم».

فجرى الثاني على معنى الأول ، ويدل على ذلك قوله لنبيه عليه السلام : (وإن يُريدوا أن يَخدعوك) « الأنفال ٢٢ » فالخداع منهم خاصة كان (١) ، وقد أجمعوا على : (وهو خادعهم) « النساء ١٤٢ » من «خدع » (٢) ، وأيضاً فإن الإخبار جرى عنهم في صدر الآية بالمخادعة لله ، فيبعد أن تنفي عنهم تلك المخادعة التي أوجبها لهم ، وأخبرنا عنهم بالمخادعة في صدر الآية ، ومعنى « يخادعون الله » أي : أولياء الله وأنبياء الله (١) ، ومعنى الخداع إظهار خلاف ما في النفس (١) ، والنبي والمؤمنون لا يفعلون معهم هذا (٥) ،

«٣» وعلة من قرأه بألف إنها لما كان « يُخادعون ويَخدعون » في اللغة بنعنى واحد أجرى الثاني على لفظ الأول إذ<sup>(1)</sup> معناهما « يَخدعون أولياء الله » ، فذلك أحسن في المطابقة والمشاكلة بين الكلمتين ، أن تكونا بلفظ واحد ، وأيضاً فإن المثبر د قال:معناه « وما يُخادعون بتلك المخادعة المذكورة أولا إلا أنفسهم اذ وبالها راجع عليهم »(٧) فوجب ألا يختلف اللفظ ، لأن الثاني هو الأول ، وقد قال أبو عمرو : ليس أحد يخدع نفسه ، وإنما يُخادعها ، فوجب أن يقرأ : « وما يُخادعون إلا أنفسهم » إذ لا يَخدعون أنفسهم [ إنما يُخادعونها ](٨) ،

قال أبو محمد : وقراءة من قرأ بغير ألف أقوى في نفسي ، لأن الخداع فيعثل

<sup>(</sup>۱) زاد المسير ۳۷٦/۳ ، وتفسير ابن كثير ٢/٣٢٣

<sup>(</sup>٢) زاد المسير ٢/ ٢٣١ ، والنشر ٢٠٠/٢

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن الجوزي عن الزَّجاج في زاد المسير ٢٩/١ ، انظر ايضا تفسير ابن كثير ٤٨/١

<sup>(</sup>٤) أزاد المسير ٢٠/١ ، وتفسير النسفي ١٩/١ ، وتفسير ابن كثير ١٨/١

<sup>(</sup>٥) زاد السير ٢/٢٣١

<sup>(</sup>٦) لفظ «اذ» سقط من : ص .

<sup>(</sup>٧) أورد هذا الممنى ابن الجوزي بنص قريب غير مُعزو في زاد المسير ٢٠/١ وكذلك ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن ٤٠ وانظر تفسير النسَفي ١٩/١

<sup>(</sup>A) تكملة موضحة من : ص .

قد (۱) يكقع وقد لا يقع و والخك عن فعل وقع بلا شك ، فإذا قرأت : «وما يخدعون» أخبرت عن فعل وقع بهم بلا شك ، وكذلك هو إذا قرأت : « وما يتخادعون » أخبرت عن فعل وقع بهم المخادعة ، وأن تكون قد وقعت ، ف « يتخدعون » أمكن جاز أن يكون لم تقع بهم المخادعة ، وأن تكون قد وقعت ، ف « يتخدعون » أمكن في المعنى و وبغير ألف قرأ الحسن وأبو جعفر ومثور "ق (۲) وقتادة (۲) وأبو عبد الرحمن السئلتي وطك عة وابن أبي ليلي (٤) وابن أبي إسحاق (٥) والجتعد ري والسيّخ تياني (١) وعيسى بن عمر (٧) وابن إلياس (٨) وعمرو بن عبيد (٩) وقال أبو

- (٣) قَتَادة بن دعامة ، التابعي ، أحد ألمة الحروف والتفسير ، حجة في الحديث ، وثقه ابن معين ، (ت ١٧١ هـ ) ترجم في الجرج والتعديل ١٣٣/٢/٣ ، وابن سعد ٢٢٩/٧
- (٤) هو منحمد بن عبد الرحمن ابن الفقيه التابعي ، مقسرىء ، منفئت ، قاضى ، عالم بالقرآن حديث عن أخيه عيسى والشيعبي وعطساء وسواههم ، وعنسه شنعبة والسئفيانان ووكيع ، (ت ١٤٨ هـ) ، ترجم في تذكرة الحفاظ ١٧١ ، وطبقات القراء /١٦٥/٢
- (٥) هو عبد الله ، بصري ، نحوي ، أخذ عنه كبار النحاة كأبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر والأخفش ، (ت ١١٧ هـ) ، ترجم في الجـرح والتعديـل ٢/٢/٢ ، وطبقات القراء ١٠/١٤
- (٦) هو أيوب بن كيسان أبو بكر ، من الطبقة الخامسة من أهل البصرة ، مولى. بني عمسار بن شداد ، «ت ١٣٢ هـ) ، ترجم في طبقات خليفة ٥٢٢ ، والجرح والتعديل ٢٥٥/١/١
- (٧) هو الثنقفي ، عرض على ابن أبي إسحاق والجنعدري ، وسمع ورويعن أبن كثير وابن منحيصن ، وعنه أحمد اللؤلؤي وهارون بن موسى والأصمعي والخليل أبن أحمد ، (ت ١٤٩ هـ) ، ترجم في مراتب النحويين ٢١ ، ونزهة الالباء ٢١ ، وطبقات القسراء ١٣/١
  - لم أقف له على ترجمة في ما راجعت من مصادر .
- (٩) أبو عثمان البصري ، أحد الذين وردت عنهم رواية حروف القرآن ، رواها عن الحسن البصري وسمع منه ، وعنه بشار بن أيوب ، (ت ١٤٤ هـ) ، ترجم في طبقات القراء ٦٠٢/١

<sup>(</sup>۱) لفظ «قد» سقط من: ص ،

<sup>(</sup>٢) منور ق بن عبد الله العجلي ، روي عن ابن عمر ، وعنه عاصم الأحول ، (ت ١٠٨ هـ) ، ترجم في طبقات خليفة ... ، وتاريخ الإسلام وطبقات مشتاهير الأعلام ٢٠٦/٤

حَــاتم : العامّة عندنا [على ](١) « وما يَخدعون » ، وهبي على قراءة يَحيى بن وَ وَتُنّابِ وَالْأَعْمَشُ(٢) ، وهبي اختيار أبي عبيد وأبي طاهر وغيرهما •

قال أبو محمد: والقراءة الأخرى حسنة ، ويتقو يها النفاق أهل المدينة ومكة عليها ، وهي قراءة الأعرج وابن جُندُ ب وشيبة وابن أبي الزّناد(٣) ومجاهد وابن مُحكي صين وشيبل(٤) .

قال أبو محمد : وحمل القراءتين على معنى واحد أحسن ، وهو أن « خاد ع ومخد ع » بمعنى واحد في اللغة ، فيكون « وما يُخادعون وما يتخدعون » بمعنى واحد من فاعيل والعد ( ) •

« ٤ » قوله : ( بما كانوا يَكَذَ بِونَ ) قرأه الكوفيون بفتح الياء مخفَّفًا ، وقرأه الباقون بضم الياء مشدّداً (٦) •

(١) تكملة موضعة من : ص .

(۲) هو سليمان بن مهران ، تابعي ، أخذ القراءة هرضا عن إبراهيم السَحَعي وزر بن حنبيش وعنه عرضاً وساعا حمزة وابن ابي ليلى ، (ت ۱۲۸ هـ) ، ترجم في طبقات ابن سعد ٢/٦٦ وطبقات القراء ٣١٥/١

(٣) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان ، أبو محمد ، المحافظ ، سمع أباه وسهيل بن أبي صالح وغيرهما ، وأخذ القراءة عرضا عن أبي جعفر وعن نافع رواية ، وعته الحروف حبجًاج بن محمد ، (ت ١٦٤ هـ) ، ترجم في تذكرة الحفاظ ٢٤٧ وطبقات القراء ٢٢/١١

()) شبيل بن عباد ، أبو داود ، مقرىء مكة ، أجيل أصحباب ابن كثير ، وعرض على أبن منحيصين وابن كثير ، وعنه عرضا إسماعيل القيسلط وعكرمة بن سليمان وغيرهما ، (ت ١٦٠ هـ) ترجم في طبقات القراء ٣٢٣/١

(٥) الحجة ٢٣٣/١ ، والحجة في القراءات السبع } ، وزاد المسير ٢٩/١، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٢/ب ، والكشف في نكت المعاني والإعسراب /٣) ، وتفسير أبـن كثير ٤٨/١ ، وتفسير النسـفي ١٩/١ ، وتفسير غربب القرآن . ؟

(٦) سيأتي لهذا الحرف نظير في أول سورة الأنعام ، الفقرة «١٥ ــ ١٦» ، انظر التبصرة ١٩١٨ ، والتيسير ٧٢ ، والنشر ٢٠٠٠/٢

« ه » وعلة مَن خفّف أنه حمله على ما قبله ، لأنه قال تعالى : ( وما هم بمؤمنين ) « ٨ » فأخبرهم أنهم كاذبون في قولهم ] (١) : آمنا بالله وباليوم الآخر ( ٧٥/ أ ) فقال : وما هم بمؤمنين ، أي : ما هم بصادقين في قدولهم ، ثم قال : ( ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ) أي بكذبهم في قولهم : آمنا بالله وباليوم الآخر ، وأيضاً فإن التخفيف محمول على ما بعده ، لأنه قال تعالى ذكره بعد ذلك : ( وإذا لقوا اللذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خكوا إلى شياطينهم قالوا إنها نحن المستهزئون ) « ١٤ » فقولهم لشياطينهم إنا معكم ، دليل على كذبهم في قولهم المؤمنين : آمنا ، فحسنت القراءة بالتخفيف ، ليكون الكلام على كذبهم في قولهم مطابق لما قبله ، و لما بعده ، وأيضاً فلا بد أن يراد بالآية المنافقون أو الكافرون ، ما أتخد في المنافقين أراد (٢) المنافقين فقد قال (٢) فيهم : ( وإنهم لكاذبون ، الكاذبون ) « المنافقون ال » وإن أراد المشركين فقد قال فيهم : ( وإنهم لكاذبون ، ما اتخذ الله من ولد ) « المؤمنون ، ، ، ه » وإن أراد المستهم في هذين الموضعين بالكذب ، فالكذب أولى بالآية ، وبالتخفيف قرأ الحسن عنهم في هذين الموضعين بالكذب ، فالكذب أولى بالآية ، وبالتخفيف قرأ الحسن اوأبو ] (٣) عبد الرحمن ، وقتادة ، وطلحة ، وابن أبي ليلى ، والأعمش ، وعيسى ويسم ، وهو اختيار أبي عبيد وأبي طاهر وغيرهما .

« ٦ » وعلة من شد ده أنه (٤) حمله أيضاً على ماقبله ، وذلك أن الله جل ذكره قال عنهم : ( في قلوبهم مرض فزاد هم الله مرضاً ) ، والمرض الشك ، ومن ذكره قال عنهم : ( في تلوبهم مرض فزاد هم الله مرضاً ) ، والمرض الشك ، ومن شك في شيء فلم يتيقنه ، ولا أقر بصحته ، ومن لا يثقر أبالشيء ، ولا آمسن بصحته ، فقد كذب به وجحده ، فهم مكذبون لا كاذبون ، وأيضاً فإن التكذيب أعم من الكذب ، وذلك أن كل من كذب صادقاً فقد كذب في فعله ، وليس كل من كذب

<sup>(1)</sup> انتهى استدراك ما سقط في الاصل من نسخة «ص» .

<sup>(</sup>٢) فاعل «أراد » ههنا وكذلك «قال » في الجملة التالية ضمير مستتر يعود على لفظ الجلالة سبحانه وتعالى كما هو واضح في أول الفقرة .

<sup>(</sup>٣) تُكملة لازمة من: ص.

<sup>(</sup>٤) ب: «أن» ورجحت ما في: ص.

مكذباً لغيره ، فحمل اللفظ ، على ما يَعم المعنيّين ، أولى من حمله [على] [1] ماييخص أحد المعنيين وقد قال أبو عمرو: إنما عروقبوا على التكذيب للنبي ، وماجاءوا به ، لم يعاقبوا على الكذب ، وروي نحوه عن أبن عباس (٢) و بالتشديد قرأ الأعرج وأبو جعفر يزيد وشيبة ومجاهد وأبو رجاء وشبل ، وهو اختيار أبي حاتم ، وقال أبو حاتم : قراءة العامية عندنا بالتشديد وقال : والتثقيل أحب إلي ، مع ما أنها قراءة أهل المدينة ومكة وقال أبو محمد : والقراءتان متداخلتان ترجع إلى معنى واحد ، لأن من كذب رسالة الرسل وحجة النبوة فهو كاذب على والتشديد أقوى في نفسي ( ٥٠/ب ) لأنه يتضمن معنى التخفيف والتحقيف لل يتضمين معنى التخفيف والتحقيف لله يتضمن معنى التخفيف والتحقيف لله يتضمن معنى التخفيف والتحقيف لله يتضمن معنى التخفيف والتحقيف الله يتضمن معنى التخفيف والتحقيف الله يتضمن معنى التخفيف والتحقيف المدينة ومكة (٢) والتحقيف المدينة ومكة (١) والتحقيف المدينة ومكة (١) والتحقيف المدينة ومكة (١) والتحقيف المدينة ومكة (١) والتحقيف والمدينة ومكة (١) والتحقيف والمدينة ومكة (١) والتحقيف والتحقيف والتحقيف والمدينة ومكة (١) والتحقيف والتحقيف والمدينة ومكة (١) والتحقيف والمدينة ومكة (١) والتحقيف والمدينة ومكة (١) والتحقيف والمدينة والمدينة ومكة (١) والتحقيف والمدينة والمدينة ومكة (١) والتحقيف والمدينة وال

« ٧ » قوله: (قيل) وأخواتها ، قال أبو محمد: اختلف القراء في إشمام الضم في أوائل ستة أفعال قد اعتلت عيناتها ، وقتلبت حركتها على ماقبلها ، فسككنت العينات ، وقتلبت مافيه واو ياءات ، لانكسار ماقبلها ، وتلك الأفعال: « سيء ، و سيق ، وحيل ، وجيء ، وقيل ، وغيض » (٤) • فقرأ هشام والكسائي إأشمام الضم في أوائلها ، وقرأ أبن ذكوان بالإشمام في أول « سيء ، وسيق ، وحيل » وقرأ فافع بالإشمام في « سيء ، وسيئت » خاصة ، وسيئت ، وحيل » وقرأ فافع بالإشمام في « سيء ، وسيئت » خاصة ،

<sup>(</sup>١) نكملة لازمة من اص .

<sup>(</sup>٢) ذكر الطبري هذا الوجه من التفسير غير معزو انظر تفسيره ٢٨٤/١ ، والحجة في علل القراءات السبع ٢٥٥/١ ، ٢٥٥٠ .

<sup>(</sup>٣) الحجة في علل القراءات السبع ٢٤٦/١ ، والحجة في القراءات السبع ٥٤، والمختار في معاني أهل القراءات ٢/١ ، وتفسير المختار في معاني أهل القراءات ٢/١ ، وتفسير ابن كثير ٨/١ وتفسير النسفي ١٩/١

<sup>(</sup>٤) الأحرف على ترتيبها في سورة هود (٢ ٧٧) ، الزمر (٢ ١١) ، سـبأ (٢ ٤٥٠) هود (٢ ٤٤) .

<sup>(</sup>a) الحرف في سورة الملك (٢٧٦) .

وبالكسر في باقيها • وقرأ الباقون بالكسر في أوائل جميعها(١) •

« ٨ » وحجة من قرأ بالإشمام ، في أوائل هذه الأفعال الستة ، أصلها أن تكون مضمومة ، لأتها أفعال لم يُسم فاعلها ، منها أربعة ، أصل الثاني منها واو ، وهي « سيء ، وسيق ، وحيل ، وقيل » ، ومنها فعلان ، أصل الثاني منها ياء وهما « غيض ، وجيء » ، وأصلها : « سئوي ن ، وقتو ل ، وحئو ل ، وسئو ق ، وغيض ، وجيء » ثم ألقيت حركة الثاني منها على الأول (٢) فانكسر ، وحدفت في ضمته ، وسكن الثاني [ منها ] (٣) ، ورجعت الواو إلى الياء ، لانكسار ماقبلها وسكونها • فمن أشم أوائلها الضم " أراد ، أن يبيس ، أن أصل أوائلها الضم ، كما أن من أمال الألف ، في « رمى ، وقضى » (٤) و نحوه ، أراد أن يبيس ، أن أصل الألف الياء ، ومن شأن العرب في كثير من كلامها المحافظة على بقاء ما يدل على الأصول • وأيضاً فإنها أفعال بنسيت للمفعول • فمن أشم "أراد ، أن يبقي في الفعل المايدل على أنه مبني للمفعول لا للفاعل •

« ٩ » وعلة من كسر أوائلها أنه أتى بها على ، ماوجب لها من الاعتلال ، كما أتى من لم يمل « رمى ، وقضى » ونحوه ، بالألف والفتح ، على ماوجب لهما من الاعتمال .

« ١٠ » فإن قيل: فلم أجمعت العرب على ترك الإشارة في « قبل ، وبع » وأصل حركة الأول فيهما الفتح ، والضم والكسر ليسا بأصل فيهما وكذلك أجمعوا على ترك الإشارة إلى ضمة الواو ، التي كانت في أصل « يقوم ، ويقول » ، وأصلهما الضم ، فنتقلت الضمة ، التي على الواو ، إلى ما قبلها ، وسكنت الواو ، وكذلك أجمعوا على ترك الإشارة إلى كسرة الياء في « يبيع ، ويكيل » وأصلهما الكسرة ، ثم نتقبلت الكسرة إلى الحرف الذي قبلهما ، وسكنت الياء فيهما ؛

<sup>(</sup>١) التبصرة ٥٠/١ ، والتيسير ٧٢ ، وزاد المسير ٣١/١ ، والنشر ٢٠٠/٢ .

<sup>(</sup>٢) ب: «الأولى» وتصويبه من: ص .

<sup>(</sup>٣) تكملة موضحة من : ص .

<sup>(</sup>٤) أول الحرفين في سورة الأنفال (آ ١٧) ، والثاني في البقرة (آ ١١٧)

« ١١ » فالجواب أن الحركة ، التي كانت على هذه الحروف ، باقية (١٥/أ) في الكلمة لم تحذف ، وهي ضمة القاف في « يقوم ، ويقول » وكسرة الياء والكاف في « يبيع ، ويكيل » ، فلما كانت الحركة باقية لم تحتج إلى الإشارة • إنما تقع الإشارة لتدل على الحركة المحذوفة من الكلام • فلما كانت ضمة (١) أوائل الأفعال السنة محذوفة ، أتى بالإشارة ، لتدل على الحركة المحذوفة من الكلام • فأما من السنة محذوفة ، في بعضها ، وتركه في بعض ، فإنه قرأ على ما نقل ، وجمع بين اللغتين ، إذ الإشارة وتركه المعتن في مشهور تان •

« ۱۲ » فإن قيل : هل "تسمع هذه الإشارة أو لا "تسمع ، وهل "ترى أو لا "ترى ، وهل تحكم على الحرف الأول ، الذي معه الإشارة ، بالضم" أو بالكسر ؟ .

« ١٣ » فالجواب أن الإشارة إلى الضم ، في هذه الأفعال ، تسمع ، وتثرى في نفس الحرف الأول ، والحرف الأول مكسور ، ومع (٢) ذلك الكسر إشارة إلى الضم ، تخالطه ، كما أن الحرف المتحرك المثمال ، لإمالة فيه ، تسمع وتثرى في نفس الحرف المثمال ، والمثمال مفتوح ، ومع (٢) ذلك الفتح إشارة إلى الكسر تخالطه ، لتقريب الألف (٣) ، التي من أجلها وقعت الإمالة ، إلى الياء ، وكذلك تقريب (٤) الألف المثمالة إلى الياء في حال الإمالة تسمع وترى (٥) لأنها ليست بحركة ، وليس الحرف الأول من هذه الأفعال بمضموم ، إنما هو مكسور ، يخالط كسرته شيء من ضم " يسمع ، كما أن الحرف ، المفتوح الممال ، حكمه الفتح ، ويخالط فتحته شيء من كسرة ، يسمع ، فبالحرف الممال يشبه هذه الإشارة إلى الضم ، في هذه الإفعال ، سيبويه (١) وغيره ، ألا كرى أن أوائل هذه الأفعال ، لو

<sup>(</sup>۱) ص: «ضمة هذه الأفعال».

<sup>(</sup>٢) ب: «مع» وبواو العطف صوابه كما في: ص.

<sup>(</sup>٣) ب: «لتقرب بالألف» وتصويبه من: ص.

<sup>(</sup>٤) ب: «تقرب» وتصويبه من: ص .

<sup>(</sup>م) ص: «ولا ترى».

<sup>(</sup>٦) کتاب سیبویه ۲۱۱/۲

كانت مضمومة ، أو الضم أغلب عليها ، لانقلبت الياءات واوات ، إذ ليس في كلام العرب ياء ساكنة قبلها ضمة ، فلولا أن الحرف الأول مكسور ما ثبت لفظ الياء فيهن ، ويدل على ذلك أن بعض العرب يترك أوائل هذه الأفعال على ضمته ، التي وجبت "له ، وهو فعل ما لم يُسمَ " فاعله ، فإذا فعل ذلك أتى بالواو في جميعها فقال : « تقول ، وحثول ، وسئوق » و نحوه ،

قال أبو محمد: والكسر أولاهما عندي ، كما كان الفتح أولى من الإمالة • وقد قرأ بإشمام الضم فيها الحسن ويحيى بن يعمر والأعمش • وقسرا بالكسسر الأعرج وأبو جعفر يزيد وشكية (٥٨/ب) وأبوب(١) وعيسى(٢) وشبل وأهل مكة ، وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم وأبي طاهر • قال أبو طاهر: الكسر سنن العربية • وقال أبو حاتم: الكسر قراءة (٣) العامة في جميع ذلك ، وهي في اللغات أفشى ، وفي الآثار أكثر ، وعلى الألسنة أخف ، وفي قياس النحو أجود •

قال أبو محمد: فأما ما وقع من هذا من المصادر فلا يجوز فيه إشارة إلى ضم ألبتة ، وذلك قوله: (وأقوم قيلا) « المزمل ٦ » و (إلا قيلا سلاما) « الواقعة ٢٦ » و (قيله يارب) « الزخرف ٨٨ » و (من أصدق من الله قيلا) (١٠ « النساء ١٣٢ » • وإنما وجب ذلك ، لأنها مصادر ، لا أصل لأوائلها في الضم (٥٠) •

#### \* \* \*

## الوقف عسلي لام المعسرفة

« ١٤ » كان خلك ، عن حمزة ، يقف على لام المعرفة ، إذا كان بعدها همزة

<sup>(</sup>١) هو السِمتختياني .

<sup>(</sup>٢) هو ابن عمر الثقفي .

<sup>(</sup>٣) ب: «في قراءة» ولا وجه بالجار كما في: ص .

<sup>(</sup>٤) قوله: «وإلا قيلا ... من الله قيلا» سقط من : ص ، بسبب انتقال. النظهر .

<sup>(</sup>٥) الحجة (٢٥٥/ ، والحجة في القراءات السبع ٤٥ ، وزاد المسير ٣١/١ ، والمختار في معانى قراءات أهل الأمصار ٣/أ ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ٣/ب .

وقفة خفيفة ، نحو : « الأولى ، والآخرة »(١) وشبهه حيث وقــع ، ولم يفعل ذلــك الباقون(٢) .

« ١٥ » وعلة الوقف فيه أن الهمزة حرف ثقيل ، بعيد المخرج ، وحكمته في هذه الأشياء الابتداء به ، لأن لام المعرفة زائدة ، فوقف على لام المعرفة ليستفرغ القوة ، في النطق بالهمزة مبتدئا ، وليشعر أن الهمزة ، حقها الابتداء بها وما قبلها زائد ، داخل عليها ، فكأن لام المعرفة كلمة ، ومافيه الهمزة كلمة ، وقد أتى الوقف على لام المعرفة في أشعار العرب مع غير الهمزة (٢) ، وعلة من وصل أنه أجرى لام المعرفة مع الهمزة ، كمجراها مع سائر الحروف ، لأنها متصلة بما بعدها ، لا يوقف عليها وقفا منفصلا بسكث ، ويقو ي ذلك قراءة من قرأ بإلقاء حركة الهمزة على اللام ، فلولا أن اللام ، متصلة بما بعدها ، لما إن ألقى عليها حركة الهمزة ، ويقو ي اتصال (١) لام المعرفة [ بما ] (١) بعدها أيضا إدغامها في أربعة عشر حرفا ، مما تدخل عليه ولمو كانت منفصلة ما جاز إدغامها و وأيضا فإنه أخف ، وعليه سائر اللغات ، وهو إجماع القراء ، وعليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين و فما روي عن أحد منهم أنه وقف على لام التعريف ، إلا ما نقله حمزة من ذلك في رواية خلف عنه ، وروايته مقبولة لثقته وعدالته ، لكن الاختيار ترك الوقف لما ذكرنا (٧) و

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) أول الحرفين في سورة طه (٢١ )، والثاني في البقرة (١ }) .

<sup>(</sup>٢) التبصرة ٥٠/١، والتيسير ٦٢، والنشر ١٣/١

<sup>(</sup>٣) كتاب سيبويه ٧٣/٢ ، والحجة ٩١/١ ، والخصائص ٢٩١/١ ، وإيضاح الوقف والابتداء ٤٧١

<sup>(</sup>٤) أب : (هما» ورجحت إضافة الجار ، وسقط النافي من : ص .

<sup>(</sup>o) ب: «الضا» وتصويبه من: ص ٠

<sup>(</sup>٦) تكملة لازمة من : ص -

<sup>(</sup>٧) منع ابن الأنباري الوقف على لام التعريف ونفى أن يكون من مذهب القراء أو من مذهب فصحاء العرب ، انظر إيضاح الوقف والابتداء ٧١ . وانظر التيسير ٢٢ ، والنشر ٤٧١) ، والحجة ٢٩٥/١

# الوقف على الياء مِن ((شيء ))(١)

« ١٦ » قرأ حمزة بوقفة خفيفة على الياء من « شيء » حيث وقع على أي حلى (أرهم) كان من الإعراب ، يقف ثم يهمز • وقدراً الباقون بغير وقف ، غير أن ورشا بمد" الياء ، على ما ذكرنا عنه في أبواب المد • وعلة الوقف على الياء ، وتركه كالعملة في الوقف عملى لام التعريف ، والاختيار ترك الوقف عملى لام التعريف ، والاختيار ترك الوقف مملى لام التعريف ، والاختيار ترك الوقف عملى لام التعريف ، والاختيار ترك الوقف عملى لام التعريف ، والاختيار ترك الوقاف عملى لام التعريف ، والاختيار ترك الوقاف عملى للعملة التي تقيد "مت (٢) .

« ١٧ » قوله : « وهي : وهو ، وفهي ، ولهي ، وثنم ّ هو »(٣) ، قرأ ذلك أبو عمرو والكسائي وقالون بإسكان الهاء ، حيث وقع ، إذا كان قبل الهاء واو أو فاء أو لام أو ثم ، وقرأ الباقون بضم الهاء من « هو » وكسرها مين « هي » ، غير أن أبا عمرو ضم ً الهاء في « ثم هو » كالباقين(١) .

وعلة من أسكن الهاء أنها ، لما اتصلت بما قبلها من واو أو فاء أو لام ، وكانت لا تنفصل منها ، صارت كلمة واحدة ، تخفقف الكلمة ، فأسكن الوسط وشبعها بتخفيف العرب لعكف وعجز ، فهو كلفظ «عضد » فخفقف كما يخفقف «عضد » وهي لغة مشهورة مستعملة ، يقولون : عكف وعكب ن ، فيسكنون استخفافا ، وأيضا فإن الهاء ، لما توسطت مضمومة ، بين واوين ، وبين واو وياء ، ثقل ذلك ، وصار كأنه ثلاث ضمات في « وهو » ، وكسرتان وضمة في شهى » ، فأسكن الهاء لذلك استخفافا ها .

<sup>(</sup>١) الحرف في سورة البقرة (٢. ٦) .

<sup>(</sup>٢) التبصرة . أم/أ ، والتيسير ٦٢ ، والنشر ١٣/١ ، والحجة ١٩٥/١ ، والحجة في القراءات السبع ٨٨

<sup>(</sup>٣) هذه الأحرف على ترببها في سورة الحج (٦  $\lambda$ ) ، البقرة (٢  $\gamma$ ) ، الفرقان (٦  $\gamma$ ) ، العنكبوت (آ  $\gamma$ ) ، القصص (آ  $\gamma$ ) ، وسيأتي ذكر ثانيها في سورة الحج ، الفقرة « $\gamma$ ) .

<sup>(</sup>٤) التبصرة .٥/أـب، والتيسير ٧٢ ، والنشر ٢٠٢/٢

<sup>(</sup>a) کتاب سیبویه ۲/۸/۲

( ١٨ ) وعلة من حرك الهاء أنه أبقاها على أصلها قبل دخول الحرف [عليها] (١) لأنه عارض ، لا يلزمها في كل موضع ، وأيضا فإن الهاء في تقدير الابتداء بها ، لأن الحرف الذي (٢) قبلها زائد ، والابتداء فيها لا يجوز إلا مع حركتها ، فحملها على حكم الابتداء [بها] (٦) وحكم لها ، مع هذه الحروف على حالها ، عند عدمهن ، فأما اختصاص أبي عمرو بالضم مع « ثم هو » ، وبالإسكان مع الواو ، والفاء واللام ، فإنه لما رأى الواو والفاء واللام لا يوقف عليهن ، ولا ينفصلن من اللهاء ، أجرى (٤) الهاء مجرى الضاد من « عضد » إذ لا ينفصل من العين ، فأسكن ، ولما رأى « ثم » تنفصل ، ويوقف عليها ، ويبتدأ بها ، أجرى الهاء مجراها في الابتداء فضمتها ، فأما من أسكن مع « ثم » فإنه ، لما كانت كلها حروف عطف ، حملها محملا واحدالاه) ، والاختيار في ذلك حركة الهاء في جميعها ، لأنه الأصل ، ولأن ما قبل الهاء زائد ، ولأن الهاء في نية الابتداء بها ، ولأن عليه جماعة القراء ، والإسكان لغة مشهورة حسنة ،

« ١٩ » قوله : ( فأ زلُّهما ) قرأ حمزة بألف مخفِفة ، وقــرأه الباقون بغير ألف مشدّدا(٢) .

وعلة مَن قرأ بالألف أنه جعله من الزوال ، وهو التنحية ، واتبع في ذلك مطابقة معنى ما قبله على (٥٩/ب) الضد ، وذلك أنه قال تعالى ذكره لآدم : ( اسكن أنت وزوجتك الجنة ) « ٣٥ » فأمرهما بالثبات في الجنة ، وضد الثبات الزوال • فسعى

<sup>(</sup>۱) تكملة موضحة من : ص .

<sup>(</sup>٣) ب: «التي» وتصويبه من: ص ،

<sup>(</sup>٣) تكملة موافقة من 5 ص ٠

<sup>(</sup>٤) ب: «جرى» وتصويبه من: ص٠

<sup>(</sup>٥) التبصرة ٥٠/اسب ، والتيسير ٧٢ ، والنشر ٢٠٢/٢ ، والحجة ٣٠٨/١ ، والحجة والحجة في القراءات السبع ٥٠ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١/٧ ، وكتاب سيبويه ٢٠٨/٢

<sup>(</sup>٦) ألتبصرة .٥/ب ، والتيسير ٧٣ ، والنشر ٢٠٣/٢

إبليس اللعين فأزالتهما بالمعصية عن المكان الذي أمرهما الله بالثبات فيه مع الطاعة ، فكان الزوال به أليق ، لما ذكرنا • وأيضاً فإنه مطابق لما بعده في المعنى لأن بعده ( فأخرجتهما مِمثا كانا فيه ) والخروج عن المكان هو الزوال عنه • فلفظ الخروج عن المكان هو الزوال عنه • فلفظ الخروج عن المجنة يدل على الزوال عنها ، وبذلك قرأ الحسن والأعرج وطلحة (١) •

« ٢٠ » وعلة من قرأ بغير ألف الإجماع في قـولهم : (إنما است غرائهم الشيطان) « آل عمران ١٥٥ » أي : أكسبهم الزلة ، فليس للشسيطان قدرة عملى زوال أحد من مكان إلى مكان • إنما قدرته على إدخال الإنسان في الزلل ، فيكون ذلك سببا إلى زواله من مكان إلى مكان بذنبه ، ويثقوي ذلك أنه قال في موضع ذلك سببا إلى زواله من مكان إلى مكان بذنبه ، والوسوسة إنما هي إدخالهما أخر : (فوسوس سلهما الشيطان) « الأعراف ٢٠ » ، والوسوسة إنما هي إدخالهما في الزال بالمعصية ، وليست الوسوسة في زالة منه لهما مسن مكان إلى مكان • إنما هي تزيين فعمل المعصية ، وهي الزلة لا الزوال • وأيضاً فإنه قمد يحتمل أن يكون معنى « فأزلهما » من : زل عن المكان ، إذا تنجى عنه ، فيكون في المعنى كقراءة من قرأ بألف من الزوال ، والاختيار القراءة بغير ألف ، لما ذكرنا من العلة ، ولأنه قد يكون بمعنى « فأزالهما » فيتفق معنى القراءتين ، ولأنه إجماع من القراء غير حمزة ، ولأنه مروي عن ابن عباس ، وبه قرأ أبو جعفر يزيد وشكية ، وأبو عبد الرحمن السطكمي وقتادة ومجاهد وابن أبي إسحاق ، وهي قراءة أهل المدينة ، وأهل مكة ، وهو اختيار أبي حاتم وأبي عبيد • قال أبو عبيد من قرأ بغير ألف ذهب ألى الزلل في الدين كقوله : ( فترل قد م عد ثبوتها ) « النحل كه » ومن خفي أراد إزالتهما عن موضعهما (٢) •

« ۲۱ » قوله : ( فتكلقتى آدم مين ربّه كليمات ٍ ) قرأه ابن كثير بنصب

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير ۱/۸۰.

<sup>(</sup>٢). الحجة في القراءات السبع ٥١ ، وزاد المسير ٦٧/١ ، وتفسير ابن كثير ٨٠/١ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١/٦ ، والكثيف في نكست المعانسي والإعراب ١/٥ .

« آدم » ورفع « كلمات » ، وقرأه الباقون برفع آدم ، ونصب « الكلمات » والتاء مكسورة في حال النصب ، على سنن العربية(١) •

وعلة من نصب « آدم » ورفع « الكلمات » أنه جعل « الكلمات » استنقذت « آدم » بتوفيق الله له ، لقوله إياها ، والد عاء بها ، فتاب الله عليه ، وأيضاً فإنه لما كان الله ، جل ذكره ، من أجل الكلمات تاب الله عليه ، بتوفيقه إياه لقوله لها (٢) ، كانت هي التي أنقذته ، ويسرت له التوبة من الله ، فهي الفاعلة ، وهو المستنقذ بها ، وكان الأصل أن يقال على هذه القراءة : فتلقت و آدم من رب كلمات لكن لما كان (١) بعد ما بين المؤنث وفعله حسن حذف علامة التأنيث ، وهو أصل يجري في كل القرآن ، إذا جاء فعل المؤنث بغير علامة ، وقيل : إنسا ذ كر ، لأنه محمول على المعنى ، لأن الكلام والكلمات واحد ، فحمل على الكلام فذ كر ، وقيل : ذ كر لها من لفظها ، وبذلك قرأ ابن عباس ومجاهد وأهل مكة (١٤) .

« آدم » هو الذي تلقتى الكلمات ، لأنه هو الذي قبيلها ودعا بها ، وعميل بها ، فتاب الله عليه ، فهو الفاعل لقبوله الكلمات ، فالمعنى على ذلك، وهو الخطاب، وفي تقديم « آدم » على الكلمات تقوية أنه الفاعل ، وقد قال أبو عبيد في معنى « فتلقى آدم مين ربه كلمات » معناه : قبيلها ، فإذا كان آدم قابلا فالكلام مقبول، فهو المفعول وآدم الفاعل ، وعليها الجماعة ، وهي قراءة الحسن والأعرج وشيبة وأهل المدينة وعيسى بن عمر والأعمش ، وهي قراءة العامة ، وهي اختيار أبي

<sup>(</sup>١) التبصرة ٥٠/ب ، والتيسير ٧٣ ، والنشر ٢٠٣/٢

<sup>(</sup>۲) ب: «لقولها» ورجحت ما في: ص.

<sup>(</sup>٣) لفظ «كان» سقط من: ص .

<sup>(</sup>٤) تفسير النسفي ١/٣٤

عبيد وغيره (١) ٠

« ٣٣ » قوله : ( ولا يُتقبَل ) قرأه ابن كثير وأبو عمرو بالتاء ، وقرأه الباقون بالياء (٢) .

وعلة مَن قرأه بالتاء انه أنتَّث لتأنيث لفظ الشفاعة ، فهو ظاهر التلاوة ، وبه قرأ الأعرج وابن مُحكيصرِن وأهل مكة ، وهو الأصل •

« ٢٤ » وعلة من قرأه بالياء أنه ذ كر الأربع علل : الأولى أنه [ أسا] ( فرق بين المؤنث وفعله ، قام التفريق مقام التأنيث ، وحسن التذكير ، والثانية أنه لما كان تأنيث الشفاعة غير حقيقي ، إذ لا ذ كر لها من لفظها ذكر ، أذا التذكير هو الأصل ، والتأنيث داخل [ عليه ] ( ) أبدا ، والشالثة أنه لما كان الشفاعة والشفيع بمعنى واحد ، حمل التذكير على الشفيع ، والرابعة أن ابن مسعود وابن عباس قالا : إذا اختلفتم في الياء والتاء فاجعلوها ياء ( ) ، وذكر أبو عبيد عن ابن مسعود أنه قال : ذكر وا القرآن ، وإذا اختلفتم في الياء والتاء فاجعلوها ياء ( ) ، فإنه ( ) أكثر ما جاء في القرآن ، وإذا اختلفتم في الياء والتاء من القراء ، قال الله جل ذكره ( قد كان لكم آية ) « آل عمران ١٣ » وقال :

<sup>(</sup>۱) الحجة في القراءات السبع ٥١ ، وزاد المسير ١٩/١ ، وتفسير ابن كثير ١٩/١ ، وتفسير ابن كثير ١/١ ، وتفسير النسفي ١٣/١ ، والمحتار في معاني قراءات الهائي والإعراب ١/٥ .

<sup>(</sup>٢) سيأتي نظير لهذا الحرف في سورة الأنعام ، الفقرة «٣٣» ، وانظر التيسير ٧٣ ، وتقسير النسفي ٤٧/١ ، والخشر ٢٠٤/٢

<sup>(</sup>٣) تكملة لازمة من : ص .

<sup>(</sup>٤) لم أقف على هذا الأثر في ما رجعت إليه من مصادر .

<sup>(</sup>٥) لم أقف على هذا الأثر في ما عدت إليه من مصادر غير ماذكره ابن الأثير قوله: «القرآن ذكر فذكروه» أي أنه جليل خطير فأجلوه انظر النهاية في غريب الحديث والأثر ١٦٣/٢

<sup>(</sup>٦) ص: «وأيضا فإنه» .

(قد جاءكم ييّنة) « الأنعام ١٥٣ » وقال: (وأخذ الذين ظكموا الصيحة ) « هود ٢٧ » وقال: (لولا أن تكداركه نعمة ) « القلم ٤٩ » وهو كثير، أتى على التذكير إجماع ، فكان حمل هذا على ما أجمعوا عليه أولى • ويكقوى التذكير إجماع القراء على تذكير ( ١٠٠/ب ) الفعل مع ملاصقته للمؤنث في قوله: (وقال نسوة) « يوسف ٣٠ » وقوله: (وإن كان طائفة) « الأعراف ٨٧ » فإذا جاء التذكير بغير حائل فهو مع الحائل أجود وأقوى ، والاختيار الياء ، لما ذكرنا من العلة ، ولأن به قرأ أكثر القراء (() ، وذلك حجة • وكل ما وقع مثل هذا في التأنيث والتذكير أقول: علته كعلة ( ولا يُقبكل ) ، في ستغنى عن إعادة هذه العلل وتكريرها ، فاعلم ذلك •

« ٢٥ » قول : ( وإذ واعدَ نا ) قرأ أبو عمرو بغير ألف ، ومثله في الأعراف وطه ، وقرأه الباقون بألف بعد الواو<sup>(٢)</sup> •

« ٢٦ » وعلة من قرأ بغير ألف إجماعهم على قوله : ( ألم يعدكم ) « طه ٨٦ » ولم يقل « يُواعدكم » فالوعد من الله ، جل " وعز " ، وعك م لموسى • وأيضاً فإن المفاعلة أكثر ماتكون من اثنين بين البشر ، والوعد من الله وحده كان لموسى ، فهو منفرد بالوعد والوعيد ، وعلى ذلك جاء القرآن ، قال تعالى ذكره : ( وعدكم ) « إبراهيم ٢٢ » ، و ( إذ يعيدكم ) « الأنفال ٧ » و ( النار وعكم ا) « الحج ٧٧ » و ( ألم يعيدكم ) « طه ٨٦ » ، وأيضاً فإن ظاهر اللفظ ، فيه وعد من الله لموسى ، وليس فيه وعد من موسى ، فوجب حمله على الواحد بظاهر النص ، لأن الفعل مضاف إلى الله وحده ، وهو اختيار أبي عبيد ، وهي قراءة الحسن وأبي رجاء وأبي جعفر وشكية وعيسى بن عمر ، وبه قرأ قتادة وابن أبي إسحاق ، قال رباء وأبي جعفر وشكية وعيسى بن عمر ، وبه قرأ قتادة وابن أبي إسحاق ، قال بن المخلوقين والمتكافئين ، كل واحد يعيد صاحبه ،

<sup>(</sup>۱) ص : «قرأ الحرميان وعاصم وابن عباس» .

<sup>(</sup>٢) سيأتي ذكر هذا الحرف في سورتي الأعراف وطه وفي هذه ، الفقرة «١٨» انظر التبصرة .٥/ب ، والتيسير ٧٣ ، والنشر ٢٠٤/٢

« ۲۷ » وعلة من قرأ بألف أنه جعل المواعدة من الله ومن موسى ، وعد الله موسى لقاءه على الطشور ليكلتمه ويناجيه ، ووعد موسى الله المسير لما أمره به و والمواعدة أصلها من اثنين ، وكذلك هي في المعنى ، ويجوز أن تكون المواعدة من الله جل ذكره وحده ، فقد تأتي المفاعلة من واحد في كلام العسرب ، قالوا : طارقت النتعل ، وداويت العليل ، وعاقبت اللتص ، والفعل من واحد ، فيكون لفظ المواعدة من الله خاصة لموسى كمعنى « وعدنا » ، فتكون القراءاتان بمعنى واحد ، وليس يبعد أن تكون المواعدة في هذا من اثنين ، فيصح « واعدنا » ، واحد ، وليس يبعد أن تكون المواعدة في هذا من اثنين ، فيصح « واعدنا » ، واحد ، وليس يبعد أن يكون منه وعد لإتيانه ما أمر به ، فيكون من باب « واعدنا »، أو يكون موسى لا بد أن يكون منه قبول الوعد والتصري لإنجازه (١٠) ، والوفاء به ، فيقوم في الوجهين جميعاً ، وقد قال الله : (ولكن لا تواعدوهن سراً) « البقرة ٢٣٥ » فأتى بالمواعدة ، لأن التواعد كان من الخاطب ومن المخطوبة ( ٢١/أ ) ، والاختيار في العدا وقد قال اله بمعنى « وعدنا » في أحد معنيه ، ولأنه لا بد لموسى عن وعد أو قبول ، يقو ممقام الوعد ، فتصح المفاعلة على الوجهين جميعاً ، ولأنه من وعد أو قبول ، يقو ممقام الوعد ، فتصح المفاعلة على الوجهين جميعاً ، ولأنه عليه أكثر القراء ، وهو اختيار أبي طاهر (٢) .

« ٢٨ » قوله : ( ينصركم ، وبارئكم ) وشبهه ، قرأه أبو عمرو في رواية الرَّقيّين عنه بإسكان الراء والهمزة في « بارئكم » و « يأمرهم » و « يشعركم » و « ينصركم » (٣) و « بارئكم » على ما ذكرنا في الكتاب الأول ، وقرأ في رواية العراقيين عنه باختلاس حركة الراء والهمزة في ذلك ، واختيار اليزيدي(٤)

<sup>(</sup>۱) ب: «ولإنجازه» وبطرح الوجه كما في: ص.

<sup>(</sup>٢) الحجة في القراءات السبع ٥٣ ، وزاد المسير ٧٩/١ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٦/ب ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ٥/ب .

 <sup>(</sup>٣) الأحرف ، غير حرف سورة البقرة ، على ترتيبها في سورة البقرة (٦٧٦) .
 الانعام (١٠٩٦) ، ٦ل عمران (١٠٠١) .

<sup>(3)</sup> I have years in the life of (3) (3) (4)

الإشباع كالباقين • وقرأ ابن كثير وأبو عمرو في رواية الرَّقيين عنه (أرْني ، وأرْنا) (١) بإسكان الراء • وقرأ أبو عمرو في رواية العراقيين عنه بالاختلاس (٢) • وقرأ ابن عامر وأبو بكر بإسكان الراء في السجدة في قوله: (أرْنا اللَّذَيْن) «٢٩» خاصة • وقرأ الباقون بحركة تامة في ذلك كله (٣) •

« ٢٩ » وعلة من أسكن أنه شبئه حركة الإعراب بحركة البناء ، فأسكن حركة الإعراب استخفافاً ، لتوالي الحركات ، تقول العرب : « أراك مُنتَنفُخاً » بسكون الفاء ، استخفافاً لتوالي الحركات ، وأنشدوا :

### وبات منتكصباً وما تكردكا

فأسكن الصاد لتوالي الحركات ، فشبّه حركات الإعراب بحركات البناء ، فأسكنها وهو ضعيف مكروه (٥) ٠

« ٣٠ » وعلة من اختلس الحركة أنها لغة للعرب في الضمَّات والكسرات تخفيفاً ، لاينقص ذلك الوزن،ولا يتغيّر المعرب ، ولمَّا كان تمام الحركة مستثقلاً، لتوالي الحركات وكثرتها ، والإسكان بعيدا ، لأنه يغير الإعراب عن جهته فتوسَّط الأمرين ، فاختلس الحركة ، فلم يتُخلّ بالكلمة من جهة الإعراب ، ولا ثنقَّلها من جهة توالي الحركات ، فتوسسّط الأمرين ،

منصور خال المهدي ، أخذ القراءة عرضا عن ابي عمرو وخلّفه بها ، واخذ عن حمزة، وروى عنه أولاده ، وأبو عمر الدُوري وأبو شنعيب السوسي وأبو حمدون وسواهم، (ت ٢٠٢هـ) ، ترجم في نزهة الألباء ٨١ ، وطبقات القراء ٣٧٥/٢

<sup>(</sup>١) الحرفان في سورة البقرة (١ ١٢٨ ، ٢٦٠)

<sup>(</sup>۲) النشر ۲۰۳/۲

<sup>(</sup>٣) التبصرة ٥٠/ب - ١٥/أ ، والتيسير ٧٣ ، ٧٦ ، والنشر ٢٠٤/٢

<sup>(</sup>٤) الشياهد للعجاج انظر ديوانه ١٣٠ ، ومجمرع أشيهار العرب ٣٢/٢ ، واللسيان «كردس» ، والحجة في علل القراءات السبع ٣٠٩/١

<sup>(</sup>٥) کتاب سیبویه ۲/۸/۲

الكشف : ١٦

« ٣١ » وعلة مَن أتم " الحركة ، لم يسكن ، ولا اختلس أنه أتى بالكلمة على أصلها ، وأعظاها حقها مين الحركات ، كما يفعل بسائر الكلام ، ولم يستثقل توالي الحركات ، لأنها في تقدير كلمتين ، المُنضمَر كلمة ، وما قبله كلمة ، ولأن حذف الإعراب إنما(١) يجوز في الشعر ، ولا يُحمل القرآن على مايجوز في الشعر، وأيضاً فإنه فر"ق بين حركة الإعراب ، التي تدل على معنى ، وبين حركة البناء ، التي لا تدل على معنى في أكثر الكلام ، وأنه فر"ق أيضاً بين حركة البناء ، التي لا تتغير عـن حالها ، وبين حركة الإعراب ، التي تتغير ، وتنتقل عن حالها ، فألزم حركة الإعراب ترك التغييرين ، إذ هي تتغير ، فلم يجز أن يلحقها ( ٦١/ب ) تغيير آخر ، وجوز ذلك في حركة البناء ، إذ لا تتغير • وأجاز أن تُغيَّر بالإسكان استخفافاً • وأيضاً فإن عليه الجماعة • والإسكان في « أرْنا » و « أرْني » أخف من (٢) الإسكان إعراب تتغير ، وتنتقل ، وإسكان حرف الإعراب بعيــد ضعيف • وإسكان حركة البناء ، إذا استثقلت ، مستعمل كثير ، لأن قولك : « أر °ني » بمنزلة «كت ْفي »، و « أر°نا » بمنزلة « كتشفا » • والعرب تسكن الثاني من هذا استخفافاً ، فحمل « أر ْني ، أر ْنا » على ذلك ، لأن الكسرة في كل ذلك بناء • والاختيار تسام الحركات ، لأنه الأصل ، وعليه جماعة القراء ، وهو اختيار اليزيدى ، ولأن الإسكان إخلال بالكلام ، وتغيير للإعراب ، والاختلاس فيه تكليُّف وتعميُّد ومؤونة ، وهو خارج عن الأصول ، قليل العمل به ، قليل الرواية [ له ](٢) • وقد اختار أبو أيتوب<sup>(٤)</sup> إشباع الحركة في « أرنا » ، وهو الأصل والاختيار<sup>(٥)</sup> •

<sup>(</sup>۱) ب: «أيضا» وتصويبه من: ص .

<sup>(</sup>٣) تكملة مناسبة من: ص .

<sup>(</sup>٤) هو سليمان بن أبوب الحَيناط ، أحد العراقيين الرواة عن الينزيدي ، وتقدّمت ترجمته .

<sup>(</sup>٥) الحجة في القراءات السبع ٤٥ ،وزاد المسير ٨٢/١ ، المختار في معاني →

« ٣٣ » قوله: ( يَعْفُر لَّكُم ) قرأه نافع بالياء ، وقرأه ابن عامر بالتاء ، وقرأه البن عامر بالتاء ، وقرأه الباقون بالنون ، وأدغم أبو عمرو في رواية الركتين عنه ، الراء في اللام ، وأظهرها الباقون (١٠) .

« ٣٣ » ووجه القراءة (٢ بالنون أنه مردود على ماقبله ، وهو قوله : ( وإذ قُلُنا ) ، فجرى « نغفر » على الإخبار عن الله ، جل " ذكره ، كما أتى « قلنا » على الإخبار • فالتقدير : وقلنا ادخلوا الباب سجداً نغفر لكم •

« ٣٤ » ووجه القراءة بالتاء أنه أتَّث ، لتأنيث لفظ « الخطايا » ، لأنها جمع « خطية » على التكسير •

« ٣٥ » ووجه القراءة بالياء أنه ذكر ، لمّا حال بين المؤنث وفعله ، والعلل المذكورة في « ولا يقبل » تحسن في هذا على قراءة من قرأ بالياء ، وحسن فيه الياء والتاء ، وإن كان قبله إخبار عن الله ، جلّ ذكره ، في قوله : ( وإذ قلنا ) لأنه قد عثم أنذنوب الخاطئين لايغفرها إلا الله ، فاستنغني عن النون، وردّ الفعل إلى الخطايا المغفورة • فأما من أدغم الراء ( ) في اللام فقد ذكرنا ، أنه قبيح لزوال تكرير الراء ، ولأن الحرف ينتقل في الإدغام إلى أضعف من حاله قبل الإدغام ، وذلك مرفوض قبيح ، والإظهار هو الأصل ، وعليه الجماعة ، فهو أبقى لقوة الحذف (٤) •

« ٣٦ » قوله: ( النبي ، والنبوة ، والأنبياء ، والنبيين )(٥) قرأه نافع وحده

حقراءات أهل الأمصار 1/1، والكشف في نكت المعاني والإعراب 1/1، وكتاب سيبويه -7/1

<sup>(</sup>۱) ومذهب أبي عمرو في إدغام مثل هذه الراء عام في كل راء ، انظر التبصرة [٥/أ ، والتيسير ٧٣ ، ١١٤ ، والنشر ٢٠٧/٢

<sup>(</sup>٢) ب: «وحجة القراء» وتوجيهه من: ص.

<sup>. (</sup>٣) ص: «فأما أدغام الراء» .

<sup>(</sup>٤) الحجة في القراءات السبع ٥٥ ، وزاد المسير ٨٥/١ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٧/١ ، والكشيف في نكت المعاني والإعراب ٢/ب .

<sup>(</sup>٥) الأحرف ، غير حرف سورة البقرة ، في سورة البقرة (٢٤٦٦) ، آل عمران (٧٦٦) ، البقرة (٢١٦) ، البقرة (٧٦١)

بالهمز، وقرأ الباقون بغير همز، إلا في موضعين في سورة الأحزاب<sup>(۱)</sup>، فإن قالون لا يهمزهما<sup>(۲)</sup> ويشد الياء على أصله في الهمزتين المكسورتين، وتسهيله للأولى منها، فهذه همزة قبلها ياء زائدة، زيدت للمد ، فحكمها أن تبدل منها ياء، وتدغم فيها الياء الزائدة، التي قبلها، ( ٦٢/أ) على الأصول المتقدمة في تخفيف الهمزة (٢٠) .

« ٣٧ » وحجة من همز أنه أتى به على الأصل ، لأنه من النبأ الذي هو الخبر ، لأن النبي متخبر عن الله ، جل ذكره ، فهي تبنى على « فعيل » بمعنى « فاعل » ، أي : منبيء عن الله ، أي مخبر عنه بالوحي ، الذي يأتيه من الله • فأصله بالهمز ، فأتى به على أصله ، ومعناه من الله • قال سيبويه : وكل يقول تنأمسيلمة (٤) ، فيهمزون (٥) • وأجمعوا على الهمزة في « النباء » جمع « نبيء »، فدل ذلك على أنه من « النباء » ، وليس من النباوة ، التي هي الرفعة • وأيضا فلان وقوع اسم الأخبار عن الرسول أولى من وقوع اسم الرفعة ، لأنه للإخبار عن السول أولى من وقوع اسم الرفعة ، لأنه للإخبار عن الله أرسل • فأما من ترك همزه فإنه أجراه على التخفيف ، لكثرة دوره واستعماله ، فأبدل من الهمزة حرف أند ، « النبي ، فأبدل من الجمع المكسر ، ولم يكن قبل الهمزة حرف زائد ، وجب أن يجري على الأصول في التخفيف ، فأبدل منها ياء مفتوحة ، لانكسار ماقبلها • وذلك « الأنبياء » فهو مثل قوله : « من الششهداين تضل » في قراءة الحرميين

<sup>(</sup>١) هما الحرفان (٥٠١ ٥٣ ٥) ٠

<sup>(</sup>٢) ب: «يهمزها» وتصويبه من: ص ٠

<sup>(</sup>٣) التبصرة ١٥/١، والتيسير ٧٣، والنشر ١٠٠/١، ٢٠٧/٢.

<sup>(</sup>٤) أحد من كان في وفد بني حنيفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإذ عاد ارتد و تنبأ ، حتى قتله سيف الله خالد بن الوليد ، انظر الاشتقاق ١٤٤ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ . ٣٤٠ ، ٣٤٠ .

<sup>(</sup>a) كتاب سيبويه ٢/٥١١

وأبي عمرو(١) • فأما الهبيرة الثانية التي بعد الألف فهي همزة ثابتة ، بدل مــن ياء « فعيل » كـ « صديق وأصدقاء » فلا اختلاف في همزه إلا لحمزة وهشام فإنها إذا وقفا يبدلان من الهمزة ألفا ، لأنهما يقفان بالسكون ، ثم يحذفان إحـــدى(٢) الألفين لاجتماعهما ، على ما قد"منا من الاختلاف في ذلك(٣) م وتمد" إن قد"رت الألف الثانية هي المحذوفة ، ولا تمد إن قد رت الأولى هي المحذوفة . وكان الأصل أن يجعلاها في التخفيف بين الهمزة والواو ، في حال روم الحركة ، إذا كانت الهمزة مضمومة ، وبين الهمزة والياء ، إذا كانت الهمزة مكسورة ، لكن يؤدي ذلك إلى مخالفة الخط ، فيرجع إلى السكون والبدل . وقد بيَّنا هذا فيما تقدُّم ، وزدناه بيانا في هذا الموضع • فأما إذا كانت الهمزة مفتوحة فبالإسكان تقف ، ثم تبدل من الهمزة ألفا ، على ما ذكرنا ، لأن الفتح خفيف ، فترك الرُّوم فيه القراءُ • وتركُّ الهمز ، في هــذا الباب كله ، أحب إلَّي لأنــه أخفت ، ولإجماع القــراء عليه ، وليِما رُوي عن النبي عليه السلام من كراهة همز « النبي »(٤) ، وهو اختيار أبي عبيد • ويجوز أن يكون من لم يهمز جعله من « النباوة » ، وهي الارتفاع ، فيكون لا أصل له في الهمز<sup>(ه)</sup> •

« ٣٨» قوله : ( والصابئين ، والصابئون )(١) قرأه نافع بغير همز ، وهمزه الباقون(٢) •

<sup>(</sup>١) الحرف في سورة البقرة (٢ ٢٨٢) انظر التيسير ٣٢

<sup>(</sup>٢) ب: «أحد» وتصويبه من: ص ٠

<sup>(</sup>۳) التيسير ۳۸

<sup>(</sup>٤) ب: «همزة النبيين» ووجهه كما في : ص . واما الأثر المروي في ذلك فهو: «يانبيء الله ، قال: لست بنبيء الله ، ولكني نبي الله» وراويه هو حيمران بن أعين الكوفي ذكره الذهبي وذكر أن أبن معين قال فيه : ليس بشيء ، وأن أبا حاتم قال : شيخ ، وأن أبا داود قال : رافضي . والنسائي : ليس بثقة . انظر ميزان الاعتدال ٦٠٤/١ ، والنهاية في غريب الحدّيث والأثر ٥/٣ ، «وفيه شرح» .

<sup>(</sup>٥) الحجة في القراءات السبع ٥٧ ، وزاد المسير ٩٠/١ ، والمحتار في معاني قراءات أهل الأمصار ٧/ب ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١/٧ .

<sup>(</sup>٦) الحرف الثاني في سورة المائدة (٦٩ ٦) .

<sup>(</sup>٧) التبصرة ١٥/١ ، والتيسير ٧٤ ، والنشر ٣٩١/١

« ٣٩ » فمن همز جعله من « صبــًا ۖ الرجل في دُيِّيتُه »(١) (٦٢/ب) إذا خرج منه وتركه • ومنه قولهم : صبئًا ناب الصبي ، إذا طلع • تُؤصبـًات النجوم إذا ظهرت • فالصابيء التارك لدينه ، الخارج منه • فلام الفعل همزة • فكذلك يجب أن تكون في الصائبين .

« ٤٠ » فأما من لم يهمز فهو على أحد وجهين ، إما أن يكون خفَّف الهمزة ` على البدل ، فأبدل منها ياء مضمومة ، أو واوأ مضمومة ، في الرفع ، فلما انضمت الياء إلى الواو ألقى الحركة على الياء ، استثقالا للضم على حرف(٢) علة ، فاجتمع حرفان سـاكنان ، فحذف الأول لالتقـاء الساكنين ، وهـذا الحذف ، والاعتلال كَالْحَدْف ، والاعتلال في « العاصين والعاصون » فقيستْه عليه • وكذلك أبدل منها يًا، في النصب، مكسورة ، ثم حذف الكسرة ، لاجتماع ياءين الأولى مكسورة ، فاجتمع له ياءان ساكنتان (٢) ، فحدف إحداهما لالتقاء الساكنين ، فقال: « الصابين » • والبدل في مثل هذا ، للهمزة في التخفيف ، مذهب (٤) الأخفش وأبي (٥) زيد(١) م فأما سيبويه ف لا يجيز البدل في المتحركة ألبتة ، إلا إذا كانت مفتوحة وقبلها ضمة أو كسرة • وقد ذكرنا ذلك وبيّناه ، فإن وقع في شعر أجاز أه سيبو به<sup>(٧)</sup> .

تفسير غريب القرآن ٥٢ ، والقاموس المحيط «صبأ» .

ص : «للضم على الباء فقال الصابون وكان اصله الصابيون لكن لما ابدل (7)من الهمزة ياء مضمومة وألقى حركتها على حرف» .

ب : «ساكنان» ورجحت ما في : ص .  $(\Upsilon)$ 

ب : «فهو مذهب» ورجحت طرح الضمير كما في : ص . (1)

ب: «وأبو» ورجنحت ما في: ص. (0)

اسمه سعيد بن أوس الأنصاري ، عالم بالنحو واللغة ، أخذ عن ابيعمرو، وعنه أبو عبيد وأبو حاتم وسواهما ، وكان سيبويه يصفه بالثقة ، (ت ٢١٥) هـ ، عمرجم في أنبأه الرواة ٣/٣ ، ونزهة الالباء ١٢٥ ، وطبقات القراء ٣٠٥/١

<sup>(</sup>V) کتا*ب* سیبویه ۲/۱۹۰

والوجه الثاني أن كون من « صبا ، يصبو » إذا فعل ما لا يجب له فعله ، كما يفعل الصبي ، فيكون في الاعتلال ، قد حذف الامه في الجمع ، وهي وأو مضمومة في الرفع ، وواو مكسورة في الخفض والنصب ، فجرى الاعتلال على إلقاء حركة الواو على الياء ، وحذف الواو الأولى لسكونها وسكون واو الجمع أو يائه بعدها ، فهي في الاعتلال مثل اعتلال قولك : رأيت الغازين ، وهؤلاء الغازون ، فقسه عليه (١) ٠

« ١٤ » قوله : (هزوا ، وكفوا ، وجزءا ) (٢) قرأ حمزة بإسكان الزاي والفاء ، وضمها الباقون ، وكلهم همر إلا حكفها ، فإنه أبدل من الهمزة واوأ مفتوحة ، على أصل التخفيف ، لأنها همزة مفتوحة ، قبلها ضمة (٢) ، فهي تجري على البدل كقوله : « السفهاء لا » في قراءة الحرميين وأبي عمرو (٤) ، كذلك يفعل حمزة ، إذا وقف كأنه يعمل الضمة التي كانت على الزاي والفاء في الأصل ، وكان يجب عليه ، على أصل التخفيف ، لو تابع لفظه ، أن يتلقي حركة الهمزة على الساكن يجب عليه ، كما يفعل في « جزءا » فقال في الوقف « جززا » ، فكان يجب أن يقول : « كنها ، وهنزا » لكنه رفض ذلك ، لئلا يخالف الخط ، فأعمل الضمة الأصلية ، التي كانت على الزاي والفاء في الهمزة ، فأبدل منها واوا مفتوحة ، ليوافق الخط ، ثم يأتي بالألف ، التي هي ( ٣٣ / أ ) عوض من التنوين ، بعد ذلك ، وكل القراء أسكن الزاي من « جزءا » إلا أبا بكر فإنه ضمها ، فأما « جسزء » وكل القراء أسكن الزاي من « جزءا » إلا أبا بكر فإنه ضمها ، فأما « جسزء » المرفوع (٥) فأبو بكر يضم الزاي وحده ، وكلهم همزه إلا حمزه وهشاما إذا وقفا ، المرفوع (٥) فأبو بكر يضم الزاي وحده ، وكلهم همزه إلا حمزه وهشاما إذا وقفا ،

<sup>(</sup>١) الحجة في القراءات السبع ٥٧ ، وزاد المسير ٦١/١ ، والمختار في معاني قراءات اهل الأمصار ٧/ب ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١/٧ .

<sup>(</sup>٢) والحرفان الأخران أولهما في سورة الإخلاص (آ) والثاني في البقرة (٢٦.١) وتقد م ذكر هذه الأحرف في الصفحتين ٨٥ ١١٦٠

 <sup>(</sup>٣) التبصرة ١٥/أ ، والتيسير ٧٤ ، والنشر ١/٩٨٩

<sup>(</sup>٤) الحرف في سُورة البقرة (آ ١٣) انظر التيسير ٣٣

<sup>(</sup>a) الحرف في سورة الحجر (آ } }) .

فإنهما يثلقيان حسركة الهمزة عسلى الزاي ، ويقفان بالروم لتسلك الحسركة ، أو بالإشمام (١) ، فمن ضم الزاي والفاء أتى بهما على الأصل , ومن أسكنهما فعلى الاستخفاف ، وهي لغة للعرب ، حكى الأخفش عن عيسى بن عمر أن كل اسم على ثلاثة أحرف ، أوله مضيوم ، ففيه لغتان : التثقيل والتخفيف نحو : « اليسر ، والهزؤ » ومثله ما كان من المجموع على « فعل » لك فيه التخفيف والتثقيل أيضا ، وقد تقد م ذكر علل تخفيف الهمزة وأحكامه ، لكن لتخفيف الهمزة والتثقيل أيضا ، وقد تقد م ذكر علل تخفيف الهمزة وأحكامه ، لكن لتخفيف الهمزة في : « هزوا وكفوا » مزية على ما تقد م ، وذلك لل فيه من الثقل ، لهمزة وضمتان في الأصل (٢) .

« ٢٢ » قوله: (وما الله بغافل عما تعملون) قرأه (٢) ابن كثير بالياء ردّه على قوله تعالى: (وما كادوا يفعلون) « ٧١ » • ورده أيضا على ما بعده من قول ه: (وقد كان فريق منهم) ، وقول ه (يُحر فون) وقول ه: (وهم يعلمون) « ٧٥ » فلما أتى ما قبله وما بعده ، على لفظ الغيبة ، أجراه على ذلك ، ولم يجره على قوله: (أفسطعمون) ، لأنه خطاب للمؤمنين ، و «يعلمون» أيراد ولم يجره على قوله: (أفسطعمون) ، لأنه خطاب للمؤمنين ، و «يعلمون» أيراد به اليهود ، وقرأه (٢٠ الباقون بالناء ، ردوه على الخطاب ، الذي قبله ، في قوله: (ويريكم آياته) « ٧٢ » وقوله: (ثم قسس قلوبكم) « ٧٤ » فجرى آخر الكلام على أوله ، بالخطاب كله لليهود ، وهو الاختيار ، لأن عليه الجماعة ، وهو الختيار أبي عبيد (٤٠) .

<sup>(</sup>۱) التيسمير ۳۸ والنشر ۲۰۸/۲

<sup>(</sup>٢) ألحجة في القراءات السبع ٥٨ ، وزاد المسير ٩٧/١ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٧/٧ ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١/٧ ، وكتاب سيبويه ٣٠٩/٢

<sup>(</sup>٣) ب : «قرأ» ورجحت ما في : ص .

<sup>(</sup>٤) التبصرة 10/1، والتيسيّر 18، والنشر 110/7، والحجة في القراءات السبع 117/1، وزاد المسير 117/1، وتفسير ابن كثير 117/1، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار 117/1، والكشف في نكت المعاني والإعراب 117/1.

« ٣٣ » قوله : (خطيئته ) قرأه نافع بالجمع ، حمسله على معنى الإحاطة ، والإحاطة إنما تكون بكثرة المحيط ، فحمله على معنى الكبائر ، والسيئة الشرك وفلعنى : بلى من كسب شركا وأحاطت بن كبائره فأحبطت أعماله ، فأولئك أصحاب النار ، وألهاء في « خطيآته » بمعنى الجمع ، تعسود على « من » ، و « من » للجماعة ، يدل على ذلك قوله : ( فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) ، وقرأ الباقون بالتوحيد على [ أن ] (١) تأويل الخطيئة الشرك ، فوحدوه على هذا المعنى ، والمنون السيئة الذنوب ، وهي بمعنى السيئات ، ويجوز أن تكون الخطيئة في معنى الجمع ، لكن وحد ت ، كما وحد النسيئة ، وهي بمعنى الجمع ، فتكون كالقراءة بالجمع في المعنى ، وحسن انفراد لفظ الخطيئة ، وهي بمعنى الجمع ، لإضافتها إلى مفرد في اللفظ بمعنى الجمع ، وقد يجوز أن يكون لفظ الخطيئة مفردا ، ثيراد به (٣٣/ب) الكثرة ، كما قال : ( وإن تعد وا نعمة الله لا تحصوها ) «إبراهيم ٣٤» و « (السيئة » الذنوب (٢٠) ،

« ٤٤ » قوله: (لا تعبدون إلا الله) قرأه ابن كثير وحمزة والكسائي بالياء ، رد وه إلى لفظ الغيبة الذي قبله ، في قوله: (وإذ أخذنا ميشاق بني إسرائيل لا تعبدون) ، وقرأه الباقون بالتاء حملوه على الخطاب (٣) ، وعلى ما بعده من الخطاب في قوله: (ثم تولئيتم) وقوله: (وأنتم ممرضون) وقوله: (ومن يفعل ذلك منكم) « ٨٥ » ووقوع الأمر بعده ، يدل على قدوة الخطاب ، وذلك قوله: (وقولوا للناس محسنا وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة) فجرى صدر الكلام في ذلك على حكم آخره ، وأيضا فإن نظائر هذا المعنى أتى على فظ المخاطبة في

 <sup>(</sup>۱) تكملة لازمة من : ص .

<sup>(</sup>٢) التبصرة ٥١/ب ، والتيسير ٧٤ ، والنشر ٢١٠/٢ ، والحجة في القراءات السبع ٥٩ ، وزاد المسير ١٠٨/١ ، وتفسير ابن كثير ١١٩/١ ، والمختار في معاني قراءات اهل الامصار ١/٨ والكشف في نكت المعاني والإعراب ٨/ب .

<sup>(</sup>٣) ص: « لفظ الخطاب » ، انظر تفسير مشكل إعراب القرآن ١٥/ب٠

القرآن ، قال الله جل" ذكره: (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم) «آل عمران ٨١» وقال: (وإذ أخذ الله ميثاق الدين أوتوا الكتاب لتُبيِّنَاتُهُ للناس ولا تكتمونه) «آل عمران ١٨٧» ، والقراءة بالتاء أحب اليي لما ذكرنا ، وقد ذكرنا وجه رفع هذا الفعل في كتاب «مشكل الإعراب» (١) .

« 20 » قوله: ( محسننا ) قرأه (٢) حمزة والكسائي بفتح الحاء والسين ، جعلاه صفة لمصدر محذوف ، تقديره: وقولوا للناس قولا حسنا ، وقرأه الباقون بضم الحاء وإسكان السين على أنها لغة في « الحسن » • يقال: الحسن والحسن ، والبخل والبخل ، والرمشد والرمشد • فهو كالأول ، وتقديره: وقولوا للناس قولا حسنا • ويجوز أن يكون « الحسن » مصدرا كالكفر والشكر ، فيلزم تقدير حذف مضاف ، تقديره: وقولوا للناس قولا ذا حسن ، ويؤول في المعنى إلى حسن ، ويؤول في المعنى إلى حسن ،

« ٤٦ » قوله: ( تظاهرون )(٤) قرأه الكوفيون مخفّفا ، ومثله في التحريم :
 ( وإن تظاهرا عليه ) « التحريم ٤ » ، وشدّدهما الباقون .

« ٤٧ » وعلة ذلك لمن خفيّف ، أن الأصل « تتظاهرون » بتاءين ، فاستثقل التكرير في فعل ، والفعل ثقيل ، في الجمع (٥) ، والجمع ثقيل ، فحذف إحدى التاءين استخفافا ، وكأنه استثقل الإدغام ، لأن الحرف باق بدله مع الإدغام ، والمحذوف هي التاء الثانية عند سيبويه ، لأن بها يقع التكرير والاستثقال ، لأن التاء الأولى تدل

<sup>(</sup>١) الحجة في القراءات السبع ٦٠ ، وتفسير النسفي ٥٩ ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١/٩ .

<sup>(</sup>٢) ص: «قرأ» وسيأتي ذكر الحرف في سورة الأحقاف ، الفقرة «٢\_٣» .

<sup>(</sup>٣) الحجة في القراءات السبع ٦٠ ، وتفسير النسفي ٥٩ ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١/٩.

<sup>(</sup>٤) ستأتي له نظائر في هذه السورة ، الفقرة «١٨٣ سـ ١٨٦» ، وسورة النساء، الفقرة «١٨٩ سـ ١٨٦» ، وسورة النساء، الفقرة «١» والفرقان، الفقرة «٥» والأحزاب الفقرة «٣».

<sup>(</sup>a) ب: «وفي الجمع» ، ص: «وفي جمع» ، وبطرح الواو قبل المجار صوابه .

على الاستثقال ، ولو محذفت لذهبت الدلالة ، والتاء الأولى هي المحــذوفة عند الكوفيين لزيادتها .

« ٤٨ » وعلة من شدّد أنه كره الحذف ، فأدغم التاء الثانية في الظاء، فزال لفظ التكرير ، وحسن ( 1/٦٤) ، الإدغام لأنك تبدل من التاء في الإدغام حرفاً أقوى من التاء ، وهو الظاء (١) .

" « ٤٩ » قوله: (أسارى تفادوهم) قسراً حمزة «أسسرى » على وزن « فعلى » ، وقسراً نافع وعاصم « فعلى » ، وقرأ الباقون «أسارى » على وزن « فعالى » ، وقسراً نافع وعاصم والكسائي « تفادوهم » بضم التاء وبالألف ، وقسراً الباقون « تفدوهم » بفتح التاء [ وإسكان الفاء ](٢) من غير ألف •

« ٥٠ » وعلة من قرأ « أسرى » ، على « فعلى » ، أنه جمع أسير ك « جريح ، وقتيل » بمعنى مأسور ومجروح ومقتول • فلما كان « جريح وقتيل » يُجمعان على «فعالى»،فعل به «أسير»ذلك ،فهو أصله، وبه قرأ الحسن وابن وثاب وابن أبي إسماق والناخعي(") وطلحة وعيسى والأعمش •

« ٥١ » وحجة من قرأ «أسارى » على [ وزن ] (٤) « فعالى » أنه شبتهه به « كسالى » ، وذلك أن الأسير ، لما كان محبوسا عن كثير من تصرّفه ، صار كالكسلان ، الذي حبسه الكسل عن كثير من تصرفه ، فلما اشتبها في هذا المعنى حملا في الجمع على بناء واحد ، فجمع « كسلان » على « كسلى » وهدو باب

<sup>(</sup>۱) الحجة في القراءات السبع ٦٠ ، وزاد المسير ١١١/١ ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ٩/ب ، وكتاب سيبويه ٤٩٣/٢ ، ١٣٥

<sup>(</sup>٢) تكملة لأزمة من: ص .

<sup>(</sup>٣) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس ، أبو عبمران ، الإمسام الكوفي ، قرأ على الأسود بن يزيد وعلقمة بن قيس ، وعليه الاعمش وطلحة بن منصر ف ، (ت ٩٦ هـ)، ترجم في طبقات أبن سعد ٢٧٠/٦ ، والجرح والتعديل ١٤٤/١/١

<sup>(</sup>٤) تكملة موافقة من : ص .

« ٥٢ » وعلة من قرأ « "تفادوهم » بألف وضم" التاء أنه بناه على أصل المفاعلة من اثنين لأن كل واحد من(١) الفريقين يدفع مَن عنده من الأساري ويأخذ مَن عند من الآخرين من الأسرى فكل واحد مفادرٍ فاعل ، والفاعلان بابهما المفاعلة • وأيضا فإن المفاعلة قد تكون من واحد ، فيكون [ معناه ](٣) معنى قراءة مـــن قرأ بغير ألف ، فيتفق معنى القراءتين • فأما من قرأه بفتح التاء ، من غير ألف ، فإنه بناه على أن أحد الفريقين يفدي أصحابه من الفريق الآخسر ، بمال أو غيره ، مبن عَرَضَ • وكذلك العادة في المغلوب ، هو يفدي ما أخذ له الغالب • فالفعل من واحد ، إذ لا يكون كل واحد من الفريقين غالبًا ، وإنما "تحمل المفاعلة على القراءة بالألف أن لكل(٢) واحد من الفريقين أسيرا فيفادي كل واحد [ منهما ](٢) ويدفع ما عنده من الأسرى بما عند الفريق الأخر من الأسرى • ويجوز أن يكون تقاتلا فغلب أحدهما الآخر ، وأسر الغالب ، ثم تقاتلا فغلب المغلوب وأسر ، ثم كفادوا • وإنما أســروا أسمري هؤلاء وأسمري هؤلاء • والاختيار «أسماري » علمي « فعمالي » و « تفدوهم » بغير ألف لِما ذكرنا من العلة ، ولأن القراءتين قد ترجعان إلى معنى ، ولأن أكثر القراء على ذلك • وبذلك قـرأ مجـاهد وابن محـيصـن والأعـرج وشبب ْل ، وبه قرأ قتادة وأبو عبد الرحمن وغيرهم • وكان أبو عمرو يقول : الأسرى الذين جاؤوا مُستكَامِنِين ، والأسارى الذين في الوثاق والسجون أخذوا تَقْسُرِ ا<sup>(٤)</sup> (٦٤/ ب) +

« ٥٣ » قوله : ( تعملون • أولئك ) قرأه الحرميان وأبو بكر بالياء ،

<sup>(</sup>۱) ص : «منهما من» .

<sup>(</sup>٢) تكملة لازمة من : ص .

<sup>(</sup>٣) ب: «كل» وتصويبه من: ص.

<sup>(</sup>٤) الحجة في القراءات السبع ٦٠ ، وتفسير النسفى ١٠/١

ردُّوه على قوله : ( \*يرَدُّون ) وعلى قوله : ( أولئك الذين ) ، وقوله : ( عنهم ) ( ولاهم) فلمَّا أتى كلُّته بلفظ الغائب ، محمل صدر الكلام عليه ، وقرأ الباقون بالتاء ، حملوه على ما تقدُّم مــن الخطاب في قوله : ( يأتوكم أساري ) و ( محرُّم عليكم ) وقوله : (أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ) ، وقوله : ( فما جزاء م مَن يَفْعَلُ ذَلْكُ مَنكُم ) ، فلمَّا تكرُّر الخطاب مُحمِلُ عليه ، وهو الاختيار لكثرة ما قبله من الخطاب، ولأن أكثر القراء عليه (١) •

« ٤٥ » قوله: ( القند س )(٢) ، هذا الكلام وقع بعد قصة « يعملون » قرأه ابن كثير بالإسكان حيث وقسع ، على الاستخفاف لتوالي ضمتين ، وهي لغة ، تقول العمرب ، الحكم والحكم ، والطُّنبُ والطُّنبُ ، والقُّد ْس والقُّدُ ْس • حروف الكلمة وخفَّتها ، وبذلك قرأ الحسن ومجاهد وابن أبي إسحاق ويُحيى وطكلحة والأعمش ، وهو اختيار أبي حاتم وغيره (٣) •

« ٥٥ » قوله : ( ينز ّل ، وننز ّل )(٤) قرأه ابن كثير وأبو عمرو بالتخفيف حيث وقع ، إذا كان رباعيا جعلاه مستقبلا من « أنزل » ، وذلــك في القــرآن كثير بإجماع نحمو : (وأنزل الفرقان) « آل عمران ٤ » و ( أنزل التوراة) « آل عمران ٣ » و ( الحمد لله الذي أنزل ) « الكهف ١ » و ( بالحق "أنزلناه ) « الإسراء ١٠٥ » وخالف ابن كثير في موضعين في سبحان فشدُّدهما(٥) ، جعلهما من « نز ّل » وهما قوله تعالى : ( و ثنز ّل مين القرآن ) « الإســـراء ٨٢ » و ( حتى

<sup>(</sup>۱) النشر ۲/۲۱۲

سيأتي هذا الحرف في أول سورة النحل ، وجاء بعد هذا الحرف في «ب» مایلی : «هذا الکلام و قع بعد قصة يعملون» •

تقدّمت هذه الفقرة عن الفقرة المتقدمة في «ب» وحقها أن تليها كما في : ص ، انظر النشر ٢٠٨/٢ ، وزاد المسير ١١٢/١ ، والمختار في معاني قراءات أهـل الأمصار ٨/ب ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١٠/أ ٠

الحرف الآخر في سمورة الحجر (١ ٨) ، وسيأتي في سورة الشورى الفقرة «٢» .

<sup>(</sup>a) ب: «فشدد» وتصویبه من: ص ٠

تُنزِّلُ علينا ) « الإسراء ٩٣ » وكذلك المُشدد في الحجر في قوله : ( وما نُنزِّله إلا بقك رَ ﴾ « ٢١ » ، وإنما خصّ هذين الموضعين ، ليُبيّن بالتشديد معنى التكرير في النزول ، لأن التشديد يدل على التكرير ، فلمَّا كـان القرآن ينزل شيئا(١) بعد شيء شدّد ، ليدل على هذا المعنى ، إذ لو خفّت لجاز أن ينزل مرة واحدة على النبي عليه السلام • ولم يكن كذلك ، وشد"د ( وما نتنز"له إلا بقدًر ) ليدل على نزولَ المطر شيئًا(١) بعد شيء ، إذ لو خفَّف لجداز أن ينزل المطر مرة واحدة ، وليس [ الأمــر ](٣) كذلك • والتشديد للتكرير في الفعل ، فهو يدل على هـــذه المعاني • وخالف أيضًا أبو عمرو في موضعين ، فشدّد قوله في الأنعام: (قادر عـلى أن ينز"ل ) « ٣٧ » فشد"ده حملا على صـــدر الكلام لأن قبله : ( وقالوا لولا نـُـزـّل عليه ) ، ومستقبل « نز"ل » « ينز"ل » ، فحمله على ما قبله ، وأجراه عليه ، وعلى لفظه • والموضع الثاني في الحجر : ( وما ننزله إلا بقـُدَر ) « ٢١ » ، وقد مضت علته (٤) • وقــرأ الباقون بالتشديد في ذلك كــله ، حملوه على « نز"ل » (١/٦٥) والتشديد أبلغ ، لأنــه يدل على تكرير الفعل غير أن حمزة والكسائمي خفتّفا موضعين في لقمان : ( ويتنزسِّل الغيث ) « ٣٤ » وفي الشــورى : ( يتنزسِّل الغيث ) « ۲۸ » جعلاه من « أغزل » ، وحملاه على قوله تعالى : ( أنزل من السماء مـــاء فسالت ) « الرعد ١٧ » ، وكلُّه في نزول القطر(°) .

« ٥٦ » قوله : ( جبريل ) قرأه ابن كثير بفتح الجيم ، وبياء بعد الراء ، مع كسرها من غير همز ، ومثله أبو بكر ، غير أنه همز همزة مكسورة بعد الراء ، وفتح الراء ، ومثله حمزة والكسائي ، غير أنهما زادا ياء بعد الهمزة ، وقرأ الباقدون

<sup>(</sup>۱) ب: «شيء» . وتصويبه من: ص .

<sup>(</sup>٢) تكملة موضّحة من: ص.

 <sup>(</sup>٣) انظر كلامه على علة الحرف (١٠٠) في هذه السورة ، الفقرة «١٠٠» ٤
 وكذلك نظيره في سورة الأنعام ، الفقرة «١٥ – ١٦» .

<sup>(</sup>٤) التيسير ٧٥ ، والحجة في القراءات السبع ٦٢ ، وزاد السير ١١٤/١ ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١١١/ب .

« جبريل » بكسر الجيم والراء ، وبياء بعد الراء من غير همز ، وهــذه كلها لغــات فيه ، و « جبريل » اسم أعجمي ، فمن كسر الجيم أتى به على مثال كلام العرب ، فهو ك « قنديل و منديل » ، ومن فتح أتى به على خلاف كلام العرب ، ليتعليم أنه ليس من كلام العرب ، وأنه أعجمي ، وكذلك فعل من همز ، ومن أثبت ياء بعد الهمزة أتى به على خلاف كلام العرب ، ليتعليم أنه أعجمي ، ليس من أبنية كلام العرب ، وفيه لغات غير هذا(١) .

« ٥٧ » قوله: ( ميكال ) قرأه (٢) أبو عمرو وحقص « ميكال » على وزن « مفعال » ، ومثله ما نافع ، غير أنه زاد همزة مكسورة بين الألف واللام ، ومثله قرأ الباقون ، غير أنهم زادوا ياء بعد الهمزة ، وهذه القراءات لغات في هندا الاسم ، وهو اسم أعجمي ، غير أن من قرأه ، على وزن « مفعال » ، أتى به على وزن أبنية العرب ، فهو مثل « مفتاح » ، ومن قرأه بغير ذلك أتى به على غير أبنية العرب ، ليعلم أنه أعجمي ، خارج عن أبنية العرب ، وقولنا في قراءة أبي عمرو وحقص أنه « مفعال » تمثيل ، لأنه ليس بقوي ، وإلا فلا يجوز أن يكون « مفعالا »، لأنه رباعي إذ الهمزة المحذوفة يعتد " بها ، وبنات الأربعة لا يلحقها الزيادة في أولها ، إلا في الأشياء الجارية على أفعالها ، نجو : « مكرم ، ومحسن » وليس « ميكال » من هذا الصنف ، ولا يجوز أن يكون « فيعالا » ، لأن هذا الوزن قد اختصت به المصادر (٣) نصو : « القيتال ، والحيقال » (٤) ، وليس « ميكال » بمصدر ،

<sup>(</sup>۱) التبصرة ١/٥٢ ، وذكر ابن الجوزي أن في «جبريل» إحدى عشرة لفسة وعكد دَها انظر زاد المسير ١١٧/١ - ١١٩ ، والكشف في نكست المعانسي والإعسراب ١١/ب٠

<sup>(</sup>٢) ب: «قرآ» ورجحت ما في: ص٠

<sup>(</sup>۳) کتاب سیبویه ۲۹۱/۲

<sup>(</sup>٤) ذكر الطبري أن «ميكال» هي لغة أهل الحجاز ، وقراءة عامة قرأة أهل المدينة والبصرة . وأن «ميكائيل» على مثال «ميكاعيل» هي لغة تميم وقيس وبعض نجد وقراءة عامة أهل الكوفة ، انظر تفسيره ٣٨٨/٢ ، وذكر أبن منظور قوله : «وفي الصحاح حوقل حوقلة وحيقالا إذا كبر وفتر عن الجماع «انظر اللسان» «حقل» .

وَلَا يَجُوزُ إِنْ يَكُونَ « فِعَلَالًا » ، لأَن الهمزة مقد ّرة فيه • فإنما هــو اسم أعجمي كـ « إبراهيم ، وإسماعيلَ »(١) •

« ٥٨ » قوله : (ولكن "الشياطين) ونظائره (٢) ، قدراً نافع وابن عامر : « ولكن "البر » في الموضعين (٦) في هذه السورة بكسر النون ، ورفع « البر » مخفقا • وقرأ الباقون بتشديد النون ونصب « البر » ، وقرأ حمزة والكسائي وابن عامر : « ولكن "الشياطين » ، و (لكن "الله كتلهم ) ، و (لكن "الله كرمى ) في الأنفال « ١٧ » بتخفيف النون وكسرها (٥٠/ب) ورفع مابعدها ، وقرأ حمزة والكسائي : (ولكن الناس) في يونس « ٤٤ » بتخفيف النون وكسرها ، ورفع والناس » ، وقرأ الباقون بتشديد النون في الأربعة وفتحها ، ونصب مابعدها (١٠) •

« ٥٩ » وحجة من خفتف النون ، ورفع ما بعد « لكن »، أن « لكن » أو « كرف إذا شدّ دت نونه كانت من أخوات « إن » تنصب الاسم وترفع الخبر ، إذا كان « هو » الاسم (٥) ، وإذا خنفتفت نونه كان حرف عطف ، لا عمل له ، وربما أنى خفيفا كأن يرتفع مابعده بالابتداء والخبر ، ويجوز أن تعمل « أن » مخفقة ، كما يعمل الفعل محذوفا نحو : لم يك ويد قائما ، ولا يحسن أن تعمل « لكن » مخففة لاختلاف مواقعها ، إذ لم تلزم موضعا واحدا ، بل تكون عاطفة ، وتكون للاستدراك ، مخفقة ومشددة ، وتعمل عمل « إن » إذا شددت ، فلما لم تلزم ولم تعمل مخففة رجع الكلام بعدها إلى أصله ، وهدو الابتداء والخبر ، لأن « إن » وأخواتها إنما يدخلن على الابتداء والخبر ، وأيضا فإنها ، لما تخيرت بالتخفيف ، وكانت متحدث في الكلام معنى الاستدراك فارقت « أن » الخفيفة ،

<sup>(</sup>۱) زاد المسير ۱۱۷/۱ ، وتفسير ابن كثير ۱۳۰/۱ ، وتفسير النسفي ١٤/١

<sup>(</sup>۲) ونظيره في سورة يونس ، الفقرة «١٨» .

<sup>(</sup>٣) ب: «موضعين» وبه «ال» كما في «ص» اصوب.

<sup>(</sup>٤) زاد المسير ١/٢٢/١ ، والنشر ٢/٢١٢

<sup>(</sup>٥) يعني أن اسمها ضمير مستتر تقديره «هو» .

الناسط الا(١) تحدر في الكلام معنى غير التأكيد ، فلم تعمل عمل « أن » الخففة (٢) .

« ٦٠ » وحجة من شد"د النون ونصب بها [ ما ] (٢) بعد « لكن » ، أنه أجرى الكلام على أصله ، فأعمل « لكن » لأنها من أخوات « إن » ، فشد دها على أصلها ، وحاول في ذلك معنى التأكيد ، الذي فيه معنى الاستدراك (١) •

« ٦١ » قوله: (مانكسكخ ) قرأه (٥) ابن عامر بضم النون الأولى ، وكسر السين ، جعله رباعيا من « أنسخت الكتاب » على معنى: وجدته منسوخا ، مثل: أحمدت الرجل ، وجدته محمودا ، وأبخلت الرجل ، وجدته بخيلا ، ولا يجوز أن يكون « أنسخت » بمعنى « نسخت » ، إذ لم مسمع ذلك ، ولا يحسن أن تكون الهمزة للتعدي ، لأن المعنى يتغير ، ويصير المعنى : ما نسختك (٢) يا محمد من آية وإنساخه إياها إنزالها عليه ، فيصير المعنى : ما ننزل عليك من آية أو ننسخها نأت بخير منها ، يؤول المعنى إلى أن كل آية أنزلت أني بخير منها ، فيصير القرآن كله منسوخا ، وهذا لا يمكن ، لأنه لم ينسخ إلا اليسير من القرآن و فلما امتنع أن يكون « أفعل » و « فعل » فيه بمعنى ، إذ لم مسمع ، وامتنع أن تكون يكون « أفعل » و « فعل » فيه بمعنى ، إذ لم مسمع ، وامتنع أن تكون وجدته محمودا وبخيلا و فأما من قرأه بفتح النون فهو المعنى الظاهر المستعمل ، على معنى ما نرفع من حكم آية ، ونبقي تلاوتها ، نأت بخير منها لكم أو مثلها ،

<sup>(</sup>۱) ص: «لـم» ،

<sup>(</sup>٢) مغنى اللبيب ٢٩٠٠

<sup>(</sup>٣) تكملة لازمة من : ص ،

<sup>(</sup>٤) تفسير النسفي ٦٥/١ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٩/أ ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١١/ب .

<sup>(</sup>a) ص: «قــرأ» ،

<sup>(</sup>٦) ب: «نسخت» وتصویبه من: ص ٠

ويحتمل أن يكون المعنى: مانرفع من حكم آية وتلاوتها أو ننسبكها يا محمد، فلا تحفظ تلاوتها ، نأت بخير منها ، أو مثلها ، أي : نأتي بأصلح ( 1/٦٦ ) منها لكم ، وأصلح في التعبد ، أو نأت بمثلها في التعبد ، وقد ييننا هذا في كتاب « الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه » بأقسامه ومعانيه ، والاختيار فتح النون في « ننسخ » لأنه الأصل ، ولأنه ظاهر التلاوة ، ولأنه قد أجمع عليه القراء ، وهـو اختيار أبي عبيد وغيره (١) .

« ٦٢ » قوله : (أو نُنْسِها) قرأه أبو عمرو وابن كثير بفتح النون الأولى ، وفتح السين والهمز (٢) ، جعلاه من التأخير على معنى : أو نؤخر نسخ لفظها نأت بخير منها ، فهو من : نسأ الله في أجلك ، أي : أخرَّر فيه (٢) • وتأخير النسخ على وجهين : أحدهما أن يرُوخرَّر التنزيل للآية (٤) ، فلا ينزل من اللوح المحفوظ ، والثاني : أن ينزل القرآن ، فيتلى ، ويتعمل به ، ثم يروُخرَّر ، فينسخ العمل به دون اللفظ أو يتنسخ العمل به واللفظ ، أو ينسخ اللفظ ويبقى العمل • وكل هذا قد فيسر ومثل وبين في كتاب « الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه »، وبه قرأ عمر وابن عباس وعطاء (٥) ومجاهد وأبي " بن كعب وعبيد بن عمير (٢)

<sup>(</sup>۱) التبصرة ٥٢/ب ، والتيسير ٧٦ ، والحجة في القراءات السبع ٦٣ ، وزاد المسير ١٢٧/١ ، وتفسير غريب القرآن ٦٠ ، وتفسير ابن كثير ١٤٩/١ ، وتفسير النسفي ١٢٧/١ ، وإيضاح الوقف والابتداء ٥٢٧

<sup>(</sup>٢) ص: «الهمزة» .

<sup>(</sup>٣) تفسير غرب القرآن ٦١ ، والقاموس المحيط «نسأ» .

<sup>(</sup>٤) ب: «لذاته» وتصويبه من: ص.

<sup>(</sup>٥) عطاء بن يسار ابو محمد الهلالي ، مولى ميمونه أم المؤمنين ، وردت عنه رواية حروف القرآن ، أدرك زمن عشمان ، وروى عن مولاته وأبي وزيد بن ثابت ،وعنه مثل زيد بن اسلم (ت ١٠٢ هـ) ، ترجم في طبقات ابن سعد ١٧٣/٥ ، وطبقات القراء /١٧٣٥

<sup>(</sup>٦) عُبيد بن عُمير ، النَّليشي ، رويت عنه المحروف ، وروى عن عمر وأبني ، وعنه مجاهد وعطاء ، من كبار التابعين ، ثقة (ت ٧٤ هـ) ، ترجم في طبقات ابن سعد ٥/٣٣٤ وطبقات القراء ١٩٦/١

والنَّخَعي وعطاء بن أبي رباح(١) وابن مُحيَصن • وقرأ الباقون بضم النون الأولى وكسر السين من غير همز ، جعلوه من النسيان الذي هو ضد الذكر ، على معنى : أو ننسب كها يا محمد ، فلا تذكرها ، فهو من النسيان الذي هو ضد الذكر (٣) ، نقل بالهمز فتعد "ي الفعل إلى مفعولين ، وهما « النبي » والهاء ، الـذي هو ضد الـذكر ، فيكون المعنــى إذا رفعنــا « آية » بـ « نســخ » أو بـ « نسيان » نُقد ره عليك يا محمد ، أتينا بخير منها في الصلاح لكم ، أو بمثلها باللفظين عميًّا في اللوح المحفوظ ، فإن كان الإخبار عميًّا قد نزل وتُلَّى من القرآن ، فلا يصلح لقوله : ( نأت ِ بخير منها ) ، والأقوى البيِّن أن يكون من النسيان الذي هو ضد الذكــر ، فيكون المعنــي إذا رفعنــا « آيــة » بـ « نسخ » أو بـ « نسيان » نتقد ره عليك يامحمد ، أتينا بخير منها في الصلاح لكم ، أو بمثلها في التعبُّد ، ويدل ملى أنه من النسيان قوله : ( سنقرئك فلا تنسى ، إلا ماشاء الله ) « الأعلى ٧ ، ٦ » فقد أعلمه الله أنه لا ينسى شيئاً ، مماً نزل عليه ، ، إلا ما شاء الله أن ينساه ، مماّ قدّ ر أن يبدله بأصلح منه للعباد ، أو بمثله ، ويدل على أنه من النسيان أن الضَّحَّاك قرأ: « أو تُنسكها » بتاء مضمومة ، وفتح السين ، فهو من النسيان لا ( ٦٦/ب ) يجوز غيره . وقد قرأ ابن مسعود : « ما نُنسك من آية أو ننسخها » ، فهذا أيضاً من النسيان لا غير ، وأيضاً فإن « تنسى » ، الذي بمعنى الترك ، لم يستعمل « أفعل » إنما استعمل فيه « فعل » ، فكان يجب أن تكون القراءة بفتح النون الأولى والسين ، ولم يأت ذلك . والاختيار « نسمها » من النسيان ، لصحة المعنى ، ولأن جماعة القراء عليه ، 

<sup>(</sup>۱) هو من سادة التابعين ، روى الحروف عن أبي هريرة ، عرض عليه أبو عمرو ، (ت ١٠٥ هـ) ، ترجم في طبقات خليفة ٧٠٢ ، وطبقات القراء ١٣/١٥

<sup>(</sup>۲) قوله: «الذي . . . الذكر» سقط من: ص .

<sup>(</sup>٣) هو سعيد ، أبو محمد ، عالم التابعين ، قرأ على ابن عباس وأبي هريرة وروى عن عمر وعثمان ،وردت عنه رواية الحروف ، قرأ عليه عرضا الزهري ، (ت ٩٤ هـ) ، ترجم في طبقات ابن سعد ١١٩/٥ ، وطبقات القراء ٣٠٨/١

وشكيبة والضحاك وابن أبي إسحاق وعيسى والأعمش(١) .

« ٣٣ » قوله (٢٠ ): ( وقالوا اتّخَدَ الله ولَداً ) قرأه ابن عامر بغير واو ، جعله مستأنفاً غير معطوف على ماقبله ، وقد علم أن المخبر عنه بهذا القول هـو المخبر عنه ، بمنع ذكر الله في المساجد ، والستعي في خرابها ، وكـذلك هي في مصاحف أهل الشام بغير واو ، وقرأ الباقون : « وقالوا » بالواو (٢٠) على العطف على ماقبله لأن الذين أخبر الله عنهم ، بمنع ذلك في المساجد ، والسعي في خرابها ، هم الذين قالوا : اتخذ الله ولداً ، فوجب عطف آخر الكلام على أوله ، لأنه كله إخبار عن النصارى ، وكذلك هي (٤) في جميع المصاحف بالواو إلا في مصحف أهل الشام ، وإثبات الواو هو الاختيار ، اثباتها في أكثر الصاحف ، ولأن الكلام عليه المشام ، وإثبات الواو هو الاختيار ، اثباتها في أكثر الصاحف ، ولأن الكلام عليه المشام ، وإثبات الواو هو الاختيار ، اثباتها في أكثر المصاحف ، ولأن الكلام عليه المشام ، وإثبات الواو هو الاختيار ، اثباتها في أكثر المصاحف ، ولأن الكلام عليه المشام ، وإثبات الواو هو الاختيار عليه سوى ابن عامر (٥٠) .

« ٦٤ » قوله : (كن فيكون ) قرأه ابن عامر بالنصب ومثله في آل عمران ( فيكون ، ويعلمه ) « ٤٧ ، ٤٨ » وفي النحل : ( فيكون ، والذين هما جروا ) « ٤٠ ، ٤١ » وفي مريم : ( فيكون م وإن " الله ) « ٣٦، ٣٥ » وفي ياسين : ( فيكون م فيسيحان ) « ٨٢ ، ٨٢ » وفي المؤمن : ( فيكون م ألم تر ) « ٨٢ ، ٨٩ » وفي المؤمن : ( فيكون م ألم تر ) « ٨٦ ، ٨٩ » وفي المنطل وياسين ، وقرأ ذلك الباقون بالرفع .

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير ١٥٠/١ ، والكشف في نكت المعاني والإعسراب ١٢/١ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٧/ب .

 <sup>(</sup>٢) ب: «تم الجزء الخامس وهو الربع من كتاب الكشف في القراءات السبع يتلوه إن شاء الله في الربع الثاني قوله: (قالوا اتخذ الله و الدا).

<sup>(</sup>٣) ب: « الواو » وبالجار وجهه كما في : ص .

<sup>(</sup>٤) لفظ «هي» سقط من : ص .

<sup>(</sup>٥) الحجة في القراءات السبع ٦٥ ، وزاد المسير ١٣٥/١ ، وتفسير ابن كثير ١٦٠/١ ، وتفسير النسفي ١٠/١ ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١٠/ب ، والمساحف ٤٤ ، وهجاء مصاحف الأمصار ١/١/١ ، والمقنع ١٠٢

 <sup>(</sup>٦) سيأتي ذكر بعض هذه الأحرف في سورة مريم ، الفقرة «١٧» ويسى ،
 الفقرة «١٥» ، والمؤمن ، الفقرة «١١» .

« ٥٥ » فوجه النصب مشكل ضعيف ، وذلك أنه جعله جواباً بالفاء للفظ « كن » ، إذا كان لفظه لفظ الأمر ، وإن كان معناه غير الأمر فهو ضعيف ، لأن « كن » ليس بأمر ، إنما معناه الخبر ، إذ ليس ثم مامور ، يكون « كن » أمراً له • والمعنى : فإنما يقول له : كن فيكون فهو يكون ، ويدل على أن « فيكون » ليس بجواب له « كن » أن الجواب بالفاء ، منضار ع به (١٦/١) الشرط ، وإلى معناه يؤول في التقدير ، فإذا قلت : اذهب فأكرك ، فمعناه : إن تذهب تذهب ، وهذا ولا يجوز أن تقول : اذهب فتذهب ، لأن المعنى يصير : إن تذهب تذهب ، وهذا لا معنى له ، وكذلك « كن فيكون » يؤول معناه ، إذا جعلت « فيكون » جوابا أن تقول له : أن يكون فيكون » يؤول معناه ، إذا جعلت « فيكون » جوابا أن تقول له : أن يكون فيكون » وفي « يكون » الشيء (٢) ولو اختلفا لجاز كقولك: اخرج فأحسن إليك ، أي : إن تخرج أحسنت إليك • ولو قلت : قسم فتقوم ، لم يحسن ، إذ لا فائدة فيه ، الأن الفاعلين واحد ، ويصير التقدير : إن تقم تقم • فالنصب في هذا على الجواب بعيد في المعنى •

« ٦٦ » ووجه قراءة من رفع « فيكون » في ذلك أنه جعل « فيكون » منقطعا ميمًا قبله مستأنفاً ، لمًّا امتنع أن يكون جواباً في المعنى ، رفعه على الابتداء ، فتقديره : فهو (٦) يكون وهو وجه الكلام ، والاختيار ، وعليه جماعة القراء وبه يتم " المعنى و فأما اختصاص الكسائي للنصب في النحل وياسين فهو حسن قوي ، لأن فيه « أن يقول » فعطف « فيكون » على « يقول » نم (٤) ينصب « فيكون » على الجواب و إنما نصب على العطف على « تقول » ، وكذلك آخر « يس » فيه « أن يقول » ، وكذلك آخر « يس » فيه « أن يقول » ، فعطف على « يقول » وهو حسن ، لكن الرفع عليه « فيه « أن يقول » ، فعطف على « يقول » (٥)

<sup>(</sup>۱) ب: «له يكن يكن» ووجهه كما في: ص.

<sup>(</sup>٢) ب: «الشيء» وتصويبه من: ص .

<sup>(</sup>٣) ب: «هو» وبالفاء وجهه كما في: ص.

<sup>(</sup>٤) ب: «لم» وتصويبه من: ص.

<sup>(</sup>o) قوله: «الجواب . . على بقول» . سقط من : ص .

الجماعة ، وهو على الاستئناف والقطع والابتداء كالأول(١) .

« ٦٧ » قوله : ( ولا تُسأل عن أصحاب الجحيم ) قرأه نافع بفتـح التاء والجزم ، على النهي من السؤال عن ذلك ، وفي النهي معنى التعظيم لما هم فيه من العذاب ، أي : لاتكسأل يا محمد عنهم ، فقد بلغوا غاية العذاب التي ليس بعدها مستزاد ٠ وقد ر ُوي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل : أي أبويه أحــدث موتاً ليستغفر له ، فنزلت الأية على النهي ، عن السؤال ، عن أصحاب الجحيم ، ورُوي أنه قال : ليت شيعري مافعل أبواي ؟ فنزل النهي عن السؤال عنهما ، فدل" النهي على صحة الجزم • وبذلك قرأ ابن عباس ، وقرأه الباقون بضم "التاء ، والرفع على النفِي والعطف على ( بشيراً ونذيراً ) [ فهو في موضع الحال تقديره : إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً ](٢) ، وغير سائل عن أصحاب الجحيم • ويجوز أن يرفع على الاستئناف • والرفع هو الاختيار ، لأن عليه جماعة القراء ، ولأن ابن مسعود قرأه : « وما تسأل » فهذا يُبيئن معنى الرفع ويقويه • وأيضاً فإن في قراءة أبيّ : ( وإن تَكَسَأَلُ ﴾ • فهذا أيضاً يُبيسِّن معنى الرفع والاستئناف ، ويُقو ّي الرفع أن قبله (٣) خبرا ، وبعده خبر ، فيجب أن يكون هذا خبرا ليطابق ماقبله وما بعده ( ٦٧/ب ) ويدل على قوة الرفع [ قوله : ](٤) ( ليس عليك هداهم ) « البقرة ٢٧٣ » ، وقوله : ( ما على الرسول ِ إلا البلاغ ُ ) « المائدة ٩٩ » ويقو َّى الرفع أيضاً أنه ، لو كان نهياً لكان بالفاء ، كما تقول : أعطيتك مالا فلا تسألني غيره . وبالرفع قرأ الحسن وأبو رجاء وقتادة وابن أبي إسحاق والحـَحـُدري وعيسى بن عمر وغيرهم (٥) ٠

<sup>(</sup>۱) إيضاح الوقف والابتداء ٥٢٩ ، وزاد المسير ١٣٦/١ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٩/ب ، والكشف في نكت المعاني والإعـراب ١٣/١ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١/١٨ .

<sup>(</sup>٢) تكملة لازمة من : ص .

<sup>(</sup>٣) ص: «أيضًا الله لو كان نهيا لكان بالفاء لأن قبله» .

<sup>(</sup>٤) تكملة مناسبة من: ص.

<sup>(</sup>٥) الحجة في القراءات السبع ٦٣ ، وزاد المسير ١٣٧/١ ، وإيضاح الوقف والا بتداء ٥٣٠ ، وتفسير ابن كثير ١٦٢/١ ، وتفسير النسفي ٧٢/١

« ٦٨ » قوله: (إبراهيم) قرأه هشام بألف في موضع الياء في ثلاثة وثلاثين موضعاً، في البقرة خمسة عشر موضعاً ، وقد ذكرنا مواضع الباقي منها في الكتاب الأول(١) • وروي عن ابن ذكوان أنه قرأ في البقرة خاصة بألف ، وبالوجهين قرأت ، وقرأ باقي القراء ، في ذلك كله ، بالياء ، وهو الاختيار ، اتباعاً للمصحف ، ولأن عليه لغة العامة ، وعليه الجماعة ، والألف لغة شامية قليلة (٢) •

« ٦٩ » : (واتتخذوا من ) قرأه نافع وابن عامر بفتح الخاء ، على الخبر ، عمن كان قبلنا من المؤمنين ، أنهم اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ، فهو مردود على ماقبله من الخبر وما بعده ، والتقدير : واذكر يا محمد إذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمننا ، واذكر إذ اتتخذ الناس من مقام إبراهيم مصلى ، واذكر إذ عهدنا إلى إبراهيم فكله خبر ، فيه معنى التنبيه والتذكير لما كان ، فحتميل على ماقبله وما بعده ، ليتقيق الكلام ويتطابق ، ف « إذ » محذوفة مع كل خبر ، لدلالة « إذ » الأولى الظاهرة على ذلك ، وقرأ باقي القراء بكسر الخاء ، على الأمر ، بأن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى ، وبذلك أتت الروايات عن النبي عليه السلام (٢) وروي أن النبي عليه السلام أخذ بيد عمر رضي الله عنه ، فلما أتيا المقام قال عمر : هذا مقام أبينا إبراهيم ؟ فقال النبي : نعم ، فقال عمر : أفلا نت خذه مصلى ؟ فأنزل الله جل "ذكره : إبراهيم ؟ فقال النبي : نعم ، فقال عمر : أفلا نت خذه مصلى ؟ أي افعكوه (٤) وروى « وات خذوا من مقام إبراهيم مصلى » على الأمر بذلك ، أي افعكوه (٤) وروى

<sup>(</sup>۱) يعني كتابه «التبصرة» وقد عندها في الورقة ٥٢/ب - ١/٥٣ ، وكذلك في التيسير ٧٦-٧٧ ، والنشر ٢١٣/٢

<sup>(</sup>٢) يـذكر ابن خالويه في اسم « إبراهيم » أربع لفات ، وابن الجـوزي سـت لفات ، انظر إعراب ثلاثين سورة } ، وزاد المسير ١٣٩/١ ، وانظر أيضا المختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١/١٠ ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١٣٩/ب .

<sup>(</sup>٣) يروي مسلم في صحيحه « كتاب الحج \_ باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم » بسنده عن جابر بن عبد الله في حديث طويل ، ذكر فيها قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكسر الخاء . وانظر ايضا تفسير ابن كثير ١٧٠/١

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره عن عثمان بن أبي شيبة من طريق أبي ميسرة انظر التفسير ١٦٩/١

مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر (١) أن النبي عليه السلام أتى مقام إبراهيم، فسبقه إليه عمر ، فقال عمر : يارسول الله ، هذا مقام أبيك إبراهيم الذي قال الله : واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ؟ قال النبي : نعم هذا مقام أبينا إبراهيم الذي قال الله : واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ، (٢) فسئل مالك أهكذا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : واتشخذوا ، قال : نعم (٣) • يعني بكسر الخاء ، على الأمر • وروى أبو عبيد عن جابر بن عبد الله أن النبي عليه السلام استلم الحجر ، ورمك ثلاثة أشواط ، ومشى أربعة حتى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم فصلتى خلف وكعين ، وقرأ ( ١٨/ أ ) ( واتشخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) (٤) ، وقسال أبو عبيد : فلا أعلمه قرأها في حديثه ، إلا " بكسر الخاء ، وكسر الخاء على الأمر هو الختيار ، لما ذكرنا عن النبي عليه السلام في ذلك ، ولأن عليه جماعة القراء ، وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم وغيرهما ، وهي قراءة العامة في أكثر الأمصار • وأسند القراءة بها أبو حاتم إلى النبي عليه السلام وإلى عمر • وبذلك قرأ أبو جعفر يزيد وعطاء وابن متحيصن وشبل والأعرج وطلحة والأعمش والجمسدري وابن وصحاب ابن مسعود (٥) •

<sup>(</sup>۱) هو جابر بن عبد الله الذي روى مسلم من طريقه غير حديث في حجسة النبي صلى الله عليه وسلم .مفتى المدينة في زمانه ، وآخر من شهد بيعة العقبة ، حمل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علما كثيرا ،وشهد المخندق وبيعة الرضوان، (ت ۷۸ هـ) ترجم في تذكرة الحفاظ ٤٣

<sup>(</sup>٢) ذكره أبن كثير عن أبن أبي حاتم بالطريق نفسه أنظر تفسير أبن كثير 171/1

<sup>&#</sup>x27; (٣) ذكره أيضا أبن كثير بالطريق نفسه ثم قال : هكذا وقع في هذه الرواية وهو غريب ، وقد روى النسائي من حديث الوليد بن مسلم نحوه ، انظر الإحالة المتقدمية .

<sup>(</sup>٤) انظر الفقرة نفسها الملاحظة «٣» .

<sup>(</sup>٥) التبصرة ٥٣/أ والحجة في القراءات السبع ٦٤ ، وزاد المسير ١٤٢/١ ، وتفسير ابن كثير ١٦٨/١ ، وتفسير النسفي ١٧٤/١ ، وإيضاح الوقف والابتداء ٥٣٢ ، والنشر ٢١٤/٢

« ٧٠ » قوله: (فأُمَنتَعُهُ) قسرأه ابن عامر مخفّضاً ، وشدّده الباقون ٠

« ۷۱ » ووجه التخفيف أنه جعله مين « أمتع » ، و « أمتع » لغــة في « متكع » ، وكلاهما بمعنى ، غير أن التشديد ، فيه معنى تكرير الفعل ، وبالتخفيف قرأ ابن عباس وابن متحيصين وشبيثل .

« ٧٢ » فأما من شد ده فإنه حمله على إجماعهم على التشديد في قوله: (تمت عوا في داركم) « هود ٦٥ » و (تمت بكفرك) « الزمر ٨ » و (يمت عكم متاعاً) « هود ٣ » ، وهو كثير في القرآن من « متع » ، فحمل هذا عليه ، وهو الاختيار ، لما فيه من معنى التكرير ، ولإجماع القراء عليه ، وليالحت بنظائره ، ميم لم يختلف في تشديده مما ذكرنا ، وبالتشديد قرأ أبو عبد الرحمن السئلكمي والأعرج وأبو جعفر يزيد وشكية ، وبه قرأ أبكي والحسن ومجاهد وأبو رجاء والجكث دري وعيسى بن عمر والأعمش والأعرج ، وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم، وعليه قراءة العامة في الأمصار (١) .

« ۷۳ » قوله: (و وصتى) (۲) قرأه نافع وابن عامر بهمزة مخفقاً ، وشدد الباقون من غير همز ، وهما لغتان: وصتى وأوصى بمعنى واحد ، وقوله: (توصية) « يس ، ه » يدل على « وصتى » مشدداً ، وكذلك قوله: (وصتاكم) « الأنعام ١٤٤ » وقوله: (يوصيكم) « النساء ١١ » و (يوصي بها ) « النساء ١١ » و (توصون ) « النساء ٢١ » يدل على « أوصى » مخففاً ، فالقراءتان متوافقتان ، غير أن التشديد ، فيه معنى تكرير الفعل ، فكأنه أبلغ في المعنى ، وهو الاختيار ، لإجماع أكثر القراء عليه ، ولزيادة الفائدة التي فيه ، وبالتشديد قرأ الحسن وأبو رجاء وقتادة وشبل ، وفي حرف ابن مسعود «فوصتى»

<sup>(</sup>۱) زاد المسير ۱٤٣/۱ ، وشدَّد ابن كثير قراءة التخفيف انظر التفسير ١٧٥/١

<sup>(</sup>٢) سيأتي ذكر هذا الحرف في السورة نفسها ، الفقرة «١١١» .

بالفاء(١) مُشدد دا، والتشديد اختيار أبي حاتم، والمصاحف تختلف فيه، فمصاحف أهل المدينة والشام فيها ألف بين الواوين، وسائر مصاحف الأمصار لا ألف فيها بين الواوين (٢)،

« ٧٤ » قوله: (أم تقولون) قرأه ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي بالتاء على المخاطبة ، وحسن ذلك لأنه ( ١٨/ب ) أتبعكه ماقبله من الخطاب وما بعده، وذلك قوله: (أتحاجر ننا في الله وهو ربينا وربينكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالنكم) « ١٣٩ » وقوله: (أثانتم أعلم أم الله) ، فأجرى الكلام على نسرق واحد في المخاطبة ، وقرأه الباقون بالياء على أنه إخبار عن اليهود والنصارى ، وهم غييب فجرى الكلام على لفظ الغيبة ، وأيضاً فإن قبله كلاما في معناه بلفظ (٣) الغيبة وهو قوله: (فإن آمنوا) « ١٣٧ » وقوله: (فقد اهتدوا) ، وقوله: «فإن تولئوا فإناهم في شقاق) ، وقوله: (فسيكفيكهم الله ) كله بلفظ الغيبة ، إخباراً عن اليهود والنصارى ، فجرى «أم يقولون» بالياء على ذلك كله ، والاختيار الياء ، وبه قرأ الحسن وأبو عبد الرحمن وأبو رجاء وقتادة وأبو جعفر يزيد وشكيبة ، وهو اختيار أبى حاتم (نا) .

<sup>(</sup>۱) ب: «مسعود بالصاد» وتصويبه من: ص ٠

<sup>(</sup>٢) التيسير ٧٧ ، والنشر ٢١٥/٢ ، والحجة في القراءات السبع ٦٦ ، والمقنع ١٠٢ ، والمقنع ١٠٢ ، وينعد د ابن الجوزي نظائر لهذا الحرف انظر زاد المسير ١٤٨/١ ، وتفسير ابن كثير ١٨٥/١ ، وتفسير النسفي ١٧٦/١ ، والكشف في نكت المعاني والإعسراب ١٤٨٠٠ .

<sup>(</sup>٣) قوله: «الغيبة وأيضا ... بلفظ» سقط من «ص» بسبب انتقال النظير.

 $<sup>\</sup>sqrt{(\xi)}$  التبصرة  $\sqrt{(\eta)}$  وتفسير النسفي  $\sqrt{(\xi)}$ 

وعلى « فعل » لكن باب « فكعول » اكثر من باب « فعل » في الاستعمال ، يقول: رجل ضروب وشكور ، فهو أكثر من قولك : رجل حذر • والقراءتان متوازنتان ، لكن حذف الواو أخف في القراءة ، وإثباتها أكثر في الاستعمال لنظائره(١) •

« ٧٦ » قوله : ( هو مُولَّيها ) قرأه ابن عامر بالألف بعد اللام ، وقرأ الباقون باليــاء .

« ٧٧ » ووجه القراءة بالألف أنه جعل الفعل للمفعول ، فهو فعل لم يسم فاعله ، فعد ي الفعل إلى مفعولين : الأول قام مقام الفاعل ، مستتر في « موليها » وهو ضمير « هو » ، والثاني الهاء في « موليها » ، تعود على الوجهة ، أي : الله يتوليه إياها ، والهاء والألف لوجهة ، والتقدير : ولكل فريق وجهة الله موليها إياه ، ويجوز أن يكون الضمير المرفوع لكبرائهم وساداتهم ، هم يولونهم إياها ، كما قال عنهم : ( إنا أطعنا سادتنا وكبراء نا ) « الأحزاب ٦٧ » وبالألف قرأ ابن عباس وأبو رجاء ،

« ٧٨ » ووجه القراءة بالياء أنه بنى الفعل للفاعل ، وهو الله جل ذكره ، والمفعول الثاني محذوف تقديره: ولكل فريق وجهة الله موليها إياه • فالقراءتان ترجعان إلى معنى ، ودل على ذلك قوله: (فلنتُوليّينتَك قبيْلة ترضاها) «١٤٤»، ويجوز في هذه القراءة ، أن يكون الضمير المرفوع ، ويكون التقدير: هو متوليها نفسه ، وحسن حذف المفعول الثاني ، لتقديم ذكره في أول الكلام ، والاختيار القراءة بالياء لإجماع القراء على ذلك ، وعليه قراءة العامة في الأمصار (٢) .

« ٧٩ » قبوله : ( يعملون ) « ١٤٤ » ، ( ولئن أتيت ) « ١٤٥ » قرأُه ابنِ

<sup>(</sup>١) زاد المسير ١/١٥٦ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٠/ب.

<sup>(</sup>٢) الحجة في القراءات السبع ٦٧ ، وزاد السير ١٥٩/١ ، وتفسير أبن كثير ١٩٤١ ، وتفسير أبن ٢/١٩ . وتفسير مشكل إعراب القرآن ١/١٩ .

( ٦٩/أ ) عامر وحمزة والكسائي بالتاء، وقرأه الباقون بالياء .

ووجه القراءة بالتاء ، أنه أجراه على المخاطبة التي قبله في قــوله : (وحيث ما كُنتم فولتوا وجــوهــكم شطره ــ وما الله بغافل عما تعملــون ) أي : مرن توليتكم .

« ٨٠ » ووجه القراءة بالياء ، أنه أجراه على ما قرب منه ، من لفظ الغيبة في قوله : ( وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون ) ثم قال : ( وما الله بغافل عما يعملون ) أي عما يعمل الذين أوتوا الكتاب في أمر القبلة ، وقراءة أيضاً ما بعده في قوله : ( ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب ) « ١٤٥ » وقوله: (ما تبعوا قبالتك ) ، وقوله : ( وما أنت بتابع قبلتهم ولئن اتتبعث أهواء هم ) فكله أتى على لفظ الغيبة ، فحمل « يعملون » عليه ، والتقدير : وما الله بغافل عما يعملون ، ولئن أتيتهم بكل آية ماتبعوا قبلتك ، يعني بذلك كله اليهود ، وهم غيب ، والياء في ذلك كله اليهود ، وهم غيب ، والياء في بذلك كله اليهود ، وهم غيب ، ولأن المراد بذلك كله اليهود ، والما وقع الاختلاف بغلى الياء والتاء في قول ابن مسعود وابن عباس (١) ،

« ٨١ » قــوله : ( تعملون • ومرن حيث ) قرأه أبو عمرو بالياء ، وقــرأ الباقون بالتــاء •

« ٨٢ » ووجه القراءة بالياء أنه أجراه على لفظ الغيبة والإخبار عن اليهود ، الذين يُخالفون النبي في القبِئلة وهم غيُبَّب ، فالتقدير : وَ لُ وَ رَجه َكَ يَا محمد نحو المسجد الحرام ، وما الله بغافل عما يعمل من يُخالفك من اليهود في القبِئلة ،

« ٨٣ » ووجه القراءة بالتاء أنه مردود على ماقبله ، من الخطاب للنبي عليه السلام وأصحابه ، في قوله :( فول وجهك )، والمعنى : فو ُلتّوا وجوهكم شطر

<sup>(</sup>۱) راجع الفقرة الرابعة والعشرين من هذه السيورة ، وانظر الحجة في القراءات السبع ٥٩ ، وتفسير ابن كثير ١٩٥/١ ، وتفسير النسفي ٨٣/١

المسجد الحرام ، وما الله بغافل عما تعملون ، أيها المؤمنون من توليتكم نحو المسجد الحرام ، وأيضاً فإن بعده مخاطبة أخرى في قوله : (فولتوا وجوهكم شطره) وقوله: (عليكم حبجة) ، وقوله : (فلا تخشوهم) ، وقوله (ولأسيم نعمتي عليكم ولعلتكم تهتدون) ، فكله خطاب ، فحمل «تعملون » عليه في الخطاب للحمل (١) على ماقبله وما بعده ، من المخاطبة ، وهو الاختيار ، للإجماع عليه ، ولأنه أحسن مطابقة لما قبله وما بعده (٢) .

« ٨٤ » قوله: (لئلا) قرأه ورش بياء مفتوحة ، هي بدل من همزة مفتوحة ( ٢٩/ب ) لانكسار ماقبلها ، فهي بمنزلة الثانية ، في قـوله: ( من الشهداء أن تضل ) « البقرة ٢٨٢ » واعتد باللام وبحركتها ، فسهل الهمزة على حكمها ، وقرأه الباقون بالهمز على الأصل ، لأنها « أن » الناصبة للفعل ، دخلت عليها اللام، فهي في تقدير المبتدأ بها ، لأن اللام زائدة ، وحق الهمزة المبتدأ بها التحقيق ، فأجروها على التحقيق لذلك وهو الاختيار ، لأنه الأصل ، ولأن اللام زائدة ، ولأنه إجماع من القراء ، غير ورش ، وغير حمزة ، إذا وقف فإنه يبدل من الهمزة ياء مفتوحة كورش ، وعنه فيه اختلاف وقد ذكر ناه (٢) .

« ٨٥ » قوله: (ومن تَطَوَّع) قرأه حمزة والكسائي بالياء، وتشديد الطاء، والجزم ومثله الثاني في هذه السورة (٤)، وقرأه (٥) الباقون بالتاء وتخفيف الطاء، وفتح العين .

« ٨٦ » ووجه القراءة بالجزم والياء أنه حمل على لفظ الاستقبال في اللفظ والمعنى ، وأصله « يتطوع » فجزم بالشرط بـ «مَن » ، وأدغمت التاء في الطاء ، فشد در الطاء لذلك • وحسن الإدغام لنقل التاءإلى القوة ، وكان لفظ الاستقبال

<sup>(</sup>۱) ص: «فحمل مـا».

<sup>(</sup>٢) التيسير ٧٧ ، وتفسير ابن كثير ١٩٥/١ ، وتفسير النسفي ٨٣/١

<sup>(</sup>٣) راجع «باب علة الاختلاف في الوقف على الهمز» الفقرتين « $\tilde{\gamma}_e$   $\tilde{\Lambda}$ » .

<sup>(</sup>٤) الحرف فيها هو (١٨٤٦) .

<sup>(</sup>٥) ب: «وقرأ» ورجتحت ما في : ص .

أولى به ، لأن الشرط لا يكون إلا بمستقبل ، فطابق (١) بذلك بين اللفظ والمعنى ، والتقدير : قمن تطوع فيما يستقبل خيراً فها خير له ، فإن الله شاكر لفعله ، عليه به .

« ٨٧ » ووجه القراءة ، بالتاء وفتح العين ، أنه استغنى بحرف الشرط عن لفظ الاستقبال ، لأن حرف الشرط يدل على الاستقبال ، فأتى بلفظ الماضي ، وكان ذلك أخف من لفظ المستقبل ، الذي تلزمه الزيادة والإدغام والتشديد ، والماضي في موضع جزم بالشرط ، ويجوز في هذه القراءة أن تكون خبراً غير شرط ، و « من » بمعنى الذي ، والماضي ، لفظه كمعناه ، ماض أيضاً ، والمعنى : فالذي تطوع فيما مضى خيراً فإن الله شاكر لفعله عليم به ، و « فهو خير له » أي : مؤخر له ، ولا يكون للماضي موضع الإعراب على هذا ، والاختيار القراءة بالتاء وفتح العين ، يكون للماضي موضع الإعراب على هذا ، والاختيار القراءة بالتاء وفتح العين ، ولأن [ أهل ] (٢) الحرمين وعاصما عليها ، ولخفتها (٢) ، وهي اختيار أبي حاتم وأبي عبيد (٤) .

« ٨٨ » قوله : ( الرسياح ) قرأه حمزة والكسائي بالتوحيد ، ومشله في الكون والجاثية (٥) ، ووافقهما ابن كثير على التوحيد أيضاً في الأعسراف والنمل وفاطر ، والثاني من الرسوم (١) وقسراه (٧) الباقون بالجمع في السبعة ، وتكفر د نافع بالجمع في إبراهيم والشورى (٨) ، وتفر د حمزة بالتوحيد في سورة

<sup>(</sup>١) ب: «وطابق» وبالفاء وجهه كما في : ص ٠

<sup>(</sup>٢) تكملة لازمة من: ص٠

<sup>(</sup>٣) ص: «عليهما ٤ ولخفتهما» .

<sup>(</sup>٤) زاد المسير ١٦٤/١ ، وتفسير النسفي ١/٥٨ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١/٩٠ .

<sup>(</sup>٥) الحرفان هما (٥ ٥٤ ، ٥) ، وسيأتي نظائره في سورة الأعراف ، الفقرة «٢» ، وإبراهيم ، الفقرة «٣» ، والملائكة ، الفقرة «١» والمراهيم ، الفقرة «٣» ، والملائكة ، الفقرة «١» والمراهيم ، الفقرة «٣» ،

<sup>(</sup>٦) الأحرف على ترتيب ذكرها: (آ ٥٧ ، ٦٣ ، ٩٥ ٤٨) .

<sup>(</sup>٧) ب: «وقرأ» ورجحت ما في: ص٠

<sup>(</sup>A) الحرفان هما (۱۸ ۱ ۳۳) .

الحجر<sup>(١)</sup> ، وتفرُّد ابن كثير بالتوحيد في سورة الفرقان<sup>(٢)</sup> ، فذلك أحـــد عشر موضعـــاً •

« ٨٩ » ووجه القراءة ( ١/٧٠) بالجمع في « تصريف الرياح » هو إتيانها من كل جانب ، وذلك معنى يدل على اختلاف هبوبها ، فهي رياح لا ريح ، لأن الريح الواحدة ، إنما تأتي من جانب واحد ، فكان لفظ الجمع فيها أولى ، لتصرّفها من جهات فيكون لفظها مطابقاً لمعناها في الجمع ، وأيضاً فإن هذه المواضع أكثرها لغير العذاب ، وقد قال النبي عليه السلام حين رأى ريحاً هبّت : « اللّهم الجمع المعناها ولا تجعلها ريحاً » (٣) ، فعنلم أن الريح بالتوحيد أكثر ما تقع في العذاب والعقوبات ، وليست هذه المواضع في ذلك ، واعلم أن الرياح بالجمع الرحمة ، فواجب من الحديث أن يقرأ بالجمع إذ ليست للعقوبات ،

« ٩٠ » ووجه القراءة بالتوحيد أن الواحد ، يدل على الجمع ، لأنه اسم للجنس (٤) فهو أخف في الاستعمال ، مع ثبات معنى الجمع فيه ، والاختيار الجمع، لأن عليه الأكثر من القراء ، ولأنه أبين في المعنى ، لأنه موافق للحديث (٥) .

« ۹۱ » قوله: (ولو يَرَى ) قرأه نافع وابن عامر بالتاء ، على المخاطبة للنبي عليه السلام ، لأن عليه نزل القرآن ، فهو المخاطب به ، وهو الفاعل لـ « ترى » ، ويقو ي ذلك قوله: (ويوم القيامة ترى الذين ) « الزمر ٦٠ » وقوله: (ولو ترى إذ و ترفي إذ و ترفي إذ و تركي إذ و تركي إذ ف تركي إذ كر عوا ) « سبأ ٥١ » و ( لو تركي إذ كر عوا ) « سبأ ٥١ » و ( لو تركي إذ كر عوا ) « سبأ ٥١ » و ( لو تركي إذ كر عوا ) « سبأ ٥١ » و ( لو تركي إذ كر عوا ) « سبأ ٥١ » و ( لو تركي إذ كر عوا ) « سبأ ٥١ » و ( لو تركي إذ كر عوا ) « سبأ ٥١ » و ( لو تركي إذ كر عوا ) « سبأ ٥١ » و ( لو تركي إذ كر عوا ) « سبأ ٥١ » و ( لو تركي إذ كر عوا ) « سبأ ٥١ » و ( لو تركي إذ كر عوا ) « سبأ ٥١ » و ( لو تركي إذ كر عوا ) « سبأ ٥١ » و ( كر عوا كر عوا ) « الأنكام كري و ركب كري إذ كر عوا كري و كري إذ كري كري إذ كري إ

<sup>(</sup>۱) هو (۲۲۲).

<sup>(</sup>٢) هو (٦ ٨٤).

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام الشافعي «باب الاستسقاء» ١٧٥ ؛ يرويه عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الاسلمي وهو متروك كما في التقريب ، وشِيخه العلاء بن راشد وهو مجهول كما في تعجيل المنفعة .

<sup>(</sup>٤) ب: «الجنس» ورجحت ما في: ص .

<sup>(</sup>٥) التيسير ٧٨ ، وزاد المسير ١٦٨/١ ، وتفسيس ابن كثير ٢٠١/١ ، وتفسير النسفي ٨٦/١

يَتُوفَي ) « الأنفال ٥٠ » فكله(١) إجماع على الخطاب للنبي [ صلى الله عليــــه وسلم ، فجرى هذا على نظائره ، الجمع عليها ، ومعنى الخطاب للنبي ](٢) هـــو التنبيه لغيره ، وخطاب الله عز" وجل للنبي خطاب للخلق كافة لأنه صلى الله عليه وسلم ، قد كان عالمًا بحال ، ما يصير إليه الذين ظلموا عند رؤيتهم العذاب • ويجوز أن يكون الخطاب للظالمين • والتقدير : قل يا محمد للظالم : لو ترى الذين ظلموا ، فتكون القراءتان بمعنى واحد على هذا التأويل ، وقرأ الباقون بالياء ، جعلوا الفعل للذين ظلموا ، لأنهم لم يعلموا قدر مايصيرون إليه مــن العذاب كما علمه النبي والمؤمنون ، فهم أولى أن يُسند إلى إليهم الفعل ، لجهلهم بما يؤول إليه أمرهم ، [ مَن] (٢) أن يسند إلى النبي عليه السلام ، لأنه كان عالماً بذلك . وأيضاً فقد تقدُّم قبله لفظ غيبة ، في قوله : ( ومين الناس مَن يتَّخذ مين دون الله أندادا ) بعد قوله : ( إن الذين كفروا وماتوا وهــم كفار ) « ١٦١ » فهــم الظالمون المذكورون بعد « تَـرَى » ، فجرى لفظه على الغيبة ، لِمَا تقدُّم من ذكرهم عـــلى لفظ الغيبة أيضًا • فإن بعده لفظ خبر عن غيَبَ في قــوله : (كذلك يُريهم اللهُ أعمالهم ) « ١٦٧ » • وقوله : ( ولو ترى ) ، في قراءة من قرأ بالتاء ، يحتمل أن يكون من رؤية البصر ، وأن القوة هي(٢) المفعول ، ويحتمل أن يكون من رؤية القلب ، فيسند "ان مسد" المفعولين ( ٧٠/ب ) • وإذا قنرىء بالتاء بعند أن يكون من رؤية البصر ، لأن « الذين ظلموا » مفعول « ترى » ، لأنه إنسا يتعبد ي [ إلى ](٢) مفعول واحد ، فشبقى « أن » لا عامل فيها ، ويبعثد أيضاً أن يكون من رؤية القلب ، لأنه ليس في الكلام مفعول ثان لأنه يتعـــد"ى إلى مفعولين(١)

<sup>(</sup>١) ب: «وكله» وبالغاء وجهه كما في: ص ٠

۲) تكملة لإزمة من : ص ٠

<sup>(</sup>٣) ب: «هو» وتصويبه من: ص٠

<sup>(</sup>٤) ب ، ص : «مفعولين من رؤية القلب» ولا وجه لعبارة «من رؤية القلب» إلا إذا تقدمتها عبارة : «إذا كان» إيضاحا لنوع الفعل ، ورجحت طرحها .

الأول « الذين ظلموا » ولا مفعول ثان في الكلام ، ولا يحسن أن يكون « أن القوة » المفعول الثاني ، لأن الثاني في هذا الباب هو الأول في المعنى لأنه إنما يدخل على الابتداء والخبر ، وليس « أن القوة » هي « الذين ظلموا » فلا بد من إضمار فعل يعمل في « أن » ، تقديره : لرأيت يامحمد أن القوة ، أو لعلمت أن القوة ، ونحوه ، ولا بد أن يقتصر به « ترى » على رؤية البصر ، إذ ليس في الكلام مفعول ثان ، فالقسراءة بالياء أقسوى في المعنى ، وفي الإعراب ، وفي قلة الإضمار ، وعليها أكثر القراء ، وعلى الياء حض " ابن المعنى ، وفي الإعراب ، وهو اختيار أبي عبيد ، وبه قسراً مجاهد وابن متحيصين وابن أبي إسحاق وطلحة وعيسى بن عمر والأعمش (١) ،

« ٩٢ » قوله: (إذ يرون) قرأه ابن عامر بضم "الياء ، على مالم يُسم" فاعله ، فلم يضف الفعل إليهم ، كما قال: (كذلك يريهم الله) فلم يضف الفعل إليهم (٢) ، وقرأ الباقون بفتح الياء ، على أنه أضاف الفعل إلى « الظالمين » ، كما قال: (وإذا رأى الذين ظلموا العذاب) « النحل ٨٥ » ، وقال: (ورأوا العذاب) « البقرة ١٩٦ » فأضاف الفعل إليهم ، فحمل هذا على ذلك ، وهو الاختيار ، وعلمه الجماعة (٣) .

« ٩٣ » قوله : (خُطْتُوات) قرأه ابن عامر والكسائي وحَفْص وقنبل بضم" الطاء حملا على [ أصل ](١) الأسماء ، لأن الأسماء يلزمها في الجمع الضم في نحو : « غرفة ، وغرفات » فضم" « خطوات » ، على الأصل ، وهي لغه أهل

<sup>(</sup>۱) الحجة في القراءات السبع ٦٨ ، وزاد المسير ١٧٠/١ ، وإيضاح الوقف والابتداء ٥٣٨ ، وتفسير ابن كثير ٢٠٣/١ ، وتفسير النسفي ٨٧/١ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١١/أ ، والنشر ٢١٦/٢ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١/٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) قوله: «كما قال ... إليهم» سقط من: ص ٠

<sup>(</sup>٣) التبصرة ١٥/١٠

<sup>(</sup>٤) تكملة لازمة من : ص ٠

الحجاز ، وقرأ الباقون بإسكان الطاء تخفيفا ، لاجتماع ضمتين وواو ، لأنه جمع ، ولأنه مؤنث ، فاجتمع فيه ثقل الجمع ، وثقل التأنيث ، وثقل الضّمتين والواو ، فحسن فيه التخفيف ، وقوي ، وأصله الضم " ، ولا يحسن أن يقال : تركت الطاء على سكونها في الواحد ، لأن الجمع يلزمه الضم ، فإنما هي ضمة أسكنت تخفيفاً، لما ذكرنا ، لأن الضم ، في هذا الباب ، للفرق بين الاسم والصفة ، فالاسم يلزمه الضم لخفيته ، والصفة تسكن لثقلها ، وذلك للفرق بينهما ، والإسكان أولى لخفته، ولأن عليه أكثر القراء (١) .

# ((الاختلاف في اجتماع الساكنين)

« ٩٤ » إذا اجتمع ساكنان فالألف التي يبتدأ بها ، قبل الساكن الثاني ، مضمومة اختلف في ذلك ، فقرأ حمزة وعاصم بكسر الساكن الأول ، ومثلهما أبوعمرو ، غير أنه ضم " اللام من « قل » ، والواو من « أو » وقرأ الباقون بالضم في الساكن الأول ، غير أن ابن ذكوان كسر التنوين ( ٢٧١) خاصة ، إلا في موضعين ، فإنه ضمتهما ، وهما قوله في الأعراف : ( برحمة ادخلوا ) « ٤٩ » وفي إبراهيم ( خبيثة اجتئت ) « ٢٦ » [ وكسر باقو القراء ] (٢) ذلك كله نحو : ( ولقد استهرىء ) « الأنعام ١٠ » و ( قالت اخر ج ) « يموسف ٣١ » و ( مسحوراً ، انظر ) « الإسراء ٤٧ ، ٨٤ » و ( قل اد عُوا) « الأعراف ١٩٥ » و ( أو اخر جوا) « النساء ٢٦ » و ( أن اعبدوا ) « المائدة ١١٧ » وشبهه (٢) ،

« ٩٥ » وحجة من كسر الأول أنه أتى به على أصل ما يجب [ له ](٤) في التقاء

<sup>(</sup>۱) زاد المسير ۱۷۲/۱ ، والنشر ۲.۸/۲

<sup>(</sup>۲) تكملة لازمة من : ص .

<sup>(</sup>٣) راجع «باب علل الروم والإشمام» ، وانظر كتاب سيبويه ٣٢٩/٢ ، والنشر ٢ / ٣٢٩ ، والنشر ٢ / ٢١٧ ، وإيضاح الوقف والابتداء ٥٣ وما بعدها .

 <sup>(</sup>٤) تكملة موضحة من : ص .

الساكنين في الأسماء ، وقد تقدّم ذكر علة ذلك ، وحسن الكسر ، لأن هذه الحروف منفضلة من الفعل ، فلم تجر مجرى ألف الوصل في الضم ، لأن الألف متصلة .

« ٩٦ » وحجة من ضم "أنه شبَّه هذه الحروف بألف الوصل ، لأن جما يوصل إلى الساكن كما يوصل (١) بألف الوصل، فضمتها كما يضم ألف الوصل في الابتداء، لانضمام الثالث • وأيضا فإنه كرِه الخروج من كسر إلى ضم ، ليس بينهما غير حرف ساكن ، والساكن غير حائل لضعفه ، فلا ميعند" به ، وألف الوصل لا حظ لها فيه الوصل ، ولا يعتد " بها حاجزا ، فلما ثقل ذلك ضم الساكن الأول ، ليتبع الضم الله الماكن الأول ، ليتبع الضم الضمَّ ، فيكون أيسر عليه في اللفظ وأسهل ، وهي لغة • وأما تخصيص أبي عمرو للضم " في لام « قل » وواو « أو » فإنـه استثقل الكســـر في « قل » وقبلها ضمة ، ثم يخرج إلى ضم ، فيصير كسرة بين ضمتين ، وذلك ثقيل ، فضم " اللام ، ليُتبع الضم الضم ، فيخرج من ضم القاف إلى ضم "اللام إلى ضم" العين في : ( قل أعوذ ) فيعمل اللسان عملا واحدا ، فذلك أيسر ، وأخفّ في اللفظ من اللفظ بكسرة بين ضمتين • وأيضا فإن « قل » محذفت منه واو ، فكان الضم في اللام أدل. على الواو المحذوفة من الكسر • فأما ضمُّه للواو مـن « أو » فإن الضم في الواو أخفّ من الكسر فيها ، لأن الضم منها ، وأيضا فإنه حملها على ما يفعل بواو الجمع في [ قوله ](٢) ( اشتروا الضَّلالة ) « البقرة ١٦ » وشبهه • فأما الحتصاص ابن ذكوان بالضم في الموضعين المذكورين ، فإن الكلمـــة فيهما لما طالت ثقُّلت ، فيثقل الكسر فيهما ، ثم الخروج إلى ضم" ، فضم" ، لأنه أيسر ، فيتبع الضم" الضم" ، ونيجمع بين اللغتين ، والضم" في [ ذلك ](٢) كله الاختيار ، لأن عليه أكثر القراء ، ولأنه أخف ، والكسر حسن ، لأنه الأصل في حركة التقاء الساكنين •

<sup>(</sup>۱) قوله: «بألف الوصل ٠٠٠ كما يوصل» سقط من: ص ، بسبب انتقاله النظــر .

<sup>(</sup>٢) تكملة مناسبة من: ص٠

<sup>(</sup>٣) تكملة لازمة من: ص .

فإن كانت الألف التي قبل الساكن الثاني تبتدأ بالكسر أو بالفتح ، فلا سبيل إلى ضم "الساكن الأول ، إذ لا ضم "بعده ، يكون تبعا له ، نحو (أن الحمد لله) «يونس ١٠» و (أن استكففروا) «هود ٣» • فأما قوله : (أن امشوا) «ص ٣» ونحوه ، فالضمة في الشين عارضة ، وأصلها الكسر ، فلا يعتد "بالضمة ، ولا بد من كسر الساكن الأول على الأصل ، لا يجوز غيره في هذا وشبهه • قال أبو محمد : (٧١/ب) ونذكر (١) في هذا الموضع بابا في الحكم في التقاء الساكنين في الكلام والقرآن ، وأقسام ذلك ، يكون أصلا يعتمد عليه •

### \* \* \*

### بساب

## تفسير أقسسام التقاء الساكنين

« ٩٧ » اعلم أن التقاء الساكنين يجري في الكلام على تسمعة أقسام ، وما علمت أن أحدا جمع هذه الأقسام ، ولا فسرها .

« ٩٨ » الأول: أن تحريك الساكن الأول بالكسر لا غير ، في كلمة أو في كلمتين ، نحو: « قم الليل ، وكم المال ، ونحو: اضرب ، واصنع » في الابتداء ، الف الوصل ، كسرت لسكونها وسكون ما بعدها عند بعض النحويين (٢) ، فإن كان الثاني ، مما بعدها ، مضموما ضممتها ، كراهة للخروج من كسسر إلى ضم في كلمة ، وكذلك إذا كان الثاني ، مسما بعد الساكن الثاني من كلمتين مضموما ، جاز الضم في الأول ، وهو ما ذكرنا نحو: (ولقد استهزىء) « الأنعام ١٠ » ومما كسر الأول فيه لالتقاء الساكنين قولهم : « يومئذ ، وحينئذ » ، وقد مضى تفسيره كسر الأول فيه لالتقاء الساكنين قولهم : « يومئذ ، وحينئذ » ، وقد مضى تفسيره لأن الذال انكسرت لسكونها وسكون (٣) التنوين ، الذي دخل بعدها ، عوضا من

<sup>(</sup>۱) ب: «وقد ذكرت» ورجحت ما في : ص .

<sup>(</sup>٢) هم أهل الكوفة انظر إيضاح الوقف والابتداء ١٥٣ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) ب: «أو سكون» ورجحت ما في : ص .

القصة المحذوفة ، على ما فسرنا • وقد تقدّم القول في العلة ، في اختيار الكسر في الأسماء ، لالتقاء الساكنين وفي الأفعال(١) •

« ٩٩ » الثاني: أن تحرك الساكن الثاني الالتقاء الساكنين ، بكسر أو ضم، أو فتح ، فالكسر هو الأصل ، نحو: « هؤلاء ، وجير » والفتح الاستثقال الكسر بعد ياء ، نحو: « حيث ، وقبل ، وبعد » وإنما وجب ذلك ، الأن هذه غايات المكلام ، الأن الحرف وقع بعدها ، فصار غاية الكلام ، فلميّا احتيج إلى حركتها ، الالتقاء الساكنين مرّكت بغاية الحركات ، وهي الفهم ، وقيل : محركت بالفهم ، ليدل ذلك على أنها محرّكت بحركة ليست بأصل فيها ، الأنها تفتح وتكسر الإعراب ، تقول : حيث قبلك ومن [حيث ] (٢) قبلك ، فحركت بالفهم ، ليمه أنه ليس إعراب فيها ، وقيل محرّكت «حيث » بالضم ، لأن الياء أصلها واو ، وأصلها «حوث » (٢) ، فحرر كت بالضم ، لتدل الضمة على الواو المنقلبة إلى الياء (٤) ، وقيل : محرّكت بالضم ، لتدل الضمة على مكانين ، تقول : زيد حيث عمرو قائم ، فدالت على مكانين ، قول : زيد حيث أعمرو قائم ، فدالت على مكانين ، قويت فأعطيت أقدوى (٥) الحركات وهي الضم ، ولو ظهر ما محذف بعدها لم تكن إلا منصوبة ، الحركات وهي الضم ، ولو ظهر ما محذف بعدها لم تكن إلا منصوبة ،

« ۱۰۰ » الثالث: أن تحذف الساكن الأول من كلمتين ، إذا كان (٦) حرف مد" ولين ، فتحذفه لالتقاء الساكنين ، ويبقى ما قبله من الحركة ، يدل عليه ، وذلك قولك : يقي الرجل (١/٧٢) وقوا الرجل ، وذا(٧) المال ، وإنما وجب الحذف لأن

<sup>(</sup>١) راجع «باب علل الروم والإشمام» المتقدم .

<sup>(</sup>٢) تكملة لازمة من: ص ٠

<sup>(</sup>٣) وهي لفة طيء انظر مغني اللبيب ١٣١

<sup>(</sup>٤) قوله: «لأن الياء . . الى الياء» سقط من : ص .

<sup>(</sup>o) ص: «اثقل» وهو بمعناه .

<sup>(</sup>٦) ب : «كان الأول» ووجهه إسقاط لفظ «الأول» كما في : ص .

<sup>(</sup>v) ب: «وما» ورجحت ما في: ص ·

حرف المد واللين ، إذا كان منفصلا لا يحرك ، ولو حرك لانقلب همزة ، فتتغير (۱) الكلمة فلما لم يكن سبيل إلى الحركة ترجع إلى الحذف ، وسهل الحذف ، لأن المحركة ، التي كانت قبل المحذوف ، تدل عليه ، لأن الفتحة تدل على الألف ، والضماة تدل على الواو والياء والضماة تدل على الواو والياء والضماة تدل على الواو ، والكسرة تدل على الياء ، ولو انفتح ما قبل الواو والياء لم يحذف الأول لالتقاء الساكنين ، وكنت تحراكه بالكسر لالتقاء الساكنين ، نحو : (طرفي النهار) « هود ١١٤ » ، و (بين يدي الله) « الحجرات ١ » و (ألتو استقاموا) « الجن ٢١ » وإنما امتنع الحذف ، لأنك لو حذف لم يبق ما يدل على الواو ، المحذوف ، لأن الذي يبقى هو فتحة ، والفتحة لا تدل على الياء ، ولا على الواو ، فلم يكن بد من الحركة ،

« ١٠١ » الرابع: أن تحذف الساكن الأول من كلمة ، نصو تثنية (٢) « ذواتا » (٢) تدخل ألف التثنية فتجتمع ألفان: الألف الأصلية وألف التثنية ، فتحذف الأولى لالتقاء الساكنين ، وكانت أولى بالحذف من الثانية ، لأن الثانية تعدل على التثنية والإعراب ، فلو تحذفت لم يبق دليل على « ذينك » ، ولم تجز الحركة في الأول ولا في الثاني ، لأنه يلزم قلب الألف همزة ، فتتغير الكلمة ، ومثله الحذف في تثنية « ذواتا » المنصوبين والمخفوضين .

« ١٠٢ » الخامس: أن تحذف الساكن الثاني من كلمة ، على مذهب سيبويه ، وذلك في : مقول ، ومخوف ، أصله : مقوول ، ومخوف ، فنتقلت حركة الواو الأولى على الخاء والقاف ، فاجتمع واوان ساكنتان ، فحد ذفت الثانية لالتقاء الساكنين ، لأنها زائدة ، والأولى أصلية ، ومذهب الأخفش في هذا أن المحذوفة هي الأولى ، فهو على مذهب الأخفش من القسم الرابع ، وعلى هذا اختلفا في المحذوف من « مخيط ، ومكيل » أصله : مخيوط ، ومكيول ، ثم ألقيت حركة الياء على من « مخيط ، ومكيل » أصله : مخيوط ، ومكيول ، ثم ألقيت حركة الياء على

<sup>(</sup>۱) ب: «فتغير» ورجحت ما في: ص.

<sup>(</sup>٢) لفظ «تثنية» سقط من: ص.

 <sup>(</sup>٣) منه حرف مرفوع في سورة الرحمن (٦ ٨٨) ، وحرف منصوب في سورة مسبأ (١٦١) .

ما قبلها • فسيبويه يقول: المحذوف هي الواو الزائدة ، وكُسِرت الخاء والكاف ، لتصح "الياء • والأخفش يقول: إنما "حذفت الياء والواو الأصليتان، وانقلبت الواو ياء ، لانكسار(١) ما قبلها ، لأنه انكسر، قبل حذف الياء ، لتصح "الياء(٢) •

« ١٠٣ » السادس: أن يمد الساكن الأول ، لتقوم المدة مقام الحركة ، فتحول بين الساكنين ، ويتتو صل بالمد ، إلى النطق بالساكن الثاني ، وقد تقدم ذكر همذا في أبواب المد ، وذلك نحو: « دابة ، وصاخة » ونحوه • فإن كان إلساكن ] (٢) الثاني غير مشد د ففي (٤) جوازه الاختلاف ، على ما تقدم ذكره ، والقراءة قد تبتت بذلك في « محياي ، واللائي » ، وجوازه هو مذهب أبي عمرو ويونس والكوفيين (٥) •

(104) » السابع: أن تبدل من الساكن الأول همزة ، وهو قليل  $(77/\psi)$  وذلك إذا كان الأول حرف مد ولين ، والثاني مشددا نحو: (100 + 100) وقد قرىء: (100 + 100) وهي لغة قليلة •

« ١٠٥ » الثامن: أن يثبت الساكنان جميعا ، ولا يغير واحد منهما ، كان في ذلك حرف مد ولين أو لم يكن ، وذلك في الوقف خاصة نحو: «والفجر ، والعصر ، وعمرو ، وبكر » وذلك في كل كلمة قبل آخرها ساكن ، إذا وقفت بالإسكان أو بإلاشــمام .

<sup>(1)</sup> ص: «والأخفش يقول المحذوف الياء والواو الزائدة لانكسار» .

<sup>(</sup>Y) كتاب سيبويه ٢/١٦}

<sup>(</sup>٣) تكملة موضيحة من: ص .

<sup>(</sup>٤) ب: «في» وصوابه من: ص .

<sup>(</sup>٥) يونس بن حبيب البصري ، أستاذ سيبويه ، وحكي عنه في كتابه ، أخذ عن أبي العلاء بن عمرو وسمع من العرب ، وأخذ عنه الكسائي والفر"اء (ت ١٨٣ هـ)، ترجم في مراتب النحويين ٢١ ، ونزهة الألباء ٤٩ . ويعني بالكوفيين رؤوسهم ومسن انتسبت إليهم آراؤهم منهم : الفراء والكسائي وثعلب وابن الأنباري ، راجع «باب الله وأصوله» الفقرة «١٨» .

<sup>(</sup>٦) هي قراءة شاذة تنسب إلى أبوب السختياني انظر المحسب ١/٦٦

« ١٠٦ » التاسع: أن تلقى حركة الحرف على ساكن قبله ، فيجتمع ساكنان في المعنى ، وذلك في الوقف خاصة نحو الوقف على : « بكر ، وعمرو » المرفوعين أو المخفوضين ، تلقى حركة الآخر على ما قبله ، ثم يسكن الآخر ، والذي قبله ساكن في الأصل ، وحركته عارضة ، فتصير إلى الجمع بين ساكنين في المعنى لا في اللفظ ، فإن كان الساكن الذي قبل الآخرياء أو واوا لم يجز أن تلقى عليهما الحركة نحو: « عود ، وقيل » ونحوه (١) .

#### \* \* \*

« ۱۰۷ » قوله : « ليس الرِبر » قرأه حمزة وحفص بالنصب ، وقرأه الباقون بالرفع (٢) .

« ۱۰۸ » ووجه القراءة بالنصب أن « ليس » من أخوات « كان » يقع بعدها المعرفتان ، فتجعل أيهما شئت الاسم والآخر الخبر ، فلما وقع بعد « ليس » « البر » ، وهو معرفة ، و « أن تولوا » معرفة ، لأنه مصدر بمعنى (۱) التولية ، جعل « البر » الخبر ، فنصبه ، وجعل « أن تولوا » الاسم فقد رفعه ، وكان المصدر أولى بأن يكون اسما لأنه لا يتنكر ، و « البر » قد يتنكر ، ف « أن » والفعل أقوى في التعريف ، وأيضا فإن « أن » وصلتها تشبه المضمر ، لأنها لا توصف كما لا يتوصف المضمر ، ومن الأصول أنه إذا اجتمع مع المضمر ، لأنها لا توصف كما لا يتوصف المضمر هدو الاسم ، لأنه أعرف ، فلما كانت (١) « أن » وصلتها كالمضمر ، كانت أولى أن تكون هي اسم « ليس » ، وقوي ذلك ، لأن « أن » وصلتها في تقدير الإضافة إلى المضمر ، والأعرف أولى وقوي ذلك ، لأن « أن » وصلتها في تقدير الإضافة إلى المضمر ، والأعرف أولى أن يكون هو الاسم له « كان » وأخواتها ، لأنه هو المخبر عنه ، ولا يتخبر إلا (٥)

<sup>(</sup>۱) کتاب سیبویه ۲٤٠/۲

<sup>(</sup>٢) التبصرة ١/٥٤ ، والتيسير ٧٩ ، والنشر ٢١٨/٢

<sup>(</sup>٣) ب: «لمعنى» وتصويبه من: ص.

<sup>(</sup>٤) ب: «كان» ورجحت ما في: ص.

<sup>(</sup>ه) لفظ «إلا» سقط من: ص.

عن الأعرف دون الأنكر ، ألا ترى أن النكرات لا يُخبَر عنها • وأيضا فإن « البر » تعريفه ضعيف ، لأنه يدل على الجنس ، ليس يدل على شخص بعينه ، وتعريف الجنس ضعيف ، لأنه كالنكرة ، فصار « أن » والفعل أقوى من « البر » في التعريف بكثير ، فوجب أن يكون الأعرف هو الاسم ، وهو « أن » وما بعدها ، ووجب نصب البر على الخبر •

« ١٠٩ » ووجه القراءة بالرفع أن اسم « ليس » كالفعل ، ورتبة الفاعل أن يلي الفعل ، فلما ولي « البر » (٣٧/أ) « ليس » رفع • ولو نصب « البر » لوجب أن يكون الكلام غير رتبته ، وأن ينوى به « البر » التأخير ، فيكون الكلام على رتبته ، التي أتت به التلاوة ، أولى من أن يحدث فيه ما يحتاج معه إلى التقديم والتأخير • ويقوي رفعه (١) رفع \* « البر » الثاني ، الذي معه الباء إجماعا في قوله : وليس البر بأن تأتوا ) « ١٨٩ » ولا يجوز فيه إلا رفع « البر » ، فحمل ألأول على الثاني أولى من مخالفته له ، ويقوي رفع « البر » أيضا أن في مصحف ابن مسعود : « ليس البر بأن تولوا » بزيادة باء ، وهدذا لا يكون معه إلا رفع « البر » ، وهو الاختيار ، لإجماع القراء عليه ، ولأنه رتبة الكلام ، وبه قرأ الحسن والأعرج ، ويقوي ذلك أن (٢) في مصحف أ بني " : « ليس البر بأن تولوا » كمصحف ابن مسعود • والرفع في « البر » اختيار أبي عبيد وأبي حاتم وغيرهما ، وبه قرأ الحسن والأعرج وشيبة ومسلم بن مجندب وابن أبي إسحاق وعيسى وابن محيصن وشبل وغيرهم • والنصب قوي في « البر » من باب التعريف ، فالقراء تأن

<sup>(1)</sup> قوله « رفعه » سقط من : ص ٠

<sup>(</sup>٢) قوله: «ان في مصحف ... ذلك أن» سقط من : ص ٠

<sup>(</sup>٣) الحجة في القراءات السبع ٦٩ ، وزاد المسير ١٧٨/١ ، وتفسير ابن كثير (٣) ، وتفسير ابن كثير ٢٠٧/١ ، وتفسير النسفي ١٠/١ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١١/ب، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٠/٢١ .

« ۱۱۰ » قوله: « مُوص » قرأه أبو بكر وحمزة والكسائي بفتح الواو مشدد ا، حملوه على « وصتى به » وعلى « توصية » ف « موص » اسم فاعل مين « وصتى » ومين « توصية » • وقد تقد م ذكر هذا في ( ووصتى بها إبراهيم ) (۱) وقرأ الباقون: ( موص ) بإسكان الواو مخفيفا ، حملوه على « أوصى » وعلى « يوصي » لكن في « يوصي » لكن في الكن في التشديد معنى التكرير والتكثير • والقراءتان متكافئتان حسنتان ، [ لكل ] (۲) واحدة منهما شاهد ، قد أجمع عليه ، وكان التخفيف أحب إلي " ، لأن أكثر القراء عليه ، ولأنه أخف على القارى و (۱) •

« ١١١ » قوله: (فدية طعام مسكين) قرأ نافع وابن ذكوان «فدية طعام » بالإضافة ، وقرأ الباقون بالتنوين في «فدية »، وبرفع «الطعام »، وقرأ نافع وابن عامر «مساكين » بالجمع ، وقرأ الباقون بالتوحيد منو "نا مخفوضا (٤) بالإضافة (٥) .

« ١١٢ » ووجه القراءة بالإضافة أنه سمّى الطعام الذي يفدى بــ الصيام فعية ، ثم أضافه إلى طعام ، وهو بعضه ، فهو من باب إضافة بعض إلى كل ، مثل هذا : خاتم محديد ، وثوب خَرَر ، مع ما أن الإضافة أخف مــن غير أن ينقص المعــنى .

« ۱۱۳ » ووجه القراءة بغير إضافة أنه سمى الشيء الذي يفدى به الصيام فدية ، ثم أبدل الطعام منها ، بدل الشيء من الشيء ، وهو هو ، فبيئن الله به (٦) مين أي نوع هي ، أبالطعام أو غيره (٧) ، وهو الاختيار (٧٧/ب) لأن المعنى عليه ،

<sup>(1)</sup> راجع الفقرة «٧٣» من هذه السورة .

<sup>(</sup>۲) تكملة لازمة من : ص .

 <sup>(</sup>٣) التبصرة ٥٤/ب ، وزاد المسير ١٨٣/١ ، وتفسير النسمي ١٩٣/١ ،
 والمختار في معانى قراءات أهل الأمصار ١/١٢ .

<sup>(</sup>٤) ب ، ص : « منون مخفوض » فصوبته .

<sup>(</sup>٥) زاد المسير ١٨٦/١ ، وتفسير ابن كثير ١/٥١٦

<sup>(</sup>٦) ص: «فبين الفدية» .

<sup>(</sup>٧) لفظ «أو غيره» سقط من: ص.

ولأن أكثر القراء عليه ، ورفع « الفدية » في القراءتين بالابتداء ، والخبر محذوف تقديره : فعليه فدية ، ونحوه ٠

« ۱۱٤ » ووجه قراءة من جمع « مساكين » أنه رد"ه [ على ماقبله لأن ] (١) ما قبله جمعا في قوله: ( وعلى الذين ) فكل واحد من هذا يلزمه إذا أفطر طعام مسكين ، فالذي يلزم جميعهم ، إذا أفطروا ، إطعام مساكين كثيرة ، على كل واحد عن كل يوم أفطره مسكين ، فالجميع أولى به لهذا المعنى ، وبالجمع قرأ ابن عمر ومجاهد .

« ١١٥ » ووجه قراءة من وحد فقرأ « مسكين » أن الواحد النكرة يدل على الجمع ، فاستغنى به عن لفظ الجمع ، وأيضا فإنه رد معلى الفدية ، فوحد ، كما وحدت الفدية ، ومعناها فديات كثيرة تجتمع عن كل واحد ، فلما وحدت الفدية وحد المسكين ، وأيضا فإنه بين بتوحيد مسكين ما يلزم عن كل يوم واحد أفطر ، فيكون قد بين به ما على من أفطر يوما ، وأيضا فإن التوحيد يفيد الحكم الذي على كل من أفطر يوما ، وإذا قرأ بالجمع لم يقع فيه بيان ، ما يلزم عن كل يوم أفطره الواحد ، وإنما الجمع ممهم ، أخبر فيه أن على الجماعة ، إذا أفطروا ، طعام مساكين ، فلا يدري ما على كل واحد أفطر يوما ، من لفظ الجمع ، فالتوحيد فيه بيان ذلك ، وبه قرأ ابن عباس ، وهدو الاختيار لأن أكثر القراء عليه ه

« ١١٦ » قوله: (ولتُكُملوا) قرأه أبو بكر مُشدّدا مفتوح الكاف، وقرأ الباقون مخفيّفا ، ساكن الكاف ، وهما لغتان ، يقال: أكملت العدد وكميّلته ، ويثقوي التخفيف إجماعهم على قوله: (اليوم أكملنت لكم دينكم) « المائدة ٣ » ، ويثقوي التشديد أن فيه معنى التأكيد والتكرير ، وبه قرأ الحسن وأبو عبد الرحمن وأبو رجاء وابن أبي إسحاق والجكودي وغيرهم ، والتخفيف أولى لخفته ، ولأنه إجماع من القراء ، ولإجماعهم على « اليوم أكملت » ، وهو الاختيار ، وبه و

<sup>(</sup>١) تكملة لازمة من : ص .

قسراً ابن مسعود والأعسرج وابن وثتاب وطلحة بن مصرّف وعيسى والأعمش وغيرهم (١) .

« ۱۱۷ » قول ه : « البئي و ، والغيوب ، والجيوب ، الشيوخ ، والجيوب ، الشيوخ ، والعيون » (٢) قرأ ذلك ورش وحفص وأبو عمرو بالضم " في أوائلها ، وقرأ قالون وهشام بكسر الباء من « البيوت » ، وضم " باقيها ، وقرأ حمزة بالكسر في أوائلها كلها ، ومثله أبو بكر غير أنه ضم " الجيم من « الجيوب » وحدها ، وقرأ ابن كثير وابن ذكوان والكسائي بضم " الغين من « الغيوب » وكسر باقيها ،

« ۱۱۸ » ووجه القراءة فيهن بالضم "أنه أتى (1/٧٤) بهن على الأصل ، ولم يسأل عن الياء وضمتها ، وباب « فَعَـّل » في الجمع الكثير « فُعول » ، ولمّا كان هذا النوع ، لا يجــوز فيه إلا الضم "إذا لم يكن الثاني يـاء نحــو : «كعوب ، ودهور » أجرى ما ثانيه إلـاء على ذلك ، لأنه أصله ، ولئلا يختلف .

« ١١٩ » ووجه القراءة بالكسر أن الكسرة مع الياء أخف من الضمة معها ٤ فاستثقل ضمة بعد ها ياء مضمومة ، والضمة مع (٦) ياء ثقيلة ، فاجتمع حركت ال ثقيلتان ، وحرف ثقيل ، عليه حركة ، ثقيلة في جمّع ، والجمع ثقيل ، فكسر الأول لخيفته مع الياء ، ولتقرّب الحركة من الحرف الذي بعدها ، فقد قالوا : شبهد ، ولعب ، فكسروا الأول لكسر الثاني ، وهو من حروف الحلق للتقريب ، وقالوه أيضاً في الاسم فقالوا : سبعيد ورغيف وشبهيد ، فكسروا الأول للثاني ، إذ هو حرف حلق (٤) للتقريب من حركته ، كذلك كسروا أوائل هذه الجموع للتقريب من الثاني ، وقوي ذلك فيه ، وليس بحرف حكّ ، لأنه جمع ، ولأنه حرف" ثقيل عليه الثاني ، وقوي ذلك فيه ، وليس بحرف حكّ ، لأنه جمع ، ولأنه حرف" ثقيل عليه

<sup>(</sup>١) الحجة في القراءات السبع ٧٠ ، وزاد المسير ١٨٨/١ .

 <sup>(</sup>۲) الأحرف سوى أولها في سورة المائدة (آ ١٠٩) ، والنور (آ ٣١) ، وغافر (۲ ٢٧) والحجر (آ ٥٤) .

<sup>(</sup>۳) ب: «علی» وتصویبه من: ص.

<sup>(</sup>٤) قوله: «للتقريب وقالوه ... حلق» سقط من : ص ، بسبب انتقال النظير.

حركة " ثقيلة ، والكسر للإتباع كثير في الكلام ، قالوا : قيسي ، وعيصي ، وعيتي ، وصلي ، وسلي ، والفيم " هو الاختيار ، لأنه الأصل ، ولأن الكسر تغيير عن الأصل ، والفيم " هو اختيار أبي حاتم ، قال أبو حاتم : لا يجوز غير الفيم " ولا يكسر الأول للياء ، لأن الياء متحركة مضمومة ، وليس في الكلام « فيعيل » (١) فكيف تروم ما لا يكون في الكلام ، قال أبو محمد : الكسر لغة مشهورة في هذا الجمع ، والكسرة عارضة ، فلا يُعتد " بوزنه ، والفيم " هو الأصل (٢) .

« ١٢٠ » قوله : (ولا تقاتلوهم ، حتى يقاتلوكم ، فإن قاتلوكم ) قرأه حمزة والكسائي الثلاثة بغير ألف ، وقرأ ذلك الباقون بألف .

« ١٢٦ » ووجه القراءة بالألف أنه مجعل من القتال ، لإجماعهم على قوله : ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ) « البقرة ١٩٣ » فهذا نص على الأمر بالقتل ، و بالألف قرأ الحسن وأبو عبد الرحمن وشبية وحميد وغيرهم •

« ١٢٢ » ووجه القراءة بغير ألف أنه جعله من القتل ، لإجماعهم على قوله عقيب ذلك: ( فاقتلوهم ) ، وقوله: ( والفتنة أشد من القتل ) ، والقراءتان متداخلتان حسنتان ، لأن من قاتل قتل ، ومن قتل فبعث قتال قتل ، ومعنى «حتى يقاتلوكم ، فإن قاتلوكم » أي : يقتلون بعضكم فإن قتلوا بعضكم ، والاختيار القراءة بالألف ، لأن عليه الجماعة ، وعليه (٧٤/ب) قراءة العامة ، وهو اختيار أبي حاتم وغيره (٣) .

ُ « ۱۲۳ » قوله : ( فلا رفث ولا فسبوق ) (٤) قرأهما ابن كثير وأبو عمرو بالتنويسن والرفسع ، وقسراً الباقسون بالفتح مسن غير تنويسن •

<sup>(</sup>۱) ب: «فعول» وتصويبه من: ص ٠

<sup>(</sup>٢) التيسير ٨٠ ، وتفسير النسفي ٩٧/١ ، والمختار في معاني قراءات أهل الامصار ١/١٢) ، وكتاب سيبويه ٣١٠ ، ٣٠٠ ، ٣١٠

<sup>(</sup>٣) زَاد المسيس ١/٠٠٠ ، وتفسير ابن كثير ١/٢٧٧ ، وتفسير النسفي الم ٩٩/١

<sup>ُ (</sup>٤) وسيأتي ذكره في السورة نفسها ، الفقرة ، «١٦٣ – ١٦٥» ، وفي سورة إبراهيم ، الفقرة «٣» ، وسورة الطور ، الفقرة «٤» .

« ١٦٤ » ووجه القراءة بالرفع والتنوين أن « لا » بمعنى « ليس ». فارتفع الاسم بعدها ، لأنه اسمها ، والخبر محذوف ، تقديره : فليس رفث ولا فسوق في الحج ، ودل عليه «في الحج» الثاني الظاهر ، وهو خبر «ولا جدال» ، ويجوئ أن ترفع « رفث وفسوق » بالابتداء ، و « لا » للنفي ، فالخبر محذوف أيضا ، ولا يحسن أن يكون « في الحج » الظاهر خبرا عن الأسسماء الثلاثة ، لأن خبر « ليس » منصوب ، وخبر « جدال » مرفوع ، لأن « ولا جدال » اسم واحد ، في موضع رفع بالابتداء ، ولا يعمل عاملان في اسم واحد ، ولو ترفع « ولا جدال » ونتو " مثل ما قبله لكان « في الحج » الظاهر خبرا عن الثلاثة الأسلماء ، لأن الأسماء الثلاثة ، كل واحد مع « لا » في موضع رفع بالابتداء والعطف ، ومنعه الأسماء الثلاثة برى ارتفاع الخبر بعد « لا » الثانية ، وبالرفع قدراً مجاهد وابن متحكيصين ،

« ١٢٥ » ووجه القراءة بالفتح ، من غير تنوين ، أنه أتى بـ « لا » للنفي ، لتدل على النفي العام ، فنفك جميع الرفث وجميع الفسوق كما تقول : لا رجل في الدار ، فتنفي جميع الرجال ، ولا يكون ذلك إذا رفع ما بعد « لا » لأنها تصير « لا » بمعنى « ليس » ، ولا تنفي إلا الواحد ، والمقصود في الآية نفي جميع الرفث والفسوق ، فكان الفتح أولى به لتضمنه لعموم الرفث كله ، والفسوق كله ، لأنه لم أيرخص في ضرب من الرفث ولا في ضرب من الفسوق ، كما لم أيرخص في ضرب من الجدال ، ولا يدل على هذا المعنى إلا الفتح ، لأنه للنفي العام ، وإجماع القراء على فتح « ولا جدال » أيقوي فتح ما قبله ، ليكون الكلام على نظام واحد ، في عموم المنفي كله ، في الأسماء الثلاثة ، في موضع رفع ، كل واحد مع « لا » ، في عموم المنفي كله ، في الأسماء الثلاثة ، في موضع رفع ، كل واحد مع « لا » ، وقوله « في الحج » خبر عن جميعها ، والفتح وجه القراءة لعمومه ، ولإجماع أكثر وقبو ، ولاتفاق أول الكلام مع آخره ، وبه قـرأ الأعـرج وشيبة والأعمش وأبو رجاء والحسن وابن أبي إسحاق وعيسى (١) .

<sup>(</sup>۱) زاد المسير ۲۱۰/۱ ، وتفسير ابن كثير ۲۳٦/۱ ، والنشر ۲۰٤/۲ ، وتفسير النسفي ۱۰۱/۱ ، وإيضاح الوقف والابتداء ٥٥٥ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ۱/۲۳.

« ١٢٦ » قوله: (في السكام) (١) قرأه الحرميان والكسائي بفتح السين ، وهي لغة في « السلم » الذي هو الاسلام ، قال أبو عبيدة والأخفش: « السلم » بألكسر الإسلام ، ويجوز أن يكون « السكام » بالفتح اسما بمعنى المصدر ، بألكسر الإسلام كالعطاء والنباب ، بمعنى : الإعطاء والإنبات ، ويجوز أن (٥٧/أ) يكون الفتح في « السلم » بمعنى الصلح ، وهو يريد الإسلام ، لأن من دخل في الإسلام فقد دخل في الصلح ، فالمعنى : ادخلوا في الصلح الذي هو الإسلام ، وقرأ الباقون بكسر السين ، فأما من كسر السين فهو واقع على الإسلام ، وهو المعروف في اللغة « السلم » بالكسر الإسلام ، فحضو اعلى الدخول في الإسلام ، ولم يُحكَضو اعلى الدخول في الإسلام ، ولم يتحكمو اعلى الدخول في الإسلام ، ولم وبالكسر قرأ الحسن ومجاهد وعركرمة (٢) وقتادة وابن أبي إسحاق وابن وثاب وعيسى والأعمش والجكدري ، وبالفتح قرأ الأعرج وشبية وشبل (٢) ، وروى عبد الرحمن بن أبري أن النبي عليه السلام قرأ : « السكم » في البقرة والأنفال و « الذين كفروا » (الفتح في الثلاثة (١) ،

<sup>(</sup>١) سيأتي ذكره في سورة محمد صلى الله عليه وسلم ، الفقرة «٨» .

<sup>(</sup>٢) عكر مة مولى أبن عباس أبو عبد الله ، المفسر ، رويت عنه الحروف ، وروى عن مولاه وأبي هريرة وابن عمر ، عرض عليه علنباء ' بن أحمد وأبو عمرو بن العلاء، ورُوي عنه ، واعتمده البخاري وأخرج له مسلم ، (ت ١٠٧ هـ) ، ترجم في الجرح والتعديل ٧/٢/٣ ، وطبقات القراء ١٥/١

<sup>(</sup>٣) الحُجة في القراءات السبع ٧٢ ، وزاد المسير ١/٢٢٤ ، وتفسير ابن كثير ١/٢٤ وتفسير ابن كثير ١/١٤ وتفسير النسفي ١٠٤/١ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٣/ب ، وأدب الكاتب ٢٤٤

<sup>(</sup>٤) هو مولى نافع بن عبد الحارث ، كوفي ، روى أحاديث عن عمر بن الخطاب وأبني" بن كعب ووردت عنه الرواية في الحروف ، (ت بعد ٧٠ هـ) ، ترجم في طبقات ابن سعد ٢٠/٥ ، وطبقات القراء ٣٦١/١

<sup>(</sup>٥) يعني بقوله «والذين كفروا» سورة محمد صلى الله عليه وسلم إذ تبدأ السورة بهذا القول ، والحرفان هما (٢١٠ ، ٣٥) .

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري ٢٥٢/٤

« ۱۲۷ » قوله : ( مرضات )(۱) أمالها الكسائمي وحده ، وفتح الباقون ٠ ووقف عليها حمزة بالتاء ، ووقف الباقون بالهاء • وفي ذلك اختلاف • وقد ذكرنا علة الإمالة(٢) فيه ، وأن الألف وقعت رابعة ، فلم يمنعها من الإمالة كونتُها من الواو ، لأن ذوات الواو إذا صِر°ن إلى الرباعي حسنُن فيهن الإمالة نحو: « أزكى ، وادَّعي »(٣)، ولم تمنعها الضاد من الإمالة كما لم تمنع الإمالة في(٤) « خاف ، وضاق ، وطاب »(٥) مع حرف الاستعلاء • فأما من فتح فعلى الأصل قرأ ، مع قوة حرف الاستعلاء ، في المنع من الإمالة في غير هذا ، مع أن الجماعة عليه • فأما من وقف بالتاء فإنه أتى به على لغة من قال في الوقف : طلحت ، بالتاء • وحكاه سيبويه ، وحسن ذلك لمّا كان الاسم مضافا ، والمضاف والمضاف إليه كاسم واحد . فكأن التاء متوسطة فوقف بالتاء ، كما يفعل في الوصـل ، ليُعلم أن التاء متوسطة ، وأن المضاف إليه متوسط بالمضاف • فأمامن وقف بالهاء فإنه أتى به على الأصل ، في كل هاء تأنيث ، ولأنه إذا وقف بالتاء ، على هاء التأنيث ، لم يكن فرق بين الناء الأصلية التي لاتدل على تأنيث ، ولا يوقف عليها إلا بالتاء ، نحو تاء : صوت ، وحوت ، وبين التاء الزائدة التي للتأنيث • والمصاحف الأمهات قد اختائفت فيهذا ونظائره ، فمنها ماكتربتفيه بالتاء ، ومنها ما كتبت فيه بالهاء ، فما كتبت بالتاء فعلى لفظ الوصل ، ونية الوصل • وما كُتبت بالهاء فعلى نية الوقف (٧٥/ب)(١) •

<sup>(</sup>١) تقدَّم هذا الحرف في «أقسام علل الإمالة» ، الفقرة «١٧» .

<sup>(</sup>٢) ب: «الاختلاف» وتصويبه من: ص.

 <sup>(</sup>٣) تقدَّم ذكر هذبن الحرفين في «باب علل إمالة ما قبل هاء التأنيث»
 الفقرة « ٣ » .

<sup>(</sup>٤) ب: «من» ، ورجحت ما في: ص .

<sup>›</sup> تقدَّم ذكر هذه الأحرف وأمثالها في «أقسام علل الإمالة» الفقرة «٩» .

<sup>(</sup>٦) التبصرة ٥٥/أ ، والتيسمير ٦٠ ، والنشر ١٢٧/٢ ، وإيضماح الوقف والابتداء ٢٨٨ ، وكتاب سيبويه ٣٣٧/٢ ، والمقنع ٨١ ، والحجة في القراءات السميع ٧١ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١/١٣ .

« ۱۲۸ » قوله: ( ترجع الأمور ) قرأه (١) ابن عامر وحمزة والكسائي بفتح التاء وكسر الجيم ، حيث وقع ، بنوا الفعل للفاعل ، لأنه المقصود ، ويثقوي ذلك إجماعهم على: ( ألا إلى الله تصير الأمور ) « الشورى ٥٣ » وقوله: ( إلى الله مرجعتكم ) « المائدة ٤٨ » فبنى الفعل للفاعل ، فحتمل هذا على ذلك ، وقرأ الباقون بضم " التاء وفتح الجيم ، بنوا الفعل للمفعول ، ويثقوي ذلك إجماعهم على قوله : ( ثيم " ر د وا إلى الله ) « الأنعام ٢٣ » و ( لئن ر د د ت ألى ربي ) « الكهف ٣٣ » فبنني الفعل للمفعول ، وهو إجماع ، فألد قذا به ، لأنه مثله ، فالقراء تان حسنتان بمعنى ، والأصل أن يثبنى الفعل للفاعل ، لأنه محد ثه بقدرة الله جل ذكره ، وبناؤه للمفعول توسع وفرع (٢٠) .

«١٢٩ » قوله: (حتى يقول الرسول) قرأه نافع بالرفع ، وقرأه الباقون بالنصب و وجه القراءة بالرفع أن الفعل دال على الحال ، التي كان عليها الرسول ، ولا تعمل «حتى » في حال و فلما كان ما بعدها للحال لم تعمل فيه و والتقدير: وز لز لوا فيما مضى حتى إن الرسول يقول: متى نصر الله ، فحكى الحال ، التي عليها الرسول قبل ، كما محكيت الحال في قوله: (هذا من شيعته وهذا من عكو"ه) « القصص ١٥ » وفي قوله: (وكلبهم باسيط" ذراعيه) «الكهف ١٨ » فإنما حكى حالا كانوا عليها ليست (٢) حالا هم الآن عليها ، فكذلك «حتى يقول الرسول » حكى حالا كان عليها الرسول فيما مضى و والرفع بعد حتى على وجهين: أحدهما أن يكون السبب الذي أدى الفعل ، الذي قبل «حتى » قد مضى و والفعل المسبب لم يمض ، ولم ينقطع ، نحو قولك : مترض حتى لا يرجونه ، أي :

<sup>(</sup>۱) ص: «قرا» ، وسيأتي ذكر هذا الحرف في السورةنفسها ، الفقرة «٢٠٢»، وسورة المؤمنين ، الفقرة «٢٠٣» ، وسورة القصص ، الفقيرة «١٠» .

<sup>(</sup>٢) النشر ٣٠١/٢ ، وتفسير النسفي ١٠٥/١ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٣/٣ .

<sup>(</sup>٣) ب: «ليس» ورجحت ما في: ص ٠

مرض فيما مضى حتى هو الآن لا يترجى فيحيى ، الحال التي هم عليها الآن ، فيرفع ، ولا تحمل الآية على هذا المعنى ، لأنها لحال قد مضى ، فحتكي ، والوجه الآخر أن يكون الفعلان جميعا قد مضيا ، نحو قولك : سرت حتى أدخلها ، أي : سرت فدخلت ، فالدخول متصل بالسير ، وقد مضيا ، فتحكيت الحال التي كانت ، لأن ما مضى لا يكون حالا ، إلا على الحكاية ، فعلى هذا تحمل الآية(۱) في الرفع ، لا على الوجه الأول من وجهي الرفع ، و «حتى »(۲) هذه التي يرتفع الفعل بعدها على الوجه الأول من وجهي الرفع ، و «حتى »(۲) هذه التي يرتفع الفعل بعدها ليست العاطفة ، ولا الجارة ، إنما هي التي تدخل على الجمل ، فلا تعمل ، وتدخل على الابتداء والخبر ، فإذا كان ما بعد «حتى » محكيا دالاً على حال ، قد انقضت ، أو على حال في الوقت لم ينقض ، فلا سبيل إلى النصب بها ، لأنها لا تنصب إلا غير حال ، تنصبه بمعنى «كي » أو بمعنى «إلى أن » ،

« ١٣٠ » ووجه (٧٦/أ) القراءة بالنصب أن « حتى » جمعيلت غاية للزلزلة ، فنصبت بمعنى « إلى أن » ، والتقدير : وز از لوا إلى أن قال الرسول ، فجعل « قول الرسول » غاية لخوف أصحابه ، أي : لم يزالوا خائفين إلى أن قال الرسول ، فالفعلان قد مضيا جميعا ، وينصب به « حتى » في الكلام بمعنى « كي » كقولك : أسلمت حتى أدخل الجنة ، أي : كي أدخل الجنة ، فالإسلام كان والدخول لم يكن ، وهي إذا نصببت الأفعال الجارة في الأسماء ، إذا كانت بمعنى « إلى أن » ، أو تكون هي العاطفة في الأسماء ، إذا نصبت بمعنى « كي » ، فإذا أن » ، أو تكون هي العاطفة في الأسماء ، إذا نصبت بمعنى « كي » ، فإذا ارتفع الفعل بعد « حتى » على معنى حال مضت محكية ، فالفعل بلا مضى ، وإذا ارتفع على معنى حال ، لم تنقض ، فالفعل للحال ، وإذا انتصب على معنى « إلى ارتفع على ماض ، وإذا انتصب على معنى « كي » فالفعل مستقبل ، فاف هم أن » فالفعل ماض ، وإذا انتصب على معنى « كي » فالفعل مستقبل ، فاف هم هذا فإنه مشكل ، وعليه مكدار أحكام « حتى » ، وبالرفع قرأ الأعرج ومجاهد

<sup>(</sup>۱) ب: «الحكاية» وتصويبه من: ص.

<sup>(</sup>۲) ب: «وعلى» وتصويبه من: ص.

1. %

وابن مُحكيصن وشبية ، وبالنصب قرأ الحسن وأبو جعفر ، وابن أبي إسحاق وشبِل وغيرهم ، وهو الاختيار ، لأن عليه جماعة القراء (١) •

« ١٣١ » قوله : ( إثم كبير ) قرأه (٢) حمزة والكسائي بالشاء ، جعلاه مين الكثرة حملاً على المعنى ، وذلك أن الخمر تحدث ، مع شربها ، آثام كثيرة من لَخَطَ وَتَخْلَيْطُ ، وسب وأيمان ، وعداوة وخيانة ، وتفريط في الفرائض ، وفي ذكر (٣) الله وفي غير ذلك ، فوجب أن توصف بالكثرة • وقد قال بعد ذلك « ومنافع للناس » فجمع المنافع • وكذلك يجب أن تكون الآثام جمعا • والجمــع يوصف بالكثرة • وأيضا فإن وصف الإثم بالكثرة أبلغ ، من وصفه بالكبير • وقد قال الله جل" ذكـره: ( وادعوا تبورا كثيرا ) « الفرقان ١٤ » وقــال: ( ذكرا كثيرا ). « الأحزاب ٤١ » ، فأما قــوله ( وإثمها أكبر ) « البقرة ٢١٩ » فأتى بالباء ، فإنما. ذلك(٤) ، لأن الإثم الثاني واحــد ، والأول بمعنى الآثام ، فحسن في الأول الكثرة لكثرته ، ولم يحسن فيالثاني الكثرة لقلته في المعنى • وأيضا فإنــه إجماع ، ويدل" على أن الأول بمعنى الجمع قوله: ( ومنافع ) فعطف عليه بجمع ، فهو مثلَّه ، ولمعنى الكثرة مزية على معنى الكبر ، لأن الكثرة تستوعب معنى العظم ومعنى الكثرة ، ولا يستوعب العظم معنى الكثرة ، لأن الإثم يكون عظيما ، ولا يكون كثيرا إلا وهو عظيم • وتقول: كل كثير كبير ، ولا تقول: كل كبير كثير • فالقراءة بالثاء أعم"، لتضمُّنها معنى الكثرة (٧٦/ب) والكِبر • وقرأ الباقون بالباء ، مــن الكِبر ، على معنى العظم ، أي : فيهما إثم عظيم • ويُقوي ذلك إجماعهم على قــوله : ﴿ وَإِنْهُمُمَا أكبر مين نفعهما ) بالباء ، من العيظم • وقد أجمعوا على أن شــرب الخمر من الكبائر ، فوجب أن يوصف إثمه بالكبر • وقد وصف الله الشــرك بالعيظم فقال : ( إن الشرك لظلم عظيم ) « لقمان ١٣ » فكذلك ينبغي أن يوصف ما قرب من إ

<sup>(</sup>۱) زاد المسير ۲۳۲/۱ ، وتفسير ابن كثير ۲۵۱/۱ ، وتفسير النسفي. ١٧/١ ، وكتاب سيبويه ٤٨٣/١ ، ومغني اللبيب ١٢٤ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٣/ب .

<sup>(</sup>۲) ب: «قرأ» ورجحت ما في: ص.

<sup>(</sup>٣) ب: ذكره ، وتصويبه من : ص ،

<sup>(</sup>٤) قوله: «فإنما ذلك» سقط من: ص .

الشرك بالعظم ، وهو شرب الخمر ، لأنهما كبائر ، والعظم والكبر سواء ، ولما وقالوا فيما هو دون الكبائر صغائر ، وصغير وصغيرة وجب أن يثقال في الكبائر كثير ، لأن الكثير مقابل للقليل ، والكبير مقابل للصغير ، وقد وصف الله الإثم بالعظم في قوله : ( فقد افترى إثما عظيماً ) « النساء ٤٨ » ، والكبر مقابل للعظم في المعنى ، قال أبو محمد : القراءتان حسنتان متداخلتان ، لأن القراءة بالثاء مراد بها العظم ، ولا شك أن ما عظم فقد كثر ، وقد كبر ، والباء أحب إلى ، لأن الجماعة عليه ، ولقدوله : ( حنوباً كبيراً ) « النساء ٢ » والحدوب الإثم (١) ، الجماعة عليه ، وقدال تعالى : ( والفيتنة أكبر مدن القتل ) « البقرة ٢١٧ » وولفتنة هنا الكفر والكفر يشتمل على كل الآثام ، وقد وصفه بالكبر (٢) ، وهو اختيار أبي حاتم وأبي طاهر وأبي عبيد ، وبه قرأ الحسن وأبو رجاء والأعرج وأبو جعفر وشيبة ومجاهد وقتادة وابن أبي إسحاق ، وعليه العامة ،

« ١٣٢ » قوله: (قتل العفو) قرأه أبو عمرو بالرفع، ونصب الباقون • « ١٣٣ » ووجه القراءة بالرفع أنه جعل « ما » و « ذا » اسمين ، « ذا » بمعنى « الذي » و « ما » استفهام ، تقديره: أي شيء الذي تنفقونه • ف « ما » مبتدأ و « الذي » خبره ، فيجب أن يكون الجواب مرفوعا أيضا ، من ابتداء وخبر ، تقديره: الذي تنفقونه العفو • فيكون الجواب في الإعراب كالسؤال في الإعراب ، والهاء محذوفة ، من الصلة ، في الجواب ، أي : تنفقونه كذلك ، هي الإعراب ، والهاء محذوفة من الصلة ، في الجواب ، أي : تنفقونه كذلك ، هي عقد "رة محذوفة من الصلة ") ، وهو مثل قوله : ( وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ) « النحل ٢٤ » تقديره : أي شيء الذي أنزله ربكم قالوا ألذي أنزله أساطير الأولين • فأتى الجواب على نحو السؤال في الإعراب والإضمار ،

<sup>(</sup>۱) تفسير غريب القرآن ۱۱۸

<sup>(</sup>٢) زاد المسير ١/٠/١ وتفسير ابن كثير ١/٥٥/١ ، وتفسير النسسفي ١٠٩/١

<sup>(</sup>٣) قوله: «أي تنفقونه . . من الصلة» سيقط من : ض .

لكن حُدُف الابتداء ، لصلته من الجواب ، لدلالة الأول عليه • وكذلك هو في الآية-مع « العفو » •

« ١٣٤ » ووجه القراءة بالنصب أن تكون « ما » و « ذا » اسما واحدا في موضع نصب به « ينفقون »، فيجب أن يكون الجواب أيضا منصوبا ، كما تقول: ما أنفقت ؟ فتقول : درهما ، أي : أنفقت درهما ، ولا هاء محذوفة (٧٧/أ) مع النصب ، ولا ابتداء منضمر مع النصب ، إنما متضمر فعلا ، تنصب به « العفو » ، يدل عليه الأول ، تقديره : يسألونك : أي شيء ينفقون ، قل ينفقون العفو ، ومثله قوله تعالى : ( وقيل للذين اتتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا ) « النحل ٣٠ » ف « ما » و « ذا » اسم واحد ، في موضع نصب به « أنزل » و « خيرا » جواب منصوب كالسؤال تقديره : قالوا : أنزل خيرا ، والاختيار النصب للإجماع عليه ، والقراء تان متقاربتان ، لأن كل واحدة محمولة على إعراب السؤال (١) ،

« ١٣٥ » قوله: (حتى يكهرن) قرأه الحرميان وأبو عمرو وابن عامر وحفص مضموم الهاء ، مخفيها ، على معنى ارتفاع السدم وانقطاعه ، ولكن لم تتم الفائدة إلا بقوله: (فإذا تطهرن) أي: بالمساء ، فأتوهن ، فبهذا تميّت الفائسة والحكم ، لأن الكلام متصل بعضه ببعض ، فلا يحسن أن يكون « يطهرن » مخفيها ، تتم عليها الفائدة والحكم ، لأنه يوجب إتيان المرأة ، إذا انقطع عنها الدم ، وإن لم تنطهر بالماء ، ويكون قوله: (فإذا تطهرن) لا فائدة له ، إذ الوطء تحد يتم بزوال (٢) الدم ، فلا بد من اتصال ، فإذا تطهرن بما قبله ، وبه يتم الحكم ، والقائدة في أن لا توطأ الحائض إلا بانقطاع الدم ، والتطهير بالماء ، فلو حصل الأول على التشديد ، وفتح الهاء محمل الثاني ، لكن م أن توطأ الحائض ، إذا تطهرت ، وإن لم ينقطع عنها الدم ، ففي التخفيف بيان الشرطين اللذين ، مع وجودهما ،

(٢) قوله: «الدم وإن لم ... يزوال» سقط من: ص ، بسبب انتقال النظر -

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ٢٩٢/٤ ، ومعاني القرآن ٣٩/١ ، وإيضاح الوقف والابتداء. ٣٢٤ ، وتفسير ابن كثير ٢٥٦/١ ، وتفسير النسفي ١١٠/١ ، ومغني اللبيب ٣٠٠ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٢/ب .

توطأ الحائض ، وهما : انقطاع الدم ، والتطهر(١) بالماء • وليس مع التشديد للطاء فيها دليل على أن انقطاع الدم شرط للوطء • فالقراءة بالتخفيف فيها بيان الحكم وفائدته • وهو الاختيار لأن فيها بيان إباحة الوطء بعد انقطاع الدم والتطهير بالماء • وقرأ الباقون بفتح الهاء مشددا ، على معنى التطهير بالماء دليله إجماعهم عملى التشديد في قوله: (فإذا تطهرن ) فحمل الأول عملى الثماني ، وأيضًا فإن التخفيف ، في الأول ، يُوهم جواز إتيان الحائض ، إذا ارتفع عنها الدم ، وإن لم تطهر بالماء [ فكأن التشديد فيه رفع ُ التوهم ، أو هي في حكم الحائض ما لم تطهر ](۲) ، وهي ممنوعة مين الصلاة ما لم تنطهـّر ، ولزوجها مراجعتـُها ما لم تطهر بالماء • وإن كان الدم قد انقطع ، وهــذا قول عمر وعُبادة بن الصَّامَت (٣) وأبي الدَّرَ ْدَاءَ • وقال الشَّعَبْبِي : رَّوْرِي ذَلْكُ عَنْ ثَلَاثُةُ عَشْـَرَ مِنْ الصَّحَابَةُ (٧٧/ب) منهم أبو بكر وعمر وابن مسعود وابن عباس ، فإذا كان حكم انقطاع الدم ، من غير غُسُلُ ، حكم ثبوته ، ووجب (١) أن ميؤثر التشديد ، ليفيد الخروج عن حكم الحائض في جواز الوطء ، وإباحة الصلاة ومنع الرجعة • ويدل على قوة التشديد أن في حرف أبي وابن مسعود « حتى يكتطهرن » بياء وتاء • وهـذا يدل على التطهسُّر بالماء ، ويسدل على إدغام التاء في الطاء(٥) . قال أبـو محمد : ولولا اتفاق الحرميين ، وابن عامر وأبي عمرو وحفص على التخفيف ، لكان التشديد مختـــارا أيضا ، لما ذكرنا من العلة .

« ُ ١٣٦ » قوله : ( إلا أن يَخافا ) قرأ حمزة بضم الياء ، وفتحها الباقون .

<sup>(</sup>۱) ب: «والتطهير» ووجهه من: ص.

 <sup>(</sup>۲) تكملة لازمة من: ص.

<sup>(</sup>٣) عبادة بن الصامت ، صحابي جليل ، واحد النقباء ليلة العقبة ، وأعيان البدريين (ت ٣٤ هـ) ، ترجم في طبقات ابن سعد 7/1/8 ، 7/1/8 ، والجرح والتعديل 90/1/8

<sup>(</sup>٤) ب: « وجب » وتوجيهه من: ص .

<sup>(</sup>٥) الحجة في القراءات السبع ٧٣ ، وزاد المسير ٢٤٨/١ ، وتفسير ابن كثير ٢٥٩/١ ، وتفسير النسفي ١١١/١ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار 1/1٤.

« ١٣٧ » وجحة قراءة حمزة بضم الياء أنه بنى الفعل للمفعول ، والضمير في « يخافا » مرفوع لم يُسم " فاعله ، يرجع للزوجين ، والفاعل محذوف [ وهو ](١) الولاة والحكام(٢) والخوف بمعنى اليقين ، وقيل : بمعنى « الظن » ، وقد ألزم مَن قرأ بضم الياء أن يقرأ : فإن خيفا ، وهذا لا يلزم ، لأن مَن قرأ بفتح الياء يلزمه أيضا ، أن يقرأ : فإن خافا ، ولكنه في القراءتين جميعا حسن من باب الخروج من الغيبة إلى الخطاب ، ومين الخطاب إلى الغيبة كقوله : (حتى إذا كنتم ) المخروج من الغيبة إلى الخطاب ، ومين الخطاب إلى الغيبة كقوله : (الحمد شه رب العالمين ) ثم قال : ( وجركون بيم ) « يونس ٢٢ » وكقوله : ( الحمد شه رب العالمين ) ثم قال : (إياك نعب ) وهو كثير ،

« ١٣٨ » ووجه القراءة بفتح الياء أنه حمّل على ظاهر الخطاب ، يُراد بسه الزوجان ، إذا خاف كل واحدمنهما ألا يقيما حدود الله حل الاقتداء ، فهما الفاعلان، و « أن » في القراءة الأولى مُقد و معها حذف حرف الجر ، لأن الفعل قد تعد ي إلى مفعوله ، وأقيم مقام الفاعل ف « أن » في موضع جسر ، بإضمار حرف الجر ، على قول الخليل (٢) والكسائي ، ولكثرة حذفه مع « أن » فكأنه ملفوظ بسه ، فحسن عندهما عمله ، وهو محذوف ، ولا يقاس عليه ، و « أن » عند غيرهما من الكوفيين في موضع نصب لحذف حرف الجر ، فأما من قرأ بفتح الياء ف « أن » في موضع نصب بالفعل ، لأنه لم يتعد " إلى مفعول ، وهدو يقتضي التعدي إلى مفعول ، فتعد ي إلى « أن » ، فهي في موضع نصب به (٤) ، والاختيار ما عليده الجماعة من فتح الياء ،

<sup>(</sup>١) تكملة لازمة من : ص .

<sup>(</sup>٢) ب: «والحكم» ورجحت ما في: ص .

<sup>(</sup>٣) الخليل بن أحمد الفراهيدي ، الإمام ، النحوي ، صاحب العروض والعربية ، (ت ١٧٧ هـ) ، ترجم في الجرح والتعديل ٢٠/٠٢/١ ، ومراتب النحويين ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٤) الحجة في القراءات السبع ٧٣ ، وزاد المسير ٢٦٥/١ ، وتفسير النسفي المراد ، وكتاب سيبويه ١/٥٥١ ، ومغني اللبيب ٣١ ، وتفسير مشكل إعسراب القرآن 1/٢٥ .

« ۱۳۹ » قوله: ( لا تُضار " والدة " ) قرأه ابن كثير وأبو عمرو بالرفع . وفتحه الباقون .

« ١٤٠ » ووجه القراءة بالرفع أنه جعله نفيا لا نهياً ، وأنه أتبعه ما قبله من قوله : (لا تُكلَّف نفس إلا و سعها) ، وأيضا (١٤٠ أ) فإن النفي خبر ، والخبر قد يأتي في موضع الأمر ، نحو قوله : (والمُطلَّقات يَتربَّصن) « البقرة ٢٢٨ » وقوله : ( تؤمنون بالله ورسوله وتُجاهدون في سبيل الله ) « الصف ١١ » فكذلك هذا أتى بلفظ الخبر ، ومعناه النهي ، فذلك شائع في كلام العرب .

« ١٤١ » ووجه القراءة بالفتح أنه جعله نهياً على ظاهر الخطاب ، فهر مجزوم ، لكن تثفتح الراء الالتقاء الساكنين ، لسكونها وسكون أول المشدد، وخصيها بالفتح دون الكسر ، لتكون حركتها موافقة لل قبلها ، وهر الألف ، ويتقو ي حمله على النهي أن بعده أمرا ، في قوله : ( وعلى الوارث مثل ذلك ) و « والدة » يحتمل أن تكون فاعلة و « تضار » بمعنى يفاعل ، أي : الا تضارا والدة بولدها ، فتطلب عليه ماليس لها ، وتمتنع من رضاع ولدها متضار " ويحتمل أن تكون مفعولة لم يسم " فاعلها ، وتضار " بمعنى تفاعل على معنى : الا تضار والدة بولدها ، فتمتنع من ولدها في الرضاع ، وهي تأخذ مثل ما تأخذ غيرها ، والا تثمنع من نفقته ، وعلى ذلك ميحمل : والا مولود بولده ، ويحتمل الوجهين جميعا () .

« ۱۶۲ » قوله: ( ما آتيتهم بالمعروف ) قرأه ابن كثير بغير مد" ، من باب المجيء ، إذ لم يظهر في الكلام مفعولان ، فيتحمل على باب الإعطاء ، لأن « أتى »(٣) من باب المجيء مقصور ، يتعد "ى إلى مفعول ، بحرف وبغير حرف [ جر ](٣) ومن

<sup>(</sup>۱) زاد المسيز ۲۷۲/۱ ، والتيسير ۸۱ ، وتفسير ابن كثير ۲۸٤/۱ ، وتفسير النسفي ۱۱۵/۱ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ۲/۰ ب .

<sup>(</sup>٢) ب: «التي» وتصويبه من: ص .

<sup>(</sup>٣) تكملة موضحة من : ص .

باب الإعطاء يمد" فيتعد"ى إلى مفعولين ، فلما لم يكن في الكلام إلا مفعول واحد بحرف جر ، فحمل على باب المجيء ، وقو "ى ذلك إتيان ُ الباء بعده في « بالمعروف » ، وباب المجيء يتعدّى إلى مفعول بحرف جــر(١) وبغير حرف كمــا قال تعالى : ( أُتيُّنا بِهَا ) « الأنبياء ٤٧ » وقال : ( فأتاهم الله ) « الحشر ٢ » • فأما « ما » فيحسن أن تكون مع الفعل مصدرا بمعنى « الإتيان » في قراءة من قصر « آتيتم » ، و « الإتيان » بمعنى « التأتي » ، ويكون في قراءة من مد" « آتيتم » مع الفعل بمعنى « الإيتاء » ، لأنه رباعي ، و « الإيتاء » بمعنى [ المأتي ، ويجوز أن تكون « ما » بمعنى ](٢) الــذي في القراءتين ، فتقد ّر « هاء » محذوفة مين « آتيتم » ، وتكون الهاء هي المفعول لـ « آتيتم » لمَن قصَـر َ ، تعدى إليه بغير حرف ، وتكون هي المفعول الأول ، لمن مدَّ « آتيتم » ، والثاني محذوف ، كمـــا تقول : أعطيت زيدا ، ولا تذكر العطية ، وقرأ الباقون « آتيتم » بالمد" ، من باب الإعطاء ، لأنه يراد به ، إعطاء النفقة للأم أو للسرضعة ، في الرضاعة • وقد قال تعالى : ( فا توهــن أجورهــن ) « النساء ٢٤ » يعني الرضــاعة • وقــال : ( إذا آتيتموهن (٢) أجورهن ) « المائدة ٥ » فهو إجماع، فحمل هذا عليه ، وهو الاختيار لإجماع (٧٨/ب) القراء عليه • وكون « ما » بمعنى « الذي » أحسن ، والهاء محذوفة ، وهي المفعول لـ « آتيتم » اقتصر فيه على مفعول واحد (٤) .

« ١٤٣ » قوله : ( تَسسَّوهُ نَ )(٥) قرأه حمزة والكسائي بضم " التاء ، وبألف بعد الميم ، ويمد "ان ، وقرأ الباقون بفتح التاء ، وبغير ألف ، حيث وقع ٠

<sup>(</sup>۱) قوله: «حرف جر ومن باب ٠٠ بحرف جر» سقط من: ص ، بسبب انتقال النظر ،

<sup>(</sup>٣) تكملة لإزمة من : ص .

<sup>(</sup>٣) قوله: «فآتوهن أجورهن ٠٠٠ إذا آتيتموهن» سقط من: ص ، بسبب انتقال النظر .

<sup>(</sup>٤) زاد المسير ١/٢٧٤ ، والنشر ٢/٠/٢ ، وتفسير النسفي ١١٩/١

<sup>(</sup>o) سيأتي ذكر هذا الحرف في سورة الأحزاب ، الفقرة «٢٠» .

« ١٤٥ » وحجة من قرأ بغير ألف أن المسّ هنا يُراد به الوطء ، أو المباشرة ، والواطيء الرجل (٢) دون المرأة ، فهو فعل واحد ، فبابه « فعكل » لا « فاعكل » • وأيضا فقد أجمعوا على ترك الألف ، في قوله تعالى مخبرا عن قرل مريم رضي الله عنها : ( ولم يَمسَسَنني بشمر) « آل عمران ٤٧ » ولم يقل : يُماسسني ، فدل ذلك على أن الفعل للزوج وحده الواطيء ، وهو الاختيار ، لأن الأكثر عليه من القراء ، ولأنه أصح في المعنى المقصود إليه (٢) .

« ١٤٦ » قوله: (قَدَرُهُ ، وقد ره ) قرأهما ابن ذكوان وحفص وحمزة والكسائي بفتح الدال ، وأسكنها الباقون ، وهما لغتان (٤) ، قال الأخفش: القدر والقدر ، ودليل الفتح إجماعهم على الفتح في قوله: ( فكسالت أودية " بقدرها ) « الرعد ١٧ » و ( إنا كل " شيء خلكقناه بقدر) « القمر ٤٩ » ، ودليل الإسكان في قوله: على الإسكان في قوله: "

۱) کتاب سیبویه ۲/۵۸۲

<sup>(</sup>٢) ص: «هو الرجل» .

<sup>(</sup>٣) الحجة في القراءات السبع ٧٤ ، وزاد المسير ٢٧٩/١ ، وتفسير النسفي 1٢٠/١ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٤/ب .

<sup>(</sup>٤) القاموس المحيط «قدر» .

(حق قد ره) « الأنعام ٩١ » و ( لكل شيء قد را ) « الطلاق ٣ » و ( ليلة القد ر ) « القددر ١ » ، فالقراء تان متساويتان ، وقد قيل : إن القد ر ، بالإسكان ، مصدر مثل الو سع، والقد ر الاسم مثل العد والعد د ، والمد والمد د ، وقيل : إن القد ر ، بالفتح ، هو أن تقدر الشيء فتقول : ثوبي على قد ر ثوبك ، أي مشله ،

« ١٤٧ » قوله : ( وصية ) قرأها الحرميان وأبو بكر والكسائي بالرفع ، ونصبها الباقون .

« ١٤٨ » وحجة (٧٩/أ) من قرأ بالنصب أنه حمله على معنى الأمر بالإيصاء لمن ذكر ، وهو منسوخ (١٦) ، فإذا حُمل على الأمر ، والأمسر يحتاج إلى الفعل ، فأضمر الفعل فنصب « وصية » ، والتقدير : فليوصوا وصية • فالنصب يدل على معنى الأمر •

« ١٤٩ » وحجة من رفعه أنه حمله على الابتداء ، وجعل « لأزواجهم » الخبر ، وحسن الابتداء بنكرة ، لأنه موضع تخصيص ، كما حسن « سلام عليك » رفع بالابتداء • ومثله : خير بين يديك • ويجوز أن ترفع « الوصية » بالابتداء ، والخبر محذوف ، ويكون « لأزواجهم » صفة للوصية ، فيحسن الابتداء بنكرة ، إذ هي موصوفة ، والنكرات إذا و صفت حسن الابتداء بها ، لما فيها من الفائدة ، تقديره : فعليهم وصية لأزواجهم • وقد أجمعوا على الرفع في قوله تعالى : (فصبر جميل) « يوسف ١٨ » وعلى قوله : (فصيام ثلاثة أيام) « البقرة ١٩٦ » وعلى قوله : (فصيام ثلاثة أيام) « البقرة ١٩٦ » وعلى قوله : (فصيام ثلاثة أيام) « البقرة ١٩٦ » تقدير حدف الخبر ، ويثقو ي الرفع [ أيضا ] (٢) أنها في قراءة أنهي « فمتاع لأزواجهم » وفي حرف ابن مسعود « الوصية لأزواجهم » ، فهذا يثقو ي الرفع ، والرفع هو الاختيار لما ذكرنا ولأن عليه الحرميين وأبا بكر (٢) وغيرهم ، وهي قراءة والرفع هو الاختيار لما ذكرنا ولأن عليه الحرميين وأبا بكر (٢) وغيرهم ، وهي قراءة

<sup>(</sup>١) هذا قول الأكثرين على مايذكر أبن كثير في تفسيره ٢٩٦/١

<sup>(</sup>٢) تكملة موافقة من: ص .

<sup>(</sup>٣) ب: «وعاصما» وتصويبه من: ص ؛ والتبصرة

على بن أبي طالب وقتادة ومجاهد وأصحاب ابن مسعود والأعرج وغيرهم (١) • « ١٥٠ » قوله: (فيضاعفك )(٢) قــرأ ابن كثير وابن عامـر بغير ألـف مشددا، حيث وقع، ومثله « يضاعف، ومضاعفة » ، وقرأ الباقون بالألف مخفيّفا ، وقرأ ابن عامر وعاصم بالنصب ، ههنا ، وفي الحديد ، ورفعهما الباقون •

« ١٥١ » وحجة من شد"د ، وحذف الألف ، أنه حسله على الكثير ، لأن « فعلت » مشد"د العين بابه تكثير الفعل ، وتقول « غلقت الأبواب » ، إذا فعلت ذلك شيئا بعد شيء ، و « غلقت (٢) الأبواب » ، إذا فعلت ذلك مرة واحدة ، وكذلك « فتسمت وفتكت » .

« ١٥٢ » وحجة من خفتف ، وأثبت الألف ، أن أبا عمرو حكى أن « ضاعفت » أكثر من « ضعّفت » لأن « ضعّفت » معناه مرتان (٤) ، وحكى أن العرب تقول : ضعّفت درهمك ، أي جعلته درهمين ، وتقول : ضاعفته أي جعلته أكثر من درهمين ، والله يعطي بالحسنة عشرة أمثالها إلى سيعمائة ضعف ، ف « ضاعفت » أولى به لكثر المضاعفة (٥) .

« ۱۵۳ » وحجة مـن نصب أنه (٦) حمل الكـلام على المعنى ، فجعله جو ابا للشرط (٢) ، لأن معنى (٧٩/ب) « من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له »

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ۲۰۱/۰ ، ومعاني القرآن ۱۰۲/۱ ، وشواذ القراءات ۱۰ وزاد المسير ۲۸۰/۱ ، وتفسير ابن كثير ۲۹۷/۱ ، وتفسير النسفي ۱۲۲/۱ ، وإيضاح الوقف والابتداء ۵۰۳ ، وكتاب سيبويه ۱۸۹/۱

<sup>(</sup>٢) سنيذكر هذا الحرف في سنورة الحديد ، الفقرة «٤ه» ، وسورة المنافقين ، الفقرة «٣» ، وسورة عبس ، الفقرة «٣» .

<sup>(</sup>٣) ب: «أغلقت» والتوجيه على ضعف هذه اللغة من: ص.

<sup>(})</sup> ب 4 ص : «مرتين» فصوبته .

<sup>(</sup>o) كتاب سيبويه ٢٨٢/٢ ، والقاموس المحيط «ضعف» .

<sup>(</sup>٦) ب: «أن» وتصويبه من: ص.

<sup>(</sup>V) ب: «جواب للشرط» ، ص ، «جواب الشرط» ورايت ما أثبته .

أن يكون قر "ض" تبعه أضعاف ، فحمل " فيضاعفه » على المصدر ، فعطف على « القرض » ، و « القرض » اسم ، فأضمر « أن » ليكون مع « فيضاعفه » مصدرا ، فتعطف مصدرا على مصدرا على مصدرا" ، كأنك قلت : إن حدث قر "ض" فأضعاف يتبعه ، ويقبح أن يحمل النصب على جواب الاستفهام بالفاء ، لأن القرض غير مستفهم عنه ، إنما وقع الاستفهام عدن صاحب القرض ، ألا ترى أنك إذا قلت : أتقرضني فأشكرك ، نصبت الجواب ، لأن الاستفهام عن القرض وقع ، ولو قلت : أزيد" يقرضني فأشكره ، لم تنصب الجواب ، لأن الاستفهام إنما هو عن زيد ، لا عن القرض ، ولهذا المعنى أجاز سيبويه الرفع في الفعل بعد حتى في قولك : أيهم سار القرض ، ولهذا المعنى أجاز سيبويه الرفع في الفعل بعد حتى في قولك : أيهم سار تجعله بمنزلة قولك : أسرت حتى تدخلها ، في أن الرفع لا يجوز في الفعل ، لأنك في تجعله بمنزلة قولك : أسرت حتى تدخلها ، وأن الرفع لا يجوز في الفعل ، لأنك في فضل على جواب الاستفهام حملا على المعنى ، لأن قولك : من ذا الذي يقرض الله ، فصل على جواب الاستفهام وفيه بعد (٢) ،

« ١٥٤ » وحجة من رفعه أنه قطعه مما قبله ، ولم يدخله في صلة « الذي » ، في قولك : من ذا الذي يقرض الله فالله يضاعفه له ، ويجوز أن يرفع على العطف على ما في الصلة على « يقرض الله فيضاعف الله ما في الصلة على « يقرض الله فيضاعف الله له ، كأنه قال : ومن ذا الذي يضاعف له ، أي : من الذي يستحق الإضعاف في الأجر على قرضه الله ، أي على صدقته ، والرفع هو الاختيار لقوته في المعنى ، ولأن الجماعة عليه وليما (٣) ذكرنا من حجته (١) .

<sup>(</sup>۱) قوله: «له أن يكون . . مصدر» سقط من: ص ، بسبب انتقال النظر .

<sup>(</sup>۲) کتاب سیبویه ۱/۸۸

<sup>(</sup>٣) ب: «لما» وتصويبه من: ص ٠

<sup>(</sup>٤) التبصرة ٥٥/ب ، والحجة في القراءات السبع ٧٥ ، وذاد المسير ١/٢٩٠ . وتفسير ابن كثير ١/٢٩٦ ، وتفسير النسفي ١/٣/١ ، وتفسير مشكل إسراب القرآن ١/٢٦.

« ١٥٥ » قبوله : ( يبسئط ) و ( وبئسطة ) في الأعراف « ٦٩ » قرأهما هشام وقنبل وأبو عمرو وحمزة بالسين فيهما ، وقرأهما الباقدون بالصاد غير أن حكف ما ، مروي عنه الوجهان : السمين والصاد ، وكلهم قرأ : ( بسطة ) في البقرة بالسين ، غير أن الكسائي ونافعا ، من رواية ابن المسيئي ، مروى عنهما الصاد فيه (١) ، وبالسين قرأت لهما وللجماعة .

« ١٥٦ » وحجة من قرأ بالسين أنه الأصل ، والدليل على أن السين هي الأصل ( /٨٠) أنه لا بد أن تكون السين هي الأصل أو الصاد هي الأصل • فلو كانت الصاد هي الأصل ما (٢) جاز أن ترد "إلى السين ، إذ لا علة توجب ذلك ، وإذ لا ينقل الحرف إلى أضعف منه ، والصاد أقوى بكثير لإطباقها واستعلائها ، فإذا لم يجز أن ترد " الصاد إلى السين ، وجاز رد " السين إلى الصاد ، علم أن السين هي الأصل ، والصاد داخلة عليها لم علمة .

« ١٥٧ » وحجة من قرأ بالصاد أن السين حرف مستفل (٢) ، غير منطبق ، فلمنا وقعت بعده الطاء ، وهي مطبقة مستعلية ، صعب أن يخرج اللافظ من تسفيل إلى تصعب ، وذلك صعب ، ولو كان فيه خروج من تصعب إلى تسفيل لحسن ، ولم يصعب ، نحو : « طسم ، وقسوة » (٤) فهذا لا تبدل السين فيه صادا ، كما تبدل ، إذا كانت الطاء بعدها (٥) ، والقاف بعد صاد ، وهذا في الحكم بمنزلة الذين أمالوا الحروف ليثقر بوها لكسرة أو لياء ، ومن قرأ بالسين فهو بمنزلة الذين لم أمالوا ، وتركوا الحروف على حالها مفتوحة ، فقربت السين من الطاء ، فأبدل منها حرف يؤاخي السين في المخرج والصفير ، ويؤاخي الطاء في الإطباق والاستعلاء ،

<sup>(</sup>١) التبصرة ٥٥/ب ، والنشر ٢٢٢/٢

<sup>(</sup>٢) لفظ «مسا» سقط من : ص ،

<sup>(</sup>٣) لفظ «مستفل» سقط من : ص .

<sup>(</sup>٤) الحرف الأول في سورة الشعراء (١٦) ، والثاني في البقرة (١٤٦) .

<sup>(</sup>o) ب: «بعد» ، ص: «بعده» ورأيت ما أثبته .

وهو الصاد ، فكأن السين التي هي الأصل لم تزل ، إذ قد خلفها حرف (١) من مخرجها ، ومن صنفها في الصفير ، فعمل اللسان بذلك عملا واحدا ، متصعدا ، منطبقا بالحرفين معا ، والصاد هو الاختيار ، للمطابقة في اللفظ والمجانسة بين الحرفين، ولأن عليه خط المصحف (٢) ، ولأن عليه أكثر القراء (٣) ، وقال أبو حاتم : هما لغتان ، فكيف قرأت فأنت مصيب ، واختار في ذلك أن يتبع خط المصحف .

« ١٥٨ » قوله: (عسَيَّتم) (٤) قرأه نافع بكسر السين ، وفتحها الباقون ، والكسر لغة في « عسى » إذا اتصل بمضمر خاصة ، وقد حُكي في اسم الفاعل « عسي » فهذا يدل على كسر السين في الماضي (٥) ، والفتح في السين هي اللغة الفاشية ، وعليها أجمع القراء ونافع معهم ، إذا لم يتصل الفعل بمضمر ، وأيضا فإن مساواة الفعل ، مع المضمر والمظهر ، أولى من المخالفة بينهما ، لأن المضمر عقيب المظهر ، فواجب أن يكون مثله ، وهو الاختيار لإجماع القراء عليه مع المضمر والمظهر ، وإنما خالفهم نافع وحده مع المضمر (١) ، وقد قال أبو حاتم : ليس للكسر وجه ، وبه قرأ الحسن وطلحة ،

« ١٥٩ » قوله ( غُرفة ) قرأه الكوفيون وابن عامر بضم الغين وفتحه (٧) الماقون ٠

<sup>(1)</sup> لفظ «حرف» سقط من: ص .

<sup>(</sup>٢) قوله: «ولأن عليه خط المصحف» سقط من: ص ٠

<sup>(</sup>٣) زاد المسير ٢٩١/١ ، وتفسير النسيفي ١٢٤/١ ، والقياموس المحيط «سبط».

<sup>(</sup>٤) سيأتي ذكر هذا الحرف في سورة محمد صلى الله عليه وسلم ، الفقرة «٤» .

<sup>(</sup>a) كتاب سيبويـه ١/٨٥٥ ، وادب الكاتـب ٢٠٦ ، والقـاموس المحيـطم «عســـي » •

<sup>(</sup>٦) زاد المسير ٢٩٢/١ ، ومغني اللبيب ١٥٣

<sup>(</sup>γ) ب: «وفتح» ورجحت ما في: ص .

« ١٦٠ » وحجة من ضم "أنه جعله اسم الماء المُنعتر كف ، فعد "ى الفعل إليه ، لأنه مفعول به ، كأنه قال : إلا من اغترف ماء على قدر مثل ملء اليد ، ويثقوي الضم "أن بعده : ( فشربوا منه ) ، والشرب هو الشيء المعروف ، وهو الغرفة بالضم اسم للماء المغترف ، وبالضم قرأ عثمان بن عفان والحسن والنشخكعي وغيرهم .

« ١٦١ » وحجة من فتح أنه جعله مصدرا ، فهـو نصب على المصدر ، والمفعول به محذوف ، تقديره : إلا من اغترف ماء غرفة ، أي مرة واحدة ، وبعض النحويين من البغداديين والكوفيين يجيزون أن يكون من ضم جعـله كالمصدر ، ولأنهم يتعملون الاسم عمل المصدر ، فيجيزون : عجبت من ده الله لحيتك ، ومن عطائك الدراهم ، والمصدر الذي يعمل هو الدهن والإعطاء (أ) ، فعلى هذا المذهب تكون القراء تان بمعنى ، يتراد بهما المصدر على معنى مرة واحدة (٢) ، والفتح هو الاختيار ، وبه قرأ ابن عباس وأبان بن عثمان (٦) ومجاهد والأعرج وغيرهم ،

« ١٦٢ » قوله : ( ولولا دَفْعُ الله ) قرأه نافع بألف وكسر الدال ، وقرأه الباقون بفتح الدال ، من غير ألف ، ساكن الفاء ، ومثله في الحج (٤) .

« ۱۹۳ » وحجة من قرأ بالألف أنه جعله مصدراً لـ « فاعل » كالقتال . والمفاعلة قد تأتي من واحد كـ « عاقبت اللص » (٥) . ويجــوز أن يكــون مصدرا

<sup>(</sup>١) الحجة في علل القراءات السبع ١٣٥/١

<sup>(</sup>٢) زاد المسير ٢٩٨/١ ، والمختار في معاني قراءات اهـل الأمصار ١/١٥ ، وتفسير النسفي ١٢٥/١

<sup>(</sup>٣) أبان بن عثمان بن عفان ، أبو سعيد ، له رواية عن أبيه وزيد بن ثابت وأسامة بن زيد ، وعنه أبنه عبد الرحمن وعمر بن عبد العزيز والزهري ، من فقهاء المدينة ثقة ، من كبار التابعين (ت ١٠٥هـ) ترجم في جمهرة أنساب العرب ٨٥ ، وتهذيب التهذيب ٩٧/١

<sup>(</sup>٤) سيأتي في سورته ، الفقرة «١٣ \_ ١٤»

<sup>(</sup>۵) کتاب سیبویه ۲۸۲۲ ، ۲۸۲

له « فعل » كقولهم : آب إيابا ، ولقيته لقاء ، ومثله : كتبت كتاباً ، ومنه : (كتاب الله عليكم ) « النساء ٢٤ » فيكون على هذا « دفاع ودفع » بمعنى ، مصدران لهد و كنع .

« ١٦٤ » وحجة من قرأ بغير ألف أن المفاعلة التي من اثنين ، لامعنى لها في هـ ذا الموضع ، لأن الله هو الدافع عن المؤمنين وغيرهم ، مايضر هم ، ولا يدافعه أحـد فيما يدفع ، فحمله على « دفع » أولى ، لأنه مصدره ، الذي لايصرف عنه إلى غيره إلا بدليل ورواية ، والاختيار دفع بغير ألف لأنه تعالى متفسرد بالدفع ولإجماع القراء عليه ، وقد كان أبو عمرو يرى « دفاع » غلطاً يئوهم فيه باب المفاعلة من اثنين ، وهو وهمم مين أبي عمرو عند أبي حمرة من أبي عمرو عند أبي

« ١٦٥ » قوله: ( لابيع" فيه ولا خُللة" ولا شُنفاعة" ) قرأ ذلك ابن كثير وأبو عمرو بالفتح ، من غير تنوين ، وقرأ الباقون بالرفع والتنوين ، ومثله: ( لا بيع" فيه ولا خلال" ) في إبراهيم « ٣١ » و ( لا لغو" فيها ولا تأثيم" ) في الطور « ٣٣ » (٢٣ )

« ١٦٦ » وحجة من فتح [ أنه ] (٣) أراد النفي ( ١٨/ أ ) العام المستغرق لجميع الوجوه من ذلك الصنف (٤) ، فبنى « الا » مع مابعدها على الفتح ، وكأنه جواب لمن قال : هل فيه من يبع ، هل فيها من لغو ، فسأل سؤالا عاماً ، وغيس الاسم بدخول « من » عليه ، فأجيب جواباً عاماً بالنفي ، وغيس الاسم بالبناء ، و « لا » مع الاسم المبني معها في موضع رفع بالابتداء والخبر « فيه » •

« ١٦٧ » وحجة من رفع أنه جعل « لا » بمنزلة « ليس » وجعل الجواب

<sup>(</sup>۱) التيسير ۸۲ ، وزاد المسير ۳۰۰/۱ ، وتفسير ابس كثير ۳۰۳/۱ ، وتفسير النسفي ۱۲٦/۱ ، وكتاب سيبويه ۱/۹/۱

<sup>(</sup>٢) وقد تقدّم نظيره في السورة نفسها الفقرة «١٢٣» .

<sup>(</sup>٣) تكملة لإزمة من : ص .

ر ج (٤) ب: «الوجوه» وتصويبه من: ص .

غير عام • وكأنه (١) جواب من قال: هل فيه بيع ، هل فيها لغو ، فلم يغير السئو الله عن رفعه ، فأتى الجواب غير مغير عن رفعه • والمرفوع مبتدأ ، أو اسم « ليس » ، و « فيه » الخبر ، والاختيار الرفع لأن أكثر القراء عليه (٢) •

« ١٦٨ » قوله : (أنا أحيي ) « ٢٥٨ » قرأه نافع بإثبات الألف في الوصل ، إذا أتى بعد «أنا » همزة مفتوحة أو مضمومة (٢) ، وذلك اثنا عشر موضعاً في القرآن (٤) • وقرأ الباقون بغير ألف ، ولا اختلاف في الوقف أنبه بالألف ، وكلهم حذف الألف ، إذا لم يأت بعدها همزة ، وكذلك إن أتت بعد «أنا » همزة مكسورة • وقد ذكرنا مار وي عن قالون في إثبات الألف في «أنا » في الوصل مع الهمزة المكسورة ، وبالحذف قرأت له (٥) • فأما الوقف ، فلا بد من الألف لجميعهم في «أنا » على أي حال كانت •

« ١٦٩ » وحجة من أثبت الألف مع الهمزة المضمومة والمفتوحة ، وهو نافع ، أنه لما تمكن له مد الألف للهمزة ، كره أن يحذف الألف ، ويحذف مد تها ، فأثبتها في الموضع الذي يصحب الألف فيه المد ، وحذفكها في الموضع الذي لاتصحب الألف فيه المد نحو : ( أنا ومن اتبعني ) « يوسف ١٠٨ » ، والألف زائدة عند البصريين ، والاسم المضمر عندهم الهمزة والنون ، وزيدت الألف للتقهوية ، وقيل : زيدت للوقف لتظهر حركة النون ، والاسم عند الكوفيين « أنا » بكماله ،

<sup>(</sup>۱) ب: «وكِان» وتصويبه من: ص.

<sup>(</sup>۲) زاد المسير ۳۰۲/۱ ، وتفسير ابن كثير ۳۰٤/۱ ، وتفسير النسفي ۴۱۲۸/۱ ، والنشر ۲۰٤/۲ ، ومغني اللبيب ۲۳۸ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ۲۷/ب .

<sup>(</sup>٣) ب: «أو ضمة» وتوجيهه من: ص.

 <sup>(</sup>٤) أظن أنها ، سوى حرف سورة البقرة الملكور ، هي : الأنعام ١٦٣ ،
 الأعراف ١٤٣ ، يوسف ٥٤ ، ٦٩ ، الكهف ٣٤ ، ٣٩ ، النمل ٢٩ ، ٤ ، غافر ٢٤ ،

الزخرف ٨٠ ، المتحنة ١ . (٥) الذي روى عن قالون هذا الوجه هو أبو نشيط ، انظر التيسير ٨٢ ،

<sup>(</sup>٥) الذي رُوى عن قالون هذا الوجه هو أبو نشيط ، انظر التيسير ٨٢ ، والتبصرة ١٥/١ ، وهو مروي بطرق أخرى ، انظر النشر ١٢٣/٢

فنافع في إثبات الألف على قولهم على الأصل • وإنما حذف الألف من حذفها استخفافاً ، ولأن الفتحة تدلّ عليها ، ولا بدّ من إثباتها في الوقف • وقد كان يلزم نافعاً إثبات الألف ، إذا أتت بعدها همزة مكسورة ، كما رُوي عن قالون ، لأنه [ موضع ](١) يمكن فيه المدّ ، وتُحذف فيه الألف ومدتها • ولكن لما قلّ ذلك في القرآن ، فلم يقع منه إلا ثلاثة مواضع ، أجراه مجرى ماليس بعده همزة ليقلّته ، فحذف الألف في الوصل • وما رُوي عن قالون ، من إثبات الألف ، هو جار على العلة في المفتوحة والمضمومة •

« ١٧٠ » وحجة من حذف الألف في الوصل ، في جميع الباب كله ، أن (٢) ( ١٨/ب ) الألف إنما جيء بها لبيان حركة النون ، كهاء الستكت ، لأن الاسم ، لم قلت حروفه ، اختـل في الوقف ، لزوال حركـة النون ، فجـاء بالألف في الوقف ، لتبقى حركة النون على حالها ، ولا حاجة إلى الألف في الوصل ، لأن النون فيه متحركة ، والاسم هو الهمزة والنون ، والألف زائدة كهاء الستكت (٢) ، النون فيه متحركة ، والاسم هو الهمزة والنون ، والألف زائدة كهاء الستكت (١٧١ » قوله : (يكتكسنته ) ونحوه ، قرأه حمزة بحذف الهاء في الوصل

« ١٧١ » قوله : (يتسنته ) وتحوه ، قراه حمزه بحدف الهاء في الوصل « من يتسنه » و « اقتده » في الأنعام و « منا أغنى عني ماليه ، هلك عني سلطانيه » و « ما أدراك ماهيه » خمسة مواضع (٤) ، ووافقه الكسائي على الحذف في « يتسنه ، واقتده » ، وقرأ ذلك الباقون بالهاء في الوصل (٥) ، ولا اختلاف في الوقف في ذلك أنه بالهاء ، لثباتها في الخط (٢) .

« ١٧٢ » وحجة من حذف الهاء في الوصل أن الهاء ، إنما جيء بها للوقف ، لبيان حركة ما قبلها • ولذلك سنُميت هاء السئكث ، فلمنا كانت ، إنما يُـؤتَّى بها

<sup>(</sup>۱) تكملة لازمة من : ص .

<sup>(</sup>۲) ص: «جميع ذلك أن» .

<sup>(</sup>٣) قوله: «لثباتها في الخط» سقط من: ص

<sup>(</sup>٤) كتاب سيبويه ٢/ ٣٣٥ ، ومغنى اللبيب ٢٧

<sup>. . (</sup>٥) سياتي ذكر هذا أبي سورة الأنعام ، الفقرة «٢٤» ، وفي سورة القارعة -

<sup>(</sup>٦) - قوله: «في الوصل» سقط من: ص.

في الوقف، لبيان الحركة التي هي في [ياء](١) الإضافة، استغنى عنها في الوصل، لأن الحركة في الياء ثابتة، فهي مثل ألف الوصل، التي جيء بها للابتداء •فإذا لم يُبتدأ بها، واتصل الكلام، استُغني عنها، وهي مثل ألف «أنا» على مذهب البصريين، وهذا المذهب عليه أكثر النحويين.

« ١٧٣ » وحجة مَن أثبتها أنه وصل الكلام ، ونيتُه الوقف عليها ، لكنه لم يسترح بالوقف عليها ، ل وصل ، ونيتُه الوقف ، كما يُثفعلُ ذلك في القوافي ، يوصل البيت بما بعده من الأبيات ، ولا تُتحذف الصلة ، التي للوقف ، فيقول :

أقلتي اللسّوم عادل والعيتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا(٢)

وأيضاً فإن « يتسنه » تحتمل أن تكون الهاء فيه أصلية ، وسكونها للجزم ، فلا بلا من إثباتها في الوصل ، ولا يجوز حذفتها على هذا ، وذلك أن « السنه » تستعمل على ضربين : أحدهما أن يراد بها الحو ولل والعام ، والثاني يراد بها الجد وب ، ومنه قوله تعالى : ( ولقد أخذ نا آل فرعون بالسنين ) « الأعراف الجد ، ومنه قوله تعالى : ( ولقد أخذ نا آل فرعون بالسنين ) « وذلك بكون بالجدوب ، ألا ترى أن بعده : ( ونقص متن الشمرات ) ، وذلك يكون بالجدوب ، ألا ترى أن بعده : ( ونقص متن الشمرات ) ، وذلك فيكون « يتسنه » ، لمن أثبت الهاء في الوصل ، مشتقاً من « سانهت » ومسن فيكون « يتسنة » ، لمن أثبت الهاء في الوصل ، مشتقاً من « سانهت » وأصلها « سنهه ، فيتسنه » يتفعل من « سانهت » ، فالهاء لام الفعل ، وسكونها للجزم ، ولا يجوز حذف الهاء على هذا ألبتة ، فيكون المعنى : وانظر وسكونها للجزم ، ولا يجوز حذف الهاء على هذا ألبتة ، فيكون المعنى : والظرب إلى طعامك ( ١٨٨ أ ) وشرابك لم تذهب طراوته وغضارته بالجك وب ، والضرب الثاني أن تكون « السنة » بمعنى العام والحو ل ، ويكون المعنى لم يتغير مسن قولهم : من ماء متسنون ، أي متغير ، ومن قولهم : ستن "اللحم إذا تغير ريحه ، قولهم : من ماء متسنون ، أي متغير ، ومن قولهم : ستن "اللحم إذا تغير ريحه ،

<sup>(</sup>١) تكملة لازمة من : ص .

<sup>(</sup>٢) البيت لجرير انظر فهرس شواهد سيبويه ٦٧ ، وكتاب القوافي ١١٣

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم «كتاب المساحد \_ باب استحباب القنوت في جميع الصلاة ...» ومسند احمد بن حنبل بسنده من طريق ابن مسعود ٣٨٠/١

فيكون المعنى ، وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتغير(١) ريحـه ، فيكون أصل « يتسنه » « يتسنن » على « يتفعل » أيضاً ، ثم أبدلوا من النون الأخيرة ياء ، لاجتماع ثلاث نونات ، وقتُلبت ألفاً ، لتحركها وانفتاح ماقبلها ، كما قالوا : تقضَّيت في تقضَّضَّت ، فأبدلوا من الضاد ياء ، ومنه قوله : ( يتمطَّى) « القيامة ٣٣ » أصله « يتمطط » ثم أبدلو أمن الطاء الأخيرة ياء ، لاجتماع ثلاث طاءات ، وقالبت. ألفاً ، لتحركها وانفتاح ماقبلها ، ومنــه قوله تعالى : ﴿ وَقَدْ خَابُ مَـنَ دَ سَـّاهَا ﴾ « الشمس ١٠ » أصله « دستسها » ثم أبدل من السين الأخيرة ياء لاجتماع ثلاث سينات ، وقُلبت ألفاً ، لتحركها وانفتاح ماقبلها ، فلمَّا أبدلت من النون ياء ، وقبلتها أَلْفاً ، حُذَفت الألف للجزم ، فبقي « يتسن » ، فالفتحة تدل على الألف المحذوفة ، فلمًا كان الوقف يذهب بالفتحة ، ولا يبقى دليل على الألف ، أتى بهاء السَّكُنُّت ، لبيان الفتحة ، التي على النون ، والاختيار الوقف على الهاء ، لأنه أصل العربية ، إلا أن تُقدِّر أن الهاء أصلية في « يتسنه » ، فيكون الاختيار إثباتها ، لأنها لام الفعل ، فتثبت في الوصل والوقف • وقد قيل إنه مشتق من « أسن الماء » إذا َ تغير ، ويلزم من قال هذا أن يقرأ « يتأسن » بالهمز ، ولا يقرأ بذلك أحد • وقد قيل : إن من قــوله :( مِن حَمَا مُسَنون ) « الحجر ٣٦ » وهــو قول الشكيباني (٢) وقال أبو إسحاق (٦): معنى « مسنون » مصبوب ، فلا يحسن أن

<sup>(</sup>۱) قوله: «ربحه فيكون .. يتغير» سقط من: ص ، بسبب انتقال النظر ..

<sup>(</sup>۲) هو سعيد بن إياس ، أبو عمرو ، ادرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره ، عرض على ابن مسعود ، وعليه يحيى بن و تاب وعاصم بن أبي النجود ، وهو عالم باللغة عالم بأيام العرب ، (ت ٢٠٦ هـ) ترجم في تاريخ بغداد ٣٢٩/٦ ، وانبأه الرواة ٢٢١/١ ، وطبقات القراء ٣٠٣/١

<sup>(</sup>٣) هو إبراهيم بن يحيى اليزيدي ، عالم بالأدب ، أخذ عن أبي زيد الأنصاري. والأصمعي قرأ على أبيه ، وروى القراءة عنه ابنا أخيه العباس وعبيد الله أبني محمد، وله مؤلفات كثيرة ، (ت عهد المأمون) ، ترجم في نزهة الألباء ١٦٥ ، وطبقات القراء 1 / ٢٩

يكون « يتسنه » منه ، إذ لا معنى له فيه (١) .

« ١٧٤ » قوله : ( نُـنشــِزُ ها ) قرأه الكوفيون وابن عـــامر بالزّاي ، وقرأه (٢) الباقون بالراء .

« ١٧٥ » وحجة من قرأ بالزاي أنه حمله على معنى الرفع من « النَّشيز » وهو المرتفع من الأرض ، أي : وانظر إلى العظام كيف نرفع بعضهـا على بعض في التركيب للإحياء لأن « النشن » الارتفاع (٢٠ • يثقال لِما ارتفع من الأرض نشــَز " ، ومنه المرأة النشوز ، وهي المرتفعة عن موافقة زوجها . ومنه قوله : ﴿ وَإِذَا قَيْلُ انشرِزوا ) « المجادلة ١١ » أي : ارتفعوا وانضموا • وأيضاً فإن القراءة بالزاي بمعنى الإحياء ، والعظام لا تحيا على الانفراد ، حتى يُـضم " بعضها إلى بعض • فالزاي أولى بذلك المعنى ، إذ هي بمعنى الانضمام دون الإحياء • فالموصوف بالإحياء هو الرجل ، دون العظام على انفرادها ، لا يقال : هذا عظم حي • فإنما المعنى : وانظر إلى العظام كيف نرفعها من أماكنها مــن الأرض إلى جسم صاحبها الإحياء • فأما قوله تعالى : ( قال مَن يُحيي العظام وهي رَميم • قل يُحييهـــا الذي أنشأها أو ّل مرة ) « يس ٧٨ ، ٧٩ » فإنما و ُصفت العظام بالإحياء ( ٨٢/ب ) على إرادة صاحبها ، لأن إحياء العظام على الانفراد ، لا تقوم منه حياة إنسان • فإنما المراد حياة صاحب العظام ، والعظام إنمــا تحيا بحياة صاحبها • وهذه الآية نزلت في مشرك أنى النبي " صلتى الله عليه وسلم بِر مُمَّة ، وهي العظم البالي ، فَفْتُ فِي يِدِهِ ثُم قال : يامحمد أتزعم أن الله يُحيى هذه ؟ فقال له النبي : إن الله يحييها ثم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك النار ، ففي ذلك نزل : ( وضرب لنا مثلا

<sup>(</sup>۱) قوله: «وقد قبل . . . له فيه سقط من : ص ، انظر توجيه هذا الحرف بأكثر من هذا في إيضاح الوقف والابتداء ٣٠٣ ، ومعاني القرآن ١٧٢/١ ، وتفسير الطبري ٥-٤٦ ، وتفسير غرب القرآن ٩٤ ، والمختار في معاني قراءات اهل الأمصار ١/٢٥ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١/٢٨ .

<sup>(</sup>٢) ب: «قرا» ورجعت ما في: ص.

<sup>(</sup>٣) تفسير غريب القرآن ٩٥ ، والقاموس المحيط «نشنز» .

ونسي خلقه ) الآية • فإنما أراد [ المشرك ] (۱) : هل يحيي الله الإنسان ، الذي هذه الرّمة منه ؟ ودليل ذلك جواب النبي له بأن قال : ثم يميتك ثم يحييك ، أي يحيي صاحب هذه الرمة كما يحييك بعد موتك (۲) • وبالزاي قرأ أبكي بن كعب وزيد بن ثابت (۱) وأبو عبد الرحمن السطّكمي وأبو العالية (٤) وابن و ثاب وطلحة وعيسى •

« ١٧٦ » وحجة من قرأ بالراء أنه جعله من النشور ، وهنو الإحياء و فالمعنى : وانظر إلى عظام حمارك ، التي قد ابيضت من مرور الزمان عليها ، كيف نحييها ، وقد أجمعوا على قوله : (ثم إذا شاء أنشره) « عبس ٢٢ » فالنشور الإحياء • يثقال : نشر الميت أي حيي • وأنشره الله أي أحياه • فالمعنى أن الله يعتبج من إحيائه (٥) الموتى بعد فنائهم • وقد كان قارب أن يكون على شك من ذلك إذ قال : أنتى يُحيي هذه الله بعد موتها • فأراه الله قدرته على ذلك في نفسه ، فلم أماته مائة عام ثم أحياه ، فأراه وجود ما شك فيه في نفسه ، ولم يكن شك في رفع العظام عند الإحياء ، فيريه رفعها ، إنما شك في الإحياء • فالراء أولى به ، وهو الاختيار ، لهذا المعنى ، ولأن الأكثر عليه ، وهي قراءة مجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة والأعسرج وابن متحيصن والجكدري والأعمش وابن يتعمش ، وإلى

<sup>(</sup>۱) تكملة مناسبة من: ص .

<sup>(</sup>٢) زاد المسير ٣٠٩/١ ، وتفسير ابن كثير ١/٣١٤

<sup>(</sup>٣) زيد بن ثابت ، الصحابي الجليل ، احد كتاب الوحي الأمناء ، ولا معمان رضي الله عنهما كتابة المصحف ومن قبل أبو بكر رضي الله عنه جمعه ، (ت ٥٥ هـ) ، ترجم في طبقات ابن سعد ٣٥٨/٢ ، والجرح والتعديل ٢٥٨/٢/١

<sup>(</sup>٤) هو رفيع بن مهرأن ، أحد كبار التابعين ، أخذ القرآن عرضا عن أبئي بن كعب وزيد بن ثابت ، (ت ٩٠ هـ) ، ترجم في طبقات ابن سعد ١١٢/٧ ، والإصابة ٢٢١/٢

<sup>(</sup>o) ب: «احياء» ورجحت ما في: ص.

ذلك رجع الحسن • وقد رُوي أن الله جل ذكره أحيا بعضه ثم أراه كيف أحيـــا باقى جسده (١) •

« ١٧٧ » قوله : ( قال أعلم ُ ) قــرأه حمــزة والكسائبي بوصل الألف والجزم ، وقرأه الباقون بقطع الألف والرفع .

« ١٧٨ » وحجة من قرأ بالقطع أنه أخبر عن نفسه ، عندما عايَن من قدرة الله في إحيائه الموتى ، فتيكنَّن ذلك بالمشاهدة ، فأقر أنه يعلم أن الله على كل شيء قدير • أي : أعلم أنا هذا الضرب من العلم ، الذي لم أكن أعلمه معاينة ، وبه قرأ الحسن والأعرج وأبو جعفر وشكيبة وابن أبي إسحاق وعيسى وابن متحكيصين ٠ « ١٧٩ » وحجة ( ٨٣/أ ) من قرأ بوصل الألف أنه جعلها أمرا ، معناه الخبر ، وذلك أنه لمّا عاين الإحياء وتيقّن أنزل نفسه منزلة غيره ، فخاطبها ، كما يخاطب غيره ، فقال : اعلم يانفس هذا العلم اليقين ، الذي لم تكوني تعلمينـــه معاينة • وجاء بلفظ التذكير ، لأنه هو المراد بذلك ، ويبعد أن يكون ذلك أمرا من الله جل" ذكره له بالعلم ، لأنه قد أظهر إليه قدرة وأراه أمرًا تيقن صحته ، وأقر بالقدرة ، فلا معنى لأن يأمره الله بعلم ذلك ، بل هو يأمر نفسه بذلك ، وهو جائز حسن ، وفي حرف عبد الله مايد "ل على أنه أمـــر من الله له بالعلم ، على معنى : « الزَّمَ° هذا العلم ِ لما عاينت وتيقنت » • وذلك أن في حرفه : ( قيل اعلم ) ، وأيضاً فإنه موافق لما قبله من الأمر ، في قوله : « انظر إلى طعامك ، وانظر إلى حمارك ، وانظر إلى العظام » فكذلك : « اعلم أن الله » • وقـــد كان ابن عباس. يقرؤها : « قيل اعلم » ، ويقول : أهو خير أم إبراهيم ، إذ قيل له :( واعلم أن الله عزيز حكيم ) « البقرة ٢٦٠ » فهذا يُبينن أن « قال اعلم » أمر من الله له بالعلم اليقين ، لِما عاين من الإحياء [ وب قرأ ابن عباس وأبو رجاء وأبو عبد الرحمن ](٢) • والقراءة بالقطع هي الاختيار ، لأنه على ظاهر الكلام ، لما تبيّن

<sup>(</sup>۱) الحجة في القراءات السبع ٧٦ ، وزاد المسير ٣١٢/١ ، وتفسير ابن كثير ٣١٤/١ ، وتفسير ابن كثير ٣١٤/١ ، وتفسير النسفي ١٣٢/١ ، والمختار في معاني قراءات اهل الأمصار ١٥/ب . (٢) تكملة لازمة من : ص .

له ماكان على شك فيه أخبر عن نفسه بالعلم اليقين • وأيضاً فإنه قد أجمع عليـــه الحرميان وعاصم وابن عامر وأبو عمرو<sup>(١)</sup> •

« ۱۸۰ » قوله : ( فَكُثَرهُنْ ) قَدرَأه حمدزة بكسر الصاد ، وضمّها الباقدون ٠

« ۱۸۱ » وحجة من كسر أنها لغة معروفة ، يقال : صاره إذا أماله ، وصاره إذا قطعه ، يقال : صار يصير ، ويكار يكور . ويكار يكور .

« ۱۸۲ » وحجة من ضم "الصاد أنه أتى به على لغة من قال : صار يكور ، على معنى أملهن ، وعلى معنى : قطعهن ، فإذا جعلته بمعنى : أملهن ، كان التقدير أملهن إليك فقطعهن ، وإذا جعلته بمعنى : قطعهن ، كان التقدير : فخذ أربعة من الطير إليك فقطعهن ، فكل واحد من الكسر والضم [ في الصاد ] (٢) لغة في الميل والتقطيع ، فالقراء تان بمعنى ، وقد قيل : إن الكسر بمعنى « قطعهن » ، والضم بمعنى « أملهن وضمتهن » ، وبالضم " قرأ علي بن أبي طالب والحسن وأبو عبد الرحمن ومجاهد وعكرمة ، وبالكسر قرأ ابن عباس وشيبة وعكرة وابن جبير وأبو جعفر وقتادة وأبن و ثراب وطلحة والأعمش ، واختلف عن ابن عباس (٢) .

« ۱۸۳ » قوله : ( بر َبوة ) قرأه عاصم وابن عامر بفتح الراء ومثله في ( ۱۸۳ ) « قد أفلح » ، وضمّها الباقون ، وهما لغتان مشهورتان (٤٠ ٠ « ١٨٤ » قوله : ( أكلها ، وأكله ) قرأ ذلك الحرميان بالإسكان ، حيث

<sup>(</sup>۱) التبصرة ٥٦/ب ، وتفسير الطبري ٥٨١/٥ ، والمصاحف ٥٨ ، وإيضاح الوقف والابتداء ١٨٧

<sup>(</sup>٢) تكملة لازمة من : ص .

<sup>(</sup>٣) الحجة في القراءات السبع ٧٧ ، وزاد المسير ٣١٤/١ ، وتفسير ابن كثير ١/٥١٥ ، وتفسير غريب القرآن ٩٦ ، والقاموس المحيط «صار» .

<sup>ُ (</sup>٤) التيسير ٨٣ ، والحجة في القراءات السبع ٧٨ ، وزاد المسير ١٩١١ ، وتفسير النسفي ١٣٤/١ ، والنشر ٢٣٤/٢

وقع ، وقرأ الباقون بالضم " في الجميع،غير أن أبا عمرو أسكن ما أضيف إلى مؤنث، نحو « أكلها » ، وضم " ما أضيف إلى مثذكتر ، ولم ينضف إلى شيء • والضم هو الأصل ، والإسكان على التخفيف • فهما لغتان • فأما علة أبي عمرو ، في قراءته ، فإنه لما كان المؤنث ثقيلا "أسكن استخفافاً (١) ، لئلا يجتمع على الاسم ثقل التأنيث وثقل الضم ، وأتى بما ليس فيه ثقل على الأصل بالضم "(٢) .

#### \* \* \*

# تشديد التساء للبزي

«١٨٥» قرأ البَرْتي بتشديد التاء فيما أصله تاءان ، وحددت واحدة من الخط ، وذلك في أحد وثلاثين موضعاً ، قد ذكرتها في غير هذا ، وذلك نحو : (ولا تكسّسوا) « البقرة ٢٦٧ » و (لا تكلّم نفس) « هود ١٠٥ » و (تكازعوا) « الأنفال البقرة ٢٤ » (فتقرّق) « الأنعام ١٥٣ » وشبهه ، ولا يتقاس على الأحد والثلاثين الموضع بيرها ، في سورة البقرة منها « ولا تكسّسوا » وعلته في ذلك أنه حاول الأصل ، لأن الأصل في جميعها تاءان ، فلم يحسن له أن يظهرهما ، فيخالف الخط في جميعها ، إذ ليس في الخط إلا تاء واحدة ، فلمنا حاول الأصل ، وامتنع عليه الإظهار ، أدغم إحدى التائين في الأخرى ، وحسنن له ذلك ، وجاز الاتصال ، المدغم بما قبله ، فإن ابتدأ بالناء لم يزد شيئا ، وخفيف كالجماعة ، لئلا يخالف الخط ، ولم يمكنه إدغام في الابتداء ، لأنه لا يبتدأ بمدغم ، لأن أوله ساكن ، والساكن ولم يمكنه إدغام في الابتداء ، لأنه لا يبتدأ بمدغم ، لأن أوله ساكن ، والساكن لا يبتدأ به ، فكان يلزمه إدخال ألف وصل للابتداء ، فيتغير الكلام ، ويزيد في

<sup>(</sup>۱) قوله: «والإسكان على التخفيف . . استخفافا» سقط من : ص .

<sup>(</sup>٢) المختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٦/ب ، والنشر ٢٠٨/٢

<sup>(</sup>٣) تعريف التمييز على هذا النحو هو مذهب الكوفيين .

الخط ماليس فيه ، فرجع إلى التخفيف في الابتداء ضرورة • واعلم أنهذا الإدغام يأتي على ثلاثة اضرب •

« ۱۸٦ » ضرب قبل المدغم ، متحرك من كلمة ومن كلمتين ، وذلك ثمانية مواضع نحو : ( إن الذين تكوفّاهم ) هواضع نحو : ( إن الذين تكوفّاهم ) هو النساء ٩٧ » ، فهذا إدغام حسن ، لادخيل فيه ولا علة ٠

« ۱۸۷ » والضرب الثاني أن يكون قبل المدغم ألف أو واو ساكنة ، قبلها ضمة ، وذلك ثلاثة عشر موضعاً ، فيحتاج (۱) إلى مد ، لوقوع المشدد بعد حرف المد واللين نحو : ( ولا تكيمسّموا ) ، و ( لاتكفر قوا ) « آل عمران ١٠٥ » ، و ( عنه تكهى ) « عبس ١٠ » ، فهذا أيضاً حسن ، ولا بد من زيادة مد فيه للتشديد ،

« ۱۸۸ » والضرب الثالث أن يكون قبل المشدد حرف ساكن من غير حروف المد واللين نعو: (ولا تيمسموا) ، و (لا تفرقوا) «آل عمران ١٠٥ » ، و ( وإذ تكلقتونه ) « النور ١٠٥ » ، و ( إن تولسوا ) «آل عمران ٣٧ » و ( وإذ تكلقتونه ) « النور ١٥ » ، و ( نارا تكلظتى ) « الليل ١٤ » و ( شهر ٠ تنزل) « القدر ٣ ، ٤ » فهذا وقوع الإدغام بعده قبيح صعب ، لا يجيزه و ( شهر ٠ تنزل) « القدر ٣ ، ٤ » فهذا وقوع الإدغام بعده قبيح صعب ، لا يجيزه جميع النحويين ، إذ لا يجوز المد في الساكن ، الذي قبل المشدد ٠ وقد قال بعض القراء فيه : إنه إخفاء ، وليس بإدغام ، فهذا أسهل قليلاً من الإدغام ، لأن الإخفاء لا تشديد فيه ، ولكن الرواية والنقل فيه ، كله بالتشديد ، وهو على ماذكرت لك من الابتداء به أنه مخفف ، وقرأ باقو (٢) القراء [ في ذلك ] (٢) كلته مخفف ، ولم يختلف في الابتداء به أنه مخفق كله (٤) ٠

<sup>(</sup>۱) ب: «فيخرج» وتصويبه من: ص ٠

<sup>(</sup>٢) ب: «باقي» وتصويبه من: ص .

<sup>(</sup>٣) تكملة موضحة من : ص •

 <sup>(</sup>٤) التبصرة ٢٥/ب - ٧٥/أ، والتيسير ٨٣ - ٨٨، والنشر ٢/٢٢ - ٢٢٢

« ١٨٩ » قوله : ( فنعما هي )(١) قرأ أبو عمرو وأبو بكر وقالون بإخفاء حركة العين ، وكسر النون ، ومثله في النساء • وقرأ ابن كثير وحفص وورش بكسر النون والعين ، وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بكسر العين ، وفتح النسون فيهما •

« ١٩٠ » وحجة من قرأ بكسر النون والعين أن الأصل فيه « نَعِم » بفتح النسون ، وكسر العين ، لكن حرف الحلق ، إذا كان عين الفعل ، وهو مكسور أثبع بما قبله، فكسر لكسرة، يقولون: شهرد وشرِهرد ، ولَعرِب ولِعرِب ، فقالوافي « نعم » : نرِعم ، وهي لغة همذيل (٢) .

« ۱۹۱ » وحجة من فتح النون وكسر العين أنه أتى بالكلمة على أصلها ، والأصل « نَعيم » كما قالوا : شــَهيد ولـَعيب ، فتركوا الأول على فتحه .

« ١٩٢ » وحجة من أخفى حركة العين ، أنه كسر النون لكسرة العين وأسكن العين استخفافاً ، لتوالي كسرتين ، فلما الصل الفعل بر « ما » وأدغست الميم في الميم ، ثقلت الكلمة بالكسرتين والإدغام ، وطالت ، فلم يمكن إسكان العين للتخفيف ، لئلا يجتمع ساكنان : العين وأول المدغم ، فأخفى كسرة العين استخفافاً ، والذي خفيت حركته في الوزن والحكم كالمتحرك ، إلا أنه أخف من المتحرك ، وقد رقوي عن أهل الإخفاء الاختلاس ، وهدو حسن ، ورثوي الإسكان للعين ، وليس بشيء ، ولا قرأت به ، لأن فيه جمعاً بين ساكنين ، ليس الأول حرف مد ولين ، وذلك غير جائز عن أحد من النحويين (٢) ،

« ۱۹۳ » قبوله : ( ويُسْكَفَّرُ عنكم )<sup>(٤)</sup> قرأه ابن عامر وحفص بالياء ، وقرأ

<sup>(</sup>۱) سيأتي ذكره في سورة الشعراء ، الفقرة «١٠» .

<sup>(</sup>۲) کتاب سیبویه ۲/۳۰۰، ۳۱۰

<sup>(</sup>٣) التبصرة ٧٥/أ ، والتيسير ٨٤ ، والنشر ٢٢٨/٢ ، والحجة في القراءات السبع ٧٨ ، وزاد المسير ٢٢٥/١ ، وتفسير النسفي ١٣٦/١ ، ومفني اللبيب ٣٤٥، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١/١٦ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢/٢٩ .

<sup>(</sup>٤) سيأتي ذكر نظيره في آل عمران ، الفقرة «٣٥ - ٣٧» وسورة التغابن  $^{\circ}$  الفقرة «١» .

الباقون بالنون ، وقرأ نافع وحمزة والكسائي بالجزم ، وقرأ الباقون بالرفع •

« ١٩٤ » وحجة من قرأه بالياء أن بعده : ( والله بما تعملون خبير ) ولم يقل « ونحن » ، فأتى بلفظ الغائب في « يتكفتر » لما بعده من لفظ الغائب ف ويجوز أن يكون ردّه على الإعطاء ، في قوله : ( تَتُوتوها الفقراء ) فالمعنى : ويكفر الإعطاء من سيئاتكم ، والقول الأول معناه : ( ١٨٤/ب ) ويكفر الله من سيئاتكم ،

« ١٩٥ » وحجة من قرأه بالنون أنه أجراه على الإخبار من الله جل ذكره عن نفسه ، لأنه هو المكفر للسيئات ، وحسن أن يأتي على لفظ المنخبر للتفخيم والتعظيم ، وحسن أن يأتي المفرد ، بعد لفظ الجمع ، في قوله تعالى : (والله) كما قال : (سبحان الذي أسرى) « الإسراء ١ » ثم قال : (وآتينا موسى) « ٢ » فهذا أتى بلفظ التوحيد ، ثم جمع بعد ذلك ، وذلك أتى بلفظ الجمع ، ثم وحده بعد ذلك (١) ، فذلك كله شائه حسن ، وهو كثير في القرآن ، والقراءة ما بالنون أحب إلي " ، لأن أكثر القراء على ذلك ، ولأنه أفخم وأعظم ، وبه قرأ ابن عباس والأعرج ،

« ١٩٦ » وحجة من جزم الفعل أنه عطفه على موضع الفاء ، في قوله : ( فهو خير" لسّكم ) لأن موضع ذلك جزم ، إذ هو جــواب الشرط ، وله نظائر حــُمـلت على الموضع ، وذلك حسن ٠

« ۱۹۷ » وحجة من رفع الفعل أنه قطعه مما قبله ، وجعله خبر ابتداء محذوف ، فالمعنى : ونحن نكفر عنكم ، في قراءة من قرأ بالنون ، ومن قسرأ بالياء فتقديره : والله يكفر عنكم (۲) .

« ۱۹۸ » قوله : ( يحسبُهم ، ويحسبن )(٢) قرأه عاصم وحمزة وابن عامر

<sup>(</sup>۱) قوله: «أتى بلفظ ... بعد» سقط من: ص ، بسبب انتقال النظر .

<sup>(</sup>٢) الحجة في القراءات السبع ٧٩ ، وزاد المسير ٣٢٦/١ ، وتفسير ابن كثير ٣٢٣/١ .

<sup>(</sup>٣) سياتي نظيره في سورة الانفال ، الفقرة «١٣» .

بفتح السين ، حيث وقع ، إذا كان مستقبلا ، وكسر الباةون، وهما لغتان مشهورتان ، يقال : حسّب يحسّب ويحسب ، والفتح أقوى في الأصول ، لأن « فعل » في الماضي إنما يأتي مستقبله على « يفعل » بالفتح في الأكثر ، والكسر فيه لغة شذّت عن القياس ، وله نظائر أتت بالكسر في المستقبل والماضي مسموعة ، ور وي أن النبي عليه السلام كان يقرأ بكسر السين ، وهي لغة حجازية ، وهو الاختيار (١) ، « ١٩٩ » قوله ( فأ ذ نوا بحر و م) قرأه أبو بكر وحمزة بالمد ، وكسر الذال ، وقصره الباقون ، وفتحوا المذال ،

« ۲۰۰ » ووجه القراءة بالقصر أنه أمر للمخاطبين بترك الرِّبا ، أُمروا أن يعلموا ذلك هم أنفسهم • فالمعنى : فإن لم تتركوا الربا فأيقنوا بحرب من الله ورسوله • فهم المقصودون بأن يعلموا ذلك في أنفسهم ، إن لم يتركوا الربا •

« ٢٠١ » ووجه القراءة بالمسد أنه جعله أمراً للمخاطبين بترك الربا ، فالمد يتعلموا بذلك غيرهم ، ممتن هو على مثل حالهم في المقام (٢) على الربا ، فالمد يتضمن معنى القصر ، الأنهم إذا أعلموا غيرهم بالحرب من الله ورسوله فقد عكموا هم ذلك ، إن أقاموا على فعل الربا ، وليس في علمهم ذلك ، المنفسهم ، دلالة على إعلام (١٨٥) غيرهم ، فالمد أعم وآكد في أنهم ، إن لم يتركوا الربا في أنفسهم (١) ، ويتركه غيرهم ، ممتن هو على مثل حالهم فالحرب من الله ورسسوله الازم لهم ، ويتركه غيرهم ، ومعلى من هو مثلهم ، ولولا أن الجماعة على القصر لكان الاختيار نازل عليهم ، وعلى من هو مثلهم ، ولولا أن الجماعة على القصر لكان الاختيار الملا ، وبالقصر قرأ علي بن أبي طالب وأبو عبد الرحمن والأعرج وشيبة وعيسى الله وبالمد قرأ طلحة والأعمش ، واستبعد أبو حاتم المد " ، إذ الأمر فيه الغيرهم بالحرب (٤) ، والمراد هم ، وهم (٥) المخاطبون بترك الربا ، والمد حسن في الغيرهم بالحرب (١٤) ، والمراد هم ، وهم (٥) المخاطبون بترك الربا ، والمد حسن في

<sup>(</sup>۱) ادب الكاتب ۳۷۲ ، وزاد المسير ۳۲۸/۱ ، وتفسير النسفي ۱۳۷/۱ ، والقاموس المحيط «حسب» ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٦/ب .

<sup>(</sup>٢) قوله: «في المقام» سقط من: ص.

<sup>(</sup>٣) قوله: «في انفسهم» سقط من: ص،

<sup>(</sup>٤) ص: «أبو حاتم أنفراد الأمر فيه لغيرهم بالجواب» .

<sup>(</sup>o) لفظ «وهم» سقط من : ص .

المعنى على ما ذكر نا(١) •

« ٢٠٢ » قوله : ( مَيسَرة ) قرأه نافع بضم السين ، وفتح الباقون • وهما لغتان إلا أن الفتح أكثر وأشهر ، و « مفعـَل » بغير هاء ، وبفتح العين في الكلام كثير ، وليس في الكلام « مفعـُل » بضم العين ، وبغير هاء ، إلا حرفان ونحوهما قالوا: معتُون ، ومكثرم ، جمع معونة ومكرمة ، وجاء مألئك ، جمع مألكة ، وهي الرسالة • و « مفعـَل » بالفتح كثير مستعمل ، وبالفتح قرأ علي بن أبي طالب وابن عمر والأعرج وأبو جعفر وابن جُمندب والحسن وقَمَنادة وأبو رجاء ، وبالضم قرأ مجاهد وابن مُحكَيْص وشيبة وعطاء وحُميد<sup>(٢)</sup> والحسن وهي<sup>(٣)</sup> لغــة هذيل ، واختـُلف عن الحسن فيه • والفتح هو الاختيار ، لإجماع القراء عليه ، ولأنه الأكثرُ في الاستعمال بالهاء وبغير هاء<sup>(٤)</sup> •

« ٢٠٣ » قوله : ( وأن تكصد عقوا ) قرأه عاصم بالتخفيف ، وقرأ الباقون مشددا ، وهــو مثل « تظاهرون » في الحجة في التخفيف والتشديد ، لــكن في التشديد معنى التكثير ، وهو الاختيار ، لأن الجماعة عليه ، وهو الأصل ، والتخفيف حــدث(٥) ٠

« ۲۰۶ » قوله : ( يوماً تُرجَعون فيه ) قرأه أبو عمرو بفتح التاء وكسر الجيم ، أضاف الفعل إلى المخاطبين ، فهم الفاعلون . وقرأ الباقون بضَّم التاء وفتح الجيم ، أضاف وا الفعل إلى مَن يُرجع المخاطبين ، فالمخاطبون مفعول بهم ، قاموا

<sup>(</sup>١) التبصرة ٧٥/ب ، وزاد المسير ٣٣٣/١ ، وتفسير ابسن كثير ٢٣٠/١ ، وتفسير النسفي ١/١٣٩ ، وتفسير غريب القرآن ٩٨ ، والقاموس المحيط «أذن» ، (٢) حميد بن قيس الأعرج أبو صفوان ، أخذ القراءة عن مجاهد وعرضعليه

ثلاثًا ، ورواها عنه أبو عمرو وسفّيان بن عيينة وسواهما ، (ت ١٣٠ هـ) ، ترجم في طبقات ابن سعد ٥/٦٨٦ ، والجرح والتعديل ١/١/١٢٢

<sup>(</sup>٣) ب: «وهو» وتوجیهه من: ص ٠

<sup>(</sup>٤) التيسير ٨٥، والنشر ٢/٢٦ ، وزاد المسير ٢٣٤/١ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن . 1/٣. والقاموس المحيط «يسر» . B G G

<sup>(</sup>a) تقدم نظيره في الفقرة «٦)» من السورة نفسها .

مقام الفاعل • والقــول في هــذا كالقول في « ترجع الأمــور » وقــد مضى الكلام فيــه(١) •

« ٢٠٥ » قوله: (أن تَصْلِلٌ) قرأه حمزة بكسر الهمزة ، وفتح الباقون • « ٢٠٦ » ووجه القراءة بالكسر أنها « إن » التي للشرط ، و « فتذكر » جواب الشرط ، مرفوع في هذه القراءة ، لأنه بالفاء • فالفاء جواب الشرط (٢٠ وما بعدها مستأنف • فلذلك رفع • والشرط وجوابه في موضع رفع وصف للرجل والمرأتين وخبر • ف « رجل وامرأتان » محذوف • والتقدير : فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء » صفة أيضا لـ « رجل وامرأتان » •

« ۲۰۷ » ووجه القراءة بالفتح أن « أن » بالفتح في موضع نصب على حذف اللام ، تقديره: لئلا تضل إحداهما ، أي تنسى ، وقيل: المعنى: لا تضل ، كما قال: ( فالانتقطاء آل فرعون ليكون لهم عدو"ا وحزنا ) « القصص ٨ » لم يلتقطوه ليكون لهم عدو"ا ، لكن لما آل الأمر إلى ذلك في حال من التقطه ، ليكون لهم عدوا ، فأخبر بما آل أمرهم إليه ، كذلك هذا لم يؤمن بشهادة امرأتين عوضا من رجل ، للضلال الذي هو النسيان ، لكن لما آل الأمر إلى النسيان مار الأمر ، كأنهم أمروا بشهادة امرأتين عوضا من رجل للنسيان ، فيكون هو فتذكر » معطوفا على « تضل » ، تقديره فرجل وامرأتان يشهدون أن تضل إحداهما وأن تذكر إحداهما الأخرى عندالنسان () ،

« ٢٠٨ » قوله : ( فتُذُكِّر ) قرأه ابن كثير وأبو عمرو بالتخفيف ، وشدّد الباقون • وكلهم نصب إلا حمزة فإنه رفع ، على ما ذكرنا مِن الرفع في جواب الشرط

<sup>(</sup>١) تقدم نظيره في الفقرة «١٢٨» من السورة نفسها .

<sup>(</sup>٢) قوله: «مرفوع في ٠٠ الشرط» سقط من: ص٠.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٦٢/٦ ، وإيضاح الوقف والابتداء ٥٥٨ ، والحجة في القراءات السبع ٨٠ ، وزاد المسير ٣٣٨/١ ، وتفسير ابن كثير ١٢٥/١ ، وتفسير النسفي ١٤٠/١

مع الشاء ، وقد قال الفراء: إن من خفف فهو من الذكر ، الذي هو ضد الأنثى ، والمعنى: إن المرأة الثانية إذا شهدت مع الأولى ذكرتها ، أي جعلتها كالذّكر ، أي كالرجل الله يحتاج إلى غيره في الشهادة ،

« ۲۰۹ » ووجه القراءة بالتشديد أنه عد"ى الفعل إلى مفعولين بالتشديد ، فالأول « الأخرى » ، والثاني محذوف ، تقديره : « فتتذكر إحداهما الأخرى الشهادة ، والتذكير يحتاج إلى متذكر ومتذكر به ، وقد أجمعوا على التشديد في قوله : ( وذكر فإن الذكرى ) « الذاريات ٥٥ » وهو كثير ،

« ٢١٠ » وحجة من خفتف أنه عدى الفعل بالهمز ، والهمز كالتشديد في التعدي ، تقول : ذكرته كذا ، وأذكرته كذا ، فالمفعول الثاني أيضاً محذوف ، كالأول ، فالقراءتان بمعنى ، إلا أن التشديد معه معنى التكثير ، على معنى تذكير بعد تذكير ، ويحتمل أن يكون في المعنى كأذكرته ، فالقراءتان متعادلتان ، ومن نصب « فتذكر » فعلى العطف على « أن تضل » ومن رفع فعلى القطع بعد الفاء (۱) ، شوله : ( تجارة عاضرة ) قرأ ذلك عاصم بالنصب ، وقرأهما الباقون بالرفسع ،

« ٢١٢ » وحجة من نصب أنه أضمر في « تكون » اسمها ، ونصب « تجارة » عملى خبر « يكون » ، و « حاضرة » نعت ل « تجمارة » ، والتقدير : إلا أن تكون التجارة تجارة ، وإلا أن تكون المبايعات تجارة ، ولا يخصص أن يكون ( ٨٦/ أ ) المضمر التداين والدين ، لتقد م ذكره ، ولا أن يكون المجارة ، ولأن التجارة تقليب الأموال في البيع العق ، لتقد م ذكره ، لأن ذلك غير التجارة ، ولأن التجارة تقليب الأموال في البيع والشراء للنماء ، وهو غير الد ين ، وغير التداين ، وغير الحق ، والخبر في «كان » هو الاسم ، وحسن إضمار التبايع ، لأنه تقليب الأموال للنماء ، فهو التجارة في المعنى .

<sup>(</sup>۱) المختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١/١/ ، وتفسير غريب القرآن ٩٩ ، وتثاب سيبويه ٢/٣٠٥ وَكُتَابِ سيبويه ٢/٣٠٥

« ۲۱۳ » وحجة من رفع أنه جعل « كان » بمعنى « وقع وحدث » تامة ، لا تحتاج إلى خبر ، بمنزلة : ( وإن كان ذو عسرة ) الذي هو عام في كل معسر ، وبهذا العموم أجمع على الرفع ، إذ لو نصب « ذا » على خبر « كان » لصار الكلام مخصوصاً لصنف بعينه ، غير عام في جميع المعسرين ، لأنه يصير التقدير ، لو نصب « ذا » : وإن كان المشتري ذا عسرة فنظرة ، فتكون النظرة مقصورة عليه ، وقد يجوز أن يكون التقدير : وإن كان المداين ذا عسرة ، فيكون عاماً فيمن عليه دين ، مين عليه دين ، مين قرض أو من شراء ، وغير ذلك (۱) ،

« ٢١٤ » قوله : ( فرِهان ) قرأه أبو عمرو وابن كثير بضم الراء والهاء ، من غير ألف ، وقرأ الباقون بكسر الراء ، وبألف بعد الهاء .

« ٢١٥ » وحجة من قرأ بغير ألف أنه جمع « رهنا » على « رهنن » كد « سكتف » و « سكتف » و « نكثر » و « نكثر » و كان قياسه « أرهانا » في أقل العدد ، ولكن استغنوا بالكثير عن القليل ، كما استغنوا بالقليل عن الكثير ، في قولهم : « رسن وأرسان » ، وأصل « رهن » المصدر في قولهم : « رهينة » ، فهو في موضع قولهم : رهينة ثوباً ، فلما وقع موقع الاسم جمع ، كما تجمع الأسماء ، ولما استغنوا فيه في الجمع ببناء الكثير عن القليل ، اتسعوا فيه ، فأتوا بجمعه على بناءين للتكثير ، فقالوا : رهن ورهن ، كسقف، وسقف ، وقالوا : رهن ورهن ، كسعف، ونيال ، ونعل وبغال ، ونعل ونيال ، ونعال ، ونيال ، وهدو في جمد « فكال » على

<sup>(</sup>١) الحجة في القراءات السبع ٧٩ ، وزاد المسير ١/٣٣٩ ، وتفسير النسفي الراد) الحجة في القراءات السبع ١٤١ ،

<sup>(</sup>٢) ص: «وقال الكسائي والفراء: الرهن جمع رهان ، والرهان جمع رهن، فهو جمع الجمع ، بمنزلة ثمر وثمار جمع ثمرة ، فثمر جمع الجمع كرهن ، وحجة من قرأ بألف أنه جمع رهنا على رهان» .

« فَعُلُ » قليل في الكلام • إنسا أتى منه أشياء نوادر في الكلام(١) • فحمل على الأكثر ، وهو فيعال ، وهو الاختيار(٢) •

« ۲۱٦ » قوله : ( فيتغفر م ويتعذ ب ) قرأهما ابن عامر وعاصم بالرفع ، وجزمهما (٢) الباقون ٠

« ۲۱۷ » وحجة من جزم أنه عطفه على « يحاسبكم » الذي هو جواب الشرط ، فهو أقرب للمشاكلة ، بين أول الكلام وآخره ٠

« ۲۱۸ » وحجة من رفع أن الفاء يُستأنف مابعدها ، فرفع على القطع مما قبله ( ۲۸۸ ب ) إما أن يكون أضمر مبتدأ على تقدير : فالله يغفر ويعذب ، فيكون جملة من ابتداء وخبر ، معطوفة على جملة ، من فعل وفاعل • ويجدوز أن يكون الفعل مقدراً ، فتكون جملة معطوفة أن يكون الفعل مقدراً ، فتكون جملة معطوفة أن من فعل وفاعل على مثلها، والتقدير على هذا : فيغفر الله لمن يشاء ويعذب من يشاء ، والجزم هو الاختيار ، لاتصال الكلام ، ولأن عليه أكثر القراء (٥) •

« ٢١٩ » قوله : ( وكتبه ) قسراً حمزة والكسائي بالتوحيسه • وقرأ الباقون بالجمع • فمن و حدّد أراد القرآن ، ومن جمع أراد جميع الكتب التي أنزل الله ، ويجوز في قراءة من و حدّد أن يثراد به الجمع ، يكون الكتاب اسما للجنس ، فتستوي القراءتان ، والجمع هو الاختيار ، لعمومه ، ولأن عليه أكثر القراء(٢) •

<sup>(</sup>١) قوله: « في الكلام وجمع . . . نوادر » سقط من : ص ، بسبب انتقال النظر .

<sup>(</sup>۲) زاد المسير ۱/۱ گر ، وتفسير غريب القرآن ۱۰۰ ، وتفسير النسفي ١٠٠ ، وادب الكاتب ٢٤٤ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٣٠/ب ٠

<sup>(</sup>٣) ب: «وخير فيهما» وتصويبه من: ص٠

<sup>(</sup>٤) قوله: «من فعل وفاعل ... معطوفة» سقط من: ص ، بسبب انتقال النظير .

<sup>(</sup>٥) زاد المسير ٣٤٤/١ ، وتفسير ابن كثير ٣٤٠/١ ، وتفسير النسفي ١٤٣/١ ، وكتاب سيبويه ٢٣١/١ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٧/ب ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١/٣١ .

<sup>(</sup>٦) الحجة في القراءات السبع ٨١ ، وزاد المسير ٣٤٥/١

## فصل في ياءات الإضافة وعللها

« ٢٢٠ » اعلم أن ياء الإضافة زائدة أبداً وهي اسم المضاف إليه ، وأصلها الحركة ، لأن الاسم لا يكون على حرف واحد ساكن ، والدليل على أن أصلهـــا الحركسة أنها كالكاف في « عليك وإليك » وكالهاء في « عليه وإليه » ، وكالتاء في « رأيت » و « أرأيت » ، وهذه المضمرات لا تكون إلا متحركات ، فكذلك ياء الإضافة • وإنما جاز إسكانها [ إستخفافاً ](١) ولا يجوز ذلك(٢) في الكاف والهاء والتاء ، استثقالًا للحركة على الياء ، لأن الياء حرف ثقيل ، فإذا تحر ُّك إزداد ثقلاً ، ويدل على ثقــل الحركة على الياء أنها تُثقلب ألفاً ، إذا تحر ّكت وانفتح ما قبلها ، في أكثر الكلام ، وأنهم لمّا حركوها أعطوها الفتح ، الذي هـو أخفّ الحركات ، ولو أعطوها الكسر ، والذي قبلها لايكون ، إذا كان متحركا ، إلا مكسورة(٢) لاجتمع كسرتان(٤) ، وياء" عليها كسرة" ، وذلك ثقيل ، ولو أعطوها الضم" لاجتمع ماهو أثقل من ذلك ، فكان الفتح أولى بها ، إذ لا بد" مسن حركة تقو يها • والفتح فيها أقوى وأفصح ، لأنه الأصل ، ولخفة الفتحة ، ولأن العرب تأتى بهاء السكت ، بعد ياء الإضافة ، لتثبت حركتها في الوقف ، فإذا كانوايحرصون على(٥) بقاء الحركة في الوقف ، فثباتها في الوصل آكد • فمين ذلك إدخالهم الهاء في « كتابيه وحسابيه وماليه » وشبهه (١) ، حرصاً على بيان حركة الياء في الوقف ، إذا كانت اسماً على حــرف واحد ، فألـز/م الحركـة في الوقف

<sup>(</sup>۱) تكملة لإزمة من : ص .

<sup>(</sup>٢) لفظ « ذلك » سقط من : ص .

<sup>(</sup>٣) ص: « قبلها إذا كان متحركاً لا يكون إلا مكسورا » .

<sup>(</sup>٤) ص: « لاجتماع كسرتين » .

<sup>(</sup>٥) ب: «يصرحون في » ، ص: «يحرصون في » وتصويبه من: ل.

<sup>(</sup>٣) انظر الفقرة « ٧ »: « باب علل نقل حركة الهمزة على الساكن قبلها » .

والوصل لتكفوى • وأنا أذكر في آخر كل سورة الاختلاف في مافيها من الياءات ، ( ١/٧٨ ) وأستغني بما يستناه من علتها عن الإعادة لذلك ، وأذكر في هذه السورة جملاً من أصول القراء في الياءات ، ينتفع بحفظها مجملة ، وأستغنى بذلك عن حفظ أكثرها منفردة •

« ٢٢١ » فمرِن ذلك أصل نافع ، اعلم أن نافعاً ، في رواية ورش عنه ، كان يفتح كل ياء إضافة ، واختلف القراء فيها في جميع القرآن ، مرمّا(١) ثبت خطه في المصحف ، وعدة ما اختلف القراء فيه ، من ياءات الإضافة ، مائة وخمس وسبعون ياء ، فتحها ورش عن نافع ، إلا ثلاثاً وعشرين ، فإنــه أسبكنها ، في البقرة : ( اذكروني أذكركم ) « ١٥٢ » ، وفي الأنعام ( وأن هذا صِراطي مستقيماً ) « ١٠٥ » ، وفي الأعراف : ( معي بني إسرائيل ) « ١٠٥ » و ( إني اصطفيتك ) « ١٤٤ » ، وفي براءة : ( معي عــدو ً ) « ٨٣ » ، وفي إبراهيم ﴿ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُمْ مَنْ سَلَطَانَ ﴾ « ٢٢ » ، وفي الكهف : ( معي ) في ثلاثـــة مواضع « ٦٧ ، ٧٧ ، ٧٠ » ، وفي مريم : ( من ورائي وكانت ) « ٥ » وفي طه : ( هارون أخي • اشدد ) « ٣٠ ، ٣١ » ، وفي الأنبياء : (ذكر ُ مَن معيي وذكر ) « ٢٤ » ، وفي الفرقان : ( ياليتني اتّخذ°ت ُ ) « ٢٧ » ، وفي الشعراء : ( إن معي ربّي ) « ٦٢ » ، وفي النمل : ( مالي لا أرى ) « ٢٠ » ، وفي القصص : ( معي ردءا ) « ٣٤ » ، وفي العنكبوت : ( إن أرضي واسعة ) « ٥٦ » ، وفي صاد : ( ولي نعجة ) « ٢٣ » وفيها : ( ماكان لي مَرِن علم ) « ٦٩ » ، وفي للمؤمن : ( ذَرُوني أقتل موسى ) « ٢٦ » وفيها : ( ادْعُوني أُستجب ) « ٦٠ » ، وفي الزخرف: ( ياعبادي لاخوف ) « ٦٨ » ، وفي نوح: ( بيتي مؤمنا ) « ٢٨ »، فذلك ثلاث وعشرون ياء ، أسكنها ورش ، من الياءات التي اختلف فيها جميــع القراء الذين ذكرنا ، وفتَح ماعدا ذلك ، مِمَّا اختلفوا فيه ، وهو ثابت في الخط . وقبرأ قالون بمثل دُلك ، وزاد على ورش فأسكن ثماني ياءات وهن"، في البقرة:

<sup>(</sup>۱) ب: «ما.» وتصويبه من: ص٠

( وليؤمنوا بي لعليهم ) « ١٨٦ » ، وفي الأنعام : ( محياي ) « ١٩٢ » ، وفي يوسف : ( وبين إخوتي ) « ١٠٠ » ، وفي طه : ( ولي فيها مآرب ) « ١٨ » ، وفي النمل والأحقاف : ( أوزعني أن ) « ١٩ ، ١٥ » ، وفي الشعراء : ( ومن معي من المؤمنين ) «١١٨ » ، وفي الدخان : ( وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون ٍ ) « ٢١ » ، فأسكن هذه الثمانية قالون ، وفتحها ورش ، وعنه في « محياي » الوجهان ، أعني ورشا ، وقد ر وي عن ورش فتح الياء وإسكانها في : ( أنتي أوفي الكيل ) « يوسف ١٠٨ » ، ور وي عن الكيل ) « يوسف ١٠٨ » ، ور وي عن قالون الإسكان والفتح في قوله : ( إلى ربتي إن لي عنده ) « فصلت ٥٠ » ، وبالفتح قرأت في ذلك كله لهما ، وأخبرني أبو الطبيب أنه قرأ بالوجهين لقالون في « إلى ربي ، إن لي عنده » ،

« ۲۲۲ » ومن ذلك أصل أبي عمرو ( ۱۸/ب ) ، كان أبو عمرو يُسكن ياء الإضافة إذا كان بعدها همزة مضمومة ، وذلك عشرة مواضع في القرآن ، ولم يفتحها ، على هذا الشرط ، غير نافع نحو : ( فإني أعذبه ) « المائدة ١١٥ » ، و ( عذابي أصيب به ) « الأعراف ١٥٦ » وشبهه ، وكان أبو عمرو يسكن كل ياء إضافة ، ليس بعدها ألف ، نحو : ( بيتي للطائفيين ) « البقرة ١٢٥ » و ( وجهي لله ) « آل عمران ٢٠ » ، إلا حرفين ، فإنه فتحهما ، وهما : ( محياي ) في الأنعام « ١٦٦ » ، و ( مالي لا أعبد ) في يس « ٢٢ » وكان أبو عمرو يفتح كل ياء إضافة ، بعدها ألف وصل ، مع لام أو غير لام ، نحو : ( إني اصطفيتك ) كل ياء إضافة ، بعدها ألف وصل ، مع لام أو غير لام ، نحو : ( إني اصطفيتك ) « الأعراف ١٤٤ » و ( أخي ، اشد د به ) « طه ٣٠ ، ٣١ » ، و ( عمن آياتي الذين ) « الأعراف ٢٤١ » ، و ( ربتي الذي ) « البقرة ٢٥٨ » ، و ( ربي الذين ) « الأعراف ٢٤ » ، و ( وياليتني انتخذت ) « الفرقان ٢٧ » ، و ( مين بعدي اسمه ) « الصف ٢ » و نحوه ، إلا موضعين ، وهما في العنكبوت و ( مين بعدي المدي الذين آمنوا ) « ٢٥ » ، ( ياعبادي الذين أسرفوا ) « ٣٠ » ، وإنه أسكنهما وحذفهما ، لالتقاء الساكنين ، والوقف للجميع بالياء عليهما ، وكان فإنه أسكنهما وحذفهما ، لالتقاء الساكنين ، والوقف للجميع بالياء عليهما ، وكان فإنه أسكنهما وحذفهما ، لالتقاء الساكنين ، والوقف للجميع بالياء عليهما ، وكان

أبو عمرو يفتح الياء ، إذا أتت بعدها همزة مفتوحة أو مكسورة ، مرمّا اختلف القراء فيه ، إلا أن تكون الكلمة على خمسة أحرف بالياء أو أكثر ، فإنه يُسكن الياء، تخفيفا لطول الكلمة ، نحو (حشرتنني أعمى) « طه ١٢٥ » و (ستجد ني إن شاء الله) « الكهف ٢٩ » و (لعنتي إلى يوم الدين) « ص ٧٨ » وشبهه • وخالف هذا الأصل في ثلاثة مواضع ، ففتح الياء فيها ، والكلمة على خمسة أحرف ، وهي : ( وما توفيقي إلا بالله ) في هود « ٨٨ » وفيها : (شيقاقي ) « ٨٩ » وفيها : (شرقاقي ) « ٨٩ »

« ٣٢٣ » وعلته ، في فتح هذه الثلاثة المواضع ، أنه اجتمع ، في « توفيقي وشقاقي » حرفا مد ولين في كل واحدة ، فلم يعتد بالتكرير ، وأتت همزة الاستفهام في « أرهطي » وهي زائدة ، فلم يعتد بها ، وجميع ما أسكنه أبو عمرو ، وخالف فيه نافعاً (١) أربع وثلاثون ياء ، تستخرج من هذه الأصول التي ذكرناها ، وجميع مافتحه أبو عمرو ، مما أسكنه نافع ، أربع ياءات وهي : ( محياي ) و (إني اصطفيتك ) ، و (أخي ، اشدد ) ، و (ياليتني اتتخذ "ت ) ، و وعن ورش في « محياي » الوجهان : الفتح والإسكان ،

« ٢٢٤ » ومن ذلك أصل ابن كثير ، كان ابن كثير (٢) يسكن كل ياء إضافة، اختلف فيها بعدها همزة مضمومة أو مكسورة (٣) ، أو ليس بعدها همزة ، وخالف أصله ، مع الهمزة المكسورة ، في موضعين ، ففتح الياء فيهما ، وهما قوله في يوسف: (آبائي إبراهيم) « ٣٨ » ، وفي نوح: (دعائي إلا) « ٦ » ، وخالف أصله ، إذا لم يأت بعد الياء همزة ، في خمسة مواضع ، ففتح الياء فيهن ، وهن في الأنعام: (محياي) ، وفي مريم: (من ورائي ( ٨٨/أ ) وكانت ) ، وفي النمل: (مالي لا أرى ) ، وفي يس: (ومالي لا أعبد ) ، وفي فصلت: (أين شركائي قالوا)

<sup>(</sup>۱) ب: « نافع » وتصويبه من: ص ، ل ٠

<sup>(</sup>٢) قوله: «كان أبن كثير » سقط من: ص ٠

<sup>(</sup>٣) ب: « ومكسورة » وتصويبه من : ص ٠

« ٤٧ » • وكان ابن كثير يفتح ياء الإضافة ، إذا أتى بعدها همزة مفتوحة أو ألب وصل ، وخالف أصله ، مع الهمزة المفتوحة ، في عشرة مواضع ، فأسكن اليباء فيها ، في آل عمران : ( اجعل لسّي آية ) « ٤١ » ، وفي هود : ( ضيفي أليس ) « ٧٨ » ، وفي يوسفِ ; ( قال أجدهما إني ، وقبالِ الآخر إني ) « ٣٦ » وفيها : ( يأذن لي ) « ٨٠ » وفيها : ( سبيَّلي أدعو ) « ١٠٨ » ، وفي الكهف ( مِن دوني أولياء ) « ١٠٢ » ، وفي مريم : ( اجعل لي آية ) « ١٠ » ، وفي طه: (يستر لي أمري ) « ٢٦ » ، وفي النمل: (ليبلوني أأشكر) « ٤٠ » خاصة ، فهذه عشرة مواضع ، أسكن الياء فيها ، وبعدها همزة مفتوحة • وخالف قنبل البَّزِّي فيما ذكرنا ، من الفتح والإسكان ، في تسعة مواضع ، أسكنها(١) قنبل ، وفتحها البَّزِّي، وهن ّ في هود ثلاثة مواضع : ( ولكِني أراكم ) « ٢٩ » و ( إني أراكم ) « ٨٤ » و ( فطرني أفلا ) « ١٥ » ، وفي الفرقان : ( إن قومي اتْبّخُذُوا ) « ٣٠ » ، وفي النملُ والأحقاف ( أوزعني ) ، وفي الأحقــاف أيضاً : ( ولكني أراكم ) « ٣٣ » ، وفي الزخرف : ( مرِن تحتي أفلا ) « ٥١ » ، وفي قل يا أيها الكافرون : ( ولمي دِين ِ ) « ٦ » • وخالفِ أيضِاً ابن كثير أصله مع ألف الوصل في موضعين ، فأسكن الياء فيهما ، في الفرقان : ( ياليتني اتَّكَخُكُدْ ْتَ ﴾ وفيها : ( إن قومي اتَّكَخُكُوا ﴾ « ٣٠ » أستكنها ، في رواية قنبـــلّ عنه ، وقد ذ كرت • فأما الياء في : (يابني) « هود ٤٢ » وفي : (بمُصرخي ٌ) « إبراهيم ٢٢ » وفي : (أُخفي لهم ) « السجدة ١٧ » و ( أُملي لهم ) «محمد ٢٥» فليست بياء إضافة ، فلذلك لم نذكر ذلك(٢) مع ياءات الإضافة ، وسيأتي الاختلاف فيها ، في مواضعها إن شاء الله تعالى • فأما : ( آتاني الله ) فليست بثابتة في المصحف، فلذلك لم نذكرها .

« ٢٢٥ » ومن ذلك أصل حمزة ، كان حمزة يسكن جميع الياءات ، التي

<sup>(</sup>۱) ب: « وسكنها » وتصويبه من: ص.

<sup>(</sup>٢) لفظ « ذلك » سقط من : ص .

اختلف فيها القراء ، إلا ياء « محياي » فإنه فتحها ، وكسر [ ياء ](١) « بمصرخي » وليست بياء إضافة ٠

« ٢٢٦ » ومن ذلك أصل الكسائي ، كان الكسائي يسكن جميع الياءات ، التي اختلف فيها القراء ، إلا أربع عشرة ياء ، فإنه فتحهن ، وهن في البقرة : ( عهدي الظالمين ) « ١٦٤ » وفيها : ( ربتي الذي ) « ٢٥٨ » ، وفي الأنعام : ( محياي ) « ١٦٢ » وفيها : ( بي الفواحش ) « ٣٣ » وفيها : ( عن آياتي الذين ) « ١٤٦ » ، وفي مريم : (آياتي الكتاب ) « ٣٠ » ، وفي الأنبياء : ( مستني الفسر ) « ٨٧ » ، وفيها : ( عبادي الصالحون ) « ١٠٥ » ، وفي النمل : ( ما لي لا أري ) « ٢٠ » ، وفي ياسين : ( مالي لا أعبد ) « ٢٠ » ، وفي سبأ : ( عبادي الشيطان ) « ١٤ » ، وفي الزمر : ( مالي لا أعبد ) « ٢٢ » ، وفي الملك : ( إن أهلكني الله ) « ٢٨ » ، ففتح ( إن أملكني الله ) « ٢٨ » ، ففتح هذه الأربع عشرة فقط ٠

« ٣٣٧ » ومن ذلك أصل عاصم ( ٨٨/ب ) كان عاصم في رواية أبي بكر إ عنه ] (٢) يُسكن كلِ الياءات ، التي للإضافة المختلف فيها ، غير تسع عشرة ياء [ فإنه فتحها ] (٢) ستراها في ذكرنا للاختلاف في الياءات ، في آخر كل سورة • وقرأ ، في رواية حفص عنه ، فإسكان كل الياءات ، إلا اثنتين وأربعين ياء ، فإنه فتحها ، وستراها في أواخر السور •

« ٢٢٨ » ومن ذلك أصل ابن عامر ، كان ابن عامر يُسكن جميع ياءات الإضافة المختلف فيها ، إلا ثلاثاً وأربعين ياء ، فإنه فتحها ، وستراها في أواخر السور ، واختلفت الرواية عنه في سبع ياءات ، فأسكن ابن ذكوان ستاً منها ، وفتحها هشام (٢٠ » وهن في البقرة : ( بيتي للطائفين ) « ١٢٥ » ومشكه (٤) في

<sup>(</sup>١) تكملة لازمة من : ص .

<sup>(</sup>٢) تكملة لازمة من : ص .

<sup>(</sup>٣) ص: « ياءات وإنها تركت ذكرها للإختلاف الذي وقع بينهما ففتح هشام ستا واسكنها ابن ذكوان » .

<sup>(</sup>٤) ب: «وكذلك» .

الحج ، وفي نوح : ( يبتي مؤمنا ) « ٢٨ » ، وفي النمل : (مالي لا أرى ) « ٢٠ » ، وفي الكافرون : ( ولي دين ) ، والسابعة : ( أرهطي ) « هود ٩٢ » فتحها ابن ذكوان ، وأسكنها هشام ، وإنها والسابعة : ( أرهطي ) « هود ٩٢ » فتحها ابن ذكوان ، وأسكنها هشام ، وإنها تركت ذكر ما استثنيت لعاصم وابن عامر لكثرة ذلك ، لئلا يطول الكتاب ، وإذ لا بد من ذكر كل ياء اختلف فيها ، في آخر كل سورة ، وما(١) فيها من ذلك ، والاختيار في ذلك الفتح ، لأنه الأصل ، ففي سورةالبقرة ، من ذلك ، ثماني ياءات إضافة ، قرأ الحرميان وأبو عمرو : ( إني أعلم ) « ٣٠ ، ٣٣ » (٢) بالفتح ، قرأ الحرميان وأبو عمرو : ( إني أعلم ) « ٢٠ ، ٣٣ » (٢) بالفتح ، قرأ الفقط في الوصل ، لالتقاء الساكنين ، وله نظائر كثيرة ، وقرأ نافع وحفص وهشام : ( يبتي للطائفين ) بالفتح ، وقسرأ ابن كثير : ( فاذكروني أذكركم ) « ١٥٢ » بالاستكان وإذا ذكر نا ، في ياءات الإضافة ، من قرأ بالفتح فالباقون بالإسكان ، وإذا ذكر نا من وأ بالإسكان ، وإذا ذكر نا ، في ياءات الإضافة ، من قرأ بالفتح فالباقون بالإسكان ، وإذا ذكر نا من قرأ بالإسكان فالباقون بالفتح ، فنستغني بهذه المقدمة عن ذكر الباقين ، في ذلك ، ويث وقع (٢٠ ،

## \* \* \*

<sup>(</sup>۱) ب: «ما» وتوجيهه من: ص.

<sup>(</sup>٢) ص: « إني أعلم ، إني اعلم » إذ هما موضعان .

<sup>(</sup>٣) سيأتي ذَكَر هذا الباب في سورة الفجر ، الفقرة « ٦ » ، وانظر التبصرة ٧٥/ب - ١/٥٨ ، والتيسير ٦٣ - ٦٩ ، والنشر ١٥٥/٢ - ١٧٢

# فصل في الياءات الزوائد المعذوفة من المصحف

« ٢٢٩ » اعلم أن جميع ما اختلف القراء فيه ، من الياءات الزوائد ، التي لم تثبت في خط المصحف ، إحدى وستون ياء ، كلثها زوائد على خط المصحف ، وهي على ثلاثة أقسام: قسم من ياءات الإضافة التي تصحبها النون، وذلك إذا اتصلت بالأسماء ، نحو: هداني وأتقوني واخشوني ، وقسم لا تصحبها النون ، وذلك إذا اتصلت بالأسماء نحو: وعيدي ونكيري ونذيري ، وشبهه ، فهذان قسمان ، الياء فيهما ( ١٩٨٨) ياء إضافة ، أصلها الزيادة ، والقسم الثالث من الزوائد أن تكون الياء فيه أصلية ، لام الفعل ، وذلك نحو: الداع والهاد والواد ، وشبهه ، وكلثها الياء فيها من المصحف استخفافا ، لدلالة الكسرة التي قبلها عليها (١١) ، وهي لغة للعرب مشهورة ، فيها الحذف لهذه الياءات (٢) ، يقولون: مردت بالقاض ، وجاءني القاض ، فيحذفون الياء لدلالة الكسرة عليها ولسكونها (٣) ، وكذلك : هذا وعيد ، وهذا نذير ، وأنا أذكرها مجملة كما صنعت في ياءات الإضافة ، ثم أعيدها في آخر كل سورة مفردة ، إن شاء الله ،

« ٢٣٠ » ذكر ما أثبت َ نافع وغيره ، أثبت َ نافع ، في رواية ورش عنه ، من الزوائد ، في وصله ، دون (٤) وقفه ، سبعاً وأربعين ياء ، يفتح منها واحدة ، وهي : (فما آتاني الله) « النمل ٣٦ » ، ويقف بغير ياء • ويثبت الياء في (تسألني ) في الكهف « ٧٠ » في وصله ووقفه ، كجماعة القراء •

<sup>(</sup>۱) ب: « قبله عليه » وتصويبه من: ص ٠

<sup>(</sup>٢) ب: « لهذه » وتصويبه من: ص ٠

<sup>(</sup>٣) إيضاح الوقف والابتداء ٢٣٣

<sup>(</sup>٤) لفظ « دون » سقط من : ص .

« ٢٣١ » وأثبت قالون ، في وصله ، عشرين ياء ، ويفتح : ( فما آتاني الله ) ويقف بالياء .

« ٢٣٢ » وأثبت قنبل ، في وصله ووقفه ، اثنتين وعشرين ياء ، إلا موضعاً واحداً ، حذفه في وقفه ، وهو قوله : ( جابوا الصَّخْرَ بالواد ) « الفجر ه » • « ٢٣٣ » وأثبت البَزَّي ، في وصله ووقفه ، خمسة وعشرين موضعاً •

« ٢٣٤ » وأثبت أبو عمرو ، في وصله خاصة ، أربعة وثلاثين موضعا ، إلا : ( فيما آئاني الله ) ، فإنه يفتح الياء ، ويقف بالياء ، وخيَيَّر في ( أكرمن ، وأهانن ) « الضجر ٧٥ ، ١٦ » ٠

« ٣٣٥ » وأثبت حمزة من ذلك ثلاث ياءات ، اثنتان في وصله ووقفه ، وهما : ( فلا تسألني ) في الكهف ، و ( أتمدونن ) في النمل « ٣٦ » ، غير أنه يدغم النون الأولى في الثانية فيشد د ، والثالثة ، أثبتها في وصله خاصة ، وهي : ( دعاء ) في إبراهيم « ٤٠ » •

« ٢٣٦ » وأثبت الكسائي ، من جميع ذلك ، ثلاثة مواضع ، اثنان في وصله [ خاصة ] (١) وهما : ( يوم يأت ) في هود « ١٠٥ » ، و ( ما كُنتًا نبغ ) في الكهف « ٦٤ » والثالثة أثبتها في وصله ووقفه ، وهي : ( فلا تسألني ) في الكهف •

« ٢٣٧ » وأثبت ابن عامر ، في رواية هشام عنه ، من جميع ذلك ، موضعين ، في وصله ووقفه ، وهما : ( ثم كيدون ) في الأعراف « ١٩٥ » ، ( فلا تسألني ) في الكهف ، ومثله ابن ذكوان في ( فلا تسألني ) ، وفيه عنه اختلاف ، والإثبات أشهر .

« ٢٣٨ » وأثبت عاصم ، من جميع الياءات الزوائد ، في رواية أبي بكر عنه ، موضعين قوله في الزخرف : ( ياعباد لا خَوف ) « ٦٨ » ، يثبت الياء في وصله ووقفه ، ويفتح في الوصل ، والثاني : ( فلا تسألني ) في الكهف ، يثبتها في الوصل والوقف ( ٨٩/ب ) •

« ٢٣٩ » وأثبت حفص ، من جميع الياءات الزوائد ، موضعين أيضا ، في

<sup>(</sup>۱) تكملة موضحة من : ص .

النمل: (فما آتان الله) « ٣٦ » يثبتها ، في وصله ووقفه ، ويفتح الياء ، والثاني : (فلا تسألني ) في الكهف ، يثبتها في وصله ووقفه ، كالجماعة ، وسنذكر الاختلاف ، في كل ياء من الزوائد ، في آخر كل سورة إن شاء الله ، ففي سبورة البقرة ، من ذلك ، ثلاثة مواضع ، قوله : (الداع إذا دعان) « ١٨٦ » قرأهما أبو عمرو وورش يباء ، في الوصل خاصة ، والثالث : (واتقون يا أولي الألباب) « ١٩٧ » قرأه أبو عمرو بياء في الوصل خاصة ،

« ٢٤٠ » وعلة من حذف في الوقف أنه اتبّع خط المصحف في وقفه ، واتبّع الأصل في وصله ، فجمع بين الوجهين • وكان الوقف أولى بالحاذف ، لأن أكثر الخط ، كتب على الوقف والابتداء ، فلما لم تثبت الياء في الخط حذفها في الوقف اتباعاً للخط •

« ٢٤١ » ووجه قراءة من أثبتها في الوقف والوصل أنه أتى بها على أصلها ، ووفق بين الوصل والوقف ، واستسهل ذلك (١) في الياء ، لأن حروف المد والله يتحذف من الخط ، في أكثر المصاحف ، وتثقرأ بالإثبات في الوصل والوقف إجماع ، نحو « إبراهيم وإسمعيل وإسحق » وأكثر الألفات كالقراءة بالألف في الوصل والوقف، والخط بغير ألف ، وهو كثير في القرآن (٢) ، فأجرى الياء مجرى الألف ، فأثبتها في الوصل والوقف ، وإن كانت محذوفة في الخط ، كما فعل الجماعة في الألف ،

« ٢٤٢ » وحجة من حذفها ، في الوصل والوقف ، أنه اتبع الخط ، واكتفي بالكسرة من الياء في الموصل ، وأجرى الوقف على الوصل فحذف ، والاختيار حذفها استخفافا ، واتباعا للمصحف ، ولأن عليه أكثر القراء (٣) •

### \* \* \*

<sup>(</sup>١) لفظ « ذلك » سقط من : ص .

<sup>(</sup>۲) أدب الكاتب ۱۹۱

 <sup>(</sup>٣) سيأتي ذكر ما مر في هذا الباب في سورة الرعد ، الفقرة « ٦ ، ٧ » ومريم الفقرة « ٤ » والفجر الفقرة « ٦ » ، وانظر الباب كله في التيسير ٦٩ – ١٧١ والنشر ١٧٢/٢ – ١٨٦ ، وإيضاح الوقف والابتداء ٢٤٦

## سسورة آل عمران ، مدنية وهي مائتسا آيسة في المدني والكوفي

« ١ » قال أبو محمد: قد ذكرنا ، في سورة البقرة ، من وجدنا ممتن قرأ في كل حرف ، في كل حرف من الصدر الأول ، ولست آخذ ذلك في كل القرآن ولا في كل حرف ، إلا عن تطويل كثير ، فيطول الكتاب لذلك ، وأنا أقتصر على ذكر القراء المشهورين فقط في باقي القرآن ، إلا أن نجد نصا على قراءة النبي عليه السلام ، أو قراءة أصحابه رضي الله عنهم ، فنذكر ذلك لا غير ، وما لم نجد فيه شيئا اكتفيت فيه بذكر القراء المشهورين ، [ فاعلم ذلك ] (١) وكل ما تقد م الكلام فيه ، والعلل في قراءته ، من الأصول ، وغير ذلك من الحروف ، نستغني بذكره متقدما ( ١٩٠/ ) عن إعادته ، فذلك أخصر ، فتكرير الشيء صعب سماعه ، كتكرير الحديث ، فاع لم خل عن إعادته ، فذلك أخصر ، فتكرير الشيء صعب سماعه ، كتكرير الحديث ، فاع لم أبواب الإمالة (١٠ التوراة » وعلتها وأصلها في أبواب الإمالة (٢) ، وذكرنا فتح الميم من ( المر الله » وعلة ذلك في أبواب المد (٢) ، فأما ما قرأت به للأعشى (٤) ، عن أبي بكر (٥) ، من قطع الألف من اسم ( الله » جل قاما ما قرأت به للأعشى (٤) ، عن أبي بكر (٥) ، من قطع الألف من اسم ( الله » جل قاما ما قرأت به للأعشى (٤) ، عن أبي بكر (٥) ، من قطع الألف من اسم ( الله » جل قدا من اسم ( الله » جل قدا الكتاب ، عن أبي بكر (٥) ، من قطع الألف من اسم ( الله » جل قدا الله » جل المناه و المناه و الله » و المناه و الله » جل المناه و الله » و المناه و الله » جل المناه و المناه و الله » و المناه و الله » و المناه و المناه و المناه و المناه و الله » و المناه و المناه و المناه و المناه و الله » و المناه و الله » و المناه و الله » و المناه و الله » و المناه و الم

<sup>(</sup>۱) تكملة مناسبة من: ص.

<sup>(</sup>٢) انظر «باب أصل الألف » الفقرة « } » .

<sup>(</sup>٣) راجع « فصل إمالة فواتح السور » الفقرة « ١ » .

<sup>(</sup>٤) هو يعقوب بن محمد بن خليفة أبو يوسف ، أخذ القراءة عرضا عن أبي بكر وهو أجل أصحابه ، ورواها عنه عرضا وسماعا محمد بن حبيب ومحمد بن غالب وسواهما ، توفي في حدود المائتين ، ترجم في طبقات القراء ٢/١٣

<sup>(</sup>a) قوله: «أبي بكر » سقط من: ص .

ذكره فعلته في ذلك على وجهين : أحدهما أن يكون ينوي الوقف على « الم » ، ثم يبتدى، باسم الله ، فيقطع الألف ، وهذه الحروف أصلها السكون ، والوقف عليها ، لأنها حروف مقطعة ، لا أصل لها في الإعراب ، إلا أن يُخبر عنها ، أو يُعطف بعضها على بعض ، فيدخلها الإعراب ، لأنها تصير كسائر الأسماء • فلما كان أصلها الوقف على الميم ، ثم ابتدأ ما بعدها فهمز •

« ٢ » والوجه الثاني أن تكون الألف من اسم الله جل" ذكره عنده (١) ألف قطع ، كما ذهب إليه أبن كتيسان (٢) ، فرد ها إلى أصلها فهمز • وإنما و صلت لكثرة الاستعمال (٣) •

« ٣ » قوله : ( ستُغلبون وتُحشرون ) قرأهما حمزة والكسائي بالياء ، وقرأهما الباقون بالتاء ٠

« ٤ » وحجة من قرأ بالتاء أنه أمر" من الله لنبيه أن يخاطبهم به ذا ، فهو خطاب للكفار من النبي ، بأمر الله له ، والتاء للخطاب لليهود ، بأنهم سيغلبون ويحشرون إلى جهنم • وقد قيل : إن الخطاب لليهود والمشركين ، لأن كل فريق منهم كافر ، فخوطبوا وأعلموا بوقوع الغلبة عليهم ، ثم بحشرهم إلى جهنم •

« ٥ » وحجة من قرأ بالياء أنه أتى به على لفظ الغيبة ، لأنهم غييب ، حين أمر الله نبيه بالقول لهم ، وهم اليهود ، وقيل : هم المسركون ، وكلاهما غائب ، فإذا كانوا المشركين فهم أقوى في الغيبة ، لأن المعنى : قل يا محمد لليهود سيتغلب المشركون بيهد و ويحشرون إلى جهنم ، و يقوي ذلك إجماعهم على الياء ، في قوله : (قل للذين كفروا إن ينتهوا يتغفر لهم ما قد سكت ) « الأنفال ٣٨ » وإجماعهم

<sup>(</sup>۱) ب: «عند » وتصویبه من: ص ٠

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن أحمد بن كيسيان ، أبو الحسين ، أخيد عن المبرد وثعلب ، وأضطلع بمعرفة مذهب البصرة والكوفة ، له تصانيف ، ( ت ٢٩٩ هـ ) ، ترجم في انسياه الرواة ٧/٧٣ ، وبغية الوعاة ١٨/١

<sup>(</sup>٣) التبصرة ٥٨/ب ، والتيسير ٨٦ ، والنشر ٢٣٠/٣ ، والحجة في القراءات السبع ٨١ ، وتفسير ابن كثير ٣٤٣/١ ، وتفسير النسفي ١٤٥/١

عَلَى آلياء ، في قسوله: ( قَتْلُ للذيت ن آمنوا يَغفروا ) ﴿ الجائية ١٤ » ، و (قَتْلُ للمُؤْمَنِينَ يَغُضُوا ) ﴿ النور ٣٠ » ، وآلتاء آخب إلي لإجمَاع الخرهنين وعاصتم وغيرهم على ذلك (١) .

« ٢ » قُولُه : ﴿ يُرُونِهِم ﴾ قرأه نافت ع بالتاء ، وقرأ الباقون بالياء •

« ٧ » ووجه القراءة بالتاء أن قبلة خطابا ، فجرى آخر الكلام عليه ، وهو قَوْلَهُ : ﴿ قُلَّ كَانَ لَكُم ﴾ فجرى « ترونهم » على الخطاب في « لكم » ، فيحسن أنَّ يَكُونُ الْخَطَابِ للمسلمين ، والهاء والميم للمشركين • وقد كان يلزم من قرأ بالتاء أن يقرأ « مثليكم » ( ٩٠/ب ) وذلك لا يجوز ، لمخالفة الخـط ، ولكن جرى الكلام على الخروج من الخطاب إلى الغيبة ، فهو في القرآن وكــــلام العرب كثير ، بمنزلة قــوله تعالى : ( حتى إذا كُنتم في الفــلك ) ثم قــال(٢) : (وجرين بهم ) « يعرنس ٢٢ » ، فخاطب ثم عاد إلى الغيبة • ومثله : ( وما آتيتم من زكاة ) ثم قال : ( فأولئك هم المنظم فون ) « الروم ٣٩ » ، فرجع إلى العبية ، والهاء والميم في « مثيلهم » يحتمل أن تكون للمشركين ، أي : ترون أيها المسلمون المشركين مثلي(٣) ماهم عليه من العدد • وهو بعيد في المعنى ، لأن الله لم يُكثّر المشــركين في أعين المؤمنين ، بل أعلمنا أنه قلالهم في أعين المؤمنين • ويحتمل أن يكون الضمير للمستلمين ، أي : تسرون أيها المسلمون مثلي ما هم عليه من العدد ، أي : ترون أنفسكم مثلبي عددكم ، فعكل الله ولله المقوى أنفسهم على لقاء المشركين • ويحتمل أن يكون المعنى : ترون أيها المسلمون المشركين مثليكم في العدد • وقد كَانُوا ثلاثة أمثالهم ، فقلتُهم الله في أعين المسلمين ، لتقوى أنفسهم ، ويَجسُروا على لقائهم • وتصديق هذا القول قوله : ﴿ إِذْ يُرِيُّكُهُمْ اللهُ ۚ فِي منامِكُ « الأنفال عع » •

<sup>(</sup>أ) الحجة في القراءات السبع ٨٢ ، وزاد المسير ٢٥٥/١ ، وتفسير ابن كثير ٢٥٥/١ ، وتفسير النسفي ١/١٨ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١/١٨ . (٢) قوله: «ثم قال» سقط من : ص .

<sup>(</sup>٣) ب: «مثل» وتصويبه من: ص.

« ٨ » ووجه القراءة بالياء أن قبله لفظ غيبة ، فحمل آخر الكلام على أوله ، وهو قوله : ( فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ) ، فالرؤية للفئة المقاتلة في سبيل الله والمرئية الفئة الكافرة ، فالهاء والميم في « مثليهم » للفئة المقاتلة في سبيل الله ، والمعنى : يُري الفئة المقاتلة في سبيل الله للفئة الكافرة مثلي الفئة المؤمنة ، وقد كانت الفئة الكافرة ثلاثة أمثال المؤمنة ، فقكلتهم الله في أعينهم ، ليقو ي نفوسهم ، وليثبتوا على مافرض الله عليهم ، من أن لا يفر " الواحد من اثنين ، على ماذكر في مورة الأنفال ، وإنما أرى الله المسلمين المشركين مثليهم ، لأنه تعالى ضمين لهم الغلبة على المشركين بقوله : (إن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين) « الأنفال المؤمنين ، وكذلك قال : ( وإذ يريكموهم إذ التقييم في أعينكم قليلا ) ، ويعمد أن تكون الهاء والميم في « مثليهم » له « الفئة الكافرة » ، لأن الله لم يخبر أنه كثر تكون الهاء والميم في أعين المؤمنين ، والخطاب الفئة الكافرة في أعين المؤمنين ، والخطاب في « لكم » لليهود ، وانتصاب « مثليهم » على الحال ، لأن « ترى » من رؤية البصر قوله : في « لكم » لليهود ، وانتصاب « مثليهم » على أنه من رؤية البصر قوله : البصر قوله : المعرفي العكنين ) (٢) .

« ٩ » قوله ( ١٩/أ ) ( رضوان" ) قرأه أبو بكر بضم "الراء حيث وقع ، إلا قوله في المائدة : ( رضوانه سبئل السلام ) « ١٦ » فإنه كسر كالجماعة ، وقرأ الباقون بالكسر حيث وقع ، وهما مصدران بمعنى واحد ، فالكسر كد « الحرمان » ، والضم كد « الشئكران » ، وخص أبو بكر [ ما ] (٢) في المائدة (١) بالكسر للجمع بين اللغتين ، مع اتباعه للرواية ، والكسر هو الاختيار ، لإجماع القراء عليه (٥) .

<sup>(</sup>۱) ب: «علمنا» ووجهه ما في: ص ٠

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢٣٠/٦ ، وتفسير النسسفي ١٤٨/١ ، وتفسير مشكسل إعراب القرآن ١٣٨/١ .

<sup>(</sup>٣) تكملة لإزمة من : ص .

<sup>(</sup>٤) وهو الحرف (١٦٦) ٠

<sup>(</sup>ه) زاد المسير ١/٢٦٠

« ١٠ » قوله : ( إنّ الدِّينَ عندَ الله ) قرأه الكســائمي بفتح الهمزة 4 وكسرها الباقــون .

« ١١ » ووجه قراءة الكسائي أنه جعل الكلام متصلا بما قبله ، فأبدل « أن » ممتا قبلها ، فيجوز أن يكون بدلا من « أن » في قوله : (شهد الله أنه ) « ١٨ » فتكون « أن » في موضع نصب ، فالتقدير : شهد الله أن الدين عند الله ، فهو بدل الشيء من الشيء ، وهو هو ، لأن التوحيد والعدل هو الإسلام، وهو التوحيد والعدل ، ويجوز أن يكون بدلا من «أنه» على بدل الاشتمال ، لأن الإسلام يشتمل على التوحيد والعدل والعدل والشرائع والسنن وغير ذلك ، فيكون الثاني مشتملا على الأول ، التوحيد والعدل والشرائع والسنن وغير ذلك ، فيكون الثاني مشتملا على الأول ، ويجوز أن تكون « أن » بدلا من « القسلط » ، في موضع خفض على بدل الشيء من الشيء ، وهو هو ، لأن « القسل » العدل ، والعدل هنو الإسلام ، والإسلام هو العدل ،

« ١٢ » ووجه القراءة بالكسر أنه على الابتداء والاستئناف ، لأن الكلام قد تم عند قوله : ( الحكيم ) ، ثم استأنف وابتدأ بخبر آخر ، فكسر « إن » لذلك ، وهذا أبلغ في التأكيد والمدح والثناء ، وهو الاختيار ، لإجماع القراء عليه ، ولتمام الكلام قبله ، ولأنه أبلغ في التأكيد(١) .

« ١٣ » قوله : ( ويقتلون الذين يأمرون بالقسيط ) قرأه حمزة « يقاتلون » بالألف [ من القتال ] (٢) وقرأ الباقون بغير ألف ، من القتل .

« ١٤ » وحجة من جعله من القتل أنه عطفه على قوله : ( ويقتلون النَّبيِّين ) فقد أخبر عنهم بقتلهم للأنبياء ، فقتل من (() هو دون الأنبياء أسلمل عليهم ، في

<sup>(</sup>۱) معانى القرآن ۱٤٤/۱ ، وتفسسير الطبري ٢٨٦/٦ ، وإيضاح الوقف والابتداء ٥٧٢ ، وزاد المسير ٣٦٢/١ ، وتفسير النسفي ١٤٩/١ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٨٨/ب ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١/٣٣ .

<sup>(</sup>٢) تكملة موضحة من: ص.

<sup>(</sup>٣) ص: «فقتلهم لمن».

كفسرهم • ومن تجرأ على قَسَنْل نبي فهو أجرأ على قتل مَن ْ هو دون النبي من. المؤمنين ، فحمَلَ آخر الكلام على أوله في الإخبار بالقتل عنهم •

« ١٥ » ووجه القراءة بالألف في حرف ابن مسعود « وقاتلوا الذين يأمرون بالقسط » ، فأخبر عنهم بالمقاتلة لا بالقتل على أن القتل أكثر ما يكون بالمقاتلة فأخبر عنهم بالسبب الذي يكون منه القتل ، وقراءة الجماعة بغير ألف أولى لينتظم آخر الكلام بأوله ، ولأنه إجماع (١) .

« ١٦ » قوله : (الميت ، وميت ) (٢) قرأ نافع وحفص وحمزة والكسائي (١٩/ب) في ذلك بالتشديد ، إذا كان الموت قد نزل ، وخفيف الباقون ، وتفريخ نافع بالتشديد في ثلاثة مواضع : (أو مَن كان ميتا) « الأنصام ١٢٢ » و (الأرض الميتة) « يس ٣٣ » و (لحم أخيه مينا) « الحجرات ١٢ » و وكليم شدد ما لم يمت ، نحو (إنك ميت ) « الزمر ٣٠ » ، وخفيف ما همو نعت لما فيه هاء التأنيث ، نحو : (بلدة ميتا) ، القراءتان لغتان فاشيتان ، والأصل التشديد ، والتخفيف فرع فيه ، لاستثقال التشديد للياء ، والكسر على الياء ، وأصله عند البصرين « مَيوت » على « فيول » ، ثم تقلبت الواو ياء ، وأدغمت فيها الياء التي قبلها ، والمحذوف في قراءة من (٣) خفيف همي الواو ، التي تقلبت فيها الياء التي عني الفعل ، كما قالوا : هاير وهار ، وساير (٤) وسار ، فغيروا العين ، وحذفوها بعد القلب في موضع لام الفعل ، وقال الكوفيون : أصل « ميت » « مويت » على « فعيل » ، ثم أدغموا الواو في الياء ، فقالمت ياء للإدغام ، ويلزمهم أن يفعلوا هذا في : طويل وعويل ، وذلك لا يجوز ، والاختيار التخفيف ، ويلزمهم أن يفعلوا هذا في : طويل وعويل ، وذلك لا يجوز ، والاختيار التخفيف ، ويلزمهم أن يفعلوا هذا في الاستعمال ، والتثقيل هو الأصل ، فأما من خفيف بعضا

<sup>(</sup>۱) التبصرة ٥٩/١ ، والتيسير ٨٧ ، والنشر ٢٣١/٢ ، وزاد المسير ١/٣٦٥ ، وتفسير ابن كثير ٢/٥٥/١ ، وتفسير النسغي ١٥٠/١

<sup>(</sup>٣) ص : «وُنحوه» 6 والحرف الآخر في سورة الأعراف (آ ٥٧) .

<sup>(</sup>٣) ص: «والمحذوف عند من» .

<sup>(</sup>٤) ب: «بمعنى ساير» وتصويبه من: ص .

وشد "د بعضا فإنه جمع بين اللغتين ، لاشتهارهما ، مع نقله ذلك عن أئمته ، وعلى ذلك أجمعوا على التشديد ، فيما لم يمت ، للجمع بين اللغتين . والتخفيف فيما مات ، وما لم يمت جائز ، وكذلك التخفيف والتشديد في « بلدة ميتا » يجوز (١) .

« ۱۷ » قوله : ( بما وضعت ° ) قرأه أبو بكر وابن عـــامر بضم التـــاء ، وإسكان العين ، وقرأ الباقون بفتح العين ، وإسكان التاء .

« ۱۸ » وحجة من ضم "التاء أنه جعله من كلام أم مريم ، لاتصال كلامها بما بعد ذلك ، وماقبله في قولها: ( رب إني وضعتها أتشى ) وقولها: ( وإني أعيد ها بك ) ، كالأنشى ) ، وقولها: ( وإني أعيد ها بك ) ، كالأنشى ) ، وقولها: ( وإني أعيد ها بك ) ، فكله من كلام أم مريم ، فحمل وسط الكلام على أوله وعلى آخره ، وذلك حسن في المطابقة والمجانسة ، كما تقول: ربي قد أذنبت وأنتم أعلم بذلك ، على طريق التسليم والخضوع و وفي القراءة بضم التاء معنى التعظيم لله ، والخضوع والتنزيه لله ، أن يكفى عليه شيء ، كأن أم مريم لما قالت رب إني وضعتها أنشى ، أرادت أن تعظم الله ، وتنز هم عن (٢) أن يكفى عليه شيء (٢) فقالت: والله أعلم بما وضعت ، لا يحتاج إلى أن تخبره بذلك ، ولم تقل ذلك على طريق الإخبار ، لأن علم الله بكل شيء قد تقر و في أنفس المؤمنين ، وإنما قالته على ( ١٩٨ ) طريق علي ما التعظيم ، والتنزيه لله ، وذكره بما هو أهله .

« ١٩ » وحجة من قرأ بإسكان التاء أنه جعله من الله جل "ذكره ، والمعنى : أن الله أعلمنا عن طريق التثبئت لنا ، وقال : والله أعلم بما وضعتَ "أم مريم ، قالت أو لم تقله ، ويثقو "ي ذلك أنه لو كان من قول أم مريم لكان وجه الكلام : وأنت أعلم بما وضعت ، لأنها نادته في أول الكلام في قولها : « رب إني وضعتها » ،

<sup>(</sup>١) كتاب سيبويه ١٤٣/٢ ، والإنصاف في مسائل الخلاف ٤٢٣ ، والحجة في القراءات السبع ٨٣ ، وزاد المسير ٣٦٩/١ ، وتفسير النسفي ١٥٢/١

<sup>(</sup>۲) بَ : «على» ، وقوله : «كأن أم ... شيء» سقط من : ص . فوجهته بما يلزم .

والمُنادي مُخاطِب ، فلمَّا قال : والله أعلم ، كان الإِخبار عن نفسه أولى ، فقال تَ وضعَت ، وبه قرأ ابن عباس والحسن وغيرهما(١) •

« ٢٠ » قوله : (كَفَّلَها زَكَريا ) قرأه الكوفيون بالتشديد ، وخفيّف الباقون ، وقرأ حفص وحمزة والكسائي « زكريا » بغير مد" ، و لاهمز ، ومد"ه الباقون وهمزوه (٢) .

« ٢٦ » وحجة من شد د أنه أضاف الفعل إلى الله جل وعز في قوله: ( فت قبلكها ربها وأنبتها ) ، فأخبر عن نفسه تعالى بما فعل بها ، كذلك يجري « كفالها » على ذلك ، يخبر عن نفسه بأنه كفالها زكريا أي (٢) ألزمه كفالتها ، وقد الله عليه ، ويساره له ، فيكون « زكريا » المفعول الثاني ل « كفالها » ، لأنه بالتشديد ، يتعدى إلى مفعولين ، ويثقوي التشديد أن في مصحف أنبي " « وأكفالها » ، والهمزة كالتشديد في التعدي .

« ٢٢ » وحجة من خفت أنه أسند الفعل إلى زكريا ، فأخبر الله عنه أنه هو الذي (١) توكى كفائتها ، والقيام بها ، بدلالة قول : ( إذ يُلقون أقلامهم أيتهم يكفيُل مريم ) « ٤٤ » فأخبر عنهم أنهم تنازعوا في كفائتها ، وتشاجروا (٥) في في الدّين ، حتى رموا بأقلامهم التي كانوا يكتبون بها الوحي ، واستهموا بها على كفالة مريم ، فخرج قلكم زكريا بإذن الله وقدرته ، فكفلها زكريا ، فالفعل مسند إليه فيجب تخفيف « كفلها » لذلك ، وهو الاختيار ، لأن التشديد يرجع إلى

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ٣٣٥/٦ ، ومعاني القرآن ٢٠٧/١ ، وإيضاح الوقف والابتداء ٥٧٥ ، والحجة في القراءات السبع ٨٣ ، وزاد المسير ٣٧٧/١ ، وتفسير ابن كثير ٣٥٩/١ ، وتفسير النسفي ١٥٤/١ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٣٤/ب .

<sup>(</sup>٢) ب: «وهمزة» ، ص: «ومده الباقون» ، فوجهته بما أثبته ،

<sup>(</sup>۳) ب: «ان» وتصویبه من: ص ۰

<sup>(</sup>٤) قوله: «انه هو الذي» سقط من: ص٠

<sup>(</sup>a) ب: «وتشاجوا» وتوجیهه من: ص ٠

التخفيف ، لأن الله إذا كفالها زكريا كفالها زكريا بأمر الله له ، ولأن زكريا إذا كفالها فعن مشيئة الله وقدرته وإرادته ، فعلى ذلك فالقراء ان متداخلتان (۱) ، فأما مد « زكريا » وقصر و فلغتان للعرب مشهورتان ، وهمزة « زكريا » للتأنيث ، وكذلك الألف للتأنيث ، في قراءة من قصر و وقرأ أبو بكر بنصب « زكريا » ، لأنه يقرأ « وكفالها » بالتشديد ، فتعد ي الفعل إلى مفعولين : إلى (۲) المضمر وإلى زكريا ، فينصبه ، ولا يلزم ذلك من قرأ بالتخفيف ، لأن الفعل مع التخفيف إنما يتعد ي إلى مفعول واحد ، وهو الضمير العائد على مريم ، وزكريا مع التخفيف فاعل ، ومع التشديد مفعول به (۳) ،

« ٢٣ » قوله : ( فنادَّتُه )<sup>(٤)</sup> قرأه حمزة والكسائمي ( ٩٢ /ب ) بــألف على التذكير ، ويُسْميلانها<sup>(٥)</sup> ، لأن أصلها الياء ، ولأنها رابعة • وقرأ الباقون بالتاء على لفظ التأنيث •

« ٢٤ » وحجة من قرأ بالألف أنه ذكر على المعنى ، وقد أجمعوا على التذكير في قوله : ( وقال مُنسوة ) « يوسف ٣٠ » • وقد قيل : إنما نادى جبريل وحده ، فالمعنى فناداه المكك ، فلا وجه للتأنيث على هذا التفسير • وأيضا فقد اختار قوم الألف ، لئلا يوافق التأنيث دعوى الكفار في الملائكة • وأيضا فإن الملائكة والملائك والمدرد ، وأيضا فقد فرق بين المؤنث وفعله بالهاء ، فقوي التذكير •

« ٢٥ » وحجة من قرأ بالتاء أنه أنتّ لتأنيث الجماعة التي بعدها في قوله : ﴿ لَا لَكُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

<sup>(</sup>۱) ص: «متداخلتان بقرب بعضها من بعض» .

<sup>(</sup>۲) ص: «إلى الهاء والألف وهما المضمر».

<sup>(</sup>٣) زاد المسير ١/٣٧٨ ، وتفسير النسفي ١/٥٥١

<sup>(</sup>٤) سياتي في سورة الأنعام ، الفقرة «٩٠» ، وسياتي له نظائر في سورة الأنفال، الفقرة «٢١» ، والنحل ، الفقرة «١١» ، والمعارج ، الفقرة «٣» .

<sup>(</sup>a) ص «وهما بمیلانه».

<sup>(</sup>٦) القاموس المحيط «ملك».

يعقل • تقول: هي الرجال ، وهي الجذوع ، وهي الجمال ، وقالت الأعراب • ويقوي ذلك قوله: (إذ قالت الملائكة) «آل عمران ٤٥)» • وقد ذكر في موضع آخر فقال: (والملائكة باسطو أيديهم) «الأنعام ٩٣» وهذا إجماع • وقال: (والملائكة يدخلون عليهم) «الرعد ٣٣» فتأنيث هذا الجمع وتذكيره جائزان حسنان(١) •

« ۲٦ » قوله: (أن الله يُبشّرك) قرأه حمزة وابن عامر بكسر « إن » ، وقرأ الباقون بالفتح ، فمن فتح قد وحرف الجر محذوفا ، ف « أن » في موضع نصب بحذف حرف الجر ، ومذهب الخليل أنها في موضع جسر على إعمال حرف الجر ، عكمل محذوفا لكثرة حذفه مع « أن » ، وعلى [ ذلك ] (٢) أجاز سيبويه : « الله لقد كان ذلك » (٣) ، فخفيض وأعمل حرف الجر ، وهو محذوف لكثرة حذفه .في القسم ، تقديره : فنادته الملائكة بأن الله ، ومن كسر « إن » أجرى النداء مجرى القول ، فكسر « إن » أجرى النداء مجرى القول ، فكسر « إن » بعده ، كما تكسر بعد القول ، ويجوز أن يكون أضمر القول بعد « فنادته الملائكة يا زكريا إن الله » ، ويثقوي الكسر أن في حسرف عبد الله : « فنادته الملائكة يا زكريا إن الله » ، وفتح « أن » على هذه القراءة لا يجوز الله : « فنادته الملائكة يا زكريا إن الله » ، وفتح « أن » على هذه القراءة لا يجوز الثاني المنادى ، فلا يكتعد كا لثالث بحرف ولا بغير حرف ، فلا بد من الكسر ، وهو الاختيار لأن أكثر القراء عليه ، وفيحه ،

« ٢٧ » قوله : ( أيشترك )(٤) قرأ جنزة بالتخفيف في كل القرآن ، إلا في ( فكبهم البشرون ) « الحجر ٥٤ » ووافقه الكسائمي على التخفيف في خمسة مواضع : في آل عمران موضعان وفي سبحان موضع وفي الكهف موضع وفي الشدوري

<sup>(</sup>١) المنحجة في القراءات السبع ٨٤ ، وزاد المسير ١/٣٨١ ، وتفسير ابن كثير ٣٨١/١ ، وتفسير النسفى ١٥٦/١

 <sup>(</sup>۴) تكملة لازمة من ص :

<sup>(</sup>٣) كتاب سيبويه ٢/١٦٧ ، ومجالس ثعلب ٣٢٣

<sup>(\$)</sup> مسيأتي في سورة الإسراء الفقرة «١٧» .

موضع (۱) ، وشد د ذلك الباقون ، غير أن أبا عمرو وابن كثير خفتها الذي (۱/۹۳) في الشورى خاصة ، والتخفيف والتشديد لغتان مشهورتان ، يقال : بَشَهَر يُبشر ، وبشّر يبشّر مبشّرا وبُشورا ، وأنكر أبو حاتم التخفيف ، وقال : لا نعرف فيه أصلا يعتمد عليه ، وهي لغة مشهورة ، وأكثر ما وقع في القرآن ، ممّا أجمع عليه التشديد نحو : ( فبشّر عباد ، الذين ) « الزمر ١٧ ، ١٨ » و ( فبشّر ه بمغفرة ) « يس ١١ » ومثله كثير بالتشديد ، وفيه لغة ثالثة وهي « أبشر » قال الله جل دكره : ( وأبشروا بالجنة ) « فيصمّلت ٣٠ » (٢) ،

« ۲۸ » قوله : (ويُعلِمه ) « ٤٨ » قرأ نافع وعاصم بالياء ، وقرأ الباقون بالنون •

« ۲۹ » وحجة من قرأ بالياء أنه ردّه على لفظ الغيبة التي قبله في قسوله: ( إن الله يُبشّرك) أي: يبشسرك بعيسى ، ويعلّمه الكتاب • وأيضا فإن قبله: ( كذلك الله يُخلق مايشاء) « ٤٧ » ، وقوله: ( إذا قضى أمرا ) ، فكك بلفظ الغيبة ، فجرى « ويعلمه » على ذلك •

« ٣٠ » وحجة من قرأ بالنون أنه حمله على الإخبار لها من الله عن نفسه (٣) أنه يُعلسّمه الكتاب ، وحسنُن ذلك ، لأن قبله إخبارا من الله عن نفسه ، في قول عالى ( قال كذلك الله م )(٤) .

« ٣١ » قوله: (أنتي أخلق) « ٤٩ » قرأه نافع بالكسر، وفتح الباقون • فمكن فتح جعل الكلام متصلا، فأبدل « أن » من « آية » فصار التقدير: جئتكم بأني أخلق، ف « أن » في موضع خفض، وهو بدل الشيء من الشيء، وهو هو • ومن كسر جعل الكلام مستأنفا، مبتدأ به، فكسر « أن »، ويجوز أن تكون « أن »

<sup>(</sup>۱) وهي على ترتيبها (۲ ۹۹، ۵۶، ۹، ۲، ۳۳) .

 <sup>(</sup>۲) التبصرة ٩٥/١ ـ ب ، وأدب الكاتب ٣٥٤ ، والقاموس المحيط «بشر» .

<sup>(</sup>٣) ص: «نفسه بنون العظمة» .

<sup>(</sup>٤) مر" له نظير في سورة البقرة الفقرة «١٩١» وسيأتي في سبورة النساء ٤ الفقرة «٧٧» وانظر التبصرة ٥٩/ب ، والتيسير ٨٨ ، والحجة في القراءات السبع ٨٨ ، وزاد المسير ١٩١/١ ، وتفسير ابن كثير ٢٦٤/١ ، وتفسير النسفي ١٥٨/١

وما بعدها تفسيرا لما قبلها ، فيكون في المعنى بمنزلة من فتح ، وأبدل من «آية » وتكون بمنزلة قوله: (وعكد الله الذين آمنوا) ثم فسّر الوعد فقال: (لهم مسّعفرة) « المائدة ه »، وبمنزلة قوله: (إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم) ، ثم فسّر التمثيل بينهما فقال: (خكرته من تراب) «آل عمران ٥٩ »، والاختيار الفتح ، لاجتماع القراء عليه ، ولصحة معناه (١) •

« ٣٢ » قوله : ( طَيَراً ) قرأ نافع بألف ومثله في المائدة(٢) ، وقرأهما الباقون بغير ألف •

« ٣٣ » وحجة من قرأه بغير ألف أنه ردّه على قوله : (كهيئة الطير) ، ولم يقل : كهيئة الظائر ، فأجرى الآخر على لفظ الأول ، ومعناه الجمع •

« ٣٤ » وحجة من قرأ بالألف أنه أجراه على التوحيد: ( فأنفخ ) في الواحد منها فيكون طائرا ، على تقدير : فيكون ما أنفخ فيه طائـــرا ، أو فيكون ما أخلقه طائرا ، أو فيكون كل واحد من المخلوق طائرا ، أو فيكون كل واحد من المخلوق طائرا (٢٠) .

« ٣٥ » قوله: ( فيتُوفّيهم )(٤) قرأه حفص بالياء ، وقرأ الباقون بالنون ٠

« ٣٦ » وحجة من قرأ بالنون أنه حمله على الإخبار عن الله جل ذكره ، ولأن قبله إخبارا عنه ، وأيضا في قوله : ( فأ عد بنهم ) « ٥٦ » ( ٩٣/ب ) • والنون في الإخبار كالهمزة في الإخبار ، وأيضا فإن بعده إخبارا أيضا في قوله : ( تتلوه ) « ٨٥ » فحمل الكلام على نظام واحد أوسطه كأوله وآخره ، وهو الاختيار ، لإجماع القراء عليه ، ولما ذكرنا من تطابق الكلام وتجانسه •

م ٣٧ » وحجة من قرأ بالياء أنه حملكه أيضا على ما قبله من لفظ الغيبة ، في قوله : ( إذ قال الله يا عيسى إنتي مُتوفقيك ) « ٥٥ » (٥٠ •

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن ٢١٦/١ ، وتفسير الطبري ٢٨٨٦ ، والمختاد في معانمي قراءات أهل الأمصار 1/١٩ ، والنشر ٢٣٢/٢ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن٣٥/ب.

<sup>(</sup>٢) هو الحرف (١١٠ آ) ، وانظره في السورة المذكورة ، الفقرة «٢٤» .

<sup>(</sup>٣) زاد المسير ٢/١ ، وتفسير النسفي ١٥٩/١

<sup>(</sup>٤) سيأتي في سورة الأحقاف الفقرة «٧» .

<sup>(</sup>٥) زاد السير ١/٣٩٧ ، وتفسير النسفي ١٦٠/١

« ٣٨ » قوله : ( هأ كتتم )(١) قرأ تقنيل بهمزة مفتوحة ، من غير مـــد" ، فقرأ نافع وأبو عمرو بالمد" ، من غير همز ، وقرأ الباقون بالمد" والهمز ، لكن البز"ي أنقصتى مداً من غيره .

« ٣٩ » والحجة في قراءة قنبل أن أصله عنده « أأنتم » بهمزتين مفتوختين ، ثم أبدل من الهمزة الأولى « هاء » كما قالوا : أرقت الماء وهرقته ، وترك الثانية على تحقيقها .

« • • • • وحجة من مد بغير همز أن أصله عنده « أأتتم » بهمزتين مفتوحتين هم أبدل من الأولى « هاء » ، وليتن الثانية بين بين ، فأدكل بين الهاء والهمزة الملينة ألفا [ على مذهب قالون وأبي عمرو ، وعلى مذهب ورش لا يدخل بينهما ألفا إلا ] (٢) على رواية ورش عنه ، قد ذكر ناها (٢) • وفعل أبو عمرو وقالون ذلك للفصل بسين الهمزتين ، لأن الأولى مقدرة منوية ، كما فعل في « أثذا ، وأثنا » ، وكما أدخلت الألف بين النونات في « اخشينان » ، إذا أمرت جماعة المؤنث ، وحسش إدخال الألف بين النونات في « اخشينان » ، إذا أمرت جماعة المؤنث ، وحسش إدخال الألف ، وإن كانت الهمزة الأولى قد تغيرت بالبدل ، لأن البدل في حكم المبدل منه ، كما للأخضل منوي قراد ، ألا ترى أنك لو سميّت بد « هريق » ثم تصرف ، كما لا تصرف منع الهمزة ، فالحكم للأصل وقد قال الأخقش ، لو سميّت رجلا به « أصيلال » لم تصرفه ، لأن اللام في حكم النون ، التي اللام بدل منها ، فهو (٤) به « أصيلال » لم تصرفه ، لأن اللام في حكم النون ، التي اللام بدل منها ، فهو (٤) لأصل ، جرى الحكم على الأصل ، فأدخلت بين الهاء وهمزة بين بين ألقا ، كما الأصل ، جرى الحكم على الأصل ، فأدخلت بين الهاء وهمزة بين بين ألقا ، كما تغمل متم النمزة ، ويجوز فيه وجه آخر ، وهو أن يكون أصله « أتتم » دخلت عليه «هذا القول يترك مدة قليل متم التنبي للتنبيه ، ثم خنقيقت همزة « أنتم » بين بين ، فعلى هذا القول يترك مدة أبسو عمرو ، في رواية الرعين ، والحكواني عسن قالون ، لأنهما كلمتان ، وحسن أبسو عمرو ، في رواية الرعين ، والحكواني عسن قالون ، لأنهما كلمتان ، وحسن أبسو عمرو ، في رواية الرعين ، والحكواني عسن قالون ، لأنهما كلمتان ، وحسن

<sup>(</sup>١) سيأتي في سورة مخمد صلى الله عليه وسلم ، الفقرة (١) .

<sup>(</sup>٢) تكملة لازمة من : ص .

 <sup>(</sup>٣) راجع «باب علة الآختلاف في الوقف على الهمز» المغقرية سي ٧٠ ، ٨١٠ .

<sup>(</sup>٤) لفظ «فهو» سقط من : ص

تخفيف همزة « أتتم » بعد ألف « ها » لأن الألف يقع بعدها الساكن ، فأحرى أن يقع بعدها ما يقرب من الساكن ، وهو همزة بين بين ، ولا يحسن أن يقد رد البدل في الهمزة الثانية ، في قراءة ورش ، لئلا يجتمع ألفان ، على أن يجعلها هاء ، دخلت على « أأتتم » ، فإن قد رت الهاء بدلا جاز أن تقدر لورش البدل في الثانية ، كما جاز ذلك له في « أأنذرتهم » ونحوه ، وبين بين أقوى في العربية (١) ، في ذلك كليّه ( ٤٩/ أ ) لورش ،

« 13 » وحجة من قرأ بالمد والهمز أن أصله عنده « أنتم » دخلت عليه «ها» التي للتنبيه ، وبقيت همزة « أنتم » محققة ، [ على أصلها ، ولا يمدها البزي لأنها من كلمتين ، ويجوز أن يكون أصله ] (٢) « أأأنتم » بهمزتين محققتين ، بينهما ألف ، للفصل بين الهمزتين ، ثم يبدل من الهمزة الأولى « ها » ، فتتصل ألف الفصل بإلهاء ، وفيه بعد ، إن حملت قراءة البزّي على ههذا ، لأنه ليس من أصله أن يدخل بين الهمزتين ألفا ، والوجه الأول أولى بقراءة البزّي ، وعلى ذلك تُحمل قراءة الكوفيين وابن عامر ، إلا هشاما فإنه قهد (٣) يُدخل بين الهمزتين ألفاً ، في غير ههذا ، فيجوز أن يحمل هذا على أصله في غيره ، فتحمل قراءته على الوجه الثاني ، والاختيار ماعليه الجماعة ، من المدّ والهمز ، وهو وجه الكلام وعليه المعنى (٤) .

« ٤٢ »قوله : ( أن يَتُؤتى ) قرأه ابن كثير بالمد" ، ولم يمد الباقون •

« ٤٣ » وحجة من مدّه أنه أدخل ألف الاستفهام على « أن » ، ليؤكه الإنكار الذي قالوه ، بأنه لا يؤتي أحد مثل ما أوتوا ، لأن علماء اليهود قالت لعامتهم: لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحهد مثل ما أوتيتم ، أي : لايؤتى أحهد مثل ما أوتيتم ، و « أن » في موضع رفع على قول من رفع في قولك : أزيه مثل ما أوتيتم ، و « أن » في موضع رفع على قول من رفع في قولك : أزيه

<sup>(</sup>۱) ب: «والعربية» وتصويبه من: ص.

<sup>(</sup>٣) تكملة لإزمية من ص .

<sup>(</sup>٣) لفِق «قد» سقط من : ص .

<sup>(</sup>٤) زاد المسير ١/٣٠٤) وتفسير النسفي ١٦٣/١ ، وكتاب سببويه ١/٥٤١ -

ضربته ، والخبر محذوف ، تقديره : أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم تصدّقون أو تثقر ون ، ونحوه ، أي : لا تصدّقوا بذلك ، ويحسن أن تكون « أن » في موضع نصب على إضمار فعل ، كما جاز في قولك : أزيداً ضربته ، فهو أقوى في العربية ، لأن الاستفهام بالفعل أولى لأنك عنه تستفهم ، لست تستفهم عن شخص زيد إنما تستفهم عن الفعل ، هل وقع بزيد ، فالفعل : مع حرف الاستفهام مضمر ، فهو أولى بالعمل ، فيجب أن يختار النصب ، ومثله الأمر والنهي وشبهه ، مما (١) هو أولى بالفعل ، ويكون الإضمار بين الألف وبين الفعل ، تقديره : أتقرون أن يؤتى ، أو أتشيعون ذلك ، أو أتذكرون ذلك ، ونحوه ،

« ٤٤ » وحجة من لم يمد أن النفي الأول ، دل على إنكارهم في قولهم : ولا تؤمنوا فالمعنى أن علماء اليهود قالت لهم : لا تصد قوا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ، و « أن » في موضع جر على قول الخليل بالخافض المحذوف ، وفي موضع نصب على قول غيره ، لعدم الخافض ، تقديره : لا تصدقوا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ، واللام في « لمن » متعلقة به « تؤمنوا » ، على أن تحمل « تؤمنوا » على معنى : تقروا ، فيتعد ي إلى مفعولين بحرفين ، فإن لم تقد ر ذلك لم تتعلق اللام به « تؤمنوا » ، لأنه لا يتعد ي إلى مفعولين بحرفين ، ويتعد تي « تقرون » أن تجوفين ، تقول ذلك في ويتعد ي « تقرون » (٢) بحرفين ، تقول : أقررت لزيد بسال ، ولا تقول ذلك في ويتعد ي إلا على أن تجعله ( ٤٤/ب ) بمعنى « تقروا » ، والاختيار ترك « تؤمنوا » إلا على أن تجعله ( ٤٤/ب ) بمعنى « تقروا » ، والاختيار ترك المد " ، لأن الجماعة عليه ، ولأن المعنى في الإنكار يقوم بغير زيادة ألف ، لأن « لا » تغنى عن الألف (٢) .

## \* \* \*

۱) ب: «ما» وتوجیهه من: ص .

<sup>(</sup>٢) قوله: «بحرفين ... تقرون» سقط من : ص ، بسبب انتقال النظر .

<sup>(</sup>٣) التيسير ٨٩ ، والنشر ٣٦١/١ ، والحجة في القراءات السبع ٨٦ ، وإيضاح الوقف والابتداء ٨٧٥ ، وزاد المسير ٤/٧١ ، وتفسير ابن كثير ٢٧٣/١ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٣٦/٠ .

## الهاء المتصلة بالفعل المجزوم

« ٤٥ » قرأ أبو بكر وأبو عمرو وحمزة: ( يؤد "ه إليك ، ولا يُتُود "ه إليك ) و ( يُتُوت منها ) في موضعين في هذه السورة • وفي النساء ( تُول و وتُصله ) وفي الشورى : ( نؤت منها ) بإسكان الهاء في السبعة (٣) ، وقرأ ذلك قالون بكسر الهاء ، من غيرياء ، وقرأ الباقون بصلة الهاء بياء في الوصل (٣) •

« ٤٦ » وحجة القراءة بالإسكان أن هذه الأفعال قد حُذفت الياء ، التي قبل الهاء فيها للجزم ، وصارت الهاء في موضع لام الفعل ، فحلَّت محلَّها فأسكنت ، كما تسكن لام الفعل للجزم ، ألا ترى أنهم قد قالوا : لم يَقْرَ فَلَانُ القرآن ، فحذفوا حركة الهمزة للجزم ، فأبدلوا من الهمزة الساكنة ألفاً ، لانفتاح ماقبلها ، ثم حذفوا أيضاً الألف للجزم ، كذلك حذفوا الياء قبل الهاء للجزم ، وأسكنوا الهاء للجزم ، إذ حكاتت محل "الفعل ، وليست هذه العلة بالقوية ،

« ٤٧ » وفيه علة أخرى ، وذلك أن من العرب من يُسكن هاء الكناية إذا تحرك ماقبلها ، فيقولون : ضربته ضرباً شديداً ، يحذفون صلتها ، ويسكنونها ، كما يفعلون بميم الجمع في « أتنم ، وعليكم » يحذفون صلتها ، ويسكنونها ، وهو الأكثر في الميم ، فالهاء إضمار ، والميم إضمار ، فجريا مجرى واحداً ، في جواز الإنكار وحذف الصلة ، وهو في الميم كثير ، وعليه جماعة القراء في الميم ، وقد

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام على وصل الهاء في «باب علل هاء الكناية» ، وسيأتي الكلام على عليه في سورة الزلزلة .

<sup>&</sup>quot;(٢) الأحرف على ترتيبها هي في سورة آل عمران (آ ٧٥ ، ١٤٥) ، وفي النساء (٢ م١١) وفي الشورى (٢٠١) .

<sup>(</sup>٣) التبصرة ٥٩/ب \_ ١/٦٠ ، والنشر ٣٠٢/١ ، والمختار في معاني قراءات المصاد ١٩١/أ ـ ب ، وكتاب سيبويه ٣٤٩/٢

<sup>(</sup>٤) ب: «ويسكنون» والتوجيه من: ص ٠

كان يجب أن يكون الحذف مع الهاء أقوى منه مع الميم ، لأن صلة الميم من الأسماء بمضمر (١) ، وصلة الهاء إنما هي تقوية ، فإذا حسن حذف ما هو أصل ، فحذف ما هو غير أصل أقوى ، لكن ترك الحذف في الهاء هو المستعمل الفاشي ، وذلك لضعف الهاء وخفائها ، لأنهم زادوا على الهاء حرفاً للتقوية ، وهي متحركة ، فإذا حذفوا الحرف ، وحذفوا الحركة عظم الضعف وتأكد ، وهذا الوجه ، في إسكان هذه الهاء ، أقوى من الأول على ضعفه أيضاً .

« ٤٨ » ووجه القراءة بالكسر ، من غير ياء ، أنه أجسري على أصله ، قبل الجزم ، وذلك أن أصله كله أن يكون بياء ، قبل الهاء ، وهي لام الفعل ، وبياء بعدها ، بدلا من واو دخلت للتقوية ، نحو: تؤتيهي و نصليهي ، فلما كانت الهاء خفيا ، لم تحجز بين الياءين ( ٥٥/أ ) الساكنين ، فحذفت الثانية لالتقاء الساكنين وبقيت الهاء مكسورة ، ثم حذفت [ الياء ] (٢) التي قبل الهاء للجزم ، فبقيت الهاء مكسورة على ماكانت عليه قبل الحذف ، وهذه على قبل داخلة فيها .

« ٤٩ » وحجة من وصل الهاء بياء أنه أتى بالهاء ، مع تقويتها على الأصل وأيضاً فإنه لما زالت الياء ، التي قبل الهاء ، التي من أجلها تتحذف الياء التي بعد الهاء عند سيبويه ، أبقى الياء التي بعد الهاء ، إذ لا علة في اللفظ ، توجب حذفها ، وهذا هو الاختيار ، لأن عليه أكثر القراء ، وهو الأصل ، وإذ لا علة في اللفظ ، توجب حذف الياء التي بعد الهاء .

« ٥٠ » قوله : ( ولا يأمر كم ) قرأه عاصم وحمزة وابن عامر بالنصب ، ورفع الباقيون .

« ٥١ » وحجة من نصبه أنه عطفه على ( أن يؤتيه ) « ٧٩ » • ففي « يأمركم » ضمير « بشر » المتقدّم الذكر ، والمراد به النبي عليه السلام •

<sup>(</sup>۱) ص: «أصل من الاسم المضمر».

<sup>(</sup>٢) تكملة مناسبة من: ص.

وذلك أن اليهود قالت للنبي: أتريد يامحمد أن تنتخذك ربّاً • فأنزل الله جـلّ ذكره: ( ماكان لبشر أن يُثوّتيه اللهُ الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لتي من دون الله ـ ولا أن يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً ) •

« ٥٢ » وحجة من رفع أنه قطعه ممّا قبله ، ففيه ضمير اسم الله جلّ ذكره ، والمعنى : أنه ابتدأ الكلام فقال : ولا يأمركم الله أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً ، رداً لقولهم للنبي : أتريد أن تتخذك ربّاً ، ويثقو ّي الرفع على القطع أن في حرف عبد الله : « ولن يأمركم » فهذا يدل " على الاستئناف ، والضمير أيضاً لله جل " ذكره في « يأمركم » (١) .

« ٣٥ » قوله: ( تُعلِّمُونَ الكتابِ ) قرأه الكوفيون وابن عامــر بضم التاء ، وكسر اللام ، مشدد أ من التعليم، وقرأ الباقون بفتح التاء [واللام مفتوحة] (٢) مخففاً من العلم •

« ٥٤ » وججة من شد"د أن التعليم إنما هو من (٣) العلم ، لأن كل معلم عالم بما يعلم ، وليس كل عالم بشيء معلماً ، فالتشديد يدل على العلم والتعليم والتخفيف إنما يدل على العلم فقط ، فالتعليم (٤) أبلغ وأمدح ،

« ٥٥ » وحجة من خفت أنه حمله على مابعده ، من قوله : ( تدرسون ) مخفقه ، ولم يقل « تدرسون » ، وكل من درس علم ، وليس كل من درس علم علم من واحد أليق ، وأحسن في المطابقة والمجانسة (٢٠) • فحمل الفعلين على معنى واحد أليق ، وأحسن في المطابقة والمجانسة (٢٠) « ٥٦ » قوله : ( لما آتيتكم ) قرأه حمزة بكسر اللام ، وفتح الباقون ، وقرأ نافع « آثيناكم » بلفظ الجمع ، وقرأ الباقون بلفظ التوحيد •

<sup>(</sup>۱) الحجة في القراءات السبع ۸۷ ، وزاد المسير ۱۱۶۱) ، وتفسير ابن كثير ۱/۳۷۷ ، وتفسير النسفي ۱۱٤/۱ ، وكتاب سيبويه ٥٠٣/١ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ۱/۳۷ .

<sup>(</sup>٢) تكملة لازمة من: ص.

<sup>(</sup>٣) ص: «ابلغ من العلم» .

<sup>(</sup>٤) ب: «فالعلم» ومأ في: «ص» وجهه .

<sup>(</sup>٥) ب: «وليس كل من علم درس» ووجهه ما في : ص .

<sup>(</sup>٦) التبصرة ٦٠/١، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٩/ب، وتفسير النسفي ١٦٦/١

« ٥٧ » وحجة من كسر اللام أنه جعلها لام جر ، وعلت اللام بالأخذ ، أي : أخذ الله الميثاق لهذا ( ٩٥/ب ) الأمر ، لأن من أوتي الحكمة يـُؤخذ عليه الميثاق ، لأنوم مين الحكمة ، لأنهم الخيار مين الناس ، و « ما » بمعنى الذي ٠

« ٥٨ » وحجة من فتح اللام أنه جعل اللام لام الابتداء [ وما بمعنى الابتداء وجعل اللام ] (١) جواباً لما هو في في معنى القسم ، لأن أخثذ الميثاق بالأيمان يكون، فهو في معنى القسم ، فاللام جوابه ، كما تقول : والله لزيد خير من عمرو ، وخبر الابتداء « لتؤمنن به » ، والعائد على « ما » هاء محذوفة من « آتيتكم » ، الابتداء « لتومنن به » ، والعائد على النبين للذي آتيتكموه ، من كتاب أي : آتيتكموه ، أي : أخذ الله الميثاق على النبين للذي آتيتكموه ، من كتاب وحكمة ، ويجوز أن تكون « ما في هذه القراءة للسرط ، فتكون في موضع نصب به « آتيتكم » ، و « جاءكم » في موضع جزم عطف على « آتيتكم » ، و وتكون اللام لام التوطئة للقسم ، ويجوز حذفها وإثباتها ، كما قال : ( وإن للم ينتهوا ) « المأئدة ٣٧ » و ( لئن لكم ينته المنافقون ) « الأحزاب ٢٠ ) وتأتي ينتهوا ) « المأئدة ٣٧ » و ( لئن لكم ينته المنافقون ) « الأحزاب ٢٠ ) وقت اللام وقد فسرت هذه المسألة في « تفسير مشكل الإعراب » بأشبع من هذا ، وفتح اللام هو الاختيار ، لأن عليه الجماعة ، وكذلك « آتيتكم » بلفظ التوحيد ، لأن عليه الجماعة ،

« ٥٩ » وحجة من قرأ : ( آنيتُكم ) على لفظ التوحيد أن قبله اسم الله جل ذكره بلفظ التوحيد ، وكذلك إذا أظهر اسم الله لم يأت إلا بلفظ التوحيد ، لأنه واحد ، لا إله غيره ، فلما كان قبله لفظ التوحيد أتى الفعل على ذلك بالمضمر ، عقيب الظاهر ، يأني مثله في توحيده وجمعه .

« ٦٠ » وحجة من قرأ بلفظ الجمع أنه حمله على معنى التعظيم والتفخيم وله نظائر في القرآن ، نحو قوله : ( وآتينا مسوسى الكتاب ) « الإسراء ٢ » ، و ( آتيناه الحكمة ) « ص ٢٠ » ، و ( آتيناهما الكتاب ) « الصافات ١١٧ » ،

<sup>(</sup>١) تكملة لازمة من : ص .

« ٦١ » قوله: (يَبغون، وإليه يُرجعون) قرأ أبو عمرو وحفص « يبغون» بالياء، وقرأ حفص وحده « يرجعون » بالياء، وقرأهما الباقــون بالتــاء ٠

« ٦٢ » وحجة من قرأ بالتاء أنه أجراه على الخطاب لهم ، أمر الله نبيئه أن يقول لهم : أفغير كين الله تبغون أيها الكافرون ، وإليه ترجعون ، لأنهم كانوا ينكرون البعث ، وينتحلون غير دين الله ، فخوطبوا بذلك على لسان النبي عليه السلام ، ويؤكد القراءة بالتاء في « ترجعون » قوله : (إليه مرجعكم) « الأنعام ٦٠ » ، فإلتاء كالكاف ، ولذلك عدر أبو عمرو إلى التاء في « ترجعون » ، وخالف فيها « بغسون » ،

« ٦٣ » وحجة ( ٩٦ أ ) من قرأ بالياء أنه جعله إخبارا عن مخيسًب ، لأنهم لم يكونوا بالحضرة • وأيضا فإن قبله ذكر مخيسًب ، في قوله : ( فأولئك هم الفاسقون ) « ٨٢ » وقوله : ( فمن تولس بعد ذلك ) فجرى الكلام الذي بعده على أوله في الغيبة (١) ، وفي الكلام على القراءتين معنى التهديد (٢) والوعيد (٢) •

« ٦٤ » قوله : (حج ُ البيت ) قرأ حفص وحمزة والكسائي بكسر الحاء وقرأ الباقون بالفتح ، وهما مصدران لـ [حَج ٌ يحُج ُ ](٤) ، حكى سيبويه ، حَج ُ حَجا بالكسر كـ : ذكر ذكرا ، ويقال : حج حَجا ، والفتح أصل المصدر ، وقيل :

<sup>(</sup>۱) ب: «الفيب» و توجيهه من: ص٠

<sup>(</sup>٢) ب: «الفرد» وتصويبه من: ص ٠

<sup>(</sup>٣) الحجة في القراءات السبع ٨٨ ، وزاد المسير ١٦/١ ، وتفسير النسفي ١٨/١

<sup>(</sup>٤) تكملة موضحة من: ص.

الفتح المصدر ، والكسر الاسم • قال أبو زيد : الحِجة السنة ، والحِجج السنون • قال الله : ( ثماني خِجج ) « القصص ٢٧ » ، وقيل : هما لغتان بمعنى(١) •

« ٦٥ » قوله: (وما يَــُفعلوا من خـَـير فلن 'يكــفروه) قرأهما حفص وحمزة والكسائي بالياء ، وقرأ الباقون بالتاء ، والمشهور عن أبي عمرو التاء .

« ٦٦ » وحجة من قرأهما بالتاء أنه رد"ه على الخطاب الذي قبله في قوله : (كنتم خير َ أُمَة أَخر جَت ُ للناس تأمرون بالمعروف وتكنهكون عن المُنكر وتتُؤمنون بالله ) « ١١٠ » \_ وما تفعلوا من خير ، وأيضا فقد أجمعوا على الخطاب في قوله : (إن أحسنتُم أحسنتُم لأنفسكم) « الإسراء ٧ » وعلى قوله : (وما تنفقوا مين خير ميوف إليكم) « البقرة ٢٧٢ » ، وعلى قوله : (وما تفعلوا من خير يكلمه الله ) « البقرة ١٩٧ » وهو كثير ، أتى على الخطاب ، فجرى هذا على ذلك .

« ٦٧ » وحجة من قرأ بالياء أنه ردّه على لفظ الغيبة ، الذي هو أقرب إليه من لفظ الخطاب ، وهو (٢) قوله : ( ومن أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليه وهم يكسجدون ، يؤمنون بالله واليوم الآخه ويأمرون بالمعروف ويكنهون عن المذكر ) « ١٤ ، ١٤ » وما يفعلوا ، فذلك كلئه لفظ غيبة متصل به ، ليس بينهما حائل ، فذلك أولى به من الخطاب ، الذي بعد عنه ، وأيضا فقد قال ابن مسعود وابن عباس : إذا اختلفتم في الياء والتاء فاقرؤوا بالياء ، ولولا أن (٢) الجماعة على التاء ، لكان (٤) الاختيار الياء ، لصحة معناه ، ولقربه من لفظ الغيبة ، واتصاله بألفاظ كلتها للغائب (٥) .

<sup>(</sup>۱) التيسير ٩٠ ، وزاد المسير ٢٧/١ ، والمختار في معاني قراءات أهمل الأمصار ١٢٠٠ ، وتفسير النسفى ١٧٢/١ ، والقاموس المحيط «حج» .

<sup>(</sup>٢) لفظ «وهو» سقط من: ص.

<sup>(</sup>٣) ب: «لان» وصوبته من: ص.

<sup>(</sup>٤) ب: «لكن» وتصويبه من: ص.

<sup>(</sup>٥) زاد المسير ١/٤٤٤ ، وتفسير ابن كثير ١/٣٩٧ ، وتفسير النسفي الاسافي ١٧٧/١

« ۱۸ » قوله: ( لا يكفر ملكم ) قرأه الكوفيون وابن عامر بفتح الياء والتشديد ، وضم الضاد والراء ، وقرأ الباقون بفتح الياء ، وكسر الضاد ، والتخفيف ، والجزم ، وهما لغتان : ضر م يضر ه ، وضاره يضيره ، وقال الله جل ذكره : ( قالوا لا ضير ) « الشعراء ، ه » فهذا من : ضاره يضيره ، وقال الله جل ( ما لا يضر مكم ) « يونس ۱۸ » فهذا من : ضره يضره ، والتشديد كثير في الاستعمال ( ۱۸ /ب ) والقراءة ، والجزم على جواب الشرط ، والضم على إتباع الضم الضم ، الضم ، وهو مجزوم أيضا محكى النحويون : لم أرد ها ، بضم الدال ، وهو مجزوم أيضا محكى النحويون : لم أرد ها ، بضم الدال ، وهو الراء ، كذلك فعل في الراء لما احتاج إلى تحريكها ، حركة ما قبلها ، وهو حركة الضاد ، وقد قيل : إن ضمة الراء ، في قراءة من شد د ، إعراب ، والفعل مرفوع على إضمار الفاء ، وذلك قليل في الكلام ، والاختيار التخفيف ، لخفته وأنها لغة موازية للتشديد ، لأن أهل الحرمين عليه مع أبي عمرو (۱) ،

« ٦٩ » قوله : ( مُنزَ لِين ) شدّده ابن عامر ، وقرأه الباقون بالتخفيف • وهما لغتان • من شدّده جعله من « أنزل » • وفي التشديد معنى التكرير ، والتخفيف الاختيار لأن الجماعة عليه (٢) •

« ٧٠ » قوله : ( مُسوِّمين ) قرأه ابن كثير وأبو عمرو وعاصم بكسر الواو ، وفتح الباقون ٠

« ٧١ » وحجة من كسر الواو أنه أضاف الفعل إلى الملائكة ، فأخبر عنهم أنهم سرّوموا الخيل • والسرّومة العلامة تكون في الشيء بلون رُيخالف لونكه ليرُّعرف بها ، ويقوري ذلك أنه رُروي أنالنبي عليه السلام قال يوم بكر ر : « سكورِّموا فإن

<sup>(</sup>۱) زاد المسير ۱/۸۶۱ ، وتفسير النسفي ۱۷۸/۱ ، وأدب الكاتب ٣٧٠ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٣٩/ب ، والقاموس المحيط «ضر» .

<sup>(</sup>٢) ص : «لأن عليه الجماعة» ، وانظر الحجة في القراءات السبع ٨٩ ، وزاد المسير ١٨٠/١ ، وتفسير النسفي ١٨٠/١ ، والنشر ٢٣٤/٢

الملائكة قد سنو "مت »(١) فأضاف الفعل إلى الملائكة ، فدل " ذلك على وجوب كسر الواو في « مسو "مين » •

« ٧٧ » وحجة من فتح الواو أنه أضاف التسويم إلى غيرهم ، على معنى أن غيرهم من الملائكة سوّمهم • ويجسوز أن يكون معنى مسو من مسن قولك : سوّمت الخيل ، أي أرسلتها ومنه السنائمة • فالمعنى : بألف من الملائكة مرسلين • والاختيار الفتح ، لأن الجماعة عليه • وقد اختار قوم الكسر للحديث المذكور (٢) • « ٧٧ » قوله : ( وسار عوا )قرأه نافع وابن عامر بغير واو ، على الاستئناف والقطع ، وكذا هي في مصاحف أهل المدينة وأهل الشام بغير واو ، وهسو مع الاستئناف ملتبس بما قبله ، لأن الضمائر غير مختلفة والمأمورين غير مختلفين • وقرأ الباقون بالواو ، على العطف على ما قبله ، من قوله : ( وأكليعوا الله وأكليعوا الرسول ) « ١٣٢ » أو وسارعوا ، وهو عطف جملة على جملة ، وكذلك هي في الرسول ) « ١٣٢ » أو أهل البصرة بالواو (٢) •

« ٧٤ » قوله : ( َقرْح " ) قرأ حمزة وأبو بكر والكسائي بضم القاف ، على أنها ألم الجراحات بعينها ( ١/٩٧ ) على أنها الجراحات بعينها ( ١/٩٧ ) وأكثر الناس على أن القراءتين بمعنى الجراحات بلغتين كد : الضّعف والضّعف ، والكره والكره وقال الأخفش : هما مصدران له « تقرح تقرحا وقررحا » (٤) .

<sup>(</sup>١) راجع تفسير الطبري ١٨٦/٧ ، وذكره ابن الجوزي في زاد المسير ١٥٥١، وذكر ابن كثير حديثا بمعناه ٤٠٢/١ ، ومؤلف المختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١/٢٠٠.

<sup>(</sup>۲) التبصرة .٦/ب ، وتفسير غريب القرآن ١٠٩ ، وتفسير ابن كثير ٢/١٠)، والقاموس المحيط «سوم».

<sup>(</sup>٣) كان يجب أن يضيف إلى هذه المصاحف مصاحف أهل مكة أيضا ، انظر فضائل القرآن لابي عبيد ٩١/ب ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٢٠/ب ، وزاد المسير ١٥٩/١ ، وتفسير النسفي ١٨٢/١ .

<sup>(</sup>٤) زاد المسير ٢٦٦/١) ، وتفسير ابن كثير ٤٠٨/١ ، وتفسير النسمفي ١٨٤/١ ، وتفسير غريب القرآن ١١٢ ، والقاموس المحيط «قرح» .

« ٧٥ » قوله : ( وكأيسٌن )(١) قرأه ابن كثير بهمزة مكسورة ، بين النون والألف ، من غير ياء على وزن « وكاعن » ، ولا بد" من المد ، وقرأ الباقون بهمزة مفتوحة بعد الكاف ، وبياء مشددة مكسورة على وزن « كعين » •

« ٧٦ » ووجه قراءة ابن كثير فيه إشكال ، وذلك أن الأصل فيه « كأي » بكاف دخلت على « أي » ، لكن كثر استعمالها بمعنى « كم » التي للتكثير ، فجُمُعلت كلمة واحدة ، فوقع فيها من القلب ما يقع في الكلمة الواحدة ، فَقُلْبُتِ الياء المشددة المكسورة في موضع الهمزة ، ور ُدّت الهمزة في موضع الياء ، فصارت « كَيْسُون » مثل « كَيْعُون » ، فحد فت الياء الثانية استخفافا ، كما حذفت في « كَيْنُونَة » وأصله «كيّنُونَة » فصارت بعد الحذف «كَيْيِن » على وزن « فيعل » فأ بدلت من الياء الساكنة ألف ، كما أبدلوا في « آية » وأصلها عند جماعة [ النحويين ]<sup>(٢)</sup> « أيّـة » وهو مذهب سيبويه ، وكما قالوا : طائى ، والأصل «طبي » بياءين مشددتين ، لأنه يُنسب إلى «طي » ، لكن أبدلوا من الياء الأولى الساكنة ألفا ، فوقعت الياء الثانية بعد ألف زائدةً ، فأبدلوا منها همزة ، كما فعلوا بـ « سقاء وكساء » بل الهمزة فيهما ، وفي نحوهما ، بدل" من ياء ، لوقوعها بعد ألف زائدة ، فصار بعد القلب والبدل « كأين » كـ « فاعل » من الكون ، وأصل النون تنوين ، دخل على « أي» ، لكن لما دخله القلب والبدل ، وجعل كلمة واحدة بمعنى «كم » ، صار التنوين كالنون الأصلية ، كما قالــوا : لــدُن مُعدوة "، فنصبوا ، جعلوا النون كالتنوين ، الذي لا يكون مع إثباته الخفض • فالوجـــه أن يوقف(٣) عليه بالنون(٤) ، لِمَا ذكرنا ، ولأنها نون في المصحف ، وقد حكي عن الخليل أنه قال في قراءة ابن كثير: إن الأصل كأي "، ثم 'قد"مت إحدى الياءين في موضع

<sup>(</sup>۱) سيأتي ذكره في سورة الحج ، الفقرة «١٦» ، وسورة محمـ ل صلى الله عليه وسلم ، الفقرة «٤» .

<sup>(</sup>٢) تكملة موضحة من : ص .

<sup>(</sup>٣) ب: «يقف» وتوجيهه من: ص ·

<sup>(()</sup> ب: «بالتنوين» ورجعت ما في : ص .

الهمزة ، فتحركت بالفتح ، كما كانت حركة الهمزة فقلبت ألف ، وصارت الهمزة ساكنة كما كانت الياء ساكنة (۱) ، فاجتمع ساكنان الألف والهمزة ، فكسرت الهمزة لالتقاء الساكنين ، وبقيت إحدى الياءين متطرقة ، فزالت حركتها ، كما تذهب من «قاض » في الرفع والخفض ، فتبقى الياء ساكنة ، والتنوين ساكن ، فتحذف الياء لالتقاء الساكنين ، فتصير ك «فاعل » من : جاء وشاء ((v)/v)) تقول : جاء وشاء في الرفع والخفض ك «قاض وعال » ، ويجب على هذا القول أن يوقف عليه بغير في الرفع والخفض ك «قاض وعال » ، ويجب على هذا القول أن يوقف عليه بغير نون ، وقد ثروي ذلك عن أبي عمرو ، والعمل على الوقف عليه بالنون ، في جميع القراءات ، اتباعا لخط المصحف ، وقد قيل : قراءة ابن كثير محمولة على أنه فاعل من القراءات ، اتباعا لخط المصحف ، وقد قيل : قراءة ابن كثير محمولة على أنه فاعل من « الكون » ، وهو بعيد في المعنى ، لأنه لا يدل على « كم » ، وأيضا فإن بعده « من » لازمة له ، و « من » لا تصحب « كأن » ولا تلزمها ، وأيضا فإنه ، لو كان فاعلا من الكون ، لأعوب ، ولم بين على السكون •

« ۷۷ » ووجه القراءة بتشدید الیاء ، وتقدیم الهمزة ، أنها « أي " » دخلت علیها كاف التشبیه ، وكثر استعمالها بمعنی « كم » ، فجعلت كلمة واحدة ، وجعل التنوین نونا أصلیة ، فوقف علیها بالنون ، وقد كان قیاسا أن یوقف بغیر نون ، كما یوقف علی « أي » حیث وقعت ، و « كأین » في القراءتین في موضع رفع بالابتداء ، و « قتسل معه ربتیون » [ الخبر إلا أن تجعل « قتل معه ربیون » ] (۲) صفة له « نبي » ، فتضمر خبرا له « كاین » ، وتقدیره : وكاین من نبی هذه صفته في الدنیا أو مضی ، ونحو ذلك من الإضمار ، ولیس للتشبیه (۲) في الآیة له « كاین » معنی ، لأن الكاف قد جمعلت مع أي " كلمة واحدة ، و نقلت عن معنی التشبیه إلی معنی « كم » التی للتكثیر ولزمتها « من » (٤) .

<sup>(</sup>١) قوله: «كما كانت الياء ساكنة» سقط من: ص ، بسبب انتقال النظر .

<sup>(</sup>۲) تكملة لازمة من : ص .

<sup>(</sup>۴) ص: «في التشبيه» .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن ٢٢٧/١ ، وإيضاح الوقف والابتداء ٥٨٥ ، وتفسير غريب القرآن ١١٣ ، وذاد المسير ٢٢٧/١ ، وتفسير النسفي القرآن ١١٣ ، ومغني اللبيب ١٨٦ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٨٦/٠ .

« ٧٨ » قوله : (قاتك معكه) قرأه الكوفيون وابن عامر بألف ، مين القتال، وقرأه الباقون « قتل » ، من القتل •

« ٧٩ » ووجه القراءة بالألف أنه يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون قد أسند الفعل الذي هو القتال إلى النبي عليه السلام ، ويكون « معه ربيون » ابتداء وخبرا ، وترفع « ربيون » بالظرف ، والجملة صفة ل « نبي » في الموضعين ، ويجوز أن تكون الجملة في موضع الحال من المضمر في « قاتل » ، والهاء في « معه » تعود على ذلك المضم ، وإذا جعلته صفة ل « نبي » كانت تعود على « نبي » ، ودل المعنى على أن « الربيين » قاتلوا أيضا مع (۱) قتال النبي ، وحسن ذلك لا روي عن الحسن وغيره أنه قال : ماقتل نبي قط في قتال ، وكان إضافة القتال إليه أولى من إضافة القتال إليه أولى من إضافة القتال إليه ،

« ٨٠ » والوجه الثاني أن يكون قــد أسند الفعل إلى « الربيين » دون النبي ، فأخبر عنهم بالقتال دون النبي ، فيكون « قاتل معه ربيون » صفة لـ « نبي » و « ربيون » مرفوعون بفعلهم •

( ١٨٨ » ووجه القراءة بغير ألف أنه يحتمل أيضا وجهين : أحدهما أن يكون ( ١٩٨ ) فعلا ، وما بعده صفة للنبي ، والفعل مسند إلى النبي بدلالة قدوله : ( أفإن مات أو "قتل ) « ١٤٤ » فأخبر أن النبي قد يقتل ، وقد قال تعالى : ( ويكقتلون النبيين ) « البقرة ٦١ » ، وهذا من قتل النبي في غير قتال ، فحمل ذلك على هذا المعنى ، البقرة ٩١ » ، وهذا من قتل النبي في غير قتال ، فحمل ذلك على هذا المعنى ، أنه قتل في غير قتال ، وسياق الكلام في قوله : ( فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله ) ، وقوله : « وثبت أقدامنا » « ١٤٧ » يدل على أن القتل والقتال كان في الحرب في سبيل الله ،

«  $\Lambda \Upsilon$  » والوجه الثاني أن « قتل » وما بعده صفة أيضًا للنبي  $(\Upsilon)$  ، والفعل مسند إلى « ربيين » ، فهم في هذا الوجه مرفوعون بـ « قتل » ، على المفعول ،

<sup>(</sup>۱) لفظ «مع» سقط من: ص.

<sup>(</sup>٢) قوله: «والفعل مستند . . أيضا للنبي» سقط من : ص ، بسبب انتقال النظـر .

الذي لم "يسم" فاعله • وعلى الوجه الأول مرفوعون بالابتداء و « معه » الخبر ، أو مرفوعون بالابتداء و « معه » الخبر ، أو مرفوعون بالظرف • والجملة في الوجهين صفة لـ « نبي » ، وهذا الوجه يقو"يه قول الحسن المذكور عنه • ويجوز ، على الوجه الأول ، أن يكون « معه ربيون » في موضع الحال من المضمر في « قتل » ، فتكون الهاء في « معه » ، تعدود على الضمير في « قتل » ، ويعود إذا كان « معه ربيون » صفة لـ « نبي » على على النبي » ( قتل » ، ويعود إذا كان « معه ربيون » صفة لـ « نبي » على « نبي » على « نبي » المنبي » ( الله على ) و المناه بالمناه بالمنا

« ٨٣ » قوله: (الرعب ) قرأه ابن عامر والكسائي بضم العين ، حيث وقع ، وأسكن الباقون ، وهما لغتان فاشيتان كه « السحت والسحت » (٢) . « (٢) هوله : (يغشى طائفة) قرأه (٢) حمزة والكسائي بالتاء والإمالة ، وداه على تأنيث «الأمنة » لأن من أجلها تغشوا ، فهي المقصودة بالغشيان لهم ، لأن الناعس لا يغشاه النعاس إلا ومعه أمنة وقد تحدث الأمنة ولا نعاس معها ، فالأمنة أولى بإضافة الفعل إليها وقد قد منا علة الإمالة ، وقرأ الباقون بالياء والفتح ، حملوه على تذكير النعاس ، لأنه هو الذي غشيهم ، ودليله قسوله : (إذ يغشيكم النعاس) «الأنفال ١١ » فأضاف الفعل إلى النعاس ، وكان النعاس أولى بذلك ، لأنه أقرب إلى الفعل ، وأيضا فإن المستعمل في الكلام أن يقال : غشيني النعاس إذا نعس ، ولا يقال غشيتني الأمنة ، وأيضا فإن المستعمل أن النعاس بدل من الأمنة ، فكأن الأمنة ، محذوفة من الكلام ، لقيام المبدل منها مقامها ، وهو الاختيار ، لما ذكرنا من العلة ، محذوفة من الكلام ، لقيام المبدل منها مقامها ، وهو الاختيار ، لما ذكرنا من العلة ، ولأن الجماعة على الياه (٤٠) .

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ٢٦٤/٧ ، وتفسير القرطبي ٢٢٩/٤ ، وإيضساح الوقف أ والابتداء ٣٨٢ ، ٥٨٥ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١/٢١ ، وتفسيرمشكا الم إعراب القرآن ١٤/١ .

<sup>(</sup>٢) التيسير ٩١ ، والنشر ٢٠٨/٢ ، والحجة في القراءات السبع ٩٠ ، وزاد. « المسير ٤٠١) ، وتفسير النسفي ١٨٧/١ .

<sup>(</sup>٣) ص: «قر1».

<sup>(</sup>٤) زاد المسير ١/٠٨٠ ، وتفسير ابن كثير ١٨/١ ، وتفسير النسفي 1٨/١

« ٨٥ » قوله: (قل إن الأمركلة بله) قرأ أبو عمرو « كله » بالرفع على الابتداء ، و « بله » الخبر ، والجملة خبر « إن » ، وحسن أن يكون « كل » ابتداء ، وهي ممنا يئو كد بها ، لأنها أدخل في الأسماء منها في التأكيد ، إذ تقع ( ٨٨/ب ) فاعلة ومفعولة ومجرورة ، كسائر الأسماء ، ولا يكون شيء من ذلك في « أجمعين » ، تقول : كلهم أتاني ، ورأيت كل القوم ، ومررت بكل أصحابك ، ولا يجوز ذلك في « أجمعين » ، فحسن أن تقع مبتدأة ، وقرأ الباقون بالنصب ، على التأكيد للأمر ، ويجوز عند الأخفش أن يكون « كله » بدلا من الأمر ، و « الله » الخبر في الوجهين ، والنصب الاختيار ، للإجماع عليه ، ولصحة وجهه ، ولأن التأكيد أصل « كل » لأنها للإحاطة (١) ،

« ٨٦ » قوله: ( بما تعملون بضير ) قرأه ابن كثير وحمزة والكسائي بانياء ، رد وه على لفظ الغيبة الذي قبله ، في قوله: ( يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا ) ، وقوله: ( حسرة " في قلوبهم ) ، وقوله: ( حسرة " في قلوبهم ) ، وقرأ الباقون بالتاء ، رد وه على الخطاب الذي قبله ، في قوله: ( لا تكونوا كالذين كفروا ) ، فالضمير في « تعملون » للمؤمنين ، وهو في القراءة بالياء للكفار ، والقراءتان متعادلتان والتاء أحب إلي "لأن الأكثر عليه (٢) ،

« ٨٧ » قوله: ( متم ، ومتنا )(٢) قرأ نافع وحفص وحمزة والكسائي بُكسر الميم ، حيث وقع ، وقرأ الباقون بضم الميم ، غير أن حفصا ضم الميم في هذه السورة خاصة .

<sup>(</sup>۱) زاد المسير ۱۸۱/۱ ، ومغني اللبيب ۱۹۵ ، وتفسير مشكسل إعسراب القسران ۱۶/۲ .

 <sup>(</sup>۲) ص: «إلي لإجماع أهل الحرمين وعاصم وأبي عمرو عليها» ، وانظر الحجة في القراءات السبع ٩١ ، وزاد المسير ١٨٤/١ ، وتفسير النسفي ١٩٠/١ .

<sup>(</sup>٣) الحرف الثاني في سورة المؤمنون (٦ ٦٨)

<sup>(</sup>٤) تكملة موضحة من : ص .

« مات يموت » ك : قال يقول ، على : فعل يفعثل ، منقول « فعكل » منه الى « فعئل » بضم العين ، فضّمت فاء الفعل في الإخبار ، لتدل على الواو المحذوفة ، كما تقول : قئلت وطئفت ، فإذا كشر لم تدل الكسرة على الواو المحذوفة ، فأصله ضم "أوله في الإخبار ، للدلالة على الواو .

« ٨٩ » وحجة من كسر الميم أنه حمله على لغة أتت فيه على « فعل ، يفعل » وهو وذلك قليل في القياس ، أتى في المعتل كما أتى في السالم ، نحو : فضل يفضل ، وهو قليل أيضا في السالم ، فلما كان الماضي على « فعل » كسر أوله في الإخبار ، لتدل الكسرة على أن العين من الفعل أصلها الكسر ، كما كسروا في « كلت » ، لتدل الكسرة على الياء المحذوفة ، ف « مت » بالكسر كثير الاستعمال ، شاذ في القياس ، و « ممت » بالكسر كثير الاستعمال ، شاذ في القياس ، فالضم هو الاختيار ، لما ذكرنا ، ولأن عليه جماعة من القراء ، وقد قيل : [ إن ] (١) من كسر الميم أتى به على لغة ( ٩٩/ أ ) من قال : مات يتمات ، مثل : دام يتدام ، فهو : فعل الميم أتى به على لغة ( ٩٩/ أ ) من قال : مات يتمات ، مثل : دام يتدام ، فهو : فعل يفعل ك : خاف يخاف ، لغة معروفة ، حكاها الكوفيون ، فتكسر الميم ، لتدل على أن عين الفعل مكسورة ، كما كسروا في : خفت ، لذلك (٢) .

« ٩٠ » قوله: ( مما يَجمعون ) قرأه حفص بالياء ، على أنه حمله على لفظ الغيبة ، على معنى: لمُغفرة من الله لكم ورحمة خير مما يجمع غيركم ، مما ترك القتال في سبيل الله لجمع الدنيا ، ولم يقاتل معكم ، وقسرا الباقون بالتاء ، رد وه على (٦) الخطاب الذي قبله ، في قوله: ( ولئن تقتيلتم في سبيل الله أو تمتم ) على معنى: لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون من أعراض الدنيا لو بقيتم ، والتاء الاختيار ، لأن الجماعة على ذلك ، ولا تنظام آخر الكلام بأوله (٤) .

<sup>(</sup>١) تكملة موافقة من : ص .

<sup>(</sup>٢) التبصرة 1/٦١ ، والمحتار في معاني قراءات أهل الأمصار ٢١/ب ، وادب الكاتب ٣٧٣ ، والقاموس المحيط «مات» .

<sup>(</sup>٣) ب: «إلى» ورجحت ما في: ص.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير ١٩/١

« ٩١ » قوله : ( أن يَعَلُلُ ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم بفتح الياء ، وضم الغين ، وقرأ الباقون بضم الياء وفتح الغين .

« ٩٢ » وحجة من فتح الياء وضم "الغين أنه نفى الغلول عن النبي ، وأضاف الفعل إليه ، ونفاه عنه أن يفعله ، وقد ثبت أن الغلول وقع من غيره ، فلا يحسنن أن ينفي الغلول عن غيره ، لأنه أمر قد وقع ، وإنما ينفي الغلول [عنه ](١) ، وهي الخيانة في المغانم ، فالمعنى : ما كان لنبي أن يخون من معه في الغنيمة ، وقد نفى ابن عباس القراءة بضم الياء ، وقال : كيف لا يكون [له](٢) أن يغل ، وقد كان جائزا أن يقتل ، قال الله : ( ويقتلون الأنبياء ) « آل عمران ١١٢ » قال : ولكن المنافقين اتهموا النبي في شي ف فقد ، فأنزل الله : ( وما كان لنبي أن يغل ) أي : يخون أمته في المغانم ، فنفى عنه الغلول ، وروى معاذ بن جَبَل أن النبي عليه السلام كان يقرأه بفتح الياء ، وبه قرأ ابن عباس ،

« ٣٣ » وحجة من ضم "الياء وفتح العين أنه حمله على النفي عن أصحاب النبي ، أن يخونوه في المغانم ، وفيه معنى النهي عن فعل ذلك ، فدل على هـذا المعنى قوله: ( ومن يَغلل يأت بما غل " يوم القيامة ) فدل "على أنه [ كان في القوم غلول تنزيها للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما له أن يكون أحد من أمته نسب إليه الغلول بل هم المخطئون والمذنبون ] (١) ، فالمعنى : ما كان لنبي أن يُغان في الغنائم ، قال جابر بن عبد الله : أنزلت يوم بك وهذه الآية (١) ، قال : وكان ناس غلوا فأنزلت فيهم ، فلم يخونوا بعد ، وقيل : إن أصله « يغلل » أي : يخون ، أي : ماكان لنبي أن يخون ، أي المات ( ٩٩/ب ) ماكان لنبي أن يخونه أصحابه ، لكن حدّفت إحدى اللامات ( ٩٩/ب ) ماكان لنبي أن يخونه أصحابه ، لكن حدّفت إحدى اللامات ( ٩٩/ب ) استخفافا ، فالفعل على هذا منفي (٤) عن النبي عليه السلام كالقراءة بفتـح الياء ،

<sup>(</sup>١) تكملة لازمة من : ص.

<sup>(</sup>٢) تكملة موضحة من: ص.

<sup>(</sup>٣) ب: «الآيات» وتوجيهه من: ص.

<sup>(</sup>٤) ب: «ناف» وما في «ص» أوضح .

ويجوز أن يكون المعنى في هذه القراءة : ما كان لنبي أن ينسب إلى الغلول ، أي : لا يقال له : أغللت ، كقولك : أكفرت الرجل ، أي : نسبته إلى الكفر ، فيكون النفي أيضا عن النبي ، لا عن أصحابه ، ويجوز أن يكون المعنى : ما كان لنبي أن يوجد غالاً ، كقولك : أحمدت الرجل ، [ أي : ](١) وجدته محمودا ، فيكون النفي أيضا عن النبي عليه السلام والاختيار ضم الياء ، لأن عليه أكثر القراء ، ولأن فيه تنزيها للنبي وتعظيما له ، أن يكون أحد من أمته نسب إليه الغلول ، بل هم المخطئون المذبون(٢) .

« ٩٤ » قوله: (ولا تتحسبن الذين قتلوا) (٢) قرأه ابن عامر بالتشديد ، على التكثير [ لأن المقتولين كثير والتشديد للتكثير ] (٤٠) ، وقرأه الباقون بالتخفيف ، لأن التخفيف للتقليل والتكثير ، فهو كالتشديد في أحد وجهيه ، وهو الاختيار ، لإجماع القراء عليه ، ومثله في العلة الذي قبله ، وهو قوله: (لو أطاعونا ما قتلوا) « ١٦٨ » قرأه هشام بالتشديد ، وخفف الباقون (٥) .

« ٩٥ » قوله ( وأن " الله لا يضيع ) قسرأه الكسائي بكسسر الهمزة ، على الابتداء والاستئناف ، وهو مع ذلك(١) متعلق بالأول ، لأنه إذا لم يضعه فهو واصل

<sup>(</sup>١) تكملة مناسبة من: ص.

 <sup>(</sup>٢) كل ماجاء من آثار في الكلام على هذه الآية راجعة في تفسير ابن كثير
 (٢) وزاد المسير ١/٩٨ ، وتفسير غريب القرآن ١١٤ ، وتفسير النسفي
 (١٩١/ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢ / ١/١ .

 <sup>(</sup>٣) سيئاتي ذكره في سورة الانعام ، الفقرة «٧٩» ، وسمورة التوبية ، الفقرة «٢٨» ، وسورة الحج ، الفقرة «٢٨» .

<sup>(</sup>١) تكملة الازمة من : ص .

<sup>(</sup>٥) ص: «وقرأ الباقون بالتخفيف» ، انظر الحجة في القراءات السبع ٩٢ ، والمختار في معاني قراءات الهامصار ٢/٢/ ، وزاد المسير ١٩٩/١ ، وتفسير ابن كثير ٢٣٥/١ ، وتفسير النسفي ١٩٤/١ ، والنشر ٢٣٥/٢

<sup>(</sup>٦) قوله: «مع ذلك» سقط من: ص.

أجره إليهم ، وقرأ الباقون بالفتح ، عطفوه على « بنعمة » أي: يستبشرون بالنعمة والفضل ، وبأن الله لا يضيع الأجر ، ف « أن » في موضع نصب ، بحذف الخافض ، أو في موضع خفض على تقدير الخافض محذوفا(١) ،

« ٩٦ » قبوله: ( يتحر أن ، وليتحر أن ) وشبهه ، قرأه نافع بضم الياء ، وكسر الزاي ، حيث وقع ، إلا في موضع واحد ، فإنه فتح الياء فيه ، وضم الزاي كالجماعة ، وهو قوله: ( لا يتحر نهم الفزع الأكبر ) « الأنبياء ١٠٣ » ، وقرأ الباقون بفتح الياء ، وضم الزاي في جميع القرآن ، وهما لغتان ، حكى سيبويه : أحزنت الرجل ، إذا جعلته حزينا ، فضتمت الياء في المستقبل ، لأنه رباعي • ويقال : حرز ن الرجل يتحرن ، لغة • وحز ن يحز ن لغة • ومنه قدوله : ( ولا هم يحزنون ) « البقرة ٣٨ » ، ويقال : حز تته ، جعلت فيه حرزنا ، كما تقول : كحلته ، جعلت فيه كعلا • وخص نافع الموضع المذكور بفتح الياء للجمع بين اللغتين ، والقراء تان متساويتان ، وما عليه الجماعة ، من فتح الياء ، وضم "الزاي ، أحب إلى " ، لأنها اللغة الفاشية المستعملة المجمع عليها (٣) •

« ٩٧ » قوله : ( ولا يتحسبَنَ الذين كفروا ) قرأه حمزة بالتاء ، وقــرأ المباقــون باليــاء •

ووجه القراءة بالياء أنه أسند الفعل إلى « الذين كفروا » ، فهم الفاعلون ، وكان ذلك أولى ، لتقدّم ذكرهم قبل الآية • وقوله : ( إنّما نُملي ) يسدّ مسد مفعولي حسب • و « ما » في « إنما » بمعنى « الذي » ، والهاء محذوفة مسن « نملى » ، لأنه صلة الذي • ولك أن تجعل « ما » وما بعدها مصدرا ، فسلا

١١) ص: «ويجوز أن يكون في موضع خفض على إعمال الخافض محذوفا» ،
 انظر زاد المسير ١/١٠٥

<sup>(</sup>٢) مسيأتي ذكره في سورة الأنعام الفقرة «١٤» ، والحسرف الآخس في سورة المجادلة (١٠١)

<sup>(</sup>٣) زاد المسير ٧/١،٥ ، وتفسير النسفي ١٩٦/١ ، والنشر ٢٣٦/٢ ، وكتاب سيبويه ٢٧٩/٢ ، وأدب الكاتب ٣٥٤

تُقد ّر حذف هاء ، والتقدير : ولا يحسبن الذين كفروا أن الـــذي نملي لهم خير لأنفسهم • وإن شـــئت كان التقدير : ولا يحسبن الذين كفــروا أن الإمـــلاء خير لهم •

« ٩٨ » ووجه القراءة بالتاء أنه جعل الفعل خطابا للنبي عليه السلام ، فهو الفاعل ، و « الذين كفروا » مفعول أول « يحسب » و « إنما » ( ١٩٠٠ / ) وما بعدها بدل من « الذين » ، في موضع نصب ، فيسد مسد المفعولين ، كما يسد له لو لم يكن بدلا(۱) ، و « ما » بمعنى « الذي » ، والهاء محذوفة من « نملي » ، والتقدير : ولا تحسبن يا محمد الذين كفروا أن الذي نمليه لهم خير لأنفسهم ، فيؤول التقدير : إذا حذف المبدل منه ، إلى : ولا تحسبن يا محمد أن الذي نمليه للذين كفروا خير لهم ، ولا تحسبن ، أن تجعل « ما » والفعل مصدرا ، على هذه القراءة ، لأن المفعول الثاني ، في هذا الباب ، هو الأول في المعنى والإملاء غير الذين كفروا ، إلا أن تقد ر مع المفعول الأول حذف مضاف ، هو والإملاء ، في المعنى و فيكون التقدير : ولا تحسبن يا محمد شأن الذيب كفروا الإملاء ، في المعنى و فيكون التقدير : ولا تحسبن يا محمد شأن الذيب كفروا الإملاء خيراً لهم فيه و ويجوز ، في القراءة بالياء ، أن يكون الفعل للنبي كالتاء ، على تقدير : ولا يحسبن محمد الذين كفروا أنما نملي لهم ، الفعل للنبي كالتاء ، على تقدير : ولا يحسبن محمد الذين كفروا أنما نملي لهم ، فتكون القراء تان بمعنى واحد (٢) و

« ٩٩ » قوله : ( ولا يحسبن ً الذين يَبخلون ) قرأه حمزة وحده (٣) بالتاء كالأول ، وقرأ الباقون بالياء كالأول .

« ١٠٠ » ووجه القراءة بالياء أنه أضيف الفعل إلى ما بعده ، وهم « الذين

<sup>(</sup>۱) ب: «لو ثم يكون بدلا» وتصويبه من: ص.

<sup>(</sup>٢) التيسير ٩٢ ، والمختار في معاني قراءات أهـل الأمصـار ٢٢/ب ، وزاد السير ٥٠٩/١ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٢/ب . (٣) لفظ «وحده» سقط من : ص . (٣)

يبخلون » ، فهم الفاعلون ، ورد الفعل على ما قبله من الغيبة ، في قلوله : ( ولا يحسبن الذين كفروا ) ، والمفعول الأول لـ « يحسب » محذوف ، والتقدير : ولا يحسبن الذين يبخلون البخل خيراً لهم ، فحذف البخل لدلالة « يبخلون » عليه ، ويجوز أن يكون الفعل للنبي عليه السلام على معنى : ولا يحسبن محمد الذين يبخلون ، على حذف مضاف أيضا ، أي : ولا يحسبن محمد بخل الذين يبخلون هو خير لهم ،

« ١٠١ » ووجه القراءة بالتاء أنه على الخطاب للنبي عليه السلام ، فهو الفاعل ، و « الذين يبخلون » مفعول بهم أول ، على تقدير حذف مضاف ، أي : بخل الذين ، ولا بد من الإضمار في القراءتين جميعا ، ليكون المفعول الثاني هو الأول في المعنى ، لأن « الذين » غير خبر ، ولا بد من إضمار شيء يكون هو خبرا في المعنى والنفي إنما وقع على أن البخل ليس هو « خيرا » لهم و « خيرا » هو المفعول الثاني ، وهو فاصلة لا موضع لها من الإعراب (١) .

« ١٠٢ » قبوله : ( ولا تحسبَنَ الذين يَـفرحون ) قرأه الكوفيون بالتاء ، وقرأ الباقون بالياء .

« ١٠٣ » وحجة من قرأ بالياء أنه أضاف الفعل إلى « الذين يفرحون » ف « الذين » فاعلون ، ولم يعهد « يحسبن » إلى شيء ، وقه كره ذلك الأخفش ، لأن تعديته أعظم في الفائدة ، لكن من قرأ ( ١٠٠/ب ) « فلا يحسبنهم » بالياء ، وقرأ : « لا يحسبن الذين يفرحون » بالياء أيضا ، يجوز أن يكون قد أبدل « فلا يحسبنهم » من « لا يحسبن الذين يفرحون » ، وقد تعد » « فلا تحسبنهم » إلى مفعولين ، فاستغنى بذلك عن تعد " ي « ولا يحسبن » ، لأن المبدل منه قام مقامه في التعد " ي ، ولا تمنع الفاء البدل ، لأنها زائدة ، ولأنها ليست العاطفة ، وليست التي تدخل في جواب [ الشرط ] (٢) ، فهي زائدة ، فأما من قرأ الثاني

<sup>(</sup>۱) كتاب سيبويه ٢٦٢/١ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٣٤/أ ٠

<sup>(</sup>۲) تكملة لازمة من : ص .

بالتاء والأول بالياء فلا يحسن فيه البدل ، لاختلاف فاعلهما ، ومُجازه أنه لم يعد الفعل الأول إلى شيء ، كما تقول: حسبت وعلمت وظننت ، فتخبر أنه كان منك حسبان وعلم وظن ، ولا تخبر على من وقرع ذلك ، فالكلام فيه فائدة ، وإن لم تعدي ، لكن الفائدة مع التعدي أعظم وأبين ، وحسن ترك تعدي الأول في هذا ، لدلالة تعدي الثاني على ذلك ، وهو: ( فلا تحسبنهم بمفازة ) وكأن مفعولي الأول حدفا لدلالة مفعولي الثاني على ذلك ، وتقديره: لا يحسبن الذين يفرحون يما أوتوا ، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ، بمفازة من العذاب ، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ، ثم حذف الأول ، لدلالة الثاني عليه (۱) •

« ١٠٤ » وحجة من قرأ بالتاء أنه أضاف الفعل إلى النبي عليه السلام ، فجرى على المخاطبة ، و « الذين يفرحون » مفعول أول له « حسب » ، وحدف الثاني ، لدلالة مابعده عليه ، وهو قوله : ( فلا تحسبنهم بعفازة من العذاب ) ، ويجوز أن يكون المفعول الثاني قوله : « بعفازة من العذاب » ، الذي بعد « تحسبنهم » يراد به التقديم ، ويكون مفعول « تحسبنهم » محذوفا ، لدلالة « تحسبنهم » ، في قراءة من الأول عليه ، كما تقول : ظننت زيداً ذاهبا ، وظننت عَمرا ، ويحمث أن يكون قرأه بالتاء ، بدلا من « لا تحسبن » ، في قراءة من قرأه بالتاء ، بدلا من « لا تحسبن » ، في قراءة من قرأه بالتاء ، بدلا من « لا تحسبن » ، في قراءة من قرأه بالتاء ، بدلا من « لا تحسبن » ، في قراءة من قرأه بالتاء ، بدلا من « لا تحسبن » ، في قراءة من قرأه بالتاء ، بدلا من البدل منه كأنه لم يُذكر ، فأما من قرأ « لا تحسبن » بالياء ، فلا يحسبنه » بالياء ، فلا يحسبن فيه البدل ، لا تحسبن » المدالة مفعولي « لا يحسبن » ، لدلالة مفعولي « فلا تحسبن » ، لدلالة مفعولي « فلا تحسبن » ، لدلالة مفعولي « فلا تحسبنه » على ذلك ، ويكون « بمفازة من العذاب » هو المفعول الثاني ، لقدوله : ( لا يكسبن الذيت يفرحون ) ويكون المفعول الثاني لقول الثاني القولة : ( فلا تحسبنه ) محذوفا ، لدلالة الأول عليه ،

<sup>(</sup>۱) کتاب سیبویه ۱/۱ه

« ١٠٥ » قوله: (حتى يميز، وليميز) قرأه حمزة والكسائي بضم الياء (١٠٥ هما والتشديد هنا وفي الأنفال (٢) ، وقرأ الباقون بفتح الياء، والتخفيف فيهما، وهما لغتان، يقال: مازكتميز، مثل كالكيكيل، وميتزيميز (١٠١/أ) مثل: قتل يقتل، وفي التشديد معنى التكثير، يقال: ميتزت الطعام فتميتز، وليس التشديد في هذا لتعدي الفعل كرم وكرمت »، لأنه لم يتعد بالتشديد، لأنك تقول: ميزت المتاع، ومكرت المتاع، فلا يحدث التشديد تعد يا لم يكن في التخفيف، فالقراء تان بمعنى التخفيف أحب إلي ، لأن الجماعة عليه (٢)،

« ١٠٦ » قوله : ( بما تعملون خبير ) قرأه ابن كثير وأبو عمرو بالياء ، رد"اه على لفظ الغيبة التي قبله ، في قوله : ( سينطو قون ) قوله : ( ولا يحسبن الذين يَبخلون ) ، وقرأ الباقون بالتاء ، رد وه على الخطاب المكر رالذي قبله ، في قوله : ( وإن تؤمنوا وتَتقوا فلكم ) « ١٧٩ » ونثوي به التقد م ، ليكون أقرب إليه ، والتقدير : فلكم أجر عظيم ، والله بما تعملون خبير ، والتاء أحب إلي " ، لتكر ر لفظ الخطاب الذي قبله ، ولأن الجماعة عليه (٤) ،

« ۱۰۷ » قوله : ( سَنكتب ماقالوا وقَتَـُلـهُم ) قرأه حمزة « سيكتب » يباء مضمومة « قتلهم » بالرفع ، و « يقول » بالياء ، وقرأ الباقــون « سنكتب » بنون مفتوحة ، و « قتلهم » بالنصب و « نقول » بالنون .

« ۱۰۸ » وحجة من قرأ بالياء أنه أجراه على لفظ الغيبة ، وجعله فعلا لـم يُسم " فاعله ف ها » في موضع رفع ، لأنه مفعول لم يُسم " فاعله ، فلذلك رفع « وقتلهم » على العطف على « ما » ، وعطف « ويقول » على « سيكتب » ، فأ جري على الغيبة لتقد م ذكر اسم الله جل " ذكره ، لكنه أجرى الفعل الثاني على ف

<sup>(</sup>۱) قوله: «بضم الياء» سقط من: ص ٠

<sup>(</sup>٢) وهو المثبت بعد حرف آل عمران ، وهو فيها (٣٧ ) .

 <sup>(</sup>٣) التبصرة ٦١/ب ، والحجة في القراءات السبع ٩٣ ، وزاد المسير ١/٠١٥٠
 والقاموس المحيط «ماز» .

<sup>(</sup>٤) زاد المسير ١/١٤٥ ، وتفسير النسفي ١٩٧/١

ما سيمتي فاعله ، وخالف به الأول ، ولو أجراه على الأول لقال : ويقال (١٠١/ب) ذوقوا ، وعلته في إجرائه « سيكتب » على مالم يُسم فاعله ، ثم به « يقول » على ماسمتي فاعله ، أن الأول وهو « سيكتب » فعل متعد ، فلما وجد سبيلا إلى مفعول ، يقوم مقام الفاعل ، وهو ما حمله على مالم يُسم فاعله ، ولما كان « يقول » لايتعدى إلى مفعول ، وليس معه مفعول ، يقوم مقام الفاعل ، للم يردم إلى مالم يُسم فاعله ، إذ لا مفعول في الكلام ، يقوم مقام الفاعل ، إلا أن يضمر مصدرا يقوم مقام الفاعل ، وذلك تكلف ، وفيه بعد وخروج عن الظاهر ، « ١٠٩ » وحجة من قرأ بالنون أنه ردم على الإخبار عن الله جل ذكره بلا تقدم في قوله : ( لقد سمع الله ) ، فنصب به ، وعطف « وقتلهم » على « ما » فنصبه ، وعطف عليه « و نقول » ، فجرى كله على الإخبار عن الله جل ذكره ، فنصبه ، وعطف عليه « و نقول » ، فجرى كله على الإخبار عن الله جل ذكره ، لنقد م ذكر اسمه جل وعز ، وهو في القرآن كثير ، وهدو الاختيار ، ليرد الكلام على أوله ، ولأن الإجماع عليه (۱) .

« ١١٠» قوله (٢) : (والزمر والكتاب) قرأ ابن عامر « وبالزبر » بزيادة باء ، وقرأ هشام « وبالكتاب » بزيادة باء ، أعاد الحرف للتأكيد ، وكذلك هو في مصاحف أهل الشام ، وقرأهما الباقون بغير باء » لأن حرف العطف أغنى عن إعادة حرف الجر ، كما تقول : مررت بزيد وعمرو وخالد ، فلا تعيد حرف الجر ، فهو المستعمل ، وهو أخصر ، وإثبات الحرف (٣) هو الأصل ، إلا أنه ترك استعماله في أكثر القرآن والكلام استخفافا ، ولو لزم تكرير العامل لوجب أن يقول : جاءني زيد وجاءني عمرو وجاءني خالد ، وهذا ثقيل ، فالواو تنعني عن تكرير الفعل ، كذلك تعني عن تكرير حرف الجر ، وأيضاً فإنهما بغير باء في مصاحف المدينة ومكة والكوفة والبصرة ، وهو الاختيار ، لأنه المستعمل ، ولأنه أخصر ، ولأن حرف العطف

<sup>(</sup>۱) زاد المسير ١/٥١٥ ، وتفسير ابن كثير ١/٤٣٤

<sup>(</sup>٢) تأخرت هذه الفقرة عن المتقدمة في : ب ، فوجهت ذلك كما في : ص .

<sup>(</sup>٣) قوله: «كماتقول مررت ... الحرف» سقط من: ص ، بسبب أنتقال النظر .

يغني عن إعادة خرف الجر(١) .

« ۱۱۱ » قوله: (لتبيّننه للناس ولا تكتمونه) قرأ أبو مكر وأبو عمرو وابن كثير بياء فيهما ، حملوه على لفظ الغيبة ، لأن المخبر عنه غائب ، وردّوه في الغيبة على ماتقد من ذكر الغيبة القريبة منه ، في قوله: (الذين أوتوا الكتاب) « ١٨٦ » وعلى ما أتى بعده من لفظ الغيبة ، في قوله: (فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلا فبئس مايشترون) فجاء كله بلفظ الغيبة ، فحمل ماقبله عليه ، لينتظم الكلام على سنن واحد ، ويأتلف على طريقة واحدة في الغيبة ، وقرأ الباقون بالتاء فيهما ، حملوه على الخطاب ، كما قال: (وإذ أخف الله ميثاق النبين لما آتيتهم ، وفي القراءة بالتاء معنى توكيد الأمر لأن التاء للمواجهة ، فتقديره: وإذ أخف الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ، فقال لهم (٢) لتنبينت للناس ولا تكتمونه ، وهو الاختيار ، لما فيسه من معنى التأكيد ، ولأن أكثر القراء عليه ، والقراءة بالياء حسنة قوية مختارة أيضاً ، لكن نفسي تميل إلى الجماعة ، لاسيما إذا كان فيهم أهل المدينة (٣) ،

« ١١٢ » قوله : ( فلا تكسبنتهم بمفازة ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالياء وضم الباء، وقرأ الباقون بالتاء وفتح الباء.

« ۱۱۳ » وحجة من قرأ بالتاء وفتح الباء أنه جعل الفعل خطابا للنبي عليه السلام ، لأن القرآن عليه نزل ، فهو المخاطب بأكثره ، فخوطب بذلك ، وعدى الفعل إلى ضمير « الذين يفرحون » ، وهم (٤) المفعـول الأول و « بمفازة »

<sup>(</sup>١) فضائل القرآن لأبي عبيد ١٠٢ ، والمقنع ١٠٢ ، وزاد المسير ١٦٢٥ ، وتفسير النسمفي ١٩٨/١

<sup>(</sup>٢) قوله: «فقال لهم» سقط من: ص .

<sup>(</sup>٣) زاد المسير ١/١١ه ، والنشر ٢٣٧/٢ ، وتفسيرابن كثير ٢٣٦/١ ، وتفسير النسمفي ١٩٩/١

<sup>(</sup>٤) ب: «وهما» وتصويبه من: ص.

( ١٠٢/أ ) الثاني و « تحسبنهم » بدل(١) من « تحسين » الذي قبله ، إذا قرئا جميعاً بالتاء والياء ، وقد تقد م ذكر هذا ، وتقد م ذكر فتح السين في « نحسب » ، والاختلاف في ذلك .

« ١١٤ » وحجة من قرأ بالياء ، وضم " الباء أنه أضاف الفعل إلى « الذين يفرحون » لتقدم ذكرهم ، وعدّى فعلهم إلى نفسهم ، فهــم المفعــول الأول • و « بمفازة » المفعول الثاني • و « يحسبنهم » بدل من « يحسبن » إذا قراًا جميعاً بالياء • وقد تقدّم ذكر هذا ، وحسن تعدّي فعل الفاعل إلى نفسه ، كما تقول : ظننتني أخاك ، وإنما يجوز هذا في أفعال الظن وأخواته ، ولا يجوز في غير ذلك عند البصريين ، لو قلت : ضربتني وشتمتني ، فتعدل الفعل إلى نفسك ، لم يجز، إنما هذا هذا في هذه الأفعال ، لأنها داخلة على الابتداء والخبر ، كان واخواتها • ولما كانت « أن » يتصل بها ضمير الفاعل في المعنى ، فيتعد "ى إليه ، جاز ذلك في هذه الأفعال ، فجاز : ظننتني كما تقول : إنني ، ألا ترى أنك لو أظهرت الضمير في هذه الأفعال لم يجز تُعدّي الفعل إلى المفعول ، وهو الفاعل ، لو قلت : ظن نفسي ذاهبا لم يجز ، كما لا يجوز مع « إن » لــو قلت : إن نفسي ، لم يجز ، وإن أنا ذاهب ، لم يجز • وضمَّت الباء في « تحسينهم » لتدل على الواو المحذوفة التي للجمع ، التي مُحذفت لسكونها وسكون أول المشدد . وقد أثبتوا الواو مع المشدد في : ( أتحاجُّوني ) « الأنعام ٨٠ » ، وقامت المدَّة مقام الحركة . وإنما لم تثبت في « تحسبنهم »، وتمد للتشديد ، لأنها قد محذفت مع النون الخفيفة ، في قولك : لا تحسبن زيدًا قائمًا ، فلما "حذفت الواو مع الخفيفة"، ولم تمد"(٣) ، كان حذفها مع المشدد لازما ، وحسن ذلك ، لئلا يختلف الفعل . وإنما لم تحذف الواو في « أتحاج وني » في قراءة من شد د ، كما محذفت في « تحسبنهم » لأن النون في « أتحاجُّوني » أصلها الحركة ، والإسكان عارض ، دخل لــــــلإدغام ، وليست

<sup>(1)</sup> ب: «بدلا» وتصویبه من: ص .

<sup>(</sup>٢) ص: «تمد وتثبت» .

كذلك نون « تحسبنهم » ، أصل الأول السكون لا الحــركة(١) • والقراءة بالتاء وفتح الباء أحب إلي ، لِما ذكرت من العلة ، ولأن أكثر القراء عليه(٢) •

« ١١٥ » قبوله: ( وقاتكوا وقتبلوا ) (٣) قرأه حمزة والكسائي « وقتلوا وقاتلوا » بتقديم المفعول على الفاعـل هنا وفي براءة (٤) ، وقرأ الباقون فيهما بتقديم الفاعل على المفعول ، وكافتهم خفتف « قتلوا » ، إلا ابن كثير وابن عامر فإنهما شد داه .

« ١١٦ » وحجة من قد م المفعول أن الواو ( ١٠٦/ب ) لا تعطي ترتيبا ، فسواء التقديم والتأخير ، والمعنى هو لتقديم الفاعل على المفعول ، لأن القتل لا يكون إلا بعد قتال ، فالمقتول مشتأخير عن القتال ، إنما يحدث له القتل بعد القتال ، فهو أولى أن يكون متأخرا ، لكن الواو لا تعطي رتبة قد مت المفعول أو أخرته ، فالتقديم هو لمن له المعنى في التقديم ، وقد قيل إن معنى تقديم المفعول : وقتل بعضهم وقاتل الباقون ، ولم يهنوا بعد قتل أصحابهم ، بهذا المعنى يوجب تقديم المفعول ، وهذا أبلغ في مدحهم لأنهم لم يهنوا ، ولا ارتاعوا لقتل أصحابهم ، بل جدوا في القتال بعد قتل أصحابهم ، وهذا مثل قوله : ( وكأين مين نبتي قاتل معه ربيتون كثير فما و كنوا لل أصابهم في سبيل الله وما ضعنوا وما استكانوا ) « آل عمران ١٤٦ » إذا رفعت « ربيين » به « قاتل » ، أي :

<sup>(</sup>١) قوله: «وحسن ذلك . . لا الحركة» سقط من : ص ٠

<sup>(</sup>۲) زاد المسير ۱/۵۲۰ ، والنشر ۲/۸۳۸ ، وتفسير ابن كثير ۱/۳۷۱ ، وتفسير النسفي ۲۰۰/۱ ، وكتاب سيبويه ۳۰/۱

 <sup>(</sup>٣) تقدم نظيره في هذه السورة الفقرة «٧٨» ، وأنظر الفقرة «٩٤» من هـذه.
 السورة أيضا .

<sup>(</sup>٤) الحرف فيها (١١١) -

فما ضعُّف مَن بقي منهم بعد قتل أصحابهم ولا ذلَّ ولا وَهَنَ (١)

« ۱۱۷ » فيها ست ياءات إضافة : ( وجهي َ لله ) « ۲۰ » قرأها نافع وابن
 عامر وحفص بالفتح ٠

( منتّي إنتّك ) « ٣٥ » ، ( اجعل لي آية ) « ٤١ » قرأهما نافع وأبــو عمرو بالفتح ٠

( إنّي أعيذ ُها ) « ٣٦ » ، ( مَن أنصاري إلى ) « ٥٢ » قرأهما فافع بالفتح ٠

ُ ( أُنِّي أَخْلُتُ ) « ٤٩ » قرأها الحرميان وأبو عمرو بالفتح ·

. « ١١٨ » فيها زائدتان ، قوله : ( ومَن اتَّبَعَن ِ ) « ٢٠ » قرأه نافع وأبو عمرو بياء في الوصل .

قوله: ( وخافون ) « ١٧٥ » قرأه أبو عمرو بياء في الوصل ، وقد قد منا الحجة في ذلك(٢) .

### \*\*\*

<sup>(</sup>۱) زاد المسير ١/٥٣٠ ، وتفسير ابن كثير ١/٤٤٦ ، وتفسير النسفي ١/٢٠٢ ، وراجع مصادر الإحالة الفقرة «٨٢» .

<sup>(</sup>٢) ص: «كل ذلك» ، راجع الفقرة «٢١٨» من سورة البقرة ، وجاء بآخر هذه السورة في «ب» ما يلي: يتلوه سورة النساء .

# سورة التّساء ، مدنية وهي مائة آيـة وخمس وسبعون في المدني وست في الكوفي

« ١ » قوله: (تكساءلون) قرأه الكوفيون مخفيّفا ، على حذف إحدى التاءين ، اللتين هما أصله ، تخفيفا ، لأنه اجتمع مثلان ، والسين قريبة منهما ، فكان ثلاثة أمثال ، فلسو أعليه بالإدغام لم ينقص عدد الأمثال ، إذ يصير اللفظ بتاء وسينين ، فلم يكن ، عند إرادة التخفيف ، بد من الحذف ، وقد ذكرنا الاختلاف في المحذوف منهما عند قوله: (تظاهرون عليهم)(١) ، وشد د الباقون ، على إدغام التاء الثانية في السين ، وهو الأصل ، وهو الاختيار ، وقوي الإدغام ، لأن التاء والسين من حروف طرف اللسان وأصول الثنايا ، ولأنهما مهموسان ، ولأن التاء تنتقل إلى قوة مع الإدغام ، لأنك تبدل منها حرفا فيه صفير ، وذلك قوة في الحرف ، وهو مثل « تظاهرون » في الحجة والعلة (٢) ،

« ٢ » قوله ( ١٠٣/أ ) : ( والأرحام ) قرأه حمزة بالخفض على العطف على العطف على الهاء في « به » ، وهو قبيح عند البصريين ، قليل في الاستعمال ، بعيد في القياس ، لأن المضمر في « به » عوض من التنوين ، ولأن المضمر المخفوض لا ينفصل عن الحرف ، ولا يقع بعد حرف العطف ، ولأن المعطوف والمعطوف عليه شريكان ،

<sup>(</sup>۱) راجع الفقرة «٦٦» من سورة البقرة ، وسيأتي نظير له في سورة مريم ، الفقرة «١٢ ، ١٣» .

<sup>(</sup>٢) التبصرة ٦٢/أ ، والنشر ٢٣٩/٢ ، والحجة في القراءات السبع ٩٤ ، وزاد المسير ٢/٢ ، وتفسير النسفي ٢٠٤/١

يحسن في أحدهما ما يحسن في الآخر ، ويقبح في أحدهما ما يقبح في الآخر • فكما لا يجوز : واتقوا الله الذي تسألون بالأرحام ، فكذلك لا يحسن : تساءلون به والأرحام ، فإن أعد ت الخافض حسن • وقرأ الباقون « والأرحام » بالنصب على العطف على اسم الله حل ذكره ، على معنى : واتقوا الأرحام أن تقطعوها • ويجوز أن يكون معطوفا على موضع (١) الجار والمجرور ، لأن ذلك في موضع نصب ، كما تقول : مررت بزيد وعمرا ، لأن معنى « مرت بزيد » لابست زيدا ، فهو في موضع نصب ، فحمل « والأرحام » على المعنى ، فنصب ، وهو الاختيار ، لأنه الأصل ، وهو المستعمل ، وعليه تقوم الحجة ، وهو القياس ، وعليه كل القراء (٢) •

« ٣ » قوله : ( قياما ) قرأه نافع وابن عامر « قيما » بغير ألف ، وقرأ الباقون « قياما » بألف .

« ٤ » وحجة من قرأ بغير ألف أنه جعله جمع « قيمة » ك « ديمة وديم » ، ودل على أنه جمع « قيمة » ، وليس بمصدر أنه أعتل ، ولو كان مصدرا لم يعتل ، ك « العور والحول » ، فالمعنى : أموالكم التي جعل [ الله ] (٣) لكم قيمة لأمتعتكم ومعايشكم • وقد قيل : إن قيما مصدر ، بمعنى القيام ، لغة فيه ، من : قام بالأمر قام به ، ومنه : ( يقيمون الصلاة ) « البقرة ٣ » أي يدومون عليها • وعلى ذلك قوله : ( دينا قيما ) « الأنعام ١٦١ » في قراءة من خفيف ، أي : دائما ثابتا لا ينسخ بغيره كما نسخت الشرائع قبله ، فهو مصدر صفة لـ « الدين » • ولو كان جمع « قيمة » لطار معناه : دينا معاد لا بغيره ، وهذا لا يصح " ، لأن الإسلام لا يعد له شيء " • وإنما اعتل "لأنه اتبع فعله فاعل •

<sup>(</sup>١) لفظ «موضع» سقط من: ص.

<sup>(</sup>۲) معاني القرآن ۲۰۲۱ ، وتفسير الطبري ۱۹/۷ ، وتفسير القرطبي ۲/۵ ، وتفسير القرطبي ۲/۵ ، وتفسير القرطبي ۲/۵ ، وتفسير ابن كثير ۲/۲۱ ، وإيضاح الوقف والابتداء ۲۶۲ ، وزاد المسير ۳/۲ ، وكتاب سيبويه ۱۸۲/۱ ، والإنصاف في مسائل الخلاف ۲۶۲ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ۱/۶۵ .

<sup>(</sup>٣) تكملة لازمة من ص .

« ٥ » وحجة من قرأ بالألف أنه جعله مصدرا ، قام يقيم قياما ، على معنى : أموالكم التي نقيمكم طلبها وجمعها • قال أبو عبيد : « قياما » مصدر يقيمكم ، ويجيء في معناها « قوام » غير معتل • وقد حكى الأخفش : طيال وطوال ، في جمع « طويل » • قال الأخفش في المصدر ثلاث لغات : القوام والقيام والقيم (١) •

#### \* \* \*

### فصـــل

« ٣ » وقد ذكرنا إمالة « ضعافا » وعلته (٢) ، ونزيد ( ١٠٣/ب) هنا بيانا • اعلم أن الإمالة فيه حسنة مع حرف الاستعلاء في « ضعافا » ، لأن الذي تمتنع معه الإمالة لتصعده مكسور ، وهو الضاد ، فلم يعتد به ، للكسرة التي هي عليه (٦) لأنها توجب الإمالة ، لأنه لما انكسر تسفل عن استعلائه وتصعده بالكسر، الذي هو من الياء ، فضعف تصعده عن منع الإمالة ، فجازت الإمالة للكسرة ، وحسن ذلك ، لأنهم يميلون مع حرف الاستعلاء ، وبين الممال ، والكسرة حرف ساكن نحو : مقلاة ، ومعطار ، يقد رون الكسرة ، كأنها حرف الاستعلاء لسكونه • فإذا كانت الكسرة ، على المستعلي نفسه ، كان آكد في جواز الإمالة ، وقد أمالوا «خاف » مع حرف الاستعلاء ، وهو الخاء ، ولا كسرة عليه ، ولا قبله • فعلوا ذلك لطلب الدلالة على كسرة « خفت » ، وليست الكسرة في الكلام + فإذا كانت الكسرة ، موجودة في الكلام ، كان أحسن في الجواز ، ولم تمتنع العين من الإمالة ، لانكسار ما قبلها •

<sup>(</sup>۱) الحجة في القراءات السبع ٩٥ ، والتيسير ٩٤ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٠٧/ ، وزاد المسير ١٣/٢ ، وتفسير النسفي ٢٠٧/ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٤٥/٠ .

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  راجع «أقسام علل الإمالة» الفقرة «٨» .

<sup>(</sup>٣) ب: «علته» وتصويبه من: ص ٠

« ٧ » قوله: (وسيك الون) قرأه أبو بكر وابن عامر بضم "الياء ، على ما لم يسم فاعله ، على معنى : يأمر الله من يصليهم سعيرا ، فلم يضف الفعل إليهم في الحقيقة ، وقرأ الباقون بفتح الياء ، الحقيقة ، إنما أتيموا مقام من له الفعل في الحقيقة ، وقرأ الباقون بفتح الياء ، أضافوا الفعل إليهم ، كما قال : (اصلوها) « يس ٢٤ » فأضاف الفعل إليهم (١) . أضافوا الفعل إليهم ، كما قال : (وإن كانت واحدة ") قرأه نافع بالرفع ، ونصبه الباقون .

« ٩ » وحجة من رفع أنه جعل « كان » تامة بمعنى : حدث ووقع ، ويقو "ي (٢) ذلك أنه لما كان القضاء ، في إرث الواحدة لا في نفسها ، وجب أن يكون التقدير : فإن وقع أو حدث إرث واحدة ، أو حكم واحدة ، ونحوه ، وقد كان يلزم الرفع في « نساء » في قوله : ( فإن كثن " نساء ) إلا أنه جمع بين المذهبين والمعنيين ، فأضسر الاسم مع « نساء » وترك الإضمار مع واحدة ، والقياس واحد .

« ١٠ » وحجة من نصب أنه جعلها « كان » هي الناقصة التي تحتاج إلى خبر الداخلة على الابتداء والخبر ، فأضمر اسمها فيها ، ونصب « واحدة » على الخبر ، ووفت في ذلك بين آخر الكلام وأوله ، ألا ترى أن أوله « فإن كن نساء » فنصب ، وأضمر في « كان » اسمها ، فلما أجمع على النصب في « نساء » أجرى « واحدة » على ذلك ، لأن الآخر قسيم الأول ، فجرى على لفظه وحكمه ، لأنه تعالى ذكر جماعة البنات وحكمهن في ميراثهن ، ثم ذكر ( ١٠٤/ أ ) حكم الواحدة في ميراثهن ، ثم ذكر ( ١٠٤/ أ ) حكم واحدة في ميراثها ، فجرت الواحدة في الإعراب مجرى الجماعة ، لأن قبل كل واحد منهما « كان » ، والتقدير : فإن كان المتروكات نساء ، وإن كانت المتروكة واحدة • وإن أضمرت الوارثات والوارثة فالمعنى واحد ، والنصب الاختيار ، واحدة • وإن أضمرت الوارثات والوارثة فالمعنى واحد ، والنصب الاختيار ، ليتألف آخر الكلام بأوله ، وعليه جماعة القراء (٢) •

<sup>(</sup>٣) زاد المسير ٢٦/٢ ، وتفسير ابن كثير ٥٨/١ ، وتفسير النسفي ٢١٠/١، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٦٤/ب .

« ١١ » قوله: (فلا مه ، في أمها ، وبطبون أمها تكم )(١) قسراً حمسزة والكسائي بكسر الهمزة ، في المفرد والجمع ، في الوصل خاصة ، وتفر د حمزة بكسر المهمزة في الجمع ، وذلك حيث وقع ، وذلك إذا كان قبل الهمزة كسرة أو ياء ، وقرأ ذلك كله الباقون بضم الهمزة ، وكلهم ضم الهمزة في الابتداء .

« ١٢ » وحجة من كسر الهمزة أنسه اسم كثر استعماله ، والهمزة حرف مستثقل بدلالة ما أجازوا فيها من البدل والتخفيف والحذف ونقل الحركة ، دون غيرها من سائر الحروف ، فلما وقع أول هذا الاسم ، وهدو « أم » حرف مستثقل ، وكثر استعماله ، وثقل الخروج من كسر ، أو ياء ، إلى ضم همزة ، وليس في الكلام « فعل » ، فلما اجتمع هذا الثقل أرادوا تخفيفه ، فلم يمكن فيسه الحذف ، لأنه إجحاف بالكلمة ، ولا أمكن تخفيفه ، ولا بدله ، لأنه أول ، فغيروه بأن أتبعوا حركت حركة ما قبله ، ليعمل اللسان عملا واحدا ، والياء كالكسرة ، فإذا ابتدؤوا رد وه إلى الضم ، الذي هو أصله ، إذ ليس قبله في الابتداء ، فاستثقل وقد فعلوا ذلك في الهاء في « عليهم وبهم » أتبعوا حركت ه حركة ما قبلها ، وأصلها الضم ، والإتباع في كلام العرب مستعمل كثير ه

« ١٣ » وحجة من كسر الميم مع الهمزة في الجمع أنه أتبع حركة الميم حركة الهاء والمهزة ، كما قالوا « عليهي » وكسروا الهاء للياء ، وأتبعوا حركة الميم حركة الهاء ومن قال « عليهمي » بكسر الهاء والميم ، هو بمنزلة من كسر الهمزة والميم في قوله : ( يطون أمهاتكم ) « النحل ٧٨ » ، ومن كسر الهاء وضم " الميم في « عليهمو » هو بمنزلة من كسر الهمزة وفتح الميم ، في قوله : ( بطون أمهاتكم ) ، ومن ضم الهمزة وفتح الميم في « بطون أمهاتكم ) ، وهو الأصل ، بمنزلة من قال « عليهمو » بضم الهاء والميم ، فهو الأصل ، إلا أن تغيير الهاء ، مع الكسرة والياء ، أقوى وأكثر وأشهر من تغيير الهمزة مع الياء والكسرة ، وذلك لخفاء الهاء وجلادة الهمزة ،

<sup>(</sup>١) الحرفان الآخران أولهما في سورة القصص (٢ ٥٩) ، وثانيهما في النحل (٢ ٧٨) ، وسيأتي ذكره في أول سورة النجم .

« ١٤ » وحجة من ضم "الهمزة وفتح الميم ( ١٠٤/ب) أنه أتى به عملى الأصل ، فلم يحدث تغييرا في الهمزة ، لأنها ليست خفية كالهاء في « عليهم وبهم » وأيضا فإن ذلك لا يلزم في كل مضمومة ، قبلها ياء أو كسرة ، فجرت اللام على ماجرى عليه سائر الكلام ، من ترك الهمزة على أصلها ، وهو الضم " ، ألا ترى أنهم يقولون: في أخيك حسّن ، ويا هؤلاء أف لكم ، وفي أناس ، ونحوه ، فلا يجوز تغيير ضمة الهمزة ، فكذلك همزة « أم » وهو الاختيار أ، لأنه الأصل ، ولأن الجماعة عليه ، ولا تفاقهم على الضم في الابتداء ، فجرى الوصل على ذلك ، فأما الميم فالفتح أصلها (١) .

« ١٥ » قوله: ( 'يوصي بها ) قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر « يوصي » الأول بفتح الصاد ، ووافقهم حفص عــلى الفتح في الثــاني ، وقرأهما الباقــون ككــــر الصــاد •

« ١٦ » وحجة من كسر أنه لما تقدم ذكر « الميت » ، والمفروض في تركته أضاف الفعل إليه ، لأنه هو الموصي ، كأنه قال : من بعد وصية يوصي الميت بها • ففيه تخصيص للمذكور الميت •

« ۱۷ » وحجة من فتح أنه لما كان هذا الحكم ليس يراد به واحد بعينه ، إنما هو شائع في جميع الخلق ، أجراه على ما لم يسم فاعله ، فأخبر به عن غير معين ، فأما قراءة حفص فإنه جمع بين اللغتين ، واتبع ما قرأ به على إمامه (٢) .

« ١٨ » قوله : ( يُدخِلْه ، ويُدْخِلْه ) قرأهما نافع وابن عامر بالنون ، ومثله موضعان في الفتح « يدخله ، ويعذبه » وَفي التغابن : ( يكفر عنه ، ويدخله )(٣) وفي الطلاق : ( يدخلُه ) « ١١ » ، وقرأ الباقون بالياء في السبعة .

<sup>(</sup>۱) التبصرة ٢٦/١ \_ ب ، وزاد المسير ٢٧/١ ، والحجة في علل القراءات السبع ١ / ٥٠

 <sup>(</sup>۲) التبصرة ۲۲/ب ، وزاد المسير ۲۸/۲ ، والحجة في القراءات السبع ۹٦ ،
 وتفسير ابن كثير ٤٥٩/١ ، وتفسير النسفي ١١١/١

<sup>(</sup>٣) حرفا سورة الفتح هما (١٧٦) ، وحرفا سورة التفاين (٩٦) ، وسيأتي كل في سورته ، الفقرة (٩٦) ، وسيأتي كل

« ١٩ » وحجة من قرأ بالنون أنه أخرج الكلام على الإخبار من الله جل ذكره عن نفسه ، بعد لفظ الغيبة ، وذلك مستعمل كثير ، قال الله جل ذكره : ( والذين كفروا بآيات الله ولقائه ) « العنكبوت ٢٣ » فجرى الكلام على لفظ الغيبة ثم قال : ( أولئك يئسوا من رحمتي ) فرجع بالكلام إلى الإخبار من الله عن نفسه ، فكذلك هذا ، وقال تعالى ذكره : ( بل الله مولاكم وهو خير الناصرين ) « آل عمران ١٥٠ » فأتى الكلام على لفظ الغيبة ، ثم قال : ( سنلقي في قلوب ) « ١٥١ » فرجع الكلام إلى الإخبار من الله جل ذكره عن نفسه ،

« ٢٠ » وحجة من قرأ بالتاء أنه رد ّ آخر الكلام على أوله ، فلما أتى أوله بلفظ الغيبة في قوله : ( ومن يعص الله ورسوله ، ومن يطع الله ورسوله ) قال : « يعذبه ، ويدخله ، ويكفر » بلفظ الغيبة ، ليأتلف الكلام على نظام واحد ، وهو الاختيار ، لأن أكثر القراء عليه ، ولأنه أليق بسياق الكلام (١) .

« ٢١ » قوله: ( واللذان يأتيانها ) قرأ ابن كثير بتشديد النون ، ومشله « ٢١ » وهاتين ، ( أ/١٠٥ ) وفذانك ، والتلذين » (٢) ، ووافقه أبو عمرو على التشديد في « فذانك » خاصة ، وقرأ ذلك (٢) الباقون بالتخفيف •

« ٢٣» وحجة من شد د النون أن في ذلك ثلاثة أقوال: الأول أنه شدد النون ، ليكون التشديد عوضا من الحذف ، الذي دخل هذه الأسماء المبهمة في التثنية ، لأنه قد حذف ألف منها ، لالتقاء الساكنين ، وهما الألف التي كانت في آخر الواحد ، وألف التثنية ، فجعل التشديد في النون عوضا من المحذوف و الثاني أن التشديد وجب لهذه النون ، للفرق بين النون ، التي هي عوض من تنوين ملفوظ به في الواحد ، نحو: زيد وعمرو [ وبين النون التي ] (أع) لا تنوين في الواحد

<sup>(1)</sup> المختار في معاني قراءات أهل. الأمصار 1/٢٤ ، وزاد المسير ٣٣/٢ ... (٢٧٠ - ٢٧٥ ) فصلت

<sup>(</sup>۲) الأحرف على ترتيبها في سورة طه (۲ ۹۳) ، القصص (۲ ۲۷ ، ۳۲) ، فصلت (۲ ۲ ) ۲۹ ، فصلت (۲ ۲ ) ۲۹ ) .

<sup>(</sup>٣) لفظ «ذلك» سقط من : ص ٠

 <sup>(</sup>٤) تكملة لازمة من ص٠

ملفوظ به ، تكون النون عوضا (١) منه ، والثالث أن النون شئد من للفرق بين النون ، التي تحذف للإضافة ، لأن المبهم معرفة ، فهو لا يضاف ألبتة ، وقد قبل إن التشديد في « فذانك » وجب على إدغام اللام في النون ، وذلك أن أصله ذلك ، ثم دخلت نون التثنية قبل اللام ، فصار « ذانك » فأ دغمت اللام في النون ، على طريق (٢) إدغام الثاني في الأول ، فوقع التشديد لذلك ، ويجوز أن تكون النون ، التي للتثنية ، وقعت بعد اللام ، ثم التشديد لذلك ، ويجوز أن تكون النون ، التي للتثنية ، وقعت بعد اللام ، ثم أدغمت اللام في النون ، على إدغام الأول في الثاني ، فوقع التشديد (٦) لذلك ، أدغمت اللام في النون ، على إدغام الأول في الثاني ، فوقع التشديد (٦) لذلك ، أدغمت اللام في النون ، على إدغام الأول في الثاني ، فوقع التشديد (٦) لذلك ، ألنون ، كما تخفف في كل الأسماء ، وهو الاختيار ، وعليه أتى كلام العرب ، وهو النون ، كما تخفف في كل الأسماء ، وهو الاختيار ، وعليه أتى كلام العرب ، وهو المستعمل ، وعليه أكثر القراء (١٤) .

« ٢٤ » قوله: (كرّها) قرأه حمزة والكسائي بالضم، وفتح الباقون، ومثله في التوبة والأحقاف (٥) غير أن ابن ذكوان وعاصما وافقاهما على الضم في الأحقاف خاصة ، وقرأ ذلك الباقون بالفتح، وهما لغتان مشهورتان كالفكور والفيّق والضيّع في والفيّع والشيّه والشيّه وقد قيل إن الكره، بالضم ، والفيّق والكره بالفتح الإجبار، وقيل: الكره، بالضم، ما كرهته بقلبك، وبالفتح الإجبار، وقيل: الكره، بالضم، ما عملته وأنت كاره له من غير أن وبالفتح الإجبار، وقيل: الكره، بالفتح، ما أحجبرت عليه، وقال أبو عمرو: الكره بالضم، تحجبر عليه، والكره، بالفتح، ما أحجبرت عليه، وقال أبو عمرو: الكره بالضم، كل شيء يكره فعله، والكره، بالفتح، ما استشكره عليه، وقال الأخفش: هما

<sup>(</sup>۱) ب: «عوض » وتصویبه من: ص.

<sup>(</sup>٢) لفظ «طريق» سقط من: ص.

<sup>(</sup>٣) قوله: «فوقع التشديد ... التشديد» سقط من: ص.

<sup>(</sup>٤) زاد المسير ٢٤/٢ ، والنشر ٢٤٠/٢ ، وتفسير النسفي ١/٤١٢ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١/٤٧ .

<sup>(</sup>٥) أول الحرفين (٣٦) وثانيهما (١٥١) وسيأتي ذكر هذا في سورة الاحقاف، الفقرة «٧».

لغتان ، بمعنى المشقة(١) والإجبار(٢) •

« ٢٥ » قوله: ( مُبيِّنَة ، ومُبيِّنَات )(٢) قرأ ابن كثير وأبو بكر « مبيَّنَة » بفتح الياء ، وكسرها الباقون • وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي « مبيِّنات » بكسر الياء ، وفتح الباقون ، وذلك حيث وقع •

« ٢٦ » وحجة من فتح الياء أنه أجرآه عـــلى ( ١٠٥/ب ) ما لم يسم فاعله ، أي يبينه ، أي يبينها مَـن يقوم فيها وينكرها ، ويبين الآيات أنها آيات ، أي يبينها الله أنها آيـــات .

« ٢٧ » وحجة من قرأ بكسر الياء أنه أضاف الفعل إلى الفاحشة ، لأنها (١) تبين عن نفسها أنها فاحشة يقبح فعلها ، وتبين الآيات عين نفسها أنها آيات لإعجازها • و « الفاحشة » الزنا (٥) في قول الحسن والشيّعبي ، أي : إن زنت المرأة بزنى أخرجت للحد" ، وصلّح الخكل و قال عطاء الخراساني (٢) : هو منسوخ ، كان الرجل إذا تزوج المرأة فأتت بفاحشة كان له أن يأخذ منها كل ما ساق إليها ، فنسخ ذلك بالحدود • وقال الضحاك (٧) وقتادة : الفاحشة النشوز : إذا نشزت

<sup>(</sup>۱) ص: «في المشقة» .

<sup>(</sup>٢) ب: «وفي الإجبار» وبطرح الخافض وجهه كما في: ص. وانظر الحجة في القراءات السبع ٩٧ ، والتيسير ٩٥ ، وزاد المسير ٢/٠٤ ، وتفسير النسفي ١١٥/١٠ وتفسير غريب القرآن ١٢٥ ، وكتاب سيبويه ٢٩٨/٢ ، وأدب الكاتب ٢٢٤ -

 <sup>(</sup>٣) أول الحرفين في سورة الأحزاب أيضا والطلاق (٣٠ أ) والثاني في النور
 (١ ٤٣) وسيأتي نظير الأول في سورة الطلاق ، الفقرة «١» .

<sup>(</sup>٤) ب، ص: «انها» فوجهتها بإضافة الجار.

<sup>(</sup>٥) تفسير غريب القرآن ١٢٤ -

<sup>(</sup>٦) هو ابن أبي مسلم كما ذكر خليفة بن خياط ، وأبن عبد الله كما ذكر الذهبي، له رواية عن بعض الصحابة والتابعين ، وصفه الذهبي بكثرة الإرسال ، (ت ١٣٥ هـ) ترجم في الطبقات ٨٠١ ، وميزان الاعتدال ٧٣/٣ .

<sup>(</sup>٧) الضحاك بن مزاحم ، تابعي ، مفسر ، وردت عنه الرواية في حروف القرآن، سمع سعيد بن جبير وروي عن ابي هريرة وابن عباس ، وعنه قرة بن خالد وعبد الرحمن ابن عوسجة ، (ت ١٠٥ هـ) ، ترجم في الجرح والتعديل ٢/١/٨٥٤ ، وطبقات ابن سعد ٢/٠/٨٢

عنه ، كان له أن يأخذ منها الفدية ويدعها ، وقيل : المعنى : « إلا أن يزنين » فيحبسن في البيوت ، فهذا كان قبل النسخ بالحدود ، وقيل : الفاحشة البكذاء اللسان ، وقيل : هي خروجهن من بيوتهم في العدة ، وقد شرحنا هذه الآية في كتاب « الهداية » بغاية الشرح(١) ،

« ۲۸ » قوله: ( محصّنات ، والمحصّنات ) قرأ الكسائي بكسر الصاد في جميع القرآن إلا قوله تعالى: ( والمحصنات من النساء )(۲) فإنه فتح الصّاد فيه ، وقرأ الباقون جميع ذلك بفتح الصاد ٠

« ٢٩ » وحجة من كسر الصاد أنه أضاف الفعل إليهن ، فجعلهن أحصن أنفسهن بالعفاف والحرية ، نحو قوله : ( والذين يترمون المحصنات ) « النور ٤ » أي العنفاف الحرائر (٦) ، وقوله : ( التي أحصنت فترجها ) « الأنبياء ٩١ » يراد به العفاف ، أو بالتزويج نحو قوله : ( فإذا أحصن ) « النساء ٢٥ » أي : تزوجن ، أو بالإسلام نحو قوله : ( أن يتنكح المتحصنات المؤمنات ) « النساء ٢٥ » فهن أحصن أنفسهن بعفاف أو بإسلام ،

« ٣٠ » وحجة من فتح (٤) الصاد أنه أجرى الفعل على ما لم يسم فاعله ، فجعلهن أحصنهن غيرهن من زوج أو ولي وإنما خص الكسائي ( والمحصنات من النساء ) بالفتح الأنه نتز ل في ذوات الأزواج ، حر م الله وطائه هن ، واستثنى ملك اليمين من السبايا ، فلمن سباهن وطوء هن بعد الاستبراء ، وإن كن من فرات أزواج في بلدهن ، وهو الاختيار ، لأن الجماعة عليه (٥) .

<sup>(</sup>۱) التبصرة ٦٣/أ ، والحجة في القراءات السبع ٩٧ ، وزاد المسير ١/٢) ، وتفسير ابن كثير ١/٢) ، وتفسير النسفي ١/٢١.

<sup>(</sup>٢) الحرف في السورة نفسها (آ ٢٤).

<sup>(</sup>٣) ب: «الأحرار» ، وتصويبه من: ص.

<sup>(</sup>٤) ص: «كسر».

<sup>(</sup>٥) زاد المسير ٢/٩٤ ، وتفسير ابن كثير ٧٣/١ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٢٤//اـب ، وتفسير النسفي ٢١٧/١ ، وتفسير غريب القرآن ١٢٤ .

« ٣١» قوله : ( وأ ُحـِل ٌ لكم ) قرأه حفص وحمزة والكسائي بضم الهمزة ، وكسر الحاء ، وقرأ الباقون بفتَح الهمزة والحاء .

« ٣٢ » وحجة من فتح أنه بنى الفعل للفاعل ، وهو الله ، لا إله إلا هـو ، وعطفه على ما قبله ، مما أ ضيف الفعل فيه إلى الله جل ذكره في قـوله : (كتاب الله عليكم) « النساء ٢٤ » أي : كتب الله ذلك عليكم ، وأحل كم ما وراء ذلك . ف « ما » في موضع نصب .

« ٣٣ » وحجة من ضم الهمزة أنه بنى ( ١٠٠/أ ) الفعل ، لما لم يُسمّ فاعله على ماجرى من الكلام في أول الآية في قـوله: (حرَّمت عليكم) « ٢٣ » على ما لم يسم فاعله ، فطابق بين أول الكلام وآخره ، فكأنه حرّم عليكم كـذا وأحل لكم كذا ، فهذا أليق بتجانس الكلام وارتباط بعضه ببعض ، والاختيار فتح الهمزة ، لقرب اسم الله جل ذكره منه ، وبعـد « حرمت » منه ، ولأن (١) عليه أهل الحرمين وأكثر القراء (٢) .

« ٣٤ » قوله : ( فإذا أمحصن ) قرأ أبو بكسر وحمزة والكسائي بفتح الهمزة والصاد ، وقرأ الباقون بضم الهمزة وكسر الصاد ،

« ٣٥ » وحجة من ضم أنه أضاف الفعل إلى الأزواج ، أو إلى الأولياء ، فجرى على ما لم يسم فاعله ، وقمن مقام الفاعل لحذفه ، وهن الإماء ، فإذا أحصنهن الأزواج بالتزويج ، أو فإذا أحصنهن الأولياء بالنكاح ، فزنين ، فعليهن نصف ما على الحرائر من المسلمات ، اللواتي لم يتزوجن من الحد ، إذا زنين ، وذلك خمسون جلدة ،

« ٣٦ » وحجة من فتح الهمزة أنه أسند الفعل إليهن ، على معنى : فأدا أسلمن • وقيل : فإذا عففن ، وقيل : فإذا أحصن أنفسهن بالتزويج ، فالحد لازم لهن إذا زنين في (٣) الوجوه الثلاثة • ومن ضم " الهمزة فإنما يجعل الحد لازما لهن إذا زنين

 <sup>(</sup>۱) ب: (الأن) وبالواو عطفا وجهه كما في: ص٠

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن ٢٦٠/١ ، وتفسير الطبري ١٧٠/٨ ، والحجة في القراءات السبع ٩٨ ، وزاد المسير ٢/٢٥، وتفسير النسفي ١٩٩/١

<sup>(</sup>٣) ب: «من» ورجحت ما في: ص .

بعد التزويج لاغير • وقد أجمع على وجوب الحد على المملوكة إذا زنت ، وإن لم تكن ذات زوج ، ولولا إجماع أهل الحرمين ، مع غيرهم ، على الضم لكان الاختيار فتح الهمزة ، لصحة معناه في الحكم (١) •

« ٣٧ » قوله : ( إلا أن تكون تجارة ) قرأ الكوفيون بالنصب ، وقــرأ الباقون بالرفع .

« ٣٨ » وحجة من نصب أنه أضمر في « كان » اسمها ، ونصب « تجارة » على خبر كان ، على تقدير : إلا أن تكون الأموال تجارة ، فأضمر الأموال ، لتقدم ذكرها • وكان ذلك أولى لينتظم بعض الكلام ببعض ، وفيه على هذا حذف مضاف تقديره : إلا أن تكون الأموال أموال تجارة ، ليكون الخبر هـو الاسم • وقيل التقدير : إلا أن تكون التجارة تجارة • فهذا تقدير حذف فيه ، لأن الأول هو الشانى •

« ٣٩ » وحجة من رفع أنه جعل « كان » تامة ، بمعنى : وقسع وحدث ، فرفع بها ، واستغنى عن الخبر ، على معنى : إلا أن تحدث تجارة ، أو تقع تجارة ، والعرب تقول : كان أمر" ، أي حدث أمر" ، ولولا إجماع الحرميين على الرفع وغيرهم لكان الاختيار النصب ، لمطابقة آخر الكلام مع أوله (٢) .

« ٤٠ » قوله : ( مُمد ْخلا ) قرأه نافع بفتح الميم ، وضمهّا الباقون ، ومثله في المحج (٢٠ • وكلهم ضم ً ( ممدخل َ صبِد ْق ) في بني إســرائيل « ٨٠ » لتقدم قوله : ( وأ دَخِلني ) •

« ٤١ » وحجة من فتح الميم أنه جعله مصدرا لفعل ثلاثي مضمر ، دل عليه الرباعي الظاهر ( ١٠٦/ب ) ، وهو قـوله : ( "ندخلكم ) أي : ندخلكم فتدخلون مدخلا ، أي : دخولا فدخول ومدخل مصدران للثلاثي ، بمعنى واحد ، ويجوز أن

<sup>(</sup>۱) زاد المسير ٥٨/٣ ، والمختار في معاني قراءات اهــل الأمصار ٢٢/ب ، وتفسير ابن كثير ٢٢/١١ ، وتفسير النسفي ٢٢٠/١

<sup>(</sup>٢) زاد المسير ٦٠/٢ ، وتفسير ابن كثير ٤٧٩/١ ، وتفسير النسفي ١/٢٢١/١ ومغني اللبيب ٥٥٩ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١/٤٨ .

<sup>(</sup>٣) الحرف فيها (٥٩ ٦) ، وسيأتي في سورته الفقرة «١٦» .

يكون « مدخــلا » ، بالفتح ، مكــانا ، أي : يدخلكم مكــانا ، فيتعدَّى إليــه « ندخلكم » ، على المفعول به ، وحسن ذلك ، لأنه قد وصف بالكريم ، كما قال. ( ومــقام كريم ) « الشعراء ٥٨ » •

« ٢٢ » وحجة من ضم أنه أجراه مصدرا على ما قبله ، وهو « يدخلكم » ، ولم يحتج(١) إلى إضمار ثلاثي ، فنصبه عملي المصدر ، فالميم في حركتها كحرف المضارعة في حركته ، إن كان مفتوحا مُفتحت الميم ، وإن كان مضموما ضُمت(٢) الميم ، وفي الكــــلام مفعول محذوف ، لأن الفعل لمَّا \*نقل إلى الربـــاعي تعدَّى إلى مفعول ، تقول : دخلت في دارِ زيد وأدخلت عمرا في دار زيد • فأصل « دخلت » أن لا يتعدَّى ، لأن نقيضه لا يتعدَّى ، وهو « خرجت » • وحكى النحويون : دخلت الـــدار ، فعد وه بغير حرف وهو شــاذ ، والتقديـــر : ويدخلكم الجنـــة مدخلا كريمــا ، أي إدخالا ، فمدخــل وإدخال مصدران لـ « أدخل » ، كما کان « دخول ومدخل » مصدرین لـ « دخل » • ومعنی : « کریم » حسن ، كما قال : ( مين كل ِّ زَ و ْج كريم ) « الشعراء ٧ » أي : من كل جنس حسن ٠ ويجوز أن يكون « مدخل » ، بالضم ، مكانا ، ويتعدّى إليه « يدخلكم » تَعَدُّيكَ إِلَى المُفعُولُ ، فلا تُـضمـرِ مَفعُولًا آخر ، وحسنُن ذلك لنعته بالكــريم ، وكذلك قوله : ( مندخل صيد ق ومنخر ج صدق ) في « سبحان ٨٠ » هما مصدران ، جريا على « أدخلني وأخرجني » والمفعول محذوف • ويجوز أن يكونا مكانين فينصبا(٣) على المفعول بــه ، ولا نضمر مفعولا ، وحســُن ذلك لإضافتهما. إلى « صدق » ، كما كان ذلك في قوله : ( في متعد صيد ق )(٤) « القمر ٥٥ » + « ٤٣ » قوله : ( واسْنُتَكُوا ) قرأه ابن كثير والكسائي بغير همز في الفعل.

<sup>(</sup>۱) ص: «ولا يحتاج» .

<sup>(</sup>۲) ب: «ضممت» والوجه ما في: ص.

<sup>(</sup>٣) ب: «فنصبا» ، ص: «فينتصبان» ورجحت ما أثبته .

٤) زاد المسير ٢٧/٢ ، وتفسير النسفي ٢٢٢/١

المتواجكه به خاصة ، مع الواو والفاء على تخفيف الهمز ، أكفيا(۱) حركة الهمزة على السين الساكنة قبلها ، فحر كا السين ، وحدفا الهمزة ، على أصل تخفيف الهمز ، وخصا هذا بالتخفيف لكثرة استعماله ، وتصر فه في الكلام ، وثقل الهمزة ، وذلك في الأمر المتواجه به إذا كان قبله واو أو قاء ، وحسن ذلك لإجماعهم على طرح الهمزة ( ١٠١٧ أ ) في قوله : ( سكل بني إسرائيل ) « البقرة ٢٦١ » ، وفي قوله : ( سكاهم أكبهم أكبهم ) « القلم على وإنما خص المتواجه به بطرح وفي قوله : ( سكاهم أكبهم أكبهم ) « القلم على وإنما خص المواجهة ، وإثباتها في غير المواجهة ، وإثباتها في غير المواجهة ، فيقولون : « قم ، خذ » ، فإن كان غير متواجه به لم تطرح اللام ، المواجهة ، فيقولون : « قم ، خذ » ، فإن كان غير متواجه به لم تطرح اللام ، المواجهة ، فيقولون : « قم ، خذ » ، فإن كان غير متواجه به لم تطرح اللام ، نحو : ليقم زيد ، ليخرج عمرو ، فكذلك هذا ، وإنما فعل ذلك مع الواو والفاء ، الموضة ، لا يعتد بها ، فقامت الواو والفاء مقام ألف الوصل ، التي للابتداء يؤتى عارضة ، لا يعتد بها ، فقامت الواو والفاء مقام ألف الوصل ، التي للابتداء يؤتى الأصل ، وهما لغتان ، والهمز أحب إلى "، لأن الأصل ، وقرأ الباقون بالهمزة على الأصل ، وهما لغتان ، والهمز أحب إلى "، لأن الأصل ، ولان عليه أكثر القراء ، ولإجماعهم على الهمز في غير المتواجه به ، نحو : الأصل ، ولأن عليه أكثر القراء ، ولإجماعهم على الهمز في غير المتواجه به ، نحو : ولويسألوا » (٢٠) .

« ٤٤ » قوله : ( عَقَدَتَ ° ) قرأ الكوفيون « عقدت » بغير ألف ، وقرأ الباقــون بالألف .

« ٤٥ » وحجة من قرأ بالألف أنه أجراه على ظاهر اللفظ من فاعلين ، لأن كل واحد من المتحالفين كفتر يمينا عند المخالفة على الأجر ، فهو من باب المفاعلة ، والتقدير : والذين عاقدت أيمانكم أيمانهم ، ثم حذف المفعول لدلالة المعنى عليه وهذا ممتا جرى الكلام فيه على غير من هو له ، فجعل الأيمان هي العاقدة ، والمعنى : أن العاقد هو الحالف ، [ وإذا كان العاقد هو الحالف ] (٣) وجب أن يجيء على المفاعلة ، لأن كل واحد من الفريقين عقد طفا للآخر .

<sup>(</sup>۱) ب: « القا » وتوجيهه من: ص.

<sup>(</sup>٢) التبصرة ٦٣/أـب، وزاد المسير ٧٠/٢، وتفسير النسفي ١٢٣/١

<sup>(</sup>٣) تكملة لازمة من : ص .

« ٢٦ » وحجة من قرأ بغير ألف أنه أضاف [ الفعل ] (١) إلى الأيمان ، والمراد إضافة الفعل إلى المخاطبين المتحالفين في المعنى ، دون من خالفهم ، وفيه حذف مفعول ، والتقدير : والذين عقدت أيمانكم حلفهم ، ثم حذف ، فهو محمول على لفظ الأيمان ، فأسند الفعل إليها ، دون أصحاب الأيمان ، فلما أسند الفعل إلى الأيمان ، في ظاهر اللفظ ، لم يحتج إلى المفاعلة ، لأن يمين القوم الآخرين لا فعل لها ، فهذا في هذه القراءة محمول على اللفظ ، لفظ الأيمان ، دون أصحاب الأيمان ، وهو في القراءة الأولى محمول على أصحاب الأيمان ، وهم فريقان كل واحد حالف محمول على المفاعلة ، وهو باب المعاقدة بالأيمان ، والقراءة بالألف أقوى في نفسي ، لأن المقصود بالآية أصحاب الأيمان لأن لا فعل ينسب إليها حقيقة ، فبابه المفاعلة ، مع أن الأكثر من القراء عليه (٢) .

« ٤٧ » قوله: (بالبخل) قرأ حمزة والكسائي بفتحتين وقرا الباقون [بضم] (١) الباء وإسكان الخاء ، ومثله في الحديد (٣) ، وهما لغتان ( ١٠٧/ب) مشهورتان ، وفيه لغة ثالثة وهي فتح الباء وإسكان الخاء ، وكلها مصادر مسموعة وفمن قال: « البَخُل » جعله ك « الفَقَر » ، ومن قال « البُخُل » جعله ك « الفَقر » ، ومن قال « محكى سيبويه: بَخُل بَخُل بُخُل ، مَحْكَى سيبويه: بَخُل بَخُل بَخُل ، مَحْكَى سيبويه :

« ٤٨ » قوله : ( وإن تك حسنة ً ) قرأ الحرميان بالرفع ، جعلا « كـان » تامة غير محتاجة إلى خبر ، بمعنى : حدث ووقسع • وقرأ الباقون بالنصب جعـــلوا « كـــان » ناقصة ، تحتاج إلى خبر ، فأضمروا فيها اسمها ، ونصيوا « حسنة ».

<sup>(</sup>١) تكملة لازمة من : ص .

<sup>(</sup>٢) التبصرة ٦٣/ب ، والتيسير ٩٦ ، وزاد المسير ٢١/٢

<sup>(</sup>٣) الحرف فيها (آ } ٢).

<sup>(</sup>٤) كتاب سيبويه ٢٦٨/٢ ، وأدب الكاتب ٤٣٠ ، والحجة في القراءات، السبع ٩٩ ، وزاد المسير ٨٢/٢

على خبر « كان » وحسن الإضمار ، لتقد م ذكر « مثقال ذرة » ، فالتقدير : وإن تكن الحسنة مثل ذرة ، وإنما جُعلت الحسنة هي الاسم ، وقد كانت خبرا ، لأنها هي مثقال الذرة ، فقد مت الحسنة ، وجعلتها الاسم ، لإجماعهم على التاء في « تك » وحسن ذلك لأنها هي مثقال الذرة ولو أضمرت المثقال لقبت الإتيان بالتاء في « تك » فأضمرت ما يليق بالتاء ، وهو الحسنة ، وجعلت « مثقال ذرة » الخبر ، لأنه هو الحسنة ، فكل واحد محمول على الآخر ، وهدو هدو ، ودل على هذا التقدير ثبوت التاء في « تك » ، وإجماعهم على قوله : ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) « الأنعام ١٦٠ » فالتضعيف في هذا بعشرة أمثال كالتضعيف في قوله : ( يُضاعفها )(١) ،

« ٤٩ » قوله ( تُسوّى بهم الأرض ) قرأه نافع وابن عامر بفتح التـاء ، مشدّد السين ، وقرأه حمزة والكسائي كذلك ، إلا أنهما خفّقا السين وأمالا ، وقرأ الباقون بضم التاء ، وتخفيف السين .

« •• » وحجة من قرأ بضم التاء أنه جعله فعلا لم يسم فاعله ، من التسوية ، مثل قوله : ( على أن نُسو ي بنانه ) « القيامة ٤ » وأقام « الأرض » مقام الفاعل ، على معنى : لو يتجعلون والأرض سواء ، أي ترابا ، كما فعل بالبهائم ، ودليله قوله : (ويقول الكافريا لكيتني كنت ترابا) « النبأ ٤٠ » •

« ٥١ » وحجة من فتح التاء ، وشد د السين أنه بنى الفعل على « يتفعل » فأسنده إلى « الأرض » ، فارتفعت بفعلها ، وأصله « تتسوى » ثم أدغم التاء ، وهي الشانية ، في السين ، فهو في العلم والحجة مثل « تساءلون به » ومثل « تظاهرون » ، وقد مضى تفسيره (٢) ، وفي الكلام اتساع ، وذلك أنه جعل « الأرض تتسوى بهم » ، وليس لها فعل ، والمسراد به المخبر عنهم ، وهم المذين كفروا ، يودون : لو يصيرون يتسوون بالأرض ، وهو مثل : ألقم فاه الحجر ، م

<sup>(</sup>١) زاد المسير ٨٤/٢ ، والنشر ٢٤١/٢ ، وتفسير النسفي ٢٢٦/١ ، وجاء بآخر الفقرة المتقدمة في «ب» مايلي : أول التاسع .

<sup>(</sup>۲) راجع الفقرة «۱» من هذه السورة .

وأدخل زيد القبر ، ونحوه ، لما علم المعنى اتسع فيه ، فأقيم الذي ليس له المعنى مقام الفاعل إذ لا يُشكل (١) .

( ٥٦ ) وحجة من فتح التاء ، وخفت السين أنه حذف إحدى التائين استخفافا ( ١/١٠٨ ) ، كما فعل في « تساءلون وتظاهرون » ، وقد تقد م الكلام على علة ذلك ، وحست حذف التاء ، وترك الإدغام ، لئلا يتوالى مشد دان : [ وهما ] (٢) السين والواو ، وفي ذلك ثقل ، والقراءة بالتشديد ، وفتح التاء أكولى (٣) ، لأنه الأصل ، وعليه أهل المدينة ، فأما الإمالة فيه والفتح فقد تقد مت علتة ذلك (٤) ، الأصل ، وعليه أهل المدينة ، فأما الإمالة فيه والفتح فقد تقد مت علتة ذلك (٤) ، أف في من قوله : (أو لامستم) قسرأه حمزة والكسائي (أو لمستم) بغير معنى : مس بعض الجسد بعض الجسد ، ومس اليد الجسد ، فجرى الفعل مسن واحد ، ودليله قسوله : (ولم يمسسني بشسر) «آل عمران ٧٠ » ولم يقل : يماسسني ، وقوله : (لم يطمئهن) «الرحمن ٥١ » ولم يقل : يظامئهن ، وأيفسا فإن اللمس يكون بغير الجماع ، كالغمز والإفضاء باليد إلى الجسد ، وهو قول ابن مسعود وابن عمر وعبيدة (١) وعطاء والشعبي وابن جبير ، وغيرهم يقولون : وبعض جسده إلى بعض جسدها ، فحثمل على غير الجماع ، فهو من واحد كما قال : (وأنم المسمنا السماء) «الجن ٨ » فهو لمس بغير يد ، واللمس على وجهين : قال : (وأنم المسمنا على وجهين :

<sup>(</sup>۱) ب: «يشتكل» ورجحت ما في: ص .

٣١) تكملة موضحة من : ص .

<sup>(</sup>٣) ب: «بفتح التا وتشديد السين» .

 <sup>(</sup>٤) راجع «أقسام علل الإمالة» الفقرة «١٥» ، وانظر زاد ٨٦/١ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٢٤/ب ـ ٥٠/١ .

<sup>(</sup>٥) الحرف فيها (٦٦) .

<sup>(</sup>٦) هو عبيدة بن عمرو ، الكوفي ، تابعي كبير ، مخضرم ، أخذ القراءة عرضا عن ابن مسعود وروى عنه وعن علي ، وأخذ القراءة عنه عرضا إبراهيم النَّخَعي وأبو إسحاق وروى عنه ابن سيرين ، (ت ٧٢هـ) ، ترجم في تذكرة الحفاظ ٥٠ ، وطبقات القراء ١٩٨/١

<sup>(</sup>٧) قوله: «وهو قول . . وابن عمر » سقط من : ص .

لمس باليد ولمس بغير يد ، نحو ما ذكرنا في السماء ، وقرأ الباقون ( لامستم ) بألف ، جعلوا الفعل من اثنين ، وجعلوه من الجرماع ، فجرى على المفاعلة ، لأن الجرماع لا يكون إلا من اثنين ، ويجوز أن يكون الامس من واحد كه « عاقبت اللص »، وتتفق القراءتان (١) •

« 36 » قوله: (إلا قليل متنهم) قرأه ابن عامر بالنصب على الاستثناء ، وعلى الإتباع لمصاحف أهل الشام ، فإنها في مصاحفهم بالألف ، فأجرى النفي مجرى الإيجاب في الاستثناء ، لأن الكلام فيهما يتم دون المستثنين ، تقول : ما جاءني أحد ، فيتم الكلام ، ثم تستثني ، إذا شئت فيهما ، بعد تمام الكلام ، فجرى النصب في النفي (٢) مجرى الإيجاب ، لاتفاقهما في تمام الكلام قبل المستثنى وقرأ الباقون بالرفع على البدل من الضمير المرفوع في « فعلوه » ، وهو وجه الكلام ، وعليه الأصول ، لأن الثاني يغني عن الأول قي « فعلوه » ، وهو وجه الكلام ، وعليه الأصول ، لأن الثاني يغني عن الأول تقول : ما جاءني أحد إلا زيد ، وتقول : ما جاءني إلا زيد ، فدل على الأول ، ويغني عنه من غير نقص في معناه ، فاختير فيه الرفع مع ذكر « أحد » ، إذ لا يجوز فيه غير الرفع ، مع حذف « أحد » ، وهو الاختيار لأن أكثر المصاحف لا أله فيها في « قليل » ، ولأن عليه من بني الإعراب ، وهمو الأصل في الإعراب ، وعليه جماعة القراء (٢) .

« ٥٥ » قوله: (كأن لم تكن) قرأه ابن كثير وحفص بالتاء ، لتأنيث المودة ، فحمل ( ١٠٨/ب) على ظاهر اللفظ فأكتث الفعل لتأنيث لفظ المودة وقرأ الباقون بالياء ، إذ المودة والورد بمعنى ، فحمل على المعنى ، ولأن تأنيث المودة غير حقيقي ، ولأنه قد فرق بين المؤنث وفعله بقوله: ( بينكم وبينهم ) ، والتفريق يقوم مقام التأنيث ، وقد مضى الكلام على هذا في قوله: ( ولا يقبل منها شفاعة ) « البقرة ٤٨ » والاختيار الياء ، لأن الجماعة عليه ، ولها قد منا من العلة في

<sup>(</sup>١) زاد المسير ٩٢/٢ ، وتفسير ابن كثير ٥٠٢/١ ، وتفسير النسفي ٢٢٧/١ ، والمختسار في معاني قراءات اهل الأمصار ٢٢٥/١ .

<sup>(</sup>٢) ص: «النفي في النصب».

<sup>(</sup>٣) الحجة في القراءات السبع ١٠٠ ، وزاد المسير ١٢٥/٢ ، والمقنع ١٠٣ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١/٤٩ .

اختيار الياء، في « يقبل منها شفاعة » في البقرة (١) •

« ٥٦ » قوله : (ولا تنظلمون فتيلا) قرأه ابن كثير وحمزة والكسائي بالياء ، ودّوه على لفظ الغيبة في قوله : (ألم تر إلى الذين قيل لهم) ، وقرأه الباقون على الخطاب للنبي ومنَن معه ، وقوسى ذلك أن قبله خطابا للنبي ، في قوله : (قل متاع الدنيا قليل) ، ومخاطبة النبي خطاب الأمته ، كما قال : (يا أيها النبي إذا طلسمة النبيا النبي إذا طلسمة النبياء) « الطلاق ١ » وهو الاختيار ، الأن الأكثر من القراء عليه، والإجماع نافع وابن عامر وعاصم وأبي عمرو عليه (٢) .

« ٧٠ » قُوله : ( بيّت َ طائفة ) قرأه أبو عمرو وحمزة بالإدغام ، وأظهر الباقون وفتحوا التاء ٠

« ٥٨ » وحجة من أدغم أن التاء لما كانت من مخرج الطاء حسن فيها الإدغام ، إذ كانا من مخرج واحد فأشبها المثلين ، وقوى ذلك أنك تنقل التاء بالإدغام إلى حرف قوى ، أقوى من التاء بكثير ، ففي الإدغام زيادة قوة في الدغم ، وذلك مما يُحسن جواز الإدغام ويقويه .

« ه » وحجة من أظهر أن التاء لما كانت متحركة منفصلة ، لأنها لام الفعل ، مفتوحة في الفعل الماضي ، وليست بتاء تأنيث قويت بالحركة ، فبعد الإدغام فيها ، لأنك تحتاج ، إذا أدغمت ، أن تسكن التاء ، ثم تدغمها ، فتغيرها مرة بعد مرة ، وذلك تغيير بعد تغيير ، بخلاف ( وقالت طائفة ) « آل عمران ٧٧ » التي الإدغام فيها عليه العمل ، والإظهار بعيد لسكونها ، ولذلك فتح التاء من أظهر ، لأنه فعل ماض آخر مبني على الفتح ، والإظهار أحب إلي " ، لأنه الأصل ، وعليه الحماعة (") .

« ٦٠ » قوله : ( ومَنَ ْ أَصَدَقُ ُ ) قرأه حَمَزة والكَسَائِي ، في الصَّاد إذا

<sup>(</sup>١) راجع الفقرة «٢٣ ، ٢٤» من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) ص: «ولإجماع أهل الحرميين وعاصم وغيره» ، وأنظر زاد المسير ١٣٦/٢ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٢٥/ب .

<sup>(</sup>٣) زاد المسير ١٤٢/٢ ، وراجع الفقرة « ٤ .» فصل « إدغام الشاء في الذال ٠٠ » .

اسكنت ، وأتت بعدها الدال ، وذلك في اثني عشر موضعا في كتاب الله (۱) ، بين الصاد والزاي ، لأن الصاد حرف مهموس ، وبعدها الدال حرف مجهمور ، فقر "بت الصاد من الدال بأن خلط لفظها بالزاي ، لأنه حرف مجهور ، مثل الدال ، فصار اللسان يعمل في حرفين مجهورين ، وحسن ذلك ، لأن الصاد والزاي من مخرج واحد ، ومن حروف الصفير ، وقرأ الباقون بصاد خالصة ( ١٠٠٩) على الأصل ، واتباعاً للخط ، وهو الاختيار ، لأن الجماعة عليه ، ولأنه الأصل (٢) .

« ٦١ » قوله: ( فَكَتِيتُنُوا ) قرأه حمزة والكسائي بالثاء، من التثبت في موضعين، في هذه السورة وفي موضع في الحجرات (٢) • وقرأ الباقون بالياء، من التبيين •

« ٦٢ » وحجة من قرأ بالشاء ، أنه لما كان معنى الآية العض للمؤمنين على التأني ، وترك الإقدام على القتل ، دون تثبثت وتبين ، أتى بالتثبت ، لأنه خلاف الإقدام ، والتثبت أفسح للمأمور من التبين لأن كل من أراد أن يتبين قدر على ذلك ، وليس كل من أراد أن يتبين قدر على ذلك ، وليس كل من أراد أن يتبين قدر على ذلك ، وليس كل من أراد أن يتبين قدر على ذلك ، وليس كل من أراد أن يتبين قدر على ذلك ، وليس كل من أراد أن يتبين قدر على ذلك ، وليس كل من أراد أن يتبين قد يتبين ،

« ٣٣ » وحجة من قرأ بالياء ، من البيان ، أنه لمّا كان معنى الآية : افحصوا عن أمر من لقيتموه ، واكشفوا عن حاله قبل أن تبطشوا بقتله ، حتى تتبين لكم حقيقة ما هو عليه من الدِّين حمل على التبين ، لأنه به يظهر الأمر ، وأيضا فإن التبين يعم التبيت ، لأن كل من تبين أمرا فليس يتبينه ، إلا بعد تثبت ، ظهر كه ذلك الأمر أو لم يظهر له ، لا بد من التثبت مع التبين ، ففي التبين معنى التثبت ، وليس كل من تثبت في أمر تبيئنك و قد يتثبّت ولا يتبيّن له الأمر ، فالتبين أعم [ من التثبت ] (١) تشبت في أمر تبيئنك و قد يتثبّت ولا يتبين له الأمر ، فالتبين أعم [ من التثبت ] (١) وهذه الأحرف على توالي ترتيب السور في النساء ( ١ ١٢٢ ) ، الإنعام ( ١ ٢٢ ) ، الإنعام ( ١ ٢٢ ) ، الإنعام ( ١ ٢٢ ) ، الإنعام ( ١ ١٢٠ ) ، الإنعام ( ١ ١٣٠ ) ، الإنعام ( ١ ١٢٠ ) ، الإنعام ( ١ ١٣٠ ) ،

( آ ) ، القصص ( ٢٣٦) ، الطارق ( ١٢١) ، الزلزلة ( ٦٦) .

<sup>(</sup>٢) التبصرة ٦٤/أ ، والتيسير ٩٧ ، والنشر ٢/٢٢

<sup>(</sup>٣) هو (٦٦)، وسيأتي في أول سورته.

<sup>(</sup>٤) ص: «عليه».

<sup>(</sup>٥) ص: «يتثبت» .

<sup>(</sup>٦) تكملة لازمة من : ص .

في المعنى لاشتماله على التثبت ، وقد جاء عن النبي عليه السلام أنه قال : « التبين والعجلة من الشيطان ، فتبينوا »(١) • والاختيار القراءة بالياء ، لعموم لفظها ولأن أكثر القراء عليها(٢) ، ولأن(٣) بها قرأ أبو عبد الرحمن والحسن وأبو جعفر وشيبة والأعرج وقتادة وابن جبير ، وهو اختيار أبي حاتم وأبي عبيد • وقرأ ابن مسعود وابن وثاب وطلحة والأعمش وعيسى بالثاء ، وهو اختيار الطبري(٤) •

« ٦٤ » قوله : (السلام الست مؤمنا) قرأه حمزة ونافع وابن عامر بغير ألف ، على معنى الاستسلام والانقياد ، ومنه قوله : (وألقوا إلى الله يومنذ السكم) « النحل ٨٧ » فالمعنى : لا تقوله المن استسلم إليكم وانقاد لست مسلما فتقتلوه حتى تنبينوا أمره ، وقرأ الباقون «السلام» بألف ، على معنى السلام ، الذي هو تحية الاسلام ، وعلى معنى : لا تقولوا لمن حياكم تحية الإسلام لست مؤمنا ، فتقتلوه ، لتأخذوا سلبه ، ويجهوز أن يكون المعنى : لا تقولوا لمن كف يده عنكم واعتزلكم لست مؤمنا ، حكى الأخفش أنه يقال : لا تقولوا لمن كف يده عنكم ، لا نخالطكم ، ومنه ( ١٩٠٩/ب ) قهوله : ( وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سكلاما) « الفرقان ٣٢ » لم يخبر عنهم أنهم حيوهم بالسلام أنما معناه : قالوا براءة منكم لا نخالطكم ، وبالألف قرأ ابن عباس وابن جبير وابن هرمز وقتادة والجكدري وابن سيرين ، والألف أحبإلي " ، لأن أكثر القراء عليه ، ولأنه أبين في المعنى ، وقد روي في ما قال لهم الرجل الذي قتلوه ، ونزلت ههذه الآية بسببه ، أنه قال لهم : إني مسلم ، ور وي أنه شهد أن لا إله إلا الله فلم يصدقوه ، وقتلوه ور وي أنه قال لهم : السلام عليكم ، فاتهموه وقتلوه ، وهذا

<sup>(</sup>۱) الترمذي «كتاب البر والصلة» وفيه: «الأناة» وليس فيه «فتبينوا» ، قال أبو عيسى: هذا حديث غريب ، وانظر أبضا النهاية في غريب الحديث ١٧٥/١ .

<sup>(</sup>۲) ص: «علیه» .

<sup>(</sup>٣) ب: «ولأنه» ورجحت مافي: ص .

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن جرير أبو جعفر ، صاحب التفسير والتاريخ ، أخذ القراءة عن سليمان بن عبد الرحمن والعباس بن الوليد وروى الحروف عن هذا وعن يونس أبن عبد الأعلى والتغلبي وأبي كريب ، وعنه الد"اجوني وعبد الواحد بن عمر والفرغاني ، (ت . ٣١ هـ) ترجم في تذكرة الحفاظ . ٧١ ، وطبقات القراء ١٠٦/٢

كله يدل على السلام<sup>(١)</sup> •

« ٦٥ » قوله : (غير أولي الفسر ) قسراً الكسائي ونافع وابن عامر بالنصب ، على الاستثناء من القاعدين ، لأنه ثبت أنه نزل بعد نزول ( لا يستوي القاعدون ) • فلو كان صفة لم يكن النزول فيهما إلا في وقت واحد ، فلما نزل ( غير أولي الضرر ) في وقت بعد وقت نزل « لا يستوي القاعدون » علم أنسه استثناء ، إذ لو كان صفة لنزل مع القاعدين في وقت ، وقد ثبت أنهما نزلا في وقتين • وروى زيد ( ٢) بن ثابت أن ابن أم مكتوم الأعمى لما نزل « لا يستوي القاعدون ) • فلو كان صفة لم يكن النزول فيهما إلا في وقت واحد ، فلما نزل ( غير أولي الضرر ) في وقت بعد وقت نزل « لا يستوي القاعدون » ، علم أنسه أن النبي عليه السلام قرأه بالنصب ، وبه قرأ زيد بن ثابت وأبو جعفر وشيبة وأبو الزّناد (٢) وشبل وابن الهادي (٤) وهو أحب إلي " ، وهو اختيار أبي عبيد والطبري الزّناد (٢) وشبل وابن الهادي (٤) وهو أحب إلي " ، وهو اختيار أبي عبيد والطبري وأبي طاهر • وقرأ الباقون بالرفع على أن «غير » صفة لـ « القاعدين » ، كما قال: (غير المفضوب عليهم ) « الفاتحة ٧ » فأتت [غير ] صفة لـ « السذين » ، كما قال: إذ لا يتقصد بهم قصد أشخاص بأعيانهم ، فاللفظ المعرفة ، والمعنى معنى إذ لا يتقصد بهم قصد أشخاص بأعيانهم ، فاللفظ المعرفة ، والمعنى معنى

<sup>(</sup>۱) ص: «الإسلام» ، انظر الحجة في القراءات السبع ١٠١ ، وزاد المسير ٢٠/٢ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١/٢٦ ، وتفسير أبن كثير ١٩٦/١ ، وتفسير أبن كثير ١٩٦/٥ ، وتفسير النسفي ٢٤٤/١ ، وتفسير غريب القرآن ١٣٤

<sup>(</sup>٢) ص: «عن زيد» .

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن ذكوان ، محدث كبير ، وفقيه أهل المدينة ، (ت ١٣١ هـ) ، ترجم في الجمرح والتعديم ٢٦/٢ ، وتذكرة الحفاظ ١٣٤

<sup>(</sup>٤) هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي أبو عبد الله المدني، روى عن ثعلبة أبن أبي مالك ، وله رؤية ، وعنمير مولى أبي النجم ومعاذ بن رفاعة وعبد الله بسن خباب وعبد الله بن دينار وسواهم ، وعنه شيخه يحيى بن سعيد الأنصاري وإبراهيم أبن سعد ومالك والليث بن سعد ، وثقه أبن معين والنسائي وأبن حبان ، (ت ١٣٩هـ) ، ترجم في تهذيب التهذيب الهديب ٢٣٩/١١

<sup>(</sup>٥) تكملة موضحة من : ص .

النكرة ، وكذلك « القاعدون » ، فلذلك و صفوا بـ « غير » ، وهي لا تكون إلا [ [ صفة ](۱) النكرة(۲) •

« ٦٦ » قوله ( يَتُوت ِ ) الثاني ، قرأه أبو عمرو وحمــزة بالياء ، وقرأ الباقون بالنون .

« ٦٧ » وحجة من قرأ بالياء أنه ردّه على لفظ الغيبة الذي قبله ، وهو قوله : ( ومَن يفعل ذلك ابتعاء مرضات ِ الله فسوف نؤتيه ) « ١١٤ » أي : يؤتيه الله أجرا عظيماً •

« ٦٨ » وحجة من قرأ بالنون أنه أجراه على الإخبار من الله جلّ ذكره عن نفسه بمنزلة قوله: ( سنتُلقي في قلوب الذين كفروا الرشعب ) « آل عمران ١٥١ » بعد قوله: ( بل الله مولاكم ) ، وهو إجماع (٢٠) .

« ٢٩ » قوله: ( يكخلون) قرأه أبو بكر وأبو عمرو وابن كثير بضم المياء وفتح الخاء ، ومثله في مريم ( ١١٠/أ ) والأول من غافر (٤) ، أضافوا الفعل إلى غيرهم ، لأنهم لا يدخلون الجنة حتى يدخلهم الله جل ذكره إياها ، فهم مفعولون في المعنى ، فبنوا الفعل للمفعول على ما لم يسم فاعله ، وقد أجمعسوا على قوله : ( وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) « إبراهيم ٣٣ » ( ويدخلهم جنات ) « المجادلة ٢٢ » وهو كثير ، وقرأ الباقون بفتح الياء وضم " الخاء ، أضافوا الفعل إلى الداخلين ، لأنهم هم الداخلون بأمر الله لهم ، دليله قوله : ( اد مخلوا الجنة ) وهو أيضاً « الأعراف ٤٩ » وهو أيضاً

<sup>(</sup>۲) تكملة موضحة من: ص٠٠.

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن ٢٨٣/١ ، وتفسير الطبري ٨٥/٩ ، وتفسير القرطبي ٥/١٧٤ ، وتفسير النسفي ٢٤٢/٥ ، وتفسير النسفي ١٧٤/٢ ، وتفسير النسفي ٢٤٥/١ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١/٥١ .

<sup>(</sup>٣) النشر ٢٤٣/٢ ، والمختار في معانى قراءات أهل الأمصار ٢٦/ب.

<sup>(</sup>٤) الحرفان على التوالي ( ٢ ، ٦ ) ، وسيأتي ذكرها في السور. المذكورة، الفقوة « ١٩ ، ٣ ، ٩ ، ٠

كثير ، فالقراءتان متداخلتان ، لأنهم إذا أمروا بالدخول دخلوا ، ولأنهم لا يدخلونها حتى يدخلهم الله إياها ، فهم داخلون متدخلون ، وعلى هذه العلة تجري قراءة أبي عمرو بضم الياء في سورة الملائكة (۱) تفرّ د بذلك ، وعلى ذلك تجري قراءة ابن كثير وأبي بكر في الثاني من غافر (سيدخلون) « ٦٠ » بضم الياء ، والباقون بفتح الياء فيها (۲۰ ،

« ٧٠ » قوله: (أن يُصلِحا) قرأ الكوفيون بضم الياء ، وكسر اللام ، من غير ألف مخفّفا ، وقرأه الباقون بفتح [ الياء و ](٣) اللام والتشديد ، وبألف بعد الصاد .

« ۱۷ » وحجة من قرأ بضم الياء أنهـم جعلوه مستقبل « أصلح » لأن الإصلاح من المصلح بين المتنازعين مستعمل ، قال الله : ( فأصلحوا بين أخو يشكم ) « الحجرات ۱۰ » ، وقال : ( وأصلحوا ذات يينكم ) « الأنهال ۱ » ، وقال : ( أو إصلاح " بين الناس ) « النساء ۱۱٤ » وقال : ( فأصلح بينهم ) « البقرة ( أو إصلاح " بين الناس ) « النساء ۱۱٤ » وقال : ( فأصلح بينهم ) « البقرة نصب ۱۸۲ » ، وإتيان « صلح » بعده ليس على المصدر ، إنما هو اسم كالعطاء ، فهو نصب به « يصلحا » نصب المفعول ، كما تقول : أصلحت ثبوبا ، ويجوز أن تنصب على مصدر فعل ثلاثي مضمر ، على تقدير : أن « يصلحا » فيصلح ما بينهما صلحا ، وفي حرف ابن مسعود : ( فلا جناح عليهما إن أصلحا بينهما صلحا )، فهذا يدل على الإصلاح دون التصالح ،

« ٧٧ » وحجة من قرأ بألف وفتح الياء أنه لمّا رأى الفعل من اثنين من زوجة وزوج ، وهما مذكوران في أول الكلام ، أتى الفعل من باب المفاعلة ، التي تثبت للاثنين ، فجاء على : تصالح الرجلان يتصالحان ، ثم أدغمت الياء في الصاد ، ونصب « صلحا » كنصبه في القراءة الأولى على الوجهين ، والمعسروف في كسلام العرب

<sup>(</sup>١) - أي سورة فاطر والحرف فيها ( ٢٣ ٦ ) .

<sup>(</sup>٢) تفسير النسفى ١/٢٥٢

<sup>(</sup>٣) تكملة لازمة من: ص.

التصالح عند التنازع ، ف « يصالحا » أولى به من « الإصلاح » وهو مروي عن علي وابن عباس وعائشة وغيرهم ، وهو اختيار أبي حاتم وأبي عبيد والطبري ، وهو أحب إلى "(١) •

« ٧٣ » قوله: (وإن تكووا) قرأه حمزة وابن عامر بضم اللام، وبعدهًا واو واحدة ساكنة، وقرأ الباقون بإسكان اللام، وبعدها واوان الأولى منهما(٢) مضمومية.

وحجة من قرأ بضم ( ١١٠/ب ) اللام أنه جعله من : ولي يلي ، وأصله « توليوا » ، ثم حذفت الواو ، التي هي فاء الفعل ، على الأصول ، للاعتلال في « يَعِد ويَزِن » ، فدليل حمله على « ولي » أن بعده « أو تعرضوا » ، فهو نقيض « تلوا » ، لأن ولاية الشيء الإقبال عليه ، ونقيضه الإعراض عنه ، فإنما قيل لهم : « وإن تلوا الأمر فتعدلوا فيه أو تعرضوا عنه فلا تلوه ولا تعدلوا فيه إن وليتموه » فإن الله كان بماتعملون خبيرا ، ولما كان من قرأه بضم "اللام معناه الإعراض وليتموه » فإن اللهي في الشيء العوج فيه ، والعوج في الحق الإعراض عن إقامته ، في « تلووا » بواوين (٢) في المعنى هو الإعراض ، فالقراءة بضم اللام يفيد معنيين الولاية ونقيضها الإعراض ، والقراءة بواوين تفيدمعنى واحدا ، لأن اللتي هو الإعراض ، ويحتمل أن تكون القراءة بضم اللام كالقراءة بإسكانها ، وذلك أن أصله « تلووا » واستثقلت الضمة على الواو ، وبعدها واو أخرى ، وألقيت الحركة على اللام ، فالورن ، وقيل : إنما أبدل من الواو المضومة همزة ، ثم خفتها بإلقاء حركتها على واوين ، وقيل : إنما أبدل من الواو المضومة همزة ، ثم خفتها بإلقاء حركتها على اللام ، فصارت « تلوا » ، وأصلها « تلووا » ، فتنفق القراءة كالقراءة على هذا التقدير والترا ، فصارت « تلوا » ، وأصلها « تلووا » ، فتنفق القراءة كالقراءة على هذا التقدير واللام ، فصارت « تلوا » ، وأصلها « تلووا » ، فتنفق القراءتان على هذا التقدير واللام ، فصارت « تلوا » ، وأصلها « تلووا » ، فتنفق القراءة على هذا التقدير واللام » فصارت « تلوا » ، وأصلها « تلووا » ، فتنفق القراءة على هذا التقدير والمناه » وأصلها « تلووا » ، فتنفق القراءة على هذا التقدير والمناه » وأصلها « تلووا » ، فتنفق القراءة على هذا التقدير والمناه » وأصله »

<sup>(</sup>۱) زاد المسير ۲۱۸/۲ ، وتفسير ابن كشير ٥٦٢/١ ، وتفسير النسبفي 1/٢٥٤ ، والنشر ٢٤٤/٢ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٥/ب .

<sup>(</sup>٢) لفظ « منهما » سقط من: ص.

<sup>(</sup>٣) لفظ « بواوين » سقط من: ص .

« ٧٤ » وحجة من قرأ بإسكان اللام أنه جعله من « لوى يلوي » إذا أعرض ، وأصله « تلويوا » ثم ألقيت حركة الياء على الواو الأولى ، وحذفت الياء لسكونها وسكون الواو الأخيرة بعدها ، أو لسكونها وسكون الواو قبلها ، لأن حركتها عارضة ، وقد قال ابن عباس : هو لئي القاضي وإعراضه ، وأيضاً فإن قوله : ( فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا) والعدل هو أن تلي الشيء بالحق ، وضد م الإعراض عن الحق ، فقد فهم في هذا أيضاً معنى القراءة بواو واحدة من : ولي ، فكلا القراءتين فيه « أو تعرضوا » بمعنى ماقبله ، فكر "ر للتأكيد ولاختلاف اللفظ ، وقد ذكرنا أنه يحتمل أن تكون القراءتان بمعنى واحد من اللهي (١) ٠

« ٧٥ » قوله : (الذي نزال ) و (الذي أنزل ) قرأه نافع والكوفيون بفتح أول الفعلين ، وفتح الزاي ، وقرأ الباقون بضم أول الفعلين (٢)، وكسر الزاي ، فمن ضم الفعلين للمفعول على مالم يسم فاعله ، كما قال : (لتبيتن للناس ما نزال إليهم) « النحل ٤٤ » وقال : (أنه منزال من ربتك) « الأنعام ١٩٤ » ، ومن فتح ردم إلى اسم الله جل ذكره الذي قبله ، وهو قدوله : (آمنوا بالله ورسوله ) ، ففي « نزال وأنزل » ضمير اسم الله جل ذكره كما قال : (إنا ورسوله ) ، ففي « نزال وأنزل إليك الذكر ) « الحجر ه » وقال : (وأنزلنا إليك الذكر ) « الحجر ه » وقال : (وأنزلنا إليك الذكر ) على القراءة بالضم ، فجرى هذا على ذلك ، وفي الفعلين ، واحدة ردا آخر الكلام على أوله ، وانتظام بعضه ببعض (٢٠) ،

« ٧٦ » قوله : ( وقد نَزَّل ) قرأه عاصم بفتح النون والزاي ، على معنى :

<sup>(</sup>۱) الحجة في القراءات السبع ١٠٢ ، وزاد المسير ٢٢٢/٢ ، وتفسير ابن كثير معاني معاني النسع ١٣٦ ، والمختار في معاني أراءات أهل الأمصار ٢٦/ب \_ 1/٢٧ .

<sup>(</sup>٢) قوله: « وفتح الزاي . . . أول الفعلين » سقط من : ص .

<sup>(</sup>٣) التبصرة 7 / 7 / 9 و التيسير ٩٨ ، وزاد المسير 7 / 7 / 3 / 7 / 9 و المختار في معاني قراءات أهل الأمصار 1 / 7 / 9 .

وقد نزال الله عليكم ، وقرأ الباقون بضم النون وكســر الزاي ، على ما لم 'يسم" فاعــله .

والحجة في ذلك كالحجة فيما قبله ، وضم النون أحب إلي" ، للإجماع عــلى ذلــك(١) .

« ٧٧ » قوله: (في الدَّرَ اللهُ) قرأه الكوفيون فيسكان الراء ، وفتحها الباقون ، وهما لغتان كالسمع والسمك ، والقكس والقصص والقد و والقدر والقدر وفتح الراء أكثر في اللغات وفي الاستعمال ، وهو الاختيار لذلك [ ولأن الأكثر عليه ] (٢) ، وقد روي عن عاصم أنه قال: لو كان « الدَّرَ اللهُ » بفتح الراء لكانت « السفلى » يعني لو كانت بفتح الراء لكانت جمع دركة ، كبَقرة وبَقر ، فيجب على هذا أن يوصف بالسئلى ، ولا يوصف بالأسفل (٢) ،

« ٧٨ » قوله: ( سوف يؤتيهم ) و ( سنؤتيهم ) قرأ حفص ( سوف يؤتيهم ) بالياء ، وقرأ حمزة ( سيؤتيهم ) بالياء ، أجرياهما على لفظ الغيبة ، لتقدّم ذكر اسم الله جلّ ذكره ، وقد مضى له نظائر ، وقرأهما الباقون بالنون ، على الإخبار من الله عن نفسه جلّ ذكره ، وقد مضى له نظائر (٤) .

« ٧٩ » قوله: ( لا تَعَدُوا ) قرأ قالون باختلاس حركة العين ، لأنها حركة عارضة عليها ، لأن أصلها « تعتدوا » ، فأصلها السكون ، ثم أدغمت التاء في الحدال ، بعد أن ألقيت حركتها على العين ، فاختلس حركة العين ، ليخبر أنها حركة غير لازمة ، ولم يمكنه أن يسكن العين ، لئلا يلتقي ساكنان : العين ، وأول المدغم ، وكره تمكين الحركة ، إذ ليست بأصل فيها ، وحسن ذلك للتشديد الذي

<sup>(</sup>۱) زاد المسير ۲۲۸/۲

<sup>(</sup>٢) تكملة لازمــة من : ص .

 <sup>(</sup>۳) زاد المسير ۲۳۳/۲ ، وتفسير ابن كثير ۱/٥٧٠، وتفسير النسفي ۱/٢٥٩،
 وادب الكاتب ۴۲۲

<sup>(</sup>٤) راجع تفسير سورة البقرة ، الفقرات « ١٩١ ــ ١٩٥ » ، وتفسير سورة آل عمران ، الفقرات « ٣٥ ــ ٣٧ » .

الكشف: ٢٦

في الكلمة ، ولطولها ، وقد قيل : إنه إنما أخفى الحركة ، إذ هي غير أصلية ، وأتى هذا في هذه الكلمة سماعا ، وليس بأصل يقاس عليه في كل ما كان قد ألقي عليه حركة ما بعده ، وقد "روي عنه إسكان العين ، وهو غير جائز ، لأنه يجتمع ساكنان : الأول غير حرف مد" ولين ، ولا حرف لين ، وقرأ ذلك ورش بفتح العين ، والتشديد على الأصل ، وأصله « تعتدوا » في قراءته ، ثم ألقى حركة التاء على العين ، وأدغمها(۱) في الدال(۲) ، وقرأ الباقون بإسكان العين والتخفيف ( ۱۱۱/ب ) ، على أنه على وزن « تفعلوا » ، وأصله « تعتدووا » بواوين ، لأنه عدا يعدو ، ثم أخل فصار « تعدوا » ، وأصله « تعتدووا » بواوين ، لأنه عدا يعدو ، ثم أخل فصار « تعدوا » ، مثل قولك : لا تدعوا ولا تعدوا ، إذا نهيت الجماعة ، وشاهده قوله : (إذ يَعدون في السبت) « الأعراف ١٦٣ » وقال : (فأولئك هثم العادون) « المؤمنون ٧ » ، وقال : (غير باغ ولا عاد ) « البقرة ١٧٣ » ، فكل هذا من : عدا يعدو ، فهو شاهد للإسكان في الآية ، وهـو الاختيار لأن الأكثر عليه هذا من : عدا يعدو ، فهو شاهد للإسكان في الآية ، وهـو الاختيار لأن الأكثر عليه عليه (۳) .

« ٨٠ » قوله : ( رَبورا ) قــرأه حمزة بضم الزاي حيث وقــع ، وفتح الباقــون .

وحجة من ضم "أنه جعله جمع « رَبْر » كد َهْر ودهور ، وزبر يثراد به المزبور كقولك هو نسج اليكمن ، أي منسوج ، و « زبر » مصدر ، وإنها جاز جمعه لوقوعه موقع الاسم ، وقيل « 'زبورا » بالضم جمع « رُبور » بالفتح ، على تقدير حذف الزائد ، وهو الواو ، كما قالوا : ظريف وظروف ، كأنه جمع « ظرف » ، ومنه قولهم : كر وان وكر وان ، وو ر شان وو ر شان ، كله جمع ، على تقدير حذف الزائد ، كانه في التقدير : واتينا داود كتبا وصحفا ، كما قال :

<sup>(</sup>۱) ب: « وأدغمان » وتصويبه من: ص.

<sup>(</sup>٣) النشر ٢/٤٤٢

<sup>(</sup>٣) الحجة في القراءات السبع ١٠٣ ، وزاد المسير ٢٤٢/٢ ، وتفسير ابن كثير ٥٧٣/١ ، وتفسير النسفي ٢٦١/١

(صحنف إبراهيم وموسى) « الأعلى ١٩ » وكما قال: ( في مُصحنف مُكرَّمة ) « عبس ١٣ » فمعناه: كتب مزبورة ، وبذلك قرأ الأعمش وابن. و ثتاب و يقال: زَبرتُ الكتاب جَمعتُه و

« ٨١ » وحجة من قرأ بالفتح أن المعروف أن داود صلى الله عليه وسلم أوتى كتابا اسمه الزَّبور ، كالتوراة والإنجيل والقرآن ، فهو كتاب واحد لكل نبي • فالفتح أولى به ، لأنه اسم لكتاب واحد ، وهو الاختيار ، لصحة معناه ، ولأن عليه الجماعة(١) • لم يختلف فيها في ياء إضافة ولا زائدة •

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) زاد المسير ۲/٥٥/۲ ، وتفسير غريب القرآن ٣٧، وتفسير النسفي 1/٢٦٣/١ والقاموس المحيط « زبر » .

# سسورة المائسدة

## مدنية الا آية نزلت بعرفات قوله : ( اليوم أكملت ُ لكم دينتكم ) الآية « ٣ » ، وهي مائة آية واثنتان وعشرون آية في المدني ، ومائة وعشرون في الكوفي

« ١ » قوله: (شكنان قوم) قرأه أبو بكر وابن عامر بإسكان النون ، في الموضعين في هذه السورة (١) ، وقرأهما الباقون بفتح النون ، وهما مصدران لا « شنى » » ، حكى سيبويه: لوتيه لكيّانا ، فلكيّان مصدر علي « فكلان » (٢) ، والأشهر أن يكون صفة اسما ، إذا أسكنت ، والأكثر ، في فتح النون في كلام العرب ، أن يكون صفة اسما ، إذا أسكنت ، والأكثر ، في فتح النون في كلام الآية: لا يكسبنكم بعض قوم الاعتداء ، فقد حكى أبو زيد: رجل شكنان وامرأة شكنان ، مغضبان وغضبى ، وحكاه أيضا بالهاء والصرف فيهما ، فهذا يدل على الاعتداء ، وكذلك تحتمل القراءة ، بفتح النون ، أن يكون اسما كالورسان ، وكو ته الاعتداء ، وكذلك تحتمل القراءة ، بفتح النون ، أن يكون اسما كالورسان ، وكو ته لا يكسبنكم بغضا قوم ، فهو مصدر أيضا ، ولم يجز أبو حاتم إسكان النون ، ورآه على الصفات ، وعلى ذلك تجوز القراءة بالإسكان » بالإسكان ، إنما يأتي بالإسكان ، في المادر ، عند أكثر الناس ، إلا ماذكرنا عن سيبويه في حكايته « فعثلان » بالإسكان في المصدر ، عند أكثر وهو قليل ، فحمله على الاسم أولى ، ويكون صفة بمعنى : بغيض قوم (٥) .

والموضع الآخر هو (١).

<sup>(</sup>۲) کتاب سیبویه ۲/۵۵۲

<sup>(</sup>۳) کتاب سیبویه ۲/۱۲۱

<sup>(</sup>٤) ب: «أبو عبيد» ورجحت ما في: ص.

 <sup>(</sup>٥) الحجة في القراءات السبع ١٠٣ ، وزاد المسير ٢٧٥/٢ ، والنشر ٢/٥/٢ ،
 وتفسير غريب القرآن ١٤٠ ، وتفسير ابن كثير ٢/٥ ، وتفسير النسفي ٢٦٩/١

« ۲ » قوله : (أن صكر وكثم )(۱) قرأه أبو عمرو وابن كثير بكسر الهمزة ، وقرأ الباقون بالفتح .

وحجة من كسر أنه جعله أمرا منتظرا ، تقديره: إن وقع صد فيما يستقبل فلا يكسبنكم الاعتداء ، ف « إن » للشرط ، والصد منتظر وقوعه ، وفي حرف ابن مسعود « إن صدوكم » فهذا يدل على انتظار صد ، ويجوز أن يكون الصد قد مضى ، مع كسر (٢) « إن » على معنى : لا يكسبنكم بغض قوم الاعتداء ولا صدوكم ، كما جرى فيما مضى من الصد ، فتحقيقه : « إن عادوا إلى الصد الذي أكسبكم (٦) البغض لهم » ، فيكون الشرط مستقبلا على « بأن » ، وهو مثال لأمر قد مضى ، لأن معناه : إن وقع مثل الصد الذي مضى فلا يكسبنكم بغض قوم الاعتداء ، والتفسير والإخبار على أنه أمر قد كان ، وصد قد وقع ، فالكسرة في « إن » أولى ، على أنه مثال للما مضى ، وعلى هذا أنشد سيبويه قول الفرزدق :

أتغضب أِن أَ 'دَ 'نا قَـُتيبة حـُزُ تنا جِهارا ولم تَغضب ِلقتل ابن خاز مِ ( أ أ أَنَّ اللهُ عَلَى معنى أنشده بكسر « إِن » ، والذي بعدها أمر قــد كان ووقع ، لكنه على معنى المثال ، على معنى : أتغضب إِن وقع مثل ُ حـَزِ ً أَ دُنني قتيبة •

« ٣ » وحجة من فتح « أن » أنه هو الظاهر في التلاوة ، وعليه أتى التفسير ، لأن المشركين صدوا النبي عليه السلام والمسلمين عن البيت ، ومنعوهم دخول مكة ، فهو أمر قد مضى ، قال الله جل ذكره : لا يكسبنكم بغض قوم من أجل أن صدوكم عن المسجد الحرام الاعتداء ، والفتح الاختيار ، لأن عليه أتى التفسير أنه أمر قد مضى ، وهو ظاهر اللفظ ، ولأن أكثر القراء عليه (٥) ،

<sup>(</sup>١) سيأتي له نظير في سورة الزخرف ، الفقرة «٢» .

<sup>(</sup>٢) لفظ «كسر» سقط من: ص.

<sup>(</sup>٣) ب: «كسبكم» ووجهته بما في: ص

<sup>(</sup>٤) فهرس شواهد سيبويه ١٤٢ ، ومراتب النحويين ١٦

<sup>(</sup>٥' الحجة في القراءات السبع 1.1 ، وزاد المسير 7/77 ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار 7/7ب ، وتفسير مشكل إعراب القرآن 30/ب .

« ٤ » قوله: (وأرجنك من عراه نافع وابن عامر والكسائي (١١٢/ب)
 وحفص بالنصب • وقرأ الباقون بالخفض •

وحجة من خفضه أنه حمله على العطف على « الرؤوس » لأنهـــا أقرب إلى الأرجل من الوجوه ، والأكثر في كلام العرب أن يحمل العطف على الأقرب مــن حروف(١) العطف ومن العاملين ، ألا نرى إلى قولــه تعالى : ﴿ وَأَنْهُمْ طَنَّوا كَمَّا ظَنَنَ "مَ أَنْ لَنْ يَبَعِثُ الله ) « الجن ٧ » فأعمــل « ظننتم » في « أن » لقربها منها ، ولم يعمل « ظنوا » ، ولو أعمل َ « ظنوا » في « أن » لوجب أن يقال : كما ظننتمُوه • فالعامل في « أن » « ظننتم » دون « ظنوا » لقربها • ومثله في إعمال القريب دون البعيد : ( يستفتونك 'قل الله' 'يفتيكم في الكلالة ) « النساء ١٧٦ » فعلتق الحرف بـ « يفتيكم » لقربه منه ، ولـ و عليقه بـ « يستفتونك » لقال: يفتيكم فيها فيالكلالة • وهو كثير في الكــلام والقرآن ، لكن لمّا حمــل « الأرجل » على « الرؤوس » في الخفض على « المسح » قامت الدلالة من السُّنة والإجمـاع ، ومن تحــديد البوضوء في الأرجل مثــل التحديد في الأيدي المغسولة ، على أنه أراد بالمسح الغسل والعرب تقول : تمستحت للصلاة ، أي توضأت لها • وقد قال أبو زيد : إن المسح خفيف الغسل • وقد قال أبو عبيد في قوله تعالى : ( فطفرق مُسَدُّحا ) « ص ٣٣ » إن معنى المسح الضرب ، فقـــد صَار المسح ُ مُستعمل في الغسل ، وكذلك مسح الأرجل مستعمل في الغسل نفسه ، وبذلك قرأ الحسن (٢) والحسين (٦) وأُ نَس بن مالك وعَلَاقْهُمَة والشَّعبي والحسن والضّحاك ومحاهد •

<sup>(</sup>۱) ب: «حرف» ورجحت ما في: ص.

<sup>(</sup>٢) الحسن بن علي بن أبي طالب ، حدَّث عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيه وأمه ، وعنه أبنه الحسن وسويد بن غفلة والشعبي وسواهم ، سيد شباب أهل الجنة ، (ت ٥٠ هـ) ، ترجم في سير أعلام النبلاء ١٦٤/٣ ، وطبقات خليفة ١١ أهل الجنة ، (ت

<sup>(</sup>٣) الحسين بن علي بن أبي طالب ، له أحاديث عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعن أبيه وأمه ، وعنه ولداه علي وفاطمة والشعبي وعكرمة ، سيد شباب أهل الجنة ، استشهد بكربلاء (٦١ هـ) ، ترجم في سير أعملام النبلاء ٣/٨٨ ، وطبقات القراء الركام ١٤٤/١

« ٥ » وحجة من نصب أنه عطفه على الوجوه والأيدي ، وكان ذلك أولى عنده ، لما ثبت من السئنة والإجماع على غسل الأرجل ، فعطف على ما عمل فيه الغسل ، وقوسى ذلك أنه لما كانت الأرجل مجرورة في الآية كان عطفها على ما هو محدود مثلها ، أولى من عطفها على غير مجرور ، وأيضا فإن الخفض يقمع فيه إشكال ، من إيجاب المسح أو الغسل ، وعطفه على الوجوء ونصبه ، ليخرجه من الإشكال ، وليحقق الغسل الذي أريد به ، وهو الفرض ، وهو الاختيار ، للإجماع على الغسل ، ولزوال الإشكال ، وبذلك قرأ على بن أبي طالب ، وروي عنه أنه أنكر على العسن والحسين الخفض ، ورده عليهما بالنصب (١) ، وبه قرأ ابن مسعود وابن على العسن والحسين الخفض ، ورده عليهما بالنصب (١) ، وبه قرأ ابن مسعود وابن عباس ، وكان يقول : عاد الأمر إلى الغسل ، وبه قرأ عروة بن الزير (٢) وعركمة ومجاهد والسئد "ي (٢) وغيرهم ، وهو الاختيار لما ذكر نا (٤) .

« ٦ » قوله : (قاسية ) قرأها حمزة والكسائي بغير ألف مشددة (٥) الياء ، على وزن « تعييلة » ، وقرأ الباقون بألف مثل (١٦٢٣) « فاعلة » .

وحجة من قرأ بغير ألف أن « فعلية » أبلغ في الذم من « فاعلة » ، فكان وصف قلوب من حر ف كلام الله ومال عن الحق ، بأبلغ صفات القسوة أولى من غيره • وقيل : إنما مُقرىء على « فعيلة » لأن « قلوبهم » إنما مُقرىء على « فعيلة »

<sup>(</sup>۱) ص: «ورد عليهما بالنصب» .

 <sup>(</sup>۲) عنر و بن الز بير وردت عنه الرواية في الحروف ، روى عن أبويه وعائشة أم المؤمنين ، وعنه أولاده والز هري ، (ت ۹۳هـ) ترجم في سير أعلام النبلاء ۲-۳۰/ .
 وطبقات القراء ١/١١٥

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن مروان ، كوفي ، صاحب التفسير ، وردت عنه رواية الحروف، روى عن الكلبي ويحيى بن عبيد الله ، وعنه هشام المحاربي ، كذَّبه ابن ابسي حاتم ، ترجم في الضعفاء الصغير ٣٢ ، والجرح والتعديل 37/1/4 ، وطبقات القراء 771/7

<sup>(</sup>٤) قوله: «وهو ... ذكرنا» سقط من: ص ، انظر التبصرة ٦٥/أ ، وزاد المسير ٣٠١/٢ ، وتفسير ابن كثير ٢٤/٢ ، وتفسير النسفي ٢٧٣/١

<sup>(</sup>a) ب: «مشدد» وتصویبه من: ص .

عليها كالدّرهم القسري"، وهو الذي يخالط فضت نحاس" أو رصاص أو نحوه ، وبه قرأ ابن مسعود .

«٧» وحجة من قرأ بألف أنه بناه على « فاعلة » قياسا على قوله: (ثم قست قلوبكم) « البقرة ٤٧» وقوله: ( فقست قلوبهم) « الحديد ٢٦ » وقوله: (للقاسية قلوبهم) « الزمر ٢٢ » و « فعكل » (١) إنما يأتي اسم الفاعل منه على « فاعل » ، في أكثر كلام العرب ، وأيضا فإن « فعيلا » و « فاعلا » أخوان ، نحو : رحيم وراحم ، وعليم وعالم ، لكن في « فعيل » معنى التكرير والمبالغة ، و « فاعل » أكثر في الكلام من « فعيل » ، ومعنى « قاسية » غليظة بائنة عن الإيمان ، قد أنوعت منها الرحمة والرأفة ، والقراءتان متقاربتان ، و « قاسية » بالألف أحب إلى "، لأن الأكثر عليه وهو المستعمل (٢) ،

« قوله » : (رمُسُلنا) و (سَبُلنا) « إبراهيم ١٢ » قــرأه أبــو عمرو بإسكان السين والباء ، حيث وقع ، إذا كان بعد اللام حرفان في الخط ، على التخفيف لتوالى الحركات ، ولأنه جمع • وضم عراً ذلك الباقون على الأصل(٤) •

« ٩ » قوله: (السُحْت) قرأه ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بضم الحاء ، في ثلاثة مواضع (٥) في هذه السورة ، وأسكن ذلك الباقون ، وهما لغتان يراد بهما اسم الشيء المسحوت ، وليسا بمصدرين ، يقال : سحته الله إذا استأصله ، فكأنه يسحت بدين آكله أي يذهبه ، ويقال : سحته إذا ذهب به قليلا ، وأصله [ أكل ](١) الرئسا في الأحكام (٧) .

<sup>(</sup>۱) ب: «و فعیل» و تصویبه من: ص .

<sup>(</sup>٢) التيسير ٩٩ ، وزاد المسير ٣١٣/٢ ، وتفسير ابن كثير ٣٣/٢ ، والمختار. في معاني قراءات اهل الأمصار ١/٢٨ ، وتفسير النسفي ٢/٥/١ ، وتفسير غريب. القرآن ١٤٢

<sup>(</sup>٣) ب: «وقرأ» ورجحت ما في: ص.

<sup>(</sup>٤) النشر ۲۸۸/۲ ، وتفسير النسفى ۱/۱۸۱

<sup>(</sup>a) ص: «في الموضعين» ، والحرفان الآخران هما (٢٦، ١٣٠) .

<sup>(</sup>٦) تكملة موضحة من : ص .

 <sup>(</sup>٧) زاد المسير ٣٩١/٢ ، وتغسير ابن كثير ٢٠/٢ ، وتفسير النسفي ٢٨٤/١.
 وتفسير غريب القرآن ١٤٣

« ۱۰ » قوله: « العين والأنف والأذن والسن والجروح » (١) قـرأ الكسائي برفع الخمسة ، ونصبهن الباقون ، غير أن الجروح نصبه نافـع وعاصم وحمزة ، ورفعه الباقون ، وأسكن نافع [ الذال ] (٢) من ( أذن ) « التوبة ٦١ » و ( الأذن ) « المائدة ٥٤ » و ( أدنيه ) « لقمان ٧ » وضم الباقون ٠

« ۱۱ » وحجة من رفع أنه عطفه على موضع « النفس » ، لأن « إن » دخلت على الابتداء ، فلما تمت بخبرها ، وهو « بالنفس » ، عطف « والعين » على موضع الجملة ، وموضعها الابتداء والخبر ، فهو عطف جملة على جملة ، وعطف ما بعد العين عليها ، ويجوز أن يكون عطف على معنى الكلام ، لأن معنى الكلام : وكتبنا عليهم فيها ، قلنا لهم : النفس بالنفس ، فعطف على المعنى على الابتداء والخبر ، ويجوز أن يكون عطف « والعين » على المضمر المرفوع ، الذي في « النفس » ، وحسن ذلك ، وإن لم يؤكده ، كما قال تعالى : ( ما أشركنا ولا آباؤنا ) « الأنعام ١٤٥ » ولا تكون « لا » عوضا من ( ١١٣/ب ) وقد روى أنس بن مالك أن النبي عليه السلام قرأ بالرفع في « العين » وما بعد ذلك إلى « قصاص » ،

« ١٢ » وحجة من نصب أنه عطفه على لفظ « النفس » فهو ظاهر التلاوة • وأعمل « أن » في النفس ، وفيما عطف على « النفس » ولم يقطع بعض الكلام من بعض ، وجعل « قصاصا » هو خبر « أن » ، إذا نصب « الجروح » ، فإن رفعت « الجروح » ، فعلى الابتداء و « قصاص » خبره ، وخبر « أن » في المجرور في قوله : « بالنفس وبالعين وبالأنف وبالأذن » كل مخفوض خبر لما قبله • « ١٣ » وحجة من رفع « الجروح » أنه عطف على ماقبله ، إن كان يقرأ بنصب ماقبله ، فإنما رفعه على الابتداء ، والقطع مما

<sup>(</sup>۱) سيأتي ذكر هذا في سورتي لقمان والحاقة ، الفقرة «٣» •

<sup>(</sup>٢) تكملة لازمة من: ص٠

قبله ، و « قصاص » خبره ، فيكون إذا قطعته مما قبله ليس مما كتب عليهم في التوراة ، إنما هو استئناف شريعة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ، وقد أجمعوا على الرفع ، على القطع ، في قوله : (والله و لي المؤمنين) « آل عمران ٦٨ » وعلى قوله : (والله و لي المتقين) « الجاثية ١٩ » فكذلك « الجروح » وقيل : إنما رفع لأنه عطفه على موضع « النفس » وقيل : عطفه (١) على المضمر المرفوع ، الذي في « بالنفس » ، والاختيار الرفع ، للعلل التي ذكرنا ، ولأنه مروي عن النبي عليه السلام ، لأن خبره مخالف لخبر ماقبله من الجمل ، ولمخالفة إعراب ما بعده إعراب خبر ماقبله ، فالرفع في « الجروح » قوي من جهة الإعراب ، والنصب قبوي من جهة المعنى ، واتصال (٢) بعض الكلام ببعض ، فهو أيضا قوي مختار ، وإذا قوي من جهة المعنى ، واتصال (٢) بعض الكلام ببعض ، فهو أيضا قوي مختار ، وإذا « إلعين » وما بعد ذلك قرأ أبي " بن كعب ، فأما ضهم الذال من عطفته على ماقبله ، فنصبته فهو مما كتب عليهم في التوراة ، وبالنصب في « أذن » واسكانها فلغتان ، كالمشتحت والمشتحت ، والإختيار في ذلك كله ماعليه الجماعة ، لأنه محمول في النصب على اتصال بعض الكلام ببعض ، غير منقطع بعضه من بعض ، ومحمول على أنه كله مكتوب في التوراة (٢) .

« ١٤ » قوله : ( ولْايَحَكُمْ ) قسرأه حمزة بكسـر الــــلام ، وفتــــح الميم ، وقرأ الباقون بإسكان اللام والميم ، غير أن ورشا يلقي حركة همزة « أهل » على الميم فيفتحها .

رُرُ وحجة من كسر اللام أنه جعلها لام «كي » ، فنصب الفعل بها ، على معنى : آتيناه الإنجيل لكي يحكم أهل الإنجيل ، يعني عيسى ، لأن إنزال الإنجيل كان بعد حدوث عيسى فلا يبتدأ به .

۱ ... (۱۱) بص : « قطعه » ... ا

<sup>(</sup>٢) ص: «في اتصال».

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن ٣٠٩/١ ، وسنن الترمذي ١٢٨/٨ ، والحجة في القراءات السبع ١٠٥ ، وزاد المسير ٣٠٩/١ ، وإيضاح الوقف والابتداء ٢٢١ ، وتفسير ابن كثير ٢/٢٢ ، وتفسير النسغي ٢٨٥/١ ، والمختار في معانسي قراءات أهل الأمصار ١٨٥/١ ب ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٥٨/ب .

« ١٥ » وحجة من أسكن اللام أنه جعلها لام ( ١١٤/أ ) الأمر ، فهو إلزام مستأنف يبتدأ به ، أَمَرَ الله أهل الإنجيل بالحكم بما [ أنزل ](١) في الإنجيل ، كما أمر النبي عليه السلام بالحكم بما أنزل عليه ، فقال : ( وأن أحكم بينهم بما أنزل الله) « المائدة ٤٩ » وهو الاختيار ، لأن الجماعة عليه ، ولأن ما أتى بعده ، من الوعيد والتهديد ، يدل " على أنه أمر لازم(٣) ، إلزام من الله لأهل الإنجيل (٣) .

« ١٦ » قوله: ( يبغون ) قرأه ابن عامر بالتاء ، على الخطاب ، على معنى : قل لهم يامحمد أَ فَحَكُم َ الجاهلية تبغون ، وقرأ الباقون بالياء ، رد وه على قوله : ( وإن كثيراً مِن الناس لفاسقون ) « ٤٩ » وعلى قول ه : ( إنما يريد الله أن يصيبهم يبعض ذنوبهم ) « ٤٩ » وهو الاختيار ، لارتباط بعض الكلام يبعض ، ولمطابقة آخره مع أوله ، ولأن الجماعة عليه (٤٠) .

« ١٧ » قوله : ( ويقول الذين آمنوا ) قرأ الحرميان وابن عامر بغير واو ، وقرأ الباقون بالواو ، وكلهم رفع « يقول » إلا أبا عمرو ، فإنه نصبه .

وحجة من أثبت الواو أنه جعله عطفا على ماقبله ، عطف جملة على جملة ، واتبع في ذلك أنها ثابتة في مصاحف الكوفة والبصرة .

« ١٨ » وحجة من حذف الواو أنه استغنى عن حرف العطف ، لأن في المجملة الثانية ضميرا يعود على الأول ، فذلك الضمير يغني عن حرف العطف ، كما قال : ( ثلاثة" ر"ابعتهم ) وقال : ( خمسة" سادستهم ) « الكهف ٢٢ » وإثبات حرف العطف حسن ، كما قال : ( سبعة" وثامنتهم ) ، وأيضا فإنه بغير واو في مصاحف أهل المدينة ومكة والشام ، والقراءتان حسنتان ، وإثبات الواو أحب

<sup>(</sup>۱) تكملة موضيحة من : ص .

<sup>(</sup>٢) لفظ «لازم» سقط من: ص.

<sup>(</sup>٣) الحجة في القراءات السبع ١٠٦ ، وزاد المسير ٣٦٩/٢ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٢٨/ب ، وتفسير ابن كثير ٢٤/٢ ، وتفسير لنسفي ٢٨٦/١ (٤) زاد المسير ٣٧٦/٢ ، وتفسير النسفى ٢٨٧/١

إلي" ، لارتباط بعض الكلام ببعض(١) ، ولأنه أزيد في الحسنات .

« ١٩ » وحجة من نصب الفعل أنه عطفه على « أن يأتي »(٢) على تقدير تقدم « أن » إلى جنب « عسى » ، إذ لا يحسن « عسى الله أن يأتي ، وعسى الله أن يقول الذين » كما لا يحسن : عسى زيد أن يقوم عمرو ، فإذا قد رت التقديم في « أن يأتي »(٢) إلى جنب « عسى » حسن لأنه يصير التقدير : عسى الله أن يأتي الله ، وعسى أن يقول الذين ، ويجوز أن يجعل « أن يأتي » بدلا من السم الله جل ذكره ، فيصير التقدير : عسى الله أن يأتي الله بالفتح ويقول الذين •

« ٢٠ » وحجة من رفع الفعل أنه جعل الواو عطفت جملة على جملة ، لم تعطف مفردا على مفرد ، ويقو "ي الرفع قراءة من قرأ بغير واو فلا يجوز مع (١٠ حذف الواو إلا الرفع على الاستثناف ، والاستغناء بالضمير ، الذي في الجملة الثانية ، عن حرف العطف ، والاختيار الرفع ، إذ عليه ( ١١٤/ب ) الجماعة ، ولظهور وجهه ، ولترك التكلف فيه ، كما احتيج إلى التكلف في النصب ، من تقديم لفظ مؤخر ، وإثبات الواو وحذفها واحد ، وحذفها أحب إلى "، لأن في حذفها دليلا على قوة الرفع الدي اخترنا ، وفيه ترك النصب ، الذي فيه ترك التقديم والتأخير (٥) .

« ٢١ » قوله : ( من يَرتدُ ) قرأ نافع وابن عامر بدالين ، الثانية ساكنة ،. وقرأ الباقون بدال واحدة مفتوحة مشددة .

<sup>(1)</sup> لفظ «ببعض» سقط من: ص .

<sup>(</sup>٢) قوله: «أن يأتي» سقط من: ص.

<sup>(</sup>٣) قوله: «إذ لا يحسن ... يأتي» سقط من: ص.

<sup>(</sup>٤) ب: «من» وتصویبه من: ص.

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن ٣٩٣/١ ، وتفسير الطبري ٤٠٧/١. ، وتفسير القرطبيبي المراكب وتفسير القرطبيبي ٢١٨/٦ ، وإيضاح الوقف والابتداء ٣٢٣ ، وزاد المسير ٣٧٩/٢ ، وتفسير النسفي ٢٨٨/١ ، والمختار في معاني قراءات اهل الامصار ٢٨/ب \_ 1/٢٩ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١/٥٩ .

وحجة من أظهر دالين أن الإدغام ، إنما أصله إذا كان الأول ساكنا فيدغم الأول في الثاني ، فلما كان الثاني في هذا هو الساكن أوثر الإدغام ، لئلا يدغم ، فيسكن الأول للإدغام ، فيجتمع ساكنان ، فكان الإظهار أولى به ، وهي لغة أهل الحجاز ، مع أن الإدغام يحتاج إلى تغيير بعد تغيير ، فكان الإظهار أولى(١) ، وهو الأصل ، وكذلك هي بدالين في مصاحف أهل المدينة والشام .

« ٢٢ » وحبة من أدغم أنه أراد التخفيف لما اجتمع له مثلان فأسكن الأول للإدغام ، فاجتمع له ساكنان ، فحر ملك الثاني ، ثم أدغم الأول فيه ، وهي لغة بني تميم ، وهي بدال واحدة في مصاحف أهل الكوفة والبصرة ومكة ، والإظهار أحب إلى لأنه الأصل ولأنه لا تغيير فيه (٢) .

« ٣٣ » قوله : ( والكفّار َ أُولياء َ ) قرأه أبو عمرو والكسائمي بالخفض ، ونصبه الباقون .

وحجة من خفضه أنه عطفه على أقرب العاملين منه ، وهو قوله : (من الذين أوتوا) فنهاهم الله أن يتخذوا اليهود والمشركين أولياء ، وأعلمهم أن الفريقين التخذوا دين المؤمنين هزوا ولعبا ، ولما كانت فرك الكفار ثلاثا : مشرك ومنافق وكتابي ، وكل هذه الفرق قد اتخذت دين المؤمنين هزوا بدلالة قوله : ( من الذين أوتوا الكتاب ) ، و ( الكفار ) بدلالة قوله في المنافقين أنهم قالوا : ( إنما نحسن مستهزئون ) وبدلالة قوله : ( إنا كفيناك المستهزئين ، الذين يتجعلون مع الله إلها آخر ) « الحجر ٥٥ ، ٩٦ » فقد أخبر عن الكفار بالاستهزاء ، فحست دخولهم في هذه الآية ، في الاستهزاء أيضا مع الذين أوتوا الكتاب ، وهم اليهود ، فجعل النوعين تفسيرا للموصول ، وهو قوله : ( لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا ) ثم فسيره بنوعين : بيهود ومشركين ، فوجب الخفض على "العطف على قوله : ( من الذين ) ، لظهور المعنى وقوته ، ولقرب المعطوف عليه من المعطوف .

<sup>(</sup>۱) ص: «أولى بـه» ٠

<sup>(</sup>۲) زاد المسير ۲/ ۳۸۰ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار 1/٢٩ ، والمنشر ٢ / ٢٤٦/٢ ، وكتاب سيبويه ٢٩٥/٢ ، وفضائل القرآن ٩١/ب .

<sup>(</sup>٣) قوله: «الخفض على» سقط من: ص٠

« ٢٤ » وحجة من نصب أنه عطفه على « الذين » الأول ، في قسوله : ( لا تتخذوا ( ١٩١٥) الذين اتتخذوا دينكم هزوا ولعبا ) ( والكفار أولياء ) أي : لا تتخذوا هؤلاء وهؤلاء أولياء ، فالموصوف بالهنزء واللعب ، في هذه القراءة ، هم اليهود لا غير ، والمنهي عن اتخاذهم (١) أولياء [ هم ](٢) اليهود والمشركون ، وكلاهما في القراءة بالخفض ، موصوف بالهزوء واللعب منهي عن اتخاذهم أولياء ، ولولا اتفاق الجماعة على النصب لاخترت الخفض ، لقوته في الإعراب وفي المعنى والتفسير ، والقرب من المعطوف عليه (٢) .

« ٢٥ » قوله : ( وعبك َ الطاغوت َ ) قــرأه حمزة بضــم البــاء وكــــر التاء، وقرأ الباقون بفتح الباء والتاء .

وحجة من ضم الباء وكسر التاء أنه جعل « عبد » اسما يبنى على « فَعثل » كعضند ، فهو بناء للمبالغة والكثرة ك « يَقْظُ ونَدْس » (٤) ، وأصله الصفة ، ونصبه به « جعل » أي : جعل منهم عبدا للطاغوت ، وأضاف « عبد » إلى « الطاغوت » ، كقوله : ( وجعل « الطاغوت » ، كقوله : ( وجعل الظلمات والنور ) « الأنعام ١ » والمعنى : وجعل منهم من يبالغ في عبادة الطاغوت ، وليس « عبد » بجمع ، لأنه ليس من أبنية الجموع .

« ٢٦ » وحجة من فتح الباء والتاء أنه جعله فعلا ماضيا ، وعطفه على فعل ماض ، وهو غضب ولعن وجعل ، ونصب « الطاغوت » به ، في هذه القراءة ، غيسر بحذفه الموصول ، لأن التقدير : وجعل منهم من عبد الطاغوت ، فحذف « من » ،

<sup>(1)</sup> ب: «اتخاذه» وتصویبه من: ص.

<sup>(</sup>٢) تكملة مناسبة من: ص.

<sup>(</sup>٣) التيسير ١٠٠ ، والحجة في القراءات السبع ١٠٧ ، وزاد المسير ٢٨٥/٢ وتفسير ابن كثير ٧٢/٢ ، وتفسير النسفي ٢٩٠/١ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٥٥/ب .

<sup>())</sup> تكرس ككتيف وعضئد الفَهِم ، انظر القاموس المحيط «نسدس» ، وادب الكاتب ٢٦)

وأبقى الصلة ، فهو قبيح جائز على بعده ، ولذلك كثر الاختلاف في هذا الحرف، فقرىء على أحد عشر وجها ، ووحد الضمير في القراءتين ، حملا على لفظ « من »، وهو الاختيار ، لأن عليه الجماعة ، وهو أبين في المعنى ، لأن التقدير : من لعنه الله ، ومن غضب عليه ، ومن جعل منهم القردة والخنازير ، ومن عبئه الطاغوت ، فهو أبين في المجانسة والمطابقة ، وحمل آخر الكلام على مثال() أوله (٢) .

« ۲۷ » قوله: (رسالته) قرأه نافع وابن عامر وأبو بكر بالجمع، وكسر التاء، وقرأ الباقون بالتوحيد، وفتح التاء، وفي الأعراف (برسالاتي) « ١٤٤ » (٢) قرأه الحرميان بالتوحيد، وقرأه الباقون بالجمع •

وحجة من قرأ بالجمع أنه لما كانت الرسل ، يأتي كل واحد بضروب من الشرائع المرسلة معهم مختلفة ، حسنُن جمعه ليدل على ذلك ، إذ ليس ما جاءوا به رسالة واحدة ، فحسنُن الجمع لما اختلفت الأجناس •

« ٢٨ » وحجة من وحد أن الرسالة على انفراد لفظها تدل على الكثرة ، وهي كالمصدر في أكثر الكلام ، لا تتجمع ولا ( ١١٥/ب ) تثنتى لدلالته على نوعه بلفظه ، لكن جاز جمعه في هذا لما اختلفت أنواعه وأجناسه ، فتشابه المفعول فجمع ، فهي تدل على مايدل عليه لفظ الجمع ، وهي أخف ، ألا ترى إلى قوله : ( وإن تعد وا نعمة الله ) « إبراهيم ٣٤ » والنعم كثيرة (٤) ، والمعدود لا يكون إلا كثيرا ، لكن الواحد يدل على الجمع ، والاختيار لفظ الجمع في هذه السورة ، لأن المعنى عليه ، لكثرة الرسل ، وكثرة ما أرسلوا به ، فأما في الأعراف فالاختيار التوحيد ، لأن

<sup>(1)</sup> لفظ «مثال» سقط من: ص .

<sup>(</sup>۲) التبصرة 7/v ، وزاد المسير 7/v ، وتغسير ابن كثيس 7/v ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار 7/v v ، وتغسير مشكل إعراب القرآن 0/v .

<sup>(</sup>٣) سيأتي أيضا في سورة الأنعام ، الفقرة «٦٥» .

<sup>(</sup>٤) قوله: «والنعم كثيرة» سقط من: ص .

الإخبار بالرسالة عن موسى وحده ، في قوله لموسى: ( إني اصطفيتُك على النّاس برسالتي ) • وقو كى ذلك أن بعده ( وبكلامي ) ، ولم يقل « كلماتي » ، والكلام أيضا مصدر معطوف على « رسالتي » ، وهو مصدر ، فأتيا بالتوحيد جميعا للا ذكرنا(١) •

« ۲۹ » قوله : ( ألا تكون َ فتنة ٌ ) قرأه أبو عمرو وحمزة والكسائي برفع « تكون » ، ونصب الباقون ٠

وحجة من رفع أنه جعل «حسب» بمعنى العلم واليقين ، فلزمه أن يجعل «أن » مخففة من الثقيلة ، لأنها لتأكيد مابعدها ، وماقبلها من اليقين ، فهي أشبه باليقين من الناصبة للفعل ، فيتسق الكلام على اليقين في أوله وآخره ، فلما جعل «أن » مخففة من الثقيلة ، للمعنى الذي ذكرنا ، من حملها على معنى اليقين الذي قبلها ، أضمر الهاء ، لتكون اسم «أن » ، فارتفع الفعل ، إذ لا ناصب له ، وصارت «لا » عوضا من المحذوف مع «أن » ، والتقدير : وحسبوا أنه لا تكون فتنة ، أي : لا تقع ولا تحدث ، فلا تحتاج «كان » إلى خبر ، لأنها التامة بمعنى «حدث ووقع » •

« ٣٠ » وحجة من نصب أنه أجرى « حسب » على بابه للشك ، فأتت معسه « أن » الناصبة للفعل ، لأنها لأمر غير ثابت مثل ما قبلها ، فهي ملائمة لما قبلها ، كما كانت « أن » المخففة من الثقيلة في القراءة الأولي ملائمة ، لما قبلها ، إذ هما جميعا لليقين ، فنصبت « أن » الفعل ، لأنه بابها ، وحكى بعض النّحويين أنه قال : من رفع هذا الفعل كتب « أن لا » منفصلة ، لأن الهاء المضمرة المقدرة تحول في المعنى بين « أن » و « لا » ، ومن نصب الفعل كتبه غير منفصل ، إذ لا شيء 'يقد"ر يحول بين « أن » و « لا » (٢) ،

<sup>(</sup>١) الحجة في القراءات السبع ١٠٨ ، وزاد المسير ٣٩٧/٢ ، وتفسير النسفي ٢٩٣/١ ، والمختار في معانى قراءات أهل الأمصار ٢٩/٧ .

<sup>(</sup>۲) زاد المسيّر  $\gamma^{999}$  وتفسير النسفي  $\gamma^{199}$  وكتاب سيبويه  $\gamma^{999}$  و  $\gamma^{999}$  و مغني اللبيب  $\gamma^{999}$  وتفسير مشكل إعراب القرآن  $\gamma^{999}$  .

« ٣١ » قوله: (عقدتُم الأيمان) قرأه أبو بكر وحمزة والكسائي بالتخفيف، وقرأ ابن ذكوان بألف بعد العين مخفيّفا، وقرأ الباقون مشددا، من غير ألف.

وحجة من شد"د أنه أراد تكثير الفعل على معنى: عقد بعد عقد ، أو يكون أراد تكثير العاقدين للأيمان ، بدلالة قول : ( ولكن يتؤاخذكم ) فخاطب جماعة ، أو يكون شد"د لوقوع لفظ الأيمان ( ١١٦/أ ) بالجمع بعده ، فكأنه عقد مين بعد عتقد يمين ، فالتشديد يدل على كثرة الأيمان ، ولو(١) كان بعده اليمين بالتوحيد لكان حجة للتخفيف .

« ٣٢ » وحجة من خفقه أنه أراد به عقد مرة واحدة ، لأن من حلف مرة واحدة لزمه البر أو الكفارة ، وليست الكفارة لا تلزم إلا مسن كرر الأيمان ، فيحتاج ضرورة إلى التشديد ، [ والتشديد ] (٢) للتكثير ، وتكرير الأيمان يوهمان الكفارة ، لا تلزم إلا من كرر اليمين ، وإذا لزمت الكفارة في اليمين الواحدة كانت في الأيمان المكررة على شيء بعينه ألزم وآكد ، فالتخفيف فيه إلزام الكفارة ، وإن لم يكرر ، وفيه رفع للإشكال ، فالتشديد فيه إلزام الحالفين الكفارة على عددهم، وفيه إيهام ترك الكفارة عمن لم يكرر اليمين ، فالقراء تان حسنتان ، وكان التشسديد أحب إلى ، لأن أكثر القراء عليه ، وعليه أهل الحرمين ،

« ٣٣ » وحجة من قرأ بألف أنه جعل « فاعل » ميراد به المسرة الواحدة ، فعل الواحسد كعافساه الله ، فيكون في المعنى بمنزلة قراءة من خفف بغير ألف ، ويجوز أن يراد به اثنان فأكثر ، على باب فاعلين ، فتكون اليمين من كل واحد من الحالفين المتعاهدين ، فالمعنى على هذا القول أن تكون اليمين من كل واحسد للآخر ، على أمسر عقدوه ، وعلى القراءة الأولى أن تكون اليمين من واحد على فعل أو على ترك فعل (٣) .

الكشيف: ٢٧

<sup>(</sup>١) لفظ «ولو» سقط من: ص .

<sup>(</sup>٢) تكملة لازمة من: ص.

<sup>(</sup>٣) الحجة في القراءات السبع ١٠٩ ، وزاد المسير ١٢/٢) ، وتفسير النسفي 719/1 ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار 71/1 .

« ٣٤ » قوله : (فجزاء "مثل ما قتل ) قسرأه الكوفيون « فجزاء " بالتنوين ، ورفع « مثل » ، وقرأ الباقون بغير تنوين ، وخفض « مثل » ، وحجة من نون أنه لما كان « مثل » في المعنى صفة لـ « جزاء » ترك إضافة الموصوف إلى صفته ، وأجراه على بابه ، فرفع « جزاء » بالابتداء ، والخبر محذوف تقديره : فعليه جزاء ، وجعل « مثلا » صفة لـ « جزاء » ، عسلى تقدير : فجزاء مماثل للمقتول من الصيد في القيمة أو في الخلقة ، وبعدت الإضافة في المعنى ، لأنه في الحقيقة ليس على قاتل الصيد جزاء مثل ماقتل ، إنما عليه جزاء المقتول بعينه ، لا جزاء مثله ، لأن مثل المقتول من الصيد لم يقتله ، فيصير المعنى على الإضافة : عليه جزاء ما لم يقتل ،

« ٣٥ » وحجة من أضاف أن العرب تستعمل في إرادة الشيء مثله يقولون: اني أكرم مثلك أي أكرمك وقد قال الله جل ذكره: (فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به ) « البقرة ١٣٧ » أي بما آمنتم لا بمثله ، لأنهم إذا آمنوا بمثله لم يؤمنوا ، فالمراد بالمثل الشيء بعينه ، وقال تعالى: (كمن مَثْنَله في الظّلمات) « الأنعام ١٣٢ » أي : كمن هو في الظلمات ، والمنتل والمبثل واحد ، ولو كان المعنى على مثل وبابه لكان الكافر ليس في الظلمات ، إنما في الظلمات مثله لا هو ، فالتقدير على هذا في ( ١٦٦/ب ) الإضافة : فجزاء المقتول من الصيد ، يحكم به فوا عكد ل ، فيصح معنى الإضافة ، والقراءتان قويتان لكن التنوين أحب إلي "لأنه الأصل ، ولأنه لا إشكال فيه (١٠) .

« ٣٦ » قوله : (كفّارة" طعام مساكين ) قرأ نافع وابن عامر بالإضافة ، وقرأ الباقون بالتنوين ، ورفع الطعام ، وكلهم قرأ مساكين بالجمع(٢) •

والحجة في هذا كالحجة فيما ذكر نا<sup>(٢)</sup> في سبورة البقرة ، غير أن « الطعام »

<sup>(</sup>۱) زاد المسير ۲۳/۲) ، وتفسير ابن كثير ۹۹/۲ ، وتفسير النسفي ۳۰۲/۱ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار . ۱/۳ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ۲۱/ب.

<sup>(</sup>۲) تكملة موضحة من : ص .

<sup>(</sup>٣) ص: «هذا كله ما ذكرنا» .

عطف بيان على « الكفارة » لأن الكفارة هي « الطعام » ، وتبعد إضافة «الكفارة » إلى « الطعام » ، لأنها هي ، ولأن الكفارة ليست للطعام ، إنما الكفارة لقتل الصيد ، لكن من أضاف حسس عنده ذلك ، لأنه لما تقد م التخيير بين « الهدى » و « الطعام » و « الصيام » استجاز الإضافة إلى أحدهما ، ليبين من أي جنس تكون « الكفارة » فكأنه في التقدير : فعليه كفارة طعام لا كفارة هدى ولا كفارة صيام ، وإنما أجمعوا على القراءة في « مساكين » بالجمع ، لأن قتل الصيد لا ينجزى و فيه إطعام مسكين واحد كما كان في إفطار يوم إطعام مسكين واحد ، وقرى والموضع ، وقرى والموضع ، ولا يجوز التوحيد في هذا الموضع ، لأنه يصير حكما لمن قتل صيدا أن يجزئه إطعام مسكين واحد ، وذلك لا يجوز ، والاختيار التنوين في « كفارة » ، لأن عليه المعنى ، وهو (٣) الأصل ، وعليه والاختيار التنوين في « كفارة » ، لأن عليه المعنى ، وهو (٣) الأصل ، وعليه أكثر القراء ، ولأن الكفارة هي الطعام بعينه والإضافة بعيدة (٣) .

« ٣٧ » قوله : ( قياماً لِتُلناس ) قسرأه ابن عامــر بغير ألــف ، وقــرأ الباقــون بالألف .

وحجة من قرأ بألف أنه مصدر « قام القيام » كالصيام ، فالتقدير جعل الله حج الكعبة أو قصد الكعبة قياما لمعاش الناس وأمثالهم في سكونهم بألا خوف عليهم ولا أدى من أحد ، وكذلك جعكل الأشهر الحرم لا يؤذيهم فيها أحد بقتال ولا نعارة .

« ٣٨ » وحجة من حذف الألف أنه جعله أيضا مصدراً لـ « قام » كالسمع ، وكان حقه أن لا يعتل كالحول والعور ، ولكن أعل "لاعتلال فعله (٤) .

« ٣٩ » قوله: ( من الذين استكفَّ عليهم الأ ولكيان ) قدراً حفيص

<sup>(</sup>۱) ب: «في هذا» وتصويبه من: ص.

<sup>(</sup>٢) لفظ «وهو» سقط من: ص .

<sup>(</sup>٣) زاد المسير ٢/٥/٦ ، وتفسير ابن كثير ١٠٠/٢ ، وتفسير النسغي ٣٠٣/١، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٣٠٣/٧ .

<sup>(</sup>٤) راجع تفسير سورة النساء ، الفقرات «٣-٥» .

« استَحَق » بفتح التاء والحاء ، وقرأ الباقون بضم التاء وكسر الحاء ، وقرأ أبو بكر وحمزة « الأولين » جمع أول المُسككم المخفوض ، وقرأ الباقون « الأوليان » تثنية أولى (١) المرفوع ٠

وحجة من فتح [ التاء ] (٢) أنه بنى الفعل للفاعل ، فأضاف الفعل إلى « الأوليان » ، فرفعهما به « استحق » ، التقدير : من الذين استحق عليهما أوليان بالميت وصيته التي أوصى بها إلى غير أهل دينه ، أو إلى غير قبيلته ٠

« ٤٠ » وحجة من ضم "التاء أنه بنى الفعل للمفعول ، وهـو الأوليان ، فأقام الأوليان مقام الفاعل عـلى تقدير حذف مضاف ، والمعنى : مـن الذيـن استحق عليهم إثم الأوليين ، لأن الأوليين (١١٧/أ) لا تستحق نفساهما ، إنما استحق الوصية أو الإثم ، ويجوز ذلك ، وقد بينا رفع الأوليان وما يجوز فيه ، في كتاب تفسير مشكل الإعراب(؟) .

« ٤١ » وحجة من قرأ « الأوليان » أنه جعله تثنية أولى ، أي : أكولى بالشهادة على وصية الميت ، وقيل : معناه أولى بالميت من غيره .

« ٢٤ » وحجة من قرأ « الأولين » أنسه جعسله جمع أول ، والتقدير : من الأولين الذين استحق عليهم الإيصاء أو الإثم ، وإنما قيل لهم الأولين لتقديم ذكرهم في أول القصة وهو قوله : ( يا أيتها الذين آمنوا شهادة ينيكم ) وهذه الآيسة في قراءتها وإعرابها وتفسيرها ومعانيها وأحكامها من أصعب آية في القرآن وأشكلها ، ويتحتمل أن يسلط ما فيها من العلوم في ثلاثين ورقة أو أكثر ، وقد ذكرنا من ذلك طرفا صالحا<sup>(٤)</sup> في « كتاب الهداية » ، وذكرنا من مشكل إعرابها طرفا في تفسير مشكل الإعراب ، ثم ذكرناها مشمروحة بجميع وجوهها في تفسير إعراب

<sup>(</sup>۱) ب: «أول» وتصويبه من: ص.

<sup>(</sup>٢) تكملة موضحة من: ص.

<sup>(</sup>٣) انظر ذلك في الكتاب المذكور ١/٦٥.

<sup>(</sup>٤) لفظ «صالحا» سقط من : ص .

في (١) كتاب مفرد ، والذي عليه الجماعــة في قراءتها هو الاختيار ، ضم "التــاء، والأكوليان تثنية أكولى أي : أكولى بالوصية ، أو بالميراث ، أو بالميت ، على الاختلاف في ذلك ، وقد تقد "م ذكر « طائرا » في آل عمران وحجته (٢) ،

« ٣٤ » قوله : ( إلا سيحر" مثبين ) قرأ حمزة والكسائي « سساحر » هنا وفي أول هود والصف ، وقسرأ الكوفيون وابن كثير « سساحر » بألف في أول يونس(") ، وقرأ الباقون في الأربعة بغير ألف ٠

وحجة من قرأ بغير ألف أنه جعل الإشارة إلى ما جاء به النبي ، فأخبر عنهم أنهم جعلوا ماجآء به النبي [صلى الله عليه وسلم] (٤) سحرا ، ويجوز أن تكون الإشارة إلى النبي ، وفي الكلام تقدير حذف مضاف ، أي : إن هذا إلا ذو سحر ، فيكون مثل القراءة بألف ، وهذا الحذف كثير في القرآن .

« يَعُ » وحجة من قرأ بألف أنه جعل الإشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخبر عنهم أنهم قالوا: إن هذا إلا ساحر ، فأخبر عن الاسم باسم الفاعل ، وهو بابه ، ويجوز أن يكون « سماحر » بمعنى سحر ، لأن الاسم قد يقع موضع المصدر ، كقولهم : عائذا بالله من شرّها ، أي : عياذا ، فتكون القراءة بالألف كالقراءة بغير ألف ، وكان أبو عمرو يقول : إذا كان بعده « مبين » فهو سحر ، وإذا كان بعده « عليم » فهو ساحر ، والمبين يصلح للسحر وللساحر ، فلا حجة له في ذلك ، فأما « عليم » فلا يكون إلا للساحر ،

<sup>(</sup>١) ص: «الإعراب وأفردناها مشروحة في» .

<sup>(</sup>٢) راجع حرف «طائرا» في تفسير سورة آل عمران الفقرة «٣٢ - ٣٤» ، وانظر ما تقدم في الحجة في القراءات السبع ١١٠ ، وزاد المسير ١٤/١) ، وتفسير أبن كثير ١١٢/٢ ، وتفسير النسفي ٣٠٧/١ ، وتفسير غربب القرآن ١١٨٨ .

<sup>(</sup>٣) الأحرف في هذه السور على ترتيب ذكرها هي: (٦ ٧ ١ ، ٢) ، وسيأتي ذكرها في اول سورة يونس ، واول سورة هود ، واول سورة الضف .

<sup>(</sup>١) تكملة مستحبة من : ص .

فه و صحيح • فالقراءتان متداخلتان ( ١١٧/ب ) حسنتان (١٠٠٠ • هم و صحيح • فالقراءتان متداخلتان ( ١١٧/ب ) حسنائي بالتاء ونصب « دبك » وقرأ الباقون بالياء ورفع « ربك » ، وأدغم الكسائي اللام من « هل ، [ وبل ] » (٢) في التاء على أصله المذكور •

وحجة من قرأ بالتاء أنه أجراه على مخاطبة الحواريين لعيسى ، وفيه معنى التعظيم للرّب جلّ ذكره ، على أن يستفهم عيسى عن استطاعته ، إذ هو تعالى مستطيع لذلك ، فإنما معناه : هل تفعل ذلك [ على معنى افع ل ذلك ] (٢) . وقد هل تستطيع سؤال ربّك في إنزال مائدة علينا ، والمعنى : هل تفعل لنا ذلك ، وقد علموا أن عيسى يستطيع السؤال ، ولا بد من إضمار السؤال ، إذ لا يجوز أن يقال : هل تستطيع أن يفعل غيرك كذا ، ف « أن » مفعول بالمصدر المحذوف ، وهو السؤال ، وهذا كما تقول للرجل : هل تستطيع أن تكلمني ، وقد علمت أن مستطيع لذلك ، فإنما معناه : هل تفعل ذلك [ على معنى افع كل ذلك ] (٢) . وقد رُوي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كان القوم أعلم بالله عز وجل من أن يقولوا : هل يستطيع ربك ، ولكن : هل تستطيع ربك ، ور وي عنها أنها قالت : كان الحواريون لا يتشكون أن الله يقد و على إنزال مائدة عليهم ، ولكن قالوا : هل تستطيع دبك ، وعن متعاذ بن جبل أنه قال : أقرأنا النبي عليه السلام : هل تستطيع ربتك ، وبذلك قرأ أيضا (٤) على بن أبي طالب ،

« ٤٦ » وحجة من قرأ بالياء أنه على معنى : هل يفعل ربُّك ذلك ، لأنهم لم

<sup>(</sup>۱) التيسير ۱۰۱ ، وزاد المسير ۲/٥٥٪ ، وتفسير ابسن كثير ۱۱٥/۲ ، وتفسير النسفي ۱۰۹٪ ، والنشر ۲(۲۷٪ ، والمختار في معاني قراءات اهل الأمصار ٣٠٩/ب ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٦٤/ب .

<sup>(</sup>۲) تكملة لازمة من : ص .

<sup>(</sup>٣) تكملة موضحة من: ص.

<sup>(</sup>٤) ص: «وكذلك أيضا قرأ».

يشكتوا في استطاعة البارىء على ذلك ، لأنهم كانوا مؤمنين ، فإنما هو كقولك للرجل هل يستطيع فلان أن يأتي ، وقد علمت أنه مستطيع ، فالمعنى : هل يفعل ذلك ، وهل يجيبني إلى ذلك ، وقد كانوا عالمين باستطاعة الله لذلك ولغيره علم دلالة وخبر ونظر ، فأرادوا معاينة لذلك ، كما قال إبراهيم : (رب أرني كيف تحيي الموتى) « البقرة ، ٢٦٠ » وقد كان عكم أن الله يحيي الموتى استدلال وحي ونظر ، فأراد علم المعاينة التي لا يعترضها شيء ، ولذلك قال إبراهيم : (بلى ولكن ليطمئن قلبي ) أي : لا تدخل عليه في ذلك شبهة (١) ، لأن علم النظر والخبر تدخله الشيء من ذلك ، ولذلك قال الحواريون: (وتطمئن قلوبنا) ، والاختيار ما عليه الجماعة من الياء ، ورفع «ربك» على المعنى (٢٠ التشديد ، على المتديد ، على التشديد ، على التشديد ، على

« ٧٧ » قوله: (إني مُنزِّلها) قرآه نافع وعاصم وابن عامر بالتشديد ، على أنه اسم فاعل من نزَّل ، وقرأ الباقون بالتخفيف على ( ١١٨/أ ) أنه اسم من فاعل من أنزل ، واللغتان موجودتان (٣) في القرآن ، قد أجمع على كل واحدة [ منهما ] (٤) ، فالقراءتان متساويتان ، غير أن التشديد فيه معنى التكثير (٥) .

« ٤٨ » قوله: (يوم َ ينفع ُ ) قرأه نافع بالنصب ، ورفع الباقون ٠

وحجة من نصب أنه جعل الإشارة بـ « هذا » إلى غير اليوم ، ممسّا تقد م ذكره من الخبر والقصص في قوله: ( وإذ قال الله ياعيسى) « ١١٦ » وليس ما<sup>(١)</sup> بعد القول حكاية • فإن جعلت محكاية أضسرت ما يعمل في « يوم » ، والتقدير: قال الله هـذا الـذي اقتص عليكم يحدث أو يقع في يوم ينفع ، وإن لـم

<sup>(</sup>۱) ص: «على شبهه» .

<sup>(</sup>٢) الحجة في القراءات السبع ١٠٩ ، والتبصرة ٦٦/١ ، وتفسير ابسن كثير ١٠٩/٢ .

<sup>(</sup>٣) ص : «والفعلان موجودان» .

<sup>(</sup>٤) تكملة موضحة من : ص .

<sup>(</sup>٥) ص: «التكثير والتكرير» ، انظر زاد المسير ٥٤٩/٢ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٣١٠/١ ، وتفسير النسفي ٣١٠/١

<sup>(</sup>٦) لفظ «ما» سقط من : ص .

نجعله حكاية ، فأعمل القول في « اليوم » على أنه ظرف للقول ، والمعنى : قال الله تعالى هذا القيصيص الذي قيص عليكم أو هذا الخبر الذي أخبرتم به في يوم ينفع الصادقين ، أي : سيقوله في ذلك اليوم ، وأفعال الله جل " ذكره التي (١) يخير أنها ستكون بمنزلة الكائنة الواقعة لصحة وقوعها ، على ما أخبر به عنها ، فلذلك يتخبر عما يستقبل من أفعاله بلفظ الماضي ، وهو كثير في القرآن ، فريوم »، وهو منصوب ، ظرف خبر الابتداء الذي هو هذا ، لأنه حدث (٢) ، وظروف الزمان تكون أخبارا عن الأحداث ، تقول : القتال اليوم ، والخروج الساعة ، والجملة في موضع نصب بالقول ، ومذهب الكوفيين في فتح « يوم » أنه في موضع رفع على خبر « هذا » ، و «هذا » إشارة إلى « اليوم » ولكنه فتح عندهم ، وفتحه خبر « هذا » ، و «هذا » إشارة إلى « اليوم » ولكنه فتح عندهم ، وفتحه أناء لإضافته إلى الفعل ، لأنه غير متمكن في الإضافة إليه ، والبصريون إنما يبنون الظرف إذا أضيف إلى فعل مبني ، فإن أضيف إلى فعل معرب لم يبن ،

« ٤٩ » وحجة من رفع أنه جعل « يوم ينفع » خبراً لـ « هذا » ، والجملة في موضع نصب بالقول ، وهو محكي لا يعمل في لفظ القول ، و « هذا » إشارة إلى « يوم القيامة » وهو اليوم الذي ينفع فيه الصادقين صدقهم (٣) .

« ٥٠ » في هذه السورة ست ياءات إضافة ، قوله ( يدي َ إليك ) « ٢٨ » فتحها نافع وأبو عمرو وحفص ٠

( إنّي أخاف ) « ٢٨ » ، ( لي أن أقول ) « ١١٦ » فتحهما الحرميان وأبو عمرو • و ( إنّي أريــد ) « ٢٩ » ( فإنّي أعذّيــه ) « ١١٥ » فتحهما نافع • ( وأ مُنّي َ إلهين ) « ١١٦ » فتحها نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص (١٠٠ •

فيها زائسدة قوله : ( واخشَسُون ِ ) الثاني « ٤٤ » قرأه أبو عمرو بياء في الوصل خاصة .

<sup>(</sup>۱) ب: «الذي» وتصويبه من: ص.

<sup>(</sup>٢) ب: «حرف» وتصويبه من: ص.

 <sup>(</sup>۳) إيضاح الوقف والابتداء .۳۵ ، وكتاب سيبويه ۱/۸۳ ، وزاد المسير مشكل إعراب القرآن ١/٦٥ .

<sup>(</sup>٤) قوله: «وأمى . . وحفص» سقط من: ص .

## سورة الأنسام مكية ، وهي مائة آية وسبع وستون آية في المدني ، وخمس في الكوفي

وعن ابن عباس : [ أن ](۱) ثلاث آيسات نزلن بالمدينة ( ۱۱۸/ب ) قوله تعالى : ( قل تَعالوا ) « ۱۰۱ » إلى تمام الثلاث آيات ٠

« / » قوله : ( من 'يصر'ف عنه ) قرأه أبو بكسر وحمزة والكسائي بفتح الياء، وكسر الراء، وقرأ الباقون بضم الياء، وفتح الراء،

وحجة من قرأ بفتح الياء أنه أخبر بالفعل (٢) عن الفاعل المتقد م الذكر، وإضماره مستتر في « يصرف » ، وشاهده أن في قراءة أنبي " : « من يصرفه الله عنه » ، وفي قراءة ابن مسعود « يصرف الله عنه » ، فالمعنى : من يصرف الرب عنه يومئذ العذاب فقد رحمه ، فالمفعول محذوف ، وهو « العذاب » ، لدلالة الكلام عليه ، ولا يحسن أن يقد رحوف « ها » مع « يصرف » لأن الهاء ، إنما تحذف من الصلات ، وليس في الكلام موصول ، لأن « من » للشرط لا صلة لها .

« ٢ » وحجة من ضم الياء أنه بنى الفعل لما لم يُسم فاعله ، فأضمر فيه ذكر العذاب ، لتقد م ذكره ، وأقامه مقام الفاعل ، فلا حذف في الكلام ، ويقو ي ذلك قوله : ( ليس مصروفا عنهم ) « هود ٨ » يعني العذاب ، فبناه لما لم يُسم فاعله ، وأضمر فيه العذاب ، أقامه مقام الفاعل أيضا ، وهسو إجماع ، وهسو الاختيار لأن أكثر القراء (٢) عليه ، ولأنه أقل إضمارا من القراءة بفتح الياء (٤) .

<sup>(</sup>١) تكملة موضحة من : ص ٠

<sup>(</sup>٢) لفظ «بالفعل» سقط من : ص ٠

<sup>(</sup>٣) ص: «الأكثر من القراء» .

<sup>(</sup>٤) التبصرة ٦٦/١ ، والتيسير ١٠١ ، والنشر ٢٤٨/٢ ، والحجة في القراءات السبع ١١١ ، وزاد المسير ١٢/٣ ، وتفسير النسفي ٢/٥ ، والمختار في معاني قراءات اهل الأمصار ١٣١١) ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٦٥/٠ .

« ٣ » قوله: (تكن فيتنتُهم) قرأه حمزة والكسائي بالياء، وقرأ الباقون بالتاء، وقرأ ابن كثير وابن عامر وحفص « فتنتُهم » بالرفع، وقسرأ الباقسون بالنصب.

وحجة من قرأ بالتاء أنه أنت الفعل لتأنيث لفظ (١) الفتنة ، إن رفع الفتنة أَنتُث (٢) ، لأن الفاعل مؤنث اللفظ ، وإن نصب الفتنة أَنتُث ، لأن الفاعل مؤنث اللفظ ، وإن نصب الفتنة أَنتُث ، لأن الفاعل في المعنى . هو الفتنة ، لأن خبر كان هو اسمها في المعنى .

« ٤ » وحجة من قسراً بالياء أنه أتى بلفظ التذكير ، لتذكير « أن » وما بعدها ، في قوله : ( إلا أن ) إذا<sup>(٦)</sup> نصب « فتنتهم » ، فإن رفعها ذكتر ، لأن الفتنة المعذرة ، والمعذرة والعثذر واحد ، فذكتر لتذكير العذر ، ويجوز أن يكون ذكر لأن « الفتنة » « القول » في المعنى ، فهذكتر لتذكير « القهول » ، إذ القول هو الفتنة .

« ٥ » وحجة من رفع الفتنة أنها لما كانت معرفة ، وتقد من « القبول » جعلها اسم كان ، و « أن قالوا » الخبر ، فأتى بالكلام في الإعراب على رتبته ، من غير تقديم ولا تأخير ، لاسيما إذا قرىء بالتاء ، فهو أقوى لرفيع الفتنة ، لأن التأنيث في الفعل يدل على إضافة الفعل إلى « الفتنة » ، فقوي الرفيع في التأنيث الفعل ، ولتقد م « الفتنة » في اللفظ ، ولأنها معرفة ، فأما إذا قرىء « تكن » بالتاء فالرفع يكفوى ، لتقد م « الفتنة » في اللفظ ، ولأنها معرفة ، ولأنها معرفة ، ولأنها هي ( ١٩١٩ أ ) « القول » الذي حمل التذكير عليه .

« ٦ » وحجة من نصب « الفتنة » أنه لما وقع بعد « كان » معرفتان ، وكان أحدهما أعرف جعله اسم « كان » ، وهو « أن » ومابعدها ، وإنها كانت أعرف لأنها لا توصف ، كما لا يوصف المضمر ، فأشبهت المضمر ، فجعلت اسم [ كان ] (٤) كما يجعل المضمر إذا (٥) وقع بعد كان اسمها والظاهر خبرها ، ولأنها

<sup>(1)</sup> لفظ «لفظ» سقط من : ص .

<sup>(</sup>٢) ب: «فأنث» وتصويبه من: ص.

<sup>(</sup>٣) ب: «إذ» وتصويبه من: ص.

<sup>(</sup>٤) تكملة موضحة ليست في : ب، ص .

<sup>(</sup>o) قوله: «فأشبهت المضمر . . إذا» سقط من : ص .

لاتكتنكر أبداً كما تتنكر «الفتنة»، وتنفصل عما أضيفت [إليه] (١)، لاسيما إذاقترى، «يكن» باليا، فهو أقوى في نصب «الفتنة» الأنه قد بان أن الفعل له «القول» بالتذكير، والاختيار القراءة بالتاء، ونصب «الفتنة» الأنها هي القول في بالمعنى [ ولأنها بمعنى العذر ] (٢) ولأن « أن » وما بعدها أعرف الأن على ذلك أكثر القراء (٢) .

« ٧ » قوله: (والله ربنا) قسرأه حمزة والكسائمي « ربنا » بالنصب على النداء المضاف ، وفصل به بين القسسم وجوابه ، وذلك حسن ، لأن فيه معنى الخضوع والتضرع حين لا ينفع ذلك ، وقرأه الباقون بالخفض ، على النعت لـ « الله » عز وجل " ، أو على البدل (١٠) •

« ۸ » قوله: (ولا تُكذّب ، ونكون ) قرأه حفص وحمزة «ولا نكذب » بالنصب ، وقرأ ابن عامر وحمزة وحفص « ويكون » بالنصب ، ورفعهما الباقون ٠

وحجة من نصب أنه جعل الفعلين جوابا للتمني ، لأنه غير واجب ، ليكونا داخلين في التمني ، على معنى أنهم تمنوا الرد" ، وترك التكذيب ، والكون من المؤمنين ، والنصب بإضمار « أن » كما تنصب في جواب الاستفهام والأمر والنهي والعرض ، لأن جميعه (٥) غير واجب ، ولا واقع بعد ، فينصب الجواب مع الواو ، كأنه عطف على مصدر الأول ، كأنهم قالوا: يا ليتنا يكون لنا ركد" ، واتفاء من التكذيب ، وكون من المؤمنين ، فحملا على مصدر « يرد » في

<sup>(</sup>١) ب: «عما أضيف» والتصويب والتكملة من: ص .

<sup>(</sup>٢) قبل هذه التكملة المستدركة من «ص» إحسالة على حاشية «ب» لكنها امتحت .

<sup>(</sup>٣) زاد المسير 17/٣، وتفسير ابن كثير 17/٣، وتفسير النسفي 1/٧، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار 1/٣، وكتاب سيبويه 1/٣، وتفسير مشكل إعراب القرآن 1/٦.

<sup>(</sup>٤) التبصرة ٦٦/ب ، والتيسير ١٠٢ ، والحجة في القراءات السبع ١١٢ ، وزاد المسير ١٧/٣ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٢١/ب .

<sup>(</sup>٥) ب: «جمعه» ورجحت مافي: ص.

العطف ، إذ لم يمكن أن يُتحملا على العطف على « نرد » لانقلاب المعنى إلى الرفع ، فلم يكن بدّ من إضمار « أن » ، لتكون مع الفعل مصدراً ، فيعطف مصدرا على مصدر ، وبه يتم " النصب في الفعلين .

« ٩ » وحجة من رفعهما أنه عطفهما على « نرد » ، فيكون قوله : « ولا نكذب ونكون » داخلين في التمني ، تمنتوا ثلاثة أشياء على ما ذكرنا(١) ، ويجوز أن يوفع ، على أن يقطعه من الأول ، على تقدير : يا ليتنا نرد " ، ونحن لا نكذب بآيات ربنا ، ونكون من المؤمنين ، ردد د فا أو لم نثرد " ، وقوله : ( وإنهم لكاذبون ) « ٢٨ » يدل على كذبهم فيما أخبروا به عن أنفسهم ، من أنهم لا يكذبون ويكونون (٢) من المؤمنين ، ولم يتمنوا ذلك في هذا التقدير ، ( ١٩٩/ب ) لأن التمني لا يقع معه التكذيب ، إنما يكون التكذيب في الخبر ، إنما التزموه ردوا أو لم يتردوا ، حكم سيبويه : دعني ولا أعود ، بالرفع على معنى : ولا أعود تركتني أو لم تتركني ، ولم يسأل أن يجمع له الترك والعود ، وأهل النظر على أن التكذيب لا يجوز في الآخرة ، لأنها دار جزاء ، على ما كان في الدنيا ، والتأويل عندهم : وإنهم لكاذبون في الدنيا ، في تكذيبهم للرسل ، وإنكارهم البعث ، فيكون ذلك حكاية عن الحال [ التي كانوا عليها في الدنيا كما قال ( وإن ربك ليحكم بينهم ) فجعله عن الحال [ التي كانوا عليها في الدنيا كما قال ( وإن ربك ليحكم بينهم ) فجعله حكاية عن الحال ] ( وإنهم لكاذبون ) وأجاز التكذيب في الآخرة ،

« ۱۰ » وحجة من رفع « نكذب » ونصب « ونكون » أنه رفع الأول على أحد الوجهين المذكورين المتقدمين ، على أن يكون داخلا في التمني ، فيكون الرفع كالنصب ، ونصب « ونكون » على جواب التمني [ فكلا الفعلين دخل في التمني ] (٤) ، ويجوز رفع « ونكذب » على معنى الثبات على دخل في التمني ]

<sup>(</sup>١) ص : «ذكرنا أولا» .

<sup>(</sup>٢) ب: «ويكونوا» وتصويبه من: ص.

<sup>(</sup>٣) تكملة لازمة من : ص .

<sup>(</sup>٤) تكملة موضحة من : ص .

ترك التكذيب، أي: لا نكذب رددنا أو لم نُردٌ ، فيكون غير داخلا في التمنى ويكون داخلا في التمنى إذا نصبته(١) .

« ١١ » قوله: (أفلا تَعقلون) قرأ نافع وابن عامر وحفص بالتاء، ومثله في الأعراف ويوسف، غير أن أبا بكر(٢) يكون معهم في يوسف على التاء، وخَيَر أبو عمرو في التاء والياء في سورة القصص، والأشهر عنه الياء • وقرأ نافع وابن ذكوان « أفلا تعقلون » في يس بالتاء(٣) ، وقرأ الباقون بالياء في ذلك كله •

وحجة من قرأ بالياء أنه رد"ه على ماقبله ، من لفظ الغيبة ، في قوله : (خير للذين يتقون ) ، وكذلك في الأعراف ، رد"وه على « يتقون » أيضا ، وكذلك في يوسف ، ردوه على قوله : ( فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ) « ١٠٩ » • « ١٠٣ » وحجة من قبرأ بالتاء أنه جعله خطابا للذين أخبر عنهم مما قبله ( ١٠٠ ) •

« ١٣ » قوله : ( ولكدّار ُ الآخرة ) قرأه ابن عامر بلام واحدة ، وحفص « الآخرة » ، وقرأ الباقون بلامين ، ورفع « الآخرة » ،

وحجة من قرأ بلامين أنه أدخل لام الابتداء على الدال ، ورفع « الدار » بالابتداء ، وجعل « الآخرة » نعتا لها ، والخبر « خير للذين » كمال قال : ( وإن الدار الآخرة لهي الحيوان ) « العنكبوت ٦٤ » وقال : ( تلك الدار الآخرة ) « القصص ٨٣ » فأ تَتَث « الآخرة » صفة لـ « الدار » فيهما ، ولمّا كانت (م) « الآخرة » صفة

<sup>(</sup>۱) کتاب سیبویه (1/4) وزاد المسیر (1/7) و تفسیر ابن کثیر (1/4) و تفسیر النسفی (1/4) و تفسیر مشکل إعراب القرآن (1/7) و تفسیر مشکل ا

<sup>(</sup>۲) ص: «عاصم» ۰

<sup>(</sup>٣) الأحرف في السور المذكورة على ترتيب ذكرها هي : (آ ٦٢،٦٠٢،١٦٩) .

<sup>(</sup>٤) سيأتي ذكر نظائره في سورة الأعراف ، الفقرة «٢٧» وسورة يوسف ، الفقرة «٢٤» ، وسورة القصص ، الفقرة «١٥» ، وسورة يس ، الفقرة «١٥» ، وانظر الحجة في القراءات السبع ١١٣ ، وزاد المسير ٣٧/٣ ، وتفسير النسفي ٢/٣ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٣٢/١ .

<sup>(</sup>o) ب: «كأن» ورجحت مافي: ص .

لم يصح أن تضيف الموصوف إليها ، وقد اتسع (١) في هذه الصفة فأ قيمت مقام الموصوف ، كما أقيمت الأولى مقام الموصوف ، قال الله تعالى ذكره : (وللآخرة خير للث من الأولى) « الضحى ٤ » وهو الاختيار ، لإجماع القراء عليه ولصحة معناه في الصفة ، والتعريف لـ « الدار » •

« ١٤ » وحجة ( ١٢٠/أ ) من قرأ بلام واحدة أنه لم يجعل « الآخرة» صفة لـ « الدار » فأضاف « الدار » إليها ، فلم يمكن دخول الألف واللام عليها للإضافة ، و « الآخرة » في الأصل صفة للساعة ، كأنه قال ، ولدار الساعة الآخرة ، فوصف الساعة بالآخر ، في قوله : (وار «جوا اليوم الآخر) « العنكبوت ٣٦ » لكن توسع فيها فاست عملت استعمال الأسماء ، فجازت الإضافة إليها كما فعلوا ذلك في « الدنيا » ، وأصلها الصفة من « الدنو » ، وقد تقد م ذكر « ليحزنك » وبابه وعلته (٢) .

« ١٥ » قوله ( لا يُنكذِّبونك )(٢) قرأ نافع والكسائي بالتخفيف ، وشدّدُ الناقــون .

وحجة من خفقه أنه حمله على معنى: لا يجدونك كاذبا ، لأنهم يعرف ونك بالصدق ، فهو من باب : أحمد "ت" الرجل ، وجدته محمودا ، ودل على صحة ذلك قوله : ( ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ) أي : يجحدون بأنفسهم ما يعلمون صحته يقيناً عياناً عناداً منهم ، وحكى الكسائي عن العرب « أكذبت الرجل » إذا أخبرت أنه جاء بكذب ، وكذبته إذا أخبرت أنه كذاب ، وقيل : معنى التخفيف : فإنهم لا يجعلونك كذابا ، إذ لم يجربوا عليك الكذب ، وحكى قيط "رثب : أكذبت الرجل دللت على كذبه ، وقيل : التخفيف والتشديد لغتان .

« ١٦ » وحجة من شدّد أنه حمله على معنى : فإنهم لا ينسبونك إلى الكذب،

<sup>(</sup>۱) ب: «اتبع» وتصويبه من: ص.

<sup>(</sup>٢) راجع «باب علل اختلاف القراء في اجتماع الهمزتين» الفقرة « ٧،٥٠٤ » ، الحرف المتقدم في المقنع ١٠٣ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١/٦٧ .

<sup>(</sup>٣) تقد م له نظير في تفسير سورة البقرة ، الفقرة «م ، ٢» .

كما يُتقال: فستّقته وخطّاته ، نسبته إلى الفيسق وإلى الخطأ ، فالمعنى: فإنهم لا يقدرون أن ينسبوك إلى الكذب، فيما جئتهم به ، لأنه في كتبهم (١) •

« ۱۷ » قوله: (أرأيتكم) و (أرأيتم ) و (أرأيتم) « الكهف ٣٠ » قرأ نافع في ذلك كله ، حيث وقع بتخفيف الهمزة الثانية ، وحذ فها الكسائي ، وحققها الباقون ٠

وحجة من حقَّق أنه أتى بالكلمة على أصلها ، والأصل الهمز ، لأن همزة الاستفهام دخلت على « رأيت » ، فالهمزة عين الفعل ، والياء ساكنة ، لاتصال المضمر المرفوع بها •

« ١٨ » وحجة من خفتف الثانية أنه استثقل اجتماع همزتين في فعل ، مع اتصال الفعل بضمير ، وذلك كله ثقيل ، فخفتف الثانية بين الهمزة والألف ، على الأصل المتقدم (٢) الذكر ، والياء ساكنة على أصلها ، ولم يمتنع تخفيف الهمزة بين بين ، مع سكون مابعدها ، لأنها في زنة المخففة المتحركة ، وقد رُوي عن ورش أنه أبدل من الهمزة ألفا ، لأن الرواية عنه أنه يمد الثانية ، والمد لا يتمكن إلا مع البدل ، والبدل فرع على (٦) الأصول ، والأصل أن تجعل ( ١٢٠/ب ) الهمزة بين الهمزة المفتوحة والألف ، وعليه كل من خفقف الثانية (٤٠ عير ورش ، وحسن جواز البدل في الهمزة ، وبعدها ساكن ، لأن الأول (٥) حرف مد ولين ، فالمد الذي يتحذف مع الساكن يقوم مقام حركة ، يوصل بها إلى النطق بالساكن الثاني وقد مضى ذكر هذا (١٠) و

<sup>(</sup>۱) زاد المسير ۲۸/۳ ، وتفسير ابن كثير ۱۲۹/۳ ، وكتاب سيبويه ۲۷۸/۲ ، وادب الكاتب ۲۷۶ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ۲۷/ب .

<sup>(</sup>٢) ص: «أصول التخفيف المتقدمة» .

<sup>(</sup>٣) ب : «عن» ، ص : «من» ورجحت ما فيه الوجه .

<sup>(</sup>٤) لفظ «الثانية» سقط من : ص .

<sup>(</sup>٥) ب: «الاولى» ورجحت مافي: ص .

<sup>(</sup>١) راجع «باب علل اختلاف القراء في اجتماع الهمزتين » الفقرة « ٧٠٥٠٤ » ، وانظر أيضا زاد المسير ٣٦/٣ ، والمختار في معاني قراءات أهمل الأمصار ٣٢/ب ، وتفسير النسفي ١١/٢

« ١٩ » قوله: (فتحنا) قرأه ابن عامر هنا وفي الأعراف «فتحنا» [ وفي الأنبياء «فتحت » وفي القمر «ففتحنا » ] (١) بالتشديد في الأربعة ، وخفتفهن الباقون وكلهم خفتف ما جاء بعده اسم مفرد نحو: (ولو فتتحنا عليهم بابا) «الحجر ١٤ » والتخفيف والتشديد لغتان ، غير أن التشديد فيه معنى التكثير والتخفيف الاختيار للإجماع عليه (٢) .

« ٢٠ » قوله : ( بالغكداة ) قرأه ابن عامر بالواو ، وضم " الغين ، ومثله في الكهف (٣) وقرأهما الباقون بفتح الغين بألف بعد الدال .

وحجة من قرأ بألف أن «غداة » في كلام العرب نكرة وأ دخل عليها الألف واللام للتعريف ، و « غدوة » أكثر ما تستعمل معرفة بغير ألف ولام ، فترك القراءة بها لثبات الألف واللام في الخط ، وهما لا تدخلان على معرفة ، فالتزم القراءة بد « غداة » لأنها نكرة ، يحسن فيها دخول الألف واللام، ولا يحسن في «غدوة »، لأنها في أكثر اللغات ، معرفة بغير ألف ولام ، ولا تصرفها العرب ، محكي : «أتيتك غدوة باكراً » بغير صرف ، وقال سيبويه : غدوة وبكرة ، جعل كل واحد منهما اسما للحين ، يعني معرفة ، وذلك دليل على أنها معرفة فمننعت الصرف ، للتأنيث والتعريف ،

« ٢١ » وحجة من قرأ بضم العين أن بعض العرب ينكر « غدوة » فيصرفها في النكرة ، فلما وجدها تنكر أدخل عليها الألف واللم للتعريف اتباعا للخط ، والاختيار القراءة بالألف ، لأنها نكرة بإجماع ، لم يستعمل أحد من العرب في « غداة » التعريف فوجب دخول الألف واللام عليها لتتعرف (٤) .

<sup>(</sup>۱) تكملة لازمة من : ص . والأحرف على ترتيب ذكرها هي : (۱۱،۹٦،۹٦٦) وسيأتي ذكرها في سورة الأعراف ، الفقرة «٩» ، وسورة الزمر ، الفقرة «١٦» وسورة القمر الفقرة «٤» .

<sup>(</sup>۲) التبصرة ۲۷/۱، وزاد المسير ۳۹/۳، والنشر ۲٤٩/۲، وتفسير النسفي ١٢/٢ والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١/٣٣.

<sup>(</sup>٣) الحرف فيها: (٣ /٢) .

<sup>(</sup>٤) الحجة في القراءات السبع ١١٥ ، وزاد المسير ٢٦/٣ ، وتفسير النسفي ١٣/٢ ، وكتاب سيبويه ١٣٠/١ ، ٢٥٠ ، ٥٦

« ۲۲ » قوله: ( أنه مَن عمل ) ، ( فأنه غفور ) قرأ نافع وابن عامر وعاصم « أنه » بالفتح ، وقرأ عاصم و ابن عامر « فأنه غفور » [ بالفتح ] (١) ، وقرأ الباقون بالكسر فيهما •

وحجة من كسر « إنه مَن عمل » أنه جعله تفسيرا للرحمة ، فسَّرها بالجملة التي بعدها و « أن » تكون مكسورة إذا دخلت على الجُمل ٠

« ٣٣ » وحجة من كسر « فإنه غفور » أن مابعد الفاء حكمه الابتداء والاستئناف ، فكسر لذلك ، لأن حكم « إن » في الابتداء والاستئناف الكسر •

« ۲٤ » وحجة من فتح « أنه مَن عمل » أنه جعل « أن » ( ۱۲۱ / أ )
 بدلا من « الرحمة » على بدل الشيء من الشيء ، وهو هو ، فأعمل فيها « كتب » ،
 كأنه قال : كتب ربكم على نفسه « أنه من عمل » •

« ٢٥ » وحجة من فتح « فأنه غفور » أنه أضمر خبرا مقد ما ، ورفع « ان » بالابتداء ، لأن مابعد الفاء مبتدأ (٢) ، كأنه قال : فله أنه غفور له ، أي فله غفران الله ، ويجوز رفع « أن » بالظرف المضمر ، ويجوز أن يضمر مبتدأ تكون « أن » خبره ، تقديره : فأمره غفران وبه له ، وقد قيل : إن « أن » الثانية تأكيد وتكرير للا ولي (٣) .

« ٢٦ » قوله: (ولتَستَبين سَبيلُ ) قرأه أبو بكر وحمزة والكسائي بالياء، ورفع « السبيل » ، حملوه على تذكير السبيل ، إذ قد أضافوا<sup>(٤)</sup> الفعل إليه فرفعوه (٥) به ، و « السبيل » تذكر وتئونث قال الله تعالى ذكره: (وإن يروا سبيل)

<sup>(</sup>١) تكملة موضحة من: ص.

<sup>(</sup>٢) ب: «يبتدأ» وتصويبه من: ص ٠

<sup>(</sup>٣) ب: ص «للأول» فوجهته بمايقيم العبارة ، انظر إيضاح الوقف والابتداء ٢٣٦ ، وتفسير الطبري ٣٣٦/١ ، ومعاني القرآن ٣٣٦/١ ، وتفسير القرطبي ٢٦/٦ ، والحجة في القراءات السبع ١١٤ ، وزاد المسير ٢٩/٣ ، وتفسير النسفي ١١٤/١ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١/٦٨ .

<sup>(</sup>٤) ب: «أضاف» وتصويبه من: ص .

<sup>(</sup>o) ب: «فرفعه» وتصویبه من ص ۰

الرشم لا يتخذوه) « الأعراف ١٤٦ » فذ كرّ ، ومثله الثاني بعده • وقرأ الباقون بالتاء على تأنيث « السبيل » ، إذ قد أ سند الفعل إليه فر فع (١) به • وقد قال الله تعالى: ( قال هذه سبيلي) « يوسف ١٠٨ » فأ نش •

« ٢٧ » فأما من قرأ بالتاء ونصب « السبيل »، وهو نافع ، فإنه جعل الفعل خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم ، وهـ و الفاعل ، و « السـبيل » مفعول بـ ه ، والاختيار التاء ورفع « السبيل » ، فهو أبين في المعنى ، وعليه أكثر القراء (٢) . « ٢٨ » قوله : ( يَتَشَصُّ الحَقّ ) قرأه الحرميان وعاصم بالصـاد ، مضمومة غير معجمة ، وقرأ الباقون بالضاد ، معجمة مكسورة ، وأصلها أن يتصل بها ياء ، لأنه فعل مرفوع من القضاء ، لكن الخط بغير ياء ، فتكون الياء حدفت لدلالة الكسرة عليها .

« ۲۹ » وحجة من قرأ بالصاد غير معجمة أنه جعله من القيّصص كقوله: ( نحن نَقَرَصُ عليك ) « يوسف ٣ » و ( إن هذا لهبو القيّصص ) « آل عمران ٢٢ » ٠

« ٣٠ » وحجة من قرأ بالضاد معجمة أنه جعله من القضاء ، ود لَ على ذلك أن بعده ( خير الفاصلين ) ، والفصل لا يكون إلا عسن قرصاء دون قرصص ، ويتقو "ي ذلك أن في قراءة ابن مسعود ( إن الحكم والا شه يقضي بالحق") فدخول الياء يؤكد معنى القضاء ، ولا يوقف عليه في هذه القراءة ، لأن أصله الياء ، فإن وقفت بغير ياء خالفت الأصل ، خالفت الخط وإن وقفت بغير ياء خالفت الأصل ، والقراءة بالصاد غير معجمة أحب إلي" ، لاتفاق الحرميين وعاصم على ذلك ، ولأنه لو والقراءة بالنمن القضاء للزمت الياء فيه ، كما أتمت في قراءة ابن مسعود (٣) .

<sup>(</sup>١) ب · ص : «فرفعه» ووجهته بطرح الضمير لتقوم العبارة .

<sup>(</sup>۱) الحجة في القراءات السبع ١١٦ ، وزاد المسير ٥٠/٣ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١/٣٣ ، والتيسير ١٠٣ ، وتفسير إعراب مشكل القرآن ٦٨/ب ، وأمالي أبن الشعري ٢٥٥/٢)

<sup>(</sup>٣) زاد المسير ٥٢/٣ ، والمقنع ٣١ ، وهجاء مصاحف الأمصار ١/١٥ .

 $\frac{1}{1}$ 

« ۳۱ » قوله : ( تَوفَّتُهُ ) و ( استَهُوتُه ) قرأهما حميزة بالأليف والإمالة ، على تذكير الجميع ، كما قال ( وقال تُسوة ) « يوسف ۳۰ » وقرأ الباقون بالتاء على تأنيث الجماعة ، كما عال : ( قالت الأعراب ) « الحجرات ١٤ » و ( قالست و ( قالست الجماعة ) « إبراهيم ١١ » و ( إذ جاءتهم ( ١٢١/ب ) الرسل ) « فصلت ١٤ » وهو الأكثر ، وهو الاختيار ، والإمالة تحسن فيه ، لأن الأليف أصلها الياء ، لأنه من « هوى يهوى » ، ولأن الألف رابعة وخامسة (١٠) ،

« ٣٢ » قوله : ( وخُنفُية ً ) قرأه أبو بكر بكسر الخاء ، ومشله في الأعراف (٢٠) ، وضم ً الباقون ، وهما لغتان مشهور تان (٢٠) .

« ٣٣ » قوله: (للبن أنجانا) قرأه الكوفيون بألف ، من غير تاء ، علمى لفظ الغيبة ، لأن بعده: (قُلُ هو القادر) « ١٤ » وبعده: (قُلُ هو القادر) « ١٥ » وقبله: (تكعونه) ، والهاء للغائب ، وأجراه على ذلك مما بعده ومما قبله ، وأماله حمزة والكسائي ، لأن أصل الألف الياء ، إذ هي رابعة ، وقرأ الباقون بالتاء ، على لفظ الخطاب ، فهو أبلغ في الدعاء والابتهال والسؤال ، وهو الاختيار ، لأن الأكثر من القراء عليه (٤) .

« ٣٤ » قوله : ( قَلْ اللهُ يُنجيكم ) قرأه الكوفيون وهشام بالتشديد ، جعلوه (٥) من « نجّا ينجّي » ، وقرأ الباقون بالتخفيف جعلوه من « أنجى يُنجي » والمعنى واحد ، وأصل الفعل « نجا » ، ثم يثقل للتعدية بالهمز (٦) وبالتشديد ، فالهمزة فيه كالتشديد في تعديته ، وكل واحد يقوم مقام الآخر في التعدي إلى

<sup>(</sup>۱) الحجة في القراءات السبع ۱۱۷ ، وزاد المسير 47٬00/۳٬ وتفسير السبفي 11/۲ ، والمختار في معانى قراءات أهل الأمصار ٣٣/ب .

<sup>(</sup>١) الحرف فيها: (آهه) .

<sup>(</sup>٣) زاد المسير ٨/٣ ، وتفسير النسفي ١٧/٢ ، وأدب الكاتب ٣٤٤

<sup>(</sup>٤) المصاحف ٦٣ ، وهجاء مصاحف الأمصار ١١/ب ، والمقنع ١٠٣

<sup>(</sup>٥) ب: «بالهمزة» ورجحت مافي: ص.

مفعول • واللغتان في القرآن إجماع ، قال الله تعالى جل " ذكره : ( فأنجاه الله من النار ) « العنكبوت ٢٤ » وقال : ( وإذ أنجيناكم ) « الأعراف ١٤١ » وقال : ( فنجيناه ومن منعه ) « يونس ٧٧ » وهما في القرآن كثير ، فالقراءتان متعادلتان ، غير أن التشديد فيه معنى التكرير للفعل ، على معنى « نجاة بعد تحاة »(١) •

« ٣٥ » قوله (٢): (وإما يُنسينَكُ الشيطانُ) قرأه ابن عامر بتشديد السين ، وخفيّف الباقون ، وهو مثل « أنجا ونجيّا » يقال : « نسيته وأنسيته » ، كما « نجيته وأنجيته » (٣) ، وقد تقدّم ذكر الإمالة والاختلاف في : ( رأى كوكبا ) « الأنعام ٧٧ » وفي شبهه « الأنعام ٧٧ » وفي شبهه ولم يُختلف في فتح ما أتى فيه الساكن بعد الهمزة في كلمة ، نحو : « رأته ورأوه ورأيته » وشبهه ،

« ٣٦ » قوله : ( أتحاجبّوني ) قرأ نافع وابن عامر بتخفيف النون ، وشدد الباقون .

وحجة من شد ده أن الأصل فيه بنونين ، الأولى علامة الرفع ، والثانية فاصلة بين الفعل والياء ، فلما اجتمع ميثلان في فعل ، وذلك ثقيل ، أدغم إحدى النونين في الأخرى ، فوقع التشديد لذلك ، ولابد من مد الواو للمشدد ، لئلا يلتقي ساكنان ، المواو ، وأول المشدد ، فصارت المدة تفصل بين الساكنين ، كما تفصل الحركة بينهما .

« ٣٧ » وحجة مَن خفَّف أنه (٥) حذف النون الثانية استخفافا ، لاجتماع

<sup>(</sup>۱) التبصرة ۲۷/ب ، والنشر ۲۰۰/۲ .

<sup>(</sup>٢) قبل بدء هذه الفقرة جاء في حاشية «ب» مايلي: «هذا آخر الجزء التاسع من كتاب الكشف» .

<sup>(</sup>٣) ب: «نجيته ونجيته» وتصويبه من: ص ٠

<sup>(</sup>٤) راجع «باب اقسام علل الإمالة » الفقرة «١٦» و «فصل في معرفة أصل الألف» الفقرة «٢) ، وانظر التبصرة ٦٢/٧ ، وزاد المسير ٦٢/٣

<sup>(</sup>o) ص: «خفّف النون الثانية انه» .

المثلين متحركين ، وللتضعيف ، الذي في الفعل ، في الجيم ، ولا يحسن أن يكون المحذوف هو النون الأولى ، لأنها عكم الرفع في الفعل ، وحذفها عكم النصب ( ١٩٢٢ ) والجزم ، فلو حددفت استخفافا لاشتبه المرفوع بالمجزوم والمنصوب ، وأيضا فإن الاستثقال إنها يقع بالتكرير ، فحذف ما يحدث به الاستثقال أولى من غيره ، وحذف هذه النون في العربية قبيح مكروه ، إنها يجوز في الشعر ، لضرورة الوكن ، والقرآن لا يتحمل على ذلك ، إذ لا ضرورة ، تلجىء إليه ، وقد لحن بعض النحويين من قرأ به ، لأن النون الثانية وقاية للفعل ألا تتصل به الياء فيكسر آخر ه فيغير ، فإذا حذفتها اتصلت الياء بالنون ، التي هي علامة الرفع ، وأصلها الفتح ، فغيرتها عن أصلها وكسرتها ، فتغير الفعل ، والاختيار تشديد النون ، لأنه الأصل ، ولأن الحذف يوجب التغيير في الفعل ، ولأن عليه أكثر القيراء (١) .

« ٣٨ » قوله : ( دَرجات ٍ ) قرأه الكوفيون بالتنوين ، ومثله في يوسف ، وقرأهما الباقون بغير تنوين ٠

وحجة من نو"ن أنه أوقع الفعل على « من » لأنه المرفوع في الحقيقة ليست الدرجات هي المرفوعة المقصود إليها(٢) بالرفع ، إنما المرفوع صاحبها فهو كقوله : (ورفع َ بعضهم درجات ٍ) « البقرة ٢٥٣ » •

« ٣٩ » وحجة من لم ينو"ن أنه أوقع الفعل على « درجات » ، وأضاف « الدرجات » ) إلى « من » ، لأن الدرجات إذا ر ُفعت فصاحبها مرفوع إليها ، ودليله قوله : ( رفيع من الدرجات ) « غافر ١٥ » فأضاف الرفع إلى « الدرجات » ، وهو

<sup>(</sup>۱) التيسير ۱۰۶ ، والحجة في القراءات السبع ۱۱۸ ، وزاد المسير ۷٦/۳ ، وكتاب سيبويه ١٧٩/٢ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٣٤/١ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٩/٠ ،

<sup>(</sup>۲) ص: «المقصود بها» .

لا إله إلا هو الرفيع المتعال في شــرفه وفضــله ، فالقراءتان متقاربتان ، لأن مــن ر^فعت درجاته (٢) .

« ٤٠ » قوله : ( والْمُيَسَعَ ) قرأه حمزة والكسائي بلامين إحداهما(٢) مدغمة في الأخرى ، وإسكان الياء ، ومثله في صاد<sup>(١)</sup> وقــرأ الباقون بلام واحدة ساكنة ، وفتح الياء .

وحجة من قرأ بلام واحدة أنه جعله اسما أعجميا ، والأسماء الأعجمية في أبنيتها مخالفة للعربية في الأكثر ، فهو معرفة بغير ألف ولام ، فالألف واللام فيه زائدتان ، إذ هو معرفة بغيرهما ، فأصله « يسع » كيزيد ويشمكر ، معرفتان ، لا تدخلهما الألف واللام ، إذ لا يتعرف الاسم من وجهين ، فلابد من تقدير زيادة الألف واللام . في « اليسع » عند حُدُّاق أهل النحو ، وقد قيل : إنهما للتعريف كسائر الأسماء ،

« ٤١ » وحجة من قرأ بلامين أن أصل الاسم « ليسع » ، ثم دخلت الألف واللام للتعريف ، ولو كان أصله « يسع » لما دخلته الألف واللام ، إذ لا تدخلان على « يزيد ويشكر » ، اسمان لرجلين ، ولأنهما معرفتان عكمان ، فإنما أصله « ليسع » نكرة ، وقد دخلته الألف واللام للتعريف ، والقراءة بلام واحدة أحب إلي لأن أكثر القراء عليه ، والقراءة بلامين حسنة ، قوية في الإعراب ، ولولا مخالفة الحماعة لاخترتها (٥) .

« ٤٢ » قبرله ( ١٣٢/ب ) : ( اقتدرِه قُتُل ) قرأ حمزة والكسائي بغير هاء

<sup>(</sup>۱) ب: «رفع» ورجحت مافي: ص.

<sup>(</sup>٢) سيأتي ذكره في سورة يوسف الفقرة «٢٤» ، وانظر الحجة في القراءات السبع ١١٩ ، وزاد المسير ٧٨/٣ ، وتفسير ابن كثير ١٥٤/٢ ، وتفسير النسفي ٢١/٢ ، والنشر ٢/١٥٤ ، والمختار في معاني قراءات اهل الأمصار ١/٣٤ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١/٧٠ .

<sup>(</sup>٣) ب ، ص: «احدهما» وصوبته بما يوجه العبارة .

<sup>(</sup>٤) الحرف فيها: (٨٦) ، وسيأتي في السورة المذكورة ، الفقرة «١» .

<sup>(</sup>٥) زاد المسير ٧٩/٣ ، وكتاب سيبويه ١٢/٢ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٣٤/٢.

في الوصل ، لأنها هاء سكت ، إنما جيء بها في الوقف خاصة ، لبيان حركة الدال ، فلا وجه لإثباتها في الوصل ، لأن الدال متحركة فيه ، فهي كألف الوصل التي(١) جيء بها للابتداء ، ولا حظَّ لها في الوصل ، فمَّن أثبت الهاء في الوصل كمن همز ألف الوصل في الوصل ، وهي أيضا على مذهب البصريين كألف « أنا » التي تُحذف في الوصل ، وتثبت في الوقف ، لبيان حركة النون ، وقرأ الباقون بالهاء في الوصل ، على نية الوقف ، لا على نية الإدراج اتباعا لثباتها في الخط ، وإنما تثبت في الخط ليعلم أن الوقف بالهاء ، لئلا(٢) تثبت في الوصل ، وأجاز ابن الأنباري(٢) أن تكون الهاء كناية عن المصدر ، فيصح إثباتها في الوصيل وتسمكن كما أسكنت في ( يَتُودِه ) « آل عمران ٧٥ » ( ونُصلِه ) « النساء ١١٥ » على قراءة مَن أسكنها ، وقد حكى ابن الأنباري أن مين العرب من يثبت هاء السكت في الوصل والوقف ، ، بُنُوا الوصل على الوقف غير أن ابن ذكوان يصل الهـاء بياء وهشام بكسرها ، كأنهما جعلا الهاء لغير السكت ، جعلاها كناية عن المصدر ، والفعل يدل على مصدره ، كأنه في التقدير « اقتد الاقتداء » ففيه معنى التأكيد ، كأنه قال : فبهداهم اقتد اقتد ، ثم جعل المصدر عوضا من الفعل الثاني ، لتكر "ر اللفظ فاتصل بالفعل الأول فأ ُضمر ، فجاز كسر الهاء ، وصَّلتُها بياء ، على ما يجوز في هاء الكناية(٤) و

<sup>(</sup>۱) لفظ «التي» سقط من: ص ,

<sup>(</sup>٢) ب: «لا لأن» وتصويبه من: ص .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن القاسم أبو بكر ، من أعلم أهل الكوفة بالنحو والأدب ، سمع إسماعيل القاضي وأحمد بن الهيثم والكديمي وروي عنه أبو عمر بن حيوية وأبو الحسين بن البواب وأبو الحسن الدارقطني (ت ٣٢٨ هـ) ترجم في تاريخ بفداد ٣/١٨١ ، وأبناه الرواة ٣/١٨١

<sup>(</sup>٤) راجع سورة البقرة ، الفقرة «١٦٩ – ١٧١» ، وانظر سورة الزلزلة بأولها، وتفسير الطبري ٥/٠٦ ، ومعاني القرآن ١٧٢/١ ، وإيضاح الوقف والابتداء ٣٠٣ ـ وتفسير ١٢١ ، ١٦٤ ، وزاد المسير ٣١٨ ، ٢٦٤ ، وزاد المسير ٨١/٣ ، وتفسير ١٢٠ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٧٠/٠ .

« ٣٣ » قوله: (تَجعلونَه قراطيسَ تُبدونها وتُخفون) قرأ الثلاث ابن كثير وأبو عمرو بالياء ، رد"اه على لفظ الغيبة في قوله: (وما قدروا الله) وقوله: (إذ قالوا) ، وقرأهن الباقون بالتاء ، رد وه على المخاطبة التي قبله ، في قوله: (قل مَن أنزل الكتاب) ، فذلك أقرب إليه ، وهو أولى أن يتحمل على ما قرنب منه مما بعد ، وأيضا فإن بعده خطابا ، فحمل على ماقبله ، ومابعده ، وهمو قوله: (وعملاتم مالم تعلموا أتم ) فحمل على ماقبله ومابعده ، فذلك أحسن في المشاكلة والمطابقة ، واتصال بعض الكلام ببعض ، وهو الاختيار ، لهذه العلل ، ولأن أكثر القراء عليه () .

« إلى الكتاب » فوله: (ولتُنذر أمَّمُ القُرى) قرأه أبو بكر بالياء ، ردّه على « الكتاب » فأسند الفعل ، وهبو الإنذار ، إلى « الكتاب » ، كما قال: (وليتُنذروا به) « إبراهيم ٥٠ » ، وقال (إنما أنذركم بالوحي) « الأنبياء ٥٠ » ، وقرأ الباقون بالتاء ، على الخطاب للنبي عليه السلام ، فهو فاعل الإنذار ، كما قال: (إنما أنت منذر من يخشاها) « النازعات ٥٤ » ، (وأنذر به) « الأنعام ٥١ » (١٠٠٠ « ٤٥ » قوله: (لقد تقطّع بينكم) قرأه نافع والكسائي وحفص بالنصب ، وقرأ الباقون بالرفع •

وحجة من رفع أنه جعل « البين » اسما غير ظرف ، فأسند الفعل إليه ، فرفعه ، به ، ويتقو "ي جعل " « بين » اسما دخول محرف ( ١٦٣/ أ ) الجرعليه ، في قوله : ( ومين بيننا وبينك حجاب ") « فصلت ٥ » و ( هيذا فراق ميني وبينك ) « الكهف ٧٨ » ولا يحسن أن يكون مصدرا ، وترفعه بالفعل ، لأنه يصير المعنى ، لقد تقطيع افتراقكم ، وإذا انقطع افتراقهم لم يفترقوا ، فيحول المعنى، وينقلب المراد ، وإنما تم على أنهم (٣) تفر "قوا ، وأصل « بين » أن تبين عين الافتراق ، وقيد

<sup>(</sup>۱) التبصرة ٦٨/أ ، وتفسير الطبري ٢١/١١ه ، وإيضاح الوقف والابتداء. - ٦٤ ، وزاد المسير ٨٤/٣ ، وتفسير القرطبي ٣٧/٧

<sup>(</sup>٢) زاد المسير ٣/٥٨ ، وتفسير ابن كثير ١٥٦/٢ ، وتفسير النسفي ٢٣/٢-

<sup>(</sup>٣) ص: «والمعنى انهم» .

استعملت في هذا الموضع وغيره ، إذا ارتفعت ، بمعنى الوصل ، والمعنى : لقد تقطع وصلكم ، وإذا تقطع وصلهم افترقوا ، وهو المعنى المقصود إليه ، وإنما استعملت بضد ما بُنيت عليه ، بمعنى الوصل ، لأنها تستعمل كثيرا مع السببين المتلابسين ، بمعنى الوصل ، تقول : بيني وبينه شمركة ، وبيني وبينه رحم وصداقة ، فلما استعملت في هذه المواضع بمعنى الوصل (١) جاز استعمالها في الآية كذلك .

« ٤٦ » وحجة من نصب أنه جعله ظرفا ، والتقدير : لقد تقطع وصلكم ينكم ، ودل على حذف الوصل قوله : ( ومانرى معكم شفعاءكم الذيب زَعَمَّتُم أنهم فيكم شركاء) ، فدل هذا على التقاطع والتهاجر بينهم وبين شركائهم ، إذ تبرؤوا منهم ، ولم يكونوا معهم ، وتقاطعهم لهم هو ترك وصلهم لهم ، فحسن إضمار الوصل بعد « تقطع » لدلالة الكلام عليه ، وفي حرف ابن مسعود ما يدل على النصب فيه قرأ : « لقد تقطع ما بينكم » وهذا لا يجوز فيه إلا النصب ، لأنك ذكرت التقطع ، وهو ما كأنه قال : لقد تقطع الوصل بينكم ، ويجوز أن تكون القراءة بالنصب كالقراءة بالرفع ، على أن « بَيْنا » اسم ، لكنه لما كثر استعماله ظرفا منصوبا جرى في إعرابه ، في حال كونه غير ظرف ، على ذلك ، فقتح ، وهو في موضع رفع ، وهو مذهب الأخفش ، فالقراءتان على هذا بمعنى واحد ، فاقراً

« ٤٧ » قوله : ( وجعل الليل سككنا ) قرأ الكوفيون « وجعل الليل » بغير ألف ، ونصبوا « الليل » بالفعل ، وحملوا « جعل » على معنى « فالق » في الموضعين ، لأنه بمعنى « فلق » ، لأنه أمر قد كان ، فحمل « جعل » على المعنى ، وأيضا فإن بعده أفعالا ماضية ، فحمل عليها ، وهمو قوله : ( جعمل لكم النجوم ) « ٩٧ » وقوله : ( أنزل من السماء ماء ) « ٩٥ » وكذلك مابعده ، فحمل أول الكلام على آخره في « فعل » ، لتكرر ذلك ، ويثقو ي ذلك إجماعهم على نصب

<sup>(</sup>۱) ب: «الوصلة» ورجحت ما في: ص ٠

<sup>(</sup>۲) زاد المسير  $^{0}$   $^{0}$  وتفسير ابن كثير  $^{0}$   $^{0}$  وتغسير النسفي  $^{0}$   $^{0}$  زاد المسير مشكل إعراب  $^{0}$   $^{0}$  وتفسير مشكل إعراب الأمصار  $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$  وتفسير مشكل إعراب  $^{0}$  القرآن  $^{0}$   $^{0}$ 

« الشمس » ومابعده ، على إضمار « فعل »، ولم يحملوه على فاعل ، فيخفضوه، فأُ بَجِري ماقبله عليه ، للمشاكلة لل بعده ، وقرأ الباقون « جاعل » على العطف على « فاعل » ، الذي قبله ، وخفض « الليل » ( ١٣٣/ب ) فشاكلوا بينه وبسين مِاقبِله في اللفظ ، كما شاكل مَن قرأ « جعل » بينه وبــين مابعـــده في المعنى ، ويتقوي ذلك أن حكم الأسماء أن تعطف عليها أسماء مثلها ، فكان عطف « فاعل » علمي « فَاعل » أَ ولي من عطف (١) « فعل » على اسم ، والقراءتان بمعنى واحد ، قُجاء على تقوية ماقبله ، و « جعل » يقو ّيه مابعد َه ، فاقرأ بأيهما شئت(٢) . « ٤٨ » قولة : ( فمُستَـقَرَ " ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر القاف ، جعلاه اسلما غير ظرف ، على معنى : فمستقر في الأرحام ، بمعنى قار" في الأرحام ، لأن ﴿ ُقُرُّ وَاسْتَقَرَ ﴾ بمعنى لا يتعديان ، ورفعه بالابتداء ، والخبر محذوف ، أي فمنكم مستقر ، أي : فمنكم قار" في الأرحام ، أي : بعضكم قار" في الأرحام ، وبعضكم مستودَع في الأصلاب، وقيل: في القبور، وهذا المستودع، في قراءة مَن كسر القاف ، هو الإنسان بعينه ، فتعطف اسما على اسم ، كما قال : ( يخلقكُم في بطون أمهاتكم خكَّقا مِن بعد خكَّق ) « الزمر ٦ » ، وقــرأ الباقون بفتــح القاف ، جعلوه اسم مكان ، ورفعه أيضًا بالابتداء ، والخبر محــذوف كالأول ، والتقدير : فلكم مستقر ، أي مقر ، أي مكان تقرون فيه ، وتسكنون فيه ، ويكون « مستودع » أيضا اسم مكان ، على معنى : فلكم استقرار مكان استيداع ، « فمستقرَ » ، في قراءة من فتح القاف ، ليس هو الإنسان ، إنما هو اسم لمكـــآن الإنسان ، والمعنى : فلكم مستقر في الأرحام ومستودَّع في الأصلاب ، على معنى : استقرار ومكان استيداع ، فتعطف مكانا على مكان ، وهو الاختيار ، لأن أكثر القراء عليه<sup>(٣)</sup> •

<sup>(</sup>۱) ب: «عطفه» وتصويبه من: ص.

<sup>(</sup>٢) قوله: «والقراءتان بمعنى ٠٠٠ شئت» سقط من: ص ، وانظر الحجة في القراءات السبع ١٢١ ، وزاد المسير ٩١/٣ ، وكتاب سيبويه ١٠٩/١ ، ٠٠٠ القراءات السبع ١٠٩٠ ، و المستوية ١٠٩/١ ، ٠٠٠ المستوية ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ،

<sup>(</sup>٣) زاد المسير ٩٢/٣ ، وتفسير ابن كثير ١٥٩/٢ ، وتفسير غريب القرآن ١٥٩/٢ ، وتفسير النسفي ٢/٥٢ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١/٣٥ .

« ٤٩ » قوله: (إلى تُمَره) قرأ حمزة والكسائي بضم الشاء والميم ، في موضعين ههنا ، وفي موضع في يس (١) ، جعلاه جمع « ثمرة » كختسبة وختسب ويجوز أن يكون جمع « ثمار » كحمار وحمُمُر ، وثمار جمع ثمرة كأكمة وإكام ، فهو جمع (٢) جمع الجمع على هذا ، وقرأ الباقون بفتح الثاء والميم ، جعلوه جمع تمرة كبّقرة وبنقر ، مابين واحده وجمه الهاء ، والقراءتان حسنتان ، وقد شرحنا هذا في الكهف بأشبع من هذا (٢) .

« ٥٠ » قوله: ( وخَرَ قوا ) قرأه نافع بالتشديد ، على التكثير ، لأن المشركين ادعوا أن لله بنات ، وهم الملائكة ، والنصارى ادّعت أن المسيح ابن الله ، واليهود ادّعت أن عزيراً ابن الله ، فكثر ذلك من كفرهم ، فشدد الفعل لمطابقة المعنى تعالى الله عما يقولون علّوا كبيرا ، وقرأ الباقون بالتخفيف ، لأن التخفيف يدل على القليل والكثير ، ومعنى خرق واخترق واختلق سواء ، أي أحدث (٤) ،

« ٥١ » قوله : (درست) (١/١٢٤) قرأ أبو عمرو وابن كثير «دارست » بألف ، كفاعلت ، وقرأ ابن عامـر «در سَتَ » بإسكان من غير ألف [ وفتـح السين ] (٥٠) ، كخر جَت ، وقرأ الباقون «در سَت » بفتح التاء [ وإسكان السين من غير ألف ] (١) ، كخرجت (٧) .

<sup>(</sup>١) الحرف فيها (آ ٣٥) وسيأتي ذكره في سورة الكهف الفقرة ، «١٤ \_ ١٦»، وسورة يس ، الفقرة «١٥» .

<sup>(</sup>٢) لفظ «جمع» سقط من : ص .

 <sup>(</sup>٣) انظر سورة الكهف الفقرة «١٤ – ١٦» ، والحجة في القراءات السبع ١٢٢ ، وزاد المسير ٩٥/٣ ، وتفسير النسفي ٢٦/٢

<sup>(</sup>٤) زاد المسلير ٩٧/٣ ، وتفسيل أبن كثير ١٦٠/٢ ، وتفسير غريب القرآن ١٦٠/٧

<sup>(</sup>٥) تكملة موضحة من: ص.

<sup>(</sup>٦) تكملة لإزمة من: ص.

<sup>(</sup>V) زاد المسير ۱۰۰/۳ ، وتفسير ابن كثير ۱۹۳/۲ ، وتفسير غريب القرآن ۱۵۷ ، وتفسير النسفي ۲۷/۲

وحجة من قرأ بألف أنه حمله على معنى: « يقولون دارست أهل الكتاب ودارسوك » ، أي : ذاكرتهم وذاكروك ، ودل على هذا المعنى قوله عنهم : ( وأعانه عليه قوم " آخرون ) « الفرقان ٤ » أي : يقولون أعان اليهود النبي [ صلى الله عليه وسلم ] (١) على القرآن وذاكروه فيه ، وهذا كله قول المشركين في النبي عليه السلام وفي القرآن ، ومثله قوله : ( وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربئكم قالوا أساطير الأولين ) « النحل ٢٤ » ومثله قوله عنهم : ( وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تثملي عليه بكرة وأصيلا ) « الفرقان ٥ » •

« ٥٢ » وحجة من قرأ بإسكان التاء أنه أسند الفعل إلى الآيات ، فأخبر عنهم أنهم يقولون : عفت وامتحت وتقاد مت ، ودل على ذلك قــوله : (قالوا أساطير الأولين ) أي : هو شيء قديم ، قد عفا وامتحى رسمه لقدمه .

« ٥٣ » وحجة من فتح التاء ، من غير ألف ، أنه أضاف الفعل إلى النبي ، فأخبر عنهم أنهم يقولون : درس محمد "الكتب ، كتب الأولين ، فأتى بهذا القرآن منها (٢) .

« ٥٤ » قوله: (أنها إذا جاءت) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر الهمزة ،
 وقرأ الباقون بالفتح ، وعن أبي بكر الوجهان .

وحجة من فتح الهمزة أنه جعل « أن » بمنزلة « لعل » لغة فيها ، على قول الخليل ، حكى عن العرب : ائت السبوق أنك تشتري لنا شيئًا ، أي : لعلك ، ويجوز أن يعمل فيها « يشعركم » فيفتح على المفعول به ، لأن معنى شعرت به دريت ، فهو في اليقين كعلمت ، وتكون « لا » في قوله : ( لا يؤمنون ) زائدة ، والتقدير : وما يدريكم أيها المؤمنون أن الآية إذا جاءتهم يؤمنون ، أي : إنهم لا يؤمنون إذا جاءتهم الآية التي اقترحوا بها وهذا المعنى ، إنسا يصح على قراءة لا يؤمنون إذا جاءتهم الآية التي اقترحوا بها وهذا المعنى ، إنسا يصح على قراءة

<sup>(</sup>١) تكملة مستحبة من: ص.

<sup>(</sup>٢) زاد المسير ١٠١/٣ ، وتفسير ابن كثير ١٦٣/٢ ، والمختار في معاني قراءات اهل الأمصار ١٣/٥ ـ ب ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٧١/ب .

من قرأ « يؤمنون » بالياء ، ويكون (١) « يشعركم » خطاباً للمؤمنين ، والضمير في « يؤمنون » للكفار في القراءة بالياء ، ومن قرأ « تؤمنون » بالتاء ، فالخطاب في « يشعركم » للكفار ، ويثقو "ي هذا المعنى قوله بعد ذلك : (ماكانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ) « ١١١ » و « ما » في الآية استفهام ، وفي « يشعركم » ضمير « ما » ، والمعنى : وأي شيء يدريكم أيها المؤمنون إيمانكم إذا جاءتهم الآية ، أي : لا يؤمنون إذا جاءتهم الآية ، ولا يحسئن أن تكون « ما » نافية ، لأنه يصير التقدير : وليس يدريكم الله أنهم لا يؤمنون ، وهذا متناقض ، لأنه تعالى قد أدرانا أنهم لا يؤمنون بقوله : (ولو أنّنا نَزّلنا إليهم الملائكة ) ( ١٣٤/ب ) إلى قوله : ( يجهلون ) ،

« ٥٥ » وحجة من كسر « أن » أنه استأنف بها الكلام بعد « يشعركم » ، والتقدير : وما يشعركم إيمانهم ، فالمفعول محذوف ، ثم استأنف مخبراً عنهم بما علم فيهم، فقال: (إنها إذا جاءت لا يؤمنون)، ولا يحسن فتح « إن » على إعمال «يشعركم» فيها ، و « لا » غير زائدة ، لأن ذلك يكون عذراً لهم ، ويصير المعنى : وما يدريكم أيها المؤمنون أن الآية ( إذا جاءتهم لا يؤمنون ) أي : لعلهم يؤمنون إذا جاءتهم ، فيكون تأخير « الآية » عنهم عذراً لهم ، في ترك الإيمان ، وهذا لا يجوز لأن الله قد أعلمنا أنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية ، وأن ذلك بمشيئت وإرادته ، فإن جعلت « لا » زائدة حسس عمل « يشعركم » في « أن » ، لأن التقدير : وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون ، أي : لا يؤمنون إذا جاءتهم الآية التي اقترحوا بها ، وهذا كله إنما يصح على قراءة من قرأ « يؤمنون » بالباء ، فأما من قرأ « تؤمنون » بالباء ، فأما من قرأ « تؤمنون » بالباء ، فأما من قرأ « تؤمنون » بالباء ، فأما من قرأ تقد م ذكر الاختلاس والإسكان في « يشعركم » والحجة في ذك ، والاختيار تقد م ذكر الاختلاس والإسكان في « يشعركم » والحجة في ذك ، والاختيار المفتح كل عليه الجماعة (٢) .

<sup>(</sup>۱) ب: «يكون» ورجحت ما في: ص ،

<sup>(</sup>٢) كتاب سيبويه 1/١٤٥ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٣٥/ب ، وزاد المسير ١٠٤/٣ ، وتفسير ابن كثير ١٦٥/٢ ، وتفسير النسفي ٢٨/٢ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١/٧٢ ،

« ٢٥ » قوله : ( لا يُؤمنون ) قرأه حمزة وابن عامر بالتاء ، على الخروج من الغيبة إلى الخطاب ، كما قال : ( الحمد لله رب العالمين ) ثم قال : ( إياك نعبد ) ، والمراد به القوم الذين اقترحوا الآية دون المؤمنين ، على معنى : لعلها إذا جاءتكم الآية التي اقترحتموها لا تؤمنون ، أو على معنى : ومايشعركم أيها الكفار المقتر حون بالآية أنها إذا جاءتكم تؤمنون ، ف « لا » زائدة على هذا التقدير ، إذا أعملت « يشعركم » في « أنها » ، والضمير في « تؤمنون » للكفار في القراءتين جميعاً ، والخطاب في « يشعركم » للمؤمنين ، إذا قرأت بالياء للكفار في القراءتين جميعاً ، والخطاب في « يشعركم » للمؤمنين ، إذا قرأت بالياء في « يؤمنون » [ بالتاء ](١) ، وقرا الباقون بالياء ، رد وه على لفظ الغيبة المتقدمة في قوله : ( واقتسموا بالله ) وما بعده بلفظ الغيبة ، فجرى « يؤمنون » على ذلك للمشاكلة والمطابقة ، وارتباط بعض الكلام ببعض ، وأيضاً فإن بعده لفظ غيبة في قوله : ( ونتقلق أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به ) إلى قوله : ( يتجهلون ) « ١١١ » كله بلفظ الغيبة ، فحمل وذلك أفصح وأقوى ، وهو الاختيار ، مع أن أكثر القراء على الياء (٢) .

« ٥٧ » قوله : ( قُبُلًا ً ) قرأه نافع وابن عامر بكسر القاف ، وفتح الباء وقرأ الباقون بضمّهما .

وحجة من قرأ بالضم أنه جعله جمع « قبيل » كرغيف ور ُغَيْف ، فالمعنى : وحشرنا عليهم كن شيء قبيلا قبيلا ، أي : صفاً صفاً ، أي : لو عاينوا ذلك ماكانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ، ويجوز أن يكون جمع « قبيل » الذي هو الكفيل ، على معنى : وحشرنا عليهم كل شيء كفيلا ( ١٩٥/أ ) ، أي : يتكفل لهم مايريدون ، ويضمنه لهم ليؤموا ، وفي كفالة مالا يتغفل آية عظيمة لهم ما آمنوا إلا أن يشاء

<sup>(</sup>١) تكملة مرضحة من ص .

<sup>(</sup>٢) ص: (عليه» ، انظر التيسير ١٠٦ ، والنشر ٢٥٢/٢.

الله ، ويجوز أن يكون معنى « قبلا » مواجهة ، أي : يعاينونه ويواجهونه (١) ، حَكَمَى أبو زيد : لقيت فلاناً قبُلا ومثقابلة ، وقبَلا وقبُلا ، كلُّته بمعنى المواجهة ، فيكون الضم كالكسر في المعنى ، وتستوي القراءتان ، ويدل على أن القراءة بالضم بمعنى المقابلة قوله : ( إن كان قميصُه قند من قبُل ) « يوسف ٢٦ » فهذا من المقابلة لا غير ، ألا ترى أن بعده « من دُبُر » فالدبر ضد القبل .

« ٥٨ » وحجة من قرأ بالكسر أنه جعله بمعنى المواجهة والمعاينة ، أي : وحشرنا عليهم كل شيء يواجهونه ويعاينونه ما آمنوا إلا أن يشاء الله ، وعلى هذه العلل والحجج يجري مجرى حجج الحرف الذي في الكهف غير أن معنى الكفيل لا يحسن في الكهف وكذلك قوله تعالى : (أو "تأتي بالله والملائكة قبيلا) « الإسراء ٩٣ » معناه : معاينة ومواجهة ، ولا يحسس فيه معنى الكفيل ، لأنه كان يلزم أن يجمع على « فعلا » لأنه في الأصل صفة (٢) •

« ٥٩ » قوله : (وتمَّت كلمة مربِّك ) قرأه الكوفيون بالتوحيد ، وجمع الباقون ، وقرأ نافع وابن عامر « كلمات » بالجمع في موضعين في يونس الأول<sup>(٢)</sup> « ٣٣ » والآخر<sup>(٤)</sup> في موضع في غافر « ٣ » وقرأهن الباقون بالتوحيد •

وحجة من جمع أن معنى « الكلمات » في هذا هو ماجاء من عند الله من و عد وو عيد وثواب وعقاب ، وأخبار عما كان ، وعما يكون ، وذلك كثير ، فجمسع « الكلمات » لكثرة ذلك ، وقد أجمعوا على الجمع في قوله : ( لاتبديل لكلمات الله ) « يونس ٦٤ » ، ( ولا متبد "ل كلمات الله ) « الأنعام ٣٤» ولا يحسن أن يراد بالكلمات ، في هذه المواضع ، الشرائع كما قال : ( وإذ ابتلى إبراهيم ربقه يراد بالكلمات ، في هذه المواضع ، الشرائع كما قال : ( وإذ ابتلى إبراهيم ربقه

<sup>(</sup>۱) ب: «يعاينوه ويواجهونه» ، ص: «يعاينوه ويواجهوه» ورجحت ما أثبته .

<sup>(</sup>٢) الحجة في القراءات السبع ١٢٣ ، وزاد المسير ١٠٧/٣ ، وتفسير غريب القرآن ١٠٥٨ ، وتفسير النسفي ٢٩/٢ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٣٦/١ .

<sup>(</sup>٣) سيأتي في هذه السورة الفقرة «١٣» .

<sup>(</sup>٤) ب: «الأخيرة» ورجحت ما في: ص .

بكلمات ) « البقرة ١٢٤ » وقال : ( وصد قت بكلمات ربتها ) « التحريم ١٣ » لأن الشرائع قد تنسخ ، ولا يحسن أن تنخبر عنها أنها لا تبدل ، وإنما تتم ولا تتغير ، فإنما المراد بالكلمات ، في هذه المواضع ، الأشياء التي لايدخلها نسخ .

« ٦٠ » وحجة من قرأ بالتوحيد أن الواحد في مثل هذا يد ّل على الجمع (١) • أجمعوا على التوحيد في قوله: (وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل) « الأعراف ١٣٧ » وقال تعالى: (وألزمتهم كلمة التتقوى) «الفتح ٢٦ » وهي كلمة : لا إله إلا الله ، في قول أكثر المفسرين ، فلما كان لفظ الواحد يدل على الجمع ، وهو وكان أخف ، قرى و بالتوحيد ، إذ هي على معنى قراءة من قرأ بالجمع ، وهو أخف ، والاختيار الجمع ، لأنه الأصل ، وبه يرتفع الإشكال (١٢٥/ب) وعليم أكثر القراء في الأنعام (١٠٠) .

« ٦١ » قوله : ( مُنزَّلُ " ) قرأ ابن عامر وحفص بالتشديد ، جعلاه مــن « نزّل » ، وهما لغتان بمعنى [ واحــد ] (٢) ، يقــال : نزّل وأنزل ، لكن في التشديد معنى التكرير ، وقرأ الباقون بالتخفيف ، جعلوه من « أنزل » (٤) •

« ١٦٢ » قوله : (وقد فصكل لكثم ما حرام عليكثم) قرأه نافع والكوفيون « فكمثل » بالفتح ، وضم الباقون ، وكسروا الصاد ، وقرأ نافع وحفص « حرم » بالفتح ، فمن فتح أضاف الفعلين لله جل ذكره ، لتقد م ذكره في قوله : ( ميما ذكر السم الله عليه ) ، وقد أجمعوا على الفتح في قوله : (قد فكمثلنا الآيات ) « الأنعام ٩٧ » و ( ما حرام رأبكم عليكم ) « الأنعام ١٥١ » و ( أن الله حرام هدا ) « الأنعام ١٥٠ » فحمل الفعلان على نظام واحد ، لأن المنفضيل هو المحرام في المعنى ، وقرأ البانون بضم الحاء والفاء ، وكسر الراء والصاد من بنوا الفعلين على

<sup>(</sup>۱) ب: «الكثرة» ورجحت ما في: ص.

<sup>(</sup>٢) التبصرة ٦٨/ب ، وزاد المسير ١١٠/٣ ، وتفسير النسعي ٣٠/٢

<sup>(</sup>٣) تكملة موضحة من : ص .

<sup>(</sup>٤) راجع سورة النسباء ، الفقرة «٧٤» .

<sup>(</sup>o) لفظ «الصاد» سقط من: ص.

مالم يسم فاعله ، كما قال : (حُرِّمت عليكم الميتة ) « المائدة ٣ » وقال : (أنز ل إليكم الكتاب منفص لا) « الأنعام ١١٤ » فهو من « فصل » ، ولما ضم الأول ضم "الثاني ، لأنه هو في المعنى ، فأما منن ضم " «حرّم » وفتح « فصل » فإنه بنى « فصل » للفاعل ، ففتحه لتقدم ذكره ، ولقوله : (قد فكسالنا الآيات ) ، وحمل « حرم » على قوله (حرَّمت عليكم الميتة ) فضم ، والاختيار فتح الأول والثانى ، لأن الجماعة عليه ، ولصحة معناه (١) .

« ٣٣ » قولة : ( وإن كثيراً لكينطائون ) قرأ الكوفيون « ليضلّون » هنا و ( ربّنا لينضلّوا عن سبيلك ) في يونس « ٨٨ » بضم " الياء « لينضلوا » ، وقرأ الباقون بالفتح ، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء في إبراهيم وفي الحج " وفي لقمان وفي الز "مر(٢) ، وقرأهن الباقون بالضم " •

وحجة من فتح في جميعها أنه جعله فعلاً (٣) ثلاثيا غير متعد"، يثقال: ضل" فلان يَضِلِ" في نفسه ، لا يدل" على إضلاله غيره ، فلا ينتعد"ى ألبتة ، لأنه ثلاثي ٠

« ٦٤ » وحجة من ضم الياء أنه جعله فعلا رباعياً ، متعد يا إلى مفعول محذوف ، والمعنى : ليضلون الناس ، فهو أبلغ في ذمهم لأنهم لا ينضلون الناس إلا وهم ضالون في أنفسهم ، وليس إذا ضكوا في أنفسهم يضلون أحدا بذلك الضلال ، فالضم يتضمن معناه ومعنى الفتح ، فهو أبلغ ، ولا يتضمن الفتح معنى الضم ، والضم أقوى وهو الاختيار (٤) .

« ٦٥ » قوله : (رسالته ) قرأ ابن كثير وحفص بالتوحيد ، وفتح التاء ، لأنه مفعول به ، وقرأ الباقون بالجمع ، وكسر التاء ، وقد تقدُّم الكلام على ذلك في

الكشيف: ٢٩

<sup>(</sup>۱) زاد المسير ۱۱۲/۳ ، وتفسير ابس كثير ۱۸۸۲ ، وتفسير النسسفي ۳۱/۲ ، والنشر ۲۵۳/۲

<sup>(</sup>۲) الأحرف في هذه السور على ترتيبها ذكرا: (۲، ۳، ۹، ۲، ۸) وسيأتي ذكر الحرفين الأولين منها كلا في سورته سوى حرف لقمان ، الفقرة «۳، ۱۹، ۱۱» . (۳) لفظ «فعلا» سقط من : ص .

<sup>(</sup>٤) زاد المسير ١١٣/٣ ، وتفسير النسفي ٢/٣١

« ٦٦ » قوله : (ضَيَّقا ) قرأ ابن كثير بالتخفيف ، هنا ، وفي الفرقان (٢) على حذف إحدى الياءين ( ١٦٦/ أ ) استخفافاً واستثقالاً لياء مشد دة مكسورة . والمحذوفة هي الثانية ، لأن بها وقع الاستثقال ، ولأنها قد غيرت ، فهو بمنزلة « ميت » ، وقرأ الباقون بالتشديد للياء ، لأنه الأصل ، كميت ، وأصله ياءان أدغمت الأولى في الثانية ، فالأولى زائدة ، والثانية عين الفعل أصلية ، لأنه من « ضاق يضيق » مثل « كال يكيل » ، وهو الاختيار ، لأنه الأصل ، ولأن أكثر (٢) القراء عليه (٤) .

« ٢٧ » قوله: (حرَّجا) قرأ نافع وأبو بكر بكسر الراء ، جعلاه اسم فاعل كفكر ق وحد ر ، ومعناه الضيق ، كر ر المعنى ، وحسن ذلك لاختلاف اللفظ ، فالمعنى : يجعل صدره ضيقاً ، إنها يقال : فلان حرج أي آثم ، وقرأ الباقون بفتح الراء ، جعلوه مصدراً و صف به ، ك « دنف وقمن » ، قال أبو زيد : مرّج عليه السحور يحرج حرّجا ، إذا أصبح قبل أن يتسحر ، وحكى أبو زيد : حرج فلان يحرّج حرجا ، إذا هاب أن يتقدم على الأمر ، أو قاتل فصبر وهو كاره وقيل : من فتح جعله جمع حرّ جة ، وهو ما التف من الشجر ، وقد اختلف في وقيل : من فتح جعله جمع حرّ جة ، وهو ما التف من الشجر ، وقد اختلف في فتح الراء وكسرها عند عمر بن الخطاب ، فسأل ابن الخطاب رجلا مين فتح الراء وكسرها عند عمر بن الخطاب ، فسأل ابن الخطاب رجلا مين

<sup>(</sup>۱) راجع سورة المائدة ، الفقرة «۲۷ ، ۲۸» .

<sup>(</sup>٢) الحرف فيها : (١٣١) ، وسيأتي ذكره في سورة النحل ، الفقرة «٢٣» ، وسورة الفرقان ، الفقرة «٣» .

<sup>(</sup>٣) لفظ «أكثر» سقط من: ص .

<sup>(</sup>٤) الحجة في القراءات السبع ١٢٤ ، وزاد المسير ١٢٠/٣ ، وتفسير ابن كثير ١٧٠/٢ ، وتفسير النسفي ٣٢/٢ ، والمختار في معاني قراءات أهل الامصار ٣٦ / ب .

كينانة (١) راعياً فقال: ما الحرَّجة عندكم ؟ قال الحرجة الشجرة تكون بين الأشجار ، لا تصل إليه راعية ولا وحُشية ولا شيء ، فقال عمر: كـذلك قلب المنافق ، لا يصل إليه شيء من الخير ، فيكون المعنى أن الله جل ذكره وصنف صدر الكافر بشدة الضيق ، عن وصول الموعظة (٢) إليه ، ودخول الإيمان فيه ، فشبهه في امتناع وصول المواعظ إليه بالحرجة (٢) وهي الشجرة التي لا يوصل إليها لرعي ولا لغيره فهذا يدل على الفتح ، وهو الاختيار لصحة معناه ، لأن أكثر القسراء على المعلى المعلى على المعلى على المعلى على المعلى المعلى المعلى على المعلى على المعلى ا

« ٦٨ » قوله : (كأنها يكسّعك ) قرأه ابن كثير بإسكان الصاد ، مخفيفا الصعود ، وهو الطلوع ، شبته الله جل ذكره الكافر في نفوره عن الإيمان ، وثقله عليه بمنزلة من تكليّف مالا ينطيقه ، كما أن صعود السماء لا ينطاق • وقرأ أبو بكر بالتشديد وبألف ، بناه على مستقبل « تصاعد » ، فأدغم التاء في الصاد ، وأصله « تتصاعد » ، فهو على مثل الأول ، غير أنه فيه (٥) معنى فعل شيء بعد شيء ، وذلك أثقل على فاعله ، فهو بمعنى يتعاطى ، معناه : يريد أن يفعل مالا ينطيقه ، وقرأ الباقون بالتشديد ، من غير ألف ، وهو كالذي قبله ، معناه : يتكليّف مالا ينطيق شيئاً بعد شيء ، كقولك : يتجرع ويتفر ق (١) ،

« ٦٩ » قوله : ( ويوم َ يَحثُـر ُهم ) قرأه حفص بالياء ، ردَّه في الغيبة على قوله : ( لهم دار ُ السيّلام ِ عند َ رَ بِيّهم ) « ١٢٧ » وهو الثاني ( ١٣٦/ب ) في

<sup>(</sup>۱) هي قبيلة ضخمة ، من قبائل كللب ، ومنها بنو عَدِي وَزهير وعَلَيم ، بني جَناب بن هنبل بن عبد الله بن كِنانة بن بكر ، وهم بطون ضخمة انظر جمهرة انساب العرب ٤٥٦ ، ٧٤٩

<sup>(</sup>٢) ص: «الوعظ».

<sup>(</sup>٣) ب ، ص: «بالحرج» فأثبت ما به الوجه.

<sup>(</sup>٤) التبصرة ٢٩/١، وتفسير ابن كثير ٢/١٧٥

<sup>(</sup>٥) ب: «في» ورجحت ما في: ص ٠

<sup>(</sup>٦) تفسير غريب القرآن ١٦٠

هذه السورة ومثله الثاني في يونس وفي الفرقان: (ويوم نحشرهم) ومثله في سبأ (۱) ، وافقه ابن كثير على الياء في الفرقان، وقرأ الباقون بالنون في الأربعة، على الإخبار من الله جل ذكره عن نفسه، فأتى بلفظ الإخبار بعد لفظ الغيبة، وهو كثير، كما قال: (والدنين كفروا بآيات الله وليقائه أولئك يئسوا من رحمتي) « العنكبوت ٢٣ » ودليله قوله: (وحشرناهم) « ٧٧ » وقوله: (ونحشره يوم القيامة أعمى) « طه ١٢٤ » (٢) .

« ٧٠ » قوله: (عمّا يَعملون) قرأه ابن عامر بالتاء ، حمله على الخطاب الذي بعده ، وهو قوله: (إن يَشأ يُذهبُ كم) « ١٣٣ » وما بعده: (كما أنشأكم)، وقرأ اليا قون بالياء ، حملوه على الغيبة التي قبله ، وهو قوله: (ولكلِّ درجات مما عَملوا) وقوله قبل ذلك: (أن لَّم يكن ربتُك مُهلِكَ القُرى بِظَالِم وأهلها غافلون) « ١٣١ » وهو الاختيار ، لأن الجماعة عليه (٣) ،

« ٧١ » قوله: ( مكانتكم ) قرأه أبو بكر بالجمع ، حيث وقع ، جعلمه جمع مكانة ، وهي الحالة التي هم عليها ، فلما كانوا على أحوال مختلفة من أمر دنياهم جمع ، لاختلاف الأنواع وهو مصدر ، فالمعنى : اعملوا على أحوالكم التي أنتم عليها ، فليس يضر أ ذلك ، وفي الكلام معنى التهدد والوعيد بمنزلة قسوله : ( كُلُوا وتَمت عوا قليلا ) « المرسلات ٤٦ » وقرأ الباقون بالتوحيد ، لأنه مصدر يد له على القليل والكثير من صنفه ، من غير جمع ولا تثنية ، وأصل المصدر أن لا يُتجمع ولا يُتجمع ، لأن فائدته فائدة الفعل ، إذ الفعل منه أ خذ ، فكما لا يُجمع الفعل كذلك لا يُجمع المصدر ، إلا أن تختلف أنواعه ، فيشابه المفعول ، فيجوز

<sup>(</sup>۱) الأحرف على ترتيب ذكرها هي : (۲ ، ۱۷ ، ۱۷ ، ۶۰) وسيأتي الأول والثالث كلا في سورته ، الفقرة «۱۸ ، ۲۳ ، ۲۳ ،

 <sup>(</sup>۲) زاد المسير ۱۲۳/۳ ، والتيسير ۱۰۷ ، وتفسير النسفي ۳۳/۲ ، وتفسير
 مشكل إعراب القرآن ۷۳/ب .

<sup>(</sup>٣) ص: «عليه الجماعة » ، وانظر زاد المسير ١٢٦/٣ ، وتفسير النسعي ٢٤/٣

جمعه ، وأصله أن لا يُجمع ، يقال : مكن الرجل مكانه ، فكأنه قال : اعملوا على حالكم وأمركم في دنياكم ، على التهدد والوعيد ، والتوحيد أحب إلي "، لأن الجماعة عليه ، ولأنه أخف ، وهو الأصل(١١) .

« ٧٢ » قوله: (مَن تكون له عاقبة الدّار) قرأه حمزة والكسائي بالياء ، ومثله في القصص (٢) ، ذكر الفعل لمّا فر ق بين المؤنث وفعله ، ولأن العاقبة تأنيثها غير حقيقي ، ولأنها لا ذكر لها من لفظها ، وقرأهما الياقون بالتاء ، على تأنيث لفظ العاقبة ، وهما سواء في النظر، وقد قال الله جل ذكره: (فمن جاء م موعظة ) «البقرة ٧٧٥ » ، وقال: ( قد جاءت كم موعظة ) « يونس ٧٥ » ، وقال: ( وأخذ الذين ظلموا الصيحة ) « هود ٧٧ » ، وقال: ( وأخذت الذين ظلموا الصيحة ) « هود ٤٧ » ، والتأنيث هو الأصل (٢٠ ) .

« ٧٣ » قوله : ( بـز عـمهم ) قرأه الكسائي بضم الزاي ، وفتح الباقون ، وهما لغتان مشهورتان ، وقـد قيل : مـن فتحه جعله مصدرا ، ومـن ضمه جعـله اسما كالنّـصـبُ والنّـصـبُ (١) .

« ٧٤ » وقوله: (زيئن لكثير من المشركين قتل أولاد هم شركاؤهم)قرأ ابن عامر « زأين » بضم الزاي ، على مالم يسم فاعله « قتل » (١/١٧) بالرفع ، على أنه مفعول لم يسم فاعله ، « أولاد هم » بالنصب أعمل فيه القتل، « شركائهم » بالخفض على إضافة القتل إليهم ، لأنهم الفاعلون ، فأضاف الفعل إلى فاعله ، على ما يجب في الأصل لكنه فرق بين المضاف والمضاف إليه ، فقد م المفعول ، وتركه منصوباً على حاله ، واخر المضاف ، وتركه مخفوضاً ، على حاله ،

<sup>(</sup>۱) انظر سورة يس الفقرة « ۱۵ » ، وزاد المسير ۱۲۷/۳ ، وتفسير ابن كثير ١٢٧/٢ ، وتفسير ابن كثير ١٧٨/٢ ، وتفسير غرب القرآن ١٦٠ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٣٧/أ-

<sup>(</sup>٣) الحجة في القراءات السبع ١٢٥

<sup>(</sup>٤) زاد المسير ٣/١٢٠ ، والقاموس المحيط « زعم » .

<sup>(</sup>٥) ب: « إذا » وتصويبه من: ص .

إذ كان متقدماً بعد القتل ، وهذه القراءة فيها ضعف ، للتفريق بين المضاف والمضاف إليه لأنه إنما يجوز مثل هذا التفريق في الشبعر، وأكثر مايجوز في الشعر مع الظروف، لاتساعهم في الظروف ، وهو في المفعول بــه في الشعر بعيد • فإجازتــه في القرآن أبعد ُ • وقرأ الباقون بفتح الزاي على مايسمي فاعله ، ونصبوا « قتل » بـ « زين »، وخفضوا « الأولاد » لإضافة « قتل » إليهم ، أضافوه إلى المفعول ، ورفعوا « الشركاء » بفعلهم التزيين ، فهــو الأصل ، والمصدر يضاف إلى المفعول به ، أو إلى(١) الفاعل ، وأصله أن ينضاف إلى الفاعل ، لأنه هو أحدَّثُه ، ولأنه لا تُستغنى عنــه ، ويُستغنى عن المفعول ، وإنما جاز أن يضاف إلى المفعول كما جاز أن يقوم المفعول مقام الفاعل ، ولا يحسسُن أن يرتفع « الشركاء » بالقتل ، لأنه يبقى « زين » بغير فاعل ، و « الشركاء » ليسوا قاتلين ، إنسا هم مزينون • إنسا القاتلون المشركون ، زَيَّن لهم شركاؤهم الذين يعبدونهم قتلهم أولادهم ، فالمعنى : قتلهم أولادهم ، ثم حذف المضاف إليه ، وهو الفاعل ، وأقيم « الأولاد » وهم مفعـول يهم ، مقام الفاعل ، كما قال تعالى : ( لا يسأم الإنسان من دعاء الخير ) « فصلت ٩٤ » أي : من دعائه الخير ، فالهاء فاعلة « الدعاء » ، فحدُذفت وأقيم « الخير » مقامها ، فخُنفض بالإضافة ، فهذه القراءة هي الاختيار ، لصحة الإعراب فيها ولأن عليها الحماعة (٢) .

« ٧٥ » قوله : ( وإن يكن معَيْنة ) قرأ أبو بكر وابن عامر « وإن تكن » يالتاء ، وقرأ الباقون بالياء ، وقــرأ ابن كثير وابن عامر « ميتــة » بالرفع • وقرأ الباقون بالنصب •

وحجة من قرأ بالتاء ورفع « الميتة » ، وهو ابن عامر ، أنه أنتَث لتأنيث لفظ

<sup>(</sup>١) ص: « المفعول إلى » .

<sup>(</sup>٣) تفسير أبن كثير ١٧٩/٣ ، وتفسير النسفي ٣٥/٣ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٣٥/١ . ب ، وكتاب سيبويه ١٧٤/١ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١/٧٤ .

« الميتــة » وجعل « كان » بمعنى « حدَثُ وو َقَـَع » تامة ، لاتحتاج الى خبر ، فرفع « ميتة » بفعلها .

« ٧٧ » وحجة من قرأ بالياء والنصب ، وعليه أكثر القراء ، وهو الاختيار أنه ذكر الفعل لتذكير « ما » في قوله : ( مافي بُطون ) لأن الفعل لـ « ما » وجعل « كان » ناقصة ، تحتاج إلى خبر ، فأضمر فيها اسمها ، وهو ضمير « ما » في قدوله : ( وقالوا ما في بُطون ) ونصب (١٢٧/ب ) « ميتة » على خبر « كان »، والتقدير : وإن يكن ما في بطون الأنعام ميتة فهم في أكله شركاء •

« ٧٨ » وحجة من قرأ بالتاء ونصب « ميتة » وهو أبو بكر أن أن أنت ، لتأنيث معنى « ما » (١) ، لأنها هي « الميتة » في المعنى ، ف « ما » في المعنى مؤنثة ، ألا تكرى أن الخبر عنها مؤنث ، في قوله : (خالصة) ، فلما كانت « كان » تدخل على الابتداء والخبر ، وهو (٢) الابتداء أتئث لفظ الفعل حملا على معنى « ما » ، وصير ما في كان اسم كان و « ميتة » خبرها (٢) .

« ٧٩ » قوله : (قَتَكُوا) قرأه ابن كثير وابن عامر بالتشديد ، وخفّت الباقــون(٤) وقد تقدّم ذكر علته ، وفي التشديد معنى التكرير(٥) •

<sup>(</sup>۱) لفظ « ما » سقط من : ص .

<sup>(</sup>٢) ب: « والخبر والخبر هو » وتوجيهه من: ص.

<sup>(</sup>٣) الحجة في القراءات السبع ١٢٦ ، وزاد المسير ١٣٣/٣ ، وتفسير النسفي 7/7 ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار 7/7 ، وتفسير مشكل إعراب القرآن 7/7 .

<sup>(</sup>٤) ص: « وقرأ الباقون بالتخفيف » .

<sup>(</sup>٥) راجع سورة آل عمران ، الفقرة « ٩٤ » ، وسيأتي في سورة براءة ، الفقرة « ٢٨ » .

« ۸۰ » فؤلمه: ( يسوم حكماده ) قسراً أبسو عمسرو وابسن عسامر وعاصم بفتح الحاء وكسرها الباقون ، وهما لغتان مشهورتان ، والكسر عند سيبويه هو الأصل ، وهو الاختيار ، لأنه الأصل ، ولأن الأكثر عليه (۱) .

« ٨١ » قوله: ( ومن المَعْنُ ) قرأ نافع وأهل الكوفة بإسكان العين ، وفتحها الباقون ، وهما لغتان في جمع « ماعز » ، وقيل: من فتح جعله جمع « ماعز » كحارس وحرَس ، وخادم وخدَم ، كما أن الضأن جمع ضائن ، فعامل المشاكلة في اللفظين ، ومن أسكن جعله جمع « ماعز » أيضا كصاحب وصبَحْب ، فهو عند سيبويه اسم للجمع ، يتصغره على لفظه ، وهو عند الأخفش جمع ، يرد ه في التصغير إلى واحده ، ثم يجمعه ، فهو في القراءتين جمع « ماعز » على « فاعل » و«فاعل» يأتي جمعه على «فعيل» وعلى «فاعل » متساويتان ، ولا يحسن أن يكون المعنى واحداً (٢) لأن بعده اثنين (٢) .

« ٨٢ » قوله: ( إلا أن يكون مينة " ) قرأ ابن كثير وحمزة وابن عامر ، بالتاء ، وقرأ الباقون بالياء ، وكلهم نصب « مينة » إلا ابن عامر ، فإنه رفع • وحجة من قرأ بالتاء أنه حمله على المعنى ، لأن المحرَّم لا بد أن يكون عيننا أو نفسا أو جئنة ، وهذه كلها مؤنثة ، فأنتث لذلك ، وفي « كان » اسمها وهو العين أو النفس أو الحثة ، و « منة » الخر •

« ٨٣ » وحجة من قرأ بالياء أنه حمل الكلام على اللفظ ، لأن « لا أجد » يدلّ على نفي الموجود ، والتقدير : قل يا محمد لا أجد فيما أوحي إليّ محرما على طاعم يطعمه ، إلا أن يكون الموجود ميتة أو كذا أو كذا ، فإنه رجس .

<sup>(</sup>۱) ص: « ولأن عليه أكثر القراء » ، انظر كتاب سيبويه ٢٥٧/٢ ، والحجة في القراءات السبع ١٢٧ ، وزاد المسير ١٣٥/٣ ، وتفسير النسفي ٣٧/٢ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٣٨٠ .

<sup>(</sup>۲) ب: « وحد » وتصویبه من: ص.

<sup>(</sup>٣) التيسير ١٠٨ ، والنشر ٢/٢٥٦ ، وزاد المسير ١٣٨/٣ ، وكتاب سيبويه ٢٣٩/٢

« ٨٤ » وحجة من نصب « ميتة » أنه أضمر في « كان » اسمها ، لتقدّم ما يدل عليه ، و نصب « ميتة » على الخبر •

« ۸۵ » وحجة من رفع « ميتة » « أنه » جعل « كان » بمعنى « حـــــدث ووقع » تامة لاتحتاج إلى خبر ، فرفع « ميتة » بـ « كان » ، وحمل التأنيث على لفظ « ميتة » (۱) .

« ٨٦ » قوله: (تَذَكَرُون) قرأه حفص وحمزة والكسائي بالتخفيف في « الذال » ، على حذف إحدى التاءين استخفافاً ، وذلك إذا ( ١٢٨/أ ) كان أصله « تتذكرون » • وذلك حيث وقع ، وقرأ الباقون بالتشديد في « الذال » ، على إدغام التاء الثانية من « تتذكرون » في الذال ، وفي التشديد معنى تكرير التذكر ، كأنه تذكر بعد تذكر ، ليتفهم من خوطب بذلك • وعلته كالعلة في « تظاهرون » ، وقد مضى ذكرها (٢) •

« ٨٧ » قوله : (وأن هذا صراطي) قرأه حمزة والكسائي بكسر الهمزة ، وفتحها الباقون ، وكلهم شد ً دإلا ابن عامر ، فإنه خفَّتها مع فتح الهمزة ٠

وحجة من فتح أنه حمله على إضمار اللام ، ف « أن » في موضع نصب لحذف الخافض ، والتقدير : ولأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ، أي اتبعوه لأنه مستقيم ، والفاء في « اتبعوه » بمنزلتها في قولك : يزيد فكامر ُر ٠

« ٨٨ » وحجة من كسر « أن » أنه جعلها مبتدأة مستأنفة ، فكسرها لذلك ، فالفاء في هذه القراءة عاطفة جملة على جملة ، بخلافها في القراءة الأخرى • « ٨٩ » وحجة من خفيف « أن » أنه جعلها « أن » المخففة من الثقيلة ، وفتحها على إضمار اللام كما تقديم ، ويكون هذا ، في قراءة من خفيف « أن » ، في موضع رفع بالابتداء ، ومع « أن » ضمير القصة ، وعملى هذه الشريطة في موضع رفع بالابتداء ، ومع « أن » ضمير القصة ، وعملى هذه الشريطة

<sup>(</sup>۱) التبصرة 79/ب ، وزاد المسير 79/8 ، وتفسير ابس كثير 79/8 ، وتفسير النسفي 79/8 ، وتفسير مشكل إعراب القرآن 70/9 .

<sup>(</sup>٢) راجع سُورة البقرة ، الفقرة « ٣) ، ٧) » ، وانظر كتاب سيبويـه المام ١٣/٢٥

تخفيف<sup>(۱)</sup> المفتوحة بخـلاف تخفيف المكسورة التي تضـمر معها الهـاء، وهي اسمها<sup>(۲)</sup> .

« ٩٠ » قوله: ( إلا أَن تَأْتِيَهُم ) قرأ حمزة والكسائي بالياء لتذكير مغنى (٢ الملائكة ، وهو في العلمة مثل مغنى (٢ الملائكة ، وهو في العلمة مثل ( فنادَ تَهُ الملائكة )(٤) « آل عمر ان ٣٩ » •

« ۹۱ » قوله: ( فَرَّقُوا ) قرأه حمزة والكسائي بألف ، من المفارقة والفراق ، على معنى أنهم تركوا دينهم وفارقوه ، ومثله في الروم (٥) ، وقرأهما الباقون بتشديد الراء ، من غير ألف ، من التفريق ، والتفريق على معنى أنهم فرقوه ، وتشديد الراء ، من غير ألف ، من التفريق ، والتفريق على معنى أنهم فرقوه ، فأمنوا ببعض ، وكفروا ببعض ، ففر قوا إيمانهم ودينهم ، وقد قال عنهم : ( يريدون أن يشفر قوا بين الله ورسله ) « النساء ١٥٠ » ، ( ويقولون نتومن ببعض ونكفر أبيعض ) « النساء ١٥٠ » ، فالقراء تان متقاربتان ، لأن من فارق الإيمان فقد بان بعض منه (١٠ ، وقد روى أبو هريرة أن النبي عليه السلام كان يقرأ « فارقوا » بألف ، وكذلك قرأ على بن أبي طالب ، وكان يقول : ما فر قوه ولكن فارقوه (٧) ،

« ۹۲ » قوله : ( دينا قيه الكوفيون وابن عامر بكسمر القاف ، والتخفيف ، وفتح الياء ، والتشديد .

<sup>(</sup>۱) ب: « تخفف » ورجحت ما في: ص.

<sup>(</sup>٢) زاد المسير ١٥١/٣ ، وتفسير ابن كثير ١٩٠/٢ ، والنشر ٢٥٧/٢ ، وتفسير وتفسير النسفي ٢/٣٨ ، والمختار في معاني قراءات اهـل الأمصار ١/٣٨ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١/٣٨ .

<sup>· (</sup>٣) لفظ « معنى » سقط من: ص .

<sup>(</sup>٥) الحرف فيها: ( ٣٢ ) .

<sup>(</sup>٦) ص: « منه ومن فرقه فقد بان منه » .

<sup>· (</sup>۷) روی ذلك الطبري بسنده ۲۷۰/۱۲ ، وایضاً ۲۲۸/۱۲ ، وزاد المسیر ۱۸/۳۸ ، وزاد المسیر ۱۰۸/۳ ، وزاد المسیر ۱۰۸/۳

وحجة من كسر القاف وخفتف (۱) أنه جعله مصدرا كالشبك ، وكان القياس ، ألا يتعلقه (۲) كما لم يتعل (۲) «عيوضا» و «حولا» ، فعلتته خارجة عن القياس ، وأصل الياء فيه واو ، وقد فعلوا ذلك في «ثيرة وجياد» ( ۱۲۸/ب ) جمع ثور وجواد ، فأعلتوا ، فكان القياس أن لا يتعل "كما قالوا : طوال ، فلم يعلتوا ، وقد ذكرنا ، نصب «دينا» في تفسير مشكل الإعراب (۲) .

« ٩٣ » وحجة من قرأ بفتح القاف مشد دا ، مكسور الياء ، أنه جعله صفة للذين ، وهو « فيعل » (٤) من « قام » بالأمر ، فأصله « قيوم » ثم أدغمت الياء في الواو كمي ت ، ومعنى « قيم » مستقيم ، أي : دينا مستقيما لا عوج فيه (٥) . « ٩٤ » فيها من ياءات الإضافة ثماني : قوله تعالى : ( إني أخاف ) « ١٥ » ، ( إني أراك ) « ٧٤ » فتحهما الحرميان وأبو عمرو .

قوله: (إنتي أثمرت) « ١٤ » ، ( مَمَائي لله ) « ١٩٢ » فتحهما نافع ٠ قوله: (وجهي َ للذي) « ٧٩ » فتحها نافع وابن عامر وحفص ٠ وقوله: (ربتي إلى صراط) « ١٦١ » فتحها نافع وأبو عمرو ٠ وقوله: (صراطي ) « ١٥٣ » فتحها ابن عامر ٠ قوله: (محياي) « ١٩٣ » أمسكنها قالون ، وعن ورش الوجهان ٠

\*\*\*

فيها زائدة : قوله : ( وقد هداني ) « ٨٠ » أثبتها أبو عمرو في الوصل<sup>(١)</sup> •

<sup>(</sup>۱) ب: « كسر وخفف القاف » وتوجيهه من: ص.

<sup>(</sup>٢) ب: « يعمله ؛ يعمل » وتصويبه من: ص .

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب المذكور ٧٦/ب.

<sup>(</sup>٤) ب: « فعيل » وتصويبه من: ص.

<sup>(</sup>٥) زاد المسير ٣/١٦٠

<sup>(</sup>٦) التبصرة 7/ب ، والتيسير ١٠٨ - 1٠٩ ، والنشر 7/70 ، والمختار في قراءات أهل الأمصار 7/4 .

## سورة(1) الاعراف مكية الا آية نزلت بالمدينة في قول قتادة قوله: ( واسألهم عن القرية ) ((173) الآية ، وهي مائتـا آيـة وسـتا آيـات في المدني والكـوفي

َ ﴿ ١ ﴾ قوله: (ما تذكرون) قرأه ابن عامر بياء وتاء ، وقرأ الباقــون بتاء واحدة ، وخفيّف الذال حفص وحمزة والكسائمي ، وشدّد الباقــون ، وقــد ذكرنا عليّة هذا .

وحجة من قرأ بياء وتاء أنه أخبر عن مُخيسًا، أي : قليلا يا محمد ما يتذكر هؤلاء الذين مُبعيث إليهم •

« ٢ » وحجة من قرأ بالتاء أنه ردّه على الخطّاب قبله في قــوله ( اتّبعوا ما أُنزِل إليكم ) ، وقوله : (ولا تُنتّبعوا )(٢) .

« ٣ » قوله: (ومنها تخرَجون) قرأ ابن ذكوان وحمزة والكسائي بفتح التاء، وضم الراء، ومثله في الزخرف (٢) ، أضافوا الفعل إليهم، لأنهم إذا أخر جنوا حَرَجوا ، فهم مفعولون فاعلون في المعنى • وقرأ الباقون بضم التاء، وفتح الراء فيهما ، أجروه على ما لم يسم فاعله ، لأنهم لا يتخرجون حتى يتخرجوا (٤) •

« ٤ » قوله : ( ولباسُ التَّقوى ) قرأه (م) تافع وابن عامر والكسائي بالنصب ورفعه الباقون •

<sup>(</sup>۱) و: «بسم الله الرحمن الرحيم ، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله ، سـورة ».

 <sup>(</sup>٣) حرفها هو: «آ ۱۱» وسيأتي ذكره في سورته ، الققرة «٢» ، وهناك حرف آخر في سورة الجاثية هو: (٣ ٥٠) سيأتي ذكره فيها الفقرة «٧» .

<sup>(</sup>٤) التبصرة ٧٠٠ ، والتيسيس ١٠٩ ، والنشر ٢٥٨/٢ ، والحجة في القراءات السبع ١٢٩ ، وزاد السير ١٨١/٣ ، وتفسير النسغي ١٩/٢ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٣٣١ ، وإيضاح الوقف والابتداء ٢٥٢

<sup>(</sup>٥) ب ، ص: «قرأ» ورجحت ما في: ر.

وحجة من نصب أنه عطفه على « لياس » في قوله : (أنزلنا عليكم لِباسا)، أي : وأنزلنا لباس التقوى ، وقوله : (ذلك خير) ابتداء وخبر .

« ٥ » وحجة من قرأ بالرفع أنه استأنفه فرفعه بالابتداء ، وجعل « ذلك » صفة له أو بدلا [ منه ] (١) أو عطف بيان ، و « خير » خبر للباس [ والمعنى ] (١) و « لباس التقوى » خير لصاحبه عند الله ، مما خلق له من لباس الثياب والريش والرياش ، مما يُتجمّل به (١) ، وأضيف « اللباس » إلى « التقوى » ، كما أضيف إلى « الجوع » في قوله : ( لباس الجوع ) « النحل ١١٢ » والرفع ( ١٢٩/أ ) أحب إلى " ، لأن عليه أكثر القراء ، والنصب حسن (١)

« ٣ » قوله : ( خالصة ً يــوم َ القبيامة ) قرأه نافــع بالرفع ، ونصب الباقــون .

وحجة من رفع أنه جعل « خالصة » خبراً لـ « هي » في قوله تعالى : ( قـــل هي للذين ) تبييناً للخلوص ، أو خبراً بعد خبر ، والمعنى : قل الطيبات والزينة خالصة للمؤمنين (٥) في الآخرة ، فأما [ في ] (١) الدنيا فقد شركهم فيها الكفار ٠

« ٧ » وحجة من نصب أنه جعل « خالصة » حالاً مــن المضمر في قــوله : ( للذين آمنوا ) لأنه خبر « هي » ، فالظرف إذا كان خبرا لمبتدأ (٧) أو نعتا (٨) لنكرة أو حالاً من معرفة ، ففيه ضمير مرفوع ، يعود على المخبر عنه ، أو على الموصوف ،

<sup>(</sup>۱) تكملة موضحة من : ر .

<sup>(</sup>۲) تكملة الازمة من: ص ، ر .

<sup>(</sup>۳) ب: «له» وتصویبه من: ص ۷ ر ۰

<sup>(</sup>٤) زاد المسير ١٨٣/٣ ، وتفسير ابن كثير ٢٠٧/٢ ، وتفسير غريب القرآن ١٦٦٢ ، والنشر ٢٠٩/٢

<sup>(</sup>٥) ب: «للمؤمنين خالصة» وتصويبه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٦) تكملة لازمة من : ر .

<sup>(</sup>V) ص: «خبر للمبتدا».

<sup>(</sup>Λ) ب: «ونعتا» وتوجیهه من: ص، ر.

أو على صاحب الحال ، والنصب أحب ُ إلي ّ ، لأنه أتم ّ في المعنى ، ولأن عليه جماعة القراء ، وقد شرحنا إعراب هذه الآية وتعلق اللام من « للذين » في الوجهين وغير ذلك من غريب إعرابها في تفسير مشكل الإعراب(١) .

« ٨ » قوله : (ولكن لا تعلمون) قرأه أبو بكر بالياء ، حسَلَ الكلام على لفظ « كل » ، ولفظته لفظ عائب ، وقرأ الباقون بالتاء ، حسَلوه على معنى ماقبله من الخطاب في لأن قبله (قال لكل ضعِف ) أي : لِكلكم ضعِف ، فحمل (٢) « تعلمون » على معنى « كل » في الخطاب (٢) •

« ٩ » قوله: ( لا تنفست ) قرأه حمزة والكسائي بالياء مضمومة، لأن تأنيث الأبواب غير حقيقي ، ولأنه فرق بين المؤنث وفعله ، وكلا العلتين يجيز التذكير ، وقرأ الباقون بالتاء ، على تأنيث لفظ الأبواب (٤) ، كما قال: ( مفتحة لهم الأبواب ) « ص ٥٠ » وخفت الفعل أبو عمرو والكسائي وحمزة ، على معنى أن التخفيف يقع للمرة والأكثر (٥) ، وقد أجمعوا على التخفيف في قوله: ( ولو فتكت عليهم بابا ) « الحجر ١٤ » وشد د الباقون ، على معنى التكرير والتكثير مرة بعد مرة ، والناء أحب إلي " ، لتأنيث لفظ الأبواب ، والتشديد أحب إلي " لأن عليه الحرسين وعاصما وابن عامر (١) ،

« ١٠ » قوله : (قالوا نَعَمَ ) قرأ الكسائي بكسر العين ، حيث وقع وفتحها الباقون ، وهما لغتان بمعنى العيد ، إذا استفهمت عن موجب ، نحو قولك : أيقوم

<sup>(</sup>۱) تفسير مشكل إعراب القرآن ٧٩/ب ، وزاد المسير ١٨٩/٣ ، وتفسير ابن كثير ٢١١/٢ ، وتفسير النسغي ١/٢ه

<sup>(</sup>٢) ص: «فحمل معنى» .

<sup>(</sup>٣) التيسير ١١٠ ، وزاد المسير ١٩٥/٣ ، وتفسير ابن كثير ٢١٣/٢ ، وتفسير النسفى ٣/٢٥

<sup>(</sup>٤) ص: «جميع الأبواب» .

<sup>(</sup>ه · ب: «ولا أكثر» ، ر: «ولأكثر» وتصويبه من : ص ٠

<sup>(</sup>٦) راجع سورة الأنعام ، الفقرة «١٩» ، وانظر زاد المسير ١٩٦/٣ ، وتفسير ابن كثير ٢١٤/٢ ، وتفسير غريب القرآن ١٦٧

زيد ، فتقول: نعم ، والتصديق إذا أخبرت عما وقع ، تقول: قد كان كهذا ، فتقول: نعم ، فإذا استفهمت عن منفي فالجواب « بلى » ، ولا يدخل فيه « نعم » ، نحو: ألم أكرمك ، فتقول: بلى ، ف « نعم » لجواب الاستفهام الداخل على الإيجاب ، و « بلى » لجواب الاستفهام الداخل على النفي (١) ، ولذلك كان الجواب في قول المؤمنين للكفار: ( فهل و جدته ما وعك ربكم حقاً) به « نعم » ، الخبه استفهام دخل على إيجاب ، ولذلك كان الجواب في قول الله تعالى (١٢٩/ب) ذكره: ( ألست بربتكم قالوا بلى ) « الأعراف ١٧٢ » به « بلى » لأنه استفهام دخل على نفي ، فأعر فه ، فلست تجده مشروحا هكذا ، وكان من كسر العين في دخل على نفي ، فأعر في بين « نعم » الذي هو جواب وبين « نعم » الذي هو السم للإبل والبقر والغنم ، وقد ثروي عن عمر إنكار « نعم » بفتح العين في الجواب ، وقال: قال نعم ، وقال: قال نعم ،

« ١١ » قوله: (أن لعنة الله على الظالمين) قرأ البرزي وابن عامر وحمزة والكسائي بتشديد «أن » ونصب « اللعنة » بد «أن » وهو الأصل » وقرأ الباقون بتخفيف «أن » ورفع « اللعنة » بالابتداء ، وهي «أن » الثقيلة حنفيفت فنقص لفظها عن شبه الفعل ، فلم تعمل في اللفظ وعملت في المعنى ، فرجع ما بعدها أي أصله ، وهو الابتداء ، ومع «أن » إضمار القصة بخلاف المكسورة المشددة (٤) ، ل «أن » المفتوحة اسم يحتاج إلى صلة (ه) ، فأضمر بعدها ما يكون هو الابتداء ، والخبر في المعنى ، وهو الابتداء والخبر في المعنى ، وهو الابتداء والخبر في المعنى ، وهو الابتداء والخبر في المعنى ،

<sup>(</sup>١) قوله: «فنعم لجواب ... النفي» سقط من: ص .

<sup>(</sup>٢) الحجة في القراءات السبع ١٢٩ – ١٣٠ ، وزاد المسير 7.7/7 ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار 7/1/1 - 9 ، وتغسير النسفي 7/1/1 - 9 ، ومغني اللبيب 7/1/1 - 9

<sup>(</sup>٣) ب: «بعده» وتوجيهه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٤) ب، ر: «المشددة تخفف» وبطرح لفظ «تخفف» وجه المبارة كما في ص:

<sup>(</sup>o) ب: «أصله» وتصويبه من: ص ، ر.

وإنما يضمر مع المكسورة الهاء ، وهو اسم مفرد ، ومابعد المفتوحة من الابتداء والخبر هو خبرها ، وكذلك مابعد المخففة المكسورة ، إلا أن خبر المفتوحة هشو اسمها في المعنى ، لأن الجملة هي للقصة المنضمرة مع المفتوحة والحديث المضمر ، وليس كذلك الجملة بعد « إن » المخففة المكسورة (۱) ، ليست الجملة التي هي الخبر هي الهاء المضمرة (۲) مع المكسورة ، فاعر ف الفرق بينهما ، فإنه مشكل معدوم تفسيره (۲) ،

« ١٢» قوله: (وما كنتا لنهتدي) قرأه ابن عامر بغير واو ، استغنى عن حرف العطف لاتصال الجملة الثانية بالأولى في المعنى ، وقوى الحذف أها في مصحف أهل الشام بغير واو ، وقرأ الباقون بالواو ، لعطف الجملة على الجملة ، وكذلك هي بالواو في سائر المصاحف غير مصحف أهل الشام ، وإثبات الواو الاختيار ، لأن الجماعة عليه (٤) ، ولأن (٥) فيه تأكيد ارتباط الجملة الثانية بالأولى (١) .

« ١٣ » قوله: (يُغشي الليلَ النهارَ) قرأه أبو بكر وحمزة والكسمائي بالتشديد، وَحفّف الباقون، ومثله في الرعد(٢)، وهما لغتان: أغشى وغشتى، وقد أجمعوا على: (فغشتاها ما غشتى) « النجم ٥٤ » وأجمعوا على: (فأغشيناهم)

<sup>(</sup>١) قوله: «إلا أن . . المكسورة» سقط من : ص .

<sup>(</sup>۲) ب: «المضمر» وتصويبه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٣) تفسير مشكل إعراب القرآن ١/٨١ ، والحجة في القراءات السبع ١٣٠ ، والمختار في معاني قراءات اهل الأمصار ٣٩/ب ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ، و٨/ب .

<sup>ُ (</sup>٤) ص: «لأن عليه الجماعية» •

<sup>(</sup>a) ب، ص: «لأن» وبالعطف وجهه كما في: ر .

<sup>(</sup>٦) المصاحف ٥٥ ، وهجاء مصاحف الأمصار ١٧/ب ، والحجـة في القراءات السبع ١٣١ ، وزاد المسير ٢٠١/٣ .

<sup>(</sup>V) الحرف فيها: (٣ ٦) وسيأتي فيها بأولها •

« يس » » فالقراءتان متساويتان ، وفي التشديد معنى التكرير والتكثير (۱) • « يس » » قوله : ( والشمس والقمر والنجوم مسخرات ) قرأ ذلك ابن عامز بالرفع ، في الأربع الكلمات ، ونصبهن الباقون ، والتاء مكسورة في حال النصب على الأصول •

وحجة من رفع أنه استأنف الكلام وقطعه ممَّا قبله ، فرفع بالابتداء ، وعطف بعض الأسَماء على بعض ، وجعل « مسخرات » خبرا للابتداء (٣) ، ويقو "ي هذا أن الله جل ذكره قد أعلَـمـُنا ، في غير هذا الموضع ، أنه سخر ( ١٣٠/أ ) لنـــا مافي السماوات ومافي الأرض ، والشمس والقمر والنجوم هن ممتا سختره لنا ، ممًّا هو في السماء، فحسسُن الإخبار عنهن في هذا الموضع، فالتسخير على ذلك ٠ « ١٥ » وحجة من نصب أنه عطف ذلك على المنصوب بـ « خلـق » ، وقو"ى ذلك أن الله جلِّ ذكره قد أنبأنا عن الشمس والقمر أنه خلقهما في قــوله: ( واسجدوا لله الذي خلقهن ) « فصلت ٣٧ » فحمل هذا على ذلك ، في الإخبار عنهن ، بالخلق لهن ، وكان الاشتراك بين الجملتين ، واتصال بعض الكلام ببعض أقوى ، وهو الاختيار ، وتكون « مسخرات » حالا على قراءة من نصب<sup>(٣)</sup> • « ١٦ » قوله : ( بُشرى بين يندكى ركمته ) (٤) قرأه الحرميان وأبو عمرو بنون مضمومة ، وضم الشين ، ومثلهم ابن عامر ، غير أنه أسكن الشين ، ومثله حمزة ـ والكسائي ، غير أنهما فتحا النون ، وقرأ ذلك عاصم بباء مضمومة وإسكان الشين . وحجة من ضم النون والشين أنه جعله جمع نشور ، ونشور بمعنى ناشر ، وناشر معِناه محيى ، كطهور بمعنى طاهر ، جعل الربح ناشرة للأرض ، أي : محيية لها إذ تأتى بالمطر الذي يكون النبات به ، ويجوز أن يكون جميع نشور ، ونشور

بمعنی منشور ، کرکوب بمعنی مرکوب وحلوب بمعنی محلوب ، کأن الله جــل"

التبصرة ٧٠/ب ، والنشر ٢/٠٦٠ ، وزاد المسير ٢١٣/٣ ، والنسفي٢/٢٥ .

 <sup>(</sup>۲) ر: «خبر الابتداء» ، وقوله: «وعطف بعض . . . للابتداء» سقط من: ص .
 القرآن ۸۱ / ب .

<sup>(</sup>٦) زاد المسير ٢١٤/٣ ) وتفسير ابن كثير ٢٢١/٢ ) وتفسير مشكل إعراب

 <sup>(</sup>٤) سيأتي نظيره في سورة الفرقان ٤ الفقرة «٢» .

ذكره أحيا الريح لتأتي بين يذي رحمته ، فهي (١) ريح منشورة أي : مُحياه ، حكى أبو زيد : قد أنشر الله الريح انتشارا إذا بعثها ، ويجوز أن يكون « تُشْرا » جمع ناشر كشاهد وشُهُد ، وقاتل وقتتل ، على ماتقد م أن الريح ناشرة للأرض أي : محيية لها بما تسوق من المطر .

« ١٧ » وحجة من أسكن الشين وضم" النون كالحجة فيما قبله ، إلا أأنه أسكن الشين استخفافا كرسول ورسل وكتاب وكتب ، والضم هــو الأصــل في ذلك كـله .

« ۱۸ » وحجة من فتح النون وأسكن الشين أنه جعله مصدرا ، وأعمل فيه معنى ماقبله ، كأنه قال : وهو الذي نشر الرياح نشراً كقوله : (كتاب الله عليكم) « النساء ٢٤ » وكقوله : (صنع الله الذي أتقن ) « النمل ۱۸ » لأن قوله : (وهو الذي يترسل الرياح) يدل على نشرها ، ويجوز أن يكون مصدرا في موضع التحال من الرياح ، كأنه قال : يرسل الرياح محيية للأرض ، كما تقول : أتانا ركضا ، أي راكضا ، وقد قيل : إن تفسير « نشرا » بالفتح من النشر الذي هو خلاف الطتي ، كأن الريح في سكونها كالمطوية ، ثم ترسل من طيبها ذلك ، فتصير كالمتفتحة ، وقد فسره أبو عبيد بمعنى متفرقة في وجوهها ، على معنى : تنشرها ههنا وههنا ، ويجوز أن يكون المصدر يتراد به المفعول ، كقولهم : هذا در هم ضرب الأمير ، أي : مضروبه ، وكقوله : (هذا خكث ( ١٣٠/ب ) الله ) « لقمان الأمير ، أي : مخلوقة ، فيكون المعنى : يرسل الرياح منشرة ، أي محياة ، ويكون المعنى : يرسل الرياح منشرة ، أي محياة ، ويكون

« ۱۹ » وحجة من قرأ بالباء مضمومة أنه جعله جمع بشير ، إذ الرياح تبشر بالمطر ، وشاهده قوله : ( يترسيل الرياح مبشرات ) « الروم ٤٦ » وأصل الشين الضم ، لكن أسكنت تخفيفاً كرسول ورمسل(٢) ٠

<sup>(</sup>۱) ب: «فمعني» وتصويبه من: ص ، ر ،

<sup>(</sup>٢) الحجة في القراءات السبع ١٣١ – ١٣٢ ، وزاد المسير ٢١٧/٣ ، وتفسير أبن كثير ٢٢٢/٢ ، وتفسير النسفي ٥٧/٢ ، وتفسير غريب القرآن ١٦٩ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٣٩/ب \_ . ٤/١ ، وتفسير مشكل إعراب القرآب٨٢/١ .

« ٢٠ » قوله: ( من إله عير ه) و ( هل من خالق غير الله ) « فاطر ٣ » قرأهما الكسائي بالخفض ، حيث وقعا ، ووافقه حمزة على الخفض في « خالق غير الله » ، وقرأ ذلك الباقون بالرفع •

وحجة من خفض أنه جعله صفة لـ « إله ، وخالق » علـــى اللفظ ، وموضع « إله » و « لكم » و « يرزقكم » « إله » و « خالق » موضع رفــع على الابتداء ، و « لكم » و « يرزقكم » الخبر ، أو يضمر الخبر (١) ، كأنــه قال : ما لكم من إله غير الله في الوجود •

« ٢١ » وحجة من رفع أنه جعل « غير » بدلًا من « إله » ومن «خالق »، على على الموضع ، ويجوز أن يكون « غير » صفة لـ « إله » ولـ « خالق » ، على الموضع ، كقوله : ( وما من إله إلا الله ) « آل عمران ٦٢ » أي غير الله ، والرفع أحب إلي " ، لأن الجماعة عليه (٢٠) .

« ٢٢ » قوله: (أُبكَتُعْنَكُمُ ) قرأه أبو عمرو بالتخفيف حيث وقع ، جعله من « أبلغت » ألرسالة ، كما قال : ( فقد أبلغت كم ما أُرسيلت به ) « هود ٥٧ » وهو إجماع (٣) ، وقرأ الباقون بالتشديد من « بلتغ » كمال قال : ( بلتغ ما أُنزل إليك ) « المائدة ٦٧» وهو إجماع ، والتشديد أحب إلي لأن الجماعة عليه (١) ،

« ٣٣ » قوله: (قال المكلام) في قصة صالح، قرأه ابن عامر بزيادة واو قبل القاف، وقرأ الباقون بغير واو و والقول في هذه الواو كالقول في: ( وما كُنسَا لِنهتدي )(٥) ﴿ الأعراف ٤٣ » ٠

<sup>(1)</sup> قوله: «أو يضمر الخبر» سقط من: ر.

<sup>(</sup>٢) الحجة في القراءات السبع ١٣٢ ، وزاد المسير ٢٢٠/٣ ، وتفسير النسقي ٥٨/٢ ، وتفسير النسقي ٥٨/٢ ، والمختار في معاني قراءات اهل الأمصار ١/٤٠ ، ومغني اللبيب ١٥٨ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١/٨٢ – ب .

<sup>(</sup>٣) قوله: «وهو إجماع» سقط من: ص.

<sup>(</sup>٤) التيسير ١١١ .

<sup>(</sup>٥) المصاحف ٥٥ ، وهجاء مصاحف الأمصار ١٧/ب ، والحجة في القراءات السبع ١٣٣ ، وزاد المسير ٢٢٥/٣

« ٢٤ » قوله: (إنسكم لتأتون) قرأ نافع وحفص على الخبر، بهمزة واحدة مكسورة، وقرأ الباقون بهمزتين على لفظ الاستفهام، الذي في معناه التوبيخ، غير أن ابن كثير يسهيل الشانية بين الهمزة والياء، وأبا عمرو يفعل كذلك، ويدخل(١) بين الهمزتين ألفا مع تخفيفهما وهشاما يدخل بين الهمزتين ألفا مع تخفيفهما و

وحجة من قرأه على الخبر أنه جعل « إنكم لتأتون » تفسيرا للفاحشة (٢) المذكورة ، فلم يجسس إدخسال ألف الاستفهام عليه ، لأنها تقطع ما بعسدها مسا قبلها .

« ٢٥ » وحجة من قرأ بالاستفهام أنه لما رأى « أتأتون الفاحشة » ومابعده كلاما تاما ابتدأ بالجملة الثانية بالاستفهام ، لتأكيد التوبيخ لهم والتقرير ، فبنى الجملتين على كلامين ، كل واحد قائم بنفسه في معناه ، فذلك أصح وأبين وهدو الاختيار (٢) .

« ٢٦ » قوله (أو أمين أهل القرى) قرأ الحرميان وابن عامر بإسكان الواو من « أكو » ، غير أن ورشا يُلقي حركة الهمزة من « أمن » على الواو من « أو » على أصله • وقرأ الباقون بفتح الواو ، وبهمزة بعدها •

وحجة من أسكن الواو أنه جعلها «أو° » التي للعطف ، على معنى الإباحة ، مثل : ( ولا تُطع منهم آثما أو° كفوراً) « الإنسان ٢٤ » أي : لا تطع هـذا الجنس • ومثل قولك : جالس الحسن أو ابن سيرين ، أي : جالس هذا الصنف • فالمعنى : أكفا منوا هذه الضروب من ( ١٣١/أ ) العقوبات ، أي : إن أمنتم ضربا منها لم تأمنوا الضرب الآخر ، ويجوز أن تكون « أو° » لأحد الشيئين ، كقولك :

<sup>(</sup>۱) ص: «إلا أنه يدخل».

<sup>(</sup>٢) ب: « تفسيرا الفاحشة » ، ص: «تفسير الفاحشة» ، ورجحت ما في :ر.

<sup>(</sup>٣) الحجة في القراءات السبع ١٣٢ ـ ١٣٣ ، وزاد المسير ٢٢٧/٣ ، والنشر ١٣٧/١ ، والنشر ٣٦٧/١ ، وراجع «باب علل ٣٦٧/١ ، وراجع «باب علل الحتلاف القراء في اجتماع الهمزتين» ، الفقرة «٥» .

ضربت زيدا أو عمرا ، أي : ضربت أحدهما ، ولم ترد أن تُبيِّن المضروب منهمة وأنت عالم به من هو منهما ، وليست هي « أكو » التي للشك في هذا ، إنما هي « أكو » التي لأحد الشيئين غير معين ، فيكون التقدير في الآية : أَكَا مُرِنوا إحدى هذه العقوبات .

« ۲۷ » وحجة من فتح الواو وهمز « أمن » أنه جعلها واو العطف ، دخلت عليها ألف الاستفهام ، كما تدخل على « ثم » في نحو قوله : ( أثم ّ إذا ما وقتع ) « يونس ٥١ » ومثله : ( أوكلتما ) « البقرة ١٠٠ » ويقو ّي ذلك أن الحرف الذي قبله ، والذي بعده ، وهو الفاء دخلت عليه ألف الاستفهام ، وكذلك أن الحرف ( أو لم يكه ، والذي بعده ، وهو الفاء دخلت عليه ألف الاستفهام ، وكذلك (١٠ : للمشاكلة والمطابقة في اتفاق اللفظ ، في دخول الألف عليه كله ، وهو الاختيار ، لأن عليه الجماعة (٢) ، وقد تقد م ذكر « الربح » و « بسطة » ، و « إن لنا » و « أثر ثنتموها » و « يلهث ذلك » وشبهه ، فأغنانا ذلك عن التكرير له (٢) ،

« ٢٨ » قوله: (حقيق على) قرأه نافع بياء مشددة مفتوحة ، على تعدية « حقيق » (٤) إلى ضمير المتكلم ، فلما اجتمع ياءان ياء ( على » التي تنقلب مع الضمير ياء ، وياء المتكلم ، أدغم الأولى في الشانية وفتح ، لأن الإضافة أصلها الفتح ، و « حقيق وحق » سواء بمعنى واجب [ ومثله حق ، وأصله أن يتعدى

<sup>(</sup>١) قوله: «ومثله أو كلما ... وكذلك» سقط من: ص .

<sup>(</sup>٢) ص: «الجماعة عليه».

<sup>(</sup>٣) راجع سورة البقرة ، الفقرة «٨٨ ـ . ٩ ، ١٥٣ ـ ) و «فصل في إدغام الثاء في الغل . . ) الفقرة «١» وهذه السورة ، الفقرة «٣١» ، وسيأتي في سورة يوسف الفقرة «٤٢» ، وسورة الملك ، الفقرة «٢» ، وانظر إيضاح الوقف والابتداء ٤٤٧ ، ١٦٦٠ وزاد المسير 775 ، وتفسير القرطبي 707 ، وتفسير النسفي 775 ، والكشف في نكت المعاني والإعراب 90ب ، وكتاب سيبويه 1/30

<sup>(</sup>٤) ر: «حقيق بعلى» .

« ٢٩ » قوله : (أر مجه وأخاه ) قرأه ابن كثير وهشام بهمزة ساكنة ، ويصلان الهاء بواو في الوصل ، وكذلك قرأ أبو عمرو ، غير أنه يضم "الهاء ، ولا يصلها بواو ، وقرأ ابن ذكوان بهمزة ساكنة وبكسر الهاء ، من غير أن يصلها بياء ، وكذلك قرأ قالون ، غير أنه لم يهمز ، وقرأ ورش والكسائي بغير همز ، ويصلان الهاء بياء في الوصل ، وقرأ حمزة وعاصم بإسكان الهاء ، من غير همز ، ومثله الاختلاف في الشعراء (٢) ، والهمز في هذا الفعل وتركه لغتان ، يقال : أرجيته وأرجأته ، بمعنى : أخرته ، وإسكان الهمزة فيه أو حذف الياء عكم البناء على قول البصريين ، وعكم الجزم على قول الكوفيين ، فأما الهاء فأصلها أن توصل بواو ، البصريين ، وعكم من العلة ، فمن أثبت الواو ( ١٣١/ ب ) أتى به على الأصل ، فاعتد "بالهاء حاجزا (٤) بين الهمزة والواو ،

ومن حذف الواو ولم يَعتد" بالهاء حاجــزا لخفائها ، فحذف [ الواو ]<sup>(٥)</sup> لالتقاء الساكنين على مذهب<sup>(٢)</sup> سيبويه وأكثر البصريين ، وقيــل حـُذفت الواو

<sup>(</sup>۱) تكملة لازمــة من: ر.

<sup>(</sup>٢) التبصرة 1/٧١ ، والنشر ٢٦١/٢ ، والحجة في القراءات السبع ١٣٣ – ١٣٤ ، وزاد المسير ٢٣٧/٣ ، وتفسير النسفي ٢٨/٢ ، والمختار في معانى قراءات أهل الأمصار ٤٠/٠ .

<sup>(</sup>٣) حرفها هو: (٦٦٦) ، وسيأتي فيها ، الفقرة «١٠» .

<sup>(</sup>٤) ص: «حاجزا حصينا».

<sup>(</sup>٥) تكملة موضحة من : ر .

<sup>(</sup>٦) ر: «هذا مذهب».

استخفافا ، واكتفي بالضمة الدالة عليها ، ومن وصل الهاء بياء أبدل من ضمة الهاء كسرة للكسرة التي قبلها ، فانقلبت الواوياء ، ومن حذف الياء فعلى وجه العلة في حذف الواو ، ومن أسكن الهاء فعلى نيـة الوقف عليها ، أو على توهشم أنها لام الفعل ، فأسكن للبناء أو للجزم ، وكل هذا في إسكان الهاء ضعيف ، على ما ذكرنا من (١) العلل المذكورة في إسكان الهاء في « يئؤده » و « لا يئؤده » و « نصاله » و « نولته » و والإسكان أضعف القراءات في هذه الكلمة ، لما ذكرنا في « نولته ، ونصاله » ، والاختيار ترك الهمز وصلة الهاء بياء ، لأنك إذا لم تهمز تحرك ماقبل الهاء ، فلا تقد "ر فيه اجتماع ساكنين •

فأما من حذف الياء ، ولم يهمز ، فإنه أجرى الكلمة على أصلها قبل حذف الياء الأولى ، فكأنه حذف الياء الثانية لسكونها وسكون الياء الأولى ، ثم حذف الياء الأولى للبناء وللجزم ، فبقيت الثانية على حذفها ، ولم يعتد بحذف الياء (٢) الأولى ، وقد تقد تم بسط هذا وشرحه ، وكلهم وقف على هاء دون ياء أو واو ، والروم والإشمام جائزان فيها ، في قراءة ابن كثير وأبي عمرو وهشام ، لأن قبلها ساكنا ، لا يشبه حركتها ، والمروم ، في قراءة ابن ذكوان ، جائز ، ولا يجوز الروم في قراءة الكسائي وورش وقالون لأن حركة الهاء حركة [كحركة ] (٢) ماقبلها ، وهي خفية ، فكأن حركة ما قبلها على ماقد منا (٤) .

« سَحَّار » على « سَحَّار » على « سَحَّار » على وزن « فَعَال » ، هنا وفي يونس (٥) ، لأن فيه معنى المبالغة ولأنهم قد أجمعوا على

<sup>(1)</sup> قوله: «فأسكن للبناء . . . من» سقط من: ص .

<sup>(</sup>٢) قوله: «للبناء وللجزم . . الياء» سقط من: ص ، بسبب انتقال النظر .

<sup>(</sup>٣) تكملة لازمة من : ص ، ر ،

<sup>(</sup>٤) راجع «باب علل هاء الكناية» كله ، وسورة آل عمران ، فصل «الهاءالمتصلة بالفعل المجزوم» ، الفقرة «٥٥ ـ ٤٩» ، وانظر الحجة في القراءات السبع ١٣٤ ، وزاد المسير ٣٨/٣ ، وتفسير النسفي ٢٩/٢

 <sup>(</sup>٥) حرفها هو : (٦ ٢٩) ، وسيأتي فيها ، الفقرة «٢٢» .

« سحار » في الشعراء (١) فجرى هذا عليه ، ويقو " ي ذلك أنه قد و صفه به « عليم » ، فدل " على التناهي في علم السعّر ، و « فعال » من أبنية المبالغة والتناهي و وقرأ الباقون « ساحر » على وزن « فاعل » ، كما قال تعالى : ( فأ لقيي السعّرة ) « طه ٧٠ » و ( لعلنّا نتسّع السعّرة ) « الشعراء و أنقي السعّرة و ولعن ساحر ، ككاذب وكنذ بة ، وفاجر وفجرة ، وقوله : ( سنحروا أعين الناس ) « الأعراف ١١٦ » يدل على ذلك ، لأن اسم الفاعل من « سنحر » « ساحر » ، وأمالهما الدوري عن الكسائي وحد وعلى أصله (٢) من « سنحر » « ساحر » ، وأمالهما الدوري عن الكسائي وحد وعلى أصله (٢) و

« ٣١ » قوله: (إن لنا لأجرا) قرأه الحرميان وحفص بهمزة واحدة ، على لفظ الخبر ، وقرأ الباقون بالاستفهام ، على أصل كل واحد ، كما ذكرنا في « أثنكم لتأتون » ، أبو عمرو يثلبتن الثانية ، ويدخل بين الهمزتين ألفا ، وهشام يحقق الهمزتين ويدخل بين الهمزتين ( ١٣٢/أ ) ألفا وقد تقدم ذكر العلة في إدخال الألف بين الهمزتين ، وأنه فعل ذلك لاستثقاله الجمع (٣) بين الهمزتين ، وأن التخفيف للثانية كالتحقيق ، والاستثقال باق ، لأنها بزنة المخففة ، ولأنها مرادة .

وحجة من قرأ بهمزة واحدة أنه أراد به الإلزام ؛ وذلك أنهم ألزموا فرعون أن يجعل لهم أجراً إن غلبوا ، فقال لهم ، نعم ، لم يستفهموه عن ذلك ، إنما ألزموه إياه ، وقيل : إنهم قطعوا ذلك لأنفسهم في حكمهم إن غلبوا ، فلهم الأجر عند أنفسهم ، فلا معنى للاستفهام على هذا المعنى ، والمعنى أنهم قالوا : يجب لنا الأجر إن غلبنا .

« ٣٢ » وحجة من استفهم أنه أجراه على معنى الاستخبار ، استخبروا ا

<sup>(</sup>١) الحرف فيها: (٣٧٦).

<sup>(</sup>٢) التيسير ١١٢ ، والحجة في القراءات السبع ١٣٥ – ١٣٦ ، وزاد المسير ٢٣٩/٣ ، وتفسير ابن كثير ٢٣٦/٢

<sup>(</sup>٣) ص: «وأن ذلك فعلى الاستثقال الجمع» ، ر: «وأن ذلك فعل الاستثقال»-فهي عبارة غامضة ، لكنني أحسب أن وجهها هكذا: وأنه فعل ذلك لاستثقاله الجمع ... وهو ما أثبته .

فرعون: هل يجعل لهم أجراً إن غلبوا أو لا يجعل ذلك لهم ، لم يقطعوا على فرعون بذلك ، إنما استخبروه هل يفعل ذلك ، فقال(١): نعم ، لكم الأجر والقرب إن غلبتم ، وكلا الوجهين حسن ، والاستفهام أولى به ، وأحب إلي " ، لأن القراءة الأولى يجوز أن تكو نعلى وجه الاستفهام أيضا ، لكنه حدفت الألف ، لدلالة الحال على ذلك ، ولقول فرعون لهم : نعم ، وزادهم القرب منه ، ويثقو "ي ذلك إجماعهم على لفظ الاستفهام في الشعراء في ( أئن "لنا لأجرا)(٢) « ٤٢ » .

« ٣٣ » قوله: ( فإذا هي تكثّقت ) قرأ حقص بإسكان اللام والتخفيف ، حيث وقع ، جعله مستقبل « لقف يلقف » ، وقرأ الباقون بالتشديد ، وفتح اللام ، جعلوه مستقبل « فهي تتلقف » ، وحددفت إحدى التاءين استخفافا(٣) .

« ٣٤ » قوله: (قال فرعون أ امتنتم به) قرأه أبو بكر و حمزة والكسائي في هذا الموضع وفي طه والشعراء (٤) بهمزتين محققتين ، بعدهما ألف ، بدل من همزة ساكنة ، هي فاء الفعل ، لأن أصله ثلاث همزات : همزة الاستفهام مفتوحة ، وهمزة ألف القطع ألف الفعل مفتوحة ، وهمزة هي فاء الفعل ساكنة ، أ بدل منها ألف على أصل بدلها في « آدم وآتى » وشبهه ، فهؤلاء قرأوا على الأصل ، كما فعلوا في أنذرتهم » وشبهه ، ولم يستثقلوا اجتماع (٥) همزتين محققتين ، لأن الأولى كأنها من كلمة أخرى ، لأنها دخلت زائدة قبل أن لم تكن ، وقرأ حفص في الثلاثة المواضع بهمزة واحدة ، بعدها ألف ، على لفظ الخبر الذي معناه الاستفهام ، وإنما حذفت ألف الاستفهام من اللفظ استخفافا ، وحسس ذلك ، لأن مافي الكلام من معنى التوييخ والتقريع ، من فرعون للسحرة ، يدل على الاستفهام الذي معناه الإنكار منه لفعلهم الإيمان ، وقرأ قنبل في الأعراف بالاستفهام أيضا ، غير أنه قرأ بواو في منه لفعلهم الإيمان ، وقرأ قنبل في الأعراف بالاستفهام أيضا ، غير أنه قرأ بواو في

<sup>(</sup>۱) ر: «فقال لهـم» .

<sup>(</sup>٢) الحجة في القراءات السبع ١٣٦ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار 1/٤١ .

 <sup>(</sup>٣) سيأتي ذكره في سورة الشعراء ، الفقرة «١٠» وانظر زاد المسير ٣٤٠/٣

<sup>(</sup>٤) حرفاً هاتين السورتين هما: (آ ٧١ ٩٩) .

<sup>(</sup>a) ب ، ص : «ولم يستعملوا إجماع» وتصويبه من : ر ٠

قُولُه : ( يوم َ يأت ِ ) « ١٠٥ » قرأها أبن كثير بياء في الوصل والوقف ، وقرأها(١) أبو عمرو ونافع والكسائي بياء في الوصل خاصة(٢) .

وقد تقد من العلل في ذلك كله في آخر سرورة البقرة فأغنى ذلك عن الإعادة (٣) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ب، ص: «قرأ» ورجعت ما في: ر.

<sup>(</sup>٢) التبصرة ٧٧/ب ، والتيسير ١٢٦ ، والنشر ٢٨١/٢ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٥/٢٠ .

<sup>(</sup>٣) راجع سورة البقرة «فصل في ياءات الإضافة وعللها» و «فصل في الياءات الزوائد المحدوفة في الصحف» .

الموصل ، بدل من الهمزة الأ ولى ، لانضمام ماقبلها ، وهـــي مفتوحة ، وخفيَّف الشانية بين ، إرادة َ التخفيف ( ١٣٢/ب ) ، لأن الأ ُ ولي تخفيفها عارض ، فَكَمَا نِهَا مَخْفَتُفَةً ، [ فَخَفَتُف إ(١) الثانية ، كما يفعل إذا حقَّق الأولى ، على الأصل ، وأكدل من الثانية ألفا ، لأنها ساكنة قبلها فتحة • وقرأ في طه(٢) بهمزة واحدة ، يعدها ألف ، على لفظ الخبر ، كحفص . وقد ذكرنا وجــه ذلك ، وقرأ في الشعراء بهمزة محقَّقة، وبعدها همزة بين َ بين َ ، وبعدها ألف بدل من الساكنة ، وكذلك يفعل إذا ابتدأ في الأعراف ، وقرأ الباقون في الثلاثة كقراءة قنبل في الشعراء ، استثقلوا اجتماع همزتين محققتين فخفَّفوا الثانية ، على أصل التخفيف في المفتوحة ، قبلها فتحة ، وقد تقدّم كثير من علل هذا النوع في تحقيقه وتخفيفه ، فلذلك خفَّفنا الكلام عليه في هذا الموضع ، فاطلُّبْ في الأصول تجده مشروحا بأبين من هذا(٣) ، وفيما ذكرنا في هذا الموضع كفاية لِملن فهـِم ، والاختيار فيه كالاختيار في « أأنذرتهم »(٤) • « ٣٥ » قوله : ( سنتُقتل أبناءهم ) و ( يُقتتلون أبناءكم ) قـرأ الحرميان « سَنقتل » بفتح النون والتخفيف ، جعلاه من « قَــَــَـَل » الذي يدل عــــلى القلة والكثرة ، وقرأ الباقون بضم النون والتشديد ، جعلوه من « قتــّل » الذي يدل<sup>(ه)</sup> عُلَى معنى التُكثير مرة بعد مرة ، وقرأ نافع « يقتلون » بفتح الياء والتخفيف ، خِّعُلُه من « قتلُ يقتل » فهو يدل على القلة والكثرة ، وقرأ الباقون بضم اليـــاء والتشديد ، جعلوه « قتــّل » إذ فيه معنى التكثير ، قتل بعد قتل (٦) •

<sup>(</sup>١) تكملة لازمة من : ص .

<sup>. (</sup>٢) الحرف فيها: (٦ (٧) .

<sup>(</sup>٣) ر: «هذا إن شاء الله» .

<sup>(</sup>٤) ر: «أانذرتهم ونحوه» ، وراجع «باب علل اختلاف القراءة في اجتماع الهمزتين» كله ، وانظر أيضا التبصرة ١٧/١ ـ ب ، والنشر ٣٦٣/١ ، والحجة في القراءات السبع ١٣٦ ـ ١٣٧ ، وزاد المسير ٢٤٢/٣ ، وتفسير النسفي ٧٠/٢

<sup>(</sup>a) قوله: «الذي يدل» سقط من: ر.

<sup>(</sup>٦) التبصرة ٧١/ب ، والحجـة في القـراءات السبع ١٣٧ ، وزاد المــير ٢٤٤/٣

« ٣٦ » قوله: ( يَعَكُنُهُونَ ) و ( يَعَرِشُونَ ) قرأ حمزة والكسائي بكسر الكافِ ، وضَّمها الباقون ، وقرأ ابن عامر وأبو بكر « يعتُرشون » هنا وفي النحل() بضم الراء ، وكسرها الباقون ، وهما لغتان مشهورتان في الكلمتين ، يقال : عكف يعكف ويعكف بمعنى: أقام على الشيء ، وعترش يعيرش ويعترش بمعنى: بنيى() .

« ٣٧ » قوله : ( وإذ أنجَيَسْناكم ) قرأه ابن عامر بلفظ الواحد ، رّده على قوله : ( قال أغير َ الله أبغيكم) « ١٤٠ » وقرأه الباقون « أنجيناكم » على لفظ الجماعة ، إخبارا عن الله ، عن طريق التعظيم لله والإكبار له ، فهو أعظم العظماء ، وهو الاختيار ،لأن الجماعة عليه ، وله نظائر كثيرة في القرآن (٣) .

« ٣٨ » قوله : ( جعلكه دكا )(٤) قرأه حمزة والكسائي بالمسد" ، وفتح الهمزة ، غير منون ، وقرأ الباقون بالتنوين ، من غير مد" ولا همز .

وحجة من مدّه أنه أخذه من قول العرب: « هذه ناقـة دكّاء » للتي لا سنام لها ، فهي مستوية الظهر ، فكأنه في التقدير: جعل الجبل مثل ناقة دكّاء ، أي جعله ، إذ تجلتي عليه مستويا لا ارتفاع فيه ، انحط "الجبل من عُلو"ه وارتفاعه تعظيما لله وخضوعا له ، إذ تجلي بعظمته (٥) إليه ، فلمّا حدث في الجبل على عظمته وصلابته وقوته هذا الحادث فكيف لابن آدم الضعيف طاقة على رؤية البارىء في الدنيا ! • هذا ما لايكون • فلمّا أظهر الله لموسى أمراً في الجبل استيقن موسى برؤيته أنه تعالى لا يرى في الدنيا •

. « ۳۹ » وحجة من لم يمده أنه جعله مصدر ( ۱۲۳ أ ) دككت (١) الأرض

<sup>(</sup>١) حرفها هو : (٦٨٦) ، وسيأتي فيها بأولها .

<sup>(</sup>٢) التيسير ١١٣ ، وزاد المسير ٢٥٣/٣ ، وتفسير النسفي ٢/٣٧

<sup>(</sup>٣) الحجة في القراءات السبع ١٣٨ ، وزاد المسير ٢٥٤/٣ ، وتفسيرالنسفي ٧٤/٢

<sup>(</sup>٤) سيأتي في سورة الكهف ، الفقرة «٧٢» .

<sup>(</sup>o) ب: «عظمته» ورجحت ما في: ص ، ر .

<sup>(</sup>٦) ب: «دكت» وتوجيهه من: ص، ر.

دكاً ، أي : جعلتها مستوية لا ارتفاع فيها ولا انخفاض ، قال الأخفش كأنه لما قال : جعله ، قال : دكه دكا ، فجعله في موضع دكه ، ويقو ي هذه القراءة قوله ! : (فد كتا دكة واحدة) « الحاقة ١٤ » وقوله : (د كت الأرض دكا دكا ركا دكا ) « الفجر ٢١ » قال أبو عبيدة : جعله دكا أي مندكا ، والاختيار تسرك المد لما يناه من العلة ، ولأن عليه أكثر القراء ، وليما روى أنس بن مالك عن النبي عليه السلام أنه قرأ : «دكا » بالتنوين من غير مد (١) .

« ٤٠ » قوله : (بررسالاتي ) قرأ الحرميان بالتوحيد ، وقدرأ الباقون بالجمع .

وحجة من وحده أن « رسالة » تجري مجرى المصدر، وتعمل عمله، وإن كانت الهاء فيها (٢) ، فالمصدر متوحد (٣) أبدأ إذ يدل على القليل والكثير من جنسه • وأيضا فإن بعدة « وبكلامي » ، وهو مصدر متوكد ، يتراد به أيضا الكثرة ، فجرت الرسالة ، في توحيد لفظها ، على مثل توحيد الكلام •

« ٤١ » وحجة من جمع أنه لما كان موسى صلى الله عليه وسلم أرسل بضروب من الرسالات ، فاختكفت أنواعها ، فجمع المصدر ، لاختلاف أنواعه ، كما قال : ( إن ّ أَنكُر َ الأصوات ) « لقمان ١٩ » والأصوات جمع صوت ، وصوت مصدر ، فجمُمع لاختلاف أجناس الأصوات ، واختلاف المُصَدّو تين ، ووحد في قوله : ( لصوت ) لما أراد به جنسا واحدا من الأصوات (٤) .

« ٤٢ » قوله: ( النُرشُد ) قرأه حمزة والكسائي بفتح الراء والشين ، وقرأ

<sup>(</sup>۱) ص: «همز» ، انظر التبصرة 1/۷۲ ، وزاد المسير ۲۵۷/۳ ، وتفسير ابن كثير ۲۶٤/۲ ، وتفسير غريب القرآن ۱۷۲ ، وتفسير النسفي ۷٥/۲ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٤١/١ ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ٢٠/ب .

<sup>(</sup>۲) ر: «فيه الهاء».

<sup>(</sup>٣) ب: «موحدا» وتصویبه من: ص ، ر .

<sup>(3)</sup> راجع سورة المائدة ، الفقرة «٢٧ ـ ٢٨» ، وسورة الأنعام الفقرة «٦٥» ، وانظر أيضا الحجة في القراءات السبع ١٣٩ ، وزاد المسير 700/7 ، وتفسير ابن كثير 700/7 ، وتفسير النسفي 70/7

الباقون بضم الراء وإسكان الشين ، وقرأ أبو عمرو في الكهف « رَشُدا » (١) بفتح الراء والشين ، وقرأ الباقون بضم "الراء وإسكان الشين (٢) ، وهما لغتان في الصلاح والدين ، وقد قيل : إن من فتح الراء والشين أراد به الدين لأن قبله ذكر الغي ، والدين ضد الغي ، وقد أجموا على الفتح في قوله : ( تَحَرَّوا رَشُدا ) « الكهف « الجن ١٤ » أي : دينا ، ومثله : ( وهني "ء لنا من أمر نا رَسُدا ) « الكهف الفتح ، أي : دينا ، ومن ضم الراء أراد الصلاح ، كذا حكى أبو عمرو في الفتح والضم ، والمعنيان متقاربان ، لأن البدين الصلاح ، والصلاح هو البد "ين (٢) ،

« ٣٣ » قـوله: (لئن كم ير حكمنا ربتنا ويغفر النا) قسراً ذلك حمزة والكسائي بالناء في الفعلين ، على الخطاب لله جل ذكره ، وفيه معنى الاستغاثة (٤) والتضرع والابتهال في السؤال والدعاء ، وبنصب « ربنا » على النداء ، وهو أيضا أبلغ في الدعاء والخضوع ، وقرأ الباقون بالياء في الفعلين على الخبر عن غائب ، وفيه معنى الإقرار بالعبودية ، وقرأ وا « ربنا » بالرفع ، لأنه الفاعل ، ولولا أن الجماعة على الياء والرفع لاخترت القراءة بالناء والنصب ، لميا ذكرت من صحة معناه في الاستكانة والتضرع (٥) .

« ٤٤ » قوله ( قوله ) ( ١٣٣/ب ) من حاليتهم ) قرأ حمزة والكسائي بكسر الحاء، وقرأ الباقون بالضم •

وحجة من ضم "الحاء أنه جمع «حليا » على « فعول » ، ككعب وكعوب وأصله «حُلُنُوي » ، فأرادوا إدغام الواو في الياء للتخفيف فأبدلوا من ضمة اللام

<sup>(</sup>۱) حرفها هو: (۲ ۲۱) ، وسيأتي فيها ، الفقرة «۳۵» .

 <sup>(</sup>٢) قوله: «وقرأ أبو عمرو . . الشين» سقط من : ر .

<sup>(</sup>٣) زاد المسير ٢٦١/٣ ، والنشر ٢٦٢/٢ ، وتفسير النسفي ٢٧٧/٢ ، وكتاب سيبويه ٢٦٨/٢

<sup>(</sup>٤) ب ، ر : «الاستكانة» ورجحت ما في : ص .

<sup>(</sup>ه) زاد المسير ۲٦٣/۳ ، وتفسير ابس كثير ٢٤٧/٢ ، وتفسير النسسفي ٧٨/٢ ٧٨/٢

كسرة ، ليصح انقلاب الواو إلى الياء ، وليصح الإدغام ، كما فغلوا في « مَرَمي(١) » وباية ، فبقيت الحاء مضمومة على أصلها ، فصار « حُلَّى » كما ترى(٢) .

« ٤٥ » وحجة من كسر الحاء أنه لما كسر اللام ، وأتى بعدها ياء مشددة ، أُتبعَ الحاء ما بعدها من الكسرة والياء ، فكسرها ، ليعمل اللسان عملا واحدا في الكسرتين ، والياء بعدها ، والضم هو الاختيار ، لأنه الأصل ، ولأن عليه أكثر القسراء .

« ٤٦ » قوله : ( ابن َ أَمْمَ ) وفي طه : ( يا بن َ أَمْمَ )(٢) « ٩٤ » قرأهما ابن عامر وأبو بكر وحمزة والكسائي بكسر الميم ، وقرأ الباقون بالفتح •

وحجة من فتح أنه جعل الاسمين اسما واحدا لكثرة الاستعمال بمنزلة خمسة عشر، وبناه على الفتح، فالفتحة في « ابن أم ) كفتحة التاء في خمسة عشر، وقد قيل: إن من فتح أراد، يابن أمي، ثم أبدل من كسرة الميم فتحة ، فانقلبت الياء ألفا، ثم حذفت استخفافا لكثرة الاستعمال ، ولأن الفتحة تدل على الألف، وفيه بعد، لأن ياء الإضافة لاتحذف في غير المثنادي ، ولا يتحذف ما هو عوض منها إلا في النداء ، وليس « أم » بتمنادي ، فإنما يجوز هذا على قول من قال: مررت في النداء ، وليس « أم » بتمنادي ، فإنما يجوز هذا على قول من قال: مررت بغلام ياهذا ، يريد: بغلامي ، ثم حذف الياء لدلالة الكسرة عليها ، وهذا قليل جائز ، والإثبات أكثر ، وقد أجازوا: مررت بالقاض ، وجاءني القاض ، من غير ياء ، لأن الياء قد كانت محذوفة للتنوين قبل دخول الألف واللام ، فلما دخلتا بغلام ، مثل ما فيه الألف واللام في جواز (٥) حذف الياء ، وقد حدفت الياء ، وهي بغلام ، مثل ما فيه الألف واللام في جواز (٥) حذف الياء ، وقد حدفت الياء ، وهي وحدفت الياء ، وهي لإضافة في نحو : (أكلا تكتبعن) « طه ٩٣ » (إن ترن) وحدف الإن ترن)

<sup>(</sup>۱) ب: «مرضى» وتصويبه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٢) قوله: «كما ترى» سقط من: ر.

<sup>(</sup>٣) سيأتي ذكره في سورته ، الفقرة «٣٠» .

<sup>(</sup>٤) تكملة لازمة من أر .

<sup>(</sup>a) ب: «جواب» وتصویبه من: ص ، ر .

« الكهف ٣٩ » ، وقرأ بذلك القراء ، فحذف الياء من غير المنادى مترجح في القوة والضعف ، لا سيما وقد دخل « يا بن أم » تغيير بعد تغيير ، شم حذف ، فلذلك أبعدوا في جوازه •

« ٧٧ » وحجة من كسر أنه لما لم يدخل الكلام تغيير ، قبل حذف الياء ، استخف حذف الياء ، لدلالة الكسرة عليها ، ولكثرة الاستعمال ، فهو نداء مضاف بمنزلة قولك : ياغالام عثلام ، فالفتح هو الاختيار ، على تأويل الوجه (١) الأول من البناء (٢) .

« ٤٨ » قوله : ( ويضع عنهم إصر هم ) قسراه ابن عامر بالجمع ممثل « أعمالهم » ، وهو جمع إصر والإصر (٢) الثقل من الإثم وغيره ، وهو مصدر لكن ( ١٣٤/أ ) جمع لاختلاف ضروب المآثم ، وهو في المعنى والجمع بمنزلة قوله : ( وليحملن " أثقالهم وأثقالا " مع أثقالهم ) « العنكبوت ١٣ » فجمع لاختلاف أنواع الآثام ، وهو جمع ثقل ، وهو مصدر ، وقرأ الباقون « إصرهم » بالتوحيد مثل « إشهم » فاكتفوا (٤) بالواحد ، لأنه مصدر يدل على القليل والكثير من جنسه ، مع إفراد لفظه ، فهو بابه وأصله ، وقد أجمعوا على التوحيد في قوله : ( ولا تتحميل " علينا إصرا ) « البقرة ٢٨٦ » ، وعلى التوحيد في قوله : ( وعلى سمعهم ) «البقرة ٧ » ، وقوله : ( لا يرتد " إليهم طرقهم ) « إبراهيم ٣٤ » و ( مرن طرك في خفي ") « الشورى ٥٥ » وكله بمعنى الجمع ، لكن إضافته و ( مرن طرك في خفي ") « الجمع ، لأنه لكل واحد من المضاف إليهم طرقه أفف وسكم وإصر ، فحسن التوحيد ، وهو الاختيار ، لأن الجماعة عليه ، ولأنه أخف

<sup>(1)</sup> لفظ «الوجه» سقط من : و .

<sup>(</sup>٤) ب: «فألحقوا» وتصويبه من: ص، ر.

وأكثر في الاستعمال(١) •

« ٤٩ » قوله : ( نغفرِ " لسَّكم خطيئاتيكم ) قرأه نافع وابن عامــر بالتاء مضمومة ، على تأنيث الجمع الذي بعده ، وعلى تأنيث الخطيئة ، وقرأ الباقون بالنون على الإخبار من الله جلَّ ذكره عن نفسه بالغفران ، وردُّوه على معنى ماقبله ، لأنَّ قوله : ( وإذ قيل لهم ) بمعنى : وإذ قلنا ، كما قال في البقرة: ( وإذ قلنا ) « ١٣٤ » ، فالنون الاختيار ، لأن الجماعة على ذلك · وقرأ أبو عمرو « خطاياكم » بألف من غير تاء ، على الجمع المُتكسّر لخطيئة ، مثل الذي في البقرة • فآثر ذلك لكثرة الخطايا منهم ، ولأن الجمع المُسكسر أدلُّ على الكثرة من الجمع المُسكلُّم ومن المواحد (٢) ، إذ لا يقع لكتّبير في هذا • وقرأ ابن عامر « خطيئتكم » بالتوحيد ، لأن الواحد يدل على الجمع • وقد أضيف إلى الجمع ، فذلك أقوى في الدلالــة على الجمع ، لأن لكل واحد خطايا • وقرأ بضم التاء ، لأنه مفعول لم يسم فاعله ، ومثله نَلْفُع ، غير أنه قرأ بالجمع ، جمع السَّكامة بألف والتاء مضمومة أيضا ، لأنــه مفعول لم يسم فاعله [ فهو ](٣) جمع خطية ، فآثـر الجمع لكثرة الخطايا من القوم المضاف إليهم الخطاياً ، والجمّع المُسَلَّمُ بالألف والتاء يقــَع للكثير والقليل • وقرأ الباقون مثل نافع ، غير أنهم كسروا [ التاء ](٤) ، لأنهم يقرؤون بالنون في « نغفر »، فعد وا الفعل إلى « خطيئاتكم » ، فهو منصوب (° ، والتاء مكسورة في حال النصب ، لأنها جمع مُسكلُّم ، فهو على الأصول ، وهو الاختيار ، لأنا قـــد اخترنا النون في « ينغفر »<sup>(٦)</sup> .

<sup>(</sup>r) ب: «الواحدةُ» ٤ ر: «الوحدة» وتصويبه من: ص ٠

<sup>(</sup>٣) تکملة موضحة من : ر 🕟

<sup>🤔 (</sup>٤) تكملة موضحة من : ص ، ر .

<sup>(</sup>٥) ب: «مضاف» وتصویبه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٦) التيسير ١١٤ ، وزاد المسير ٢٧٦/٣ ، والنشر ٢٦٣/٢ ، وتفسير النسفي ٨٢/٢ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١/٤٢ ، والكثيف في نكت المعاني والإعراب ١/٦١ .

« ٥٠ » قوله: ( مَعذرة ) قرأ حفص بالنصب على المصدر ، كأنهم لما قيل لهم: ( لِم تَعظون ) قالوا: نعتذر من فعلهم اعتذارا إلى ربكم ، فكأنه خبر مستأنف وقوعه منهم ، ويجوز أن يكون قد وقع ذلك منهم على معنى: اعتذرنا اعتذارا ، ( ١٣٤/ب ) وقرأ الباقون بالرفع على إضمار مبتدأ دل عليه الكلام . كأنهم لما قيل لهم: لم تعظون قوما قالوا موعظتنا معذرة لهم ، فهو أمر قد مضى منهم فعله (١) .

« ٥١ » قوله: ( بعكذاب بئيس ) قرأه نافع بغير همزة ، وكسر الباء ، وقرأ ابن عامر بهمزة ساكنة ، وكسر الباء ، وقرأ الباقون بهمسزة مكسورة ، وفتح الباء ، وبعد الهمزة ياء(٢) • وروي عن أبي بكر عن عاصم أنه قرأ بهمزة مفتوحة على وزن « فكيعك » • وروي عنه بهمزة مكسورة على وزن « فكييل » •

وحجة من قرأ بكسر الباء أنه كسرها لحرف الحلق بعدها ، وهو الهمزة وأصلها الفتح في قولك : بئس الرجل ثم يقولون : ينبئس الرجل ، كما قالسوا في شهيد شيسهيد .

« ٥٢ » وحجة من فتح الباء أنه أتى بها على الأصل ، كما قال : شــَهــِد بفتح الشبين .

« ٥٣ » وحجة من قرأ بغير همز أن أصله فعل ماض نقل إلى التسمية ، فو صف به العذاب ، فأصله أن يكون بهمزة مكسورة ، لأنه منقول من « بيس »، لكن أسكنت الهمزة استخفافا ، كما قالوا في : علم عكم عكم ، وكانت الهمزة أولى بالإسكان لثقلها وصعوبة النطق بها ، مع كسرها وكسر ما قبلها • [ فلما سكنت خُنفتت بالبدل بياء لسكونها وانكسار ما قبلها ] (٢٠) •

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن ۳۹/۱ ، ۳۹۸ ، وتفسير الطبري ۱۸۵/۱۳ ، وتفسير القرطبي ۳۰۷/۷ وزاد المسير ۲۷۷/۳ ، وتفسير ابن كثير ۲۷۷/۲ ، وتفسير النسفي ۸۳/۲

<sup>(</sup>٢) قوله: «وبعد الهمزة ياء» سقط من: ر.

<sup>(</sup>٣) تكملة الإزمة من : ص ، ر .

« ٥٤ » وحجة من همز همزة ساكنة أنه أتى بها على الأصل ، بعد نقلها من الكسر ، فكأنه كره أن يغيرها بالتخفيف والبدل ، وقــد غـُيرت عــن الحركة إلى الســكون •

« ٥٥ » وحجة من قرأ بهمزة مكسبورة وفتح الباء ، وياء بعد الهمزة ، أنه جعله مصدياً و صف به العذاب من « بيئس » حكى أبو زيد : بئس الرجل بئيسا ، والمصدر على « فعيل » كثير ، نحو : النذير والنفير • والتقدير : بعذاب ذي بئيس أي ذي بؤس ، لأن بؤسا أيضا مصدر لبئس • وقيل : إن بئيسا اسم فاعل من بكؤس الرجل ، إذا كان شديد البأس ، فيكون بئيس اسم فاعل من بكؤس ويكون معناه : بعذاب شديد فأما من قرأه على « فكي عكل » فانه جعلمه ملحقا بر « جعفر » كضكي هو هو صفة للعذاب أيضا (١) •

« ٥٦ » قوله: ( والذين يُمسّيكون بالكتاب ) قرأه أبو بكر بالتخفيف ، من « أمسك يمسك » لإجماعهم على قوله: ( فإمساك" بمعروف ) « البقرة من « ٢٢٩ » ، وقوله: ( أمسك عليك روجك ) « الأحزاب ٣٧ » ، وقوله: ( مما أمسكن عليكم ) « المائدة ؛ » وقوله: ( فأمسيكوهن في البيوت ) « النساء ١٥ » وقوله: ( لاتمسيكوهن في البيوت ) « النساء ١٥ » وقوله: ( لاتمسيكوهن ضرارا ) « البقرة ٢٣١ » فكله من « أمسك » ، وقرأ الباقون بالتشديد على التكثير والتكرير للتمسيك بكتاب الله ود ينه ، فبذلك يُمدحون ، وفيه معني التأكيد وهو من مسك الأمر أي لزمه ، فالتمسيك بكتاب الله والدين يحتاج إلى الملازمة والتكرير لفعل ذلك ، فالتشديد يدل عليه وكل ( ١٣٥ /أ ) ماذكرنا من « أمسك » الذي (٢٠٠ لا يدل على تكرير ولا تأكيد ، فإنما وقع في غير الدين في إمساك المرأة ، وإمساك الصيد ، فالتشديد ولا يواحسن ، وهو الاختيار لما ذكرنا من المعنى ، ولأن الجماعة عليه (٢) .

<sup>(</sup>۱) التبصرة 1/1 – 1 ، والحجة في القراءات السبيع 11 – 11 ، وزاد السبير 1/1/1 ، وتفسير مشكل إعراب القرآن 1/1/1 .

<sup>(</sup>٢) ب: «الذين» وتصويبه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٣) الحجة في القراءات السبع ١٤٢ ، وزاد المسير ٢٨٢/٣ ، وتفسير ابن كثير ٢٦٠/٢ ، وتفسير النسفي ٨٤/٢ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٤٢/ب ٠

« ٥٧ » قوله : ( من ظهورهم ذُرِّيَّتَهُمَ )(١) قرأه الكوفيون وابن كثير بالتوحيد ، وفتح التاء ، وقرأ الباقون بالجمع وكسر التاء ،

وحجة من قرأ بالتوحيد أن الذرية تقع للواحد والجمع ، قال الله جل ذكره: (هَبَ لِي مِن لِلهُ نَكُ ذُرِيّةٌ طيبّة ) « آل عمران ٣٨ » فهذا للواحد إنما سأل هبة ولد فبشر بد « يحيى » ، دليله قوله في موضع آخر ( فهبَ لِي مِن لِلهُ نك وليا ) « مريم ٥ » ، وقد أُجمع على التوحيد في قوله : ( مِن ذُرِيّة آدم ) « مريم ٨٥ » ولا شيء أكثر من ذرية آدم ، وقال تعالى : ( وكنتا ذرية من من بعد هم ) « الأعراف ١٧٣ » فهذا للجمع ، فلمنا وقعت للجمع استغني بذلك عن الجمع ، ومثله « البشر » يقع للواحد والجمع ، وقال الله جل ذكره : ( أبشر من يهدوننا ) « التغابن ٢ » فهذا للجمع ، وقال : ( ولئن أطعنتُم بشرأ متناكم ) يهدوننا ) « المؤمنون ٣٤ » فهذا للواحد و

« ٥٨ » وحجة من جمع أنه لما كانت الذرية تقع للواحد أتى بلفظ لا يقع للواحد (٢) ، فجمع ليتخلص الكلمة إلى معناها المقصود إليه ، لايشركها فيه شيء ٤ وهو الجمع ، لأن ظهور بني آدم استتخرج منها ذر رسيات كثيرة متناسبة أعقابا (٢) بعد أعقاب ، لا يعلم عددهم إلا الله ، فجمع لهذا المعنى ، والجمع بالتاء والألف يقع للتكثير ، على تقدير جمع بعد جمع ، وتقدير حذف التاء كلمنا جمع ، وحذف الألف لاجتماع ألفين (٤) كلما كرس الجمع ، وفتح التاء في التوحيد لأنه مفعول به ، وعلى ذلك كتسرت في الجمع ، لأنه جمع على حد التثنية ، فالخفض فيه كالنصب (٥) •

« ٥٩ » قوله : ( أن تَــَقُولُوا ) ، ( أو تــَـقُولُوا ) قرأ أبو عمرو بالياء فيهما ، ردّهما على لفظ الغيبة المتكرر قبله ، وهو قولـــه : ( مـِن بني آدم مـِن ظهورهم

<sup>(</sup>۱) سيأتي ذكره في سورة يس ، الفقرة «۱۱» ، وسورة الطور ، الفقرة «٣» .

<sup>(</sup>٢) قوله : «والجمّح قال الله ... يقع للواحد» سقط من : ص ، بسببانتقال النظر.

<sup>(</sup>٣) ب ، ص: «اعقاب» ورجحت ما في: ر .

<sup>(</sup>٤) ب: «العين» وتصويبه من: ص، ر.

<sup>(</sup>٥) زاد المسير ٣/ ٢٨٤ ، وتفسير النسفي ٢/٥٨

ذُرِ "يُتهم وأشهد هم على أنفسهم )، وقوله: (قالوا بلى ) و وبعده أيضا لفظ غيبة في قوله: (وكتا ذرية من بعدهم)، وقوله: (ولعلتهم) « ١٧٤ » فحمله على ما قبله وما بعده من لفظ الغيبة، وفي «يقولوا » ضمير الذرية، على معنى: أشهدهم على أنفسهم لئلا يقولوا أو يقولوا قالوا بلى شهدنا، أي : شهد بعضانا على بعض و وقرأ الباقون فيهما بالتاء، ردّوه على لفظ الخطاب المتقدم في قوله : (ألست بربكم) لئلا تقولوا أو تقولوا وأو يكون «شهدنا» من قول الملائكة ، لما قالوا « بلى » قالت الملائكة : شهدنا أن تقولوا وقيل : معنى ذلك أنهم لما قالوا ( ١٣٥/ب ) بلى وفأ قرروا بالربوبية ، قال الله جل « ذكره للملائكة اشهدوا ، قالوا : شهدنا بإقراركم لئلا تقولوا أو تقولوا وقد روى منجاهد عن ابن عمر أن النبي عليه السلام قال : أخذ ربتك من بني آدم من طهورهم ذريتهم كما يؤخذ بالمشط من الرأس ، فقال لهم : ألست بربكم قالوا : بلى ، قالت الملائكة : شهدنا أن تقولوا ، أي : شهدنا عليكم بالإقرار بالربوبيت بلى ، قالت الملائكة : شهدنا أن تقولوا ، أي : شهدنا عليكم بالإقرار بالربوبيت عليه لئلا تقولوا ان أي : شهدنا عليكم بالإقرار بالربوبيت عليه لئلا تقولوا ، أي : شهدنا عليكم بالإقرار بالربوبيت عليه لئلا تقولوا » أي : شهدنا عليكم بالإقرار بالربوبيت عليه لئلا تقولوا » أي : شهدنا عليكم بالإقرار بالربوبيت عليه لئلا تقولوا » أي : شهدنا عليكم بالإقرار بالربوبيت عليه لئلا تقولوا » أي : شهدنا عليكم بالإقرار بالربوبيت عليه لئلا تقولوا » أي : شهدنا عليكم بالإقرار بالربوبيت عليك منهذا يدل على التاء ، وهو الاختيار ، لصحة معناه ، ولأن الجماعة عليه ها المناه ، ولأن الجماعة عليه و المناه ، ولأن الجماعة عليه و الاختيار » المناه ، ولأن الجماعة عليه المناه ، ولأن الجماء المناه ، ولأن الجماء المناه ، ولأن المناه عليه عليه المناه ، ولأن الجماء المناه ، ولأن المناه عليه المناه ، ولأن الجماء المناه ، ولأن الجماء المناه ، ولأن المن

« ٦٠ » قوله : ( يُلحِدون في أسمائه )(٣) قرأ حمزة بفتح التاء والحاء و ومثله في النحل والسجدة(٤) ، ووافقه الكسائي على ذلك في النحل خاصة ، جعلاه(٥) من « لحد » إذا مال ثلاثيا ، وقرأ الباقون « يُلحدون » بضم " الياء وكسر الحاء ، جعلوه من « ألحد » إذا مال ، وهو أكثر في الاستعمال ، فهو رباعي ، وهما لغتان ، يقال : لحد وألحد إذا عدل عن الاستقامة ، ودليل ضم " الياء إجماعهم على قوله :

<sup>(</sup>۱) رواه ابن كثير بالطريق نفسه ، انظر تفسيره ٢٦٢/٢

<sup>(</sup>۲) زاد المسير ۳/۵/۳ ، وتغسير ابن كثير ۲/۱۲٪ ، ومعاني القرآن ۲۹۷/۱

<sup>(</sup>٣) سيأتي ذكره في سورة النحل بأولها .

<sup>(</sup>٤) حرفاهما هما: (٢٠٤١،٠٦) .

<sup>(</sup>٥) ر: «جعلاه ثلاثيا».

( ومَن يُر د فيه بإلحاد ) « الحج ٢٥ » ، وإجماعهم على استعمال الملحد دون اللاحد ، والإلحاد الميل عن الاستقامة ، ومنه قيل : اللحد ، لأنه إذا حُنفر يُمال به إلى جانب القبر ، بخلاف الضريح الذي هو حفر في وسط القبر ، والضم الاختيار، لأنه أكثر ألقراء (١) .

« ٦١» قوله : ( ويكذ ر هم في طفيانهم ) قرأ الحرميان وابن عامر بالنون على (٢) الإخبار من (٢) الله جل ذكره عن نفسه • وهو خروج [ من ] (٤) لفظ غيبة إلى لفظ إخبار ، كما قال : ( والذين كفروا بآيات الله وليقائه ) « العنكبوت ٣٣ » ثم قال : ( أولئك يئسوا من ر حمتي ) ، ولو حمله على لفظ الغيبة قبله لقال : من رحمته • وقرأ الباقون بالياء حملوه على لفظ الغيبة قبله ، في قوله : (من يُضلل ) فذلك حسن للمشاكلة ، واتصال بعض الكلام ببعض ، وكلهم قرأ بالرفع في « يُذر هم » على القطع والاستئناف ، على معنى : ولكن نذرهم ، في قراءة من قرأ بالنون والرفع ، وهما الحرميان وابن عامر ، وعلى معنى : والله يذرهم ، في قراءة من قرآ بالياء والرفع ، وهما أبو عمرو وعاصم ، إلا حمزة والكسائمي فإنهما قرآ مالجزم ، عطفاه على موضع الفاء ، التي هي جواب الشرط ، في قوله : ( ومن يُضلل الله فلا هادي له ) لأن موضعها وما بعدها جزم ، إذ هي جواب الشرط • فجعلاه كلاما متصلا بعضه ببعض ، غير منقطع مما قبله • فالقراءتان في ذلك فجعلاه كلاما متصلا بعضه ببعض ، غير منقطع مما قبله • فالقراءتان في ذلك متقاربتان ، والاختيار ما عليه أهل الحرمين من الرفع والنون (٥) •

« ٦٢ » قوله: ( جَعَلا له شُركاء ) قرأه نافع وأبو بكر بكسر الشين ، على

<sup>(</sup>۱) زاد المسير ۲۹۳/۳ ، وتفسير غريب القرآن ۱۷۵ ، وتفسير ابن كثير ٢٦٩/٢ ، وتفسير النسفي ٨٧/٢ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٢٦/ب – ٣٤/١ ، والنشر ٢٦٤/٢

<sup>(</sup>۲) ب: «عن» وتصویبه من: ص، ر.

<sup>(</sup>٣) ب: «عن» ووجهه ما في: ص، ر.

<sup>(</sup>٤) تكملة لازمة من : ص ، ر .

<sup>(</sup>٥) التيسير ١١٥ ، والحجة في القراءات السبع ١٤٣ ، وزاد المسير ٢٩٦/٣ ، ومعاني القرآن ٨٦/١ ، وتفسير القرطبي القراب ٢٣٤/٧ ، وتفسير النسفي ٨٨/٢

وزن « فَعِمْلا » ، وقرأ الباقون ( ١٣٦/أ ) بضم "الشين والمد والنصب ، على مثال « فُعُكلاء » جمع شريك .

وحجة من كسر الشين أنه جعله مصدرا ، وقد و حذف مضاف ، تقديره: جعلا له ذا شرك أو ذوي شرك ، فيرجع ذلك إلى معنى أنهم جعلوا لله شركاء ، فإن لم تقدر في هذه القراءة حذف مضاف ، من وسط الكلام ، قد و تك في أوله على تقدير : جعلا لغيره شركا ، فإن لم يقدر حذف مضاف ألبتة آل الأمر إلى المدح ، لأنهما إذا جعلا لله شركا ، فيما آتاهما ، فقد شركاه على ما آتاهما ، فهما ممدوحان ، والمراد بالآية النم الهما بدلالة قوله : ( فتعالى الله عما يشمركون ) وما بعده فالمراد به الذم أنهما الله فيما آتاهما شركا في النعمة عليهما ، فهدذا أعظم الله منها مدوم به المنه عليهما ، فهدذا أعظم المسدم ،

« ٦٣ » وحجة من ضم "الشين ومد"ه أنه لجعله جمع شريك ، واختار ذلك لقيام المعنى في الذم ، دون تقدير حذف مضاف ، وهو الاختيار ، لأن الأكثر عليه ، ولأنك لا تحتاج إلى تقدير حذف من الكلام(٢) .

« ٦٤ » قوله: ( لايكتبعوكم ) قرأه نافع بالتخفيف ، ومثله في الشعراء: ( يكتبعهم الغاوون )(٢) « ٢٢٤ » • وقرأهما الباقون بالتشديد ، وهما لغتان يمعنى ، حكى أبو زيد: رأيت القوم فاتبعتهم ، إذا سبقوك فأسرعت نحوهم ، وتبعتهم مثله • وقد قال: ( فأتبعوهم مشرقين ) « الشعراء • ٦٠ » وقال: ( واتتبع هواه ) « الأعراف ١٧٦ » ، وقال بعض أهل اللغة: « تبعه » مخفقا ، إذا مضى خلفه ، ولم يدركه ، و « اتبعه » مشددا ، إذا مضى خلفه ، فأدركه (٤) •

« ٦٥ » قوله : ( طائف" ) قرأه أبو عمرو وابن كثير والكسائي بغير ألف ،

<sup>(</sup>۱) ب: «انما» وتصویبه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>۲) ر : «مضاف في الكلام» ، وانظر زاد المسير 7/7/7 ، وتفسير ابن كثير 7/7/7 ، وتفسير النسفي 1/7/7 ، وتفسير مشكل إعراب القرآن 1/7/9 .

<sup>(</sup>٣) سيأتي ذكره فيها ، الفقرة «١٠» .

<sup>(</sup>٤) الحجة في القراءات السبع ١٤٤ ، وزاد المسير ٣٠٥/٣ ، وتفسير النسفي ٣١/٢ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١/٤٣ .

مثل « فسيف » ، وقرأ الباقون بألف مثل « فاعل » •

وحجة من قرأ بغير ألف أنه جعله مصدر « طاف الخيال يطيف طيفا » مثل « كال يكيل » ، إذا ألم في المنام ، قال أبو عبيدة : طيف من الشيطان يلم " به ، ويقال أيضا : « طاف الخيال يطوف » مثل « قال يقول » ، فيكون « طيف » مخفتفا من « طيف » ك « ميت ، ميت » ، ودل [ على ](١) ذلك أن ابن جُبير قرأ « طيف » بالتشديد .

« ٦٦ » وحجة من قرأه على « فاعل » أنه جعله أيضا مصدرا كالعافية والعاقبة ، و « فعل » أكثر في المصادر من فاعل ، حكى أبو زيد: طاف الرجل يطوف طوفا ، إذا أقبل وأدبر ، وأطاف يطيف إذا جعل يستدير بالقوم ويأتيهم من نواحيهم ، وطاف الخيال يطوف (٢) ، إذا أكم " في المنام ، وقيل : الطائف ما طاف به من وسوسة الشيطان ، والطيف من التكلم والمس " الجنون ، وقال الكسائي : الطيف اللهو ، والطائف كل ما طاف حول الإنسان ، وعن ( ١٣٦/ب ) ابن جبير ومجاهد : الطيف الغضب ، وعن ابن عباس طائف لكمة من الشيطان ، والاختيار طائف ، لأن عليه أكثر القراء (٢) ،

« ٦٧ » قوله: (يَمُدَّونَهم في الغنيّ ) قرأه نافع بضم "الياء ، وكسر الميم ، وقرأ الباقون بفتح الياء ، وضم "الميم ، وهما لغتان: مد وأمد " ، [ ومد ] [ ومد أكثر بغير ألف ، يقال: مد دت في الشر وأمددت في الخير • قال الله في الخير ( إنما شميد هم به من مال ) « المؤمنون ٥٥ » وقال: ( وأمد د ناهم بفاكهة ) « الطور ٢٢ » وقال في الشر : ( ويَمَدُهُم في طغيانهم ) « البقرة ١٥ » • فهذا يدل "على قوة الفتح في هذا الحرف ، الأنه في الشر • وحكى أبو زيد: أمددت القائد بالجند ،

<sup>(</sup>١) تكملة لازمة من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٢) ب ، ر: «يطيف» ، وتصويبه من : ص .

<sup>(</sup>٣) الحجة في القراءات السبع ١٤٣ ـ ١٤٤٤ ، وزاد المسير ٣٠٩/٣ ، وتفسير أبن كثير ٢٧٩/٢ ، وتفسير النسم والإعسراب أبن كثير ٢٧٩/٢ ، وتفسير النسم والإعسراب 1/٦٢ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١/٨٦ .

<sup>(</sup>٤) تكملة الازمة من : ص ؛ ر .

وأمددت الرواة ، وأمددت القوم بمال ورجال ، وفتح ُ الياء الاختيار ، لما ذكرنا أن « مددت » أكثر ، وأنه يستعمل في الشر ، والغي ههو الشر ، ولأن الجماعة عليهه(١) .

« ٦٨ » فيها سبع ياءات إضافة:

قوله: (رَبِسِيَ الفواحش) « ٣٣ » أسكنها حمزة ، (إني أخاف) « ٥٩ » ( من بعدي أعتجلتُم ) « ١٥٠ » فتحهما الحرميان وأبو عمسرو • ( معي بني إسرائيل ) « ١٤٤ » فتحها حفص • (إني اصطفيتك ) « ١٤٤ » فتحها أبسو عمرو وابن كثير • (آياتي الذين ) « ١٤٦ » أسكنها حمزة وابن عامر • (عذابي أصيب ) « ١٥٦ » فتحها نافع •

« ٢٩ » فيها من الزوائد ياء قوله : ( ثم كيدون ) « ١٩٥ » قرأ هشام بياء في الوصل والوقف ، وقرأ أبو عمرو بياء في الوصل خاصة ، وقد اختلف فيها عن ابن ذكوان ، والأشهر عنه الحذف في الوصل والوقف ، ور وي عنه إثباتها في الوصل خاصة ، وبالحذف في الحالين قرأت له (٢) .

<sup>(</sup>۱) زاد المسير ٣١٠/٣ ؛ والنشر ٢/٥/٦ .

<sup>(</sup>٢) ص: «له ، كمل النصف الأول بحمد الله ، يتلوه في الثاني سورة الانفسال على بركة الله ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم» انظر التبصرة ٢٣/١٠ التيسير ١١٥ ، والنشر ٢٦٥/٢ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٢٤١٠ .

## ســورة<sup>(1)</sup> الأنفــال

## مدنية ، وهي سبعون آية وستن في المدني ، وخمس في الكوفي

« ١ » قوله : ( مرد فين ) قرأه نافع بفتح الدال ، وقرأ الباقون بالكسر ، وحجة من فتح أنه بناه على ما لم يسم "فاعله ، لأن الناس الذين قاتلوا يوم يك ور أودفوا بألف من الملائكة ، أي : أنزلوا إليهم لمعونتهم على الكفار ، ف « مرد فين » بفتح الدال نعت له « ألف » ، وقيل : همو حال من الضمير المنصوب في « ممدكم » ، أي : ممدكم في حال إردافكم به « ألف » من الملائكة ، « ٢ » وحجة من كسر الدال أنه بناه على ما سمي فاعله ، فجعله صفة له « ألف » أي : بألف من الملائكة مردفين لكم ، يأتون لنصركم بعدكم ، حكى الأخفش : بنو [ فلان ] (٣) يردفوننا ، أي : يأتون بعدنا ، فيكون المعنى : فاستجاب لكم ربكم أني ممدكم بألف من الملائكة جائين بعد استغاثتكم ربكم ، وقيل : إن معناه : بألف من الملائكة مردفين غيرهم خلفهم لنصركم ، فالمفعول محذوف ، وحكى أبو عبيدة : (١٣٧/ أ) إن « ردفني وأردفني » واحد ، وكسر الدال أحب إلى ،

لأنه قد يكون بمعنى الفتح ، ولأن عليه أكثر القراء (٤) •

« ٣ » قوله : ( إذ يُغشِسَيكم النتعاسَ ) قرأه نافع بضم "الياء والتخفيف، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء والتخفيف ، وبألف بعد الشين • وقرأ الباقون بضم الياء وفتح الغين ، والتشديد من غير ألف • وقرأ ابن كثير وأبو عمرو برفع « النعاس » ، وقرأ بالنصب الباقون (٥) •

وحجة من قرأ بألف ورفع « النعاس » أنه أضاف الفعل إلـــى « النعاس »

<sup>(</sup>۱) ص: «بسم الله الرحمن الرحيم ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله و صحبه وسلم ، سورة» .

<sup>(</sup>٢) ص: «ست وسبعون» .

<sup>(</sup>٣) تكملة لازمة من: ص ، ر ،

<sup>(</sup>٤) التبصرة ١/٥٣ ، والتيسير ١١٦ ، والنشر ٢/٥٢٧ ، والحجة في القراءات السبع ١٤٥ ، وزاد المسير ٣٢٦/٣ ، وتفسير غريب المسبع ١٤٥ ، وتفسير غريب القرآن ١٧٧ ، وتفسير النسفي ٢/٦٣ ، وكتاب سيبويه ٢/٥٧١ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٨٧/٣ .

<sup>(</sup>o) ص: «الباقون بالنصب» .

فرفعه به ، ودليله قوله ( أمَّنة " نشَّعاساً يَغشى ) « آل عمران ١٥٤ » في قراءة من قرأه بالياء أو التاء ، فأضاف الفعل إلى « النعاس » أو إلى « الأمنة » ، والأمنة هي النعاس • فأخبر أن النعاس هو الذي يغشى القوم •

" قوله: (وما النصر وخفته أو شد و أنه أضاف الفعل إلى الله ولتقد م ذكره في قوله: (وما النصر والا من عند الله) « ١٠ » فنصب (النعاس » لتعد ي الفعل إليه ، وقوى ذلك أن بعده : (ويننز ل عليكم) فأضاف الفعل المعد وكذلك الإغشاء يضاف إلى الله ، ليتشاكل الكلام ، والتشديد والتخفيف لغتان بمعنى ، قال الله جل ذكره: (فأغشيناهم) « يس ٩ » وقال: (فغشناهما ماغشتى) « النجم ٥٤ » وقال: (كأنسا أغشيت وجوههم) « يونس ٢٧ » والاختيار ضم (الياء والتشديد ، ونصب (النعاس » الأن بعده (أمنة منه ) ، فالهاء لله ، وهو الذي يغشيهم النعاس ، ولأن الأكثر عليه (١٠) بعده ( أمنة منه ) ، فالهاء لله ، وهو الذي يغشيهم النعاس ، ولأن الأكثر عليه (١٠) الباقون وكلتهم نوى ونصب « كيدا » ، إلا حفصا فإنه أضاف « موهن » إلى الباقون وكلتهم نوى ونصب « كيدا » ، إلا حفصا فإنه أضاف « موهن » إلى

يقال وهن الشيء وأوهنته كر « خرج وأخرجته » • فأما تنوينه فهو الأصل في اسم يقال وهن الشيء وأوهنته كر « خرج وأخرجته » • فأما تنوينه فهو الأصل في اسم القاعل ، إذا أريد به الاستقبال أو الحال ، فنو "نه على أصله ونصب به « الكيد » • « أوهنته » وحجة من شد د أنه جعله اسم فاعل من « وهمنت الشيء » مثل « أوهنته » فد « فعم تن وأفعلت » أخوان ، إلا أن في التشديد معنى التكرير • فهو توهين بعد توهين •

« ٧ » موحجة من أضاف أنه أراد التخفيف ، فحدف التنوين وأضاف استخفافا ، على أصل اسم الفاعل إذا أثريد به الحال أو الاستقبال ، وقد جاء القرآن بالإضافة وبغير الإضافة ، قال الله جل " ذكره : ( همَد يَا بالغ الكعبة ) « المائدة

<sup>· (</sup>١) ب : «بضم» ورجحت ما في : ص ، ر .

<sup>(</sup>٢) زاد المسير ٣٢٧/٣، وتفسير ابن كثير ٢٩١/٢، وتفسير النسفي ٢٩٩٧، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٤٣/ب، والكشف في نكت المعاني والإعراب 17/أ

٩٥ » ، ( ولا تتقولن ليشيء إني فاعل ذلك غداً ) « الكهف ٣٣ » ، وترك التنوين أخف وأكثر في القرآن [ والكلام ](١) ، وإثباته هو الأصل ، والاختيار أن يتقرأ بالتشديد لما فيه من المبالغة وأن يتقرأ بالتنوين لأن الأكثر عليه ، ولأنه ( ١٣٧ / ب ) الأصل (٢) .

« ٨ » قوله : ( وأكن " الله متع كلومنين ) قرأ نافع وابن عامر وحفص بفتح الهمزة ، رد وه على ماقبله ، ففتح على تقدير اللام ، و « أن الله » في موضع نصب بحذف لام الجر منها ، والتقدير : ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت ، ولأن الله مع المؤمنين لن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت ، الله مع المؤمنين لن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت ، أي : من كان الله في نصره لن تغلبه فئة وإن كثرت ، فارتباط بعض الكلام ببعض حسن ، وبالفتح يرتبط ذلك وينتظم فلمؤمنين ، لأن « أن » على الابتداء والاستئناف ، وفيه معنى التوكيد لنصرة الله للمؤمنين ، لأن « أن » إنما تكسر في الابتداء لتوكيد ما بعدها من الخبر ، فقولك : إن زيدا منطلق آكد في كونه وحدوثه من قولك : زيد منطلق ، لأن « إن » المكسورة تصلح لجواب القسم ، والقسم من قولك : زيد منطلق ، لأن « إن » المكسورة تصلح لجواب القسم ، والقسم يئؤكد ما يأتي بعده من المقسم عليه ، ويثقوي كسر « إن » في هذا أن في قراءة ابن مسعود بغير واو ، وهذا لاتكون فيه « إن » إلا مكسورة مستأنفة ، إذ ليس قبلها حرف عطف ، ينظمها مع ما قبلها ، وقد تقد م ذكر « ليميز » (٣) ،

« ه » قوله : ( بالعُدوة ) و « بالعُدوة » قرأه ابن كثير وأبو عمرو ، بكسر العين فيهما ، وضمَّهُمُما الباقون ، وهما لغتان ، والكسر عند الأخفش أشهر. وقال أحمد بن يَحيى : الضم أكثر اللغتين ، وهو الاختيار ، لأن أكثر القراءعليه (٤) .

<sup>(</sup>١) تكملة موضحة من: ص ، ر ٠

<sup>(</sup>٢) التبصرة ٧٣/ب ، وتفسير الطبري ٤٤٩/١٣ ، ومعاني القرآن ١/٥٥٥ ، وزاد المسير ٣٣٤/٣ ، وتفسير النسفي ٩٨/٢ ، وكتاب سيبويه ١/١١ه

 <sup>(</sup>٣) ب: «ليس» وتصويبه من: ص، ر. وانظر إيضاح الوقف والابنداء ٢٨٢٠ ومعاني القرآن ٢٠/١، وتفسير الطبري ٢٥٦/١٣ ، والحجة في القراءات السبع ٢١٤٦ وزاد المسير ٣٣٦/٣ ، وتفسير القرطبي ٣٨٧/٧ ، وتفسير النسفي ٢/٩٩ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٨٧/٧ .

<sup>(</sup>٤) التيسير ١١٦ ، وزاد المسير 71/7 ، وتفسير غريب القرآن71/7  $\rightarrow$ 

« ۱۰ » قوله : ( مَن حَيَّ عن بَيِّنة ) قرأه نافع وأبو بكر والبَزَّي بياءين ظاهرتين ، وقرأ الباقون بياء واحدة مشددة مفتوحة .

وحجة من قرأ بياءين أنه أتى بالفعل على أصله ، واستثقل الإدغام والتشديد في الياء وأيضا (١) فإنه شبهها بياء « يحيى » التي لا يحسن فيها الإدغام في حال (٢) نصب ولا رفع ، وإنما أشبه تها لأنها قد تتغير بالسكون ، إذا اتصل بها المضمر المرفوع ، كما تتغير ياء « يحيى » في النصب ولا تدغم فيها ، لأن تغيرها عارض • وقد ذكر (٣) سيبويه « أحييا ، وأحيية» بالإظهار ، وقد قالوا : اعيياء ، فلم يدغموا ، وإن كانت حركة اللام لا تتغير ، كذلك لم يدغموا في « حي » لأن حركة اللام (١) قد تتغير مع المضمر •

« ١١ » وحجة من أدغم أن الياء الأولى من « حي » يلزمها الكسر ، كما يلزم عسين « عضيضت وشميست » ، فصارت بلزوم الحركة لها كغيرها من حروف السلامة ، فصارت كالصحيح في نحو : « شم وعض » ، أجرى هذا مجراه فأدغم إذ صارت الياء الأولى بالحركة في حكم الصحيح ، فإذا لزمت الحركة لام الفعل جاز (م) الإدغام ، وإذا لم تلزم الحركة لم يحسن الإدغام ، نحو : (أن يحيي الموتى) « الأحقاف ٣٣ » فهذا لا يحسن فيه الإدغام ( ١٣٨/أ ) لأن حركة الياء الثانية غير لازمة ، وهي (١) تنتقل بالإعراب إلى السكون ، فلما لم تلزم الحركة لم يعتد بها ، فصارت الياء الثانية كأنها ساكنة ، والساكن لا يدغم فيه ، إنما يدغم في حال الرفع ، لئلا فلم يجز الإدغام فيما حركته ليست بلازمة ، كما لم يجز فيه في حال الرفع ، لئلا يلتقي ساكنان ، وإنما حسنن الإظهار في « حي » ، وإن (٢) كانت حركته لازمة ،

 $<sup>\</sup>leftarrow$  وتفسير النسفي ٢/١٠٤ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار  $3/\gamma_+$  . والكشف في نكت المعانى والإعراب  $3/\gamma_+$  .

<sup>(</sup>۱) ب: «بینها» وتصویبه من: ص، ر.

<sup>(</sup>٢) ب: «في حال في» وصوب من: ص،، ر٠

<sup>(</sup>٣) ص ، ر : «حكى» .

<sup>(</sup>٤) قوله: «لاتتغير كذلك ... اللام» سقط من: ر ، بسبب انتقال النظر .

<sup>(</sup>a) ب: «كان» ووجهه ما في: ص ، ر ..

<sup>(</sup>٦) ب: «وهو» وصوابه ما في: ص، ر.

<sup>(</sup>۷) ب: «فإن» ووجهه ما في: ص ، ر .

لأنها قد تتغير ، إذا اتصل بها مضمر مرفوع وتسكن ، فشابهت في تغيرها « أن يحيى الموتى » الذي لا يحسن فيه الإدغام ، لأن حركته غير لازمة ، فصارت (١) كالساكن ، ولا يُدغم في ساكن ، وقد أجاز (٢) الفراء (٣) إدغام « أن يحيى الموتى » في حال النصب لتحرك الياء ، ولا اختلاف في منع الإدغام في حال الرفع (١) .

« ۱۲ » قوله: ( ولو ترى إذ يكتوفى ) قرأه ابن عامر بتاءين ، على تأنيث لفظ الملائكة ، وقرأ الباقون بياء وتاء على التذكير ، لأنه قد فر ق بين الفعل والفاعل، ولأن تأنيث الملائكة غير حقيقي ، وهو في الحجة مثل: ( فنادت الملائكة ) « آل عمران ٣٩ » و ( ناداه ) « النازعات ١٦ » ( ) •

« ١٣ » قوله: (لا يتحسبن الذين كفروا) قرأ حفص وابن عامر وحمزة بالياء ، على لفظ الغيبة ، لتقدّم ذكر الذين كفروا ولقوله: (فهم لا يؤمنون) « ٥٥ » ، وقوله: (منهم ثمّ يتنقضون عهدهم) ، وقوله: (وهم لايتقون) « ٥٠ » وقوله: (إليهم على سواء) « ٥٠ » وقوله: (إليهم على سواء) « ٨٥ » فرد « يحسبن » في الغيبة على هذه الألفاظ المتكررة (١) بلفظ الغيبة ، وهم الفاعلون ، والمفعول الأول له « يحسبن » مضمر ، و « سبقوا » المفعول الثاني ، والتقدير : ولا يحسبن الذين كفروا أنفسهم سبقوا ، ويجوز أن يضمر مع « سبقوا » « أن » ، فتسد (١) مسد المفعولين ، والتقدير : ولا يحسبن الذين كفروا أنفسهم أن سبقوا + فهو مثل : (أحسب الناس أن يشركوا) « العنكبوت

<sup>(</sup>۱) ب: «وصارت» والوجه بالفاء كما في : ص ، ر .

<sup>(</sup>۲) ب: «اجـازوا» .

<sup>(</sup>٣) ب ، ص : «القراء» ، وتوجيهه من : ر .

<sup>(</sup>١) زاد المسير ٣٦٢/٣، والتيسير ١١٦، وتفسير النسفي ١٠٥/٢ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١/٤٤، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١/٨٨.

<sup>(</sup>۵) راجع سورة Tل عمران ، الفقرة «۲۳ – ۲۵» ، وانظر زاد المسير T (۳) والنشر T (۲) ، وكتاب سيبويه T (۲) والنشر T (۲) و كتاب سيبويه T

<sup>(</sup>٦) ُ ب : «المذكورة» والوجه ما في : ص ، ر ٠

<sup>(</sup>٧) ب، ص: «فسد» ورجحت ما في: ر .

٢ ﴿ في سد " ﴾ أن ﴿ مسد " المفعولين • ويجوز أن يكون الفاعل لم ن قرأ بالياء النبي عليه السلام ، فتستوي القراءة بالياء وبالتاء • والتقدير : ولا يحسبن [ محمد " ](١) الذين كفروا سبقوا • وقرأ الباقون بالتاء ، على الخطاب للنبي عليه السلام ، و «الذين كفروا » و « سبقوا » مفعولان لـ « يحسب » وهو الاختيار ، لظهور معناه ، ولأن الجماعة عليه ، وقد تقد "م ذكر فتح السين وكسرها (٢) •

« ١٤ » قوله: (إنهم لا يتعجزون) قرأ ابن عامر بفتح الهمزة ، على إضمار اللام وحذفها ، أي: سبقوا لأنهم لا يعجزون • والمعنى: لا يحسبن الكفار أنفسهم فاتوا ، لأنهم لا يعجزون ، أي لا يفوتون • ف « أن » في موضع نصب لحذف اللام ، أو في موضع خفض على إعمال اللام ، لكثرة حذفها مع « أن » وهو مروي عن الخليل والكسائي • وقرأ الباقون بكسر «إن » على الاستئناف والقطع في الخليل والكسائي • وهو الاختيار ، لما فيه من معنى التأكيد ، ولأن الجماعة عليه هن معنى التأكيد ، ولأن الجماعة عليه هن معنى التأكيد ، ولأن الجماعة عليه هن مهنى التأكيد ، ولأن الجماعة عليه هن التأكيد ، ولان المهنان عليه هن التأكيد ، ولأن الجماعة عليه هن مهنى التأكيد ، ولأن الجماعة عليه هن التأكيد ، ولان البين التأكيد ، ولان الجماعة عليه هن التأكيد ، ولان البين البين التأكيد ، ولان البين التأكيد ، ولان البين التأكيد ، ولان البين البين

« ١٥ » قوله : ( وإن جَنحوا للسَّلم ) قرأه أبو بكر بكسر السين • وقتحها الباقون ، وهما لغتان في الصلح • وقد مذكر هذا في سورة البقرة بأشبع من هــذا(٤) •

« ١٦ » قوله: (وإن لم يكن مُنكم مائة) في موضعين، قرأ الكوفيون وأبو عمرو الأول بالياء ، ذكروا لفظ الفعل للتفريق بين المؤنث وفعله بـ « منكم» ، ولأن المخاطبين مُذكرون ، فرد وه على المعنى ، فذكروا كما قال : « يغلبوا » ، ولم يقل « يغلبن » ، وهذا ضد قوله : ( فله عشر مُ أمثالها ) « الأنعام ١٦٠ » فأنث العدد ، والأمثال مُذكر ، وكان حقه « عشرة أمثالها » ، فإنما أكث كأن « الأمثال »

<sup>(</sup>۱) تكملة لازمة من : ص ، ر .

<sup>(</sup>٢) راجع سورة البقرة ، الفقرة «١٩٦» ، وانظر التيسير ١١٧ ، وزاد المسير ٢٠١٠ ، وزاد المسير ٣٧٣/٣ ، وتفسير النسفي ١٠٩٢ ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١/٦٣ . وتفسير مشكل (٣) الحجة في القراءات السبع ١٤٧ ، وزاد المسير ٣٧٤/٣ ، وتفسير مشكل

إعراب القرآن ١/٨٩.

<sup>(</sup>٤) راجعه هناك ، الفقرة «١٢٦» .

 $\mathcal{A}_{i}$ 

i.,

في المعنى هي الحسنات ، فحكم التأنيث على معنى الأمثال ، لا على لفظها ، وكذلك هذا حثمل على التذكير ، على معنى المائة ، لا على لفظها ، وقرأ الكوفيون « يكن » الثاني بالياء ، على الرد على معنى المائة ، ولأنه قد فرق بر « منكم » ، وقرأهما الباقون بالتاء ، حملوه على تأنيث لفظ المائة ، وفرق أبو عمرو بين الأول والثاني ، فقرأ الأول بالياء ، حملاً على معنى المائة ، وقرأ الثاني بالتاء ، حملاً على لفظ المائة ، واختار في الثاني التأنيث لقول به : ( صابرة ) « ٢٦ » ، فأكد الفظ المائة ، والقراءة بتأنيث الصفة ، فقو ي الفظ التأنيث فيه (١) بخلاف الأول ، فاختسار فيه الحرمين وابن عامر (٢٠) .

« ۱۷ » قوله: (أن فيكم ضَعَفا) قرأ عاصم وحمزة « ضعفا » بفتح الضاد • وضمتها الباقون ، وهما لغتان مصدران بمعنى ، والفعل « ضعفا » كالفَقْر والفُقْر ، مصدران لـ « فَقُر » (٤) •

« ۱۸ » قوله: (أن يكون له أسرى) قرأه أبو عمرو بالتاء ، لتأنيث لفظ « الأسرى » ، ألا ترى أن فيه ألف التأنيث ، وقرأ الباقون بالياء ، على التذكير ، حملوه على تذكير معنى « الأسرى » ، لأن المراد به الرجال ، وأيضا فقد ، فرت بين المؤنث وفعله بقوله « له » ، وقو ي التذكير فيه أنك ( ) لا تتخبر بهن « الأسرى » بلفظ التأنيث لو قلنا « الأسرى يفتن » لم يجز ، لأن المراد بهم المذكرون ، فكان التذكير أولى به ، وهو الاختيار لذلك ، ولأن الجماعة على الباء المراد المراد

<sup>(</sup>١) قوله: «بتأنيث الصفة ... فيه» سقط من: ص ٠

۲) تكملة لازمة من : ص ، ر .

 <sup>(</sup>٣) الحجة في القراءات السبع ١٤٨ ، وزاد المسير ٣٧٨/٣ ، وتفسير النسفي ١١١/٢ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٤٤/ب .

<sup>(</sup>٤) كتاب سيبويه ٢/٢٦٦ ، وادب الكاتب ٢٢٤ ، وزاد المسير ٣٧٨٣ – ٣٧٩

<sup>(</sup>a) ر: «فيه ايضا لانك».

<sup>71</sup>) ص: «عليه بالياء» ، انظر النبصرة 74/ب - 1/1 ، وزاد المسير 7/1

« ١٩ » قوله : ( الأسرى إن يَعلم ) قرأه أبو عمرو « الأساري » على وزن « فعالى » شبّهه بـ « كسالى » ، كما قالوا « كسلى » في الجمع على التشبيه بـ « أسرى » ، فكل واحد مُشبّه بالآخر ، محمول عليه ، وإنما اشتبها لأن معنى هذا متقارب ، وذلك أن « الكسل » أمر يدخل على الإنسان بغير شهوته ، كذلك « الأسر » يدخل عليه بغير شهوته • فلما اتفقا في المعنى امتزجا في الجمع فحمر ل كل على الآخر في بابه ، فباب « أسير » ان يتجمع على « أسرى » ، كجريح وجرحی ، وباب « کسلان » أن يجمع على « کسالّی » کسَـكران وسـُـكارى ، فحمل « أسير » على باب « كسلان » فجمع على ( 1/1٣٩ ) « أساري » ، وحمل « كسلان » على باب « أسير » فجمع على « كسلى » • وقد خرج أيضا « أسير » عن بابه ، فجمع على « أسراء » لمشابهته في اللفظ « ظريفا وظرُّوفاء »، وكذلك قالوا « قتلي » على التشبيه بلفظ « ظريف » • وقــد قال الأخفش : الأسرى الذين لم يدخلوا في وثناق ، والأسارى الذين دخلوا في الوثــاق • وقرأ الباقون « أسرى » على « فعلى » ، وهو أصل باب « أسير » أن يجمع على « فعلى » كقتيل وقتلى وجريح وجرحى وصريع وصرعى ، وذلك أن « فعيلا » إذا كان بمعنى « مفعول » [ فباب في الجمع فعلاء ، وقد أدخلوا في فعلاء ما ليس بمعنى مفعول ١٠٠١ على التشبيه في اللفظ والمعنى ، قالوا : مريض ومرضى ، وميت وموتى ، وهالِك وهككي ، وذلك أنها أشبهت في اللفظ قولك : أسير وجريح وقتيل ، لأنها كلها على وزن فعيل ، وأشبهَــَــُها في المعنى لأنها كلها عِـلل ابتـُـلوا بها وهم كارهون [ لها ](٢) • وقد أجمعوا على « أسرى » في قوله : ( أن يكون له أسرى ) وهبر الاختيار ، لأنه الأصل في جمع « أسير » ، ولأن عليه الجماعة (٣) .

<sup>(</sup>١) تكملة لازمة من : ر .

<sup>(</sup>۲) تكملة موضحة من: ص، ر.

<sup>(</sup>٣) ص: «الجماعة عليه» ، وانظر التبصرة ١/٧٤ ، وتفسير النسمفي ٢ / ١١٢ .

« ٢٠ » قوله: ( مين و لايترهم ) قرأه حمزة بكسر الواو ، ووافقه الكسائي على الكسر في الكهف(١) ، وقرأهما الباقون بالفتح ٠

وحجة من كسر أنه جعله من « وليت الشيء » إذا توليته ، يقال : هو و لي، بيّن الولاية ، فهو مصدر من « الولي » • وكذلك المراد به في هـذه السورة ، ويقال : هو مولى ، بيّن الوكلية ، بالفتح ، فالفتح في الكهف أحسن ، لأنه في معنى المولى ، ويحسن أن يكون بمعنى الولي ، لأن الله مولى المؤمنين ووليهم • وعلى ذلك قرأ حمزة والكسائي في الكهف بالكسر •

« ٢١ » وحجة من قرأ بالفتح أنه جعله مصدرا لمتولى ، يقال : هو مولى بكين الوكلية وهو وكي بكين الوكلية ، بالفتح أيضا ، إذا كان الولي بمعنى المولى • فالولي يكون بمعنى المولى • كما يكون المولى بمعنى الوكلي • قال الله جل" ذكره : (ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا متولى لهم ) « محمد ١١ » • والوكلية في هذه السورة تحتمل أن تكون من ولاية الدين ، فيكون الفتح أولى به ، وهو الاختيار ، لأن الجماعة عليه (٢) •

« ۲۲ » فيها ياءا<sup>(٣)</sup> إضافة [ قول ه ]<sup>(٤)</sup> : ( إني أرى ) ، ( إني أخاف ) فتحهما الحرميان وأبو عمرو ، وليس فيها زائدة<sup>(٥)</sup> ٠

<sup>(</sup>۱) حرفها هو : (٦ ٤٤) ، وسيأتي ذكره فيها ، الفقرة «٢٢ ، ٢٣» .

<sup>(</sup>۲) زاد المسير ۳۸۰/۳ ، وتفسير ابن كثير ۲/۳۲۹ ، وتفسير النسفي ۱۲۳/۳ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن 1/۹۰ .

<sup>(</sup>٣) ب، ر: «ياءان»، ص: «ياء» فصوبته،

<sup>(</sup>٤) تكملة موضحة من : ص ، ر .

<sup>(</sup>٥) التبصرة ٤/٧أ ، والتيسير ١١٧ ، والنشر ٢٦٧/٢ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٤٤/ب .

## سسورة التوبسة مدنيئة ، وهي مائة وثلاثون آية في المدني وتسمع وعشرون ومائة في الكوفي

« ١ » قبوله : ( أئيمة ) حيث وقع ، قــرأ الكوفيون وابن عامــر بهمزتين محققتين • وقرأ الباقون بهمزة ، وبعدها ياء مكسورة كسرة(١) خفيفة •

وحجة من حقيّ الهمزتين أنه شبهها بهمزة ( ١٣٩/ب ) الاستفهام الداخلة على همزة أخرى في قولك : « أئذا ، أئفكا » ، فالهمزة المفتوحــة الزائدة ، التي للاستفهام ، دخلت على همزة « إذا » ، وعلى همزة « إفك » التي هي فاء الفعل ، كذلك الهمزة المفتوحة الزائدة في « أئمة » ، دخلت على همزة « إمام » التي هي فاء الفعل<sup>(٢)</sup> ، فلمَّا اشتبها في الزيادة حُنقَّقا ، وكان الأصل في « أئمة » ألا يحقق همزته الثانية ، لأن اصلها السكون ، لأنه جمع « إمام » على « أفعله » ، كحمار أحمرة ومن شـــأن العـــرب ألا يجتمع (٣) مثلان متحركان إلا ويُدغمون الأول في الثاني، إلا أن يكون الثاني للإلحاق، فلا يتدغم، أو يكون الاسم على « فَعَلَ » فلا يُدغم ، فالذي هو للإلحاق نحو : منهاد ومر "درد ، فهذا لايندغم ، لئلاينقص عميًّا هو ملحق به ، لأنه ملحق بـ « جَعَثْفُر » • ولا إدغام في « جَعَثْفُر » • وكذلك يجب أن يكون ما أُ لحق به ، والذي هو على « فَعَلَ » نحــو : شَرَر وطَـُلـَل ، فأصل « أئمة » أأ°ممة ، ثم وجب الإدغام في المثلين ، وهما الميمان ، فألقيت كسرة الميم الأولى على الهمزة الساكنة ،التي هي فاء الفعل ،وهي في الأصل همزة « إمام » ، إلا أنها تغيّرت في الجمع إلى السكون ، لأن فاء الفعل في الجمع ساكنة ، كالحاء من « أحمرة » ، فلما أ القيت الكسرة على الهمزة الساكنة انكسرت ، فصار لفظها كَلْفُظْ « أَنْذَا » ، فَحُمِلت في التحقيق محميل " أَنْذَا » وليست مثلها ، لأن كسرة الهمزة الثانية في « أتذا » أصلية ، وكسرة (٤) الهمزة الثانية من « أثمة » عارضة ،

<sup>(</sup>۱) ب: «وكسرة» وتصويبه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٢) قوله: «كذلك الهمزة . . الفعل سقط من : ص ، بسبب انتقال النظر .

<sup>(</sup>٣) ب: «تجمع» وتصویبه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٤) وله: «الهمزة ... وكسرة» سقط من: ص ، بسبب انتقال النظر .

إذ أصلها السكون، ومن الأصول، في كلام العرب على ما قد منا ، أنه لا يُجمع بين همزتين في التحقيق ، إذا كانت الثانية وقد فعل ذلك في « أئمة » لأن الثانية ، وإن انكسرت ، فأصلها السكون ، فقد جمع بين تحقيق الهمزتين ، والثانية أصلها السكون ، فهو خارج عن الأصول ، محمول على شبه لفظه بلفظ « أئذا وأئفكا » ولهذه العلة وجب أن تكون الهمزة المكسورة ، في قراءة من خفت ، ياء خفيفة الكسرة ، ولأن باب الساكنة في التخفيف البدل ، فجرت على أصلها في البدل بخلاف « أئذا وأئفكا » ، لأن كسرة الهمزة ، في ذلك ، أصلية ، فجرت في التخفيف على أصل تخفيف المكسورة ، التي قبلها متحرك بين ، وقد تقد م ذكر التخفيف على أصل تخفيف المتحقق (٢) في « أئمة » فيه من الضعف ما ذكرته لك م هذه الأصول (١) فالقراءة ما لتحقيق (٢) في « أئمة » فيه من الضعف ما ذكرته لك م

( ٢ » وحجة من أبدل من الهمزة المكسورة ياء خفيفة الكسرة ، ولم يحقق الهمزتين ، أنه لما كان يستعد التحقيق في الهمزتين اللتين أصلهما (٢) الحركة ، ويخفقه الثانية استثقالا لتحقيقهما ، فإذا وقعت همزتان [ محققتان ] (٤) لا أصل للثانية في الحركة ، كان ذلك عنده أبعد من التحقيق ، إذ لا يوجد في كلام العرب همزتان محققتان ، والثانية ساكنة ، هذا أمر قد ترك استعماله العرب والقراء ، ( ١٤٠/أ) وعلة ذلك أن الهمزتين في ( أئمة » كلمة لا يتقد ر فيها أن الثانية من الهمزتين ، دخلت عليها الأولى ، فصارت ككلمتين (٥) مثل ما يقد ر في ( أئذا وأأنذرتهم » ، الأن الأولى دخلت على الثانية ، فصارت الهمزتان كأنهما من كلمتين ، فحسسن التحقيق الأولى دخلت على الثانية ، فصارت الهمزتان كأنهما من كلمتين ، فحسسن التحقيق الهمز وتخفيفه ، فوجب أن لا يحقق الثانية في ( أئمة » ، لأن أصلها السكون ، ولما وجب تخفيفها خنف على ما يجب للساكنة من التخفيف وهو البدل ، فأبدل منها وجب تخفيفها خنف على ما يجب للساكنة من التخفيف وهو البدل ، فأبدل منها باء مكسورة ، لأنها مكسورة ، كما يبدل منها ألف لو كانت ساكنة ، وعلى ذلك

<sup>(</sup>١) راجع «باب علل اختلاف القراء في اجتماع الهمزتين» .

<sup>(</sup>٢) ب: «بالتخفيف» وتصويبه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٣) ب ، ص: «أصلها» وتصويبه من: ر.

<sup>(</sup>٤) تكملة لازمة من: ص ، ر .

<sup>(</sup>ه) ب، ص: «كلمتين» ورجحت ما في: ر .

<sup>(</sup>٦) تكملة موضحة من : ر .

جرى : أأدم وأأتى وأأمن ، وشبهه • وقد مضى الكلام على هذا(١) •

« ٣ » قوله: ( لا أكيمان لهم ) قرأه ابن عامر بكسر الهمزة ، جعله مصدر « أمنته » من الأمان ، أي : لا يؤمنون [ في ](٢) أنفسهم ، وقيل معناه : لا يوفون لأحد بأمان يعقدونه له ، ويبعد في المعنى أن يكون من الإيمان ، الذي هو التصديق ، لأنه قد وصفهم بالكفر قبله ، فتبعد صفتهم بنفي الإيمان عنهم ، لأنسه معنى قد ذكر إذ(٣) أضاف الكفر إليهم ، فاستعماله بمعنى آخر أولى ، ليفيد الكلام فائدتين ، ودلَّ ــ على أنه من الأمان قوله عنهم : ( لا يترقبون في مثَّومن إلا ولا ذرمَّة ) « ١٠ » أي : لايفون لأحد بعهد ، ولا يحفظون ذ ِمام أحد . وقرأ الباقون بفتح الهمزة ، جعلوه جمع « يمين » ، ودل على ذلك قوله قبل ذلك : ( إلا التّذين عاهد "تُم ) « ٧ » والمعاهدة بالأيمان تكون م ودل على ذلك قوله : ( ألا تُقاتلون قوما تَّكَتُوا أيمانَهم ﴾ « ١٣ »والفتحالاختيار (٤)، لأن المعنى عليه، ولأن الجماعَةعليه (° ٠٠ « ٤ » قوله : ( أن يَعمرُ وا مساحِد َ الله ) قرأه ابن كثير وأبو عمرو بالتوحيد ، وجبّهاه إلى المسجد الحرام ، بدلالة قوله : ( وعيمارة المسجيد الحرام ) « ١٩ » • وقرأ الباقون بالجمع، على العموم ، لمنع المشركين من عيمارة المسجد الحرام وغيره ، ودل" على ذلك قبوله: ﴿ إِنَّمَا يَعَمُّر مَسَاجِدَ اللهِ ﴾ « ١٨ » وهو الاختيار (٢). المخاطبين عشيرة ، فجمَع َ لكثرة عشائرهم ، وقرأه الباقون بالتوحيد ، لأن العشيرة ـ واقعة على الجمع ، فاستغنى بذلك لخبِفَّته ، وهو الاختيار ، لأن الجماعة عليه • وقد حكى الأخفش أن العرب لا تجمع عشريرة إلا [ على ](٧) عشائر ، ولا تُجمع

<sup>(</sup>۱) التبصرة ٤١/أ ، والنشر ٣٧٣/١ ، والحجة في القراءات السبع ١٤٩ ، وزاد المسير ٣٠٤/٣ ، وتفسير النسفي ١١٨/٢، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٩١١ ،

<sup>(</sup>٢) تكملة لازمة من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٣) ب، ص: «اذا» وتوجيهه من: ر.

<sup>(</sup>٤) ر: «هو الاختيار» -

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن كثير ٢/٣٣٩ ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ٦٣/ب ٠

<sup>(</sup>٦) التيسمير ١١٨ ، وزأد المسير ٤٠٧/٣ ، وتفسير ابن كثير ٢/ ٣٤٠ ، وتفسير النسفى ١١٩/٢

 <sup>(</sup>٧) تكملة لإزمة من : ص

بالألف والتاء سماعا ، والقياس لايمنع من جمعها بألف وتاء(١) •

« ٦ » قوله : ( عُنز َير " ابن ُ ) قرأه عاصم والكسائمي « عزير » بالتنوين جعلاه مبتدأ و « ابنا » خبره ، فثبت التنوين فيه ( ١٤٠/ب) ، وقرأ الباقون بغير تنوين في « عزير » ، جعلوا « عزيرا » مبتدأ و « ابنا » صفة له ، فحدُذفالتنوين فيه لكثرة الاستعمال ، ولأن الصفة والموصوف كاسم واحد ، ويجوز أن يكون حذف التنوين لسكونه ، وسكون الباء من « ابن » وإثبات التنوين ، مع كون « ابن » صفة ، لا يحسن ، لأنه (٢) مرفوض غير مستعمل ، وهـو الأصـل ، إذا جعـلت « ابنـا » خـبرا أثبـَت َ ألـف الوصـل في الخط في « ابن » ، فإذا (٢) جعلت اصفة لم تثبت الألف في الخط في « ابن » ، و « عزير » على هذا مبتدأ ، والخبر محذوف ، تقديره : عزير بن الله نبيُّنا ، أو صاحبنا ، ويجوز أن يكون « عزير » ، مع حذف التنوين ، خبر ابتداء محذوف، تقديره: صاحبنا عزير، ونبينا عزير، فإذا قدّرت حذف التنوين، لالتقاء الساكنين، جاز أن يكون « عزير » مبتدأ و « ابن » خبرُه ، كالقراءة الأولى ، وجاز حذف التنوين لالتقاء الساكنين ، لأنه مُشبَبُّه بحروف اللين ، ألا ترى أن النون قد حُذفت في « لم يك م » كما حذفت الألف في « لم أبكل »(٤) ، وتبدل الألف من التنوين، والاختيار حذف التنوين ، لأنه يجمع الوجهين ، وعليه أكثر القراء • واختار أبو عبيد التنوين على الصرف ، لأنه أعجمي خفيف كـ « نوح ولوط » ، وتعقّب عليه ابن قتيبة (٥) ، واختار ترك التنوين ، لأنه أعجمي على أربعة أحرف ، وليس هو عنده تصغيرا ، إنما أتى في كلام العجم على هيئة التصغير ، وليس بتصغير ، والقول فيه

<sup>(1)</sup> زاد المسير ١٢١/٣) ، وتفسير النسفي ١٢١/٣ ، والمختار في معاني قراءات الأمصار ٥٤/١٠ .

<sup>(</sup>٢) ب: «كأنه» وتوجيهه من: ص ، ر ٠

<sup>(</sup>٣) ب، ر: «واذا» وبالفاء وجهه كما في: ص .

<sup>(</sup>٤) ب: «ألم أبد» ووجهه ما في: ص ٤ ر ٠

<sup>(</sup>٥) هو عبد ألله بن مسلم أبو محمد ، صاحب فنون من علوم اللغة والقرآن ، له تآليف شتى ، أخذ عن السنجستاني وعنه أبن درستويه (ت ٢٧٠ هـ) ، ترجم في أنباه الرواة ١٣٤/٢ ، ومراتب النحويين ٨٤

ما قد منا من العلمة (١) .

« ٧ » قوله: ( يُضاهِئُون ) قرأه عاصم بهمزة مضمومة ، وكسر الهاء ، وقرأ الباقون بضم "الهاء ، من غير همز ، وهو معتل "اللام ، كقولك: «قاضون» (٢) وهما لغتان: يقال ضاهيئت وضاهات و وترك الهمز أكثر ، وهمو الاختيار ، والمضاهاة المشابهة (٢) و

« ٨ » قوله: (النسيء ) قرأه ورش بتشديد الياء ، من غير همز ، وذلك أنه خفتف الهمزة على ما يجب من الأصول المذكورة ، فلمنا أراد تخفيفها وجد قبلها ياء زائدة ، كياء « هنيئا » لأن قولك « نسيء » وزنه « فعيل » ك « هني » وأبدل من الهمزة ياء ، وأدغم فيها الياء التي قبلها ، كقولك في تخفيف « خطيئة » « خطية » ، وقرأ الباقون بالهمز على الأصل ، لأنه « فعيل » من « أنسأته الدّين » أي أخرته عنه ، فمعناه (٤) أنهم أخروا حرمة شهر حرام ، جعلوا ذلك في شهر ليس بحرام ليبيحوا لأنفسهم القتال والغارات في الشهر الحرام ، وقد كان في شهر ليس بحرام ليبيحوا لأنفسهم القتال والغارات في الشهر الحرام ، وقد كان ذلك محرما في الشهر الحرام وغيره ، ولكن كانت حرمة الشهر الحرام في ذلك أعظم، والذنب فيه أكبر منه في غيره ، و « النسيء » مصدر كالنذير والنكير ، والهمز فيه ورش الهمز أيضا ، ولم أقرأ به (٥) .

« ٩ » قوله : ( يُضَلُّ به ِ الذينَ كفروا ) قرأه حفص وحمزة والكسائي.

<sup>(</sup>۱) الحجة في القراءات السبع ١٥٠ ، وزاد المسير ٤٢٣/٣ ، وتفسير النسفي المرابع ، ١٥٠ ، ولنشر ٢٦٩/٢ ، وكتاب سيبويه ١٠/٣٣ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٩٢/٢ .

<sup>(</sup>۲) ب: «ضاهون» وتصویبه من: ص، ر.

<sup>(</sup>٣) زاد المسير ٣/٤٢٤ ، وتفسير غريب القرآن ١٨٤ ، وتفسير ابن كثير ٣٤٨ / ٣٤٨

<sup>(</sup>٤) ب: «معناه» وبالفاء أرجع كما في: ص، ر.

<sup>(</sup>٥) زاد المسير ٣٥٦/٣ ، وتفسير ابن كثير ٣٥٦/٢ ، وتفسير النسفي ١٢٥/٢ ، وتفسير غريب القرآن ١٨٦

بضم "الياء، وفتح الضاد، على ما لم يُسم "فاعله، على معنى أن كبراءهم يحملونهم على تأخير حرمة الشهر الحرام، فيضلونهم بذلك • وقرأ الباقون بفتح الياء، وكسر الضاد، أضافوا الفعل إلى الكفار، لأنهم هم الضالون في أنفسهم بذلك التأخير، لأنهم يتحللون ما حرام الله من الشهور(١) •

« ١٠ » قوله: (أن تُقبَل منهم نفقاتُهم) قرأه حمزة والكسائي بالياء ، على التذكير ، لأن النفقات تأنيثها غير حقيقي ، ولأنه قد فر ق بينها وبين الفعل بد « منهم » ، ولأن النفقات أموال ، فكأنه قال : إن يقبل منهم أموالهم ، فحمل على المعنى فذكر ، وقرأ الباقون بالتاء ، لتأنيث النفقات ، إذ قد أكسند الفعل إليها ، وهو الاختيار ، لأنه ظاهر اللفظ ، ولأن عليه الجماعة (٢) .

« ١١ » قوله: (قل أَدْأَنُ خير ككم) قرأه نافع بإسكان الذال ، حيث وقع ، على التخفيف ، لاجتماع ضمتين لازمتين كـ «طننب وطننب وعننق وعننق » • وقرأ الباقون بالضم على الأصل ، وحسن ذلك لقلة حروف الكلمة ، وهو الاختيار ، لأن عليه الجماعة (٢) ولأنه الأصل (٤) •

« ١٢ » قوله : ( ورَحمة " لئلذين ) قرأ حمزة « ورحمة ٍ » بالخفض ، وقرأ الباقون بالرفع .

وحجة من رفع أنه عطف على « أذن » ، فالمعنى : قتل محمد "(ه) أذن خير لكم ورحمة ، أي : هو رحمة ، أي : هو مستمع خير وهــو رحمة ، فجعل النبي الرحمة ، لكثرة وقوعها به ، وعلى يديه كما قال تعالى ذكره : ( وما أرسلناك إلا رحمة "لِللعالمين ) « الأنبياء ١٠٧ » ويجوز أن يكون الرفع على إضمــار مضاف

<sup>(</sup>٢) ص َ و ر : «الجماعة عليه» ، انظر زاد المسير ٢٥١/٣ ، وتفسير النسفي المسار ٤٥١/٣ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٥٥/٣ .

<sup>(</sup>٣) ص ، ر: «الجماعة عليه» .

<sup>(</sup>٤) زاد المسير ٣/٢١)

<sup>(</sup>ه) ص، ر: «يامُحمد».

محذوف ، تقديره : قل هو أذن خير لكم ، وهو ذو رحمة ٠

« ١٣ » وحجة من قرأ بالخفض أنه عطفه على «خير » ، أي : هو أذن خير وأذن رحمة ، لأن الخير هو الرحمة ، والرحمة هي الخير ، وجاز أن نخبر عن الخير والرحمة بالاستماع ، وإن كانا لا تستمعان ، لأن المعنى مفهوم أن المراد به المخبر عنه ، وهو النبي عليه السلام ، ولا يحسن عطف « رحمة » على المؤمنين ، لأنه يصير المعنى : ويؤمن لرحمة () ، إلا أن يجعل الرحمة القرآن ، وتكون اللام زائدة ، فيصير التقدير : ويؤمن رحمة ، أي يصدق رحمة ، أي القرآن ، أي يصدق القرآن ، أي يص

« ١٤ » قوله : (إن تُعَفُّ عن طائفة مَّنكم نُعِذَّب طائفة) قرأ عاصم « نعف » بنون مفتوحة ، وضم الفاء ، « نعذُ » بنون مضمومة ، وكسر الذال، « طائفة » [ الثانية ] (٣) بالنصب • وقرأ الباقون « يعف » بياء مضمومة ، وفتح الفاء ، « تُعذَب » بتاء مضمومة ، وفتح الذال ، « طائفة » بالرفع •

وحجة ( ١٤١/ب ) من قرأ بالنون أنه أسند الفعلين إلى الإخبار عن اللهجل ذكره ، يخبر تعالى ذكره عن نفسه بذلك ، ففي « نعف » ضمير يرجع إلى الله جل ذكره ، وكذلك في « نعذب » ، ونصب « طائفة » بوقوع العذاب عليها •

« ١٥ » وحجة من قرأ بالياء والتاء أنه حمل الفعلين على ما لم يسم فاعله ٠ ف « عن طائفة » في موضع رفع مفعول ما لم يسم فاعله ، لأن « عفا » لا يتعدى إلا بحرف جر ، ويجوز أن تتضمر المصدر وتقيمه مقام الفاعل ، و « طائفة » مفعول ما لم يسم فاعله لـ « تعذب » ، والتاء جيء بها لتأنيث الطائفة ، إذ قد أسند الفعل إليها ، فقامت مقام الفاعل ، والاختيار ما عليه الجماعة من الياء والتاء ، ورفع

<sup>(</sup>۱) ب: «الرحمة» وتصويبه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٢) الحجة في القراءات السبع ١٥٢ ، وتفسير النسفي ١٣٣/٢ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٢٥/ب - ١٤/١.

<sup>(</sup>٣) تكملة موضحة من : ص ، ر .

« طائفة »(١) •

« ١٦ » قوله : ( دائرة ُ السَّنوء ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بضم السين ، ومثله في الفتح (٢) ، وقرأ الباقون بالفتح فيهما •

وحجة من ضم السين أنه جعل « السوء » يتراد بها الهزيمة والشر والبلاء ، فتقديره: عليهم دائرة الشر والهزيمة والبلاء والضرر، يقال: هو رجل سُنوء وسَنوء، أي: رجل شر، وجند هزيمة •

« ۱۷ » وحجة من فتح السين أن « السيّوء » بالفتح الرداءة (٢) والفساد . والمعنى : عليهم دائرة الفساد ، وأكثر ما يقال : هو رجل سيّوء ، بالفتح ، ويبعد الضم ، وقد أجمعوا على قوله : ( ظنّ السيّوء ) « الفتح ٢ » بالفتح ، وأكثر العرب على فتح السين في [ قولهم ] (٤) : هو رجل سيّوء ، وهدو الاختيار ، لأن الجماعة عليه (٥) .

« ١٨ » قوله : ( قُرْبَة " لَهُم ) « ٩٩ » قرأ ورش بضم "الراء ، وأسكن الباقون ، والضم هو الأصل ، والإسكان للتخفيف كما يخفف في : كُتْبُ ور سُل • « ١٩ » قوله : ( تكتبكا ) قرأ ابن كثير بزيادة « من » وذلك في رأس المائة الآية ، وكذلك هي في مصحف أهل مكة • وقرأ الباقون بغير « من » ، وكذلك هي في جميع المصاحف ، غير مصحف أهل مكة (١٠) •

... ... ... « ٢٠ » قوله : ( إن صلاتك سكن ) قسراً حفص وحمزة والكسائي بالتوحيد ، وفتح التاء • وقرأ الباقون بالجمع ، وكسر التاء •

وحجة من وكتد أن « الصلاة » بمعنى الدعاء ، والدعاء صنف واحد ،

<sup>(</sup>۱) التيسير ۱۱۸ – ۱۱۹ ، والنشر ۲۹۹/۲ – ۲۷۰ ، وزاد المسير ۲۹۰۳ ، وتفسير النسفي ۱۳۶/۲ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ۱۶۱ .

<sup>(</sup>٢) حرفها هو (٦٦) ، وسيأتي فيها ، الفقرة «١» .

<sup>(</sup>٣) ص ، ر: «بمعنى الرداءة» .

<sup>(</sup>٤) تكملة موضحة من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٥) التيسير ١١٩ ، والنشر ٢٧٠/٢ ، وزاد المسير ٤٨٨/٣ ، وتفسير النسفي ١٤٢/٢ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٤٦/٣ .

<sup>(</sup>٦) زاد المسير ٣/١٦) ، وهجاء مصاحف الأمصار ١٧/ب ، والمصاحف؟ .

وهي (١) مصدر ، والمصدر يقع للقليل والكثير بلفظه ، وقد أجمعوا على التوحيد في قوله : ( وما كان صلاتُه ُم عند البيت ) « الأنفال ٣٥ » ومثله الاختلاف والحجة في هود في قوله : ( أصلواتك ) « ٨٧ » ومثله في الحجة في قوله : ( على صكواتهم ) في المؤمنين « ٩ » (٢) إلا أن حمزة والكسائي قرآه بالتوحيد ، فخرج عنهما حفص إلى الجمع (٢) .

« ٢١ » وحجة من جمع أنه قد ّر أن الدعاء تختلف أجناسه وأنواعه ، فجمع المصدر لذلك ، كما قال : ( إن ّ أنكر َ الأصوات ) « لقمان ١٩ »(٤) .

« ٢٢ » قول الكسائي بغير همز ، وكذلك : ( مر ، حكون ) قرأه نافع وحفص وحمزة والكسائي بغير همز الباقون ، وكذلك : ( ترجبي ) في الأحزاب « ٥١ » ( ١٤٢/أ ) . وحجة من لم يهمز أنه جعله من « أرجيت الأمر » [ يعني ] (٥) أخرّته ، وهي لغة قريش والأنصار ، وأصله « مرجيون » ، فلما انضمت الياء وانفتح ماقبلها قلبت ألفا ، وبعدها واو ساكنة ، فحد فقر مثل قوله تعالى : ( وأنتم الأعلون ) « آل الجبم ، تدل على الألف المحذوفة ، فهر مثل قوله تعالى : ( وأنتم الأعلون ) « آل عمران ١٣٩ » اعتلالهما واحد ، وقد يجوز أن يكون أصله الهمز ، لكن سُمهالت الهمزة ، فأ بدل منها ياء مضمومة ، ثم أعل على ما ذكرنا ، والأول أحسن وأقوى . الهمزة ، فأ بدل منها ياء مضمومة ، ثم أعل على ما ذكرنا ، والأول أحسن وأقوى . ( ٣٣ » وحجة من همز أنها لغة تميم وسُنطى قينس ، ومعناه التأخير مثل الأولى (٢٦ وقد قال المبر د : إن من لم يهمز جعله من « رجا يرجو » ، وهو قول شاذ ، ومثله الحجة في همز : ( ترجي مين تشاء ) ، وتر "ك همهز هرد") .

<sup>· (</sup>١) ص : «أصناف وهي» ، ب ، ر : «وهو» ورجَّحت التأنيث كما في : ص .

<sup>(</sup>٢) "نسيأتيان كلا في سورته ، الفقرة «٢٤» وبأول الأخرى .

<sup>(</sup>٣) قوله: «ومثلة في الاختلاف ... الجمع» سقط من .: ص .

<sup>(</sup>٤) زاد المسير ٣/٦/٣ ، وتفسير ابن كثير ٣٨٦/٢ ، وتفسير النسفي ١٤٤/٠) وتفسير غريب القرآن ١٩١١

<sup>.</sup> ١٠ (٥) تكملة موضحة من : ر .

<sup>(</sup>٦) ب: «الآن» وتصويبه من: ر.

۲(۷) قوله: «قوله مرجون قراه ٠٠٠ وترك همزه» سقط من: ص ، وانظر زاد المسير ۹۷/۳ ، وتفسير غريب القرآن ۱۹۲

« ٢٤ » قوله : ( والذين اتّخذوا ) قرأ نافع وابن عامر « الذين » بغير. واو ، وكذلك هي في مصاحف أهل المدينة وأهل الشام ، جعلوه مستأنفا ، وأضمروا الخبر ، أو جعلوه ( الذين » في الخبر ، أو جعلوه ( الذين » لأن « آخرين » ترجى لهم التوبة ، و « الذين اتخذوا » لاترجى لهم توبة لقوله : ( لا يزال بُنيانهم ) إلى قوله ( إلى أن تقطعً مَلوبهم ) « ١١٠ » ، فالقراءتان مختلفتان في المعنى ، وقرأ الباقون بالواو لأنها كذلك في مصاحفهم ، فهو معطوف على قوله : ( ومنهم مَن عاهدَ الله ) « ٧٥ » كذلك في مصاحفهم ، فهو معطوف على قوله : ( ومنهم الذين يؤذون النبي ، ومنهم أي : « منهم من عاهد الله ، ومنهم من يكمز ك ، ومنهم الذين يؤذون النبي ، ومنهم آخرون مرجون ، ومنهم الذين اتخذوا مسجدا » (٢) .

« ٢٥ » قوله: (أفكمن أكسس بنيانكه) (خير" أم من أسس بنيانه) قرأهما نافع وابن عامر بضم الهمزة، وكسر السين الأولى، ورفع « البنيان » على على ما لم يسم " فاعله ، فأضاف الفعل إلى « البنيان »، فارتفع به ، وقد أجمعوا على الضم في قوله: (كسَجد" أسسُس على التقوى) « ١٠٨ » فأضاف الفعل إلى المسجد، ففي « أسس » ضمير والمسجد هو البنيان بعينه ، فلذلك حسن رفع البنيان ، وقرأ الباقون بفتح الهمزة والسين ونصب البنيان ، أضافوا الفعل إلى « مكن » في قوله: (أفمكن ، وخير" أم " من ") ففي الفعلين ضمير « من » ، وهو صاحب البنيان ، ويقو "ي ذلك أنه قد أضيف « البنيان » إلى ضمير ، وهو الهاء في « بنيانه » ، وهو صاحب « البنيان » فكما أضيف « البنيان » إلى « من » كذلك يجب أن يضاف الفعل إليه ، و « البنيان » مصدر كالغفران ، وهو بمعنى المخلوق ، ويجوز أن يكون « البنيان » جمع

<sup>(</sup>۱) ب: «وجعلوه» وتصويبه من: ض، نر.

<sup>(</sup>۲) التبصرة  $\sqrt{1/9}$  والنشر  $\sqrt{1/17}$  والحجة في القراءات السبع  $\sqrt{1/9}$  وزاد السبر  $\sqrt{1/9}$  والمصاحف  $\sqrt{1/9}$  وهجاء مصاحف الأمصار  $\sqrt{1/9}$  وتفسير مشكل إعراب القرآن  $\sqrt{1/9}$ .

بنیانــه کثمرة وثمر<sup>(۱)</sup> •

« ٢٦ » قوله : (على شنفا جُرْف ) قرأه أبو بكر وابن عامر وحمزة بإسكان الراء تخفيفاً ك « قرْبة » • وقرأ الباقون بالضم على الأصل » (الجرف » ما تجرّف من الوادي في السيل ، وهو مثل ، وقد ذكرنا إمالة « هار » (١٤٢/ب) ونحوه ، وأصل « هار » « هاور » ثم قنّل ، فصارت الواو في موضع الراء ، وانقلبت ياء ، إذ ليس (افي في كلام العرب اسم آخره واو قبلها متحرك ، فأذهبها التنوين مثل « غازوداع » ، ويدل على أنه من الواو قولهم : تهور البناء إذا تساقط • وقد قالوا : تهير • وحكى الأخفش : هرت تنهار ك « خيفت تخاف » ، وكثير من العرب ينجري « هار » على الحذف مجرى السالم ، فيرفعه في موضع وكثير من العرب ينجري « هار » على الحذف مجرى السالم ، فيرفعه في موضع الرفع وينصبه في موضع ما يجرى « قاض وغاز » ، ومنهم من يجريه مجرى « قاض وغاز » ، ومنهم من يجريه مجرى « قاض وغاز » ، ومنهم من يجريه مجرى « قاض وغاز » مخفوضاً في الرفع والخفض ، مفتوحاً في النصب منوناً • وفي الحديث : « حتى تنهو "را الليل » (١٤) •

« ٣٧ » قوله :( إلا أن تقطُّ قُلُوبُهم ) قرأه حفص وابن عامر وحمزة بفتح التاء، وقرأ الباقون بضم التاء.

وحجة من قرأ بفتح التاء أنه جعله فعلا لـ « القلوب » ، فرفعها به ، لأنهـــا هي المتقطعة بالبلاء ، فهو محمول على معنى « تبلى قلوبهم فتتقطع » ، وبنى الفعل

<sup>(</sup>١) ب: «كتمرة وتمر» ، ر: «بنيانة كثيرة» ورجحت ما في: ص. وانظر الحجة في القراءات السبع١٥٠ ، وزاد المسير ٥٠١/٣

<sup>(</sup>٢) راجع «باب أقسام العلل» .

<sup>(</sup>٣) ب: «وليس» ورجحت ما في: ص ، ر .

<sup>(</sup>٤) قوله: «منونا وفي ... الليل» سقط من: ر ، وعن ابن الأعرابي: مضى هير من الليل أي أقل من نصفه انظر اللسان «هير» ، وصحيح مسلم «كتاب المساحد» «باب استحباب القنوت» ، وانظر ما تقدّم أيضا في الحجة في القراءات السبع ١٥٣ ، وزاد المسير ١٢٦/٣ ، وتفسير غريب القرآن ١٩٢ ، وتفسير النسفي ١٤٦/٢ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١/٩٩ .

على « تتفعل » ، لكن حذف إحدى التاءين لاجتماع المثلين بحركة واحدة ، وماضيه « تقطعت » فهي « تتقطع » •

« ٢٨ » وحجة من ضم "التاء أنه بنى الفعل للمفعول ، فرفع « القلوب » لمقامها مقام الفاعل ، والفعل في الأصل مضاف إلى المتقطع لها المتبلي لها ، فلما حذف من اللفظ ولم يسم قامت « القلوب » مقامه ، فارتفعت بالفعل ، فالمعنى : إلا أن تتقطع قلوبهم بالموت والبلاء • وفي حرف أبي " « حتى الممات » • و « البنيان » مصدر في معنى المبني ، على ماذكرنا ، وماضي الفعل في هذه القراءة « قطع » ، تقول : قطعت القلوب فهي تقطع • وقد ذكرنا (فيكتتلون ويتقتلون) « ١١١ » في آل عمران وعلته (١١١ »

« ٢٩ » قـوله : (أو لا يرون) قرأ حمزة بالتاء ، على المخاطبة مـن الله المؤمنين ، والتنبيه لهم على مايعرض للمنافقين من الفيتن ، وهم لا يزدجرون بها عن نفاقهم ، وقرأ الباقون بالياء على (٢) الإخبار عن المنافقين لتقديم ذكرهم ، وفي الكلام معنى التوييخ لهم ، والتقريع على تماديهم على نفاقهم مع مايرون من الفتن والمحن في أنفسهم ، فلا (٦) يتوبون مـن نفاقهم ، ويكون « يرى » [ من ] (٤) رؤية (١ عين أو من رؤية القلب ، وتسد " (أن » مسد المفعولين ، وكونه [ من ] (وية العين أحسن ، لأنه علم لا يدخله ريب ، فذلك أقوى عليهم في الحجة ، والياء الاختيار ، لأن الجماعة عليه ، ولأن رؤيتهم لل يحل "بهم أعظم في الحجة عليهم الاختيار ، لأن الجماعة عليه ، ولأن رؤيتهم لل يحل "بهم أعظم في الحجة عليهم

<sup>(</sup>۱) راجع سورة آل عمران ، الفقرة «٩٤» ، وسورة الأنعام ، الفقرة «٧٩» ، وانظر ايضا التيسير ١٢٧ ، وزاد المسير ٥٠٣/٣ ، وتفسير النسغي ١٤٧/٢ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٤٦/٣ – ١/٤٧ .

<sup>(</sup>۲) ب: «عن» وتصویبه من: ص ، ر ۰

<sup>(</sup>٣) ص ، ر: «ثم لا» .

<sup>(</sup>٤) تكملة لازمة من : ص ، ر .

<sup>(</sup>a) ب: «برؤية» .

· من رؤية غيرهم ِ لما يحل " بهم<sup>(١)</sup> •

« ٣٠ » قــوله : (كادَ يَنزيغ ) قــرأه حفص وحمزة بالياء ، على تذكير الجمع ، كما قال : ( وقال نِسوة ) « يوسف ٣٠ » وفي « كاد » إضمار الحديث ، فارتفعت « القلوب » به « يزيغ »(٢) ، ولأجل هذا الإضمار ( ١/١٤٣ ) جاز أن يلي « يزيغ » كاد ، كأن ذلك المضمر حال ً بينهما ، وصارت « يزيغ قلوب » خبر « كاد » ، ويجوز أن ترتفع « القلوب » بـ « كاد » ، ويقـــد ّر في « يزيغ `» التأخير ، والتقدير : من بعد ما كادت قلوب فريق منهم تزيغ ، وهذا التقدير في قراءة من قرأ بالناء يحسنُن ، وهم الباقون من القراء غير حمزة وحفص ، لتأخير الفعل به بعد المؤنث ، وجـاز تقديم « تزيغ » إلى « كاد » كما جاز تقديم خبر كـان في قولك : كان قائما زيد ، لكن التقديم مع الفعل فيه قبح ، لو قلت : كان يقوم زيد • على أن تجعل « يقوم » خبر كان ، و « زيد » اسمها قبح ، لأن الفعل يقــوى وفيعمل في الاسم بعده ، فإنما يحسن هذا على أن تضمر (٢) في « كان » الحديث أو الخبر ، وتكون الجملة من الفعل والفاعل خبر كان ، وقد اختثلف في نحو هـــذا في قوله تعالى ( وأنه كان يقول مستفيه أنا ) « الجن ٤ » فقيل : إن في كان اسمها ، أي : كان الحديث أو الأمسر أو الخبر يقسول سفهينا • فالجملة من الفعل والفاعل على الخبر • وقيل : بل « سفيهنا » اسم كان ، و « يقول » خبر مقدُّم على الاسم ، وفيه بعد .

وحجة من قــرأ بالتاء أنه أتَّث لتأنيث الجماعة كما قال : (قالت الأعراب ) « الحجرات ١٤ » • والكلام على « كاد وتزيغ » مثلما تقد م ، وهو الاختيار ،

<sup>(</sup>۱) زاد المسير ۱۹/۳ ، وتفسير ابن كثير ۲/۳، ) ، وتفسير النسفي ۱۵۱/۲ والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ۱/٤٧ .

<sup>(</sup>۲) ب: «وتزیغ» ، ص: «لزیغ» وتصویبه من: ر.

<sup>(</sup>Y) ب، ص: «تضم» وتصویبه من: ر.

 لأن الجماعـة عليه(١) .

« ٣١ » فيها ياءا إضافة قوله : ( معي َ أبدا ) « ٨٣ » أسكنها أبسو بكر وحمزة والكسائي(٢) .

قوله : ( معي َ عدو ً ا ) « ٨٣ » فتحها حفص ٠ ليس فيها ياء محذوفة (٣) ٠

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الحجة في القراءات السبع ١٥٤ ، وزاد المسير ١٢/٣ ، وتفسير النسفي ١٤٩/٢ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٩٩/٠ .

<sup>(</sup>٢) ص: «الكسائي وابن عامر» وهو غلط.

<sup>(</sup>٣) التبصرة ١/٥ ، والتيسير ١٢٠ ، والنشر ٢٧١/٢ ، والمختار في معالبي قراءات أهل الأمصار ١/٤٧ .

## سورة يونس عليه السلام مكية ، وهي مائة آية و تسبع آيات في المهدني والكسوفي

قد ذكرنا الإمالة في « الروالمر » وعلة ذلك ، وتقدم ذكر « الساحر » وذكر [ إمالة ] « أدراك »(١) و نحو ذلك(٢) •

« ۱ » قوله: « ضياء ً » قرأه قنبل بهمزتين ، بينهما ألف ، حيث وقع ،
 وقرأ الباقون بياء قبل الألف .

وحجة من قرأ بهمزتين أن «ضياء » جمع ضوء كسوط وسياط [ فالياء ] (٣) منقلبة من واو ، لانكسار ماقبلها ، ويجوز أن تكون مصدراً له «ضاء » ، لكنه في الوجهين قتلبت عين الفعل ، وهو الياء المنقلبة إلى موضع لام الفعل ، وهو الهمزة ، ور دت الهمزة في موضع الياء ، فلما تطرفت الياء بعد ألف زائدة قتلبت همزة ، كما فعل في « دعاء وسقاء » فصارت همزة قبل الألف ، وهي الأصلية التي هي لام الفعل من « ضوء » وهمزة بعد الألف ، وهي المنقلبة عن الياء ، المنقلبة عن واو ، ولو

<sup>(1)</sup> ص: «وذكرنا إمالة ادراك» ورجحت التكملة من: ر.

<sup>(</sup>٣) تكملة لإزمة من: ص، ر.

قُتُلتَ : إن الهمزة انقلبت عن واو ، لأن الياء لمَّا تأخرت وزالت عنها الكسرة ، التي قَبُلها ، رجعت إلى أصلها ( ١٤٣/ب ) وهــو الواو ، فقُتُلبت همزة كـ « دعــاء » لجــاز ذلك .

« ٢ » وحجة من لم يهمز ، وترك الياء قبل الألف ، على حالها أنه أتى بالاسم على أصله ولم يقلب من حروفه شيئاً في موضع شيء ، والياء بدل من واو « ضوء »، لانكسار ما قبلها ، وكونه مصدرا في هذه القراءة أحسن ، لأن المصدر يبعد فيسه القلب والتغيير ، إنما حقته أن يجري على فعله في الاعتلال ، وفعله غير مقلوب ، ويجوز أن يكون جمعا غير مقلوب أتى على أصله ، وكون « ضياء » جمع « ضوء » في قراءة من همنز همزتين [ أحسن ](١) لأن الجمع يحسن فيه القلب ويكثر ، في قراءة من همنز همزتين [ أحسن ](١) لأن الجمع يحسن فيه القلب ويكثر ، ك « قسا » والاختيار ترك القلب والتغيير ، وترك الهمز في موضع الياء ، لأن عليه الجماعة وهو الأصل(٢) .

« ٣ » قوله : ( يَنْفَصِيِّلُ الآيات ِ ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص بالياء على لفظ الغائب ، رد وه على قوله : ( ما خلق الله م ذلك ) ، وعلى قوله : ( هـو الذي جعل الشمس ) ، وعلى قوله : ( إن ربكم الله م ) « ٣ » ، وعلى قوله : ( وعد الله م ) « ٤ » كله بلفظ الغيبة ، ( ذلكم الله ربتكم ) ، وعلى قوله : ( وعد الله م ) « ٤ » كله بلفظ الغيبة ، على الإخبار عن الله جل " ذكره ، وقرأ الباقون « نفصل » بالنون ، على لفظ

الكشيف: ٣٣

<sup>(</sup>۱) تكملة لازمة من: ص ، ر .

<sup>(</sup>۲) قوله: «وهو الأصل» سقط من: ر، انظر التبصرة ٧٥/ب، والتيسير ١٢٠ والنشر ٢٠١/٢ والحجة في القسراءات السبع ١٥٥ ، وزاد المسير ١٨/٤ وتفسير النسفي ١٥٣/٢ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٤٧/ب، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١٥/١ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٠٠/ب .

الإخبار عن الله جل" ذكره عن نفسه بفعله (١) ، وهو يرجع إلى القراءة بالياء في المعنى. ودليله (٢) قوله تعالى : ( تلك آيات من الله تتلوها عليك ) « البقرة ٢٥٢ » وهو إجماع ، ويقو يه أن قبله ( أوحينا ) « ٢ » على الإخبار من الله جل ذكره عن نفسه ، وهو الاختيار ، لأن الأكثر عليه (٢) .

« ٤ » قوله : (ولا أدراكم به) قرأ قنبل بغير ألف قبل الهمزة • وقــرأ الباقون بألف •

وحجة من قرأ بألف أنه عطفه على مايتلوه ، فأتى بالفعل رباعياً على معنى : ولو شاء الله ما أعلَـمــَكُـم به ، فعطف نفيا على نفي ٠

« ٥ » وحجة من قرأ بغير ألف أنه على تأويل تسهيل همزة « أدراكم » بين الهمزة المفتوحة والألف ، لأنها مفتوحة بعد ألف ، فقربت من الساكن وقبلها ألف ساكنة ، فحدُفت الألف لالتقاء الساكنين ، ثم ردت الهمزة المسهلة إلى أصلها ، وهو التحقيق ، وهذا قول ضعيف ، لا أصل له في العلل(٤) ، فيكون المعنى على هذا كالمعنى في القراءة الأخرى ، عطف نفي ، والأحسن أن تكون هذه القراءة على تقدير أن اللام في « ولا أدراكم » جواب « لو » المضمرة ، لأن التقدير ، لو شاء الله ما تلوت عليكم ، ولو شاء الله لأدراكم به ، التقدير ، لو شاء الله ما إياني إليكم ، فيكون المعنى على هذا أن الشاني غير نفي ، والاختيار إثبات الألف ، لثباتها في المصحف ، ولأن الجماعة على إثباتها في المصحف ، ولأن الجماعة على إثباتها في اللعطوف عليه الجماعة على إثباتها في اللعظوف عليه الجماعة على إثباتها في اللعطوف عليه الجماعة على إثباتها في اللعطوف عليه المحماعة على إثباتها في اللعطوف عليه المحماء في المحماء في المحمد الله الله المحماء في المحمد الله المحمد الله المحمد الم

<sup>(</sup>١) قوله: «وقرأ الباقون ... بفعله» سقط من: ص .

<sup>(</sup>٢) ب: «وذلك» وتصويبه من: ص، ر.

<sup>(</sup>٣) التيسير ١٢١ ، والحجة في القراءات السبع ١٥٤ ، وزاد المسير ١/٤ ، وتفسير القرطبي ١٥٤ ، وزاد المسير النسفي ١٥٤/٢ ، والمختار في معاني قراءات أهل الامصار ١/٤٧ .

<sup>(</sup>٤) ب: «الفعل» وتصويبه من: ص ، ر .

من النفي<sup>(١)</sup> •

« ٦٠ » قوله : ( عماً يُشر كون ) قرأ حمزة والكسائي بالتاء ، وقرأ الباقون بالياء ، ومثله موضعان في النحل وموضع في الروم(٢) •

وحجة من قرأ بالتاء في يونس ( 18٤/أ ) أنه ردّه على ماقبله من لفظ الخطاب في قوله : ( أَتُنبِّئُونَ الله ) فحمل آخر الكلام على أوله في الخطاب •

وحجة من قرأ بالياء أنه حمله على معنى: أن الله جل ذكره نزه نفسه عما يشركون فقال: ( سبحانه وتعالى عما يشركون) فرد « يشركون » على الهاء في « سبحانه » ، ويجوز (٣) أن يكون على الأمر لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: سبحانه وتعالى (٤) عما يشركون ، وهو الاختيار لصحة معناه ولأن الجماعة عليه (٥) .

« ٧ » قوله: (لقنضي إليهم) قرأه ابن عامر بفتح القاف والصاد، ونصب « أجلهم » على الإخبار عن الله جل ذكره، ورده على قوله: ( ولو يتعجّب ل الله للناس) فجاء الفعل مضافاً إلى الله فيهما جميعاً، ونصب « أجلهم » بوقوع القضاء عليهم (٢) وتطابق الكلام بإضافة الفعل إلى الله فيهما جميعاً، ودليله قوله: ( ثم " قضى أجلا " ) « الأنعام ٢ » فأضاف القضاء إلى الله جل ذكره، وهو إجماع، وقدرأ الباقون بضم القاف، وكسر الضاد، وفتح الياء، على رد " الفعل وهو إجماع، وقرأ فاعله، فرفعوا به « أجلهم » أقاموه مقام الفاعل، ولولا الجماعة لكانت القراءة الأولى أولى بالاتباع، لصحة معناها(٧) •

<sup>(</sup>۱) زاد المسير ١٥/٤ ، وتفسير ابن كثير ٢٠/١٤ ، وتفسير غريب القرآن ١٩٤ ، والنشر ٢٧٢/٢ ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ٦٥/أ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٠١/ب .

<sup>(</sup>٢) هذه الأحرف على ترتيبها هي (٦ ١ ، ٣ ، ٣٣) وسيأتي ذكر كل في سورته ، الفقرة «٣٥ ، ٩».

<sup>(</sup>٣) ص: «يشركون على الثاني ويجوز» .

<sup>(</sup>٤) قوله: «فقال سبحانه وتعالى . . . وتعالى» سقط من: ر ، بسبب انتقال النظر .

<sup>(</sup>٥) تفسير النسفى ٢/٧٥١

<sup>· (</sup>٦) ب ، ص: «عليه» وتصويبه من: ر .

<sup>(</sup>٧) زاد المسير ١٢/٤ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٤٧/اب .

« ٨ » قوله (١) : (هو الذي يُستَيِّرُكُم ) قرأه ابن عامر بالنون والشين ، من النشور ، فالمعنى : هـو الذي يبثُكُم ويتفرقكم في البر والبحـر ، كما قال : ( فانتَشروا في الأرض ) « الجمعة ١٠ » وقال : ( وبثُّ فيها من كلِّ دابة ) « البقرة ١٩٤ » وقال : ( وبثُ منهما رجالاً كثيراً ونساء ) « النساء ١ » والبث التفريق والنشر ، وقرأ الباقون بالياء والسين من التسيير وهو السيّر وهو المشي كما قال : ( قبل سيروا في الأرض ) « النمل ٢٩ » أي : امشوا فيها ، وقد قال : ( فيامُشوا في مناكِبها ) « الملك ١٥ » وهو الاختيار ، للإجماع عليه (٢) ، قل : ( هي مناكِبها ) « الملك ١٥ » وهو الاختيار ، للإجماع عليه (٢) ، وهو الرفع ، قوله : ( متاع الحياة الدُّنيا ) قرأه حفص بالنصب ، وقرأ الباقون بالرفع ،

وحجة من نصب أنه أعمل فيه البغي على أنه مفعول له ، أي : إنما بغيكم على أنفسكم من أجل متاع [ الحياة ] (٢) الدنيا ، أي : يبغي بعضكم على بعض لأجل متاع الحياة الدنيا ، ف « على » متعلقة بد « البغي » في صلته ، وخبر البغي محذوف تقديره : إنما بغي بعضكم [ على بعض ] (٢) لأجل طلب الدنيا مذموم أو مكروه ، ونحوه ، ويجوز نصب « متاع » على تقدير : يمتعون متاع الحياة الدنيا ، ويكون « على أنفسكم » خبرا له « البغي » غير داخل في صلة البغي ، ويجوز أن تنصب « متاع الحياة » وإضمار فعل دل عليه الكلام ، والتقدير : يبغون متاع الحياة الدنيا ، ودل « بغيثكم » على « تبغون » المحذوف ،

« ١٠ » وحجة من رفعه أنه جعله خبرا لـ « بغيكم » ، و « على » متعلقة بالبغي ، وتقديره : إنما بغي بعضكم على بعض متاع الحياة الدنيا ، ويجوز أن ترفع « متاعا » على إضمار مبتدأ وتجعل « على أنفسكم » خبرا لـ « بغيكم » على تقدير : إنما بغيكم راجع وبالله عليكم ، أي : بغي بعضكم على بعض عائد

<sup>(</sup>١) تقدّمت هذه الفقرة عن المتقدمة في «ب» فجعلتها حيث هي كما في : ص،٠٠٠

<sup>(</sup>٢) قوله: «للإجماع عليه» سقط من: ص ، وقوله: «أي امشوا . . عليه» سقط من: ر ، وانظر زاد المسير ١٩/٤ ، وتفسير ١٠٨/٢ ، وتفسير ١٠٨/٢ ، وتفسير ٢/١٥٨ .

<sup>(</sup>٣) تكملة لإزمة من : ص ، ر .

( ١٤٤/ب ) على « أنفسكم » هو متاع الحياة الدنيا ، وذلك متاع ، والرفسع الاختيار ، لصحته في الإعراب ، ولأن الجماعة عليه(١) •

« ١١ » قوله : ( قبطَعاً مِنّ الليال ) قرأه ابن كثير والكسائي بإسكان الطاء ، وفتحها الباقاون •

وحجة من فتح أنه جعله جمع « قبطٌعة » كـ « د مُنة ود مَن » ، ففيه معنى المبالغة في سواد وجوه الكفار ، ويكون « مظلماً » حالاً من « الليل » ، ولا يكون حالاً من « القطع » ، ولا من الضمير في الليل ، لأن ذلك جمع و « مظلماً » واحد .

« ١٢ » وحجة من أسكن أنه أجراه على التوحيد ، على أنه بعض الليل . فيكون « مظلما » صفة لـ « قطع » ، أو حالا من الضمير في « من الليل »(٢) .

« ١٣ » قوله : (هنالك تبلو) قرأه حمزة والكسائي بتاءين ، جعلاه من « التلاوة » منهم لأعمالهم ، وهي القراءة لها من كتاب أعمالهم ، فهم يقرؤونها يوم القيامة ، دليله قوله : (فأولئك يقرؤون كتابهم) « الإسراء ٧١ » وقوله : (اقرأ كتابك ) « الإسراء ١٤ » وقوله : (ما لهذا الكتاب لا يتعادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها) « الكهف ٤٩ » ويجوز أن يكون « تتلو » من « تبع يتبع » ، فيكون المعنى : هنالك تتبع كل نفس ما أسلقت من عمل ، وقرأ الباقون من البناء من « الابتداء » ، وهو الاختيار ، أي : هنالك تختبر كل نفس ما أسلفت لها من عمل ، أي : تكالع عليه لتشجزى به ، وقعد تقد من الحجة في ما أسلفت لها من عمل ، أي : تكالع عليه لتشجزى به ، وقعد تقد من الحجة في

<sup>(</sup>۱) تفسير مشكل إعراب القرآن 1/1 ب ، ومعاني القرآن 1/1 ؛ وتفسير الطبري 05/10 ، والحجة في القراءات السبع 107 ، وزاد المسير 107/1 ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار 109/1 ب 109/1 ، وتفسير النسفي 109/1 .

<sup>(</sup>٢) تفسير مشكل إعراب القرآن ١٠٣/ب ، وزاد المسير ٢٦/٢ ، وتفسير غريب القرآن ١٩٦ ، وتفسير النسفي ١٦١/٢ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٤٨/أ .

« كلمات » والاختلاف فيها في الأنعام(١) •

« ١٤» قوله: (أمَّن لا ينهدِّي) قرأ ابن كثير وابن عامر وورش بفتح الساء والهاء، وتشديد الدال، وكذلك قرأ أبو عمرو وقالون، غير أنهما اختلسا فتحة الهاء، وقسراً حمزة والكسائي بفتح الساء، وإسكان الهاء والتخفيف وقرأ حفص بفتح الياء، وكسر الهاء، والتشديد، وكذلك قرأ أبو بكر، غير أنه كسر الهاء مع كسر الهاء و

وحجة من شدده أنه بناه على « اهتدى يهتدي » ، ثم ادغم التاء في الدال ، بعد أن ألقى حركتها على الهاء ، ففتحها ، وفي هذه القراءة مبالغة في ذم الكفار وآلهتهم أنها لا تهتدي في أنفسها ، إلا أن تهدى ، وهذه غاية النقص والضعف ، والمعنى : أفمن يهدي غيره إلى الحق أحق أن يكتبع أم من لا يكهتدي في نفسه إلا أن يُهدى ، فهي إذا كانت لاتكهتدي إلى نفع أنفسها أحرى أن لاتهدي أحدا إلى شيء وإنما جاز أن يخبر عنها بأنها تهتدي إذا هديت ، وهي موات ، لأنهم عبدوها فأقاموها مقام من يعقل ، فعي معتن يعقل ، على مذهبهم فيها ، أي : لو كانت محسن يعقل لم تهتد إلا أن تُهدى ، وهي في المعنى لاتهتدي وإن هديت ، لأنها حجارة .

« ١٥ » وحجة من أسكن الهاء وخفّف أنه بناه على « هدى يهدي غيره » ، فالمفعول مضمر قام مقام الفاعل ، ومعنى « إلا أن يهدي » ، أي : إلا أن يُهدى فلا يهتدى •

« ١٦ » وحجة من كسر الهاء أنه لماً أدغم الياء في الدال لم يلق حركة التاء ( ١٦٠ ) على الهاء ، شبئهك بالحرفين المنفصلين اللذين أدغم الأول في الثاني ، ولا تُنقى حركة الأول على ماقبله ، بل تُحذف ، نحو إدغام أبي عمرو : ( يَجعَلُ

<sup>(</sup>۱) راجع السورة المذكورة ، الفقرة «٥٩» ، وانظر زاد المسير ٢٧/٤، وتفسير أبن كثير ٢٦/٢) و وتفسير النسفي ٢٦/٢ ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١٦٢/٠

اتُنكم ) « الأنفال ٢٩ » و ( يقول له ) « البقرة ١١٧ » وشبهه (١) ، فبقيت الهاء - ساكنة ، وأول المدغم ساكن ، فكسر الهاء لالتقاء الساكنين .

« ۱۷ » وحجة من كسر الياء مع كسر الهاء أنه لمّا كسر الهاء (۲) ، لالتقاء الساكنين ، على ماذكرنا ، أتبع حركة الياء الهاء ، وحركة الدال ، ليعمل اللسان في ثلاث كسرات عملا واحدا .

« ١٨ » وحجة من اختلس الحركة في الهاء أنه لمّا ألقى حركة التاء على الهاء اختلسها ، ولم يشبعها ، إذ ليست بأصل على الهاء (٢) ، وليبيّن أنها حركة لغير الهاء ، ولم يمكنه إبقاء الهاء ساكنة لسكون أول المدغم ، فلم يكن بدّ من إلقاء حركة التاء ، فاختلسها ، لتخلص الهاء من السكون ، وليدل أنها ليست بأصل في الهاء ، فتوسيّط حالة بين حالتين ، كالذي يتُقرأ في الحروف الممالة بين اللفظين ، فأميّا ما روي عن قالون وعن أبي عمرو ، من إسكان الهاء ، فهو بعيد ضعيف ، لا يجوز إلا في شعر نادر ، والمشهور عنهما الاختلاس وإخفاء الحركة ، والإخفاء مثل الاختلاس في شعر نادر ، والمشهور عنهما الاختلاس وإخفاء الحركة ، والإخفاء مثل الاختلاس في شعر نادر ، والمشهور عنهما في معنى « يهتدي » أحب إلي " ، لتمكن معناها ، في العباعة عليه ، ولأنه أبلغ في ذم آلهتهم ، وقد تقد م ذكر « كلمات » في موضعين في هذه السورة ، وذكرنا في هذه السورة ، وذكرنا ( ولكن " الناس ) « ٤٤ » و ( ألآن ) في موضعين في هذه السورة « ١٥ ، ١١ » ، كله قد مضى بحجته ، فأغنى ذلك عن إعادته (٥) .

<sup>(</sup>۱) قوله: «اللذين ادغم .. وشبهه» سقط من: ص .

<sup>(</sup>٢) قوله: «وحجة من كسر ... الهاء» سقط من : ص .

<sup>(</sup>٣) قوله: «وحركة الدال . . . الهاء» سقط من : ص .

<sup>(</sup>٤) ب: «الصورة» وتصويبه من: ص، ر.

<sup>(</sup>٥) راجع هذه المواضع على ترتيب ذكرها سوى «كلمات» إذ تقد مت الإشارة (0) راجع هذه المواضع على ترتيب ذكرها سوى «كلمات» إذ تقد من الإشارة إليها ، سورة الأنعام ، الفقرة «(0) ، الفقرة «(0) ، وانظر الحرف على الساكن قبلها لورش» ، الفقرة «(0) ، وانظر الحرف المذكور في معاني القرآن (0) ، وتفسير الطبري (0) ، (0) ، والتبصرة (0) ، وتغسير مشكل إعراب القرآن (0) ، وزاد المسير (0) ، وتفسير النسفي (0) ، وتغسير مشكل إعراب القرآن (0) ، وزاد المسير (0) ، وتفسير النسفي (0)

« ٢٠ » قوله : ( وما يَعزُب ) قرأه الكسائي بكسر الــزاي ، هنا وفي. سبأ<sup>(؟)</sup> وقرأ الباقون برفعهما ، وهما لغتان مثل : يَعرِشُ ويَعرُشُ<sup>(٥)</sup> .

 <sup>(</sup>۱) ذكر ابن الأنباري أنها قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي" بن كعب رضي الله عنه ، انظر إيضاح الوقف والابتداء ٢٢٤ ، ومعاني القرآن ١/٢٩٤ ، وشواذ القرات ٥٧ ، وأسرار العربية ٣١٨

 <sup>(</sup>٢) ر : «للمؤمنين وفي تجمعون للكفار أي : بالقرآن والإسلام فليفرحوا المؤمنون.
 هو خير مما تجمعون أيها الكفار» .

<sup>(</sup>٣) الحجة في القراءات السبع ١٥٧ ، وزاد المسير ١١/٤ ، وتفسير ابن كثير. ٢/٤ ، وتفسير ابن كثير. ٢/٤٠ ، وتفسير النسفي ١٦٨/٢ ، والنشر ٢٧٤/٢ ، والمختار في معاني قراءات اهل. الأمصار ٤٨/٧ .

<sup>(</sup>٤) الحرف فيها: (٣٦) ، وسيأتي في السورة نفسها ، الفقرة «٢» .

٥) زاد السير ٤٣/٤ ، وتفسير النسفي ١٦٩/٢

« ٢١ » قوله : ( ولا أصغر َ من ذلك ولا أكبر َ ) قرأهما حمزة بالرفع ، عطفهما على موضع « من مثقال » ، وموضعه ُ رفع به « يعزب » و « من » زائدة • وقرأ الباقون بالفتح ، عطفوه على لفظ « مثقال » وحقه الخفض ، لكن لا ينصرف ، لأنه صفة ، ولأنه على وزن الفعل ، ويجوز عطفه على « ذرة » ، لكن لا ينصرف (١) • وقد تقد م ذكر « ساحر » في الأعراف (٢) •

« ٢٢ » قوله : ( ما جئتم ُ به السِّحر ُ ) قرأه أبو عمرو بالمد والهمز ، علمي لفظ الاستفهام ، وقرأ الباقون بألف وصل ، من غير مدّ ولا همز ٠

وحجة من مد" أنه جعل « ما » استفهاما ، في موضع رفع بالابتداء ، و «جئتم به » الخبر ، ثم أبدل « السحر » من « ما » فلحقته ألف الاستفهام ، لتدل على الاستفهام لأنه بدل من استفهام ، وحسن ذلك ليتساوى البدل والمبدل منه في الاستفهام ، كما تقول : كم مالك أعشرون أم ثلاثون ، ف « كم » استفهام و « عشرون » بدل من « كم » ، فدخلت عليها ألف الاستفهام ، ليتتفق البدل والمبدل منه في الاستفهام ، ومعنى الاستفهام في هذه القراءه ، ليس على معنى والمبدل منه في الاستفهام ، ومعنى الاستفهام في هذه القراءه ، ليس على معنى الاستخبار لأن موسى صلى الله عليه وسلم قد علم وأيقن أن الذي جاءوا به سحر" ، الاستفهام في اللفظ ومعناه التقرير ، ولا خبر لـ « السحر » ، لأن خبر الأول لكنه استفهام في اللفظ ومعناه التقرير ، ولا خبر لـ « السحر » ، لأن خبر الأول خبر « عشرون ، فخبر « كم » هو خبر « عشرون » وتقول : زيد منطلق أبوه ، فالأب بدل من زيد ، وخبره خبر زيد وهو « منطلق » ،

<sup>(</sup>١) تفسير مشكل إعراب القرآن ١٠٦/أ٠

 <sup>(</sup>٢) راجع سورة المأثدة ، الفقرة «٣) \_ ٤٤» ، وسورة الأعراف ، الفقرة «٣٠»،
 وسيأتى في سورة هود بأولها .

سيحر » وهو الاختيار لأن الجماعة عليه(١) •

« ٢٤ » قوله: (ولا تَتَبّعان ) قرأه ابن ذكوان بتخفيف النون ، كأنه استثقل التشديد للنون ، مع التشديد في أول الكلمة ، فخفتها وهو يريد التشديد ، لأنها النون التي تدخل مشددة للتأكيد في الأمر والنهي وأخواتهما ، كما خفتهوا « رب » (٢) وهو وجه ضعيف قليل ، وقيل : إنه جعل « لا » بمعنى النفي ، فيكون لفظه لفظ الخبر ومعناه النهي ، فرفع الفعل بالنون عكله الرفع في الفعل ، ويجوز أن يكون (٢) حالا من الضمير في (٤) « استقيما » أي: استقيما غير مُتبعين ، وقرأ الباقون بتشديد النون على أصلها ، لأنها النون المشددة التي تدخل الأفعال (٥) للتأكيد في الأسر والنهي وشبهه ، وهو الاختيار ، لصحته في المعنى والإعراب ، ولأن الجماعة عليه (٢) .

« ٢٥ » قوله : (آمنت أنه) قرأ حمزة والكسائي بكسر الهمزة ، لأنها بعد القول ، والقول يحكي مابعده ، والتقدير : آمنت إنه قلت إنه ، وقرأ الباقون ( 1/١٤٦ ) بالفتح ، أعملوا « آمن » في « أنه » ففتتحت على تقدير حذف حرف الحر ، والتقدير : آمنت بالله ، و « آمن » يتعد ي بحرف جر كما قال : ( يؤمنون بالغيب ) « البقرة ٣ » ف « أن » في موضع خفض ، على قول الخليل ، أعمل الحرف ، وهبو محذوف ، لكثرة استعمال حذفه مع « أن » خاصة ، وغير الخليل يقول : « أن » في موضع نصب لعدم الخافض ، إذ لا يعمل ، وهبو محذوف كما لا تعمل الإضافة والمضاف

<sup>(</sup>۱) الحجة في القراءات السبع ١٥٨ ، وزاد المسير ١٥/٥ ، والتيسير ١٣٣ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٠٨/ب ، وتفسير النسفي ١٧٢/٢ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١/٤٩ .

<sup>(</sup>٢) مفني اللبيب ١٣٨

<sup>(</sup>٣) ر: «يكون الفعل مر فوعا».

<sup>(</sup>٤) ر: «في تستقيما اي».

<sup>(</sup>o) ص ، ر: «على الافعال» .

<sup>(</sup>٦) كتاب سيبويه ١٧٢/٢ ، وزاد المسير ٤/١٥ ، وتفسير النسفي ١٧٤/٢ .

محذوف ، ولأن الحرف لما حُذف تعدّى الفعل إلى مابعد الجار فنصبه ، والفتح هو الاختيار ، لأن أكثر القراء عليه(١) •

« ٢٦ » قوله : ( نُنج المؤمنين ) قرأه الكسائي وحفص بالتخفيف مسن « أنجى ينجي » ، وقرأ الباقون بالتشديد من « نجتى بُنجتي » [ وهما لغتان ] (٢) ، وقد جاء القرآن بهما إجماعاً ، قال الله تعالى : ( فأنجيناه ) « الأعراف ٦٤ » و ( فأنجاه الله ) « العنكبوت ٢٤ » وقال : ( ونجتينا الذين آمنوا ) « فصلت ١٨ » وهو كثير في القرآن ، من « أنجى » ومن « نجتى » ، وفي التشديد معنى التكرير ، وهو الاختيار ، لأن الجماعة عليه (٣) ،

« ۲۷ » قوله: ( ويَجعَلُ الرجس ) قرأه أبو بكر بالنون على الإخبار من الله جل ذكره عن نفسه بذلك ، لأن قبله إخبارا من الله عز وجل عن نفسه في قوله: ( كشفنا عنهم ) ، ( ومتعناهم ) « ۹۸ » فرد و الله على ماقبله ، وقرا الباقون بالياء ، رد وه على لفظ الغيبة التي قبله في قوله: ( إلا بإذن الله ) ، فذلك أقرب إليه من غيره ، فرد وه على ماهو أقرب إليه ، فهو الاختيار ، لأن الجماعة على هله وه ) .

« ۲۸ » فيها خمس ياءات إضافة قولــه: ( لي أن أبدله ) « ١٥ » ، ( إنتي أخاف ) « ١٥ » ورأهما الحرميان وأبو عمرو بالفتح ٠

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن ٢٦٣/١ ، ٤٧٨ ، وتفسير الطبري ١٨٩/١٥ ، وإيضاح الوقف والابتداء ٧٠٨ ، والحجة في القراءات السبع ١٥٩ ، وزاد المسير ١٩٩٤ ، والنشر ٢٧٦/٢

<sup>(</sup>٢) تكملة لازمة من : ص 4 ر .

<sup>(</sup>٣) الحجة في القراءات السبع ١٦٠ ، وزاد المسير ٢٩/٤ ، وتفسير النسفي ١٧٨/٢

<sup>(</sup>٤) ب: «فردوه» وتصویبه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>a) زاد السير ٤/٨٦ ، والنشر ٢/٧٧٢

( نفسي إن أتّبع ) « ١٥ » ، ( وربّي إنه ) « ٥٣ » قرأهما نافع وأبو عمرو بالفتح ٠

( إِن أَجْرِي َ إِلا ) « ٧٧ » قرأها نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص بالفتح حيث وقــع ٠

ليس فيها زائدة(١) ٠

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) التبصرة 1/4 ، والتيسير 170 - 171 ، والنشر 1/4/7 ، والمختار في معاني قراءات اهل الأمصار  $1/4/1 - \gamma$  .

## سورة هـودعليـه السلام مكيـة ، وهي مائـة آية واحدى وعشرون آية في المدني وثـلاث وعشرون في الكـوفي

قد تقد م ذکر « الر » « ۱ » وذکر « سحر » « ۷ » و « ار کب متعنا » « ۲۶ » ، و « أصلواتك » « ۸۷ » و « مكانتكم » « ۹۳ » فأغنى ذلك عـن الإعادة (۱) .

« ١ » قوله : (إلى قومه إني) قرأه ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بفتح « إني » على تقدير حذف حرف الجر ، لأن « أرسل » يتعد ي إلى مفعولين ، الثاني بحرف جر ٠ ف « أن » على قول الخليل في موضع خفض ، وعلى قول غيره في موضع نصب ، وكان حقه أن يكون « أنه » لأن « نوحاً » لفظت لفظ غيبة ، فالراجع [ إليه ] (٢) ينبغي أن يكون على لفظ الغيبة دون لفظ الإخبار ، لكنه من باب المخروج من الغيبة (٦) إلى الإخبار ، وقد مضى ذكره ، وقرأ الباقون (١) بكسر الهمزة ، على إضمار القول ، فقال : إني لكم نذير ، وحذف القول كثير مستعمل في القرآن والكلام ، كما قال تعالى ذكره : ( والملائكة يكدخلون عليهم مين كلي القرآن والكلام ، كما قال تعالى ذكره : ( والملائكة يكدخلون عليهم مين كلي القرآن والكلام ، كما قال تعالى ذكره : ( والملائكة يكدخلون عليهم مين كلي المناه المناه

<sup>(</sup>١) راجع «فصل في إمالة فواتح السور» ، وسورة المائدة ، العقرة (73-3)» و «فصل في إدغام الباء الساكنة في الغاء والميم ...» ، الفقرة (1) ، وسورة الانعام ، الفقرة (1)» .

<sup>(</sup>٢) تكملة لازمة من : ص ، ر .

<sup>(</sup>٣) قوله: «لكنه . . . الفيبة» سقط من: ص ·

<sup>(</sup>٤) ب: «قالون» وتصويبه من: ص ، ر ٠

باب • سلام عليكم) « الرعد ٢٣ ـ ٢٤ » أي : يقولون سلام عليكم • وقال : ( فأممّا الذين اسو دّت وجوههم أكفرتكم ) « آل عمران ١٠٦ » أي : يقال لهم ( ١٤٦/ب ) أكفرتكم • وهو كثير ، وهو الاختيار ، لأن الأكثر عليه ، ولأن « إني » في الإخبار جرى على الأصل في وقوعه بعد القول المضاف إلى القائل ، لأنه مخبر عن نفسه • تقول : قال زيد إني نذير لكم ، ولا تقول إنه نذير (١) •

« ٢ » قوله : ( بادي َ الرَّأي ) قرأ أبو عمرو بهمز « بادي » همزة مفتوحة في موضع الياء ، وقرأ الباقون بغير همز •

وحجة من همز أنه جعله من الابتداء تقديره أنهم قالوا له ( نوح » : مانراك اتتبعك إلا الذين هم الأراذل في أول الأمر ، أي : مانراك في أول الأمر ، كأنه رأى (٢) ظهر لهم [ لم ] (٣) يتعقبوه بنظر وتفكر ، ونصب « بادي » على الظرف ، وحستن ذلك في « فاعل » لإضافته إلى « الرأي » كما نصبوا المصدر على الظرف ، لإضافته إلى الرأي في قولهم : إمّا جهر رأي فإنك منطلق .

« ٣ » وحجة من لم يهمز أنه جعله من « بدا يبدو » إذا ظهر ، والمعنى : ما اتبعك فيما ظهر النا من الرأي إلا الأرادل ، كأنه أمر ظهر الهم لم يتعقبوه بتفكر ونظر ، إنما هو أمر ظهر لهم من غير تيقن ، ونصب « بادي »أيضا على الظرف على ماذكرنا ، ويجوز أن يكون من قرأه بالياء أراد الهمز ، ثم خفيف الهمزة بالبدل لانفتاحها ، وانكسار ما قبلها ، فتكون القراءتان بمعنى من الابتداء ، والعامل في « بادي » في القراءتين « اتبعك » ، وجاز أن يعمل ماقبل « إلا » فيسا

<sup>(</sup>۱) التبصرة ٧٦/ب ، والتيسير ١٢٤ ، والحجة في القراءات السبع ١٦١ ، وزاد السبير ١٩/٤ ، وتفسير المسبير ١٨٤ ، وتفسير المسبير ١٨٤/٢ ، وتفسير النسفى ١٨٤/٢ ، وتفسير النسفى ١٨٤/٢

<sup>(</sup>۲) ب: «أمر» ورجحت ما في: ص ، ر .

<sup>(</sup>٣) تكملة لإزمة من : «ر» .

بعدها ، على الاتساع في الظرف ، ولولا ذلك ماجاز ، ألا ترى أنك لو قلت : مـــا أعطيت أحداً إلا زيدا درهما ، لم يجز لوقوع الاسمين(١) بعد « إلا »(٢) •

« ٤ » قوله : ( فعُمُيِّت مايكم ) قرأه حفص وحمزة والكسائي بضم العين والتشديد وقرأ الباقون بفتح العين والتخفيف ٠

وحجة من ضم "وشدد أنه رد" الفعل إلى ما لم يسم فاعله ، وحمله على المعنى ، لأنهم لم يعموا عن الرحمة حتى عثميت عليهم ، وفي قراءة االأعمش (٢): « فعماها عليكم » [ فهذا يدل "على التشديد وإن هو عماها عليهم] (١) إذ لا يكون أمسر إلا بإرادة الله .

« ٥ » وحجة من فتح وخفت أنه أضاف الفعل إلى « الرحمة » فضمير (٩) الرحمة في « عميت » مرفوع بفعله ، وقد أجمعوا على الفتح والتخفيف في القصص (٢٠) وهو مثله ، ومعنى الآية على الحقيقة أنهم عكموا عن الرحمة ، لم تعم الرحمة عليهم ، فهو من باب « أدخلت القبر ويدا ، وأدخلت القلنسوة رأسي » ، وحسس هذا في كلام العرب ، لأن المعنى مفهوم لا يتشكل ، وعلى ذلك أتى قوله : ( فلا تحسبن الله متخلف وعد و وعد ، ويجوز أن يكون معنى (٧) « عثميّت » خفيت ، فلا يكون فيه قلب (١٠) •

<sup>(</sup>۱) ص: «الإهين» ، ر: «الاسم» .

<sup>(</sup>٢) تفسير مشكل إعراب القرآن ١١١/أ ، وزاد المسير ٩٥/٤ ، وتفسيرعريب القرآن ٢٠٣ ، وتفسير ابن كثير ٢/٢٤} ، وتفسير النسفي ١٨٥/٢ ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ٢٠/٠٠ .

<sup>(</sup>٣) ب: «الأعشى» وتصويبه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٤) تكملة لازمة من: ص، ر.

<sup>(</sup>ه) ب: «فصیر» وتصویبه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٦٦) حرفها هو: (٦٦٦) .

<sup>(</sup>V) ب: «بمعنى» وتصويبه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>۸) زاد المسير ۹۷/۴ ، وتفسير ابن كثير ۲/۲۶) ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ۱۱۲/۱ً - ب ، وكتاب سيبويه ٥/١٤)

« ٦ » قوله : ( من كل ً زوجين ) قرأه حفص بتنوين « كل » ، ومثله في
 « قد أفلح » (١) وقرأهما الباقون بغير تنوين ٠

وحجة من نوس أنه عدى الفعل وهنو « احمل » و « اسلك » إلى « زوجين » فنصبهما بالفعل ( ١٤٧/أ ) وجعل « اثنين » نعتا لـ « زوجين » ، وفيه معنى التأكيد كما قال : ( لا تَتَخَذُوا إلاهين اثنين ) « النحل ٥١ » وقال : ( ومناة الثّالثة الأخرى ) « النجم ( ولي نعجة واحدة ) « ص ٣٣ » وقال : ( ومناة الثّالثة الأخرى ) « النجم ٢٠ » ف « كل » نعت فيه معنى التأكيد ، والتقدير : احميل فيها زوجين اثنين من كل شيء ، ثم حذف ما أضيف إليه « كل » فنوسَن « كَلُلاً » ،

« ٧ » وُحجة من أضاف أنه عدّى الفعل إلى « اثنين » وخفض « زوجين » لإضافة (٢) « كل » إليهما ، والتقدير : إحمرِل فيها اثنين من كل زوجين ، أي : مــن كل صنفين (٣) ٠

« ٨ » قوله: (ومتجراها) قرأ حفص وحمسزة والكسائي بفتسح الميم والإمالة ، بنوه على « جرت » نهو مصدر « جرت » ، دليله قوله: (تجري بعم) « ٢٢ » ولو حمل على الضم لقال: تجريهم • وقرأ الباقون بضم الميم • وأمال أبو عمرو ، وقرأ ورش بين اللفظين ، بنوه مصدرا مسن « أجرى » ، وهمسا لغتان • يقال: جريت به وأجريته ، مثل ذهبت به وأذهبته • وقد أجمعوا على الضم في « مرساها » من « أرسيت » ، وهم يقولون: رست • وقد أجمعوا على ( الجبال أرسساها ) « النازعات ٣٣ » ، وعلى الضم في ( أيسّان مرساها ) « النازعات ٣٣ » ، وعلى الضم في ( أيسّان مرساها ) « وقد ذكرنا علم المنا المنا

 <sup>(</sup>١) أي سورة المؤمنون وحرفها هو : (٢٧) .

<sup>(</sup>٢) ص: «ثم حذف ما أضيف» .

<sup>(</sup>٣) زاد المسير ١٠٦/٤ ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١٦/١ .

<sup>(</sup>٤) ب: «حرف» وتصويبه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٥) الحجة في القراءات السبع ١٦٢ ، وزاد المسير ١٠٨/٤ ، وتفسير النسفي الممرد ، وتفسير النسفي الممرد ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١١٣/أـب ، والكشـف في نكت المعاني والإعراب ١/٦٨ .

<sup>(</sup>٦) راجع «باب أقسام علل الإمالة» ، الفقرة «١٥» .

« ٩ » قوله : (يا بُني اركب) قرأ عاصم (١) بفتح الياء والتشديد ، هنا وفي يوسف والصافات وثلاثة مواضع في لقمان (٢) ووافقه أبو بكر على الفتح هنا خاصة ، وقرأ ابن كثير بإسكان الياء والتخفيف في لقمان في قسوله : (يا بُني لا تشرك ) « ١٣ » وقرأ في رواية قنبل عنه : (يا بُني أقم الصلاة) « لقمان ١٧ » إسكان الياء والتخفيف، وفي رواية البرزي بفتح الياء والتشديد كقراءة حفص ، وقرأ جميع ذلك الباقون بكسر الياء والتشديد ،

وحجة من شدد الياء وكسرها ، وعليه أكثر القراء ، وهو الاختيار ، لأن الأصل فيه ثلاث ياءات : الأولى ياء التصغير والثانية هي لام الفعل في « ابن » لأن أصله « بنى » على « فعكل » (٢) ، والتصغير من دخول المحركات إلى أصولها ، فرد تن الياء ، لأنها أصلية ، وامتنعت ياء التصغير من دخول الحركات فيها ، للسلا تقلب وتغير ، والثالثة هي ياء الإضافة التي ينكسر ما قبلها أبدا ، فأ دغت ياء التصغير في الثانية ، وفي لام الفعل ، وكسرت لأجل ياء الإضافة ، وحد فقت ياء الإضافة ، لاجتماع ثلاث ياءات مع تشديد وكسرتين ، ولأن فيه أكثر من غير اجتماع كسرات وياءات ، فإذا اجتمع ما يستثقل كان الحدف آكد وأقوى ، وبقيت الكسرة تدل على ياء الإضافة ، كما تقول : ياغلام وياصاحب تعال ، فتحذف الياء وتبقي الكسرة تدل على ياء الإضافة في النداء لأنها بدل من التنوين ، والتنوين لا يثبت في المعارف في النداء ، فحذف ماهو بدل منه ، وإثباتها من التنوين ، والتنوين لا فيما يقع فيه الاستثقال ، لاجتماع الياءات ، فإن الإثبات ، ويأنه الإنها بدل منه ، ويأنها فيه ضعف قليل نحو : يابنى ، وياأخى ، وشبهه ،

« ١٠ » وحجة من فتح الياء مشددة أنه لمّا أتى بالكلمة على أصلها بثلاث

۱) ب: «حفص» وتصویبه من: ص.

<sup>(</sup>٢) الأحرف على ترتيب ذكرها هي: (١٥ ، ١٠٢ ، ١٣ ، ١٦ ) ، وسيأتي ذكر حرقي الصافات ولقمان ، الفقرة «١١ ، ٧» .

<sup>(</sup>۲) ب: «فعیل» و تو جیهه من: ص ، ر .

ياءات ، استثقل اجتماع الياءات والكسرات ، فأبدل من الكسرة التي قبل ياء الإضافة فتحة ، فانقلبت ياء الإضافة ألفا ، ثم حُدفت (۱) الألف ، كما تحذف الياء في النداء ، وبقيت الفتحة تدل على الألف المحذوفة ، وقد أجاز المازني ش(۲) : « يا زيد العال » يريد : يا زيدي ، ثم أبدل من كسرة الدال فتحة ، ومن الياء ألفا ، قال المازني : وضع الألف مكان الياء في النداء مطرد ، وعلى هذا قرأ ابن عامر : ( يا أبت ) « يوسف ؛ » بفتح التاء ، أراد : يا أبتي ، ثم قلب وحذف الألف لدلالة الفتحة عليها ،

« ١١ » وحجة من أسكن الياء أنه حذف ياء الإضافة ، على أصل حذفها في النداء ، ثم استثقل ياء مشددة مكسورة فحذف لام الفعل فبقيت ياء التصغير ساكنة ، وهي قراءة فيها ضعف لتكرر الحذف ، وقد جاءت في الشرحو في غير الياءات ، فهو في الياءات أجود لثقل ذلك(٢) .

وحجة من قرأ برفع « عمل » و « غير » أنه جعل الكلام متصلا من قول الله جل ذكره لنوح ، وجعل الضمير في « إنه » راجعا إلى الســـؤال ، فجعل « العمل » خبر « إن » ، لأنه هو السؤال ، وجعل « غيرا » صفة لـ « العمل » ، والتقدير : إن سؤالك أن أنجي كافرا عمل منك غير صالح • وقيـــل : تقديره إن

<sup>(</sup>۱) قوله: «ثم حذفت» سقط من: ص.

<sup>(</sup>٢) هو بكر بن محمد بن بَقينة ، أبو عثمان ، صاحب التصانيف ، أخذ عن أبي عبيدة والأصبعي ، وعنه المبرد والفضل بن محمد ، فهو من النحاة ، كثير الرواية ، (ت ٢٤٧ هـ) ، ترجم في أبناه الرواة ٢٤٦/١ ، ومراتب النحويين ٧٧ ، وطبقات العراء ١٧٩/١

<sup>(</sup>٣) زاد المسير ١١٠/٤ ، والنشر ٢٧٨/٢ ، وتفسير مشكل إعــراب القرآن /٢١٥ ، وتفسير مشكل إعــراب القرآن /١١٥ ، والمختار في معاني قراءات أهل الامصار ٢٩/ب ــ . ١/٥٠ ، والكشف في نكت المعانى والإعراب ١/٦٨ .

<sup>(</sup>٤) ب: «بنوه» وتصویبه من: ص ، ر .

سؤالك ما ليس لك به علم عمل منك غير صالح • ويجوز أن تكون الهاء في « إنه » تعود على ما دُلّ عليه أول الكلام ، وهو قوله « اركب معنا ولا تكن مع الكافرين » ، فيكون التقدير : إن كون الكافرين معك عمل منك غير صالح • فيكون أيضا من قول الله جل ذكره لـ « نوح » كالأول • ويجوز أن يكون الكلام من قول « نوح » لابنه يخاطبه [ بذلك ] (١) ويتقر عه ، وتقديره : يابني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين إنه عمل غير صالح ، أي إن كونك مع الكافرين عمل منك غير صالح • ويجوز أن تكون الهاء لابن نوح على تقدير حذف مضاف مع العمل ، أي إن ابنك ذو عمل • فيكون من كلام الله جل ذكره لـ « نوح » •

« إنه » لابن نوح ، فاخبر عنه ( / ١٤٨ أ ) بفعله ، وجعل « غيرا » صفة لمصدر « إنه » لابن نوح ، فاخبر عنه ( / ١٤٨ أ ) بفعله ، وجعل « غيرا » صفة لمصدر محذوف ، والتقدير : إن ابنه عمل عملا غير صالح ، فيكون معنها كالمعنى في في القراءة برفع « عمل » في قول من جعل الهاء لابن نوح، وأضمر مضافا محذوفا ، ومعنى « ليس من أهلك » أي : ليس من أهل دينك ، وقيل : ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم من الغرق ، وقيل : إنه كان ركبيه ، ولم يكن ولده ، وقد روت عائشة وأسماء ابنة يزيد (٢) أن النبي عليه السلام قرأ « عمل عمر صالح » ، تعني بكسر الميم ونصب « غير » ، وكذلك روت عنه أثم سكلكة أنه أمرها أن تقرأ كذلك بكسر الميم ونصب « غير » ، وكذلك روت عنه أثم سكلكة أنه أمرها أن تقرأ كذلك بكسر الميم ونصب « غير » ،

<sup>&#</sup>x27; (۱) تکملة مو ضحة من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٢) هي أم عامر وأم سلمة ، وهي بنت عمة مُعاذ بن جبل ، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قيل إنها حضرت بيعة الرضوان ، حضرت يوم اليرموك ، ذكر الذهبي أن قبرها بمقبرة الباب الصغير بدمشق ، عاشت إلى دولة يزيد بن معاوية ، ترجمت في سير أعلام النبلاء ٢١٤/٢ ، وجوامع السيرة ٢٧٨

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن ١٧/٢ ، وتفسير الطبري ٣٥١/١ ، وسنن الترميذي ١/٥٠ ، وسنن الترميذي ١/٥٠ ، وتفسير القرطبي ١٧/٤ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١/١٥٠ ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ٨/ب ، وتفسير مشكل إعبراب القرآن ١/١١٦ ، وتفسير النسفي ١٩١/٢

« ١٤ » قوله: ( فسلا تَسَاً لن ِ ) قسرأه ابسن كثير بفتح النون والسلام [ مشدّداً ] (١) وقرأ نافع وابن عامر بكسر النون وفتح اللام مشدداً • وقرأ الباقون بإسكان اللام وكسر النون مخفّفا •

وحجة من فتح النون وشد"د أنه جعلها النون المشددة التي تدخيل في الأمر والنهي للتأكيد ، وفتح اللام [ التي ](٢) قبلها ، ولئلا يلتقي ساكنان ، والفعل للواحد أبيدا ، مع النون الشقيلة والخفيفة ، مبني على الفتح ، وعد"ى الفعل إلى مفعول واحد وهو « ما » ، وذلك حسن في « سأل » ، لأنه غير داخل على ابتداء وخبر ، وكذلك العلة لمن شد"د وكسر النون غير أنه عد"ى الفعل إلى مفعولين وهما(٢) الياء و « ما » ، فحذف الياء لدلالة الكسرة عليها ، وكان أصله ثلاث نونات « تسألنتني » [ في ](١) النون المشددة التي للتأكيد مقام نونين ، فعذف فالنون التي تدخيل مع الياء في اسم المضمر المفعول ، في نحو : ضربني ، فحذف إحدى النونات لاجتماع الأمثال تخفيفا ، كما تحذف في « إني » ، وأصلها « إنتى » ،

« ١٥ » وحجة من أسكن اللام وخفف النون أنه لم يدخل النون المشددة التي للتأكيد في الفعل ، ووصكل الفعل بضمير المتكلم ، وهدو المفعول الأول • و « ما » المفعول الثاني ، وأسكن اللام للنهي وحدف الياء لدلالة الكسرة عليها • فالفعل في هذه القراءة معرب مجزوم للنهي ، وفيما تقد مبني على الفتح (٥) •

« ١٦ » قوله : ( ومرِن خرِزي يومئذ ٍ ) قــرأ نافع والكسائي بفتح الميم ،

<sup>(</sup>۱) تكملة لازمة من: ص، ر.

<sup>(</sup>٢) تكملة موضحة من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٣) ب: «وهو» وتصويبه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>١) تكملة لازمة من : ر .

<sup>(</sup>٥) التبصرة ١/٧٧ ، والتيسير ١٢٥ ، وزاد المسير ١١٤/٢ ، وإيضاح الوقف والابتداء ٢٦٣ ، وتفسير النسفي ١٩٢/٢

ومثله في النمل وسأل سائل(١) ، ووافقهما على ذلك في النمل خاصة حمزة وعاصم، وقرأهن الباقون بكسر الميم •

وحجة من كسر أنه أجراه مجرى سائر الأسماء ، فخفضه لإضافة « الخزي » و « العذاب » و « الفزع » إليه ، ولم يبنوا « يوما » لإضافته إلى « إذ » لأنه يجوز أن ينفصل مين « إذ » والبناء إنما يلزم إذا لزمت العلة •

« ۱۷ » وحجة من فتح أنه بناه على الفتح [ لإضافته ]<sup>(۲)</sup> إلى غير متمكن وهو « إذ » ، وعامل اللفظ ولم يعامل تقدير الانفصال<sup>(۲)</sup> •

« ١٨ » قوله : ( أكلا إنَّ ثمود ) قرأ حفص وحمزة في هذه السورة بغير صرف ، ومشله ( ١٤٨/ب ) في العنكبوت والفرقان والنجم (٤) ، ووافقهما أبو بكر على ترك الصرف في النجم خاصة ، وصرفهن الباقون (٥) ٠

وحجة من صرف أنه جعل « ثمودا » اسما مذكــرا للأب أو لِلحَيِّ (1) ، فلا علة تمنع في صرفه ، إذ الصرف أصل الأسماء كلها ، وكل ما امتنع منها مــن الصرف فلعلتين دخلتا(٧) عليه ، فمـُنع التنوين والخفض ٠

« ١٩ » وحجة من لم يصرف أنه جعله اسماً للقبيلة ، فمنعه مـن الصرف لوجود علتين فيــه ، وهما التعريف والتأنيث • وتفرُّد الكسائي بصــرف قوله : ( ألا بعداً لثمود ) جعله اسما للحي أو للأب • ولم يصرفه الباقون ، جعلوه اســما

<sup>(</sup>۱) حرف النمل (۱ ۸۹) وسيأتي فيها ، الفقرة «٣٦ ــ ٣٧» وجرف المعارج هو (۱ ۱۱) .

۲) تكملة لازمة من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٣) الحجة في القراءات السبع ١٦٣ ، وزاد المسير ١٢٦/٤ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١١٦/٧ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٥٠/٠ ، والمكشف في نكت المعاني والإعراب ١/٦٩ ، وتفسير النسفي ١٩٢/٢

<sup>(3)</sup> آ احرفها على الترتيب هي 3 (7 % % % % ) (٥) وسيأتمي ذكر الثاني والثالث كلا في سورته 4 (8 % % % ) .

<sup>(</sup>٥) قوله: «ووافقهما . . الباقون» سقط من : ص .

<sup>ِ (</sup>٦) ِ ب : «وللحي» ورجحت ما في : ص ، ر .

<sup>(</sup>۷) ب: «دخلت» وتصویبه من: ص، ر.

للقبيلة ، وما عليه الجماعة في ذلك كله هو الاختيار ، إذ القراءتان متساويتان(١) .

« ٢٠ » قوله: (قال سلام ") قرأه حمزة والكسائي بكسر السين وسكون اللام ، من غير ألف ، ومثله في الذاريات (٢) ، وقرأهما الباقون « سلام » بفتح السين وبألف بعد اللام ، وهما لغتان بمعنى التحية كقولهم: هـو حيل وحلال ، وحير "م وحرام ، ويجوز أن يكون « سلام » بمعنى المسالمة التي هي خلاف الحرب ، كان إبراهيم صلتى الله عليه وسلم لما رآهم لا يأكلون طعامه أوجس في نفسه خوفا منهم ، فقال لهم : سيلم ، أي أنا سيلم لكم ولست بحرب لكم ، فلا تمتنعوا من أكل طعامي كما يشتنع مين أكل طعام العدو ، ومعنى « سلام » أي سلام عليكم ، فالخبر محذوف ، وهو رد السلام عليهم ، إذ سلموا عليه ، وهو الاختيار ، لأن الأكثر عليه ، وهو أبين في التحية ورد السلام ، وقوله : وهو الاختيار ، لأن الأكثر عليه ، وهو أبين في التحية ورد السلام ، وقوله : قالوا سلاما ) نصب بإعمال القول فيه ، وليس هو ما قالوا بعينه ، ولو كان هـو ( قالوا لحكيته كما قالوه ، فأما قـوله « قال سلام » فهـو حكاية ما قال (٢) ، ما قالوا لحكيته كما قالوه ورفع ، ورثوي عن النبي عليه السلام أمر أن يثقرأ : فال سلم ) بغير ألف (٤) .

« ۲۱ » قوله: ( يَعقوبَ ، قالت ° ) قرأه ابن عامر وحمزة وحفص بالنصب ، ورفعه الباقون .

وحجة من رفع أنه جعل « يعقوب » ابتداء ، والظرف المقدّم خبره ، وهو « من وراء إسحاق »، ويحتمل رفعه بالظرف الذي قبله .

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن ۲۰/۲ ، وايضاح الوقف والابتداء ٣٦٢ ، والنشر ٢٧٩/٢ ، والكشيف في نكت المعاني والإعراب ٢٩/ب .

<sup>(</sup>٢) حرفها هو : (آ ه٢) وسيأتي فيها بأولها .

<sup>(</sup>٣) ص: «قال بعينسه».

<sup>(</sup>٤) قواه: «بغير ألف» سقط من : ر ، وانظر الحجة في القراءات السبع ١٦٤، وزاد المسير ١٢١/٤ .

« ٢٢ » وحجسة من نصب أنه جعله في موصّع خفض ، لكن لا ينصرف للعجمة والتعريف ، وهو معطوف على « إسحاق » والتقدير : فبشرناها بإسحاق ويعقوب ، وفيه غمز عند سيبويه والأخفش للتفرقة بين « يعقوب » وبين حرف العطف بالظرف [ فكأنما فصلت بين الجار والمجرور بالظرف ] (١) لأن حق حرف الجر ، أن يكون ملاصقا (٢) لحرف العطف في اللفظ أو في (٢) المعنى ، ولو قلت : ومن وراء إسحاق يعقوب ، فجئت بحرف الجر ملاصقا لحرف العطف لم يجز ، كما أنك لو قلت : مررت بزيد وبفي الدار عمرو ، لم يجز ، ويقبح « وفي الدار عمرو » للتفرقة بالظرف ( ١٤٩٩) ولكن يجوز نصب « يعقوب » بحكمته على موضع للتفرقة بالظرف ( ١٤٩٩) ولكن يجوز نصب « يعقوب » بحكمته على موضع رياسحاق » لأن « بإسحاق » في موضع نصب ، لأنه مفعول به في المعنى ، وفيه بعد أيضا للقصل ، بين الناصب والمنصوب بالطرف ، ألا ترى أنك لو قلت : رأيت ريدا وفي الدار عمرا ، قبح للتفرقة بالظرف ، ويجوز أن تنصب « يعقوب » بفعل مضمر يدل عليه الكلام ، كأنه قال : ومن وراء إسحاق و هبنا لها يعقوب ، وهو حسكن " و والرفع هو الاختيار لصحة إعرابه ولأن الأكثر [ من القراء ] (٤) عليه (٥) ، حسكن " و والرفع هو الاختيار لصحة إعرابه ولأن الأكثر [ من القراء ] (١) عليه (٥) ،

« ٣٣ » فوله : ( فا سر با هلك ) فسراه الحرميسان بوصسل الالف من « سرى » ، كما قال : ( واللسّيل إذًا يَسَسْر ) « الفجر ٤ » وذلك حيث وقع • وقرأ الباقون بالهمز من « أسرى » كما قال : ( سبحان الذي أسرى ) « الإسراء ١ » فهما لغتان مشهورتان (٢) •

<sup>(</sup>١) تكملة لازمة من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٢) ب: «متلاصقا» ورجحت ما في: ص ، ر .

<sup>(</sup>٣) ب: «وفي» وتصويبه من: ص، ر.

<sup>(</sup>٤) تكملة مناسبة من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن ٢٢/٢، ٣٨٣/١ ، وتفسير الطبري٣٩٦/١٥، وإيضاح الوقف والابتداء ٧١٥ ، وتفسير القرآن ١١٧/٣ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١١٧/٣ ، وزاد المسير ١١٧/٤ ، وتفسير النسفي ١١٧/٢

السير ١٤١/٤ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٥٠/ب ـ
 ١٥/١ ، وتفسير النسفي ١٩٩/٢

« ٢٤ » قوله: (إلا امرأتك) قرأه ابن كثير وأبو عمرو بالرفع على البدل من « أحد » لأنه نهي ، والنهي نفي ، والبدل في النفي وجه الكلام (١) ، لأنه بمعنى: ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك ، وقرأ الباقون بالنصب ، على الاستثناء من الإيجاب في قوله: (فأسر بأهلك )، ويجوز أن يكون على الاستثناء من النهي، لأن الكلام قد تم قبله ، والأول أحكن (٢) ، وقد تقد م ذكر « اصلواتك » في بسراءة (٢) ،

٢٥٠ » قوله : ( سئمدوا ) قرآه حفص وحمزة والكسمائي بضم "السين ،
 وفتحها الباقون .

وحَجة من فتح أن « سعدوا » فعل لا يتنعد من وإذا لم يتعد إلى مفعول لم يثر د إلى ما لم يسم فاعله ، إذ لا مفعول في الكلام يقوم مقام الفاعل • فهو وجه الكلام والاختيار وقد قال ( فأما الذين شَنقوا ) ، ولم يقل « أشقوا » ولا « شقوا » أحسن وأولى •

« ٢٦ » وحجة من ضم" السين أنه حمله على لغة حتكيت عن العرب خارجة عن القيلس حتكي : سعده الله ، بمعنى : أسعده الله ، وذلك قليل ، وقولهم : مسعود، يدل" على « سعده الله » ، حكى الكسائي : ستعدوا وأمسعدوا ، اللغتان بمعنى (٤) .

« ۲۷ » قوله : ( وإن كثلا ً ) قرأ الحرميان وأبو بكر : وإن كلا بتخفيف « ٢٧ » وشد د الباقون ، وقـرأ عاصم وحمزة وابن عامـر « لما » بالتشديد ،

<sup>(</sup>۱) قوله: «والبدل . . . الكلام» سقط من : ص .

<sup>(</sup>٢) الحجة في القراءات السبع ١٦٥ ، وزاد المسير ١٤٢/٤ ، وتفسير ابن كثير ٢/٤) ، وتفسير ابن كثير ٢٥٤/٢ ، وتفسير مشكل إعراب القسرآن ١١٨/ب ، والمختار في معانى قراءات أهل الأمصاد ١/١٥١.

<sup>(</sup>٣) راجع سورة التوبة ، الفقرة «٢٠ ــ ٢١» .

<sup>(</sup>٤) التيسير ١٢٦ ، والنشر ٢٨٠/٢ ، وادب الكاتب ٣٥٠ ، وكتاب سيبويه ٢٢٣/١ ، وزاد المسير ١٦١/٤ ، وتفسير مشكل إعراب ٢٢٣/١ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١١٩/ب ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ٧٠/ب .

وخفتف الباقون •

وحجة من شد"د « إن" » أنه أتى بها على أصلها ، وأعملها في « كل" ولما به وما بعد الخبر .

« ٢٨ » وحجة من خفّف أنه استثقل التضعيف ، فخفّف وحـذف النون الثانية وأعمل « إن » مخفّفة عملها مـُثقكلة كما أكمل « يك » محذوفا عمله غير محذوف .

« مما » التي هي خبر « إن » ، ولام « ليوفينهم » جواب القسم ، والتقدير : وإن كلا لخلق أو لبشر ليوفينهم ربك أعمالهم والمضاف ( ١٤٩/ب ) إليه كل محذوف ، والتقدير : وإن كل مخلوق ، ولا يحسن أن تكون « ما » زائدة ، كما يحسن ذلك في قوله : ( إن كل مخلوق ، ولا يحسن أن تكون « ما » زائدة ، كما يحسن ذلك في قوله : ( إن كل أنفس لما عليها ) « الطارق ٤ » لأنك إذا قد رت حذف « ما » في سورة الطارق صارت [ اللام داخلة على « كمل » وذلك حسن ، ولو قد رت زيادة « ما » في هذه السورة صارت ] (١) اللام داخلة على اللام في « ليوفينهم » وذلك لا يحسن ، وقد قيل : إن « ما » زائدة ، دخلت لتفصل بين اللامين الداخلتين على الخبر ، وهو « يوفينهم » ، فكلا اللامين تكون جوابا للقسم ، فلما اتفقا في اللفظ فصل بينهما به « ما » ، والقول الأول أحسن ،

« ٣٠ » وحجة من شد « لل » أنه على تقدير حذف ميم ، والأصل « لمن ما » فلما أدغمت النون في الميه اجتمع ثلاث ميمات فحذفت إحداهن ، وهي الأولى المكسورة ، لاجتماع الأمثال ، والتقدير : وإن كلا لمن خلق ليوفينهم ربثك ، ويجوز أن يكون الأصل « لمن ما » ، بفتح الميم ، على أن « ما » زائدة ، ثم يقع الإدغام والحذف على ما ذكرنا ، والتقدير : وإن كلا لخلق ليوفينهم ربثك ، فيرجع إلى [ معنى ] (٢) القراءة الأولى التي بالتخفيف ، وقد قيل : إن « لمها » التشديد مصدر « لم » أمري في الوصل مجرى الوقف ، وهو قول ضعيف في التخفيف ، وهو قول ضعيف في

<sup>(</sup>١) تكملة لإزمة من: ص، ، ر .

<sup>(</sup>٢) تكملة موضحة من: ص ، ر .

الإعراب ، لا يجوز إلا في الشعر ، وضعيف في المعنى ، وحتكي عن الكسائي أنه قال : لا أعرف (١) وجه التثقيل في « لما » • وله خافت « إن » ورفعت « كلا » لحسنن معنى « لما » بالتشديد على معنى « إلا » ، كالذي في سورة الطارق وسورة يس (٢) •

« ٣١ » قوله : ( وإليه يُرجَعُ الأمر ) قرأه نافع وحفص بضــم " الياء ، وفتح الجيم • وقرأ الباقون بفتح الياء ، وكسر الجيم •

وحجة منضم "أنه حمل الفعل على ما لم يتسم فاعله ، فأقام الأمر مقام الفاعل، كما قال : ( ثُم " رُد وا إلى الله ) « الأنعام ٦٦ » ، وقال : ( إليب يتر دُ علم الساعة ) « فصلت ٤٧ » •

« ٣٣ » وحجة من فتح أنه أضاف الفعل إلي « الأمر » ، فرَفعه بفعله كمسًا قال : ( والأمر يومئذ ِ لله ) « الانفطار ١٩ »(٣) .

« ٣٣ » قوله : ( وما ربتُك بغافل عماً تتعملون ) قسراً نافع وابن عامسَر وحفص بالتاء ، وقرأ الباقون بالياء ،

وحجة من قرأه بالتاء أنه على الخطاب للنبي عليه السلام وأصحاب ، ردّوه على ما قبله من الخطاب في قوله : ( فاعبُده وتوكئل عليه ) ، وهمو أمر للنبي ، والمراد به هو وأمته ، والتقدير : قل لهم يا محمد ما ربّي بغافل عما تعملون ٠

وحِجة من قرأه بالياء أنه حمله على لفظ الغيبة التي قبله في قولــه : ( وقل المِنْدِين لا يؤمنُون اعملوا على مكانتكم ) « ١٣١ » ، وقوله : ( وانتظروا إنّا

<sup>(</sup>۱) ب: «الإعراب» وتصويبه من: ص ، د .

<sup>(</sup>٢) حرفاهيها هما: (آ ) ، ٣٢) وسيأتي ذكرهما كلا في سورته ، الفقرة «٢٠٧» وبأول الطارق ، وانظر تفسير مشكل إعراب القرآن 1/1 ، والتبصرة 1/1 والمحجة في القراءات السبع 1/1 ، وزاد المسير 1/3 ، وتفسير النسفي 1/3 ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار 10/ ، والكشف في نكت المعاني والإعراب 1/4 .

<sup>(</sup>٣) زاد المسير ٤/١٧٥ ، وتفسير النسفي ٢٠٩/٢

مُنتظرون ) « ۱۲۲ » ، وفيه أيضا معنى التهدد والوعيد<sup>(۱)</sup> للكفار ، والتقدير : وما ربُّك يا محمد بغافل عمّا يعمل هؤلاء الذين لا يؤمنون<sup>(۲)</sup> .

« ٣٤ » فيها ثماني عشرة ياء إضافة ، اختلف فيها ، من ذلك :

( إنى أخاف ) في ثلاثة مواضع « ٣، ٢٦، ٨٤ » •

( إِنِي أَعِظُكُ ) « ٤٦ » ( إني أعوذ بك ) « ٤٧ » ( ١٥٠/أ ) •

( شَيِّقَاقِي َأَن ) « ٨٩ » قرأ الحرميان وأبو عرو بالفتح في الستة •

ومن ذلك : ( إن° أجري َ إلا ) في موضعين « ٢٩، ٥٦ » قرأهما نافعوابن عامر [ وأبو عمرو ]<sup>(٢)</sup> وحفص بالفتح حيث وقع ٠

ومن ذلك : (عني إنه ) « ١٠ » ، ( نُصحي إن ) « ٣٤ » ، ( ضَيفي أن ) « ٣٤ » ، ( ضَيفي أن ) « ٧٨ » قرأ الثلاثة نافع وأبو عمرو بالفتح (٤٠ ٠

ومن ذلك : ( ولكني أراكم ) « ٣٩ » و ( إني أراكم ) « ٨٤ » قرأهما نافع وأبو عمرو والبـَزِّي بالفتح ٠

ومن ذلك : ( فَكُلُرَني ) « ٥١ » قرأها نافع والبزّي بالفتح •

ومن ذلك : ( إني أُشْهدُ اللهُ ) « ٥٤ » قَرَأَها نافع بالفتح •

ومن ذلك : ( وما توفيقي إلا بالله ) « ٨٨ » قرأها(ه) نافع وأبـو عمرو وابن

عامر بالفتح •

ومن ذلك : ( أَرَهَ ْطَنِي ) « ٩٢ » قرأها الكوفيون وهشام بالإسكان ٠ « ٣٥ » فيها ثلاث زوائد ، قوله : ( فلا تُسأَلن ) « ٤٦ » قرأ ورش وأبو عمرو بياء في الوصل ٠

قوله : (ولا تُخزون ِ) « ٧٨ » قرأها أبو عمرو بياء في الوصل •

<sup>(</sup>۱) ب: «بالوعید» وتصویبه من: ص، د ۰

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير ٢/٦٦٤ ، وتفسير النسفي ٢١٠/٢

<sup>(</sup>٣) تكملة لازمة من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٤) ص: «بالفتح حيث وقع» ٠

<sup>(</sup>a) ب، ص: «قرأ» ووجهه ما في: ر.

قوله: (يومَ يأت ِ) « ١٠٥ » قرأها ابن كثير بياء في الوصل والوقف ، وقرأها(١) أبو عمرو ونافعُ والكسائي بياء في الوصل خاصة(٢) .

وقد تقد من العلل في ذلك كله في آخر سورة البقرة فأغنى ذلك عن الإعادة (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ب، ص: «قرا» ورجحت ما في: ر.

<sup>(</sup>٢) التبصرة ٧٧/ب ، والتيسير ١٢٦ ، والنشر ٢٨١/٢ ، والمختار في معاني قراءات اهل الأمصار ٢٥/ب .

<sup>(</sup>٣) راجع سورة البقرة «فصل في ياءات الإضافة وعللها» و «فصل في الياءات الزوائد المحذوفة في المصحف» .

## كتاب الكشف عن وجوه القراء آيات بع وعن للها وجرجها

لؤلف أبيُ محَدَّمَكِيِّ بن أبي طالب القيسيّ «٣٥-٣٥٥»

> تحت ق ال*دكتور مجبي لدين رمض*ان

> > أنجزؤالثاني

مؤسسة الرسالة

## سورة يوسف عليه السيلام مكية ، وهي مائة آية واحدى عشرة آية في المدني والكوفي قد تقدّم ذكر الامالة وعلتها في ((الر والر)) ونحوه

« ١ » قوله : ( يا أبت ِ إنتي )قرأه ابس عامسر بفتح النساء [ في جميع القرآن ](١) وقرأ الباقون بالكسسر ، ووقف ابسن كثير وابن عامر [ على ](١) « يا أبت ِ » بالهاء ، ووقف الباقون بالتاء •

وحجة من فتح التاء أنه قد ر إثبات ياء الإضافة في النداء ، وهي لغة مستعملة في القرآن والكلام ، قال تعالى ذكره : (قل يا عبادي الذين أسرفوا) «الزمر ٥٣» و القرآن والكلام ، قال تعالى ذكره : (قل يا عبادي الذين آمنوا) «العنكبوت ٥٦» فلما أثبت الياء في المنادى أبدل الكسرة ، التي قبل الياء ، فتحة فانقلبت الياء ألفا ، ثم حدنفت الألف لدلالة الفتحة عليها ، وهذا عند المازني أصل مطرد حسن (١) ويجوز أن تكون فتحة التاء في « يا أبت » بمنزلة فتحة التاء في « يا طلحة » ووجه ذلك أن أكثر ما يدعى ما فيه تاء التأنيث بالترخيم ، فر دت التاء المحذوفة للترخيم ، وترك الآخر من الاسم يجري في الحركة ، على ما كان عليه ، والتاء محذوفة فلم يمتد " برد التاء ، واقحمها ، فاستعملت مفتوحة ، كما أن ماقبلها [كان] (١) مفتوحا عند حذف الهاء للترخيم ، كذلك فعل في « يا أبت » والوجه الأول أقوى ،

« ٢ » وحجة من كسر أنّه أبقى الكسرة تدلّ على الياء المحذوفة في النداء ، وأصله « يا أبتي » كما تقول : يا غلام أقبل ، وهذه هي اللغة المستعملة الفاشية ، وهي الاختيار •

<sup>(</sup>١) تكملة لازمة من: ص ، ر ،

<sup>(</sup>٢) تكملة لازمة من : ص .

<sup>(</sup>٣) ب: «وحسن» وتوجیهه من: ص ، ر ٠

<sup>(</sup>٤) تكملة موضحة من : ص ، ر ،

« ٣ » وحجة من وقف بالتاء أن الياء مقد رة منوية ، فكما أنه لو وقف بالياء لم يكن بد من التاء (١٥٠/ب) كذلك حكم الهاء (١) مع عدم الياء من اللفظ ، لأن الياء مرادة مقدرة ، وأيضاً فإنه (٢) اتبع خط المصحف في ذلك ، فهي بالتاء في المصحف وهو الاختيار ، لأن الأكثر عليه ، ولمتابعة خط المصحف الإمام [في ذلك ] (٣) .

« ٤ » وحجة من وقف بالهاء أنه جعلها بمنزلة تاء رحمة ونعمة ، فغيرها في الوقف ، كسا فعل به « رحمة ونعمة » ، ولم يتعدّ بالياء لأنها غير ملفوظ بها ، ولأن الكسرة التي تدلّ على الياء تسقط في الوقف ، وقد قال سيبويه ؛ لو رخّمت رجلا اسمه خمسة عشرة لقلت : ياخمسه ، فأبدلت من التاء هاء في الوقف (٤) ، ولم تبق التاء ، لأن الاسم الثاني قد انفصل ، وزال الترخيم ، فكذلك يجب أن تقف بالهاء على « يا أبتي » لأن التاء (٥) قد زالت وانفصلت من الاتصال بالياء ، وزالت الحركة الدالة على الياء أيضاً ، فأما من قرأ بفتح التاء ، وقد ره أنه مثل « ياطلحة أقبل » فجعل حركة التاء كحركة ماقبلها ، فإنه يجب أن يقف بالهاء ، لأنه لا شيء محذوف من آخر الكلام يقد ر اتصاله بالتاء ، فإن فتحت بالهاء ، في « يا أبت » على تقدير حذف ألف ، هي بدل من الياء حسن فيه الوجهان ، إن قد رت الألف ، وقد رت الياء ، وقفت بالهاء ، كأن التاء تصير بالألف ولا بالياء ، لم نوالهما من اللفظ ، وقفت بالهاء ، على ماذكرنا أولا في كسر التاء (١) .

<sup>(</sup>۱) ب: «لها» وتصويبه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٢) ب: «فإن» وتصويبه من: ص، ر.

<sup>(</sup>٣) تكملة موافقة من : ص ، ر .

<sup>(</sup>٤) قوله: «وقال سيبويه . . ، الوقف» سقط من : ص .

<sup>(</sup>a) ب ، ر : «لأن الياء» وتصويبه من : ص .

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن ٢/٣ ، وأيضاح الوقف والابتداء ٢٩٣ ، والحجة في

« ٥ » قوله : (آيات والسائلين) قرأه ابن كثير بالتوحيد ، جعل شأن يوسف كليّه آية على الجملة ، وإن كان في التفصيل آيات ، كما قال : ( وجعلنا ابن مريم وأميّه آية ) « المؤمنون ٥٠ » فوحيّد ، وإن كان شأنهما على التفصيل آيات ، وقرأ الباقون بالجمع ، لاختلاف أحوال يوسف ، ولانتقاله من حال إلى حال ، ففي كل حال جرت (١) عليه آية ، فجمع لذلك المعنى ، وهو الاختيار ، لأن الجماعة عليه (٢) .

« ٦ » قوله : ( في غيابة الجنب ) قرأ نافع وحده بالجمع ، لأن كل ماغاب عن النظر من الجب عيابة ، فالمعنى : ألقوه فيما غاب عن النظر من الجب وذلك أشياء كثيرة تغيب عن النظر منه ، ويجوز أن يكون المعنى على حذف مضاف ، أي ألقوه في إحدى غيابات الجب ، فيكون بمنزلة القراءة بالتوحيد ، وقرأ الباقون بالتوحيد ، لأن يوسف لم يلق إلا في غيابة واحدة ، لأن الإنسان لاتحويه أمكنة إنها يحويه مكان واحد ، ويجوز أن يكون الواحد يدل على الجمع ، فتتفق أيضاً القراءتان ، والتوحيد الاختيار ، لرجوع القراءة بالجمع الى معناه ، ولأن عليه الجماعة (٢) ، وقد تقد م ذكر الإشمام في « تأمنا » وعلته (١) .

« ٧ » قوله : ( يَرْتَكُع ْ ويلَعْبَ ْ ) ( ١٥١/أ ) قرأ الكوفيون ونافع

القراءات السبع ١٦٦ ، وزاد المسير ١٨٠/٤ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٢١/ب، وتفسير النسفي ١١٢/ ، والمختار في معاني قراءات أهل الامصار ١/٥٢ ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١/٧١ ، وهجاء مصاحف الأمصار ٤/١ ، وكتاب سيبويه ٣٤٧ ، ٣٢٧/٢

<sup>(</sup>۱) ب: «اجرى» ، ر «جرى» ، ورجحت ماني : ص ٠

<sup>(</sup>٢) التبصرة ١/٧٨ ، والتيسير ١٢٧ ، والنشر ٢٨٢/٢ ، والحجة في القراءات السبع ١٦٨ ، وزاد المسير ١٨٢/٤ ، وتفسير النسفي ٢١٢/٢ ، والمختار في مصاتي قراءات اهل الأمصار ٢٥/١ ـ ب .

ن (٣) وتفسير النسفي 1/0/1 ، وتفسير النسفي 1/0/1 ، والمختار في معاني قراءات اهل الأمصار 1/0/1 .

<sup>(3)</sup> راجع «باب علل الروم والإشمام» ، الفقرة «۱» .

بالياء فيهما • وقرأ الباقون بالنون ، وكسر الحرميان العين من « يرتع » ، وأسكنها الباقون • وعن ابن كثير أنه قرأ « نرتع » بالنون [ وكسر العين ](١) و « يلعب » بالنون أليساء(٢) •

وحجة من قرأ بالياء أنه أسند الفعل إلى يوسف ، لتقدّم ذكره • وحسن الاختيار عنه باللعب لصغره ، لأن ذلك مرفوع عنه فيه اللوم •

« ٨ » وحجة من قرأ بالنون أنسه حمله على الإخبار من (٢) أخوة يوسف عن أنفسهم بذلك إذ لم يكونوا أنبياء في ذلك الوقت ، واللعب في غير الباطل جائز • فقد قال النبي عليه السلام لجابر (٤): « فهلا بكثراً تلاعبتُها أو تلاعبتُك »(٥) فلا نقص عليهم في إضافتهم اللعب إلى أنفسهم على هذا المعنى •

« ۹ » وحجة من قرأ « نرتع » بالنون و « يلعب » بالياء أنه أخبر عن أخوة يوسف به « نرتع » لجواز ذلك عليهم ، لأن المعنى : نرتم إبرلنا<sup>(۱)</sup> . وأضاف « يلعب » إلى يوسف ، لجواز اللعب عليه لصغر سينة .

« ١٠ » وحجة من قرأ بإسكان العين أنه جعله مــن « رتع يرتع » إذا

<sup>(</sup>١) تكملة لازمة من : ص ، ر .

<sup>(</sup>٢) قوله: «ويلعب بالياء» سقط من: ص.

<sup>(</sup>٣) ب: «عن» وتصويبه من: ص، ر.

<sup>(</sup>٤) هو جابر بن سمرة ، أبو خالد السوائي له صحبة مشهورة ، ورواية أحاديث ، وله عن عمر وسعد وأبي أبوب ، شهد فتح المدائن توفي في ولاية بشر بن مروان على العراق ، ترجم في طبقات ابن سعد ١٤/٦

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد بالطريق نفست. والرواية ذاتها ٣٠٨/٣ ، وأيضا في ٣٠٢ ، ٢٩٤/٣

<sup>(</sup>٦) ر: «إبلنا بالنون» .

رعى ، فأسكن العين للجزم (١) لأنه جواب الطلب في قوله : « أرسله معنا » • « ١١ » وحجة من كسر العين أنه جعله من « رعى يرعى » وهو مثل « رتع » في المعنى ، إلا أن من جعله من « رعى » فإن لامه ياء ، فحذفها عكم الجزم ، ومن جعله من « رتع » فلامه عين ، فسكونها عكم الجزم • وقد قيل : معنى نرتع نلهو • فتحسن القراءة بالياء لإضافة اللهو إلى يوسف ، إذ لا ذم عليه في ذلك لصغره ، وبيعد في القراءة بالنون لإضافة اللهو إلى أخوة يوسف ، وهم كبار (٢) ، وقد ذكرنا همز « الذئب » فيما تقد م (٣) •

« ١٢ »قوله : (يابتُشرى) قرأ الكوفيون بغيرياء بعـــد الألف • وقــرأ الباقون بياء مفتوحة بعد الألف • وقد ذكرنا الإمالة فيما تقدّم (٤) •

وحجة من قرأ بياء أنه أضاف « بشرى » إلى نفسه ، فهو نداء مضاف منصوب كما تقول: ياهداي ويا يحياي تعال ٠

« ۱۳ » وحجة من حذف الياء أنه نادى « بشرى » ولم يضف ، فهو نداء مفرد شائع ، ومعنى ندائه البشرى أنه على تقدير : تعالي يابشراي و فهذا مسن وقتك و آياتك و أي لو كنت مستن يخاطب لخوطبت الآن كما قال : (ياحسرة على العباد ) « يس ۳۰ » فهو في موضع نصب ، لأنه شائع ، لا يتراد به شيء بعينه ، مثل « ياحسرة على العباد » لكنه لا ينصرف ، لأنه صفة ، وليلزوم ألف التأنيث له ، واختار أبو عبيد « يابشرى » بغير ياء ، اسم رجل دعاه [ إلى ](١)

<sup>(</sup>۱) ب: «بالجزم» وتصويبه من: ص ، ر ٠

<sup>(</sup>۲) التيسير ۱۲۸ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ۱/۱۳ ، والحجمة في القراءات السبع ۱۸۷/ ، وتفسير ۱۸۷/۶ ، وتفسير القراءات السبع ۱۸۷/ ، وتفسير القرآن ۲۱۲ ، وزاد المسير ۱۸۷/۶ ، وتفسير ابن كثير ۲۰/۲ ؟

<sup>(</sup>٣) راجع «باب ذكر علل الهمزة المفردة» الفقرة «٧» ٠

<sup>(</sup>٤) راجع «باب أقسام علل الإمالة» الفقرة «١٦» .

<sup>(</sup>٥) قوله: «ولم يضف . . . بشراي» سقط من . ر .

<sup>(</sup>٦) تكملة لازمة من : ر .

المستقى واحتج أبو عبيد في اختياره لذلك أنه يجمع المعنيين: اسما لرجل ونداء البشرى و وتعقب عليه ابن قتيبة فاختار « يابشراي » بالإضافة لأنها قراءة أهل المدينة ومكة وأبي عمرو ، ولم يجز أن يكون حذف الياء على نداء « البشرى » أهل المدينة ومكة وأبي عمرو ، ولم يجز أن يكون حذف الياء على نداء « البشرى » ( ١٥١/ب ) فقال : لاتنادى البشرى إلا بالإضافة إلى النفس ، كما تقول : يا طوباي إن قبل الله عملي [ ولا تقول ياطوبي ] (١) وقيل : إن بشرى اسم رجل كان معهم ، فناداه المدلي على ماذكرنا منقول أبي عبيد ، فيكون في موضع ضم كما تقول : يارجل وقيل : إنه أراد يابشراي ، ثم حذف ياء الإضافة للنداء ، فتكون القراءتان بمعني (٢) و

« ١٤ » قوله : (هيئت لك ) قرأه نافع وابن عامر بكسر الهاء وفتح التاء ، غير أن هشاما همز موضع الياء همزة ساكنة ، وقرأ الباقون بفتح التاء والهاء ، من غير همز ، غير أن ابن كثير ضم "التاء ، وفتح الهاء وكسرها لغتان ، وفتح التاء على المخاطبة من المرأة ليوسف على معنى الدعاء له والاستجلاب له إلى نفسها ، على معنى : هلم لك ، أي تعال يايوسف إلي " ، فأما من ضم "التاء فعلى الإخبار عن نفسها بالإتيان إلى يوسف ، ودل " على ذلك قراءة من همز ، لأنه يجعله من « تهيأت لك » تخبر عن نفسها أنها متصنعة له متهيئة ، وقد تحتمل قراءة من لم يهمز أن تكون على إرادة الهمز ، لكن خفتف الهمزة ، فيكون من قراءة من لم يهمز أن تكون على إرادة الهمز ، لكن خفتف الهمزة ، فيكون من « تهيأت » فيكون فعلى والدة الهمز ، لكن خفتف الهمزة ، فيكون من ضم " الياء ، لأنها تخبر عن نفسها بذلك ، والناء مضمومة ، ويبعد الهمز في قراءة من فتح الناء لأنه إذا فتح الناء فإنه يخاطب ، وتاء المخاطب مفتوحة ، فيصير المعنى من فتح الناء لأنه إذا فتح الناء فإنه يخاطب ، وتاء المخاطب مفتوحة ، فيصير المعنى

۱۱) تكملة لازمة من: ص.

<sup>(</sup>۲) زاد المسير ۱۹٤/۶ ، وتفسير ابن كثير ۲/۷۲) ، وتفسير النسفي ٢١٥/٢

<sup>(</sup>٣) ب: «ولم» وتصويبه من: ص، ر.

أنها تخبره أنه تهيئاً لها ، والمعنى على خلاف ذلك ، لأنها هي التي دعته وتهيئات له ، لم يدعها هو ولا تهيئاً لها ، يعيذه الله من ذلك ، حكى أبو زيد «هيت للأمر أهي، هيئة وتهيأت » ، ويجوز أن يكون الهمز من قولهم : هئوت بالرجل أهو، هؤا ، إذا ارتبت بشي، ، حكاه أبو زيد ، فيكون على هذا الاشتقاق «هيت » فعلا ، ويكون الفعل إذا كسرت الها، مبنياً (١) للمفعول على «فعلت » والأول أليق بالمعنى ، لأن معناه [في] (٢) الهمز وفتح التا، وهو وكم عند المعنى على التهمة والارتياب ، وقرأه هشام بالهمز وفتح التا، وهو وكم عند النحوين ، لأن فتح التاء للخطاب ليوسف ، فيجب أن يكون اللفظ : قالت هيت لي ، أي تهيئات لي يايوسف ، ولم يقرأ بذلك أحد ، وأيضاً فإن المعنى على خلافه لأنه [كان] يفر منها ويتباعد (٤) عنها ، وهي تراوده وتطلبه ، وتقد قميصه ، فكيف تخبره عن نفسه أنه تهيأ لها ، هذا ضد حالهما ، وقد قال يوسف : (ذلك ليكملم أني لم أخنه بالغيب) « ٥٣ » وهو الصادق في ذلك ، فلو كان تهيئاً لها لم يقل هذا ، ولا اد عاه ، والاختيار فتح التاء لصحة معناه ، فالهمز وتركثه سواء ، وقد د وي عن ابن مسعود أنه قال : أقرأني النبي عليه والهمز وتركثه سواء ، وقد لهاء والتاء ، وبذلك (٤) كان هو يقرأ (١) .

« ١٥ » قوله :( المُخلَصين ) ( ١٥٢/أ ) قرأ نافع وأهل الكوفة بفتح اللام ، حيث وقع ، فيما فيه ألف ولام ، بنوا الفعل للمفعول من « أخلص » فهو مخلَص ، لأن الله جل ذكره أخلصهم ، أي اختارهم لعبادته ، وقرأ الباقون

<sup>(1)</sup> ب: «مبتدأ» وتصویبه من: ص، در.

<sup>(</sup>٢) تكملة لازمة من: ص، ر.

<sup>(</sup>٣) تكملة لازمة من : ر .

<sup>(</sup>٤) ص: «نفر منها وتباعد» .

<sup>(</sup>a) ص: «بكسر التاء وبذلك».

<sup>(</sup>٦) زاد المسير ٢٠١/٤ ، وتفسير ابن كثير ٢٧٣/٢ ، وتفسير غريب القرآن ٢١٥ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٢٣/٧ ، وتفسير النسفي ٢١٦/٢ ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ٧١/ب .

بكسر اللام ، بنسوا الفعل للفاعل من « أخلص » فهو مخلِّص • والمفعسول محذوف فأضافوه الى العبادة ، لأنهم أخلصوا أنفسهم لعبادة الله •

وفتح اللام أحب إلي لأنهم لم يخلصوا أنفسهم لعبادة الله إلا(١) من بعدما اختارهم الله وأخلصهم لذلك ، وقد قال تعالى ذكسره : ( وأخلصوا دينهم لله ) « النساء ١٤٦ » وأيضاً فإن عليه الأكثر ، فأما قسوله : ( مُخلَصا ) في مريم « ١٥ »(٢) •

فإن الكوفيين قرؤوه بفتح اللام ، وهو الاختيار وقرأه الباقون بكسر اللام · والحجة فيه كالحجة فيما ذكرنا(٣) ·

« ١٦ » قوله : ( حاش لله ) قرأه أبو عمرو بألف في الوصل خاصة ، في الموضعين في هذه السورة • وقرأهما الباقون بغير ألف •

وحجة منحذف الألف أنه جعله فعلا على « فاعل » « كقاض » وحمله على الحذف لحرف اللين ، كما حُذفت النون من « لم يك » على التشبيه بحرف اللين ، مع كثرة الاستعمال • وحذف الألف أقوى ، لأن الفتحة تدل عليها ، ولا تدل الضمة في « لم يك » على النون • وأيضا فإنه اتبع خط المصحف ، وهي في مصحف عثمان وابن مسعود بغير ألف ، وأصلها الألف ، لأنه « فاعل » مثل « رامي » وإنما حُذفت الألف استخفافاً ، ولأن الفتحة تدل عليها ، وكأنهم جعلوا اللام في « لله » عبوضاً منها • ومعنى « حاش لله » أي : بعثد يوسف عما رثمى به لخوف لله ومراقبته له ، وهي التنزيه عن الشر •

« ١٧ » وحجة من أثبت الألف في الوصل أنه أتى بها على الأصل ، وحذف الألف في الوقف لاتباع المصحف<sup>(٤)</sup> •

<sup>(</sup>١) قوله: «و فتح اللام . . إلا» سقط من: ص . . .

<sup>(</sup>٣) سيأتي ذكره في السورة نفسها ، الفقرة «١٩» .

<sup>(</sup>٣) التبصرة ٧٨/أـب، والنشر ٢/٤٨٢، وزاد المسير ١١٠/٤

التسفى ٢١٧/٢

<sup>(</sup>٤) الحجة في القراءات السبع ١٧٠ ، وزاد المسير ٢١٨/٢ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٢٠/١ ، وتفسير النسفي ٢٢٠/٢ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٥٢/ب – ١/٥٣ .

« ۱۸ » ( دَأَبَا ) قرأه حفص بفتح الهمزة ، وأسكن الباقون ، وهما لغتان مشل : النَّهْر والنَّهْر والسَّمْع والسَّمْع ، والإسكان أولى بـــه للإجماع عليه لأنه(١) أخف(٢) .

« ١٩ » قوله: (وفيه يَعصرون) قرأه حمزة والكسائي بالتاء ، ردّاه على المخاطبة في قوله: (تزرعون وتأكلون) ، إذ هو كله جواب للمستفتين عن عبارة الرؤيا ، فجرى الكلام على جوابهم ومخاطبتهم ، وقرأ الباقون بالياء ، ردّوه على لفظ الناس ، لأنهم غيّب ، وهو أقرب إليه من لفظ الخطاب ، فحمل على الأقرب وهسو الاختيار ، لأن الأكثر عليه ، وقد ذكرنا الأصل في تسسهيل الهمزة في وهسو الاختيار ، لأن الأكثر عليه ، وقد ذكرنا الأصل في تسهيل الهمزة في (بالسوء إلا) « ٥٣ » وأنه يجوز فيها وجهان: إلقاء الحركة ، ولم يتروك عن أحد ، ويجوز الإبدال والإدغام ، وبه قرأنا لقالون (٢٠ والبزي ، وقد ثروي عنهما غير ذلك ممثا هر غير مجارع على الأصول (٤) والإبدال ، والإدغام أولى به (٥) ، وقد ذكرنا « بالستوء إلا » والاختلاف فيه وعلله ( ١٥٠/ب ) (١٠) .

« ۲۰ » قوله: (حيث يشاء) قرأه ابن كثير بالنون ، رد"ه على الإخبار من الله جل" ذكره عن نفسه ، لقوله قبل ذلك (كذلك مكنتاه) ، فأخبر عن نفسه بالتمكين ، إذ كل شيء بمشيئته يكون ، وقو "ى ذلك أن " بعده ( نصيب برحمتنا من نتشاء ولا نضيع أجر ) فجرى كله على الإخبار ، فحمل « نشاء » على الإخبار من الله جل "ذكره عن نفسه أولى لتطابق الكلام • وقرأ الباقون بالياء ،

<sup>(</sup>۱) ب: «لأنه» ووجهه بالعطف كما في: ص، ر،

<sup>(</sup>۲) التبصرة ۷۸/ب ، والتيسير ۱۲۹ ، وزاد المسير ۲۳۲/۶ ، وتفسير غريب القرآن ۲۱۸ ، وتفسير النسفي ۲۲۰/۲

<sup>(</sup>٣) ب: «قرأتا قالون» وتصويبه من: ر.

<sup>(</sup>٤) قوله: «الإبدال والإدغام . . والأصول» سقط من: ص ، بسبب انتقال - النظر .

<sup>(</sup>٥) الحجة في القراءات السبع ١٧١ ، وزاد المسير ٢٣٤/٤ ، والمحتار في معاني الأمصار ٥٢/ب \_ ١/٥٣ .

<sup>(</sup>٦) راجع «باب تخفيف الهمز وأحكامه وعلله» ، الفقرة «١٧» .

رد "وه على لفظ « يوسف » (١) [ لأنه أقرب إليه ] (٢) من لفظ الإخبار ، ولفظه غائب [ ودل " على ذلك قوله ( يَسَبُو أَ منها ) فأتنى بلفظ الغائب ] (١) وهو الاختيار لأن الأكثر عليه (١) .

« ٢١ » قوله : ( لفتيانه ) قرأ حفص وحمزة والكسائي « لفتيانه » على وزن « فعلان » جعلوه جمع فتى في أكثر العدد ، ويقو "ي ذلك قوله : ( في رحالهم ) فأتى بجمع لأكثر العدد ، فأخبر بكثرة الخدمة ليوسف ، وإن كان الذين تولموا جعل البضاعة في الرحال بعضهم ، وقرأ الباقون « لفتيته » عملى وزن « فيعلة » جعملوه جمع فتى في أقل العدد ، لأن الذين تولموا جعل البضاعة في رحالهم يكفي منهم أقلهم ، وقد قال : ( إذ أوى الفتية الى الكهف ) « الكهف ، الكهف الله وقل : ( إنهم فتية ) « الكهف » وقد قال : « بأوعيتهم » ، فأتى بجمع لأقل العدد ، وهو الاختيار ، لأن المعنى عليه ، ولأن أكثر القراء عليه ( أخانا نكثل ) قرأ حمزة والكسائي بالياء ، على الإخبار « ٢٢ » قوله : ( أخانا نكثل ) قرأ حمزة والكسائي بالياء ، على الإخبار

« ٢٢ » قوله: (أخانا نكثل) قرأ حمزة والكسائي بالياء ، على الإخبار عن الأخ أنه إن أرسله معهم يكتل لنفسه زيادة بعير ، على ما يكتالون هم لأنفسهم ، لقولهم: (ونزداد كيل بعير) « ٦٥ » • وقرأ الباقون بالنون على الإخبار عنهم كلهم بالاكتيال ، ويقو "ي ذلك أن الأخ داخل " معهم إذا قرىء بالنون ، وليس يدخلون هم معه إذا قرىء بالياء ، فالنون أعم "(١) وأيضا فإن بعده (ونكيز أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير) ، فكله أخبروا به عن أنفسهم ، فحمل « نكتل » على ذلك [أولى](١) لتطابق الكلام ، وأيضا فإن قبله (منع مينا

<sup>(</sup>١) قوله: «أولى لتطابق . . يوسف ، سقط من : ص .

<sup>(</sup>٢) تكملة لازمة من: ص، ر .

<sup>(</sup>٣) تكملة موافقة من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٤) زاد المسير ٢٤٥/٤ ، وتفسير النسفي ٢٢٨/٢

<sup>(</sup>٥) قوله: «ولأن . . عليه» سقط من : ص ، وانظر زاد المسير ٢٤٩/٤ ، وتفسير النسبقي ٢٢٩/٢

<sup>(</sup>٦) ب: «والنون لهم» وتصويبه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٧) تكملة موضحة من : ص ، ر .

الكيل) ، فأخبروا عن أنفسهم أنهم منعوا الكيسل لغيبة أخيهم ، فتكذلك يجب أن(١) يخبروا عن أنفسهم بإباحة الكيل لهم إذا حضر معهم أخوهم ، وهو الاختيار ، لصحة معناه ، ولأن الأكثر عليه(٢) •

« ۲۳ » قوله : ( خير"حافظا ) قرأ حفص وحمزة والكسائي « حافظا » مثل « فاعل » وقرأ الباقون « حفظا » على وزن « فعل » •

وحجة من قرأ على وزن « فعل » أن أخوة يوسف لما نسبوا الحفظ إلى أنفسهم ، في قوله : ( ونحفظ أخانا ) قال لهم أبوهم : ( فالله خير حفظا ) ، أي : خير من حفظكم الذي نسبتموه إلى أنفسكم ، وقيل : تقديره : فالله خير منكم حفظا • فأتى بالمصدر (٣) الد "ال على الفعل ، ونصبه على التفسير •

« ٢٤ » وحجة من قرأه على « فاعل » أنه أتى به على المبالغة ( ١٥٣/ أ) على تقدير : فالله خير الحافظين ، فاكتفى بالواحد عن الجمع ، فنصبه على التفسير ، ويقو ي ذلك أنها في مصحف ابن مسعود « خير الحافظين » وأيضا فإنهم لما قالوا : « وإنا له لحافظون » قيل لهم : « الله خير حافظا » ، وأيضا فإن « خير حافظا » مطابق لقوله : « أرحم الراحمين » في الإضافة ، لأنك تقول : الله خير حافظا والله أرحم راحم ، ولو قلت : الله خير حفظ ، لم يحسن ، فمطابقة « خير حافظا » مع « أرحم الراحمين » أبين من مطابقة « خير حفظ » مع « أرحم الراحمين » أبين من مطابقة « خير حفظ ا إنما الحفظ فعل من الراحمين » لأن الله جل ذكره هو الحافظ وليس هو الحفظ ، إنما الحفظ فعل من أفعاله [ وكذلك هو الراحم وليس هو الرحمة إنما الرحمة فعل من أفعاله ] (٤٠) ، وقد تقدم ذكر « درجات » في الأنعام والحجة فيها ، الأكثر على الأخرى (٥) ، وقد تقدم ذكر « درجات » في الأنعام والحجة فيها ،

<sup>(</sup>۱) قوله: «منعوا الكيل . . أن» سقط من: ص .

<sup>(</sup>٢) زاد المسير ١/١٥٦ ، وتفسير ابن كثير ١/٩٨٦ .

<sup>(</sup>٣) ب: «المصدر» وتصويبه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٤) تكملة مناسبة من : ر ٠

<sup>(</sup>ه) التبصرة ١/٧٩ ، والحجة في القراءات السبع ١٧٣ ، وتفسير ابن كثير ٢٨٤/٢

وكذلك ذكر « يعقلون » في الأنسام أيضاً ال

« ٢٥ » قوله: (أإنك لأنت يوسف) قـرأ ابن كثير «إنك لأنت » بهمزة واحدة على لفظ الخبر ، وقرأ الباقون بهمزتين على لفظ الاستفهام ، غير أن ورشا يجعل الثانية بين الهمزة والياء ، ولا يمد ، وقالون وأبو عمرو مثله ، غير أنهما يدخلان بين الهمزتين ألفا ، فيمد "ان ، والباقون يحققون الهمزتين ، وقد تقد مت علمة التحقيق والتخفيف ، وعلمة إدخال الألف بين الهمزتين وبيان حجته فأغنى عن الإعادة (٢) ،

وحجة من قرأه على الخبر أنهم لما عرفوا يوسف ، وتكيقنوا أنه هو ، أتـوا بـ « إن » التي لتأكيد ما بعدها ، واستغنوا عن الاستخبار ، لأنه شيء قد ثبت عندهم ، فلا معنى للاستخبار عنه ٠

« ٢٦ » وحجة من استفهم أنه أتى بلفظ الاستفهام الذي معناه الإلىزام والإثبات ، لم يستخبروا عن أمر جهلوه ، إنما أتـوا بلفظ يتحققون به ما صح عندهم ، من أنه هو يوسف ، كما قال فرعون للستحرة بعد أن صح عنده إيمانهم وعاينه ( آمنتم به ) «طه ٧١ » على طريق التوييخ لهم بما فعلوه ، وكما قال لوط لقومه : ( أتأتون الفاحشة ) « الأعراف ٨٠ » ، ( أئنكم لتأتون الرسجال ) « الأعراف ٨٠ » ، الأعراف من فعلهم ، الذي معناه الإلزام ، والإثبات ، لما فعلوا ، لم يستخبرهم عن ذلك ، لأنه أمر قد علهم وتيقينه من فعلهم (٢٠) .

« ٢٧ » قوله : ( نوحي إليهم ) قرأ حفص بالنون وكسر الحاء ، ومثله في

<sup>(</sup>۱) راجع سورة الأنعام ، الفقرة «۱۱ ، ۱۲ ، ۳۸ ، ۳۹» وسيأتيان في سورة القصص ، الفقرة «۱۳» ، وسورة يس ، الفقرة «۱۵» .

<sup>(</sup> $\tilde{r}$ ) راجع «باب علل اختلاف القراء في اجتماع الهمزتين» الفقرة «s» وسورة الأعراف s الفقرة «s4 – s4 .

<sup>(</sup>٣) التيسير ١٣٠ ، والنشر ٢٨٥/٢ ، وزاد المسير ٢٨٠/٤ ، وتفسير ابن كثير ٢٨٠/٢ ، وتفسير الامصار ٢٨٠/٢ ، وتفسير الأمصار ٥٠/٢ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٥٠/٧٠ ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ٢٠/١ .

النحل موضع وفي الأنبياء موضعان(١) ، ووافقه حميزة والكسائي في الثاني من الأنبياء ، ردُّوه (٢) في هذه السورة على قوله : ( وما أرسلنا ) ، فجرى الفعلان على الإخبار من الله جل" ذكره عن نفسه بذلك ، كما قال : ( إنا أوحينا إليك ) « النساء ١٦٣ » • وقرأ الباقون بالياء وفتح الحاء ، في الأربعة المواضع ، ردُّوه على لفظ « رجال » فأ قيموا مقام الفاعل ( ١٥٣/ب ) على ما لم يسم فاعله ، كما قال : ( وأُوحى إلى نوح ) « هود ٣٦ » وقال : ( وأُوحى إلى ؓ ) « الأنعام ١٩ »(٣٠٠٠ « ۲۸ » قوله: (قد كنَّذ بوا) قرأه الكوفيون بالتخفيف، وشدَّد الباقون • وحجة من شدّد أنه حمله على معنى أن الرسل تلقيّاهم قومهم بالتكذيب، فالظن بمعنى اليقين ، وفي « ظنوا » ضمير الرسل ، فالهاء والميم في « أنهم » للرسل . فعطفوه على « استيأس الرسل » والتقدير : وأيقن الرسل أن قومهم قد كذبوهم فيما جاؤوهـُم به من عند الله جلّ ذكره ، ودليله قــوله تعالى : ﴿ وَلَقَدَ كُذِّبِتُ رسل" ميّن قبلك ) « الأنعام ٣٤ » وقــوله : ( فكذَّ بوا ر'ستلى ) « سبأ ٤٥ » وقوله : ( إِنْ كُلِّ إِلا كَذَّبِ الرسل ) « ص ١٤ » • وقد رُوي عن عائشة رضى الله عنها في هذه القراءة معنى غير ما ذكرناه ، أنها قالت : لحق الرسل البلاء ُ والضرر حتى ظنُّوا أن المؤمنين بهم قد كذُّ بوهم لل لحق المؤمنين من الفتن على الإيمان(٤) فيكون الظن على هذا بمعنى الشك • والتقدير : وظن الرسل أن مَن آمن بهم قد كذّ بوهم لِما لحقهم من البلاء من الكفار •

« ٢٩ » وحجة من خفق أنه حمله على معنى أن المرسل إليهم ظنوا أنهم قد كذبوا فيما أتنهم به الرسل ، فالظن بمعنى الشك أو بمعنى اليقين ، وفي « ظنوا » ضمير المرسل إليهم ، والهاء والميم في « أنهم » للمرسل إليهم ، أي : وظن المرسل إليهم أنهم لم يصدقوا فيما قبل لهم ، وما توعدوا به من إتيان العذاب على كفرهم .

<sup>(</sup>١) أحرف هاتين السورتين هي: (٣٦) ٧ ، ٢٥) وستأتي فيها كلا في سورته بأولهما .

<sup>(</sup>۲) ب، ر: «رده» وصوابه من: ص .

<sup>(</sup>٣) زاد المسير ٤/٥/٥ ، وتفسير النسفى ٢٤٠/٢

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير ٢/٧٧٤

أي : ظنوا أنهم لم يصدقهم الرسل فيما أتوهم به من عند الله جل" ذكره من الرسل نصر الله على قومهم ، وهـــو العذاب ، ومعنى ذلك أن المرســـل إليهم لمُّــّا رأوا إمهال الله لهم بما توعدهم به الرسل ، إن لم يؤمنوا ، شكّوا في صدق الرسل ، وحستُن أن يكون الضمير في « ظنوا » وفي « أنهم » للمرسل إليهم ، ولم يجر لهم ذكر ، لأن ذكر الرسل يدل" على أن ثم" مرسلا" إليهم • وقسوله : (حتَّى إذا استيأس الر"سل ) « ١١٠» يدل" على إياسهم من إتيان المرسل إليهم • ويجوز في هذه القراءة أن يكون الضمير في « ظنوا » وفي « أنهم » للرســـل<sup>(١)</sup> مثل القواءة الأولى • والظن بمعنى اليقين ، على معنى : فأيقن الرسل أنهم لم يصدقهم قومهم في وعدهم بقبول ما أتوهم به • وقد رُوي عن ابن عباس أنــه قال : دخل الرسل الشك لمَّا أبطأ عنها العذاب لقومها • وعنه أنه قال : ظن الرسل أنهم أخلفوا(٢٠) والظن بمعنى الشك في هذين القولين • دخل الرسل ما يدخل ُ البشر َ ، واستشهد ابن عباس على ذلك بقول إبراهيم: ( ولكن ليطمئن " قلبي ) « البقرة ٢٦٠ » وبقول نوح : ( إن " ابني من أهلي وإن " وعد ك الحق " ) « هود ٤٥ » قال ابن عباس : كانوا بشرا ، يعتريهم ما يعتري البشــر من الشك ، وقــد قال عـُز ُير ( أنتى ينحيي هذه الله بعد موتها ) « البقرة ٢٥٩ » فاستبعد إحياء الله لبيت المقدس بعد خرابها • وقد رُوي ( ١/١٥٤ ) عن عائشة أنها أنكرت القراءة بالتخفيف • وقالت : معاذ الله ، لم تكن الرسل لتظن ذلك بربّها ، تريد : أن الرسل لا تشك في وعد الله ووعيده • وقالت : هم أتباع الرسل ، طال عليهم البلاء ، واستأخر عنهم النصر حتى ظن الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم • فالظن بمعنى الشك • والتشديد هو الاختيار ، لما ذكر نا ، ولأن الأكثر عليه<sup>(٣)</sup> •

<sup>(</sup>۱) ب: «المرسل» وتصویبه من: ص، ر.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر ۲/۹۷} -

 <sup>(</sup>٣) الحجة في القراءات ألسبع ١٧٤ ، وزاد المسير ٢٩٦/٤ ، وتفسسير البسن كثير ٢٩٧/٢ ، وتفسسير البسن كثير ٤٩٧/٢ ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ٧٢/ب .

« ٣٠ » قوله : ( فنتُجتِّي مَن نشاء ) قرأ عاصم وابن عامر بنون واحدة ، وتشديد الجيم ، وفتح الياء • وقرأ الباقـون بنونين ، وتخفيف الجيم ، وإسكان الياء •

وحجة من قرأ بنون واحدة أنه جعل الفعل ماضيا ، لأن القصة قد مضت، فطابق بين اللفظ والمعنى ، وبين الفعل للمفعول ، و « من » تقوم مقام الفاعل ، ويقو ي ذلك أنه قد عطف عليه فعل بني للمفعول أيضا . وهو قوله : ( ولا يُرد " ) ، وأيضا فإنها في أكثر المصاحف بنون واحدة (١) .

« ٣١ » وحجة من قرأ بنونين أنه جعل الفعل حكاية عن حال يكون فيمابعد ، وجعله من « أنجى » وبناه على الإخبار من الله جل ذكره عن نفسه ، رد" اعلى قوله: ( جاءهم نصر نا ) فأخبر عن نفسه بالنصر ، كذلك أخبر عن نفسه بالإنجاء ، وأيضا فإن بعده إخبارا أيضا وهو قوله: ( من نشاء) ، وقوله: ( بأسنا ) ، فحمل « ننجي » على ماقبله ومابعده ، فذلك أحسن في المطابقة واتصال بعض الكلام ببعض ، وهو الاختيار ، إذ عليه الأكثر ، واختار أبو عبيد « فنتجتي » بنسون واحدة ، على ما لم يسم فاعله ، وتعقب عليه ابن قتيبة ، فاختار بنونين كقراءة الجماعة ، وقال: إنما كتبت في المصحف بنون واحدة لأن الثانية خفيت عند الجيم ، لأنك تقول: إذا أتانا مال قبضناه فنصل به من نشاء ، ولا تقول: فوصل (٢) به

« ٣٢ » فيها ثلاث وعشرون ياء إضافة ، اختلف فيها ، من ذلك : (ليحزنني) « ٣٢ » فتحها الحرميان ، وقد ذكرنا « يا بشرى » ٠

ومن ذلك: (ربتي أحسن) «١٣» ( أراني أعصِر) ( أراني أحمل) ( من ذلك: (ربتي أحسن) «١٣» ( أراني أحمل) «٣٦» ( إني أن أخوك) « ٩٦» ( أبي أو يحكم) « ٨٠» ، ( إني أعلم) « ٩٦» قرأ الحرميان وأبو عمرو بالفتح في السبع الساءات •

<sup>(</sup>۱) المصاحف ۱۰۹

٢) ص : «يوصل» ، ر : «ولا تقل فوصل» .

۲۹۷-۲۹٦/٤ ، وزاد المسير ٢٩٦/-٢٩٦ ، وزاد المسير ٢٩٦/-٢٩٦ .
 ۱لكشف: ٢ ، ج ٢ الكشف: ٢ ، ج ٢

ومن ذلك : ( قال أحدهما إني ) ، ( وقال الآخر إني ) « ٣٦ » ، ( ربي إني تركت ) « ٣٦ » ، ( أني أبي ) « ٣٥ » ، ( يأذن لي أبي ) « ٣٠ » ، ( يأذن لي أبي ) « ٨٠ » ، ( ربي إنه ) « ٩٨ » ، ( ببي إذ ) « ١٠٠ » قرأ نافع وأبو عمرو بالفتح في الثماني الياءات ٠

ومن ذلك : ( آبائي إبراهيم ) « ٣٨ » ، ( لعلتي أرجع ) « ٤٦ » قـــرأ الكوفيون بالإسكان فيهما ٠

- ( أني أوفي ) « ٥٩ » ، ( سبيلي أدعو ) « ١٠٨ » قرأ نافع بالفتح فيهما ٠ ( وبين أخوتي ) « ١٠٠ » قرأ ورش بالفتح فيها ٠
  - ( وحُنزني إلى الله ) « ٨٦ » قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر بالفتح •
- « ٣٣ » فيها من الزوائد ياءات قوله : (حتى تؤتون ) « ٦٦ » قرأ أبو عمرو بياء في الوصل وقرأ ابن كثير بياء في الوصل والوقف(١) •
- ( إنه من يتسّق ) « ٩٠ » قرأ قنبل بياء في الوصل والوقف وحذفها الباقون ( إنه من يتسّق ) « ٩٠ » قرأ قنبل بياء في الوصل والوقف ٠

والحجة في إثبات الياء في (يتق) أن تكون «مَن » بمعنى « الذي » فيرتفع الفعل بعدها ، لأنه في الصلة وفي الكلام معنى الشرط ، لأن الفاء تدخل في خبر « الذي » للإبهام الذي فيها ، والإبهام مضارع للشرط ، فتجزم ويصير حملا على معنى الشرط ، ويجوز أن تقد ر الضمة في الياء ، ثم تحذفها للشرط ، فتكون « من » للشرط ، وأكثر ما يأتي هذا في الشعر ، وحذف الياء هو الاختيار (٢٠) •

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) ص: «وحذفها الباقون في الوصل والوقف» .

<sup>(</sup>٢) التبصرة ٧٩/أـب ، والتيسير ١٣٠ـ١٣٠ ، والنشر ٢/٥٨٥-٢٨٦ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٥٥٤.

### سسورة الرعسد مكية ، وهي أربع وأربعون آية في المدني ، وثلاث في الكوفي

قد ذكرنا « يغشى الليل » في الأعراف(١) •

« ١ » قوله : ( وزرع و نخيل صنوان وغير صنوان ) قرأ حفصوابن كثير وأبو عمرو بالرفع ، في الكلمات الأربع ، عطفوها على « قطع » ، وقرأ الباقون بالخفض فيهن ، عطفوها على « أعناب » ، فهو أقرب إليه من « قطع » ، و « صنوان » نعت لـ « نخيل » ، و « غير » عطف عليه ٠

« ٢ » قوله: ( يُسقى بماء واحد ) قرأه ابن عامر وعاصم بالياء ، على تذكير ما ذكر المضمر ، أي يسقى ما (٢) ذكرنا بماء واحد ، وقرأ الباقون بالتاء ، أتشوا حملا على الأشياء التي ذكرت ، فهي مؤنثة ، فأنت لذلك ، ويقو ي ذلك أن بعده « بعضها » على التأنيث ولم يقل بعضه ،

« ٣ » قوله: (ونفض بعضها) قرأه حمزة والكسائي بالياء ، على الإخبار عن الله جل ذكره بذلك على لفظ الغائب ، لأنه هو فاعل الأفاعيل كلها ، وأيضا فإن قبله في أول السورة: (وهو الذي مد الأرض) (٣) وفعل وفعل ، فأتى بلفظ الغائب في « ويفصل » على ما قبله في الغيبة ، وقرأ الباقون بالنون على الإخبار من الله جل ذكره عن نفسه ، وكلا القراء تين ترجع إلى معنى ، والنون هو الاختيار ، لأن الأكثر عليه (٤) .

« ٤ » قوله: (أم هل تستوي) قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي بالياء ، على التذكير ، لأن تأنيث « الظلمات » غير حقيقي ، ولأن الجمع بالتاء والألف يُراد به القلة . والعرب تذكر [ الجمع ] (٥) إذا قل عدده ، وأيضا فإنه يجوز أن يذهب

<sup>(1)</sup> راجع السورة المذكورة ، الفقرة «١٣» .

<sup>(</sup>٣) ص: «المضمر في يستقى كما» .

<sup>(</sup>٣) حرفهـا (٣)٠

<sup>(</sup>٤) التبصرة ٧٩/ب ، والتيسير ١٣١ ، والنشر ٢٨٦/٢ ، والحجة في القراءات السبع ١٧٥ – ١٧٦ ، وزاد المسير ٣٠٢/٤ ، وتفسير ابسن كثير ٢٠٠/٥ ، وتفسير النسيفي ٢٤١/٢ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٥٥/أ – ب ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ٧٢/ب .

<sup>(</sup>٥) تكملة لازمة من ص ، ر .

بـ « الظلمات » إلى الإظلام والظلام ، فيذكّر الفعل حملاً على معنى الإظلام والظلام ، وقرأ الباقون بالتاء .

وحجة من قرأ بالتاء أنه أنتث على ظاهــر تأنيث لفظ « الظلمــات » وهو الاختيار ، لحمله على اللفظ الظاهر ، ولأن الجماعة عليه(١) .

« ٥ » قوله: (أإذا كنتا) ، (أإنتا) اختلف القراء في اجتماع الاستفهامين في أحد عشر موضعا في القرآن ، قسد ذكرت في الكتباب الأول (٢) ، فقرأ نافع والكسائي في جميع ذلك بالاستفهام في الأول ، والخبر في الثاني ، وخالفا أصلهما في موضعين في النسل والعنكبوت (٢) فقرأهما نافع بالخبر في الأول والاستفهام في الثاني ، وقرأ الكسائي في العنكبوت بالاستفهام في الأول (١٥٥) والثاني ، وقرأ في النسل على أصله ، يكستفهم بالأول ، ويتخبر في الثاني ، غير أنه يزيد نونا في الثاني « إننا » ، وقرأ ابن عامر في جميع ذلك بالخبر في الأول ، وبالاستفهام في الثاني ، وخالف أصله في ثلاثة مواضع في النمل والواقعة والنازعات (١٤) ، فقرأ في الثاني ، وخالف أصله في ثلاثة مواضع في النمل والواقعة والنازعات (١٤) ، فقرأ في والكسائي ، وقرأ في البواقعة بالاستفهام في الأول ، ويتخبر بالثاني ، وقرأ الباقون ذلك كله بالاستفهام في الأول ، ويتخبر بالثاني ، وقرأ الباقون ذلك كله بالاستفهام في الأول ، والنستفهام في الثاني ، كنافع وابن عامر ، واختلف وافي الجمع بين في الأول ، والاستفهام في الثاني ، كنافع وابن عامر ، واختلف وافي الجمع بين المهرزين ، والتخفيف للثانية إذا استفهموا ، فكان الحرميان وأبو عمرو إذا استفهموا المؤول الأولى وخفقوا الثانية بين الهمزة والياء ، غير أن أبا عمرو وقالون يدخلان حقيقوا الأولى وخفقوا الثانية بين الهمزة والياء ، غير أن أبا عمرو وقالون يدخلان

<sup>(</sup>۱) قوله: «وقرأ الباقون بالتاء ... عليه» سقط من: ص ، وتأخرت هـذه الفقرة بكليتها إلى ما بعد الفقرة «٦» انظر الحجة في القراءات السبع ١٧٧، وزاد المسير ٣٢٠/٤ و وقسير النسفي ٢٤٦/٢ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٥٤/ب .

<sup>(</sup>٢) أي كتاب «التبصرة» وهو يعددها هناك كما يفعل هنا ، انظره ٧٩/ب.

<sup>(</sup>٣) حرفاهما هما: (٦٧٦، ٢٩).

<sup>(</sup>١) حرفا السورتين الثانية والثالثة هما: (١٦ ، ١١) .

بين الهمزتين ألفا فيبد "ان (١) • وقرأ الباقون بالتحقيق للهمزتين في ذلك كله ، على ما ذكرنا في اجتماع الهمزتين ، غير أن هشاما يدخل بين الهمزتين ألفا مع التحقيق (١) • وقد ذكرنا علة التحقيق والتخفيف وإدخال (١) الألف بين الهمزتين ، وغير ذلك فيما تقد من الأصول • فأما علة الاستفهام والخبر فحجة من استفهم في الأول والثاني أنه أتى بالكلام على أصله ، في التقرير والإنكار ، أو التوبيخ بلفظ الاستفهام ، ففيه معنى المبالغة والتوكيد ، فأكد بالاستفهام هذه المعاني ، وزاده توكيدا بإعادة لفظ الاستفهام في الثاني ، فأجراهما مجرى واحدا •

وحجة من أخبر في أحدهما واستفهم في الآخر أنه استغنى بلفظ الاستفهام. في أحدهما عن الآخر ، إذ دلالة الأول على الثاني كدلالة الثاني على الأول ، وأيضا فإن ما بعد الاستفهام الثاني في أكثر هذه المواضع تفسير للعامل الأول، في « إذا » ، التى دخل عليها حرف الاستفهام ، فاستغنى عن الاستفهام في الثاني بالأول (٤) .

" « ٦ » قوله : (هاد ) و (وال ) و (وياق ) (٥) و (واق ) ، قرأ ابن كثير بياء في الوقف في الأربعة الألفاظ ، حيث وقعت ، وقرأ الباقون بغير ياء ، في الوقف كالوصل .

وحجة من وقف بالياء أنه إنها حذف الياء في الوصل لأجل التنوين ، فإذا وقف وزال التنوين رجعت الياء ، وهو الأصل ، ولذلك أجازوا إثبات الياء في النداء في « ياغلامي أقبل » لأنه موضع عدم فيه التنوين ، الذي تحذف الياء لأجله •

« ٧ » وحجة من وقف بغير ياء أنه أجرى الوقف مجرى الوصل ، إذ حذف التنوين عارض في الوقف ، ولأنه اتبع الخط في ذلك ، ولا ياء في الخط فيها ، والحذف والإثبات ( ١٥٥/ب ) لغتان للعرب ، والحذف أكثر ، وهو الاختيار ، لأن.

<sup>(</sup>۱) ب: «فيمدون» وتصويبه من: ر ٠

<sup>(</sup>٢) قوله: «فيمدان وقرأ الباقون ٠٠٠ التحقيق» سقط من : ص ٠

<sup>(</sup>٣) ب: «في إدخال» وتصويبه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>١٤) التبصرة 4 / - . / 1 ، والتيسمير 4 / 1 = 100 ، والنشر 4 / 100 ، والحجة في القراءات السبع 4 / 100 ، وزاد المسير 4 / 100

<sup>(</sup>٥) هذا الحرف في سورة النحل (٩٦٦)

الأكثر عليه(١) •

« ٨ » قوله: ( وممّا يوقيدون عليه ) قرأ حفص وحمزة والكسائي بالياء ، ردّوه على ذكر الناس بعده ، وليما قبله من لفظ الغيبة ، في قوله: ( أم جَعلوا لله شركاء ) « ١٦ » ، وقوله: ( فتشابه الخلق عليهم ) ، وقوله: ( وهم يجادلون في الله ) « ١٣ » وقوله: ( والذين يكعون من دونه ) ، فردوه في الغيبة على ماقبله وما بعده ، وقرأ الباقون بالتاء ، حملوه على الخطاب الذي قبله ، وهو قوله: ( قل أفات خذته م منّ دونه ) ، وهو الاختيار ، لأن الأكثر عليه (٢) .

« ٩ » قوله : ( أفلم يَيْئُاس ) قرأه البَزي " بألف بين ياءين مفتوحتين ، من غير همز ، وقرأ الباقون بياءين ، الثانية ساكنة بعدها همزة مفتوحة .

وحجة من قرأ بغير همز أنه قلب الهمزة في موضع الياء الساكنة الثانية ، فصارت « يايس » ثم خفق الهمزة بالبدل ، لأنها ساكنة ، فوزنه في الأصل « يفعل » وبعد القلب « يعفيل » عين الفعل قبل الفاء ، وأصله « ييس »بياءين، يدل على ذلك أن المصدر « الياس » .

« ١٠ » وحجة من قرأ بالهمز أنه أتى به على أصله ، وهو الاختيار (٢) .

« ١١ » قوله : ( وصُدّوا عن السّبيل ) قرأه الكوفيـون بضم " الصاد ، ومثله في غافـر : ( وصُدُ عن السّبيل ) « ٣٧ »(٤) ، وقرأهـا الباقون بفتح الصـاد ٠

وحجة من ضبم "الصاد أنه أسند الفعل إلى المفعول ، على ما لم يُسم "فاعله ، فأقيم « الذين جملوا » على المصدر مقام الفاعل ، وفاعل الصد " هم أشراف الكفار وكبراؤهم ، وفي غافر قبل « صد » « زين لفرعون » على ما لم يُسم "فاعله ،

<sup>(</sup>۱) راجع «فصل في ياءات الإضافة وعللها» ، وانظر التبصرة ١/٨٠ والتيسير ١٣٣٠ ، وانظر ١٣٢/٢ والتيسير

<sup>(</sup>٢) التبصرة ٨٠/ب، والحجة في القراءات السبع ١٧٧، وزاد المسير ١٣٢١/٤، وتفسير النسفى ٢٤٦/٢

<sup>(</sup>٣) زاد المبير ١٤/١/٤ ، وتفسير النسفي ٢٥٠/٢

<sup>(</sup>٤) سيبأتي ذكره فيها ؛ الفقرة «٧» .

فحمل « صد » على ذلك أيضا •

« ١٢ » وحجة من فتح الصاد أنه بناه على الإخبار عن الصاد "بن الناس عن سبيل الله ، دليله قوله : ( إن الذين كفروا ويكد ون عن سبيل الله ) «الحج ٢٥» وقوله : ( إن الذين كفروا وصد وا عن سبيل الله ) « النساء ١٦٧ »، وقال : (هم الذين كفروا وصد وكم ) « الفتح ٢٥ » فأسند الفعل في جميع ذلك إلى الصلاين (١٠٠٠) •

« ۱۳ » قوله: (وينشبت وعند م) قرأه ابن كثير وأبو عمرو وعاصم بالتخفيف ، جعلوه مستقبل « أثبت » والمفعول محذوف « هاء » من الصلة ،أي: ويشبته ، وقوله: ( بالقول الثابت ) « إبراهيم ۲۷ » يدل على التخفيف ، لأنه اسم فاعل من « ثبت » ، والتقدير: يمحو الله ما يشاؤه ويثبت ما يشاؤه ، وقرأ الباقون بالتشديد ، جعلوه مستقبل « ثبتت » دليله قول : ( وأشد تثبيتا ) « النساء ۲۲ » ف « تثبيت » مصدر « ثبتت » مشد دا ، فالقراء تان لغتان ، كما أن « ثبت وأثبت » لغتان بمعنى ، لكن في التشديد معنى التأكيد والتكرير ، وهو الاختيار ، لأن أكثر القراء عليه ، واختار أبو عبيد « ويثبت » بالتشديد ، على معنى : يقرش ما كتبه ، فلا يمحوه ، وتعقب عليه ابن قتيبة ، فاختار التخفيف ، لأن المعروف مع المحو الإثبات ، فالمعنى : يمحو الله ما يشاء ( ١٥٦/ أ ) ويكتبما يشاء، أو على معنى : يمحو الله ما يشاء ويثقر ما يشاء ويثوث ما يشاء ويثوث ما يشاء ويثوث ما يشاء ويثوث اللذين ذكر أهل التأويل في الآية (٢) .

« ١٤ » قوله: ( وسيعلم "الكفار " ) قرأه الكوفيون وابن عامر « الكفار » بالجمع ، لأن التهد في الآية لم يقع لكافر واحد بل لجميع الكفار ، فأتوا به على المعنى ، فوافق اللفظ المعنى ، وفي حرف ابن مسعود: « وسيعلم الكافرون » وفي حرف أبي " : « وسيعلم الذين كفروا » ، فهذا كله شاهد قوي " لمين قرأه بالجمع .

<sup>(</sup>۱) زاد المسير 7777، وتفسير ابن كثير 7/710، وتفسير النسفي 701/7 والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار 30/v = 00/1.

<sup>(</sup>٢) زاد المسير ٣٣٧/٤ ، وتفسير النسفي ٢٥٢/٢ ، والمختار في معاني قراءات الهمار ٥٥/١ .

وقرأ الباقون بالتوحيد جعلوا الكافر اسما للجنس شائعا ، كقوله: (إن الإنسان لفي خسر) « العصر ٢ » فهو يدل على الجمع بلفظه ، وهو أخصر ، وأيضا فإنه لا ألف في الخط ، والألف إنما تتحذف من الخط في فاعل كه « خالد وصالح »ولاتكاد تحذف في « فتعال » لئلا يتغير بناء الجمع ، ويشبه صورة المصدر ، فحذف الألف من الخط يدل على أنه « فاعل » وليس به « فعال » ، والقراء تان ترجع إلى معنى واحد ، لأن الجمع يدل " بلفظه على الكثرة ، والواحد الذي للجنس يدل بلفظه على الكثرة ، والواحد الذي للجنس يدل بلفظه على الكثرة (١) ، فهما سواء (٢) .

ليس فيها ياء إضافة اختلف فيها ، وفيها زائدة اختلف فيها ، وهي قوله : ( المتعال ) « ٩ » قرأه ابن كثير بياء في الوصل والوقف على الأصل ، لأن الألف واللام أذهبا التنوين الذي تتحذف الياء من أجله ، فرجعت الياء ، وهي لغة للعرب مشهورة ، والأكثر عند سيبويه إثبات الياء مع الألف واللام ، وحذف الياء مع عدم الألف واللام ، ولما ثبتت في الوصل ، عند مكن أثبتها ، وجب إثباتها في الوقف ، وقرأ ذلك الباقون بحذف الياء في الوصل والوقف ، وذلك أنهم اتبعوا الخط ، ولا ياء في الخط ، وأيضا فإن الكسرة تدل عليها ، ولما دلت الكسرة عليها ، في الوصل فحد فت ، جرى الوقف على ذلك (٢) .

<sup>(</sup>۱) قوله: «والواحد الذي ... الكثرة» سقط من : ص .

<sup>(</sup>۲) زاد المسير 1/1 ، وتفسير ابن كثير 1/1ه ، وتفسير النسفي 1/1 ، والكشف في نكت المعاني والإعراب 1/2 .

<sup>(</sup>٣) التبصرة ٨٠/ب ، والتيسير ١٣٤ ، والنشر ٢٨٦/٢ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٥٥/٥ ، وكتاب سيبويه ٣٤٧/٢

### سورة ابراهيم عليه السلام مكية سوى آيتين في قول ابن عباس نزلتا في المدينة

قوله: ( ألم تر َ إلى الذين بدُّلوا نعمة الله كفرا ) إلى آخر الآيتين « ٢٨ ـــ وهي أربع وخمسون آية في المدني ، واثنتان وخمسون في الكوفي •

« ١ » قوله: (الله الذي ) قرأه نافع وابن عامر على الاستئناف ، فرفعاه بالابتداء ، والخبر « الذي » وصاله بالابتداء ، والخبر « الذي » وصاله صفة له « الله » وأضمرت الخبر ، وقررا الباقون بالخفض على البدل من « العزيز » (١) ، واختار أبو عبيد الخفض ، ليتصل بعض الكلام ببعض ، وتعقب عليه ابن قتيبة ، فاختار الرفع ، لأن الآية الأولى قد انقضت ، ثرم استئونف بآية أخرى ، فحقه الابتداء ، لأن الآية الأولى تتابعت بتمامها ، وكذلك اختلفا في الاختيار في : ( عالم الغيب ) في سورة المؤمنين « ٩٢ » (٢) ،

« ٢ » قوله: (خلق السّماوات والأرض ) قرأه حمزة والكسائي (١٥٦/ب) « خالق » على وزن « فاعل » ،و « الأرض » بالخفضعطف على « السموات » لأن كسر التاء في هذه القراءة عكم الخفض ، لإضافة « خالق » إلى ما بعده ، وحسن ذلك لأن « فاعلا » يأتي بمعنى الماضي ، كما قال : ( فاطر السموات ) « ١٠ » فهو أمر قد كان ، فلا يجوز فيه إلا (٣) الإضافة ، لأنه أمر معهود معروف ، وقرأ الباقون « خلق » على [ وزن ] ( فعل » هغصبوا « الأرض » عطفا على « السماوات » لأن كسرة التاء فيه عكم النصب ، فأتوا بلفظ الماضي ، لأنه أمر قد كان ، وقد فرغ منه ، فالفعل أولى به من الاسم ، لأن الاسم يشترك في

<sup>(</sup>۱) قوله: «وقرأ الباقون . . . العزيز» سقط من: ص .

<sup>(</sup>٢) سيأتي ذكره فيها ، الفقرة «١٧» ، وانظر معاني القرآن ٢/٢٢ ، والتبصرة ٨/ب ، والتبسير ٢٨/ب ، والتبسير ١٣٤ ، وإيضاح الوقف والابتداء ٧٣٩ ، والنشر ٢٨٧/٢ ، والحجة في القراءات السبع ١٧٧ ، وزاد المسير ٢٤٤٤ ، وتفسير القرطبي ٣٣٩/٩ ، وتفسير ابن كثير ٢٢٢/٢ ، وتفسير النسفي ٢٥٤/٢ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٥٥/أ ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ٧٤/ب .

<sup>(</sup>٣) لفظ «إلا» سقط من : ص .

<sup>(</sup>٤) تكملة موضحة من: ر .

لفظه الماضي والمستقبل والحال ، وإنما يخلص للماضي بالدلائل ، والفعل بلفظه يدل على الماضي وانتصب الاسمان بعده (١) بالفعل ، وهو الاختيار (٢) •

« ٣ » قوله: (بم صرخي ) قرأه حمزة وحده بكسر الياء ، كأنه قد "ر الزيادة على الياءين كما زيدت الياء (٦) في الهاء في « به » ، وذلك هو الأصل ولكنه مرفوض غير مستعمل لثقل الياءين ، والكسرة قبلهما ، والكسرة بينهما ، فلما قد "ر الياء مزيدة (٤) على الياء التي للإضافة ، حذفها استخفافا ، لاجتماع ياءين وكسرتين ، إحداهما على ياء [الإضافة] (٥) ، فلما حذف الياء المزيدة بقيت الكسرة تدل عليها ، كما تحذف الياء في « عليه ، وبه » ، وتبقى الكسرة تدل عليها ، وكما تحذف الياء في « ياغلامي » ، لأن الكسرة تدل عليها ، فهذه القراءة جارية على مأكان يجب في الأصل ، لكنه أمر لا يستعمل إلا في شعر ، وقد عك " هذه القراءة بغض الناس لك أن الكسرة بلحن ، إنما هي مستعملة ، وقد قال قاطر "ب إنها بغض الناس لك أن يربوع (١) يزيدون على ياء الإضافة ياء (٧) ، وأنشد هو وغيره شاهدا على ذلك :

ماض إذا ما هم "بالمشضي" قال لها هل لك ياتا في اللغة ، وهو وقرأ الباقون بفتُح الياء ، وهو الأمر المشهور المستعمل الفاشي في اللغة ، وهو الاختيار لأن الجماعة عليه ، ولأنه المعمول به في الكلام ، وعلة ذلك أن ياء الجمع

<sup>(</sup>۱) ب: «بعد» ورجحت مافي: ص ، ر .

<sup>(</sup>٢) إيضاح الوقف والابتداء . ٧٤ ، والحجة في القراءات السبع ١٧٨ ، وتفسير النسفى ٢٥٨/٢

<sup>(</sup>٣) قوله: «كما زيدت الياء» سقط من: ص .

<sup>(</sup>٤) ب: «مزید» وتصویبه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٥) تكملة لازمة من : ص .

<sup>(</sup>٦) هو يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم ، وبندوه هم : رياح وثعلبة والحارث وعمرو وصبير ، وكانوا يسمون الأحمال ، وكليب وغدانة والعنبر وكانوا يسمون العقداء لأنهم تعاقدوا على بني أخيهم رياح ، وصار الأحمال مع بني رياح ، انظر جمهرة أنساب العرب ٢٢٤ ، والاشتقاق ٢٢١

<sup>(</sup>٧) کتاب سیبویه ۱/۱۳۷

 <sup>(</sup>A) الشاهد للأغلب ألعبِ العبدلي ، يخاطب أمرأة فيما إذا كانت ترغب فيه فترد عليه بقولها على للسانه:

أُدغست في ياء الإضافة وهي مفتوحة ، فبقيت على فتحتها ، ويجوز أن يكون قد أدغست في ياء إضافة ، وهي ساكنة ، ففتحت لالتقاء الساكنين ، وكان الفتح أولى بها ، لأنه أصلها ، فر د ت إلى أصلها عند الحاجة إلى حركتها ، وأيضا فإن الفتح في الياء أخف من الكسر ، والضم عليها ، وقد تقد م ذكر « الريح وليضلوا ، ولا يبع فيه ولا خلال » وشبهه (١) ميما أغنى ذلك عن الإعادة (٢) ،

« ٤ » قبوله: ( وإن كان مكر هم ليتزول ) قرأه الكسائي بفتح اللام الأولى،
 ورفع الثانية ، وقرأ الباقون بكسر اللام الأولى ، ونصب الثانية .

وحجة ( ١٥٧/ أ ) من فتح اللام الأولى ، وضم الثانية ، أنه جعل « إن » في قوله : ( وإن كان ) مخفيفة من الثقيلة ، وجعل اللام الأولى لام توكيد ، دخلت لتوكيد الخبر ، كما دخلت « إن » لتوكيد الجملة ، والفعل مع لام التوكيد مرفوع على أصله ، إذ لا ناصب معه ولا جازم ، والهاء مضمرة مع « إن » ، تقديره : وإنه كان مكرهم لتزول منه الجبال ، يعني أمر النبي عليه السلام ، والتقدير : مثل الجبال في القوة والثبات ، فمعنى هذه القراءة أن الله جل ذكره عظيم مكرهم ، كما قال : في القوة والثبات ، فمعنى هذه القراءة أن الله جل ذكره عظيم مكرهم ، كما قال : ( ومكروا مكراً كثبارا ) « نوح ٢٢ » ، وقال : ( تكاد السماوات يتفطيرن منه وتنشق الأرض وتخر "الجبال هد"ا ، أن د عنوا للرحمن ولدا ) « مريم ، ٩٠ منه وتنشق "الأرض وتخر" الجبال هد"ا ، أن د عنوا للرحمن ولدا ) « مريم ، ٩٠ « ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم ولولا كلمة الله لـزال من مكرهم الجبال » وروي عن عمر وعلي وابن مسعود أنهم قرؤوا : « وان كاد مكرهم لتزول منه الجبال وروي عن عمر وعلي وابن مسعود أنهم قرؤوا : « وان كاد مكرهم لتزول منه الجبال

<sup>→</sup> وموضع الشاهد هو كسر ياء حرف الجر «في"» وذكر أبو العلاء المعسري أنه سمع في أشعار المحدثين « إلي وعلي " » ونحوه ، وضعفه ورككه ، انظر رسالة الففران ٤٥٦ ، ومعاني القسرآن ٢٦/٢ ، وخزانة الادب ٢٥٧/٢ ، وتفسير مشسكل إعراب القرآن ١/١٣٣ .

<sup>(</sup>۱) رَاجِع سورة البقرة ، الفقرة «۸۸ - . ۹۰» ، «۱٦٣ - ١٦٥» وسيأتي هذا أيضا في سورة الطور ، الفقرة «٤» ، وسورة الأنعام ، الفقرة «٦٣ - 3٢» ، وسيأتي هذا أيضا في سورة الحج ، الفقرة «١٦» .

<sup>(</sup>٢) التبصرة ١٨/١، وزاد المسير ٢٥٧/٤، وتفسير مشكل إعراب القران ١٦٥٢، وتفسير النسفي ٢٦٠/٢

<sup>(</sup>٣) ص: «في هذه».

تكاد » فهذا دليل على تعظيم مكرهم ، لأن « كاد » في كلام العرب تكون لمقاربة الفعل ، وربما وقعت لوجو به •

« ٥ » وحجة من كسر اللام الأولى وفتح الثانية أنه جعل « إن » بمعنى « ما » ، وجعل اللام الأولى لام نفي ، لوقوعها بعد نفي ، ونصب الفعل بها ، والتقدير : وما كان مكرهم لتزول منه الجبال ، كما قال تعالى ذكره : ( ما كان الله ليذ ر المؤمنين ) « آل عمران ١٧٩ » ومعنى هذه القراءة تصغير مكرهم وتحقيره، أي : لم يكن مكرهم ليزيل الجبال ، والجبال يراد بها ما ثبت من الحق والدين والقرآن أن أي : لم يكن مكرهم ليذهب (٢) به الحق ، والضمير في « مكرهم » قيل هو لقريش ، وقيل لمن تقد م بالعتو والكفر من الجبابرة الماضية ، وكسر اللام الاختيار ، لأنه أبين في المعنى ، ولأن الجماعة عليه (٢) .

« ٦ » فيها أربع ياءات إضافة من ذلك:

( بمتصر خبي " ) « ۲۲ » وقد مضى ذكره • ومن ذلك :

( لي عليكم) « ٢٢ » فتحها حفص ٠

- ( قل ليّعبادي الذين ) « ٣١ » أسكنها ابن عامر وحمزة والكسائبي
  - ( إنبي أسكنت ) « ٣٧ » فتحها الحرميان وأبو عمرو •

فيها ثلاث زوائد:

- ( وعيد ) « ١٤ » أثبتها ورش في الوصل خاصة ٠
- ( أشركتمون ) « ٣٢ » أثبتها أبو عمرو في الوصل خاصة •

( دعاء ) « ٤٠ » أثبتها البَزَّي في الوصل والوقف ، وأثبتها ورش وأبو عمرو وحمزة في الوصل خاصة<sup>(٤)</sup> ٠

(۱) قوله: «أي لم يكن ... والقرآن» سقط من: ص .

(۲) ب: «ليثبت» وتصويبه من: ص ، ر . ولو كانت العبارة «ليذهب بالحق» لكان أوضح .

(٣) التيسير ١٣٥ ، والنشر ٢٨٩/٢ ، والحجة في القراءات السبع ١٧٩ ، وزاد السير ٢٦٦/٢ ، وتفسير ابن كثير ٢٨٩/٢ ، وتفسير النسفي ٢٦٦/٢ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٥٥/ب ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٣٤/ب، والكشف في نكت المعاني والإعراب ٧٥/ب .

(٤) التبصرة ٨١/ب ، والتيسير ١٣٥ ، والنشر ٢٨٩/٢ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١/٥٦.

#### سسورة الحجر

## مكية ، وهي تسمع و تسمعون آية في المدني والكوفي

« ۱ » قوله: (ر مُبَما) قرأ نافع وعاصم بتخفيف الباء ، وشدّد الباقون ، وهما لغتان مشهورتان(۱) .

« ٢ » قوله: ( ما نُنتَزِّل الملائكة ) قــرأه حفص وحمزة والكسائي ( ٢٠٠/ب ) بنونين الأولى مضمومة والثانية مفتوحة ، وكســر الزاي ، ونصب « الملائكة » ، وقرأ أبو بكر بتاء مضمومة ، وفتح النون والزاي ، ورفع « الملائكة » وقرأ الباقون كذلك إلا أنهم فتحوا التاء •

وحجة من قرأ بنونين أنه أتى به على الإخبار (٢) من الله جل ذكره عن نفسه ، وهو الأصل ، لأن كل شيء تكون فيه يكون ، وعن (٣) إرادته يتكو "ن ، وقد قال : ( إنّا نحن نز "لنا الذكر ) « الحجره » ، وقال : ( ولو أنّنا نز "لنا إليهم الملائكة ) « الأنعام ١١١ » ، ويقو "ي ذلك أن قبله إخبارا من الله (٤) عن نفسه في قوله : ( وما أهلكنا ) « ٤ » فجرى الإخبار على ذلك ،

« ٣ » وحجة من قرأ بضم "التاء ورفع « الملائكة » أنه جعله فعلا لم يُسم " فاعله ، فأقام « الملائكة » مقام الفاعل ، كسا قال : ( ونز "ل الملائكة تنزيلا ) « الفرقان ٢٥ » لأن « الملائكة » لا تكنز ل حتى تثنز "ل، والأمر ليس لها في النزول ، إنما يُمنز لها غير ها ، وهو الله لا إله إلا هو .

<sup>(</sup>۱) التبصرة 1/1 ، والحجة في القراءات السبع ۱۷۹ ، والتيسير ١٣٥ ، والنشر ٢/٨١٨ ، وذاد المسير ٣٧٩/٤ ، وتفسير النسمفي ٢٦٨/٢ ، ومفني اللبيب ١٣٨ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن 1/١٣٥ .

<sup>(</sup>۲) ص: «وجه الإخبار» .

<sup>(</sup>٣) ب: «عن» وتصويبه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٤) ب: «نفسه» وتصويبه من: ص، ر.

« ٤ » وحجة من فتح التاء أنه جعله فعلا مستقبلا ستمتّي فاعله ، وأضاف الفعل إلى « الملائكة » ، فرفعها به ، وفي الفعل حذف تاء ، لاجتماع تاءين بحسركة واحدة ، وأصله « تتنزل » ويقو "ي ذلك قوله : ( تنز "ل الملائكة والر "وح فيها ) « القدر ٤ » فهو مثله ، وهو إجماع ، وهو الاختيار ، لأنه قد فهم أنها تتنزل بأمر الله لها بالنزول (١) •

« ه » قوله: (إنها سُكِرِّت) خفيه ابن كثير، وشدَّده الباقون، وهما لغتان: سكرت عينه وسكرّتها، أغشيتها إغشاء، لكن في التشديد معنى التكثير والتكرير، وحسن ذلك(٢)، لإضافته إلى جماعة، لكل واحد بصر قد غشي بغشاوة، و « الأبصار » جماعة فحقه التشديد ليدل على التكثير (٣) .

« ٦ » قوله : ( فَبَرِم تُبِشَّرُونَ ) قرأ ابن كثير بكسر النون وتشديدها ، وقرأ نافع مثله ، إلا أنه خفَّف النون ، وكذلك قرأ الباقون، إلا أنهم فتحوا النون (٤)٠

وحجة من شد"د وكسر أن أصله أن يكون بنونين ، الأولى عكم الرفع ، والثانية هي النون الحائلة بين الياء والفعل في « ضربني ويضربني » ، لأنه عد"ى الفعل إلى مفعول ، وهو ضمير المتكلم ، فاجتمعت نونان ، فأدغم الأولى في الثانية ، بعد أن أسكنها استثقالا لاجتماع المثلين ، وبقيت الكسرة تدل على الياء المحذوفة ، وأصله « تبشروننى » •

« ٧ » وحجة من حفق وفتح النون أنه لم يعد "الفعل إلى مفعول ، فأتى بالنون ، التي هي علامة الرفع ، مفتوحة على أصلها ، كنون « يقومون ويخرجون » •
 « ٨ » وحجة من خفق النون وكسرها أنه عد "ى الفعل ، فصار أصله

<sup>(</sup>۱) الحجة في القراءات السبع ۱۸۱ ، وزاد المسير ٣٨٣/٤ ، وتفسير ابن كثير ٧/٢/٤ ، وتفسير النسفي ٢٦٩/٢ ، والمختار في معاني قراءات أهل الامصار ١/٥٦ .

<sup>(</sup>٢) ص : «ذلك فيه» .

<sup>(</sup>٣) التبصرة ٨١/ب ، والتيسير ١٣٦ ، وزاد المسير ٣٨٦/٤ ، وتفسير غربب القرآن ٢٣٨/٠ ، وتفسير النسفي ٢٠٠/٢ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٣٦/١ .

<sup>(</sup>٤) قوله: «وكذلك ... النون» سقط من : ر .

« تبشرونني » ثم حذف إحدى النونين ، وهي الثانية ، استخفافا لاجتماع المثلين ، فاتصلت الياء بنون الرفع ، فانكسرت ، ثم حذف الياء لدلالة الكسرة عليها .

قال أبو محمد: وهذه القراءة قد ( ١٥٨/ أ ) طعنن فيها جماعة "لبُعد مخرجها في العربية ، لأن حذف النون مع الياء لا يحسنن إلا في شعر ، وإن قد "ر"ت حذف (١) النون الأولى حذفت عكم الرفع ، لغير جازم ولا ناصب ، ولأن كسر النون التي هي عكم (٦) الرفع قبيح ، إنما حقها الفتح ، والاختيار فتح النون والتخفيف ، لأنه وجه الكلام ورتبة الإعراب ، ولأن عليه أكثر القراء (٦) .

« ٩ » قوله: (ومن يكفنك ) قرأ أبو عمرو والكسائي بكسر النون ، ومثله في الروم والزمر<sup>(٤)</sup> وفتح الباقون ، وهما لغتان : قنكط يقنك وقنط يقنط ، وقنكط أكثر ، ولذلك أجمعوا على الفتح في قوله : (من بعد ما قنكلوًا) « الشورى ٢٨ » (م) .

« ۱۰ » قوله: (إنّا لمُنجّوهم) قـرأ حمـزة والكسـائي بالتخفيف، وشدّد<sup>(۱)</sup> الباقون وهما لغتان وقالوا: نجّا وأنجى بمعنى: وقد أتى القرآن باللغتين، قال الله جلّ ذكره: ( فأنجاه الله مِن النّار ) « العنكبوت ۲۶ »، وقـال: ( فنجّيناه وأهله ) « الشعراء ۱۷۰ » وهما في القرآن كثير إجماع<sup>(۷)</sup> .

<sup>(</sup>۱) ب: «حذفت» وتصویبه من: ص، ر.

<sup>(</sup>٢) ب: «في علم» وتصويبه من: ص، ور.

<sup>(</sup>٣) زاد المسير 3/7.3 ، وتفسير النسفي 7/8/7 ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار 3/7 ، والكشف في نكت المعاني والإعراب 3/7 ، وكتاب سيبويه 3/7 ، وتفسير مشكل إعراب القرآن 3/7 .

<sup>(</sup>٤) حرفاهما هما (٣٦٦ ٣٥) .

<sup>(</sup>٥) الحجة في القراءات السبع ١٨٢ ، والنشر ٢٩٠/٢ ، وتفسير النسفي ٢٧٥/٢ ، وأدب الكاتب ٣٦٩

<sup>(</sup>٦) ص ، ر: «وشدده» .

<sup>(</sup>V) لفظ «اجماع» سقط من: ص.

« ۱۱ » قوله : ( قدَّرْ نَا إِنَّهَا ) قرأ أَبِو بَكُر بِالتَخْفِيفُ وَمِثْلُهُ فِي النَمْلُ : ( قدَّرِنَاهَا ) « ٥٧ »(١) وقرأهما الباقون بالتشديد ، وهما لغتان بمعنى ، يقال : قدرت وقد ّرت بمعنى ، وكذلك : يقد ّر ويقدر ٠

« ١٢ » قوله: (أصحاب الأيكة) أجمع القراء في هذه السورة وفي قاف على الخفض، وإدخال الألف واللام، واختلفوا في الشعراء وصاد<sup>(٢)</sup>، فقرأ الحرميان وابن عامر فيهما « ليكة » بلام مفتوحة والنصب، عملى وزن « فَعَلْمَة » ، وقرأ (٣) الباقون بالخفض وإدخال الألف واللام، كالتي في الحجر وقاف •

وحجة من فتح وقرأ بلام واحدة أنه جعل « ليكة » عـــلى « فعله » اسما معرفة (<sup>4)</sup> للبلدة ، فترك صرفه للتعريف والتأنيث (<sup>٥)</sup> •

« ١٣ » وحجة من أدخل الألف واللام أنه جعل « أيكة » اسما نكرة ، لموضع فيه شجر ود و م ، ثم أدخل عليه الألف واللام للتعريف و وحكى أبو عبيد أن « ليكة » على « فعلة » اسم للقرية التي كانوا فيها ، وأن « الأيكة » بالألف واللام وهمزة اسم للبلد كله ، وقال غيره : الأيكة وليكة واحد ، وهو الغييضة والشجر الملتف ، يقال له الدوم ، وهو شجر المتقل ، واختار أبو عبيد « لكيكة » على وزن « فعلة » بغير صرف في الشعراء وصاد، فجعلها اسما للقرية (١٦) و « الأيكة » اسم البلد ، لأنها كذلك في المصاحف ، وتعقب عليه ابن قتيبة فاختار « الأيكة » بالألف واللام والخفض في الصعراء والصاد ، وقال : إنما كتبتا بغير ألف ، عملى تخفيف الهمزة ، وقال : قد أجمع الناس على الألف واللام والخفض في الحجر وقاف ،

<sup>(</sup>۱) سيأتي فيها ٤ الفقرة «٢٤» .

<sup>(</sup>٢) أحرف السور على ترتيبها هي : (٦ ١٤ ١ ١٧٦ ، ١٣) وسيأتي ذكر حرفي الشيعراء وصاد ، الفقرة «٥ ، ١» .

<sup>(</sup>٣) ب: «وقرأ» وتصويبه من: ص، ر.

<sup>(})</sup> ب: «معروفة» وتصويبه من: ص .

<sup>(</sup>a) قوله: «وحجة من فتح ... والتأنيث» سقط من : ر .

<sup>(</sup>٦) ب ، ر: «اسم القرية» ورجحت مافي: ص ٠

فوجب أن تلحق الشعراء وصاد بما أ<sup>\*</sup>جمع عليه ، فما أجمعوا عليه شاهد ِ لما اختلفوا فيه • وأيضا فإن القرية داخلة في البلدة ، فـ « أيكة » تشمل<sup>م</sup>ها<sup>(١)</sup> •

« ١٤ » فيها أربع ( ١٥٨/ب ) ياءات إضافة ، قوله : ( نبىء عبادي أني أنا الغفور ) « ٤٩ » ، ( إنتي أنا النذير المبين ) « ٨٩ » فتحهن "الحرميان وابو عمرو ٠ ( بناتي إن كنتم ) « ٢٠ » فتحها نافع وحده ٠ ليس فيها زائدة (٢٠ ٠

\* \* \*

<sup>(</sup>١) معاني القرآن ٩١/٢ ، ٩١/٢ ، والمصاحف ١٠٩ ، وهجاء مصاحف الأمصار ١/١٣ ، وإيضاح الوقف والابتداء ٤٣ ، والمقنع ٢٢ ، والحجة في القراءات السبع ١٨٣ ، وزاد المسير ١٠/٤ ، وتفسير ابن كثير ٥٥٦/٢ ، وتفسير النسفي ٢٧٧/٢ والقاموس المحيط «إيك» .

<sup>(</sup>۲) قوله: «ليس فيها زائدة» سقط من: ص ، انظر التبصرة ٨١/ب ، والتيسير ١٢٦ ، والنشر ٢٩٠/٢ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١/٥٧ .

الكشف: ٣ ، ج ٢

# سسورة النحسل مكية سسوى ثلاث آيسات نزلن بالمدينة

قوله تعالى: ( وإن عاقبَسْتُم فعاقبوا ) إلى آخر السورة ، وقال قتادة من قوله تعالى: ( لِللّذين هاجروا من بعد ما فتنوا ) « ١١٠ » إلى آخر السورة مدني وباقيها مكي ، وهي مائة آية وثمان وعُشرون آية في المدني والكوفي ، وقد (۱) تقد م ذكر ( عما يشركون ) « ١ » في موضعين ، في هذه السورة (۲) ، وكذلك ذكرنا ( أن تأتيهم ) « ٣٣ » و ( فيكون ) « ٤٠ » و ( نوحي ) « ٣٠ » و ( أمهاتهم ) « ٢٨ » و ( أمهاتهم ) « ٢٨ » و ( القد سُ ) « ٢٨ » و الكوي داتكرير ، والقد سُ ) « ٢٠ » و الكوي داتكرير ، والملب كل عن الإعادة والتكرير ، فاطلب كل حرف مع نظيره الأول (٢٠ ،

« ١ » قوله : ( أينبت لكم ) قرأ أبو بكر بالنون ، وقرأ الباقون بالياء ٠ وحجة من قرأ بالنون أنه أجراه على الإخبار من الله جل ذكره عن نفسه ، لتقدم لفظ الإخبار قبله في قوله : ( لا إله إلا أنا ) « ٢ » • وحكى أهل اللغة : نبت البقل وأنبته الله ، وحكوا: أنبت البقل ، مثل نبت •

« ٢ » وحجة من قرأ بالياء أنه أجرى الكلام على لفظ الغيبة ، لتقدّم لفظ الغيبة في قوله : ( هو التذي أنزل من الستماء ماء ) « ١٠ » وهو الاختيار ، لأن لفظ الغيبة أقرب إليه من لفظ الإخبار ، ولأن أكثر القراء عليه (٤) •

<sup>(</sup>۱) ب ، ر: «قد» ورجحت ماني: ص ،

<sup>(</sup>۲) والوضع الثاني هو: (۳ ٦) .

<sup>(</sup>٣) راجع أول هذه الأحرف في سورة يونس ، الفقرة «٣-٧» وثانيها في الأنعام الفقرة «٣٠ ، ٦٤ – ٣٦» ورابعها في الأنعام الفقرة «٣٠ ، ٦٤ – ٣٦» ورابعها في يوسف ، الفقرة «٢» ، وخامسها وثامنها في الأنبياء ، الفقرة «١» ، وخامسها وثامنها في الأعراف ، الفقرة «٣١ ، ٠٠ وسادسها في النساء ، الفقرة «١٠ – ٣١» .

<sup>(</sup>٤) التبصرة ١/٨٢ ، والتيسير ١٣٧ ، والنشر ٢٩١/٢ ، والحجة في القراءات السبع ١٨٤ ، وزاد المسير ٤٣٣/٤ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٥٧ .

« ٣ » قوله: ( والتسمس والقمر والنجوم مسخرات ) قرأ ابن عامر برفع الأربع الكلمات ، ووافقه حفص على رفع « والنجوم مسخرات » ، وقرأهن الياقون بالنصب ، والتاء من « مسخرات » مكسورة في حال النصب على الأصول في ج مع (١) المؤنث المنصوب (٢) على حكم التثنية •

وحجة من رفع أنه قطعه مرميّا قبله ، فرفعه بالابتداء ، وعطف بعض الأسماء على بعض ، وجعل « مسخرات » خبر الابتداء ، وقوي الرفع لأنك إذا نصبت جعلت « مسخرات » حالا ، وقد تقدّم في أول الكلام « وسخر » فأغنى عن ذكر الحال بالتسخير ألا ترى أنك لو قلت : سخترت لك الدابة مسخرة كان فبيحا من الكلام ، لأن « سخترت » يغني عن « مسخرة » وكذلك لو قلت : جلس زيد جالسا ، لم يحسن ، وكذلك يبعد . « سختر الله النجوم مسخرات » على الحال ، فلمنا قبح نصب « مسخرات » على الحال رفع ما قبله ، وجعل « مسخرات » خلى الحال خبرا عنه ،

« ؛ » وحجة من نصب أنه عطفه على ماقبله ، وأعمل (٣) فيه « وسخر » ، ليرتبط بعض الكلام ببعض ، وتكون « مسخرات » حالا مؤكدة ، عمل فيها « سخر » وجاز ذلك لبعد ما بينهما ، وهو مثل قوله : ( وهد و الحق مصد قا ) « البقرة ٩١ » في أنهما حالان مؤكدان ٠

« ٥ » وحجة من رفع « النجوم مسخرات » فقط أنه عطف « الشمس والقمر » على معمول « سخر » ثم ابتدأ ( ١٥٩/أ ) « والنجوم مسخرات » على الابتداء والخبر ، كراهة أن يجعل « مسخرات » حالا لما قد منا من قبح ذلك ، وهو وجه قوي وقراءة حسنة ، والاختيار النصب ، لأن الجماعة عليه (٤) •

« ٦ » قوله: ( والتّذين يَدعون ) قرأه عاصم بالياء ، وقرأ الباقون بالتاء •

<sup>(</sup>۱) ب: «وجمع» وتصویبه من: ص ۲ ر ۰

<sup>(</sup>۲) ب: «المنصرف» ووجهه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٣) ب: «أو عمل» وتصويبه من ، ص ، ر ،

<sup>(</sup>٤) إيضاح الوقف والإبتداء ١٢٥ ، وزاد المسير ٤/٤٣٤ ، وتفسير النسفي ٢/٢٨٢

وحجة من قرأه بالياء أنه لم يحسن أن يُخاطب بذلك المؤمنون كما خوطبوا بقوله : ( تُسرّون ) و ( تُعلنون ) « ١٩ » فهـو على هـذه القراءة خطاب للمؤمنين ، أجراه على الإخبار عن الكفار وهم غيّيّب ، والياء للغائب .

« ٧ » وحجة من قرأه بالناء أنه جعل « تُسرون وتعلنون » خطابا للمشركين، فأجرى « تدعون » على ذلك ، فجعله كله خطابا للمشركين ، وفيه معنى التهدد لهم ، ويجوز أن يكون « تسرون وتعلنون »(١) على هذه القراءة أيضا خطابا للمؤمنين ، و « تدعون » خطابا للكفار ، على معنى : قل لهم يامحمد والذين تدعون من دون الله ، وهو الاختيار ، لأن الجماعة عليه (٢) .

« ٨ » قوله : ( تُشاقتُون فيهم ) قرأ نافع بكسر النون ، وفتحها الباقون ، وهي في الحجة لفتح النون والكراهة لكسرها مُخفيَّفة مشل « تبشرون » في الحجر ، والفتح الاختيار ، لضعف الكسر ، ولأن الجماعة عليه (٣) .

« ٩ » قوله: (أين شُركائي) قرأ البــزـّي بياء مفتوحة ، من غير همز ولا مد" ، وقرأ الباقون بالهمز والمد" ، والياء مفتوحة .

وحجة من لم يمد ولا همز أنها لغة في قَصْر الممدود ، قال أبو محمد : وهي قراءة بعيدة لأن قصر الممدود أكثر ما يأتي في الشعّر وفي نادر من الكلام • قالوا في « السواية » فقيُصروا •

« ١٠ » وحجة من مدّ وهمز أنه أتى به على الأصل ، لأنه جمع شريك ،وباب « فعيلْ » أن يجمع على « فعلاء » وهو الأصل ، وهو الاختيار .

« ١١ » قوله : (تتوفّاهم) في موضعين قرأهما حمزة بالياء، وقرأ الباقون بالتاء، وقد تقدّمت علة التذكير والتأنيث في هذا وأمثاله (٤)، فهو مثل : ( فنادَّهُ الملائكة ) « آل عمران ٣٩ » ( إلا أن تأتيهم الملائكة ) « النحل٣٣»

<sup>(</sup>١) قوله: «خطابا للمشركين ... وتعلنون» سقط من: ص.

<sup>(</sup>٢) الحجة في القراءات السبع ١٨٤ – ١٨٥ ، وزاد المسير ٢٣٧/٤ ، ومعاني القرآن ٩٨/٢ ، وإيضاح الوقف والابتداء ٧٤٧ ، وتفسير النسفي ٢٨٣/٢

<sup>(</sup>٣) الحجة في القراءات السبع ١٨٥ ، وزاد المسير 3/13 ، وتفسير النسفي 7/13 ، وتفسير النسفي 7/13 ، وراجع سورة الحجر ، الفقرة 8-10 ،

<sup>(</sup>٤) ص: «وأشباهه» ، ر: «ومثله وأشباهه» .

واختار أبو عبيد الياء لقول ابن مسعود: « ذكرُوا الملائكة » وتعقبُ عليه ابن قتيبة فاختار التاء • لأنها قراءة أهل الحرمين والبصرة وعاصم ، قال: والتأنيث إنما هو تأنيث الجماعة وليس يكحق الملائكة في التاء تأنيث ، قال: وقد كان يلزمأبا عبيد أن يقرأه « توفيّاه رسُلنا » لأنهم ملائكة ، ولم يفعل (١) •

« ١٢ » قوله : ( لا ينهدي من يضل " ) قرأ الكوفيون بفتح الياء وكسر الدال ، أضافوا الفعل إلى الله جل " ذكره ، لتقد م ذكره في قوله : ( فإن " الله ) • و « من » في موضع نصب به « يهدي » ، ويجوز أن يكون « يهدي » بمعنى « يهتدي » فتكون « من » في موضع رفع بفعلها ، ولا ضمير في « يهدي » ، وكون « يهدي » ، معنى : « يهتدي » في قراءة ( ١٩٥٩ أ ) الكوفيين أحسن ، وكون « يهدي » بمعنى : « يهتدي » في قراءة ( ١٩٥٩ أ ) الكوفيين أحسن ، لأن الله قد أضل " قوما ، ثم " هداهم للإيمان بعد ضلالهم وقرأ الباقون بضم " الياء وفتح الدال ، بنوه للمفعول ، فه « من » في موضع رفع على المفعول الذي لم يسم " فاعله ، وهو [ في ] (٢) المعنى بمنزلة قوله : ( من يُضلل الله فلا هادي له ) يسم " فاعله ، وهو [ في ] (٢) المعنى بمنزلة قوله : ( من يُضلل الله فلا هادي له ) الله يا ويشهد لهذه القراءة أن في قراءة أنبي " : « فلا هادي لمن أضل " الله » والتقدير : إذا أضل " الله عبداً لا يهديه أحد (٢) .

« ۱۳ » قوله: (أو لم يتروا إلى ما خلق الله) قرأ حمزة والكسائي بالتاء، جعلاه خطابا لجميع الخلق، وقرأ الباقون بالياء، رد وه على لفظ الغيبة التي قبله، وذلك قوله: (أن يتخسف، أو يتأتيهم، أو يتأخذهم) « ١٤ ، ٤٥ ، ٤٦ ، ٤٥ » ثم قال: (أو لم يروا) فجرى الكلام على سنن واحد في الغيبة، وهو الاختيار (٤٠ ، « ١٤ » قوله: (يتنفيئو) قرأه أبو عمرو بتاءين، على تأنيث لفظ الجمع، وهو « الظلال » وقرأ الباقون بياء وتاء، على تذكير (٥) معنى الجمع، أو على الحمل

<sup>(</sup>۱) راجع سورة آل عمران ، الفقرة «۲۳ ـ ۲۰» .

<sup>(</sup>٢) تكملة لازمة من : ص ، ر .

<sup>(</sup>٣) زاد المسير ٢٨٦/٤) ، وتفسير النسمةي ٢٨٦/٢ ، والمختسار في معاني قراءات أهل الأمصار ٧٥/٧ .

<sup>(</sup>٤) التيسير ١٣٨ ، والحجة في القراءات السبع ١٨٦ ، وزاد المسير ١/٢٥٤، وتفسير النسفى ١٨٧/٢

<sup>(•)</sup> لفظ «تذكير» سقط من : ص .

على المعنى ، لأن « الظلال » هو « الظل » سواء ، ولأن تأنيث هــذا الجمع غير. حقيقي ، إذ لاذكر له من لفظه ، وقد تقدّم لهذا نظائر ، وهو الاختيار ، لأن أكثر القراء عليه(١) .

« ١٥ » قوله: ( وأنتهم متفر طون ) قرأه نافع بكسر الراء ، جعله اسم فاعل من « أفرط » إذا أعجل ، فمعناه: وأنهم معجلون إلى النار ، أي : سابقون (٢) إليها ، وقيل معناه: وأنتهم ذوو أفراط (٣) إلى النار ، أي : ذوو عجل اليها • حكى أبو زيد: فرط الرجل أصحابه يفرطهم إذا سبقهم ، والفارط المتقدم إلى الماءوغيره، ومنه قول النبي عليه السلام: « أنا فرط على الحوض » (٤) أي :أنا متقدكم (٥) وسابقكم • وقرأ الباقون بفتح الراء ، جعلوه اسم مفعول من « أفرط وا » فهم « مثغر طون » أي : أعجلوا فهم معجكون إلى النار • وقال أبو عبيد في معناه: متركون • وقيل: منسيون • والاختيار فيه ماعليه الجماعة ، وكذلك كل ما سكتنا . عن ذكر [ الاختيار ] (٢) • فما عليه الجماعة هو الاختيار (٢) •

« ١٦ » قوله : ( نُسقيكم ممّا في بطونه ) قرأ نافع وابن عامر وأبو بكر

راجع سورة البقرة «٢٣ – ٢٤» .

<sup>(</sup>٢) ب: «يساقون» وتصويبه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٣) ب: «أفرط» وتصويبه من: ص ، ر .

<sup>(3)</sup> صحيح مسلم: من طريق جندب «كتاب الفضائل ـ باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته» ، ويرويه أيضا من طريق ابي هريرة في حديث طويل «كتاب الطهارة ـ باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء» وكذلك الموطا «كتاب الطهارة ـ باب جامع الوضوء» .

<sup>(</sup>٥) ب: «مقدمكم» ورجحت مافي: ص، ر.

<sup>(</sup>٦) تكملة لازمة من : ص ، ر .

<sup>(</sup>۷) الحجة في القراءات السبع ۱۸۷ ، وزاد المسير 3.7 ، وتفسير ابن کثير 3.7 ، وتفسير النسفي 3.7 ، والمختار في معاني قراءات اهل الأمصار 3.7 ، والمختار في معاني قراءات اهل الأمصار 3.7 ، والكشف في نكبت المعاني والإعسراب 3.7 ، والكشف في نكبت المعاني والإعسراب 3.7 ، وتفسير غريب القرآن 3.7

بفتح النون ، وقرأ الباقون بالضم" ، ومثله في المؤمنين(١) •

وحجة من فتح النون أنه جعله ثلاثيا ، فبناه على « سقيت أسقي » كما قال تعالى ذكره: ( وسَنقاهم ربُّهم ) « الإنسان ٢١ » ، وقال: ( يُطعيمني ويسقين ) « الشعراء ٧٩ » ، وقال: ( وسُنقوا ماء مسيماً ) « محمد ١٥ » ، ومنه: ( يُسقى الشعراء ٧٩ ) « الرعد ٤ » ( ويُسقى مين ماء صديد ) « إبراهيم ١٦ » كله من سقى يسقى ، إجماع .

« ۱۷ » وحجة من ضم النون أنه بناه على « أسقيت فلانا » بمعنى :جعلت له شربا يشربه (۲) ، فالمعنى في الضم ، فجعل لكم شربا مما في بطون الأنعام ، وقد قال تعالى ذكره : ( وأسقيناكم ماء فراتا ) « المرسلات ۲۷ » أي : جعلنا لكم شربا ، ليس هو من سقي الفهم ، لرفع « العطش » فالمعنى : جعكنا لكم شربا لا ينقطع كالشيقيا ، وقد قالوا : سقيته وأسقيته بمعنى ، جعلت له شربا ، فتكون القراءتان بمعنى واحد على هذه اللغة (۲) ، قال الشاعر :

سَقَى قَوْمِي بني نَجُد وأَسقى تُميراً والقبائل مِن هيلال (٤) فليس يريد به «سقى قومي » ما يروي عطاشهم ، لم يدع لهم لأجل عطش بهم ، إنما دعا لهم بالخصب والسَّقي ، يريد: رزقهم الله سقيا لبلدهم يخصبون منها ، ويبعد أن يسأل لقومه ما يروي عطاشهم ، ويسأل لغيرهم ما يخصبون منه ، لأنهقال: وأسقى نميرا ، أي : جعل لهم سَقيا وخصبا(٥) .

« ١٨ » قوله: (أفبينعُمة الله يَجحدُون) قرأه أبو بكر بالتاء، ردّه على الخطاب الذي قبله ، وهو قوله: (والله فضَّل بعضـكم على بعض في الرّزق) أي: فعل بكم ذلك وتجحدون بنعمة الله ، ويجوز أن يكون على معنى: قل لهم يا محمد:

<sup>(</sup>١) حرفها هو: (١٦) .

<sup>(</sup>۲) ب: «فشریه» وتصویبه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٣) ب: «العلة» وتصويبه من: ص ، ر ٠

 <sup>(</sup>٤) الشاهد للبيد انظر ديوانه ٩٣ ، وهو في الحجة في القراءات السبع١٨٦٠،
 والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٥٧/ب .

<sup>. (</sup>٥) أزاد المسير ٢/٢/٤ ، وتفسير ابن كثير ٢/٢/٥، وتفسير النسفي ٢٩١/٢

أَ َفَبِنَعِمَةُ اللهِ تَجَحَدُونَ • فَهُو خَطَابِ للكَفَارِ ، وَفَيهُ مَعْنَى التَّوْبِيِخُ لَهُم • وقرأ الباقون بالياء ، ردّوه على لفظ الغيبة التي قبله ، وذلك قوله : ( فما الذين فُصُلِّلُوا ) ، وقوله : ( فهم فيه سواء) ولفظ الغيبة أقرب إليه من لفظ الخطاب ، وهو الاختيار ، وهو أكولى ، ولأن الجماعة عليه (١) •

وقد ذكرنا ( يَعرِ شون ) في الأعراف(٢) •

« ۱۹ » قوله: (ألم يكروا إلى الطبيش) قرأه حمزة وابن عامر بالناء ، على الخطاب رد"اه على لفظ الخطاب الذي قبله ، وهو قوله: (والله أخرجكم ميّان بطون أميّهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم) « ۷۸ » وعلى قوله قبل ذلك: (فلا تضربوا لله الأمثال) « ۷۶ » ، وقوله: (وأنتم لا تعلمون) ، ثم قال: (ألم تروا) فجرى كله على الخطاب ، وقرأ الباقون بالياء ، ردّوه على لفظ الغيبة في قوله: (ويعبدون من دون الله ما لا يكملك لهم رزقا) « ۷۳ » وقوله: (ولا يستطيعون) ، وهو الاختيار ، لأن الجماعة عليه (") .

« ۲۰ » قوله : ( يوم َ ظَعَنْنِكم ) قرأ الكوفيون وابن عـــامر بإسكان العين ، وفتح الباقون ، وهما لغتان كالســـمـّع والســّمـّع والنــّهـــُر والنـّهــُر (٤) .

« ٢١ » قوله: (ولنسَجْنَرِينَ )قرأ عاصم وابن كثير بالنون ، على الإخبار من الله جل ذكره عن نفسه بالجزاء الذي أكده بالقسم ( ١٦٠/ب) وهو خروج من غيبة إلى إخبار ، كقوله: (والتّذين كفروا بآيات الله ولقائه) ، ثم قال: (أولئك يُسموا مِن رحمتي) « العنكبوت ٢٣ » وقرأ الباقون بالياء ، ردّوه على لفظ الغيبة في قوله: (وما عند الله باق) ، والاختيار الياء ، لأن أكثر القراء عليه (٥٠) .

<sup>(</sup>۱) زاد المسير ٢٦٨/٤ ، وتفسير ابسن كثير ٢٧٧/٢ ، وتفسير النسفي ٢٠/٢ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٥٥/١ ، وكتاب سيبويه ٢٠/٢ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٤٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) تقدُّم ذكره في أول هذه السورة.

<sup>(</sup>٣) تفسير النسفي ٢٩٥/٢

<sup>(</sup>٤) التبصرة ٨٢/ب ، وزاد المسير ٤/٦٧٤ ، والنشر ٢٩٣/٢ ، وتفسير النسفي ٢٩٥/٢

<sup>(</sup>٥) زاد المسير ١٨٨/٤ ، وتفسير ابن كثير ١/٥٨٥ ، وتفسير النسفي ٢٩٩/٢

« ٢٢ » قوله : (مين بعد ما فتينوا) قرأه ابن عامر بفتح الفاء والتاء ، على معنى : من بعد ما فتتنوا غير هم ، أي عكذ بوا غيرهم على الدين ليرتدوا عن الإسلام ، ثم آمنوا وهاجروا ، فالله غفور لفعلهم ، ويجوز أن يكون المعنى : فتنوا أنفسهم بإظهار ما أظهروا من الكفر للتقية ، وقرأ الباقون بضم "الفاء ، وكسر التاء ، على ما لم يسم "فاعله ، أي : عُذ "بوا في الله وحمُملوا على الارتداد عن دينهم وقلوبُهم مطمئنة على الإيمان ، فأعلمهم الله بالمغفرة (أ) لهم ليما حمُملوا عليه وأكرهوا من الارتداد ، ودليله قوله : (إلا من أكره وقلبُه مطمئن "بالإيمان) عليه وأكرهوا من الارتداد ، ودليله قوله : (إلا من أكره وقلبُه مطمئن "بالإيمان) «النحل ١٠٦ » والاختيار الضم "، لأن الجماعة عليه (٢) ،

« ٢٣ » قوله : ( في ضيق ) قرأ ابن كثير بكسر الضاد ، وفتح ُ الباقون ، ومثله في النسّمل (٢٠ ، وهما لغتان في المصدر عند (٤) الأخفش يقدول ضاق يضيق ضيقا ، وقال أبو عبيدة (٥) : ضيق ، بالفتح منخفيّف من « ضييّق » ك « ميّت » من « ميّت » ويلزمه أن يكون قد حذف الموصوف ، وأن يكون التقدير في أمر « ضيّق » ، ثم خفيّف ، وحذف الموصوف (٢) .

ليس فيها ياء إضافة اختلف فيها ولا زائدة<sup>(٧)</sup> •

<sup>(</sup>۱) ب: «بمغفرة» وتصويبه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>۲) زاد المسير ۱۹۸/۶ ، وتفسير ابِسن كثير ۸۸۸/۲ ، وتفسير النسسفي ۳۰۱/۲

 <sup>(</sup>٣) حرفها هو : (٧. ٦) ، وقد تقدم أيضا في سورة الأنعام ، ''لفقرة «٦٦» ،
 وسيأتي ذكره في سورة الفرقان ، الفقرة «٣» .

<sup>(</sup>٤) ب: «عن» وتصويبه من : ص ٤ ر .

<sup>(</sup>ه) ص، ر: «أبو عبيد».

<sup>(</sup>٦) الحجة في القراءات السبع ١٨٨ ، وزاد المسير ١٨٩ ، وتفسير غريب القسران ٢٤٩ ، وتفسير النسفي ٣٠٥/٣ ، والمختسار في معانسي قسراءات أهسل الأمصار ٥٥/٧ .

<sup>(</sup>٧) قوله: «ولازائدة» سقط من: ص.

# سسورة بنسي اسرائيسل مكتية ، وهي مائة آية وعشر (۱) في المدني واحدى عشرة (۲) في الكوفي

« ١ » قوله : (ألا تتخذوا من دوني) قرأ أبو عمرو بياء وتاء ، حمله على لفظ الغيبة ، لتقدّم ذكرها في قوله : (وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا يتخذوا) أي : لئلا يتخذوا ، ويجوز أن يكون بمعنى « أي » ، فيكون في الكلام معنى النهي وقرأ الباقون بتاءين ، أجروه على الانصراف من الغيبة إلى المخاطبة كقوله : (الحمد لله رب العالمين) ثم قال : (إياك نعبد) «الفاتحة ٢ ، ٥ » وهو كثير ، وقد مضى لهذا نظائر ، ويجوز في هذه القراءة أيضا أن يكون «أن » بمعنى «أي » ويكون الكلام نهيا ، فيكون من الانصراف من الخبر إلى النهي ، ويجوز في القراءتين أن تكون «أن » زائدة ، ويضمر القول على تقدير : وقلنا لهم : لا تتخذوا ، فيكون نهيا ، وقد ذكرنا وجه نصب «الذّرية » على القراءتين فسي تقسير مشكل إعراب القرآن " ،

« ٢ » قوله : ( لِيكَسَنُوا وجوهكم ) قرأه أبو بكر وحمزة وابن عمامر بالياء ، وفتح الهمزة ، على معنى : ليسوء الله وجوهكم ، أو ليسوء البعث وجوهكم ، لتقد م ذكر ذلك ( ١٦٦/ أ ) ودل « بعثنا » على « البعث » وقسرأ الكسائي بالنون وفتح الهمزة ، على الإخبار من الله جل ذكره عن نفسه ، لأن قبله إخبارا ، فحمله عليه ، وهو قوله : ( بعثنا عليكم عباداً لنا ) « ٥ » و ( رد د منا)

<sup>(</sup>۱) ب ، ص: «وعشرة» وتصويبه من: ر.

<sup>(</sup>۲) ب: «عشر» وتصویبه من: ص، ۵ ر .

<sup>(</sup>٣) تفسير مشكل إعراب القرآن ١١٢/أ ، ومعاني القرآن ١١٦/٢ ، والحجة في القراءات السبع ١١٨ ، وزاد المسير ٦/٥ ، وتفسير ابن كثير ٢٤/٣ ، وتفسير النسفي ٣٠٦/٢ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٥٨/ب .

و (أمد د ناكم) و (جعلناكم) فحمل « ليسؤوا » على هذه الألفاظ المتكررة بالإخبار من الله جل ذكره عن نفسه ، ليكون الكلام في آخره محمولا على أوله ، فذلك أليق في المشاكلة والمطابقة ، وقرأ الباقون بالياء وبهمزة مضمومة ، بعدها واو على الجمع ، رد وه على الجمع الذي قبله ، والغيبة التي دل عليها الكلام في قوله : ( فإذا جاء وعد الآخرة ليسؤا وجوهكم ) ، لأن تقديره : فإذا جاء وعد الآخرة بعثناهم ليسؤوا وجوهكم ، ويقو ي الجمع قوله : ( وليك خلوا المسجد كما د خلوه ) ، وقوله : ( وليك خلوا المسجد كما عملوا ) ، وهو الاختيار ، لاتفاق أهل الحرمين عليه ، ولصحة معناه ، ولأنه أخبر عن المفسرين في المرة الأولى ، فقال : ( فجاسوا خلال الديار ) « ه » وكذلك [ في ] (١) المر ق الثانية هم المنخبر عنهم بالفساد والتنبير ٢٠) .

« ٣ » قوله: (كتاباً يُتلقاه من ابن عامر بضم الياء وفتح اللام مشددا ، بناه للمفعول ، وعداه إلى مفعولين: أحدهما مضمر في « يلقاه » قام مقام الفاعل ، يعود على صاحب الكتاب ، والآخر الهاء ، « منشورا » نعت لـ « الكتاب » والهاء لـ « الكتاب » ودليل التشديد قوله: (ولقاهم نضرة ) « الإنسان ١١ » ، وقرأ الباقون بفتح الياء ، وإسكان اللام ، والتخفيف ، عدوه إلى مفعول واحد ، وهو الهاء ، وفي « يلقاه » ضمير الفاعل ، وهو صاحب الكتاب ، وهو الاختيار ، لأن الجماعة عليه (٢) .

« ٤ » قوله : ( إما يَبِلُغَنَ عند كُ ) قرأه حمزة والكسائمي بألف ونون مكسورة مُشدَّدة ، بعد الألف وقرأ الباقون بنون مشدَّدة مفتوحة ، من غير ألف قبلها •

<sup>(</sup>١) تكملة لازمة من: ص .

<sup>(</sup>۲) التبصرة ۸۲/ ، والتيسير ۱۳۹ ، والنشر ۲۹۱/۲ ، وزاد المسير ۱۱/۰ وتفسير الله (۱۱/۰ ) وتفسير النسفي ۳۰۸/۲ ، وتفسير غريب القرآن ۲۰۱ ، وتفسير غريب الحجة في القراءات السبع ۱۸۹ ، وزاد المسير ۱۲/۰ ، وتفسير غريب القرآن ۲۰۲ ، وتفسير النسفي ۳۰۹/۲

وحجة من قرأ بألف أنه ثنتى الفعل ، لتقدّم ذكر الوالدّين ، وأعاد الضمير في أحدهما على طريق التأكيد ، كما قال : (أموات عير أحياء) « النحل ٢١ » • ويجوز أن يكون وقعت التثنية في هذا الفعل على لغة من رأى ذلك من العرب يثنتون الفعل ، وهو متقدم ، كما ثبتت (١) علامة التأنيث في الفعل ، وهو متقدم ، كما ثبتت (١) علامة التأنيث في الفعل ، وهو متقدم (٢) ويجوز أن يكون وقعت التثنية في « يبلغن » لتقدّم ذكر الوالدين ثم أبدل أحدهما أو كلاهما من الضمير في « يبلغن » (٣) •

« ٥ » وحجة مسن قرأ بغير ألف أنّه لمنّا رأى الفعل متقدّما قد رفسع أحدهما أو كلاهما [ وحده على الأصول في تقدّم الفعل ، واستغنى بلفظ التثنية ] (١٠) عن تثنية لفظ الفعل ، وهو الاختيار (٥) .

« ٦ » قوله : (فلا تقل لهما أف ) (١) قرأ نافع وحفص بكسر الفاء والتنوين ، وقرأ ابن كثير وابن عامر بفتح الفاء ، من غير تنوين ، وقر الباقون بكسر الفاء ، من غير تنوين ، وقر الباقون بكسر الفاء ، من غير تنوين ( ١٦١/ب) وهي لغات كلها ، وأصل « أف » المصدر مين قوله : أفته وتفه ، أي : تتكنا ود كثرا ، وهو اسم سمتي به الفعل ، فبني على فتح أو على كسر أو على ضم ، منو ن وغير منون ، ذلك جائز فيه لأن فيه لغات مشهورة (٢) ، فمن نو "نه قد"ر فيه التنكير ، ومن لم ينو "نه قد"ر فيه التعريف ، ومعناه : لا يقع منك لهما تككر مه و تضجش ، وموضع « أف » نصب بالقول ، كما تقول : لا تقل لهما شتما (٨) ،

<sup>(</sup>۱) ب: «ثنیت» وتصویبه من: ر .

<sup>(</sup>۲) قوله: «وهو متقدم ... متقدم» سقط من: ص.

<sup>(</sup>٣) قوله: «لتقدم ذكر ... يبلغن» سقط من: ص .

<sup>(3)</sup> تكملة لازمة من: ص، ر.

<sup>(</sup>٥) الحجة في القراءات السبع ١٩٠ ، وراد المسير ٢٣/٥ ، وتفسير النسفي ٢١/٢ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٥٥ ، وتفسير مشكل إعسراب القرآن ١٤٢/ب.

<sup>(</sup>٦١ وسيأتي ذكره في سورة الأنبياء ، الفقرة «٥» .

<sup>(</sup>V) ص ، ر: «مشهورة كثيرة» .

<sup>(</sup>۸) زاد المسير ٥/٤٢ ، وتفسير ابن كثير ٣٤/٣

« ٧ » قوله : (كان خيط الله عنه الله الله وقرأ ابن كثير بكسر الخاء والمد وقرأ ابن ذكوان بفتح الخاء والطاء ، من غير مد ، وقرأ الباقون بكسر الخاء وإسكان الطاء ، من غير مد ، وكلهم نو "ن وهمز .

وحجة من كسر الخاء ومد" أنه جعله مصدر «خاطأ خطاء » مثل « قاتل قتالا » وهو وهو قليل في الاستعمال ، لم (١) يستعمل « خاطأ » إنها استعمل مطاوعه ، وهو « تخاطأ » فإنما أجراه من كسر الخاء ، ومد" على مصدر ما قد استعمل مطاوعه (٢) فإن لم يستعمل هو ففيه بعد (٢) لهذا •

« ٨ » وحجة من فتح الخاء والطاء ولم يمد "أنه جعله مصدر « خطىء » إذا تعمد ، يقال : « خطىء خطأ فهو خاطىء » ، إذا تعمد ، والمشهور في مصدر خطىء الخطء ، ويقال : [ أخطأ يخطىء ] (٤) فهو مخطىء إذا لم يتعمد ، ومنه قوله : ( وليس عليكم جناح فيما أخطأ "تم به ) « الأحزاب ٥ » ، ألا ترى أن " بعده : ( ولكن ما تكميد ت قلوبكم ) ، فدل " ذلك على أن « أخطأ » يستعمل في غير التعمد (٥) إلا أنه قد استعمل « أخطأ » في موضع « خطىء » « وخطىء » في موضع « أخطأ » (أ ومن ذلك قوله تعمالى : ( إن نسينا أو أخطأنا ) « البقرة ٢٨٦ » ، فد « أخطأنا » في موضع « خطئنا » لأنهم (٧) لم (٨) يسألوا المغفرة إلا فيما تعمدوا، فأما ما لم يتعمدوا فهو محمول عنهم ، لا يحتاجون أن يسألوا المغفرة منه ، لقوله : ( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ) الآية •

<sup>(</sup>۱) ب: «ثم» وتصویبه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٢) قوله: «وهو تخاطأ فإنما . . مطاوعه » سقط من : ص .

 <sup>(</sup>٣) ب: «فان لم يستعمل فهو ففيه بعد» ، ص: «وإذا أستعمل ففيه بعد»
 وتوجيهه من: ر.

<sup>(</sup>٤) تكملة موافقة من : ص ، ر .

<sup>(</sup>o) ب: «المتعمد» وتصويبه من: ص، در.

<sup>(</sup>٦) ب: «الخطأ» وتصويبه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٧) ص: «إلا أنهم» .

<sup>(</sup>Λ) ب: «لا» وتصویبه من: ص ؛ ر .

« ٩ » وحجة من كسر الخاء وأسكن الطاء ولم يمد أنه المشهور المستعمل في مصدر « خظىء » إذا تعمد ، وهو الاختيار ، لأنه الأصل، ولأن الأكثرعليه (١)٠

« ١٠ » قوله: ( فلا يُسرف فتي القتل ) قرأه حمزة والكسائي بالتاء ، جعلاه خطابا للقاتل ، لا يتعدى فيقتل أحد ظلما ، وأعلم أن من قتل ظلما ، فكدمه منصور ، يئو خذ له القيصاص ، ويجوز أن يكون الخطاب للولي ، على معنى : لاتقتل أيها الولي غير قاتل وليك ، وقيل معناه : لاتمثل أيها الولي بمن (٢) قتل وليك ، بل اقتل مثل قتله وليك ، وقيل المعنى : لاتقتل أيها الولي بعد أخذك الد ية من القتل ، وقرأ الباقون بالياء ، جعلوه نهيا للولي على المعاني التي ذكرنا ، ويجوز أن يكون النهي للقاتل ، نهي أن يقتل من لا يجب له قتله ، وأعلم أن المقتول منصور دمه ، وجاز إضمار القاتل في القراءتين ، ولم يجز له ذكر ، لأن الكلام دل عليه لذكر القتل ، وحسنس إضمار المقتول ، لأن القتل دل عليه أيضا (٢) ،

« ١١ » قوله : ( ١/٦٢ ) ( بالقرسطاس ) قرأه حفص والكسائي بكسر القاف ، وقرأ الباقون بالضم ، وهما لغتان فاشيتان ، ومثله في الشعراء (٤) • وقال الأخفش : الضم فيه أكثر ، وهو الاختيار (٥) •

« ١٢ » قوله : (كان سيّتُه عند َ ربّك ) قرأ الكوفيــون وابن عامر إضافة « السّيء » إلى هاء المذكّر ، والهاء مضمومة مع الهمزة ، لأنهــا اسم كان . وقرأ الباقون غير مضاف منصوبا منونا مؤنثا .

<sup>(</sup>۱) الحجة في القراءات السبع ۱۹۱ ، وزاد المسير ۳۰/۵ ، وتفسير أبن كثير ۳۸/۳ ، وتفسير النسفي ۳۱۳/۲

<sup>(</sup>۲) ب: «من» وتصویبه من: ص ، ر ،

<sup>(</sup>٣) التبصرة  $1/\Lambda$ ؛ وتفسير غريب القرآن 703 ، وزاد المسير 97/4 وتفسير ابن كثير 97/4 ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار 90/4 .

<sup>(</sup>٤) حرفها هو : (آ ۱۸۲) وسياتي فيها ، الفقرة «١٠» .

<sup>(</sup>٥) التيسير ١٤٠، والنشر ٢/٥٥٦، وتفسير غريب القرآن ٢٥٤.

وحجة من أضاف إلى مذكر أنه لما تقد مت أمور قبل هذا منها حسن ومنها سيء ، فالحسن قوله : ( وقضى ربتك ألا تتعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ) « ٢٣ » والسيء هو المنهي عنه في الآية ، أضاف « سيئا » إلى « السيء » خاصة مما تقدم ذكره ، ويتقو ي ذلك قوله : ( مكروها ) فذكر لتذكير السيء ، ولو حنمل على لفظ « سيئه » في قراءة من لم يضف لقال « مكروه » ولا يحسن حذف علامة التأنيث إذا تأخرت الصيفة أو الفعل ؛ ف « سيئه » اسم كان و « مكروها » خبرها •

« ١٣ » وحجة من لم يضف أنه لما ته الكلام على « تأويلا » وابتدأ بقوله : ( ولا تقف ما ليس لك به علم إن " ) « ٣٦ » وذكر ما بعده ، كان كله سيسنا ليس فيه ما يحسن فعله ، قال بعده : ( كل دلك كان سيسنه ) إذ فعل جميعه سنيء • فمن قرأ بالإضافة رد "ه على البعض مما تقد م ذكره • ومن قسرأ بغير إضافة رد "ه على أقرب الكلام منه خاصة ، وهو قوله (١) « سيء » ولو رد "ه على الأقرب منه ، وأضاف لأوجب أن " فيه حسنا وفيه سيئا ، وليس هو كذلك (٢) •

« ۱٤ » قوله: (ليذ كروا) (٢) خفته حمزة والكسائي ، جعلاه من الذكر ، وشد د الباقون ، جعلوه من التذكر هو التدبر ، كأنه بسعني تذكر بعد تذكر ، وهو أولى لأن التذكر فيما أنزل الله من كتابه ، والتذكر أولى بنا من الذكر له بعد النسيان ، وقوله: (ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون) « القصص ١٥ » يدل على التشديد في « ليذ كروا » ، وقد قال تعالى ذكره: (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليك بروا آياته وليتذكر أولو الألباب) « ص ٢٩ » فالتشديد له « التدبر » والتخفيف له « الذكر » بعد النسيان (٤) ،

<sup>(</sup>۱) ص: «كلمة» ، ر: «كله» .

<sup>(</sup>٢) الحجة في القراءات السبع ١٩٢ ، وزاد المسير ٥/٣٦ ، وتفسسير ابن كثير ٢٠/٣) ، وتفسير النسفي ٣١٤/٢

<sup>(</sup>٣) وهو أيضا في سورة الفرقان ، وسيأتي فيها ، الفقرة «٦» . .

<sup>(</sup>٤) إذاد المسير ٥/٨٨ ، وتفسير النسفي ٢/٥١٨

« ١٥ » قوله: (كما يقولون) ، (عمّا يقولون) ، (يسبّح له) قرأ ابن كثير وحفص «كما يقولون» بالياء • وقرأ الباقون بالتاء • وقرأ حمزة والكسائي «عما تقولون» بالتاء • وقرأ الباقون بالياء • وقرأ الحرميان وأبو بكر وابن عامر « يسبح » بالياء • وقرأ الباقون بالتاء •

وحجة من قرأ «كما يقولون » بالياء أنه ردّه على لفظ الغيبة ، في قوله ( ١٦٦/ب ) « ليذكروا » ، وقوله : « وما يزيدهم » فالمعنى : كما يقوله الكافرون ، ومثله في الحجة لمن قرأ « عما يقولون » بالياء ،

« ١٦ » وحجة من قرأ « كما تقولون » بالتاء أنه حمله على الخطاب ،على معنى ، قل لهم يا محمد : لو كان معه آلهة كما تقولون ، ثم قال : « سبحانه وتعالى عما تقولون » فجرى الكلام في الخطاب<sup>(١)</sup> لهم على ذلك ، ومن قرأه بالياء رجع إلى الغيبة لأنهم غييّب ،

« ۱۷ » وحجة من قـرأ « تسبح » بالتـاء أنـه حمله على تأنيث لفظ السّماوات (۲) • وفي حرف عبد الله « سبّحت له الـسماوات » • ومن قرأ بالياء ذكر لأنه قد حال بينه وبين المؤنث بالظرف بـ « لـه »ولأنه تأنيث غير حقيقي (۳)، وقد تقد م ذكر « زبورا » « ٥٥ » في النساء ، و « يبشر » في آل عمران (٤) •

« ۱۸ » قوله: ( ورجلیك ) قرأه حفص بكسر الجیم • وأسكن الباقون • وحجة من كسر الجیم أنسه لغسة في « رجل » ، یقسال: رجل ورجل للراجل (٥) فیسكنون استخفافا ، ورجل صفة إذا كان بمعنى راجل ، والصفة

<sup>(</sup>۱) ب: «فجرى على الخطاب» وفضلت مافي: ص ، ر .

<sup>(</sup>٢) ب: «لفظ السماء» ، ر: «لفظ جمع السماوات» ورجحت مافي: ص.

<sup>(</sup>٣) الحجة في القراءات السبع ١٩٢ ـ ١٩٣ ، وتفسير ابن كثير  $(7)^{3}$  والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار  $(7)^{3}$  .

<sup>(</sup>١) راجع سورة آل عمران ، الفقرة «٧٩ ـ ٨٠» وسورة النساء ، الغقيرة  $^{*}$  ٢٦ ـ  $^{*}$  .

<sup>(</sup>٥) ص: «للرجال» ، ولفظ «للراجل» سقط من: ر.

إذا أتت على « فَعَلْ » جاز فيها « فَعَلِ »، يقال: نَدْ س ونَدْ س، حَذْ ر وحَذْ ر، فعلى هذا قالوا في « رجل » الذي هو صفة بمعنى « راجل » رجل ، كما قالوا: ندِ س • ف « رَجِلْك » واحد يراد به الكثرة •

« ۱۹ » وحجة من قرأ بالإسكان أنه جمع « راجلا » على « رجل » كما كد « صاحب وصحب وراكب وركب وتاجر وتجر » • وقد قالوا: رجل ورجال ، كما قالوا: صاحب وصحاب ، وقالوا راجل ورجلي وراجل (١) ورجال • ويجوز أن تكون قراءة من أسكن مثل قراءة من كسر الجيم ، إلا أنه أسكن الكسرة استخفافا ، فتتتفق القراءتان ، والاختيار الإسكان ، لأن عليه الجماعة (٢) •

« ۲۰ » قول ، ( أن يكو بكم ) و ( يرسبل عليكم ) ، ( أن يكو بكم ) و ( يرسبل عليكم ) ، ( أن يعيد كم ) ، ( فيرسبل ) ، ( في عرو و ابن كثير بالنون في الخمس الكلمات ، على الإخبار من الله جل ذكره عن نفسه ، وهو من الخروج من الغيبة إلى الإخبار ، وقد مضت نظائره بحجته (٣) ، وقرأ الباقون بالياء ، رد وه على لفظ الغيبة التي قبله ، وذلك قوله : ( ضل من تدعون إلا إياه ) « ٦٧ » وقوله : وقوله : ( وبكم الذي ينزجي ) « ٦٩ » وقوله : ( من فضله إنه كان بكم ) وهو الاختيار ، ليأتلف الكلام آخره مع أوله ، فذلك أحسن في المطابقة (٤) ، وقد ذكر نا الاختلاف في الإمالة وعلتها في « أعمى » و « أعمى » في هذه السورة (٥) « ٧٧ » في باب الإمالة ، وكذلك ذكر نا الإمالة

<sup>(</sup>۱) قوله: «ورجال كما . . . وراجل» سقط من: ص ، بسبب انتقال النظر .

<sup>(</sup>٢) الحجة في القراءات السبع ١٩٣ ، وزاد المسير ٥٨/٥ ، وتفسير ابن كثير ٢٩/٣ ، وتفسير غريب القرآن ٢٥٨ ، وتفسير النسفي ٣٢١/٢ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١/٦٠ .

<sup>(</sup>٣) راجع سورة البقرة ، الفقرة «٣٣ \_ ٢٤» .

<sup>(</sup>٤) الحجة في القراءات السبع ١٩٤ ، وزاد المسير ٦١/٥ ، وتفسير النسفي ٣٢٢/٢

<sup>(</sup>٥) قوله: «في الإمالة ... السورة» سقط من: ر.

في « نأي » وعلـــّتها (١) •

« ٢١ » قوله : ( يكلبثون خيلافك ) قرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي « خيلافك » بكسر الخاء وبألف بعد اللام ، وقرأ الباقون « خكشفك » بغير الألف وفتح الخاء ( ١٩٣٠/ أ ) وهما لغتان بمعنى واحد ، وحكى الأخفش أن « خلافك » بمعنى « خلفك » ومعنى « خلفك » و «خلافك » بعدك ، وفي الكلام حذف مضاف تقديره : وإذا لا يلبثون بعد خروجك إلا قليلا ، وهو بمنزلة قوله : ( بَمق عَدهم خلاف رسول الله ) « التوبة ٨١ » أي خلف خروج رسول الله ، إن جعلت « خلاف » فرفا ، وإن جعلته اسما لم تثقد "ر حذفا ، و « المعقد » بمعنى القعود (٢) ،

« ٢٢ » وقوله: ( ونأى بجانبه) قرأ ابن ذكوان بهمنة بعد الألف على القلب ، قلب الألف المنقلبة عن ياء ، وهي لام الفعل ، في موضع الهمزة ، وهي عين الفعل ، فكان وزنه قبل القلب « فعكل » فصار وزنه بعد القلب « فكك » وقد قالوا: رأى وراء ، وهو مثله في القلب • وقرأ الباقون بهمزة قبل الألف ، وهو الأصل ، لأنه « فعل » من « النأي » وهو البعد (٣) ، والاختلاف في الإمالة ، وعلتها قد تقدمت في أبواب الإمالة (٤) •

« ٢٣ » قوله : (حتتى تفجر ) قرأ الكوفيون بفتح التاء والتخفيف ، مع ضم الجيم • وقرأ الباقون بضم التاء والتشديد ، مع كسر الجيم •

<sup>(</sup>۱) راجع حرف «أعمى» في «باب فيه أحرف تمال لما تقد من العلل ٠٠» الفقرة «٢» وحرف «نأى» في «مما أميلت الفه على التشبيه» الفقرة «٨-٩» ٠

<sup>(</sup>۲) التبصرة  $\gamma/\nu$  والتيسير ۱ξ۱ وزاد المسير  $\gamma/\nu$  وتفسير غريب القرآن  $\gamma/\nu$  وتفسير النسفي  $\gamma/\nu$  والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار  $\gamma/\nu$  -  $\gamma/\nu$  .

 <sup>(</sup>٣) زاد المسير ٥٠/٥ ، وتفسير غريب القرآن ٢٦٠، وتفسير النسفي ٢١/٥٣٣
 (١) تقدمت الإشارة إلى ذلك في الفقرة «٢٠» من هذه السورة ، وانظر إيضاح الوقف والابتداء ٣٣٦

وحجة من شد"د أنه حمله على المعنى ، وذلك أنهم سألوه كثرة الانفجار من الينبوع ، كأنه يتفجر مرة بعد مرة ، فشد"د ليدل التشديد على تكرير الفعل ، وقد أجمعوا على التشديد في قوله : ( فتفجر الأنهار ) « الإسراء ٩١ » •

« ٢٤ » وحجة من خفّ أنه حمله على اللفظ • وذلك أنه لمّ كان الينبوع الذي سألوه واحدا خالف قوله: « فتفجر الأنهار » لكون الأنهار كثيرة ، فوجب تخفيف الأول لميا أتى بعد ، من التوحيد ، وتشديد الثاني لميا أتى بعده من الكثرة ، تقول : فجرَ "ت النهر وفجرّت الأنهار • وقد أجمعوا على التخفيف في قوله : (فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا) «البقرة ٢٠» و «انفجر» مطاوع «فجرته» (١) •

« ٢٥ » قوله: (عكينا كيستفا) قرأ نافع وعاصم وابن عامر بفتح النسين، وأسكن الباقون ، وتفر د حفص بفتح السين في الشعراء وسبأ ، وتفر د ابن عامر بإسكان السين في سورة الروم (٢) .

وحجة من فتح أنه جعله جمع « كسّفة »(٢) ، والكِسْفة القطعة ، « والكَسْف » بالفتح المصدر ، و « الكسنْف » الاسم كالطّيَّحن والطّيحن ، فالمعنى : أو تسقط السماء علينا قطعا ، أي قطعة بعد قطعة .

« ٢٦ » وحجة من أسكن أنه جعله اسما مفردا كالطحن اسم الدقيق ، فيكون المعنى : أو تسقط السماء علينا قطعة واحدة تظليّلننا • ويجوز أن يكون « الكسيّف » بالإسكان جمع كسفة ، كتميّرة وتمر ، فيكون في المعنى كقراءة من فتح بمعنى : قطعا ، ونصب « كسفا » ( ١٦٣/ب ) على الحال من السماء ، إذ

<sup>(</sup>۱) الحجة في القراءات السبع ١٩٥ ، وزاد المسير ٨٦/٥ ، وتفسير النسفي ٣٢٧/٢ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٢٠/٠ .

<sup>(</sup>٢) قوله: «وتفرد حفص ١٠ الروم» سقط مُن : ص ، وفي ر : «الروم وكلهم فتح السين في الروم إلا أن ابن عامر فإنه أسكنها ولم يختلف في غير هذه الأربعة بسكون السين»، وأحرف السور المذكورة هي على الترتيب : (١٨٧ ، ١٨٨ ، ٩) وسيأتي الثاني والثالث كلا في سورته ، الفقرة «٥ ، ٩» .

۳) ب: «کشف» وتصویبه من ص ۲ ر ۰

لا يتعدى بـ « تسقط » • فالمعنى : أو تسقط السماء علينا مقطعة أو قطعا(١) •

« ۲۷ » قوله: (قتل سبحان) قرأ ابن كثير وابن عامر بألف على الخبر عن النبي [صلى الله عليه وسلم] (۲) عمّا قال لهم • وقرأ الباقون « قل » على الأمر له أن يقول ذلك (۲) •

« ٢٨ » قوله : ( لقد علمت َ ما ) قرأه الكسائي بضم ّ التاء ، وفتحها الباقون .

وحجة من ضم "التاء أن موسى عليه السلام أخبر بذلك عن نفسه بصحة ذلك عنده ، وأنه لاشك عنده ، في أن الذي أنزل الآيات هو رب السماوات .

« ۲۹ » وحجة من فتح التاء أن فرعون ، ومن معه ، قد علموا صحة ما أتاهم به موسى ، ولكن جحدوا ذلك معاندة وتجبرا ، ودليل ذلك قوله تعالى ذكره: ( وجَحدوا بها واستكيْقَنَتُهاأنفسهم ظلماً وعُلبواً ) « النمل ١٤ » أي : كفرا وتجبرا • وقال تعالى : ( وما يئو من أكثر هم بالله إلا وهم مشركون ) « يوسف ١٠ » فلذلك قال له موسى : ( لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض ) لعلمه أنهم جحدوا ما علموا على تعمد ، ويقو ي فتح التاء على الخطاب قوله بعد ذلك : ( وإني لأظننك ) ، فأتى بالكاف للخطاب ، وهو الاختيار لصحة معناه ، ولأن الجماعة عليه (٤) •

« ٣٠ » فيها ياء واحدة للإضافة قوله : (رحمة ربّي ) « ١٠٠ » فتحها نافع وأبو عمرو ٠

<sup>(</sup>۱) زاد المسير ۸۷/۵ ، وتفسير ابن كثير ٦٤/٣ ، والنشر ٢٩٧/٢ ، وتفسير غريب القرآن ٢٦١ .

<sup>(</sup>٢) تكملة مستحبة من: ص.

<sup>(</sup>٣) المصاحف ٠٤ ، وهجاء مصاحف أهل الأمصار ١٢/أ ، وسيأتي هذا الحرف في سورة الزخرف ، الفقرة «٩ - . 1» .

<sup>(</sup>٤) الحجة في القراءات السبع ١٩٥ ـ ١٩٦ ، وزاد المسير ٥٤/٥ ، وتفسير أبن كثير ٦٧/٣ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١/٦١ .

فيها زائدتان قوله: ( لئن أخرتني ) « ٦٣ » قرأها ابن كثير بياء في الوصل والوقف ، وقرأ نافع وأبو عمرو بياء في الوصل خاصة (١) ، والثانية قوله ( فهو المهتدي ) « ٩٧ » قرأها (٢) نافع وأبو عمرو بياء في الوصل خاصة (٣) .

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) ص: خاصة «دون الوقف» .

<sup>(</sup>٢) ب: «قرأ» ورجحت ما في: ص، ر.

<sup>(</sup>٣) التبصرة  $\Lambda \Lambda / \psi$  ، والتيسير ١٤١ – ١٤٢ ، والنشر  $\Lambda \Lambda / \psi$  ، والمختاد في معاني قراءات أهل الأمصار  $\Lambda \Lambda / \psi$  .

## سورة الكهـف

## مكية وهي مائة وخمس في المدني ، وعشر في الكوفي

« ١ » قوله: ( مِن كُد عنه ) قرأ أبو بكر بإسكان الدال ، ويشمتها الضم ، ويكسر النون والهاء ، وقرأ الباقون بضم "الدال ، وإسكان النون ، وضم "الهاء ، وحجة من أسكن الدال أتها لغة للعرب يسكنون الدال ، ومنهم من ينقل حركة الدال الى اللام فيقولون « لله "ن » فيجتمع ساكنان الدال والنون ، فيكسر النون فيقول « له "ن غدوة » وبعضهم يحرك الدال لالتقاء الساكنين مع فتح اللام فيقول : « له أن » فيتبع الفتح الفتح ، فأما الإشمام فإنه أشم الدال الضم ، ليدل بذلك على أن أصلها الضم "، والإشمام في هذا بغير صوت يسمع ، إنما هو ضم "بذلك على أن أصلها الضم "، والإشمام في هذا بغير صوت يسمع ، إنما هو ضم الشفتين لا غير كالإشمام في الوقف على : زيد وعمرو ، المرفوعين ، فكل إشمام في متحرك في حرف ساكن لايسمع ، إنما هو ضم " الشفتين لاغير ، وكل إشمام في متحرك يسمع كالإشمام (١) في : "قيل و حيل وشيء ، وقد مضى الكلام على هذا في يسمع كالإشمام (١) أن النون فإنه لم أسكن الدال كسر النون ، لالتقاء بأبه ، فأما كسر ( ١٩٦٤) ألنون فإنه لم أسكن الدال كسر النون ، لالتقاء في « به » وصاحبيه ، وو صلت بياء على الأصل ، إذ ليس قبل الهاء ساكن ،

<sup>(</sup>۱) قوله: «في الوقف على زيد ... كالإشهام» سقط من: ص ، بسبب انتقال النظر .

<sup>(</sup>٢) تكملة لازمة من: ص، ر.

« ٢ » وحجة من ضم الدال أنه أتى بها على الأصل ، وأسكن النون على الأصل (٢ ) وحجة من ضم الدال أنه أتى بها على الأصل (١) إذ لاضرورة تدعو إلى حركتها • وفي « لكد أن » لغات غير ماذ كرنا ، وهي ظرف غير متمكن بمعنى « عند » وهو مبني على أصل البناء ، وهو السكون كر «كم ، ومذ ، وإذ »(٢) •

« ٣ » قوله : ( عوجا ) وقوله : ( من متر قدنا ) « يس ٥٥ » كان حفص يقف على « عوجا » وقفة خفيفة في وصله ، وكذلك كان يقف على «مرقدنا» في يس ، وعلى « من » [ من ] (٢) قوله : ( من ر اق ) « القيامة ٢٧ » وعلى : ( بل ) من قوله : ( بل ر ان ) « المطففين ١٤ » (٤) وحجته في ذلك أنه اختار للقارى و أن ] (١٠ يُبيئن بوقفه على « عوجا » أنه وقف تام (٢) و فإن « قيما » للقارى و أن ] أن إعرابه لـ « عوجا » ، إنسا هو منصوب بإضمار فيعثل تقديده : أينه قيما ، وكذلك وقف على « مرقدنا » ، ليبين أن هذا ليس بصفة لـ « المرقد » أنزله قيما ، وكذلك وقف على « مرقدنا » ، ليبين أن هذا ليس بصفة لـ « المرقد » وقيل : هو من قول المؤمنين للكفار ، وكذلك وقف على « مَن ° » في : « مَن رساق » ، وعلى « بل » في « بل ر ان » ليبيتن إظهار اللام والنون ، الأنهما ينقلبان (٢) في الوصل راء ، فتصير مدغمة في الراء بعدها ، ويذهب لفظ اللام ينقلبان (٢) في الوصل راء ، فتصير مدغمة في الراء بعدها ، ويذهب لفظ اللام

<sup>(</sup>۱) قوله: «إذ ليس قبل الهاء . . . الأصلى» سقط من: ص ، بسبب انتقال النظر .

<sup>(</sup>٢) كتاب سيبويه ١٣٠/١ ، ٢/٢٥ ، ٥٦ ، والحجة في القراءات السبع ١٩٦٠ ، والحجة في القراءات السبع ١٩٦٠ والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٦/١ ، والقاموس المحيط «لدن» .

<sup>(</sup>٣) تكملة لازمة من : ر .

<sup>(</sup>٤) وهذه الأحرف ستأتي في سورها فالأول في العقرة «١٥» ، والثاني في الفقرة «٤» ، والثالث في الفقرة «٣» .

<sup>(</sup>ه) تكملة لازمة من : ر .

<sup>(</sup>٦) ص ، ر: تام حسن ٠

<sup>(</sup>٧) ب: «منقلبان» ورجحت مافي: ص ، ر ٠

والنون • وقرأ الباقون ذلك كله بغير وقف مروي عنهم • وحجتهم في ذلك أنه كلام متصل في الخط ، وأن الإدغام فرع ، فلا كراهية فيه • ولو لزم الوقف على اللام والنون ليظهر لكرزم ذلك في كل مدغم • وله و اختار متعقب الوقف على « عوجا » وعلى « مرقدنا » لجميع القراء لكان ذلك حسنا ، لأنه يفر ق بالوقف بين معنيين ، فهو تمام مختار الوقف [ عليه ](١) •

« ٤ » قوله: ( مرفقا ) قرأ نافع وابن عامر بفتح الميم ، وكسرالفاء ، وقرأ الباقون بكسر الميم ، وفتح الفاء ، وهما لغتان ، حكى أبو عبيد: المكرفق ما ارتفقت به ، قال: وبعضهم يقول: المرفق ، فأما في اليدين فهو مرفق ، بكسر الميم وفتح الفاء ، وقد قيل: إن المرفق ، بكسر الميم ، المصدر ، كالمكرفق ، وكان القياس فتح الميم في المصدر ، لأنه فعكل يفعمل ، ولكنه جرى نادرا كالمرجع والمتحيض ، وقال الأخفش: مرفقا ، بالكسر ، هو شيء يرتفقون به و « مكرفقا » بالفتح اسم كالمسجد (٢) .

« ٥ » قوله : ( تَزاور عن ) قرأه الكوفيون بالتخفيف ، وقــرأ ابن عامر بتشديد الراء ، من غير ألف « تزور " » على وزن « تحمر " » • وقرأ الباقون بألف مســـد دا •

وحجة من قرأ بالألف والتخفيف أنه بناه على « تزاورت » فهي تزاور وأصله تتزاور ، فحذف إحدى التاءين تخفيفا وعلته كالعلة في ( ١٦٤/ب ) « تساءلون وتظاهرون »(٣) .

<sup>(</sup>۱) تكملة لازمة من : ص ، ر ، انظر إيضاح الوقف والابتداء ۳۸۸ ، ۱۵۱ ، ۷۵۱ ، ومعاني القسرآن ۱۳۳/۲ ، والتبصرة ۱۸۶ ، والتبسير ۱۹۲ ، وتقسير القرطبى ۱۱/۱۰ ۳۵۱/۱۰

 <sup>(</sup>۲) الحجة في القراءات السبع ۱۹۹ ، وزاد المسير ١١٦/٥ ، وتفسير ابن
 کثير ٧٥/٣ ، والنشر ٢٩٨/٢ ، وتفسير النسفي ٣/٥ ، وأدب الكاتب ٤٤٥ .

<sup>(</sup>٣) راجع سورة البقرة ، الفقرة «٢٦ - ٨٨» وسورة النساء الفقرة «١» .

« ٦ » وحجة من شد"د وقرأ بألف أنه بناه على « تزاورت » أيضا كالأول ، ثم أدغم إحدى التاءين في الزاي ، وحسن الإدغام ، لأنه ينقل التاء إلى لفظ الزاي، فالزاي أقوى من التاء بكثير ، لأن الزاي من حروف الصفير ، ومن الحروف المجهورة (١) ، وهو الاختيار ، لأنه الأصل ، وعليه الحرميان .

« ٧ » وحجة من قرأه بغير ألف على وزن « تحمر » أنه بنه على « ازور تحمر » ، والمعنى :وترى « ازور ت » فهي « تحمر » ، والمعنى :وترى الشمس إذا طلعت تنقبض عنهم ، ومعنى « تزاور وتزاور » تميل ، فمعناه مثل الأول ، لأنها إذا مالت فقد انقبضت ، فإذا انقبضت فقد مالت (٢) .

« ٨ » قوله : ( و كُلُلِتْ منهم ) قرأه الحرميان بالتشديد (٣) ، وخفت الباقون ، وهما لغتان ، والتخفيف أكثر ، قال الأخفش : تقول ملأتني رعبا ولا يكادون يقولون مَسَّلاتني رعبا و وقوله : ( هل امتلأت ) « ق ٣٠ » يدل على التخفيف لأن « امتلأت » مطاوع « ملأت » ، وهو الاختيار ، لأن الأكثر عليه ، ولأنه اللغة المشهورة المستعملة (٤) ، وقد ذكرنا « رعبا » في آل عمران أن الكسائي وابن عامر على التثقيل ، والباقون على التخفيف (٥) .

« ٩ » قوله : ( بو َر قِكم ) قرأ أبو بكر وأبو عمرو وحمزة بإسكان الراء تخفيفا ، كما قالوا في : كَبُد كَبُد ، وفي : كَتَفِ كَتَثْف ، وهو مطرّد . وقرأ

<sup>(</sup>۱) قوله: «فالزاي أقوى . . . المجهورة» سقط من : ص .

<sup>(</sup>٢) الحجة في القراءات السبع ١٩٧ ، وزاد المسير ١١٧/٥ ، وتفسير غريب القرآن ٢٦٤

<sup>(</sup>٣) يعني تشديد اللام.

<sup>(</sup>٤) ر: «الغاشية المستعملة المسهدورة» انظر التيسير ١٤٣ ، وزاد المسير ١٢٠/٥ وتفسير النسفي ٦/٣ .

<sup>(</sup>٥) راجع سورة آل عمران الفقرة «٨٣» ويقصد مكي بالتثقيل: التحريك ، وبالتخفيف: التسكين.

الباقون بكسر الراء على الأصل ، وهو الاختيار (١) •

« ١٠ » قوله : ( ثلاث مائة سنة ) قرأ حمزة والكسائمي بإضافة « مائة » إلى « سنين » ، ولم يضف الباقون ونـَو ّنوا « مائة » ٠

وحجة من أضاف أنه أجرى الإضافة إلى الجمع كالإضافة إلى الواحد ، في قولك : ثلاث مائة درهم وثلاث مائة سنة ، وحسس ذلك لأن الواحد في هذا الباب إذا أنضيف إليه بمعنى الجمع ، فحملا الكلام على المعنى ، وهو الأصل ، لكنه يبعد لقلة استعماله ، فهو أصل قد رنفض استعماله ، وقد منعه المبرد ولم ينجزه ، ووجهه ما ذكر نا(٢) .

« ۱۱ » وحجة من لم يضف أن هذا العدد إنما يُبيَّن بواحد يضاف إليه ، وليس المستعمل فيه أن يُضاف إلى جمع ، إلا أن يكون فيما دون العشرة ،فيضاف إلى جمع للمشاكلة في أن كل واحد من الجمعين لأقل العدد فإذا علا العدد في الكثرة لم يضف إلى أقل العدد ، لاختلاف معنييهما ، فيضاف إلى واحد يُبيَّن جنسه ، فلما لم يضف نوَّن المائة وجعل (٢) « سنين » بدلا من « ثلاث مائة » أعني من « ثلاث » فكأنه قال : ولبثوا في كهفهم سنين ، وقيل : سنين ، عطف بيان على ثلاث ، وقيل : هي بدل من « مائة » (مائا ) ، لأن « مائا » بمعنى على ثلاث ، وقيل :هي بدل من « مائة » (مائا ) ، لأن « مائا الأكثر عائية » بمعنى على ثلاث ، والتنوين هدو الاختيار ، لأنه المستعمل المشهدور ، ولأن الأكثر عليه على (١٢٥٠) .

« ١٢ » قوله : ( ولا يُشركُ في حكمه ) قرأه ابن عامر بالتاء والجزم • ﴿ وَقَرَأُ الْبَاقُونَ بِالْبِاءُ وَالرَفْعِ •

<sup>(</sup>۱) زاد المسير ١٢١/٥ ، وكتاب سيبويه ٢٠٨/٢

<sup>(</sup>٢) قوله: «وقد منهه ... ذكرنا» سقط من: ص ٠

<sup>(</sup>٣) ب: «ويجعل» وتوجيهه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٤) زاد المسير ١٣٠/٥ ، وتفسير ابن كثير ٧٩/٣ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١١٤/ب ، وتفسير النسسفي ١٠/٣ ، والمختار في معاني قراءات أهل الامصار ١٦/١-ب .

وحجة من قرأ بالتاء والجزم أنه أجراه على الخطاب والنهي للإنسان ، أي : لاتشرك أيها الانسان في حكم ربك أحدا ، نهكي عن الاشراك ، وهـــو رجوع من غيبه الى الخطاب ، وقد مضى نظائره (١) بأشبع من هذه العلة .

« ١٣ » وحجة من قرأ بالياء والرفع أنه أجراه على لفظ الغيبة ، وجعله نفيا عن الله جل ذكره ، نفى عنه الإشراك ، فرد"ه إلى قوله : ( مالهم مِتن دونه مين ولي ") ولا يشرك الله في حكمه أحدا ، أي : ليس يشرك ، وهو الاختيار ، لأنه أليق بالكلام ، وأشبه بما قبله ، وعليه الأكثر (٢) .

« ١٤ » قوله : ( وكان له ثمرَ ) ، و ( بثمرَه ) قــرأ عاصم بفتح التاء والميم ، وقرأ البــاقون بضمهمــا . جميعــا .

وحجة من فتح التاء والميم أنه جعله جمع « ثمرة » كبقرة وبقر ، والثمر ما يُحجنني من ذي الثمر ، ويجمع الثمر على ثمرات ، كما قال الله جل " ذكره : ( ومن ثمرات النخيل ) « النحل ٦٧ » وتجمع أيضا على « ثمار » كرقبة ورقاب ، وتجمع « ثمرة » على « ثمار » ككتاب وكتــُبُ .

« ۱٥ » وحجة من ضم "الثاء والميم أنه جعله جمع ثمار ، وثمار جمع ثمر وثمر جمع ثمر وثمر جمع ثمر وثمر جمع ثمر الجمع ، وهذا كله يراد به التكثير ، وقد يجوز أن يكون « ثمر » المضموم جمع « ثمرة » كبك نكة وبثد ن ، وخشسة وخشس ، فيكون جمع مفرد ، ويجوز أن يكون « ثمر » المضموم اسما مفردا لما يتجتنى

<sup>(</sup>۱) ب: «نظائر» وتصویب من: ص، ر، وراجع سورة البقرة الفقرة «۲۲» .

<sup>(</sup>٢) الحجة في القراءات السبع ١٩٨ ، وزاد المسير ١٣١/٥ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٦٦/٠ .

<sup>(</sup>٣) ر: «جمع جمع» .

كعتنق وطنتب ، فحصل في ثمر المضموم ثلاثة أوجه : أحدها أن يكون لجمع (١) جمع الجمع ، والثاني أن يكون اسما مفرد ، والثالث أن يكون اسما مفردا ، وهذا نادر ، قليل مثله في الكلام .

« ١٦ » وحجة من ضم "الثاء وأسكن الميم أنه أسكن الميم للتخفيف ، وأصلها الضم " ، فهو على أحد الثلاثة الأوجه المذكورة قبل هذا ، وقال بعض أهل اللغة : الثمر بالإسكان المال ، والثمر بالفتح المأكول ، وقال بعض المفسرين : الثمر بالضم "النخل والشجر بما فيها ، ولم يرد الله في سورة الكهف أن الثمرة هلكت دون المشمر بل هلاك (٢) المثمر قوله : ( فأصبح يثقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي على أن الذي هلك المثمر قوله : ( فأصبح يثقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ) « الكهف ٤٢ » والنفقة أكثر ما تكون في المثمر حتى خاوية يدل ( ١٦٥/ب ) يبلغ إلى وجوب كون الثمرة فيه ، وإخباره عنها أنها بقيت خاوية يدل على هلاك المثمر ، وحثكي عن أبي عمرو أنه قال : الثمر والثمر أنواع المال ، ومن قرأ بالفتح إنما أخبر عن الثمرة هلكت ، والاختيار الضم " ، لأن عليه الأكثر (٢) ، قوله : ( منها متنقلبا ) قرأه الحرميان وابن عامر بالميم ، على التثنية ، وقرأ الباقون بغير ميم على التوحيد ،

وحجة من ثنتى أنه ردّه إلى الجنتين المتقدم ذكرهما مكررا في قوله: ( لأحدهما جنتين ) « ٣٣ » وكذلك هي في مصاحف أهل مكة والمدينة والشام (٤٠٠ .

<sup>(</sup>١) لفظ «لجمع» سقط من: ص.

<sup>(</sup>٢) في كل النسخ «هلك» ورجحت توجيهه بما أثبته .

<sup>(</sup>٣) زاد المسير ١٤٠/٥ ، وتفسير ابن كثير ٨٣/٣ ، وتفسير النسفي ١٣/٣ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٤٦/٠.

<sup>(</sup>٤) المصاحف ٤٥ ، وهجاء مصاحف الأمصار ١٧/ب.

« ١٨ » وحجة من وحد أنه رد"ه على ذكر الجنة فهي أقرب إلى « منهما » من ذكر الجنتين ، وذلك قوله: ( ودخل جنته ) « ٣٥ » وقوله: ( ما أظن أن تبيد هذه أبدا ) ، فكان رد"ه على الأقرب منه أولى من رد"ه على الأبعد منه ، وأيضا فإن الجنة تحتوي على جنتين وأكثر • وكذلك هي في مصاحف أهل البصرة والكوفة والاختيار التثنية ، لأن هلاك الجنتين بظلمه لنفسه (١) أبلغ من هلاك جنة واحدة في ظاهر النص(٢) •

« ١٩ » قوله: (لكنا هـو الله رباي) قرأه ابن عامر بألف في الوصل ، أجرى الوصل مجرى الوقف ، وكأنه جعل « أنا » بكماله الاسم ، وهو مذهب الكوفيين من أهل النحو ، وحذفها الباقون في الوصل ، وكلهم وقف بألف وقد مضت علة ذلك في سورة البقرة (٢) ، ونزيد ذلك بيانا في هذا الموضع ٠

فحجة من حذف الألف في الوصل بأنها عنده كهاء السكت أتى بها لبيان حركة النون في الوقف ، والأسم من « أنا » عند البصريين « أن ) » والألف زيدت في الوقف كهاء السكت لبيان الحركة ، فكما أنه قبيح إثبات هاء السكت في الوصل كذلك [ قبيح ] (٤) إثبات الألف من « أنا » في الوصل ، إلا أن إثبات الألف في الوقف من « أنا » آكد من إثبات الهاء لقلة حروف الكلمة ، فصار إثبات الألف في « أنا » في الوقف أمرا لازما ، فإن لم تثبت الألف جيء بالهاء ، فقلت : « أنه » وذلك في الكلام ، ولا يجوز في القرآن لمخالفة الخط ، والأصل فيه « لكن أنا هو الله ربي » « فألقيت حركة الهمزة من « أنا » على النون الساكنة من « لكن » فتحر "كت ، وبعدها نون متحركة ، فاجتمع مثلان متحركان ، فأدغم الأول في الثاني ، فصارت نونا مشد دة ، وحد فت الألف في الوصل ، على ما ذكرنا ،

<sup>(</sup>۱) ب: «بنفسه» وتوجیهه من: ص، ر.

<sup>(</sup>۲) زاد المسير ٥/١٤٢ -

<sup>(</sup>٣) راجع سورة البقرة ، الغقرة «١٦٦ – ١٦٨» .

<sup>(</sup>٤) تكملة لازمة من: ص، ر.

وثبتَت°(١) في الوقت ، لبيان الحركة ، ولتقوية الكلمة •

« ٢٠ » وحجة من أثبت الألف في الوصل أنها لغة حكاها الكوفيون ، يجعلون الألف من أصل الاسم المتضمر ، يقولون « أنا » بكماله الاسم ، ويقولون : من حذف الألف في الوصل فإنما حذفها ( ١٦٦٦) أاستخفافا ،لدلالة الفتحة عليها ، وقد قيل ، إن من قرأ في (٢) الوصل في « لكنا » إنما قرأه على أنه جعل (٣) « لكن » المخففة من الثقيلة ، دخلت على « أنا » هو ضمير المخبر عن نفسه ، كما تدخل « إن » الخفيفة والثقيلة على « نا » فنقول : « إنا وإننا » ويكون « هو » في الآية إضمار الحديث أو الأمر ، ويكون « ربي » راجعا على المعنى ، لأن « نا » لواحد مخبر عن نفسه ، فرجع « ربي » على المعنى ، ولو رجع على اللفظ لقيل : « ربنا » (٤) •

« ٢١ » قوله: ( ولم تكن له فئة ) قرأه حمزة والكسائي بالياء ، على التذكير ، لأنه فر"ق بين المؤنث وفعله بالظرف • ولأنه تأنيث غير حقيقي • وقد مضى ذكر نظائره بأشبع من هذه العلة (٥) • وقرأ الباقون بالتاء على تأنيث لفظ الفئة ، وهو الاختيار ، لأن الأكثر عليه ولأنه حمل على ظاهر اللفظ (١) •

« ٢٢ » قوله : ( الكولايكة ) قرأ حمزة والكسائي بكسر الواو ، وفتحها الباقون .

<sup>(</sup>۱) ب: «وثبت» وتصویبه من: ص ، ر ۰

<sup>(</sup>٢) قوله: «يجعلون الألف ... بألف في» سقط من: ص ٠

٣) ب ، ر : «على أن جعله» وفيه غموض ، فرأيت توجيهه بما أثبته .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ١٢٥/١ ، وإيضاح الوقف والابتداء ٤٠٨ ، والتبصرة ٨٤/ب، وزاد المسير ١٤٣/٥ ، وتفسير ابن كثير ٨٣/٣ ، والمختار في معاني قراءات أهل الامصار ٦١/١ ، والخصائص ٩٢/٣

<sup>(</sup>a) راجع سورة البقرة ، الفقرة «٣٣ - ٢٤» .

<sup>(</sup>٦) الحجّة في القراءات السبع ١٩٩ ، وزاد السير ١٤٧/٥

وحجة من كسر أنه جعله كالجبِباية والكبِتابة والإمارة والخبِلافة •

« ٣٣ » وحجة من فتح أنه جعله مصدر الولي • ومعناهعند أبي عبيدالتولي • قال يونس: ما كان لله جل ذكره فهو « و لاية » بالفتح ، من الولاية في الدين • وما كان من ولاية الأمر فهو بالكسر ، يقول: هو وال متمكن الولاية ، وهو ولي يتن الولاية • وقال بعض أهل اللغة: الولاية بالفتح النصر ، فقال: هم أهل و لاية عليك ، أي: متناصرون عليك ، و « والولاية » بالكسر ولاية السلطان • وقيل: هما لغتان بمعنى ، كالوكالة والوكالة والوصاية والوصاية ، والاختيار الفتح ، لأن عليه الأكثر ، وقد ذكرنا نحو هذا من العلل في آخر الأنفال(١) •

« ٢٤ » قوله : ( لله الحق ) قرأ أبو عمرو والكسائي بالرفع ، جعلاه صفة له « الولاية » لأن ولاية الله جل ذكره لايشوبها نقص ولا خلل ، وقرأ الباقون بالخفض ، جعلوه صفة لله جل ذكره ، وهو مصدر و صف به كما و صف بالعدل وبالسلام ، وهما مصدران ، والمعنى : ذو الحق وذو العدل وذو السلام ، ويتقو ي كونه صفة لله جل ذكره قوله : ( ويعلمون أن الله هو الحق ) « النور ويتقو » ، وقوله : ( ثم " ر د "وا إلى الله مولاهم الحق ) « الأنعام ٦٢ » ، والاختيار الخفض لأن الجماعة عليه ،

« ٢٥ » قوله: ( وخير عُقبًا ) قرأ عاصم وحمزة بإسكان القاف • وضمّها الباقون، والأصل الضم، والإسكان تخفيف كالعُنثق والعُنثق والطّنث، والطّنث، والطّنث، قال أبو عبيد: عقبا وعاقبة وعُنقبى وعقبه واحد كله في المعنى، وهي الآخرة • فالقراء تان بمعنى (٢) •

<sup>(</sup>۱) راجع السورة المذكورة ، الفقرة «۲۰ ـ ۲۱» وانظر تفسير ابن كثير ۴۸٤/۳ والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ۲۲/۱ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ۱۶۱/ب . (۲) زاد المسير ۱۶۸/۵ ، وكتاب سيبويه ۲۸۸/۳ ، وأدب الكاتب ۴۳۰ وتفسير النسفي ۱۵/۳ ، والنشر ۲۰۸/۲

« ٣٦ » قوله : ( ويوم َ نُسبيتر الجبال ) قرأ الكوفيون ونافع بالنون ، ونصب الجبال ، وكسر الياء ، وقرأ الباقهون بالتاء ، وفتح الياء ، ورفع الجبال ،

وحجة من قرأ بالنون ( ١٦٦/ب ) أنه بناه على الإخبار من الله جل" ذكره عن نفسه ، إذ هو فاعل كل الأفاعيل ومند بترها ومتحدثتها ، وانتصبت (١) الجبال بوقوع الفعل عليها ، لأن الفعل مبني للفاعل ، وقو"ى ذلك أنه محمول على ما بعده من الإخبار في قوله : ( وحشرناهم فلم نتادر ) فجرى صدر الكلام على آخره ، لتطابق الكلام ، وهو الاختيار •

« ۲۷ » وحجة من قرأ بالتاء أنه بنى الفعل للمفعول ، فرفع الجبال لقيامها مقام الفاعل ، فهي مفعولة لم يئسم فاعلها ، ويقو "ي ذلك قوله: ( وسيرت الجبال ) « النبأ ۲۰ » وقوله: ( وإذا الجبال شيرت ) « التكوير ٣ »(٢) ٠

« ۲۸ » قوله : ( العذاب قُبُلا ) قرأه الكوفيون بضمتين • وقرأ الباقون بكسر القاف ، وفتح الباء •

وحجة من كسر القاف أنه حمله على معنى المقابلة • حكى أبو زيد: لقيت فلانا قُبُلُلا ومُقابلة وقبُبُلا وقبِبلا وقبيلا وقبليا ، كله بمعنى مقابلة ، أي عيانا ، فالمعنى في الآية: أن يأتيهم العذاب مقابلة يئرونه •

« ۲۹ » وحجة من ضم "أنه يجوز أن يكون معناه مثل الكسر ، على ما حكى أبو زيد • ويجوز أن يكون جمع قبيل ، على معنى : أو يأتيهم العذاب قبيلا قبيلا ، أي : صنفا صنفا ، أي : يأتيهم أصنافا(٣) مختلفة • ويجوز أن يكون [على ](٤)

<sup>(</sup>۱) ب، ص: «وانتصب . . » ورجحت مافي: ر .

 <sup>(</sup>۲) التيسير ۱۹۶ ، والنشر ۲۹۹/۲ ، والحجة في القراءات العشر ۲۰۰ ،
 وزاد المسير ١٥٠/٥ .

<sup>(</sup>۳) ب: «أصناف» وتصويبه من: ص، ر.

<sup>(</sup>३) تكملة لازمة من : ص ، ر .

هذا العذاب صنفا واحدا ويكون معناه: يأتيهم شيء بعد شيء ، وكله صنف (۱) . « ۳۰ » قوله : ( ويوم َ يقول ) قرأه حمزة بالنون ، على الإخبار من الله جل ذكره عن نفسه بالقول ، رد معلى قوله : ( وما كنت متشخد المنصلين ) « ٥١ » وقرأه الباقون بالياء ، قطعوه مما قبله ، أي : واذكر يا محمد يوم يقول نادوا شركائي ، ويقو ي الياء قول ه ( شركائي ) ، ولو ر د على النون لقال « شركاءنا » ، والياء الاختيار ، لأن الجماعة علية (۲) .

« ٣١ » قوله: ( ِلْمَهْلَكُهُمْ مُوعدًا ) و ( مَهْلِكُ أَهْلُهُ ) في النمل « ٤٩ »(٣) قرأهما أبو بكر(٤) بفتح الميم والثلام الثانية ، وقرأهما حفص بفتح الميم وكسر اللام الثانية ، وقرأ الباقون بضم الميم ، وفتح اللام الثانية ،

وحجة من فتح الميم واللام أنه جعله مصدرا (٥) من « هلك » وعد اه ٠ حُكي أن بني تميم يقولون : هلكني الله ، جعلوه من باب « رجع زيد ورجعته » ٠ ويكون مضافا إلى المفعول كقوله : ( من دعاء الخير ) « فصلت ٤٩ » فأما من لم يجز تعدية « هلك » إلى مفعول فإنه يكون مضافا إلى الفاعل ، كأنه قال : وجعلنا لم يجز تعدية « مفعد ، ومن جعله متعد يا ، يكون تقديره : وجعلنا لإهلاكنا إياهم موعدا ، ومن جعله متعد يا ، يكون تقديره : وجعلنا لإهلاكنا إياهم موعدا ، والمصدر في الأصل من « فعكل يفعكل » يأتي على « مفعكل » ، فلذلك كأن « مهلك » مصدراً من « هلك » ،

« ٣٣ » وحجة من كسر اللام وفتح الميم أنه جعله أيضا مصدرا من « هلك » ( ١٦٧ ) والوجهان في إضافته جائزان على ما تقدم ، لكنه خارج عن الأصول ،

<sup>(</sup>۱) راجع سورة الأنعام الفقرة «٥٧ ، ٥٨» وانظر تفسير مشكل إعراب القرآن ١/١٤٧ .

<sup>(</sup>٢) زاد المسير ٥/٥٥٠ ، وتفسير ابن كثير ٩٠/٣ ، وتفسير النسفي ١٦/٣

<sup>(</sup>٢) وهو سيأتي في سورته ، الفقرة «٢٠ ـ ٢٢» .

<sup>(</sup>٤) ص: «عاصم».

<sup>(</sup>o) ب: «مصدر» وتصویبه من: ص، در.

أتى نادرا « مفعل » من « فعل يفعك » كما قالوا : المرجع مصدر من رجع يرجع كالرجوع • وقالوا في ترك « مكيك » أي الكيل ، أتى بالكسر وهو على « فعل يفعل » •

« ٣٣ » وحجة من ضم " الميم وفتح اللام أنه جعله مصدرا لـ « أهلك يهلك » فهو بابه ، وهو متعد " بلا شــُك ، فهو مضاف إلى المفعول به لاغير ، تقديره : وجعلنا لإهلاكهم موعدا ، أي : لإهلاكنا إياهم موعدا ، لا يتجاوزونه ، وضم " الميــم هو الاختيار ، لأن الجماعة عليه (١) .

« ٣٤ » قوله: ( وما أنسانيه ) قرأه حفص بضم " الهاء ، ومثله: ( عليه الله ) في الفتح « ١٠ »(٢) • وقرأهما الباقون بكسر الهاء ، وقد تقد "مت العلل والحجج في لغات هاء الكناية في « يا أيها » ، وتقد "مت إمالة الكسائي لـ « أنسانيه »(٢) •

« ٣٥ » قوله : ( مسمّا عُلسّمت رشدا ) قرأه أبو عمرو بفتح الراء والشين ، وقرأ الباقون بضم السراء ، وإسكان الشين ، وهما لغتان : الرشد والمسّد والعند م والعند م ، وقد تقد م ذكر ذلك في الأعراف ، ويقو ي الفتح إجماعهم على الفتح في قوله : ( تَحَرّوا رَشندا ) « الجن ١٤ » ، فإن أعملنت و هل أتبعك » في « رشدا » كان مفعولا من أجله ، أي : هل أتبعك الرشد على أن تتعلمني مميّا عنلسّمت ، والعلم ههنا بمعنى التعريف الذي يتعدي إلى مفعول ،

<sup>(</sup>۱) الحجة في القراءات السبع ٢٠١ ، وزاد المسير ١٦١/٥ ، وتفسير النسفي المراد المحتار في معاني قراءات أهل الأمصار ٢٢/١ ـ ب ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١/١٤٧ .

<sup>(</sup>۲) وسيأتي هذا الحرف في سورته ٤ الفقرة (٣» .

<sup>(</sup>٣) راجع «باب علل هاء الكنّاية»، و «أقسام علل الإمالة» الفقرة «١٧» ، وانظر زاد المسير ١٦٦/٥ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٦٦/٠ .

<sup>(</sup>٤) راجع سورة الأعراف ٤ الفقرة «٢٤» .

وإن نصبته بـ « تعلمني » كان مفعولا به ، ويكون « تعلمني » هو الذي يتعدّى إلى مفعولين ، كقوله : إلى مفعول واحد ، بمعنى « تعرفني » فلما شد دته تعدى إلى مفعولين ، كقوله : ( وعلم آدم الأسماء كله ) « البقرة ٣١ » فلولا أنه بمعنى « عرفت » لتعدى بالتشديد إلى ثلاثة منفعولين (١) ، لأنه في الأصل إذا لم يكن بمعنى « عرفت » يتعدى إلى مفعولين ، وإذا شد د ازداد في التعدّي إلى مفعول ثالث و والمعنى أن تعلمني أمرا ذا ر شد وعلما ذا ر شد مما علمته والضم الاختيار ، لأن الجماعة عليه (٢) .

« ٣٦ » قوله: ( فلا تكسئالني ) قرأه نافع وابن عامر بفتح اللام ، وتشديد النون ، وكسرها ، وقرأ الباقون بإسكان اللام ، وتخفيف النون ، وكسرها ، وكلتهم أثبت الياء في الوصل والوقف ، إلا ما روي عن ابن ذكوان من طريق الأخفش وغيره أنه حذف الياء في الوصل والوقف ، والمشهور عنه إثبات الياء في الحالين كالجماعة .

وحجة من شدّد النون أنه جعلها النون المشددة ، التي تدخل في الأمر والنهي والشرط للتأكيد ، فيبني الفعل معها على الفتح ، وحُدْفت النون التي تدخل مع الياء في اسم المفعول المضمر ، لاجتماع النونات ، وبقيت النون المشددة مكسورة الياء التي بعدها ، وأصله « تسألنني » •

« ٣٧ » وحجة من خفَّف أنه لم يُلحق الفعل نونها للتأكيد في النهي ، وجهزَمَ ( ١٦٧/ب ) الفعل للنهي ويثبت (٣) النون مع الياء ٠

« ٣٨ » وحجة من حذف الياء أنه استغنى بالكسرة(٤) عن الياء •

<sup>(</sup>۱) قوله: «بالتشديد مفعولين» سقط من: ص ٠

<sup>(</sup>٢) زاد المسير ٥/١٦٩ ، وتفسير النسفي ١٩/٣ ، والمختار في معاني قراءات اهل الأمصار ٦٢/ب .

<sup>(</sup>٣) ب: «وثبتت» ، ر: «وبقيت» وتوجيهه من: ص •

<sup>(</sup>٤) ب، ور: «بالكسر» ورجحت مافي: ر.

« ٣٩ » وحجة من أثبتها أنه الأصل ، وأنه اتبع خـط المصحف ، وهو الاختيـار(١) .

« ٤٠ » قوله: ( لِتِتْغَرَق أَهلَهَا ) قرأه حمزة والكسائي بياء مفتوحة ، وفتح الراء ، ورفع « الأهل » • وقــرأ الباقون بتاء مضمومة ، وكــــر الراء ، ونصب الأهل •

وحجة من قرأ بالياء أنه أضاف « الغرق » إلى « أهل » بمنزلة : مات زيد ، و « الأهل » فاعلون ، لأنهم متُخبَر عنهم ، ولأنه أمر دخل عليهم من غير اختيار منهم [ له ](۲) .

« ٤١ » وحجة من قرأ بالتاء أنه أجراه على الخطاب للخضر من موسى، فالمخاطب لهو الفاعل ، وتنعد في فعله إلى « الأهل » ، فنصبهم ، وقو في ذلك أن قبله خطابا بين موسى والخضر في قوله : ( أخرقتها ) وما قبل ذلك ، فجرى آخر الكلام على أوله في الخطاب ، وأيضا فإن الخارق للسفينة هو فاعل الغرق في المعنى ، فإضافة الغرق إليه أولى من إضافته إلى المفعول ، وهو الاختيار (٢) .

« ٤٢» قوله : ( نفسا زكيئة ) قرأه الكوفيــون وابن عامر بتشديد الياء من غير ألف ، وقرأة الباقون بعد الزاي مخفيّقا .

وحجة من قرأ بغير ألف مشدّد الياء أنه بناه عـــلى « فعيلة » عـــلى معنى « نامية » ، وقيل : معنـــاه مطهره ، وقيل : ركية وزاكية لغتـــان بمعنى صالحة تقية .

« ٤٣ » وحجة من قرأ بألف أنها لغة في « زاكية وزكية » بمعنى ، قيل : هو على تقية صالحة ، وقيل : معناه لا ذنب لها ، والقراءتان بمعنى (٤).

<sup>(</sup>۱) هجاء مصاحف الأمصار ۱/۰ ، والتبصرة  $3\Lambda/\nu$  – 1/6 ، وإيضاح الوقف والابتداء 7.7 ، وزاد المسير 3.7 ، وزاد المسير 3.7

<sup>(</sup>٢) تكملة موضحة من: ص، ر.

<sup>(</sup>٣) الحجة في القراءات السبع ٢٠٢ ، وزاد المسير ١٧١/٥ ، والتبصرة ١٨٥٠ .

<sup>(</sup>٤) زاد المسير ٥/١٧٢ ، وتفسير ابن كثير ٩٧/٣

« ٤٤ » قوله : ( نكر ا )(١) قرأه نافع وابن ذكوان وأبو بكر بضم " الكاف ، إذا كان منصوبا حيث وقع ، وقرأ الباقون بإسكان الكاف ، وهما لغتان كالشنغل والشنغل ، والسنحت والسنحت ، وقرأ ابن كثير وحده بإسكان الكاف في « نكر » المخفوض ، وفي النصب لئلا يختلف ، إذ الإسكان في الراء في الوقف في « نكر » المخفوض عارض ، فاعتد " بالحركة ، فخف مع عدمها من اللفظ ،

وحجة الباقين في تثقيل المخفوض ، وتخفيف المنصوب أن المنصوب يله راء والحركة في الوصل والوقف ، فوجب تخفيف عينه ، للزوم الحركة للامه وفائه ، والمخفوض لا يلزم الحركة لامه إلا في الوصل ، فلم يتخفيف عندهم ، إذ اللام في الخفض لا يلزمها الحركة في الوقف ، والقراء تان بمعنى ، وما عليه الجماعة أحب إلى "(٢) •

« ٤٥ » قوله: ( من للد ُنتي ) قرأه نافع وأبو بكر بالتخفيف ، وشد "ده (٣) الباقون • وكلهم ضم ( ١٦٨/ أ ) الد "ال إلا أب بكر ، فإنه أسكنها ، وأشمتها الضم •

وحجة من شدّد أنه أدغم نون « لدني » في النون التي دخلت مع الياء ، ليسلم سكون نون « لدن » ، كما قالوا: إني وعني ٠

وحجة من خفَّف النون أنه لم يأت بنون مع الياء ، لأنه ضمير مخفوض كـ « غلامي وداري » فاتصلت الياء بنون « لدن » فكسر ّتها ٠

« ٤٦ » وحجة من أسكن الدال أنه لغة للعرب ، يقولون : لد°ن غدوة ، فيجمعون بين ساكنين ، ويكسرون النون لالتقاء الساكنين ، إذا وصلوا ، ومن أجل ذلك أشم " أبو بكر الدال الضم " ، إذ أصلها النصب • وقد قيل : إن النون إنما كسرت في قراءة مكن أسكن الدال لالتقاء الساكنين ، وهذا الإشمام يشرى

<sup>(</sup>١) سيأتي هذا الحرف في سورة الطلاق ، الفقرة «١» .

<sup>(</sup>٢) زاد المسير ٥/١٧٣ ، وتفسير النسفي ٢١/٣ ، والنشر ٣٠١/٢ .

<sup>(</sup>٣) ب: «شدد» ورجحت مافي: ص ، ر .

ولا يُسمع · وقد مضى الكلام عليه في أول السورة · وما عليه الجماعة أحب "إلي"(١) ·

« ٤٧ » قوله: ( لَــَــُّخَــُذَتَ ) قرأه ابن كثير وأبــو عمرو بتخفيف التاء ، وكسر الخاء مثل « لفعـلت » ومثل « لعلـمت » • وقرأ الباقون بتشـــديد التاء ، وفتح الخاء مثل « لافتعــُلت » ومثل « لاكتــُسبت » •

وحجة من قرأ بالتخفيف أنه جعله من « تخذت أتخذ » على وزن « فعكت أفعل » فأدخل اللام التي هي لجواب « لو » على التاء التي هي فاء الفعل • حكى أهل اللغة عن العرب: تخذت أتشخذ تتخذا ، حكاه أبو زيد وغيره • وحكى سيبويه: استخذ فلانا أرضًا ، وفستره أنه أراد: اتخذ ، فأبدل من التاء الأولى سينا ، فيكون « اتخذ » افتعل و « افتعل » مطاوع « فعيل أو فعكل » فدل على أن الثلاثي « تخذ » ويجوز أن يكون « استخذ » استفعل على تقدير حذف التاء التي هي فاء •

« ٤٨ » وحجة من شد د أنه بناه على « افتعل » حكاه أبو زيد وغيره ، وكان ابن كثير وحفص ، يظهران الذال ، وباقي القراء على الإدغام ، وقيل : هو من « أخذ » بني على « افتعل » من « أخذ » فصار « أيتخذ » فأبدل من الهمزة الساكنة ياء ، ثم أدغمت الياء في التاء ، لغة معروفة ، لئلا تتغير الهمزة في البدل في الماضي والمستقبل واسم الفاعل ، فأبدلوا من الياء حرفا من جنس ما بعد ها ، وهو تاء ، فأدغموا التاء في التاء ، كما قالوا في « افتعل » من الوزن والوعد اترن واتعد ، وأصله : ايتزن وايتعد ، ثم أبدلوا من الياء تاء ، وأحل الياء واو فيهما ، وأصل الياء في « اتخذ » همزة على هذا القول فاعرفه ،

<sup>(</sup>۱) ألتيسير ۱٤٥ ، والحجة في القراءات السبع ٢٠٢-٢٠٣ ، وزاد المسير ١٧٤/ ، ولتاب سيبويه ١٧٤/ ، وكتاب سيبويه ١٦٧ ، ١٦٧ ، ١٦٧

« ٤٩ » وحجة من أدغم تقارب مخارج هذه الحروف ، وأن لام المعرفة تدغم في الذال والتاء ، فلما اشتركا في إدغام لام المعرفة فيهما ، وتقاربت مخارجهما ، وكانا ( ١٦٨/ب ) من كلمة مع خفاة الإدغام ، حسن الإدغام ، وفيه ضعف لنقل الأول إلى أضعف من حالته مع الإظهار ، لأنه مجهور • فإذا أدغمت صار مهموسا ، لكن أكثر القراء عليه لخفته ، ولأنهما من كلمة ، ألا ترى أن نافعا وأبا بكر وابن ذكوان أظهروا الذال عند التاء ، في كلمتين ، لانفصال أحد الحرفين من الآخر ، وأدغموها في التاء في كلمة نحو « اتخذتم » لاتصال الحرفين •

« ٥٠ » وحجة من أظهر الذال أنه حرف مجهور ، قوي " بالجهر ، والتاء حرف مهموس ضعيف بالهمس ، فلو أدغم الذال لأبدل منها حرفا(١) أضعف منها في الصفة ، وإنما يحسن الإدغام ، إذا نثقل الحرف الأول إلى أقوى حالة من حالته في الإظهار ، أو إلى مثل حالته مع تقارب المخارج ، وقد تقد "م الكلام على هذا بأشبع من هذا في أبواب الإدغام ، وما عليه الجماعة أحب " إلي "(٢) وقد مضى ابن كثير وحفص على أصلهما فأظهرا(٣) ((فنبذتها وعذت )) كما أظهرا (تا في اتخذت ) ، ومضى أبو عمرو وحمزة والكسائي فيها كلها على الإدغام ، ومضى فافع وأبو بكر وابن عامر على الإدغام في ( أتخذت ) ، والإظهار في ( فنبذتها ) و « عثدت ) ولا فرق بينهما غير الجمع بين اللغتين ، فمكن أظهر فعلى الأصل ، ولئلا ينقل الذال إلى ضعف ، ومن أدغم فلاتصالهما في كلمة ، ولاشتراكهما في إدغام لام التعريف فيهما ، وقد مضى الكلام على هذا بعلله (٤) ،

<sup>(</sup>۱) ب، ص: «حرف» وتصويبه من : ر .

<sup>(</sup>٢) الحجة في القراءات السبع ٢٠٣ ، وزاد المسير ١٧٧/ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١/٦٣ ، وكتاب سيبويه ٢٨٧/٢ ، ٥١٨ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٤٧/٧ .

<sup>(</sup>٣) ب: «فأظهروا» وتصويبه من: ص ، ر ٠

<sup>(</sup>٤) راجع «فصل في إدغام ماهو من كلمة» الفقرة «١-٦» .

« ١٥ » قوله: (يبدلهما) قرأه نافع وأبو عمرو بالتشديد، ومشله في التحريم وفي نون والقلم (١) ، وخفق ذلك كله الباقون ، وهما لغتان بمعنى: بدّل وأبدل ، مثل: نجّا وأنجى ، ونزّل وأنزل ، وأكثر ماجاء هذا في القرآن بالتشديد إجماع ، نحو قوله: (بدّلوا نعمة الله) « إبراهيم ٢٨ » وقوله: (لا تبديل لكلمات الله) « يونس ٢٤ » التبديل مصدر « بدّل » وقد جاء: (استبدال زوج) « النساء ٢٠ » فقد يكون بمعنى « الإبدال » فيكون مصدر « أبدل » وقد قيل: إن « بدّل » بالتشديد هو الذّهاب بالشيء والإتيان بغيره ، والإتيان بالشيء وبقاء غيره ، كالذي وقع في النسخ (٢) و « أبدل » يأتي للإتيان بالشيء وبقاء المبدل منه (٢) .

« ٥٢ » قوله: ( وأقرب ر محما ) قرأ ابن عامر بضم الخاء ، وأسكن الباقون ، وهما لغتان بمعنى ، كالسشحت والسشحت و وحكى أبو عبيدة [ فيه ](١) لغة ثالثة « الرسحم » بفتح الراء وإسكان الحاء ، وهو كله بمعنى الرحمة والتعطف .

« ٥٣ » قوله: ( فأتبع ) ، ( ثم " أتبع ) ، ( ثم " أتبع ) قرأ ذلك الكوفيون وابن عامر بقطع الألف ، وإسكان التاء ، مخفقا في الثلاثة ، وقرأ ( الباقون بوصل الألف والتشديد .

وحجة من شدّد أنه بناه على « افتعل » مطاوع فعل « تبع » ، فهو يتعدّى إلى مفعول واحد ك « تبع » • وقد أجمعوا على ذلـك في قوله : ( واتبّع النّذين ظلموا ) « هود ١١٦ » ، و ( اتبّعوا ما تتلوا الشبّياطين )

<sup>(</sup>١) حرفا هاتين السورتين هما : (٦ ه ، ٣٢) وسيأتي ثانيهما في سـورته الفقرة «٤»

<sup>(</sup>٢) قوله: «في النسيخ» سقط من: ص .

<sup>(</sup>٣) الحجة في القراءات السبع ٢٠٣ - ٢٠٤ ، وزاد المسير ١٨٠/٥ ، وتفسير النسفي ٣/٣٢

<sup>(</sup>٤) تكملة موضحة من : ص ، ر .

<sup>(</sup>ه) ص: «وقرأ ذلك».

« البقرة ١٠٢ » يقال : اتتبعت القوم إذا أسرعت نحوهم وقد سبقوك ( ١/٦٩ ) وأتبعت القوم إذا ذهبت معهم ، ولم يسبقوك ، وتبعت القوم مثل ذلك .

« فَعَلَ » وحجة من همز وخفّ أنه بناه على « أفعل » منقبول من « فَعَلَ » جعله يتعدّى إلى مفعولين ، زاد مفعولا لدخول الهمزة ، كما قال الله جل ذكره: ( وأتبعناهم في هذه الدّنيا لعنة ) « القصص ٤٢ » ، فأما قوله: ( فأتبعوهم مشرقين ) « الشعراء ٢٠ » فالمفعول الثاني محذوف ، والتقدير : فأتبعوهم جنودهم مشرقين ، ومثله في حذف المفعول قوله: ( لينذر بأساً شديدا ) « الكهف ٢ » ، أي لينذركم ، أو لينذر الناس بأسا ، أي : ببأس ، ومثله قوله: ( لا يكادون يفقهون قولا ) « الكهف ٣٣ » في قراءة من ضم " الياء ، أي : لا يكادون يفقهون الناس قولا ) « الكهف ٣٣ » في قراءة من ضم " الياء ، أي : لا يكادون يفقهون الناس قولا ، وهو كثير ، والتقدير في قراءة الهمز : فاتبع لا يكادون يفقهون الناس قولا ، وهو كثير ، والتقدير في قراءة الهمز : فاتبع سببا سببا ، أو اتبع أمره سببا ، وقد أجمعوا على : ( فأتبعه شهاب مبين الإحراق أو المنع للاستراق ، والقراءتان متعادلتان (۱) ،

« ٥٥ » قوله : ( في عَيَشْ حميئة ) قرأه ابن عامر وأبو بكر وحمزة والكسائي « حامية » على وزن « فاعلة » غير مهموز • وقرأه الباقون « حمئة » ، على وزن « فعيلة » مهموزا •

وحجة من قرأ بغير هُمز أنه جعله اسم فاعل ، فبناه على « فاعله » ، مشتقا من « حمي يحمى » • فهو في المعنى : في عين حارة • ويجوز أن تكون الياء بدلا من همزة ، فيكون « فاعلا » من الحمأة • ور وي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذكر "(٢) : « أتدري أين تغرب هذه ، يريد الشمس ، فقال أبو ذر " :

<sup>(</sup>۱) الحجة في القراءات السبع ٢٠٤ ، وزاد المسير ١٨٥/٥ ، وتفسير النسفي ٣٣/٣

<sup>(</sup>٢) هو 'جندب بن جنادة ، الصحابي الجليل ، احد السابقين الأولين ، روى عنه ابن عباس وأنس بن مالك وابن عمر وسواهم ، شهد فتح بيت المقدس مع أمير المؤمنين عمر ، (ت ٣٦هـ) ترجم في طبقات ابن سعد ٢١٩/٤ ، والجرح والتعديل / ٥١٠/١ ، وسير أعلام النبلاء ٣١/٢

الله ورسوله أعلم • فقال: إنها تغرب في عين حامية » • وروى عنه ابن عمر أنه نظر إلى الشمس حين غابت فقال: « في نار الله الحامية ، لولا ما يزعها من أمر الله الحرقت ما على الأرض »(١) فيكون معنى(٢) الحامية الحارة عملى هذين الحديث ين •

« ٥٩ » وحجة من قرأ بالهمز أنه جعله مشتقا من « الحمأة » أي : ذات حمأة ، وقد سأل معاوية كعبالاً فقال له : أين تجد الشمس تغرب في التوراة ؟ فقال : تغرب في ماء وطين ، فهذا يدل على أنها من الحمأة ، وهو الاختيار ، لأن القراء تين قد ترجعان إلى أنهما من الحمأة ، ولا ترجعان إلى أنهما مسن « حمي ، يحمى » بمعنى الحارة ، لأنه لا سبيل إلى الهمز (٤) في « فاعل » من « حمي يحمى » وأيضا فإن القراءة بالهمز ، لا تنافي القراءة بغير همز ، قد تكون الشمس تغرب في عين حارة ذات حمأة ، فيجتمع في ذلك المعنيان جميعا ، والقراء تان جميعا ، والقراء تان بالهمز ( ١٩٠٩/ب ) وبذلك قرأ ابن عباس ، وكذلك قرأ على رضي الله عنهما والكسائي بالهمز ) قوله : ( فلك جرزاء الحسنى ) قرأ حفص وحمزة والكسائي بالنصب والتنوين ، وقرأ الباقون بالرفع من غير تنوين ،

وحجة من قرأ بالرفع أنه جعله مبتدأ و « له » الخبر ، أي : فجزاء الخلال

<sup>(1)</sup> يذكر ابن كثير رواية هذين الأثرين عن ابن جرير والإمام أحمد وسواهما ، انظر التفسير ١٠٢/٣

<sup>(</sup>٢) ب: «المعنى» وتوجيهه من: ص ٤ ر .

<sup>(</sup>٣) هو كعب الاحبار ، اليماني العلامة ، اسلم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ، حدّ عن عمرو وضهب وغير واحد ، وعنه أبو هريرة وابن عباس ومعاوية وسواهم ، توفي في أوأخر خلافة عثمان وهو في طريقه للغزو ، ترجم في طبقات ابن سعد ٧/٥٤٥ ، وسير اعلام النبلاء ٣٢٢/٣

<sup>(</sup>٤) ب: «الهمزة» ورجحت مافي: ص ، ر .

<sup>(</sup>٥) التبصرة ٨٥/ب ، والحجة في القراءات السبع ٢٠٥ ، وزاد المسير ٥/١٨٥ وتفسير ابن كثير ١٠٢/٣ ، وتفسير غريب القرآن ٢٧٠ ، وتفسير النسفي ٣٤/٣ والمختار في معانى قراءات أهل الأمصار ٣٦/لـب .

الحسنى له • ويجـوز أن تكون « الحسنى » بدلا مـن « جزاء » على أن « الحسنى » الجنة ، ويكـون التنوين حُذ ف لالتقاء الساكنين ، وهما التنوين واللام من « الحسنى » ، فيكون المعنى : فله الجنة •

« ٨٥ » وحجة من نصب « جزاء » ونو نه أنه جعل « الحسنى » مبتدأ و « له » الخبر ، ونصب « جزاء » على أنه مصدر في موضع الحال ، والتقدير : فله الحال الحسنى جزاء ، وقيل : هو تفسير ، وقيل : تمييز ، واختار أبو عبيد نصب « جزاء » وتنوينه ، لأنه تأو ل أن الحسنى الجنة ، على معنى : فله الجنة جزاء ، وتعقب عليه ابن قتيبة ، فاختار الرفع بغير تنوين في « جزاء » ، وقال : هو كقولك : له جزاء الخير ، وقد قال الله : ( فأولئك لهم جزاء الضيف ) « سبأ ٣٧ » وضعتف النصب ابن قتيبة لتقديمه التفسير على المفسير ، فهو بعيد جائز على بعده ، والرفع بغير تنوين أحب إلي " ، لأنه أبين ، ولأن الأكثر عليه (١) ،

« ٥٩ » قوله : ( السكد"ين ) ، و ( سكد"ا ) قرأ نافع وابن عامر وأبو بكر « سئد"ا » بالضم " ، وفتح الباقون ، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو « السكدين » بالفتح ، وضم " الباقون ، وقرأ حفص وحمزة والكسائي في يس : ( سكد"ا ) « ٩ » (٢) بالفتح في الموضعين ، وضمهما الباقون ، وهما لغتان (٣) كالضعيف والضغف ، والفكثر والفكثر ، وقال أبو عبيد : كل شيء من فيعثل الله جل " ذكره كالجبال والشيعاب ، فهو « سئد" » بالضم ، وما بناه الآدميون فهو « سئد" » بالفتح ، وهذا القول من قول عبكرمة وقول أبي عبيدة وقطرب ، وحكى الفراء (٤)

<sup>(</sup>۱) زاد المسير ١٨٦/٠ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٦٣/ب ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٤٨/١ .

<sup>(</sup>۲) سيأتي هذا الحرف في سورته الفقرة «۳» .

<sup>(</sup>٣) ب: «وهي لغات» وتوجيهه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٤) هو يحيى بن زياد ، إمام النحاة الكوفيين ، روى الحروف عن ابن عياش والكسائي وعنه سلّمة بن عاصم ومحمد بن الجَهَم ، (ت ٢٠٧هـ) ترجم في مراتب النحويين ٨٦ ، وطبقات القراء ٣٣١/٢ ، وبغية الوعاة ٣٣٣/٢

عن المُسَيّخة نحوه و ويكون « السيّد"ين » بالضم " ، لأنه من فعل الله جل ذكره ، ويكون « سكرًا » في هذه بالفتح ، لأنه من فعل الآدمين و ويكون « سمّدًا » في يس بالضم " ، لأنه من فعل الله جل " ذكره على همذا التفسير وقيل : السيّد بالفتح المصدر ، والسمّد" [ بضم " السين ] (١) الشيء المسدود وقال اليزيدي (٢) : السيّد بالفتح ، الحاجز بينك وين الشيء و والسيّد" بالضم " في العين و وكان أبو عمرو يذهب إلى أن الضم " والفتح بمعنى الحاجز ، لغتان في هذه السورة و وذهب في يس إلى أن الضم " بمعنى « سمّد"ة العين » وقيل : هذه السورة و وذهب في يس إلى أن الضم " بمعنى « سمّد"ة العين » وقيل : العرب : بعينيه سمّد"ة ، وهما لغتان عند الكسائي كالزّعم والزرّعم و وقيل : الفتح يُراد به المصدر ، والضم " يُراد ( ١٧٠/أ ) به الاسم كالغيرفة والغرفة (٢٠ وكسر القاف و وقرأ الباقون بفتح الياء والقاف .

وحجة من قرأ بالضم "أنه جعل الفعل رباعيا ، فعد "اه إلى مفعولين ، أحدهما محذوف ، والتقدير : لا يكادون يفقهون الناس قولا ، أو يفقهون أحداً قولا ، أي : لا يفهم كلامهم ، فهم لا يفهمون الناس كلامهم ، جعل الفعل لهم متعديا إلى غيرهم .

« ٦١ » وحجة من قرأ بفتح الياء أنه جعله فعلا ثلاثيا ، يتعدّى إلى مفعول واحد ، وهو القول ، يتقال : فقهت الشيء ، وأفقهت زيدا الشيء • فالمعنى أنهم في أنفسهم لا يفقهون كلام أحد ، ومعنى القراءة الأخرى لا يكادون يتفقهون أحدا كلامهم لعجمته (٤) •

« ٦٢ » قوله : ( أن يَأْجُوج ومُأْجُوج ) همزهما عاصم ، ومثله في سورة

<sup>(</sup>١) تكملة موضحة من: ر .

<sup>(</sup>٢) ص ، ر: «السدي» .

<sup>(</sup>٣) الحجة في القراءات السبع ٢٠٠-٢٠٦ ، وزاد المسير ١٨٩/٥ ، وتفسير النسفي ٣/٦٢ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١/٦٤ .

<sup>(</sup>٤) الحجة في القراءات السبع ٢٠٦ ، وزاد المسير ١٩٠/٥

الأنبياء(١) ، وقرأ ذلك كله الباقون بغير همز ٠

وحجة من همز أنه جعله عربيا مشتقا من « أُحِتّ النار » إذا استخرجت (٢)، أو من الأُحاج ، وهو الماء المرّ ، أو من الأجة ، وهي شدة الحر ، [ فيكون وزنه ] (٣) « يفعولا ومفعولا » كيربوع ومضروب •

« ٦٣ » وحجة من لم يهمز أنه يجوز أن يكون أصله الهمز (١) على الاستقاق الذي ذكرنا ، ثم خفيف همزه ، ويجوز أن يكون لا أصل له في الهمز وهو عربي مشتق أيضا ، فإذا قد "ر أن لا أصل له (٥) في الهمز كان « ياجوج » « فاعولا » من « ينج » ذكره بعض أهل العلم ، ولم يفسر « ينج » ماهو ، ويكون « مأجوج » إذا قد "رت أن لا أصل له في الهمز « فاعولا » أيضا من « مج " الماء » إذا ألقاه من فيه و « مج " الشراب » كذلك ، أو يكون مشتقا من « مجاج العنب » وهو شرابه ، ومن المح ممتجة وهي تخليط الكتاب ، وامتنع صرفتهما ، وهما مشتقان شرابه ، ومن المح متجة وهي تخليط الكتاب ، وامتنع صرفتهما ، وهما مشتقان للتأنيث والتعريف ، لأنهما أسمان لقبيلتين كمجوس اسم للقبيلة (١) ، فإن جعلتهما في القراءتين أعجمين لم تقدر لهما اشتقاقا ، ويكون ممتنع الصرف فيهما للعجمة والتعريف (٧) .

« ٦٤ » قوله : ( خَرَ°جا )<sup>(٨)</sup> قرأ حمزة والكسائمي « خراجا » بألف ٠ وقرأ الباقون « خرجا » بغير ألف ٠

وحجة من قرأه بألف أنه جعله من « الخراج » الذي ينضر ب على الأرض

<sup>(</sup>١) حرفها هو : (٢٦) ، وسيأتي فيها ذكره ، الفقرة «١٣» .

<sup>(</sup>۲) ص، ر: «استحرت» ولا وجه له.

<sup>(</sup>٣) تكملة لازمة من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٤) ر:: «في الهمز» .

<sup>(</sup>o) قوله: «في الهمز . . أصل له» سقط من : ص ، بسبب انتقال النظر .

<sup>(</sup>٦) ب: «القبلية» وتصويبه من: صر.

 <sup>(</sup>٧) القاموس المحيط « أج ٤ مج » وتفسير مشنكل إعراب القرآن ١٤٨/ب .

<sup>(</sup>A) سيأتي هذا الحرف في سورة المؤمنون ، الفقرة «١٤» .

في كل عام ، أي : فهل نجعل لك أجرة تؤديها إليك في كــل وقت نتفق عليه ، كالجزية على (١) أن تبني بيننا وبينهم سد" ، أي : حاجزا • فالخراج مايئؤدى في كل سنة •

« ٦٥ » وحجة من قرأ بغير ألف أنه جعله مصدر خرج ، فهو الجمع كأنهم قالوا له : نجعل لك جمع لا ندفعه إليك ( ١٧٠/ب) الساعة من أموالنا مرة واحدة ، على أن تبني بيننا وبينهم سد" ا ، فالخراج بألف ما يتؤدى على النجوم كالأكرية والجزية ، والخرّج ما يتؤدى في مرة واحدة ، والاختيار ما عليه الجماعة ، لأنهم إنما عرضوا عليه أن يتعطوه أجرة وعطية من أموالهم مرة واحدة معروفة على بثنيانه ، لم يعرضوا عليه أن يعطوه جزية (٢) على رؤوسهم منجمة في كل عام ، واختار أبو عبيد « خراجا » بألف ، وتعقب عليه ابن قتيبة ، فاختار « خرّه الجمع بغير ألف ، قال : لأن الخرج الجمعل ، فهم إنما عرضوا عليه جمعلا من أموالهم يعطونه إياه على بنيانه السد" في مرة واحدة (٢) ،

« ٩٦ » قوله: (ما مَكَتني ) قرأه ابن كثير بنونين ظاهرتين على أصله ، وخف عليه ذلك لتحركهما ، ولأن الثاني من المثلين غير لازم ، فحسن الإظهار ، كما قالوا: اقتتلوا ، وهي في مصاحف المكيين (١) بنونين في الخط ، والفعل منه الثلاثي « مكن » غير متعد " ، فلما ثقل بالتضعيف تعد " ي إلى مفعول ، وهو الياء ، وقرأ الباقون بنون مشددة على الإدغام استخفافا ، لاجتماع مثلين متحركين في كلمة ، وكذلك هي في أكثر المصاحف بنون واحدة ، وهو الاختيار لأن الحماعة عليه (٥) .

<sup>(</sup>۱) ر: «أي على» .

<sup>(</sup>Y) قوله: «يعطوه أجرة . . جزية» سقط من : ر ، بسبب انتقال النظر .

<sup>(</sup>٣) التيسير ١٤٦ ، وزاد السير ١٩١/٥ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٦/١-ب ، وهجاء مصاحف أهل الأمصار ١/١٢ .

<sup>(</sup>ع) ص: «مصحف الكو فيين» .

<sup>(</sup>٥) هجاء مصاحف أهل الأمصار ١٩/ب ، والحجة في القراءات السبع دره وزاد المسير ١٩٢/٥

« ٦٧ » قوله: ( الصَّدَفين ) قرأ أبو بكر بإسكان الدال وضم " الصاد ، وقرأه أبو عمرو وابن عامر وابن كثير بضم " الصاد والدال ، وقرأ الباقون بفتحهما جميعا وكلها لغات مشهورة ، والصّدف الجبل والصدفان الجبلان ،

« ٦٨ » قوله : (ررد ما م آتوني) ( وقال ائتوني ) قرأ حمزة (قال ائتوني ) بهمزة ساكنة من غير مد م ور وي عن أبي بكر في « ردما آتوني » ، وفي « قال آتوني » المد وترك المد ، وبالوجهين قرأت له فيهما ، والمد هو اختيار ابن مجاهد له ، فإذا لم يمد في « ردما آتوني » كسر التنوين لسكونه وسكون الهمزة بعده ، والألف في هذين الحرفين في قراءة حمزة ، وأحد القولين عن أبي بكر ، ألف وصل ، تبتدأ بالكسر ، وقرأ الباقون في الحرفين بهمزة مفتوحة وبالمد ، غير أن ورشا يتلقي حسركة الهمزة على التنوين في « ردما أتوني » على أصله ،

"وحجة من قرأ بغير مد"(١) فيهما أنه جعلهما من باب المجيء ، فلم يعد"هما إلى مفعول ، وهو ضمير المتكلم في « آبوني » ، ويكون « زبر الحديد » غير معد"ى إليه « آبوني » ، إلا بحرف جر مضمر ، تقديره : آبوني بزبر الحديد ، فلم" حذف الحرف تعد"ى ، كما قال : أكرتك الخير على معنى : أمرتك الخير ، وفيه [ بعد ](٢) ( ١٧١/أ ) قليل لأنه(٢) [ إنما ](٤) أكثر ما يأتي هذا في الشعر •

« ٦٩ » وحجة من مد" الكلمتين وفتح الهمزة أنه جعلهما من باب الإعطاء ، فعد"ى كل واحد إلى مفعولين : الأول ضمير المتكلم ، والثاني « زبر الحديد » في « ردما آتوني » ، والثاني في « قال آتوني أفرغ قطرا » ، عد"اه إليه في المعنى لا في اللفظ ، لأن الناصب لـ « قطر » في اللفظ « أفرغ » ، لأنه

۱) ب: «همز» وتصویبه من: ص ۶ ر ۰

۲) تكملة لازمة من : ص ، ر ،

<sup>(</sup>٣) ب: «لانه فيه إعمال الثاني وهو أفرغ لقربه من المفعول والاختيار» وهي عبارة مقحمة ، والتوجيه من : ص ، ر .

<sup>(</sup>٤) تكملة موافقة من: ص؛ ر.

أقرب إليه ، ولو عدى إليه « آتوني » لقال : قال آتوني أفرغه عليه قطرا ، لأن تقديره: آتوني قطرا أفرغ عليه، وهو باب إعمال أحد الفعلين المعطوف أحدهماعلى الآخر ، فالاختيار فيه الملد وهمزة مفتوحة ، على معنى « أعطوني » لأن عليه الجماعة ، ولأنه لو كان من باب المجيء لوجب أن تثبت الياء في الخط في المجلوب أن تثبت الياء في الخط في الموضعين ، فدل على أنه من باب الإعطاء • وإنما يجب أن يكون فيه ، في المخطرياء قبل التاء إذا كان من باب المجيء [ لأن الخط مبني على لفظ الابتداء ولا بد في الابتداء قبل التاء إذا كان من باب المجيء ] (١) لأنها عوض عن الهمزة الساكنة ، ألا ترى كيف تثبت الياء في ( لقاءنا أثت ) « يونس ١٥ » في الخط وليس في اللفظ في الوصل ياء ، وتثبت الواو في الخط في ( التذي اؤتمن ) « البقرة ٣٨٣ » وليس في اللفظ في الوصل واو ، وإنما ذلك لأن الابتداء فيه ياء وواو لعلة (٢) يطول ذكرها ، فافهمه ، واو ، وإنما ذلك لأن الابتداء فيه ياء وواو لعلة (٢) يطول ذكرها ، فافهمه ،

« ٧٠ » قوله : ( فما اسْطاعوا أن ) قرراه حمزة بتشديد الطاء ، وخفقها الباقون وحجة من شدد أنه أدغم التاء في الطاء ، لقرب التاء من الطاء في المخرج ، ولأنه أبدل من التاء ، إذا أدغمها ، حرفا أقوى منها ، وهو الطاء ، لكن في هذه القراءة بتعد وكراهة ، لأنه جمع بين ساكنين ، ليس الأول خرف لين (٤) ، وهما السين وأول المشدد ، وقد أجازه سيبويه في الشعر ، وأنشد في إجازته :

كأنّه بعد ككلال الزّ اجر ومستحي مر معقاب كاسمر (٥٠)

<sup>(</sup>۱) تكملة لازمة من : ص ، ر .

<sup>(</sup>۲) ص: «وواو ولفة» .

 <sup>(</sup>٣) معاني القرآن ١٦٠/٢ ، وإيضاح الوقف والابتداء ١٨٨ ، وزاد المسير ١٩٣/٥ ، وتفسير النسفي ٣٦/٣ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٦٤/٠.
 (٤) ر: «مد ولين» .

<sup>(</sup>٥) روایة سیبویه هي : «کأنها» انظر فهرس شواهد سیبویه ۹۷ ، وکتابه سیبویه ۲۹/۲

وكان أصله « ومسحه » فأدغم الحاء في الهاء ، والسين ساكنة ، فجمع بـين ساكنين ، ليس الأول حرف لين ، وهو قليل بعيد .

« ٧١ » وحجة من خفته أنه لما كان الإدغام في هـذا يؤدي إلى جواز ما لا يجوز ، إلا في شـاذ من الشعر<sup>(۱)</sup> من التقاء الساكنين ، ليس الأول حرف لين ، ولم يمكن إثبات التاء ، إذ ليست في الخط ، ولم يمكن إلقاء حركتها على السين ، لأنها زائدة ، لا تتحرك ، فلم يبق إلا الحـذف ، فحذفها للتخفيف ، ولزيادتها ، ولموافقة الخط ، وهو الاختيار ، لأن الجماعة عليه<sup>(۲)</sup> .

« ٧٢ » قوله : ( جعلكه دكّاء ) قرأه الكوفيون بالمسد" ، ولم يمد"ه الباقون ، وقسد تقد مت علته في الأعراف (٢) ، وإن من قصره جعله مصدر ( ١٧١/ب ) دكة ، ودل جعله على دكة ، فعمل (٤) في « دكا » ويجوز أن يكون مفعولا به ، على تقدير حذف مضاف ، أي : جعله ذا دلت ، ويجوز أن يكون نصبه على الحال ، فيكون (٥) مصدرا في موضع الحال ، أي : جعله مدكوكا ، ومن مده قد "ر حذف مضاف ، تقديره : جعله مثل دكاء ، وإنما احتجت إلى هذا الإضمار لأن الجبل مذكر ، فلا يحسن وصفه بدكاء ، وهو مؤنث ، والد كاء الناقة التي لا سنام كها ، فالتقدير : فإذا جاء وعد ربي جعله مستويا (٢) ،

« ٣٣ » قوله : ( قبل أن تَنفَكدَ كلماتُ ربّي ) قرأه حمزة والكسائمي

<sup>(</sup>۱) ص: «شاذ العرب» .

<sup>(</sup>٢) التبصرة ١/٨٦ ، والحجة في القراءات السبع ٢٠٠-٢٠٨ ، والنشمر ٣٠٣/٢

<sup>(</sup>٣) راجع السورة المذكورة ، الفقرة «٣٨ ، ٣٩» .

٤) ب: «فيعمل» وتصويبه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>o) ب ، ر : «يكون» وبالفاء وجهه كما في : ص .

<sup>(</sup>٦) الحجة في القراءات السبع ٢٠٨ ، وتفسير غريب القرآن ٢٧١ ، وزاد المسير ١٩٥/٥ ، وتفسير ابن كثير ١٠٥/٣ ، والمختار في معساني قراءات أهل الأمصار ١/٦٥ . الأمصار ١/٦٥ . الكشف: ٦ ، ٣ ٢

بالياء ، لأن تأنيث الكلمات غير حقيقي ، ولأنه حمله على الكلام ، لأن الكلام والكلمات سواء ، والكلام مصدر مُذكر ، وقد تقد من له نظائر بأشبع من هذا (١) . وقرأ الباقون بالتاء لتأنيث لفظ الكلمات ، وهو الاختيار ، لأنه جار على اللفظ ، وعلى الأصل ، ولأن الجماعة عليه (٢) .

« ٧٤ » فيها تسع ياءات إضافة قدوله : ( ربتي أعلم ) « ٢٢ » ، ( بربي أحدا ) « ٣٨ » ، ( فعسى ربتي أن يؤتين ) « ٤٠ » ، ( بربتي أحدا ) « ٤٠ » قرأ(٣) الحرميان وأبو عمرو بالفتح في الأربعة ٠

قوله : ( ستجد ُ ني إن شاء الله ) « ٦٩ » قرأها نافع بالفتح ٠

قوله : ( معيَ صبراً ) في ثلاثة مواضع « ٦٧ ، ٧٢ ، ٥٧ » قرأهن (٤) حفص بالفتح (٩٠ ، ٧٢ ، ٥٠ »

قوله: ( من دوني أولياء ) « ١٠٢ » قرأها نافع وأبو عمرو بالفتح • « ٧٥ » فيها ست ياءات زوائد ، قوله: ( فهو المهتد ِ ) « ١٧ » قرأها نافع وأبو عمرو بياء في الوصل<sup>(١)</sup> •

قوله: (أن يَهدين) « ٢٤ » ، (عـلى أن تُعلِيّمن) « ٦٦ » ، (أن يؤتين) « ٤٠ » ، وقرأهن (أن يؤتين) « ٤٠ » قرأ ابن كثير بياء في الوصل والوقف في الثلاثة ، وقرأهن نافع وأبو عمرو بياء في الوصل خاصة .

« قوله » : ( إِن تَرَنَ ) « ٣٩ » قرأها ابن كثير بياء في الوصل والوقف ، وقرأها نافع وأبو عمرو بياء (٧) في الوصل خاصة ٠

<sup>(</sup>۱) راجع سورة البقرة ، الفقرة «٢٣\_٢١» .

<sup>(</sup>۲) زاد السير ١٠١/٥ ، وتفسير ابن كثير ٣/٨١ ، وتفسير النسفي ٢٧/٣ ٢٧/٣

<sup>(</sup>٣) ب: «قرأها» ووجهه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٤) ب: «قرأهم» وتصويبه من اص .

<sup>(</sup>٥) قوله: «معي صبراً . . بالفتح» سقط من : و .

<sup>(</sup>٦) قوله: «فيها ست باءات . . في ألو صل» سقط من : ر .

<sup>(</sup>Y) ب: «وأبو عمرو والكسائي بياء» وتصويبه من النسختين الأخريسين والتيسير وسواه .

والسادسة (ما كناً نبغ ) « ٦٤ » قرأها ابن كثير بيا، في الوصل والوقف ، وقرأها نافع وأبو عمرو والكسائي بياء في الوصل خاصة ، ( فلا تسألني ) « ٧٠ » حذفها في الحالين ابن ذكوان ، بخلاف عن الأخفش عنه ، وأثبتها الباقون في الحالين ، وكذلك رسمتها(١) ،

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) قوله: «فلا تسألني حذفها . . رسمها» سقط من : ص ، ر . وأرجع أنه سقط لتقدّمه قبل ذلك في الفقرة ٣٦» . وأنظر التبصرة ١٤٧ ، والتبسير ١٤٧ ، والنشر ٣٠٣-٣٠٤ ، وألمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٢/٥ .

### سورة مريم عليها السلام

### مكية ، وهي تسعون آية و ثمان في الكوفي ، و تسبع في المدني

قد تقدّم [ ذكر ](١) الاختلاف في « كهيعص » ، وذكر علّة الإمالة وعلــة الإدغام والإظهار(٢) .

« ١ » قوله ( يَرَ ثُني ويرِثُ من ) قرأهما أبو عمرو والكسائي بالجزم ، وقرأهما الباقون بالرفع .

وحجة من جزم أنه جعل « يرثني » جوابا للطلب ، فجزمه ، وعطف عليه ، و « يرث » في الطلب قوله : ( فهنب لي ) « ٥ » لأنه بمعنى الجزاء وجعل الكلام متصلا بعضه ببعض ، وقد "ر أن الولي بمعنى « الوارث » فتقديره : فهب لي من لد منك وليا وارثا يرثني ، ويقو "ي الجزم أن « وليا » رأس آية مستغن عن أن يكون ما بعده صفة له ، فحمله على الجواب دون الصفة ،

« ٢ » وحجة من رفع أنه جعل « يرثني » صفة لـ « ولي » ، لأنه إنما سأل زكريا ولياً وارثا علمه ونُبو ته ، فليس المعنى على الجواب لأن الولي يكون غير وارث فليس ( ١٧٧ / أ ) المعنى : إن وهبت لي وليا يرثني ، وهبو الاختيار ، لأن الجماعة عليه ، ويقوي الرفع أن « وليا » رأس آية ، فاستغنى الكلام عن الجواب (٣) .

« ٣ » قوله : (عتيبًا) ، و (جثيًا) ، و (بُكيًا) ، و (صليًا) قرأ ذلك حفص وحمزة والكسائي بكسر أوائلها ، غير أن حفصا ضم "الباء من « بكيا » • وقرأ الباقون بالضم فيها •

وحجة من كسر أن هذه الأسماء جمع « عات وجاث وباك وصال » ، جمع

<sup>(</sup>١) تكملة موضحة من : ص ، ر .

<sup>(</sup>٢) راجع «باب علل المد في فواتح السور» .

<sup>(</sup>٣) التبصرة ٨٦/ب ، والتيسير ١٤٨ ، والنشر ٣٠٤/٢ ، والحجة في القراءات السبع ٢٠٨/ ، وتفسير غريب القرآن ٢٧٢ ، وزاد السير ٢٠٨/٥ ، وتفسير ابن كثير ٣٠١/٣ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٤٨/٧ .

على « فعول » فأصل الثاني منها الضم ، لكن كُسر لتصبح " الياء التي بعده ، التي أصلها واو ، في « عتي وجثي » ، لأن الياء الساكنة لا يكون قبلها ضم فلم فلم كسر الثاني أتبع كسرته كسر الأول ، فكسر للإتباع ، ليعمل اللسان فيه عملا واحدا ، وعلى ذلك قالوا : عصبي وقيسي ، فكسروا(١) الأول على الإتباع لكسرة الثاني ، وأصله « فعول » وقد يمكن أن تكون هذه الأسماء مصادر ، أتت على فعول ، فوقع فيها من التعليل والإتباع مثل ما ذكرنا في الجمع ، والتغيير في الجمع أحسن لثقله ، وقد ذكرنا نحو هذا في قوله : ( من حاليهم ) في الجمع أحسن لثقله ، وقد ذكرنا نحو هذا في قوله : ( من حاليهم )

« ؛ » وحجة من ضم أنه غير الثاني بالكسر ، لتصح الياء الساكنة ، على ما ذكرنا ، وترك الأول مضموما على أصله ، كان جمعا أو مصدرا ، أصل أول الضم ، وهو الاختيار ، لأنه الأصل ، وعليه الجماعة (٣) .

« ٥ » قوله : (وقد خلقتُك ) قرأه حمزة والكسائي بنون وألف ، عــلئ لفظ الجمع • وقرأ الباقون بالتاء ، على لفظ الواحد •

وحجة من قرأ بالتاء أنه ردّه على التوحيد في قوله : ( قال ربُّك ِ هو علي ٌ هـُــيِّن ) ، وهو الاختيار ، لأن الجماعة عليه ٠

« ٦ » وحجة من قرأ بلفظ الجمع أن العرب تخبر عن العظيم القدر بلفظ الجمع ، على إرادة التعظيم له ، ولا عظيم أعظم من الله جـل " ذكره ، ففيه معنـى التعظيم • وقد أجمعوا على قوله : (ولقـد خلقنا الإنسان) « الحجر ٢٦ » ، وقوله : (ولقد خلقناكم ثم صورناكم) « الأعراف ١١ » ، وقوله : (وآتينا

<sup>(</sup>۱) ب: «فكسر» وتصويبه من: ص ، د ٠

<sup>(</sup>٢) راجع السورة المذكورة ، الفقرة «٤٤ ــ ٥٤» .

<sup>(</sup>٣) الحجة في القراءات السبع ٢١٠ ، وزاد المسير ٢١١/٥ ، وتفسير النسفي ٣/٠ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٦/٥ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٤٨/ب .

موسى الكتاب) « البقرة ٨٧ » وهـو كثير بلفظ الجمـع متُجمَع عليـه (١) . « ٧ » قولـه : ( لأهب ُ لـك ) قرأه ورش وأبو عمرو بالياء • وقـرأ الباقون بالهمز •

وحجة من همز أنه أسند الفعل إلى الذي خاطب مريم ، وهو جبريل عليه السلام ، تقديره : إنتما أنا رسول ربك لأهب أنا لك غلاما بأمر ربك ، أو مين غند ربك ، فالهبة من الله على يد جبريل • فحستن إسناد الهبة إلى الرسول ، إذ قد عثلم أن المرسل هو الواهب ، فالهبة لما جرت على يدي الرسول أضيفت إليه لالتباسها به •

« ٨ » وحجة من قرأ بالياء أنه يحتمل أن يكون أراد الهمزة ، ولكن خفتها ، فأبدل منها ياء لانكسار ما قبلها ، على أصول التخفيف في المفتوحة ، قبلها كسرة ، فتكون كالقراءة بالهمز في المعنى ويجوز ( ١٧٢/ب) أن تكون الياء للغائب ، فأجراه على الإخبار من الرّب تعالى ذكره ، لتقدّم ذكره ، فالمعنى : إنما أنا رسول ربك لميهب لك ربك غلاما(٢).

« ٩ » قوله : ( نَسَيًا ) قرأه حمزة وحفص بفتــح النون ، وكسرهــا الباقون ، وهما لغتان ، ومعنى النـّــي أنــه الشيء الحقير الـــذي لا قيمــة له ، ولا يحتاج إليه(٢)

« ١٠ » قوله : ( مين تحتها ) قرأه نافع وحفص وحمزة والكسائي بكسر الميم والتاء الثانية ، وقرأ الباقون بفتح الميم والتاء الثانية ،

وحجة من كسر أنه حمله على معنى: أن عيسى كلسَّمها ، وهو تحتها ، أي تحت ثيابها ، لأن ذلك موضع ولادة عيسى ، فجعل « من » حرف جر " وخفض بها « تحتها » ، فكسر التاء الثانية وفي « ناداها » ضمير الفاعل ، وهو عيسى • وقيل

<sup>(</sup>١) الحجة في القراءات السبع ٢١١ ، وزاد المسير ٢١١/٥ ، والمختار في معاني قراءات اهل الامصار ٦٥/٠ .

<sup>(</sup>۲) زاد المسير ٥/٢١٧ ، وتفسير ابن كثير ١١٥/٣ ، وتفسير النسفي ٣١/٣

<sup>(</sup>٣) تفسير غريب القرآن ٢٧٣

إن معناه: فناداه جبريل من تحتها ، أي: من أسفل من مكانها ، أي: من دونها ، كما تقول: داري تحت دارك ، وبلدي تحت بلدك ، أي: دونها ، وعلى هذا معنى قوله: (قد جعل ربشك تحتك سكريا) أي: دونك نهرا ، تستمتعين به (۱) ، فليس المعنى إذا جعلنا الفاعل جبريل أنه تحت ثيابها ، فيكون في « ناداها » ضمير جبريل عليه السلام ، وكون الضمير له «عيسى » أبين لها ، وأعظم في زوال وحشتها ، لتسكين نفسها ، فالمعنى : فكلسمها جبريل مسن الجهة المحاذية لها ، أو فكلسمها عيسى من موضع ولادته ، وذلك تحت ثيابها ،

« ١١ » وحجة من فتح الميم أنه جعل « من » الفاعل للنداء ، ونصب « تحتها » على الظرف ، و « من » هو عيسى ، كليمها من تحتها ، أي من موضع ولادته • وكون الضمير له « عيسى » في القراءة بفتخ الميم أقوى في المعنى • وكون الضمير لجبريل عليه السلام ، في القراءة بكسر الميم ، أقوى في المعنى • ويجوز في القراءتين أن يكون له « عيسى » وأن يكون لجبريل عليهما السلام ، فإذا كان لجبريل كان معنى « تحتها » دونها ، أسفل منها ، وإذا كان لعيسى كان معنى « تحتها » دونها ، أسفل منها ، وإذا كان لعيسى كان معنى « تحتها » تحت ثيابها ، من موضع ولادته ، وأصل « من » أن تقع للعموم ، وذلك جائز (٢) •

« ١٢ » قوله : ( تُساقِط عليك ) قرأه حفص بضم التاء وكسر القــاف مَخفَّفة ، وفتحهما(٢) الباقون ، وكلَّهم شدَّد السَّين إلا حمزة وحفصا ٠

وحجة من ضم التاء أنه جعله مستقبل « ساقطت » فعد"اه إلى الرطب فنصبه به ، والفاعل النخلة تتضمر في « تساقط » ، أي : تساقط النخلة رطبا جنيا عليك .

<sup>(</sup>۱) تفسير غريب القرآن ٢٧٤ ، وفضائل القرآن لأبي عبيد ٩٨/أ ، وإيضاح الوقف والابتداء ٩٤ ، ٩٠

<sup>(</sup>٢) الحجة في القراءات السبع ٢١٢ ، وزاد المسير ٢٢١/٥ ، وتفسير ابن كثير ١١٧/٣ ، والنشر ٣٠٥/٢ ، وتفسير النسفي ٣٢/٣ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١/١٤٩ .

<sup>(</sup>٣) ب: «فتحها» وتصويبه من: ص .

ويجوز أن يكون الفاعل الجِدْع ، وأنته لأنه ملتبس بالنخلة ، إذ هو بعضتُهــا كما قالوا : ذهبت بعض أصابعه ، فأنتثوا البعض لالتباسه بالأصابع ، لأنه بعضها .

« ١٣ » وحجة من فتح التاء وخفت أنه أراد « تتساقط » ثم ( ١٧٣/أ ) حذف إحدى التاءين مثل « تظاهرون وتساءلون » وشبهه (١) • وقد مضى الكلام عليه • ويكون الفعل مسندا إلى النخلة أيضا أو إلى الجذع ، وفي نصب « رطبا » في هذه القراءة به « تساقط » فيه بُعند ، لأنه مستقبل « تفاعل » وهو في أكثر أحواله لا يتعدى ، فيكون نصب « رطب » على الحال • وقد أجاز بعض النحويين نصبه ، في هذه القراءة ، على المفعول به قال : لأن « تساقط » مطاوع النحويين نصبه ، في هذه القراءة ، على المفعول به قال : لأن « تفعيل » في نحو ساقط كما أن « تفعيل » مطاوع « فعيل » فكما عدي « تفعيل » في نحو « تجر عنه » كذلك (٢) عدي « تفاعل » •

« ١٤ » وحجة من شدّد أنه أدغم التاء الثانية في السين ، على ما ذكرناه في « تساءلون به » ، وهو الاختيار ، لأن الجماعة عليه ، ولأنه الأصل<sup>(٢)</sup> .

« ١٥ » قوله : ( قول َ الحق ّ ) قرأه ابن عامر وعاصم بالنصب ، ورفع الساقون .

وحجة من نصب أنه نصبه على المصدر ، أعمل فيه ما دل عليه الكلام ، لأن قوله : ( ذلك عيسى ابن مريم ) يدل على « أحق ذلك » فكأنه قال : أحق قول الحق ، هذا كما تقول : هذا زيد الحق لا الباطل ، لأن قولك : هذا زيد عندك ، بمنزلة أحق ذلك ، فكأنك قلت : أحق "الحق ، وقولك : قدول الحق والحق سواء .

« ١٦ » وحجة من رفع أنه أضمر مبتدأ ، وجعل قوله « الحق » خبره لأنه لمثّا قال : « ذلك عيسى بن مريم » صار معناه : هذا الكلام قول ُ الحق ، ويجوز

<sup>(</sup>١) راجع سورة النساء ، الفقرة «١» .

<sup>(</sup>٢) ب: «كذا» وتوجيهه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>۳) التيسير ۱٤٩ ، وزاد المسير 777 ، وتفسير ابن كثير 710/4 ، وتفسير النسفي 77/4 ، وتفسير مشكل إعراب القرآن 71/4 .

أن يضمر « هو » ويجعله كناية عن عيسى ، لأنه كلمة الله ، والكلمة « قــول » ، والرفع الاختيار ، لأن الجماعة عليه(١) .

« ۱۷» قوله : ( وإن الله َ ربتي وربتكم ) قرأه الكوفيون وابن عامر بكسر الهمزة ، وفتحها الباقون •

وحجة من كسرها أنه جعل الكلام مستأنفا مبتدأ، فكسر لذلك ودليل الكسر على أنها في قراءة ابن مسعود بغير واو ، وحذف الواو لا يكون معه إلا الكسر على الاستئناف ، ويدل<sup>(۲)</sup> على الاستئناف أن الذي قبل « إن » رأس آية قد تم " الكلام على ذلك ، ثم وقع الاستئناف بعد تمام الكلام على رأس آية ، ويجوز أن تكسر « أن » على العطف على قوله : ( إنتي عبد الله ) « ٣٠ » أو يعطفه على : ( فإنسما يقول له كن فيكون ) « ٣٥ » ٠

« ۱۸ » وحجة من عطف أنه حمله على (٢) معمول (أوصاني) « ٣١ » أي : أوصاني بالصلاة والز كاة ، وبأن الله ربي وربتكم ، و « أن » في موضع خفض على العطف على « الصلاة » ويجوز عطف « وأن » على « سبحانه » فتكون « أن » في موضع نصب ، لأن « سبحانه » في موضع نصب ، قاله الفراء ، وأجاز الفراء أيضا أن تكون « أن » في موضع رفع على خبر ابتداء متضمر ، تقديره « عنده » : وذلك أن الله ربي ، ويجوز أن تفتح « أن » على إضمار اللام ، أي فل ولأن الله ربي ، فتكون « أن » في موضع نصب لحذف الخافض ، أو في موضع خفض على إجمال الخافض ، لكثرة حذفه مع « أن » (٤٠) .

« ١٩ ﴾ قوله : ( مُخلَصا ) قرأه الكوفيون ( ١٧٣/ب ) بفتح الــــلام ٠

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن ۱٦٨/٢ ، وإيضاح الوقف والابتداء ٧٦٣ ، وزاد المسير ٥/٢٣ ، وتفسير ابن كثير ١٢٠/٣ ، وتفسير النسفي ٣٤/٣ ، والمختار في معاني قراءات اهل الأمصار ١٦٦/١ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٥٠/٠٠ .

<sup>(</sup>٢) ب: «يدل» وبالواو وجهه كما في: ص ، ر .

<sup>(</sup>٣) ص ، ر: «فتح أنه عطفه على» .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن ١٦٨/٢ ، وإيضاح الوقف والابتداء ٧٦٤ ، والحجة في القراءات السبع ٢١٣ ، وذاد المسير ٢٣٢/٥ ، وتفسير القرطبي ٢١٠٧/١ ، وتفسير النسفي ٣٥/٣

وكسرها الباقون ، وقد تقدّم الكلام على ذلك في يوسف ، وكذلك « يبشرك » و « فيكون » و « يدخلون » وشبهه(۱) .

« ٢٠ » [ قوله : ( أإذا ما مت" ) قرأه ابن ذكوان بهمزة واحدة على لفظ الخبر ، وقرأه الباقون بهمزتين ، وكل واحد على أصله المذكور ٠

فحجة من قرأ بهمزتين أنه أدخل همزة الاستفهام فيها على معنى التوبيلخ والتقرير للمخبر عنه أنه يقول: لا يبعث أبدا ١٠٠٠، (٣) وتقريره على كفره • وكذلك مكن مد"ه أنه استثقل الجمع بين همزتين فخفيّف الثانية بين بين وأدخل بينهما ألفا للفصل بين الهمزتين ، لأن المخففة بزنتها محققة كما فعل في « أنذرتهم » وشبهه •

« ٢١ » وحجة من قرأ بهمزة واحدة أنه لما أتى الكلام ليس باستخبار لم يأت بلفظ يدل على الاستخبار فأتى به على لفظ الخبر الذي معناه التوييخ والتقرير ](٢) ٠

« ٣٢ » قوله : (أو لا يذكر الإنسان ) قرأه نافع وعاصم وابن عـــامر بضم الكاف والتخفيف ، وقرأه الباقون بفتح الكاف والتشديد .

وحجة من خفيّف أنه جعله من « الذكر » الذي يكون عقيب النسيان والغفلة.

« ٣٣ » وحجة من شد"د أنه جعله من « التذكر » الذي [ هو ](١) بمعنى التدبيّر ، فأصله « يتذكر » ثم أثدغت التاء في الذال ، وهو الاختيار ، لأنه أبلغ في المعنى في التدبيّر والاعتبار للإنسان بخلق نفسه ، كما قال : ( وضرب لنا مثلاً ونسي خَلاْقه ) « يس ٧٨ »(٥) .

<sup>(</sup>۱) راجع هذه الأحرف على ترتيبها سورة يوسف ، الفقرة «١٥» وسورة آل عمران الفقرة «٢٦-٢٦» وسورة النساء ، الفقرة «٦٢-٦٦» وسورة النساء ، الفقرة «٦٨».

<sup>(</sup>٢) في موضع النقط لفظتان إحداهما منبهمة والأخرى لم تتوجه معي ٠

<sup>(</sup>٣) تكملة لازمة من : ر ، ليسبت في الأصل ولا «ص» و «ل» ، وراجع «باب علل اختلاف القراء في اجتماع الهمزتين» .

<sup>(</sup>٤) تكملة الازمة من : ص ، ر .

<sup>(</sup>o) زاد المسير ٥/٢٥٢ ، وتفسير النسفي ١/٢٤ ، والنشر ٣٠٦/٢

« ۲٤ » قوله : ( ثم نُنَجِيِّ ) قرأه الكسائي بالتخفيف مـن « أنجى » وشد د الباقون ، جعلوه من « نَجَى » وكلاهما بمعنى ، واللغتان في القراءتين كثير ، وفي التشديد معنى التكرير والتكثير ، كأنه نجاة بعد نجاة (١) •

« ٢٥ » قوله : ( خير" مَّقاماً ) قرأه ابــن كثير بضم الميم ، وفتحها الباقــون ٠

وحجة من فتح أنه جعله مصدراً أو اسم مكان من « قام يقوم » لأن المصدر واسم المكان من « فعل يفعثل » على « مفعكل » •

« ٢٦ » وحجة من ضم أنه جعله مصدراً أو اسم مكان من « أقام يقيم » ، لأن المصدر منه واسم المكان « مشعكل » ، فالقراءتان بمعنى (٢) .

« ۲۷ » قوله : ( و َرَءْيا ) قرأه قالون وابن ذكوان بتشديد الياء ، من غير همز ، وهمز الباقون .

وحجة من لم يهمز أنه يحتمل أن يكون من « ري الشارب » فلا أصل ك في الهمز ، أي : أحسن أثاثا وأحسن شربا ، ويجوز أن يكون من « الرواء » ، وهو ما يظهر من الزّي في اللباس وغيره ، فيكون أصله الهمز ، ولكن خَمّقت الهمزة ، فأ بدل منها ياء ، وأ دغمت في الياء التي بعدها ، وفيه قبح لتغير الياء مرة بعد مرة ، ولأن لفظ الياء الأول عارض ، والهمزة منوية ، وهي لا تُدغم في الياء فكذلك لا يدغم ما عبوض منها ، وعلى ذلك [ ومثله رؤيا في ] (١) وقف حمزة بغير إدغام ، يدل من الهمزة ياء ولا يدغمها فيما بعدها ، وقد روي عنه الإدغام ، وهو بعيد على ما ذكرت لك ، ومثله « رؤيا » في وقف حمزة يبدل من الهمزة واوا ساكنة ولا يدغمها [ في الواو على أصل وقوع الواو الساكنة قبل الياء نحو في ميت وهين ميت إن والياء على أصل وقوع الياء الساكنة قبل الياء في نحو : « ميت وهين ميت إن ونحوه ، لأن الهمزة مرادة منوية ، ولفظ الواو عارض ، لكن الإدغام في « وريا » إذا جعلته من الهمز أخف من الإدغام في « رؤيا » لأنه يجتمع في « وريا »

<sup>(</sup>۱) زاد المسير ٥/٢٥٧ ، وتفسير النسفي ٣/٣٤

<sup>(</sup>٢) التبصرة ١/٨٧ ، وزاد المسير ٥٨/٥ أ

<sup>(</sup>٣) تكملة لازمة من : ص .

<sup>(</sup>٤) تكملة لازمة من : ص ، ر

مثلان ، ولا يجتمع ذلك في « رؤيا » في التخفيف ، وأيضا فإنه ليس في كلام العرب مثلان الأول منهما ساكن ، اجتمعا في كلمة لم يدغم الأول في الشاني ، فقوي الإدغام في « وريا » إذا سهلت ، وتجد [ مثلين ](١) متقاربين في كلمة ، والأول ساكن ، لا يدغم الاول في الثاني ، فقوي الإظهار في تخفيف « رؤيا » ، فافهم الفرق ينهما .

« ۲۸ » وحجة من همز أنه جعله من الرّواء الزينة فأتى به على الأصـــل (٢٨ ) وهو من « رأيت » فهو اسم لِـما ظهر على المرء ، وليس هو بمصدر (٢)٠٠

« ٢٩ » قوله: ( وو كدا ) قرأ حمزة والكسائي بضم الواو ، وإسكان اللام في أربعة مواضع ، في هذه السورة ، وفي موضع في الزخرف وفي موضع في سورة نوح عليه السلام (٣) • وقرأ ذلك كلته الباقون بفتح الواو واللام ، غير أن ابن كثير وأبا عمرو ضمّا الواو ، وأسكنا اللام في سورة نوح خاصة •

وحجة من ضم الواو أنه جعله جمع « ولد » كقولهم: وثن وو ثن ، وأسد وأسد وأسد وقال الأخفش: الولد بالفتح الابن والابنة ، والو لد بالضم الأهل وقيل: هما لغتان في الولد كقولهم: البيخيل والبيخل والعيد موالعيد م ، فيتفق لفظ الواحد في إحدى اللغتين مع لفظ الجمع كما قالوا: الفيليك ، في الواحد وفي الجمع .

« ٣٠ » وحجة من فتح الواو أنها اللغة المشهورة في الابن والابنة ، وهـو. الاختيار لأن عليه الجماعة ، ولأن الضم قد يكون بمعنى الفتح ، ويكون معنـى قراءة من فتـح أنه أنكر عليهم قولهم : (المسيح ابن الله) «التوبة ٣٠» فهـو واحد ، ويكون معنى قراءة من ضم إن جعله (٤) جمعا أنه أنكر عليهم قولهم :

<sup>(</sup>۱) تكملة لازمة من : ص ، ر .

<sup>(</sup>٢) تفسير غريب القرآن ٢٧٥ ، وتفسير ابن كثير ٣/١٣٤ ، وراجع «باب ذكر علل الهمزة المفردة» الفقرة «١٦٤/١» .

 <sup>(</sup>٣) أحرف هذه السور على ترتيبها هي : (٨٨٦ ، ٩١ ، ٩١ ، ٢١ ، ٢١)
 وسيأتي الحرفان الأخيران منها كلاً في سورته ، الفقرة «٣» .

<sup>(</sup>٤) ب، ص: «جعلته» وتصويبه من: ر.

« الملائكة بنات الله » فهي جماعة .

« ٣١» وحجة ابن كثير وأبي عمرو في تخصيصهما للضم في سورة نوح أنه محمول على الجمع ، على الخطاب للجماعة ، فكل واحد منهم له ولد وأولاد ، فإنما أتى بالهاء مفردة في « ولده وماله » لأنه ردّه على لفظ من لو حمل على المعنى لقيل: ومالهم وولدهم (١٠) .

« ٣٣ » قوله: (تكاد الستماوات يكنفط "ن منه) قرأ نافع والكسائي « يكاد » بالياء ومثله في الشورى (٢) • وقرأها الباقون بالتاء • وقرأ أبو بكر وأبو عمرو [ وحمزة ] (٢) وابن عامر « ينفطرن » ههنا ، بالنون والتخفيف • [ وقرأ أبو بكر وأبو عمرو في الشورى بالنون والتخفيف ] (٤) وقرأها الباقون بالتاء والتشديد •

وحجة من قــرأ بالنون مخفقا أنه جعله مطاوع « فطر » ، كمــال قــال : ( فَطَرَهُنُ " ) « الأنبياء ٥٦ » ، وقــال : ( إذا السماء انفطرت ) « الأنبياء ٥٦ » ، وقــال : ولم يقل « تفطرت » ، وقال : ( فاطر السماوات ) « الأنعــام ١٤ » ، وقــال : ( السمّاء مُنفَطِر " بِه ِ ) « المزمل ١٨ » فكلته إجماع في : فطر وانفطر •

« ٣٣ » وحجة من قرأ بالتاء مشد دأ أنه جعله مطاوع: فطر ، وفطر من التكثير ، والتكثير ، والتكثير أليق بهذا المعنى ، لأنه موضع مبالغة واستعظام لما قالوا: إن لله ولدا ، فأما التاء والياء في « تكاد » • فقد مضى له نظائر (٥) • فيكون التذكير لأن التأنيث غير حقيقي ، والتأنيث حملا على لفظه • و « تكاد » عند

<sup>(</sup>۱) الحجة في القراءات السبع ٢١٤ ، وزاد المسير ٢٦٠/٥ ، وتفسير ابن كثير ١٣٦/٣ ، وتفسير النسفي ٢٦٠/٤ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٣٦/٣.

<sup>(</sup>۲) حرفها هو : (٦ ٥) ، وسيأتي فيها الفقرة «٢» .

<sup>(</sup>٣) ب: «ينفطرن في الشورى بالنون» وتوجيهه من : ص ، ر ، والتيسير ١٥٠

<sup>(3)</sup> تكملة لازمة من : ص ، ر .

<sup>🎺 (</sup>a) راجع سورة التوبة ، الفقرة «٣٠» .

الأخفش بمعنى « تريد » ، كما قال : (أكاد أخفيها ) « طه ١٥ » بمعنى : أريد (١) • « ٢٤ » فيها ست ياءات إضافة قوله : ( مِن ورائي وكانت ) « ٥ » فتحها ابن كثير • قوله : ( اجعل لي آية ) « ١٠ » ، ( ربي إنه ) « ٤٧ » فتحمهما (٢) نافع وأبو عمرو •

قوله: (إنتي أخاف) « ٤٥ » ، (إني أعوذ) « ١٨ » فتحهما الحرميان وأبو عمرو .

وقوله: (آتاني َ الكتاب) « ٣٠ » أسكنها حمزة وحده ٠ ليس فيها زائدة ( ١٧٤/ب)(٢) ٠

<sup>(</sup>۱) التيسير ١٥٠ ، وزاد المسير ٢٦٥/٥ ، وتفسير ابن كثير ١٣٨/٣ ، والمختار في معانى قراءات اهل الأمصار ٢٦/٠٠ .

<sup>(</sup>r) ب: «فتحها» وتصویبه من: ر.

<sup>(</sup>٣) التبصرة 1/٨٧ ، والتيسير ١٥٠ ، والنشر ٣٠٦/٢ ، والمجتاد في معاني قراءات أهل الأمصار ٦٦/٧ .

# سسورة طسه مكية وهي مائة آية وأربع وثلاثون في المدني وخمس في الكسوفي

قاد تقدّم الاختلاف في الإمالة في قوله : (طه) « ١ » وعلة ذلك مذكور كله في (١) الأصول في أبواب الإمالة ، وكذلك تقدّمت علة الإمالة والاختلاف فيما وقع في هذه السورة من ذوات الياء وغير ذلك(٢) .

« ١ » قوله : (لأهله ِ امكثوا ) قرأ حمزة بضم الهاء ، ومثله في القصص (\*) وقرأهما الباقون بكسر الهاء •

وحجة من ضم (٤) أنه أتى بالهاء على أصلها ، موصولة بواو ، للتقوية على ما قدمنا من (( امكثوا )) وهي ساكنة الميمم من (( امكثوا )) وهي ساكنة فحددفت الواو لالتقاء الساكنين ، وبقيت الضمة تدل عليها •

« ٢ » وحجة من كسر أنه أبدل من ضمة الهاء كسرة للكسرة التي قبلها، فإنقلبت الواوياء ، ثم حُذفت لسكونها وسكون الميم بعدها ، وبقيت الكسرة تدلّ عليها ، وقد تقدّم الكلام على هذه الهاء بأشبع من هذا ، في باب هاء الكناية عن المذكر (٥) ، والاختيار الكسر ، لأن الجماعة عليه (١) .

<sup>(</sup>۱) ب: «قد تكون في» وتصويبه من: ص ، ر .

 <sup>(</sup>٢) راجع «باب فية احرف تمال لما تقعة من العلل ..» و «فصل في إمالة قواتح السور» .

<sup>(</sup>٣) حرفها هو: (٢٩٦).

<sup>(</sup>٤) ب: «فتح» وتصويبه من: ص ٤ ر .

<sup>(</sup>a) راجع: «باب علل هاء الكناية» .

<sup>(</sup>٦) التبصرة ٨٧/ب ، والتيسير ١٥٠ ، والنشر ٢١٠/١ ، والحجة في القرآءات السبع ٢١٠ ، وزاد المسير ٢٧٢/٥

« ٣ » قول ه : ( يا موسى ٠ إنتي أنا ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بفت الهمزة ، على إضمار حرف الجر ، أي نثودي بأنني أنا ربك ، ف « أن » في موضع نصب ، فحذف حرف الجر ، أو في موضع خفض ، على إعمال الحرف ، لكثرة حذفه مع « أن » • وقرأ الباقون بكسر الهمزة ، لأنهم لما رأوا الكلام حكاية أضمروا القول ، فكسروا « إن » بعد القول على الحكاية ، تقديره : نودي موسى، فقيل له : إني أنا ربك ، وقيل : إنه ، كسر على الاستئناف ، لأن النداء ، وقع على موسى ، ثم استأنف « إني » فأما ما ذكرناه في التبصرة من « الواد » و « واد النسل » فالمفعول به لا يوقف عليه ، لأنه غير تمام ولا قطع • فإن اضطر مضطر ، فوقف عليه ، وقف بغير ياء اتباعا للمصحف ، ويتحمل الوقف على الوصل ، ولانها لغة مشهورة ، يقولون : هو القاض والغاز ، فيقفون بغير ياء ، والاختيار الكسر في « إني » لأن الجماعة عليه () •

« ٤ » قوله : ( مطوى ) قرأه الكوفيون وابن عامر بالتنوين ، ومثله فـــي النازعات (٢) . وقرأهما الباقون بغير تنوين .

وحجة من نو"نه أنه جعله اسما لـ « الوادي » فأبدله له منه فصرفه في المعرفة والنكرة ، لأنه ســَمــّــي مذكراً بمذكرًا

« ٥ » وحجة لم ينو"نه أنه جعله اسما للبقعة والأرض ، فيكون قد سمتى مؤنثا بمذكر ، فلا ينصرف في المعرفة ، لانتقاله مين الخفة إلى الثقل وللتعريف ، وقد يجوز أن يكون معدولا كعثمر ، وإن كان لا ميعوف عن أي شيء عدل ، كما أن « كتتع وجثمتع » معدولان ، ولم يتستعمل ما عد لا عنه (٢) وقد قيل : إن « طوى » معدول عن « طاو » كعثمر عن عامر ، والقراء تان حسنتان (١٧٥/أ) غير أني أوثر ترك الصرف ، لأن الحرميين وأبا عمرو عليه ، واختسار أبو عبيد

<sup>(</sup>١) راجع سورة البقرة ، «فصل في الياءات الزوائد المحذوفة من المصحف» .

<sup>(</sup>۲) حرفها هو : (۱٦٦) وسيأتي فيها الفقرة «۱» .

الله (٣) الله ص : «منه» وتوجيهه من : ر ٠

<sup>(</sup>٤) 🌼 ب: «معدولا» وتصویبه من: ص، در ۰ 🕟

التنوين ، وخالفه ابن قتيبة ، فاختار ترك التنوين ، قال : لأنه اسم الوادي ، وهو معدول كعتُمَر وز ُ فَر • قال : ولأن بعض رؤوس الآي غير منو "نة ، وهي رأس آية ، فيجب أن 'تنبع رؤوس بعض الآي بعضا على مثال واحد(١) •

« ٢ » قوله : (وأنا اخترتك) قرأه حميزة «وأنا اخترناك» على لفظ الجمع في الكلمتين للتعظيم لله والمبالغة في الإجلال له • وقد مضى له نظائر • وقرأ الباقون بالتاء ولفظ «أنا » على لفظ الواحد ، ردّوه على ما قبله من لفظ التوحيد في قوله : « إني أنا ربّك »(٢) •

« ٧ » قوله: (اشد د به أزري و وأشركه) قرأ ابن عامر «أشدد » بهمزة مفتوحة مقطوعة ، جعلها ألف المتخبر عن نفسه ، والفعل ثلاثي مجنوم ، لأنه جواب الطلب ، فهو كجواب الشرط ، وقرأ « وأشركه » بضم الهمزة ، جعلها ألف المتكلم أيضا ، في فعل رباعي ، وهو مجزوم ، عطف على «أشدد » و قرأ الباقون « أشدد » بوصل الألف ، جعلوه طلبا ودعاء ، حملا على ما قبله من الطلب والدعاء ، والابتداء بالضم ، وهو مبني غير معرب على مذهب سيبويسه والبصريين ، وقرؤوا بفتح الهمزة والقطع « وأشركه » على الطلب أيضا ، فهو مبنى ، والهمزة ألف قطع لأنه رباعي (٢) •

« ٨ » قوله : ( الأرض مَهُدا ) قرأه الكوفيون بفتح الميم وإسكاز الهاء ، من غير ألف ، ومثله في الزخرف (٤) • وقرأهما الباقون بكسر الميم ، وبألف بعد الها •

وحجة مسن قرأ بألف أنسه جعله اسما كالفراش ، وهو اسم ما "يمهد ، كما

<sup>(</sup>۱) زاد المسير ٥/٢٧٤ ، وتفسير ابن كثير ١٤٤/٣ ، وتفسير السفي ٣٠٧/٣ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٦٦٦/٠ ، والنشر ٣٠٧/٢

<sup>(</sup>٢) زاد المسير ٥٠/٥٠ ، وتفسير النسفى ٣٠/٥٠

<sup>(</sup>٣) الحجة في القراءات السبع ٢١٦ ، وزاد السبر ٢٨٢/٥ ، وتفسير النسفي ٥٢/٣ ، والمختار في معانى قراءات أهل الأمصار ١/٦٧ .

<sup>(</sup>٤) حرفها هو : (١٠١) وسيأتي فيها ، الفقرة «٢» .

قال: (جعل لكم الأرض فراشا) « البقرة ٢٢ » ، (جعل لكم الأرض بساطا) « نوح ١٩ » • فالفراش والبساط اسم ما ينفرش وما ميسط كذلك المهاد اسم ما ينمهد ، فجمع المصدر ، جعله اسما غير مصدر كـ « بَعْلُ وبِعَال » •

« ٩ » وحجة من قرأ بغير ألف أنه جعله مصدرا كالفرش ، لكن عمل فيسه عامل من غير لفظه ، والتقدير : الذي مهد لكم الأرض مهدا • ف « جعل » قسام مقام « مهد » ويجوز أن يكون المعنى : ذات مهسد ، أي : ذات فراش ، فيكون في المعنى كالمهاد ، فالقراء تان على هذا بمعنى (١) •

« ١٠ » قوله : (مكاناً سنوى ً) قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بضم السين، وقرأ الباقون بالكسر ، وهما لغتان مشل « طوى و طوى » وهو نعت له « مكان » ، ومعناه : مكانا نصنفا فيما بين الفريقين ، وهو فعل من التسوية ، فالمعنى : مكانا لتستوي مسافته على (٢) الفريقين ، و « فعك » قليل في الصفات نحو : عدى ، و « وفعل » كثير في الصفات ، نحو قولك : ملد و حطم ، وقد ذكرنا أن أبا بكر وحمزة الكسائي يقفون عليه بالإمالة ، وورش وأبو عمرو بين اللفظين ، آ وقد ] (٢) تقد مت علة الإمالة فيه وفي غيره (٤) ،

« ۱۱ » قول : ( فيتُسْحِتَكُمُ ) قـرأه حفص وحمزة والكسائي ( ١٧ ) بضم الياء ، وكسر الحاء ، وفتحها الباقون ، وهما لغتـان ، وحـكي

<sup>(</sup>۱) التبصرة ۱/۸۸ ، والتيسير ۱۵۱ ، وزاد المسير ۲۹۲/ ، وتفسير ابن كثير ۱۵٦/۳ ، وتفسير النسفي ۷/۵۳

<sup>(</sup>٢) قوله: «الفريقين وهو .. مسافته على» سقط من: ر ، بسبب انتقال النظير .

<sup>(</sup>٣) تكملة موافقة من : ص ، ر .

<sup>(</sup>٤) راجع «باب فيه أحرف تمال لما تقدم من العلل ٥٠» وانظر زا دالمسير ٥/ ٢٩٤ ، وتفسير أبن كثير ٢٩٤/ ، وتفسير أبن كثير ١٥٦/٣ ، وتفسير النسفي ٣/٣٥ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٣٥/١ .

أبو عبيدة والأخفش: سحته وأستْحته ، بمعنى ، ومعنى « يسحتكم » يسحقكم ويهلككم (١) •

« ١٢ » قوله : (قالوا إِنْ هذان ) قرأ ابن كثير وحفص «قالوا إنْ » بتخفيف « إِنْ » ، وشد د الباقون ، وقدرأ أبو عمرو « هذين » بالياء ، وقدرأ الباقون بالألف .

وحجة من خفت أنه لما رأى القراءة وخط المصحف في « هذان » بالألف أراد أن يحتاط بالإعراب ، فخفت « إن » ليحسن الرفع بعدها على الابتداء ، لأن « إن » إذا مخفقت حسن رفع ما بعدها على الابتداء (٢) لنقصها عن شبه (١) الفعل ، ولأنها لم تقو قوة الفعل ، فتعمل ناقصة ، كما يعمل الفعل ناقصا ، في نحو: لم يك زيد أخانا ، ومنهم من يعملها ، وهي مخفقة ، عملها وهي مشددة ، فالذي خفق « إن » اجتمع له في قراءته موافقة الخط وصحة الإعراب في « هذان » •

« ۱۳ » وحجة من شدّده أنه أتى بها على أصلها ، فوافق الخط ، وتأوّل في رفع « هذان » مِمّاً (٤) نذكره (٠) ٠

« ١٤ » وحجة من قرأ « هذان ) بألف مع تشديد « إن » أنه اتبع خط المصحف ، وأجرى « هذان » في النصب بألف على لغة لبني الحارث بن كعب<sup>(١)</sup> ، يلفظون بالمثنى بألف على كل حال ، وأنشد النحويون في ذلك قول الشاعر:

<sup>(</sup>١) زاد المسير ١٩٦/٥ ، وتفسير غريب القرآن ٢٨٠ ، وأدب الكاتب ٣٣٥

<sup>(</sup>٢) قوله: «لأن إن اذا . . الابتداء» سقط من : ص .

<sup>(</sup>٣) ب، ر: «وزن» ورجحت مافي: ص .

<sup>(</sup>٤) ب: «ما» وتصويبه من: ر ٠

<sup>(</sup>a) قوله: «مما نذكره» سقط من: ص .

<sup>(</sup>٦) يذكرهم ابن حزم ويعددهم ، كما يذكرهم ابن دريد مع طرف من أخبارهم مع بعض من تيم بن عبد مناة وما كان بينهم من أيام انظر جمهرة انساب العسرب ٤١٦ ، والاشتقاق ١٨٥ ، ٢٤٦ وسواها .

#### تزود منسا بين أدناه طعنة (١)

فأتى بالألف في موضع الخفض • وقد قيل : إنما أتى « هذان » بألف على لغة من جعل « إن » بمعنى « نعم » فيرتفع ما بعدها بالابتداء ، واستبعد ذلك بعض النحويين لدخول اللام في « لساحران » واللام إنما حقّها أن تدخل في الابتداء دون الخبر ، وإنما تدخل في الخبر إذا عملت « إن » في الاسم • وقد جاء دخول اللام في الخبر دون الابتداء في الشعر • وقد قيل : إن « هذا » لما لم يظهر فيه الإعراب في الواحد والجمع أشجريت التثنية على ذلك ، فأتى بالألف على كل وجه من الإعراب ، كما كان في الواحد والجمع •

« ١٥ » وحجة من قرأ بالياء أنه أعمل « إن » في « هذان »(٢) ، فنصبته ، وهي اللغة المشهورة المستعملة ، لكنه خالف الخط فضعف لذلك ، وقد ذكرنا أن ابن كثير يشدد النون من « هذان » وذكرنا علته(٢) .

« ١٦ » قوله : ( فأ جمعوا كيدكم ) قرأه أبو عمرو بوصل الألف ، وفتح الميمم ، وقرأ الباقون بقطع الألف ، وكسر الميم .

وحجة من وصل الألف أنه جعله من «جمع » ودليله قوله: (فجَمَع كيد َه) «طه ٦٠ » فالفعل في الموضعين متعد مي إلى « الكيد » قال الأخفش: إنما يقال: أجمعنا ، إذا قالوا على كـذا وكـذا ، فأما إذا قالوا: واجمعوا كيدكم ، واجمعوا أمركم ، فبالوصل يقولونه •

انظر جمهرة اللغة ٢/٣٢٣ ، واللسان «صرع ، شظى ، هيا» وهو في الجميع «بين أذنيه» ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٥٣/ب ، وتأويل مشكل القرآن ٣٦ (٢) ب، ر: «هذا» وتوجيهه من: ص.

<sup>(</sup>٣) الحجة في القراءات السبع ٢١٧ ، وزاد المسير ٢٩٧/٥ ، والنشر ٣٠٨/٢ ، وتفسير أبن كثير ١٥٧/٣ ، وتفسير النسفي ٣٠٨/٥ ، والخصائص ٣٠٨/٣ ، ومغني اللبيب ٣٨ ، وتأويل مشكل القرآن ٣٦\_٣٣ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٥٣/٣ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٥٣/٣ ، والمختار في معانى قراءات أهل الأمصار ٢٧/ب-٨٠/٠ .

« ۱۷ » وحجة من قطع الألف أنه جعله من « أجمع » ، وأضمر « على كذا » ، فالتقدير : فأجمعوا كيدكم على موسى ، وهو الاختيار ، لأن الجماعــة عليــه(١) .

« ١٨ » قوله : ( يُخيَسُّ إليه ) قسرأه ابن ذكوان بالتاء ، لتأنيث ( ١٨٧٦) الحبال والعصي ، والتأنيث قوي ، لأنه أتى بعد المؤنث ، وقرأ الباقون بالياء ، لأنه فر ق بين المؤنث وفعله ، ولأن التأنيث فيه غير حقيقي ، ، و « إن » في قوله : ( إنها ) في قراءة من قرأ بالتاء في موضع رفع على البدل من المضم المرفوع في « يُخيَسُّل » وهو بدل الاشتمال ، وهي في موضع رفع في قراءة من قرأ بالياء على المفعول الذي لم يسم فاعله ، وقد ذكرنا ذلك في تفسير مشكل الإعراب بأشبع من هذا(٢) ، وقد تقد م ذكر « أن أسر ، ووعدنا ، وابن أم » وشبهه فأغنى عن (٢) الإعادة (٤) .

« ١٩ » قبوله : ( تك قف ) قرأه ابن ذكوان بالرفع ، وجزمه الباقون ، وخف فه حفص ، وشد ده الباقون .

وحجة من رفعه أنه جعله حالا من المُلقي (٥) ، كـأنه المتلقف وإن كانت. « العصا » هي المتلقفة فجعل التلقف له ، لممّا كان بإلقائه ، كما قال : ( وما رميت َ إذ رميت َ ولكن " الله َ رمكى ) « الأنفال ١٧ » فأضاف الرمي إلى نفسه ، لا إله إلا هو ، وإن كان الرمى في الظاهر من النبي صلى الله عليه وسلم ، وحسن ذلك ،

<sup>(</sup>۱) الحجة في القراءات السبع ٢١٩ ، وزاد المسير ٣٠٠/٥ ، والتيسير ١٥٢ ، وتفسير غريب القرآن ٢٨٠ ، وتفسير النسفي ٣٨/٥ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٨٨/٧ .

<sup>(</sup>٢) تغسير مشكل إعراب القرآن ١٥٤/أ ، وزاد المسير ٣٠١/٥

<sup>(</sup>٣) ر:«ذلك عن».

<sup>(</sup>٤) راجع الأحرف المذكورة على ترتيبها في سورة هود ، الفقرة «٢٣» وسورة البقرة «٢٥ - ٢٧) ، وسورة الأعراف ، الفقرة «٤٣ عـ ٤٧) ،

<sup>(</sup>a) ب: «التلقي» وتصويبة من: ص ، ر .

لأنه بقدرة الله عز" وجل" وقوته ومشيئته كان الرمي ، ويجوز رفع « تلقف » على أن تكون حالاً من المفعول ، وهو « ما » وهو « العصى » ، وهو أبين • « ٢٠ » وحجة من جزم أنه جعله جوابا للأمر في قوله : ( وألق ) • وجواب الأمر كجواب الشرط ، وقد ذكرنا علة التخفيف فيما تقد م(١) •

« ۲۱ » قوله : (كيد ُ ساحر ) قرأه حمزة والكسائي « سحر » بغير ألف ، وقرأ الباقون « ساحر » بألف .

وحجة من قرأ بألف أنه لما أنضيف إليه « الكيد » أتى به « ساحر » دون « سحر » لأن « الكيد » إنها يضاف إلى « الساحر » ولا ينضاف إلى « السحر » •

« ٢٢ » وحجة من قرأ « سحر » بغير ألف أنه على إضمار تقديره: كيد ذي سحر ، فهي كالقراءة الأولى ، أضيف « الكيد » إلى فاعل السحر فيهما • وقد ذكرنا الاختلاف في ( يأته مؤمنا ) « ٧٥ » وعلته • وقد ر وي عن قالون أنه يصل الهاء بياء كورش ، وروي عنه أنه يكسرها من غير ياء ، وهو الأشهر(٢) •

« ۲۳ » قوله : ( لا تخاف دَرَكا ) قرأه حمزة بالجزم على أنه جواب « فاضرب » ورفع « تخشى » على أنه نفي ، أي : ولست تخشى • وقدرأ الباقون بالرفع على أنه حال من موسى عليه السلام ، على تقدير : اضرب لهم (٣) طريقا غير خائف ولا خاشيا ، وهو الاختيار ، لأن الجماعة عليه ، وبرفع « لا تخشى »

<sup>(</sup>۱) راجع سورة الأعراف ، الفقرة «٣٤ـ٣٥» ، وسيأتي ذكره في سـورة الشـمراء ، الفقرة «١٠» ، وانظر زاد المسير ٣٠٦/٥ ، والمختار في معانـي قـراءات أهل الأمصار ٦٨/بـ١/١ ، والكشف في نكت المعانى والإعراب ١/٨٥ .

<sup>(</sup>٢) ر: «الأشهر عنه» ، وراجع «باب علل هاء الكناية» ، وانظر الحجة في القراءات السبع ٢٢٠ ، وتفسير ابن كثير ١٥٨/٣ ، وتفسير النسفي ٩٩/٣ ، وتفسير حشكل إعراب القرآن ١٤٤/ب .

<sup>(</sup>٣) ب: «له» وتصويبه من: ص ؛ ر ،

بإجماع ، فهمو مثل ما قبله (۱) •

« ٢٤ » قوله : (قد أُنجيناكم ، وواعدناكم ) ، (ما رزقناكم ) قرأه حمزة والكسائي بالتاء في الثلاثة ، على لفظ الواحد المخبر عن نفسه ، وقسرأ الباقون بنون وألف ، على لفظ الجماعة المخبرين عُهِن أففسهم •

وحجة من قرأ بالتاء أنه حمله على مابعده من قوله: ( فيحل عليكم غَضبي ومَن يحلل عليه غَضبي ) « ٨٦ » ، وقوله: ( وإني لغفار ) « ٨٢ » ، فلما أتى ذلك على الإخبار عن الواحد ، جرى ماقبله على ذلك في لفظ التوحيد ، ليتسق الكلام ( ١٧٦/ب ) على نظام واحد .

« ٢٥ » وحجة من قرأه على لفظ الجمع إجماعهم على لفظ الجمع في قوله : ( فأنجيناكم وأغرقنا ) « البقرة ٥٠ » ، ( وإذ نجيّيناكم ) « البقرة ٤٩ » ، ( ونز "لنا عليكم ) « طه ٨٠ » وهو كثير في القرآن ، وهو أفخم ، وفيه معنى التعظيم للمخبر عن نفسه ، وهو الاختيار ، لأن الأكثر عليه ، وقد مضى له نظائر (٢) ، وقد تقد "م ذكر « وواعدناكم » وعلته ٠

« ٢٦ » قوله : ( فيحرل عليكم غضبي ومن يتحلل ) قرأهما الكسائي بضم الحاء ، من « يحل » وقرأ الباقدون بضم الحاء ، من « يحل » وقرأ الباقدون يكسر الحاء ، من « يحل » ، وكسر اللام الأولى ، وكلتهم كسر الحاء في قوله : ( أن يحل " عليكم غضب ) « طه ٨٦ » •

وحَجة من كُسر الحاء واللام أنه بناه على « فعلَ يفعلَ » لغة مسموعة . حكى أبو زيد: حل عليه أمر الله يحل . وقد أجمعوا على الكسر في قوله: ( ويحل عليه عذاب مثقيم ) « هود ٣٩ » ، ومثله ( أن يحل عليكم غضب ) . « ٧٧ » وحجة من ضم " أنه بناه على « فعلَ يفعلُ » جعله بمنزلة

<sup>(1)</sup> زاد المسير ٣١٠/٥ ، وتفسير ابن كثير ٣١٠/٥ ، وتفسير النسسفي ٦٠/٣ ، وكتاب سيبويه ٢٧/١ ، والمختار في معاني قراءات اهل الامصار ٢٩/١ ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ٨٥/ب ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١/١٥٥ . (٢) راجع سورة الأعراف ، الفقرة «٣٧» .

ما يحل في مكان • حكى أبو زيد وغيره: حكل في المكان يحثل حكلا ، إذا نزل به • وحل عليه أمر الله يحلِ حُلولا ، وحك العقدة يحثلها حكلا ، وحل الصوم له يحلِ حيلا • وحل حقي على فلان ، يحلِ متحكلا ، وأحل الله كذا إحلالا(١) وأحل من إحرامه إحلالا(٢) •

« ٢٨ » قوله : ( بملكنا ) قرأه نافع وعاصم بفتح الميم ، وقرأ حمزة والكسائمي بضم الميم • وقرأ الباقون بكسرها ، وهي كلها لغات ، وهو مصدر ، إلا أن « الملك » بالضم مصدر من قولهم : هـو ملك يتن الملك • و « الملك » بالكسر (٣) مصدر من قولهم : هو مالك يتن الملك • و « الملك » بالكسر (٣) مصدر هم الك » • وهذا المصدر مضاف إلى الفاعل في جميع بالفتح لغة في مصدر « مالك » • وهذا المصدر مضاف إلى الفاعل في جميع الوجوه ، وهو النون والألف ، والمفعول محذوف ، وتقديره : ما أخلفنا موعد كم بملكنا ، والصواب (٤) : لكن أخلفنا بخطيئتنا (٥) •

« ٢٩ » قوله : ( ولكناً حُمالنا ) قـرأ الحرميان وحفص وابن عامر بضم الحاء وكسر الميم مشدددا • وقرأ الباقون بفتح الحاء ، والميم مخفافا •

وحجة من شد"د وضم" الحاء أنه بناه للمفعول الذي لم يسم فاعله ، فأضافه (٦) إليهم ، لأنهم ادعوا أن غيرهم حملهم على ما صاغوا منه العجل ، فقاموا عند حذف الفاعل مقام الفاعل ، وشد د الفعل ليصير رباعيا ، فيتعدى بالتشديد إلى مفعولين : أحدهما « الذين » أي قام مقام الفاعل ، وهم المخبرون عن أنفسهم أنهم حملوا على ذلك ، والثاني « الأوزار » ، ويقو ي ذلك عن أنفسهم أنهم حملوا على ذلك ، والثاني « الأوزار » ، ويقو ي ذلك

<sup>(</sup>۱) قوله: «وحل الصوم .. كذا احلالا» سقط من: ر .

<sup>(</sup>٢) الحجة في القراءات السبع ٢٢١ ، وزاد المسير ٣١١/٥ ، وتفسير النسفي ٦١/٣

<sup>(</sup>٣) ب: «بالكسرة» ورجحت مافي: ص ، ر .

<sup>(</sup>٤) ب: «الصواب» وبالواو عطفا وجهه كما في: ص ، ر .

<sup>(</sup>٥) التبصرة  $\Lambda \Lambda / \nu$  ، والتيسير ١٥٣ ، وزاد المسير  $\pi \Lambda \Lambda / \nu$  ، وتفسير النسفي  $\pi \Lambda \Lambda / \nu$  ، وتفسير مشكل إعراب القرآن  $\pi \Lambda \Lambda / \nu$  .

<sup>(</sup>٦) ب: «أضافه» وبالفاء وجهه كما في ص ٤ ر .

إجماعهم على الضم" والتشديد في قوله : ( حُمَّلُوا التَّوراة ) « الجمعة ٥ » ، والاختيار الضم" ، لأن الحرميين عليه وغيرهما(١) .

« ٣٠ » وحجة من فتح الحاء وخفته (٢) أنه أضاف الحمل إلى المخبرين عن أنفسهم ، وأخبر عنهم أنهم هم حمتلوا أنفسهم على ما صاغوا منه العجل ، وقو ي ذلك أن الفعل بعده مضاف إليهم في قوله : ( فقد َفناها ) ، ولم يشدد لأنه جعله ثلاثيا ، لا يتعدى إلا إلى مفعول [ واحد ] (٣) ، وهو « الأوزار »، ويقويه أيضا إجماعهم على قوله : ( ليحملوا أوزارهم ) « النحل ٣٥ » وقوله : ( وحملها الإنسان ) « الأحزاب ٧٢ » (٤) ( ١٧٧/ أ ) ، وقد تقدم ذكر ( يَبُنْنَوْمُم ) « ٩٤ » ،

« ٣١ » قوله : ( بما لم يَبصروا به ) قرأه حمزة والكسائي بالتاء ، رد"اه على الخطاب في قوله : ( فما خَطبتُك ) « ٩٥ » • وقرأ الباقون بالياء على الغيبة أي : بما لم يبصر به بنو إسرائيل ، والياء أكولى ، لأن المخاطب وهو موسى عليه السلام لم يكن حاضرا ، إذ قبض السامري القبضة ، ولأن (٥) الأكثر على ذلك (٦) •

« ٣٢ » قوله : ( لن تُخلَفه ) قرأه أبو عمرو وابن كثير بكسر اللام على معنى : لم يتأخر عنه ، فبنى الفعل للفاعل ، وهو المخاطب ، وفي الكلام مفعول ثان محذوف ، تقديره : لن يخلفه الله ، أي : لن يخلف الله الموعد ، أي :

<sup>(</sup>۱) ب: «غيرهم» وتوجيهه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٢) ص: «وخفف الميم».

<sup>(</sup>٣) تكملة موضحة من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٤) النشر ٣٠٩/٢ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٦٩/٠ .

<sup>(</sup>a) ب: «المخاطب لم يكن حاضرا وهو موسى لأن» ، ص: «المخاطب موسى هو حاضرا إذا قبض السامري القبضة ولأن» و فضلت توجيه العبارة وزيادة ما نقص من: ر.

<sup>(</sup>٦) الحجة في القراءات السبع ٢٢٢ ، وزاد المسير ٣١٨/٥ ، وتفسير النسفى ٣١٨/٦

لن يتخلف عن الإتيان إلى الموعد ، وهو الحشر يوم القيامة • وقرأ الباقون بفتح اللام ، بنوا الفعل على ما لم يتسم فاعله ، أي : لن يخلفك الله الموعد ، بل يبعثك إليه من قبرك ، والفاعل هو الله جل ذكره أو موسى ، وهو الاختيار ، لأن الأكثر عليه ، والفعل في القراءتين يتعدى إلى مفعولين ، لأنه من أخلفت زيدا الموعد • فالمعنى (١) : سيأتيك الله بالموعد ولن يتأخر الموعد عنك (٢) •

« ٣٣ » قوله : ( يوم َ يُنفَخ في الصّور ) قرأه أبو عمرو بالنون مفتوحة ، وقرأ الباقون بالياء مضمومة ٠

وحجة من قرأ بالنون أنه بناه على الإخبار من الله عن نفسه أن (٣) نفخ « الصور» وغيره لا يكون إلا عن مراده وإذنه ، ويقو ي ذلك قوله : ( فنفخ نا فيه مرن ر وحينا ) « التحريم ١٢ » ويقو يه أيضا أن بعده معطوفا عليه ويحسن على الإخبار أيضا ، فاتفاق الفعلين أولى من اختلافهما و

« ٣٤ » وحجة من قرأ بالياء أنه بنى الفعل ، لما لم يُسم فاعله ، لأن النافخ [ عبد من عباد الله مأمور بالنفخ ، فالآمر هو الله والنافخ ] (٤) هو المأمور ، فهو مفعول (٥) في المعنى وهو فاعل النفخ ، و « في الصور » يقوم مقام الفاعل ، لعدم الفاعل ، وهو النافخ ، ويقو يه إجماعهم على قوله : ( ونتفخ في الصور ) « النبأ ١٨ » ( الكهف ٩٩ » ، وعلى قوله : ( يوم كنفخ في الصور فتأتون ) « النبأ ١٨ » وهو الاختيار ، و « الصور » جمع صورة كصوفة وصوف ، وقيل : هو جمع صورة على صورة على صورة على صورة على صور كغرفة وغرف ، لكن أسكن استخفافا ، وقيل : هو هو قرن ينفخ فيه إسرافيل (٢) ،

<sup>(</sup>۱) ب: «والمعنى» وتوجيهه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٢) تفسير مشكل إعراب القرآن ١٥٦/أ٠

<sup>(</sup>٣) ب: «ان» وتوجيهه من: ص ، ر ،

<sup>(</sup>٤) تكملة لازمة من: ص ، ر .

<sup>(</sup>o) ب: «فعل» وتصويبه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٦) زاد المسير ٥/٣٠٠ ، وتفسير غريب القرآن ٢٥ ، وتفسير ابن كثير ١٦٥/٣ ، وتفسير النسفي ٦٥/٣ ، والقاموس المحيط «صور» .

« ٣٥ » قوله: ( فلا يَخاف 'ظلما ) قرأه ابن كثير « يخف » بالجزم على النهي ، نهى من عمل الصالحات (١) وهو مؤمن أن يخاف أن يظلمه أحد [ أو ينقص من عمله وهو قوله: ( ولا همَضْما ) وقرأ الباقون بالرفع على الخبر أنه ليس يخاف أن يظلمه أحد ] (٢) فيحمل ذنب غيره ، إذ ينقص من عمله (٢) ، فهو الاختيار لأن الأكثر عليه (٤) ٠

« ٣٦ » قوله : ( وأتك لا تظمأ ) قرأه نافع وأبو بكر بكسر الهمزة ، على الابتداء بها • وقرأ الباقون بالفتح ، على العطف على اسم « إن » في قوله : ( إن " لك ألا تجوع ) « ١١٨ » ، فالمعنى : إن لك يا آدم عدم الجوع وعدم الظمأ ، وإنما جاز أن تقع « أن » اسما ، لأن العجاجز بينهما بد « لك » • ولو قلت : إن " لك لا تظمأ وإن إن زيدا منطلق ، لم يجز ، إذ لم يفصل ينهما • والفتح الاختيار ، لأن الثاني معطوف على الأول ، ولأن الأكثرية عليه (٥) • ينهما • والفتح الاختيار ، لأن الثاني معطوف على الأول ، ولأن الأكثرية عليه وأب و « ٣٧ » قوله : ( ١٧٧/ب ) ( لعلتك ترضى ) قرأه الكسائي وأبو بكر بضم " التاء ، على ما لم يسم " فاعله ، والذي قام مقام الفاعل هو النبي ملى الله عليه وسلم • والفاعل هو الله جل " ذكره ، تقديره : لعل الله يرضيك بما يعطيك يوم القيامة • و « لعل » من الله واجبة • وقرأ الباقون بفتح بما يعطيك يوم القيامة • و « لعل » من الله واجبة • وقرأ الباقون بفتح الله ، ودليله قوله : ( واسوف يُعطيك رباك والقراءتين أن يُعطى محمد ، عليه وهو الاختيار ، لأن الأكثر عليه ، فلا بد " في القراءتين أن يُعطى محمد ، عليه وهو الاختيار ، لأن الأكثر عليه ، فلا بد " في القراءتين أن يُعطى محمد ، عليه وهو الاختيار ، لأن الأكثر عليه ، فلا بد " في القراءتين أن يُعطى محمد ، عليه وهو اللختيار ، في القيامة حتى يرضى ، ويُزاد فوق الرضى ، و لايرضى ، صلى السلام ، في القيامة حتى يرضى ، ويُزاد فوق الرضى ، و لايرضى ، صلى

<sup>(</sup>١) ب: «من الصالحات» وتوجيهه بحذف الجار كما في: ص ، ر .

<sup>(</sup>٢) تكملة لازمة من: ص.

<sup>(</sup>٣) بعد هذا اللفظ «عمله» أتت التكملة رقم «٢» في : ر .

<sup>(</sup>٤) الحجة في القراءات السبع ٢٢٣ ، وزاد المسير ٥/٣٢٤ ، وتفسير ابس. كثير ١٦٦/٣ ، وتفسير النسفي ٦٦/٣

<sup>(</sup>ه) زاد المسير ه/٣٢٩ ، وتفسير ابن كثير ١٦٧/٣ ، وتفسير النسيفي ٦٨/٣ ، وكتاب سيبويه ١١٤١ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٥٦/ب .

الله عليه وسلم ، أن يُعذَّ ب أحد من أمته مخلقدا ، فهذه الآية أرجى آية في كتاب الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ، ومثلها : ( وإن ربتك لذو متغفرة لقلناس على ظلمهم ) « الرعد ٣ » ، ومثلها : ( ورحمتي وسعت كل شيء ) « الأعراف ١٥٦ » ، ومثلها ( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) « النساء ٤٨ » ، ومثلها : ( واتقوا النار التي أعدت للكافرين ) « آل عمران ١٣١ » ولها(١) نظائر كثيرة في القرآن ، تطمع أمة محمد في رحمة الله ، والعفو عن ذنوبهم ، ودخول الجنة ، ولا يجب أن يتغتر بذلك(٢) فالاغترار بحله الله متهلك ، والإصرار على الذنوب متلف موبق ، والإياس من رحمة الله كفر (٢) ،

« ٣٨ » قوله : (أو لم تأتيهم) قرأه نافع وأبو عمرو وحفص بالتاء ، على تأنيث « البيئة » • وقرأ الباقون بالياء ، حملوه على تذكير « البيان » لأن « البيئة والبيان » سواء في المعنى ، وأيضا ضان تأنيث « البيئة » غير حقيقي ، وأيضا فقد فرّق بين المؤنث وفعله بضمير المفعولين ، وهو الاختيار ، لأن الأكثر عليه ، واختار أبو عبيد الياء لأنه يؤثر التذكير ، للحائل (٤) بين الفعل والاسم • واختار ابن قتيبة التاء ، لإجماعهم على قوله : (حتى تأتيهم البيئة ) « البيئة ١ » فهي مثلها في الحائل بين الفعل (٥) والاسم بالضمير (١) •

« ٣٩ » فيها ثلاث عشرة ياء إضافة:

فقوله : (إنتي آنست نارا) « ١٠ » ، (إنتي أنا ربتك) « ١٢ » ،

<sup>(</sup>۱) ب: «لها» والوجه بالواو كما في: ص ، ر .

<sup>(</sup>٢) ب: «لذلك» ورجحت الباء جارًا كما في : ص ، ر .

<sup>(</sup>٣) زاد المسير ٥/٣٣٤ ، وتفسير ابن كثير ١٧٠/٣ ، وتفسير النسفي ٧٠/٣

<sup>(</sup>٤) ب، ص: «وللحائل» وبحذف الواو وجهه كما في: ر.

<sup>(</sup>٥) قوله: «والاسم واختار ٠٠ الفعل» سقط من ذر ٤ بسبب انتقال النظر ٠

<sup>(</sup>٦) زاد المسير ٥/٣٣٦ ، وتفسير ابن كثير ١٧١/٣ ، وتفسير النسفي ٧١/٣

( إنني أنا الله ) « ١٤ » ، ( لنفسي أذهب ) « ٤١ ، ٢٢ » ، ( في ذكري ٠ اذهبا ) « ٤٢ ، ٤٢ » ورأ الحرميان وأبو عمرو بالفتح في الخمس<sup>(١)</sup> ٠

قوله: ( لذكري إِن ؓ ) « ١٥ ، ١٥ » ، ( ويسِّر لي أمري ) « ٢٦ » و ( وعيني إذ ) « ٩٤ » قرأ نافع وأبو و ( وعيني إذ ) « ٩٤ » قرأ نافع وأبو عمرو بالفتح في الأربعة .

- ( لعلتي آتيكم ) « ١٠ » قرأها الكوفيون بالإسكان ٠
- ﴿ وَلِي َ فِيهِا ﴾ « ١٨ » قرأها ورش وحفص بالفتح •
- ( أخي اشدد به ) « ٣٠ ، ٣٠ » قرأها ابن كثير وأبو عمرو بالفتح
  - ( حشرتني أعمى ) « ١٢٥ » قرأها الحرميان بالفتح •

فيها زائدة : ( ألا تَسَبَعن ِ ) « ٩٣ » قرأها ابن كثير بالياء في الوصل والوقف ، وقرأها أبو عمرو ونافع بياء في الوصل خاصة(٢) .

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) ب، ص: «الخمسة» ورجحت مافي: ر.

<sup>(</sup>٢) جاء في نهاية الفقرة في «ص» مايلي : «تم" السفر الرابع بحمد الله وحسن عونه ، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه » انظر التبصرة ٨٨٨/ب- ١/٨٩ و والتيسير ١٥٤ ، والنشر ٣١٠٩-٣١٠ ، والمختار في معاني قراءات أهسل الأمصار ١٧٠٠)، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٥٧/ب .

## سسورة الأنبيساء عليهم السسلام مكية ، وهي مائسة آيسة واحدى عشسرة في المدني ، واثنتا عشسرة (١ في الكوفي (١٧٨/أ)

« ١ » قوله : (قُلُ رَبِّي يَعلم ) قرأ حمزة وحفص والكسائي « قال » بألف ، على الخبر عن النبي عليه السلام أنه قال ذلك • وقرأ الباقون على لفظ الأمر صلتى الله عليه وسلم ، أن يقول : رَبِّي يَعلم القـول ، فهو جواب ورد لقولهم : (أُفتَأُ تون السِّحر) « ٣ » أُمر النبي أن يعلمهم أن الله يعلم السِّر من قولهم وغير السِّر (٢) • وقد تقد م ذكر ( نوحي إليهم ) « ٧ » ، و ( نوحي إليه ) « ٧ » ، و ( نوحي إليه ) « ٧ » ، و ( نوحي إليه ) « ٢٠ » .

« ٢ » قوله : (أولم يَر النّذين كفروا) قرأه ابن كثير «ألم ير » بغير واو ، قبل اللام ، على استئناف الكلام ، وكذلك هي في مصاحف أهل مكنة ، وقرأ الباقون «أولم » بالواو ، ردّوا الكلام بالواو على ماقبله ، وكذلك هو بالواو في جميع المصاحف إلا مصحف أهل مكنة (٤) .

« ٣ » قوله : ( ولا يسمع الصلم ) (٥) قرأه ابن عامر بناء مضمومة ، وكسر الميم ، ونصب « الصم » على الخطاب للنبي صلتى الله عليه وسلم ، لتقدم لفظ الخطاب له في قوله : ( إنها أنذركم بالوحي ) فلما أضيف الفعل إلى النبي في « أنذركم » أضيف إليه في « تسمع » ونصب « الصم » بتعدي الفعل إلى سنن أوله بإضافة الفعل إلى

<sup>(</sup>۱) ص ، ر: «عشرة آية» .

<sup>(</sup>٢) المصاحف . ٤ ، وهجاء مصاحف الأمصار ١/١٢ ، والتبصرة ١٨٩ -

<sup>(</sup>٣) راجع ذلك في سورة يوسف ، الفقرة «٢٧» وسورة النحل بأولها م

<sup>(</sup>٤) هجاء مصاحف الأمصار ١١٧/ب، والمقنع ١١٣

<sup>(</sup>o) سيأتي نظيره في سورة الروم ، الفقرة «٩» .

النبي فيهما • وجعل الفعل رباعيا من « أسمع » فتعكد في إلى مفعولين « الصم » و « الدعاء » • وقرأ الباقون « ولا يسمع » بياء مفتوحة ، وفتح الميم ، ورفع « الصم » ، أضافوا الفعل إلى « الصم » ، فارتفعوا بفعلهم ، لأنه نفكي السمع عنهم ، كما تقول : لا يقوم زيد ، فترفعه لنفيك القيام عنه ، وتُعد به إلى مفعول ، لأنه ثلاثي ، والمفعول « الدعاء » ، ورفع مذا النوع ، إنما هو على سبيل الإخبار عنهم ، كما تخبر عن الفاعل ، وفيه اختلاف ، لأنهم لم يفعلوا شيئا ، فليسوا بفاعلين على الحقيقة ، وفي هذه القراءة معنى الذم لهم والتقريع لهم لتركهم استماع ما (١) يجب لهم استماعه والقبول له ، والياء الاختيار ، لأن الجماعة على ذلك (٢) •

« ٤ » قوله : ( وإن كان مثقال َ حَبَّة ) قرأ نافع [ برفع ]<sup>(٣)</sup> « مثقال » ومثله في لقمان<sup>(٤)</sup> بالرفع<sup>(٥)</sup> • وقرأ الباقون بالنصب •

وحجة من قرأ بالرفع أنه جعل «كان » تامة ، لا تحتاج إلى خبر بمعنى : وقع وحدث ، فرفكع َ « المثقال » بها ، لأنها فاعل لـ «كان » •

« ٥ » وحجة من نصب أنه جعل « كان » هي الناقصة ، التي تحتاج إلى خبر واسم ، فأضمر فيها اسمها ونصب « مثقالا » على خبر كان ، تقديره : وإن كان الظلامة مثقال حبة ، وأجاز إضمار الظلامة لتقد م ذكر الظلم ، ولم تظهر علامة التأنيث في الفعل ، لأن الظلامة والظلم سـواء ، فذكر ، لتذكير الظلم ، وقيل : ذكر لما كانت الظلامة هي المثقال ، والمثقال مذكر ، فذكر لتذكير

<sup>(</sup>۱) ر: «مالا».

<sup>(</sup>٢) التيسير ١٥٥ ، والنشر ٣١٠/٢ ، والحجة في القراءات السبع ٢٢٤ ، وزاد المسير ٥/٤٣ ، وتفسير النسفي ٨٠/٣ ، والمختار في معاني قراءات أهلاً الأمصار ١/٧٠ .

<sup>(</sup>٣) تكملة لازمة من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٤) سيأتي في سورة لقمان ٤ الفقرة «٥-٢» .

<sup>(</sup>ه) لفظ «بالرفع» سقطع من : ر .

الجثقال • وقد تقد م ذكر ( أفت ) « ٦٧ » و ( ضياء ) « ٤٨ » وعلتهما (١٠ • « ٢ » قوله : ( جُنْداذا ) قرأ الكسائي بكسر الجيم ، وضمتها الباقون • وهما لغتان ، والضم أكثر • و « الجذاذ » الفتات والقطع • يقال : جذذت الشيء قط عنه ، ومثله قوله : ( عطاء عير مجذوذ ) « هـود ١٠٨ » أي غير مقطوع (٢) •

« ٧ » قوله : (لِتُحصِنَكُم ) ( ١٧٨/ب ) قرأ ابن عامر وحفص بتاء مضمومة وقرأه أبو بكر بُنون مُضمومة • وقرأ الباقون بياء مضمومة •

وحجة من قرأ بالتاء أنه ردّه على « الصنعة » ، وقيل : ردّه على معنى « التلبوس » لأن « اللبوس » الدّرع ، والدّرع مؤنثة ٠

« ٨ » وحجة من قرأ بالياء أنه رد"ه على لفظ التلبوس ، ولفظه مذكر ، لأنه بمعنى اللباس ، وقيل : هو مردود إلى الله جل ذكره ، أي : ليحصنكم الله من بأسكم ، لتقد م ذكره في قوله : ( وعلمناه ) ، وفيه خروج من الإخبار إلى الغيبة ، وقيل : هـ و لداود ، أي ليحصنكم بذلك داود من بأسسكم ، وقد تقد م ذكر داود فحسن الإخبار عنه ، وقيل [ هو ] (٢) للتعليم ، لقوله : ( وعكمناه ) فالمعنى : ليحصنكم التعليم ، ودل : « علمناه » على التعليم ، وهو ظاهر في المعنى لأنه أجري الفعلين على نظام واحد ، والاختيار الياء ، لأن الأكثر عليه ، ولتمكن الوجوه فه (٤) ،

<sup>(</sup>۱) ب، ر: «وعلته» وتصويبه من: ص. راجع سورة الإسراء ، الفقرة «٦» ، وسورة يونس ، الفقرة «١-٢» ، وانظر زاد المسير ٥/٥٥٣

<sup>(</sup>٣) تكملة مناسبة من: ص ٤ ر .

<sup>(3)</sup> قوله: «ولتمكن . . فيه» سقط من : ص . انظر زاد المسير ٣٧٣/٥ ، وتفسير ابن كثير ١٨٧/٣ ، وتفسير غريب القرآن ٢٨٧ ، وتفسير النسفي ٣/٣٨ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٧٠/ب.

« ١٠ » قوله : ( نُـنـّجي المؤمنين ) قرأ أبو بكر وابن عامر بنون واحدة ، وتشـــديد الجيم • وقرأ الباقــون بنونين والتخفيف •

وحجة من قرأ بنون واحدة أنه بنى الفعل للمفعول ، فأضمر المصدر ، ليقوم مقام الفاعل ، وفيه بُعثد من وجهين : أحدهما أن الأصل أن يقوم المفعول مقام الفاعل دون المصدر ، فكان يجب رفع « المؤمنين » وذلك مخالف للخط ، والوجه الثاني أنه كان يجب [ أن ](() تفتح الياء من « نجي » لأنه فعل ماض ، كما تقول : « رثمي وكثلم » فأسكن الياء ، وحقتها الفتح ، فهذا الوجه بعيد في الجواز ، وقيل : إن هذه القراءة على طريق إخفاء النون الثانية في الجيم ، وهذا أيضا بعيد ، لأن الرواية بتشديد الجيم والإخفاء لا يكون معه تشديد ، وقيل : أدغم النون في الجيم ، وهذا أيضا لا نظير له ، لا تدغم النون في الجيم في شيء من كلام العرب لبُعد ما بينهما ، وإنما تنعكت من قرأ هذه القراءة أن هذه اللفظة في أكثر المصاحف بنون واحدة ، فهذه القراءة إذا قترئت بتشديد الجيم ، وضم " النون ، وإسكان الياء غير متمكنة في العربية ،

« ١١ » وحجة من قرأ بنونين أنه الأصل ، وسكنت الياء • لأنه فعل مستقبل ، وحق الياء الضم ، فسكنت ولاستثقال الضم على الأصول ، وانتصب « المؤمنين » بوقوع الفعل عليهم • والفعل مضاف مخبر به (٢) عن الله جل ذكره ، فهو (٦) المنجي من كل ضر ، لا إله إلا هو ، فأما وقوعها في المصاحف بنون واحدة فإنما ذلك لاجتماع المثلين في الخط ، ولأن النون الثانية تخفى عند الجيم بلا اختلاف ، وهو من « أنجى ينجي » ، كما قال : ( فلما أنجاهم ) هنونس ٢٣ » • وكان أبو عبيد يختار القراءة بنون واحدة اتباعا للمصحف ، على إضمار المصدر ، يقيمه مقام الفاعل ، وينصب « المؤمنين » ويسكن الياء في موضع الفتح ( ١/١٧٩ ) وهذا (٤) كله قبيح بعيد • واختار أبو عبيد أن يكون موضع الفتح ( المرام) وهذا (٤) كله قبيح بعيد • واختار أبو عبيد أن يكون

<sup>(</sup>١) تكملة لازمة من: ر.

<sup>(</sup>۲) ب: «عنه» وتصویبه من: ر.

<sup>(</sup>٣) ب: «وهو» وبالفاء وجهه كما في: ص ، ر .

<sup>(</sup>٤) ب ، ص : «وهو» ورجحت مافي : ر .

أصله « ننجي » بنونين ، والتشديد ، ثم أدغم النون الثانية في الجيم ، وهو. غلط قبيح ، ولا يجوز الإدغام في حرف مشدد ، فكيف تدغم النون أفي الجيم وهي مشددة أولها ساكن ، ولا يجوز أيضا إدغام النون في الجيم عند أحد • واختار ابن قتيبة « ننجي » بنونين ، على قراءة الجماعة ، وهو الصواب(٢) •

« ١٢ » قوله : ( وحرام على قرية ) قرأه أبو بكر وحمزة والكسائي « وحرِم » بكسر الحاء ، من غير ألف بعد الراء • وقرأ الباقون [ بفتح الحاء ] (٣) وبألف بعد الراء (٤) وهما لغتان كالحيل والحكلال (٥) •

« ۱۳ » قوله: (فتحت يأجوج ومأجوج) قرأ ابن عامر بالتشديد ، وخفق الباقون ، وهما لغتان ، وفي التشديد معنى التكرير والتكثير ، والتخفيف فيه أبين ، لأن تقديره: حتى إذا فتح سد " يأجوج ، فهو واحد ، فلا معنى للتكثير ، وقيل: التشديد أقوى ، لأن ثم " سد" ا وبناء وردما ، فالفتح لأشياء مختلفة يكون ، والتشديد أكولى به ، والتخفيف الاختيار ، لأن الجماعة عليه (۱) ، « ١٤ » قوله: ( للكتب ) قرأ حفص وحمزة والكسائي « اللكتب » بالجمع ، وقرأ الباقون بالتوحيد ،

وحجة من و حدد أن " ابن عباس قال : الستجل الر "جل ، فالتقدير : كطي " الرجل الصحيفة • وقال الستدي : الستجل ملك يطوي الكتباب • فيكون « طي » على هذين القولين مضافا إلى الفاعل ، واللام في « للكتاب » زائدة • وقال قتادة : الستجل الصحيفة بعينها ، والمعنى : كطي " الصحيفة فيها الكتب • فيكون المصدر مضافا إلى الفعل • والتقدير : كطي " الطاوي السجل فيه الكتب فيكون المصدر مضافا إلى الفعل • والتقدير : كطي " الطاوي السجل فيه الكتب

<sup>(</sup>۱) قوله: «في الجيم . . النون» سقط من: ر ، بسبب انتقال النظر .

<sup>(</sup>٢) المصاحف ١١٠ ، وزاد المسير ٥/ ٣٨٤ ، والنشر ٣١١/٢ ، وتفسير النسيفي ٣٨٧/٣ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٧٠/ب-٧١/١ ، والخصائص ٣٩٨ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٥٨/ب .

<sup>(</sup>٣) تكملة لازمة من : ر .

<sup>(</sup>٤) قوله: «وقرأ الباقون . . الراء» سقط من: ر .

<sup>(</sup>م) ادب الكاتب ٢٤٤

<sup>(</sup>٦) راجع سورة الكهف: الفقرة «٦٢-٦٣» .

أي يدرج الكتب فيها • وتكون اللام غير زائدة ، دخلت للتعدّي ، أي قـــد تعدّت الطيّ إلى مفعول ، وهو السجل ، فيكون التوحيد على لفظ السماء ، شبّه ، تعالى ذكره ، طبّه للسماء كطيّ المكلك للكتاب •

« ١٥ » وحجة من قرأ بالجمع أن لفظ السماء موحّد ، يُراد به الجمع ، لأن السماوات كلها تُطوى ، ليس تُطوى سماء واحدة ، دليل ذلك قوله تعالى : ( والسّماوات مطويّات بيمينه ) « الزمر ٢٧ » ، وإذا كان السماء يُراد بها الجمع ، فمعناه : يوم نطوي السماوات كطيّ المكلك للكتب ، فأنت الكتب بالجمع كالسماوات ، فالقراءة الأولى محمولة على لفظ السماء في التوحيد ، والثانية محمولة على معنى السماء في الجمع ، فالقراءتان متقاربتان ، والتوحيد أحب إليّ ، لأن الأكثر عليه (١) ،

« ١٦ » قوله : (قال رب احثكثم ) قرأه حفص بألف ، على الإخبار عن قول النبي صلتى الله عليه وسلم ، وقرأ الباقون « قل » بغير ألف على الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالقول(٢) ٠

« ١٧ » فيها أربع ياءات إضافة:

قوله: (ذكر مَن مَعي ) « ٢٤ » فتحها حفص ٠

وقوله : (إنّي إله) « ٢٩ » فتحها نافع وأبو عمرو ٠

وقوله: (مَسَتَّنيَ الضَّرِ ) « ۸۳ » ، ( عبادي َ الصالحون ) « ۱۰۵ » أسكنهما (۳) حمزة ٠

ليس فيها زائدة <sup>(٤)</sup> ( ١٧٩ /ب ) •

<sup>(</sup>۱) الحجة في القراءات السبع ٢٢٦ ، وزاد المسير ٣٩٤/٥ ، وتفسير ابن كثير ١٩٩/٣ ، وتفسير النسفي ٩٠/٣ ، والنشسر ١٩٩/٣ ، وتفسير غريب القرآن ٢٨٨

ر٢) المصاحف ٨) ، والحجة في القراءات السبع ٢٢٧ ، وزاد المسير ٥/٩٩

<sup>(</sup>٣) ب، ر: «أسكنها» وتصويبه من: ص ٠

<sup>(</sup>٤) التبصرة ٨٩/ب ، والتيسير ١٥٦ ، والنشر ٣١٢/٢ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١/٧١ .

## ســورة الحــج مكية سوى ثلاث آيات نزلن بالدينة

وحجة من قرأ بغير ألف أنها لغة في جمع « سكران » حكى سيبويه : قــوم سكرى ، قال : جعلوه كالمرض ، كأنهم شبهوه به ، كما كان أمرا دخل عليهم في أجسامهم • وقــد قيل : إنــه يجوز أن يكون « سكرى » جمع سكر • حكى سيبويه : رجل سكر ، فيكون سكرى جمع سكر ، كهرم وهرمى ، وزيمن وزيمن وزيمن ، فيكون التأنيث في « سكرى » على هذا التأنيث للجمع ، ليس كالتأنيث في امرأة سكرى •

« ٢ » وحجة من أثبث الألف أنه أتى به على لفظ لا يشبه الواحد ، وهــو الأصل في جمع سكران ، ككسلان وكسالى ، وقد تقدّم ذكر الإمالة فيه وفي غيره ، والحجة في ذلك ، و « سكارى » هو الاختيار ، لأن الأكثر عليه (٣) .

« ٣ » قوله : ( ثُمَّ لَيْكَوْطُكُع ) ، ( ثُمَّ لَيْكَقَضُوا ) ، ( وَكَيُوفُوا ) ، ( وَكَيُوفُوا ) ، ( ولَيْكُو فُوا ) ، ( ولَيْكُو فُوا ) قرأ ورش وأبو عمرو وابن عامر : « ثم ليقطع » بكسر السلام • وقرأ وأسكن الباقون • ومثله في « ثم ليقضوا » غير أن تُقنْبلا معهم على الكسر • وقرأ

<sup>(</sup>١) تكملة موضحة من: ص، ر.

<sup>(</sup>٢) ص ، ر: «قرأ ذلك حمزة» .

<sup>(</sup>٣) راجع «باب أقسام علل الإمالة» الفقرة «١٦–١٧» والتبصرة ٨٩/ب ، والتيسير ١٥٦ ، والنشر ٢٢٧ ، والحجة في القراءات السبع ٢٢٧ ، وزاد المسير ٥/٤٠٤

ابن ذكوان « وليوفوا ، وليطّوفوا » بكسر اللام فيهما • وقرأ الباقون بالإسكان • وتفرّد أبو بكر بتشديد الفاء ، وفتح الواو في « وليوفوا » •

وحجة من كسر أنهالامات أمر ، أصلها الكسر ، فأتى بها على الأصل ، كما لو ابتدأ بها لم تكن إلا مكسورة ، فأجراها مع حرف العطف مجراها بغير حرف (١) في الابتداء وكأنه لم يعتد بحرف العطف ، وهو الاختيار .

« ٤ » وحجة من أسكن أنه على التخفيف للكسرة ، فأسكنها وكأنه اعتد" بحرف العطف • وقد منع المئبر د إسكان اللام مع « ثم » لأنها كلمة يوقف عليها • وكذلك منع الإسكان في « ثم هو » ولم يجزه (٢) •

« ٥ » وحجة من شدّد الفاء أنه بناه على « وفتّى » للتكثير ، كسا قال : (وإبراهيم التّذي وفتّى) « النجم ٣٧ » ٠

« ٢» وحجة من خفته أنه بناه على « أوفى » الذي يقع للقليل والكثير كما قال : ( وأوفوا بعهد الله ) « النحل ٩١ » » وهما لغتان • فأما من أسكن اللام مع الواو وكسرها مع « ثم » فإنه لما رأى « ثم » قد تنفصل من اللام ويمكن الوقف عليها قد رأن اللام بيتدأ بها فكسرها • ولما رأى الواو لا تنفصل من اللام ولا يوقف عليها دون اللام قد راللام متوسطة فأسكن استخفافا • وقد مضى نحو هذه العلة في « ثم هو » وهو في أول البقرة ( ١٨٨٠) • فأما من أسكن معها ، أو كسر ، ولم يفرق بينهما • فإنه لما رآهما حرفي عطف ، متصلين بلام، أجرى اللام معهما مجرى واحدا ، فأسكن استخفافا أو كسر على الأصل الم

« ٧ » قوله : ( ولؤلؤا ) قرأه نافع وعاصم بالنصب ، هنا وفي سورة فاطر (٤) ، عطفاه على موضع « أساور » لأن « من » زائدة • والتقدير : يتحلكون

<sup>(</sup>۲) ر: «حرف عطف» .

<sup>(1)</sup> قوله: «وقد منع المبرد . . يجزه» سقط من : ص .

<sup>(</sup>٣) راجع سورة البقرة ، الفقرة «١٧-١٨» ، وانظر الحجة في القراءات السبع (٣) ، وزاد المسير (١٤/٥) ، وتفسير النسفي ٩٦/٣ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٧١/١-ب .

<sup>(</sup>٤) حرفها هو : (٣٣) .

فيها أساور من ذهب ولؤلؤا • وقرأ الباقون بالخفض [عطفوه على لفظ « من أساور » [ () • والقراءتان بمعنى • وقد ذكرنا الاختلاف في الوقف عليه وكيف تخفق الهمزة فيه ، وكل القراء همز الهمزة الأولى الساكنة على أصلها ، إلا أبا بكر فإنه لم يهمز استخفافا ، لاجتماع همزتين في الكلمة ، بينهما حرف • وكذلك يفعل أبو عمرو إذا ترك الهمزة الساكنة • فأما حمزة فإنه يقف على الهمزتين بالتخفيف، ووافقه هشام على تخفيف الثانية ، وقد تقد م ذكر كل هذا (٢) •

« ٨ » قوله : ( سواء ً العاكف فيه ) قرأ حفص « سواء » بالنصب وقرأ الباقون بالرفع ٠

وحجة من نصب أنه جعله مصدرا عمل فيه « جعلناه » ، كأنه قال : سو "ينا فيه بين الناس سبواه ، وارتفع العاكف ب « سبواه » ، كأنه قال : مستويا فيه العاكف ، فهو مصدر في معنى اسم الفاعل ، كما قالوا : رجل عك "ل أي : عادل ، وعلى هذا أجازوا : مررت برجل سبواه درهمه ، أي مستويا درهمه ، ويجوز أن يكون « سبواه » انتصب على الحال ، وإذا نصبته على الحال جعلته حالا مسن المضمر ، في قوله : « للناس » المرتفع بالظرف ، ويكون الظرف عاملا في الحال ، لأنه هـو العامل في المضمر الذي هو صاحب الحال ، أو يكون حالا من الهاء في « جعلنا » ويكون العامل في العال في الحال « جعلنا » كما عملت في الهاء التي هي صاحب الحال ، ويكون العامل في الحال في الحال في العامل في الحال « وحجة من رفع أنه جعله خبرا له « العاكف » مقد "ما عليه ، والتقدير : العاكف والباد سواء فيه ، أي ليس أحدهما أحق به من الآخر (") ،

<sup>(</sup>۱) تكملة لإزمة من : ص ، ر .

<sup>(</sup>٢) راجع «باب تخفيف الهمز وأحكامه وعلله» ، الفقرة «١٣» ، وانظر معاني القرآن ٢٠./٢ ، وإيضاح الوقف والابتداء ٧٨٢ ، وزاد المسير ١١٨/٥ ، وتفسير القرطبي ٢٩/١٢ ، وتفسير النسفي ٩٧/٣ ، والنشر ٣١٣/٢ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٧١/ب .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٨٦/٦) ، ومعاني القرآن ٢٢١/٢ ، وإيضاح الوقف والابتداء ٧٨٣ ، والتيسير ١٥٧ ، وزاد المسير ١٩/٥) ، وتفسير القرطبي ٢١/١٣ ، وتفسير النسفي ٩٨/٣ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٦١/١١ .

« ١٠ » قوله : ( فَتَخَطَّفُهُ ) قرأه نافع بفتح الخاء مشدّدا • وقــرأ الباقون بإسكان الخاء مخفّفا •

وحجة من شد د أنه بناه على « تتفعل » أي : فتخط ه ، لكن حسل ذفت [ إحدى التاءين كما حدفت ](١) في : تظاهرون وتساءلون ، وفي : ( لا تكلام نفس ) « هود ١٠٥ » أصله « تتكلم » ، ثم حدفت (٢) إحدى التاءين ، لاجتماع المثلين استخفافا •

« ۱۱ » وحجة من خفتف أنه بناه على خط" « يخطف » ، فالتاء في « فتخطفه » للاستقبال ولتأنيث جماعة الطير (٢٠) •

« ١٢ » قوله: (منسكا) قرأه حمزة والكسائي بكسر السين وقرأ الباقون بالفتح ، على أنه مصدر أو اسم للمكان ، لأن الفعل إذا كان على « فعل يفعل » أتى المصدر واسم ( ١٨٠/ب) المكان على « مفعل » (٤) ، تقول: قتلته مقتلا، أي قتلا، وتقول: هذا مقتل القوم ، فأما الكسر فهو اسم المكان، فقد يأتي اسم المكان من « فعل يفعل » بالكسر ، قالوا: المطلع والمسجد، وهو خارج عن القياس ، وهذا لا يوجد وكذلك (٥) « المنسيك » بالكسر اسم المكان خارج عن القياس ، وهذا لا يوجد إلا سماعا من العرب ، لأن فيه خروجا عن الأصول ، والفتح هو الاختيار ، لأنه الأصل في المصدر والمكان من « فعل يفعل » ولأن الجماعة عليه (١) ،

« ١٣ » قوله : ( إِنَّ الله يُدافع ) قرأه ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء

<sup>(1)</sup> تكملة لازمة من: ص ، ر ،

<sup>(</sup>٢) ب: «حذف» ورجحت مافي: ص ، ر ٠

<sup>(</sup>٣) راجع سورة البقرة ، الفقرة «٢٦هـ٨١» وانظر الحجة في القراءات السبع ٢٢٩ ، وزاد المسير ٢٩/٥ ، وتفسير النسفي ١٠١/٣ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١/٧٢ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٦١/٠ ،

<sup>(</sup>٤) ب: «الفعل» ، ر: «المفعل» ووجهه من: ص .

<sup>(</sup>o) ب: «كذلك» وبالواو وجهه كما في: ص .

<sup>(</sup>٦) كتاب سيبويه ٢٩٦/٢ ، وادب الكاتب ٤٥) ، وزاد المسير ٣١/٥ ، وتفسير النسفي ١٠٢/٣

[ وإسكان الدال ](١) من غير ألف • وقرأ الباقون بضم الياء وبألف بعد الدال •

وحجة من قرأ بغير ألف أنه جعل الفعل من واحد ، وهب الله جبل "ذكره ، يدفع عمن يشاء ، ولمنا كان في إثبات الألف احتمال أن يكون الفعل من اثنين ، والله وحده هو الدافع ، كان ترك إثبات الألف أولى لزوال الاحتمال ، وهدو الاختيار ، ليما في إثبات الألف من الاحتمال (٢) أن يكون الدفع من اثنين من دافع ومن مدفوع عنه ، والمدفوع عنه لا حظ "له في الدفع ، لكن يتحمل على تكرير الفعل ، أي يدفع عنهم مرة بعد مرة ، فيصح "لفظ « يدافع » من واحد ، ومثله ؛ (قاتكهم الله) « التوبة ٣٠ » ليس هو من اثنين ، والعرب تخرج « فاعل » من واحد ، نحو : سافر زيد" ،

« ١٤ » وحجة من قرأ بألف أنه حمله أيضا على الواحد ، لأن المفاعلة قد تكون من واحد ، نحو : عاقبت اللص ، وداويت العليل ، وقد تكون « فاعكل »(٣) للتكرير ، أي يدفع عنهم مرة بعد مرة ، وقد يأتي « فاعكل » من واحد ، قالوا(٤): سافر زيد ، وقد ذكرناه ، وقد تقد م ذكر « دفع » وعلته في البقرة ، والكلام عليه كالكلام في « يدافع »(٥) ،

« ١٥ » قوله: (أنزن للتذين) قرأه نافع وأبو عمرو وعاصم بضم الهمزة ، على ما لم يُسم فاعله ، ف « الذين » يقوم مقام الفاعل ، والله هو الفاعل ، وقرأ الباقون « أنذن » بفتح الهمزة ، على أنهم بنوا الفعل للفاعل المتقد م الذكر ، وهو الله جل ذكره ، فهو مضمر في « أذن » ، و « للذين » في موضع نصب يتعدى الفعل إليهم بحرف الجر ،

<sup>(</sup>١) تكملة موضحة من: ر.

<sup>(</sup>٢) ب: «الاختيار» وتصريبه من: ص، ر.

<sup>(</sup>٣) ص ، ر : «وقد يكون اتى فاعل» .

<sup>(</sup>٤) ص: «كما قالوا».

<sup>(</sup>٥) راجع سورة البقرة ، الفقرة «١٦٠-١٦٢» ، وانظر زاد المسير ٥/٥٣) ، وتفسير ابن كثير ٢٢٤/٣ ، وتفسير النسفي ١٠٣/٣

« ١٦ » قوله: ( يُقاتكون ) قرأه نافع وابن عامر وحفص بفتح التاء ، على مالم يسم فاعله ، على معنى: أكن الله للذين يقاتلون عدو هم بالقتسال لعدوهم ، ويقو ي هذه القراءة قوله: ( بأنهم ظالموا ) ، فدل ذلك على أنهم قوتلوا ، فأتى الفعلان على ما لم يسم فاعله ، وهو الاختيار ، لصحة معناه ، لأنهم لما قوتلوا وظالموا بالقتال أكن الله لهم بقتال عدو هم ، وقد قيل : إنها أول آية نزلت في إباحة قتال المشركين ، وقرأ الباقون بكسر التاء ، أضافوا الفعل إلى الفاعل ، على تقدير : أذن الله للذين يريدون قتال عدو هم بالقتال (١) ، وقد تقد م ذكر ( ١٨١/أ ) وترجع الأمور » وشبه ذلك ، فأغنى عن إعادت (٢) ،

« ۱۷ » قوله: ( لهد مت ) قرأ الحرميان بالتخفيف ، لأنه يقع للقليل والكثير ، وهو أخف ، وقرأ الباقون بالتشديد ، ليتخلصوا الفعل إلى التكثير ، لكثرة الصوامع والبيع والصلوات والمساجد ، فالتشديد الذي يدل على التكثير أولى وهو الاختيار لكثرة ما دفع الله من الهدم (٢) .

« ١٨ » قوله (أهلكناها) قرأه أبو عمرو بالتاء بلفظ التوحيد • وقرأ الباقون بالنون والألف، على لفظ الجمع (٤) •

<sup>(</sup>۱) زاد المسير  $(77)^3$  ، وتفسير ابن كثير  $(77)^4$  ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار  $(7)^4$  .

<sup>(</sup>٣) التبصرة 1/9 - 1/9 - 1/9 وتفسير النسفى

<sup>(</sup>٤) قوله: «وقرأ الباقون . . . الجمع» سقط من : ص .

قبله ، وهو قوله : ( فأَ مَلَيَتُ للكافرين ثم ّ أخذتُهم ) « ٤٤ » ، وحمله أيضاً على لفظ التوحيد بعده في قوله : ( ثم ّ أخذتُها ) « ٤٨ » ، فكان حمل الكلام على ما قبله وما بعده أليق وأحسن .

« ٢٠ » وحجة من قرأ بلفظ الجمع أنه أفخم ، وفيه معنى التعظيم ، وبه جاء القرآن في مواضع ، قد تقد م ذكرها ، وعلى ذلك أتى الإخبار بالإهلاك بلفظ الجمع إجماعا ، في نحو قوله : ( وكم مين قرية أهلكناها ) « الأعراف ٤ » ، ( وكم أهلكنا من القرون ) « الإسراء ١٧ » ، وهو كثير ، وهو الاختيار ، لأن الجماعة عليه ١٠٠ .

« ۲۱ » قوله : ( مِمـّا تـَعدُّون ) قرأه ابن كثير وحمزة والكسائي بالياء ، وقرأ<sup>(۲)</sup> الباقون بالتاء ٠

وحجة من قـرأ بالياء أنـه حمله على لفظ الغيبـة الذي قبله ، في قوله : ( يَستعجلونك بالعذاب ) ور ُوي عن الحسن أنه قرأ : « مما يعدون يا محمد » فهذا يدل على الياء (٣) •

« ٢٢ » وحجة من قرأ بالتاء أنّه أجراه على العموم ، لأنه يُحتمل أن يكون خطابا للمسلمين وللكفار ، إذا قرىء بالتاء ، والياء إنّما هبو إخبار عن الكفار خاصة ، فالتاء أعم " ، وهو الاختيار ، لأن الجماعة عليه (٤) .

« ٣٣ » قوله : ( مُعاجِزِين ) قرأه ابن كثير وأبو عمرو مشدّدا ، من غير ألف ، وقرأ الباقون بألف مخفّفاً •

<sup>(</sup>۱) التبصرة .٩/ب ، والنشر ٣١٤/٢ ، وزاد المسير ٥/٣٨ ، وتفسيس النسبفي ١٠٥/٣

<sup>(</sup>۲) ر: «وقسرأه» .

٢) قوله: «يدل على الياء» سقط من: ص .

<sup>(</sup>٤) التيسير ١٥٨ ، والحجة في القراءات السبع ٢٣٠ ، وزاد المسير ٥/٣٩٠ وتفسير ابن كثير ٢٢٨/٣

وحجة من قرأ بغير ألف أنه حمله على معنى « مَشْبِطْين » ، أي : يشطون الناس عن إتباع النبي ، أي يشبطونهم عن ذلك ، وهو بمعنى : يحببون إليهم ترك إتباع النبي صلى الله عليه وسلم .

« ٢٤ » وحجة من قرأ بالألف أنه على معنى مشاقين الله ، وقيل : معناه معاندين الله ، وقيل معناه معاندين الله ، وقيل معناه مسابقين الله ، والمعنى : أنهم ظنوا أنهام يعجزون الله ، وقيل : يفوقونه فلا يكدر عليهم ، وذلك باطل من ظنهم ، وهدو الاختيار ، لأن الأكثر عليه ، ومثله الاختلاف في سبأ في موضعين فيها(١) .

« ٢٥ » قوله : ( وأن ما يكعون ) قرأه الحرميان وأبــو بكر وابن عامر بالتاء ، ومثله في لقمان(٢) • وقرأهما الباقون بالياء •

وحجة من قرأ بالياء أنه حمله على لفظ الغيبة لأن بعده « يكادون ويسطون » للفظ الغسة ٠

« ۲٦ » وحجة من قرأ ( ١٨١/ب ) بالتاء أنه حمله (٢) على الخطاب لأن بعده « يا أيها الناس » وهو أقرب إليه ، والمنادى مخاطب (٤) .

« ۲۲ » فيها ياء إضافة [ قوله ](٥) : ( يبتي َ للطَّائْفين ) « ۲٦ » فتحها نافع وحفص وهشام •

<sup>(</sup>۱) حرفا هذه السورة هما: (آه، ۳۸) وسيأتي ذكرهما فيها، الفقرة «٥»، وانظر زاد المسير ٥/٠٤)، وتفسير غريب القرآن ٢٩٤، وتفسير النسفي ٣/٦٠١.

<sup>(</sup>۲) حرفها هو : (۳۰ آ) ٠

<sup>(</sup>٣) قوله: «على لفظ الفيبة ... حمله» سقط من: ر .

<sup>(3)</sup> زاد المسير ٥/٧٥) ، وتفسير النسفي  $1.9/\pi$  ، والمختار في معاني قراءات اهل الأمصار 1/4 .

<sup>(</sup>ه) تكملة مناسبة من: ص ، ر .

فيها زائدتان:

قوله: ( الباد ِ ) « ٢٥ » أثبتها ابن كثير في الوصل والوقف ، وأثبتها أبو عمرو وورش في الوصل خاصّة •

والثانية قوله : ( نكير ) « ٤٤ » أثبتها ورش في الوصل خاصّة(١) •

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) ص ، ر : «خاصة حيث وقعت» ، انظر التبصرة . ٩٠/ب والتيسير ١٥٨ ، والنشر ٣١٤/٢

## سورة المؤمنين مكية ، وهي مائة آية و تسبع عشرة آية في المدني و ثماني [ عشرة ] (() في الكوفي قد تقدّم ذكر (( صلواتهم )) في براءة (()

« ١ » قوله ( لِأَ مَانَاتِهِم ) قرأه ابن كثير بالتوحيد ، ومثله في المعارج (٢) وقرأهما الباقون بالجمع ، وهو مصدر و فمن وحده فلأن المصدر يدل على القليل [ والكثير ] (٤) من جنسه بلفظ التوحيد ، فآثر التوحيد لخفته ، ولأنه يدل على ما يدل عليه الجمع ، ويقو ي التوحيد أن بعده « وعهدهم » وهو مصدر وقد و حد إجماع من كثرة العهود واختلافها وقد قال تعالى : ( زيتنا لكل أمة عملهم ) فوحد العمل مع كثرة أعمالهم واختلافها وتباينها و فأما من جمع فيلأن المصدر إذا اختلفت أجناسه وأنواعه جمع ، والأمانات التي تلزم الناس مراعاتها كثيرة فجمع لكثرتها ، وقد قال تعالى : ( ولهم أعمال مين دون ذلك ) « المؤمنون كثيرة فجمع لاختلاف الأعمال وقال : ( يثريهم الله أعمالهم ) « البقرة ١٦٧ » فجمع ، وقد أجمعوا على الجمع في قوله : ( أن تئود وا الأمانات ) « النساء فجمع ، وقد تقد م ذكر الصلاة وجمعها وتوحيدها ، وعلة ذلك ، وهو أحب إلى " ،

<sup>(</sup>۱) تكملة لإزمة من : ص ، ر .

<sup>(</sup>۲) راجع سورة التوبة ، الفقرة «۲۰ ـ ۳۱» .

<sup>(</sup>٣) حرفها هو : (٢ ٣٢) وسيأتي أيضا فيها ، الفقرة «٦» .

<sup>(</sup>٤) تكملة لازمة من : ص ، و .

لأن الجماعة عليه ، ولأنه محمول على المعنى(١) .

« ۲ » قوله: ( عظاما ) ، و ( العظـم ) قرأهما أبـو بكـر وابن عامر بالتوحيد، وقرأ الباقون بالجمع ٠

وحجة من جمع أنه حمله على المعنى ، لكثرة مافي الإنسان من العظام ، فجمع لكثرة العظام ، لأنه اسم ، وليس بمصدر ، وقد قال تعالى ذكره : ( أكذا كُنتا عظاما ) « الإسراء ٤٩ » ، وقال : ( انظر إلى العظام ) « البقرة ٢٥٩ » و ( يحيي العظام ) « يس ٧٨ » وهو الاختيار ، لصحة معناه ، ولأن الجماعة عليه ٠

وحجة من وحد أنه اسم جنس ، فالواحد يدل على الجمع (٢) ٠

« ٣ » قوله : ( طور سيناء ) قرأه الكوفيون وابن عامر بفتح السّين ٠ وقرأ الباقون بالكسر ٠

« ٤ » وحجة من فتح أنه بناه على « فعلاء » كحمراء ، فالهمزة (٣) للتأنيث، فلم يصرفه للتأنيث والصّفة ٠

« ٥ » وحجة من كسر السّين أنه بناه على « فعلاء » جعل الهمزة بدلا من ياء ، وليست للتأنيث ، إذ ليس في كلام العرب « فعلاء » بكسر الأول ، وهمزته للتأنيث ، إنما يأتي هذا المثال في الأسماء الملحقة به « سرداح » نحو : علباء وحرباء ، الهمزة في هذا بدل من ياء لوقوعها متطرفة بعد ألف زائدة دليله ( ١٨٢/أ ) قولهم « در «حايكة »(٤) لمّا بنوه للتأنيث ، صارت الياء غير متطرفة

<sup>(</sup>۱) التبصرة ٩٠/ب ، والتيسير ١٥٨ ، والنشر ٣١٤/٢ ، والحجة في القراءات السبع ٢٣٠ ، وزاد المسيرة ٤٦١/٥ ، وتفسير النسفي ٣١٤/٣ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١/٧٣ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٦٢/ب .

<sup>(</sup>٢) تقدمت هذه الحجة على سابقتها في : ص ، وانظر الحجة في القراءات السبع (٢) وزاد المسير ١١٥/٣ ، وتفسير ابن كثير ٢٤٠/٣ ، وتفسير النسفي ١١٥/٣ (٣) ب: «والهمزة» وبالفاء وجهه كما في : ص ، ر .

<sup>(</sup>٤) الدر حاية الرجل القصير السمين ، انظر القاموس المحيط «درح» .

فلم تثقلب همزة • فالهمزة في « سيناء » في قراءة من كسر السين بدل من ياء ، وإنما لم ينصرف ، لأنه معرفة اسم للبقعة ، فلم ينصرف للتعريف والتأنيث ، فهو بمنزلة امرأة سميتها به « جعفر » والكسر أحب" إلي" ، الاجتماع الحرميين وأبي (١) عمرو عليه (٢) •

« ٦ » قوله : ( تَنبَتُ بالدُّهُنُ ) قرأه ابن كثير وأبو عمرو بضم "التاء ، وكسر الباء ، وقرأ الباقون بفتح التاء ، وضم "الباء .

وحجة من ضم "التاء أنه جعله رباعيا من «أنبت ينبت » وتكون الباء في « بالدهن » زائدة لأن الفعل يتعد " ي إذا كان رباعيا بغير حرف ، كأنه قال : تنبت الدهن ، لكن دلت الباء على ملازمة الإنبات للدهن ، كما قال : (اقرأ باسم ربك) « العلق ١ » فأتى بالباء ، و «اقرأ » يتعد " ي بغير حرف لكن دلت الباء على الأمر بملازمة القراءة ، ويجوز أن تكون الباء على هذه القراءة غير زائدة ، لكنها متعلقة بمفعول محذوف ، تقديره : ينبت جناها بالد هن ، أو ثمرها بالد هن ، أي وفيه دهن ، كما يقال : خرج بثيابه وركب بسلاحه ، ف « بالدهن » على هذا التقدير في موضع الحال ، كما كان « بثيابه وبسلاحه » في موضع الحال ،

« ٧ » وحجة من فتح التاء أنه جعله فعلا ثلاثيا من « نبت » فتكون الباء في « بالدهن » للتعدية ، لأن الفعل غير متعد" إذا كان ثلاثيا ٠

<sup>(</sup>۱) ب: «وأبو» وتصويبه من: ص ، ر ٠

<sup>(</sup>۲) التبصرة ۹۱/۱ ، والتيسيو ۱۵۹ ، والنشر ۳۱۵/۲ ، وزاد المسيو ۱۵/۳۵ ، وتفسير النسفي ۱۱۲/۳ ، وكتاب سيبويه ۱۲/۲ ، ۱۱ ، وتفسير مشكل إعراب القسران ۱/۱۲۳ ، 1/۱۲۳ ، ولا مشكل إعراب القسرات ۱/۱۲۳ ، ولا مشكل إعراب القسرات ۱۲۸۳ ، ولا مشكل إعراب القسرات ۱۵۳ ، ولا مشكل إعراب القسرات ۱۲۸۳ ، ولا مشكل إعراب القسرات ۱۲۸۳ ، ولا مشكل إعراب القسرات ۱۲۸۳ ، ولا مشكل إعراب القسرات ۱۸۳ ، ولا مشكل إعراب القسرات ۱۲۸۳ ، ولا مشكل إعراب القسرات القسرات

<sup>(</sup>٣) قوله: «نبت فتكون ٠٠٠ بمعنى» سقط من: ر ، بسبب انتقال النظر ،

<sup>(</sup>٤) زاد المسير ٥/٧٦٤ ، وتفسير ابن كثير ٣/٣/٣ ، وأدب انكاتب ١٥ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٦٣/ب .

« ٨ » قوله: ( مُنز ٧ ) قرأه أبو بكر بفتح الميسم ، وكسر الزاي ، جعله مصدراً لفعل ثلاثي كان « أنزل » في الآية ، دل على « نزل » فكأنه قال: « أنزلني نزولا مباركا » ويجوز أن يكون اسم مكان ، كأنه قال: أنزلني مكانا مباركا فيكون مفعولا به ، وقرأ الباقون بضم الميم وفتح الزاي ، وجعلوه مصدرا لـ « أنزل » لأن قبله « أنزلني » فأتى المصدر على الصدر ، كأنه قال: أنزلني إنزالا مباركا ، ويجوز أيضا أن يكون اسما للمكان ، فيكون نصبه على المفعول (١) ، وقد تقد م ذكر « هيهات هيهات » والوقف عليهما (٢) ،

« ۹ » قوله: ( تكترى ) قرأه أبو عمرو وابن كثير بالتنوين • وقرأ الباقون بغير تنوين •

وحجة من نو"نه [ أنه ] (٢) جعله (١) فعلا مصدرا من المواترة ، وهي المتابعة بغير مهلة ، فألفه في الوقف بدل من التنوين • ويجوز أن يكون متلحكا به «جعفر» ، فيكون التنوين دخل على ألف إلحاق ، فأذهبكها كه ( أرطى ومعزى » وبدل على قوة كونه ملحقا في هذه القراءة أنه في الخط بالياء ، فإذا كان ملحقا جاز أن يكون الوقف فيه على ألف الإلحاق ، وتتحذف ألف التنوين فتجوز ( ١٨٢/ب ) إمالته لأبي عمرو كحمزة والكسائي في وصلهما ووقفهما • ويجوز أن يكون الوقف فيه على ألف التنوين ، لأنه في موضع نصب ، فلا تحسن فيه الإمالة حينئذ ، والمعمول فيه الوقف على الإمالة لأبي عمرو في كل الوجوه ، وهي الرواية (٥) • ولا يحسن فيه الوالف ، في هذه القراءة ، للتأنيث ، لأن التنوين لا يدخل على ألف التأنيث في هذا البناء ألبتة •

<sup>(</sup>١) الحجة في القراءات السبع ٢٣٢ ، وزاد المسير ٧١/٥ ، وتفسير النسفي المراد ، والمُحتار في معانى قراءات أهل الأمصار ٧٧/٠.

<sup>(</sup>٢) راجع «باب علل الروم والإشمام» ، الفقرة «٨» .

<sup>(</sup>٣) تكملة لازمة من: ص، ر.

<sup>(</sup>٤) ب: «جعلاه» وتوجيهه من: ص، ر.

<sup>(</sup>٥) قوله: «والمعمول فيه ... الرواية» سقط من: ص.

« ١٠ » وحجة من لم ينو " ( أنه ] (١) جعله « فعلى » ، ألف للتأنيث ، وهو مصدر من المواترة أيضا ، والمصادر يلحقها ألف التأنيث في كثير من الكلام ، نحو : « الذكرى والعدوى والدعوى والشورى » ، والأصل في في القراءتين « وترا » فالتاء بدل واو ، كتاء تخمة وتجاه وتراث وتكاة ، ونحوه • والاختيار ترك التنوين ، لأن الجماعة عليه (٢) ، وقد ذكر نا الإمالة فيه • وأن ورشا يقرأ بين اللفظين ، وذكر نا علة ذلك كله (٢) •

« ١١ » قوله: ( وإن هذه أمتكم ) قرأه الكوفيون بكسر الهمزة على الابتداء والاستئناف والقطع مرما قبله • وقرأ الباقون بالفتح ، على تقدير حذف اللام ، أي ولأن هذه أمتكم • ف « أن » في موضع نصب لحذف (٤) الخافض ، أو في موضع خفض على إعمال الخافض ، لكثرة حذفه مع « أن » خاصة • وخفاف النون ابن عامر وحده ، على إرادة التشديد • ويرتفع ما بعدها إذا خفافت على الابتداء ، لنقص لفظها • ويجوز إعمالها مخفافة ، كما أعملوا الفعل مع نقصه في « لم يك زيد منطلقا » ، والاختيار فتح الهمزة ، وتشديد النون ، لأن الجماعة على عليه (٥) •

« ١٢ » قوله : ( تَهجُرُون ) قرأه نافع بضم ّ التاء ، وكسر الجيم ، وقــرأ الباقون بفتح التاء ، وضم ّ الجيم •

وحجة من ضم الجيم أنه جعله من الهُتجر ، وهو الهذيهان ومالا خير فيه من الكلام ٠

<sup>(</sup>١) تكملة لازمة من: ص ، ر .

<sup>(</sup>۲) زاد المسير (۷۳/۵) ، وتفسير غريب القرآن ۲۹۷ ، وتفسير النسفي ۱۲۰/۳ ، وكتاب سيبويه ۱۱۲/۳ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ۱۹۲/ب .

<sup>(</sup>٣) راجع «باب اقسام علل الإمالة» الفقرة «١٦ – ١٧» .

<sup>(</sup>٤) ر: «بحدف».

<sup>(</sup>٥) زاد المسير ٥/٨٧٥ ، وتفسير ابن كثير ٢٤٧/٣ ، وتفسير النسفي المراه ١٢١/٣ ، وكتاب سيبويه ٢/١٦٥ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٦١/ب .

« ۱۳ » وحجَّة مَن فتح النَّاء أنه جعله من الهَـَجر ، أي تهجَّروَن آيات الله ، فلا تُؤْمُنونَ بها(١) .

« ١٤ » قُولُه : ( خَرَ جا فخراج ) قرأها حمزة والكسائي بألف بعد الراء فيهما ، وقرأ ابن عامر بغير ألف فيهما .

وقرأ الباقون الأول بغير ألف والثاني بألف ، وقد مضى الكلام على ذلك في آخر الكهف(٢) •

« ١٥ » قوله: ( سيقولون ش ) في الثاني والثالث قرأهما أبو عمرو «الله» بالإلف ، والرفع في الثاني والثالث ، وقرأهما الباقون « ش » بلام من غير ألف مخفوضا ، وكلتهم قرأ الأول « لله » بغير ألف مخفوضا ،

وحجة من قرأ بالألف أنه أتى بالجواب على ظاهر السؤال ، لأنك إذا قلت : مَن رب الدار ، فالجواب : فلان ، وليس جواب على ظاهره أن تقول : لفلان ، فقوله : ( مَن رب السّماوات ) ( قل مَن بيده ملكوت مَن رب شيء ) « ٨٨ » جوابه على ظاهر السّؤال ( ١٨٣/أ ) الله ، فهو خير من الشيء (٣) في السؤال .

« ١٦ » وحجة من قرأ بغير ألف أنه حمل الجواب ، على معنى الكلام دون ظاهر لفظه ، لأنك إذا قلت : مكن رّب الدار ، فمعناه : لكن الدار ، فالجواب في قولك : لمن الدار ، لفلان ، كذلك لما قال : من رب السماوات ، كان معناه : لمن السماوات ، ولما قال : قل من بيده ملكوت كل شيء ، كان معناه : لمن ملكوت كل شيء ، فالجواب في هدذا لله ، فحمل الجدواب على معنى الكلام دون ظاهر لفظه ، وهو الاختيار ، لأن الجماعة عليه وكذلك هي بغير ألف في جميع المصاحف إلا في مصاحف أهدل البصرة ، فإن الشاني والثالث فيهما بالألف على قراءة

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن ۲۳۹/۲ ، وإيضاح الوقف والابتداء ۷۹۲ ، ومجالس ثعلب ۷۷ ، وتفسير غرب القرآن ۲۹۹ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن 1/۱۹ .

<sup>(</sup>۲) راجع سورة الكهف ، الفقرة «٢٢ ـ ٥٠» .

<sup>(</sup>٣) ب: «التي» وليست بينة في «ص» وتصويبه من : ر ٠

أبي عمرو<sup>(١)</sup> •

« ۱۷ » قوله : ( عالم الغيب ) قرأه أبو بكر ونافع وحمزة والكسائي بالرفع في « عالم » جعلوه خبر ابتداء محدوف ، وفيه معنى التأكيد ، أي : هو عالم ، وخفضه الباقون ، جعلوه نعتا لله في قوله : ( سبحان الله ) « ۹۱ » ، وهو الاختيار ، ليتصل بعض الكلام ببعض ، ويكون كله جملة واحدة (٢) .

« ۱۸ » قوله: (شِيقُو تُنَا) قرأه جمزة والكسائي بفتح الشين ، وبألف بعد القاف ، وقرأ الباقونُ بكسر الشين من غير ألف ، وهما مصدران: الشِيقُوة كالفِطنة والرِّدة ، والشَّقاوة كالسَعادة والقَساوة (٣) .

« ١٩ » قوله ( سيخريـــّا ) قرأه نافع وحمزة والكسائمي بضم السين • وقرأ الباقون بالكسر • ومثله في « ص » ، وكلهم ضم " السين في الز مخرف(٤) •

وحجة من ضم "أنه جعله من « التسخير » وهو الخدمة ، وقيل : هو بمعنى الهزؤ ، والمعروف في التسخير ضم "السين •

« ٢٠ » وحجة من كسر أنه جعله من « السخرية » وهو الاستهزاء ودليله قوله بعده: ( وكنتم متنهم تضحكون ) ، فالضحك بالشيء نظير الاستهزاء به ، وهو في القراءتين مصدر ، فلذلك وحد ، وقبله جماعة ، والكسر الاختيار ، لصحة معناه ، ولشبهه بما بعده ، ولأن الأكثر عليه (٥) •

« ٢١ » قوله: ( أَنهم هم ) قرأه حمزة والكسائي بكسر الهمزة ، على

<sup>(</sup>۱) المصاحف ٤٣ ، وهجاء مصاحف الأمصار ١٢/أ ، والتبصرة ٩١/ب ٠ والتيسير ١٦٠

 <sup>(</sup>٢) الحجة في القراءات السبع ٢٣٤ ، وزاد المسير ٩٢/٥ ، والنشر ٢١٦/٢
 ٣١٦/٣ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٧٤/أ .

 <sup>(</sup>٣) الحجة في القرآءات السبع ٢٣٤ ، وزاد المسير ٤٩٢/٥ ، والنشر ٢/٦٣٣

<sup>(</sup>٤) حرفا هاتين السورتين هما (٦٣٠ ، ٣٢) وسيأتي الأول في سورته ، الفقرة «١»،

<sup>(</sup>٥) زاد المسير ١٩٣/٥ ، وتفسير غريب القرآن ٣٠٠٠ ، وتفسير أبن كثير ٢٨٣/٣ ، وتفسير النسفي ١٢٩/٣ ، وتفسير مشكل أعراب القرآن ١٦٥/٠٠ .

الاستئناف ، لأن الكلام تم عند قوله : ( بما صبروا ) • ويكون الجزاء محذوفا لم يذكر ما هو ، والفعل عامل فيه في المعنى ، وهـو المفعول الثاني له « جزيت » وفتح الباقون على تقدير حذف اللام ، أي : لأنهم ، ويجـوز أن يعمل في « إني جزيتهم » مفعولا ثانيا ، تقديره : إنتي جزيتهم الفـوز ، يكون « أن والفعل » مصدرا ، ويكون الجزاء مذكورا ، وهو الفوز ، والفـوز النجاة من النـار ، وهو المفعول الثاني لـ « جزيت » (١) •

« ٢٢ » قوله : ( قال كم لَبِشَتُم ) قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي : « قل كُم » على الأمر بغير ألف ، وقرأ حَمزة والكسائي « قل إن لبثته » على الخبر وقرأ الباقون ( ١٨٣/ب ) « قال » بألف على الخبر (٢) ، وقد تقد م ذكر الإدغام والإظهار في « لبثتم » وعلمة ذلك (٢) .

« ٣٣ » قوله: ( لاترجَعون ) قرأه حمزة والكسائي بفتح التاء ، وكسر الجيم ، أضافا الفعل إلى المخاطبين ، وقرأ الباقون بضم "التاء ، وفتح الجيم ، على مالم يسم فاعله ، لأنهم لايرجعون حتى يترجعوا ، إذ لايبعثون أنفسهم من القبور حتى يسعثوا ، وهو الاختيار ، لصحة معناه ، ولأن الأكثر عليه ، وقد تقد م الكلام على هذا بأشبع من هذا في سورة البقرة وفي غيرها(٤) .

فيها ياء إضافية ، قوله : ( لعليّ أعمل ) « ١٠٠ » أسكنها الكوفيون<sup>(٥)</sup> •

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن ٢٤٣/٢ ، وإيضاح الوقف والابتداء ٧٩٣ ، وتفسير القرطبي ١٥٥/١٢

 <sup>(</sup>۲) المصاحف ٤٠٠ وهجاء مصاحف الأمصار ١٧/ب٠

<sup>(</sup>٣) راجع «فصل إدغام ماهو من حرف» ، الفقرة «١ - ٢» .

<sup>(</sup>٤) راجع سورة البقرة ، الفقرة «١٢٨» .

<sup>(</sup>٥) التبصّرة ٩١/ب ، والتيسير ١٦٠ ، والنشر ٣١٦/٢ ، والختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٧٤/ب .

## سـورة(۱) النـّـور مدنية ، وهي اثنتان وستون آية في المدني ، وأربع وستون في الكوفي

« ١ » قوله : ( وفر كَ مُناها ) قرأه ابن كثير وأبو عمرو مشد دا على التكثير ، وذلك لكثرة مافي هذه السورة من الفرائض ، وفي الكلام حذف على القراءة بالتشديد ، تقديره : وفرضنا فرائضها ، ثم حُذفت الفرائض ، وقام المضاف إليه مقامها ، فاتصل الضمير به « فرضنا » وقيل : معنى التشديد فصلناها بالفرائض ، ويجوز أن يكون التشديد على معنى ، فرضناها عليكم وعلى من بعدكم ، فشد در (٢) لكثرة المفروض عليهم ، لأنه فعل يتردد على كل من حدث من الخلق إلى يوم القيامة ، فوقع التشديد ليدل على ذلك ، وقرأ الباقون بالتخفيف ، لأنه يقع للقليل والكثير ، وقد أجمعوا على قوله : ( إن الذي فرض عليك القرآن ) « القصص ٨٥ » ، وقوله : ( قد عليمنا ما فرضنا عليهم ) « الأحزاب التخفيف ، لأن الجماعة عليه (٢) ،

« ٢ » قوله : ( رَأَ فَقَ ) قرأ ابن كثير بفتح الهمزة ، وقرأ الباقون بالإسكان، وهما لغتان في « فعل وفع لله » إذا كان حرف الحلق عينه أو لامه • والفتح الأصل، وهو مصدر والإسكان (٤) فيه أكثر وأشهر ، وهو الاختيار ، وقد أجمعوا على الإسكان في الحديد (٥) •

<sup>(1)</sup> ر: «بسم الله الرحمن الرحيم سورة» ٠

<sup>(</sup>٢) قوله : «على معنى فرضناها . . . فشدد» سقط من : ص .

<sup>(</sup>٣) التبصرة ٩١/ب ، والحجة في القراءات السبع ٢٣٤ ، وزاد المسير ٢/٦ ، وتفسير ابن كثير ٣/٠٢ ، وتفسير النسفي ١٣٠/٣ ، وكتاب سيبويه ١٠/١

<sup>(</sup>٤) آب : «الإُسكان» وبالواو وجهه كما في : ص ، ر ·

<sup>(</sup>٥) حرفها هُو: (٦٧٦) ، انظر الحجة في القراءات السبع ٢٣٥ ، وزاد المسير ٧/٦ ، والنشر ٢٧/٢ ، وتفسير النسفي ١٣١/٣

« ٣ » قوله : (أربع شهادات ) قــرأه حفص وحمزة والكســائي برفع « أربع » وهو الأول • وقرأه الباقون بالنصب •

وحجة من رفع أنه جعل « أربع » خبرا<sup>(۱)</sup> عـن « شهادة » في قولـه : ( فشهادة أحد ) فيكون « بالله » متعلقا بـ « شهادات » ، ولا يتعلق بـ « شهادة » لأنك كنت تفرّق بين الصلة والموصول بخبر الابتداء .

ويجوز أن يكون « إنه لمن الصادقين » خبرا عن شهادة ، ويجوز ( ١٨٤ ) أن يكون مفعولا للشهادة ، فتعلق الشهادة كما تعلق العلم • ويجوز أن تنصب « أربع شهادات » على المصدر ، كما تقول : شهدت مائه شهادة ، وضربته مائة سوط (٢) •

« ٥ » قوله: (أن لعنت الله) و (أن غضب الله) قـرأه نافع فيهما بتخفيف «أن » ورفع « اللعنة » على الابتداء ، وعليه الخبر وكسر الضاد من « غضب » ، على أنه فعل ماض ، يرتفع به الاسم بعده ، و «أن » يراد بها الثقيلة ، ولا تنخفف «أن » المفتوحة إلا وبعدها الأسماء ، فتضمر معها الهاء ، وإذا خفقفت المكسورة أضمرت معها القصة (أن أو الحديث ، وقد تقد م شرح الفرق

<sup>(</sup>۱) ب: «خبر» وتصویبه من: ص، در.

<sup>(</sup>۲) مداني القرآن ۲٤٧/۲ ، وزاد المسير ١٥/٦ ، وتفسير القرطبي ١٨٢/١٢ ، وتفسير النسفي ١٣٣/٣ ، وكتاب سيبويه ١/٣٥٥ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٣٦/٠٠ .

<sup>(</sup>٣) ب: «القصد» ورجحت مافي: ص ، ر .

بينهما • وقرأ الباقون بتشديد « أن " » ، ونصب « اللعنة » وفتح الضاد من « غضب » ، يجعلونه مصدرا ، وينصبونه بـ « أن " » ويخفضون الأسم بعده ، على إضافة الغضب إليه ، والاختيار ما عليه الجماعة(١) •

« ٦ » قوله : ( والخامسة ) قــرأ حفص بالنصب ، وهو الثــاني ، وقرأ الباقون بالرفع ٠

وحجة من نصبه أنه نصبه على إضمار فعل ، دل عليه الكلام تقديره: ويشهد الخامسة ، أي الشهادة الخامسة ، لأن « شهادة » تدل على « يشهد » ، ونصبه على أنه موضوع موضع المصدر • ويجوز نصب الخامسة في قراءة من نصب « أربع » على أنهما موضوعان العطف على « أربع » ويجوز نصب « أربع » ، و « الخامسة » على أنهما موضوعان موضع المصدر •

« ٧ » وحجة من رفع أنه عطفه على « أربع » إن كان ممن يقرأ « أربع شمهادات » بالرفع ، وإن كان يقرأ « أربع » بالنصب رفع « الخامسة » على خبر ابتداء محذوف ، تقديره : وشهادة أحدهم الخامسة ، ويجوز أن يحمله على المعنى ، لأن « أربع شهادات » وإن نصبت فمعناه الرفع فترتفع « الخامسة »على العطف على معنى « أربع شهادات » (٢) .

« ٨ » قوله : ( يوم تشهد ) قرأه حمزة والكسائي بالياء ، للتفريق بين المؤنث وهو « ألسنة » وبين مافعله ، ولأن تأنيث الجمع غير حقيقي ، ولأن الواحد من الألسنة مذكر ، وقرأ الباقون بالتاء ، لتأنيث لفظ الجمع في « ألسنة » و « ألسنة » جمع لسان على لغة من ذكر كـ « حمار وأحرِمرة » وإذا جمع على

 <sup>(</sup>۱) التبصرة ۱/۹۲ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٧٤/ب ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١/٩٧/ .

<sup>(</sup>٢) المختار في معاني قراءات أهل الأمصار  $\sqrt{2}/\nu = 0$  ، وتفسير أبن كثير  $\sqrt{70}/\pi$ 

لغة من أنثه قيل: أكسن »(١) •

« ١٠ » قوله: ( أيُّته المُتُؤمنون ) قرأه ابن عامر « أيَّنه المؤمنون » و « أيُّته

<sup>(</sup>۱) الحجة في القراءات السبع ٢٣٦ ، وزاد المسير ٢٦/٦ ، وتفسير النسفي ١٣٨/٣

<sup>(</sup>٢) قوله: «ويجوز نصبه ... تقديره» سقط من: ر .

<sup>(</sup>۳) ب، ص: «له» وتوجیهه من: ر ٠

<sup>(</sup>٤) قوله: «وحسن أن يكون ... للتابعين» سقط من : ص .

<sup>(</sup>٥) راجع سورة النسباء ، الفقرة «٦٤» وانظر تفسير مشكل إعراب القرآن . ١/١٦٧

الثقلان » و « يأيثه الساحر »(١) بضم " الهاء • وقرأ الباقون بالفتح ، وكلُّهم وقف . بغير ألف إلا أبا عمرو والكسائي فإنهما وقفا بألفه •

وحجة من ضم "الهاء أنه حذف الألف في الوصل لالتقاء الساكنين ، وحذفت من الخط لفقدها من اللفظ ، فلما رأى الألف محذوفة من خط المصحف أتبع حركة الهاء حركة الياء قبلها ، وقيل : بل ضم "الهاء لأنه قد "رها آخرا في المعنى ، كما هي أخرى في اللفظ ، فضم "كما يضم "المنادى المفرد ، وكلا اللغتين ضعيف ، ويجوز أن تكون لغة مسموعة ،

« ١١ » وحجة من حذف الألف في الوقف أنه اتبع الخط ، واتبع أللفظ في الوصل ، إذ لا ألف في الخط ، لأنه كثتب على لفظ الوصل ، ولا ألف في الوصل ، فحذفها لسكونها ولسكون ما بعدها .

« ١٢ » وحجة من وقف بالألف أن الألف إنما حدفت في الوصل لسكونها وسكون ما بعدها ، فلما وقف ، وزال ما بعدها ، ردها إلى أصلها ، فأثبتها ، ولم يعرّج على الخط ، لأن الخط لم يكتب على الوقف ، إنما كتب على لفظ الوصل ، « ١٣ » وحجة من فتح الهاء في الوصل أنه لما حدف الألف ، لالتقاء الساكنين ، أبقى الفتحة على حالها ، تدل على الألف المحذوفة ، فالفتح هو الأصل ، وهو ما عليه الجماعة من فتح الهاء ، وحذف الألف في الوقف اتباعا للخط ، وهو الاختيار (٢) .

« ١٤ » قوله: ( دُرَّيِّ ) قرأه الحرميان وحفص وابن عامر بضم " الدال ، وتشديد الياء من غير همز ولا مد "، وقرأه أبو بكر وحمزة كذلك ، إلا أنسّهما همزاه ومد "اه ، وقرأ أبو عمرو والكسائبي كذلك ، إلا أنهما كسرا الدال ،

<sup>(</sup>١) وهذان الحرفان أولهما في سورة الرحمن : (٣١ ) ، والثاني في سورة الزخرف : (٣١ ) ، وسيأتي فيها ، الفقرة «٣» .

<sup>(</sup>٢) المصاحف ١١٣ ، وهجاء مصاحف الأمصار ١٢/ب ، وإيضاح الوقف والابتداء ٢٧٨ ، والنشر ١٣٧/٢ ، وتفسير النسفي ١٤١/٣

وحجة من ضيم الدال وشد د الياء أنه نسب الكوكب إلى الدر لفرط ضيائه ونوره ، فهو « فعثلي » من الدشر • ويجوز أن يكون أصله الهمز فيكون «. فعيلا » من الدرء من الدفع ، لكن خنف قت الهمزة ، وأبدل منها ياء ، لأن قبلها زائدة للمد كياء « خطية » ، ووقع الإدغام لاجتماع ياءين الأولى ساكنة •

« ١٥ » وحجة من كسر الدال وهمز ومد أنه جعله « فعيلا » من الدر " ، كد « فيستيق وسيكير » ، والمعنى إذا جعلته مشتقا من الدرء وهو الدفع ، لأنه يدفع الخفاء لتلائله وضيائه عند ظهوره ( ١٨٥/أ ) فهو درأت النجوم تدرأ ، إذا للدفعت فدفعت الظلام بضيائها .

« ١٦ » وحجة من ضم" الد"ال وهمز ومد" أنه [ جعله ](١) « فعيلا » من « درأت » أيضا • ومثله في الصفات « العلية والسريسة » ، ومثله في الأسماء « المريسة »(٢) •

« ١٧ » قوله: (يُوقد) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بناء مفتوحة ، مع فتح الواو والتشديد ، وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائي بضم" التاء ، وضم" الدّال والتخفيف ، وقرأ الباقون بياء مضمومة ، وضم الدال والتخفيف .

وحجة من فتح التاء والدال وشدّد أنه جعل الفعل للزجاجة ، فأنتّث ، والمعنى للمصباح لكن لممّا التبس المصباح بالزجاجة حمل التأنيث على الزجاجة (٣) ، وجعل الفعل ماضيا ، وقوله : « من شجرة » معناه : من زيت شجرة •

« ١٨ » وحجة من ضم" التاء والدال أنه أنت لتأنيث الزجاجة ، على ما ذكرنا أولا ، وجعل الفعل مستقبلا ، لم يسم" فاعله ، ففي الفعل ضمير الزجاجة ، قام

<sup>(</sup>۱) تكملة لازمة من: ص، ر.

<sup>(</sup>٢) الحجة في القراءات السبع ٢٣٧ ، وتفسير غربب القسرآن ٣٠٥ ، وزاد السير ٢١/١ ، وتفسير النسفي ١٥٤/٣ ، والمختار في السير ١٥٤/٦ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٦٧/ب .

<sup>(</sup>٣) قوله: «والمعنى للمصباح ... الزجاجة» سقط من: ص .

مقام الفاعل ، والمعنى للمصباح .

« ١٩ » وحجة من قرأ بياء مضمومة وضم" الدال والتخفيف أنه ذكر الفعل لتذكير المصباح فحمل اللفظ على المعنى ، وجعل الفعل مستقبلا • والاختيار في اللفظين ما عليه الحرميان ومن تابعهما (١) من ضم" الدال وتشديد الياء في « در"ي »، و « يوقد » بالياء وضم الدال (٢) •

« ٢٠ » قوله: (يُسبِّح له فيها) قرأه أبو بكر وابن عامر بفتح الباء ،على مالم يسم فاعله فد (له » يقوم مقام الفاعل ، ثم فسر من هو الذي يسبِّح له بقوله: (رجال لاتلهيهم) « ٣٧ » كأنه لما قيل: «يسبِّح له فيها » فقيل: من هو الذي يسبِّح ؟ فقيل: رجال ، صفتهم كذا وكذا ، وله نظائر في القرآن منها ما مسياتي و ويجوز أن يرتفع «رجال » بالابتداء والخبر «في مامضى ومنها ما سيأتي و ويجوز أن يرتفع «رجال » بالابتداء والخبر «في أيوت » فيوقف على « الآصال » في القول الأول ولا يوقف عليه في هذا القول الثاني وقرأ الباقون بكسر الباء ، بنوا الفعل للفاعل ، وهو « الرجال » فارتفعوا بفعلهم (٢) .

« ۲۱ » قوله : ( سَحَابِ " ظلمات " ) قرأ قنبل « سحَابِ » بالرفع منو "نا « ظلمات » بالخفض • وقـرأ البَز ّي مثله غير أنّه أضاف « سحابً » إلى « ظلمات » • وقرأ الباقون برفعهما جميعا وتنوينهما •

وحجة من نو "ن الأول ورفعه وخفض « ظلمات » أنه رفع « سحاب » بالابتداء و « من فوقه » الخبر ، وخفض « ظلمات » على البدل من « ظلمات » الأول .

<sup>(</sup>۱) ب، ص: «تابعهم» وتوجیهه من: ر.

<sup>(</sup>٢) التيسير ١٦٢ ، والنشر ٣١٨/٣ ، والحجة في القراءات السبع ٢٣٨ ، وزاد المسير ٢/٦ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٧٥/ب .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن ٢٥٧/١ ، وإيضاح الـوقف والابتـداء ٧٩٨ ، وزاد المسير ٤٧/٦ ، وتفسير النسفي ٢٧٤/٣ ، وتفسير النسفي ١٤٦/٣

« ۲۲ » وحجة من رفع « ظلمات » أنه رفع على الابتداء ، و « بعضها » ابتداء ثان ، و « فوق » خبر ل « بعض » ، وخبرها خبر عن « ظلمات » • ويجوز أن ترفع « ظلمات » على إضمار مبتدأ ، أي : هي ظلمات ، أو هذه ظلمات •

« ٢٣ » وحجة من أضاف أنه رفع « سحاب » بالابتداء ، وأضاف الى « الظلمات » ليبين في أي شميء همو ، و « من فوقه » الخبر ( ١٨٥/أ ) و « بعضها فوق بعض » ابتداء وخبر في موضع النعت لـ « الظلمات »(١) •

« ٢٤ » قوله: (خلق كل دابة ) قرأه حمزة والكسائي «خالق » بألف والرفع ، « كل » ، وهو بمعنى والرفع ، « كل » ، وهو بمعنى الماضي ، فحقه الإضافة ، لا يجوز فيه التنوين ، لأنه أمر قد مضى وانقضى ، فظهر ماخلق من الد واب عند خلقه تعالى لها ، دليله إجماعهم على قوله: ( لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه ) « الأنعام ١٠٢ » ، وقرأ الباقون « خكت » على الفعل الماضي ، ونصبوا « كلا » به ، دليلهم إجماعهم على قوله: ( ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض ) « إبراهيم على الفول كل شيء فقد ره ) « الفرقان ٢ » ( وخلق كل شيء فقد ره )

« ٢٥ » قوله: ( ويكتَّقَنْه ) قرأه أبو عمرو وأبو بكر بإسكان الهاء ، وقرأ قالون بكسر الهاء من غيرياء ، ومثله حفص إلا أنه سكّن القاف • وقرأ الباقون بكسر القاف ، ويصلون الهاء بياء في الوصل خاصة •

وحجة من كسر الهاء ووصلها بياء أنه أتى به على الأصل ، لأن الهاء قبلها متحرك مكسور ، وقد بيّنا أن هذه الياء بدل من واو ، وأن الهاء أصلها الضم ،

<sup>(</sup>۱) التبصرة ۲۲/ب ، وايضاح الوقف والابتداء ٨٠٠ ، والحجة في القراءات السبع ٢٣٩ ، وزاد المسير ٦٠/، ، وتفسير القرطبي ٢٨٤/١٢

<sup>(</sup>٢) زاد المسير ٦/٣٥ ، وتفسير النسفي ١٤٩٧٣ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١/٧٦ .

وإنماً كُسرت لاتباع ماقبلها ، والاستثقال للخروج(١) من كسر إلى ضم ، ولأنه ليس في الكلام « فَعلني » فلما انكسرت الهاء انقلبت الواوياء •

« ٢٦ » وحجة من كسر الهاء ولم يصلها بياء أنه أبقى الفعل على أصله قبل الجزم ، وذلك أن أصله « يتقيه » فحد فت الياء التي بعد الهاء عند سيبويه وأصحابه لسكونها وسكون الياء التي قبل الهاء ، ولم يعتد " بالهاء لخفائها ، فلم يكن بحاجز حصين فلما حذفت الياء التي بعد الهاء ، لما ذكرنا بقيت الهاء مكسورة من غير ياء بعد الكسرة ، فلما حذفت الياء قبل الهاء المجزم بقيت الهاء على حالها قبل حذف الياء ، لأن حذف الياء التي قبل الهاء عارض ، وقد قيل : إن " من (٢) كسر الهاء من غير ياء بعد الكسرة أنه إنها فعل ذلك لأنه لما رأى الحركة التي قبلها لهاء ، وإذا نصب انفتح ماقبل الهاء ، فبناه على حال رفعه ، لأن الرفع أول الحركات ، وقد تقد م ذكر علل هذا بأشبع من هدا (٢) .

« ٢٧ » وحجة من أسكن الهاء أنّه توهم أنها لام الفعل ، لكونها آخرا ، فأسكنها للجزم وهذه علمة ضعيفة ، وقيل : إنّه أسكن على نينة الوقف ، وهذه علم ضعيفة أيضا ، وقيل [ هي ] (٤) لغة لبعض العرب • حكى سيبويه : « هذه ° أممة الله » بالإسكان ، ولا يشبه هاء « هذه » لأن هاء « هذه » ليست للإضمار ، إنما هي بدل من ياء ساكنة وهاء « يتنقه » للإضمار تعود على الله جل ذكره • وقد ذكرنا علية هذا فيما تقدم بأشبع من هذا الكلام •

« ۲۸ » وحجة من أسكن القاف أنه بناه على التخفيف ، شبته « تقبه » به « كتيف » فخفيّف الثاني بالإسكان ، كما يفعل به «كتيف » فيقول «كتيف »

<sup>(</sup>۱) ص، ر: «في الخروج» .

<sup>(</sup>٢) ب: «في» وتصويبه من: ص ، ر ·

<sup>(</sup>٣) راجع «باب علل هاء الكناية» .

<sup>(</sup>٤) تكملةً موضحة من : ص ، ر .

وهو ضعيف • إنسّا يجوز في الشعر ، وكان يجب على ( ١٨٦/ أ ) من أسكن القاف أن يضم الهاء ، لأن هاء الكناية إذا سكن ما قبلها ولم يكن ياء ضمّت نحو : « هنه وعكنه واحتباه وفعلوه » ، لكن لمّا كان كون القاف عارضا لم يعتد به وأبقى الهاء على كسرتها التي كانت عليها ، مع كسر القاف ، ولم يصل الهاء بياء ، لأن الياء المحذوفة ، التي قبل الهاء ، مقد رة منويّة ، فبقي الحذف على الياء ، التي بعد الهاء ، على أصله ، وكسر القاف • وصلة الهاء بياء هو الاختيار ، لأن عليه الجماعة ، وهو الأصل (١) •

« ٢٩ » قوله: (كما استكفائك ) قرأه أبو بكر بضم "التاء وكسر اللام ، على ما لم يسم "فاعله ، و « الذين » في موضع رفع لقيامهم مقام الفاعل ، لكن هو جمع بنني كما بني الواحد ، ومن العرب من يجعله معربا كما أعربت تثنيته فيقول في الرفع: اللذون ، كما قال في رفع الاثنين: اللذان ، وقرأ الباقون بفتح التاء واللام ، على ما سمتي فاعله (٢) ، و « الذين » في موضع نصب ، والفاعل مضمر في « استخلف » ، وهو الله جل " ذكره ، لتقد م ذكره في : ( وعد الله ) (٣) ، في « استخلف » ، وهو الله جل " ذكره ، لتقد م ذكره في : ( وعد الله ) «٣٠ »

« ٣١ » قوله : ( لا تَحسبن ّ الذين ) قرأه حمزة وابن عامر بالياء ، وقرأ الباقون بالناء ٠

نجعلوه من « أبدل » وقرأ الباقون بالتشديد جعلوه من « بدَّل » ، وهما لغتان :

أبدل ويدُّل ، وفي التشديد معنى التكثير ، وقد مضى له نظائر(٤) ٠

<sup>(</sup>۱) زاد المسير ٦/٤٥ ، والنشر ٣٠٣/١ ، وتفسير النسفي ١٥١/٣ ، وكتاب سيبويه ٣٤٩/٢

رر) فوله: «على ما سمىي فاعله» سقط من: ص .

 <sup>(</sup>٣) التيسير ١٦٣ ، والنشر ٣١٩/٢ ، والحجة في القراءات السبع ٢٣٩ ، وزاد المسير ٥٨/٦ ، وتفسير النسفي ١٥٢/٣

<sup>(</sup>٤) راجع سورة البقرة 4 الفقرة «٥٥» .

وحجة من قرأ بالياء أنه جعل فاعسل الحسبان النبي صلى الله عليه وسلم ، لتقد م ذكره في قوله: ( وأطيعوا الرسول ) « ٥٦ » ، وتقديسره : لا يحسبن محمد الذين كفروا معجزين » و « الذين ، ومعجزين » مفتولا حسب ، ويجوز أن يكون فاعل الحسبان « الذين كفروا » على أن يكون المفعول الأول محذوفا ، تقديره : لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم معجزين ،

« ٣٢ » وحجة من قرأ بالتاء أنه ظاهر النص ، على الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ، وهو الفاعل ، و « الذين كفروا ، ومعجزين » مفعولا حسب ، وقد . تقدّم ذكر فتح السين وكسرها(١) •

« ٣٣ » قوله: ( ثلاث عورات ) قرأه أبو بكر (٢) وحمزة والكسائي بالنصب ، على البدل من « ثلاث مرات » ، على تقدير : أوقات ثلاث عورات ، ليكؤن المبدل والمبدل منه وقتا ، وقرأ الباقون بالرفع على إضمار مبتدأ ، أي : هفته ثلاث عورات ، أي أوقات ثلاث عورات ، أي : تظهر فيها الغورات ، فجعل الأوقات عورات الظهور العورات فيها انساعا (٢) ، كما قال : ليلك قائم " ونهار ك صائم ، لما كان القيام والصيام فيهما ، جعلوا لهما (١) الصيام والقيام ، ومثله : ( بل مكر الليل والنهار ) « سبأ ٣٣ » أضاف المكر إلى الليل والنهار ، لأنه فيهما يكون ، وكل هذا اتساع في الكلام ، إذ المعنى لا يتشكل (٥) ،

ليس فيها ياء إضافة والا محدوفة ٠

<sup>(</sup>۱) راجع سورة آل عمران ، الفقرة «۱۰۶ – ۱۰۶» ، وانظر زاد المسير مراب ، وتفسير النسفي ۱۵۳/۳ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ۱۲۷/ب ،

<sup>(</sup>۲) ب: «أبو عمرو» وتضويبه من: ص، ر.

<sup>(</sup>٣) ب: «اتباعا» وتصویبه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٤) ب، ر: «جعلوهما» ورجحت مافي: ص ٠

<sup>(</sup>٥) معاني الغرآن ٢٦٠/٢ ، وإيضاح الموقف والابتعاء ٨٠١ ، وزاد المسير ٦١/٦ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٦٨/ب ، وهمسير القرطبي ٣٠٥/١٢

## سسورة الفرقسان مكينة ، وهي سبع وسبعون آية في المدني والكوفي ( ١٨٦ /ب )

( ١ » [قوله ] (١) ( يأكل منها ) قرأ حمزة والكسائي بالنون ، على معنى : إنهم اقترحوا جنة "يأكلون هم منها • وقرأ الباقون بالياء على [ معنى ] (١) أنهم اقترحوا جنة يأكل النبي منها • ودل "على ذلك قوله عنهم : ( لولا أنزل إليه مكك فيكون ) ، ( أو يُكلقى إليه كَنْز " ) • والياء الاختيار ، لأن الجماعة على ذلك ، ولأن قبله لفظ غيبة خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في اقتراحهم (٢) •

« ٢ » قوله: (ويتجعل " لتك قتصورا) قرأه ابن كثير وابن عامر وأبو بكر بالرفع ، على الاستئناف والقطع ، وفيه معنى الحسم ، ليس بموقوف على المشيئة ، أي: لا بد "أن يجعل لك يا محمد قصورا • وقرأ الباقون بالجزم ، عطفوه على موضع « جعل » لأنه جواب الشرط في موضع جزم ، فيكون « ويجعل لك قصورا » داخلا في المشيئة ، أي: إن شاء الله فعل ذلك بك يا محمد ، وهو قاعله بلا شك • ويجوز أن يكونوا قد "روه على نية الرفع مشل الأول ، لكن أدغموا اللام في اللام في اللام ، فأسكنوا اللام من « يجعل » للإدغام لا للجزم ، فتكون القراء تان بمعنى الحتم ، أن "الله فاعل ذلك لمحمد (٢) على كل حال (٤) •

« ٣ » قوله: (فيقول ) قرأه ابن عامر بالنون ، حمله على الإخبار من الله جل ذكره عن نفسه ، كما قال بعد ذلك: (أضلكاته عبادي) ، فأضاف « العبد » إلى نفسه ، ويتقو "ي ذلك أيضا أنه حمله على « يحشرهم » ، لأنه قرأه بالنون ، فحمل الفعلين على لفظ واحد ، وقرأ الباقون

<sup>(</sup>۱) تكملة موافقة من: ص ، ر .

<sup>. (</sup>٢) التيسير ١٦٣ ، والنشر ٣١٩/٢ ، والحجة في القراءات السبع ٢٤٠ ،وزاد السير ٢٤/١) و ونفسير النسفي ١٥٩/٣ .

<sup>(</sup>٣) ب، ر: «بمحمد» ورجحت مافي: ص .

<sup>(</sup>٤) التبصرة ١٦٠/٦ ، وزاد المسير ٧٥/٦ ، وتفسير النسفي ١٦٠/٣ ، والمختار في معاني قراءات اهل الامصار ٧٦/٠٠ .

بالياء ، رد وه على لفظ الغيبة والإخبار عن الله جل ذكره في قوله : ( من دون الله)، وهو الاختيار ، ويثقو ي ذلك أن قبله (١) : ( كان على ربتك و عداً مستوولا ) « ١٦ » فجرى « فيقول » على ذلك ، أي : فيقول ربك ، ويثقو ي ذلك أيضا أن قبله : ( ويوم يتحشرهم ) بالياء ، في قراءة ابن كثير وحفص ، رد اه على ماقبله من لفظ الغيبة ، ولأن بعده « فيقول » بالياء في قراءة أكثر القراء [ إلا ابن عامر، فحمل الفعلين على لفظ واحد ] (٢) ، وقد ذكرنا « ضيتقا » في النحل (٢) .

« ٤ » قوله: ( فما تستطيعون ) قرأه حفص بالتاء ، على الخطاب للمشركين، ردّاً على قوله: ( فقد كذّبوكم ) ، أي : فقد كذبتم الآلهة فيما تقولون فما تستطيعون لأنفسكم صرفا ولا نصرا ، أي : صَرْفا للعذاب ولا نصرا ميمًا نزل بكم من العقاب ، وقرأ الباقون بالياء ، ردّوه على الإخبار عن المعبودين من دون الله ، أي : قد كذبكم من عبدتم فما يستطيعون صرفا عنكم العذاب ولا نصراً لكم ، وهو الاختيار ، لأن الجماعة عليه ، وأخبروا عن الآلهة بالواو والنون في « يستطيعون » لأنها كانت عندهم ميميّن يعقل ويفهم ، ولذلك عبدوها ، ويجوز أن تكون الملائكة (٤) .

« ٥ » قوله : ( ويوم تكشقين ) قرأ الحرميان وابن عامر بالتشديد ، على إدغام التاء الثانية في الشين إذ أصله « تتشقق » وحسس الإدغام وقوي لأن الشين أقوى ( ١٨٧/ أ ) من التاء فإذا أكفمت التاء في الشين نقلتها إلى حالة أقوى من حالتها قبل الإدغام ، وقررأ الباقون بالتخفيف ، على حذف التاء استخفافا ، لاجتماع المثلين ، وهو مثل « تظاهرون وتساءلون » وقد مضى الكلام على ذلك بأشبع من هذا (٥) .

ُ « ٣ » قوله : ( و ُ نِيز َّل الملائكة ) قرأ ابن كثير بنــونين والرفع مخفَّها ،

<sup>(</sup>۱) ر: «ما قبله».

<sup>(</sup>٢) تكملة لازمة من : ص ، ر ، انظر زاد المسير ٧٧/٦

<sup>(</sup>٣) راجع سورة الانعام الفقرة «٦٦» .

<sup>(</sup>٤) زاد المسير ٧٩/٦، وتفسير ابن كثير ٣١٢/٣، وتفسير النسفي ٣٦٢/٣

<sup>(</sup>٥) راجع سورة البقرة ، الفقرة «٦) ـ ٨٨» وانظر زاد المسير ٨٤/٦

الكشف : ١٠ ، ج ٢

ونصب « الملائكة » جعله من « أنزل » وأجراه على الإخبار من الله جل " ذكره عن نفسه ، فنصب « الملائكة » بوقوع الإنزال عليهم ، وقرأ الباقون بنون واحدة والتشديد ورفع « الملائكة » ، على ما لم يسم " فاعله ، جعلوه فعلا لم يسم " فاعله من « نز "ل » ، فرفعوا « الملائكة » به ، إذ قامت مقام الفاعل ، ودليله قوله : ( تنزيلا )، فهو مصدر « نز "ل » (۱)، وقد تقد "م ذكر « بشرا ، وليذ "كروا » (۲)، « لا » قوله : ( لما تأمرنا ) قرأه حمزة والكسائي بالياء ، على الإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الإنكار منهم أن يسجدوا لما يأمرهم به محمد ، وقرأ الباقون بالتاء على الخطاب منهم للنبي عليه السلام ، لأنهم أنكروا أمره لهم بالستجود لله ، فقالوا : أنسجد لما تأمرنا يا محمد ، وهو الاختيار ، لأن الأكثر (٣) عليه (٤) ،

« ٨ » قوله : ( سِراجا ) قرأه حمزة والكسائي بالجمع على إرادة الكواكب ، لأن كل كوكب سراج ، وهي تطلع مع القمر ، فذكرها كما ذكر القمر ، وأخبر عنها بالجمع لكثرة الكواكب ، والقمر والكواكب من آيات الله وقد قال : ( زيتنا السّماء الدّنيا بمصابيع ) « فصلّت ١٢ » يعني الكواكب ، والمصابيح هي السّرج وقرأ الباقون بالتوحيد على إرادة الشمس ، لأن القمر إذا ذكر في أكثر المواضع ذركرت الشمس معه ، فحمل هذا على الأكثر أولى ، وأيضا فقد ذكر النجوم في قوله : ( جعل في السمّاء بروجا ) فهي النجوم والكواكب ، فلم يحتج الى تكرير ذلك في قوله : ( سراجا ) ، وهو الاختيار ، لأن الأكثر عليه ( ) .

<sup>(</sup>١) تفسير النسفي ١٦٤/٣ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٧٧/١ .

<sup>(</sup>٢) راجع سيورة الأعراف 4 الفقيرة «١٦ يـ ١٩» ، وسيورة الإسيراء ، الفقرة « ١٤ » .

<sup>(</sup>٣) ب: «الأكثرون» وتصويبه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٤) التيسير ١٦٤ ، والنشر ٣٢٠/٢ ، ومعاني القرآن ٢٧٠/٢ ، وإيضاح الوقف والابتداء ٨١٠ ، والحجة في القراءات السبيع ٢٤١ ، وزاد المسير ٩٩/٦ ، وتفسير النسفي ١٧٣/٣ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٧٧/ب .

<sup>(</sup>٥) المختار في معانى قراءات أهل الأمصار  $\sqrt{\gamma} - \sqrt{\gamma}$ 

« ه » قوله : ( أن يكذّكر ) قرأه حمزة وحده بالتخفيف ، وضم " الكاف ، على معنى : الذكر لله ، وقرأ الباقون بالتشديد وفتح الكاف على معنى : الذكر والتدبير والاعتبار مرة بعد مرة ، وهو الاختيار (١) ، وقد تقد "م ذكسر « الرّيح ، وثمود » (٢) .

« ١٠ » قوله : ( ولم يكو تروا ) قرأه نافع وابن عامر بضم الياء وكسر التاء ، جعلاه من « أقتر الرجل » إذا أقتر ، دليله : ( وعلى المُقتر قدر أه) « البقرة ٢٣٦ » ، فالمقتر من « أقتر » وقرأ أبو عمرو وابن كثير بفتح الياء وكسر التاء ، وكذلك قرأ الباقون غير أنهم ضمروا التاء ، وهاتان القراءتان لغتان في الثلاثي منه ، يقال : قتر يقتر ويقتر ، كعكف يعكف ويعكث (٢٠) .

« ١١ » قوله : ( يُضاعَفُ ) ، و ( يَخلُد ° ) قرأهما أبو بكر وابن عامر بالرفع ، غير أن ابن عامر يحذف الألف من « يضاعف » ويشد د على أصله المذكور في البقرة • وقرأ الباقون بالجزم فيهما ، غير أن " ابن كثير يحذف الألف من « يضاعف » ، ويشد د مثل ابن عامر على ما ذكرنا •

وحجة ( ١٨٧/ب ) من رفع أنه قطعه مما قبله ، واستأنفه فرفعه •

« ١٢ » وحجة من جزم أنه جعل « يضاعف » بدلا من : ( يَكُتُ ) « ١٨ » ، لأن لقيه جزاء الآثام تضعيف لعذابه ، فلما كان إياه أبدله منه ، وهو الاختيار ، ليتصل بعض الكلام ببعض<sup>(٤)</sup> ، ووافق حفص" ابن كثير على « فيهي » في هذا الموضع ، فهما يصلان الهاء بياء ، وقد تقد مت علل ذلك (٥) .

<sup>(</sup>۱) قوله: «وهو الاختيار» سقط من: ص، وانظسر زاد المسير ١٠٠/٦، وتفسير النسقي ١٧٤/٣، وراجع نظيره في سورة الإسراء، الفقرة «١٤» .

<sup>(</sup>٢) راجع الحرف الأول في سورة البقرة ، الفقسرة «٨٨ ـ ٩٠» ، والحرف الثاني في سورة هود ، الفقرة «١٨ ـ ١٩» .

 <sup>(</sup>٣) زاد المسير ١٠٢/٦ ، والنشر ١/١٣١ ، وتفسير النسفي ١٧٥/٣ .

 <sup>(</sup>٤) راجع سورة البُقرة ، الفقرة «١٤٨ ـ ١٥٢» ، وانظر تفسير مشكل إعراب القرآن ١٧١/أ .

<sup>(</sup>٥) راجع «باب علل هاء الكتابة» .

« ١٣ » قوله : ( وذُرَّياتِنا ) قـرأه الحرميان وابن عامـر وحفص بالجمع ، ووحده الباقـون .

وحجة من جمع أنته حمله على المعنى ، لأن "لكل<sup>(۱)</sup> واحد ذرية ، فجمع لأنهم جماعة لا تحصى ، ويُتقو ي ذلك قوله : ( من أزواجنا ) بالجمع ، وأيضا فإنه لما كانت الذرية تقع للواحد والجمع ، وكان معنى الكلام الجمع ، أتى بلفظ لا يحتمل إلا الجمع ، ولأن المعنى على ذلك مبنى ، وهو الاختيار .

« ١٤ » وحجة من قرأ بالتوحيد أن " الذرية تقع للجمع ، فلما دلت على الجمع بلفظها استغنى عن جمعها ، ويدل على وقوع « ذرية » للجمع قوله : ( وكيكش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا ) « النساء ٩ » ، وقد علم أن لكل (٢) واحد ذرية ، وقد تقع الذرية للواحد بدلالة قوله تعالى ذكره عن دعاء زكريا عليه السلام : ( هب لي من لد نك ذرية طيبة ) « آل عمران عن دعاء زكريا عليه السلام : ( فهب لي من لد نك ذرية طيبة ) « آل عمران وقوله : ( رب أنى يكون لي غلام ) « آل عمران وقوله : ( رب أنى يكون لي غلام ) « آل عمران وقوله : ( رب أنى يكون لي غلام ) « آل عمران وي » ،

« ١٥ » قوله : ( ويُلْتَقَون فيها ) قرأه أبو بكر وحمزة والكسائي بالتخفيف ، جعلوه ثلاثيا من « لقي يلقى » فيتعدى إلى مفعول واحد ، وهو « تحية » دليله قوله : ( فسوف يَلقَون غيبًا ) « مريم ٥٩ » • وقرأ الباقون بالتشديد ، جعلوه رباعيا من « لقي » ، يتعدى إلى مفعولين ، لكنه فعل لم يسم فاعله ، فالمفعول الأول هو (٤) المضمر في « يلقون » الذي قام مقام الفاعل ، وهو ضمير المخبر عنهم ، ويتقوي هذه القراءة قوله : ( يتجزون الغرفة ) ، على ما لم يسم فاعله ، فجرى « يلقون » على ذلك ، ليتفق لفظ الفعلين على ما لم

<sup>(</sup>۱) ب: «كل» ، ص: «لكن لكل» وتصويبه من: ر.

<sup>(</sup>٢) ب: «كل» وتصويبه من: ص ، ر .

 <sup>(</sup>٣) الحجة في القراءات السبع ٢٤٢ ، وزاد المسير ١١١/٦ ، وتفسير النسفي
 ١٧٦/٣

<sup>(</sup>٤) ب: «فالمفعولان هما» ، ر: «فالمفعول لأن يبقى» وتصويبه من: ص .

يسم فاعله ، و « تحية » المفعول الثاني ، ودليل التشديد إجماعهم عليه في قوله : ( ولقاّهمُم نَضْرة ) « الإنسان ١١ ». والقراءتان ترجعان إلى معنى ، لأنهم إذ تلقوها التحية فقد لقبّوها ، وإذا(١) ألقوها فقد تلقوها ، والتشديد الاختيار(٢).

« ١٦ » فيها ياء إضافة قوله : ( يا ليتني اتّخذت ُ ) « ٢٧ » قرأها أبو عمرو بالفتح • وقوله : ( إن ّقومي اتّخذوا ) « ٣٠ » قرأ نافع وأبــو عمرو والبـَز ّي بالفتح (٢٠ • ليس فيها ياء محذوفة •

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) ب: «فاذا» ووجه العبارة كما في: ص ، ر .

<sup>(</sup>۲) التبصرة ۹۳/۳ ، والتيسير ۱٦٥ ، وزا دالمسير ١١٢/٦ ، وتفسير ابن كثير ٣٣٠/٣ ، وتفسير النسفي ١٧٧/٣

<sup>(</sup>٣) التبصرة ٩٣/ب، والتيسير ١٦٥، والنشر ٣٢١/٢، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١/٧٨.

## سورة الشعراء مكية ، سوى أربع آيات من آخرها نزلن بالمدينة ، قوله: (والشعراء ينتَّبعهم الفاوون) « ٢٢٤ » الى آخر السورة ، وهي مائتا آية وست وعشرون آية في المدني ، وسبع في الكوفي

« ١ » كل " القر"اء أدغم النون من « طس » في الميم التي بعدها إلا حمزة فإنه أظهر ، ومثله في أول القصص(١) .

وحجة من أدغم أن هذه الحروف لما كانت متصلة بعضها ببعض ، لا يوقف على شيء منها دون شيء ، ولا ( ١٨٨/أ ) يفصل في الخط شيء عن شيء أدغم لاشتراك النون مع الميم في الغنة ، ولأنه يدغم في غير هذا ، فأجرى هذا على كل ما تكفى فيه النون الساكنة الميم نحو : « مين ما ومين معه » •

« ٢ » وحجة من أظهر أن هذه الحروف المقطعة مبنية على الانفصال والوقف عليها ولذلك لم تعرب ، فجرت في الإظهار على حكم الوقف (٢) عليها وانفصالها مميّا بعدها • فإن قيل : فلم [لم] (٣) يظهر النون في إن هميّا (في عسق » مدغمة مغيرة وما الفرق بين ذلك ؟ فالجواب أن النون لميّا كانت في « طسيم » مدغمة مغيرة عن لفظها أظهرها ، ليبيّن أصلها بالوقف عليها • ولميّا كانت في « عسق » مخفاة في السين وفي القاف ، والإخفاء كالإظهار ، إذ لا تشديد فيه أبقاها على حالها ، إذ الإخفاء والإظهار أخوان ، لا يزول لفظ النون في الإخفاء كالإظهار ويزول لفظها في الإدغام فهو (٥) فرق بيين • وقد ذكرنا الإمالة للطاء وعليّة ذلك (٢) •

<sup>(</sup>۱) حرفها هو : (۱) .

<sup>(</sup>٢) ر: «ذكر الوقف» .

۳) تكملة لازمة من ر .

<sup>(</sup>٤) تكملة لازمة من: ص ، ر .

<sup>(</sup>a) ب، ص: «فلذلك» وتصويبه من: ر.

<sup>(</sup>٦) راجع «باب علل المد في فواتح السور» .

« ٣ » قوله : (حاذرون) قرأه الحرميان وأبو عمرو وهشام بغير ألف ، وقرأ الباقون بألف ، وهما لغتان [يقال] (١) حذر يحذر فهو حذر ، وحاذر ، وحاذر » إلا أن «حاذرا » فيه معنى الاستقبال ، وقد قيل : إن معنى «حذرون » خائفون ، ومعنى «حاذرون » مستعدون بالسلاح وغيره من آلة الحرب(٢) ، وقد ذكرنا « تراءى الجمعان » وإمالته ، والوقف عليه لحمزة وغيره وعلته (٣) ،

« ٤ » قوله : (خلقُ الأو "لين ) قرأه الكسائي وأبو عمرو وابن كثير بفتح الخاء وإسكان اللام ، على معنى أنهم قالوا : خلاقتُنا كخك الأولين ، نموت كما ماتوا ، ونحيا كما حيوا ، ولا نبعث كما لم يبعثوا ، وقيل : معناه : ما هذا إلا اختلاق الأولين ، أي كذبهم ، كما قال عنهم : إنهم قالوا : ( إن هذا إلا اختلاق ) « ص ٧ » أي : كذب ، وقرأ الباقون « خللق » بضم " الخاء واللام ، على معنى : عادة الأولين ، وهو الاختيار (١٤) ،

« ٥ » قوله : ( فارهين ) قرأه الكوفيون وابن عامسر بألف ، عسلى [ معنى ] معنى : أشرين [ معنى ] حاذقين • وقرأ الباقون بغير ألف ، [ على ] معنى : أشرين أي ذكرنا « الأيكة » أي : بَطرين ، وكسلا القراءتين حسن محتمل (١) • وقسد ذكرنا « الأيكة » والاختلاف فيها وعلستها في الحجر (٧) •

« ٣ » قوله : ( نزك ً به الرَّوح ) قرأ ابن عامر وأبو بكر وحمزة والكسائمي

<sup>(</sup>١) تكملة موضحة من : ر .

<sup>(</sup>٢) التبصرة ٩٣/٣ ، والنيسير ١٦٥ ، والنشر ٣٢١/٢ ، والحجة في القراءات السبع ٣٤٣ ، وإيضاح الوقف والابتداء ٩٥ ، وتفسير النسفي ١٨٥/٣

<sup>(</sup>٣) راجع «الإمالة للامالة» ، الفقرة «١٢» .

<sup>(</sup>٤) زاد المسير ١٣٧/٦ ، وتفسير ابسن كثير ٣٤٢/٣ ، وتفسير النسفي ١٩١/٣ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٧٨/٠ .

<sup>(</sup>a) تكملة لازمة من : ص ، ر .

<sup>(</sup>٦) زاد المسير ٦/١٣٨ ، وتفسير غريب القرآن ٣١٩

<sup>(</sup>V) راجع سورة الحجر ، الفقرة «١٢ - ١٣» .

بالتُشديد، ونصب « الروح الأمين » بـ « نز ل » • وفي « نزل » ضمير الفاعل ، وهو الله جل ذكره • وقرأ الباقون بالتخفيف ، ورفع « الروح الأمين » بـ « نزل » •

وحجة من شدد أنه عدى الفعل بالتشديد ، وأضمر فيه اسم الله جلّ ذكره ، ونصب به « الروح الأمين » لأن « الروح » هو جبريل عليه السلام ، وجبريل لم يكنز ل بالقرآن حتى نز"له الله به (١) ، فهو المعنى الصحيح ، دليله قوله تعالى : ( فإنه نز"له على قلبِك بإذن الله ) « البقرة ٩٧ » .

وحجة من خفّتف أنّه أضاف الفعل إلى « الروح » ، وهو جبريل ، لأنه هو النازل به بأمر الله له ، ولم يُعنَدّه ، فارتفع « الروح » بالفعل ، وهو الاختيار ، لأن الحرميين عليه مع أبي عمرو(٢) ٠

« ۸ » قوله: (أكولم يكن لسهم آية) ( ۱۸۸/ب) قرأ ابن عامر بالتاء،
 ورفع الآية • وقرأ الباقون بالياء، ونصب الآية •

وحجة من قرأ بالتاء أنه أنت لتأنيث الآية ورفع الآية لأنها اسم كان ، و « أن يعلمه » خبر كان ، وفي هذا التقدير قبح في العربية ، لأنه جعل اسم كان نكرة وخبرها معرفة ، والأحسن أن يضمر القصة ، فيكون التأنيث محمولا على تأنيث القصة ، و « أن يعلمه » ابتداء و « آية » خبر الابتداء ، والجملة خبر كان ، فيصير اسم كان معرفة ، و « آية » خبر ابتداء ، وهو « أن يعلمه » ، تقديره : أو لم تكن لهم القصة علم علماء بنى إسرائيل به آية .

« ۹ » وحجة من قرأ بالياء أنّه ذكّر لأنّه (۳) حمله على أن قوله « أن يعلمه » اسم كان ، فذكر ، لأن العلم مذكر ، فهو اسم كان ، ونصب « آية » على خبر كان ، فصار الاسم معرفة والخبر نكرة ، وهو الاختيار ، لأن أكثر

<sup>(</sup>۱) ب ، ر: «عليه» وتصويبه من: ص .

<sup>(</sup>۲) زاد المسير ۱۱٤/۱ ، وتفسير ابسن كثير  $\pi\{Y/\pi$  ، وتفسير النسسفي  $\pi\{Y/\pi\}$  . والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار  $\pi\{Y/\psi\}$  .

<sup>(</sup>٣) ب: «انه» وتوجيهه من: ص ، ر .

آلقراء عليه [ وهو وجه الكلام في العربية ]<sup>(١)</sup> •

« ١٠ » قوله: (و تو كل ) قرأه نافع وابن عامر بالفاء ، لأنها كذلك في مصاحف أهل المدينة وأهل الشام • وقرأ الباقون بالواو ، وهو وجه الكلام في العربية ، ولأنها كذلك في مصاحف أهل الكوفة والبصرة ومكة (٢) • وقد تقد م ذكر « يتبعهم » في الأعراف ، وذكرنا « أرجه » و « نعم » و « تلقف » و « آمنتم له » و « أن أسر » و « القسطاس » و « كسفا » وشبهه ، فأغنى ذلك عن الإعادة (٢) •

« ۱۱ » فيها ثلاث عشرة (٤) ياء إضافة ، قوله : ( إنتي أخاف ) « ۱۲ » ، ( إنتي أخاف ) « ۱۲ » ، ( إنتي أخاف ) « ۱۳۵ » قرأ الحرميان وأبو عمرو بالفتح في الثلاثة .

قوله: ( إن أُجري ) « ١٠٩ » في خمسة مواضع ، قرأه نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص بالفتح فيهن ٠

قوله : ( بعبادي إنَّكم ) « ٥٢ » قرأ نافع بالفتح فيها •

( معی کربی ) « ۹۲ » قرأ حفص بالفتح ٠

( ومَن مّعيّ َ من المؤمنين ) « ١١٨ » قرأ حفص وورش بالفتح فيها •

( لأبي إنّه ) « ٨٦ » ، ( عدو ّ لّي إلا ) « ٧٧ » قرأ نافــع وأبو عمرو بالفتح فيهما<sup>(ه)</sup> •

#### ليس فيها زائدة .

<sup>(</sup>۱) تكملة موضحة من : ص ، ر . انظر التبصرة ١٩٤ ، والتيسيير ١٦٦ ، والنشر ٣٢٢/٢ ، والحجة في القراءات السبع ٢٤٤ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١/٧٩ .

<sup>(</sup>٢) المصاحف ٣٨ ، وهجاء مصاحف الأمصار ١١/أ ، والمقنع ١١٠

 <sup>(</sup>٣) راجع الأحرف المذكورة على تواليها في سورة الأعراف ، الفقرة «٦٤ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ »
 ١٠ ٣٣» و «باب علل اختلاف القراء في اجتماع الهمزتين» ، وسورة هود ، الفقرة «٢٣» وسورة الإسراء الفقرة «١١ ، ٢٥ ، ٢٦» .

<sup>(</sup>٤) ب: «ثلاثة عشر» وتصويبه من: ص، ر.

<sup>(</sup>٥) التبصرة ٩٤/ب . والتيسير ١٦٧ ، والنشر ٣٣٢/٢ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١/٧٩ .

# سسورة النمسل مكيتة ، وهي خمس وتستعون آية في المدني ، وثلاث وتستعون في الكوفي

« ۱ » قوله: (بشيهاب قببس ) قرأ الكوفيون « بشهاب » بالتنوين ٠ وقرأ الباقون بغير تنوين على الإضافة ٠

وحجة من نو " أنهم جعلوا « القبس » صفة لد « شهاب » أو بدلا منه • قال أبو عبيدة (١) : الشهاب النار ، والقبس ما اقتبست منه • فعلى هذا يصح " البدل ، وهو مذهب الأخفش ، كما تقول : هذه دار " أجر " ، وسوار " ذهب " • فأما إذا جعلت القبس صفة لشهاب ، فهو اسم وضع في موضع مصدر و " صف به ، لأن « القبس » بإسكان الباء ، هو مصدر و « القبس » بالفتح اسم المتقتبس ، فوضع الاسم في موضع المصدر (٢) ووصف به ، ودليل الصفة قوله : ( فأ تبعه شهاب ثاقب ) « الصافات • ١ » ، فهذا وصف للشهاب ، فيكون التقدير : بشهاب مقبوس ، كما قالوا : درهم ضرب الأمير ، أي : مضروبه •

« ٢ » وحجة من أضاف أنه جعل القبس غير صفة للشهاب ، فأضاف إليه • قال أبو زيد : يقال أقبسته العلم وقبسته النار • واختار ( ١٨٩/ ) الأخفش الإضافة ، كما تقول : هذه دار أجر ، وسوار دهب ، وهو الاختيار ، لأن الأكثر عليه (٣) •

« ٣ » قوله : (أو ْ لَيَاتْرِيَنْتِي ) قسراه ابن كثير بثلاث نونات ، الأولى

<sup>(</sup>۱) ص ، ر: «أبو عبيد» .

<sup>(</sup>٢) قوله: «وصف به . . المصدر» سقط من ر ، بسبب انتقال النظر .

 <sup>(</sup>٣) التبصرة ٩٤/ب ، والتيسير ١٦٧ ، والنشر ٣٢٣/٢ ، والحجة في القراءات السبع ٤٤ ، وتفسير غريب القرآن ٣٢٢/ب .

مشدّدة مفتوحة مقام نونين ، والثانية مكسورة • وقرأ الباقــون بنون واحدة مشــدّدة مكسورة •

وحجة من قرأ بثلاث نونات أنه أتى به على الأصل ، لأن أصله « ليأتيني » بنون واحدة مكسورة ، والياء ساكنة ، ثم تدخل النون المشددة التي تدخل للتأكيد في الأمر والنهي والقسم والشرط ، وهذا قسم ، فيصير فيه نون مشددة مفتوحة ، وهي التي دخلت لتأكيد القسم ، وبعدها نون مكسورة ، وهي التي تدخل مع الياء ، في الاسم المضمر المنصوب ، في نحو : ضربني وكلمني ، وبنى الفعل على الفتح ففتح الياء التي هي لام الفعل .

« ٤ » وحجة من قرأ بنون واحدة مكسبورة مشددة أنه لما اجتمع في الكلمة ثلاث نونات مع طولها حذف إحدى النونات استخفافا ، وهي النون التي تدخل مع الياء ، فلما جاورت الياء النون المشددة كسرتها ، ويجوز أن يكون أدخل النون الخفيفة للتأكيد ، وهي ساكنة ، فأدغمها في النون التي مع الياء ، وهو الاختيار ، لأن عليه الجماعة ، وعليه خط المصحف (١) .

« ٥ » قوله: (فمككث) قرأه عاصم بفتح الكاف ، وضمها الباقون ، وهما لغتان ، والفتح أكثر وأشهر ، ويدل على الفتح قوله: (إنه ماكثون) « الزخرف ٧٧ » و « فاعل » لا يكون من « فعمل » فدل على أنه « فعمل » بالفتح ، وأيضا فإنه لم يستعمل « مكث » في اسم الفاعل ، و « فعمل » بالضم الفاعل منه « فعيل » كظر ف وكرم ، تقول في اسم الفاعل منهما : ظريف وكريم ، والضم " الاختيار ، لأن عليه الجماعة ، ولولا الجماعة لاخترت الفتح لما ذكرت من العلة ،

« ٦ » قوله : ( من سَبَاً ) قرأه أبو عمرو والبَزَّي بالفتح مـن غير تنوين ٠ وقرأه قنبل بإسكان الهمزة ٠ وقرأ الباقون بكسر الهمزة والتنوين ٠

<sup>(</sup>۱) هجاء مصاحف الأمصار ۱۷/ب، والحجة في القراءات السبع ۲۶۵، وزاد المسير ۱۹۶۲، وتفسير النسفي ۲۰۷/۳، والمختار في معاني قراءات اهل الأمصار ۲۰۷/۷،

وحجة من فتح ولم ينون أنه جعله اسما للقبيلة ، فمنعه من الصرف للتعريف والتأنيث • وقال الزّجّاج(١): هو اسمم مدينة بقرب مأرب(٢) ، فهو مؤنث معرفة •

« ٧ » وحجة من صرفه أنه جعله اسما للأب<sup>(٢)</sup> أو للحيّ ، فصرفه إذ لا عليّة فيه غير التعريف ، وأهل النسب يقولون : هو اسم للأب ، فهو سبأ بن يَشجُب بن ماشين بن يَعرب<sup>(١)</sup> بن قَصَطان ، وهو الاختيار ، لأن الأكثر عليه ٠

« ٨ » وحجة من أسكن الهمزة أنه نوى الوقف عليها ، ويجـوز أن يكون أسكن تخفيفا (٥) لتوالي سبع (٦) متحركات ، والإسكان في الوصل بعيد غير مختار ولا قوي "، ومثله الاختلاف في سورة سبأ (٧) ٠

« ٩ » قول ه ( ١٨٩/ب ) ( ألا يَسَجُدُوا ) قرأه الكسائي بتخفيف « ألا » وإن وقف عليه وقف « ألا يا » ويبتدى » « اسجدوا » وليس هو موضع وقف ، و « اسجدوا » فعل مبني عند البصريين في هذه القراءة ، وقدرأ الباقون « ألا » بالتشديد ، جعلوا الياء في « يسجدوا » للاستقبال ، متصلة بالفعل « ألا » بالتشديد ، جعلوا الياء في « يسجدوا » للاستقبال ، متصلة بالفعل

<sup>(</sup>۱) هو إبراهيم بن السَّري أبو إسحاق ، ازم المنبّر"د ، وكان ينعلنم بالآجرة ، وكان من أهل الفضل والدين ، لَه تصانيف كثيرة ، (ت ٣١١ هـ) ، ترجم في أنباه الرواة ١٥٩/١ ، وبفية الوعاة ١١/١)

 <sup>(</sup>۲) وهذه أيضا مدينة باليمن ، وأما سبأ فهي أيضا لقب ابن يشتحب بن يعرب وأسمه عبد شمس ، انظر القاموس المحيط « سبأ » أرب » .

<sup>(</sup>٣) ب: «للأم» وتصويبه من: ص، ر.

<sup>(</sup>٤) ب: « يشجب بن ماشين بن يعرب » وتصويبه من: ص ، ر ، وجمهرة انساب العرب ٣٢٩

<sup>(</sup>o) ب: «لخفتها » ورجحت ما في: ص، ر.

<sup>(</sup>٦) لفظ «سبع» سقط من: ص.

<sup>(</sup>۷) حرفها هو ( ۲ ۱۰ ) ، وسیأتي فیها ، الفقرة « ٥ » ، وانظر كتاب سیبویه ۳۲/۲ ، وزاد المسیر ۱۲۰/۱ ، وتفسیر ابن كثیر ۳۲۰/۳ ، وتفسیر النسفي ۳۲۰۸/۳ ، وتفسیر مشكل إعراب القرآن ۱/۱۷۶ .

وهېر معرب<sup>(۱)</sup> ه

وحجة من شدّد « ألاً » أن "أصله عنده « أن لا » فأدغم النون في اللام، فـ « أن » هي الناصبة للفعل ، وهو « يسجدوا » حذفت النون منه للنصب • فالفعل معرب في هذه القراءة ، ومبنى في القراءة الأولى ، و « أن » من « ألا » في موضع نصب [ من أربعة وجوه الأول أن يكون في موضع نصب ](٢) على البدل من « أعمالهم » ، على تقدير : وزيّن لهـم الشيطان ألا ٌ يسجدوا • والثاني أن تكون « أن » مفعولة لـ « يهتدون » أي : فهم [ لا يهتدون أن يسجدوا ،وتكون « لا » على هذا القول زائدة ، فالمعنى على هذا فهم ٢٠٦٦ لا يهتدون إلى السجود . فلمّا حذف حرف الجر مع « أن » تعدّى الفعل فنصب ، وحذف وحرف الجر مع « أن » كثير في القرآن والكلام • ويجوز أن تكون « أن » على هذا في موضع خفض ، على إعمال حرف الجر ، وهو محذوف لكثرة ذلك ، وهو مروى" عن الخليل والكسائي • والثالث أن تكون « أن » في موضع نصب على حــذف اللام ، تقديره: وصدّهم عن السبيل لئلا يسجدوا ، أو يكون التقدير: وزين لهم الشيطان أعمالهم لئلا يسجدوا • ويجوز أن تكون « أن » في موضع خفض على البدل من السبيل ، تقديره : وصدّهم عن ألا يسجدوا ، وتكون « لا » زائــدة ، فتحقيق الكلام : وصدُّهم عن السجود ، لأن « أن » والفعل مصدر ، و « لا » زائدة ، ولا يحسن في جميع هذه الوجوه الوقف على ما قبل « ألا » ، ولا الابتــداء بـ « ألا » لأنك تفرَّق بين العامل والمعمول فيه • ويقوِّي هذه القراءة أنَّ الياء في كل" المصاحف متصلة بالفعل ، وهو الاختيار لصحة معناه ، ولأن الجماعة عليه .

« ۱۰ » وحجة من خفّف « ألا » أنه جعلها استفتاحا للكلام ، فالوقف على ما قبل « ألا » ، في هذه القراءة حسن وجعل ما بعد « ألا » منادى قـــد حذف

<sup>(</sup>۱) ص 4 ر: « معرب في هذه القراءة » .

<sup>(</sup>٣) تكملة لازمة من : ص ، ر .

<sup>(</sup>٣) تكملة لازمة من : ص .

وبقيت « يا » تدل عليه ، وذلك جائز في لغة العرب ، قد جاء في ذلك في أشعارها وكلامها ، يكتفون بياء عن الاسم المنادى ، أو يحذفونه لدلالة الكلام و « يا » عليه ، يقولون : ألا يا انزلوا ، ألا يا ادخلوا ، يريدون : ألا يا هؤلاء انزلسوا ، ألا يا هؤلاء ادخلوا ، كذلك الآية ، تقديرها : ألا يا هؤلاء اسجدوا ، فلذلك قلنا : يقف على « يا » ، ويبتدى ، : اسجدوا ، في هذه القراءة ، وإنما حذفت ألف « يا » من اللفظ لسكونها وسكون السين بعدها ، فصارت الياء في اللفظ متصلة بالسين كياء الاستقبال ، وعلى ذلك أنشدوا :

فقالت ألا ينا سُمع نعظ ك بخطة فقلت سميعاً فانطقي وأصيبي (١) يريد: ألا يا هذا اسمع ومثله (٢):

يالعنة الله والأقــوام ِ كلــّهـِــم ِ والصـّالحين على سِــمعان َ مِن جار ِ (\*) ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ ) ٠ ( أ )

يريد : يا هؤلاء لعنة الله ، أي الزموا لعنة الله على سمعان ، وهو كثير (٢) •

« ١١ » قوله : ( ما تُخفون وما تُعلنون ) قرأ حفص والكسائي بالناء . وقرأ الباقون بالياء ( ه ) .

وحجة من قرأ بالتاء أنه حمله على الخطاب ، لأن ماقبله ، على قراءة الكسائي، منادى ، والمنادى مخاطب ، فرد " الخطاب في الفعلين على معنى المنادى ، فكأنه قال :

<sup>(</sup>١) الشاهد للنمر بن تولب ، انظر معاني القرآن ٢/٢، ٤ ، والإنصاف ٦٣

<sup>(</sup>٢) ر: « ومثله قول الآخر في المعنى » .

<sup>(</sup>٣) مجهول القائل ، انظر كتاب سيبويه 1/٣٧٤

<sup>(</sup>٤) انظر ما تقدم من تعليل وتوجيه كل ذلك في إيضاح الوقف والابتداء ١٦٩ ـ ١٧٤ ، ١١٦ ، ١٧٤ ، وانظر ايضا زاد المسير ١٦٦/٦ ، وتفسير القرآن ١٦٦/٣ ، والمختار في معاني قراءات وتفسير القرطبي ١٨٦/١٣ ، وتفسير ابن كثير ٣٦١/٣ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٨٠/أ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٧٤/أ .

<sup>(</sup>٥) قوله: « وقرأ الباقون بالياء » سقط من : ص .

ألا يا قوم اسجدوا لله الذي يعلم ما تخفون وما تعلنون • فأما قراءة حفص بالتاء فيهما فإنه حمله على الخطاب للمؤمنين والكافرين الذين تقدّم ذكرهم على لفظ الغييسة •

« ١٢ » وحجة من قرأ بالياء أن "الكلام قبله جرى على لفظ الغيبة ، في قوله : « وزيتن لهم الشيطان أعمالهم فصد "هم فهم لا يهتدون ألا يسجدوا »، فجرى « يخفون ويعلنون » على مثال ذلك في لفظ الغيبة ، فصار آخر الكلام كأوله في الغيبة ، وهو الاختيار ، لأن الأكثر عليه (١) .

« ١٣ » قوله : ( فأكثَّقِه إليهم ) قرأه أبو عمرو وعاصم وحمزة بإسكان الهاء • وقرأ قالون بكسر الهاء ، من غير بلوغ ياء • وقرأ الباقون بصلتها بياء في الوصل •

وحجة من قرأ بإسكان الهاء أنه نوى الوقف على الهاء وذلك بعيد لأنه ليس بموضع وقف ، وقيل : هي لغة لبعض العرب ، وذلك قليل ، إنسا جاء في الشعر ، وقيل : إنه توهيم الهاء (٢) لام الفعل ، فألزمها ما يلزم لام الفعل في هذا من السكون للبناء ، لأن لام الفعل إذا سكنت في الأمر فسكونها بناء ، وهو أيضا قول ضعيف ، وقد تقد م ذكر هذا و نحوه .

« ١٤ » وحجة من وصلها بياء أنه لما رأى الهاء ، وقد تحر ك ما قبلها ، أثبت الحرف الذي بعدها ، إذ لم يجتمع ما يقرب من الساكن • والياء بدل من واو ، وهي الأصل في الزيادة لتقوية هاء الكناية ، وذلك لكسرة ما قبل الهاء فبنى الكلمة في زيادة الياء على اللفظ ، ولم ينظر إلى الأصل ، وهو الاختيار ، لأن الأكثر عليه • « ١٥ » وحجة من وصل الهاء بكسرة ، دون ياء ، أنه بنى الكلمة على

<sup>(</sup>۱) التيسير ١٦٨ ، والحجة في القراءات السبع ٢٤٦ ، وتفسير النسفي ٢٠٩٣ ، والمختار في معانى قراءات اهل الأمصار ١٨٠٠ .

<sup>(</sup>٢) ص ، ر : « أن الهاء » ،

الأصل ، لأن الأصل « أَلقيهي » ، فيحذف الياء التي بعد الهاء ، لسكونها وسكون الياء التي قبل الهاء ، لأن الهاء حرف خفي "غير حاجز حصين ، فلما دخل الكلمة البناء اللهم ، وحدفف الياء التي قبل الهاء للبناء ، بقيت الهاء مكسبورة ، من غير ياء ، على ما كانت عليه قبل حذف الياء التي قبل (١) الهاء لأن حذفها عارض وقد مضى شرح هذا كله (٢) .

« ١٦ » قوله: (أَتُمُدُونَنِ ) قرأ حمزة بنون مشد دة ، على الإدغام ، لاجتماع المثلين فيمد الواو لالتقاء الساكنين ، وقرأ الباقون بنونين ظاهرتين على الأصل ، الأولى علم (٣) الرفع في الفعل ، والثانية هي التي تدخل مع الياء في ضمير المتكلم المنصوب ، لتقي الفعل عن (٤) أن تتصل به الياء فتكسره ، فتقول : ضربني ويضربني ، فتبقى لام الفعل على حالها قبل اتصال ( ١٩٠/ب ) الضمير بها ، ولولا النون لانكسرت لام الفعل لملاصقة الياء لها ، وهدو الاختيار ، لأنه الأصل ، وعليه الأكثر ، ووقف ابن كثير وحمزة بالياء كما يصلان ، لأنه الأصل ، ووصله نافع وأبو عمرو بالياء ، ووقفا بغير ياء اتباعا للخط في الوقف حملا على الأصل في الوصل ، وحذف الياء ، ووقفا بغير ياء اتباعا للخط في الوقف حملا على الأصل في الوصل ، وحذف الياء (١٠) .

« ١٧ » قوله : ( عن ساقيُّها ) قــرأ قنبل بالهمز ، ومثله : ( بالسُّبوق )

<sup>(</sup>۱) قوله: « الهاء للبناء . . . قبل » سقط من: ر ، بسبب انتقال النظر .

<sup>(</sup>٢) راجع «باب علل هاء الكناية » ، وسورة النور ، الفقرة « ٢٥ ـ ٢٨ » ، وانظر زاد المسير ١٦٧/٦ ، وكتاب سيبويه ٣٤٩/٢

<sup>(</sup>٣) ب: «على » وتصويبه من: ص ، رَ .

<sup>(</sup>٤) ص : « ليبقى الفعل على » .

<sup>(</sup>o) قوله: « وحذف الباقون ... والوقف » سقط من: ر.

<sup>(</sup>٦) إيضاح الوقف والابتداء ٢٥٢ ، ٢٦٧ ، والمصاحف ١١١ ، وزاد المسمير ١٧٢/٦ ، وتفسير النسفي ٢١١/٣

« ص ٣٣ » و ( على شوقه ) « الفتح ٢٩ »(١) ، وقرأ ذلك الباقون بغير همز، قال أبو محمد : وهمز هذه الثلاث الكلمات بعيد " في العربية ، إذ لا أصل لهن في الهمز ، لكن قال بعض العلماء إنه إنها هميزن على توهم الضمة التي قبل الواو ، فكأنه همز الواو لانضمامها ، وهذا بعيد في التأويل ، غير قوي في النظر • حكى الأخفش أن أباحية النسميري (٢) ، وهو فصيح ، كان يهمز الواو إذا انضم مساقيلها ، كأنه يقد "ر الضمة عليها ، فيهمزها ، كأنها لغة ، وهي لغة قليلة خارجة عن القياس ، وهذه الأقوال لا يمكن شيء منها في همز « ساقيها » ، والذي قيل في همز « ساقيها » أنه إنها جاز همزه لجواز همزه في الجمع ، في قولك : ستوق ، فلما وإذا جمعت ساقا على « فعول » أو جمعته على « أفعل » نعو : أسؤق ، فلما استمر الهمز في جمعه همز الواحد لهمزه في الجمع • وهذا أيضا ضعيف لأنه يلزم منه جواز همز « دار » لأنك تهمزه في الجمع في قولك : أدوَّر ، وهمز دار لا يجوز ، فهو على الأصل ، لأن كل ما لا أصل له في الهمز لا يجوز همزه في العمة نحو (٣) أن تكون فيه واو مضمومة [ فيجوز همزها وليس في هذا واو مضمومة ] (٤) ، وهدو الاختيار ، لأن الهموز بعيد شاذ » ولأن الجميع على مضمومة ] (٤) ، وهدو الاختيار ، لأن الهموز بعيد شاذ » ولأن الجميع على ترك الهمز (٥) ،

« ١٨ » قوله : ( انتُبَسِّتَنَّهُ وأهله ثم " لَنقولَن " ) قرأ حمزة والكسائي

 <sup>(</sup>۱) سيأتي هذا الحرف في سورته ، الفقرة « ٩ » .

<sup>(</sup>٢) هو الهيثم بن الربيع ، الشاعر ، قد معلى ابن أخيه الراعي النميري ، وكان يروي عن الفرزدق ، ورمي بالكذب ، ترجم في الشعر والشعراء ٧٤٩ ، وطبقات الشعراء ١٤٧ ، والموشح ١٥٧

<sup>(</sup>۳) ب: « پجوز » وتصویبه من: ص ، ر ۰

<sup>(</sup>٤) تكملة لازمة من : ص ، ر ،

<sup>(</sup>٥) الحجة في القراءات السبع ٢٤٧ ، وزاد المسير ١٧٦/٦ ، وتفسير النسفي ٣/٢٤ ، وكتاب سيبويه ١٤٧/٢

بالتاء فيهما ، وبضم "التاء الثانية في « لنبيتنه » وضم "اللام الثانية في « لنقولن » • وقرأ الباقون بالنون فيهما ، وفتح التاء واللام •

وحجة من قرأ بالتاء أنه جعل « تقاسموا » فعلا مستقبلا أمرا ، فهو فعل مبني، والتاء (١) للخطاب ، على معنى : قال بعضهم لبعض تقاسموا ، أي افعلوا القسم بينكم ، أي تحالفوا ، فهو خطاب من بعضهم لبعض ، فجرى « لتبيتنه وأهله ثم لتقولن » على الخطاب أيضا من بعضهم لبعض ، فجاء على الخطاب .

« ١٩ » وحجة من قرأ بالنون أنه أجرى الفعلين على الإخبار ، عن جميعهم عن أنفسهم • و « تقاسموا » مستقبل أمر كالأول ، هـو الاختيار ، لأن الأكثر عليه (٢) •

« ٢٠ » قوله : ( مَهلَكُ أَهلِه ) قرأ أبو بكر بفتح الميه واللام ، وقرأ حفص بفتح الميم ، وكسر اللام • وقرأ الباقون بضم الميم ، وفتح اللام •

وحجة من فتح الميم واللام أنه جعله مصدر « هلك » • فمهلك وهلاك مصدران لـ « هلك » و « الأهل » فاعلون ( ١٩١/أ ) في المعنى ، لأن « هلك » لايتعد في أكثر اللغات • وقد حُكي أن بني تميم يقولون : هكلكني الأمر ، بمعنى أهلكني ، فإن حملته على هذه اللغة كان « الأهل » في موضع نصب •

« ٢١ » وحجة من فتح الميم وكسر اللام أنه جعله اسم مكان كالمجلس ، لأن اسم المكان من « فعكل يفعيل » « المفعيل » ، بالكسر ، والمصدر منه بالفتح ويجوز على جهة الشذوذ أن يكون مصدراً كما قال في المصدر « المرجع والمحيض » وأصل المصدر في هذا الفتح •

« ۲۲ » وحجة من ضم " الميم أنه جعله مصدرا من « أهلك » ، فالإهلاك والمنهلك مصدران لـ « أهلك » ، و « الأهل » في موضع نصب ، لأنه يتعدى ،

<sup>(</sup>۱) ب: « بالتاء » وتصويبه من : ص ، ر .

 <sup>(</sup>۲) التبصرة ۹/۱، والنشر ۳۲٤/۲، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار.
 ۱/۸۱، وتفسير النسفي ۲۱٦/۳

تقديره: ما شهدنا إهلاك (١) الله أهله • ويجوز أن يكون اسما للمكان ، على معنى ما شهدنا موضع إهلاك (٢) أهله ، وهو الاختيار ، لأن الأكثر عليه (٢) •

« ۲۳ » قُوله : (أَنَّا دَمَّرْنَاهُم ) قرأه الكوفيون بفتح الهمزة وكسرها(٤) الباقون •

وحجة من كسر أنه جعل «كان » بمعنى وقع تامة ، لا تحتاج إلى خبر ، وجعل «كيف » في موضع الحال ، فتم الكلام على « مكرهم » ، ثم ابتدأ بد « إنا » مستأنفا فكسرها ، والتقدير : فانظر يا محمد على أي حال وقع عاقبة أمرهم • ثم استأنف مفسرا للعاقبة بالتدمير ، بكسر « إن » لأنها مستأنفة ، وهو الاختيار ، لأن الأكثر عليه •

« ۲٤ » وحجة من فتح « أنّا » أنه جعل « أنّا » بدلا من العاقبة ، فموضعها رفع ، و « كان » بمعنى وقع ، و « كيف » في موضع الحال كالأول ، وإن شئت جعلت « أنا » في موضع رفع على إضمار مبتدأ ، تقديره : هنو أنا دمرناهم ، وإن شئت جعلت « كان » ناقصة ، وتحتاج إلى خبر ، فتكون « العاقبة » اسمها و « أنّا دمرناهم» الخبر ، تقديره : فانظر كيف كان عاقبة أمر مكرهم تدميرنا إياهم (٥) ، وقد تقد م ذكر « قد رناها » و « بشرى » (٦) وشبه ،

« ٢٥ » قوله: (أمَّا يُشركون) قرأه أبو عمرو وعاصم بالياء ، ردَّاه على

<sup>(</sup>۱) ر : « موضع إهلاك » .

<sup>(</sup>٢) قوله: « تأهله ويجوز . . . إهلاك » سقط من : ر ، بسبب انتقال النظر .

<sup>(</sup>٣) زاد المسمير ٦/١٨٢ ، وأدب الكاتب ٤٤٤ ، راجع سورة الإسمراء 4 الفقرة « ٣١ ـ ٣٣ » .

<sup>(</sup>٤) ب: «وكسر الياء وكسرها» وتوجيهها من: ص ، ر ٠

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن ٢٩٦/٢ ، وإيضاح الوقف والابتداء ٨١٨ ، والحجة في القراءات السبع ٢٤٧ ـ ٢٤٨ ، وتفسير القرطبي ٢١٧/١٣ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٧٥٥ب .

<sup>(</sup>٦) راجع سورة الحجر ، الفقرة «١١» ، وسورة الأعراف ، الفقرة «١٦-١٩» -

لفظ الغيبة قبله في قوله: ( وأمطرنا عليهم ) « ٥٨ » ، و ( المنذرين ) ، وعلى لفظ الغيبة بعده في قوله: ( بل أكثرهم لا يعلمون ) « ٢١ » ، و ( بل هم قوم " يَعدلون ) « ٢٠ » ، فحمله على ما قبله وما بعده من لفظ الغيبة • وقرأ الباقون بالتاء على المخاطبة (١) للكفار ، أي : قل لهم يا محمد الله خير أما تشركون • وإن شئت حملته على لفظ الخطاب في قوله : ( ويجعلكم خلفاء الأرض ) « ٢٢ » (٢٠ • مقوله : ( قليلا ما تذكرون ) قرأه أبو عمرو وهشام بالياء ، وقرأ الباقون بالتاء •

وحجة من قرأ بالياء أنّه ردّه على لفظ قبله في قوله: ( بل أكثرهم لا يعلمون ) « ٦٠ » و ( بل هم قوم يعدلون ) « ٦٠ » ، فأجرى الكلام كله على أوله ، على لفظ الغيبة ، لتتنّفق رؤوس الآى ٠

« ۲۷ » وحجة من قـرأ بالتـاء أنّه ردّه على الخطاب الذي هو أقرب ( ١٩١/ب ) إليه في قوله : ( ويجعلنكم خلفاء الأرض ) ، وقـد تقـد م ذكر الاختلاف في التخفيف والتشديد في قراءة من قرأ باليـاء ، والتـاء الاختيار ، لأن الأكثر عليه (٢) .

« ٢٨ » قوله : ( بل اد"ارك" ) قرأه أب عمرو وابن كثير بقطع الهمزة وإسكان الد"ال من غير ألف بعد الدال ، على وزن « أفعل » ، وقرأ الباقون بوصل الألف وتشديد الد"ال وألف بعد الدال .

وحجة من قرأ على وزن « أفعل » أنه حمله على معنى « بلغ ولحق » كما تقول : أدرك علمي هذا ، أي بلغه ، فالمعنى فيه الإنكار ، و « بل » بمعنى « هل »

<sup>(</sup>۱) ص: « لفظ المخاطبة » .

<sup>(</sup>۲) زاد المسير ۱۸٥/٦ ، وتفسير النسمفي 1/2 ، وراجع سورة يونس ، الفقرة « 2 - 2 » .

 <sup>(</sup>٣) راجع سورة الأنعام ، الفقرة « ٨٦ » ، وانظر الحجة في القراءات السبع
 ٢٤٨ ، وزاد المسير ١٨٧/٦

فهو إنكار أن يبلغ علمهم أمر الآخرة ، وفيه معنى التقرير والتوييخ لهم ، وطلبهم علم ما لا يبلغونه أبدا ، فالمعنى : هل أدرك علمهم في الآخرة ، أي بعلم حدوث الآخرة ، ومتى تكون ، أي إنهم لم يدركوا علم الآخرة ووقت حدوثها ، ودل على ذلك قوله : ( بل هم في شك منها بل هم منها عكون ) أي من علمها و « في » بمعنى الباء فالمعنى : هل أدرك علمهم بالآخرة ، أي : هل بلغ غايته فلم يدركوا علمها ، ولسم ينظروا في حقيقتها ، والعمى عن الشيء أعظم من الشك فيه ، وهو في حرف أثبي " ( أم تدارك ) الله معنى النفى ،

« ٢٩ » وحجة من شد"د الدال أن أصله « تدارك علمهم » ، فأدغم الناء في الد"ال فسكن الأول ، فدخلت ألف الوصل للابتداء ، ومعناه : بل تلاحق علمهم بالآخرة ، أي : جهلوا علم وقتها فلم ينفرد أحد منهم بزيادة علم في وقتها ، فهم في الجهل لوقت حدوثها متساوون ، وهو الاختيار ، لأن الأكثر عليه (٢) .

« ٣٠ » قوله: ( ولا تُسمعُ الصَّمّ ) قرأه ابن كثير بياء مفتوحة ، وفتح الميم ، ورفع « الصم » على الإخبار عنهم ، فهو نفي السماع عنهم ، فرفعهم كرفع الفاعل ، والمعنى: أنهم لا ينقادون إلى الحق كما لا يسمع الأصم " المعرض المدبر عن سماع ما يقال له [ من ] (٣) كلام من يكلسمه ، فلم يكفه أنه معرض عما يقال له حتى وصفه بالصمم ،

فهذا غاية امتناع سماع ما يقال له ، فيشبههم في إعراضهم عن قبول ما يقال لهم من الإسلام والكتاب بدعاء الأصم المتعرض المتدبر عن الشيء • وقرأ الباقون بتاء مضمومة ، وكسر الميم ، ونصب « الصم » ، ردّوه (٤) على ما قبله من الخطاب المخمد عليه السلام ، في قوله : ( إنتك لا تسمع الموتى ) ، فجرى الثاني على لفظ

<sup>(</sup>۱) فضائل القرآن لأبي عبيد ٨٤/ب ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٧٦/أ.

 <sup>(</sup>۲) معاني القرآن ۲/۲۱ ، وإيضاح الوقف والابتداء ۱۷۸ ، وزاد المسير
 ۱۸۸/۲ ، وتفسير ابن کثير ۳۷۳/۳ ، وتفسير غريب القرآن ۳۲٦

<sup>(</sup>٣) تكملة لازمة من : ر .

<sup>(</sup>٤) ب: «رده» وتوجيهه من: ص، در .

الأول من الخطاب ، ونصبوا (١) الصم بوقوع الفعل عليهم ، والمعنى (٢): إنك يا محمد لا تقدر أن تُسمع دعاءك الصم المتعرضين عنك المدبرين شبتهوا في إعراضهم عما جاءهم به محمد ، وترك قبولهم له (٢) ، بالأصم المعسرض عن الشيء المدبر ، وهو الاختيار ، لأن الأكثر عليه (١) .

« ٣١ » قوله: (وما أنت بهادي العمي ) قرأه حمزة « تكدي » بالتاء على وزن « تفعل » ، « العمي » ( / ١٩٢ أ ) بالنصب به « تهدي » ، جعله فعلا للحال والاستقبال وقرأ الباقون « بهادي » جعلوه اسم فاعل ، دخلت عليه الباء لتأكيد النفي ، وهو أيضا للحال أو للاستقبال وخفضوا « العمي » لإضافة « هادي » إليهم و ويجوز « العمي » في الكلام بالنصب ، على تقدير حذف التنوين لالتقاء الساكنين ، ومثله في الروم ( ووقف الكسائي عليهما ( بالياء على الأصل ، ووقف الباقون على هذا الذي في النمل بالياء ، لشبات الياء فيه في المصحف ، ولأنه الأصل ووقفوا على الذي في الروم بغير ياء ، لحذفها من المصحف في السروم اتباعا للخط و وروي عن حمزة أنه يقف عليهما ( اللياء وقال الكسائي : من قرأ الناعل بالتاء لزمه أن يقف بالياء ، وإنما لزمه ذلك لأن الفعل لا يدخله تنوين الوصل تتحذف له الياء ، فيكون في الوقف كذلك ، كما يدخل التنسوين على « هاد » ونحوه ، فتذهب الياء في الوصل ، فيجري الوقف على ذلك لمن وقف بغير ياء ، والاختيار ما عليه الجماعة والاتباع لخط المصحف ، وأن لا يتعمد الوقف ياء ، والاختيار ما عليه الجماعة والاتباع لخط المصحف ، وأن لا يتعمد الوقف

<sup>(</sup>۱) ب، ص: «ونصب»، ورحجت ما في: ر.

<sup>(</sup>۳) ب: «ومعنی » وتوجیهه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٣) ب: «قبوله له» ، ص: «قوله لهم» وتصويبه من: ر.

<sup>(</sup>٤) التيسير ١٦٩ ، والنشر ٣٢٥/٢ ، والحجة في القراءات السبع ٢٤٩ ، وزاد المسير ١٨٩/٣ ، وتفسير النسفي ٣٢٢/٣ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٨١/ب .

<sup>(</sup>٥) حرفها هو : (٢٦٥) وسيأتي فيها ، الفقرة «٩» .

<sup>(</sup>٦) ب: «عليها» وتوجيهه من: ص٠ر.

عليــه في الروم<sup>(١)</sup> •

« ٣٢ » قوله : ( تَكلِّمُهُم أنّ النّاس ) قرأ الكوفيون « أن الناس » وفي حرف أبي ": « تنبئهم أنّ الناس » فهذا لا يكون معه إلا فتح « أن » • وفي حرف ابن مسعود : « تكلّمهم بأنّ الناس » • فهذا ظاهر في فتح « أن » • حكى قتادة أنّ في بعض القراءة « تُحدثهم أنّ الناس » ، فهذا يدل على أن « تكلمهم » من « الكلام » ، ليس من الجراح ، وسئل ابن عباس عن هذا الحرف كيف هو ! تكليمهم أو تكلمهم ؟ فقال : كلا والله تفعل أ ، تكليم المؤمنين وتكلم الكافر ، أي تجرحه أي تُسمه • وقرأ الباقون بكسر الهمزة على إضمار القول أي : تكلمهم فتقول : إن الناس • وحسس هذا لأن الكلام قول ، فدل " « تكلمهم » على القول المحذوف ، لأنه قول ، وهو الاختيار (٢) •

« ٣٣ » قوله : ( وكُثُلُّ أَكُوه ) قرأه حفص وحمزة « أَكُوه » بالقصر ، وفتح التاء • وقرأ الباقون بالمدّ وضم التاء ، وورش على أصله في المدّ ، وفي إلقائه حركة الهمزة على التنوين في « كل » •

وحجة من قصره أنه جعله فعلا ماضيا ، من باب المجيء ، [أي] (") وكل جاؤوه • وأصله «أتيوه » على وزن «فعلوه » فلما انضمت الياء ، وقبلها فتحة ، قالمت ألفا ، وبعدها واو الجمع ساكنة ، فحذفت الألف لسكونها وسكون واو الجمع بعدها ، وبقيت مفتوحة تدل على الألف المحذوفة • والهاء في هذه القراءة في موضع نصب بوقوع الفعل عليها •

ر (۱) معاني القرآن ۲۰۰٫۲ ، وإيضاح الوقف والابتداء ۲۶۱ ، وزاد المسير المرار ۱۰۳ ، وهجاء مصاحف الأمصار ۱/۱/ ، والمقنع ۱۰۳

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن ٣٠٠/٢ ، وأيضاح الوقف والابتداء ٨٢٠ ، والحجة في القراءات السبع ٢٥٠ ، وزاد المسير ١٩٣/٦ ، وتفسير القرطبي ٢٣٨/١٣ ، وتفسير ابن كثير ٣٧٤/٣ ، وتفسير مشكل إعرا بالقرآن ١٧٥/ب .

<sup>(</sup>٣) أتكملة موضحة من : ص ، ر

« ٣٤ » وحجة من مد" أنه جعلك اسم فاعل من باب المجيء أيضا م فالمعنى : وكل جائيوه ، وأصله « آتيوه » مثل « فاعلوه » فلمَّا انضمت الياء ، وقبلها كسرة ، استثقل ذلك فيها ، وأُلقيت حــركة الياء على التاء ، وحُذفت كسرة التاء ، فاجتمع ساكنان الياء والواو بعدها فحدفت الياء ( ١٩٣/ب ) لالتقاء الساكنين ، وَبَقيت حركتها تدل عليها ، وقيل : بل أمسكنت الياء تخفيفا ، وحُذَفت لالتقاء الساكنين ، وضمّت التاء لتصح الواو التي للجمع ، إذ ليس في كلام العرب واو ساكنة ، قبلها كسرة" ، وحَنْذَفْت النون للإضافة ، والهاء في هذه القراءة في موضع خفض ، لإضافة اسم الفاعل إليها ، وهو الاختيار ، لأن الجماعة عليه ، فإن قيل : فهلا كان في قراءة من مد" فعلا مستقبلا مثل « أنا آتيك به » ؟ فالجواب أن الهمزة في « أفعل » أبدا تكون للاستقبال ، إذا كان الفعل للمُتخبر عن نفسه ، وقوله « وكل أتوه » ليس هو المخبر عن نفسه ، إنما هو خبر عن غيُّت ، فلا يحسنُن فيه أن تكون الهمزة للاستقبال ، وقوله : (أنا آتيك) إنما جاز أن تكون الهمزة فيه للاستقبال ، وأن يكون(١) فعلا مستقبلا لأنه فيعمُّل للمخبر عن نفسه ، فاعمُّلَمُّه • فأما قوله تعالى : ( وكلُّهم آتيه يوم القيامة فردا ) « مريم ٩٥ » فهو فاعل من المجيء ، وأصله « آتيـه » على وزن « فاعله » فلما انضمت الياء ، وقبلها كسرة ، ثقل ذلك ، فأسكنت استخفافًا ، فالهاء في موضع خفض ، لإضافة اسم الفاعــل إليها ، ومشــله في العــلة والحذف قوله : ( إلا آتي الرّحمن ِ عَبَــْدا ) « مريم ٩٣ » ، إلا أنّ الياء في « آتى الرحمن » حُذَفت في اللفظ في الوصل لسكونها وسكون اللام بعدها ، فالوقف عليه بالياء ، لأنه الأصل ، ولأن الياء ثابتة في الخط ، فأما قوله تعالى : ( أنا آتيك به ) « النمل ٣٩ » في الموضعين ، في هـذه السورة ، فيحتمل الوجهين ، وذلك أن يكون اسما ، وزنه « فاعل » فتكون الهمزة أصلية ، والألف بعدها زائدة ، والكاف في موضع خفض ، لإضافة اسم الفاعل إليها ، والفاعل مضمر في اسم الفاعل ، وهو المخبر عن نفسه ، والوجه الثاني أن يكون

<sup>(</sup>۱) ص: « وأن يكن » .

فعلا مستقبلا ، والهمزة للمخبر عن نفسه ، والألف بعدها بدل من همزة ساكنة ، هي فاء الفعل وهي همزة « أتى » والكاف في موضع نصب بالفعل ، والفاعل هو المخبر عن نفسه أيضا ، مضمر في الفعل ، والاختيار أن يكون « أنا آتيك » في الموضعين على « فاعل » ، لمن أماله ، لأن الألف المبدلة من همزة ساكنة ، لا تثمال كما لا تثمال الهمزة الساكنة (١) .

« ٣٥ » قوله ( بما تنفعلون ) قرأه ابن كثير وأبو عمرو وهشام بالياء ، حملا على لفظ الغيبة ، في قوله : ( وكل أتوه ) ، وقرأ الباقون بالتاء ، رد وه على الخطاب الذي قبله ، في قوله : ( وترى الجبال تحسبها جامدة ) ، فهو خصاب للنبي ، وأمت داخلون معه في الخطاب ، فحمل « تفعلون » على الخطاب العام ، فالغيب داخلون في الخطاب ، لكن غلب لفظ الخطاب على لفظ الغيبة ، وهو الاختيار (٢) ،

« ٣٦ » قوله : ( وهم متّن فرع يَومئذ ) قــرأ الكوفيون بتنوين « فزع » وقرأ الباقون بغير تنوين ، على إضافة « فزع » إلى « يوم » ، وقد تقد م ذكر « يومئذ » في هود وعلمّة بنائه (٣) .

وحجة من نو"ن « فزع » أنه أراد ( ۱۹۳/أ ) أن يعمل المصدر وهو « فزع » في الظرف ، وهو « يوم » ، على تقدير : وهم من أن يفزعوا يومئذ ، ف « يومئذ » نصب على الظرف ، والعامل « فزع » ، ويجوز أن يتصب « يوم » على الظرف ، وهو (٤) في موضع صفة لـ « فنزع » لأن يتصب « يوم » على الظرف ، وهو (٤) في موضع صفة لـ « فنزع » لأن المصادر يحسن أن توصف بأسماء الزمان كما يجوز أن تكون أسماء الزمان خبرا عنها ، والتقدير إذا جعلته [ صفة ] (٥) : فهم من فزع يحدث « يومئذ » ،

<sup>(</sup>۱) زاد المسير ۱۹۰/۲ ، وتفسير ابن كثير ۳۷۸/۳ ، وتفسير النسفي ۲۲/۳ والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ۱۸۸ .

<sup>(</sup>٢) زاد المسير ١٩٦/٦ ، وتفسير النسفى ٣/٤/٣

 <sup>(</sup>٣) راجع سورة هود ، الفقرة «١٦ – ١٧ » .

<sup>(</sup>٤) ب: « وهي » وتوجيهه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>a) تكملة الازمة من : ص ، ر .

ف « يحدث » صفة لفزع ، وهو العامل في « يوم » ، لكنك حذفته ، وأقمت وأقمت « يوما » مقامه ، ففيه ضمير يعبود على الموصوف ، كما كان في « يحدث » الذي قام « يوم » مقامه ، ويجبوز أن ينتصب « يوم » بد « آمنين » ، والتقدير : وهم آمنون يومئذ من فزع ، والفزع يجوز أن يكون واحدا ، ويجوز أن يكون متكررا كثيرا في « يوم القيامة » والكثرة أكولى به لهول ذلك اليوم ،

« ٣٧ » وحجة من قرأ بغير تنوين أنه أضاف « الفزع » إلى « يوم » لكون الفزع فيه ، فالمصدر يُضاف إلى المفعول ، وهو الظرف ، فمن خفض الظرف فمن أجل إضافة « فزع » إليه أجراه منجرى سائر الأسماء ، ومن فتح « اليوم » بناه على الفتح لإضافته إلى اسم غير منتمكن ولا منعرب ، وهو « إذ » ، وقد تقد م الكلام على هذا ، وتقد م الكلام على دخول التنوين في « إذ » ، وعلته وعلة كسر الذال والوقف على ذلك ، فأغنى ذلك عن الإعادة ، وترك التنوين الاختيار ، لأنه أخف ، ولأن الأكثر عليه ، وقد ذكرنا « تعلمون » في آخر هود(١) .

« ٣٨ » فيها ست ياءات إضافة ، قوله : ( إنتي آنست ) « ٧ » قرأها الحرميان وأبو عمرو بالفتح ٠

- ( أوزعني ) « ١٩ » قرأها ورش والبـَزَّي بالفتح •
- ( مالي َ لاَ أرى ) « ٢٠ » قرأها ابن كثير وعاصم والكسائي وهشام بالفتح •
- ( إنتي أُلْلِقي ) « ٣٩ » ، ( ليبلوني أأشكر ) « ٤٠ » قرأها نافع بالفتح •
- ( فما آتاني َ الله) « ٣٦ » قرأها نافع وأبو عمرو وحفص بالفتح ، وقرأها الباقون بالحذف ، ويقف أبو عمرو وقالون وحفص بالياء ، ووقف الباقون بغير ياء ، ويجب على من فتح الياء أن يقف بالياء ، وهو اختيار ابن مجاهد ،

<sup>(</sup>۱) راجع سورة هود ، الفقرة « ٣٣ » ، وانظر معاني القرآن ٢٠١/٢ ، وإيضاح الوقف والابتداء ٣٤٨ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٨١/٢٠-١/٨٢.

لكن الذي قرأت م لورش أن يقف بغير ياء اتباعا للمصحف ، لأنها بغير ياء في المصحف .

فيها من الزوائد ياءان ، قوله : ( أَكُمُ دُونَنَ ) « ٣٦ » وقد ذُكِرِت • وقوله : ( فما آتاني الله ) « ٣٦ » وقر ذُكِرِت<sup>(١)</sup> •

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) التبصرة ٩٥/ب ، ١٩٦/ ، والتسير ١٧٠ ، والنشر ٣٢٦/٢ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١/٨٢ .

### ســورة القصص مكية ، وهي ثمان و ثمانون آية في المدني والكوفي قد تقد م ذكر ((طسم )) في الامالة للطاء ، وفي الاظهار للنون(١)

« ١ » قوله : (ونري فرعون وهامان وجنود هما) قرأه حمزة والكسائي « ويرى » بالياء مفتوحة ، وفتح الراء ممالة ، ورفع الأسماء الثلاثة ، أضاف الفعل إلى « فرعون » ومن بعده ، فارتفعوا به ، لأنهم هم الراءون وأحزابهم وقرأ الباقون بنون مضمومة ، وكسر الراء على الإخبار عن الله جل ذكره ، ونصب ( ١٩٣/ب ) الأسماء الثلاثة بعده بالفعل ، لأنه يصير رباعيا ، يتعدى إلى مفعولين ، وهما فرعون ومن عطف عليه ، والفاعل هو المخبر عن نفسه بالفعل ، وهو الله جل ذكره ، وحسنت القراءة بالنون على الإخبار عن الله تعالى ذكره عن نفسه ، لأن قبله إخبارا عن الله جل ذكره وعز (٢) في قوله : ( نتلو عليك ) « ٣ » فهم أروه ، وإذا أروه رأوه ، فالقراءتان ترجعان (٢) إلى مغنسي (٤) .

« ۲ » قوله: ( وحَزَنا ) قرأه حَمْزة والكسائي بضم " الحاء ، وإسكان الزاي • وقـرأ الباقـون بفتحهما ، وهما لغتان كالعَجَم والعَرْب والعَرْب والعَرْب.

« ٣ » قوله : ( يُصد ر َ الرّعاء ُ ) قرأه أبو عمرو وابن عامر بفتح الياء ، وضم ّ الدال • وقرأ الباقون بضم ّ الياء ، وكسر الدال •

<sup>(</sup>۱) راجع « باب إمالة فواتح السور » الفقرة « ٤ ـ ٧ » .

<sup>(</sup>٢) ص:ٰ «وعز أيضا». آ

<sup>(</sup>۳) ب: «ترجع» وتصویبه من: ص، ر.

<sup>(</sup>٤) التبصرة ١/٩٦ ، والتيسير ١٧٠ ، والنشر ٣٢٦/٢ ، والحجة في القراءات السبع ٢٥١ ، وزاد المسير ٣٠١/٦ ، وتفسير النسفي ٣٢٦/٣

<sup>(</sup>ه) ادب الكاتب ٢٥

وحجة من فتح الياء أنه جعله ثلاثيا غير مُتعَدِّ ، من « صدرت الرعاء تصدر » إذا رجعت من سقيها ، دليله قوله : ( يكصدر النتاس أشتاتا ) « الزلزلة ٢ » •

« ٤ » وحجة من ضم "الياء أنه جعله رباعيا متعد "يا إلى مفعول محذوف ، فهو من « أصدرت الإبل » ، إذا رددتها من السقي ، وتقديره : حتى يُصدرِ الرعاء مواشيهم من الستقي ، فهو الاختيار ، لأن الأكثر عليه (١) .

« ٥ » قوله . ﴿ جَذُو َهُ ﴾ قرأه حمزة بضم ّ الجيم ، وقرأ عاصم بالفتح ٠ وقرأ الباقون بالكسر ، وهي لغات كليّها في الجذوة من النار ، وهي للقطعة الغليظة من الحطب ، فيها نار ليس فيها لهب(٢) ٠

« ٦ » قوله: (من الرسم الرسم الحرميان وأبو عمرو بفتح الراء والهاء ، وقرأ حفص بفتح الراء وإسكان الهاء ، وقرأ حفص بفتح الراء وإسكان الهاء ، وقرأ الباقون بضم الراء ، وإسكان الهاء ، وهي لغات بمعنى واحد ، و « الرحم ، و « الرهبة » الخوف ، وجناحا الرجل يداه ، وقيل عصد داه ، وقد تقد م ذكر « فذانك » و « هاتين » وعلية ذلك في النساء (٤) ، وقد تقد م ذكر « الأهله امكثوا » و « أئمة » و « في أمياء » و « بضياء » (٥) وشبهه ، فأغنى عن الإعادة ،

« ٧ » قبوله : ( رِدْءَأ يُصدِّقَتُني ) قرأه عاصم وحمزة بالرفع • وقــرأ الباقــون بالجزم •

<sup>(</sup>۱) التيسير ۱۷۱ ، والنشر ۳۲۷/۲ ، وزاد المسير ۲۱۲/۲ ، وتفسير النسفي ۳۳۱/۳ ، وتفسير غريب القرآن ۳۳۲ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ۱/۸۲ .

<sup>(</sup>٢) أدب الكاتب ٣٤٤ ، والحجة في القراءات السبع ٢٥٢

<sup>(</sup>٣) زاد المسير ٢٢٠/٦ ، وتفسير غيريب القرآن ٣٣٣ ، وتفسير النسفي ٣٠٥/٣ ، والمختار في معانى قراءات أهل الأمصار ٨٦/٢ .

<sup>(</sup>١) راجع السورة المذكورة ، الفقرة « ٢٠ ـ ٢٢ » .

<sup>(</sup>٥) راجع الأحرف على تواليها في سورة طه ، الفقرة « ١ ـ ٢ » ، وسورة التوبة ، الفقرة « ١ ـ ٢ » ، وسورة يونس ، المفقرة « ١ ـ ٢ » ، وسورة يونس ، الفقرة « ١ ـ ٢ » .

وحجة من رفعه أنه جعله صفة لـ « ردء » فهو صفة لنكرة ، وكذلك الإفعال لا تكون صفة إلا لنكرة ، وتكون حالا من المعرفة ، كذلك الجمل تكون صفة للنكرة وحالا من المعرفة ، والتقدير : ردءا مصد قا لي ، والر دء المتعين • سأل موسى عليه السلام ربته أن يرسل معه متعينا متصدقا له ، وقد ذكرنا قراءة ورش في « ردءا » وإلقاءه الحركة في كلمة على « الدال »(١) ولم يفعل ذلك في غير هذا الحرف ، وبيتنا علته في باب إلقاء الحركة ،

« ۸ » وحجة من جزمه أنه جعله جوابا للطلب وهو « فأرسله » كأنه قال : إن ترسله معي يصدقني ، وهو الاختيار ، لأن الأكثر عليه (٢) •

« ٩ » قوله : ( وقد ال موسى ) قرأه ابن كثير « قدال » بغير واو ، لأنها كذلك في مصحف أهل مكة ، كأنه استئناف كلام • وقرأه الباقون « وقال » بالواو ، كأنه <sup>(٤)</sup> عطف على ما قبله عطف جملة ( ١٩٤٤/ ) على جملة • وكذلك هي بالواو في [ غير ]<sup>(٥)</sup> مصاحف أهل مكة ، وهو الاختيار لأن الأكثر عليه <sup>(١)</sup> ، وقد تقد م ذكر ( ومكن تكون له عاقبة الدار ) في الأنعام <sup>(٧)</sup> •

« ١٠ » قوله: ( لا يتُرجَعون ) قرأه نافع وحمزة والكسائمي بفتح الياء ، وكسر الجيم ، وقد تقد من علية ذلك في البقرة (٨) وغيرها .

« ١١ » قوله ( قالوا سيحثران ) قرأه الكوفيون بغير ألف بعد السين ،

<sup>(</sup>۱) ب: « السؤال » ، ص: « الهمزة » وتصويبه من: ر ٠

<sup>(</sup>٢) راجع « باب علل نقل حركة الهمزة على الساكن قبلها لورش » .

<sup>(</sup>٣) إيضاح الوقف والابتداء ٤٠٤ ، وزاد المسير ٢٢١/٦ ، وتفسير النسفي ٢٣٦/٣ ، وأدب الكاتب ٢٨٣ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٧٨/أ .

<sup>(</sup>٤) ب ، ص : « وكأنه » ورجحت طرح الواو كما في : ر .

<sup>(</sup>٥) تكملة لازمة من : ص ، ر .

ب مصاحف الأمصار ۱/۱۸ - ب .

<sup>(</sup>V) راجعها في السورة المذكورة ، الفقرة «٧٢» .

<sup>(</sup>A) راجع السورة المذكورة ، الفقرة «١٢٨» .

تثنية «سيحر » ، جعلوه إشارة إلى الكتابين ، ودل "ذلك قوله تعالى : (قل فأو توا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتسبه ) « ٤٩ » أي : أهدى من هذين الكتابين ، وإنما جاز أن تنسب المظاهرة للكتابين ، لأنه على معنى يتقو ي أحدهما الآخر بالتصديق ، فهو على الاتساع ، وقرأ الباقون بألف بعد الستين ، تثنية «ساحر » ، يريدون به أن "موسى وهارون تعاونا ، وقيل : لموسى ومحمد عليهما السلام ، ويتقو ي ذلك أن " بعده « تظاهرا » بمعنى تعاونا ، ولا تأتي المعاونة على الحقيقة من الستحرين إنما تأتي من الساحرين ، وهو الاختيار ، لأن " الأكثر عليه (۱) ،

« ۱۲ » قوله: ( يُجبى إليه ) قرأه فافع بالتاء لتأنيث الثمرات • وقرأ الباقون بالياء ، لأنه قد فرَّق بين المؤنث وفعله بـ « إليه » ، لأنه تأنيث غير حقيقي ، ولأن معنى الثمرات الرزق فحمل على المعنى فذ كرِّ ، وقد مضى له نظائر ، وعُلِيَّات بأشبع من هذا ، والياء الاختيار لأن الجماعة على ذلك (٢) •

« ١٣ » قوله : (أكنلا تعقلون) قرأه أبو عمرو بالياء على لفظ الغائب ، ردّه على ما قبله من لفظ الغيبة في قوله : (ولكن أكثرهم لا يعلمون) « ٥٧ » وقوله : (فتلك مساكنهم) « ٥٨ » وقوله : (من بعدهم) وقوله : (عليهم) « ٥٩ » وقوله : (وأهلها ظالمون) • وقرأ الباقون بالتاء ، وهو الاختيار ، ردّوه على ماهو أقرب إليه من الخطاب في قوله : (وما أثوتيتم مثن شيء) • ورثوي عن أبي عمرو أنه خير فيه • والمشهور عنه الياء (٣) •

« ١٤ » قوله : ( لَخَسَنُفُ بنا ) قرأه حفص بفتح النحاء والسمين ، إناه (٤) للفاعل ، لتقدّم ذكره في قوله : [ لولا أن من الله علينا لَخَسَنَف بنا ] ،

<sup>(</sup>۱) التبصرة ۹٦/ب ، والتيسير ۱۷۲ ، والحجة في القراءات السبع ٢٥٣ ، وزاد المسير ٢٣٩/٣ ، وتفسير ابن كثير ٣٩٢/٣ ، وتفسير النسفي ٣٩٣/٣ (٢) راجع سورة البقرة ، الفقرة « ٢٣ – ٢٤ » .

<sup>(</sup>٣) زاد المسير ٢٣٤/٦ ، وتفسير النسفي ٢٤٣/٣ ، والمختار في معاني قراءات أهل الامصار ١/٨٣.

<sup>(</sup>٤) ب: « بنا » وتصویبه من: ص ، د .

وقرأ الباقون بضم "الفاء وكسر السين ، على مالم يسم "فاعله ، وهو الاختيار ، لأن الجماعة عليه (١) ، والاختيار في الوقف على ( ويكأن " ) بالوصل غير مقطوعة اتباعا للمصحف ، وقد ر وي عن أبي عمرو أنه يقف « وينك " » على معنى « أعلمك » فتعمل « أعلمك » في « أنه » وتبتدى « أنه » ، ور وي عن الكسائي أنه يقف « و ي " » على معنى التنبيه ، على التعجب مما عاينوا من خسف الله لقارون ، ويبتدى « كأنه » ، والمشهور عنهما مثل الجماعة ، من خسف الله لقارون ، ويبتدى « كأنه » ، والمشهور عنهما مثل الجماعة ، ومعنى « ويكأن » : أما ترى ، ألم تعلم ، وقيل معناها : و يكلك ، قال الفر "اء : هي كلمة استعملت للتقرير غير مفصولة ، بمعنى « أما ترى » ، وقال أبو عمرو : معناها أعلمك ، وقال الأخفش : معناها « أ و كلا ترى ، ألم تر » ، وأصلها معناها أعلمك ، وقال الأخفش : معناها « أ و كلا ترى ، ألم تر » ، وأصلها غفلة فانتبهوا ، فقالوا : ويك أن " الله ، قال قطرب : العرب تقول : و ي ما أعقله ، والصواب فيها اتباع الخط ، وأن لا ينفصل بعضها من بعض ،

« ١٥ » فيها اثنتا عشرة ياء إضافة ، قوله : ( عسى ربتي أن ) « ٢٢ » ،
 ( إنتي آنست ) « ٢٩ » ، ( إنتي أنا الله ) « ٣٠ » ، ( إنتي أخاف) « ٣٤ » ،
 ( ربتي أعلم ) « ٣٧ » ، ( ربتي أعلم ) « ٨٥ » ، ( عندي أولم ) « ٧٨ »
 قرأ الحرميان وأبو عمرو بالفتح في السبع (٢) .

قرأ حفص : ( مَعي َ ردءا ) « ٣٤ » بالفتح ٠

قرأ نافع : (ستجدّني إن ) « ٢٧ » ، ( إنّي أريد ) « ٢٧ » بالفتح فيهما ٠ قرأ الكوفيون : ( لعلنّي أطلّلع ) « ٣٨ » ، ( لعملي آتيكم ) « ٢٩ » بالإسكان فيهما ٠

فيها زائدة قوله : (أن يكذبوني)« ٣٤ » قرأها ورش بياء في الوصل خاصة (٣).

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن ۳۱۲/۲ ، وتأويل مشكل القرآن ٤٠١ ، وإيضاح الوقف والابتداء ٩٤ ، وكتاب سيبويه ٣٣٨/١ .

<sup>(</sup>٢) ب: « السبعة » ، ر: « السنة » ، وتصويبه من: ص .

<sup>(</sup>٣) التبصرة ٩٦/ب ، والتيسير ١٧٢ ، والنشر ٣٢٨/٢ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٨٣٠ .

## سسورة العنكبوت مكية ، وهي تسمع وسنتون آية في المدني والكوفي

وعن قتادة أنه قال : مِن أولها إلى : ( وليعلمَن ّ المنافقين ) « ١١ » مـــدني وباقيهـــا مكى(١) .

« ١ » قوله : (أو لم يكروا) قرأه حمزة والكسائي وأبو بكر بالتاء ، وقرأ الباقون بالياء ٠

وحجة من قرأ بالتاء أنه أجراه على مخاطبة إبراهيم لقومه ، لتقديم خطابه لهم في قوله : (اعبدوا الله واتتقوه) « ١٧ » ، وقوله : (ذلكم خير " كتكم) ، وقوله : (إنما تعبدون من دون الله أوتانا وتتخلقون إفتكاً) « ١٧ » ، وكذلك ما بعده ، فجرى (أو لم تروا) على الخطاب ، لأنه في سياق خطاب مكر "ر : ويجوز عند أبي طاهر أن يكون خطابا للنبي ، على التنبيه على قدرة الله ، بدلالة قوله بعد ذلك : (قتل سيروا في الأرض) « ٢٠ » ، ومتنتع ذلك غير م ، وقال : هو خطاب للمشركين ، والمعنى : قل لهم يا محمد : أو لم تروا كيف يبدي الله الخلق ، فلمشركين ، والمعنى : قل لهم يا محمد : أو لم تروا كيف يبدي الله الخلق ، فينبهوا عليه ، لأنه قد استقر ذلك في نفوسهم ، وآمنوا به ، وإنما يثنبته عليه مسن يجحده ، ويقو "ي التاء « قل سيروا في الأرض » ، والأمر خطاب ، وهو للكفار ، يجحده ، ويقو "ي التاء « قل سيروا في الأرض » ، والأمر خطاب ، وهو للكفار ، وإن يكذ بوك فقد كذ "ب أمم ) « ١٨ » ، فالمعنى : أو لم ير الذين اقتصصنا (وإن يكذ بوك فقد كذ "ب أمم ) « ١٨ » ، فالمعنى : أو لم ير الذين اقتصصنا عليهم قصص الأمم السالفة ، كيف يبدى الله الخلق ، ويمكن أن يكون التقدير : أو لم ير من مضى من سالف الأمم كيف يبدى الله الخلق ، ويمكن أن يكون التقدير :

الكشف: ١٢ ، ج ٢

<sup>(</sup>۱) قوله: « وعن قتادة . . . مكى » سقط من : ص .

<sup>(</sup>٢) التبصرة ١/٩٧ ، والتيسير ١٧٣ ، والنشر ٢/٣٢٨ ، والحجة في القراءات السبع ٢٥٤ ، وزاد المسير ٢٦٤/٦ ، وتفسير النسفي ٣/٤٥٣ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١/٨٣ .

« ٣ » قوله : (النشأة ) قرأه ابن كثير وأبو عمرو بالمد" والهمز بعد الألف ، ومثله في والنجم والواقعة (١) ، وقرأ الباقون بغير مد" ولا ألف ، وهما لغتان كالرأفة والر"آفة والكأبة والكآبة • وقيل : النشأة بغير مد" اسم المصدر كالعطاء ، والنشاءة بالمد هو المصدر كالإعطاء يدل على المد"ة الثانية في الخلق كالكر"ة الثانية ، فهو مصدر صدر عن غير لفظ ( ١٩٥/أ ) « ينشىء » ولو صدر عن لفظ « ينشىء » لقال : الإنشاءة الآخرة ، والتقدير فيه : ثم الله ينشىء الأموات ، فينشؤون النشأة الآخرة ، فهو مثل قوله : (وأنبتها نباتاً حسنا) « آل عمران ٧٧ »، ومثل قوله : (والله أنبتكم من الأرض نباتا) « نوح ١٧ » فافهمه (٢) •

« ٤ » قوله: (مَودَّة عَينَكُم ) قرأه أبو عمرو وابن كثير والكسائي برفع « مودة » غير منون ، وخفض ﴿ بينكم » ، على الإضافة ، وقرأ حمزة وحفص بالنصب والإضافة ، وقرأ الباقون بنصب « مودة » والتنوين ، ونصب « بينكم » ،

وحجة من رفع وأضاف أنه جعل « ما » في قوله : ( إنّما اتّخذتم ) اسم إن "، وأضمر « هاء » مع « اتخذتم » تعسود على « مسا » وجعل « مودة » خبر إن " ، والتقدير : وقال إن الذين اتخذتموهم أوثانا مودة بينكم ، فعكد "ى « اتخذتم » إلى مفعولين ، على إضمار ما يجب له ، فتكون « المودة » هي ما اتتّخذوه أوثانا ، على الاتساع ، وتحقيقه أن الذين اتخذتموهم أوثانا ذوو مودة بينكم ،

« ٥ » وحجة من نصب وأضاف ، أو لم يضف ، أنه جعل « ما » كافة له « إن " » عن العمل ، فلم يحتج إلى إضمارها ، وجعل « اتخذ » تعد "ى إلى مفعول واحد ، وهو « الأوثان » ونصب « مودة » ، على أنه مفعول من أجله ، أي اتخذتم الأوثان للمودة ، والإضافة على الاتساع ، والتنوين على الأصل ، ونصب « بينكم » على الظرف ، أو على أنه صفة ل « مودة » وقد شرحنا إعراب هذه

<sup>(</sup>۱) حرفا هاتین السورتین هما: (۲۲، ۲۲،).

<sup>(</sup>٢) راجع سورة النور ، الفقرة « ٢ » ، وانظر زاد المسير ٦/٥٢٦

المسألة في كتاب مشكل الإعراب بأشبع من هذا(١) ، وتقد م ذكره الاستفهامين في الرعدد(٢) .

« ٢ » قوله : (لننجيئته) ، و (إنّا منجوك) قرأ حمزة والكسائي «لنجينه » بالتخفيف ، وشد د الباقون ، وقرأ ابن كثير وأبو بكر وحمزة والكسائي «منجوك » بالتخفيف ، وشد د الباقون ، وهما لغتان قد أتنا في القرآن بإجماع ، قال الله جل ذكره : (فنجيئاه وأهله) « الأنبياء ٢٧ » ، وقال : (إذ أنجيناكم) « الأعراف ١٤١ » و (فأنجاه الله من النّار) « العنكبوت ٢٤ » ، وفي التشديد معنى التكرير (٢٠ ،

« ٧ » قوله : (إنا مُنز لون) قرأه ابن عامر بالتشديد ، وخفّف الباقون ، وهما أيضا لغتان « نز ًل وأنزل » قد أتى ذلك في القرآن كثيرا بإجماع ، نحو : (ونز ّلنا من السّماء) «ق ٩» ونحو : (أنزل َ من السّماء ماء) «البقرة ٢٢» (٤٠٠٠

« ٨ » قوله : (ما يَدعون) قرأه أبو عمرو وعاصم بالياء ، رد"اه عملى لفظ الغيبة التي قبله في قوله : (مَثلُ السذين اتّخدوا من دون الله أولياء) « ٢٤ » ، وعلى لفظ الغيبة التي بعده في قوله : (وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون) « ٤٣ » ، وقرأ الباقون بالتاء ، على الخطاب للمشركين ، وحسن ذلك ، لأن في الكلام معنى التهدد والوعيد والتوييخ لهم ، فإذا جرى الكلام على لفظ الخطابكان أبلغ في الوعظ والزجر لهم ، وهو الاختيار لأن الأكثر عليه (٥) وحمدة « ٩ » قوله : (آيات مين ربّه ) قرأه ابن كثير وأبو بكر وحمدة

<sup>(</sup>۱) تفسير مشكل إعراب القرآن ١٨٠/ب ، ومعاني القرآن ٣١٥/٢ ، وإيضاح الوقف والابتداء ١٣ ، ٣١٥/٢ ، وتفسير القرطبي ٣٣٨/١٦ ، ٣٣٨/١٦ ، والمختار في معانى قراءات أهل الأمصار ١/٨٣ . ١/٨٣.

<sup>(</sup>٢) راجع السورة المذكورة ، الفقرة «٥» .

<sup>(</sup>٣) راجع سورة الأنعام ، الفقرة «٤٣» .

<sup>(</sup>٤) راجع سورة البقرة ، الفقرة «٥٥» .

<sup>(</sup>٥) الحجّة في القراءات السبع ٢٥٥ ، وتفسير ابن كثير ٢١٤/٣ ، وتفسير النسنفي ٢٥٨/٣

والكسائي بالتوحيد ، لأن الواحد ، في هذا النوع ، يدل على الجمع ، وقد أجمعوا على التوحيد ( ١٩٥/ب ) في قوله : ( فليأتينا بآية ) « الأنبياء ٧ » ، و ( لولا أنزل عليه آية ) « يونس ٢٠ » فهو مثله ، وقرأ الباقون بالجمع على الأصل ، لأنهم اقترحوا آيات تنزل عليهم ، ودليله أن بعده في الجواب ( قل إنها الآيات عند الله ) ، فدل هذا على أنهم اقترحوا آيات ، إذ أتى الجواب بالجمع ، يدل على أن سؤالهم كان بآيات ، وأيضا فإنها في المصحف بالتاء ، فدل ذلك على أنسه جمع ، إذ لو كان على التوحيد لكان بالهاء ، فقويت القراءة الجمع ، وهو الاختيار (١) ،

« ١٠ » قوله: (ويقول ذوقوا) قرأه نافع وأهل الكوفة بالياء ، على الإخبار عن الله ، لأن قبله: (قل كفي بالله) « ٥٢ » وقول : (كفروا بالله) ، فذلك أقرب إليه من غيره ، ويجوز أن يكون إخبارا عن قول المُوكئل بعذابهم لهم ، فالتقدير : ويقول الموكئل بعذابهم لهم ، وقرأ الباقون بالنون على الإخبار من الله تعالى عن نفسه ، لأن كل شيء لا يكون إلا بأمره ، فنسب الفعل إلى نفسه ، وإن كان تعالى ذكره لا يتكلمهم ، إنها تكلمهم الملائكة عن أمره ومشيئته ، فنسب الفعل إليه لما كانت الملائكة لا تتكلمهم إلا عن أمره وإرادت ، والياء أحب إلي " ، لأن المعنى عليه ، إذ القائل لهم هذا القول غير الله جل ذكره ، وبعده قوله : (أنا أنزلنا عليك) « ١٥ » وبعده قوله : (ثم "إلينا) « ٥٧ » ، و (لنبو التهم ) « ٨٥ » فحمل على ما قبله وما بعده من الإخبار عن الله جل ذكره ، أن قبله وما بعده من الإخبار عن الله جل ذكره ، أنه قبله وما بعده من الإخبار عن الله جل ذكره ، أنه على هنا قبله وما بعده من الإخبار عن الله جل ذكره ، أنه على الله على وما بعده من الإخبار عن الله جل ذكره ، أنه على الله على ا

« ۱۱ » قوله : ( ثم " إلينا ترجَعون ) قرأ أبو بكر بالياء ، حماكه على لفظ الغيبة في قوله ( كل " نفس ذائقة الموت ) ، وجمع حملا " على معنى « كل » • وقرأ الباقون بالتاء ، على معنى الخروج من الغيبة إلى الخطاب ، كقوله : ( إيّاك

<sup>(</sup>۱) التبصرة ۹۷/ب، والتيسير ۱۷٤، والنشر ۲/٬۳۲۹، وزاد المسير ۲۷۹/۰ وتفسير النسفي ۲۲۱/۳ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ۸۳/ب .

<sup>(</sup>٢) زاد المسير ٢٨٠/٦ ، وتفسير ابن كثير ٣/٢١٩

نعبد ) « الفاتحة ه » بعد قوله : ( الحمد لله ) « ۲ »(۱) •

« ١٢ » قوله : ( لنُبَوِ التَّهُمُ ) قرأه حمزة والكسائي بالثاء والنون ، من غير همز ، جعلاه من الثُّواء ، وهو الإقامة في الجنة ، و « في » محذوفة من « غرف » • وقرأ الباقون بالياء والهمز ، من التَبَوُ ، وهو الإقامة أيضا ، وقيل هو الإنزال(٢) •

« ١٣ » قوله : (وليتكمتُّعوا) قرأه ورش وابن عامر وأبو عمرو وعاصم كلي اللام ، على أنها لام « كي » ، وقرأ الباقون بالإسكان ، على أنها لام الأمر ، ففي الكلام معنى التهدد والوعيد ، ولا يحسن أن تكون اللام في قــراءة من أسكن لام كي ، لأن لام كي لاتسكن (٣) .

« ١٤ » فيها ثلاث ياءات إضافة قوله : ( إلى ربّي إنّه ) « ٢٦ » قرأها نافع وأبو عمرو بالفتــح ٠

قوله : ( يا عبادي َ الذين ) « ٥٦ » قرأها أبو عمرو<sup>(١)</sup> وحمزة والكسائمي بالإسكان •

قوله : ( إن أرضي ) « ٥٦ » قرأها ابن عامر بالفتح ٠

ليس فيها زائدة(٥) ٠

<sup>(</sup>١) الحجة في القراءات السبع ٢٥٦

<sup>(</sup>۲) زاد المسير ۲۸۲/۳ ، وتفسير غريب القرآن ۳۳۸ ، وتفسير ابن كثير ٢٩٣٨ ، وتفسير النه في ٢٦٢/٣

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن ٢/٣١٩ ، وإيضاح الوقف والابتداء ٨٢٩ ، وزاد المسير ٦٨٤/٦ ، وتفسير ٢٨٤/٦ ، وتفسير ابن كثير ٢٦٤/٣ ، وتفسير النسفي ٣٦٤/٣

<sup>(</sup>ع) ب: «نافع» وتصویبه من: ص ، ر ٠

<sup>(</sup>٥) التبصرة  $\sqrt{9}/\gamma$  ، والتيسير ١٧٥ ، والنشر 7/77 ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار  $7/\gamma - 3/\gamma$  .

# سورة الروم مكية ، وهي تسبع وخمسيون آية في المدني وستون في الكوفي

« ۱ » قوله : (ثم كان عاقبة الذين) قرأه الكوفيون وابن عامر «عاقبة »
 ( 197) بالنصب ، وقرأ الباقون بالرفع .

وحجة من قرأ بالنصب أنه جعل «عاقبة » خبر «كان » مقد ما على اسمها ، واسمها « السيواى » ، تقديره : ثم كانت السيواى عاقبة الذين ، و « السيواى » جهنم أعاذنا الله منها ، أي : ثم كان دخول جهنم عاقبة الذين كفروا من أجل أن كذبوا ، فذ كرّ الفعل لتذكير الدخول الذي هو اسم كان على الحقيقة ، ويجوز أن يكون اسم كان « أن كذبوا » ويكون « السيواى » مصدرا كالرشجعي والبشرى ، ويكون التقدير : ثم كان التكذيب عاقبة الذين أساءوا إساءة ، فيذكر الفعل لتذكير الذي هو اسم كان .

« ٢ » وحجة من رفع « عاقبة » ، وهو الاختيار ، أنه جعل « العاقبة » اسم كان ، والخبر « السّوأى » و « أن كذّبوا » ، والتقدير ، إذا جعلت « السّوأى » الخبر ، ثم كان مصير المسيئين السّوأى من أجل أن كذّبوا ، أي : كان مصيرهم دخول جهنم ، وذكر الفعل حملا على المعنى ، لأن العاقبة والمصير سواء في المعنى • وأيضا فإن تأنيث « العاقبة » غير حقيقي ، لأن مصدر ، وأيضا فإن « العاقبة » لما كانت في المعنى هي دخول جهنتم ، لأن الخبر هو الاسم في المعنى حمل التذكير على تذكير الدخول كالأول، فإن جعلت «أن كذّبوا »هو الخبر حملت تذكير الفعل على تذكير التكذيب ، لأنه هو اسم كان في المعنى ، إذ اسمها هو خبرها في المعنى كالابتداء والخبر ، فإذا جعلت « أن كذبوا » هو الخبر كان هو خبرها في المعنى كان مصير الذين أساءوا إساءة ، للتكذيب (١) ليما جاء به محمد

<sup>(</sup>۱) ب، ر: « التكذيب » ورجعت مافي : ص .

عليه السلام(١) •

« ٣ » قوله : ( ثــم" إليه تـُرجعون ) قرأه أبــو بكر وأبو عمرو بالياء ، بالياء ، وقرأ الباقون بالتاء •

وحجة من قرأ بالياء أنه حمله على لفظ الغيبة المتقدّم في قول : ( يبدؤ الخكنْق َ ثم يُعيده ثم إليه يُرجَعون ) أي : يُرجع الخكنْق ، والخلق هم المخلوقون كلهم ، لكن وحد اللفظ في قوله « يعيده » رداً على توحيد لفظ الخلق ، شم جمع في قوله « يرجعون » رداً على معنى الخلق .

« ٤ » وججة من قرأ بالتاء أنّه ردّه إلى الخطاب بعد الغيبة ، وهو كثير في القرآن ، وقد مضت له نظائر بعللها ، والتاء الاختيار ، لأن عليه الجماعة (٢٠ ٠ « ٥ » قوله : ( لآيات ٍ لطّعالمين ) قرأ حفص بكسر اللام الشانية وقرأ الماقون بفتحهما ٠

وحجة من كسر أنه جعله جمع « عالم » وهـو ذو العلم ، خَص " بالآيات العلماء ، لأنهم أهل النظر والاستنباط والاعتبار دون الجاهلين الذين هم في غفلة وسهو عن تدبر الآيات والتفكر فيها ، دليله قوله تعالى : ( ومايعتقلها إلا العالمون ) « العنكبوت ٤٣ » فأخبر أن النّذين يتعقلون الأمشال والآيات هم العالمون دون الجاهلين ، ولو عقلها الجميع لم يكن لعالم فضل على الجاهل ٠

« ٦ » وحجة من فتح اللام أنّه جعله جمع عالم ، كما قال « ربّ العالمين » والعالم هو جميع المخلوقات في كل أوان ، فذلك أعم في جميع المخلوقات في كل أوان ، فذلك أعم في جميع الخلق ، إذ الآيات والدلالات على توحيد الله يشهدها العالم ( ١٩٦/ب ) والجاهل ، فهي آية للجميع ، وحجة على كل الخلق ، ليست بحجة على العالم دون الجاهل ، فكان

<sup>(</sup>۱) التبصرة ۹۷/ب ، والتيسير ۱۷۶ ، والنشر ۲۳۰/۲ ، والحجة في القراءات السبع ۵۸ ، وزاد المسير ۲۹۱/۳ ، وتفسير ابن كثير ۲۷/۳ ، وتفسير النسسفي ۲۲۷/۳ ، والمختار في معاني قراءات اهل الأمصار ۱/۸۶ .

<sup>(</sup>٢) راجع سورة البقرة ، الفقرة «١٢٨» ·

العموم أولى بذلك ، وهو الاختيار ، لأن الجماعة عليه ، ولأنّه أعم وأدخل في الحجة هلى جميع الخلق ، ومن كسر اللام فإنّه يجب على قوله أن لاتكون الآيات حجة إلا على جميع العلم دون غيرهم ، فالفتح أكولى به ، لأنه حجة الله جل ذكسره ، لازمة لكل الخكائق (١) .

« ٧ » قوله : (وما آتيئيتُم مِنْ رَبا) قرأه ابن كثير بغير مد" ، جعله من باب المجيء ، وقرأ الباقون بالمد" ، جعلوه من باب الإعطاء [ ومعناه ] (٢) وما أعطيتم من عطية ، لتعوضوا أكثر منها ، فلا ثواب لكم فيها عند الله ، وذلك مثل الرجل يهدي إلى الرجل هدينة ليعو "ضه أكثر منها، وهذا مباح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو غير مباح للنبي عليه السلام لقوله تعالى : (ولا تَمنتُن " تَكُنتَكثر ) « المد"ثر ٢ » ، أي : لا تعطر يا محمد عطية لتأخذ أكثر منها ، وتر "ك المد" معناه : ما جئتم من ربا ، فهو يرجع إلى معنى الإعطاء ، والمد " الاختيار ، لأن الجماعة عليه (٣) ،

« ٨ » قوله : ( لِيربو ا) قرأه نافع بناء مضمومة ، وإسكان الواو علمي المخاطبة ، لأن قبله : ( وما آتيته مين ر "با ) فرد "الخطاب على الخطاب ، والتقدير : لتصيروا ذوي ربنا ، أي : ذوي زيادة فيما أعطيتم ، وستُمتّى ما يعطون ربا ، لأنه للزيادة يعطونه ، فالفعل للجمع (٤) ، وحذف النون على النصب بلام « كي » ، وقرأ الباقون بياء مفتوحة ، وفتح الواو ، رد "وه على الر "با ، ونصبوا الفعل بلام كي، لأنه واحد ، والمعنى : ليربوا ذلك الذي تعطونه ، وسمتّى ما يعطونه ربا باسم

<sup>(</sup>۱) التيسير ۱۷۵ ، والحجة في القراءات السبع ۲۵۷ ، وزاد المسير ۲۹٦/٦ ، وتفسير النسفي ۲۹۹/۲ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٨٤/١ـب .

<sup>(</sup>٢) تكملة موضحة من : ص ، ر .

<sup>(</sup>٣) راجع سورة البقرة ، الفقرة «١٤١» ..

<sup>(</sup>٤) ب: « مجمع » ٤ ص : « جمع » وتوجيهه من : ر .

ما يُتبتغى به ، وهو الاختيار ، لأن الجماعة عليه (١) ، ولم يختلف في مد" « وما آيتم من زكاة » لأنه بمعنى الإعطاء .

« ٩ » قوله: (ليئذيقهم) قرأ (٢) قنبل بالنون على الإخبار من الله جل ذكره عن نفسه • وقرأ الباقون بالياء ، حملوه على لفظ الغيبة التي قبله ، وهو قوله: ( الله الذي خكا قكم ) « ٤٠ » ، وهو الاختيار ، لأن الجماعة عليه (٢) ، وقد تقد م ذكر « يشركون » و « كسفا » و « لا تسمع الصم » و « بهاد العمي » (٤) فأغنى عن إعادة ذلك •

« ١٠ » قوله: (إلى آثار رحمت الله) قسرأه ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي « آثار » بالجمع ، لكثرة ما تثو ثر الرحمة في الأرض ، وهو (٥) المطر وقرأ الباقون بالتوحيد ، لأنه لما أضيف إلى مفرد أ فرد ليأتلف الكلام ، وأيضا فإن الواحد يدل على الجمع ، وهو أخف ، وهو الاختيار ، ويقو ي ذلك أن بعده « كيف يتحيي الأرض » فهذا إخبار عن واحد، ويلزم من قرأ « آثار » بالجمع أن (١) يقرأ : « كيف تحيي » بالتاء ، لتأنيث لفظ الآثار ، ولكن لا يتقرأ بذلك لأن من قرأ « آثار » بالجمع جاز له أن يقد رأن الفاعل في « يحيي » هو الله جل ذكره ، قرأ « آثار » بالجمع جاز له أن يقد رأن الفاعل في « يحيي » هو الله جل ذكره ،

<sup>(</sup>۱) التبصرة 1/9.8 ، وزاد المسير 7.8/7 ، وتفسير ابن كثير 7.87 ، وتفسير غريب القرآن 7.87 ، وتفسير النسفي 7.47 ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار 3.8/ .

<sup>(</sup>٢) ر: «قـرأه».

<sup>(</sup>٣) الحجة في القراءات السبع ٢٥٨ ، وزاد المسير ٣٠٦/٦ ، وتفسير النسفي ٢٧٥/٣

<sup>(3)</sup> راجع الأحرف المذكورة على توالي ذكرها سورة يونس ، الفقرة «T - V» وسورة الإسراء ، الفقرة «T - V» وسورة الأنبياء الفقرة «T - V» وسورة النمل الفقرة «T - V» .

<sup>(</sup>a) ب ع ص : «وهو» ووجهته من : ر .

<sup>(</sup>۱۲) ب: «أنه» وتصويبه من: ص ، ر .

لتقدّم ذكره ، فلا يلزمه أن يقرأ بالتاء لجمع « الأثر »(١) •

« ١١ » قوله : ( من ضَعف ) قرأه أبو بكر وحمزة بفتح الضاد ، في ثلاثة مواضع في هذه السورة (٢٠) ، وقد ذ كر عن حفص ( ١٩٥٧ أ ) أنه رواه عن عاصم، واختار الضم "لرواية قويت عند كه ، وهو ما رواه ابن عمر قال : قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم « من ضَعف » يعني بالفتح ، قال : فرد "علي "النبي صلى الله عليه وسلم من « من ضُعف » يعني بالضم " في الثلاثة ور ور وي عنه أنه قال (٢٠) : ما خالفت عاصما في شيء مما قرأت به عليه (٤) إلا في ضم (٥) هذه الثلاث كلمات وقرأ الباقون فيهن بالضم " ، وهما لغتان كالفَق والفُق (٢) و

« ١٢ » قوله: ( لا يَنفع الذين ظلموا ) قرأه الكوفيون بالياء ، حملوه على العذر ، وهو مُذكّر لأ"ن المعذرة والعذر سواء ، وأيضا فقد فر"ق بين المؤنث وفعله بالمفعول ، فقوي التَذكير • وقرأ الباقون بالتاء ، لتأنيث لفظ المعذرة ، وهو الاختيار (٧) •

ليس فيها ياء إضافة ولا محذوفة .

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) زاد المسير ۳۱./٦ ، وتفسير ابن كثير ٣٧/٣ ، وتفسير غريبالقرآن ٣٤٣ ، وتفسير النسفي ٣٧٦/٣

<sup>(</sup>٢) الحرفان الآخران هما في الآية نفسها: (٦ ١٥).

<sup>(</sup>۳) يعني حفصاً .

<sup>(</sup>٤) ب: «عليه به» وتوجيهه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>o) ب، ص: «إلا ضم» وتوجيهه من: ر.

<sup>(</sup>٦) تفسير ابن كثير ٣٩/٣) ، وتفسير النسفي ٢٧٧/٣ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٨٨٥ ، وأدب الكاتب ٢٤

<sup>(</sup>٧) زاد المسير ٣١٢/٦ ، وتقسير ابن كثير ٣٠٤٦)

### سسورة لقمسان مكيئة ، سوى ثلاث آيات نزلن بالمدينة ، وهن قوله تعالى: ( ولو أن مافي الأرض من شجرة ٍ أقلام ٌ) ((٢٧)) الى تمسام الثلاث(١)

وهي ثلاث وثلاثون آية في المدني ، وأربع في الكوفي •

« ۱ » قوله : ( هندی ً ورحمة ً ) قرأه حمزة « ورحمة » بالرفع ، ونصب الباقون .

وحجة من رفع أنه أضمر مبتدأ ، وجعل « هدى » خبره ، وعطف عليه « ورحمة » تقديره: هو هدى ورحمة .

« ٢ » وحجة من نصب أنه جعل « هدى » في موضع نصب على الحال من « الكتاب » وعطف عليه « ورحمة » ، فنصبها على الحال ، تقديره : هاديا وراحما للمؤمنين ، يعني الكتاب ، لأن [ به ] (٢) هكدى الله المؤمنين ورحمهم ، تقديره : تلك آيات الكتاب الحكيم هاديا وراحما للمؤمنين (٢) .

« ٣ » قوله : (ويكتخذه ) قرأ حفص وحمزة والكسائي بالنصب ، عطفوه على « ليضل » لأنه أقرب إليه ، وهو اختيار المبرّد ، وقرأ الباقون بالرفع ، عطفوه على « يشتري » أو على القطع ، ويكون الضمير في « يتخذها »، وفي قراءة من نصب ، يعود على « سبيل الله » ، أو على « آيات القرآن » ، بدلالة قوله : ( تلك آيات الكتاب الحكيم ) « ٢ » وبدلالة قوله في موضع بدلالة قوله : ( تلك آيات الكتاب الحكيم ) « ٢ » وبدلالة قوله في موضع

<sup>(</sup>۱) ص ، ر: «الثلاث الأبات» .

<sup>(</sup>۲) تكملة لازمة من : ص ، ر .

<sup>(</sup>۱۲) التبصرة ۱۸۸ ، والتيسير ۱۷٦ ، والنشر ۱۳۱/۲ ، والحجة في القراءات السبع ۲۰۸ ، ومعاني القرآن ۱۱/۱ ، ۳۲٦/۲ ، وتفسير القرطبي ۲۰/۱۰ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ۱۸۰/۱ .

آخر: ( ذَلَكُم بَأَنْتُكُم اتَّخَذَ ْتُم آيات ِ الله ِ هُنَرُوا ) « الجاثية ٣٥ » أو يعود [ في قراءة من رفع ] (١) على « الأحاديث » ، أو و على « الآيات » ، والرفع الاختيار ، لصحة المعنى ، ولأن الأكثر عليه (٢) ، وقد تقد م ذكر « الأذن » و ها أذنيه » ، و تقد م ذكر « يابني » وعلته (٣) .

« ٤ » قول ه : (ولا تُصعِرٌ) قرأه ابن كثير وعاصم وابن عامر بغير ألف مشددا وقرأ الباقون بألف مخفقا ، وهما جميعا لغتان بمعنى : ولا تُعثرض بوجهك عن الناس تجبرا و حكى سيبويه أن صاعر وصعر بمعنى ، قال الأخفش : لا تصاعر بألف لغة أهل الحجاز ، وبغير ألف مشددا لغة بني تميم ، وأصله من الصحيح وهو داء " يأخذ الإبل في رؤوسها وأعناقها ، فتشميل أعناقها منه (٤) و

« ه » قوله : ( إن تمك ميثقال حَبَّة ٍ ) قسرا نافع برفع « مثقال » ونصب الباقون •

وحجة من (١٩٧/ب) رفع أنه جعل «كان» بمعنى وقع تامة لا تحتاج إلى خبر ، فرفع « المثقال » بها ، وأتى الفعل بلفظ التأنيث حمّالاً على المعنى ، لأن المثقال بمعنى المظلمة أو السيئة (٥) أو الحسنة ، فأتتَّ على المعنى ، كما قال : (فكه عمّشر أمثالها) « الأنعام ١٦٠ » فأتتَّ على معنى الأمثال ، لأنها حسنات في المعنى ، وقيل التقدير : فله عشر حسنات أمثالها ، ولو حمل على اللفظ لقيل : فله عشرة أمثالها ، لأن لفظ الأمثال مذكر ، وكذلك قوله « إن تك مثقال » في قراءة من رفع حمل التأنيث على المعنى .

<sup>(</sup>١) تكملة موضحة من: ص٠

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن ٣٢٦/٢ ، وإيضاح الوقف والابتداء ٨٣٦ ، والحجمة في القراءات السبع ٢٥٩ ، وزاد المسير ٣١٧/٦ ، وتفسير النسفي ٣٧٩/٣

<sup>(</sup>٣) راجع سورة المائدة الفقرة «١٠ ـ ١٣» وسورة هود ، الفقرة «٩ ـ ١١» .

<sup>(</sup>٤) التبصرة ٩٨/ب ، والنشر ٣٣٢/٢ ، والحجة في القراءات السبع ٢٦٠ ، وتفسير غريب القرآن ٣٤٤ ، وزاد المسير ٣٢٢/٦

<sup>(</sup>o) ب: «والسيئة» وتوجيهه من: ص ، ر .

« ٦ » وحجة من نصب أنه جعل « كان » ناقصة ، تحتاج إلى اسم وخبر ، فأضمر فيها اسمها ، ونصب « مثقالا » على الخبر ، والتقدير : إن تكن المظلمة أو السيئة أو الحسنة قد ومن مثقال حبة من خر دل أتى الله بها ، للمجازاة عليها(١) .

« ٧ » قوله : ( نِعتَمَه ) قرأ نافع وأبو عمــرو وحفص بالجمــع • وقرأ الباقون بالتوحيد •

وحجة من جَمع أن « نعم الله »جل " ذكره لا تتحصى كثرة ، فجمع ليدل " على ذلك ، ودل " على ذلك قوله : ( وإن تعد وا نعمة الله لا تتحصوها ) « النحل ١٨ » ، وقال : ( شاكراً لِلمنعممية ) « النحل ١٢١ » فجمع ٠

« ٨ » وحجة من أفرد أن " المفرد في هذا يدل " على الجمع ، ولذلك قال : ( وإن تَعد وا نعمة َ الله ) ، ولم يقل « نعم الله » • وقد ر وي عن ابن عباس أنه قال : هي الإسلام • فهذا يدل " على التوحيد • فالقراء تان بمعنى ، والجمع أحب " إلي " ، لأنه أدل على المعنى ، وعليه المفهوم ، وإليه ترجع القراءة بالتوحيد (٢) •

« ٩ » قولمه : ( والبَحر ُ بَمُدُهُ ) قرأه أبو عمرو بالنصب ، ورفعه الباقون ٠

وحجة من نصب أنّه عطفه على اسم « أنّ » ، وهــو « مــا » ، والخبر « أقـــلام » •

« ١٠ » وحجة من رفع أنه استأنف « البحر » ، فرفعه على الابتداء ، و « يمد » » الخبر ، والجملة خبر « أن » ، ويدل على الرفع أن فيحرف أ بكي ": « وبكحر " يكمد » بغير ألف ولا لام ، وكذلك هو في مصحفه ، فهه يدل على

<sup>(</sup>۱) زاد المسير ٣٢٠/٦ ، وتفسير ابن كثير ٤٤٥/٣ ، وتفسير النسفي ٢٨١/٣ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٨٥/٠.

<sup>ُ (</sup>٢) التيسير ١٧٧ ، وزاد المسير ٣٢٠/٦ ، وتفسسير ابن كثير ٣٠٠/٥ ، وتفسير النسغي ٢٨٢/٣

الرفع(١) ، وقد ذكرنا « وأنّ ما يدعون » في الحج(٢) .

« ١١ » ليس فيها ياء إضافة ولا محذوفة لأن ياء ( يا بني" ) « ١٣ »ليست بياء إضافة ، وياء الإضافة فيها محذوفة ، ولذلك كُسرت الياء ، لتدلّ على الياء المحذوفة ، وقد تقدّم هذا بشرحه وعلّته (٣) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الحجة في القراءات السبع 73 - 731 ، وزاد المسير 77/7 ، وتفسير النسفي 7/7/7 ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار 1/7/7 ، وكتاب سيبويه 1/7/7 ، وتفسير مشكل إعراب القرآن 1/7/9 .

<sup>(</sup>۲) راجع سورة الحج ، الفقرة «۲۵ – ۲۱» .

<sup>(</sup>٣) تقد مت الإحالة على ذلك في أول السورة .

## سسورة الستَجِدة مكيتَة ، سوى ثلاث آيات نزلن بالمدينة وهن ّ قوله : (أفمَن كان مؤمنا ) (( ١٨ )) الى آخر الثلاث الآيات

وهي ثلاثون آية في المدني والكوفي •

« آ » قوله: ( كُلُّ شَيِّ خَلَّقه ) قرأه الكوفيون ونافع بفتح اللام من « خلقه » ، جعلوه فعلا ماضيا صفة له « شيء » ، أو له « كل » ، والهاء تعود على الموصوف ، على « شيء » ، أو على « كل » ، وقرأ الباقون بإسكان اللام ، جعلوه مصدرا ، عميل فيه مادل عليه الكلام المتقدم ، كأن قوله « أحسس كل شيء » دل على خلق كل شيء خلقا ، ومعناه: أتقس كل شيء خلقه ، والهاء تعود على ( ١٩٨/ أ ) اسم الله جل " ذكره ، أو على « كل » ويجوز نصب « خلقه » على البدل من « كل » ، والتقديس : أحسس خلقه » على البدل من « كل » ، والتقديس : أحسس خلقه ،

« ٢ » قوله : ( مــا أُخفِي َ لهم ) قــرأه حمزة بإســكان البـــاء • وقرأ الباقون بالفتح •

وحجة من أسكن الياء أنه جعل الهمزة للمتخبر عن نفسه ، فهو فعل مستقبل ، سكنت الياء فيه ، لاستثقال الضم عليها ، فهو إخبار من الله جل "ذكره عن نفسه بأنه أخفى عن أهل الجنة ما تقر "به أعينهم ، بدخول الجنة ونعيمها ، والسلامة من النار وعذابها ، ويقو ي الإخبار أن "قبله إخبارا عن الله أيضا في قوله : ( لأتيكنا كل "نفس هنداها ولكن حق "القول منتي لأملا "ن ) « ١٣ » ، وقول ه ( إنا نسيناكم ) « ١٤ » ، وقوله : ( بآياتنا ) « ١٥ » وقوله : ( ومهما رزقناكم ) السيناكم ) فكلته إخبار من الله عن نفسه ، فجرى ما بعد ، عليه ، وما في هذه

<sup>(</sup>۱) التبصرة ۹۸/ب ، والتيسير ۱۷۷ ، والنشر ۳۳۳/۲ ، والحجة في القراءات السبع ۲۸۱ ، وزاد المسير ۳۳٤/۳ ، وتفسير ابن كثير ۴۵۷/۳ ، وتفسير النسفي ۲۸۷/۳ ، وكتاب سيبويه ۲۲۳/۱

القراءة استفهام في موضع نصب بـ « أُخفي » ، والجملة(١) في موضع نصب بـ « تعلم » سد"ت° مسّند" المفعولين •

وحجة من فتح الياء أنه جعل الفعل ماضيا لم يسم فاعله ، ففتح الياء ، كما تقول : أمطي زيد ، نهي عمرو ، وما في هذه القراءة استفهام في موضع رفع بالابتداء ، وما بعدها الخبر ، وفي « أخفي ) ضمير يقوم مقام الفاعل ، يعود على « ما » والجملة في موضع نصب به « تعلم » سدت مسد المفعولين ، وهو الاختيار ، لأن الجماعة عليه (٢) .

« ٣ » قوله: ( لممّا صَبَرُوا ) قرأ حمزة والكسائمي بكسر اللام والتخفيف ، وقرأ الباقون بفتح اللام والتشديد •

وحجة من فتح وشد"د أنه جعل « لما » التي فيها معنى المجازاة ، كما تقول : أحسنت إليك لما جئتني ، والتقدير : لما صبروا على الطاعة جعلناهم أئمة ، وقيل : إن « لما » بمعنى الظرف ، أي بمعنى حين ، أي جعلناهم أئمة حين صبروا •

« ٤ » وحجة من كسر اللام وخفّتف أنه جعل اللام لام جرّ ، و « مَا » والفعل مصدراً (٢) ، والتقدير : جعلناهم أئمة لبِصبَرهم (٤) ، وقد ذكرنا « أئمة » في براءة وغيرها (٥) •

ليس فيها ياء إضافة ولا محذوفة .

<sup>(</sup>۱) ب: «الجملة» وبالواو وجهه كما في: ص ، ر .

<sup>(</sup>٢) التبصرة ٩٩/١، والحجة في القراءات السبع ٢٦٢، وزاد المسير ٣٣٩/٦، وتفسير النسفي ٣٨٩/٣، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٨٨/١، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٨٦/٠.

<sup>(</sup>٣) ر: «بتأويل مصدر» .

<sup>(</sup>٤) زاد المسير ٣٤٤/٦ ، وتغسير ابسن كثير ٣٦٣/٣ ، وتغسير النسفي ٢٩٠/٣

<sup>(</sup>٥) راجمها في السورة المذكورة ، الفقرة «١- ٢» .

### سسورة الأحسزاب مدنية ، وهي ثلاث وسبعون في المدني والكوفي

« ١ » قوله: (بما تكملون خبيرا) ، و (بما تعملون بصيرا) قرأهما أبو عمرو بالياء [ردّهما] على ذكر المنافقين والكافرين ، والتقديسر: لاتطعهم يامحمد ، فهو في الظاهر أمر للنبي ، ومعناه لأمته ، أي: الا تطيعوهم ، إن الله كان بما يعملون خبيرا ، وقرأهما الباقون بالتاء على المخاطبة ، فالجميع (٢) داخلون في المخاطبة ، فهو أبلغ ، وهو الاختيار ، لأن الأكثر عليه (٣) .

<sup>(</sup>١) تكملة لازمة من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٢) ب: «فالجمع» وتصويبه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٢) التبصرة ٩٩/١ ، والتيسير ١٧٧ ، والنشر ٣٣٢/٢ ، والحجة في القراءات السبع ٢٦٢ ، وزاد المسير ٣٥٧/٦ ، وتفسير النسفي ٣٩٢/٣ .

<sup>(</sup>٤) ب: «الهمز» وتصويبه من: ص، ر. الكشف: ١٣، ، ج ٢

المد" فهو وجه ، والمد" أقيس فيه ، لأن التخفيف عارض ، لكن لم أقرأ بسه ، ومن الناس من يقول : إن كسر الياء فيه لغة من لايرى أن أصله الهمز، فعلى هذا يحسن ترك المد" لورش ، ومثله [ الاختلاف في ](١) المجادلة والطلاق(٢) ، والعلمة واحدة ، والاختيار الهمز والياء بعد المهزة ، لأنه الأصل وعليه الأكثر(٣) .

« ٣ » قوله: (تظاهرون) قرأه الحرميان وأبو عمرو بتشديد الظاء والهاء من غيسر ألف ، وأصله « ينظهترون » على وزن « ينفعتلون » ثم أ دغمت التاء الثانية في الظاء ، فوقع التشديد لذلك ، وحسن الإدغام ، لأنك تنقل حرفا ضعيفا ، وهو التاء إلى لفظ حرف قوي " ، وهو الظاء • قرأ حمزة والكسائي بألف مخفتفا ، وأصله « تتظاهرون » ، ثم حذف إحدى التاءين كه « تساءلون » وكه «تظاهرون» في البقرة • وكذلك قرأ ابن عامر غير أنه شد "د الظاء ، لأنه أدغم التاء الثانية في الظاء ، ولم يحذفها كه « تساءلون و قطاهرون » في البقرة في قراءته ، وقراءة عاصم بضم " ولم يحذفها كه « تساءلون و وقطاهرون » في البقرة في قراءته ، وقراءة عاصم بضم " التاء وكسر الهاء وبألف بعد الظاء متخفقا على وزن « تفاعلون » ، والتاء للخطاب مثل « تقاتلون » ، بناه على « فاعل تفاعل » ، والتاء للخطاب ، وهو كله بمعنى واحد ، مشتق من الظهر ، وقولهم (٤) « البظاهرا » يدل "على ضم التاء ، لأنه مصدر « ظاهر " » فأما قوله : ( تكظاهرون ) و ( تكظاهرا ) في البقرة والتحريم (٥) ، فهو من المنظاهرة ، وهي المعاونة وليس من الظهر (١) في البقرة والتحريم (٥) ، فهو من المنظاهرة ، وهي المعاونة وليس من الظهر (١) في البقرة والتحريم (٥) ، فهو

« ٤ » قوله : (الظشّنونا) و ( الرّسولا ) ، و ( السّبيلا ) قرأ نافع وابن عامر وأبو بكر بألف في الثلاثة ، في الوصل والوقف ، وكذلـــك حفص وابن كثير

<sup>(</sup>١) تكملة لازمة من : ص ، ر .

<sup>(</sup>٢) حرفاهما هما: (٦٦، ٤) وسيأتي أولهما في سورته بأولها .

<sup>(</sup>٣) النشر ٢/٣٣٣ ، وكتاب سيبويه ٢/٩٤

<sup>(</sup>٤) ب: «وقوله» وتوجيهه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>o) حرفاهما هما: (آه٨٠٤).

<sup>(</sup>٦) راجع سورة البقرة ، الفقرة «٣٦  $_-$  ٨٤» والحجة في القراءات السبع ٣٦٢  $_-$  ٢٦٣ ، وزاد المسير ٣٥٣/٦ ، وتفسير ابن كثير ٣٥/٣ ، وتفسير النسفي ٤٦٩٣/٣ والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٨٦٦/٣  $_-$  ١/٨٧ .

والكسائي ، غير أنهم يحذفون الألف في الوصل • وقرأ الباقون بحذف الألف في الوصل والوقف ، وكلهم قرأ : ( وهو يهدي السّبيل ) « الأحزاب ٤ » و ( أم َ مُم ضَيلتوا السّبيل ) « الفرقان ١٧ » بغير ألف في الوصل والوقف •

وحجة من أثبت الألف في الوصل أنه اتتبع الخطَّ ، فهي في المصحف بألف، ، وإنمَّا كُتبت بألف لأنها ( ١٩٩٨) ) رأس آية ، فأشبهت القوافي من حيث كانت كلها مقاطع الكلام ، وتمام الأخبار .

« ه » وحجة من حذف الألف في الوصل أنه أتى به على الأصل ، إذ لا أصل للألف فيه كله ، وفر°ق ما بين هذا والقوافي أن "القوافي موضع وقف وسكون ، وهذا لا يلزم فيه الوقف والسكون.

« ٦ » وحجة من أثبت الألف في الوقف أنه اتّبع الخَطّ ، فوقف على مافي خَطّ المصحف •

« ٧ » وحجة من حذف الألف في الوقف أنه أجرى الوقف مجرى الوصل ، فحذف في الوقف كما حذف في الوصل ، لأن الألفات فيها لا أصل لها ، إنما جيء بها على التشبيه بالقوافي والفواصل ، والاختيار إثبات الألف في الوصل والوقف اتباعا للمصحف(١) .

« ٨ » قوله: ( لا متهام لكم ) قرأه حفص بضم " الميم ، جعله اسم مكان ، على معنى: لا موضع قيام لكم ، كما قال: ( مقام إبراهيم ) « البقرة ١٢٥ » ، أي : موضع قيامه ، ويجوز أن يكون مصدرا من « أقام » على معنى: الا إقامة لكم ، وقرأ الباقون بفتح الميم ، على أنه مصدر قام قياما ومقاما ، ويجوز أن يكون أيضا اسم مكان ، والقراءتان بمعنى (٢) •

<sup>(1)</sup> ر: « لخط المصحف » ، انظر المصاحف ١١١ ، وهجاء مصاحف الأمصار ١/٩ ، وإيضاح الوقف والابتداء ٣٧٤ ، والتبصرة ٩٩/ب ، والتيسبير ١٧٨ ، والحجة في القراءات السبع ٢٦٣ ، وزاد المسير ٣٥٨/٦ ، وتفسير النسفي ٣٩٦/٣ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٨٦/ب ، وكتاب سيبويه ٣٥٧/٢

<sup>(</sup>۲) راجع سورة مريم ، الفقرة « ۲۵ – ۲۹ » .

« ٩ » قوله: ( لأ تكو ها ) قرأ الحرميان بغير مد من المجيء ، على معنى ، لحاؤوها • وقو من ذلك أنه لم يتعد إلا إلى مفعول واحد ، وباب الإعطاء يتعدى إلى مفعولين ، ويحوز الاقتصار على أحدهما ، وقرأه الباقون بالمد من باب الإعطاء ، على معنى : لأعطوها السمائلين ، أي : لم يمتنعوا منها ، أي لو قيل لهم كونوا على المسلمين لفعلوا ذلك ، وهو الاختيار ، لأن الأكثر عليه ، وهو أبين في المعنى (١) • ( أسو ق ) قرأه عاصم بضم الهمزة ، ومثله في الممتحنة (٢) وقرأ الباقون بالكسر ، وهما لغتان ، والأسوة القدوة (٣) •

« ١١ » قبوله: (ينضاعك "لها العذاب") قرأه ابن كثير وابن عامر ، بالنون والتشديد ، وكسر العين ، ونصب « العذاب » ، على الإخبار من الله جل ذكره عن نفسه بذلك ، فانتصب « العذاب » بوقوع الفعل عليه وقرأ الباقون بالياء والتخفيف ، وبألف ، ورفع « العذاب »غير أن أبا عمرو قرأ بالياء والتشديد ، وحذف الألف ، قرأ ذلك على أن الفعل لم يسم فاعله ، والفاعل في المعنى هو الله جل ذكره ، فأقاموا « العذاب » مقام الفاعل ، فرفعوا ، والتشديد وحذف الألف والتخفيف لغة أهل المنحفيف لغنة أهل الحجاز ، والتشديد لغة تميم وقيل : إن في التشديد معنى التكثير (٤) .

« ١٢ » قوله : ( وتكمل صالحاً نُـُؤتـِها ) قرأهما حمزة والكسائمي بالياء ، وقرأ (ه) الباقون بالتاء في « تعمل » وبالنون في « نؤتها » .

وحجة من قرأهما بالياء أنّه حمكل الفعل الأول على تذكير ( ١٩٩/ب ) لفظ « من » لأن لفظه مذكرٌ ، وحمل الثاني على الإخبار عن الله جل ّذكــره ، لتقد م

<sup>(</sup>۱) راجع سورة البقرة ، الفقرة « ۱٤۱ » .

<sup>(</sup>٢) حرفها هو : (٦٤٤٦).

<sup>(</sup>٣) أدب الكاتب ٣٤)

<sup>(</sup>٤) ص ، ر : « الكثرة » ، وراجع سورة البقرة الفقرة « ١٤٨ ـ ١٥٢ » ، وكتاب سيبويه٢/٢٨٥

<sup>(</sup>a) ب، ص: «وقرأهما».

ذكره في قوله : ( لله ) ، وقوله : ( على الله ) « ٣٠ » •

« ۱۳ » وحجة من قرأ بالتاء في « تعمل » أنه حمل الفعل على معنى «من» لأن « من » يُراد به المؤنث ، وهو خطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم • وأيضا فإنه أتى بعد قوله : ( منكن " ) « ۳۰ » الذي يدل " على التأنيث ، فجرى على تأنيث « منكن » •

« ١٤ » وحجة من قرأ « نؤتها » بالنون أنه حمله على الإخبار عن الله جل " ذكره عن نفسه ، بإعطائهن الأجر مرتين ، لتقد م ذكسره ، فهو خروج من خطاب إلى الإخبار عن النفس ، والاختيار التاء ، لأن الأكثر عليه ، والمعنى عليه ، فأما قوله : « ومن يقنت » فكل القراء الذين قرأنا بقراءتهم على التاء (١) .

« ١٥ » والحجة في ذلك أنهم أسندوا الفعل إلى « مسن » ولفظه مذكر فسبق التذكير إلى الفعل ، قبل إتيان ما يدل على التأنيث ، من قوله « منكن » وقوله « نؤتها أجرها » • ولما أتى « وتعمل » ، بعد إتيان ما يدل على التأنيث ، وعلى وهـو « منكن » ، حسن التأنيث فيـه حملا علـى لفظ « منكن » ، وعلى معنى « من » (٢) •

« ١٦ » قوله : ( وقَرَ °ن َ ) قــرأ عاصم ونافــع بفتح القــاف ، وقــرأ الباقون بالكسر •

وحجة من كسر أنه جعله من الوقار ، فهو مثل « عد °ن و 'ز ن " » لأنه محذوف الفاء ، وأصله واو ، قر °ن من وقر يقر ، مثل وعكد يعيد ، وأصل يكر يكو قر ، كما أن أصل يكد يكو عيد ، فلما وقعت الواو بين ياء وكسرة حنذ فت ، لغة مسموعة لا يستعمل غيرها ، وجرت التاء والنون والألف مجرى الياء في الحذف معهن ، لئلا يختلف الفعل ، وأصل « وقرن » « وأوقرن » ، فحد ذفت الواو ، على ما علانا ،

<sup>(</sup>۱) التبصرة ١٠٠/أ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٨٨/أ ، وكتاب سيبويه ٢/٧١)

<sup>(</sup>٢) التيسير ١٧٩ ، والنشر ٢/٣٣٤ ، والحجة في القراءات السبع ٢٦٤ ، وتفسير النسفي ٣٠٢/٣

واستُغني عن ألف الوصل لتحرك القاف ، فصار الابتداء بقاف مكسورة ، ويعبوز أن تكون هذه القراءة مشتقة من القرار ، وهو السكون ، يقال : قر في المكان يكر على « فيعل يقفعل » فهي اللغة المشهورة المستعملة الفاشية ، فيكون الأصل في « وقرن » « واقررن » فتحذف الراء الاولى استثقالا للتضعيف ، بعد أن تئلقى حركتها على القاف ، فتنكسر القاف ، فيستغنى بحركتها عن ألف الوصل ، فيصير اللفظ « قرن » ، وقيل : إنهم أبدلوا من الراء الأولى ياء ، كما فعلوا في « قيراط ودينار » ، فصارت الياء مكسورة ، كما كانت الراء مكسورة ، واستثقلت الكسرة عليها فألقيت على القاف ، وحدفت الياء لسكونها وسكون الراء بعدها ، واستثغني على القاف ، وحدفت الياء لسكونها وسكون الراء بعدها ، واستثغني عن ألف الوصل لتحر "ك القاف ،

« ١٧ » وحجة من قرأ بفتح القاف أنها لغة من « قررَ "ن في المكان » ، يقال فيها : قررَ "ت في المكان أ قرر " محكاها ( ١٠٠// ) الكسائي ، وأنكرها المازني وغيره ، فيكون الأصل « وأقسررن في بيوتكن » ثم نقل ما ذكرنا قبل هذا في الوجهين جميعا ، وقيل : إن هذه القراءة مشتقة من « قررت به عينا أ تقر » وليس المعنى على هذا • لم يؤمرن بأن تقر "أعينهن في بيوتهن ، إنما أمرن بالقرار والسكون في بيوتهن ، وترك التسبر "ج ، أو بالوقار في بيوتهن ، فهذا هو المعنى الذي عليه التفسير ، وهو المفهوم في الآية ، والاختيار كسر القاف ، لأن عليه المعنى الصحيح ، ولأن الأكثر عليه المعنى المحيح ،

« ۱۸ » قوله: (أن يكون لهم الخيرة ) قرأ الكوفيون وهشام بالياء، للتفريق بين المؤنث وفعله بـ « لهم »، ولأنَّ تأنيث غير حقيقي، ولأن الخيرة والاختيار سواء، فحمل على المعنى • وقرأ الباقون بالتاء، لتأنيث لفظ «الخيرة»،

<sup>(</sup>۱) زاد المسير ۳۷۹/۲ ، وتفسير غريب القرآن ٣٥٠ ، وتفسير ابن كثير «٨٢/٣ والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٨٨/أ ـ ب ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٨٨/ب .

وهو الاختيار ، لأنه على ظاهـر اللفظ ، وقـد مضى لـه نظائـر وعلل بأشبع من هـذا (١) .

« ١٩ » قوله: (وخاتَم النَّبيتين) قرأ عاصم بفتح الناء ، على معنى أن النبتي عليه السّلام ختم به النبيتون ، لا نبي بعده ، فلا فعل له في ذلك ، فمعناه: آخر النبيين ، وقرأ الباقون بالكسر ، على أن النبي عليه السلام فاعل من « ختم » فهو ختَم النبيين ، لانبي بعده ، فالنبي فاعل ، وهو الاختيار ، لأن الجماعة عليه (٢) ، « ٢٠ » قوله: (لا يحل لك النساء) قرأه أبو عمرو بالتساء ، لتأنيث الجماعة ، ولتأنيث معنى النساء ، وقرأ الباقون بالياء لتذكير الجمع ، وللتفريق بين الجمع وفعله ، وهو الاختيار ، لأن الجماعة عليه (٣) ، وقد ذكر نا (تكمسوهن ) البقرة ٢٣٦ » وإمالة (٤) (إناه) وغير ذلك ، فأغنى عن الإعادة (٥) ،

« ۲۱ » قوله: ( سادتنا ) قرأه ابن عامر بالجمع ، فهو جمع الجمع ، على إرادة التكثير ، لكثرة من أضلتهم وأغواهم من رؤسائهم ، فهو جمع سادة ، جمع مسسستم بالألف والتاء ، وقرأ الباقون « سادتنا » على أنه جمع « سيد » فهو يدل على القليل والكثير ، لأنه جمع مشكستر (١) ،

« ٢٢ » قوله : ( لعنا كبيرا ) قرأه عاصم بالباء ، وقرأ الباقون بالثاء • وحجة من قرأ بالثاء أنه جعله من الكثرة على أنتهم يلعنون مرة بعد مرة بدلالة

<sup>(</sup>۱) راجع سورة البقرة ، الفقرة « ٢٣ - ٢٤ » .

<sup>(</sup>٢) ص : « عليه الجماعة » ، ر : « الأكثر عليه » ، انظر الحجة في القراءات السبع ٢٦٤ \_ ٢٦٥ ، وزاد المسير ٣٩٣/٦ ، وتفسير ابن كثير ٣٩٣/٣ ، وتفسير النسفي ٣٠٦/٣ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٨٧/ب .

<sup>(</sup>٣) لهذا نظائر كثيرة مرت ، راجع الفقرة « ١٨ » من هذه السورة .

<sup>(</sup>٤) ب: « والمالة » وتصويبه من : ص ، ر ٠

 <sup>(</sup>٥) راجع سورة البقرة ، الفقرة « ١٤٢ - ١٤٤ » و « أقسام علل الإمالة » الفقرة « ٣ » و « الإمالة للإمالة » الفقرة « ١٢ » .

<sup>(</sup>٦) الحجة في القراءات السبع ٢٦٥ ، وزاد المسير 7/373 ، وتفسير النسفي 7/3/7 ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار 1/٨٨ - 1/٨٨ .

قوله: ( يَكَعَنَهُمُ اللهُ وَيُكَعَنَهُمُ اللَّالَاعِنُونَ ) « البقرة ١٥٩ » فهذا يدل على كثرة اللَّعن لهم ، فالكثرة أشبه بتكرير اللَّعن لهم مين الكبر .

« ٣٣ » وحجة من قرأ بالباء أنه لما كان الكبر مثل « العظم » في المعنى ، وكان كل شيء كبيرا عظيما دل العظم على الكثرة وعلى الكبر ، فتضم القراءة بالباء المعنيين جميعا ، الكبر والكثرة ، والاختيار الثاء ، لأن الجماعة عليه (١) . ليس فيها ياء محذوفة ولا باء إضافة .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) راجع سورة البقرة ، الفقرة « ۱۳۱ » ، وانظر تفسير ابن كثير ١٩/٣

## سسورة سسباً مكيتة ، وهي أربع وخمسون آية في المدني **والك**وفي

« ١ » قوله : ( عالم ِ الغَـيْب ) قرأه نافع وابن عامر على وزن « فاعل »، على معنى : هو عالم ( 700/v ) فرفعه على خبر ابتداء محذوف [ أو على الابتداء والخبر محذوف ]<sup>(۱)</sup> ، أو يكون<sup>(۲)</sup> الخبر « لا يَعزب عنه » ، و « فاعل » أكثر في الكلام من « فعيَّال » • وقد قال تعالى : ( عالم ُ الغيُّب والشهادة ) « الأنعام ٧٣ » ، فهو إجماع ، وقال : ( عالم الغيب فلا يُنظِهر ) « الجن ٢٦ » فهو إجماع، وهو الاختيار لأنَّه المستعمل في الأكثر ، وقرأه حمزة والكسائي « علاَّم الغيب » بالخفض ، على وزن « فَعَال » الذي للمبالغة في العلم بالغيب وغيره ، كما قال : ( يَقَذَ فِ بِالْحَقِّ علام الغيوب ) « سبأ ٤٨ » ، فهـ ذَا إجماع بناء للمبالغة في علم الله جلّ وعز " للغيوب • وقد قال تعالى عن عيسى إنه قال : ﴿ إِنْكَ أَنْتَ عَكَلا مُ \* الغيوب ) « المائدة ١١٦ » ، فهذا أيضا إجماع ، والخفض فيه على أنه نعت لله في قوله: ( الحمد لله ) « ١ » ، وقرأ الباقون ﴿ عالم » على وزن ﴿ فاعل » لكثرة استعمالهم « فاعل » في الصفات ، غير أنهم خفضوا على النعت لله جل" ذكره (٣) . « ٣ » قوله: ( لا يعز ب عنه ) قرأه الكسائي بكسر الزاي، وقرأ الباقون بضم" الز"اي ، وهما لغتان مثل « يعكف ويعكف ويفسق ويفشق »(٤) • « ٣ » قوله : ( مين رجَّز أليم ) قرأ ابن كثير وحفص « أليم » بالرفع، على النَّعت للعذاب ، على تقدير : عذاب أليم من رجز ، وفيه بعد ، لأن الرجز هو العذاب ، فيصير التقدير : عذاب أليم من عذاب ، فهذا معنى غير مُتمكِّن ، وقرأ

<sup>(</sup>١) تكملة لازمة من: ص ، ر .

<sup>(</sup>۲) ب: « ویکون » و توجیهه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٣) التبصرة ١/١٠٠ ، والتيسير ١٧٩ ، والنشر ٢/٤٣٣ ، ومعاني القرآن (٣) ٢٦٢ ، ٣٥١/٢ ، ومعاني القرآن والحجة في القراءات السبع ٢٦٦ ، وزاد المسير ٣٣/٦)

<sup>(</sup>٤) أدب الكاتب ٣٦٧

الباقون بخفض « أليم » ، على النسّعت لـ « رجز » وهو الاختيار ، لأنه أصح في التقدير والمعنى ، إذ تقديره : (١) لهم عذاب من عذاب أليم ، أي : من هذا الصنف ، من أصناف العذاب ، لأن العذاب بعضه آلم من بعض ، وأيضا فعليه الجماعة ، ومثله [ الاختلاف ] (٢) والحجة في الجاثية (٣) .

« ٤ » قوله : ( إن نَّشَأَ نَحْسِف ، أو نُسقِط ) قسرأه حمزة والكسائمي بالياء، في الثلاثة ، وقرأ الباقون بالنون فيهن •

وحجة من قرأ بالياء أنه ردّ الأفعال الثلاثة على الإخبار عن الله جــل ّ ذكره و عن نفسه ] ( ٤٠ ) « ٨ » ٠ [ عن نفسه ] ( ٤٠ ) ، لتقدّم ذكره في قوله : ( أنفترى على الله كنذ با )

« ٥ » وحجة من قرأ بالنون أنه حمله على ما بعده من الإخبار عن الله جل ذكره عن نفسه في قوله: ( ولقد آتينا داود من" ا) « ١٠ »، وهو الاختيار الأن الأكثر عليه (٥) ، وقد ذكرنا إظهار الفاء من « نَخسف » عند الباء وإدغامها ، وعلتة ذلك ، وقد تقد م ذكر « معاجزين ، وكسفا ، ولسبأ » والاختسلاف في ذلك وعلسته ، فأغنى ذلك عن الإعادة (٧) •

« ٦ » قوله: ( ولسليمان الر"يح ) قرأه أبو بكر برفع « الريح » على الابتداء ، والمجرور قبله الخبر ، وحسن ذلك لأن « الريح » لما سنخرت له صارت كانها في قبضته ، إذ عن أمره تسير ، فأخبر عنها أنها في ملكه ، إذ هو مالك

<sup>(</sup>۱) ب: «أن تقديره » ، ص: « والتقدير » ورجحت مافى : ر .

<sup>(</sup>٢) تكملة لازمة من : ص ، ر .

 <sup>(</sup>٣) حرفها هو: (١١٦) ، وانظر التيسير ١٨٠ ، وتفسير النسفي ٣١٨/٣،
 والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١/٨٨ .

<sup>(</sup>٤) تكملة موضحة من : ر .

<sup>(</sup>٥) تفسير النسفى ٣١٩/٣

<sup>(</sup>٦) راجع « فصل في إدغام الباء الساكنة في الفاء ... » ، الفقرة « ٢ » .

<sup>(</sup>٧) راجع الأحرف الله كورة على ترتيبها في سورة الحج ، الفقرة « ٢٣  $\perp$  ٢٣ » وسورة الإسراء الفقرة « ٢٥  $\perp$  ٢٦ » وسورة النمل ، الفقرة « ٢  $\perp$  ٨ » .

أمرها في سيرها به ، وقرأ الباقون بنصب « الريح » ، على إضمار : وسخرنا لسليمان الريح ، لأنها سخرت له ، وليس بمالكها على الحقيقة ، إنما مكك تسخير ها ( ٢٠١ أ ) بأمر الله ، ويقو ي النصب إجماعهم على النصب في قوله : ( ولسليمان الرسيح عاصفة ) « الأنبياء ٨١ » ، فهذا يدل على تسخيرها له في حال عصوفها ، والنصب هو الاختيار ، لأن المعنى عليه ، [ ولأن الجماعة عليه ] (١٠) .

« ٧ » قوله : ( منسئاً تبه ) قرأه نافع وأبو عمرو بألف من غير همز ، وقرأ الباقون بهمزة مفتوحة إلاً ابن ذكوان ، فإنه أسكن الهمزة .

وحجة من قرأ بألف أنها لغة مسموعة في بدل الهمزة بألف في هذا ، حكاه سيبويه ، فأصله الهمز « من نسأه » ، يقال : نسأت الغنم إذا سُقتها ، وفتح التاء عكم [ النصب ] (٢) ب « تأكل » فأ بدل من الهمزة المفتوحة ألف ، وكان الأصل [ أن ] (٢) تُجعل بين بين ، لكن البدل في هذا متحكي مسموع عن العرب ، وحكى ابن د ريد (٦) في الجمهرة أن « المنسأة » غير مهموزة « متفعكه » من نسس الإبل إذا ساقها ، كان البدل عنده من سين كما قالوا « دستاها » (٤) وهو بعيد ، إذ لم يجتمع في المنسأة ، إذا جعلتها من « نس » ، إلا سينان ، كان أصلها مئن سيسك .

« ٨ » وحجة من همز أنّه أتى به على الأصل ، إذ أصله الهمز و « المنسأة »

<sup>(</sup>۱) تكملة الازمة من : ص ، ر ، انظر التبصرة ١٠٠/ب ، والنشر ٢/٣٣٥ ، وزاد المسير ٢/٣٨٨ ، وتفسير النسفي ٣٢٠/٣

<sup>(</sup>٢) تكملة لازمة من: ص، ر.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن الحسن بن دريد أبو بكر ، أخذ عن أبي حاتم السيّجِستاني والرِّياشي وغيرهما ، وعند أبو سعيد السيّيرافي وأبو عبد الله المرز باني ، من اكابر علماء العربية واللفة والانساب ، (ت ٣٢١ هـ) ، ترجم في أنباه الرواة ٣٢/٣ ، ومراتب النحويين ٨٤

<sup>(</sup>٤) وذكر منه قوله: « نست الخبرة تنس نساً إذا يبست ، ونست الجمة إذا شعثت »، انظر جمهرة اللغة « سنن » ١٩٥/١

العصا ، وقد حكى سيبويه في تصغير العصا « مُننيسئة » بالهمز ، قال : تردّها إلى أصلها ، ولا تجعل البدل فيها لازما ، وقد قالوا في جمعها « مناسيء » بالهمز، لأن التصغير والجمع يرد " الأشياء إلى أصولها ، في أكثر الكلام ، وقد قالوا : عيد وأعياد ، فلم يردوا الواو في الجمع ، وأصل الياء في عيد الواو ، لأنه من «عاد يعود» ، وأراهم لم يردوا الواو في [ أعياد لئلا يشبه لفظ ] (١) جمع «عود» ، فأما من أسكن الهمزة فهو بعيد في الجواز ، إنما يجوز الإسكان للاستثقال لطول الكلمة ، وهذا غير مشهور في اللغات ، إنما يوجد في الشعر (٢) ،

« ٩ » قوله : ( في مسكنيهم ) قرأ الكسمائي بالتوحيد وكسر الكاف ، وكذلك حفص وحمزة غير أنهما فتحا الكاف ، وقرأ الباقون بالجمع ٠

وحجة من و حدّد أنه بمعنى السكنى ، فهو مصدر يدل على القليل والكثير من جنسه ، فاستغنى به عن الجمع مع خفّة الواحد .

« ١٠ » وحجة من جَمَع أنه لمّا كان لكل واحد منهم مسكن وجب الجمع ، ليوافق اللفظ المعنى .

« ١١ » وحجة من فتح الكاف في الواحد (٣) أنه أتى به على المستعمل المعروف، لأن المصدر من « فعكل يفعثل » ، يأتي أبدا بالفتح ، نحو المكفعك والمكخرك ، فهو أصل الباب .

« ١٢ » وحجة من كسر أنه جعله ميماً خرج على الأصل سماعا ، جاء بالكسر في المصدر ، والفعل على « فعكل يفعثل » ، وقد جاء ذلك في أحرف محفوظة منها « المسجد والمطلع » وقد جعل سيبويه « المسجد » اسما للبيت ، ولسم يجعله مصدرا حين رآه خرج عن الأصل ، والأخفش يقول : « المسكن » ( ٢٠١/ب )

<sup>(</sup>۱) تكملة لإزمة من : ص ، ر .

<sup>(</sup>٢) كتاب سيبويه ١٤٥/٢ ، ١٥٣ ، والحجة في القراءات السبع ٢٦٧ ، وزاد المسير ٢١/٦) ، وتفسير غريب القرآن ٢٥٥ ، وتفسير ابن كثير ٣٥/٣ ، وتفسير النسفي ٣٢١/٣ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٨٨/ب ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٨٩/ب .

<sup>(</sup>٣) ب: « كالواحدة » ، وتصويبه من: ص ، ر .

بالكسر لغة مستعملة ، وهي في المسجد كثيرة ، قال : والفتح في المسجد لغة أهل الحجاز ، وهي قليلة الاستعمال عنده ، والاختيار الجمع ، لأن عليه الأكثر ، وعليه العمل (١) .

« ١٣ » قوله : ( أ كُل خَمَّط ) قرأ أبو عمرو بإضافة « أكل » إلى « خمط » وقرأ الباقون بتنوين « أكل » من غير إضافة •

وحجة من أضاف أنه كما تقول: ثمر خَمَّط ، وثمر نَبَّق ، أي ثمر شجرتين ، وثمر شجر خَمَّط ، فهو من باب الإضافة بمعنى « من خمط » كه « ثوب خَز » ، وثمر شجر خَمَّط ، فهو من باب الإضافة بمعنى « من خمط » فالأكل الجنى ، وهو الثمر ، أي من خَز " ، فكذلك هذا معناه: أكل من خمط ، فالأكل الجنى ، وهو الثمر ، والخَمَّط في قول أبي عبيد: كل شجرة مر "ة الثمرة (٢) ذات الشهوك ، ولم يحسنن أن يحسنن أن يكون الخمط بدلا ، لأنه ليس الأول ولا هو بعضه ، ولم يحسنن أن يكون نعتا ، لأن الخمط اسم شجر ، فهو لا يُنعت به ، وكان الجنى من الشجر ، يكون على تقدير « من » كثوب خَز " ، وباب ساج ،

« ١٤ » وحجة من نو"نه أنه جعل « خمّطا » عطف بيان ، فبيَّن أن الأكثل وهو الثمر من هذا الشجر ، وهو الخمط ، إذا لم يجز أن يكون الخمط بدلا ولا نعتا للأكثل ، على ما ذكرنا أولا(٣) ، فلمّا عدل به عن الإضافة لم يكن فيه غير عطف البيان ، لأنه بيان لما قبله ، وبيَّن الأكل من أي الشجر هو ، وقد تقد م ذكر التخفيف والتثقيل في البقرة(٤) .

« ١٥ » قوله : ( فُــــِزَّع ) قرأه ابن عامر بفتح الفـــاء والزَّاي ، وقرأ الباقون بضم ّ الفاء وكسر الزاي .

<sup>(</sup>۱) ر : « المعنى » ، انظر زاد المسير 7/3 ، وكتباب سيبويه 7/0 ، وأدب الكاتب 3 ، وتفسير مشكل إعراب القرآن 1/19 .

<sup>(</sup>۲) ب: « والثمرة » وتوجیهه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٣) لفظ « أول » سقط من : ص ، وفي « ب » : أول ، وتوجيهه من : ر .

<sup>(3)</sup> راجع سورة البقرة ، الفقرة « 1 N N » وزاد المسير 7 (8) ، وتفسير ابن كثير 7 (7) ، وتفسير النسفي 7 (7) ، وتفسير غريب القرآن 7 (7) ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار 1 (1) ، 1 (1) ، وتفسير مشكل إعراب القرآن 1 (1) ،

وحجة من قرأ بالفتح أنه بنى الفعل للفاعل ، ففي « فَرَ ع » ضمير الفاعل ، عائد على اسم الله ، والمعنسى : حتى إذا جكس الله الفزع عن قلوب الملائكة ، أي أزاله ، قالوا : ماذا قال ربسكم ، وذلك فيما روي أن الملائكة تفزع إذا علمت أن الله أوجى بأمر فتفزع منه أن يكون في أمر الساعة ، فإذا جلس الله الفسزع عن قلوبهم بأن ذلك الوحي ليس في أمر الساعة ، سألوه عن الوحي ما هو ، فقالوا : قال ربكم ، فيجاوبهم جبريل ، فيقول : قال الحق ، وأخبر عنه بلفظ الجمع لجلالته وعظم قدره .

« ١٦ » وحجة من ضم "الفاء أنه بنى الفعل للمفعول ، فأقام المجرور مقام الفاعل ، وهو « عن قلوبهم » ، والمعنى على ما تقد م ، والضم "الاختيار ، لأن الجماعة عليه (١) .

« ۱۷ » قوله: ( وهل نتجازي إلا "الكفور ) قرأه حفص وحمزة والكسائي بالنون ، وكسر الزاي ، ونصب « الكفور » ، على الإخبار عن الله جل ذكره عن نفسه ، حملا على ما أتى بعده من الأخبار [ عن الله جل ذكره عن نفسه ] (۲) في قوله: ( وجعلنا بينهم وبين ) « ۱۸ » وقوله: ( باركنا ) ، وعلى ما قبله أيضا في قوله: ( فأرسلنا عليهم ) « ۱۹ » و ( بد "لناهم ) و ( جزيناهم ) فحسن حمل الكلام على ما قبله وما بعده ، فالكفور منصوب بوقوع الفعل عليه ، وهو «نجازي» وحجة من قرأ بالياء والرفع ، وهو الاختيار ، لأن الأكثر عليه ( ۲۰۲ ) أنه بني الفعل للمفعول ، فرفع « الكفور » ، لأنه مفعول لم يسم " فاعله ، والناس كلهم يتجازكون بأعمالهم ، لكن المؤمن يكفر الله عنه سيئاته الصغائر باجتنابه الكبائر ، والكافر لا تكفير لسيئاته الصغائر ، لأنه لم يجتنب الكبائر ، إذ هو على الكفر ، والكفر أعظم الكبائر ، فلذلك خكص " الكافر بذكر المجازاة في هذه الآية ، الكفر ، والكفر أعظم الكبائر ، فلذلك خكص "الكافر بذكر المجازاة في هذه الآية ،

<sup>(</sup>۱) التيسير ۱۸۱ ، والنشر ٣٣٦/٢ ، والحجة في القراءات السبع ٢٦٧ – ٢٦٨ ، وزاد المسير ٢٨١٦) ، وتفسير النسفي ٣٢٤/٣، وتفسير النسفي ٣٣٤/٣، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٨٩/أ – ب .

<sup>(</sup>٢) تكملة موافقة من: ص.

إذ لا بد" من مجازاته على كل سيئاته ، إذ لا عمل صالحا(١) له يكفتر به عن سيئاته ، والمؤمن يُنكِفير الله له عن بعض سيئاته أو عن كلها بأعماله الصالحة(٢) .

« ۱۸ » قوله: ( باعد بین أسفار نا ) قرأ ابن كثیر وأبو عمرو وهشام بالتشدید من غیر ألف ، وقر الباقون بألف مخفقا ، علی وزن « فاعل » ، والقراءتان بمعنی ، حكی سیبویه « ضاعف وضعق » بمعنی ، فهو بمعنی التباعد (۲) .

« ١٩ » قوله : ( و كقد صَدَّق ) قسراً الكوفيون بالتشديد ، وخفيّف الباقون .

وحجة من شد"د أنه عد"ى « صد"ق » إلى الظن ، فنصبه به على معنى : أن إبليس صد"ق ظنه ، فصار يقينا حين اتتبعه الكفار ، وأطاعوه في الكفر ، وقد كان ظن ظن ظناً لا يكدري هل يصح " ، فلما اتبعوه صح "ظناه فيهم •

« ٢٠ » وحجة من خفتف أنّه لم يعد " « صدق » إلى مفعول ، لكن نصب « طنه » على الظرف ، أي صد ق (٤) في ظنه حين اتبعوه ، كالمعنى الأول (٥) •

« ٢١ » قوله : ( إلا لمين أذن له ) قرأه أبو عمرو وحمزة والكسائي بضم الهمزة ، بنوا الفعل للمفعول فقام المخفوض ، وهو « له » مقام الفاعل ، وقرأ الباقون بفتح الهمزة ، بنوا الفعل للفاعل ، وهو الله جل ذكره ، كما قال : ( إلا من أذن له الرحمن ) « النبأ ٣٨ » وقال : ( إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ) « النجم ٢٦ » ، والمعنى في القراءتين سواء ، وقتح الهمزة أحب إلي ، المين يشاء ) « النجم ٢٦ » ، والمعنى في القراءتين سواء ، وقتح الهمزة أحب إلي ،

<sup>(</sup>۱) ب: «عملا » ورجحت وجه: ص ٠

<sup>(</sup>٢) قوله: «إذ لا عمل صالحا ... الصالحة » سقط من : ر ، انظر الحجة في القراءات السبع ٢٦٨ ، وزاد المسير ٤٤٧/٦ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١/٨٩ .

<sup>(</sup>٣) زاد المسير ١/٨٤٦ ، وتفسير النسفي ٣٢٣/٣ ، وكتاب سيبويه ٢/٤٨٢

٤) ب: «أن ظنه صدق » وتوجيهه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٥) الحجة في القراءات السبع 774 - 779 ، وزاد المسير 7/93 ، وتفسير مشكل إعراب القرآن 1/19 - 9 .

لاجتماع الحرميين وعاصم على ذلك(١) •

« ٢٢ » قوله: ( في الغُرْ فات ) قرأ حمزة « في الغرفة » بالتوحيد ، لأنه يدل على الجمع ، وهو اسم للجنس ، وهو أخف ، وقد أجمعوا على التوحيد في قوله: ( يُجزون الغرفة ) « الفرقان ٥٧ » ، وقرأ الباقون بالجمع ، لأن أصحاب الغرف جماعات كثيرة ، فلهم غرف كثيرة ، فالجمع أولى به في اللفظ والمعنى ، وليكون اللفظ مطابقا للمعنى ، وهو الاختيار ، لأن الجماعة عليه ، والجمع بالألف والتاء أصله الجمع القليل ، لكن يجوز أن يكون جمع الجمع ، فيدل على الكثرة ، والاء غرفات » يجوز أن تكون جمع غرف (٢) ، وتحذف الألف والتاء لدخول ألف وتاء على ذلك ، وقد أجمعوا على الجمع في قوله: ( لهم غرف من فوقها في من الجنت غرف " من الجنت غرف" ، و ( لنبو "ئنتهم مين الجنت غرف ) ، و ( النبو "ئنتهم مين الجنت غرف ) ،

« ٣٣ » قبوله : ( التَّناو ْشُ \* ) قرأ الحرميان وحفص وابن عامر بغير همز ، وقرأ الباقون بالهمز ٠

وحجة من همز أنه جعله مشتقا من « نأش »، إذا طلب ( ٢٠٢/ب ) فالمعنى: وكيف لهم طلب الإيمان في الآخرة ، وهو (٤) المكان البعيد ، وذلك أنهم آمنوا في موضع لا ينتفعون بالإيمان فيه ، ويجوز أن يكون مشتقا من « ناش ينوش » ، إذا تناول ، لكن لما انضمت الواو أبدلوا منها همزة ، فيكون المعنى : وكيف [ يكون ] (٥) لهم تناول الإيمان من مكان بعيد ، وهو الآخرة •

« ٢٣ » وحجة من لم يهمز أنه جعله مشتقا من « ناش ينوش » إذا تناول على التفسير الذي ذكرنا ، فتكون القراءتان بمعنى : إذا جعلت الهمزة بــدلا من

<sup>(</sup>١) الحجة في القراءات السبع ٢٦٩ ، وزاد المسير ١٥١/٦

<sup>(</sup>۲) ب، ر: «غرفات» وتوجیهه من: ص .

<sup>(</sup>٣) زاد المسير ٦/١٦) ، وتفسير النسفي ٣٢٧/٣

<sup>(</sup>٤) ب: « فهو » وتُوجيهه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٥) تكملة موضحة من: ر .

الواو المضمومة (۱) ، وقد ذكرنا وقف حمزة على هذه الكلمة فيما تقدّم ، وذكرنا ( يحشرهم ، ثم يقول ) فيما تقدّم ، وأن حفصا قرأهما بالياء ، وقرأ الباقون بالنون « ٢٤ » وحجة من قرأهما بالياء أنه ردّه ما على لفظ الغيبة والإفراد للذي قبله والذي بعده ، وهو قوله : (قل إنّ ربّي يبسئط الرّزق ) « ٣٩ » وقوله : (فهو يخطيفه ) ، وقوله : ( قالوا شبحانك أنت وليتنا ) « ٤١ » ،

« ٢٥ » وحجة من قرأهما بالنون أنه أتى بلفظ الجمع للتعظيم والتفحيم ، فأجراه على الإخبار من الله جل ذكره عن نفسه بلفظ الجماعة ، فهو خروج من غيبة إلى إخبار ، وخروج من مفرد إلى جمع كما قال : ( من دوني وكيلا • ذرية من مسن حملنا ) « الإسراء ٢ ، ٣ » وقال قبل ذلك : ( وآتينا موسسى الكتاب وجعلناه مدى ) (٢) •

« ٢٦ » فيها ثلاث ياءات إضافة ، قرأ حمزة : ( عبادي الشّكور ) « ١٣ » بالإسكان ، وبحذف الياء في الوصل في اللفظ ، لالتقاء السّاكنين ، فإذا وقف وقف بالياء لثباتها في الخط ، والباقون يفتحون (٢) في الوصل ، فيقفون بالياء ٠٠ قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص : ( أجري ) « ٤٦ » بالفتح ، قرأ نافع وأبو عمرو ( ربي إنّه ) بالفتح ٠

فيها زائدتان قوله: (كالجَوَاب) « ١٣ » قرأها ابن كثير بياء في الوصل والوقف ، وقرأ أبو عمرو وورش بياء في الوصل خاصة ، وحذفها الباقون في الوصل والوقف .

قوله : ( نكير ٍ ) « ٤٥ » قرأها ورش بياء في الوصل خاصة<sup>(٤)</sup> •

<sup>(</sup>۱) زاد المسير ۲۹/۲) ، وتفسير ابن كثير ۴/٤٥٠ ، وتفسير غريب القرآن ٣٥٩ ، وتفسير النسفي ٣٣١/٣ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٨٦٨ب ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٩١١/٠ .

<sup>(</sup>٢) راجع سورة الأنعام ، الفُقرة « ٦٩ » ، وانظر زاد المسير ٢/٦٦ ، وتفسير النسفي ٣٢٨/٣

<sup>(</sup>٣) قوله: « في الوصل . . . يفتحون » سقط من : ر ، بسبب انتقال النظر .

<sup>(</sup>٤) التبصرة 1/1، والتيسير ١٨٢ ، والنشر ٣٣٦/٢ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١/٩٠ .

# ســورة الملائكــة مكيئة ، وهي ست وأربعون آية في المدني وخمس في الكوفي

« ١ » قوله: (غير الله ) قرأ حمزة والكسائي بخفض «غير » ، جعلاه نعتا له « خالق » على اللفظ ، و « يرزقكم » خبر الابتداء ، وهو « خالق » ، لأن « من » زائدة ، دخلت على الابتداء للتأكيب والعموم ، ويجوز أن يبكون الخبر محذوفا ، أي : هل خالق رازق غير الله موجود ، وقرأ الباقون برفع «غير» ، جعلوه نعتا له « خالق » ، على الموضع ، لأن « من » زائدة ، والتقديب : هل خالق غير الله ، ويكون الخبر « يرزقكم » أو يكون محذوفا ، أي : هل خالق غير الله موجود ، ويجوز أن ترفع «غير » على أنه خبر الخالق ، لأن « خالقا » مبتدأ ، الله موجود ، ويجوز أن ترفع « غير » على أنه خبر الخالق ، لأن « خالقا » مبتدأ ، والقراءتان بمعنى واحد (١) ، وقد تقد م ذكر « الربح ، وميت ، ولؤلؤ ، فأغنى ذلك عن إعادته ،

« ٢ » قوله: (كذلك نتجزي كل كفور) ( ٢٠٣/أ) قرأه أبو عمرو بياء مضمومة ، وفتح الزاي على لفظ الغيبة ، ورفع « كل » بنى الفعل للمفعول ، فرفعه بالفعل ، لقيامه مقام الفاعل ، وهو « كل » • ويتقو ي دلك أن قبله فعلا بنني للمفعول بلفظ الغيبة أيضا ، وهو قوله: (لا يتقضى عليهم فيموتوا ولا يتخفق عنهم) ، وقرأ الباقون بنون مفتوحة ، وكسر الزاي ، ونصب « كل » ، بنوا الفعل للفاعل ، وهو الله جل ذكره ، فهو إخبار من الله عن نفسه ، ولمتقو ي دلك قوله بعده: (أولم نتعمر كم) « ٣٧ » ، وهو في العلة مثل [قوله] (٢): (وهل نجازي إلا الكفور) « سبأ ١٧ » في القراءتين جميعا ، والنون أحب إلي ، لأن الجماعة على ذلك (٢) •

<sup>(</sup>۱) التبصرة ۱۰۱/ب ، والتيسير ۱۸۲ ، والنشر ۳۳۷/۲ ، والحجة في القراءات السبع ۲۷۰ ، وزاد المسير ۲/۲۷۱ ، وتفسير النسفي ۳۳۳/۳ ، والمختار في معاني قراءات اهل الأمصار . 1/1 ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ۱۹۱/ب .

<sup>(</sup>۲) تكملة مناسبة من : ر .

<sup>(</sup>٣) زاد المسير ٦/٤٩٤ ، وتفسير النسفي ٣٤٢/٣

« ٣ » قوله: (يكخلونها) قرأ أبو عمرو بضم "الياء ، وفتح الخاء ، بنى الفعل للمفعول ، فالواو ضمير مفعول ، قام مقام الفاعل ، ويتقو "ي ذلك أن بعده (يتحك و ي على مالم يسم "فاعله أيضا ، فأجرى الكلمتين على سنن واحد ، وقرأ الباقون بفتح الياء وضم "الخاء ، بنوا الفعل للفاعل ، فالسواو ضمير الفاعل ، ويتقو "ي ذلك أن "بعده: (وقالوا الحمد لله) « ٣٤ » ، فأضاف « الحمد » إليهم ، فكذلك يجب أن يكون « الدخول » مضافا إليهم ، والقراء تان ترجعان (١) إلى معنى ، لأنهم إذا أ دخلوا دخلوا ، ولأنهم لا يدخلون حتى يتؤذن لهم بالدخول، وقد تقد "م [ ذكر القول في ] (٢) هذا بأشبع من هذا الشرح في النساء (٢) .

« ٤ » قوله : ( على بيّنة مّنه ) قرأه نافع وابن عامر والكسائي وأبو بكر بالجمع ، لكثرة ما جاء به النبي [ صلى الله عليه وسلم ] (٤) من الآيات والبراهين على صحة صدقه ونبو ته من القرآن ، وغير ذلك ، فوجب أن يتقرأ بالجمع ليظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بآيات تدل (٥) على نبو ته ، ويتقو ي الجمع أنها في المصاحف كلها بالتاء ، ولم كانت موحدة لكانت بالهاء ، وهـو الاختيار ، لأن المعنى عليه والمصحف [ « عليه » ] (١) •

وقرأ الباقون بالتوحيد ، على إرادة مافي كتاب الله ، أو ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم من البراهين(٧) على صدقه ، وهو وإن كان مفردا يدل على الجمع ،

<sup>(</sup>۱) ب: « ترجع» ورجحت مافي ، ص ، ر .

۲) تكملة موضحة من : ر .

<sup>(</sup>٣) راجع السورة المذكورة ، الفقرة «٦٨» .

<sup>(</sup>٤) تكملة مستحبة من: ص٠

<sup>(</sup>a) ب: «فدل» وتصویبه من: ص ، و .

<sup>(</sup>٦) تكملة لازمة من : ص ، ر .

<sup>(</sup>V) ص ، ر: «البرهان» .

ودليله قولمه : (إن كنت على بيّنة مِّن ربسي) « هود ٢٨ » ، وقولمه : (قمد جاءتكم بيّنة مِّن رَبِيِّكم ) « الأعراف ٧٣ » ، ويدل على التوحيد أنها في مصحف لبن مسعود بالهاء(١) .

« ٥ » قوله : ( ومَـكـُّر َ السَّـيء ) قـــرأه حمزة بإسكان الهمـــزة ، وقرأ الباقون بكسرها .

وحجة من أسكن أنه استثقل كسرة على ياء (٢) مشد دة ، فهي مقام كسرتين ، والكسرة ثقيلة ، وهي على الياء المشد دة أثقل ثم كسرة على همزة ، والكسر على الهمز ثقيل أيضا ، مع ثقل الكسر في نفسه ، فاجتمع أشياء ثقيلة ، فأسكن الهمزة الهمز ثقيل أيضا ، مع ثقل الكسر في نفسه ، فاجتمع أشياء ثقيلة ، فأسكن الهمزة استخفافا ، وهو على ذلك ضعيف ، لأنه حذف علامة الإعراب ، وقد قيل : إنه نتوى الوقف على الهمزة ، وهو ضعيف (٣) ، لأنه لو نوى الوقف لخفتف ( ٢٠٣/ب) الهمزة في الوصل ، لأن أصله تخفيف كل همزة في الوقف ، وهو لا يخفتفها إلا إذا وقف عليها وقفا صحيحا ، فيبدل منها ياء ساكنة إن وقف بالسكون ، أو يجعلها (١) بين الهمزة والياء إن وقف بالرسوم ، ومثله هشام في الوقف ، وقسرأ الباقون بهمزة مكسورة على الأصل ، وهو المختار ، لأنه الأصل ، فأما وقف حمزة وهشام على قوله : ( ولا يتحيق المسكر الستيء ) فإنهما يتفان بالسكون ، ويبدلان من الهمزة قوله : ( ولا يتحيق المسكر الستيء ) فإنهما يتفان بالسكون ، ويبدلان من الهمزة ياء لأنها همزة ساكنة قبلها كسرة ، ولا يحسن أن يوقف (٥) عليه بين بين ، بين المهزة ياء لأنها همزة ساكنة قبلها كسرة ، ولا يحسن أن يوقف (٥) عليه بين بين ، بين المهزة ياء لأنها همزة ساكنة قبلها كسرة ، ولا يحسن أن يوقف (٥) عليه بين بين ، بين المهزة

<sup>(</sup>۱) هجاء مصاحف الأمصار ٣/ب ، والحجة في القراءات السبع ٢٧١ ، وزاد المسير ٢٧١٦ ، وتعسير النسيفي ٣٤٣/٣ ، والمختسار في معاني قراءات أهل الأمصار ٩٠٠ب .

<sup>(</sup>٢) ر: «بعد ياء».

<sup>(</sup>٣) ر: «ضعیف ایضا»...

<sup>(</sup>٤) ب: «وبجعلها» وتوجيهه من: ص، ر.

<sup>(</sup>٥) ب: «تقف» وتوجيهه من: ص، در.

والواو ، لأ"ن الخط" ليس فيه واو ، فلا يوقف وقف يخالف الخط" ، وقد تقد"م ذكر هذا كله وعلِّته(١) .

« ٦ » ليس فيها ياء إضافة ، وفيها زائدة قوله : ( نكير ) « ٢٦ » قرأهـــا ورش بياء في الوصل خاصة(٢) •

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) راجع «باب تخفیف الهمز احكامه وعلله» ، الفقرة «۱۲ ـ ۱۶» ، وانظر زاد المسير ۱۸۳۶ زاد المسير ۱۸۳۶ (۲) التبصرة ۱۰۱/ب ، والتيسير ۱۸۳ ، والنشر ۳۳۸/۲

#### ســورة يس مكيئة ، وهي اثنتان وثمانون آية في المدني ، وثلاث في الكوفي

« ١ » قوله : ( يس • والقرآن ) قد ذكرنا الإمالة في الياء من « يس » وعلتها ، قرأ ورش وأبو بكر والكسائي وابن عامر بإدغام النون من « يس » فسي الواو من « والقرآن » ، على نية الوصل ، وقرأ الباقون بالإظهار ، على نية الوقف على النون ، إذ هي حروف مقطعة غير معربة ، فحقيها أن يوقف على كل حرف منها ، والوقف على الحرف يوجب إظهاره ، ويمنع من إدغامه ، وهدو الاختيار ، لأن الأكثر عليه ، ولأنه الأصل ، وقد تقديم ذكر علل هذه الحروف في إمالتها وإدغامها وإظهارها بأشبع من هذا (١) •

« ٢ » قوله : ( تكنزيل العزيز الرسميم ) قرأ ابن عامــر وحفص وحمزة والكسائي بالنصب على المصدر ، وقرأ الباقون بالرفع ، جعلوه خبر ابتداء محذوف، أي : هو تنزيل العزيز(٢) .

« ٣ » قوله : ( سَند من ) قرأه حفص وحمزة والكسيائي بفتح السين ، في الموضعين في هذه السورة ، وقرأ الباقون بالضم فيهما ، وقد تقد من علمة ذلك في الكهف والاختيار فيه (٢) .

« ٤ » قبوله: ( فعَزَرُنا ) قرأه أبو بكر بالتخفيف ، وشد د الباقون . وحجة من خفق أنه حمله على [ معنى ] (٤) « فغلبنا بثالث » من قوله تعالى: ( وعَزَرَني في الخطاب ) « ص ٣٣ » ، أي : غلبني ، ويكون المفعول محذوفا ، وهو المرسل إليهم ، تقديره: فعزرزناهم بثالث ، أي فغلبناهم بثالث ،

<sup>(</sup>۱) راجع «فصل في إمالة فواتح السور» ، الفقرة «٦ – ٧» ، وانظر التبصرة 1.1/ب ، والحجة في القراءات السبع 1.1/ ، والتيسير 1.1/ ، وزاد المسير 1/1/ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن 1/19 .

<sup>(</sup>٢) الحجة في القراءات السبع ٢٧٢ ، وتفسير النسفي ٢/٤

<sup>(</sup>٣) راجع سورة الكهف ، الفقرة «٩٥» .

<sup>(</sup>٤) تكملة موضحة من : ص ، ر ,

« ٥ » وحجة من شدّد أنه حمله على معنى القبوّة ، أي : فقو يناهم (١) بثالث ، والمفعول أيضا محذوف ، يعود على الرسولين ، أي : فقو "ينا المرسلين برسول ثالث ، وهو الاختيار لأن الجماعة عليه (٢) ٠

« ٦ » قوله: ( لمَــّـّا جَـميع ) قرأه ابن عامر وعاصم وحمزة بالتشديد ، وخفّـنف الباقون ، ومثله في الزخرف والطارق (٢) ، غير أن ّ ابن ذكوان خفّنف في الزخــرف ٠

وحجة من خفّف ( 7.1أ ) أنه جعل « ما » زائدة واللام [ لام ]  $^{(2)}$  تأكيد دخلت في خبر « إن » للفرق بين الخفيفة بمعنى « مـا » ، والخفيفة من الثقيلة ، ف « أن  $^{(0)}$  في حكم الثقيلة ، لأن التثقيل أصلها ، وإن كانت لم تعمل ، لأن معناها قائم في الكلام ، وتقديره : وإن كلا لجميع لدينا محضرون  $^{(2)}$ 

« ٧ » وحجة من شد"د أنه جعل « لما » بمعنى « إلا » و « إن » بمعنى « ما » ، وتقديره : وما كل إلا جميع لدينا محضرون ، فهو ابتداء وخبر ، وقد قال الفر"اء في هذه القراءة : إن " « لما » أصلها « لمن ما » ثم أدغم النون في الميم ، فاجتمع ثلاث ميمات ، فحذفت ميم استخفافا ، وشبتهه بقولهم : « عكاماء بنو فلان » يريدون : « على الماء » ، فأدغم اللام في اللهم ثم حذفوا [ إحدى اللامين ] (١) استخفافا ، وهي الأولى ، وبقيت الثانية ساكنة وهي لام الماء (٧) .

<sup>(</sup>۱) ر: «فَقونناهما» .

<sup>(</sup>٢) النشر ٣٣٨/٢ ، وزاد المسيير ١١/٧ ، وتفسير أبن كثير ٣٧٨٣ ، وتفسير النسفي ٤/٥ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٩١/١ .

<sup>(</sup> $\overline{\Upsilon}$ ) حرّفًا هأتين السورتين هما : ( $\overline{\Upsilon}$   $\overline{\Upsilon}$  ) وسيأتيان كلا في سورته الفقرة ( $\overline{\Upsilon}$  ) و يأول الثانية .

<sup>(3)</sup> تكملة موافقة من: ص 4 c .

<sup>(</sup>٥) ب: «بأن» ، ص: «باق» وتوجيهه من: ر ·

<sup>(</sup>٦) تكملة لازمة من: ص ، ر .

 <sup>(</sup>۷) ب: «التاء» وتوجیهه من: ص، ر، راجع سورة هود، الفقرة «۲۷ – ۳۰»، وانظر کتاب سیبویه ۱۸/۱ ، ۳۳۰ ، ۱۸/۱ ، وتفسیر مشکل إعدراب القرآن ۱۹٤/ب.

« ٨ » قوله : ( وما عميلته أيديهم ) قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي بغير هاء ، حذفوا الهاء من صلة « ما » لطول الاسم ، وهي مرادة مقدرة ، وقرأ الباقون بالهاء على الأصل ، ولأنها ثابتة في المصحف ، وهو الاختيار ، وكلهم قرأ « عملت أيديهم » بغير هاء ، والأصل الهاء (١) .

« ٩ » قوله : ( والقسَمر َ قسَد ّرناه ُ ) قرأه الكوفيون وابن عامر بالنصب ،
 وقرأ الباقون بالرفع .

وحجة من نصب أنه نصبه على إضمار فعل ، تفسيره « قدرناه » ، تقديره : وقد رنا القمر قد رناه منازل ، أي ذا منازل ، وقيل : معناه قدرناه منازل ، ويجوز أن يكون جاز النصب فيه ليحمل على ماقبله ميما عميل فيه الفعل ، وهو قوله : ( نسلخ منه النهار ) « ٣٧ » فعطف على ماعميل فيه الفعل ، فأضمر فعلا يعمل في « القمر » ليعطف فيه الفعل على ما عمل فيه الفعل ،

« ١٠ » وحجة مَن رفع ، وهو الاختيار ، لأن عليه أهل الحرمين وأبا عمرو أنه قطعه ميما قبله ، وجعله مستأنفا ، فرفعه بالابتداء ، و « قدرنه » الخبر ، ويجوز أن يكون رفعه على العطف على قوله : ( وآية "لهم ) « ٤١ » ، فعطف جملة على جملة ، والآية في قوله « وآية لهم » رفع بالابتداء ، و « لهم » صفة له « الآية » ، والخبر محذوف ، تقديره : وآية لهم في المشاهدة ، أو في الوجود ، وقوله : ( الأرض الميتة ) « ٣٣ » و ( الليل انسلخ منه النهار ) « ٣٧ » و ( القمر قد رناه ) كله تفسير للآية ، جار (٢) على ما (١) يجب له من الإعراب ، فهو مثل قوله : ( وعد الله الدين آمنوا وعملوا الصالحات ) « المائدة ه » ، ثم قال مفسيرا للوعد ماهو ، فقال ( لهم مغفرة وأجر عظيم ) ، ومثله : ( للذ كر مثل خطب الأثنية ) « النساء ١١ » ، وهو تفسير للوصية في قوله : (يوصيكم مثل خظب الأثنية ) « النساء ١١ » ، وهو تفسير للوصية في قوله : (يوصيكم

<sup>(</sup>١) المصاحف ٤٨ ، وهجاء مصاحف الأمصار ١/١٨ .

<sup>(</sup>٢) لفظ «جلو» سقط من : ص .

<sup>(</sup>٣) ر: «مثل ما».

الله في أولادكم ) ، ثم فتسر ما الوصيّة فقال : ( للذّكبر مثل مخط الأنثيّين وما بعده (١) .

« ۱۱ » قوله : (حمكانا ذُرِّيَّتَهُم ) قرأ نافع وابن عامر بالجمع ، لكثرة ذرية من حُمل في الفلك ، وقرأ الباقون بالتوحيد ، لأنه ( ٢٠٤/ب ) يدل على الجمع ، كما قال : ( ذُرِّيَّة من حمكانا مع نوح ) « الإسراء ٣ » ، وقد تقد مت علة هذا ، والجمع أحب إلي لأنه أدل على المعنى (٢) .

« ١٢ » قوله: ( يَخَصِّسِمُونَ ) قرأه حمزة بإسكان الخاء مخفّفا ، وقرأ قالون بإخفاء حركة الخاء ، والتشديد ، ومثله أبو عمرو ، وقد قيل عن أبي عمرو إنه اختلس حركة الخاء ، وقرأ ورش وهشام وابن كثير بفتح الخاء والتشديد ، وقرأ الكسائي وعاصم وابن ذكوان بكسر الخاء والتشديد .

وحجة من أسكن الخاء وخفتف أنه بناه على وزن « يفعلون » ، مستقبل « خصم يخصم » فهو يتعدى إلى مفعول مضمر محذوف ، لدلالة الكلام عليه ، تقديره : يخصم بعضهم بعضا ، بدلالة ما حكى الله جل " ذكره عنهم من مخاصمة بعضهم بعضا في غير هذا الموضع ، فحدف المضاف ، وهدو بعض الأول ، وقام الضمير المحذوف (٢) مقام بعض في الإعراب ، فصار ضميرا مرفوعا ، فاستتر في اللهعل ، لأن المضمر المرفوع لا ينفصل بعد الفعل ، لا تقول : اختصم هم ، ولا : قام أنت ، والضمير فاعل ، ويجوز أن يكون التقدير : يخصمون متجادلهم عند أنفسهم، وفي ظنهم ، ثم حذف المفعول .

« ١٣ » وحجة من اختلس حركة الخاء وأخفاها أن "أصله « يفتعلون » ،

<sup>(</sup>١) يعني بقوله «وما بعده» قوله بعد الآية (للذكر مثل حظ الانثيين) ، انظر التبصرة ١/١/١ ، والتيسير ١٨٤ ، والحجة في القراءات السبع ٢٧٣ ، وزاد المسير ٢٩/٧ ، وتفسير النسفي ٨/٤ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١/٩٢ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١/٩٥ .

<sup>(</sup>۲) راجع سورة الأعراف ، الغقرة «۷» - ۸۰» .

<sup>(</sup>٣) ب ، ر: «المخفوض» وتصویبه من: ص .

فالخاء ساكنة ، فلما كانت ساكنة في الأصل في « يختصمون » وأدغمت التاء في الصاد لم يمكن أن يجتمع ساكنان : المشدد والخاء ، فأعطاهما حركة مختلسة ، أو مخفاة ، ليدل " بذلك أن أصل الخاء السكون ، فيدل " على أصلها أنه السكون بعض (١) الحركة فيها ، لأن الحركة المختلسة والمخفاة حركة ناقصة .

« ١٤ » وحجة من فتح الخاء وشد د ، وهو الاختيار ، لأنه الأصل ، أنه بناه على « يفتعلون » ، أي يختصمون ، فحاول إدغام التاء في الصاد لقربها منها ، فألقى حركة التاء على الخاء ، وأدغم التاء في الصاد لقربها منها ، ولأنه ينقل التاء بالإدغام إلى حرف هو أقوى منها ، وهو الصاد ، فذلك حسن قوي ، فوقع التشديد لذلك .

« ١٥ » وحجة من كسر الخاء أنه لما أدغم الناء في الصاد ، لما ذكرنا مسن قرب المخرجين ، اجتمع ساكنان ، الخاء والمسدد ، فكسر الخاء لالتقاء الساكنين ، ولم يلق حركة الناء على الخاء ، كما قالوا : مسكنا السماء ، فحذفوا السين الأولى ، لالتقاء الساكنين ، بعد إسكانها للتخفيف ، ولم يلقوا حركتها على الميم ، وقد روي عن أبي عمرو أنه أسكن الخاء ، وهو بعيد ، لم أقرأ به ، وروي عن أبي بكر أن كسر الياء على الإتباع لكسرة الخاء ، وعلته كالعلة في كسر الياء في « يهدي »، كسر الياء في يونس (٢٠) ، وقد تقد م ذكر « الميتة ، ومن ثمرة ، ومن مرقدنا ، وفيكون ، ومكاتنكم ( ٥٠٠/أ ) ، وأف لا تعقلون » ، وذكرنا إمالة « مشارب » ونحوه (٣) ،

<sup>(</sup>۱) ب: «نقص » ، ص: « ثقل » وتوحيه من: رر ٠

<sup>(</sup>۲) راجع السورة المذكورة ، الفقرة « 11 - 11 » وانظر زاد المسير 15 ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار 1/97 - 1 ب و تفسير مشكل إعراب القرآن 1/97 - 1 .

<sup>(</sup>٣) راجع الآحرف المذكورة على توالي ذكرها في سورة آل عمران ، الفقرة « ١٦ » ، وسورة الأتعام ، الفقرة « ٣ » وسورة الكهف ، الفقرة « ٣ » وسورة البقرة الفقرة « ٣ » ١٦ » ، وسورة الأنعام ، الفقرة « ١١ ، ١١ ، ١١ » ، و «باب جامع في الإمالة بعلله » ، الفقرة « ٨ » ،

« ١٦ » قوله : ( في شُعَـُل ) قرأ الكوفيون وابن عامر بضم " الغين ،وأسكن الباقون وهما لغتان كالشُعـُت والسُّعـُت (١) •

« ١٧ » قوله : ( في ظيلال ) قرأ حمزة والكسائي بضم ّ الظـاء ، من غير ألف ، على وزن « فعل » مثلُ « عُمرَ » ، وقرأ الباقون « ظلال » بكسر الظاء وبألف بعــد اللام •

وحجة من ضم "الظاء أنه جعله جمع « ظلَّة » ، كغرفة وغرف ودليله (٢) إجماعهم على قوله: ( في ظلَّلَ مِن الغمام ) « البقرة ٢١٠ » •

« ٰ ۱۸ ) وحجة من كسر الظاء أنه يحتمل أن يكون أيضا جمع « ظلة » كبرمة وبرام ، وعلبة وعلاب ، فتكون القراءتان بمعنى ، وهو الاختيار ، لأن الأكثر عليه ، ويجوز أن يكون (<sup>۲)</sup> جمع « ظلل » كما قال : ( يتفيأ ظلالـه ) « النحل ٤٨ » جمع « ظـل » <sup>(٤)</sup> •

« ١٩ » قوله . ( جبيلا" ) قرأ نافع وعاصم بكسر الجيم والباء ، وتشديد اللام ، وقرأ أبو عمرو وابن عامر بضم" الجيم وإسكان الباء مخفيّفا ، وكذلك قرأ الباقون غير أنيّهم ضموا الباء •

« ۲۰ » وحجة من قرأ بكسر الجيم والتشديد أنّه جعله جمع « جبلّة » وهي الخلق ، جعله جمعا بينكه وبين واحد ِه الهاء ً ٠

" « ٢١ » وحجة من قرأ بضمتين أنه جعله جمع « جَبِيل » ، وهمو الخلق أيضا ، كرغيف ورغف ، وكذلك الحجة لمن أسكن الباء وضم" الجيم ، إلا" أنه أسكن تخفيفا ، وأصل التاء الضم" كرسول ورسل (٥) •

<sup>(</sup>۱) أدب الكاتب ٣١

<sup>(</sup>۲) ب: «ودلیلهم » وتوجیهه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٣) قوله: « جمع ظلة ... يكون » سقط من : ص ، بسبب انتقال النظر .

<sup>(3)</sup> النشر  $\bar{\pi}(8.7)$  ، وتفسير غريب القرآن  $\bar{\pi}(8.7)$  ، وزاد المسير  $\bar{\pi}(8.7)$  ، وتفسير النسفى  $\bar{\pi}(8.7)$ 

<sup>(</sup>٥) التبصرة ١٠٢/ب، والحجة في القراءات السبع ٢٧٤، وزاد المسير ٧/٠٣٠ وتفسير فريب القرآن ٣٦٧، وتفسير النسفي ١١/٤

« ٢٢ » قوله : ( نُنكسه ) قرأ عاصم وحمزة بضم النون الأولى وفتح الثانية ، وكسر الكاف ، وتشديدها ، وقرأ الباقون بفتح النون الأولى ، وإسكان الثانية ، وضم "الكاف مخفيفا ، وهما لغتان مثل : « قتل وقتيل » ، وأنكر الأخفش التخفيف ، ولم يعرف إلا التشديد ، وقال : لا يكادون يقولون : نكسته ، إلا ليما يقلب ، فيجعل رأسه أسفل ، وروي عن أبي عمرو أنه أنكر التشديد (١) ،

« ٣٣ » قوله: (ليئنذ رمن كان حيّاً) قرأ نافع وابن عامر بالناء ، على الخطاب للنبي عليه السلام ، لأنه هو النذير لأمته ، كما قال: (إنّا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً) « البقرة ١١٩ » ، وقرأ الباقون بالياء ، على الإخبار عن القرآن ، لأنه نذير لمن أنزل عليهم ، كما قال: (كتاب فُصّيلت آياتُه قرآناً عربياً لتقوم يَعلمون ، بشيراً ونذيراً) « فصّلت ٣ ، ٤ » (٢) .

ُ « ٢٤ » فيها ثلاث ياءات إضافة ، قوله : ( ومالي لا أعبد ) « ٢٢ » قرأها حمزة بالإسكان .

فيها ياء محذوفة قوله : ( ينقذون ) « ٣٣ » قرأها ورش بياء في الوصل<sup>(٣)</sup> ·

#### \*\*\*

<sup>(</sup>۱) التيسير ۱۸۵ ، وزاد المسير ۳۳/۷ ، والمختار في معاني قراءات اهـل الأمصار ۹۲/ب .

<sup>(</sup>٢) زاد المسير ٣٧/٧ ، وتفسير ابن كثير ٨٠/٣ ه، والمختار في معاني قراءات اهل الأمصار ١/٩٣ .

 <sup>(</sup>۳) ر: « الوصل خاصة » ، انظر التبصرة ۱۰۲/ب ، والتيسير ۱۸۵ ، والنشر ۳٤۱/۲ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ۱/۹۲ .

## سسورة والصّافات مكيتّة ، وهي مائة آية واثنتان و ثمانون آية في المدني والكسوفي

. قد ذكرنا الإدغام في والصَّافات صفا(١) وما بعدها •

« ١ » قوله ( ٢٠٥/ب ) ( بزينة الكواكب ) قرأ عاصم وحمزة «بزينة» بالتنوين وقرأ الباقون بغير تنوين ، وقرأ أبو بكر « الكواكب ) » بالنصب ، وقرأ الباقون بالخفض .

وحجة من نو ّن « بزينة »، وخفض « الكواكب » أنه عدل عن الإضافة، فأثبت التنوين عند عدم الإضافة، وجعل « الكواكب » بدلا من « زينة »، لأنها هي الزينة للسماء، فكأنه قال: إنّا زيّنا السماء الدنيا بالكواكب، فالدنيا نعت للسماء، أي: زينا السماء القريبة منكم بالكواكب.

« ٢ » وحجة من نو ّن ونصب « الكواكب » أنه أعمل الزينة في الكواكب، على تقدير : بأن زينا الكواكب فيها ٠

« ٣ » وحجة من أضاف « زينسة » إلى « الكواكب » أن « الزينة » مصدر ، و « الكواكب » مفعول بها ، فأضاف المصدر إلى المفعول به ، كقوله تعالى: ( مين دعاء الخير ) « فصلت ٤٩ » و ( بسؤال نعجتك ) « ص ٢٤ » و ويجوز أن يكون أبدل « الكواكب » من « زينة » وحذف التنوين من « زينة » لالتقاء الساكنين ، لسكونه وسكون اللام من « الكواكب » (٢٠) .

« ٤ » قوله : ( لا يَستَمتَّعون ) قرأه حفص وحمزة والكسائي بالتشديـــد في السين والميم ، وخفتفه الباقون .

وحجة من شد"د أنه قد"ر أن الأصل « يتسمعون » مستقبل « تسمع »

<sup>(</sup>۱) راجع «فصل في علل إدغام تاء التأنيث» ، الفقرة «۱» .

<sup>(</sup>۲) التبصرة ۱۰۲/ب ، والتيسيير ۱۸٦ ، والنشر ۳٤١/۲ ، والحجة في القراءات السبع ۲۷۰ ، وزاد السيير ۲/۱۶ ، وتفسير النسيفي ۱٦/٤ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ۱۹۲/ب .

الذي هو مطاوع « سمّع » ثم أدغم التاء في السين لقرب المخرجين ، وحسنن الإدغام ، لأنه ينقل حرفا ضعيفا ، وهو التاء إلى ما هو أقوى منه ، وهو السين ، لأنها من حروف الصغير ، وحسنن حمله على « تسمّع » ، لأن « التسمع » قد يكون ، ولا يكون معه إدراك سمع ، وإذا ننفي التسمع عنهم فقد ننفي سمعهم من جهة التسمع ومن غيره ، فذلك أبلغ في نفي السمع عنهم ، ويقال : سمعت الكلام وأسمعته ، كما تقول : شويته وأشويته (١) بمعنسى ، وقد قرأ ابن عباس « يُسمعون » بضم الياء والتشديد ، وقال : يستمعون ولكن لا يسمعون (٢) ، وقد قال تعالى : ( وإذا قرىء القرآن فاستَمعوا له ) « الأعراف ٢٠٤ » ، وقال : ( ومنهم مثن يستمعون إليك ) « يونس ٢٤ » ، فهو فعل يتعدى باللام (١) وبإلى ، فإتيان « إلى » بعده يدل على أنه « يتسمعون » لأن « يسمع » لا يتعدى بد « إلى » إلا تعلى حيلة وإضمار ،

« ٥ » وحجة من خفته أنه حمله على أنه نفى عنهم السمع بدلالة قول تعالى : ( إنتهم عن السّمع لمتعزولون ) « الشعراء ٢١٢ » ، ولسم يقل عن التسمع ، فهسم يتسمعون ولكن لا يسمعون شيئا ، ودليله قول تعالى عن قول الجن : ( فمن يستمع الآن يجد له شيها الرصدا ) « الجن ٩ » ، فدل ذلك على أنهم يتسمعون الآن فيطردون بالشهب ولا يسمعون شيئا ، فيبعد على هذا النص أن ينفي عنهم السّمع ، إذ قد أخبر عنهم أنهم يتسمعون فينظر دون بالشهب وهو الاختيار ، لصحة معناه ، ولأن الأكثر عليه ، فأما إتيان « إلى » بعده فهو على معنى « لا يميلون أسماعهم إلى الملا » (٤) .

<sup>(</sup>۱) ر: «شریته واشتریته» .

<sup>(</sup>Y) قوله: «شويته وأشويته ... يسمعون» سقط من: ص .

٣) ب: «اللام» وبحرف الجر وجهه كما في: ص ، ر. ٠

<sup>(</sup>٤) زاد المسير ٤٧/٧ ، وكتاب سيبويه ٥١٣/٢ ، وتفسير مشكل إعسراب القرآن ١١/١ ، وتفسير غريب القرآن ٣٦٩ ، وتفسير النسفي ١٧/٤ ، والمختار في معانى قراءات أهل الأمصار ٩٣/٠٠ .

« ٦ » قوله : ( بل عَجِبِتُ َ ) قرأ حمزة والكسائمي بضـم ّ التاء ، وقرأ الباقون بفتح التـاء .

وحجة من ضم "التاء أنه رد" العجب إلى كل من بلغه إنكار المشركين للبعث من المقر "ين بالبعث ، وعلى ذلك أتى قوله تعالى : (وإن تعجب فعرب فعرب قولهم ) « الرعد ٥ » أي : فعجب (٢٠٦/أ) قولهم عندكم وفيما تفعلون وقد أنكر شريح (١) هذه القراءة وتأولها على رد" الإعجاب إلى الله فأنكرها ، وليس الأمر على ذلك ، إنما الإعجاب ، في القراءة بضم "التاء ، إلى المؤمنين مضاف إلى كل واحد منهم •

« ٧ » وحجة من فتح الناء أنه [ جعله ] (٢) مخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم ، فالإعجاب مضاف إليه ، على معنى : بل عجبت يامحمد من إنكارهم للبعث ، مع إقرارهم بأن الله خلكقهم ولم يكونوا شيئا (٣) • وقد تقد م ذكر الاستفهامين في الرّعد ، وقد تقد م ذكر « نعم ، ويا أبت ، ويابتنى » وشبهه (٤) •

« ٨ » قوله: (أو آباؤ نا) قرأه ابن عامر وقالون بواو ساكنة قبلها همزة مفتوحة ، ومثله في الواقعة (٥) ، وقرأ الباقون بواو مفتوحة قبلها همزة مفتوحة .

وحجة من أسكن الواو وأثبت قبلها همزة أنه جعلهـا « أو » التي للإباحة

<sup>(</sup>۱) هو شريح بن يزيد أبو حَيوَة الحَضرمي ، مقرىء الشام ، وصاحب القراءة الشاذة ، روى القراءة عن أبي البَرَهسم والكسائي ، وعنه ابنه حيوة ومحمد بن عمرو ، وذكره أبن حبان في الثقات ، (ت ٢٠٣ هـ) ، ترجم في الطبقات ٨١٤ ، وطبقات القراء ٢٠٥/١

<sup>(</sup>٢) أ تكملة لازمة من : ص ، ر .

<sup>(</sup>٣) الحجة في القراءات السبع ٢٧٥ ـ ٢٧٦ ، وزاد المسير ٩٩/٧ ، وتفسير ابن كثير ٣/٤ ، وتفسير النسفي ١٨/٤

<sup>(3)</sup> راجع الأحرف المذكورة على ترتيبها في سورة البقرة ، الفقرة «١٨٧ – ١٩٨» ، وسورة يوسف الفقرة «١  $\pm 3$ » ، وسورة هود ، الفقرة «٩  $\pm 4$ » .

<sup>(</sup>٥) حرفها هو : (آ ٨٤) .

في الإنكار ، أي : أنكروا بعثهم وبعث آبائهم بعد الموت •

« ٩ » وحجة من فتح الواو وقبلها همزة أنه جعلها واو العطف ، دخلت عليها ألف الاستفهام التي معناها الإنكار للبعث بعد الموت ، وهــو وجه الكلام ، وهو الاختيار ، لأن الجماعة عليه(١) .

« ١٠ » قوله : (يُنزَ فون ) قرأه حمزة والكســـائي بكسر الزاي ، وقرأ الباقون بلام بفتحها ، وقرأ الكوفيون بكسر الزّاي في الواقعة(٢) ، وفتحها الباقون ٠

وحجة من كسر أنه جعله من « أنزف ينزف » إذا سكر ، والمعنى : ولا هم عن الخمر يسكرون فتزول عقولهم ، أي : تبعد عقولهم ، كما تفعل خمر الدنيا ، وقيل : هو من أنسزف ينزف إذا فرغ شرابه ، فالمعنى : ولا هم عن الخمر ينفد شرابهم كما ينفد شراب الدنيا ، فالمعنى الأول من نقاد العقل ، والثاني من نقاد الشراب ، والأحسن أن يتحمل على نفاد الشراب ، لأن نفاد العقل قد نفاه عن خمر الجنة في قوله : ( لا فيها غول " ) أي : لا تنعتال عقولهم فت ذهبها ، فلو حكم « ينزفون » على نفاد العقل لكان المعنى مكررا ، وحكم الله على معنيين أولى ، وأما الذي في الواقعة فيحتمل وجهين ، لأنه ليس قبله نفي عن نفاد العقل بالخمر ، كما جاء في هذه السورة .

« ١١ » وحجة من فتح الزاي في الموضعين أنه جعله من « نزف » إذا سكر ، ورد" م إلى ما لم يسم " فاعله ، لغة مشهورة فيه ، وإن كان لا يتعدى في الأصل ، ولم يستعمل « نزف » إذا سكر ، إنما است عمل بالضم " ، على لفظ مالم يسم " فاعله ، وهي أفعال معروفة ، أتت على لفظ مالم يسسم " فاعله ، ولم تأت على لفظ ما سمي فاعله ، فالمعنى : ولاهم عن خمر الجنة يسكرون ، يقال : نزف الرجل، إذا سكر ، ويجوز أن يكون من « أنزف » ، رد" ه إلى مالم يسم " فاعله ، ويضمر

<sup>(</sup>۱) زاد المسير ٥٢/٧ ، وكتاب سيبويه ٥٧٤/١ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٩٤٤ ، وإيضاح الوقف والابتداء ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٢) حرفها هو : (آ ١٩) وسيأتي فيها بأولها .

المصدر ويقيمه مقام ( ٢٠٦/ب ) الفاعل فتكون القراءتان بمعنى واحد على هذا الوجه(١) .

« ١٣ » قوله : ( إليه يَـز فتّون ) قرأه حمزة وحده بضم " اليـــاء ، وكسر الزاي ، وقرأ الباقون بفتح الياء ، وكسر الزاي .

وحجة من فتح أنه أخبر عنهم أنفسهم بالز"فيف ، وهو الإسراع ، يقال : زَفَّتُ الإبل تَـزَ فَتُ ، إذا أسرعت .

« ١٣ » وحجة من ضم أنه أخبر عنهم أنهم يحملون غيرهم على الإسراع ، فالمفعول محذوف ، والمعنى : فأقبلوا إليه يحملون غيرهم على الإسراع ، أي : يحمل بعضهم بعضا على الإسراع ، قال الأصمعي (٢) : يقال أو زفت الإبل إذا حملتها على أن تنزف ، أي : تسرع ، والزفيف الإسراع في الخطو مع مقاربة المشي (٣) .

« ١٤ » قوله : ( ماذا تَرَى ) قرأه حمزة والكسائي بضم "التـاء ، وكسر الراء ، وقرأ الباقون بفتحهما جميعا .

وحجة من فتح التاء أنه جعل الفعل من « الرأي » الذي هو الاعتقاد في القلب ، فعد الهي مفعول واحد ، وهو مافي قوله : ( ماذا ترى ) ، فجعلهما اسما واحدا في موضع نصب به « تسرى » ، لأن « مسا » استفهام ، ولا يعمل فيها « انظر » ، لأن الاستفهام له صدر الكلام ، فلا يعمل فيه ماقبله ، إنما يعمل فيه مابعده ، وهو « ترى » في هذا الموضع ، وليس « ترى » من رؤية العين ، لأنه لم يأمره أن يبصر شيئا ببصره ، إنما أمره أن يند برّ أمرا عرضه عليه ، يقول فيه برأيه

<sup>(</sup>۱) النشر ۳٤٢/۲ ، والحجة في القراءات السبع ۲۷٦ ، وزاد المسير ۷/۷٥ ، وتفسير غرب القرآن ۳۷۰ ، وتفسير ابن كثير ٦/٤ ، وتفسير النسفي ٢٠/٤

<sup>(</sup>٢) هو عبد الملك بن قريب ، اللغوى ، روى عن ابن عون ونافع بن أبي نعيم ، وعنه نصر بن علي ، وروى الحروف عن الكسائي ، وثقه ابن معين ، (ت ٢١٦ هـ) ، ترجم في الجرح والتعديل ٣٦٣/٢/٢ ، وطبقات القرآء ٧٠/١

<sup>(</sup>٣) التبصرة 1/10° والحجة في القراءات السبع ٢٧٧ ، وزاد المسير ٢٩/٧ ، عريب القرآن ٣٧٢ ، وتفسير ابن كثير ١٣/٤ ، وتفسير النسفي ٢٤/٤ عريب القرآن ٣٧٢ ، وتفسير ابن كثير ١٥/٤ ، وتفسير النسفي ١٥٠ ، ٢٢

وهو الذبح، وليس ذلك من إبراهيم على معنى الاستثمارة له في أمر الله، إنما هو على الامتحان للذبيح(١) ، واستخراج صبره على الذبح ، ولا يحسن أن يكون « ترى » من العلم ، لأنه يلزم أن يتعدّى إلى مفعولين ، وليس في الكلام غير مفعول واحد ، وهو « ماذ! » وإن شئت جعلت « ما » ابتداء استفهاما و « ذا » بمعنى الذي خبر الابتداء ، و « ترى » في صلة الذي واقعا على هاء محذوفة من الصلة ، تقديره : أي شيء الذي تراه ، ولا يحسن إضمار الهاء مع نصب « ماذا » بـ « ترى » ، لأن الهاء لا تحذف من غير الصلة والصفة إلا في شِيعثر ، فلمــّا امتنع أن يكون « ترى » في قراءة من فتح التاء والراء من النظر ومن العلم ، لــم يبق إلا" أن يكون [ من ](٢) الرأي ، علَى ماذكرنا ، ومثله قوله تعالى : ( لبِتُحكم بين الناس بما أراك الله ) « النساء ١٠٥ » أي : بما أظهر لك من الرأي الذي تعتقد مرِمًا أمرك الله به ، وأوحى إليـك فيه ، ولــو كانت « أراك » من البصر لتعدَّت إلى مفعولين ، لأنها مَنقولة بالهمزة من « رأى » ، ولا يحسن ذلك في المعنى ، لأن الأحكام بين الناس لا تُدرك بالبصر إنما تــدرك بالنظر والرأي ، فيما عُدم فيه النص ، فلما امتنع أن يكون من البصر ومن العلم لم يبق إلا "أن يكون من الرأي ، على ما ذكرنا ، ولو كانت من العلم لتعدُّت إلى ثلاثة مفعولين، لأنها أيضا منقولة بالهمز من « رأى » ، من العلم ( ٢٠٧/ أ ) الذي يتعدى إلى مفعولين ، فالهمزة تزيد في التعدِّي أبدا مفعولاً ، وهبو الاختيار ، لأن الأكثر عليه ، و لصحة (٣) معناه •

« ١٥ » وحجة من ضم الناء وكسر الراء أنه جعله أيضا من الرأي ، إلا الله نقله إلى الرباعي ، فهو مستقبل ، أريته الشيء ، إذا جعلته يعتقده ، فالمعنى :

<sup>(</sup>۱) ب، ر: «الذبح» وتصويبه من: ص ٠

۲) تكملة لازمة من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٣) ب، ص: «لصحة» وتوجيهه من: ر ٠

فانظر ماذا تحملني عليه من الرأي فيما قلت لك ، هل تصبر أم تجزع ، وقيل :جواب الذبيح في قوله : (ستجد ني إن شهاء الله من الصّابرين ) فهو يتعدى إلى مفعولين ، يجوز الاقتصار على أحدهما ، ك « أعطى » ، فالمفعول الهاء المحذوفة إذا جعلت و هما » ابتداء و « ذا » بمعنى الذي خبر « ما » وإن شئت كان المفعول « ماذا » ، تجعلهما (۱) اسما واحدا في موضع نصب به « ترى » ، والمفعول الثاني محذوف ، أي : ماذا تثريناه (۲) من الرأي ، وقيل : معنى فتح التاء : ماذا تأمر به ، ومعنى ضمها : ماذا تشير به ، وهذا الحرف أماله أبو عمرو وحده ، وقرأه ورش بين اللفظين ، وفتحه عاصم وابن كثير وابن عامر وقالون (۲) ،

« ١٦ » قوله : ( إل ْ ياسين ) قرأه نافع وابن عامر بالمد في « إل » وفتح الهمزة وكسر اللام ، وقرأ الباقون بغير مد من ، وإسكان اللام ، وكسر الهمزة ٠

وحجة من مد و وقتح الهمزة أنه لما رآها في المصحف منفصلة من « ياسين » استدل على أن « أل » كلمة و « ياسين » كلمة ، أضيف « أل » إلى « ياسين » ، ف « ياسين » اسم أضيف إليه « أل » فهو اسم نبي ، فسئلتم على أهله (٤) لأجله ، فهو داخل في السلام أي : من أجله سئلتم على أهله وسلم وأهله أهل دينه ، ومن اتبعه ، ومن آمن به ، وكذلك آل محمد صلى الله عليه وسلم واهله أهل دينه ، ومن اتبعه ، ومن آمن به ، وكذلك آل محمد صلى الله عليه وسلم « ١٧ » وحجة من كسر الهمزة ولم يمد أنه جعله اسما واحدا ، جمعا منسوبا

( ١٧ ) وحجه من لسر الهمزه ولم يمله اله ببعد الله الله الله النبي النبي « إلياس » النبي الله « إلياس » النبي عليه السلام ، والسلام في القراءة الأولى واقع على النبي المترسَل إليهم ، الذي السمه « ياسين » و « إلياس وإلياسين » بمعنى ، تأتي الأسماء الأعجمية بلفظين وأكثر ، ومنه قوله : ( من طور سيناء ) « المؤمنسون ٢٠ » وقال : ( طور

<sup>(</sup>۱) ب: «تجعلها» ، ص: «تجعله» ورجحت مافي : ر .

<sup>(</sup>۲) ب: «تریاه» ، ر: «ترینا» وتصویبه من: ص ۰

<sup>(</sup>۱) زاد المسير ۷۰/۷ ، وتفسير النسفي ٢٥/٤ ، وتفسير مشكل إعـراب القرآن ١٩٨٨/ب .

<sup>(</sup>٤) ب: «أصله» وتصويبه من: ص ، ر ٠

سينين ) « التين ٢ » • فهو كما قال : ( ميكال ) « البقرة ٩٨ » و (ميكائيل) (١) فكان الأصل « سلام على إلياسين » ، فجمع المنسوب إلى « إلياس » بالياء والنون ، فوقع السلام على من نئسب إليه من أمته المؤمنين ، وهذه الياء تتحذف كثيرا من النسب في الجمع المسلم والمكسر ، ولذلك قالوا : المهالبة والمسامعة ، وأحدهم ميسمعي ومهكيبي (٢) • وقالوا (٣) : الأعجمون والنثميرون (١) ، والواحد أعجمي ونثميري ، فحذفت ياء النسب في الجمعين استخفافا ، لثقل الياء وثقل الجمع ، فكذلك « إلياسين » في قراءة من كسر الهمزة ، إنسا هو على النسب ، وحذفت ( ٧٠٠/ب ) الياء من الجمع ، على ما ذكرنا ، ولو لم يكن ذلك على النسب لكان كل واحد من أمة النبي اسمه إلياس ، وليس كذلك ، إنما « إلياس » النسب نيهم فنتسبوا إليه (٥) .

« ۱۸ » قول ه : ( الله کرب کم ورک آبائیک م ) قسراه حفص وحمزة والکسائي بنصب الثلاثة الأسماء ، أبدل اسم الله جُل ذکره من « أحسن » ، ونصب « ربکم » على النعت لـ « الله » ، وعطف عليه « ورب آبائیکم » .

<sup>(</sup>١) هي قراءة سوى حفص ونافع من السبعة انظر التيسير ٧٥

<sup>(</sup>٢) المسمعي نسبة إلى مسمع بن عبد الملك بن مسمع وكنيته أبو سيار ، ومن وكد هذا الأمير المسمعي صاحب فارس واسمه إبراهيم بن عبد الله ، والمهلبي نسبة إلى المهلب بن أبي صفرة ، وله من الولد نحو ثلاث مائة ، انظر جمهرة أنساب العرب ٣٢٠ ، ٣٢٧

<sup>(</sup>٣) ب: «وقال» وتوجيهه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٤) هذه النسبة إلى نمير بن عامر بن صنعصعة ومن أشهر أولاده الحارث وفي هذا شرف بن نمير ، وعبد الله بن الحارث وكان في هذا البيت ، انظر جمهرة انساب العرب ٢٧٩

<sup>(</sup>٥) التيسير ١٨٧ ، والنشر ٣٤٥/٢ ، وإيضاح السوقف والابتداء ٤٤٤ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٩٩/١ ، والحجة في القراءات السبع ٢٧٧ – ٢٧٨ ، وزاد المسير ٧٩/٧ ، وتفسير ابن كثير ٢٠/٤ ، وتفسير النسفي ٢٨/٤

وقرأ الباقون بالرفع على الاستئناف ، على الابتداء ، والخبر « ربكم »(١) .

« ١٩ » فيها ثلاث ياءات إضافة قوله تعالى : ( إني أرى ، أنتي أذبحك )

« ١٠٢ » قرأهما الحرميان وأبو عمرو بالفتح .

قبوله: ( ستجد ُ ني إن شاء الله ) « ۱۰۲ » قرأها نافع بالفتح . فيها ياء من الزوائد قوله: ( لــُـــُـر ْد ِين ِ ) « ٥٦ » قــــراً هاورش بيــــاءَ في الوصــــل (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن ۱٦/۱ ، ٣٩٢/٢ ، وإيضاح الوقف والابتداء ٨٥٨ ، والحجة في القراءات السبع ٢٧٨ ، وزاد المسير ٨٠/٧ ، وتفسير القرطبي ١١٨/١٥ (٢) التبصرة ١/١٠٣ ، والتيسير ١٨٧ ، والنشر ٣٥/٢ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٩٤/٠ .

### سسورة ص مكيئة ، وهي ست وثمانون آية في المدني وثمان وثمانون بالكوفسي

« ١ » المشهور في الوقف على ( ولات حين ) ، وعلى ( اللات ) « النجم ١٩ » بالتاء اتباعا للمصحف ، وعن الد وري عن الكسائي أنه وقف عليهما (١) بالهاء ٠ ومثله : ( ذات بهجة ) « النمل ٢٠ » • والمعمول عليه التاء ، كمّا هي في الخط ، وهو الاختيار • وحجته في الوقف على ذلك بالهاء أنها هاء تأنيث ، دخلت لتأنيث الكلمة ، [ كما دخلت على ثم والم وعلى « ورب » ، فقالوا : ثمتّ وربّت • فهي بمنزلة الهاء في « طلحة وحفصة » والمختار في الدوقف على « طلحة وحفصة » بالهاء ، للفرق بين التأنيث الداخل على الأسماء وعلى الأفعال في (١ قولك : قامت بوذهبت ، فتقف على تاء التأنيث في الأفعال بالتاء ، لا اختلاف (١ في ذلك ، وتقف عليها في الأسماء بالهاء المفرق ، فكذلك « ذات » ونحوها تقف عليها بالهاء •

وحجة من وقف بالتاء أن الخط بالتاء ، واتباع الخط سنة مؤكدة ، وأيضا فإن التأنيث في « لات » وشبهه يرجع إلى التأنيث الداخل على الأفعال ، وذلك أن « لا » بمعنى ليس فقولك « لات » بمنزلة قولك « ليست » فالتأنيث دخل في « ليست » لتأنيث الاسم المستتر فيها ، كذلك التاء في « لات » دخلت لتأنيث الاسم المستتر في الجملة ، وهو « الحال » ، تقديره : وليست تلك الحال لحين فرار من العذاب ، فوجب أن تجرى التاء في « لات » مجراها في « ليست » ، فكما لا يوقف على « ليست » بالهاء كذلك « لات » وقد تقد م ذكر « أو زل ، وليكة ، والسوق ، والسع بالهاء كذلك « لات » (مقد تقد م ذكر « أو زل ، وليكة ، والسوق ، والسع

<sup>(</sup>۱) ب، ص: «عليها» وتصويبه من: ر.

<sup>(</sup>٢) تكملة لازمة من: ص ، ر ،

<sup>(</sup>٣) ر: «في الوقف في» .

<sup>(</sup>٤) ب: «الاختلاف» ، ر: «لاختلاف» وتوجيهه من: ص

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن ٣٢/٢ ، ٣٩٧ ، والمصاحف ١١٢ ، وتأويل مشكل القرآن ٤٠٣ ، وإيضاح الوقف والابتداء ٢٨٨ ، والمقنع ٧٦ ، وتفسير القرطبي ١٢١/٩ ، 1٤٧/١٥ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٢٠٠٠ .

وسخريا » فأغنى ذلك عن إعادتهن (١) •

« ٢ » قوله : ( من فكواق ) قرأه حمزة والكسائي بضم الفاء ، وقرأ الباقون بالفتح ، وهما لغتان كـ « قنصاص الشعر وقبصاصه وجنمام المكثوك وجيمامه »(٢) •

« ٣ » قوله: ( واذكر عبادنا ) قرأ ابن كثير « عبدنا » على التوحيد ، يريد إبراهيم وحده ، إجلالاً له وتعظيما ، وجعل مابعده ( ٢٠٨ أ ) بدلا منه ، وعطف على البدل مابعده ، وقرأ الباقون بالجمع ، جعلوا مابعده من الأسماء الثلاثة بسدلا منه (٢) .

« ٤ » قوله : ( بخالصة ٍ ذكرى الدَّار ) قرأ نافع وهشام بغير تنوين في « خالصة » ، وقرأ الباقون بالتنوين ٠

وحجة من لم ينون أنهما أضافاها إلى « ذكرى »، و « خالصة » مصدر كالعاقبة والعافية ، وهو مصدر أضيف إلى الفاعل ، وهو ذكرى ، والتقدير : بأن خلصت لهم ذكرى الدار ، أي : خلص لهم أن يذكروا معادهم ، ويجوز أن تكون « خالصة » مضافة إلى المفعول ، وهو « ذكرى » ، على تقدير : بأن أخلصوا الذكر لمعادهم .

« ه » وحجة من نو"ن « بخالصة » أنه جعل « ذكرى » بدلا من « خالصة » فالتقدير : إنا أخلصناهم بذكرى الدار ، أي : بذكرهم لمعادهم ، أي : اختارهم لذكرهم لمعادهم ، دليله قوله : ( وهم مين الساعة مشفقون )

<sup>(</sup>۱) ص ، ر: «الإعادة» ، وراجع الاحرف المذكورة في «باب علل اختلاف القراء في المجتماع همزتين» ، وسورة الحجر ، الفقرة «۱۲ – ۱۳» ، وسورة النمل ، الفقرة «۱۷» ، وسورة الأمنين ، الفقرة «۱۹ – ۲۰» ، «۱۷» ، وسورة الأمنين ، الفقرة «۱۸ – ۲۰» ، (۲) التيسير ۱۸۷ ، والنشر ۲۷۸ ، والحجة في القراءات السبع ۲۷۸ ،

<sup>(</sup>٢) التيسير ١٨٧ ، والنشر ٣٤٦/٢ ، والحجه في الفراءات السبع ١٧٨ ، وتفسير غريب القرآن ٣٧٧ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٩٤/ب ، وأدب الكاتب ٣٣٦

<sup>(</sup>٣) التبصرة ١٠٦/ب، والتيسسير ١٨٨، وزاد المسمير ١٤٦/٧، وتفسير النسفي ٤/٤٤، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٩٥/ب.

« الأنبياء ٤٩ » وقيل: المعنى: إنا أخلصناهم بأن يذكروا ، فخفتف في الدنيا بالثناء الحسن ، وهو قوله: ( وتركنا عليه في الآخرين • سلام على إبراهيم ) « الصافات ١٠٨ ، ١٠٩ »، وقول إبراهيم : ( واجعل لتي لسان صدق في الآخرين ) « الشعراء ٨٤ » ، ف « ذكرى » في هذين الوجهين في موضع نصب به « خالصة » ، ويجوز أن تكون « ذكرى » في موضع رفع على معنى : أخلصناهم بأن خلصت لهم ذكرى الدار ، أي : خلص لهم ذكر معادهم والاستعداد له ، والتنوين في المصدر واسم الفاعل وتركه سواء في المعنى ، والأصل التنوين ، وهو أحب إلى " ، لأنه الأصل ، ولأن عليه الجماعة ١٠) .

« ۲ » قوله: (ما تُوعَدُون) قرأه ابن كثير وأبو عمرو بالياء على الغيبة ، لتقدّم ذكر المتقين ، وهم غيّب ، وقرأ الباقون بالتاء على معنى الخطاب للمؤمنين على معنى: قل لهم يامحمد هذا ما توعدون ، [وهو الاختيار ، لأن الأكثر عليه] (۲) .
 « ۷ » قوله : (وغيّسّاق") قرأه حفص وحمزة والكسائي بالتشديد ، ومثله في « عمّ يتساءلون » (۳) وقرأهما الباقون بالتخفيف .

وحجة من شد"د أنه جعله صفة ، قامت مقام الموصوف ، كالأبرق والأبطح ، والتقدير : فليذوقوه شراب صميم وشراب عساق ، فالحميم الذي بلغ في حر"ه غايته ، والغسّاق ما يجتمع من صديد أهل النار ، وهو مشتق من « غسقت عينه » إذا سالت ، ويجوز أن يكون جعله اسما كما يسيل من صديد أهل النار كالقذّاف والجبّان ، فالصفة في « فعّال » أكثر منه في « فعَال » .

« ۸ » وحجة من خفت أنه جعله اسما للصديد ، و « فكعال » في الأسماء كثير ، وهو أكثر من « فعال » في الأسماء ، فهو أولى القراءتين لكثرتـــ ، ولئلا

<sup>(</sup>۱) الحجة في القراءات السبع ٢٨٠ ، وزاد المسير ١٤٦/٧ ، والمختار في معاني قراءات أهل الامصار ١/٩٥ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١/٢٠١ .

<sup>(</sup>٢) تكملة لازمة من : ص ، ر ، ومر من هذا الحرف نظائر كثيرة راجع سورة المقرة ، الفقرة «٥٤» .

<sup>(</sup>٣) حرفها هو : (٢٥٦) ، وسيأتي أيضا في سورته ، الفقرة «٥» .

يدخل في التشديد الى إقامة صفة مقام موصوف ، ولأن الأكثر عليه (١) .

« ٩ » قوله : ( وآخر من شكله ) قرأ أبو عمرو ( ٢٠٨/ب ) بضم الهمزة على الجمع ، لكثرة أصناف العذاب التي يعد بون بها غير الحميم والغساق ، ويجوز أن يكون أراد به ( أخر » الز مهرير ، ولكن جمع ، لأن بعضه أشد بردا من بعض ، وهو أجناس في معناه ، وواحد في لفظه ، فجمع على المعنى ، وقرأ الباقون بالتوحيد والمد ، وورش أشبع مد افيه على أصله المتقد م الذكر ، وإنما وحد على ألتوحيد والمد ، وهو واحد في اللفظ ، وقوله « من شكله » يدل على أنه أريد به الزمهرير ، وهو واحد في اللفظ ، وقوله « من شكله » يدل على التوحيد ، ولو كان على الجمع لقال « من شكلها » فمن قرأ بالجمع رفعه على الابتداء ، و « من شكله » الخبر ، والبتداء ، و « من شكله » الخبر عن جمع ، ومن قرأ بالتوحيد رفعه بالابتداء ، و « ممن شكله » الخبر ، والجملة خبر عن « آخر » خبر الا يكون خبرا ولا يحسن أن يكون « أزواج » خبرا عن « آخر » ، لأن الجمع لا يكون خبرا عن واحد ، وقد شرحنا إعراب هذه الآية في كتاب تفسير مشكل الإعراب عن واحد ، وقد شرحنا إعراب هذه الآية في كتاب تفسير مشكل الإعراب عن « من شكله » الغبر ، والحد ، وقد شرحنا إعراب هذه الآية في كتاب تفسير مشكل الإعراب ،

« ١٠ » قولـه: ( مِن الأُشرار • أَتَّخَذَنَاهُمُ ) قرأ أبـو عمرو وحمزة والكسائي بوصل الألف من « اتخذناهم » ، وقرأ الباقون بالهمز •

وحجة من وصل أنه استغنى عن الألف بما دل" عليه الكلام من التقرير والتوييخ ، وبدلالة « أم » بعده على الألف ، ويجوز أن يكون جعله خبرا ، لأنهم قد علموا أنهم اتخذوا المؤمنين في الدنيا سخريا ، فأخبروا عما فعلوه في الدنيا ولم يستخبروا عن أمر لم يعلموه ، ودل" على ذلك قوله في موضع آخر : ( فاتتخذتموهم

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن ۱۰/۲) ، وإيضاح الوقف والابتداء ۸٦٣ ، وزاد المسير ۱٥٠/۷ ، وتفسير ١٠/٤ ، وتفسير السني کثير ١١/٤ ، وتفسير النسنفي ٤١/٤ ، وتفسير النسنفي ٤١/٤ ،

<sup>(</sup>٢) ر: «بأشبع من هذا وأبين» ، وانظر تفسير مشكل إعراب القرآن ٢٠١/ب والحجة في القراءات السبع ٢٨٠ - ٢٨١ ، وتفسير ابن كثير ٢/٤٤

سيخريا حتى أنسبوكم ذكري ) « المؤمنون ١١٠ » ويكون « اتخذناهم » وما بعده صفة لـ « رجال » ، وتكون « أم » إذا جعلته خبرا معادلة لمضمر محذوف ، تقديره : أمفقودون هم أم زاغت عنهم الأبصار ، وقد قيل : إن « أم » في قراءة من وصل معادلة لما في قوله : ( مالنا لا نكرى ) وذلك أحسن ، لأن « أم » إنما تقع في أكثر أحوالها معادلة للاستفهام ، و « ما » استفهام .

« ١١ » وحجة من همز أنه حمله على لفظ الاستفهام الذي معناه التقرير والتوييخ ، وليس هو على جهة الاستخبار عن أمر لم يعلم ، بل علموا أنهم فعلوا ذلك في الدنيا ، فمعناه أنهم يوبيّخ بعضهم بعضا على ما فعلوه في الدنيا من استهزائهم بالمؤمنين ، و « أم » عديلة الألف ، لا إضمار معها ، وهو الاختيار ، لأن الأكثر عليه ، ويجوز أن تكون(١) عديلة الألف مضمرة ، على ما ذكرنا أولاً ، وهو أحسن (٢) .

« ١٢ » قوله: ( فالحق ) الأول قرأه عاصم وحمزة بالرفع ، وقرأ الباقون بالنصب ، وكلهم نصب الثاني •

وحجة من رفع أنه جعله خبر ابتداء محذوف ، تقديره : قال أنا الحق ، أو قَوَوْلي الحق ، ويجوز رفعه على الابتداء ويضمر الخبر ( ٢٠٩/أ ) تقديره : قال فالحق ، كما قال : ( الحق من ربتك ) « آل عمران ٢٠ » ، وانتصب « الحق » الثاني بـ « أقول » ، أو على العطف ، على قراءة من نصب « الحق » الأول •

<sup>(</sup>۱) قوله: «وأم عديلة ... تكون» سقط من : ر .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٤٩٢/٣ ، ومعاني القرآن ٧١/١ ، وإيضاح الوقف والابتداء ١٩٣ ، ٨٦٣ ، والحجة في القراءات السبع ٢٨١ ، وزاد المسير ١٥٣/٧ ، وتفسير القرطبي ٢٢٥/١٥ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٠٢/١ ، وتفسير النسفي٤٧٤٤

جواب القسم ، فيكون التقدير : قول الحق لأملان ، فلما حذف الواو تعدّى الفعل فنصب الحق ، ويجوز في الكلام خفض « الحق » على القسم ، مع حذف الواو ، وتعمل محذوفة لكثرة الحذف في القسم (١) •

« ١٤ » فيها ست ياءات إضافة ، قوله تعالى : ( ولي َ نعجة ٌ ) « ٣٣ » ، ( ما كان لي َ مِن عـِلم ° ) « ٦٩ » قرأ حفص بالفتح فيهما •

قوله: ( إني أحببت ) « ٣٣ » قرأ الحرميان وأبو عمرو بالفتح فيها •

قوله : ( مَسِن بعدي إنَّك ) « ٣٥ » قرأ نافع وأبو عمرو بالفتح فيها •

قوله : ( مسّني َ الشّسطان ) « ٤١ » قرأ حمزة بالإسكان فيها •

قوله : ( لعنتي إلى ) « ٧٨ » قرأ نافع بالفتح فيها •

وليس فيها ياء محذوفة (٢) .

\* \* \*

(٢) التبصرة ١٨٨ ، والتيسير ١٨٨ ، والنشر ٢/٧٢ ، والمختار في معاني قراءات اهل الأمصار ٩٤٧٠ .

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن ۲/۳۷۳ ، ۲۱۲/۶ ، وإيضاح الوقف والابتداء ۸٦٥ ، وزاد المسير ۱۷۰/۷ ، وتفسير القرطبي ۲۲۹/۱ ، وتفسير ابن كثير ٤٤/٤ ، وتفسير النسفي ٤٨/٤ ، وكتاب سيبويه ٢/٧٢ ، ومجالس ثعلب ٣٣٣ .

## سورة(١) الزّمــر مكيئة ، الاّ ثلاث آيات نزلن بالمدينة ، قولــه تعالى : ( قل ياعبـادي ) ((٥٣ )) الى تمام الثلاث الآيات

وهي اثنتان وسبعون آية في المدني ، وخمس في الكوفي ٠

« أ » قبوله تعالى: ( يَر ْضَه لَكُم ُ ) قرأ نافع وعاصم وحمزة وهشام بضم "الهاء ، من غير واو ، وقرأ أبو عمرو ، في رواية الركيبن عنه ، بالإسكان ، وقرأ الباقون وأبو عمرو ، في رواية العراقيين عنه ، بضم "الهاء وواو بعدها ، وكلهم وقفوا على الهاء من غير واو ، والإشمام والروم والإسكان جائز ذلك كله فيها لجميع القراء إلا "أبا عمرو ، في رواية الركيبن عنه ، فإنه يقف بالإسكان كما يصل، وقد تقد "مت علة هاء الكناية وصلتها (٢) بواو ، وبضمة من غير واو ، وبالإسكان ، وتقد "م ذكر الاختيار في ذلك فيما تقد "م ، فأغنى ذلك عن الإعادة (٢) .

( ۲ » سؤال (٤) ، ويقول القائل : ما الفرق في قراءة نافع بين ( يَرَ ْضَه ) وبين (خيرا يَرَ ) ، و ( شَرَّا يَرَه ) « الزلزلة ٧ ، ٨ » إذا (٥) وصل الهاء بواو في « خيراً يَرَ ه » وفي « شرَّا يَرَه » ، ولم يفعل ذلك في « برضه » .

فالجواب أن « يره » فعل قد حذف منه عينه ، وهو الهمزة ، حدف منه للتخفيف حذفا مستمرا ، لا يستعمل على أصله بالهمز إلا في شعر ، ثم حدف منه لامه للجز م ، فلم يبق منه إلا فاؤه ، وهو الراء ، فلو حدفت الواو ، التي هي تقوية للهاء ، لخفائها لا جثثت الكلمة لحك في ثلاثة أشياء ( ٢٠٩/ب ) فشتت فيه الواو للتقوية للهاء "، والكلمة « ويرضه » فعل لم يحذف منه غير لامه

<sup>(</sup>۱) ر: «بسم الله الرحمن الرحيم سورة» .

<sup>(</sup>٢) ب، ص: «في صلتها» وتوجيهه من: ر.

<sup>(</sup>٣) راجع «باب هاء الكناية» و «باب علل الروم والإشمام» الغفرة «٤» .

<sup>(</sup>٤) ر: «فصول سؤال».

<sup>(</sup>٦) ب: «إذ» وتصويبه من : ص ، ر .

<sup>(</sup>٥) ر: «لتقوية الهاء وللكلمة».

للجزم ، فسهل حذف الواو ، التي بعد الهاء ، لقوة الكلمة ، ولأن الـواو زائدة ، ولأنها كانت محذوفة قبل الجزم لسكونها وسكون الألف ، التي قبل الهاء ، على ما قد منا من قول سيبويه أنه لا يعتد (() بالهاء ، وذلك لخفائها ، ولم تكن حاجزا حصينا بين الساكنين (٢) .

« ٣ » قوله : ( أَ مَثَن هُـُو َ قانبِت ٌ ) قرأ الحرميـــان وحمزة بالتخفيف ، وشد ّد الباقون .

وحجة من شد"د أنه أدخل « أم » على « من » ، وأضمر استفهاما معادلا له « أم » تقديره: الجاحدون بربهم خير أم الذي هو قانت ، و « من » بمعنى « الذي » ليست باستفهام ، ودل " على هذا الحرف دخول « أم » ، وحاجتها إلى معادل لها ، ودل " عليه أيضا قوله: ( هـل يـستوي الذين يـعلمـون والتذين لا يـعلمـون ) .

« ٤ » وحجة من خفقه أنه جعله نداء ، فالألف للنداء ، ودليله قوله: (هل يستوي) ناداه ، شبتهه بالنداء ، ثـم أمره ، ويحسن أن تكون الألف للاستفهام ، على أن تضمر معادلا للألف في آخر الكلام ، تقديره : أمن هو قانت كمن هو بخلاف ذلك ، ودل عليه قوله : (هـل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) ، ولا بد من هذا الإضمار ، لأن التسوية تحتاج إلى اثنين ، وإلـى جملتين ، والقراءتان متقاربتان حسنتان (٢) .

« ٥ » فصل: والمشهور عن كل القراء في قوله: (يا عباد ِ التذين آمنوا)، وقوله: ( فَبَشِّر عباد ِ • التّذين ) أنه بغير ياء في الوقف والوصل ، على لفظ الوصل ، وحذف ُ الياء من النداء كثير ، كما يُحذف التنوين منه ، لأن الياء تعاقب

<sup>(</sup>۱) ب: «أن لايتعد» وتصويبه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>١) التبصرة ١٠٤/أ ، والتيسير ١٨٩ ، والنشر ٣٠٥/١ ، والحجة في القراءات السبع ٢٨٢ ، وتفسير النسفي ١/٥٤ ، والمختار في معاني قراءات اهل الأمصاره و أب ١٨٠ . (٣) النشر ٣٤٧/٢ ، والحجة في القراءات السبع ٢٨٢ ـ ٢٨٣ ، وزاد المسير ١٦٥/٧ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٠٢/ب .

التنوين ، وأما قوله : ( فَبَشِّر عباد الذين ) فأصله أن يكون بالياء ، لأنه ليس بمنادى ، لكن لما حُدفت الياء سكنت وأنت اللام بعدها ساكنة في الوصل أحري الوقف على ذلك ، ولا يتعمد الوقف عليه ، وقد روى الأعمش عن أبي بكر أنه فتح الياء في قوله : ( قل ياعبادي الذين آمنوا ) في الوصل ، ووقف بغير ياء اتباعا للخط ، والمشهور عن أبي بكر الحذف في الحالين ، وروي عن أبي عمرو وابن كثير ، والأعمش عن أبي بكر في قوله : ( فَبَشِّر عبادي الذين ) أنهم قرؤوها بياء مفتوحة ، ويقفون عليها بالياء ، والذي قرأت به للجميع بالحذف في الحالين (١) .

« ٦ » قوله : ( ورجُـُلا ً ســُلــَما لـرّجل ) قرأه أبو عمرو وابن كثير بألف وكسر اللام ، على وزن « فعل » ٠

وحجة من أثبت الألف أنه قصد به العين والشخص ، دليله قول : ( فيه شركاء مُتشاكسون ) ، فأتى الخبر للشخص ، فالمعنى : ورجلا خالصا (٢١٠) لرجل ، ويقو "ي ذلك نعت لرجل ، والأسماء تنعت بالأسسماء ، و « سكلما » مصدر ، والنعت بالمصدر قليل ، فحمله على الأكثر أولى •

« ٧ » وحجة من قرأ بغير ألف وفتح اللام أنه حمله على معنى ما تقد مه ، وذلك أنه تعالى قال: (ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون) ، أي: متنازعون ، أي: يد عيه كل واحد منهم ، ثم وصف من هو ضده ممتن لا يتنازع فيه ، فقال: (ورجلاً سكماً لرجل) ، أي: مسلما ، لأنه لا يتنازع فيه ، فالسكم ضد التنازع ، فهو أليق به من «سالما » الذي معناه خالصا ، وأيضاً فإن نعت الرجل بالمصدر جائز ، كما قانوا: رجل صوم ورجل إقبال وإدبار ، ودر وهم ضرب الأمير ، والقراءة بغير ألف أحب إلى ، لأن الأكثر عليه (٢) .

<sup>(</sup>۱) إيضاح الوقف والابتداء ٢٤٦ – ٢٥٥ ، والمقنع ٣٢ ، والحجة في القراءات السبع ٢٨٣ ، وتفسير النسفي ٢٠/٥، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٢٥/٠ . (٢) زاد المسير ١٨٠/٧ ، وتفسير غريب القرآن ٣٨٣ ، وتفسير أبن كثير ٢/٥ ، وتفسير النسفي ٤/٥٦ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١/٩٦ .

« ٨ » قوله : ( بكاف عَبُه عَ عَبُه مَ قرأ حمزة والكسائي بالجمع ، وقرأ الماقون بالتوحيد .

وحجة من وحد أنه حمله على أن المراد به النبي وحده صلى الله عليه وسلم ، ودل على ذلك قوله بعده : ( ويتخو فونك ) ، فالتقدير : أليس الله بكافيك يا محمد وهم يخوفونك ، وهو الاختيار ، لأن المعنى عليه والأكثر عليه ويقوي ذلك قوله : ( إنّا كفيناك المستهزئين ) « الحجر ٩٥ » •

« ٩ » وحجة من جمع أنه حمله على أن المراد به الأنبياء عليهم السلام ، « ٩ » وحجة من جمع أنه عمله على أن المراد به الأنبياء عليهم السلام ، ثم رجع إلى مخاطبة محمد صلتى الله عليه وسلم ، فهو داخل في الكفاية(١) . ثم رجع إلى مخاطبة محمد صلتى الله عليه وسلم ، فهو داخل في الكفاية(١) . ثم رجع إلى مخاطبة محمد صلتى الله عليه وسلم ، فهو داخل في الكفاية(١) . ثم رجع إلى مخاطبة محمد صلتى الله عليه وسلم ، فهو داخل في الكفاية(١) . ثم رجع إلى مخاطبة محمد صلتى الله عليه وسلم ، فهو داخل في الكفاية(١) . ثم رجع إلى مخاطبة محمد صلتى الله عليه وسلم ، فهو داخل في الكفاية(١) . ثم رجع إلى مخاطبة محمد صلتى الله عليه وسلم ، فهو داخل في الكفاية(١) . ثم رجع إلى مخاطبة محمد صلتى الله عليه وسلم ، فهو داخل في الكفاية(١) . ثم رجع إلى مخاطبة محمد صلتى الله عليه وسلم ، فهو داخل في الكفاية(١) . ثم رجع إلى مخاطبة محمد صلتى الله عليه وسلم ، فهو داخل في الكفاية(١) . ثم وحجة أن الله عليه وسلم ، فهو داخل في الكفاية(١) . ثم و داخل في الله عليه و الله و الله

« ١٠ » قوله: (كاشيفات وممسكات » وممسكات وممسكات وممسكات وممسكات بما قبل عمرو بتنوين «كاشفات وممسكات » ونصب «الرحمة والضر» بما قبل كل واحد على الأصل ، لأنه أمر منتظر ، فالتنوين أصله ، وإذا نو "نت نصبت ما بعده به ، لأن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الاستقبال والحال يعمل عمل الفعل ، وقرأ الباقبون بترك التنوين والإضافة استخفافا ، وهي اللغة الفاشية المستعملة والتنوين منوي مراد ، ولذلك لا يتعر "ف اسم الفاعل وإن أ ضيف إلى معرفة ، ويراد به الحال أو الاستقبال ، لأن التنوين والانفصال منوي "فيه مقد "(٢) ، وقد تقد "م ذكر « يضل ، ومكانتكم ، وتقنطوا » فأغنى ذلك عن الإعادة (٢) ،

« ١١ » قوله : ( قضى عليها الموت ) قرأ حمزة والكسائي بضم " القاف وكسر الضاد ، وفتح الياء ، جعلاه فعلا لم يسم " فاعله ، ورفعا « الموت » به ، لقيامه مقام الفاعل، وقرأ الباقون بفتح القاف والضاد، وبألف بعد الضاد ، ولم يتملُّه أحد ، جعلوا الفعل لما يسمتّى فاعله ، وهو الله جل " ذكره ، وهو (٤) مضمر في « قضى »

<sup>(</sup>١) الحجة في القراءات السبع ٢٨٤ ، وزاد المسير ١٨٤/٧ ، وتفسير أبن كثير ٤/٤٥ ، وتفسير النسفي ٤/٧٥

<sup>(</sup>۲) التبصرة ۱۹۰/ب ، والتيسير ۱۹۰ ، وتفسير النسفي ۱۸۵ (۲) التبصرة ۱۰/ب ، والتيسير ۱۹۰ ، وتفسير النسفي ۱۸۵

<sup>(</sup>٣) راجع الأحرف المذكورة في سورة الأنعام ، الفقرة «٣٣ ، ٦٤ ، ١٧» ، وسورة الحجر ، الفقرة «٩» .

<sup>(</sup>٤) ب، ص: «فهو» ورجحت مافي: ر ·

لتقدم ذكره في قوله: (الله مُ يكوفتى الأنفس) فأخبر عن نفسه بـ « تَوَفَيّي الأنفس ، وبالإمساك للأنفس ، وبالإرسال لها » كذلك أخبر عن نفسه بالقضاء بالموت عليها ، فذلك أحسن للمجانسة والمطابقة ، وهو الاختيار ، ونصبوا الموت بوقوع الفعل عليه ، وهو القضاء(١) .

« ١٢ » قوله: (بمَـفاز تهم) ( ٢١٠/ب ) قرأ أبو بِكر وحمزة والكسائي بالجمع ، لاختلاف أنواع ما ينجو المؤمن منه يوم القيامة ، ولأنه ينجو بفضل الله وبرحمته من شدائد وأهوال مختلفة ، وقرأ الباقون بالتوحيد ، لأن المفازة والفوز واحد ، فو حَـد المصدر ، لأنه يدل على القليل والكثير بلفظه ، وهو الاختيار ، لأن الأكثر عليه .

« ١٣ » قوله : ( أفغير َ الله ِ تَأَمَّرُونَتِي أَعَبُد ) قرأه ابن عامر بنونين ظاهرتين ، وقرأ نافع بنون واحدة خفيفة ، وقرأ الباقون بنون مشدّدة .

وحجة من أظهر النونين (٢) أنه أتى به على الأصل ، ولم يدغم ، فالنون الأولى عَلَمُ الرفع ، والثانية هي الفاصلة بين الياء والفعل ، في قولــك : ضربني ويضربنى •

« ١٤ » وحجة من شدّد أنه أدغم النــون الأولى في الثانيــة ، لاجتماع المثلــين .

« ١٥ » وحجة من قرأ بنون واحدة أنه حذف إحدى النونين ، لاجتماع المثلين ، وهو ضعيف ، إنما أتى ذلك في الشعر ، لأنه إن حكاف النون الأولى حذف علامة الرفع بغير جازم ولا ناصب ، وذلك لكثن ، وإن حكاف النون الثانية حذف الفاصلة بين الفعل والياء ، فانكسرت النون التي هي عكم الرفع ، وذلك لا يحسن • لأن التكرير بها وذلك لا يحسن • لأن التكرير بها وقع ، والاستثقال من أجلها دخل ، ولأن الأولى علامة الرفع ، فهي أولى بالبقاء ،

<sup>(</sup>۱) زاد السير ۱۸٥/۷ ، وتفسير النسفي ١٨٥/٤ .

<sup>(</sup>٢) ب: «التنوين» وتصويبه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٣) ب، ص: «لكن» وتوجيهه من: ر.

وكأن الحذف في هذا حُمل على التشبيه بالحذف في « إني وكأني وفإني » وشبهه ، والاختيار تشديد النون ، لأن الأكثر عليه ، ولأنه أخف من الإظهار ، ولأنه وجه الإعراب(١) •

« ١٦ » قوله : ( فُتَحِمَت ، وفُتِحِمَت ) قرأهما الكوفيون بالتخفيف ، وشدّد الباقون ، ومثله في ﴿ عم ۗ يتساءلُون »(٢) ، وقد تقد من عليّة ذلك في الأنعام (٢) .

« ۱۷ » فيها خمس ياءات إضافة قـوله : ( إنّي أُمرِت ) « ۱۱ » فتجها نافـع ٠

قوله: (إنتي أخاف) « ١٣ » فتحها الحرميان وأبو عمرو •

قوله: (إن أرادني َ الله ) « ٣٨ » أسكنها حمزة ٠

قوله : ( يا عبادي َ اللّذين أسرفوا ) « ٥٣ » أسكنها أبو عمرو وحمزة والكسائي ٠

قوله: (تأمروني) «٦٤» فتحها الحرميان • ليس فيها ياء زائدة (٤٠) •

#### \*\*\*

الكشف: ١٦ ، ج٢

<sup>(</sup>۱) المصاحف ٢٦ ، وهجاء مصاحف الأمصار ١٨/١ ، والمقنع ١٠٦ ، وزاد السير ١٩٥/٧

<sup>(</sup>٢) حرفها هو: (١٩٦) ، وسيأتي في سورته ، الفقرة «٥»

<sup>(</sup>٣) راجع السورة المذكورة ، الفقرة «١٩» ، وانظــر الحجة في القراءات السبع ٢٨/٤ ، وزاد المسير ١٩٩/٧ ، وتفسير النسفي ١٨/٤

<sup>(</sup>٤) التبصرة ١٩٠/ب ، والتيسير ١٩٠ ، والنشر ٣٤٨/٢ ، والمختار في معاني نراءات أهل الأمصار ٩٦/٠ .

### سسورة المؤمسن مكتية ، وهي أربع وثمانون آية في المدني ، وخمس في الكسوفي

قد ذكر الاختلاف في إمالة حمزة في جميع الحواميم وعليّة ذلك • وذكرنا « كلمات » في يونس (١) •

« ١ » قوله: (والتذين يكدعون) قرأ نافع وهشام بالتاء ، على الخطاب للكفار ، على معنى: قل لهم يا محمد الذين تدعون أيها المشركون من دونه وقرأ الباقون بالياء ، ردّوه على ماجرى من ذكر الكفار قبله في قوله: (يوم هم بارزون) « ١٦ » ، وقوله: (منهم شيءٌ ) ، وعلى قوله: (ما للظالمين من حكميم) « ١٨ » ، وهو الاختيار ، لأنه ظاهر اللفظ ، وعليه بثني الكلام ، وعليه الأكثر (٢) (٢١١)أ ) •

« ٢ » قوله: (أشد منهم) قرأه ابن عامر بالكاف ، على الخروج من الغيبة إلى الخطاب ، كما قال: (الحمد لله رب العالمين) ثم قال: (إيال نعب فرجع إلى الخطاب بعد لفظ الغيبة ، وكذلك هي في مصاحف أهل الشام بالكاف ، وقرأ الباقون بالهاء ، رد وه على لفظ الغيبة المتقد م في قوله: (أو لم يسيروا في الأرض) ، وقوله: (فينظروا) ، وقوله: (من قبلهم) ، فجرى آخر الكلام على ماجرى عليه أوله ، وهو الاختيار ، وكذلك هي بالهاء في كل المصاحف إلا مصاحف أهل الشام (٣) .

<sup>(</sup>١) راجع «إمالة فواتح السور» ، الفقرة «٥٧» وسورة الأنعام ، الفقسرة «٩٥٠) .

<sup>(</sup>٢) التبصرة ١/١٠٥ التيسير ١٩١ ، والنشر ٣٤٩/٢ ، والحجة في القراءات السبع ٢٨٧ ، وزاد المسير ٢١٤/٧ ، والمختار في معاني قراءات أهـــل الأمصار ١/٩٧ – ١/٩٧ .

<sup>ُ (</sup>٣) المُصاحف ٤٦ ، وهجاء مصاحف أهل الأمصار ١/١٨ ، والمُقَنَع ١٠٦ ، وزاد المسير ٢١٥/٧ ، وتفسير النسفي ٧٥/٤

« ٣ » قوله : (أو أن يُظهر) قرأه الكوفيون ، « أو أن » إلى الواو ، وهمزة قبلها ، جعلوها « أو » التي (١) للتخيير أو للإجابة ، كأنه قال : إني أخاف هذا الضرب عليكم ، كما تقول : كُل ْ خُبزا أو تمرا ، أي : كُل ْ هذا الضرب من الطعام ، وكذلك هي في مصاحف أهل الكوفة بزيادة ألف قبل الواو ، وقرأ الباقون « وأن » بفتح الواو من غير همزة قبلها ، جعلوها واو عطف ، على معنى : إني أخاف عليكم هذين الأمرين ، وهو الاختيار ، لأن « فرعون » خاف الأمرين جميعا أن يقعا من موسى [ عليه السلام ] (٢) وقد وقعا ، فبد لله دينهم بالإيمان وأفسد ملك فرعون (١) .

« ٤ » قوله: (أن ينظهر في الأرض الفساد) قرأ نافع وأبو عمرو وحفص بضم الياء ، وكسر الهاء ، ونصب الفساد ، نسبوا الفعل إلى موسى [عليه السلام] (٢) فهو فاعل الإظهار ، وانتصب الفساد به « يظهر » والفاعل مضمر في « يظهر » ، وهو موسى ، على معنى : أن فرعون قال أخاف أن يظهر موسى الفساد في الأرض ، ولما كان التبديل مضافا إلى موسى وجب أن يكون الإظهار أيضا مضافا إليه ، ليتفق الفعلان في المعنى ، فيكونان مضافين إلى موسى وهو الاختيار ، لصحة معناه وللمطابقة بين الفعلين ، وقرأ الباقون بفتح الياء والهاء ، ورفع « الفساد » ، أضافوا الفعل إلى « الفساد » ، فرفعوه به ، وأله فاعل بظهوره ، ولأن التبديل إذا وقع في الدين ظهر الفساد في الأرض ، فحمل الكلام الثاني على معنى الأول (٤) .

« ه » قوله : (كلِّ قَـُكْبِ مُـتَّكَبِّر ۚ جَبَّار ) قرأ أبو عمرو وابن ذكوان

<sup>(</sup>۱) ب: «الذي» وتصويبه من: ص، ر.

<sup>(</sup>٢) تكملة مسحبة من : ر .

ر (٣) الحجة في القراءات السبع ٢٨٧ - ٢٨٨ ، وزاد المسير ٢١٦/٧ ، وتفسير النسمفي ١٢٦/٧ ، وتفسير

<sup>(</sup>٤) أتفسير ابن كثير ٤/٧٧ ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١١٩ أ ، والمختار في معلني قراءات أهل الأمصار ١/٩٧ .

بتنوين « قلب » ، جعلا « متكبرا » من صفة القلب ، وإذا تنكبر القلب تكبر صاحب القلب ، وإذا تنكبر صاحب القلب تكبير القلب ، فالمعاني متداخلة غير ستعايرة ، وقيرا الباقون بإضافة القلب إلى متنكبر ، والمعنى على ما تقدم ، غير أنه أضاف التكبير إلى صاحب القلب ، وفي القراءة الأولى أضاف التكبير إلى عاحب القلب القلب ، وإذا كان في صاحب القلب القلب ، وإذا كان في صاحب القلب كبير ففي صاحبه كبير ، وإذا كان في صاحب القلب كبير ففي القلب كبير ، فالقراء ان بمعنى واحد ، غير أن ترك التنوين أولى به كبير ففي القلب كبير ، فالقراء ان بمعنى واحد ، غير أن ترك التنوين أولى به لخفته ، ولأن المعنى عليه إذ صاحب القلب هو المتكبير ، ولأن الحماعة عليه ، والاختيار ما عليه الجماعة () .

« ٣ » قواله ( ٢٦١/ب ) ( فأطنَّلع َ إِلَى ) قرأ حفص بالنصب على الجواب له « لعل » (٢) ، لأنها غير واجبة كالأمر والنهي ، والمعنى : إذا بلغت الطنّلعت ، كما تقول : لا تقع في الماء فتسبح ، معناه في النصب ، إن وقعت في الماء سبحت ، ومعناه في الرفع : لا تقع في الماء ولا تسبح ، وقرأ الباقون بالرفع ، طفوه على ( أبلغ ) ، فالتقدير : لعلي أبلغ ولعلي أطلع ، كأنه توقع أمرين على ظنه (٢) .

« ٧ » قوله: (و صند عن السبيل) قرأه الكوفيون بضم الصاد ، على ما لم يسم فاعله ، وفرعون قام مقام الفاعل ، وهو مضمر في « صد » فهو محمول على « زين » لأنه مبني للمفعول أيضا ، وهو « فرعون » ، فهو مضمر في الفعلين جميعا ، قام مقام الفاعل فيهما ، وفتح الباقون الصاد ، بجلوا « فرعون » فاعلا ، رد وه على ذكر « فرعون » في قوله: ( وقال فرعون ) « وقد تقد م ذكر هذا في الرعد (٤) .

<sup>(</sup>١) النشر ٢/٠٥٨، والحجة في القراءات السبع ٢٨٨، وزاد المسير ٢/٣/٧

<sup>(</sup>٢) ص ، ر: «له لعلي» .

<sup>(</sup>٣) الحجة في القراءات السبع ٢٨٩ ، وإيضاح الوقف والابتداء ٧٣٧ ، وتفسير النسفي ٤/٧٧

<sup>(</sup>٤) راجع السورة المذكورة ، الفقرة «١١-١١» .

« ٨ » قوله: ( السَّاعة أكدخيلوا ) قرأ نافع وحفص وحمزة والكسائي بالقطع وكسر الخاء ، جعلوا الفعل رباعيا ، وعدَّوه إلى مفعولين ، إلى « آل » وإلى « أشد » ، وحرف الجر مقد ر محذوف من « أشد » ، أي : في أشد -العذاب ، والقول مضمر معه ، والتقدير : ويوم تقوم الساعة ، يقال : أكخطِوا آل فرعون ، فهو أمر للخزنة من الملائكة ، وهو الاختيار ، وقرأ الباقون بوصل الألف ، وضم " الخاء ، جعلوا الفعل ثلاثيا ، فعد "وه إلى مفعول واحـــد ، وهو « أشد » على تقدير حذف حرف الجر منه ، لأن أصل « دخل » لا يتعدى إلى مفعول ، كما أن " نقيضه وهو « خرج » لا يتعد "ى ، لكن كثر في « دخل. » الاستعمال فحذف معه حرف الحز ، فقال : دخلت البيت ودخلت الدار ، أي : في البيت وفي الدار ، وينتصب « آل »(١) في هذه القراءة على النداء ، وعلى إضمار القول فيه أيضًا ، والتقدير : ويوم تقوم الساعة يقال ادخلوا بآل فرعون أشد العذاب (۲) •

« ٩ » قوله : ( سَيَدخُلُونِ جَهنَّم ) « ٦٠ » قَــرأ [ أبــو بكر ](٣) وابن كثير بضم "الياء وفتح الخاء ، وقرأ الباقــون بفتح الياء ، وضم " الخاء ، وقد تقدَّمت علَّة هذا في النساء في « يدخلون »(٤) • `

« ١٠ » قوله : ( لا ينفع الظَّالمين مَعذ ِرتُهم ) قرأه الكوفيون ونافع بالياء ، ذكتروا الفعل حَمَّلاً على « العذر » لأنَّ العذُّر والمعذرة سواء ، وأيضاً فإن الفصل وقع بين المؤنث وفعله بالمفعول ، وقدراً الباقون بالتاء لتأنيث لفظ « المعذرة » ، وقد مضى له نظائر ، وبيتنا عليتها بأشبع من هذا<sup>(٥)</sup> •

<sup>(</sup>۱) ب: «أن» وتصويبه من: ص ، ر .

<sup>﴿ (</sup>٢) إيضاح الوقف والابتداء ١٨٢ ، والتيسير ١٩٢ ، وزاد المسير ٢٢٩/٧ ، وتفسير ابن كثير ٨٢/٤ ، وتفسير النسفي ٨١/٤ ، والمختار في معاني قراءات اهـل الأمصار ٩٧/ب ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١٩/١/ب ، وتفسير مشكل إعراب القَوَآنِ ٢٠٥٪ . (٣) توملة لازمة من : ص ، ر .

<sup>(</sup>٤) رأجع السورة المذكورة ، الفقرة «٦٨» .

راجع سورة البقرة ، الفقرة «٢٣-٢٤ « .

« ١١ » قوله : ( قليلا ً مَا تَكَذَكَرُونَ ) قرأه الكوفيون بتاءين على الخطاب للكفار ، وقد ألباقون بياء وتاء على الإخبار عن الكفار ، وقد مضى له نظائر كثيرة (١٠ ، وقد ذكرنا « فيكون » في البقرة (٢٠ ، وذكرنا « يدخلون » في النساء (٢٠ ، وذكرنا « يدخلون » في النساء (٢٠ ،

« ۱۲ » فيها ثماني ياءات إضافة قولـه : ( ذروني أَ قَتُلُ ) « ۲۹ » ، ( ادْعُوني أَسْتُكِبِ ) « ۲۰ » فتحهما ابن كثير ٠

وقوله : ( إنتي أخاف ) في ثلاثة مواضع « ٢٦، ٣٠، ٣٢ » فتحهن الحــرميان وأبــو عمرو ٠

قوله: (لعليّ أبلغ) « ٣٦ » أسكنها الكوفيون (٢١٢/أ) .

[ قوله : ( مالي أكنعوكم ) « ٤١ » أسكنها الكوفيون وابن ذكوان ]<sup>(٤)</sup> . قوله : ( أمري إلى الله ) « ٤٤ » فتحها نافع وأبو عمرو .

فيها ثلاث زوائد قوله: (يوم َ التّلاق ) « ١٥ » و (يوم َ التّناد ِ ) « ٣٢ » أثبتهما ابن كثير في الوصل والوقف ، وقرأ ورش فيهما بياء في الوصل خاصة ، قوله: (اتبعون أهدكم) « ٣٨ » أثبتها ابن كثير في الوصل والوقف ، وأثبتها قالون وأبو عمرو في الوصل خاصة (٥) •

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) راجع سورة البقرة ، الفقرة «٤٤ ـ ٥٥» .

<sup>(</sup>۲) راجع سورة البقرة ، الفقرة «٦٦-٦٦» .

<sup>(</sup>٣) تقد مت الإشارة إليه في الفقرة «٩» من هذه السورة .

<sup>(</sup>٤) تكملة لازمة من : ص ، ر .

<sup>(</sup>٥) التبصرة ١٠٥/أ ، والتيسير ١٩٢ ، والنشر ٢٥٠/٢ ، والمجتار في معاني قراءات اهل الأمصار ٩٧/ب .

## سسورة السَّسجدة مكية ، وهي ثلاث وخمسون آية في المدني وأربسع في الكسوفي

« ١ » قوله : ( نَحِسات ٍ ) قرأ الكوفيون وابن عامر بكسر الحاء ، وأسكنها الباقون .

وحجة من أسكن أنه جعله صفة ، وأصله الفتح ، كالعبكلات والصعكبات ، ولكن أسكن استخفافا لثقل الصفة ، كما يقال : العبكلات ، ويجوز أن يكون أراد الكسر فأسكن استخفافا .

« ۲ » وحجة من كسر أنه حمله على معنى النسب ، كأنه في التقدير ، ذوات نحوس ، فهو أيضا صفة من باب فرق وبرق ، فقياسه أن يكون على « فعيل يتفعل » وإن لم يستعمل ، كما قالوا: «شديد » ، فاستعمل على أنه من «شد" » ولم يستعمل شد" ، استغنوا عنه به « اشتد » ولكنه على التوهشم أنه قد استعمل ، ومشله « فقير » ولم يستعمل « فقر » (۱) استغنوا عنه به « افتقر » و ف « نحسات » بالكسر أتى على تكوهشم استعمال « نحس » وإن لم يستعمل ، وقد قالوا: النحس ، جعلوه اسما غير صفة ، كما قال تعالى وإن لم يستعمل ، وقد قالوا: النحس ، جعلوه اسما غير صفة ، كما قال تعالى ذكره: ( في يوم تحشس ) « القمر ۱۹ » فأضاف « اليوم » إليه ، فدلت الإضافة على أنه اسم ، إذ لو كان صفة ما أضاف إليه « اليوم » ، لأن الصفة لا يضاف إليها الموصوف ، و « النحسات » الشديد البرد ، وقيل : هي المشؤومة عليهم ، فيكون معنى يوم نحس « يوم شؤم » (۲) •

<sup>(</sup>۱) ب: «فقير» وتصويبه من: ص ، ر ٠

<sup>(</sup>٢) التبصرة ١٠٥/ب ، والتيسير ١٩٣ ، والنشر ٣٥١/٢ ، والحجة في القراءات السبع ١٩٠ ، وزاد المسير ٢٤٨/٢ ، وتفسير غريب القرآن ٣٨٨ ، وتفسير النسفي ١٩٠٤ ، والحتار في معاني قراءات أهل الأمصار ٩٨/أ .

« ٣ » قوله : ( ويوم يتحشر أعداء الله ) قسراً نافع بالنون ونصب « الأعداء » على الإخبار من الله جل « ذكره عن نفسه ، ردّه على قوله : ( ونتجيّبنا الذين آمنوا ) « ١٨٨ » فعطف مخبراً عن نفسه على مخبر عن نفسه ، وهو (١) هو ، فذلك أحسن في مطابقة الكلام وبناء آخره على أوله ، ونصب « الأعداء » بوقوع الفعل عليهم ، وهو « نحشر » • وقرأ الباقون بياء مضمومة ، على لفظ الغيبة ، على ما لم يسم فاعله ورفع « الأعداء » لقيامهم مقام الفاعل ، فحمل الكلام على المعنى ، لأن غيرهم من الملائكة يتحشرهم ، كما قال : ( احششروا التذين ظلموا ) « الصافات غيرهم من الملائكة يتحشرهم ، كما قال : ( احششروا التذين ظلموا ) « الصافات غيرهم من الملائكة يتحشرهم ، كما قال : ( احششروا التذين ظلموا ) « الصافات غيرهم من الملائكة يتحشرهم ، كما قال : ( احششروا التذين ظلموا ) « وهو قوله : ( فهتم يتوف عون ) ، فجرى الفعلان على سنن واحد ، فذلك أكيق • وهو الاختيار ، يتوف عون ) ، فجرى الفعلان على سنن واحد ، فذلك أكيق • وهو الاختيار ، يتوف عليه الجماعة (۲) •

« ٤ » قوله من أراً عُجمي من أبو بكر وحمزة والكسائي بهمزتين معقد معقد الناقون بهمزة ومدة ، معقد الناقون بهمزة ومدة الناقد من أصولهم في التخفيف ، وقد تقد من علل ذلك في أبواب الهمز والمذي يجب أن يتؤخذ في هذا لابن ذكوان أن يتخفف الثانية بين بين ، ويدخل بينهما ألفا ( ٢٦٢/ب ) على ما قد منا من العلل لهشام وأبي عمرو وقالون في بينهما ألفا ( ٢٦٢/ب ) على ما قد منا من العلل لهشام وأبي عمرو وقالون في تخفيفهم الثانية في « أأنذرتهم » وشبهه ، وإدخال ألف بين الهمزتين ، فأما قراءة هشام هنا بهمزة على الخبر فإنه جعل الكلام كله خبرا ، حكاية عن قول الكفار أنهم قالوا : لولا فصلت آيات القرآن بعضه أعجمي وبعضه عربي ، ومعنى الكوبي ، ويعرف العجمي مافيه من العجمي ، ومعنى فيكوف العربي مافيه من العجمي ، ومعنى القراءة بالاستفهام أنه على الإنكار منهم لذلك ، لأنه قال : ( ولو جمعلناه قرآة أعجمياً لقالوا ) منكرين : أقرآن أعجمي ونبي عربي ، كيف يكون هذا ، فأخها عما لم يكن لو كان كيف يكون ، فيس أنه لو أنزل القرآن بلسان العجم لقالت عما لم يكن لو كان كيف يكون ، فيس أنه لو أنزل القرآن بلسان العجم لقالت

<sup>(</sup>۱) ب ٤ ص: «هو.» وبالواو وجهه كما في: ر .

بية من الحجة في القراءات السبع ٢٩١ ، وزاد السبير ٢٤٩/٧ ، وتفسيل النسفي ٩٢/٤ ، وتفسيل النسفي ٩٢/٤ ، وتفسيل إعراب القرآن ٢٠٦/١ .

قريش : أقرآن أعجمي و نبي عربي ، إنكارا منهم لذلك (١) •

« ٥ » قوله: (مين تسمرات) قرأ نافع وابن عامر وحفص بالجمع ، لكثرة أنواع الثمرات الخارجة من غلافاتها ، والأكمام: الغلافات التي تخرج منها الثمرات ، وهو جمع كم ، وقرأ الباقون بالتوحيد ، لأن " دخول « من » على « ثمرة » يدل " على الكثرة ، كما تقول: هل من رجل ، فرجل عام " للرجال كلهم ، لست تسأل عن رجل واحد ، فكذلك « من ثمرة » لست تربيه ثمرة واحدة ، بل هو عام في جميع الثمرات ، فاستغنى بالمواحد عن الجمع ، وهو الاختيار ، لأن الأكثر عليه ، ولأنه أخف (٣) .

« ٦ » فيها ياءا إضافة قوله : ( أين شركائي ) « ٧٤ » فتحها ابن كثير ٠ قوله : ( إلى ربتي إن ّ ) « ٥٠ » فتحها نافع وأبو عمرو ، وهو الأشمر عن قالون ٠

ليس فيها زائكدة (٢٠) ٠

\*\*\*

<sup>(</sup>أ) راجع «باب علل اختلاف القراء في اجتماع الهمزتين» ، وانظر زاد المسير المرابع (أ) مراجع المن علل اختلاف القراء في المحتار أن تفسير النسفي ١٠٣/٤ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٩٨/٠ .

<sup>(</sup>٢) المصلحف ١٢٣ ، وهجاء مصاحف أهل الأمصار ٢/ب، وإيضاح ألوقف والابتداء ٢٨٧ ، وزاد المسير ٢٦٤/ ، وتفسير النسفي ٤٧/٤

<sup>(</sup>٣) التبطيق ١٠٦/أ ، والتيسير ١٩٤ ، والنشر ٢٥١/٢ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٩٨/٠ .

# سورة الشــورى مكية ، وهي خمسون آية في المدني وثلاث وخمسون في الكـوفي

« ١ » قوله: (كذلك يوحي) قرأه ابن كثير بفتح الحاء ، على مالم يسم فاعله ، فيوقف في قراءته على (قبلك) ، ويبتدأ: (الله العزير ) على التبيان لل قبله ، كأنه قيل : من يوحيه ؟ فيقال : الله العزير و فالمعنى على هده القراءة : «كذلك يوحي إليك يامحمد مثل ما أوحي إلى الأنبياء قبلك » ، وقيل : معناه « إن الله جل ذكره أعلمه أن هذه السورة أوحيت إلى الأنبياء قبل محمد » و « إليك » يقوم مقام الفاعل ، أو يضمر المصدر يقوم مقام الفاعل (١) و وقرأ الباقون بكسر الحاء ، فلا يوقف إلا على (الحكيم ) ، لأنهم أسندوا الفعل إلى الله جل ذكره ، فهو الفاعل ، فلا يوقف على الفعل دون الفاعل ، ولا على الفاعل دون نعته ، وهو الاختيار ، لأن الأكثر عليه (٢) و

« ٢ » قوله: ( تكاد ُ السّماوات يتفطّرن ) قرأه نافع والكسائمي « يكاد » بالياء ، لتذكير الجمع ، ولأن التأنيث في « السماوات » غير حقيقي ، وقد تقد م ذكر هذا وشبهه بأبين من هذا ، وقرأ الباقون بالتاء ، لتأنيث لفظ السماوات ، وقرأ أبو بكر وأبو عمرو « ينفطرن » بالنون والتخفيف . وقرأ الباقون بالتاء ( ٢١٣/أ ) والتشديد ، وقد تقدمت علة ذلك في آخر مريم (٣) ، وقد ذكرنا « حم ، ونتوتيه

<sup>(</sup>١) قوله: «أو يضمر المصدر ... الفاعل» سقط من: ص.

<sup>(</sup>۲) التبصرة ۱۰۱/۱ ، والتيسير ۱۹۱ ، والنشر ۳۰۱/۲ ، والحجة في القراءات السبع ۲۹۲، وزاد المسير ۲۷۲/۷ ، وتفسير النسفي ۹۹/۶ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ۹۹/۷ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ۲۰۷/۷ .

<sup>(</sup>٣) راجع سورة مريم ، الفقرة «٣٢ ـ ٣٣» .

منها ، والريح ، وينزل الغيث » وشبهه بعلله واختياره فيما تقدّم ، فأغنى ذلك عن إعادتــه(١). •

« ٣ » قوله : ( ويعلم ماتنفعلون ) قرأ حفص وحمزة والكسائي بالتاء ، على المخاطبة ، فهي تعم الحاضر والغائب ، وقرأ الباقون بالياء على الغيبة ، ردّوه على ماقبله من لفظ الغيبة ، وهو قوله : ( وهو الدّي يتقبَلُ التّوبة عن عباده )، ثم قال ( ويتعلم مايفعلون ) ، أي : ويعلم مايفعل عباده ، وهو الاختيار ، لصحته في المعنى ، ولأن الأكثر عليه (٢) .

« ٤ » قوله: ( بما كسبت ) قرأه نافع وابن عامر بغير فاء ، وكذلك هي في مصاحف أهل المدينة [ والشام ] (٢) ، ووجه ذلك أن تكون « ما » في قوله: ( وما أصابكم ) بمعنى « الذي » ، في موضع رفع بالابتداء ، فيكون قوله « بما كسبت » خبر الابتداء ، فلا يحتاج إلى فاء ، وقرأ الباقون « فبما » بالفاء، وكذلك [ هي ] (٢) في جميع المصاحف إلا مصاحف أهدل الشام والمدينة ، ووجه القراءة بالفاء أن تكون « ما » في قوله « وما أصابكم » ، للشرط ، والفاء جواب الشرط ، والفاء جواب الشرط ، ويجوز في هذه القراءة أن تكون « ما » بمعنى « الذي » ، وتدخل الفاء في خبرها لما فيها من الإبهام الذي يشبه الشرط (٤) ،

« ٥ » قوله : ( ويعلم َ الذين ) قرأ نافع وابن عامر بالرفع على الاستئناف ، لأن الجزاء وجوابه تم ّ قبله ، فاستثونف مابعد ذلك وإن شئت َ رفعت « ويعلم » ،

<sup>(</sup>١٩) راجع سورة البقرة ، الفقرة «٤٤ ــ ٥٥» ، وانظر التيسير ١٩٥ ، وزاد المسير ٢٨٦/٧ ، وتفسير النسمفي ١٠٧/٤

<sup>(</sup>٣) سُهُملة لازمة من : ص ، ر .

<sup>(</sup>٤) المطّاحف ٤٧ ، وهجاء مصاحف الأمصار ١٠٨/ ، والمقنع ١٠٦ ، والنشر ٢/٢٨ ، وزاد السير ٢٨٨/٧ ، وتفسير النسفي ١٠٨/٤

على أنه خبر ابتداء محذوف تقديره: وهو يعلم الذين • وقرأ البلقون بالنصب ،على الصرف ، ومعنى [ الصرف ](١) أنه لمّا كان قبله شرط وجواب ، وعُطفُ عليه « ويعلم » ، لم يحسن في المعنى ، لأن علم الله واجب ، ومــا قبله غير واجب فلم يحسن الجزم في « يعلم » على العطف على الشرط وجوابه ، لأنه (٢) يصير المعنى: إن يشلُّ يعلم ، وهو عالم بكل شيء ، فلم يحسن العطف على الشرط وجوابه ، لأنه غير واجب ، و « يعلم الذين » واجب ، ولا يتعطف واجب على غيم واجب ، فلعمًّا امتنع العطف عليه ، على لفظه ، عطف على مصدره ، والمصدر اسم ، فلم يتمكن عطف فعل على اسم ، فأضمر « أن » فيكون مع الفعل اسما فتعطف اسما على اسم ، فانتصب الفعل بـ « أن » المضمرة ، فالعطف مصروف على لفظ الشرط إلى معناه، فلذلك قيل : نُصِب على الصرف، وعلى هذا أجازوا : إن تأتني وتعطيكني أكرمنك م فنصبوا « وتعطيني » على الصرف ، لأنه صرف على العطف على ﴿ تأتني ﴾ ، فعطف على مصدره ، فأضمرت ﴿ أَنْ ﴾ لتكون مع الفعل مصدرا، فتعطف اسما على اسم • ولو عطفت َ على « تأتني » لكان المعنى : إن تأتني وإن تعطني أكرمك • فبوقوع أحد الفعلين يقع الإكرام إذا جزمت ، وعطفت على لفظ « تأتني » ، ولم يرد المتكلم هذا ، إنما أراد إذا اجتمع الأمـران منك وقع مني الإكرام ، إن يكن منك إتيان وإعطاء أكرمك ، أي : إذا اجتمع الوجهان ( ٢١٣/ب ) وقع الإكرام • والجزم معناه : إن وقع منك إتيّان وإعطاء أكرمك • فالإكرام ، مع العطف على اللفظ ، يكون بوقوع أحد الفعلين المجزومين ، والإكرام..، مع التُصَب في الفعل الثاني ، يكون بوقوع الفعلين • والنصب في « ويعلم » أَحب اليُّ ، لأن

<sup>(</sup>۱) تكملة لازمة من : ر .

<sup>(</sup>٢) ب: «لا» وتصويبه من: ص . ر .

الأكثر عليه (١) .

« ٣ » قوله (كبائير اللائم ) قرأه حمزة والكسائي بالتوحيد من غير ألف، على على [ وزن ](٣) « فعيل » هنا وفي النتجم (٣) ، وقسرا المباقون « كبائر » على جمع كبيرة •

وحجة من قرأ بالجمع أنه لما رأى الله تبارك وتعالى ضمن غفران السيئات الصغائر باجتناب الكبائر قرأ بالجمع في المكبائر ، إذ ليس باجتناب كبيرة واحدة تُعفر المصغائر ، وأيضا فإن بعده الفواحش بالجمع ، فوجب أن تكون الكبائر بالجمع ، ليتفق الشرطان واللفظان .

« ٧ » وحجة من قرأ بالتوحيد على وزن « فعيل » أن « فعيلا » يقع بمعنى الجمع ، قال الله تبارك وتعالى : ( وحسن أولئك رفيقا ) « النساء ٦٩ » أي : رفقاء ، فهي ترجع إلى القراءة بالجمع في المعنى ، ودل على الجمع إضافته إلى الإثم، والإثم بمعنى « الآثام » ، لأنه مصدر يدل على الكثير ، فإضافة « كبير » إلى الجمع يدل على أنه جمع ، فالقراء تان بمعنى ، ولفظ للجمع أحب إلي " ، لأن المجماعة عليه ، وإليه ترجع قراءة التوحيد (١٠) .

« ٨ » قوله : ( أَ وَ ° يُرسِل َ رسولا ً فيوحي َ ) قرأ نافع برفع « يرسل »، وإسكان الياء في « يوحي » ، وقرأ الباقون « بنصب » يرسل و « يوحي » .

<sup>(</sup>۱) انظر إيضاح معنى «الصرف» ووجهه في تفسير الطبري ۲٤٧/۷ ، ومعاني القرآن ٢٤٧/١ ، وانظر توجيه القرآن ٢٣٥/١ ، وإبراز المعاني ٤٥٧ ، والبحر المحيط ١٤١/١ ، وانظر توجيه الآية في إيضاح الوقف والابتداء ٨٨١ ، والحجة في القراءات السبع ٢٩٣ ، والمختار في معاتي محراءات أهل الأمصار ١٩٩١ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١/٢٠٨ ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١٢١/ب .

<sup>(</sup>٢) تكملة موضحة من : ص ، ر .

<sup>(</sup>٣) رِجِهِ فَهَا هِو : (٣٢ ) وسيأتي فيهها ، بأولها .

<sup>(</sup>٤) را م «القراءة بالتوحيد» ، وزاد المسير ٢٩./٧ ، وتفسير النسمفي ١٠٩/٤، والمختار في معاني خراءات أهل الأمصار ٩٩/١. ب .

وحجة من رفع وأسكن الياء أنه استأنفكه وقطعكه مميّا قبله ، أو رفعكه على إضمار مبتدأ تقديره: أو هو يرسل رسولا ، ويجوز رفع « يرسل » على الحال، على أن يجعل « إلا " وحيا » حالا ، ويعطف عليه « أو يرسل » ، ويعطف عليه « فيوحى » •

« ٩ » وحجة من نصب أنه حمله على معنى المصدر ، لأن قوله ( إلا" وحياً ) معناه : إلا " أن يوحي ، فيعطف « أو يرسل » على « أن يوحي » فنصبه ، تقديره : إلا " أن يوحي أو يرسل رسولا فيوحي ، ولا يحسن عطف على « أن يكلمه » ، لأنه يلزم منه تغير المعنى ، لأنه يصير المعنى إلى نفي الرسل ، أو إلى نفي المرسل إليهم الرسل ، لأنه يصير التقدير : وما كان لبشر أن يرسل رسولا ، أي : أن يرسله الله رسولا ، فلا بد " من حمله ، إذا نكصبكه ، على معنى وحي (١) .

« ١٠ » ليس فيها ياء إضافة •

وفيها زائدة قوله : ( الجوار ِ في البَحر ) « ٣٣ » قرأ ابن كثير بياء في الوصل والوقف ، وقرأ نافع وأبو عمرو بياء في الوصل خاصة(٢) •

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) زاد المسير ۲۹۷/۷ ، وتفسير النسسفي ۱۱۲/۶ ، والمختسار في معاني قراءات أهل الأمصار ۹۹/ب ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ۲۰۸/ب ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ۱/۱۲۲ .

<sup>(</sup>٢) التيسير ١٩٥، والنشر ٢/٢٥٣

# سورة الزخرف ، مكيتة وهي تسمع وثمانون آية في المدني والكوفي

« ١ » قوله : ( صَنَفُحاً أَنْ كُنْتُم ) قرأ نافع وحمزة والكسمائمي بكسر « أن »، وفتح الباقون •

وحجة من فتح أنه جعله أمرأ قد كان وانقضى ، ففتح على ( ٢١٤/أ ) أنــــه مفعول من أجله ، أي : من أجل أن كنتم ولأن كنتم .

« ۲ » وحجة من كسر أنه جعله أمرأ منتظرا [ لم يقع ] (١) وجعل « إن » للشرط ، والشرط أمر لم يقع ، وجواب الشرط ماقبله من جملة الكلام ، فـ« إن » في هذا نظيره قوله : (أن صد وكم عن المسجد الحرام) « المائدة ٢ » وقد مضى شرحها بأشبع من هذا ، فهذه مثلُها في علتها<sup>(٣)</sup> ، وقد تُقدَّم ذكر « حم ، وأمَّ الكتاب، ومهدا ، وتخرجون ، وجزءا ، ولمّا ، ويأيّه الساخر ، وولد.» كلّ حرف مع نظيره بحجته ، فأغنى ذلك عن إعادته (٣) •

« ٣ » قوله: (أومن ينشأ في الحلية) قرأ حفص وحمزة والكسائي بضم "الياء ، وفتح النون ، والتشديد في الشين ، وقرأ الباقون بفتح الياء ، وإسكان النون ، مخفقا ٠

وحجة من خفيّف أنه بناه على الثلاثي من قولهم « نشأ الغلام ونشأت الجارية ونشأت السحابة » ، فهو فعل لا يتعدّى ، ومعنى « ينشأ » يَربى •

« ٤ » وحجة من شد"د أنه بناه على الرباعي بتضعيف العين على نشــًا ينشـــيء ،

ــــ (١) تكملة لازمة من : ص ، ر . (٢) راجع سورة المائدة ، الفقرة «٢ ــ ٣» .

راجع الأحرف المذكورة على ترتيبها في «باب علل أمالة فواتح السور» الفقرة (a - v) ، وسورة النساء ، الفقرة (a - v) ، وسورة طه ، الفقرة (a - v) .١» ، وسورة الأعراف ، الفقرة «٣ ــ ٥» ، وسورة البقرة ، الفقــرة «١١) ، وسورة هود ، الفقرة الرسم . ٣٠ ، و سورة النور ، الفقرة «١٠ ـ ١٣» ، و سيورة مريم ، الفقرة «٢٩ ــ ٣١٠» .

مثل قتل يقتل ، وهو يتعدى في الأصل ، لكنه عداه إلى المضمر الذي قام مقام الفاعل ، معناه : أومن يربى في الحلية ، أي : في الحكلي ، يعني النساء ، جعلوهن أولاد الله ، تعالى الله عن ذلك • فللعنى : أجعلتم من يربى في الحكلي ، وهو لايئبين في الخصام بنات الله ، لأنهم جعلوا الملائكة بنات الله (١) ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ، وهو قوله تعالى : (( وجمعلوا له من عبداده جثراء ) « ١٥ » ، وهو قوله : ( ويتجعلون لله مايكرهون ) « النحل ٦٢ » ، كان وا يكرهون البنات لأنفسهم • والتخفيف أحب إلى " ، لأن الأكثر عليه (٣) .

« ه » قوله : ( اللّذين هُمِّم عباد ً الرّحمن ِ ) قرأه الكوفيون وأبو عمرو « عباد » جمع « عبد » ، وقرأ الباقون « عند » على أنه ظرف .

وسجة من جعله ظرفا إجماعهم على قوله: ( ومن عند م لا يستكبرون ) « الأعراف « الأنبياء ١٩ » وقوله: ( إن الذين عند ربتك لا يستكبرون ) « الأعراف ٢٠٦٠ » • فهذا (٢٠ كله يتراد به الملائكة ، وفي هذه القراءة دلالة على شرف منزلتهم ، وجلالة قك وهم ، وفضلهم على الآدميين •

« ٣ » وحجة من جعله جمع « عبد » قوله : ( بل عباد " مشكر َمون )

« الأنبياء ٢٦ » ، يعني الملائكة ، وفيه التسوية بين الآدميين ولملائكة في أن كلا "
عباد الله ، و « عند » في هذا ليس يُراد به قرب المسافة ، لأن الله في كل مكان 
يعلمه ، كما قال : ( وهو متعتكم أين ما كتتم ) « الحديد ٤ » ، ولكن معنى 
« عند » الرفعة في الدرجة والشرف في العال ، ومن جعله جمع « عبد » دل " بذلك 
« عند » الرفعة في الدرجة والشرف في العال ، ومن جعله جمع « عبد » دل " بذلك

<sup>(</sup>۱) قوله: «تعالى الله عن ذلك ... بنات الله» سقط من : ص . 🔫 🦳

<sup>(</sup>٢) المتبصرة ١٠٦/ب، والتيسيس ١٩٦، والنشر ٣٥٣/٢، والعجية في القراءات السبع ٢٩٤، وزاد المسير ٣٠٦/٧، وتفسير غريب القرآن ٣٩٧، وتفسير التي كثير ١٢٥/٤، وتفسير النسفي ١١٥/٤، والمختار في معاني قراءات أهل الامصار ١٢٥/٠...

<sup>(</sup>٣) ب ، ر : «فهو» ورجحت مافي : ص .

على نفي قول مَن جعل الملائكة بنات الله ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ، لأنه يخبر أنهم عباده ، والولد لا يكون عبد أبيه ، فهي قراءة تدل على تكذيب من ادّعى ذلك ، وردّاً لبقوله ، فالقراءتان متكافئتان صحيحتا المعنى(١) .

« ٧ » قُوله ( ٢١٤/ب ) ( أَ سُنَهَدُوا خَلَاقَهُم ) قرأه ناهَع بهمزة ، بعدها واو خفيفة الضمة ، وأصلها أن تكون همزة مخفيفة بين الهمزة والـواو ، وقرأ الباقون بهمزة مفتوحة ، بعدها شين مفتوحة .

وحجة من قرأ بهمزتين والثانية مخفّقة أنه أدخل همزة الاستفهام التي معناها التوييخ والتقرير على فعل [ ما ](٢) لم يسم فاعله رباعي ، كأنهم وبتخوا حين ادعوا مالم يشهدوا ، والشهادة في هذا المعنى الحضور ، والمعنى : هيل أحضروا خلق الله الملائكة إناثا حتى(٣) ادّعَوا ذلك وقالوه .

« ٨ » وحجة من قرأ بهمزة واحدة أنه حمله على أنه فعل ثلاثي ، دخلت عليه همزة الاستفهام الذي معناه (٤) التوبيخ والتقرير ، فالقراءة الأولى تعدى الفعل فيها إلى مفعولين ، لأنه رباعي، نقل بالهمزة من الثلاثي ، والنقل بالهمزة يزيد في المفعولين واحداً أبداً كالتضعيف ، فالمفعولان : أحدهما المضمر في الفعل ، الذي قام مقام الفاعل ، والثاني « خلقهم » والقراءة الثانية تعدى الفعل فيها إلى مفعول ، لأنه ثلاثي ، غير منقول ، وهمو « خلقهم » و ولم يتدخل قالمون بين الهمزتين ألفا ، ولا يمد في هذا على أصله في « أتو القي وأتو أنز ل آ » ، لأنه فعل لم يتجمع عليه أنه رباعي ، كما أجمع في « ألقى وأنزل » • فجعل ترك إدخال الألف فيه دلالة على الاختلاف فيه ، وأنه (٥) ثلاثي في الأصل مع روايته ذلك عند نافع على الفعر (١) •

<sup>(</sup>١) زاد المسير ٣٠٧/٧ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٠٠/٠ .

<sup>(</sup>۲) تکملة موضحة من : ر .

<sup>(</sup>٣) في النسخ الثلاث «حين» وكذلك في نسخة الأسكوريال ، فصوبتها .

<sup>(</sup>٤) ب: «معنّاها» وتوجيهه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>a) ب: «وأنى» وتصويبه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٦) مراجع «باب علل اختلاف القراء في اجتماع الهمزتين» . الكشف: ١٧ ، ج٢

وحجة من قرأ على الخبر أنه جعله خبرا عن قول « النذير » المتقد م الذكر في قوله : ( وما أرسلنا في قرية مسن تنذير ) « ٢٣ » ، أي : قال لَهم النذير : أو لو جئتكُم • ثم أخبر الله جل ذكره بجوابهم للنذير ، فقال عنهم : ( قالوا إنّا بما أرسلتُم به كافرون ) ، و « النذير » بمعنى الجماعة ، فلذلك قالوا : إنا بما أرسلتُم به كافرون •

« ١٠ » وحجة من قرأ على الأمر أنه حمله على أنه أمر من الله للنذير ،ليقول لهم ذلك ، يحتج به عليهم ، فهو حكاية عن الحال التي جرت من أمر الله جل ذكره للنذير فأخبرنا الله [ أنه ] (١) أمر للنذير ، فقال له : قل لهم أولوجئتكم ، وأخبرنا الله بما أجابوا به النذير في قوله ( إنا بما أرسيلتُم به كافرون ) • والاختيار « قل » لأن الجماعة عليه (٢) •

« ١١ » قوله: (لبيوتهم سُنقُفا) قرأه ابن كثير وأبو عمرو بالتوحيد، على معنى أن لكل بيت سقفًا ، ولأن الواحد يدل على الجمع ، ولأن لفظ «البيوت» يدل على "أن لكل بيت سقفًا ، وقرأ الباقون بالجمع على لفظ « البيوت » ، لأن لكل بيت سقفًا ، فجمع على اللفظ والمعنى ، وهو الاختيار ، لصحة معناه ،ولأن الجماعة عليه (٤) .

« ١٢ » قوله : ( حتتى إذا جاء َنا ) قرأه الحرميان وأبو بكر وابن عامر على

<sup>(</sup>۱) تكملة لازمة من : ص ، ر وعبارة ص هكذا : فأخبر أنه ، وعبارة «ر» هكذا: فأخبرنا أنه .

<sup>(</sup>٢) زاد المسير ٣٠٨/٧ ، وتفسير ابسن كثير ١٢٦/٤ ، وتفسير النميفي ١١٧/٤

<sup>(</sup>٣) قوله: «أن لكل بيت . . . على» سقط من : ص ؛ بسبب انتقال النظر .

<sup>(</sup>٤) الحجة في القراءات السبع ٢٩٤ ـ ٢٩٥ ، وزاد المسير ٣١٣/٧، وتفسير النسفي ١١٨/٤ ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١٢٨/٠ .

( ٢١٥/ أ ) التثنية على أن المراد به الإنسان وشيطانه وهو قرينه ، لتقدّم ذكرهما في قوله : ( ومن يعش عن ذكر الرّحمن نقيتض له شيطاناً فهو له قرين ) « ٣٦ » ، فأخبر عنهما بالمجيء إلى المحشر ، يعني الكافر وقرينه ، وقسراً الباقون « جاءنا » بالتوحيد ، ردّوه على قوله : ( قال ياليت ينسي وبينك بعد المكثر قين ) ، فحمل « جاءنا » على « قال » ، ووحدهما جميعا ، يريد بذلك « الكافر » ، وهو « من » في قوله : ( ومن يعش ) ، وهو الضمير في «يعش»، وفي « له » ، وأتى بلفظ الجمع (۱) في قوله : ( وإنهم ليصد ونهم ) « ٣٧ » حملا على معنى « من » ، وأتى التوحيد في « يعش » وفي « له » حملا على فظ « من » ، وأتى التوحيد في « يعش » وفي « له » حملا على فظ « من » ، وأتى التوحيد في « يعش » وفي « له » حملا على

« ١٣ » قوله : ( أَسبورة ) قرأ حفص على وزن « أَفعلِه » ، وقسرأ الباقون على وزن « أَفعلِه » ، وقسرأ

وحجة من قرأ على وزن « أفعلة » أنه جعله على جمع « سِسوار » كحمار وأحسرة •

« ١٤ » وحجة من قرأه على وزن « أفاعلة » أنه جعله جمع « أساور » • حكى أبو زيد « إسوار المرأة » و « وسيوارها » ، وكان القياس في جمع « إسوار » « أساوير » ، كإعصار وأعاصير ، ولكن جُعلت الهاء بدلا من الياء، وحُذفت الياء كما جعلوا الهاء بدلا من الياء في « زنادقة » ، ويجوز أن يكون « أساور » جمع « أسورة » كأسقية وأساقي ، ودخلت الهاء كما دخلت في قَتَسْعَم وقَتَسَاعِمة ، وهو الاختيار ، لأن الجماعة عليه (٢) •

<sup>(</sup>۱) ب: «وأتى لفظ الجميع» ، ص: «وأتى لفظ الجمع» وتوجيهه من: د . (۱) الحجة في القراءات السبع ٢٩٥ ، وزاد المسير ٣١٦/٧ ، وتفسير ابن كثير ١٢٨/٤ ، وتفسير النسفي ١١٩/٤ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١/١ . . .

<sup>ُ (</sup>٣) التيسير ١٩٧ ، والنشر ٢/٤٥٣ ، وزاد المسير ٣٢١/٧ ، وتفسير النسفي ١٢١/٤ .

« ١٥ » قوله : ( سَمَلَمُهُ و مَسَثُلًا ) قرأه حمزة والكسائي بضم السّين واللام، وقرأ الباقون بفتحهما •

وحجة من ضم "أنه جعله جمعا لسلف ، كأسد وأسد و وثن وو ثن موهو كثير و وقت وحجة من ضم "أنه جعله جمعا لسلف ، كرغيف ورغف ، وهدو كثير أيضا ، و « السليف » المتقدم ، والعرب تقول : مضى منا سالف وسكف وسلف وقيل : السليف جمع سالف ، نادر ،وسلف جمع سليف ، كرغيف و ر غنف ، فهو جمع الجمع .

« ١٦ » وحجة من فتح أنه حمله على بناء يقع للكثرة في الجمع ، جعله جمع سالف ، كخادم وخدم وغائب وغييَّب ، فالقراءتان بمعنى واحد(٢) .

« ١٧ » قوله: ( يَصِيدُونَ ) قرأه نافع وابن عامر والكسائي بضم الصاد، وقرأ الباقون بالكسر .

وحجة من ضم "أنه على معنى « يعدلون ويعرضون عما جئتم به » فالمعنى : إذا قومك من أجل المثل يعدلون عما جئتم به ٠

« ١٨ » وحجة من قرأ بالكسر أنه على معنى « يضجّون » ، وقيل : معناه يضحكون ، أي : يضحكون مسن ضر ب المَثلُل بعيسى • فه « من » متعلقة به يصدون » في هذه القراءة وقيل : هي متعلقة في القراءة الأخرى بأول الكلام • وقيل : إنهما لغتان بمعنى « يضجون »(٢) •

« ١٩ » قوله : ( أأالهتُنا خير" أم هو ) قرأه الكوفيون بهمزتين محقّقتين بعدهما ألف ، وقرأ الباقون بهمزة واحدة بعدها مكدّة" ، في تقدير همزة بين ً بين ً، بعد هما ألف ( ٢١٥/ب ) •

<sup>(</sup>۱) تكملة لازمة من : ص ، ر .

<sup>(</sup>٢) التبصرة ١٠١/أ ، وتفسير غريب القرآن ٣٩٩ ، وزاد المسير ٣٢/٧ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٠٠٠ب.

<sup>(</sup>٣) ص: «يضحكون» ، انظر زاد المسير ٣٢٤/٧ ، وتفسير غريب القرآن ٤٠٠ ، وتفسير ابن كثير ١٣١/٤ ، وتفسير النسفي ١٢٢/٤ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١/١٠١ .

وحجة من قرأ بهمزتين أنه أتى به على الأصل ، لأن أصله ثلاث همزات : همزة الاستفهام مفتوحة ، وهمزة للجمع مفتوحة ، لأنه جمع « إله » على « آلهة » » على « فعال » و « أفعله » ، كحمار وأحمرة ، وبعد ذلك همزة ساكنة هي فا الفعل ، وهي همزة « أكه » ، سكنت في الجمع ، وصارت ثانية بعد ألف «أفعله»، فحقيقوا (١) الهمزتين على الأصل ، وأبدلوا من الثالثة الساكنة ألفا ، واستخف الجمع بين همزين محقيقتين في كلمة ، لأن الأولى زائدة دخلت قبل أن لم تكن ، فكأنهما من كلمة أخرى ،

« ٢٠ » وحجة من قرأ بهمزة واحدة ومد"ة منطو"لـة أنـه لمّا اجتمع له همزان محققنان في كلمة ثقل ذلك لثقل الهمزة وبنعد مخرجها وتوالـي ثلاث همزات، فحقق الأولى إذ لا سبيل إلى تخفيف الهمزة أولا " ثنم خنقف الثانية بين الهمزة والألق وأبقى الثالثة الساكنة على لفظها على البدل، وقد تقد من علل هذا المضعف من الهمز وغيره، ولا يجوز أن بُتاً و للأحد من القـراء الذين خفتفوا الثانية أنه أدخل بين الهمزتين بعد التخفيف ألفا كما فعل ذلـك في « أأنذرتهم » وشبهه في قراءة أبي عمرو وقالون وهشمام لأن همذا أصله ثلاث همزات، فلو أد خلت ألفا لاجتمع ثلاث ألفات لأن همزة بين بين كألف، وتدخل ألفا قبلها، وبعد همزة بين بين ألف" بدل" من الهمزة الساكنة، فتجتمع ثلاث ألفات، والهمزة الأولى المنخفقة كألف، فيجتمع ما يقد "ر بأربع ألفات، وذلك غير موجود في كلام منع إدخال الألف بين الهمزتين في « آمنتم به ، وآمنتم لـه » في الثلاثة المواضع منع إدخال الألف بين الهمزتين في « آمنتم به ، وآمنتم لـه » في الثلاثة المواضع المذكورة في الأعراف " .

<sup>(</sup>۱) ب: «فخففوا» وتصويبه من: ص، ر.

<sup>(</sup>٢) متركملة لازمة من: ص، ر.

 <sup>(</sup>٣) راجع «علل اختلاف القراء في اجتماع همزتين» ، وسورة الاعراف ،الفقرة «٣٤» ، وانظر الحجة في القراءات السبع ٢٩٦

« ٢١ » قوله: ( تَشتهيه الأنفس من قرأ نافع وابن عامر وحفص بالهاء على الأصل لأنها تعود على الموصول ، وهو « ما » بمعنى « الذي » ، ولأنه بالهاء في مصاحف المدينة والشام ، فاتبعوا الخط ، وقرأ الباقون بغير هاء ، حذفوها لطول الاسم استخفافا ، وقد أجمعوا على الحذف في قول ه : ( أهذا الذي بعثه الله رَسولا ) « الفرقان ٤١ » ، وعلى الحذف في قوله : ( على عباده الدين اصطفى الله ) « النسل ٥٩ » أي : اصطفاهم ، وعلى الحذف [ في قوله ] (١) ( إلا من رحم الله ) « الد خان ٤٢ » ، أي : رحمه الله ، فهو كثير في كلام العرب ، وهو الاختيار ، لأن الأكثر عليه (٢) .

« ۲۲ » قوله: ( وإليه تُرجَعون ) قرأه ابن كثير وحمزة والكسائمي بالياء، ردّوه على لفظ الغيبة التي قبله ، وهو قوله: ( فذرَ هُمُ يتخوضوا ويلعبوا ) « ۸۳ »، وقرأ الباقون بالتاء على المخاطبة ، على معنى: قل لهم يامحمد: إلى الله ترجعون • ويجوز أن يراد به الغيب والمخاطبون ، فيغلب الخطاب ( ٢١٦/أ ) على الغيبة ، والتاء الاختيار لأن التاء تشتمل على المعنيين (٢) •

« ٢٣ » قوله : ( وقيلِه ِ يا رَبِّ ) قرأه عاصم وحمزة « وقيله » بالخفض ، وقرأ الباقون بالنصب .

وحجة من قرأ بالنصب أنه ينصب « قيله » على أحد خمسة أوجه : الأول أنه معطوف على مفعول « يكتبون » المحذوف ، تقديره : ورسلنا لديهم يكتبون ذلك وقيله ، أي : ويكتبون قيله يارب " ، والوجه الثاني أن يكون معطوف على مفعول « تعلمون » المحذوف ، تقديره : إلا " من شهد بالحق وهم يعلمون الحق

<sup>(</sup>۱) تكملة مو ضحة من : ص ، ر .

<sup>(</sup>۲) المصاحف ۶۷ ، وهجاء مصاحف الأمصار ۱/۱، والمقنع ۱.۷ ، وزاد المسير ۳۲۸/۷

<sup>(</sup>٣) راجع نظيره في سورة البقرة ، الفقرة «١٢٨» ، وانظر الحجلة في القراءات السبع ٢٩٧ ، وتفسير ابن كثير ١٣٤/٤ ، وتفسير النسفي ١٢٤/٤

وقيله ، أي : يعلمون قيله يارب " ، والوجه الثالث أن يكون معطوفا على قوله : ( سِرَّهُمُ ونَجُواهُم ) « ٨٠ » ، أي : نسمع سرهم ونجواهم ونسمع قيله يارب ، والوجه الرابع أن يكون معطوفا على موضع الساعة ، في قوله : ( وعند و علم السّاعة ) « ٨٥ » لأن معناه : ويعلم الساعة ويعلم قيله ، والوجه الخامس أن ينتصب على المصدر كأنه قال : ويقول قيلكه ،

« ٢٤ » وحجة من خفضه أنه على لفظ الساعة ، أي : وعنده علم الساعة ، وعلم قيل وعلم قيل وعلم وقت قيام الساعة ، ويعلم قوله وتضر عه • والنصب الاختيار ، لأن الأكثر عليه ، ولتمكينه ، وكثرة وجوهه (١) •

« ٢٥ » قوله: ( فسوف يعلمون ) قرأه نافع وابن عامر بالتاء على الخطاب، ويقوسي ذلك ظهور لفظ « قل » قبله ، والتقدير: قل لهم يامحمد: سلام فسوف تعلمون ، وقرأ الباقون بالياء على لفظ الغيبة ، لأن قبله: ( فاصفتح عنهم ) ، وهو الاختيار ، لمشاكلته ماقبله ، ولأن الأكثر عليه (٢) .

« ٢٦ » فيها ياءا إضافة قوله : ( مِن تحتي أفلا ) « ٥١ » قرأها نافع وأبو عمرو والبــَز"ي بالفتح ٠

والثانية قوله: ( ياعباد لا خوف ) « ٦٨ » قرأها أبو بكر<sup>(٣)</sup> بالفتح ،ويقف بالياء ، وأسكنها نافع وأبو عُمرو وابن عامر ، ويقفون بالياء ، وحذفها الباقون في الوصل والوقف ،

فيها زائدة قوله : ( واتبعون ِ ) « ٦١ » أثبتها أبو عمرو في الوصل خاصة (٤٠) .

أ (۱) إيضاح الوقف والابتداء ۸۸٦ ، وزاد المسير 775 ، وتغسير القرطبي 177/17 وتغسير ابن كثير 177/17 ، وتغسير مشكل إعراب القسرآن 17/17 والكشف في نكت المعاني والإعراب 1/17 .

<sup>(</sup>٢) م زاد المسير ٣٢٥/٧ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٠١/ب .

<sup>(</sup>٣) أقوله: «بالفتح والثانية ... بكر» سقط من: ص ، بسبب انتقال النظر .

<sup>(</sup>٤) التبصرة ١٠٧/أ ، والتيسير ١٩٧ ، والنشر ٢/٤٥٣

## سورة الدّخان ، مكيّة وهي ست وخمسون آية في المدني ∢و تسع في الكوفي

« ١ » قوله : ( رَبِّ السَّماوات ) قرأه الكوفيون بخفض « ربّ »على البدل من « ربك » المتقدّم ، وقرأ الباقون بالرفع على الابتداء ، قطعسوه ممّا قبله ، وخبره الجملة التي بعدم ، قوله : ( لا إله إلا هو ) « ٨ » ، ويجوز رفعه على إضمار مبتدأ ، أي : هو ربّ السّماوات ، وهو الاختيار ، لأن فيه معنى التأكيد، وعليه الأكثر (١) .

« ٢ » قوله : ( يَعلي في البطون ) قرأه ابن كثير وحفص بالمياء ، رد"اه إلى تذكير الطعام ، جعلا « الغلي » للطعام ، فهو الفاعل • وقرأ الباقون بالتاء ، على أنهم حملوه على تأنيث « الشجرة » ، فجعلوا « الغلي » للشجرة، فهي ( ٢٦٦/ب) الفاعلة • والمعنى في القراءتين واحد • لأن « الشجرة » هي « الطعام » ، فالطعام هو الشجرة ، ولا يجوز حمل التذكير في « يغلي » على « المهل » ، لأن «المهل» إنما ذكر للتشبيه ، فليس هو الذي يغلى (٢) •

« ٣ » قوله : ( فَاعْتَبِلُوهُ ) قَرَّه الحرميان وابن عامر بضم ّ التاء ، وقرأ الباقون بالكسر ، وهما لغتان « عتل يعتنُل ويعتبِل » مثل « عكنف يعكنُف ويكيف.، وحشر يحشير » ، ومعناه : فرد ّوه بعنف (٣) .

« ٤ » قوله : ( ذُق إنّك أنت ) قــرأه الكســائي بفتح الهمزة ، وقرأ الباقون بالكسر .

<sup>(</sup>۱) التبصرة ۱۰۷/ب ، والتيسسير ۱۹۸ ، والنشر ۳٥٥/۲ ، والحجمة في القراء السبع ۲۹۷ ، وإيضاح الوقف والابتداء ۸۸۸ ، وتفسيو القرطبي ۲۹/۲۱ ، وزاد المسير ۳۳۸/۷ ، وتفسير النسفي ۱۲۷/۶ ، والمختار في معاني قراءات اهل الامصار ۱۰۱/ب ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ۲۱۰/ب .

<sup>(</sup>٢) الحجة في القراءات السبع ٢٩٨ ، وزاد المسير ٣٤٩/٧ ، وتفهميرالنسفي ١٣١/٤

<sup>(</sup>٣) له نظير في سورة الاعراف ، الفقرة (٣٦» .

وحجة من كسر الهمزة أنه أجراء على الحكاية عما كان يقول في الدنيا . والمعنى: « إنك أنت العزيز الكريم في زعمك فيسا كنت تقول في الدنيا » . فجرى الخبر على ماكان يقول هو في الدنيا ، ويصف نفسه به ، أو على ماكان يوصف به في الدنيا ، والمخاطب بهذا هو أبو جهل (١) ، روي أنه كان يقول: أنا أعز أهل الوادي وأمنعهم ، فجاء التنزيل على حكاية ما كان يقول في الدنيا ، ويقال له .

« ٥ » وحجة من فتح أنه قد ّر حرف الجسر مع « أن ّ » ففتحها به ، والتقدير : ذق بأنك أو لأنك [ أنت ] (٢) العزيز عند نفسك ، وقيل : هو تعريض ، ومعناه الذليل المهين (٢) .

( 7 ) قوله: ( في مكام أمين ) قرأه نافع وابن عامر بضم "الميم ، على أنه اسم المكان من ( أقام ) ، أو يكون مصدرا على تقدير حذف مضاف ، تقديره: في موضع إقامة ، وقرأ الباقون بالفتح ، جعلوه اسم مكان من ( قام ) ، كأنه اسم للمجلس أو للمشهد ، كما قال : ( في مكعد صد ق ) ( القمر ٥٥ ) وصفته بالأمن يدل على أنه اسم مكان ، لأنه المصدر لا يوصف بذلك ، لأنه اسم الفعل (١٥) .
 ( إني آتيكم ) ( ١٩ ) قرأها الحرميان وأبو عمرو بالفتح .

<sup>(</sup>۱) أبو جهل لقبه ، واسمه عمرو بن هشام بن المفيرة ، وكنيته أبو الحكم ، قتل يوم بدر ، ترجم في الاشتقاق ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، وجوامع السيرة ۱۲۸ ، وجمهرة انساب العرب ۳۵۹ ، ۳۵۹

<sup>(</sup>٢) تكملة موضحة من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٣) إيضاح الوقف والابتداء ٨٨٩ ، وزاد المسير ٣٥٠/٧ ، وتفسير القرطبي المراء المسير ١٥١/١٦ ، وتفسير النسفي ١٣٢/٤ ، والمختار في معاني قسراءات اهسل الأمسار أ/١٠١ ، وتفعير مشكل إعراب القرآن ٢١١/ب ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١٣٣/ب .

<sup>(</sup>٤) راجع نظيره في سورة مريم ، الفقرة «٢٥ ـ ٣٦» .

قوله : ( لي فاعتزلون ) « ٢١ » قرأها ورش وحده بالفتح •

فيها زائدتان: ( أن تَرَجُمُون ِ ) « ٢٠ » ، ( فاعتزلون ِ ) « ٢١ »قرأهما ورشُ وحده بياء في الوصل خاصة (١٠ ) «

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) التبصرة ١٠١/ب، والتيسير ١٩٨، والنشر ٢/٥٥/٢، والمُختار في معاني قراءات اهل الأمصار ١٠٨/ب.

# سورة الجاثيسة ، مكيئة وهي ست وثلاثون آية في المدني وسبع وثلاثون في الكوفي

« ١ » قوله : ( مِن دابّة مَ آيات ، وتصريف ِ الرّبــاح آيات ) قرأهما حمزة والكسائي بكسر التاء ، وقرأ الباقون بالرفع .

وحجة من رفع أنه عطفه على موضع « إن » وما عملت فيه ، وموضع «إن» وما عكم فيه نبطف جملة على وما عكم لل ستئناف بعطف جملة على جملة ، ويجوز رفع « آيات » بالظرف ، وهو مذهب الأخفش ، والرفع الاختيار ، لأن الأكثر عليه ، وليكلم القارىء بذلك من تأويل العطف على عام لكين ، وذلك مكروه قبيح في العربية عند البصريين •

« ٢ » وحجة من كسر التاء أنه حمله على العطف على اسم « إن » على تقدير حذف « في » من قوله : ( واختلاف ) ، لتقدّم ذكرها في قوله : ( إن في السّماوات ) « ٣ » ، وفي قوله : ( وفي خلقكم ) ( ٢١٧/أ ) فيسلم (١) الكلام إذا أضمرت « في » من العطف على عاملين ، وهما « ان وفي وتلك » ، أي : تجعل « آيات » الثاني والثالث مكررة لتأكيد (٢) الأول ، لما طال الكلام كر رت لتأكيد ، ويجعل « اختلاف الليل » معطوفا على « في خلق السماوات » ، فيخرج من العطف على عاملين (١) .

« ٣ » قوله : ( وآياتِه يثؤمنون ) قرأه ابن عامـــر وأبــو بكر وحمزة والكــائي بالتاء على الخطاب ، على معنى : قل لهم يا محمد فبأي حديث بعد الله وآياته تؤمنون أيها الكافرون • ويجوز أن ترده على الخطاب الذي قبله ، في قوله :

<sup>(</sup>۱) ب، ص: «فسلم» وتوجیهه من: ر.

۲) ب: «للتأكيد» وتوجيهه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٣) - التبصرة ١٠٨/ب ، والتيسير ١٩٨ ، والنشر ٣٥٦/٢ ، وإيضاح الوقف والابتداء ٨٠٠ ، وتفسير القرطبي ١٥٧/١٦ ، وتفسير النسفي ١٣٣/٤ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١١٢/أ ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١٢٤/أ .

( وفي خَلَّقَكُم وما يَبَثُ )(١) ، وقرأ الباقون بالياء ، ردّوه على لفظ الغيبة التي قبله ، وهو قوله تعالى : ( ليقوم يتُوقنون ) و ( لقوم يتعقلون ) « ٥ » ، وهو الاختيار لأنه أقرب إليه(٢) ، وقد تقدّم ذكر « حم » وذكر « من رجز أليم » وشبهه(٢) .

« ٤ » قوله: (ليجزي قومل) قرأه ابن عامر وحمزة والكسائي بالنون ، على معنى الإخبار من الله جل ذكره عن نفسه بالجزاء ، فهو المجازي كثلا بعكمله وقرأ البلقون بالمياء ، رد وه على ذكر اسم الله المتقدم في قوله: ( لا يترجون أيمام الله ) ثم قال: (ليجزي قوما) ، أي : ليجزي الله قوما ، وهو الاختيار ، لقرب الاسم منه ، ولأنه أيضا إخبار عن الله جل ذكره بالجزاء كالأول (٤) .

« ٥ » قوله : ( سَـواء ً مُتَحياهم ) قرأ حفص وحمزة والكسائي بالنصب ، وقرأ البلقون بالرفع .

وحجة من نصب أنه جعله مصدرا في موضع اسم الفاعل ، فهمو في موضع « مستو » ، ونصبته من ثلاثة أوجه : أحدهما أن تجعل « محياهم ومماتهم » بدلا من الضمير في « نجعلهم » فينصب « سواء » على أنه مفعول ثان بدنجعل» على تقدير : أن نجعل محياهم ومماتهم سواء ، إلا أنه يلزم نصب « مماتهم » ، ولم يقرأ به أحد ، والوجه الثاني أن تنصب « سمواء » على أنه مفعول ثان لا جعل » ، وتجعل محياهم ومماتهم ظرفين ، والتقدير : أن نجعلهم سمواء

<sup>(</sup>۱) قوله: «ويجوز أن ترده ... يبث» سقط من: ر .

<sup>(</sup>٢) الحجة في القراءات السبع ٢٩٩ ، وتفسير النسفي ١٣٤/٤

<sup>(</sup>٣) راجع الحرفين أولهما في «إمالة فواتح السبور» ، الفقرة «٥ ـ ٧» ، وسبورة سبأ ، الفقرة «٣» .

<sup>(3)</sup> زاد المسير ٣٥٩/٧ ، وتفسير النسفي ١٣٥/٤ ، والمختار في معاني قراءات اهلي الأمصار ١٠٢/٢ .

[في] (١) محياهم ومماتهم ، لكن يلزم نصب « مماتهم » ولم يقرأ بــه أحد • والوجه الثالث ، وعليه يعتمد في رفع « مماتهم » أن تنصب « سواء » على العال من المضمر في « نجعلهم » ، وترفع « محياهم ومماتهم » بـ « سواء » ، ويكون المفعول الثاني لـ « جعل » الكاف في قولــه ( كالذين ) ، ويكون الضمير في « محياهم ومماتهم » يعود على الكفار والمؤمنين الذين تقد م ذكرهم على قراءة من نصب « سواء » ، ويكون الضميران عائدين على الكفار خاصة في قــراءة من رفع « سواء » ،

« ٢ » وحجة من رفع أنه لما كان « سواء » ليس باسم فاعــل لم يُجرُّرِه على ما قبله ، فرفعه على أنه خبر ابتداء مقد م والتقدير : محياهم ومماتهم سواء ، أي : سواء في البعد من رحمة الله ، والضميران للكفار ، وهو الاختيار ، لأنه اسم ، ليس باسم فاعل ، ولأن الأكثر على الرفع (٢) .

« ٧ » قوله : ( على بَصرِ ه ( ٢١٧/ب ) غيشاوة ً ) قرأه حمزة والكسائي بفتح الغين من غير ألف ، على وزنَ « فَعلة » ، وقرأ الباقون بكسر الغين وبألف ، وهما لغتان ، وهي الغطاء (٣) ، وقد تقدّم ذكر « يخرجون » في الأعراف (١) .

« ٨ » قوله: ( والساعة لاريب فيها ) قرأ حمزة بالنصب على العطف على السم « إن " » ، فهو ظاهر اللفظ ، وقرأ الباقون بالرفع على العطف ، على موضع « إن » واسمها ، وموضع ذلك رفع على الابتداء والخبر ، ويجوز الرفع على القطع من الأول ، تجعله جملة مستأنفة من ابتداء وخبر ، ويجوز أن ترفع على أن تعطفه على الضمير المرفوع في « حق » ، لكن الأحسن أن تؤكده بإظهاره قبل العطف

<sup>(</sup>۱) تكملة لازمة من: ص ، ر .

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري ۱۸٦/٦ ، وإيضاح الوقف والابتداء ۸۹۱ ، وزاد المسير ٣٦١/٧ ، وتفسير القرطبي ١٦٥/١٦ ، وتفسير النسفي ١٣٦/٤ ، وكتاب سيبويه ٢٧٢/١ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢١٣/ب .

<sup>(</sup>٣) كفسير النسفي ١٣٧/٤ ، وأدب الكاتب ٢٦٢

<sup>(3)</sup> راجع سورة الأعراف ، الفقرة (٣» .

عليه ، فتقول : حق همو والساعة ، كمما قال : ( إنّه يَرَاكُم هو وقبَيلُه ) « الأعراف ٢٧ » فعطف على الضمير المرفوع في « يراكم » بعد أن أكده بـ « همو »(١) .

وليس فيها ياء إضافة ولا محذوفة .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) التيسير ۱۹۹ ، وزاد المسير 777/۷ ، وتفسير النسفي 199/71 ، وتفسير مشكل إعراب القرآن 1/718 ، والكشف في نكت المعاني والإعراب 1/718 .

## ســورة الأحقاف ، مكية وهي أربع وثلاثون في المدني ، وخمس في الكوفي

« ١ » قوله: (ليشنذ ر الذين) قرأه نافع وابن عامر والبَز ي بالتاء ، على الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ، كما قال: (إنها أنت منذ ر") « الرعد ٧ » ، وقال: (ليتنذ ربه) « الأعراف ٢ » ، وقال: (قل إنها أنت منذ ر كم ) « الأنبياء ٥٤ » ، وقرأ الباقون بالياء ، رد وه على الغيبة ، أي : لينذ ربه محمد ، وكلا القراءتين بمعنى ، فرجع (١) الإنذار إلى محمد صلى الله عليه وسلم لتقد م ذكره في قوله: (وما أنا إلا نذير) « ٩ » ، وقوله: (قل أرأيتم ) « ١٠ » ونحوه ، والتاء أحب إلى " ، لأن الأكثر عليه ، ولأن محمدا صلى الله عليه وسلم منخاطب بالقرآن ، ويجوز رد الياء على الكتاب لتقد م ذكره في قوله: (وهذا كتاب متصدق لينذر الذين ظلموا) ، كما لتقد م ذكره في قوله : (وهذا كتاب متصدق لينذر الذين ظلموا) ، كما المتقد م الدين بريد به الكتاب التقد م الدين بريد به الكتاب التقد م الدين به الكتاب التقد م الدين الدين علم عبده الكتاب » (١٠ ) في قوله « أنزل على عبده الكتاب » (١٠ ) والتقد م الكتاب » (١٠ ) في قوله « أنزل على عبده الكتاب » (١٠ ) و التقد م الكتاب » (١٠ ) و التعد م الكتاب و التعد و الكتاب و الكتاب و التعد و ال

« ۲ » قوله : ( بوالبديه إحسانا ) قرأه الكوفيون « إحسانا » على وزن « إفعالا » مثل « إكرام » ، وقرأ الباقون « حسنا » على وزن « فُعَـّل » مثل « قَنْفُـّل » •

وحجة من قرأ على وزن « إفعال » أنه جعله مصدرا لـ « أحسن » على تقدير : أن يحسن إليهما إحسانا •

« ٣ » وحجة من قرأ على « فُعُلْ » أنه على تقدير حذف مضاف وحذف بيمسم

<sup>(</sup>۱) ب. «برجع» ورجحت مافي: ص، ر.

<sup>(</sup>۲) ب: «الذي» وتصويبه من: ص، ر.

<sup>(</sup>٣) التبصرة ١٠٨/أ ، والتيسسير ١٩٩ ، والنشر ٣٥٦/٢ ، والحجة في القراءات السنيع ٣٠٠ ، وزاد المسير ٣٧٦/٧ ، وتفسير القرطبي ١٩١/١٦ ، وتفسير النسفي ١٤٢/٤

موصوف ، تقديره : ووصيّنا الإنسان بوالديه أمرا ذا حُسن ، أي : ليأت الحسن في أمرهما ، فحذف المنبوت ، وقام النعت مقامه وهو « ذا » ، ثم حذف المضاف وقام للضاف وقام للضاف إليه مقامه ، وهو حسن ، ذكر هذا في سورة البقرة بأشبع من هذا ، والاختيار « حُسنْن » على وزن « فُعنْل » ، لأن الأكثر عليه ، ولقراءة الأخرى حسنة لقلة الإضمار والحذف فيها(١) .

« ٤ » : (كثر هماً ) قرأه الكوفيون وابن ذكوان بالضم في الكاف ، وقرأ الباقون بالفتح ، وهما لغتان ، وقد تقد م ذكر هذا في النساء بأشبع من هـذا (\*\*) .

« ٥ » قوله: (نَتَقبَّلُ ۖ ونَتَجاوز ۗ ) قرأ ذلك حفص وحمزة ( ٢١٨ / أ ) والكسائي بالنون فيهما ، وهي مفتوحة ، وبنصب « أحسن » ، وقرأ الباقون بياء مضمومة فيهما ، ورفع « أحسن » •

وحجة من قرأ بالنون أنه حمله على الإخبار من الله جل" ذكره عن نفسه بالتقبل والمجازاة ، وحسسُن ذلك ، لأن قبله إخبارا(٣) عن الله جل" ذكره عن نفسه في قوله ( و وصيّنا الإنسان ) ، ونصبَبَ « أحسن » بوقوع « يتقبل » عليه ٠

« ٦ » وحجة من قرأ بالياء ، وهو الاختيار ، لأن الأكثر عليه ، أنه بنى الفعل المصفحول ، فأقام « أحسن » مقام الفلعل فرفعه ، والفاعل في القراءتين هو الله جل" ذكره ، كما قال : ( إنما يكتقبَّك الله مين المُتتّقين ) « المائدة ٢٧ »(٤) .

« ٧ » قوله ( و كيبَوفتيهم ) قرأه ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وهشأم بالياء، وقرأ الباقون بالنون .

<sup>(</sup>١) راجع سورة البقرة ، الفقرة «٥٥» ، وانظر تفسير مشكل إعراب اللهرآن ً ٢١٤/ب .

<sup>(</sup>٢) راجع سورة النساء الفقرة «٣٣» .

<sup>(</sup>٣) ب، ر: «اخبار» وتصویبه من: ص.

<sup>(</sup>٤) النشر ٢/٣٥٧ ، وزاد المسير ٣٧٩/٧ ، وتفسير النسفي ١٤٣/٤ والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١/١٠٣ .

وحجة من قرأ بياء أنه حمله على لفظ الغيبة والإخبار عن الله جل" ذكره في قوله : ( وهما يَستغيثان الله َ ) « ١٧ » ، وقوله : ( إن ّ وعْد َ الله ِ حَقّ ) • « ٨ » وحجة من قرأ بالنون أنه أجراه على الإخبار من الله جل" ذكره

عن نفسه ، وقد تقدُّم له نظائر ، وهو الاختيار ، لأن الأكثر عليه(١) • « ۹ » قوله : ( أَذَهَ بَ ْ تُتُم طَيِّباتِكُم ) قرأه ابس كثير وهشام بهمزة ومدَّة ، وقرأ ابن ذكوان بهمزتين محقَّقتين ، وقــرأ الباقــون بهمزة واحدة ،

على لفظ الخبر. •

وحجة من قرأه بهمزة ومد"ة أنه أجرى الكلام على معنى التقرير والتوبيخ الذي يأتي بلفظ الاستفهام ، فلما أدخل ألف الاستفهام على ألف القطع خفتف ألف القطع ، فجعلها بين الهمزة والألف ، لأنها مفتوحة قبلها فتحة ، فهذه الترجمة لابن كثير • وأما هشام فإنه يفعل كذلك ، لكنه يدخل بين الهمزتين ألفا ليفر ق بينهما ، لأن المخفِّفة بزنة المحققة ، كما يفعل في « أأنذرتهم وأكررتم » وشبهه • وقد مضى الكلام على الأصل والحجة فيه • ومن أصل هشام أن لا يُحقق الهمزتين المفتوحتين من كلمة نحو « أأنذرتهم وأأنت قلت » ، ففَعَل في هـــذا كما يَفعل في غيره من التخفيف وإدخال الألف بين الهمزتين ، ويُقوري لفظ الاستفهام في هذا إجماعهم على الإتيان بألف الاستفهام في قوله: ( أكيس هذا بالحقِّ ) « الأنعام ٣٠ » ، فهو مثله ، ومعناه التنبيه والتقرير ، وفي الموضعين إضمار القول ، فالمعنى : يقال لهم أذ هبهم ، ويقال لهم : أليس هذا بالحق .

« ١٠ » وحجة من حقق أنه أتى على الأصل كما في « أأنذرتهم وأقررتم » وشبهه • فمرِن أصل ابن ذكوان أن يحقّق الهمزتين المفتوحتين من كلمة ، نحو ( أأنت كلت ، وأأن ذرتهم ) فجرى في (٢) هذا الموضع على أصله فحقق الهمزتين •

(٢) ص: «الكلام في».

الكشيف: ١٨ ، ج ٢

<sup>(</sup>۱) راجع سورة آل عمران ، الفقرة «٣٥ ـ ٣٧» ، وانظو زاد المسير ٢٨٢/٧، وتفسير النسفى ١٤٤/٤

« ١١ » وحجة من قرأ بهمزة واحدة أنه أتى به على لفظ الخبر ، لأنه غير استخبار إنسا هو ( ٢١٨/ب ) تقرير وتوبيسخ ، فالمعنى يدل على الألف المحذوفة ، ولفظ التهدد والوعيد في قوله : ( فاليوم تنجز ون ) يدل على ألف الاستفهام ، وهو الاختيار ، لأن الأكثر عليه ، وقد تقد م القول في علل تحقيق الهمزتين وتخفيف الثانية إذا اجتمعا(١) ، وتقدم ذكر « أبلغكم ، وأف » وشهد المهرتين وتخفيف الثانية إذا اجتمعا(١) ، وتقدم ذكر « أبلغكم ، وأف »

« ۱۲ » قوله: ( لا يُرى إلا مساكنتُهم ) قرأ عاصم وحمزة بياء مضمومة ، ورفع المساكن ، وقرأ الباقون بتاء مفتوحة ، ونصب « المساكن » ٠

وحجة من قرأ بالتاء أنه حمله على الخطاب للنبي عليه السلام ، فهو فاعل « ترى » ، وانتصب « المساكن » بوقوع الفعل عليها ، لأن « ترى » من رؤية العين تكعد ي إلى مفعول واحد ، والتقدير : لا ترى شيئا إلا مساكنهم ، لا أحد فيها ، و « المساكن » بدل من « شيء » المقسد "ر المضمر •

« ١٣ » وحجة من قرأ بالياء أنه بنى الفعل للمفعول ، وهو « المساكن » ، فهو فعل ما لم يسم فاعله ، فارتفعت « المساكن » لقيامها مقام الفاعل ، والتقدير : لا يرى شيء إلامساكنهم، فلذلك ذ كرّ الفعل، لأنه محمول علي شيء المضمر و فالمساكن أيضا بدل من « شيء » المقد ر المضمر ، والتاء الاختيار ، لأن الأكثر عليه وقد ذ كرت الإمالة في هذا ، وعلة ذلك (٣) .

ُ ( أَ تَنَعِدُ ا نِنِي أَنَ ) ﴿ ١٧ ﴾ قرأ الحرميان بالفتح ، وكلهم قرأ بنونين ظاهرتين إلا هشامًا ، فإنه أدغم النون الأولى

<sup>(</sup>۱) راجع «باب علل اختلاف القراء في اجتماع همزتين» ، وانظر الحجة في القراءات السبع ٢٠٠ - ٢٠١ ، وتفسير ابن كثير ١٥٩/٤

<sup>(</sup>٢) راجع الحرفين الخذكورين الأول في سورة الأعراف ، الفقرة «٢٢» ، والثاني في سورة الإسراء ، الفقرة (٣) .

 <sup>(</sup>۳) التيسير ۲۰۰ ، وزاد المسير ۳۸٥/۷ ، وتفسير النسفي ۱٤٥/٤ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١/١٠٣ ـ ب .

في الثانية ، لأنه استثقل اجتماع مثلين متحركين ، فأدغم استخفافا ، ولا بد من المد لاجتماع ساكنين ، لأنه يصير مثل « دابتة وصاختة » • والثانية قوله : (أوزعتني) « ١٥ » قرأها ورش والبَزِ ي بالفتح • والثالثة : (ولكنتي أراكثم) « ٢٣ » قرأها نافع وأبو عمرو والبَز ي بالفتح • والرابعة قوله : (إنتي أخاف ) « ٢١ » قرأ الحرميان وأبو عمرو بالفتح •

نس فها زائدة (١) ·

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) التبصرة ١/١٠٨ ، والتيسير ٢٠٠ ، والنشر ٣٥٧/٢ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٠٩/٠ .

# سورة محمَّد صلى الله عليه وسلتَم ، مدنية وهي تسمع وثلاثون [ آية ](() في المدني وثمان وثلاثون في الكوفي

« ١ » قوله : ( والتذين قُتلوا ) قرأه أبو عمرو وحفص بضم القاف وكسر التاء ، من غير ألف ، على ما لم يسم فاعله ، وقدرا الباقون « قاتلوا » من المقاتلة بألف .

وحجة من قرأ بغير ألف أنه أخبر عمن قتل في سبيل الله أن الله يهديه إلى جنته ، ويصلح حاله بالنعيم المقيم الدائم ، ويدخله جنته ، وأنه لا يذهب عصله وسعيه باطلا ، ويجوز أن يكون قوله : (سيهديهم) « ٥ » وما بعده لمن بقي بعد من قتل من المؤمنين ، وفي هذه القراءة قو ة وزيادة معنى ، وذلك أن من قتل في سبيل الله لم يقتل حتى قاتل ، فقد اجتمع له القتال في سبيل الله ثم القتل ، فكان من قتل في قتال في سبيل الله ، فقد قاتل وليس ( ٢١٩ ) كل من قاتل قتل .

« ٢ » وحجة من قرأ بألف أنه أخبر عمين قاتل في سبيل الله أن " الله لا يتحبط علمه ، وأنه (٢) يهديه ويصلح حاله في الدنيا ، ويدخله الجنة بعد ذلك ، ويقو ي ذلك أن الإخبار بهذا لا يكون عن حي لم يقتل فقاتل ، أو لأنه ممين قتل ، ولولا الجماعة أنهم على « قاتلوا » بألف لكان « قتلوا » أقوى في المعنى ، وأعم في الفضل ، وأمدح للمخبر عنه (٢) .

<sup>(</sup>۱) نكملة لازمة من: ص، ر.

<sup>(</sup>٣) ب، ص: «فإنه» وتوجيهه من: ر.

<sup>(</sup>٣) التبصرة ١٠٠٨/ب، والتيسير ٢٠٠، والنشير ٣٥٨/٢، والحجة في القراءات السبع ٣٠١، وزاد المسير ٣٩٨/٧، وتفسير النسفي ٤١٥./٤، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٠٠٣/ب.

« ٣ » قوله : ( غير آسين ) قرأه ابن كثير بالقصر ، على وزن « فَعيل » ، وقرأ الباقــون بالمد" على وزن « فاعل » ، وورش أطول فيه مد" أ مين غيره على أصله المتقدم .

وحجة من قصر أنه جعله اسم فاعل على « فَعلِ » ، لأنه غير متعد إلى مفعول كحك ر ، وهو قليل ، حكى أبو زيد وغيره « أسن الماء يأسن إذا تغيير • وأسن الرجل يأسن إذا غير عليه من ريح خبيثة » فأسن بالقيصر للحال ، فالمعنى : غير متغير في حال جريه • وحثكي أن في بعض المصاحف « غير يسن » بالياء أبدلت من الهمزة المفتوحة لانكسار ما قبلها ، فهذا يدل على القصر فيه •

« ٤ » وحجة من مد"ه أنه بنى اسم الفاعل على « فاعل » ، وهو الأكشر في « فَعَل يَفْعَل » نحو : جهل يجهل : فهو جاهل ، وعلم [ يعلم ] (١) فهو عالم ، فهذا بناء لما يُستقبل • فالمعنى : من ماء لا يتنغير على كثرة المتكث • وقد يكون المحال مثل الأول ، والاختيار المد" لكثرة « فاعل » في باب « فعيل يفعل » ، ولأن الجماعة عليه ، وقد تقد مت العلة في تمكين ورش للمد " في حرف المد" واللين إذا أتى بعده (٢) همزة (٢) ، وقد ذكرنا « عسيتم ، وها أنتم ، وكأين » وشبهه ، فأغنى [ ذلك ] (٤) عن إعادته (٥) •

« ٥ » قوله : ( وأَ مَلَى لَهُمُ ) قرأه أبو عمرو بضم " الهمزة ، وكسر اللام ، وفتح الياء ، جعله فعلا ماضيا لم يسم " فاعله ، والفاعل في المعنى هو الله جل " ذكره ،

<sup>(</sup>۱) تكملة مناسبة من: ر ٠

<sup>(</sup>۲) ب: «بعد» وتصویبه من: ص ، ر ۰

<sup>(</sup>٣) راجع «باب المدّ وعلله وأصوله » ، الفقرة « ٥ » ، وأنظر زاد المسير 1/١٠٤ ، وتفسير النسفي ١٥٢/٤ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٠١٧ - ١/١٠٤ .

<sup>(</sup>٤) تكملة مناسبة من : ر .

<sup>(</sup>٥) راجع الأحرف المذكورة على تواليها في سدورة البقرة ، الفقرة «١٥٦» وسورة آل عمران ، الفقرة «٣٨-١٤ ، ٧٥-٧٧» .

كما قال: (وأملي لهم إن كيدي) « الأعراف ١٨٣ »، وقال: (أنتما نتملي لهم) « آل عسرنا ١٧٨ »، وقرأ الباقون بفتح الهمزة واللام، وبألف بعد اللام، وهو الاختيار، لأن الأكثر عليه، فهو في قراءة الجماعة على معنى أنهم بنسوه على (١) الإخبار عن الله جل ذكره بذلك، فهو فعل سمتي فاعله، والفاعل مضمر في « أملى »، وهو الله جل ذكره، مثل (٢) قوله: (أكتما نتملي لهم) وقوله: (فأكمليت للتذين كفروا) « الرعد ٣٣ »، فالمعنى: الشيطان يتسول لهم، و « أكملى الله لهم » أي: أخر في أعمالهم حتى اكتسبوا السيئات ولم يعاجلهم بالعقوبة، فالابتداء به «أملى لهم » في القراء تين حسن ، ليفرق بين فعل منسوب بالعقوبة، فالابتداء به «أملى لهم » وقد قيل: إن المضمر في « وأملى لهم » بفتح الهمزة للشيطان وفعل الله جل ذكره، وقد قيل: إن المضمر في « وأملى لهم » بفتح الهمزة للشيطان ، كأنه الملعون وسوس لهم فبعدت آمالهم حتى ماتوا على كفرهم ، فلا يبتدأ به «أملى لهم » على هذا التقدير ، والأول أحسن (٢) ،

« ٦ » قوله : ( والله مسلم إسرار هم ) قرأه حفص وحمزة والكسائي بكسر الهمزة ، جعلوه مصدر ( ٢١٩/ب ) « أسر » ، ووحد لأنه يدل بلفظه على الكثرة ، وقرأ الباقون بفتح الهمزة ، جعلوه جمع « سر » كعد ل وأعدال ، وحسن جمعه لاختلاف ضروب الإسرار من بني آدم .

« ٧ » قوله : (ولنتبلوت كثم حتى نعلم ، ونتبلو ) قرأه أبو بكر بالياء في الثلاث الكلمات ، على الإخبار عن الله جل " ذكره ، حمل ذلك على لفظ الغيبة التي قبله في قوله : (والله من يعلم) ، وقرأهن الباقون بالنون ، على الإخبار من الله جل " ذكره عن نفسه ، لأن قبله إخبارا أيضا في قوله : (ولو تشاء الله جل " ذكره عن نفسه ، لأن قبله إخبارا أيضا في قوله : (ولو تشاء الأريناكهم) « ٣٠ »(٤) .

<sup>(</sup>۱) ب: «عن» ووجهه من: ص، ر.

<sup>(</sup>٢) ر: «فهو مثل» .

<sup>(</sup>٣) التيسير ٢٠١ ، والحجة في القراءات السيسيع ٣٠٢ ، وزاد المسير (٣) ، وتفسير القرطبي ٢٤٩/١٦ ، وتفسير النسفي ١٥٤/٤ ، والمختار في معاني قراءات إهل الأمصار ١/١٠٤ ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١/١٢٦ .

<sup>(</sup>٤) زاد المسير ١٥٥/٧ ، وتفسير النسفي ١٥٥/٤

« ٨ » قوله : (وتكدعوا إلى السكّلُم) قرأه أبو بكر وحمزة بكسر السين وفتحها الباقون ، وهما لغتان يُراد بهما الصُلح ، وقد ذكرنا ذلك بأشبع من هدذا(١) .

ليس فيها ياء إضافة ولا محذوفة •

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) راجع سورة البقرة ، الفقرة «۱۲۹» .

# سورة الفتح ، مدنية وهي تسبع وعشرون آية في المدني والكوفي

« ١ » قوله : (لِتؤمنوا بالله ورسوله وتثعز ّروه وتثوقتروه وتُسبِ عوه ) قرأ أبو عمرو وابن كثير بالياء ، في الكلمات الأربع ، على لفظ الغيبة ، لأن قوله : (إنّا أرسلناك) « ٨ » يدل على أن شَمَ مُرسكلا اللهم ، وهم غييب ، فأتى بالياء إخبارا عن الغيب المرسل إليهم ، وقرأ الباقون بالتاء فيهن ، على المخاطبة للمرسل إليهم من المؤمنين ، لأن «إنا أرسلناك » يدل على أن شمَ مُرسكلا اللهم فخص المؤمنين بالخطاب ، لأنهم أجابوا وآمنوا بالرسول (٢) ، وقد تقد م ذكر «دائرة السوء » في براءة (٢) .

« ٢ » قوله: (فَسَيُؤتيه) قرأه الحرميان وابن عامر بالنون على الإخبار من الله جل ذكره عن نفسه ، وهو خروج من غيبة إلى إخبار ، ومن إخبار عن واحد إلى إخبار عن جمع ، لأن النون للجمع ، وقرأ الباقون بالياء على لفظ الغيبة المتقدم قبله ، وهو قوله: (يَدُ الله ) ، وقوله: (بما عاهد عليه الله ) أو في النه أي: (فسيؤتيه الله أجرا) (٤) .

« ٣ » قوله : (عليه الله ) قرأه حفص بضم "الهاء ، أتى به على الأصل ، بصلة الهاء بواو ، ثم حذف الواو لسكونها وسكون اللام بعدها ، فبقيت الضمة ، وقرأ الباقون بالكسر ، لأنهم أبدلوا من ضمة الهاء كسرة للياء التي قبلها ، لأن الكسرة بالياء أشبه ، وهي أخف بعد الياء ، فانقلبت الواو ياء ، وحذفت لسكونها

<sup>(</sup>۱) ب: «مرسل» وتصویبه من: ص، ر.

<sup>(</sup>٢) ص ، ر : «بالرسل» ، انظر التبصرة ١٠٨/ب ، والتيسير ٢٠١ ، والنشر ٢/٩٠٠ ، والنسير ٢٠١٧ ، والنسي ٢٠٩٠ ، والحجة في القراءات السبع ٣٠٠ ، وزاد المسير ٢٧/٧ ، وتفسير النسفي ١٥٨/٤ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٠٨/٠ .

<sup>(</sup>٣) راجع السعورة المذكورة ، الفقرة «١٦-١٧» .

٤) الحجة في القراءات السبع ٣٠٣ ، وزاد المسير ٢٨/٧ ٤

وسكون اللام بعدها ، وقد تقد من العلة في هذا الباب بأشبع من هذا (١) . « ٤ » قوله : ( إن أراد كيكم ضراً ) قرأه حمزة والكسائمي بضم الضاد ، وقرأ الباقون بالفتح .

وحجة من قرأ بالضم أنه جعله من سوء الحال ، كما قال : (فَكَكَشَكُونَا ما به ِ من ضُر ً ) « الأنبياء ٨٤ » ، أي : من سوء حال ، فالمعنى : إن أراد بكم سوء معال أو حُسن حال ٠

« ٥ » وحجة من قرأ بالفتح أنه حمله على الضر الذي هو خلاف النفع ، ودل على أنه المراد ما أتى بعد من نقيضه ( ٢٢٠/ أ ) وهو قوله : ( نَفُعاً ) ، فالنفع نقيض الضر الفتح ، وقيل هما لغتان كالضّعف والضّعف والفتقر والفئقر (٢) .

« ٣ » قوله : (كلام الله ) قرأ حمزة والكسائي «كلم الله » على « فَعَلَ » ، جعلاه جمع كلمة من الجمع الذي بين واحده وجمعه الهاء كسرة وبسرة وبسر ، وحسن ذلك لأنهم قد نزلت فيهم كلمات فأرادوا أن يفعلوا مخلافها ، فتكان الجمع أولى به ، وقسرا الباقون «كلام الله » بألف ، جعلوه مصدراً يدل على الكثرة من الكلام ، وهو قوله لنبيته عليه السلام : (فقل لئن تخرجوا مهي أبدا ولن تثقاتلوا منعي عدوا) « التوبة ٨٣ » ، ثم أخبر عنهم في هذه السورة أنهم أرادوا الخروج، معه له « يبدالوا الكلام » الذي قد أخبر الله به نبيته أنه لا يكون ، فقالوا : ( ذرونا نتشبعكم ) ، يريدون أن ينبدالوا الكلام » الذي أنهم لا يخرجون معه ولا يقاتلون معه عدوا • فللكلام ، ما قد أخبر الهذا المعنى ، وهو الاختيار (٤) ، وقد تقدام ذكر « يدخله ، ويعذبه » في النساء (٥) •

<sup>(</sup>١) راجع «باب علل هاء الكناية» ، وسورة الإسراء ، الفقرة «٣٤» .

<sup>(</sup>٢) زاد السير ٢٩/٧) ، وتفسير النسفي ١٥٩/٤ ، وأدب الكاتب ٢٤٤

<sup>(</sup>٣) ب ، ص ، ر : «لنبيه» ورأيت طرح اللام ترجيعا لتقويم العبارة كما في: ل٠

<sup>(</sup>٤) زاد المسير ٧/ ٣٠٠

<sup>(</sup>٥) راجع السورة المذكورة ، الفقرة «١٧–١٩» .

« ٧ » قوله: (بما تكملون بكصيرا) قرأه أبو عمرو بالياء ، رد" على لفظ الغيّب ، وهم الكافرون لتقد"م ذكرهم (١) ، وصد هم المؤمنين عن المسجد الحسرام ، وقسرأ الباقون بالتاء على الخطاب للمؤمنين لتقد م ذكرهم (٢) في قوله: (وصك وكم) ، وقسوله: (وأيديكم) ، وقوله: (وأيديكم) فهو خطاب للمؤمنين ، ويجوز أن تكون للجميع من المؤمنين والكفار ، لتقد م ذكرهم وغلبة الخطاب على الغيبة ، على أصول كلام العرب (٣) ، « ٨ » قوله: (أخر ج شكائه أه أبن كثير وابن ذكوان بفتح الطاء، وقرأ الباقون بالإسكان ، وهما لغتان كالسكم والسكم والنكشر والنكشر والنكس و « شطأه » فراخه ، حكى أبو زيد: أششائات الشكرة أذا أخرجت أغصائها ، وأشطأ (١) الزكرع فهو مشطىء إذا أفرخ ،

<sup>(</sup>۱) ب: «ذكره» وتوجيهه من: ص ، ر .

 <sup>(</sup>۲) في كل النسخ هكذا: «على الخطاب لتقدّم ذكره» فوجهته بما يقيم العبسارة.

<sup>(</sup>٣) زاد المسير ٢٩٩/٧) ، وتفسير ابن كثير ١٩٢/٤ ، وتفسير النسفي ١٦١/٤

<sup>(</sup>٤) ب: «وشطأ» وتصويبه من: ص، ر.

<sup>(</sup>م) قوله: «فقي آزر ضمير . . على هذا» سقط من : ص .

منقولا بالهمز على قراءة من قرأ « فأزره » على « فَنَفَعَلُه » ، وليست الهمزة للتعدية ، إنما هي كر « أكت وآلت » إذا نتقصه ، و « الشطء » في هذا كناية عمن دخل في الإسلام ، فيتقوى الإسلام به ، وهو مثل ضربه الله لبيته بعث مثفردا كما تخرج السنبلة مفردة ثم قدو ي الله نبيته [ صلى الله عليه ] (١) بالصيحابة كما تثقو ي السنبلة بفراخيها (٢) ( ٣٢٠/ب ) ، وقد تقدم ذكر « سئوقه » وعلته في النمل (٣) ،

ليس فيها ياء إضافة ولا محذوفة •

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تكملة مستحبة من : ر .

<sup>(</sup>۲) التبصرة ١٠١/أ، والتيسير ٢٠٢، وزاد المسير ٤٨/٧)، وتفسير غريب القرآن ١٠٤/ ، وتفسير القرطبي ٢٩٢/١٦ ، وتفسير النر ١٠٤/٤ ، وتفسير النسفي ١٦٤/٤ ، وتفسير العاني والإعراب ١٦٢/أ .

<sup>(</sup>٣) أراجع السورة المذكورة ، الفقرة «١٧» .

### سورة الحجرات ، مدنية وهي ثماني عشرة آية في المدني والكوفي

قد تقدّم ذكر ( فَتَنَبِيَّنُوا ) في النساء ، وذكر ( مَيَتا ) في آل عمران ، وذكر تاءات البَزَّي ،وهي ثلاث<sup>(١)</sup> في هذه السورة ، ذكر ذلك في البقرة<sup>(٢)</sup> .

« ١ » قوله: ( لا يكت كُم ) قرأه أبو عمرو بهمزة ساكنة بين الياء واللام ، ويبدل منها ألف إذا سه ل كل همزة ساكنة ، في رواية الركتين عنه ، إذا أدرج القراءة أو قرأ أن في الصلاة ، وقد تقد م ذكر ذلك ، وقرأ الباقون بغير همز ، وبعد الياء لام مكسورة ، وهما لغتان ، يقال : لات يكيت ككال يكيل وأكت يأثلت ، وفيه لغة ثالثة يقال : آلك يالك ، وبذلك قرأ ابن كثير في سورة والطور (١٠) ، وحكى التو يزي (٥) : الت يولت ، فكله بمعنى النقصان (١٠) ،

« ٢ » قوله: (والله بصير بيما تتعملون) قرأه ابن كثير بالياء على لفظ الغيبة ، لتقد م ذكرها في قوله: (يَمنتُون عليك أَن ْ أَسَّلْكُمُوا ) « ١٧ » ، وقوله: (لا تَمنتُوا) ، وقرأ الباقون بالتاء على المخاطبة ، لتقد م ذكرها في قوله: (تَمنتُوا) ، وفي قوله: (إسلامتكم) ، وفي قوله: (عليكتُم) ، وقوله: (أن هداكم) ، والتاء أحب إلى " ، لأن الجماعة عليها (٢) .

<sup>(</sup>۱) ب، ر: «ثلاثة» وتصويبه من: ص .

<sup>(</sup>٢) راجع الأحرف المذكورة في سورها، الفقرة «٦٠-٦٢، ١٦، ١٨٣–١٨٦».

<sup>(</sup>٣) ب: «وقرا» وتوجيهه من: ص، ر.

<sup>(</sup>٤) حرفها هو: (٢١٦) .

<sup>(</sup>ه) هو عبد الله بن محمد ، لغوي ، من علماء البصرة المعدودين ، قرأ علي أبي عمر الجرمي كتاب سيبويه ، (ت ٢٣٣ هـ) ، ترجم في مراتب النحويين ٧٥ ، ونزهة الألباء ١٧٢ ، وبعية الوعاة ٢١/٢

<sup>(</sup>٦) المحجة في القراءات السبع ٢٠٠٤ ، وزاد المسير ٧٧/٧) ، وتفسير غيريب القرآن ٣١٦ ، وتفسير ابن كثير ٢١٩/٤ ، وتفسير النسفي ١٧٤/٤ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١/١٠٥) ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٢١/١.

<sup>(</sup>٧) النشر ٢/٣٦٠، وتفسير النسفي ٥/٥٧١

#### سورة ق ، مكية وهي خمس وأربعون⇔ في المدني والكوفي

« ١ » قوله : ( يَهُومَ نَقُولُ ) قرأ نافع وأبو بكر بالياء ، وقـرأ الباقونُ بالنـون ـ٠٠

وحجة من قرأ بالياء أنه أجراه على الإخبار عن الله جل ذكره ، لتقدم ذكره في قروله : ( التذي جعل مع الله إلها آخر ) « ٣٦ » ، وفي قروله : ( رَبَّنا ما أَطْعَيَّتُهُ ) « ٢٧ » ٠

« ٢ » وحجة من قرأ بالنون أنه أجراه على الإخبار من الله جل ذكره عن نفسه ، لتقد م لفظ الإخبار في قـوله: (لا تتختصموا لتدي وقد قد ممت ) « ٢٨ » ، وقوله: (ما يُبك سُلُ القول لكدي وما أننا بظلام للتعبيد) « ٢٩ » ، والنون أحب إلي ، لاتصال الإخبار بالإخبار ، ولأن الجماعة عليه ، ولتقد م لفظ الغية عنه (٢) .

« ٣ » قوله ( ما تُوعَدُونَ ) قرأه ابن كثير بالياء على لفظ الغيبة لتقدّم لفظ ذكر (٣) الغيبة في قوله : ( لِلمُتتّقين ) « ٣١ » • وقرأ الباقون بالتاء على المخاطبة ، أي : قل لهم يا محمد هذا ما توعدون (٤) •

« ٤ » قوله: (وأكربار السُّجود) قــرأه الحرميان وحمزة بكسر الهمزة ،
 وقرأ الباقون بالفتح .

وحجة من قرأ بالكسر أنه جعله مصدر « أُدبر » ، فنصبه على الظرف ، والتقدير : ومن الليل فسكِيّحه وقت َ أدبار السُجود ، أي : وسكِيّحه وقت َ

<sup>(</sup>۱) ب: «أربع وخمسون» .

<sup>(</sup>٢) الحجة في القراءات السبع ٣٠٤ ، وزاد المسير ١٩/٨ ، وتفسير ابن كثير ٢٠٦٤ ، وتفسير النسفي ١٧٩/٤ ، والمحتار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٠/١٠٠ .

<sup>ُ (</sup>٣) قوله: «لفظ الغيبة ... لفظ ذكن» سقط من: ر ، بسبب انتقال النظر.

<sup>(</sup>٤) زاد المسير ۲٠/٨ ، وتفسير النسفي ١٨٠/٤

والمصادر تتجعل ظروفا على تقدير إضافة أسماء الزمان إليها ، وحذفتها اتساعا ، الستجود ، أي : بعد الصلاة ، وهو كقولهم : جئت متد م الحاج ، أي : وقت مقدم الحاج ، ورأيتك وقت خفوق النجم ، أي : وقت خفوقه ، وحذف المضاف في هذا الباب ( ٢٦١/أ) هو المستعمل في أكثر الكلام ، وفي هذه الآية أمر مسن الله جل ذكره لنا أن نسبحه بعد الفراغ من الصلاة ، وقيل : يراد بالتسبيح في هذا الركعتان بعد المغرب ،

« ٥ » وحجة من قرأ بالفتح أنه جعله جمع « د بر » وقد استعمل ذلك أيضا ظرفا ، قالوا : جئتك د بر الصلاة ، فهو منصوب على الظرف أيضا (١) • وقد ذكرنا ( تَسْتَقَعَ ) في الفرقان(٢) ، وكلتهم كسر الهمزة في « إدبار » في آخر الطبور على أنه مصدر حدف معه مضاف إليه ، وهو الظرف ، فانتصب المصدر على الظرف لقيامه مقام المضاف المحذوف ، وكذلك هسذا في قراءة من كسر الهمزة •

« ٦ » فيها ثلاث زوائد قوله : ( و َعيدي ) في موضعين « ١٤ ، ٥٥ » قرأهما ورش بياء في الوصل خاصة ٠

وقوله: ( المُنادِي ) « ٤١ » قرأها ابن كثير بياء في الوصل والوقف ، وقرأ أبو عمرو ونافع بياء في الوصل خاصة (٣) .

وكل ما ذكرنا من الاختلاف فيما مضى وما نذكر فالاختيار فيه ما عليه الجماعة ، إلا ما نبيته فنستغني بهذا عن تكرير [ ذكر ](٤) الاختيار إن شاء الله تعالى ٠

<sup>(</sup>۱) زاد المسير ۲۳/۸ ، وتفسير ابن كثير ٢٣٠/٤ ، وتفسير النسفي ١٨١/٤، والمختار في معاني قراءات اهل الأمصار ١٨١/١-ب .

<sup>(</sup>۲) راجع السورة المذكورة ، الفقرة «٥» .

<sup>(</sup>٤) نكملة موضحة من: ر.

## ســورة والذاريات ، مكية وهي ستون آية في المدني والكوفي

قد تقدّم ذكر ُ الإدغام في ( والذّاريات ِ ذَرَّوا ) وذكر ( قال سكلام ٌ ) وعليّة ذلك ، فأغنى ذلك عن الإعادة (١) •

« ١ » قوله : ( لَحَقُ "مثل َ ما أَ تُتَكم ) قرأه أبو بكر وحمزة والكسائمي « مثل ُ » بالرفع ، ونصبه الباقون ٠

وحجة من رفعه أنه جعله صفة لـ «حق » • وحسن ذلك لأنه نكرة ، لا يتعرف بإضافته إلى معرفة لكثرة الأشياء التي يقع التماثل بها بين المتماثلين ، فلما لم تعر فه إضافته إلى معرفة حسن أن يوصف به النكرة ، وهو «حق » ، و « ما » زائدة ، و « مثل » مضاف إلى «أنكم » و «أنكم » في موضع خفض بإضافة « مثل » إليه ، و «أن » وما بعدها مصدر في موضع خفض والتقدير : أنه لحق مثل مثل نطقيكم •

« ٢ » وحجة من فتح « مثلا » أنه يحتمل ثلاثة أوجه : الأول أن يكون مبنيا على الفتح لإضافته إلى اسم غير مُتمكن ، وهو « أن » ، كما بنيت « غير » لإضافتها إلى « أن » في قوله :

لم يتمنع الشترب منها غير ً أَن نطقتَت (٢) لكن « مثل » وإن بُنيت فهي في موضع رفع صفة لـ « حق » • والوجه

<sup>(</sup>۱) راجع «فصل في علل إدغام تاء التأنيث» ، الفقرة «٥» ، وسورة هود ، الفقرة «٢٠» .

<sup>(</sup>٢) هذا صدر بيت من شواهد سيبويه ، وعجزه هو: حمامة في غصون ذات او قال

انظر فهرس شواهد سيبويه ١٣٠ «فيه كلام على نسبته» ، وشرح أبيات الكتاب لابن السيرافي ٨٢/ب ، من مقطوعة في أربعة أبيات نسبها إلى أبي قيس بن رفاعة من الأنصار .

الثاني أن تجعل « ما » و « مثل » اسما واحدا وتبنيه على الفتح ، وهو قول المازِنيّ ، فهو عنده كقول الشاعر:

وتنداعي منخواه بدم من ميثل ما أثمر حثماض الجبك (١)

« ٣ » قوله : ( الصّاعقة ) قرأها الكسائي بغير ألف على « فَعَنْلة » وقرأ الباقون بالألف على وزن « فاعلة » كما أتت « الواقعة والراجعة والرادفة والطامة والصاخة » كله على فاعله (٤) ، فجرت الصاعقة على ذلك ، وقيل : هما لغتان في الصاعقة التي تنزل وتحرق ، وقيل : « الصاعقة » بألف [ هي ] (١) التي

<sup>(1)</sup> انشده ابن بر"ي كما في اللسان «حمض».

<sup>(</sup>٢) اسمه صالح بن إسحاق أبو عمر ، أخذ النحو عن الأخفش وقرأ كتاب سيبويه عليه ، ولقي يونس ، وكان رفيقا للمازني ، وأخذ اللغة عن أبي زيد وطبقته ، وكان ورعا وله تصانيف ، (ت ٢٢٥هـ) ، ترجم في مراتب النحويين ٧٥ ، وأنباه الرواة ٨٠/٢ ، ونزهة الالباء ١٤٣

<sup>(</sup>٣) التيسير ٢٠٣ ، والنشر ٣٦١/٢ ، والحجة في القراءات السبع ٣٠٥ ، وزاد المسير ٣٤/٨ ، وتفسير النسفي ١٨٤/٤ ، وتفسير مشكل إعبراب القبرآن /٢٣٣ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٠٥/ب ، والكشف في نكت المهاني والإعراب ١٢٨/ب .

<sup>(</sup>١) ر: «وزن فاعلة» .

<sup>(</sup>٥) تكملة موضحة من : ص ، ر .

تنزل من السماء وتحرق ، و « الصعقة » بغير ألف الزَجَّرة ، وهي الصوت عند نزول الصاعقة ، والألف فيها أحب إلي ، لأن الجماعة على ذلك ، وقد رُوي « الصَعَقة » بغير ألف عن عمر وعن علي وعن عثمان وعن ابن الزُبير ، حملوه على قوله : ( فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجْفة ) « الأعراف ٧٨ » ، ولم يقل « الراجفة » ، وقال : ( من أخذته الصيحة ) « العنكبوت ٤٠ » (١) .

« ٤ » قوله : ( وقوم َ نوح ٍ ) قرأه أبو عمرو وحمزة والكسائي بالخفض ، على العطف على قوله : ( وفي موسى ) « ٣٨ » ، أو على قوله : ( وفي الأرض ) « ٢٠ » ، وقوله ( وفي موسى ) معطوف على قوله : ( وتر كثنا فيها ) « ٣٧ » ، وقرأه الباقون بالنصب على العطف على المعنى ، لأن قوله : ( فأ خذتهم الصاعقة ) معناه : أهلكناهم ، فصار التقدير : أهلكناهم وأهلكنا قوم نوح ، وأيضا فيجوز أن يتحمل النصب على معنى : فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم " لأنه (٢) بمعنى : أغرقناهم وأغرقنا قوم نوح (٢) .

ليس فيها ياء إضافة ولا محذوفة ٠

#### \*\*\*

<sup>(</sup>١) زاد المسير ٨/٠٤ ، وتفسير النسفى ١٨٧/٤

<sup>(</sup>۲) ب: «انه» وتصویبه من: ص ، ر ،

 <sup>(</sup>٣) تفسير مشكل إعراب القرآن ٢٢٤/أ ، والمختار في معاني قراءات أهل
 الأمصار ١٠٥/ب - ١٠٦/أ .

الكشف : ١٩ ، ج ٢

## سسورة والطور ، مكيئة وهي سبع وأربعون [ آية ](۱) في المدني و تسسع في الكسوفي

« ۱ » قوله: (واتَّبَعَتْهم) قرأه أبو عمرو (وأتبعناهم) بقطع الألف، وإسكان التاء، والتخفيف، وبعد العين نون وألف، وقرأ الباقون بوصل الألف، وتشديد التاء، وبعد العين تاء ساكنة.

وحجة من قطع الألف أنه أضاف الفعل إلى الله جل" ذكره ، فحمله على الإخبار من الله جل" ذكره عن نفسه قبل ذلك من الله جل" ذكره عن نفسه قبل ذلك وبعده ، في قبوله : ( وز و جناهم ) « ٢٠ » ، وقوله : ( أ كحت قنا بهم ) ، وقوله : ( وما أ كت ناهم ) ، فجرى الكلام على سنن ماقبله وما بعده ، ولما أضاف الفعل إلى الله جل " ذكره انتصبت « الذ ريات » بوقوع الفعل عليهم ، والتاء غير أصلية ، لفظ النصب فيها كلفظ الخفض ، لأنها تاء جماعة المؤنث كالمسلمات والصالحات .

« ٢ » وحجة من وصل الألف أنه أضاف ( ٢٢٢/ أ ) الفعل إلى « الذرية » فارتفعت بفعلها ، ولولا الجماعة لكانت القراءة الأولى أحب الي الله يتو فتق من يشاء ولأنه ليس كل من آمن اتبعت فريت بإيمان ، إنما ذلك إلى الله يتو فتق من يشاء من ذرية المؤمنين إلى الإيمان بمثل إيمانهم ، ويخذل من يشاء فلا يو فقه إلى الإيمان .

« ٣ » قوله : ( ذُريِّتُهُم ، أَلَحَقْنا بهم ذُرَّيتَهُم ) قرأ أبو عمرو الأول « ذرياتهم » بالجمع ، لكثرة الذرية ، وبكسر التاء لأنه مفعول « أتبعناهم » ، وقرأ ابن عامر مثله ، غير أنه ضم " التاء ، لأنه فاعل « اتبعتهم » لأن الذرية في قراءته تابعون الآباء ، وقرأ الباقون بالتوحيد في اللفظ ، لأن الذرية تقع للواحد والجمع ، فاكتفوا بلفظ الواحد لدلالته على الجمع ، ورفعوا الذرية بفعلهم ، وهو الاتباع ، وقرأ الكوفيون وابن كثير في الثاني بالتوحيد ، وفتح التاء ، لدلالة الواحد على

<sup>(</sup>۱) تكملة مناسبة من: ص، ور.

الجمع ، ونصبوا ، لأنه مفعول « ألحقنا » ، وقسرأ الباقون بالجمع ، لكثرة ذرية المؤمنين ، فحملوه على المعنسى ، فكسروا التاء ، لأنسه جمع منسكم منصوب به « ألحقنا » ولفظ الجمع فيهما هو الاختيار ، لكثرة من تناسل من المؤمنين ، واتبعوا منهاج آبائهم في الإيمان (۱) •

« ٤ » قوله: (وما أكت اهم ) قرأ ابن كثير بكسر اللام ، لغة "فيه ، ويقال: أكت يكالت إلتا إذا نقص كعليم يعلم علما ، وقرأ الباقون بفتح اللام ، لغة "فيه ، يقال : ألت يأليت كضرب يضرب ، وبهذه اللغة قرأ أبو عمرو في الحجرات ، وقد ذكرناه ، ويقال فيه أيضا : لات يكليت ككال يكيل ، وبهذه اللغة قرأ الجماعة غير أبي عمرو في سورة الحجرات : (لا يكت كم) « ١٤ » ، وفيه لغة رابعة ، ولم يثقرأ بها ، حكاها التو "زي قال : يقال آلت يولت ، في النقصان ، وفتح اللام هو الاختيار لأن الجماعة عليه (٢) ، وقد تقد م ذكر (ولا لغو فيها ولا تأثيم ) في البقرة (٢) ،

« ٥ » قوله : (إنه هو البرّ ) قرأ نافع والكسائي بفتح الهمزة ، على تقدير : لأنه هو البرّ • ف « أنّ » اسم لدخول حرف الجرّ عليها • وقرأ الباقون بالكسر للهمزة على القطع والابتداء ، و «إن » حرف للتأكيد ، وفي القراءتين معنى التأكيد أن الله برّ رحيم ، لكن الكسر أمكن في التأكيد من الفتح ، لأن الكسر فيه معنى الإلزام أنه برّ رحيم على كل حال بالمؤمنين • والفتح فيه معنى فيعل شيء

<sup>(</sup>۱) التبصرة ١٠٩/ب، والتيسير ٢٠٣، والنشر ٣٦١/٢، والحجة في القراءات السبع ٣٦٠-٣٠، وزاد المسير ٨/٥، ، وتفسير ابن كثير ٢٤١/٤، وتفسير النسفي ١٩١/٤ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١/١٠٦ ، والكثيف في نكت المعاني والإعراب ١/١٢٩ .

<sup>(</sup>۲) راجع سورة الحجرات ، الفقرة «۱» .

<sup>(</sup>٣) راجع السورة المذكورة ، الفقرة «١٢٣ ــ ١٢٥» .

لأجل شيء آخر ، لأن دعاء َهم إيّاه كان لأنه بَرَّ رحيم بالمؤمنين • فالكسر أَ بينُ أَ في التأكيد(١) •

« ٢ » قوله: (المُسْمَيطُرُون) قرأه قنبل وهشام بالسّين على الأصل، وقرأه حمزة بين الصاد والزاي على اللغة (٢) التي ذكرناها في البقرة في (الصراط)، وقرأ الباقون بالصاد لأجل الطاء، ليعمل اللسان عملا واحدا في الإطباق والاستعلاء، وقد مضى ذكر هذا كله وعلله ( ٣٣٣/ب) في سورة البقرة وغيرها (٢) والسين هو الأصل، ولو كانت الصاد هي الأصل ما رجعت إلى السين لأن الأقوى لا يتنقل إلى الأضعف، إنما ينقل إلى الأقوى أبدأ، والسين أضعف من الصاد للإطباق والاستعلاء اللذين في الصاد دون السين.

« ٧ » قوله : ( يُصعَفون ) قرأه عاصم وابن عامر بضم ّ الياء ، وفتحها الباقون .

وحجة من فتح أنه جعله مستقبل صعبِق كمـُـلسِم ٠

« ٨ » وحجة من ضم" الياء أنه نقلكه إلى الرباعي ، ورد"ه إلى مالم يسم" فاعله فعد"اه إلى مفعول ، وهو الضمير في « يتصعقون » (٤) يقوم مقام الفاعل ، فهو مثل « يتكرمون » ولا يحسن أن يكون من « صعق » ثم رد" إلى مالم يسم" فاعله كه « يتضربون » ، لأنه إذا كان ثلاثيا لا يتعد"ى ، والفعل الذي لا يتعد"ى لايتد"ى لا يتعد"ى لا يتعد"ى لا يتعد"ى الذي لم يسم" فاعله ، على أن يقوم الفاعل مقام المفعول الذي لم يسم" (٥)

<sup>(</sup>۱) التبصرة ۱۱۰/ ، وإيضاح الوقف والابتداء ۹۰۹ ، والحجة في القراءات السبع ۳۰۷ ، وزاد المسير ۵۳/۸ ، وتفسير القرطبي ۷۰/۱۷ ، وتفسير النسفي النسفي ۱۹۲/٤ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ۱۰۰/ب ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ۱۲۹/ب .

<sup>(</sup>٢) ب: «العلة» وتصويبه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٣) راجع السورة المذكورة ، الفقرة «١٥٥-١٥٥» .

<sup>(</sup>٤) ب: «ويصعقون» وتصويبه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>o) قوله : «فاعله على . . . يسم » سقط من : ر ، بسبب انتقال النظر .

فاعله • وقد حكى الأخفش « صَعتُق » كـ « سعتُد » لغة مشهورة ، فعلى هذا يجوز أن يكون من الثلاثي غير منقول لغة لاقياس عليها(١) • ليس فيها ياء إضافة ولا محذوفة •

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) التيسير ۲۰۶ ، والنشر ۳۹۲/۲ ، وزاد المسير ۹۹/۸ ، وتفسير النسفي ۱۹۳/۶

# سسورة والنجم وهي احدى وستون آية في المدني ، واثنتان في الكسوفي

قد تقد م ذكر الإمالة وما هو بين اللفظين في هذه السورة وغيرها ، وعلل ذلك في أبواب الإمالة ، وذكرنا الوقف على « اللات » وما ر وي فيه في « ص » ، وذكرنا ( بطون أ مهاتكم ) في النساء ، وذكرنا ( كبائر الإثم ) وغيرها فيما مضى، فأغنى عن الإعادة (١) .

« ١ » قوله: ( ما كذَبَ الفؤاد ) قرأه هشام « كذَّب » بالتشديد ، جعل الفعل متعد "يا بنقله إلى التشديد ، فتعد "ي إلى « ما » بغير تقدير حذف حرف جر " فيه ، والتقدير: ما كذّب فؤاد ه ما رأت عيناه ، بل صد قه ، وقرأ الباقون بالتخفيف ، عد "وا الفعل الى « ما » بحرف جر " مقد "ر محذوف ، تقديره: ما كذب فؤاد ه فيما رأت عيناه ، والمعنى واحد (٢) ، والتخفيف أحب " إلى " ، لأن الجماعة عليه (٢) ،

« ٢ » قوله : ( أفتمارونه ) قرأه حمزة والكسائبي بفتح التاء من غير ألف ، وقرأ الباقون بضم "التاء ، وبألف بعد المبيم .

وحجة من قرأ بفتح التاء أنه حمله على « مرى يمري »، إذا جحد ، فتقديره : أفتجحدونه على ما يرى ، إذ كان شأن المشركين الجحود لل يأتيهم به محمد [ صلى الله عليه ](1) فحمل على ذلك .

<sup>(</sup>٢) فعل «كذب» مخففا متعد بنفسه ، ومنه قول الأخطل:

كذبتك عينيك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا انظر ديوانه ٤١ ، وإيضاح الوقف والابتداء ١٩٥

<sup>(</sup>٣) التبصرة ١١٠/أ، والتيسير ٢٠٤، والنشر ٣٦٢/٢، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٠٢/٠.

<sup>(</sup>٤) تكملة مستحبة من: ر.

« ٣ » وحجة من قرأه بضم "التاء أنه حمله على « مارى يماري » إذا جادل، فالمعنى: أفتجادلونه فيما علمه ورآه كما قال: ( يتجادلونك في الحق ) « الأنفال ٣ »، وقد تواترت الأخبار بمجادلة قريش النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الإسراء، والقراءتان متداخلتان ، لأن من ( ٣٣٧/أ ) جادل في إبطال شيء فقد جحده ، ومن جحد شيئا جادل في إبطاله ، والقراءة بضم "التاء أحب "إلي "، لأن الأكثر عليه ، ولأن « تمارون » يتعد "ى به « على » ، ولا يتعد "ى « جحد » به « على » ، فالألف أليق به ، لدخول « على » بعده (١) .

« ٤ » قوله: (ضيزى ) قرأها ابن كثير بالهمزة ، وقرأ الباقون بغير همز، وهما لغتان حكى التو زي وغيره: ضأزه يضأزه ، إذا ظلمه ، فهو مصدر [ في ] (٢) قراءة من همز كالذكرى ، تقديره: قسمة ذات ظلم ، وقرأ الباقون بغير همز لغة ، يقال: ضازه يكفوزه و يضيزه ، حكى أبو عبيدة : ضيزته حقه وضيزته إذا نقصته إياه ومنعته منه ، فالمغنى أنه قبل للمشركين : جعثلكم البنات بله والبنين لأنفسكم قسمة ضيزى ، أي ناقصة جائرة ، والأصل في «ضيزى » «ضيورى » لأن لأنسكم التاكانت صفة للقسمة ، ولم تأت في الصفات « فيعلى » علم أنها « فيعلى » لأن « فيعلى » تقع كثيرا في الصفات ك « حبلى » ، فلما كسروا أوله انقلبت الواو ياء في هذا ، إذا جعلته من : ضاز يضوز ، وإن جعلته من : ضاز يضيز ، فالياء في منقلبة من ياء ، لانضمام ماقبلها على مذهب من جعله من : ضاز يضيز ، ويجوز أن تكون القراءة قراءة من لم يهمز على مثل قراءة من همز ، إلا "أنه خفيف الهمزة ، فأبدل منها ياء لانكسار ما قبلها ، فتكون القراء تان بمعنى واحد على لغة فأبدل منها ياء لانكسار ما قبلها ، فتكون القراء تان بمعنى واحد على لغة

<sup>(</sup>۱) الحجة في القراءات السبع ٣٠٨ ، وزاد المسير ٦٨/٨ ، وتفسير غريب القرآن ٢٨/٨ ، وتفسير النسفي ١٩٥/٤ ، والمختار في معاني قراءات أهمل الأمصار ١٠٦/ب .

<sup>(</sup>۲) تكملة لازمة من: ص ، ر .

واحــدة<sup>(١)</sup> ٠

« ٥ » قوله : ( و مناة الثالثة ) قرأه ابن كثير بالمهد والهمز ، أعني في « مناة » ، وقرأ الباقون بغير مد ولا همز ، وهما لغتان ، فترك الهمز أكثر وأشهر ، قال أبو عبيدة : لم أسمع فيه المد وهو اسم صَنتَم ، وترك المد أحب إلي " ، لأنها اللغة المستعملة ، ولأن الجماعة عليه (٢) .

« ٦ » قوله : ( وثَمَودَ فما أَ بقى ) قرأه عاصم وحمزة بغير تنوين ، وقرأ الباقون بالتنوين ، وقد تقدَّمت علته في « هود » وغيرها(٢) .

« ٧ » قوله: (عاداً الأولى) قرأه أبو عمرو ونافع بنقل حركة الهمزة على اللام، وإدغام التنوين في اللام، غير أن قالون يأتي بهمزة ساكنة، بعد اللام، في موضع الواو، وقرأ الباقون بالهمز من غير إلقاء حركة، ويكسرون التنوين لسكونه وسكون اللام بعده، وقد ذكرنا علة ذلك وما فيه، وكيف أصله فيما تقد م فأغنانا عن الإعادة (٤)، وإذا وقفت على «عاد » في قسراءة أبي عمرو حسس أن تتلقى حركة الهمز على اللام، كما فعل في الوصل، وحسس أن لاتتلقى وتتركد إلى الأصل، والأصل هو الهمز، فأما (٥) إذا وقفت على «عاد » في قراءة قالون وورش، فإنك تلقي حركة الهمزة على اللام وتأتي بهمزة ساكنة في موضع الواو، في قراءة قالون، وقد قبل إنه يتبتدأ لقالون بغير إلقاء حركة، فيجب على همذا ألا تهمز الهمزة الماكنة، وأن ترد "ها واوا ( ٣٣٣/ب) ، لئلا تجمع بين همزتين في كلمة والثانية الساكنة، والعرب لا تستعمل ذلك في كلامها .

ليس فيها ياء إضافة ولا محذوفة .

<sup>(</sup>۱) الحجة في القراءات السبع ٣٠٩ ، وزاد المسير ٧٣/٨ ، وتفسير ابن كثير ٢٥٤/٤ ، وتفسير ابن كثير ٢٥٤/٤ ، وتفسير النسفي ١٩٦/٤ ، والمختار في معاني قراءات اهل الأمصار ١٠١/٠ – ١٠١/١ ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١/١٣٠ ، وأدب الكاتب ٨٠٠ .

<sup>(</sup>٢) في القراءات السبع ٣٠٨ \_ ٣٠٩ ، وزاد المسير ٧٢/٨

<sup>(</sup>٣) راجع السورة المذكورة ، الفقرة «١٨ ـ ١٩» .

<sup>(3)</sup> راجع «باب المد وعلله وأصوله» ، الفقرة «۸» .

<sup>(</sup>a) ب: «فهذا» وتصويبه من: ص، ر.

# سـورة والقمر ، مكية وهي خمس وخمسون آية في المدني والكوفي

« ١ » قوله : ( إلى شَيء نشكر ) قرأه ابن كثير بإسكان الكاف ، وضمتها الباقون ، وهما لغتان ، وقيل : الأصل الضم ، والإسكان على التخفيف كـ « ر مُسُل ور مُسُل وكتبُ وكتبُ » و « نكثر » صفة ، و « فعل » في الصفات قليل (١) •

« ۲ » قوله : ( خُــُشَـّعاً أبصار ُهم ) قرأه أبو عمرو وحمـــزة والكسائي « خاشبِعا » على وزن « فُـعـُّل » ، موحـُّداً ، وقرأ الباقون على وزن « فُـعـُّل » ، على جمع فاعل ، كـ « راكع ور ُكتّع » ٠

وحجة من قرأ بالتوحيد على « فاعل » أنه لما رأى اسم الفاعل متقدما (٢) قد رفع فاعلا بعده ، وهمو « أبصارهم » أجراه مجرى الفعل المتقدم على فاعله ، فوحده كما يتوحد الفعل ، ولم تلحقه علامة تأنيث الجمع ، لأن التأنيث فيه ليس بحقيقى •

« ٣ » وحجة من قرأ بالجمع أنه فرّق بين الاسم الرافع لما بعده وبين الفعل ، فجمع مع الاسم ووحّد مع الفعل للفرق ، وحسّن فيه الجمع ، كأن الجمع يدل على التأنيث ، فصار في دلالته على التأنيث بمنزلة قولك « خاشعة أبصارهم »(٣) .

« ٤ » قوله: ( فَهُمَتَحَنَا ) قرأه ابن عامر بالتشديد ، وخَهَنْفه الباقون ، وقد تقدَّم ذكر علته في الأنعام(٤) •

« ه » قوله : ( سيعلمون غدا ) قرأه حمزة وابن عامر بالتاء على الخطاب ، على معنى : قل لهم ستعلمون غدا ، وقرأ الباقون بالياء على الغيبـــة ، لأن قبله لفظ

<sup>(</sup>۱) التبصرة ۱۱۰/ب ، والتيسير ۲۰۰ ، والنشر ۲۰۸/۲ ، وادب الكاتب٣٠٠

<sup>(</sup>۲) ب: «متقدم» وتصویبه من: ص ، ر ،

<sup>(</sup>٣) الحجة في القراءات السبع ٣١٠ ، وزاد المسير ٩٠/٨ ، وتفسير النسفي ٢٠/٤ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١/١٠٧ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١/١٠٧ ، وتفسير مشكل إعسراب القرآن ١/٢٢٧ ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١٣٠/ب ، وكتاب سيبويه ٢٧٧/١ (٤) راجع الفقرة (١٦» فيها ،

الغيبة ، فر ُدَّ على ماقبله ، وهو قوله : ( فقالوا أبشَراً منِنَّا واحداً ) « ٢٤ »وهو الاختيار ، لأن الأكثر عليه وفي القراءتين معنى التهديد والتخويف ، والتهدُّد مع المخاطبة آكد(١) .

« ٦ » فيها ثماني زوائد قوله : ( ونذُر ) في ستة مواضع (٢) ، قرأها ورش بياء في الوصل خاصة ، ومن ذلك قوله : ( يوم يدع ُ الدّاع ِ ) « ٦ » قرأها البَرِّي بياء في الوصل والوقف ، وقرأ ورش وأبو عمرو بياء في الوصل خاصة .

والثانية قوله : ( مُهطِعين َ إلى الدَّاعِ ) « ٨ » قرأها أبن كثير بياء في الوصل والوقف ، وقرأ نافع وأبو عمرو بياء في الوصل خاصة(٣) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الحجة في القراءات السبع ٣١١ ، وزاد المسير ٩٧/٨ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٠٠٧ب .

<sup>(</sup>٢) أحرقها هي: (٦٦ ، ١٨ ، ٢١ ، ٣٠ ، ٣٧ ، ٣٩) .

<sup>(</sup>٣) التبصرة ١١٠/ب ، والتيسير ٢٠٦ ، والنشر ٣٦٤/٢ ، والمختار في معاني قراءات إهل الأمصار ١١٠/ب .

# سورة الرحمن تعالى ذكره ، مكية وهي سبع وسبعون آية في المدني ، وثمان في الكوفي

« ١ » قوله : ( والحَبُّ ذو العَصْف والرَّيْحان ) قرأه ابن [ عامر ](١) بالنصب في الثلاثــة ، غير أن حمزة والكسائى خفضا « الريحان » خاصة ٠

وحَجَة من نصبهن أنه عطفهن على ( الأرض ) « ١٠ » حملا على معنى الناصب ل « الأرض » ، في قوله : ( والأرض وضعها للانام ) • ف « وضعها » يدل على « خلقها » (٢) • فكأنه قال : وخلكق الأرض خلكقها ، وخلكق الحبُّ ذا العبَّصْف ( ٢٢٤/ أ ) والريحان ، ف « الحب » ما يُؤكل ، و « العصف » الورق ، وقيل : هو التين ، و « الريحان » الورق •

« ٢ » وحجة من رفع الثلاثة أنه عطف ذلك على المرفوع المبتدأ قبله ، وهو قوله : ( فيها فاكهة" والنتخل " ) « ١١ » ، وهو أقرب إليه من المنصوب ، وليس فيه حمل على المعنى • إنما هو محمول على اللفظ ، فكان حمل على ما هو أقرب إليه ، وما لايتتكك فيه حمل " على المعنى ، أحسن وأقوى ، وهو الاختيار ، ولأن الجماعة عليه ، لكن النصب [ فيه ] (٢) أدخل في معنى الخلق ، والرفع فيه إنما يدل " على وجوده كذلك •

« ٣ » وحجة من خفض « الريحان » أنه عطفه على « العصف » ، فالتقدير : « والحب ذو العصف وذو الريحان » ، فالمعنى : والحب ذو الورق وذو الرزق . فالمعنى : والحب ذو البهائم ، و « الريحان » هو (٥) الرزق لبني آدم كما قال :

<sup>(</sup>۱) تكملة لازمة من: ص ، ر ، والتيسير .

<sup>(</sup>٢) قوله: «حملا على معنى ... خلقها» سقط من: ص ٠

<sup>(</sup>٣) تكملة موضحة من : ص ، ر .

<sup>(</sup>٤) ب: «فالرزق» وتوجيهه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٥) ب: ر: «وهو» وبطرح الواو وجهه كما في: ص ٠

(أزواجاً مِنْ تَتَباتِ شَتَى • كُلُوا وار°عُوا أنعامُـكُم ) « طه ٥٣ ، ٥٤ » ، وكما قال: (وفاكهة وأبتا) « عبس ٣١ » • فالفاكهة رزق لبني آدم و « الأب ُ »(١) ما ترعاه البهائم ، وأصل « الريحان » أنه اسم وضع موضع المصدر ، وأصله عند النحويين « رَيْوحان » على وزن « فَيَـْعلان » ثُمَّ أَدغمت الواو والياء ، فصار « ريحان » ثم خنفتف (٢) ك « ميت » كراهة التشديد في الياء ، مع ثقل طول الاسم « ريحان » فألـزم التخفيف لطوله ، وللزوم الزوائد له ، فهو مثل قولك : ترُ ﴿ الله عَلَمُ اللَّهُ عَلَى الأسماء موضع المصدر (٣) ، ويجبوز أن يكون « ريحان » مصدرا ، اختص بهذا البناء ، كما اختصت المتعتلات بأبنية ليست في السالمة(١) ، نحو كينونة ، ويكون ميمًا حذفت عينه لطول ، كسا حُذفت من « كينونة » و « صيرورة » • ويجوز أن يُنجعل « الريحان » « فعلان » ، ولا تُنقيدً ر فيه حذفاً على أن تكون الياء بدلا من واو ، كما جُعلت الواو بدلاً من ياء في « أشاوي » • وانتصاب « الريحان » انتصاب المصادر ، تقول : سبحان الله وربحانه ، كأنه قال: بـراءة الله من السوء(٥) واسترزاقــه ، أو قال: تنزيهــا الله واسترزاقه ، إلا أن<sup>(١)</sup> « ريحـان » يخالف « ســــحان الله » و « معــاذه » ، لأنه ينصرف بوجوه الإعراب ، وليس ذلك في « سبحان الله » و « معاذه » ، لا يكون هذا إلا" منصو ما فافهكمه (٧) .

<sup>(</sup>۱) ب: «والحب» وتصويبه من: ص، ر.

<sup>(</sup>۲) ب: «حذفت» وتصویبه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>۳) کتاب سیبویه ۱۸٦/۱

<sup>(</sup>٤) ب: «المسالمة» ، ص: «السلامة» ، وتوجيهه من: ر.

<sup>(</sup>o) ب: «براءة من إليه السوء» وتصويبه من: ص، ر.

<sup>(</sup>۱) ب: «لأنه» وتصويبه من: ص، ر.

<sup>(</sup>٧) ص: «سكونا ابدا» ، ر: «أبدا فافهمه» ، انظر التبصرة ١/١١ ، والتيسير ٢٠٦ ، والنشر ٢/٤/٢ ، وإيضاح الوقف والابتداء ٩١٥ ، والحجة في القراءات السبع ٢٠٨ ، وزاد المسير ١٠٨/٨ ، وتفسير القرطبي ١٥٨/١٧ ، وتفسير النسفي ٢٠٨/٤ ، والمختار في معاني قراءات اهل الأمصار ١/١٠٨ ، وتفسير مشكل إعبراب القرآن والمحتار أ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١/١٣١ .

« ٤ » قوله : ( يَخَرَّج منهما ) قرأه نافع وأبو عمرو بضم الياء ، وفتح الراء ، حملا الكلام على معناه ، لأن « اللؤلؤ والمرجان » لا يتخرجان منهما بأنفسهما من غير متخرج لهما ، إنها يتخرجهما مخرج لهما ، فحمل الكلام على ما لم يسم فاعله ، فارتفع « اللؤلؤ » لقيامه مقام الفاعل و « المرجان » عطف عليه ، وقرأ الباقون بفتح الياء ، وضم " الراء ، أضافوا الفعل إلى « اللؤلؤ والمرجان » على الاتساع ، لأنه إذا أتخرج فقد خرَج ، وضم الياء أحب " إلي " ، لصحة معناه ، ولأنه لا اتساع فيه (١) .

« ٥ » قوله : ( الْمُنشَـات ُ ) قرأه حمزة ( ٢٢٤/ب ) بكسر الشين ، وعن أبي بكر الوجهان ، وقرأ الباقون بالفتح ·

وحجة من كسر أنه بناه على « أنشأت » ، فهي « مُنشِسَة » ، فنسب الفعل إليها على الاتساع ، والمفعول محذوف ، والتقدير : المنشِسَآت السير ، فأضاف السير إليها اتساعا .

« ٦ » وحجة من فتح الشين أنه بناه على فعل رباعي ، وجعله اسم مفعول ، فكأنه بناه على « أجريت » فهي «مجراه»، فكأنه بناه على « أجريت » فهي «مجراه»، أي : فعل بها الإنشاء ، وهذا الذي يعطيه المعنى ، لأنها لم تفعل شيئا ، إنما غير ها أنشأها ، والفتح أحب إلى " ، لأن الجماعة عليه (٢) .

( سنَـفر عُ لكم ) قرأه حمزة والكسائي بالياء وفتحها ، وقرأ الباقون بنون مفتوحة ٠

وحجة من قرأ بالياء أنه ردّه على لفظ الغيبة المتقدمة في قوله تعالى : ( وله الجوارِ المُنشآتُ ) « ٢٤ » ، وفي قوله : ( وجه ُ ربّبِك ) « ٢٧ » . « « ٨ » وحجة من قرأ بالنون أنه حمله على الإخبار من الله جـل " ذكره عن

<sup>(</sup>۱) زاد المسير ۱۱۳/۸ ، وتفسير النسفي ۲۰۹/۶ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ۲۰۹/۳ .

<sup>(</sup>٢) الحجة في القراءات السبع ٣١٢ ، وتفسير ابن كثير ٢٧٢/٤

نفسه ، وقد تقد م له نظائر كثيرة ، ومستقبل « فرغ » يقال فيه : يفر غ بالضم ، وبه جاء القرآن ، ويقال فيه : يكفر غ (١) ، بالفتح ، من أجل حرف الحلق ، وحكى الأخفش أن بني تميم يقولون : فرغ يفر غ ، مثل : عكيم يعلم ، ومعنى الفراغ في الآية القرصد ، وليس معناه الفراغ من ششعل ، تعالى الله عن أن يكشعله شيء، ويدل على ذلك أن في حرف أ بكي (٢) « سنفرغ إليكم »، و « قصد » يتعد ي به « إلى » ، ولا يتعدى « فرغ » به « إلى » إذا كان من الفراغ من الشغل ، فهي تعديته به « إلى » دليل على أنه ليس من الفراغ من شغل ، أو أنه بمعنى « سنقصد » ، والنون أحب إلى " ، لأن الأكثر عليه (١) .

« ٩ » قوله : ( مين نـّــار ٍ ونــُحاس ) قرأه أبو عمرو وابن كثير « ونحاس » مالخفض ، ورفعه الباقون ٠

وحجة من رفعه أنه عطفه على « الشئواظ » ، و « الشيواظ » اللهب ، و « النحاس » والدخان ، فالمعنى : يئرسل عليكما لهب من نار ، ويئرسل عليكم دخان ، فهو المعنى الصحيح ، وهو الاختيار .

« ١٠ » وحجة من خفضه أنه عطفه على « نار » ، فجعل « الشواظ » يكون من « نار » ، ويكون من « دخان » ، وفيه بعد في المعنى ، لأن اللهب لا يكون من الدخان ، وحكي (٤) عن أبي عمرو أنه قال : لايكون « الشواظ » إلا من نار وشيء آخر ، يعني : من نار ودخان ، فتصح " القراءة بخفض « النحاس » على هذا التفسير ، وحكى الأخفش أن بعض العلماء قال : لا يكون « الشواظ » إلا من النار والدخان ، وقد قيل : إن تقدير القراءة بخفض « النحاس » يرسل عليكما « شواظ » من نار وشيء من « نحاس » ، أي : من دخان ، ثم حذف الموصوف ، وقامت الصفة مقامه ،

« ١١ » قوله : ( شُـواظ" ) قرأه ابن كثير بكسر الشين ، وضمها الباقون ،

<sup>(</sup>١) قوله: «يقال فيه ٠٠ يفرغ» سقط من: ر ٠

<sup>(</sup>٢) ر: «ابن مسعود» .

<sup>(</sup>٣) راجع سورة البقرة ، الفقرة «١٩١ - ١٩٥» ، وزاد المسير ١١٥/٨ ، وتفسير القرطبي ١٦٨/١٧

<sup>(</sup>٤) ص: «وحكى الناس» .

وهما لغتان بمعنى اللهب(١) •

« ١٢ » قوله: (لم يكطم شهر ) قرأه أبو عمر الد وري عن الكسائي بضم المليم في الكلمة الأولى ، وكسر الباقون ، وقرأ أبو الحارث ( ٢٢٥/أ ) بالضم في الثاني • ور وي عن الكسائي أنه خكس في الضم والكسر بعد أن لا يجمع بينهما (٢)، وقرأ الباقون بالكسر فيهما ، وهما لغتان ، يقال : طمت يطميت ويطمت • ومعنى «لم يطمتهن » لم يُدميهن ، وقال أبو عبيدة : معناه لم يكسسهن (٢) •

« ١٣ » قوله: (اسم ربتك ذي الجكلال) قرأ ابن عامر « ذو الجلال » بالواو، جعله صفة لاسم، وهذا ممّا يدل على أن الاسم هو المسمى، وهو مذهبأهل السُمنة ، ودليله قوله تعالى: (اقراً باسم ربتك) « العلق ١ »، فكذلك هذا معناه: تبارله اسم ربتك ذو الجلال والإكرام، وكذلك هي في مصاحف أهل الشام بالواو ، وكلتهم قرأ: (ويتبقى وجه ربتك ذو الجلال) « ٢٧ » بالواو، وفي حرف ابن مسعود « ذي » بالياء فيهما جميعا ، وقرأ الباقون « ذي » بالياء، جعلوه صفة لـ « الرب »، فكذلك هي بالياء في أكثر المصاحف سوى مصحف أهل الشام، وهو الاختيار لأن الجماعة عليه، ولأنه وجه الكلام، إذ « الرب » تعالى هو الموصوف بذلك ، ومن جعله صفة لـ « اسم » أراد كبه « الرب » تعالى ، فالقراءتان ترجعان إلى معنى ، لكن الياء الاختيار للما ذكر نا(٤) ،

ليس فيها ياء إضافة ولا محذوفة (٥) .

<sup>(</sup>۱) النشر ۲/٥٣٦ ، وزاد المسير ۱۱٦/۸ ، وإيضاح الوقف والابتداء ٩٥ ، وتفسير غريب القرآن ٣٦٥ ، وتفسير ابن كثير ٤/٢٧٤ ، وتفسير النسفي ١١١/٤ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٠٨/أ ـ ب ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٢٩/ب .

<sup>(</sup>٢) عبارة «ر» بعد ذكر الحرف هكذا: «قرأه الكسائي بضم الميم في الكلمسة الأولى وروي أنه خير في ضم أحدهما أيهما كانت» .

<sup>(</sup>٣) التيسير ٢٠٧ ، والحجة في القراءات السبع ٣١٣ ، وزاد المسير ١٢٢/٨ ، وتفسير ابن كثير ٢٧٨/٤ ، وتفسير النسفي ٢١٣/٤ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٠٨/٠ .

<sup>(</sup>٤) النشر ٣٦٦/٢ ، والمصاحف ٤٧ ، وهجاء مصاحف الأمصار ١١٨/١ ، والمقنع ١١٥

<sup>(</sup>a) قوله: «ليس فيها ... محذوفة» سقط من: ص .

### سورة الواقعة ، مكيئة وهي تسبع و تسبعون آية في المدني ، وست في الكوفي قد تقدم ذكر ( يـُنز َفون ) في والصافات(١)

« ١ » قوله : ( وحور" عِين" ) قرأهما حمزة والكسائي بالخفض ، وقرأ الباقون برفعهما .

وحجة من رفعهما أنه حمل الكلام على العطف (٢) على (ولدان ) «١٧»، أي : يطوف عليهم ولدان ويطوف عليهم حور عين ، ويجوز أن ترفع «حورا» حملاً على المعنى ، لأنه لما علم أنه لايطاف بالحور عليهم ، وكان معنى «يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب » فيها أكواب ، أو عندهم أكواب ، أو لهم أكواب، أو ثم وحور عين » على هذا المعنى ، كأنه قال : وثم ور حور عين ، أو فيها حور عين ، أو نهم على لفظ «ينطاف » ، إذ «الحور » لا يطاف بهن عليهم م

« ٢ » وحجة من خفض أنه عطفه على ( جنات النعيم ) « ١٢ » ، والتقدير : أولئك المقربون في جنات النعيم وفي حور عين ، أي : وفي متقاربة حور ، ثم حذف المضاف ، وأجاز قنطر بأن يكون معطوفاً على « الأكواب والأباريق » ، فجعل « الحور » ينطاف بهن عليهم ، ولا يننكر أن يكون لأهل الجنة لذة في التطواف عليهم بالحور ، والرفع أحب إلي " ، لأن الأكثر عليه ولصحة وجهه (٣) ، التطواف عليهم بالحور ، والرفع أحب إلي " ، لأن الأكثر عليه وحمزة بإسكان الراء ، « ٣ » قوله : ( عنر با ) ( ٢٢٥/ب ) قرأه أبو بكر وحمزة بإسكان الراء ،

<sup>(</sup>۱) قوله: «قد تقدم . . . والصافات» سقط من : ر ، راجع السورة المذكورة ، الفقرة « ۱۱ ـ ۱۱» .

<sup>(</sup>٢) ص: «معنى العطف» .

<sup>(</sup>٣) التبصرة ١١١/ب ، والتيسير ٢٠٧ ، والنشر ٣٦٦/٢ ، ومعاني القرآن (٢) ، ١٤/١ ، وتفسير مشكل ٢٠٤ ، و الطبري ٢٦٤/١ ، وإيضاح الوقف والابتداء ٩٢١ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٣١/ب ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١/١٣٢ .

وضمتها الباقون ، والضم هو الأصل ، لأنه جمع عرّوب ، والإسكان على التخفيف ك « رأسُل ورَّسُل » والعرّوب الحسَسَنة ، وقيل : هي المُسَجبَّبة إلى زوجها ، وقيل : هي العُسَجة (١) .

« ٤ » قوله : ( شر ب الهيم ) قرأه نافع وحمزة وعاصم بضم الشين ، جعلوه اسما للمشروب ، وقيل : هو مصدر كه « الشيغل » ، وقرأ الباقون بفتح الشين ، جعلوه مصدر « شرب شربا » كه « الضرب » ، و « الشرب » بالكسر اسم المشروب بلا اختلاف ، كما قال الله جل «كره : ( لها شرب ولكم شرب يوم ) « الشعراء ١٥٥ » ، فهذا اسم المشروب ، وروي عن ابن عمرأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ( شر ب ) بالفتح (٢) ،

« ه » قوله : ( نحن ً قَدَّرنا ) قرأه ابن كثير بالتخفيف ، وقرأ الباقون بالتشديد ، وهما لغتان بمعنى التقدير وهو القضاء(٣) .

« ٦ » قول : (إنّا لمُغرَّمُونَ) قرأه أبو بكر بهمزتين محقّقتين على الاستفهام ، الذي معناه الإنكار والجحود للعذاب والهلاك ، الذي ينزل بهم لكفرهم، وقرأ الباقون بهمزة واحدة على لفظ الخبر ، والقول مضمر في القراءتين ، والمعنى : فظكتُ مُ مَنَعُمُهُونَ تقولُونَ : إنا لمغرمون ، فالتفسير تندمون على ما سلف من ذنوبكم ، تقولُونَ إنا لمعذبُونَ ، وقيل : مهلكون ، وهدو من قوله تعالى : (إنّ عذابكها كان غراما) « الفرقان ٥٠ » ، أي : مهلكة ، وقيل : دائما لازما لا يفارق (١) من حك به ، كما يلا زم الغريم فريمه ، وقيل : معنى « تفكهون »

<sup>(</sup>۱) الحجة في القراءات السبع ٣١٣ ، وتفسير غريب القرآن ٤٩)، وزاد المسير ١٤٢/٨ ، وتفسير ابن كثير ٢٩٢/٤

<sup>(</sup>٢) الحجة في القراءات السبع ٣١٤ ، وزاد المسير ١٤٥/٨ ، وتفسير النسفي ٢١٨/٤ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٠١/١ ، وتفسير مشكل إعاراب القرآن ٢٣٨/ب .

<sup>(</sup>٣) زاد المسير ١٤٦/٨

<sup>(</sup>٤) ب: «لامالا يفارق» وتوجيهه من: ص، ، ر.

تَعجبون • وقيل : تكلاومون • وفي القلم اءة على لفظ (١) الخبر معنى الجحود كالاستفهام ، وهو الاختيار ، لأن الجماعة عليه (٢) •

« ٧ » قوله: (بمواقع النتجوم) قسراً حمزة والكسائي «بموقع » بالتوحيد، من غير ألف، لأنه مصدر يدل على القليل والكثير، فلم يتحتج إلى جَمَعُه، وقد مضى له نظائر، وقرأ الباقون بالجمع على المعنى، لأن مواقع النجوم كثيرة، وذلك حيث يتغيب كل نجم، فجمع على المعنى، وهو الاختيار، وقيل: معناه مواقع القرآن حيث نزل على النبي عليه السلام نجوماً، شيئا بعد شيء ، فهي كثيرة أيضا، ومثله الاختلاف في قوله: (والنتجم إذا هوكى) « النجم ١ »(٣)،

« ٨ » ليس فيها ياء إضافة ولا محذوفة ، وكذلك كل ما سكتنا في آخره من ذكر ياءات الإضافة والمحذوفات في باقي القرآن ، فليس فيها ياء إضافة (٤) ولا محذوفة ، فيتُستغنى بهذا عن تكرير ذلك .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ب: «معنى» وتصويبه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٢) النشر ٣٦٨/١ ، وزاد المسير ١٤٨/٨ ، وتفسير غريب القسرآن ٥٠٠ ، وإيضاح إلوقف والابتداء ٩٤ ، وتفسير النسفي ٢١٩/٤

<sup>(</sup>٣) زاد المسير ١٥١/٨ ، وتفسير غريب ألقرآن ٥١) ، والنشر ٢٦٧/١ ، وتفسير ابن كثير ٢٩٨/٤ ، وتفسير النسفى ٢٢٠/٤

<sup>(</sup>٤) قوله: «ولا محلوفة وكذلك . . إضافة» سقط من : ص ، بسبب انتقال النظر .

# سورة الحديد ، مدنيــة وهي ثمان وعشرون آية في المدني ، وتســع في الكوفي

« ١ » قوله : ( وقد أخذ ميثاقكم ) قرأه أبو عمرو بضم "الهمزة ، وكسر الخاء ، ورفع الميثاق على ما لم يسم "فاعله ، وارتفع « الميثاق » بقيامه مقام الفاعل لا أخذ » ، والفاعل ( ٢٢٦/ أ ) هو الله جل "ذكره ، وهو الذي أخذ الميثاق على خلقه ، والكلام مفهوم لتقد م ذكر الله ، لكن الفاعل حدف لدلالة الكلام عليه ، وقام « الميثاق » مقامه ، ور د "الفعل إلى بناء ما لم يسم "فاعله ، وقرأ الباقون بفتح الهمزة والخاء ، ونك ب « الميثاق » ، وهو الاختيار ، لأن الجماعة عليه ، أضافوا الفعل إلى فاعله ، وهو الله جل "ذكره ، لتقد م ذكره في قوله : ( ومالك م لا تحومنون بالله ) ، فانتصب « الميثاق » بوقوع الفعل عليه ، وهو « أخذ » ، والتقدير : وقد أخذ الله ميثاقكم ، ثم أضمر الاسم لتقد م ذكره ( ) .

« ٣ » قوله: ( وكثلاً وعند الله الحسنى ) قرأه ابن عامر « وكل " » بالرفع، وقرأ الباقون بالنصب ٠

وحجة من رفع أنه لما تقد م الاسم على الفعل رفع بالابتداء (٢) ، وقد رمع الفعل « هاء » محذوفة ، اشتغل الفعل بها ، وتعدى إليها ، التقدير : وكل وعد وعد الله الحسنى ، أي : الجنة ، وحذف هذه الهاء إنما يحسن من (٦) الصلات ، ويجوز في الصفات ، ويقب حذفه امن غير ذينك (٤) إلا في شعر ، وهذه القراءة فيها بمعد لحذف الهاء من غير صلة ولا صفة ، وإنما أجاز الرفع من أجازه على القياس ، على إجازتهم (٥) النصب مع الهاء في قوله : زيدا ضربته ، فكما جاز النصب مع اللفظ

<sup>(</sup>۱) التيسير ۲۰۸ ، والحجة في القراءات السبع ٣١٤ ، وزاد المسير ١٦٢/٨ ، وتفسير النسفي ٢٠٤/٤ ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١٣٢/ب .

<sup>(</sup>٢) ص : «الابتداء» ، ر : «على الابتداء» .

<sup>(</sup>٣) ص:ر: «في» ٠

<sup>(</sup>٤) ب: «مع غير ذلك» ورجحت ما في: ص ، ر ٠

<sup>(</sup>a) ب: «آرادتهم» ورجحت ما في : ص ٤ ر .

بالهاء ، كذلك يلزم أن يجوز الرفع مع حذف الهاء ، وهو ضعيف على ذلك ، ولا يحسن أن يجعل « وعد الله » نعتا ل « كل » ، لأن « كلا » معرفة ، إذ التقدير فيها الإضافة إلى المضمر ، والتقدير : وكلهم وعد الله الحسنى ، وأيضا فإنه(١) لو كان صفة لبقي المبتدأ بغير خبر ٠

« ٣ » وحجة من نصبه أنه عـُدـّى الفعل ، وهو « وعد » إلـــى « كل » فنصبــه بـ « وعد » ، كما تقول : زيداً وعدت خيراً ، فهو وجه الكلام والمعنى ، وهو الاختيار (٢) .

﴿ ٤ » قوله : ( فيتضاعفه له م ) قرأه عاصم وابن عامر بالنصب ، وقد الباقون بالرفع ، وقد تقد من الحجة في ذلك في البقرة لكن أعيد شرحها ، الأنه موضع مشكل .

فحجة من نصب أنه حمل الكلام على المعنى ، لأن المعنى : من ذا الذي يقرض الله ، أيقرض الله أحد" فيضاعفه له ، فنصب ، لأنه جواب الاستفهام بالفاء ، كما تقول : أتقوم فأ حدثك ، فتنصب « أ حدثك » لأن القيام غير ممتيكن و والمعنى : الكون منك قيام فحديث مني لك و والثاني جواب الاستفهام وأخواته محمول على مصدر الأول لما امتنع حمله على العطف على لفظ الأول ، وهو الفعل ، لئلا يصير استفهاما كالأول ، فيتغير المعنى ، وتصير مستفهما عن تفسك ، وذلك محال ، إنما أنت مستفهم عن وقوع الفعل الأول من غيرك ، وممخير عن تفسك بوقوع فعل منك إن وقع الأول ( ٢٢٦/ب ) ، قوجب العطف على معنى الأول دون لفظه لهذا المعنى ، وهو معنى لطيف ، فافهكمه ، فحمل في العطف على معناه ليصح الجواب ، والعطف بالفاء ، فلما حمل على معنى الأول ، وهو المصدر ، احتيج إلى الجواب ، والعطف بالفاء ، فلما حمل على معنى الأول ، وهو المصدر ، احتيج إلى إضمار « أن » بعد الفاء ، لتكون مع الفعل الثاني مصدرا ، فتعطف مصدرا على

<sup>(</sup>۱) ب: «فان» وتوجیهه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٢) المصاحف ٤٧ ، وهجاء مصاحف الأمصار ١/١٨ ، والمقنسع ١٠٨ ، وزاد المسير ١٦٤/٨ ، والمختار في معاني قراءات اهل الأمصار ١٠٩/٠ .

مصدر، فيصح المعنى والإعراب، فلما أضمرت «أن » نصبت بها الفعل، فهذا شرح علة النصب في جواب الاستفهام والأمسر والنهي والعرض وشبهه بالفاء ، فالقراءة بالنصب في « فيضاعفه له » محمول على معنى الكلام ، لا على لفظه ، والحمل على معنى الكلام محمول على معنى المعنى أيضا ، دون لفظه ، فافه منه مثلك في العربية ، فالنصب في الآية محمول على معنى الآية ، ثم على معنى المعنى .

« ٥ » وحجة من رفع ، وهو الاختيار ، أنه لما رأى الاستفهام في قوله : (مَن ذا الذي يثقر ض الله ) إنما هو عن الأشخاص دون القرض فلم يستقم (١) نصب الجواب ، إذ ألف الاستفهام لم (٢) تدخل على فعل فيقع الجواب بفعل ، إنما دخلت على اسم ، فلا يتجاوب الاسم بفعل ، لو قلت : أز يد في الدار فتكر مه ، لم يحسن نصب « تكرمه » على جواب الاستفهام ، فالرفع فيه على القطع على معنى الاستفهام فيه بمعنى الشرط ، ورفعه على معنى الاستفهام الحقيقى ، على العطف على « يقرض » (٢) ،

« ٦ » قوله : ( آمنوا انظرُونا ) قرأ حمزة بقطع الألف من « انظرونا » وكسر الظاء ، جعله من « الإنظار » ، وهو التأخير والإمهال ، كقوله : ( أنظرني إلى يوم يبعثون ) « الأعراف ١٤ » ، أي : أخرني وأمهلني ، وقرأ الباقون بوصل الإلف وضم الظاء ، جعلوه من النظر ، نظر العين (٤) •

« ٧ » قوله : ( لا يُتُوْخَدُ مُنكم فيدية " ) قرأه ابن عامر بالتاء ، لتأنيث « الفدية » وقرأ الباقون بالياء ، لأجل التفرقة بين الفعل و « الفدية » ، ولأن « الفدية » والفداء سواء ، فحمل على المعنى ، ولأن « الفدية » تأنيثها غير

<sup>(</sup>۱) ب: «پستفهم» وتصویبه من: ص ۶ ر ۰

<sup>(</sup>٢) ب: «لا» وتوجيهه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٣) راجع سورة البقرة 4 الفقرة «١٤٨ - ١٥٢» .

<sup>(</sup>٤) التبصرة ١/١١٣ ، وزاد المسير ١٦٥/٨ ، وتفسير النسفي ١/٥٢٠

حقيقي ، فحسن فيها التذكير ، وقد مضى له نظائر كثيرة (١) ، وهو الاختيار لأن الجماعة عليه (٢) .

« ٨ » قوله: ( وما نَرَ ل من الحق ) قدراه نافع وحفص بالتخفيف ، أضافا (٢) الفعل إلى « ما » وهو القرآن ، وفي (٤) « نزل » ضمير « ما » يعود عليها ، وهو القرآن ، وقد أجمعوا على قوله: ( وبالحق نزل ) «الإسراء ١٠٥» ، وهو القرآن ، وقد أباقون « نزل » بالتشديد ، أضافوا الفعل إلى الله جل ذكره ، لتقد م ذكره في قوله: ( ألم يئا فن للنذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكره الله وما نزل من الحق ) ، أي: كلا أنزل الله من الحق ، وهو القرآن ، فهو مفعول به في المعنى ، وفي الكلام « هاء » محذوفة تعود على « ما » في القراءة بالتشديد ، و « ما » في موضع خفض على العطف على ذكر الله ، والتقدير ( ٢٢٧/ أ ) : ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ، وللذي نزل الله من الحق ، أي : نزله ، وحدفت الهاء من الصلة لطول الاسم ، وهو حسّن كثير في القرآن (٥) .

« ٩ » قوله: (إن المُصَّدَقين والمُصَّدِقات) قرأه ابن كثير وأبو بكر بالتخفيف ، جعلاه من التصديق بالله وكتبه ورسله ، ومعناه: إن المؤمنين والمؤمنات ، لأن الإيمان والتصديق سواء ، وقرأ الباقون بالتشديد ، جعلوه من الصدّقة ، وأصله أن المتصدقين والمتصدقات ثم أدغم ، وفي القراءة بالتشديد قوة من جهة المعنى ، وذلك أن كل من تصدّق لله فهو مؤمن ، وليس كل من آمن يتصدّق

<sup>(</sup>۱) ص ، ر: «كثيرة بأشبع من هذا البيان» .

<sup>(</sup>٢) راجع سورة البقرة ٧ الفقرة «٣٣ - ٢٢» .

<sup>(</sup>٣) ب: «أضافوا» ، ر: «أضاف» وتوجيهه من: ص .

<sup>(</sup>٤) ب، ص: «ففي» ووجهه من: ر.

<sup>(</sup>٥) راجع سورة البقرة ، الفقرة «٥٥» ، وانظر الحجة في القراءات السسبع ٣١٥ ، وزاد المسير مشكل إعراب ١٦٨/٠ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٣٢/ب .

لله ، فالقراءة بالتشديد أعم " ، لأنها تجمع الإيمان والصدقة ، وفي القراءة بالتخفيف قوة أيضا من جهة المعنى ، وذلك أنه محمول على التصديق الذي هو الإيمان وم ذكر بعده : (وأقر صوا الله) ، فقد يسن أنهم جمعهوا الحالتين : الإيمان والصدقة ، ومن شد د فإنما يتقد ر أن قوله : (وأقر صوا) تأكيد مشكر ، والصدقة ، ومن المسديد يدل على الصدقة ، وهي القرض ، وكان في الكلام ، إذا قرى بالتشديد ، تكرير ، وليس كذلك إذا قرىء بالتخفيف ، بعل التخفيف وما بعده من ذكر القرض يدل على الإيمان والصدقة ، فذلك فائدتان ، والتشديد وما بعده بعده من ذكر القرض يدل على الإيمان والصدقة ، وهي الصدقة ، لا غير ، ولولا الجماعة لاخترت التخفيف ، لأنه يدل مع ما بعد والتشديد وما بعد التشديد وزيادة الإيمان ، فهو يدل على إيمان وصدقة ، والتشديد وما بعد وأنما يدل على الصدقة فقط ، لكن قد علم أن المتصدق بله مؤمن ، فثبت للمتصدق الإيمان من طريق الديل ، وثبت في التخفيف [ له الإيمان ] (١) من طريق النص ، فاعرف قوة التخفيف على التشديد ويئقو ي التشديد بمعنى الصدقة أبي « المتصدقين والمتصدقات » فهذا يدل على التشديد بمعنى الصدقة (١) من طريق النص ، فاعرف قوة والمتصدقات » فهذا يدل على التشديد بمعنى الصدقة (١) .

« ١٠ » قوله : ( بِمِمَا آتاكُمُ ) قَـَرَاهُ أَبُو عَمَـرُو بِالْقَصَّرِ ، وقَـرَأُ الباقون بالمد " ٠

وحجة (٣) مَن قَصَر أنه جعله ماضيا بمعنى المجيء ، فأضاف الفعل إلى « ما » ففي « أتاكم » ضمير « ما » مرفوع ، يعود على « ما » ولما كان « فاتكم » ماضيا ثلاثيا ، وفاعله « ما » ، وفيه ضمير يعود على « ما » ، وجب أن يكون عديلته ماضيا ثلاثيا أيضا ، وفاعله « ما » ، وفيه ضمير يعود على « ما » ، وهو « أتاكم » ، ليتفق نظم الكلام آخره بأوله •

<sup>(</sup>۱) تكملة لازمة من : ص ، ر .

<sup>(</sup>٢) زاد المسير ١٦٩/٨ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٠٩/ب - ١١١٠أ .

<sup>(</sup>r) قوله من ههنا: «وحجة من قصر» إلى أول سورة المجادلة سقط من : ر •

« ۱۱ » وحجة من مد أنه أضاف الفعل إلى الله جل ذكره ، وجعله ماضيا من الإعطاء ، فالفاعل مضمر في « آتاكم » يعود على الله جل ذكره ، لتقد م ذكر ه في قوله : ( إن ذلك ( ٢٢٧/ب ) على الله يسسر ) « ٢٢ » فالهاء محذوفة من الصلة ، تقديره : بما آتاكموه ، ولا حذف « هاء » في القراءة بالقصر ، لأن الممدود يستعدى إلى مفعولين ، وليس كذلك المقصور (١) .

« ١٢ » قوله : ( فإن الله هو الغني الحكميد ) قرأه نافع وابن عامر بغير « هو » ، وكذلك ثبت إسقاطها في مصاحف المدينة والشام ، وقرأ الباقون بزيادة « هو » • وكذلك هو في مصاحف أهل الكوفة والبصرة ومكة • وإثبات « هو » أبين في التأكيد ، وأعظم في الأحر ، وهو الاختيار لذلك ، ولأن عليه الأكثر (٢) • [ليس فيها ياء إضافة ولا محذوفة ] (٢) •

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) راجع سورة البقرة ، الفقرة «۱٤۱» ، وانظر زاد المسير ۱۷۳/۸ ، وتفسير أبن كثير ۱۷۳/۶ ، وتفسير النسمفي ۲۲۸/۶ ، والمختار في معاني قراءات أهمل الأمصار ١/١١٠.

<sup>(</sup>٢) المصاحف ٤٧ ، وهجاء مصاحف الأمصار ١٠٨ ، والمقنع ١٠٩

<sup>(</sup>٣) نكملة لارمة من : ص .

## سورة المجادلة ، مدنية وهي احدى وعشرون آية في المدني ، واثنتان وعشرون في الكوفي قد تقد م ذكر (التّلائي) في الاحزاب وعلتها‹‹›

« ١ » قوله: ( يُظاهرون ) قرأه الحرميان وأبو عمرو بياء مفتوحة ، من غير ألف ، مشدد الظاء والهاء ، في موضعين في هذه السورة(٣) ، وقرأهما ابن عامر وحمزة والكسائي كذلك ، إلا أنهم أثبتوا ألفا بعد الظاء ، وخفتفوا ، وقرأ عاصم بضم الياء وبألف بعد الظاء ، مخفتفا فيهما(٣) .

وحجة من قرأ بغير ألف والتشديد أنه جعل أصله « يتظهرون » ، على وزن « يتفعلون » وماضيه « تظهر » على وزن « تنفعل » ، ثم أدغم التاء في الظاء لقربها منها ، وحسن الإدغام لأنك تنقل الأضعف إلى الأقوى ، لأن الظاء أقوى من التاء بكثير ، فلما أدغمت التاء في الظاء وقع التشديد في الظاء ، والتشديد في الهاء أصل ، لأن الهاء عين الفعل ، والفعل مضاعف العين ، فالتشديد ملازم لعين الفعل ،

« ٢ » وحجة من قرأ بألف أنه بناه على « تفاعل » ، فأصله « تظاهروا يتظاهرون » ، ثم أدغمت التاء في الظاء ، على ما قدَّمنا ، فوقع التشديد في الظاء لذلك ، وخنفيّفت الهاء ، كما كانت مخفيّفة في : تظاهر القوم يتظاهرون .

« ٣ » وحجة من قرأ بضم "الياء مخفيّفا أنه بناه على : ظاهر يظاهر (٤) ، فلا تاء فيه يوجب إدغامها التشديد من فخفيّفت الظاء لذلك ، وخفيّفت الهاء ، لأنها مخففة في الأصل في : ظاهر يظاهر (٥) .

<sup>(</sup>١) راجع سورة الأحزاب ، الفقرة «٢» .

<sup>(</sup>٢) الحرف الثاني هو: (٣١).

<sup>(</sup>٣) إلى ههنا كان سقط من : ر .

<sup>(</sup>٤) قوله: «وحجة من قرأ بضم ... يظاهر» سقط من: ر.

<sup>(</sup>٥) رأجع سورة البقرة ، الفقرة (7) = 1 وسورة الأحزاب ؛ الفقرة (7) .

« ٤ » قوله : (ويكتناجُون) قسرأه حمزة «ويكتكجون » بغير ألف ، وبنون بعد الياء ، وقبل التاء ، وقرأ الباقون بألف بعد النون ، والنون بعد التاء ، وحجة من قرأ بغير ألف أنه جعله على وزن « يكفعون » مشتقا من النكجوى، وهو السر ، وأصله « ينتجيون » على وزن « يفتعلون » ثم أعل ( ٢٢٨ ) على الأصول بأن ألقيت حركة الياء على الجيم استثقالا لياء مضمومة ، قبلها متجرك ، ثم حدّفت الياء لسكونها ، وسكون الواو بعدها ،

« ٥ » وحجة من قرأ بألف ونون (١) بعد التاء أنه جعله مستقبل « تناجى القوم يتناجون » ، وأصله « يتناجيون » على وزن « يتفاعلون » مشل « يتضاربون » ، فلما تحركت الياء ، وانفتح (٢) ما قبلها ، قالبت ألفا ، ثم حدُفت لسكونها وسكون الواو بعدها ، وبقيت فتحة الجيم على حالها لتدل على الألف المحذوفة ، ولولا(٢) ذلك لكانت مضمومة ، لأن واو الجمع حق ما قبلها أن يكون مضموما ، لكن بقيت الجيم مفتوحة ، لتدل على الألف المحذوفة ، ولو ضمت لم يق ما يدل على الألف ، وهو أيضا من النجوى السر ، والنجوى مصدر كالد عوى والعدوى والتقوى ، ولذلك وقع الجمع ، لأنه يدل على القليل والكثير ، قال الله جل وعز " : ( وإذ هم نتجوى ) « الإسراء ٧٤ » ، أي : ذوو نجوى ، أي : ذوو سر " ، ومثله قوله : ( لا خير ك في كثير مين نتجواهم ) « النساء ١٤ » ، فوقوله : ( ما يكون مين تتجوهم ) « المجادلة ٧ » ، أي : من سر " ثلاثة ، وكله أنى مفرد اللفظ ، والمعنى فيه الجمع (١٤) .

« ٦ » قوله: ( تَنْسَحُوا فِي المجالس ) قرأه عاصم بالجمع لكثرة مجالس

<sup>(</sup>۱) ب، ص: «والنون» ووجهه من: ر.

<sup>(</sup>٢) ب: «انفتح» وبالواو وجهه كما في: ص، ر.

<sup>(</sup>٣) ب: «لولا» ، ر: «ولو» وتوجيهه من: ص.

<sup>(</sup>٤) التيسير ٢٠٩ ، والنشر ٣٦٨/٢ ، والحجة في القراءات السبع ٣١٦ ، وزاد المسير ١٩٠/٨ ، وتفسير النسفي ٢٣٣/٤ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١١٠/٠ ، وكتاب سيبويه ٢٩٣/٢

القوم ، فهو وإن أريد به مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن لكل واحد مرم ، فهو وإن أريد به مجلس رسول الله مجلسا ، فجم ككثرة ذلك ، ويجوز أن يراد به العموم في كل المجالس ، فيكون الجمع أولى به لكثرة المجالس التي يجتمع فيها الناس ، وقرأ الباقون بالتوحيد ، لأن التفسير أتى أنه يراد به مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوح على المعنى ، وهو الاختيار ، لأن الأكثر عليه (١) .

« ٧ » قوله : ( وإذا قيل انشروا فانشروا ) قرأه نافع وعاصم وابن عامر بضم الشين ، والابتداء بضم الألف ، لأجل ضهم الشين ، وقهرأ الباقون بكسر الشين ، والابتداء بكسر الألف ، لأجل كسر الشين ، وهما لغتان يقال : نشكز ينشر وينشيز ، ومعنى « انشروا » [ قوموا ](٢) ، وقيل : معناه « انضموا » ، وقيل: الرتفعوا ، والنكشكز : المرتفع من الأرض ، ومنه نشوز المرأة عن (٣) زوجها(٤) ،

فيها ياء إضافة قوله : ( أنا ورئىلي ) « ٢١ » فتحها نافع وابن عامر<sup>(٥)</sup> •

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) - زاد المسير ۱۹۲/۸ ، وتفسير ابسن كثير ۱۹۲۶ ، وتفسير النسفي ۲۳٤/۶

<sup>(</sup>۲) تكملة لازمة من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٣) ب: «على» ورجحت ما في: ص ، ر .

<sup>(</sup>٤) راجع سورة البقرة ، الفقرة «١٧٢ - ١٧٤» .

<sup>(</sup>۵) التبصرة ۱۱۲/ب، والنشر ۲۹۹/۲

## سورة الحشر ، مدنيسة وهي أربع وعشرون آية في المدني والكوفي

« ١ » قوله: ( يُخربون بيوتهم ) قرأه أبو عمرو بالتشديد وفتح الخاء » على معنى التكثير للغراب من « خرَّب يُخرَّب » ، وقــرأ الباقون بالتخفيف وإسكان الخاء ، من « أخرب يُخرب » ، يقال : خرَّبته وأخربته ، لغتان بمعنى « الهدم » ، وقال (١) أبو عمرو « أخربت الموضع » ( ٢٢٨/ب ) تركته خرّابا ، وخرّبته وهدمته ،

« ٢ » قوله: (كي لايكون د ولة ") قرأها هشام بالتاء ، ورفع « دولة »، جعل « كان » بمعنى « وقع وحدث » تامة ، لا تحتاج إلى خبر ، فرفع « الدولة » ، ها ، وأتى بالتاء لتأنيث لفظ « الدولة » ، وعنه أنه قرأ بالياء ورفع « الدولة » ، وذكر الفعل ، لأن تأنيث « الدولة » غير حقيقي ، وبالوجهين يتقرأ ليهشام ، وقرأ الباقون بالياء ونصب « الدولة » ، جعلوا « كان » ناقصة ، تحتاج إلى اسم وخبر فأضمروا(٢) فيها اسمها ، ونصبوا « دولة » على خبرها ، وأتوا بالياء لتذكير اسم « كان » المضمر فيها ، والتقدير : كي لا يكون الفيء دولة ، و « لا » في اسم « كيلا » غير زائدة في القراءتين ، والذي عليه الجماعة هو الاختيار (٢) .

« ٣ » قوله: (أو من وراء جند ر) قرأه ابن كثير وأبو عمرو بالتوحيد، بألف، ويميله أبو عمرو على أصله المذكور، فالتوحيد على معنى أن كل فرقة منهم وراء جيدار، لأنهم كلهم وراء جدار واحد، ويجوز أن يكون أتى بالواحد، والمراد الجنم من لأن المعنى يدل على الجمع، إذ لا يكون كلشهم وراء جدار واحد، وقد قيل: إن الجدار في هذه القراءة يتراد به السور، والسور واحد يعم جميعهم ويستر هم، فتصح القراءة على هذا بالتوحيد، وقرأ الباقون بالجمع على [معنى](1)

<sup>(</sup>۱) ب: «وقرأ» ووجهه من: ص، ر.

<sup>(</sup>۲) ب، ر: «فأضمر» ووجهه من: ص.

<sup>(</sup>٣) راجع سورة النساء ٤ الفقرة «٨ ـ ١٠» .

<sup>(</sup>٤) تكملة موضحة من : ص ، ر .

أن كل فرقة منهم وراء جدار ، فهي جدُر كشيرة يُستترون بها في القتال ، فجمع على هذا المعنى ، لكثرة العبدران التي يستترون خلفها(١) .

فيها ياء إضافة قول عالى : ( إنهي أخاف ) « ١٦ » فتحها الحرميان وأبو عمرو (٢) .

**\* \* \*** 

<sup>(</sup>١) - زاد المسير ٨/٢١٨ ، وتقسير النسفى ٢٤٣/٤

<sup>(</sup>٢) التيسير ٢١٠ ، والنشر ٢٧٠/٢

### سورة الثمتحنة ، مدنية وهي ثلاث عشرة آية في المدني والكوفي

« ١ » قوله: ( يَنْصِل بِينَكُم ) قرأه الحرميان وأبو عمرو بضم "الياء ، وإسكان الفاء ، وفتح الصاد مُخفّفا ، وكذلك قرأ حمزة والكسائي غير أنهما فتحا الفاء ، وكسرا الصاد ، وشد داها ، ومثلتهما ابن عامر غير أنه فتح الصاد ، وقرأه عاصم بفتح الياء ، وإسكان الفاء ، وكسر الصاد مخفّفا .

وحجة من ضم "الياء وفتح الصاد وشد"د أو خفتف أنه بنى الفعل لل الم يسم فاعله ، والظرف عند الأخفش يقوم مقام الفاعل ، لكنه ترك على الفتح ، لوقوعه مفتوحا في أكثر المواضع ، ومثله عنده قوله : (ومنا دون ذلك) « الجن ١١ » « دون » في موضع رفع على الابتداء ، ولكنه ترك مفتوحا لكثرة وقوعه كذلك (١) ، وقيل : المصدر مضمر ، يقوم مقام الفاعل ، أي : يفصل الفصل بينكم ، ويجوز أن يكون فيه مضمر (٢) يقوم مقام الفاعل ، تقديره : ويوم القيامة يفصل فيه بينكم ، وفيه بُعد للحذف ( ٢٢٩) ) ،

« ٢ » وحجة من ضم "الياء ، وكسر الصاد أو فتح الياء ، وكسر الصاد ، المساد ، أنه أضاف الفعل إلى الله جل "ذكره ، لتقد م لفظ الإخبار منه تعالى عن نفسه في قوله : ( وأنا أعلم أ ) « ١ » ، والتشديد فيه معنى التكثير ، والتخفيف يحتمل التكثير والتقليل ، والذي عليه الحرميان وأبو عمرو هو الاختيار ، والقراءة في هذا الحرف ترجع إلى معنى واحد ، وهو أن الله هو الفاصل بينهم يسوم القيامة ، وقد تقد م ذكر ( أ سوة ) في الأحزاب (٢) .

<sup>(</sup>۱) قوله: «ومثله عنده قوله ومنا . . كذلك» سقط من : ص ٠

<sup>(</sup>٢) ب، ر: «مضمرة» ورجحت ما في: ص ٠

<sup>(</sup>٣) راجع السورة المذكورة ، الفقرة «١٠» ، وانظر الحجة في القراءات السبع ٣١٧ ، وزاد المسير ٢٣٣/٨ ، وتفسير النسغي ٢٤٧/٤ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٣٥ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١١١/ب - ١١١/أ ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١١٢/١٠ .

« ٣ » قوله : ( ولا تُمسِبكوا ) قرأه أبو عمرو بفتح الميم مشد داً ، وقرأ الباقون بإسكان الميسم مخفيّها ، والمعنى واحد ، وفي التشديد معنى التكثير ، والتخفيف [ يحتمل القليل والكثير ] (١) وقوله : ( فإمساك ) « البقرة ٢٢٩ » ، وقوله : ( فأمسيكوهن ) « البقرة ٢٣١ » ، وقوله : ( فأمسيكوهن ) « البقرة ٢٣١ » ، وقوله : ( والذين يُمسيكون « البقرة ٢٣١ » ، يدل كله على قوة التخفيف ، وقوله : ( والذين يُمسيكون بالكتاب ) « الأعراف ١٧٠ » في قراءة الجماعة غير أبسي بكر يدل على قوة التشديد ، فالقراءتان متعادلتان ، [ليس فيها ياء إضافة ولا محذوفة ] (٢) ،

\*\*

<sup>(</sup>١) تكملة لازمة من : ص ، ر .

<sup>(</sup>٢) تكملة لازمة من : ص . راجع سورة الأعراف ، الفقرة «٥٦» ، وانظر زاد السير ٢٤٦/٨ ، وتفسير النسفي ٢٤٩/٤ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١/١١١

### سورة الصّف ، مدنية ، وقيل مكية (١) ، وهي أربع عشرة آية في المدني والكوفي وقد تقدم ذكر (ساحر) في المائدة (٢)

« أ » قوله: ( مُسَمِّ نسورِه ) قرأه ابن كثير وحفص [ وحمزة ] " والكسائي بالإضافة وخفض « نوره » ، على التخفيف ، وقرأ الباقون بالتنوين ونصب « نوره » ، وهو الأصل في اسم الفاعل إذا كان للحال أو الاستقبال ، وحذف التنوين منه والإضافة لغة كثيرة على الاستخفاف ، فالقراءتان بمعنى وبلغتين معتدلتين ( ) .

« ٢ » قوله : ( تُنجيكم ) قرأه ابن عامر بالتشديد وفتح النون ، من « نجتى ينجتي » ففيه معنى التكثير ، وفي القرآن من « نجتى » بالتشديد كثير ، وكذلك فيه من « أنجى يُنجي » [ وقرأ الباقون بالتخفيف وإسكان النون من أنجى ينجي ] ( ) وهو كثير في القرآن أيضا ، والتخفيف يدل على القليل والكثير ، والقراء تان بمعنى ، لغتان فاشيتان مستعملتان في القرآن ( ) .

« ٣ » قوله: (كونوا أنصار َ الله ) قرأه الكوفيون وابن عامــر بإضافة [ أنصار ] (ه) إلى ما بعـــده ، وقرأ الباقون بالتنــوين في « أنصـــار » من غير إضـــافة .

وحجة من أضاف أنه على معنى : دوموا على ذلك ، فهم أنصار الله ،

<sup>(</sup>۱) ر: «مكية وقيل مدنية» .

<sup>(</sup>۲) راجع السورة المذكورة ، الفقرة «٣٪ \_ ٤٤» .

<sup>(</sup>٣) تكملة لازمة من: ص ، ر ، والتيسير .

<sup>(</sup>٤) التبصرة ١١٣/أ ، والنشر ٣٧١/٢ ، وذاد المسير ٢٥٣/٨ ، وتفسير الميسمي ٢٥٣/٨ ، وتفسير الميسفي ٢٥٣/٨ ، والكشف في الميسفي ٢٥٢/٢ ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١٣٤/ب .

<sup>(</sup>۵) تكملة لازمة من : ص ، ر .

<sup>(</sup>٦) راجع سورة يونس ، الفقرة «٢٦» .

قبل (١) قوله لهم: «كونوا أنصارا » وإنما حكفتهم على الثبات والدوام على النصرة لدين الله ، ودليل ذلك أن في حرف عبد الله: « أنتم أنصار » على أنهم على ذلك كانوا قبل أمره لهم ، فإنما أمرهم بالثبات على ما هم عليه ، وهو مثل قوله تعالى: (يا أكيتها الذين آمكوا آمكوا) « النساء ١٣٦ » أي: (٢٢٩/ب) دوموا على الإيمان ، ومثله قوله: (اهد نا الصراط) « الفاتحة ٢ » ، أي: ثبئتنا على الدوام على الهداية ، وقد كانوا مهتدين ، فسألوا الثبات على ما هم عليه ،

« ٤ » وحجة من نو"نه أنه حمله على معنى أنه أمرهم أن يدخلوا في أمر لم يكونوا عليه ، فالمعنى : فافعلوا النصر لبدين الله فيما تستقبلون • ويجوز أن تكون القراءتان بمعنى ، كما تقول : كن ناصراً لدين الله ، وكن ناصر كزيند ، وكن ضاربا لزيد ، وكن ضارب كريد ، وكن ضارب ما يد ما يد ، وكن ضارب كريد ، وكن ضارب كريد

« ٥ » فيها ياءا إضافة قوله : ( من بُعدي اسمه ) « ٦ » قرأها ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي بالإسكان ، ويحذفون الياء من اللفظ في الوصل ، لِسكونها وسكون السين بعدها ، وبالوقف بالياء .

والثانية قوله: ( مَن أنصاري إلى الله ) « ١٤ » قرأها نافع وحده بالفتح • وليس<sup>(٦)</sup> في الجمعة اختلاف بين القراء إلا ما تقد م ذكره من الأصول • وهي مدنية ، وهي إحدى عشرة آية في المدنى والكوفي •

<sup>(</sup>۱) ب: «مثل» وصوابه ما في: ص ، ر .

<sup>(</sup>٢) الحجة في القراءات السبع ٣١٨ ، وزاد المسير ٢٥٥/٨ ، وتفسير النسفي ٢٥٣/٤

<sup>(</sup>٣) ب: «ليس» ورجحت ما في: ص ، ر .

### سورة المنافقين ، مدنية ، وهي احدى عشرة آية في المدني والكوفي

« ١ » قوله : ( خُشُبُ مُسْمَنَّدة ) قرأها قنبل وأبو عمرو والكسائي بإسكان الشين استخفافا ، وقرأ الباقون بالضم " ، وهو الأصل ، لأن الواحد خشَبة والجمع خشسب ك « بك نه وبثد أن ، وأسد وأستد » والإسكان حسن ، والضم " لغة أهل الحجاز (١) •

« ۲ » قوله: (لَوَّوا رؤوسَهم) قرأ نافع بالتخفيف في الواو الأولى، وقرأ الباقون بالتشديد في الواو الأولى، وفي التشديد معنى التكثير ، أي : لووها مرة بعد مرة ، وفي التخفيف معنى التقليل ، ويصلح للتكثير (٢) أيضا ، وقوله تعالى : (ليمّا بألسنتهم) « النساء ٢٤ » يدل على التخفيف ، لأن اللّهي مصدر له « لوى » (٦) مثل « طوى طيمًا » ، وكذلك : (يكوون ألسنتهم) « آل عمران ٧٨ » ، وقوله : ( ولا تكوون على أحك ) « آل عمران ١٥٣ » ، وقوله : ( وإن تكووا أو تعرضوا) « النساء ١٥٥ » ، كله يدل على التخفيف ، لأنه كله من : لوى يكوي ، ولولا الجماعة لاخترت التخفيف ، إذ عليه أتى جميع ما في القرآن منه ، ولو أتت هذه الألفاظ على « لكو ى » لقال « يكويه ويثلوون وطو ون » (١٥) .

« ٣ » قوله : ( فأ صدَّق وأكثن ) قرأه أبو عمرو بالنصب ، وإثبات الواو قبل النون ، وقرأ الباقون بالجزم ، وحذف الواو .

وحجة من نصب أنه عطفه على لفظ « فأصدق » ، لأن « فأصدق »منصوب

<sup>(</sup>۱) الحجة في القراءات السبع ٣١٨ ، وزاد المسير ٢٧٥/٨ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١/١١٢ ، وتفسير النسفي ٢٥٨/٤

<sup>(</sup>٢) ب: «التكثير» وتوجيهه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>۳) ب: «ولی» وتصویبه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٤) راجع سورة النساء ، الفقرة «٧٢ ـ ٧٣» ، وانظر الحجة في القراءات السبع ٣١٩ ، وزاد المسير ٢٧٦/٨

بإضمار « أن » ، لأنه جواب التمني ، فهو محمول على مصدر « أخرتني » ، على ما ذكرنا في سورة البقرة في قوله : ( فيضاعفكه ) على قراءة من نصبه ، فهو مثله في العلة والشرح ، فلو عطفتك على لفظ « أخرتني » لاستحال المعنى ، ولصرت تتمنى أن تكون من الصالحين ، وليس المعنى على ذلك ، إنما المعنى أنه التزم الكون من الصالحين إن أمخر (١) .

« ٤ » وحجة من جزم أنه عطفه على موضع « فأصدق » ، لأن موضعه ( أركب التمني ) قبل دخول الفاء فيه (٢) جزم ، لأنه جواب التمني ، وجواب التمني إذا كان بغير فاء ولا واو مجزوم ، لأنه غير واجب ، ففيه مضار عة للشرط وجوابه ، فلذلك كان مجزوما ، كما يتجزم جواب الشرط ، لأنه غير واجب إذ يجوز أن يقع ، ويجوز أن لا يقع (٣) .

« ٥ » قوله : ( والله حَبير " بِما تَعملون ) قرأه أبو بكر بالياء ، حمله على لفظ الغيبة التي قبله في قوله : ( ولن يُتُؤخِّر الله نَفْساً ) ، و « النفس » بمعنى الجماعة ، فلذلك قال : بما يعملون ، وقرأ الباقون بالتاء ، جعلوه خطابا شائعا لكل الخلق .

#### \* \* \*

« ١ » وليس في التغابن اختلاف إلا ما تقدام من الأصول وما تقدام من قوله : ( يُكِفِّر ، ويُدخِلْه ) « ٥ » ، وهو مذكور بعلته في النساء ، وما تقدام من قوله : ( يُضاعِفُه ) « ١٧ » وهو مذكور في البقرة (٤) .

« ٣ » وهي مُكيَّة في قول ابن عباس ، إلا" آيات من آخرهـــا نزلن بالمدينة

<sup>(</sup>۱) ب: «وخر» وتصویبه من: ص ، ر ٠

<sup>(</sup>٢) ب: «وفيه» ، ص: «فيها» وتوجيهه من : ر ٠

أمّ) راجع سورة البقرة ، الفقرة «١٤٨ - ١٥٨» ، وانظر زاد المسير ٢٧٨/٨ ، وتفسير النسفي ٢٧٨/٤ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٣٨/ب ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١٣٥/٠ .

<sup>(</sup>عُ) مُرَجِع الحُرف الأول في سورته ، الفقرة «١٧ ــ ١٩» ، وسبقت الإشارة إلى الحرف الثاني في السورة المتقدمة ، الفقرة «٥» .

قوله تعالى: (يا أيهـا الذين آمنـوا إنّ مين أزواجكم وأولادكم عدو ً الكُمُ ) « ١٤ » إلى آخر السورة • وقال قتادة : كلتُها مدنية • وهي ثماني عشرة آية في المدني والكوفي •

#### \* \* \*

# سورة الطّلاق ، مدنية ، وهي اثنتا عشرة آية في المدني والكوفي

« ١ » قوله: ( بالبغ أ كمر ه ) قرأ حفص بالإضافة ، ف « الأمر » مخفوض بإضافة « بالغ » إليه ، وقرأ الباقون بالتنوين ونصب « الأمر » ، وهما لغتان في إثبات التنوين في اسم الفاعل ، إذا كان بمعنى الاستقبال أو الحال وحذف ، وقد مضى له نظائر (۱) ، وهو مثل ( مُتم " نور ه ) « الصف ٨ » ، وقد تقد "م ذكر ( نُكرا ) « ٨ » وذكر (اللاء ) « ٤ » وذكر ( كأين " ) « ٨ » و (مُبيتة) و ( مُبيتات ) « ١١ » و ( مُبيتات ) « ١١ » و ( يُدخيله ) « ١١ » ، فأغنى ذلك عن الإعادة (٢) و

#### \*\*\*

<sup>(</sup>۱) راجع سورة البقرة ، الفقرة «۱۱۱ – ۱۱۰» ، وانظر الحجة في القراءات - السبع ، ۳۲ ، وزاد المسير ۲۹۲/۸ ، والمختار في معاني قراءات أهل الامصار ۱۱۲/ب. (۲) راجع الاحرف على ترتيب ذكرها في السور والفقرات التالية : الأحزاب ، «۲» ، آل عمران «۷۰ – ۷۷» ، النساء ، «۲۶ – ۲۲» ، وتقد مت الإشبارة إلى آخر حرف في السورة المتقدمة ، الفقرة «۱» .

# سورة التجريم ، مدنيَّة ، وهي اثنتا عشرة آية في المدني والكوفي

« ١ » قوله : ( عَرَّفَ ) قرأه الكسائي بتخفيف الراء ، وشدَّد الباقون • وحجة من خفيَّف أنه حمله على معنى جازى النبي معنى بعض وعفا عين بعض تَكُرُ ثُمَا منه صلتَى الله عليه وسلم ، وجاء التفسير فيه أن النبي صلتَى الله عليه وسلم أَسَرَ ۚ إِلَى بَعْضَ أَزُواجِهِ سِرًّا فَأَفْشَتَهُ عَلَيْهِ ، وَلَمْ تَكْتُمُهُ ، فَأَطَلَعُ ۚ اللهُ ۚ نبيَّهُ عَلَى ذلك ، فجازاها على بعض ما فعلت ، وأعرض عن بعض ، فلم يجاز ها عليه ،ومجازاته ^ لها هو طلاقها • ورُوي أنها حفصة بنت عمر أفشت عليـــه سِـراً أَسَـرُ ه إليها ، فأعلمه الله على بعض فعلها بالطلاق الرَّجْعبي ، ولا يحسُن أن يحمل التخفيف على معنى « عليم ك بعضه » 4 لأن الله جل " ذكره قد أعلمنا أنه أطلعه عليه ، وإذا أَ طلكعه عليه لم يجز أن يجهل منه شيئًا ، فلا بدٌّ من حمل « عرف » مخفيَّفا على معنى « جازى » ، وذلك مستعمل في « عرف » • تقول لمِن يسيء ولمن يحسن : أنا أعرف لأهل الإحسان ، وأعرف لأهل الإساءة [ أي ] لا(١) أمقصِر في مجازاتهم ( ٢٣٠/ب ) فـ « عرف » بمعنى « عَلْمِ » ، و « عَلْمِ » بمعنى « جازى » ، وعلى ذلك يُتأوَّل قوله تعالى : ( وما تَنفعلوا مِن خيرٍ يَعلمه الله ) « البقرة ١٩٧ » ، أي : يُجازيكم به الله ، ومنه قوله : ﴿ أَ وَلَنْكُ الذِّين يعلم ۗ اللهُ ۗ ما في قُـُلوبهم ) « النساء ٦٣ » ، أي : يجازيهم على ما أظهروا مــن ذلك ، ولم يُرد أن يعلمنا أنه يعلمه ، لأن ذلك مستقر في الأنفس ، إنه تعالى يعلم السر والعلانية ، وعلى ذلك وقعت « يرى » بمعنى « يجازي » في قولــه تعالى : ( فمَّن

بِعَمَلَ الْمُقَالَ ذَرَّةٍ خيراً يَسُره ومَن يعمل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّاً يَرِه ) ﴿ الزَّالَةُ ٧ ﴾ ﴿ \* الْ ذَرَّةِ عَلَى الْمُؤْذِذَلُكُ لَا ضَرَر فيه على ﴿ \* \* الْمُؤْذِذَلُكُ لَا ضَرَر فيه على ﴿ \* \* الْمُؤْذِذُلُكُ لَا ضَرَر فيه على اللهُ عَلَى اللهُ ا

۱) بَ ٣ (ولا) وتوجيهه من : ص ، ر .

الرائمي ، إنما أراد الجزاء عليه ، وقيل : المعنى « يرى جزاءه » ، ثم حذف المضاف وأنقيم المضاف إليه مقامه ، وهو مين فصيح كلام العرب ، وهو قول صين .

« ٢ » وحجة من شد"د « عر"ف » أنه حمله على معنى أكه عر"فها النبي عليه السلام بعضه ، فأخبرها أنها أفكشت عليه ، وأعرض عن بعض تكر ما منه صلى الله عليه وسلم ، والتشديد الاختيار ، لأن الجماعة عليه ، وقوله : ( وأعرض عن بعض ) يدل على التشديد ، أي : عر"فها ببعض وأعرض عن بعض ، فلم يعر"فها به ، ولو كان « عرف » مخففا لقال : وأنكر بعضا ، لأن الإنكار ضد المعرفة ، والإعراض ضد التعريف ، فقوله : ( أعرض ) يدل على التعريف لأنه نقيضه (١) .

« ٣ » قوله: (تكوبة تصوحا) قرأه أبو بكر بضم النون، وفتحالباقون. وحجة من ضم أنه جعله مصدراً أتى على « فعول »، وهو قليل، كما أتى مصدره أيضا على « فعالة »، قالوا: نصح تصاحة، فهذا نادر، كذلك «فعول» فيه نادر، وأنكره الأخفش، وقد قالوا: ذهب ذَهوبا، ومضى متضيا، والتوبة على هذا موصوفة بالمصدر، كما قالوا: رجل عد لا ورضى منه .

« ٤ » وحجة من قرأ بالفتح أنه المصدر المعروف المستعمل في مصدر «نصح»، وهو الاختيار ، لأن الجماعة عليه • وحكى الأخفش « نصحته » بمعنى « صدقته » وقال : توبة نكسوحا ، أي : صادقة (٢) •

« ٥ » قوله : ( وكتُبِه ) قرأه أبو عمرو وحفص « وكتبه » بالجمع ،لكثرة كتب الله ، فحمل على المعنى ، لأن مريم لم تؤمين بكتاب واحد بل آمنت بكتب الله كلها ، ولماً قال بـ « كلمات » ، فجمع بلا اختلاف ، وجب مثله في « وكتبه »

<sup>(</sup>۱) التبصرة ۱۱۳/ب ، والتيسير ۲۱۲ ، والنشر ۳۷۲/۲ ، والحجة في القراءات السبع ۳۲۱ ، وزاد المسير ۸۰۹۸ ، وتفسير ابن كثير ۳۸٦/۶ ، وتفسير آلنسفي ٢٠/٤ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٣٩/ب ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ۱/۱۲ ب ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١/١٣٦ .

<sup>(</sup>٢) زاد المسير ٣١٣/٨ ، وتفسير النسفي ٢٧١/٤

أن يكون بالجمع أيضا ، وقرأ الباقون بالتوحيد ، يُراد به الجمع لأنه مصدر يدلُّ على الكثير بلفظه(١) • وقد مضي(٢) له نظائر(٣) •

\*\*\*

<sup>(1)</sup> ص: «بلفظ التوحيد» .

<sup>(</sup>٢) قوله: «بلفظه وقد مضى» سقط من: ر .

<sup>(</sup>٣) راجع نظيره في سورة البقرة ، الفقرة «٢١٧» وانظر زاد السير ٣١٦/٨ ، وتفسير النسفي ٢٧٢/٤

## سورة الملك ، مكية ، وهي ثلاثون آية في الكوفي ، واحدى وثلاثون آية في المدني

« ١ » قوله: ( مين تنفاو ت ) قرأه حمزة والكسائي بتشديد الواو ، من غير ألف قبلها ، وقرأ الباقون بالتخفيف ، وبألف قبل الواو ، وهما لغتان • حكى سيبويه « ضاعف وضعيف » بمعنى ، وكذلك « فاوت وفو "ت » بمعنى • وحكى أبو زيد أنه سمع « تفاوت الأمر تفاوتا وتفو "تا » ، ونفى الأخفش أن ( ٢٣١/ أ ) يقال : تفو "ت الأمر • وقال : إنما يقال « تفاوت الأمر » ، واختيار القراءة بالألف ، لأنها أفصح (١) وعليها الأكثر (٢) •

« ٢ » قوله: (وإليه النشور • أَأْمنتُم ) قرأه قنبل بواو مفتوحة بدل من همزة « أأمنتم » المفتوحة الأولى ، لانضمام ما قبلها ، وذلك في الوصل خاصة ويمد "بعد ذلك قدر همزة بين بين ، فإذا ابتدأ حقيق الهمزة ، ثم يمد "كميد" لو ( أَأَنذرتهم ، وأَأْورتم ، وأَأْنت قتلت للناس ) لأنه يحقيق (٣) الأولى في ذلك، ويجعل الثانية بين الهمزة والألف ، فيمد "الساكن الذي بعد همزة بين بين ، وكان يجب على أصله ألا "يمد" في هذه السورة ، ولا في قوله : ( أَأَل د وأَنا عَجوز ) يجب على أصله ألا "يمد" في هذه السورة ، ولا في قوله : ( أَأُل د وأَنا عَجوز ) مما اجتمع فيه همزتان مفتوحتان ، فوقع المد "فيه لذلك ، لئلا يختلف الأصل وقرأ الباقون على أصولهم ، الكوفيون وابن ذكوان على التحقيق ، وهشام وأبو عمرو وقالون على أصولهم ، الكوفيون وابن ذكوان على التحقيق ، وهشام وأبو عمرو وقالون على تحقيق الأولى ، وجعثل الثانية بين بين ، وإدخال ألف بينهما ، فيمد ون مد مد امشبعا ، وورش يتحقق الأولى ، ويبدل من الثانية ألفا ، وعنه أنه جعل الثانية بين بين ، وكذلك يقرأ ابن كثير في روايتيه ، إذا ابتدأ ، عن قنبل ، فيكون مد مد بين بين ، وكذلك يقرأ ابن كثير في روايتيه ، إذا ابتدأ ، عن قنبل ، فيكون مد مد مد النا بين من قبل ، فيكون مد مد مد المنانية بين بين ، وكذلك يقرأ ابن كثير في روايتيه ، إذا ابتدأ ، عن قنبل ، فيكون مد مد مد المنانية بين بين ، وكذلك يقرأ ابن كثير في روايتيه ، إذا ابتدأ ، عن قنبل ، فيكون مد مد المنانية بين بين ، وكذلك يقرأ ابن كثير في روايتيه ، إذا ابتدأ ، عن قنبل ، فيكون مد مد المنانية الفاء وعرف المنانية السورة بين بين من قبل ، فيكون مد مد المنانية المنانية

<sup>(1)</sup> ص: «بالألف الأفصح».

<sup>(</sup>٢) الحجة في القراءات السبع ٣٢٢ ، وزاد المسير ٣١٩/٨ ، وتفسير النسفى ٢٧٤/٤

<sup>(</sup>٣) ب: «تحقيق» وتصويبه من: ص، ر .

متوسطا لابن كثير(١) •

« ٣ » قوله : ( فَسُمَحُقاً ) قرأه الكسائي بضم "الحاء ، ور وي عنه أنه خير فيه ، والضم هو المشهور عنه ، وقرأ الباقون بإسكان الحاء ، وهما لغتان ، والضم هو الأصل ، والإسكان على وجه التخفيف ، فهو كه العثنق والعثنق والعثنق والطنب والطنب » وهو مصدر ، والأصل فيه الإسحاق ، لأن معناه « أسحقهم الله إسحاقا » • ولكن أتى « فسحقا » على الحذف ، ومعناه : فبعداً لهم ، ومنه قوله : ( مكان ستحيق ) « الحج ٣١ » أي : بعيد (٢) •

« ٤ » قوله: (فستعلمون من هو) قرأه الكسائي بالياء ، وهو الثاني ، رد" على لفظ الغيبة التي قبله في قوله: (فمن ينجير الكافرين) « ٢٨ »، وقوله: ( بل لتجرّوا) « ٢٧ » ، وقوله الباقون بالتاء لتقد م لفظ الخطاب ، وتكر ثره (٢) في قوله: (قل أر أيتهم) « ٢٨ ، الباقون بالتاء لتقد م لفظ الخطاب ، وتكر ثره (٤) في قوله: ( قل أر أيتهم) « ٢٠ » ، و و ( ينصر كم ) « ٢٠ » ، و و ( ينرزقنكم ) « ٢١ » ، و في قوله : ( أنشأ كم وجعل لكم ) « ٣٧ » ، وقوله : ( ما تشكرون ) و في قوله : ( ذرأ كم وإليه تحشرون ) ، و في قوله : ( كنتم ) وكلهم قرأ الأول بالتاء ، وهو قوله : ( فستعلمون كيف ) « ١٧ » ، والاختيار التاء ، لأن الجماعة على ذلك ، ولأنه أبلغ في التهد والوعيد ، لأن من والوعيد ، الأن من والوعيد ، المن والوعيد ، والوعي والوعد ، والوعيد ، والوعي والوعد ، والوعد ، والوعد ، والوعد والوعد ، والوعد والوعد ، والوعد ، والوعد والوعد ، والوعد والوعد ، والوعد والوعد ، والوع والوعد والوعد ، والوعد والوعد والوعد والوعد والوعد والوعد والوع والوعد والوع

« ٥ » فيها ياءا إضافة قوله : ( إن أَ هَلَـكَـنْنِي َ الله ) « ٢٨ »أسكنها حمزة •

 $<sup>\</sup>sim 10^{\circ}$  راجع «باب علل اختلاف القراء في اجتماع همزتين» ، وسورة الأعراف ، الفقرة « $\sim 10^{\circ}$  ، وانظر زاد المسير  $\sim 10^{\circ}$  ، وتفسير النسفي  $\sim 10^{\circ}$ 

<sup>(</sup>٢) راجع نظيره في سورة البقرة ، الفقرة «٥٣» ، وأنظر أدب الكاتب ٣١ ٤

<sup>(</sup>٣) ب: «وتكريره» ورجحت ما في: ص ، ر .

<sup>(</sup>٤) التبصُّرة ١/١١٤ ، وزاد المسير ٥/٥٢٨ ، وتفسير النسفى ٢٧٨/٤

والثانية : ( ومَن متّعي َ ) « ٢٨ » أُسكنها أبو بكر وحمزة والكسائي ٠ فيها من الزوائد ياءان(١) قوله : ( نكير ٍ ) « ١٨ » و ( نذير ٍ ) « ١٧ » أثبتها ورش في الوصل خاصة(٢) ٠

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) ر: «فيها زائدتان» .

<sup>(</sup>٢) التيسير ٢١٣ ، والنشر ٣٧٣/٢ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار 1/11٣ .

## ( 231/ب ) سورة القلم ، مكية ، وهي اثنتان وخمسون آية في المدني والكوفي

« ١ » قوله: (ن والقلم ) قرأه أبو بكر والكسائي وابن عامر بالإدغام ، على نية الوصل ، وأظهر الباقون ، على نية الوقف على النون ، لأنها حروف غير معربة مبنية على الوقف ، وعن ورش الوجهان ، والإظهار هو الاختيار ، لأنه الأصل في الحروف المقطوعة ، إذ الوجه الوقف على كل حرف منها ، والوقف يمنع من الإدغام ، وقد تقد م ذكر هذا في غير موضع (١) •

« ۲ » قوله : (أَنَ كَانَ ذَا مَالَ ) قرأه أبو بكر وحمزة بهمزتين محققتين مفتوحتين ، وقرأ ابن عامر بهمزة ومدة ، وقرأ الباقون بهمزة واحدة مفتوحة .

وحجة من قرأ بهمزتين أنه أدخل فيه الاستفهام على معنى التوبيخ والتقدير للمخبر عنه ، أنه يقول في آيات الله أساطير الأولين ، فهو أبين في توبيخه وتقريره على كفره ، وكذلك من مده ، إلا أنه استثقل الجمع بين همزتين محقيقتين ، فخفيف الثانية بين بين ، وأدخل بينهما ألفا للفصل بين الهمزتين ، لأن المخفيفة بزتها محقيقة كما فعل في ( أَأَنذَر "تَهم ) وشبهه .

« ٣ » وحجة من قرأ بهمزة واحدة أنه لما عليم أن الكلام ليس باستخبار لم يأت بلفظ يدل على الاستخبار ، ف « أن » في موضع نصب بفعل مضمر ، دل عليه الكلام تقديره الجحد: لأن وكان ، أو أتكفر لأن وكان ، ولا يعمل في « أن » « تتلى » ولا « قال » ، لأن « إذا » مضافة إلى « تتلى » ، ولا يعمل المضاف إليه فيما قبل المضاف ، ولأن « قال » جواب الشرط ، ولا يعمل الجواب فيما قبل الشرط ، لأن حكم العامل أن يكون قبل المعمول فيه ، وحكم جواب الشرط أن يكون بعده ، والشيء إذا كان في رتبته [ وموضعه ] (٢) لم يُنو به غير موضعه ، يكون بعده ، والشيء إذا كان في رتبته [ وموضعه ] (٢) لم يُنو به غير موضعه ،

<sup>(</sup>أ) راجع «فصل في النون الساكية والتنوين والفنة» ، وسورة يس ، الفقرة «١» ، وانظر الحجة في القراءات السبع ٣٢٣ ، وزاد المسير ٣٢٦/٨ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١/١٤١ ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١/١٧٧ .

<sup>(</sup>٢) تكملة موضحة من : ص ، ر .

لو قلت : القتال زيداً حين يضرب ، فنصبت « زيدا » به « يضرب » لم يجز ، لأن « حين » مضافة إلى « يضرب » ولا يكمل المضاف إليه فيما قبل المضاف ، لأنه في موضعه ورتبته ، فلا يُنوى به غير موضعه (١) .

« ٤ » قوله : (ليَزْلِقونك) قرأه نافع بفتح الياء ، من « زلق » ، وقرأ الباقون بضم الياء ، من « أَزُلق » ، وهذا فعل يتعدى إذا استعملته على « فعل يفعل » بفتح العين في الماضي ، فإن استعملته بلغة أخرى وهي « زلق يزلق » بكسر العين في الماضي لم يتعد " ، كما يقال : شترت عينه وشترتها ، وحزن الرجل وحزنته ، كذلك تقول : زلق الرجل وزلكته ، وإذا كان من « أزلق » فهو متعد بلا اختلاف ، والخليل يذهب إلى أن معنى « شترته وحزنته » جعلت له شترا وحزنا ، كقولك : دهنته وكحلته ، إذا جعلت ذلك فيه ، ومعنى « ليزلقونك بأبصارهم » ليصيبونك بالعين ، وقيل : معناه « لينظرون إليك نظر البغضاء » ، قيل : كانوا ( ٢٣٢/ أ ) ينظرون [ إلى ] (٢) النبي صلتى الله عليه وسلم بالعداوة (٣) والبغضاء حتى كادوا يشقر نه بنظرهم (٤) .

وقد ذكرنا ( أن يُبدِ لِننا ) « ٣٢ »(٥٠٠ •

<sup>(</sup>۱) إيضاح الوقف والابتداء ٩٤٣ ، وزاد المسير ٣٣٣/٨ ، وتفسير القرطبي ٢٣٦/١٨ ، وتفسير النسفي ٢٨٠/٤ ، وكتاب سيبويه ٥٥٧/١ ،

<sup>(</sup>٢) تكملة لازمة من : ر .

<sup>(</sup>٣) قوله: «البغضاء قيل ٠٠٠ بالعداوة» سقط من : ص ، بسبب انتقال النظر .

<sup>(</sup>٤) التبصرة ١١٤/ب ، وزاد المسيس ٣٤٣/٨ ، وتفسيس غربب القرآن ٤٨٢ ، وتفسير ابن كثير ٤٠٩/٤ ، وتفسير النسفي ٤/٥/٤ ، وتفسير القرآن ١/٢٤٢ . 1/٢٤٢ .

<sup>(</sup>٥) راجع سورة الكهف ، الفقرة «١٥» .

#### سورة الحاقّة ، مكية

#### وهي اثنتان وخمسون آية في المدني والكـوفي

« ١ » قوله: (ومَن قَبَيْله) قرأه أبو عمرو والكسائي بكسر القاف وفتح الباء ، على معنى: ومن معه ، أي: ومَن تبعه من أصحابه ، ويقو "ي ذلك أن " في قراءة أُبَي " « ومن معه » وأصل « قبل » أنها تُستعمل لل و كي الشيء • وقرأ الباقون بفتح القاف وإسكان الباء ، على معنى « ومَن تقدَّمه مِن الأمم الماضية الكافرة »(١) •

« ٢ » قوله: (لا تَخفى منكم ) قرأ حمزة والكسائي بالياء ، للتفرقة بين المؤنث وفعله به « منكم » ، ولأنه تأنيث غير حقيقي ، ولأنه بمعنى « لا يخفى منكم خاف » ، ف « خافية وخاف » سواء ، وقررأ الباقون بالتاء لتأنيث لفظ « الخافية » ، فهو ظاهر اللفظ ، وهو الاختيار ، وأماله حمزة والكسائي على الأصول المتقدمة والعلل المذكورة (٢) ،

« ٣ » قوله : (قليلاً ممَّا تئومنون ، قليلاً ممَّا تكذّ كَرُون ) قرأهما ابن كثير وابن عامر بالياء ، على لفظ الغيبة في قوله : ( الخاطئون ) « ٣٧ » • وقرأهما الباقون بالتاء ، على المخاطبة ، لتقدّم ذكـرها في قوله : ( بما تُهُصِرون • وما لا تُبصِرون) « ٣٨ ، ٣٩ » (٢٠) •

وقد ذكر (أَثَذُن ، وماليك ، وسلطانيه ) وشبهه (٤) .

<sup>(</sup>۱) زاد المسير ۳٤٧/۸ ، وتفسير ابن كثير ١٣/٤ ، وتفسير النسسفي ٢٨٦/٤

<sup>َ (</sup>٣٦) راجع نظيره في سورة البقرة ، الفقرة «٢٣-٢٤» و «ما أميل لأن ألفه أصلها الياء» ، اللهقرة «٨ـــ٩» .

<sup>(</sup>٣) راجع نظيره في سورة البقرة ، الفقرة «٢)» .

<sup>(</sup>٤) راجع الأحرف على ترتيبها في سورة المائدة ، الفقرة «١٠ـ١٣» ، وسورة البقرة ، الفقرة «٢٠ـ١٣» .

#### ســورة العـارج ، مكية وهي أربع وأربعون في المدني والكــوفي

« ١ » قوله : (سأل سائيل") قرأ نافع وابن عامر «سال » بغير همز ، وقرأ الباقون بالهمز ، إلا حمزة إذا وقف فإنه يبدل من الهمزة ألفا سماعا في هذا ، على غير قياس ، وكان القياس أن يجعل الهمزة بين بين ، أي بين الهمزة والألف كما يفعل في الوقف على « رأى ونأى » ، ولكن ذكر سيبويه في تخفيف الهمزة في « سأل » البدل سماعا ، وأنشد على ذلك أبياتا منها قول الشاعر :

سالت° هـُذَكِيل" رسبول َ الله ِ فاحشـه ً (١)

وقــوله:

#### فار ْعَيَ ْ فزارة لا هَـناك ِ المَرتَـع <sup>(٢)</sup>

وعلى ذلك أتت « المنساة » في قراءة نافع وأبي عمرو بالألف أُبدً لا من الهمزة المفتوحة ألفا ، وعلى ذلك كلام العرب في « المنسأة » إذا خففوا •

وحجة من ترك الهمز أنه تكتمل قراءته ثلاثة أوجه: الأول أن يكون جعله من « السؤال » ، لكن أبدل من الهمزة ألفا ، على ما ذكرنا من اللغة المسموعة فيه ، وتكون الهمزة في « سائل » أصلية ، والثاني أن يكون جعله من « سكت تسال » لغة في « السؤال » ، ك « خفت تكفاف » فتكون الألف في « سال » بدلا من واو ، ك « خاف » وتكون الهمزة ( ٢٣٢/ب ) في « سائل » بدلا من واو ك « خاف » والثالث أن يكون [ جعله ] (٢٣٠ من « السيل » ، من : سال واو ك « خاف » والثالث أن يكون [ جعله ] (٢٠٠ من « السيل » ، من : سال

<sup>(</sup>۱) الشاعر هو حسان بن ثابت ، وعجز البيت هو : ضلّت هذيل بما جاءت ولم تُصبِ

انظر فهرس شواهد سيبويه ٧٠

<sup>(</sup>٢) هذا الشاهد هو للفرزدق ، وصدره هو: راحت بمسلمة البغال عشية

انظر فهرس شواهد سيبويه ١١٠

<sup>(</sup>٣) تكملة لازمة من : ص ، ر .

يسيل ، فتكون الألف في « سال » ، بدلا من ياء ك « كال يكيل » ، وتكون الهمزة في « سائل » » بدلا من ياء (١) ، فقد ر وي أنه واد في جهنم اسمه « سائل » ، فالمعنى : سال هذا الوادي الذي في جهنم بعذاب ، فالباء في موضعها ، وإذا جعلته من « السؤال » فالباء بمعنى « عن » •

« ٢ » وحجة من قرأ بالهمز أنه جعله من السؤال ، فأتى به على أصله ، وهو الاختيار ، لأن الأكثر عليه ، والمعنى به أمكن (٢) ، وأكثر التفسير عليه ، لأن الكفار سألوا تعجيل العذاب ، وقالوا : متى هو ، وقيل : إن الآية نزلت في النَصْر ابن الحارث (٣) حين عليم الله أنه سيقول : ( اللهم إن كان هذا هو الحق من عند ك فأ مطر علينا حجارة مين السماء أو ائتينا بعذاب أليم ) « الأنفال ٣٢ »(٤) •

« ٣ » قوله : ( تَعرُمَجُ الملائكةُ ) قرأه الكسائي بالياء ، وقسرأ الباقون بالتاء . وقد مضى له نظائر ، وهو في العليّة مثل قوله : ( فَناداهُ الملائكةُ ، فنادَتهُ ) « آل عمران ٣٩ » (٥) .

« ٤ » قوله: (نَز "اعة "كُلْشَوى) قرأه حفص بالنصب • وفتح الباقون • وحجة من نصب أنه جعله حالا من (لظي) « ١٥ » لأنها معرفة ، وهي حال مؤكدة فلذلك أتت حالا من «لظي » ، و «لظي » لا تكون إلا نزاعة للشوى ، وقد منع ذلك المبرد ، وهو جائز عند غيره ، على ما ذكرنا من التأكيد ، والعامل في « نزاعة » ما دل عليه الكلام من معنى التكظي ، وقيل: نصبها بإضمار فعل ، على معنى : أعنيها نزاعة ، فهي حال أيضا من «لظى » لأن الهاء في « أعنيها » لـ «لظى » •

<sup>(</sup>۱) قوله: «ككال يكيل . . ياء » سقط من : ص .

<sup>(</sup>۲) ب: «أكثر» وتصويبه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٣) هو من كفار قريش ، وكان شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ك قتل يوم بكار كافرا ، انظر الاشتقاق ١٦٠ ، وجمهرة أنساب العرب ١٢٦ وسلم ك قتل يوم بكار كافرا ، انظر الاشتقاق ١٦٠ ، وجمهرة أنساب العرب ١٣٦٠ .

<sup>(</sup>٤) راجع سورة سبأ، الفقرة «٧ه» ، وانظر الحجة في القراءات السبع 77 ، وزاد المسير 70 ، وتفسير ابن كثير 10 ، وتفسير النسفي 10 ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصاد 10 ، وتفسير مشكل إعراب القرآن 10

<sup>(</sup>٥) انظر الحرف المذكور في سورته ، الفقرة «٢٣ــ٢٣» .

« ٥ » وحجة من رفع أنه يحتمل الرفع خمسة أوجه : الأول أن تكون « لظى » خبرا ، و « نز اعة » خبرا ثانيا ، كما تقول : إن هذا حلو " حامض" و والثاني أن تكون « لظى » في موضع نصب على البدل من الهاء ، في « إنها » ، و « نز "اعة » خبر « إن » ، كما تقول : إن زيدا أخاك قائم • والثالث أن تكون « لظى » خبر « إن » ، و « نز "اعة » بدلا من « لظى » كأنه قال : إنها نز "اعة" للشوى • والرابع أن ترفع « نز "اعة » على إضمار مبتدأ ، كأنك قلت : هي نز "اعة" للشوى • والخامس أن تجعل الهاء في « إنها » للقصة ، و « لظى » مبتدأ ، و « نز "اعة" » خبر الابتداء ، والجملة خبر « إن » • والرفع الاختيار ، مبتدأ ، و « نز "اعة" » خبر الابتداء ، والجملة خبر « إن » • والرفع الاختيار ، لتمكتنه في الإعراب ، ولأن الجماعة عليه (۱) •

« ٦ » قوله: (بشكهاداتهم) قرأ حفص بالجمع ، لكثرة الشهادات من الناس ، ولأنه مضاف إلى جماعة ، فحسن أن يكون المضاف أيضا جماعة ، وقرأ الباقون بالتوحيد ، لأنه مصدر يدل على الكثير والقليل ، فلفظه منوحد ، وقد مضى له نظائر ، وقد مضى ذكر ( لأماناتهم ) « ٣٣ » وهو في العلة والحجة كد « شهاداتهم » (٢) ،

« ٧ » قوله : (إلى نُصبُ ) قرأه حفص وابن عامر بضم النون والصاد ، جعلاه جمع « نَصْب » ، وهو العكلَم ك « سَتَهْف وسُتُقْف » ، وقيل : النَصْب المغاية ، وقرأ الباقون بفتح النون وإسكان الصاد ، جعلوه واحداً ، وهو العكلَم والعاية ، فالمعنى : كأنهم إلى غاية يُسرعون (٣) .

<sup>(</sup>۱) التيسير ۲۱۶ ، والنشر ۳۷٤/۲ ، وإيضاح الوقف والابتداء ۹٤٨ ، وزاد المسير ۳۲۱/۸ ، وتفسير القرطبي ۲۸۷/۱۸ ، وتفسير النسفي ۲۹۱/۴ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ۲۶۳/۳ ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ۱/۱۳۸ .

<sup>(</sup>۲) راجع سورة المؤمنين ، الفقرة «۱» .

<sup>(</sup>٣) راجع سورة الزخرف ؛ الفقرة «١١» .

## (1/277) سورة نوح عليه السيلام مكية وهي ثلاثون آية في المدني ، وثمان وعشرون في الكسوفي

« ١ » قوله : ( و َدُاً ) قرأه نافع بضم الواو ، وقرأ الباقون بالفتح ، وهما لغتان ، وهو [ اسم ](١) صنم كانسوا يعبدونه في الجاهلية على عهد نوح علسه السلام ، يقال : إن كلّبا(٢) كانت تعبده ٠

« ٣ » قوله : ( ممّا خَطيئاتهم ) قسراً أبو عمرو « خطاياهم » مثل « قضاياهم » (٣) ، جعله جمع خطية على الجمع المُكتبر • وقال الفسراء : هو جمع (٤) خطية على تخفيف الهمزة ، وقد ذكرنا أصل « خطاياهم » وتعليله فيما تقديم ، وبسطناه في كتاب « تفسير مشكل إعراب القرآن » ، وقسرا الباقون « خطيئاتهم » بتاء مكسورة جعلوه جمعا مسكتما على حد "التثنية ، فخفضوه بد « من » ، و « ما » زائدة في قوله : ( ممّا ) ، فهو بمنزلة : ( فبما نَقَّضهم ) « النساء ١٥٥ » ، وقد قال ابن كيسان : « ما » نكرة في موضع خفض بد « مسن » ، و « خطيئاتهم » بدل مسن « ما » ، كأنه قسال : من عمل خطيئاتهم (٥) •

وقد ذكرنا (ولده) وعلته في سورة مريم (٦) ٠

الكشف: ٢٢ ، ج ٢

<sup>(</sup>۱) تكملة لازمة من : ص ، ر .

<sup>(</sup>٢) هم حي عظيم من قنضاعة ، انظر الاشتقاق ٢٠ ، ٥٣٧ ، وجمهرة انساب المرب ٥٥)

<sup>(</sup>٣) ب: «فضائلهم» وتوجيهه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٤) قوله: «على الجمع . . جمع» سقط من : ر .

<sup>&</sup>quot;(٥) تفسير مشكل أعراب القرآن ١٢٤٤ ، وراجع سيورة البقرة ، الفقرة «٣٤» ولانظر أيضا الحجة في القراءات السبع ٣٣٥ ، وزاد المسير ٨٠/٤٣٨ ، وتفسير النسفي ٢٩٧/٤ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١/١١٤ .

<sup>(</sup>٦) راجع السورة المذكورة ، الفقرة (٣٩-٣١» .

« ٣ » فيهـا ثلاث ياءات إضافة قوله : ( إني أعلَـنــُت ) « ٩ » فتحها الحرميان وأبو عمرو ٠

[ قوله ](۱) : ( دمعائي إلا فيرارا ) « ٦ » قرأهما الكوفيسون بالإسكان ٠

قوله : ( بَيتي َ مُؤمنا ) « ٢٨ » قرأها حفص وهشام بالفتح(٢) •

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) تكملة مناسبة من : ر .

<sup>(</sup>٢) التبصرة ١١٥/أ، والتيسير ٢١٥

# َ مَكَ مَكَ اللَّهُ عَلَى الْوَحِي ، مكية وهي ثمان وعشرون [آية ] الله إلك في المدني والكسوفي

« ١ » كل ُ القراء فتَـَح ( أن ) في هذه السورة في أربعة مواضع وهي قوله : ( قل أُوحِي إلي ٌ أنه ) ، وقوله : ( وأن لـَو استكفاموا ) ، وقوله : ( وأن المساجد َ بِلهُ ) ، وقوله : ( أن قك أَ بلكفوا ) ٠

« ۲ » وكل القراء كسر (إن) في هذه السورة ، إذا جاءت بعد فاء العجزاء ، وبعد القول نحو : ( فإن له نار جهنتم ) « ۲۳ » ، ونحو : ( فقالوا إنا سَمِعنا ) « ۱ » ، و ( قل إنتما أدعو ) « ۲۰ » ، واختلفوا بعد ما ذكرنا في فتح (إن) وكسرها في هذه السورة في ثلاثة عشر موضعا : وهي قوله في فتح (إن) وكسرها في هذه السورة في ثلاثة عشر موضعا : وهي قوله تعالى : ( وأنه تعالى ) « ۳ » ، و (أنه كان يقول ) « ٤ » ، و (أتا ظننتا) « ٥ » ، و (أتا كنتا نقعم طنتوا ) « ۷ » ، و (أتا لا نكري ) كسَسْنا ) « ٨ » ، و (أتا كنتا نقعم ) « ١ » ، و (أتا لا نكري ) « ١٠ » ، و (أتا لا نكري ) « ١٠ » ، و (أتا لا نكري ) « ١٠ » ، و (أتا لمنتا الصالحون ) « ١٠ » ، و (أتا لمنتا الصالحون ) « ١١ » ، و (أتا لمنتا الصالحون ) النا عشر موضعا أولها : (وأنه تعالى ) وآخسرها على التوالي (وأنتا منتا المسلمون ) والثالث عشر قوله : (وأته لمتا قام عبد الله ) « ١٩ » ، فقرأ جميع المسلمون ) والثالث عشر قوله : (وأته لمتا قام عبد الله ) « ١٩ » ، فقرأ جميع ذلك الحرميان ، وأبو بكر وأبو عمرو بالكسر ، غير أن أبا عمرو وابن كثير ذلك الحرميان ، وأبو بكر وأبو عمرو بالكسر ، غير أن أبا عمرو وابن كثير فتكا (وأثكه لمتا قام ) هذا وحده ، وقرأ الباقون بالفتح في جميعها .

<sup>(</sup>١) تكملة لازمة من: ص ، ر .

وحجة إجماعهم على الفتح في الأربعة المواضع المذكورة أن « أن » في قوله : ( قُلُ أُوحِي إلي " أنه ) قد عميل فيها ( أوحي ) ، فتعد "ي إلى « أن » فانفتحت ، لتخد "ي الفعل إليها ، فهي في موضع رفع مفعول لم يسم " فاعله ، و « أن » في قوله : ( وأن لو استقاموا ) فتتحت لأنها ( ٣٣٧/ب ) مخفقة من الثقيلة ، معطوفة على ( أنه استمع وأنه لو استقاموا ، ففتتحت لأنها معطوفة على ( أنه تعالى ) ، ويجوز أن تكون « أن » والتقدير : أوحي إلي " أنه استمع وأنه لو يجوز أن تكون « أن » وزائدة ك « أن » في قوله : ( فلما أن " جاء البشير ) « يوسف أن تكون « أن » و ( لما أن " جاء البشير ) « يوسف فحقتها الفتح ، لأن المحسورة لا تكون زائدة ، وقوله : ( وأن المساجد في الله ، وقيل : فحقتها الفتح ، لأن المحسورة لا تكون زائدة ، وقوله : ( وأن المساجد في الله ، أي : ولأن المساجد في فلا تدعوا مع الله أحدا ، وهو مذهب الخليل في حكاية سيبويه [ عنه ] ( ) ، والمعنى : لا تدعوا مع الله أحدا لأن المساجد في المساجد في المناجد في المناجد في المساجد في

« ٣ » وحجة مَن كسر جميع الثلاثة عشر موضعا المذكورة أنه قطعها ممتا قبلها ، وابتدأ بقوله : ( وإنه تتعالى جند أربيّنا ) ، عطف عليه ما بعده مُـن « إن » ، فكسرها كلها كحال المعطوف عليه .

« ٤ » وحجة من فتح الثلاثة عشر أنه عطفه كله على (قل أ وحي إلي أنه) . فلما عطف على ما عمل فيه الفعل فتح ككه . وقيل : فتحت (أن) في ذلك كله على العطف على الهاء في (آمنكا به ) ، وفيه قتبح للعطف على المضمر المخفوض بغير إعادة الخافض وهو في (أن) أجود منه مع غيرها ، لكثرة حذف حرف الجر مع (أن) ، والمعنى في فتح (أن) على العطف على الهاء أتم وأبين منه ،

<sup>(</sup>١) تكملة موضحة من: ص ، ر .

إذا عِطفت على (أوحيي إلي "أنه) ، وقد بيَّنا هدذا في كتاب [تفسير](١) « مشكل الإعراب » بأبين من هذا ٠

« ٥ » وحجة من فتح ( وأنه لما قام ) أنه عطفه على ما قبله من قوله : (قل أُوحي إلي "أنه لما قام ، ومن كسره استأنفه ، فأما وجه الكسر فيما بعد القول وفاء الجزاء فإنها ذلك لأنه في موضع ابتداء ، فأما وجه الكسر فيما بعد القول وفاء الجزاء فإنها ذلك لأنه في موضع ابتداء أن فكسرت ( إن ) لوقوعها موقع الابتداء ، ولأن حقها إذا دخلت على الابتداء أن تمكسر ، لأنها حرف مبتدا به للتأكيد ، ولا يحسن فتح « إن » إذا ابتدأت بها ، فتقول : أن " زيدا منطلق ، فتكسر ، ولا يحسن [ فتحها ] (٢) فكذلك تكون مرفوعاً بالابتداء ، فصارت في وقوعها موضع الابتداء كأنها داخلة في الابتداء ، وما بعد القول محكي برفع الابتداء ، فكسرت « إن » بعد القول لوقوعها موقع والكسر في ذلك المختيار ، [ ولصحة ] معناه (أن » بعد القول لوقوعها موافتح ينقص معناه ، ويتغير إذا حمله كله على ما قبله من قوله : ( قل أوحبي إلي أنه ) ، والمنتج إلى أنه [ أنه لما قام عبد الله و لا يحسن وأوحي إلى أنه [ أنه لما قام عبد الله و لا يحسن عطفه على (أن ) في قوله : ( قل أوحبي إلي أنه [ أنه لما قام عبد الله و لا يحسن عطفه على (أن ) في قوله : ( قل أوحبي إلى أنه [ أنه لما قام عبد الله و لا يحسن عطفه على (أن ) في قوله : ( قل أوحبي إلى أنه ) ،

<sup>🕙 (</sup>١) تكملة لازمة من: ص 4 ر 🔾

۲) تكملة لازمة من : ص ،

<sup>(</sup>۳) ب: «الامر» وتصويبه من: ص، ر.

<sup>(</sup>٤) ب: «ومعناه» والتكملة والتوجيه من: ص ، ر

<sup>(</sup>٥) النشر ٢٧٥/٢ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٢٤/ب ، والحجة في المقراءات السبع ٣٢٥ - ٣٢٦ ، وزاد المسير ٣٧٧/٨ ، وإيضاح الوقف والابتداء ٩٥٠ ، وتفسير القرطبي ٧/١٩ ، وتفسير النسفي ٢٩٨/٤ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١١١٤/١ – ب ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١٣٩/١ ، وكتاب سيبويه ٢٣٨/١

« ٣ » قوله: ( يَسَالُكُه ) قرأه الكوفيون بالياء على لفظ الغيبة ، ردّوه على لفظ الغيبة التي قبله في قوله: ( عن ذكر ربّه ) ، وقرأ الباقون بالنون على الإخبار من الله جل ذكره عن نفسه ، فهو خروج من غيبة إلى إخبار ، كما قال: ( سبحان الذي أسرى بعبده ) « الإسراء ١ » ، فأتى بلفظ الغيبة ثم قال بعد: ( لِنتُريكه مِن آياتينا ) ، وقال: ( وآتيننا موسى الكتاب ) « ٢ » ، وقال: ( وجكملناه ) ، فرجع إلى الإخبار (١) .

« ٧ » قوله: (قُلُ إنها أَدُعُو ) قرأه عاصم وحمزة « قل » بغير ألف على الأمر ، حملاً على ما أتى بعده من لفظ الأمر في قوله: (قُلُ إِنِي لا أَملِك) « ٢٦ » ، (قُلُ إِنِي لا أَملِك) « ٢٦ » ، (قُلُ إِنِي لن يُجير نِي ) « ٢٢ » ، (قُلُ إِنَ أَدُرِي ) « ٢٥ » فلمنا تتابع لفظ الأمر فيما بعده حملاه على ذلك ، فرد الصدر الكلام على مثال أوسسطيه وآخره وقرأ الباقون بألف على لفظ الخبر والغيبة حملاً على ما قبله من الخبر والغيبة من قوله: (وأنه لمنا قام عبد الله) ، [والتقدير: لمنا قام عبد الله] (٢) قال إنها أدعو وأيضا فإن قبله شرطا يحتاج إلى جواب ، ف « قال » جوابه ، ولا يكون جوابه « قل » ، وهو الاختيار ، لأن الأكثر عليه (٢) .

« ٨ » قوله : (لبكأ) قرأه هشام بضم "اللام ، على معنى الكثرة ، من قوله تعالى : (أهماكُ تُ مالا البيد) «البلد ٢ »، فحمله على معنى : كادت الجن إذا سميعت النبي صلتى الله عليه وسلتم يتلو القرآن يركب بعضهم بعضا [ ويلصق بعضا ] (٢) لشدة دنو هم منه للإصغاء والاستماع ، ف « لثبد » بالضم واحد ، يدل على الكثرة ، وقرأ الباقون بكسر اللام جعلوه جمع « لتبدة » وهي الجماعة ، فالمعنى : كادوا يكونون عليه جماعات ، وقد فستره قتادة على غير هذا المعنى ، قال : تكبيد الجن والإنس على هذا الأمر

<sup>(</sup>۱) التبصرة ١١٥/ب ، والحجة في القراءات السبع ٣٢٦ ، وزاد المسير ١٨٨٨ ، وتفسير النسفي ٣٠١/٤ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١١٤/ب (٢) تكملة لازمة من : ص ، ر .

<sup>(</sup>٣) زاد المسير ٨/٤٨٣

ليطفئوه ، فأبى الله إلا أن ينصره ويمضيه ويظهره ، ور وي أنها نزلت في اجتماع الجن إلى النبي صلتى الله عليه وسلم ببطن نك اله النبي على الله عليه وسلم ببطن نك اله النبي عليه التزاحمهم عليه ، وقد قيل : إنما عنى به أن " الجن أخبرت من غاب منهم ، فقال (٢) : إن محمداً لما قام يدعو الله كاد (٣) أصحابه يكونون عليه لبد ، أي : يتراكبون عليه طوعاً له ، فيكون ذلك إخبارا عن قول الجن المحابم تعجبًا مما رأوا من طاعة أصحاب محمد له واتباعهم له (٤) .

فيها ياء إضافة قوله : ( رَ بَسِّي أَ مَدَاً ) « ٢٥ » فتحها الحرميان وأبو عمرو<sup>(ه)</sup> •

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) موضع تجاه تهامة صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر بأصحابه إذ كان عامداً الى سوق عكاظ ، انظر تفسير الطبري ٦٤/٢٨ ، ومعجم البلدان ٧٧٠/٤

<sup>(</sup>۲) ب: «وقال» وتوجیهه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٣) ب ، ص : «كادوا» وتوجيهه من : ر .

<sup>(</sup>٤) زاد المسير ٣٨٣/٨ ، وتفسير ابن كثير ٤٣٣/٤ ، وتفسير غريب القرآن ٤٩١)

<sup>(</sup>٥) المنشر ٢/٣٧٦

### سورة المُزَّمِلَ ، مكية ، سوى آية نزلت بالمدينة قوله : ﴿ ان ربَّكَ يَعَلَمُ ۖ انَّكَ تَقُومٍ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ الى آخر السورة ، وهي ثماني عشرة آية في المدني ، وعشرون في الكـوفي

« ١ » قوله : ( و َطَّامً ) قرأه أبو عمرو وابن عامر بكسر الواو ، وفتح الطاء ، والمد ، وقرأ الباقــون بفتح الواو ، وإسكان الطاء ، مــن غير مد ، وكلتُّهم همز ٠

وحجة من مدّه أنه جعله ( ٢٣٤/ب ) مصدر « واطأ و طاء » على معنى : يواطىء السمع القلب في الليل ، لأنهما لا يشتغلان (١) في الليل بمسموع ولا بمبصر وقيل : معناه أشد موافقة من السمع للقلب ، وقال الفراء في معنى هذه القراءة : هي أشد علاجا ، فهي أعظم أجراً لصعوبة مفارقة الراحة بالنوم ،

« ٢ » وحجة من لم يمده أنه جعله مصدر « وطيىء يكا و كا ما على معنى : هي (٢) أشد على الإنسان من القيام بالنهار ، لأن الليل للدّعة والسكون وهذا في (٦) المعنى كقول الفراء في القراءة الأولى وقيل معناه : هي أثبت قياما وهذا في المنسرون : قيام الليل أثبت في الخير ، وأحفظ للقلب من قيام النهار ، لأن النهار يضطرب فيه الناس بمعايشهم ، والليل أكلى للقلب ، وأثبت في القيام والمعنى : إن قيام الليل ، وإن كان أصعب على القائم لتركه الراحة والنوم ، فهي أقوم قو و لا ، أي : أقوم (٥) قراءة ، لأن المتصليّ ينهم ما يقرأ ، ويسئلكم من كثير من الخطأ إذ ليس في الليل ما يشغل قلبه و كثير "من المتفيّرين على أن "

<sup>(</sup>۱) ب: «يستعملان» ورجحت ما في: ص ، ر .

<sup>(</sup>۲) ب: «هذا» وتصویبه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٣) ب: «وهذا في هذا» وبطرح أسم الإشارة الثاني وجهه كما في: ص ، ر .

<sup>(</sup>٤) ب: «أشد» ورجحت ما في: ص ، ر .

<sup>(</sup>o) ب ٤ ص : «أقوى» وتوجيهه من : ر +

معنى « أشد وطأ » أشد مكابدة واحتمالا من قول النبي صلتى الله عليه وسلم : « اللهم اشد د و طأ تنك على منضر » (١) • فهو من قولهم : وطئت و طبأ ، مثل شكر بت شربا(٢) •

« ٣ » قوله : ( رَبُّ الْمَسْرِق ) قرأه الحرميان وأبو عمرو وحفص بالرفع على الابتداء والقطع مما قبله ، والجملة التي هي : لا إله إلا هو ، الخبر ، ويجوز رفعه على إضمار « هو » ، وهو الاختيار ، لأن فيه معنى التأكيد والإيجاب ، وقرأ الباقون بالخفض على النعت لـ « ربك » في قوله : ( واذكر اسم ربك ) « ه ويجوز أن يكون بدلا من ربك ،

« ٤ » قوله: (ونص فكه و ثلث أك ذلك الكوفيون وابن كثير بالنصب فيهما ، عطفوهما على (أد نن ) ، الذي هو منصوب به ( تقوم ) ، والتقدير: وتقوم نصفه و ثلثه ، وقرأ الباقون بالخفض فيهما ، على العطف على ( ثلث أن الليل ) ، أي: وأد نى من نصفه وأد ننى من ثلثه ، وكلا القراء تين حسن ، غير أن النصب أقوى ، لأن الفرض كان على النبي صلتى الله عليه وسلتم [قيام] (ألك ثلث الليل ، فإذا نصبت (ثلثه) أخبرت أنه كان يقوم [ بما فرض الله عليه وأكثر ، فإذا خفضت « ثلثه » أخبرت أنه كان يقوم ] (أك أقل من الفرض ، لكن قوله: ونصفه ، بالخفض يجوز أن يكون معناه الثلث وأكثر منه ، فيكون قد قام ما فرض الله عليه في القراءة بالخفض أيضا ، ويجوز أن يكون قوله: ونصفه ، بالخفض ، بالخفض ، بالخفض ، بالخفض أيضا ، ويجوز أن يكون قوله : ونصفه ، بالخفض ، بالغفص ، بالخفص ، بالخفص ، بالخفص ، بالخفض ، بالخفص ، بالخفض ، بالخفض ، بالخفص ، بالخفص ، بالغفص ،

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في «كتاب المساجل \_ باب استحباب القنوت في جميع الصلاة ...» .

<sup>(</sup>۲) التيسير ۲۱٦ ، والحجة في القراءات السبع ۲۲٦ ـ ۲۲۷ ، وزاد المسير ۱۲۸ ، وتفسير ۱۳۹۸ ، وتفسير ۱۳۹۱ ، وتفسير ۱۳۹۱ ، وتفسير ۱۳۰۶ ، وتفسير النسفي ۱۳۰۶ ، وتفسير النسفي ۳۰۶/۶

<sup>(</sup>٣) الحجة في القراءات السبع ٣٢٧ ، وزاد المسير ٣٩٢/٨ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٩٢/٠ .

<sup>. (</sup>٤) تكملة لازمة من : ص ، ر .

<sup>(</sup>٥) تكملة لازمة من : ر .

معناه أقل من الثلث ، فيكون لم يقم ما (١) فرض الله عليه ، فالقراءة بالنصب أقوى لهذا المعنى ، لأن فيها بيانا أنه صلتى الله عليه وسلتم قام ما فرض عليه ، وأكثر منه بقوله : ( ونصفه ) ، بالنصب ، وقوله : ( قنم التليل إلا قليلا ، نصفه أو انقتص منه قتليلا ) « ٢ ، ٣ » يدل على نصب ( وثلثت ) في آخر السورة ، على أن الذي نقص من النصف ثلث النصف ، وهو السدس ، وأن الفرض عليه كان قيام ثلث الليل ، ويدل ( ( ٣٠٥ ) أيضا على أن الثلث داخل في خبر القليل ، إذا أضفته إلى « الكل » ، لقول » : (أو انقتص منسه قتليلا ) ، فسمى المنقوص ، وهو ثلث النيصف ، قليلا ( ٢٠٠٠) .

« ٥ » قوله: (مين ثُنْلُشُنِي "اللَّيلِ ) قرأه هشام بإسكان اللام على التخفيف ك « الرسئل والرسئل » ، وقرأ الباقون بالضم " على الأصل •

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ص: «بما».

<sup>(</sup>٢) زاد المسير ٣٩٥/٨ ، وتفسير النسفي ٣٠٦/٤ ، والمختسار في معانسي قراءات أهل الأمصار ١/١٥٥ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١/٢٤٦ .

## سورة اللَّدَّثِر ، مكيتَّة ، وهي خمس وخمسون آية في المدني ، وست في الكوفي

« ۱ » قوله: (والرشجيّز) قرأه حفص بضم الراء، وكسرها الباقون • وحجة من ضم "أنه جعله اسم صنم، وقيل: هما صنمان كانا عند البيت « إساف و نائلة »(۱) •

« ٢ » وحجة من كسر أنه جعل « الرِجز » العـــذاب ، والمعنى أنــه أمر أن يهجر ما يحل " العذاب من أجله ، والتقدير : وذا الرِجز فاهجر ، وهو الصنم ، وحستُن إضافة الصنم إلى العذاب ، لأن عبادته تتُؤدي إلى العذاب ، وقيل : هما لغتان في العذاب كـ « الذَّكرُ والذّكرُ »(٢) .

« ٣ » قوله : (إذ أكر بر) قرأه نافع وحفص وحمزة «إذ » بإسكان الذال ، وبهمزة قبل الدال ، وورش يُلقي حركة الهمزة على الذال ، على أصله ، جعلوه أمراً قد مضى • فالمعنى : والليل إذا تولى ، يقال : دبر وأكبر ، إذا وكتى • وقرأ الباقون «إذا » بألف بعد الذال ، « دبر » بغير همز قبل الدال على معنى « انقضى » ، فهو أمسر لسم يمض ، لأن «إذا » لمسا يستقبل ، و «اذ » لمسا مضى (٣) •

« ٤ » قوله : ( مُسَّتَنَّفِرة ) قرأه نافع وابن عامر بفتح الفاء ، على معنى أنها استُدعيت لِلنِّفار من القَسَّورة ، فهي مفعول بها في المعنى ، كأن النِفار شيء

<sup>(</sup>۱) قال الفيروزيادي في «إساف»: «ككتاب وسَنحاب صنم وضعت عمر بن لحي على الصَنفا ، ونائلة على المَروة ، وكان يذبح عليهما تجاه الكعبة ، أو هما إساف ابن عمر ونائلة بنت سهل فَجَرا في الكعبة فمسيخا حَجرين ، فعبدتهما قريش» انظر القاموس المحيط «أسف» .

 <sup>(</sup>۲) التبصرة ۱/۱۱٦ ، وزاد المسير ۱/۱۸۸ ، وتفسير غريب القرآن ۹۵ ،
 وتفسير النسفي ۲۰۸/۱

<sup>(</sup>٣) زاد المسير ٤٠٩/٨ ، وتفسير النسفي ٣١١/٤

دخل عليها • وقرأ الباقون بكسر الفاء ، جعلوها فاعلة لقوله : ( فَرَّت ) يُثقال : نَفُر واستَنفر بمعنى ، مثل : سخر واستَسَخْر ، وعجب واستَعَجْب ، كلته بمعنى ، أي : نافرة • وقال أبو عبيدة : مستنفرة مندعورة ، والقسَورة الأسد ، وقيل : الرامي (١) •

« ٥ » قوله: (وما يذكرون) قرأه نافع وحده بالتاء على الخطاب ، أي : وما تذكرون وما تكتعظون به فكتنتفيعون بذلك إلا بمشيئة الله ذلك ، أي : قل لهم يا محمد : ما تذكرون • وقرأ الباقون بالياء على لفظ الغيبة ، ردّوه على الغيبة التي قبله في قوله : (بل يثريد كثل امرىء منهم) « ٥٣ » ، وقوله : (يكافون الآخرة) « ٥٣ » (٢) •

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الحجة في القراءات السبع ٣٢٧ - ٣٢٨ ، وزاد المسير ٤١٢/٨ ، وتفسير غريب القرآن ٤٩٨ ، وتفسير النسفي ٣١٢/٤

<sup>(</sup>٢) الحجة في القراءات السبع ٣٢٨ ، وزاد المسير ١٤/٨) ، وتفسير النسفي ٣١٣/٤

## سورة القيامــة ، مكيئة ، وهي تسمع وثلاثون آية في المدني ، وأربعون في الكوفي

( ۱ ) قوله: ( لا أتحسيم ) قرأه قنبل بهمزة بعد اللام ، من غير ألف • وقرأ الباقون بألف بعد اللام ، وبهمزة قبل القاف •

وحجة من قرأ بغير ألف بعد اللام أنه جعل اللام لام قسم دخلت على « أقسم »، وجعل « أقسم » حالا ، وإذا كان حالا<sup>(۱)</sup> لم تلزمه النون ، لأن النون المسددة ( ٢٣٥/ب ) إنما تدخل لتأكيد القسم ، ولتُؤذ ن بالاستقبال ، فإذا لم يكن الفعل للاستقبال جاز تسرك دخول النون فيه ، ويجوز أن يكسون الفعل للاستقبال ، لكن جاز حذف النون ، وإبقاء اللام كما أجازوا حذف اللام ، وإبقاء اللام كما قال :

وقتيل مُرَّةَ أَثَأَرَنَ فَإِنَّه ﴿ فَرْغُ وَإِنَّ أَخَاكُمُ لَم يَثَأَرُ (٢) وأكثر ما يجوز هذا في الشعر ، وقد أجاز سيبويه حذف النون التي تصحب الملام في القسم ، وهو قليل ٠

« ٢ » وحجة من قرأ بإثبات الألف بعد اللام أنه جعل « لا » وائدة صلة » كزيادتها في قوله: ( ما منعك ألا تسجد ) « الأعراف ١٢ »، وفي قوله: ( لئلا يعلم أهل الكتاب ) « الحديد ٢٩ » ، فالمعنى: أقسم بيوم القيامة ولا أقسم ، ف « لا » الثانية للنفي غير زائدة ، والأولى زائدة صلة ، وفي زيادة «لا» في أول الكلام نظر ، لكن يجوز ، على تأويل ، أن القرآن كله كالسورة الواحدة ، ألا ترى أن الشيء يُذكر (٢) في سورة ويأتي الجواب عنه في سورة أخرى ، ألا ترى أن قوله: ( وقالوا يا أيشها الذي نتر "ل عليه الذكر إنسك لمجنون )

<sup>(</sup>۱) قوله: «وإذا ... حالا» سقط من: ص .

<sup>(</sup>٢) الشاهد لعامر بن الطفيل على ماعزاه ابن هشام ، يقسم الشاعر فيه على الثار القتيل وينهيج قومبه كيلا بلاهب دمنه هندرا . والفرغ الهدر ، انظر مفني اللبيب ١٤٥٠ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٤٧/ب ، واللسان «فرغ» .

<sup>(</sup>٣) ب: «يذكره» ورجحت ما في: ص، ر.

« العجر ٦ » جوابه : ( ما أنَتَ بنعمـــة ِ رَبَّكُ بِمَجنون ) « القلم ٢ » ٠ ف « إلا » كالمتوسطة ، وقيل : لا ، في أولَ هذه السورة ردّ لكلام ٍ متقدّم في سورة أخرى ، و « أقسم » مبتدأ به غير منفي(١) ٠

« ٣ » قوله : ( فإذا بَرِق ) قسرأه نافع بفتح السراء على معنى « لمَكَ وشخَص » عند الموت أو عند البَعث ، وقرأ الباقون بكسر الراء ، على معنى « حار وفزع البصر عند البعث » وقيل : عند الموت • وقوله : ( وخسَف القمر \* • وجُمُع الشمس \* والقمر \* • يقول الإنسان يومئذ أين المَكُر " ) « ٨ ـ ١٠ » وما بعده يدل \* على أن ذلك يكون يوم القيامة ، وقيل : هما لغتان بمعنى « حار » (٢) •

« ٤ » قوله : ( بل تنحبتون العاجلة ، وتذرون ) قرأهما الكوفيون ونافع بالتاء على الخطاب ، على معنى : قل لهم يا محمد : بل تحبون العاجلة وتذرون وقرأ الباقون بالياء فيهما ، على الغيبة ، ردّوه على لفظ الغيبة المتقدم الذكر ، وهو قوله : ( يُنتبَاّ الإنسان ) « ١٣ » ، و « الإنسان » في هذه اللفظة واحد يراد به الجكمع ، لأنه اسم للجنس ، وروى أبو سككمة (٣) أن النبي صلتى الله عليه وسلم قرأ : « يحبون ويذرون ويحبون المال ويأكلون التراث ويحضون »

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن ۸/۱ ، وتفسير الطبري ۲٤٦/۳ ، ۳۲۳/۱۲ ، وإيضاح الوقف والابتداء ۱۶۲ ، والحجة في القراءات السسبع ۳۲۹ ، وزاد المسير ۱۵/۸ ، وتفسير القراب القرآن ۲۶۲/ب .

<sup>(</sup>۲) زاد المسير 10/4 ، وتفسير ابن كثيـر 10/4 ، وتفسير النسفي 11/4 ، والمختار في معاني قراءات إهل الأمصار 11/4 .

<sup>(</sup>٣) الْ غَلَيْبِ أَن يكون أبو سلمة بن سفيان بن عبد الآسَد ، وهو أبن أخي سلمة آ ابن عبد الاسد بن هلال زوج أم سلمة أم " المؤمنين ، وأخوه الاسود بن توفل بن خو يلد الاسدي أبن أخي خديجة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وله عقب منهم محمد بن عبد الرحمن الممروف بالأوقص قاضي المدينة في زمن موسى الهادي ، انظر الإصابة ٧/. ٩

كَلْتُهَا بِاليَاءُ(١) • وقد ذكرنا ( مَن رَاق ) « ٢٧ »<sup>(٢)</sup> •

« ه » قوله : ( مِن مَّنيِّ يُمَنْني ) قرأه حفص بالياء ، ردَّه على تـــذكير « المُني » ، وقرأ الباقون بالتاء على تأنيث « النطقة » جعلوا الفعل لـ « النطقة » ( ) •

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) وهي قراءة مجاهد والحسن وقتادة والجَحدري انظر البحر المحيط -۱/۳۸۸ وايضا التيسير ۲۱۷ والنشر ۳۷۷/۲ وزاد المسير ۲۲/۸) وتفسير النسفي ۱۵/۶ وتفسير

<sup>(</sup>۲) راجع سورة الكهف ٤ الفقرة (٣» .

<sup>(</sup>٣) راجع نظيره في سورة آل عمران ، الفقرة «٨٤» ، وانظر زاد المسير ٨/٢٥٠٠ وتفسير النسفى ١٦٦/٤

### سورة الإنسان ، مكيئة ، وهي احدى وثلاثون آية في المدني والكوفي

« ١ » قوله: ( سَلاسِلا ) قرأه نافع وأبو بكر وهشام والكسائي بالتنوين، وقرأ الباقون بغير تنوين، وكلُّهم وقف عليه بالألف، إلا ّ حمزة وقتُنبلا فإنهما وقفا بغير ألف ( ١/٣٣٦ ) ٠

وحجة من نو"نه أنه حمله على لغة لبعض العرب ، حكى الكسائي أن بعض العرب يصرفون كل ما لاينصرف إلا" ﴿ أفعل منك » ، قال الأخفش : سمعنا من العرب من يصرف هذا ، ويصرف جميع مالا ينصرف ، قال أبو محمد : وأكثر ما ينصرف (١) هذا وشبهه في الشعر ، فأما في الكلام فهو قليل ، ومن صرفه في الكلام فحجته أنه لما رأى هذه الجموع تشبه الآحاد، لأنها تُجمع كما تتجمع الآحاد، قالوا : هؤلاء صواحب يوسف ، حكاه الأخفش والمازني ، وجاء ذلك في لفظ النبي قالوا : هؤلاء صواحب يوسف ، حكاه الأخفش والمازني ، وجاء ذلك في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديثه (٢) ، وحكى الأخفش : مواليات ، يريد جمع الموالي، وأنشد الفرزدق (٢) :

وإذا الرجالُ رَّأُوا يَزيدُ رَأَيْتُهُم خَضْعَ الرِّقَابِ نَوَاكُسِي الأَبْصَارِ (٤) يريد: نواكسين ، فجمع بالياء (٥) والنون ، وحذف النسون للإضافة ، فلماً جمعوا هذا الجمع كما يُتجمع الواحد أَجرَ وه مجرى الواحد في الصرف والتنوين • وقَوْ ي ذلك لِثْبَات الأَلْف فيه في الخط ، ولأَن الصرف والتنوين هو الأصل في

<sup>(</sup>۱) ص، در: «بصرف» .

<sup>(</sup>٢) هو بعض حديث يرويه الإمام أحمد بسنده من طريق أم المؤمنين عائشة انظر المسند ٢١٠/٦ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، والموطأ « كتاب قصر الصلاة في السفر باب جامع الصلاة» .

 <sup>(</sup>٣) هو همام بن غالب ، أحد شعراء النقائض ، وفي الطبقة الأولى من الشعراء ت الإسلاميين ، (ت ١١٠ هـ) ، ترجم في الأغاني ٣٢٤/٩ ، وطبقات ابن سلام ٢٥١ ، والموشح ٩٩

<sup>(</sup>٤) فهرس شواهد سیبویه ۹۰

<sup>(</sup>a) ب ، ص: «الجمع بالياء» وتوجيهه من: ر.

جميع الأسماء ، وإنما امتنع منها أشياء من الصرف لعلل دخلت عليها ، فمنعتُّها من الصرف .

« ٢ » وحجة من لم ينو"نه أنه أتى به على الأصول المستعملة في هذه الجموع المشهورة في الاستعمال لأن هذا الجمع نهاية الجمع المتكسير (١) ولا تجده مجموعا على التكسير ألبتة ، فلما لم يحسن تكسيره شابك الحروف التي لا يجوز جمعها ، فثقل لذلك وزاده ثقلا كونه جمعا ، لأن الجمع أثقل من الواحد ، فاجتمع فيه علتان : أنه جمع "، وأنه (٢) شابك الحروف ، إذ لا يتجمع ، كما لا تجمع الحروف ، فمنع من الصرف لذلك .

« ٣ » وحجة من وقف بالألف أنه اتبع خط المصحف ، لأن الألف فيه ثابتة في المصحف ، وأيضا فإنه إن كان ممتن (٢) ينو نه في الوصل فإنه أجراه مجرى سائر المنو تنات المنصوبات ، سوى ما فيه هاء التأنيث ، فطابق بين وصليه ووقفه ، فوقف بالألف كما يقف على المنون المنصوب • وإن كان ممتن قرأ بغير تنوين فإنه وقف بالألف اتباعا للمصحف ، وأجراه في الوصل على سنن العربية في حذف التنوين من هذا الجمع ، وأيضا فإنه شبهه [ بالفواصل ] والقوافي (٤) التي تشبع فيها الفتحة حتى تصير ألفا كـ « الظنونا والرسولا والسبيلا » •

« ٤ » وحجة من وقف بغير ألف أنه لما لم يثبت فيه في الوصل تنوين لم يثبت [فيه ](٥) في الوقف ألف كما فعل بـ « أباريق » وشبهه(٦) •

<sup>(</sup>۱) ب: «الجميع المكسورة» وتصويبه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٣) قوله: «شابّـه الحروف ... جمع وأنـه» سقط مسن: ر ، بسبب انتقال النظر .

<sup>(</sup>٣) ب: «من» وتصویبه من: ص، ر.

<sup>(</sup>٤) ب: «بالقوافي» ورجحت الزيادة من : ص ، ر .

<sup>(</sup>٥) تكملة موضحة من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٦) التبصرة ١١٦/ب ، والمصاحف ١١١ ، وهجاء مصاحف الأمصار ١١/أ ، والمقنع ٣٨ ، والحجة في القراءات السبع ٣٣٠ ، وزاد المسير ٢٠٠/٨ ، وتفسير النسفي ٣١٧/٤ ، والمختار في معانى قراءات اهل الأمصار ١١٦/١ .

الكشف: ٢٣ ، ج ٢

« ٥ » قوله: ( قَوَارِيرا • قَوَارِير ) قرأه نافع وأبو بكر والكسائي بالتنوين فيهما ، وقرأ ابن كثير بالتنوين في الأول ( ٢٣٦/ب ) وبغير تنوين في الثاني ، وقرأ الباقون بغير تنوين فيهما ، وكلتهم وقف على الأول بألف ، إلا حمزة فإنه وقف عليه بغير ألف ، إذ لا تنوين فيه في الوصل • ووقف نافع وأبو بكروهشام والكسائي على الثاني بألف ، ووقف الباقون بغير ألف ، والحجة في تنوين ذلك ، وترك تنوينه ، والوقف بالألف ، وبغير ألف كالحجة في « سلاسل » فقيه عليه فهو مثله في العلل كلتها ، غير أن الذين خصو الأول من « قواريرا » بالتنوين في الأول ، وبالألف في الوقف ، إنها فعلوا ذلك لأنه رأس آية ، ففر قوا بينه وبين الثاني بذلك ، لأن رؤوس الآي يحسن الوقف عليها ، مع ما يتأتي في ذلك من العلل المذكورة في « سلاسل » ، مع شبه رؤوس الآي بالقوافي لأنهما (١) تمام الكلام (٢) وقدرأ الباقون بالفتاء ، وقدرأ الباقون بالفتح •

وحجة من أسكن أنه جعله مبتدأ ، و ( ثياب مسندس ) خبره ، و (عاليهم) بمعنى الجمع ، كما كان الخبر جمعا ، ويجوز على مذهب الأخفش أن يكون (عاليهم) مبتدأ ، و ( ثياب مندس ) رفع بفعله ، وهو العلو ، وسد مسد الخبر ، فيكون على هذا ( عاليهم ) منفردا ، لأنه بمنزلة الفعل المتقدم على الفاعل ، و ( عاليهم ) نكرة ، لأنه يراد به الانفصال ، لأنه أمر يكون ، فمن ههنا يدخله الضعف ، لأنه ابتدأ بنكرة ، لكن حسن ذلك لأنه قد اختص إذ ( عار في ظاهر اللفظ كلفظ المعرفة ،

« ٧ » وحجة من نصب أنه جعله ظرفا ، كأنه قال : فوقهم ثياب سندس •

<sup>(</sup>۱) ب: «لأنها» وتوجيهه من: ص، ر.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٣٣/٢ ، وأيضاح الوقف والابتداء ٣٦٧ ، والحجة في القراءات السبع ٣٦١ ، وزاد المسير ٤٣٦/٨ ، وتفسير القرطبي ١٢١/١٩ ، وكتاب سيبويه ٣٣٢/٢

<sup>(</sup>٣) ب، ص: «إذا» وتصويبه من: ر.

ويجوز نصبه على الحال من الضمير المنصوب في ( و َلَقَاهُمُ ) ، أو حالاً من الضمير المنصوب في ( و مَرَاهُمُ ) ، كما جاز ذلك في ( مُرَتَّكُمُين ) ، ويكون ( ثيابُ سندس ) مبتدأ ، والظرف الخبر ، ويجوز رفع ( ثيابُ ) به « عال » إذا جعلته حالا ، أو بالاستقرار إذا جعلت « عاليا » ظرفا ، فإذا رفعت ( ثياب ) بالابتداء كان في ( عاليهم ) ضمير مرفوع ، وإن رفعته بالاستقرار لم يكن في بالابتداء كان في ( عاليهم ) ضمير ، لأنه كالفعل المتقدّم ، وكذلك إن رفعت ( ثياب سندس ) بالحال لم يكن في الحال ضمير ، فافيهم ، وقد بينا هذه الأصول في كتاب « تفسير مشكل الإعراب » (١) ،

« ٨ » قوله : ( خُصْر " وإِسْتَبَوْرَ ق ) قرأه ابن كثير وأبو بكر وحمزة والكسائمي بالخفض في « خضر » ، ورفعه الباقون ، وقرأ الحرميان وعاصم بالرفع في « إستبرق » ، وخفضه الباقون ٠

وحجة من رفع « خضر » أنه جعله نعتا لـ ( الثياب ) ، وحسن ذلك لأن « الخضر » جمع ، و « الثياب » جمع ، فوصف جمعا بجمع ، مع أن وصف « الثياب » بـ « الخضرة » مُجمع عليه في قوله : ( ويكبسون ثياباً خُصُراً ) « الكهف ٣١ » •

« ٩ » وحجة من خفض « خضرا » أنه جعله وصف الد « سُندس » ، وبعد و بعض النحويين ، لأن « الخضر » جمع و « السُندس » واحد ( /٢٣٧ ) ، وقد قيل : إن « السندس » جمع « سندسة » فتحسُن صفته به « خضر » على هذا ، وقيل : إنه إنما جاز لأن « السُندس » اسم جنس ، فهو من معنى الجمع ، وقد أجاز الأخفش وصف الواحد ، الذي يدل على الجنس بالجمع ، فأجاز : أهلك الناس الدينار الصفر والدر «هم البيض ، وهو عند وعند غيره قبيح من جهة اللفظ ، وحسَن «من جهة المُعنى ،

<sup>(</sup>۱) انظر الكتاب المذكور الورقة ٢٤٩/ب ، والكشيف في نكت المعاني والإعراب ، وزاد المسير ٣١٩/٤ ، وتفسير النسفي ٣١٩/٤

« ١٠ » وحجة من رفع « الإستبرق » أنه عطفه على « الثياب » ، أي : عاليهم إستبرق ، أي : عاليهم إستبرق ، أي : ثياب إستبرق ، لكنه حذف المضاف ، وأقام المضاف إليه مقامه، فهو مثل قولك : على زيد ثوب حَز وكتان ، أي : وثوب كتان ، ثمم حذف المضاف .

« ١١ » وحجة من خفض « وإستبرق » أنه عطفه على « سندس » ، لأنه جنس من الثياب مثله ، فلا يكون في الكلام حذف" ، فهو بمنزلة قولك : عندي ثياب خَرَ وكتان ، أي : من هذين النوعين • فالمعنى : فوقهم ثياب من هذين النوعين ، وأي : من السندس ومن الإستبرق ، ولا يحسن عطف « وإستبرق » على «خضر» في قراءة من خفضهما جميعا ، لأنك توجب أن يكون « الإستبرق » من صفة « السندس » ، والجنس لا يكون صفة لجنس آخر ، لأنه يلزم منه أن يكونا جنسا واحدا ، وليسا كذلك ، هما جنسان : السندس مار ق من البد "يباج ، والإستبرق ما غكنظ منه (۱) .

« ١٢ » قوله: ( وما تكساؤون ) قرأه نافع والكوفيون بالتاء ، على الخطاب العام لكافة الخلق ، لأنهم لا يشاؤون شيئا إلا " بمشيئة الله ، فإذا شاء شيئا ، وأراد أن يشاءه خكاشة شاءه ، إذ لا يكون شيء إلا " بمشيئة الله ، وليو جرك (٢) الحوادث على غير مشيئة الله لفسيد ت السماوات والأرض ، ولوجب العكبز والغلبة ، ولبطل التوحيد ، فما أضل من يجيز حدوث شيء من جميع الأشياء بغير مشيئة الله ، وهم المتعتزلة ، وقرأ الباقون بالياء على الغيبة ، رد وه على قوله : ( فمن شاء ات خد إلى ربه سبيلا ) « ٢٩ » وعلى قوله : ( نحن خكات شاهم وشد كما أشر هم وإذا شيئنا بكائنا أمثالهم ) « ٢٨ » (٢) .

<sup>(</sup>۱) الحجة في القراءات السبع ٣٣١ ـ ٣٣٢ ، وزاد المسير ٣٩/٨ ـ . . } ، وتفسير غريب القرآن ٥٠٤ ، وتفسير النسفي ٢٠٠/٤ ، وتفسير مشكل إعـراب القرآن ٢٥٠/أ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١١١٦/١ ـ ب .

<sup>(</sup>۲) ب، ر: «حدثت» ورجحت ما في : ص.

<sup>(</sup>٣) التيسير ٢١٨ ، والنشر ٣٧٩/٢ ، والحجة في القراءات السبع ٣٣٢ ، وزاد المسير ٤٤١/٨ ، وتفسير النسفي ٣٣١/٤

#### سورة والمرسلات ، مكيَّة ، وهي خمسون آية في المدني والكوفي

« ١ » **قوله : ( 1 و° نئذ**°را ) قرأه الحرميان وأبو بكر وابن عامــر بضم ّ الذال ، وقرأ الباقون بإسكان الذال ، وهما لغتان ، والضم" الأصــل ، والإسكان للتخفيف ، كما أُحِمع على الإسكان في قوله : (عُذُوراً) ، فهو حجة لمن أسكن « نذرا » ، لأنه (١) أجرى اللفظين على سَنن واحد ، وأصلهما مصدران بمعنى « الإعذار والإنذار » • ويجوز نصب قوله : ( عُنْدُ رُاً ) على البدل من ( ذِكراً ) ويكون [ مفعولاً به للذكر ، ويجوز أن يكون ](٢) مفعولاً مين أجليه و « نذراً » معطوفا عليه في كل" و ُجه ، ويجوز أن ( ٢٣٧/ب ) يكون « عذرا أو نذرا » جمع « عاذرِ وناذرِ » ، كما قالوا « سارِق وسُر ُق » ، ويحوز أن يكون « نذ ُرا » جمع « نَذَير » كـ « رَنحيف ورْغَتْف » ، ومنه قوله : ( مِن النَّذُّرِ الأُولى ) « النجم ٥٦ » وهو جمع « نذير » ، فإذا جعلته جمع « فاعل » أو جمع « فعيل » كان النصب فيه على الحالَ من الإلقاء ، كأنهم يلقون الله "كر في حال العذر والنذر"، « ٢ » قوله : ( أُتُقَّتَت ° ) قرأه أبو عمرو بالواو ، لأنه من الوقت ، فهو الأصل ، إذ فاء الفعل واو ، وقرأ الباقون بهمزة مضمومة، بدل من الواو لانضمامها ، وهي لغة فاشية ، فالواو إذا انضمت أولاً أو ثالثة ، وبعدهـــا حرف" أو حرفان • فالبدل فيها مطرد ، وذلك نحو : أرْجوه وأكوُّر ، وقد حُكى همز ُها متطرفة "، نحو : لا تَنسَئُوا الرجل ، وهو مكروه ، لأن الضمة فيه عارضة ، وإنما يقع الهمز في الواو إذا كانت ضمتها أو كسرتها لازمة أصلية ، نحو : وجــوه ووشاح ، ومعنى « إذا الر'سل أُمُقِتَّت » جعل لها يوم القيامة وقتا ، كما قال : ( إنَّ يومَ الفَكُّسُل ميقاتهم ) « الدخان ٤٠ » ، وقال : (إلى يوم الوقت المتعلوم) «الحجر ٣٨»(٤)٠

<sup>(</sup>۱) ب: «إلا أنه» وتوجيهه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>۲) تكملة لازمة من : ص .

<sup>(</sup>٣) زاد المسير ٨/٢٤٤) ، وتفسير النسفي ٣٢٢/٤ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٥٦/١ ، والكشف في نكت المقرآن ١٥١١/ب ، والكشف في نكت المعانى والإعراب ١٤١١ .

<sup>(</sup>٤) زاد المسير ٨/٤٤) ، وكتاب سيبويه ١٤٧/٢ ، وأدب الكاتب ٢٦١

« ٣ » قوله : ( فقد ر ثنا ) قرأه نافع والكسائي بالتشديد من التقدير ، كأنه مرة بعد مرة ، وقد أجمعوا على التشديد في قوله : ( خلكقه فقد ر ه وقرأ « عبس ١٩ » ، أي : فقد ر ه نطفة ، ثم عكلقة ، ثم متضغة ، ثم " ، ثم " ، فتم " وقرأ الباقون بالتخفيف من القد ر ق ، ويقو " ي التخفيف قوله : ( فنعم القاد رون ) ، ولم يقل « المتقد رون » ويتقو " ي التشديد أن كون اللفظين بمعنيين وفائدتين ، ولم يقل « المتقدير ، والقدرة أولى من كونهما بمعنى واحد ، وهو القدرة فقط (١) .

« ٤ » قوله: (جِمالَت") قرأه حفص وحمزة والكسائي « جمالت » ، على وزن « فعالة » جعلوه جمع جَمَل ، كأنه جمع على « فيعال » على « جمال »، ثم لحقته هاء التأنيث لتأنيث الجمع ، كما قالوا: « فيحل وفيحال وفيحالة » ، فالوقف عليه بالهاء ، لأنه كـ « قائمة وضاحكة » ، وقرأ الباقون «جمالات » بالألف والتاء ، جعلوه جمع « جمالة » على حد التثنية [ فهو جمع الجمع ، وجاز جمع جمالة جمع السلامة ] (٢) كما جاز تكسيره في قولهم « جمال ، وجمائل » (٣) .

<sup>(</sup>١) زاد المسير ٤٤٨/٨) ، والنشر ٣٨٠/٢ ، وتفسير النسفي ٣٢٣/٤ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١١٦/٠٠ ب ١/١١٧ .

<sup>(</sup>۲) تكملة لازمة من : ص ، ر .

<sup>(</sup>٣) التبصرة ١١١/ ، والحجة في القراءات السبع ٣٣٣ ، وزاد المسير ١٥١/٨، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١/١٥١.

سورة التساؤل ، مكيئة ، وهي أربعون آية في المدني والكوفي

« ١ » قوله : ( لا بِثَينَ ) قرأه حمزة بغير ألف ، على وزن « فَعَلَين » ، جعله من باب « فرق ، وحذر » ، فهو « فرق ، وحذر » جعلوه كالخلقة والطبيعة فيهم • وقرأ الباقون بألف ، على وزن « فاعلين » (١) ، جعلوه من باب « شرب ، ولقيم » ، من قولهم في المصدر « الكبّث » ، فهو أمر مُقد ر وقوعه فاسم الفاعل فاعل (٢) •

« ٢ » قوله: (كِذَّابا ) قرأه الكسائي بالتخفيف ، جعله مصدر «كذب » ك « الكتاب » مصدر «كتب » • وقرأ الباقون بالتشديد ، أتكوا به على قياس ك « الكتاب » مصدر «كذّب » المشدد ، لأن الأصل في مصدر ما زاد على ثلاثة أحرف أن يأتي (٦) بلفظ الفعل منونا مكسور الأول ( ٢٣٨/أ ) ، بزيادة ألف رابعة ، فتقول : كذّب كذابا ، وأكرم إكراما ، ودكرج دراجا ، فحروف المصدر هي حروف الفعل الماضي ، لا زيادة فيها سوى الألف الرابعة ، فأما قولهم : التكذيب فسيبويه يقول : إن التاء عوض من زوال لفظ التضعيف من المصدر ، والياء التي قبل الآخر عوض من الألف الرابعة في «كذابا »(٤) •

« ٣ » قوله: ( ربِّ السماوات والأرض وما بينهما الرّحمن ) قرأ الكوفيون وابن عامر بخفض « رب » ، ورفعه الباقون ، وقرأ عاصم وابن عامر بخفض « الرحمن » ، ورفعه الباقون ٠

<sup>(</sup>١) قوله: «جعلوه كالخلقة ... فاعلين» سقط من: ص ٠

<sup>(</sup>٢) التيسير ٢١٩ ، والحجة في القراءات السبع ٣٣٣ ، وزاد المسير ٧/٩ ، وتفسير النسفي ٣٣٦/٤ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٥٣/أ والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١١٧/ب .

<sup>(</sup>۳) ر: «اتي».

<sup>(</sup>٤) زاد المسير ٩/٩ ، والنسفي ٣٢٧/٤ ، وكتاب سيبويه ٢٩١/٢

وحجة من رفع الاسمين أنه قطع الكلام مما قبله ، ورفع « رباً » على الابتداء و « الرحمن » الخبر ، ثم استأنف ، ﴿ لا يملكون منه » •

« ٤ » وحجة من خفض الاسمين أنه أَ تبعَ الاسمين المخفوض قبلهما ، وهو قوله : ( مِن ربتك ) « ٣٦ » على البدل .

« ٥ » وحجة من خفض « ربّ السماوات » ورفع « الرحمن » أنه أتبعَ « ربّ السماوات » قوله « مين ربتك » على البدل ، ثم استأنف « الرحمن » فرفعه على الابتداء ، و [ جعل ](١) « لا يملكون » الخبر (٢) ، وقد ذكرنا (فتيحت) « ١٩ » و ( غَسَاقا ) « ٢٥ » فيما تقدّ م (٣) .

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) تكملة لازمة من: ص، ر.

 <sup>(</sup>۲) معاني القرآن ۱٦/۱ ، ۳۲۹ ، ۳۵۱/۲ ، وإيضاح الوقف والابتداء ۱۲۲ ، ۹۹۳ ، ۹۹۳ ، ۳۵۱/۲ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ۲۵۳/ب .

<sup>(</sup>٣) راجع الحرف الأول في سورتي الأنعام والأعراف ، الفقرة «١٩ ، ٩» ، والثاني في سورة ص ، الفقرة «٧ – ٨» .

#### ُ سورة والنَّازعات ، مكيَّة ، وهي أربعون وخمس في المدني ، وست في الكوفي

« ١ » قوله : ( نَضِرَة ) قرأه أبو بكر وحمزة والكسائي بألف ، على وزن « فاعلة » ، وقرأ الباقون بغير ألف ، على وزن « فعلة » ، ور وي عن الكسائي أنه خير فيه ، وهما لغتان بمعنى « بالية » ، كأن " الريح تنخر فيها ، أي يسمع لها صوت ، ويجوز أن تكون « نخرة » بمنزلة أنها صارت خكلقا(۱) فيها تنخر الريح فيها أبدا ، فهو من باب « فرق وحذر » ، واسم الفاعل على « فعل » ، وتكون « ناخرة » على معنى : صارت الريح تنخر فيها بعد أن لم تكن كذلك ، وقد قيل : إن الناخرة البالية ، و « النخرة » المتآكلة ، وقيل : النخرة البالية ، و « النخرة » المتآكلة ، وقيل : النخرة البالية ، و « النخرة الريح فيها فتنخره ، وأكثر الناس على أنهما والناخرة البالية التي قد خوت ، فدخلت الريح فيها ، فيسمع لها فيها نخير ، وهو صوت يحد ث فيها من جركان الريح فيها ، فيسمع لها فيها نخير ، وهو صوت يحد ث فيها من جركان الريح فيها ، فيسمع لها فيها نخير ، وهو صوت يحد ث فيها من جركان الريح فيها ، في طه (١٦ » في طه (١٦ »

« ٢ » قوله : (إلى أن تَزكَى) قرأه الحرميان بالتشديد للزاي ، على أن أصله « تتزكى » ، ثم أدغمت (٤) التاء في الزاي ، وذلك حسَن قوي ، لأنك تنقل التاء بالإدغام إلى لفظ الزاي ، والزاي أقوى من التاء بكثير ، فأنت بالإدغام تنقل الأضعف إلى الأقوى ، وقرأ الباقون بتخفيف الزاي ، على حذف التاء الثانية ، لاجتماع تاءين بحركة واحدة استخفافا ، وهو مثل « تظاهرون ، وتساءلون » وشبهه ، ومعنى « تزكى » تنهى نفسك بالتطهير من الشرك بالله ، وقد أجمعوا على التشديد في قولمه : (وما عليك ألا " يَز "كى ) « عبس ٧ » ( ٢٣٨ / ب ) ، ولا

<sup>(</sup>۱) ص ، ر: «أنه صار خلنقا» .

 <sup>(</sup>۲) الحجة في القراءات السبع ٣٣٤ ، وزاد المسير ١٩/٩ ، وتفسير ابن كثير ٢/٧٤ ، وتفسير النسفي ٢٢٩/٤

<sup>(</sup>٣) انظر السورة المذكورة ، الفقرة «٦  $\sim$  ٧» .

يجوز تخفيف الزاي في هذا ، إذ لم يجتمع فيه تاءان (١) ، ومثله الإختلاف والحجة في قوله : ( تَكَدَّى ) في عبس ( ٦ » •

## سورة عبس، مكية، وهي اثنتان وأربعون آية في المدني والكوفي

« ۱ » قوله: ( فتَنفع الدِ كرى ) قرأه عاصم بالنصب على الجواب بالفاء له « لعل » والنصب على إضمار « أن » ، فهو تعليله ، وحجته كالذي ذكرنا من الحجة في البقرة والحديد في نصب « فيضاعف له » من ر د الثاني على مصدر الجول حين امتنع العطف على اللفظ ، فلم يكن بد من إضمار « أن » ليكون مع الفعل مصدرا ، فتعطف مصدرا على مصدر الأول ، لأن صدر الكلام غير واجب ، الفعل مصدرا ، فتعطف مصدرا على مصدر الأول ، لأن صدر الكلام غير واجب ، كأن تقديره : وما يدريك لعله يكون منه تذكر فاتنفاع بالتذكر ، فلما أضمرت « أن » نصبت الفعل ، وقد مضى هذا بأبين من هذا الكلام ، وقرأ الباقون بالرفع على العطف على « يركني ، ويككر » ، والتقدير : فلعله تنفعه الذكري (٢) . • « ٢ » قوله : ( أنا صبب الماء ) قرأه الكوفيون بفتح الهمزة ، على بدل الاشتمال من الطعام ، لأن « انصباب الماء وانشقاق (٢) الأرض » سسبب لحدوث الطعام ، ومعنى « إلى طعامه » إلى كون طعامه ، أو إلى حدوث طعامه ، فهو موضع الاعتبار ، وليس النظر إلى الطعام اعتبارا ، إنما الاعتبار في النظر إلى الأشياء التي الاعتبار ، وليس النظر إلى الطعام اعتبارا ، إنما الاعتبار في النظر إلى الأشياء التي

به عبار ، وبيس الله إلى الطعام العبارا ، إله الدعبار في الله إلى الربياء التي يتكون منها الطعام ، وهي (٤) صب الماء وانشقاق (٥) الأرض والإنبات ، ثم حدوثه وانتقاله من حال إلى حال ، ولا يكمل إلا بذلك ، فهذا مم الشتمل فيه الثاني على الأول في البدل ، وهو كثير في الكلام ، فأتى في موضع خفض ، وأجاز بعضهم أن يكون « أنا » في موضع رفع ، على معنى : هو أنا صببنا ، أي : هو صب شنا الماء ،

<sup>(</sup>١) راجع سورتي البقرة والنساء ، الفقرة «٢٦ - ٨١ ، ١» .

<sup>(</sup>٢) راجع سورتي البقرة والحديد ، الفقرة «١٤٨ ــ ١٥٢ ، ٤ــ٥» .

<sup>(</sup>٣) ب: (أشتقاق) ورجحت ما في : ص ، ر .

<sup>(</sup>٤) ب: «وهو» وتوجيهه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٥) ب: «اشتقاق» ورجحت مافي: ص.

والأول أحسن وأقوى ، وقرأ الباقون بالكسر على الاستئناف ، جعلوا الجملةتفسيرا للنظر ، أي إلى حدوث الطعام كيف يكون(١) .

#### سورة التكوير ، مكيئة ، وهي سبع وعشرون آية في المدنى والكوفي

« ۱ » قوله: ( شجرت ) قرأه ابن كثير وأبو عمرو بالتخفيف على [معنى] (۲) إرادة وقوعه للقليل والكثير ، ويدل على قوة التخفيف إجماعهم على قوله: ( والبكر المكتجر ) « الطور ۲ » ، ولم يقل « المتكبكر » ، ومعنى « المسجور » الممتلى ، وقيل: الفارغ ، وقرأ الباقون بالتشديد على معنى التكثير، لأنها بحار كثيرة (۳) ،

« ۲ » قوله: ( نشر ت ) قرأه نافع وعاصم وابن عامر بالتخفيف ، لإجماعهم على قوله: ( ر ق مئنشر » ، ولم يقل « مئنشر » ، وقرأ الباقون بالتشديد ، لكثرة الصحف ( / ۲۳۹ ) ، ولإجماعهم على قوله: ( صحفاً مئنشرة ) « المدثر ۲ه » ، ولم يقل منشورة ، وعلته كعلة «سجرت» (٤) ، « سعتام مئنشرة ) « المدثر ۲ه » ، ولم يقل منشورة ، وعلته كعلة «سجرت» (٤) ، « ٣ » قوله: ( ستعترت ) قرأه نافع وحفص وابن ذكوان بالتشديد ، على التكثير لإيقاد جهنم مرة بعد مرة ، أعاذنا الله منها ، ولقوله: ( ز د اهم ستعيرا) « الإسراء ۷ » فأتى بلفظ الزيادة ، فهذا يدل على كثرة تسعيرها مرة بعد مرة ، وهو اتقادها ، وقرأ الباقون بالتخفيف لإجماعهم على قوله: ( و كفى بجهنشم وهو اتقادها ، وقرأ الباقون بالتخفيف لإجماعهم على قوله : ( و كفى بجهنشم

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن ۲۹٦/۲ ، وإيضاح الوقف والابتداء ٩٦٦ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٥٤/ب ، والحجة في القراءات السبع ٣٣٥ ، وزاد المسير ٣٣/٩ ، وتفسير القرطبي ٢١٩/١٩

<sup>(</sup>٢) تكملة موضحة من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٣) التيسير ٢٢٠ ، والنشر ٣٨١/٢ ، وتفسير غريب القرآن ١٦٥ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١١٨/ب .

<sup>(</sup>٤) الحجة في القراءات السبع ٣٣٦ ، وزاد المسير ٤٠/٩ ، وتفسير النسفي ٣٣٥/٤

سَعيرا) « النساء ٥٥ » ، ولم يقل « تسعيرا » ، وعلته كعلة « سُيجترت » (١) و معنى « ٤ » قوله : ( بِضَنين ) قرأه ابن كثير وأبو عمرو والكسائمي بالظاء ، على معنى « متهم » ، أي : ليس محمد بمتهم في أن يأتي من عند نفسه بزيادة فيما أوحي إليه ، أو يتنقص منه شيئا ، ودل على ذلك أنه لم يتعد إلا " إلى مفعول وأحد، قام مقام الفاعل ، وهو مضمر فيه ، و « ظننت » إذا كانت بمعنى « اتهمت » لم تتعد إلا " إلى مفعول (٢) واحد ، وقرأ الباقون بالضاد على معنى « ببخيل » ، أي : ليس محمد ببخيل في بيان ما أوحي إليه وكتمانه ، بل يبثه ويتبينه للناس ، وقد روت عائشة رضي الله عنها أن " النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ : « بيظنين » تعني بالظاء (١) و

#### سورة الانفطار ، مكيتة ، وهي تسبع عشرة آية في المدني والكوفي

« ١ » قوله: (فعد كك ) قرأه الكوفيون بالتخفيف ، على معنى « عدل بعضك ببعض فصرت معتبدل الخكائق متناسبك ، فلا تفاوت في خكائقك » وقيل: معناه: عد كك أي شببه أيك أو خالك أو عمك ، أي: صر فك إلى شبه من شاء من قرابتك ، وقرأ الباقون بالتشديد على معنى سو م خكائقك في أحسن صورة وأكمل تقويم ، فجعلك قائما ، ولم يجعلك كالبهائم متطأطئا ، والتشديد مروي عن النبى صلتى الله عليه وسلتم (٤) ،

« ۲ » قُوله : ( يوم َ الا تَـملـِكُ ) قرأه ابن كثير وأبو عمرو بالرفع ، على إضمار مبتدأ ، أي : هو يوم لاتملك نفس لنفس شيئا ، أي نفعا ولا ضر"ا • ويجوز

<sup>(</sup>۱) التبصرة ۱۱۷/ب ، وزاد المسير ۱/۱۶ ، وتفسير النسفي ٢٣٦/٤

<sup>(</sup>٢) قوله: «واحد قام . . . مفعول» سقط من : ر ، بسبب انتقال النظر .

<sup>(</sup>٣) زاد المسير  $\{ / \} \}$  ، وتفسير ابن كثير  $\{ / . \} \}$  ، وتفسير غريب القرآن 110 ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار 110/ ، وتفسير مشكل إعسراب القرآن 100/ ، والكشف في نكت المعاني والإعراب 110/ .

<sup>(</sup>٤) الحجة في القراءات السبع ٣٣٧ ، وزاد المسير ٨/٩ ، وتفسير ابن كثير ١٨/٤ ، وتفسير غريب القرآن ٥١٨ ، وتفسير النسفي ١٣٣٨/٤

رفعه على البدل من ( يوم ُ البد ين ) قبله « ١٨ » (١) ، أي : يسوم ُ الدين يوم ُ الدين يوم ُ لا تملك ، وقرأ الباقون بالنصب على الظرف لـ « الدين » ، وهو الجزاء ، أي : في يوم لا تملك ، فهو خبر للجزاء المضمر ، لأنه مصدر ، وظروف الزمان تكون أخبارا للمصادر ، تقول : القتال اليوم ، والخروج يوم الجمعة ، ويجوز أن يكون تقدير النصب في « يوم » على أنه مرفوع في المعنى ، كالقسراءة الأولى ، لكن لل جرى (٢) النصب فيه في أكثر الكلام ترك منصوبا في موضع الرفع ، وهو مذهب لل جرى (٢) النصب فيه في أكثر الكلام ترك منصوبا في موضع الرفع ، وهو مذهب الأخفش في قوله : ( ومنت دُون دلك ) « الجن ١١ » [وقد مضى له نظائر] (٣)، ويجوز نصبه عند البصريين على البدل من « يوم الدين » الأول « ١٥ » (١٠) .

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) قوله: «و بجوز رفعه . . . قبله » سقط من : ر .

<sup>(</sup>٢) قوله : «في يوم على ... جرى» سقط من : ص .

<sup>(</sup>٣) تكملة الازمة من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٤) قوله: «ويجوز نصبه ... الاول» سقط من: ر ، وراجع نظيره في سورة المائدة ، الفقرة «٥٠ ـ ٥١» ، وانظر تفسير مشكل إعراب القرآن ١/٢٥٥ ، وزاد السير ٩/٨٤ ، وتفسير النسغي ٩٣٨/٤

#### سورة المطففين ، مكيئة ، وقيل مدنية ، وهي ست وثلاثون آية في المدني والكـوفي ( ٢٣٩/ب )

« ۱ » قبوله: ( خيتامتُه ميسك ) قرأه الكسائي بألف قبل التماء وفتح الخاء، وقرأ الباقون بكسر الخاء، وألف بعد التاء •

وحجة من قرأ بألف بعد التاء أنه حمله على معنى « آخره مسك » ، كما قال : ( وخاتهم َ النبيتين ) « الأحزاب ٤٠ » ، أي : آخرهم • والمعنى : « أنه لذيذ (١) الآخر ، ذكي الرائحة في آخره » ، فإذا كان آخره في طيبه وذكاء رائحته بمنزلة المسك فأوله أذكى وأطيب رائحة ، لأن الأول من الشراب أصفى وألذ ، وهو مصدر « ختم ختاما » •

« ۲ » وحجة من قرأ بألف قبل التاء أنه جعله اسما لما يُختم به الكأس ، بدلالة قوله : ( من رَّحيق مُّختوم ) « ۲٥ » ، فأخبر أنه مختوم ، ثم ييَّن هيئة الخاتم ، فقال « خاتمه مسك » ، وبذلك قرأ علي بن أبي طالب وابن عباس وعكقمة والنكخكى وقتادة والضكاك(٢) .

« ٣ » قوله : ( فَكَهِين ) قرأه حفص بغير ألف ، جعله من « فكه ، فهو فكه » مثل : حكّ ر فهو حد ر " ، ومعناه فيما روى أبو عبيد عن أبي زيد : ضاحكين طيبي (٣ الأنفس ، وقرأ الباقون بألف على معنى : ذوي فواكه ، وقيل : معناه : معجبين ، وقيل ناعمين ، وقال الفراء : فكهين وفاكهين بمعنى واحد (٤) ، وقد ذكرنا ( بكل ر "ان ) « ١٤ » في الوقف على اللام والإمالة (٥) ،

<sup>(</sup>۱) ب: «يريد» وتصويبه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٢) التيسير ٢٢١ ، والنشر ٣٨٢/٢ ، وإيضاح الوقف والابتداء ٧٠ ، وفضائل القرآن لأبي عبيد ٩٨٨/١ ، وتفسير غريب القرآن ٥٠ ، والحجة في القراءات السسبع ٣٣٨ ، وزاد المسير ٩/٩٥ ، وتفسير ابن كثير ٤٨٦/٤ ، وتفسير النسفي ٤/١٤٣ ، والمختار في معانى قراءات أهل الامصار ١/١١٩ .

<sup>(</sup>٣) في كُل النسخ هكذا: «طيبين» فوجهته بما يقيم العبارة -

<sup>(})</sup> رَاجِع نظيرِه في سورة الشمراء ، الفقرة «٥» ، وسورة النبأ ، الفقرة «١»، وانظر زاد المسير ٦١/٩ ، وتفسير النسفي ٣٤٢/٤

<sup>(</sup>a) راجع «فصل في معرفة اصل الألف» ، الفقرة «٢»

#### سورة الانشتقاق ، مكيَّة ، وهي خمس وعشرون آية في المدني والكوفي

« ١ » قوله: ( يكملى ) قرأه أبو عمرو وحمزة وعاصم بالفتح في الياء ، وهو وإسكان الصاد مخففا ، أضافوا الفعل إلى الداخل في النار ، فهو الفاعل ، وهو مفسر في الفعل ، وجعلوا الفعل ثلاثيا يتعد على إلى مفعول واحد ، وهو «سعيرا» ، ودليلهم إجماعهم على قوله: ( سيصلى نارا ) « المسد ٣ » ، وقوله: ( إلا من هو صال الجكيم ) « الصافات ١٦٣ » ، وقوله: ( اصلكو ها ) « يس ٢٤ » ، وقوله: ( ثم إنهم لصالوا الجكيم ) « المطففين ١٦ » فكلته أضيف الفعل فيه إلى الداخلين في النار ، فكذلك هذا ، وقسرأ الباقون بضم الياء ، وفتح الصداد مشد دأ ، أضافوا الفعل إلى المفعول ، فهو فعل لم يسم فاعله ، والمفعول الذي قام مقام الفاعل متضمر في الفعل ، لكنهم عد وا الفعل إلى المفعول بالتضعيف إلى مفعولين : أحدهما قام مقام الفاعل ، وها مضمر في « يصلى » ، والثاني مفعولين : أحدهما قام مقام الفاعل ، وها ومضمر في « يصلى » ، والثاني مفعولين : أحدهما قام مقام الفاعل ، وها ومضمر في « يصلى » ، والثاني مفعولين : أحدهما قام مقام الفاعل ، وها ومضمر في « يصلى » ، والثاني مفعولين : أحدهما قام مقام الفاعل ، وها ومضور في « يصلى » ، والثاني مفعولين : أحدهما قام مقام الفاعل ، وها ومضمر في « يصلى » ، والثاني مفعولين : أحدهما قام مقام الفاعل ، وها ومضمر في « يصلى » ، والثاني مفعولين : أحدهما قام مقام الفاعل ، وها ومضمر في « يصلى » ، والثاني مفعولين : أحدهما قام مقام الفاعل ، وها ومضور مضمر في « يصلى » ، والثاني مفعولين : أحدهما قام مقام الفاعل ، وها ومضور مضمر في « يصلى » ، والثاني مفعولين : أحدهما قام مقام الفاعل ، وها ومضور مضمر في « يصلى » والثاني مفعولين المفعول » والثاني مفعولين المفعول » والثاني و « يصلى » والثاني و « يصلى » والثاني مفعول بالتفعول » والثاني و « يصلى » و الثاني و « يصلى » و الثاني و « يصلى » و الثا

« ٢ » قوله : (لتركبن و أو أو أبن كثير وحمزة والكسائي بفتح الباء ، على الخطاب للنبي صلتى الله عليه وسللم ، على معنى : لتركبن يا محمد حالا بعد حال ، وأمراً بعد أمر ، وقد قيل : معناه : لتركبن يا محمد سماء بعد سماء ، وقيل هو خبر عن السماء ، وليس بخطاب للنبي صلتى الله عليه وسللم ، [ والمعنى ] (٢) لتركبن السماء في تشقيقها وتلونها عند قيام الساعة حالا بعد حال ، وهو قول ابن لا رحمد الآخرة بعد الأولى ، وقيل : هو خطاب للنبي صلتى الله عليه وسللم ، ومعناه : لتركبن يا محمد الآخرة بعد الأولى ، وقيل : هو خطاب للإنسان ، على معنى : لتركبن أيها الإنسان حالا بعد حال من مرض وصحة وشباب وهرم ، وقسرأ

<sup>(</sup>۱) زاد المسير ٦٤/٨ ، وتفسير النسفي ٣٤٣/٤ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١١٩/٩.

<sup>(</sup>۲) تكملة موضحة من : ص ، ر .

الباقون بضم الباء ، على أنها مخاطبة للجميع من المؤمنين ، على معنى : لتركبن أيها الناس حالا بعد حال ، وقيل : معناه : لتركبن الآخرة بعد الأولى ، وقيل معناه : لتركبن أيها الناس سُنتَّة من كان قبلكم من الأمم ، وقيل : معناه : لتركبن أيها الناس شدائد وأهوالا ، يعني يوم القيامة ، وإنما ضُمت الباء إذا كانت خطابا للجماعة ، لتدل على الواو المحذوفة بعدها ، وهي واو الجمع حُذفت لسكونها وسكون أول النون المشددة (١) ، فبقيت الضمة تدل عليها ، واللام جواب القسم ، والنون لتأكيد القسم (٢) ،

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ب ، ص: «المشدد» وتوجيهه من: ر .

<sup>(</sup>٢) الحجة في القراءات السماع ٣٣٩ ، وزاد المسير ٦٧/٩ ، وتفسير غريب القرآن ٥٦١ ، وتفسير ابن كثير ٤٨٩/٤ ، والكثيف في نكت المعاني والإعراب ١٤٣٠ .

#### سسورة البروج ، مكيئة ، وهي اثنتان وعشرون آية في المدني والكسوفي

« ١ » قوله : (المتجيد ) قرأه حمزة والكسائي بالخفض ، جعلاه نعتا له « العرش » وقيل : هو نعت له « ربك » في قوله : (إن "بطشربتك) « ١٦ »، وقرأ الباقون بالرفع ، جعلوه نعتا له « الله » ، وهو ذو العرش ، ومعنى « المجيد » على قول ابن عباس : الكريم ، فإذا جعلته نعتا له « العرش » كان معنى «الكريم» الحستن كما قال : (زوج كريم) « الشعراء ٧ » ، أي : حستن ، وإذا جعلته نعتا له « ربك » كان معنى « الكريم » « ذو الكرم الكامل » ، وقيل : معناه نعتا له « ربك » الكثير ألخير ، وهو مشتق من المجد ، وهو العطية ، والماجد الكثير الشرف (١) ،

« ٢ » قولـه : ( في لـَوح متَّحفوظ ) قــرأه نافـع بالرفع ، جعله نعتا لـ « القرآن » ، كما قال : ( إنا نحن ننز "لنا اللّذكر َ وإنّا له لـَحافظون ) « الحجر ٩ » ، فأخبر بحفظه ، وقرأ الباقون بالخفض ، جَعلوه نعتاً لـ « اللوح » (٢) .

#### سورة الطارق ، مكيتة ، وهي تسبع عشرة آية في المدنى والكوفي

ليس فيها اختلاف إلا ما ذكرنا من قوله : ( لما عليها ) « ٤ » [ أن ابن عامر وعاصما وحمزة بتشديد الميم في ( لما عليها ) وقد قد مناه ](٢) في يس(٤) ، وما قد منا من الأصول .

<sup>(</sup>۱) الحجة في القراءات السبع 779 - 75 ، وزاد المسير 7/4 ، وتفسير ابن كثير 3/1/5 ، وتفسير النسغي 3/1/5

<sup>(</sup>۲) الحجة في القراءات السبع 7، وزاد المسير 7/9، وتفسير النسفي 7/9، وتغسير مشكل إعراب القرآن 7/9ب.

<sup>(</sup>٣) تكملة لازمة من : ص .

<sup>(</sup>٤) راجعة أولا في سورة هود ، الفقرة «٢٧ - ٣٠» ثم في السورة الملكورة ، الفقرة «٦-٧» .

## سورة الأعلي ، مكيَّة ، وهي تسبع عشرة آية في المدني والكوفي

« ١ » قوله : (والثذي قدر) قرأه الكسائي بالتخفيف ، من القدرة على جميع الأشياء ، والملك لها ، والمعنى فيه : فهدى وأضل " ، شهم حذف لفظ الضلال لدلالة لفظ الهدى عليه ، ويجوز أن يكون من التقدير ، كما قال : (يبسط الرزق لمن يشاء ويتقدر) « الرعد ٢٦ » ، وقال : (فقد "رعليه رز "قه ) « الفجر ١٦ » ، وقرأ الباقون بالتشديد (١) من التقدير ، على معنى : قد "ر خكاقه فهدى كل مخلوق ( ٢٤٠/ب ) إلى مصلحته ، وقد قال : (وخليق كل شيء فقد "ره تقدير ) « الفرقان ٢ » (٢) .

« ٢ » قوله: ( بَلَ تُؤْثِرُونَ ) قرأه أبو عمرو بالياء ، على لفظ الغيبة ، ردّه على قوله: ( الأشقى ) « ١١ » ، لأنه للجنس ، فهو جمع ، وقرأ الباقون بالتاء ، على الخطاب للخلق الذين جُبلوا على متحبة الدنيا وإيثارها ، وشاهد ذلك أن أ بَيّاً قرأ: « بل أنتم تؤثرون » فهذا خطاب ظاهر (٣) .

## سورة الفاشية ، مكيئة ، وهي ست وعشرون آية في المدنى والكوفي

« ۱ » قوله : ( تَصلى ناراً ) قرأه أبو بكر وأبو عمرو بضم التاء ، جعلاه فعلا رباعيا لم يسم فاعله ، متعد يا إلى مفعولين : أحدهما مضمر في الفعل ، يعود

<sup>(</sup>۱) قوله: «من التقدير كما قال ... بالتشديد» سقط من: ر ، بسبب انتقال النظر .

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن ١/٠٢٠ ، وتفسير الطبري ١١٩/٧ ، وإيضاح الوقف والابتداء ١٢٧ ، والحجة في القراءات السبع ٣٤١ ، وزاد المسير ٨٨/٩ ، وتفسير ٣٤٩/٤

<sup>ُ (</sup>٣) التبصرة ١١٨/أ ، وزاد المسير ٩٢/٩ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١/١٢٠ .

على «أصحاب الوجوه» المذكورة، والثاني « نارا »، وقرأ الباقون بفتح التاء جعلوه فعلا ثلاثيا سنمي فاعله فتعدّى إلى مفعول واحد، والفاعل مضمر يعود على «أصحاب الوجوه»، والمفعول « نارا »، وهو مثل قوله: (ويتصلى سَعيراً) « الانشقاق ١٢ » وقد مضى شرحتُه (١) •

« ٢ » قوله : ( لا تكسم فيها لا غية ) قرأه ابن كثير وأبو عمرو بياء مضمومة ، ورفع « لاغية » ، وكذلك قرأ نافع إلا أنه قرأ بالتاء ، وقرأ الباقون بالتاء مفتوحة ونصب « لاغية » وحجة من قرأ بالياء مضمومة ، وبرفع « لاغية » أنه ذكر الفعل حملاً على المعنى ، لأن « لاغية » و « لغوا » سواء ، فذكر لتذكير اللغو حملا على المعنى ، ويجوز أن يكون ذكر لمنا فرق بين المؤنث وفعله بقوله : ( فيها )(٢) ، ويجوز أن يكون ذكر لأن تأنيث « لاغية » غير حقيقي ، فأما ضمه للياء فإنه بنى الفعل لما لم يسم فاعله ، ورفع « لاغية » لقيامها مقام الفاعل ، وكذلك حجة من قرأ بالتاء والرفع ، إلا أنه أتكث لتأنيث لفظ « لاغية » ، فأجرى الكلام على ظاهره [ ولم يحمله على المعنى ](٢) .

وحجة من فتح التاء ونصب « لاغية » أنه بنى الفعل لما ستميّي فاعله ، فتعدّى إلى « لاغية » ، فنصبها به « تسمع » ، والفاعل (٤) هو المخاطب ، وهو النبي صلتى الله عليه وسلمّ ، و « اللاغية » مصدر بمعنى « اللغو » ك « العاقبة ، والعافية » • ويجوز أن تكون صفة ، على تقدير : ولا تسمع فيها كلمة لاغية ، أي كلمة لنغو • وقوله : ( لا يسمعون فيها لنعوا ) « مريم ٦٢ » يدل على حمل « لاغية » على المصدر ، فذلك أولى بها (٥) •

<sup>(1)</sup> راجعه في سورته ، الفقرة «1» .

<sup>(</sup>٢) قوله: «ويجوز أن يكون ... فيها» سقط من: ص ، ر .

٣) تكملة لازمة من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٤) ب: «الفاعل والفاعل» وتوجيهه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>ه) التيسير ٢٢٢ ، والنشر ٣/٣٨٣ ، وزاد المسير ٩٨/٩ ، وتفسير ابسن كثير ٤٣/١، ه ، وتفسير النسفى ٣٥٢/٤

« ٣ » قوله: (بمُصَيَّطُو ) قرأه هشام بالسين ، وهو الأصل ، وقرأ حمزة بين الصاد والزاي ، وقرأ الباقون بالصاد ، أبدلوها من السين ، لإتيان الطاء بعدها ، ليعمل اللسان في الإطباق عملا واحدا ، وقد تقد م ذكر هذا وعلته ، وحجته في سورة الحمد وغيرها ، فأغنى ذلك عن إعادتها(١) ( ٢٤١/أ ) .

#### \*\*\*

## سورة **والفجر ، مكية ،** وهي ثلاثون آية في **الكوفي ، واثنتان وثلاثون في المدني**

« ۱ » قوله: (والو تر) قرأه حمزة والكسائي بكسر الواو ، وقرأ الباقون بالفتح ، وهما لغتان ، والفتح لغة أهل الحجاز ، والكسر لغة بني تميم (٢) .

« ۲ » قوله: (فقك رعليه رز قه ) قرأه ابن عامر بالتشديد ، على معنى التكثير ، وقرأ الباقون بالتخفيف ، وكلاهما بمعنى التضييق في الرزق ، وقد مضى الكلام على هذا في سورة الأعلى وغيرها (۲) .

« ٣ » قوله: (تُكرمون ، وتَأَكلون ، وتَحاضّون ، ويتُحبون) قرأه أبو عمرو بالياء في الأربع الكلمات ، على لفظ الغيبة ، لتقدّم ذكر الإنسان الذي هو السم للجنس ، يدل على الجمع بلفظه ، فرجعت عليه الياءات لغيبته ، وقرأ الباقون بالتاء فيهن ، على الخطاب من النبي صلتى الله عليه وسلم لنن أرسل إليهم (١) على معنى : قل لهم يا محمد كذا وكذا ، وقرأ الكوفيون « تحاضون » بألف قبل الضاد ، ويمدّون الألف ، لسكونها وسكون أول المشدد ، بمنزلة بالف قبل الفاحة ، وأصله « تتحاضفون » ، على وزن « تتفاعلون » ،

راجع سورة الفاتحة ، الفقرة «٦-٧» .

<sup>(</sup>٢) أدب الكاتب ٢٤ إ

<sup>(</sup>٣) راجعة هناك ، الفقرة «١» .

<sup>(</sup>٤) في كل النسخ هكذا «إليه» وصوبته بما اقتضاه النص .

أن يَحض " بعضتكم بعضا [على إطعام المسكين أي يحر"ض بعضكم بعضا ](١) على ذلك ، فحدُذفت(٢) إحدى التاءين استخفافا ، ك « تظاهرون وتساءلون » ، وأدغمت الضاد في الضاد ، وقرأ الباقون « تتحضون » بغيسر ألف ، جعلوه من « حض " يحض ' » وهو في المعنى ك « تحاضون »(٢) .

« ٤ » قوله: ( لا يُعِدْ ب عذاب الحد و لا يُوثِق و القاء ) قرأ ذلك الكسائي بفتح الذال والثاء ، على ما لم يسم فاعله ، أضاف الفعلين إلى الكافر المعذب الموثق ، ورفع « أحدا » ، لأنه مفعول لم يسم فاعله ، فالهاء في « عذابه » للكافر ، وكذلك [ هي ] (ع) في « وثاقه » ، وهو الإنسان المذكور في قوله : للكافر ، وكذلك [ هي ] (ع) في « وثاقه » ، وهو الإنسان المذكور في قوله : أحد مثل إيثاقه ، فأقام « العذاب » مقام التعذيب ، و « الوثاق » مقام الإيثاق ، كما استعملوا العطاء في موضع الإعطاء ، والعذاب والوثاق اسمان وقعا موقع مصدرين ، وذلك مستعمل في كلام العرب ، قال الفراء في معنى هذه القراءة : فيومئذ لا يعذب أحد في الدنيا كعذاب الله في الآخرة ، ورثوي أن النبي صلى الله في وثاقه » ويوثق » ، أضافوا الفعل إلى الله جل ذكره ، والهاء في « عذابه ووثاقه » بله جل ذكره ، والهاء في « عذابه ووثاقه » بله جل ذكره ، والهاء في « عذابه وقيل : تقديره : فيومئذ لا يُعذب أحد أحداً مثل تعذيب الكافرين (٥) ولا يُوثق أحد أحداً مثل إيثاق الله للكافرين ، و « أحد » فاعل ، وقيل : تقديره : فيومئذ لا يُعذب أحد أحداً مثل تعذيب الكافرين ، و لا يثوثت أحد أحداً مثل تعذيب الكافر ، ولا يثوثت أحد أحداً مثل المدافة الأولى على هذا التقدير ، لإضافة المدافة الأولى على هذا التقدير ، لإضافة أحد أحداً مثل إيثاق الله الكافرين ، ولا يثوثت

<sup>(</sup>۱) تكملة لازمة من: ص ، ر .

<sup>(</sup>۲) ب: «فحذف» ورجحت ما في: ص ، ر .

<sup>(</sup>٣) الحجة في القراءات السبع ٣٤٣ ، وزاد المسير ١٢٠/٩ ، وتفسير النسفي ٣٥٦/٤ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٢٠/ب .

<sup>(</sup>٤) نكملة موضحة من : ص ، ر .

العذاب إلى الكافر(١) •

« ٥ » فيها ياءا إضافة [ قـوله ] (٢) : ( رَبِّي أَكْرَمُنَنِ ) « ١٥ » ( رَبِّي أَكْرَمُنَنِ ) « ١٥ » ( ٢٤١ ) و ( رَبِّي أَهَانَنَزِ ) « ١٦ » قرأهما الحرميان وأبو عمرو بالفتح فيهمـا ٠

« ٦ » فيها أربع زوائد قوله : ( يَسْمَرُ ) « ٤ » قرأها ابن كثير بياء في الوصل والوقف ، وقرأ نافع وأبو عمرو بياء في الوصل خاصة ٠

والثانية قوله: ( بالواد ) « ٩ » قرأها البَـزَّي بياء في الوصل والوقف ، وقرأها قتُنبل وورش بياء في الوصل خاصة ٠

والثالثة والرابعة قوله: (أكرمن ، وأكهانتن ) « ١٥ ، ١٥ » قرأهما البكر في بياء في الوصل والوقف ، وقرأهما نافع بياء في الوصل خاصة ، ورثوي عن أبي عمرو أنه خكر في إثباتهما في الوصل أو حذفهما (٢) ، والمشهور عنه الحذف ، وقد تقد مت العلة في هذه الآيات في حذفها وإثباتها في آخر سورة البقرة ، وكذلك تقد مت علة فتح ياء الإضافة وإسكانها في ذلك الموضع فأنخنى [ذلك ](٤) عن الإعدادة (٥) .

## سورة البلد ، مكية ، وهي عشرون آية في المدنى والكوفي

« ١ » الذي قرأت ُ به في قوله : ( أَنَ ْ لم يَرَ هُ أَحَد ) في روايــة أبي عمرو وأبي بكر بصلة الهاء بواو على الأصل ، على ما ذكرنا في صدر الكتاب مــن

<sup>(</sup>١) زاد المسير ١٢٢/٩ ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١٤٣/ب.

<sup>(</sup>٢) تكملة موضحة من: ص، ر.

<sup>(</sup>٣) ب، ص: «وحذفهما» وتوجيهه من: ر.

ر (}) تكملة موضحة من : ص

<sup>(</sup>٥) راجع فصلي «ياءات الإضافة وعللها» و «الياءات الزوائد المحذوفة» بآخر سنورة البقرة .

أصل هاء الكناية • فأما من روي عنهما(١) الإسكان فإنما ذلك قياس على : « يثوره ، وتصله » وشبهه ، والإسكان ضعيف في هذه الهاء ، فبعيد" أن يتقاس على على الضعيف البعيد الوجه ، وبعيد" أن يخرج الشيء عن أصله فيتحمل على غير أصله ، لغير رواية صحيحة مشهورة ، وبعيد" أن يخر ج الحرف من الإعراب الصحيح المستعمل إلى الإعراب الضعيف البعيد المخرج ، بقياس غير مروي • وقد عد"ه المبرد من الخطأ محسن قرأ به واللحن • وقد ذكرنا علة ذلك وعلة ضعفه في سورة آل عمران وفي غيرها(٢) •

« ۲ » قوله : ( فك من « فك " » ، جعلوه فعلا ماضيا ، وبنصب « رقبة » ، والكسائي بفتح الكاف من « فك " » ، جعلوه فعلا ماضيا ، وبنصب « رقبة » ، على أنها مفعولة له « فك » ، وقرؤوا : « أو أطعم » بفتح الهمزة والميم ، من غير ألف بعد العين ، جعلوه فعلا ماضيا ، وقرأ الباقون « فك أ » بالرفع ، جعلوه مصدراً مرفوعا ، على إضمار مبتداً ، أي : هو فك أ ، وأضافوا « فك » إلسى « رقبة » ، على إضافة المصدر إلى المفعول به ، فخفضوا « رقبة » ، وقرؤوا « أو إطعام » بهمزة مكسورة ، وبألف بعد العين ، وبالرفع (") ، جعلوه مصدر «أطعم» ك « إكرام » مصدر « أكرم » ، ورفعوه على العطف على « فك » ،

وحجة من رفع « فك ، وإطعام » أنه لمّا تقدّم الســؤال في قوله : ( وما أدراك ما العَقبة ) « ١٦ » احتاج هذا السؤال إلى جواب وتفسير ، وتفسير مثل هذا إنّما وقع في القرآن بالجمل ، بالابتداء والخبر كقوله : ( وما أدراك مـا الحنطمة ) « ٥ » ثم فسّر هذا السؤال بالابتداء والخبر فقال : ( نار الله الموقدة) « ٦ » أي : هي نار الله الموقدة ، ومثله : ( وما أدراك ما هيي ) « ١٠ » ثم فسّر

<sup>(</sup>۱) هما أبو بكر وأبو عمرو ومعهما حمزة أيضا في مواضع مذكورة .

<sup>(</sup>٢) راجع السورة المذكورة ، «فصل الهاء المتصلة بالفعل المجزوم» الفقرة «٥٥ ــ ٤٩» .

<sup>(</sup>٣) قوله: «فخفضوا رقبة ... وبالرفع» سقط من: ر .

فقال: (نار" حامية) « ١١ »، أي: هي نار حامية، فلما احتاج إلى تفسير السؤال في قوله: (وما أدراك ما ( ٢٤٣/أ) العكبة ) فكر بالابتداء والخبر، فكرفع « فك" » على خبر ابتداء محذوف، وعطف عليه « أو(١) إطعام »، على الإباحة، وفي الكلام حذف" دك عليه (فكلا اقتتحم ) « ١١ » والتقدير: وما أدراك ما اقتحام العقبة، ثم حذف المضاف، وأتيم المضاف إليه مقامه ، والتفسير: إنما هو على اقتحام العقبة ما هو ؟ ففسره بقوله: (فك رقبة)، أي: اقتحام العقبة فك رقبة أو إطعام ، وإنما احتيج إلى هذا الإضمار ليكون المفسر مثل المفسر، لأنه لما فسر بمصدر، وهو « فك »، وجب أن يكون المفسر مصدرا، ولو جعلت « فك » تفسيرا له « العقبة » لجعلت المصدر تفسيرا لغير مصدر، ولو لم تضمر لصار التقدير: والعقبة فك رقبة، وليس الأمر على ذلك، إنما المعنى: ولو لم تضمر لصار التقدير: والعقبة فك رقبة، وليس الأمر على ذلك، إنما المعنى:

« ٣ » وحجة من قرأ « فك وأطعتم » بالفتح أنه لما وقع لفظ الماضي في قوله : ( فكلا اقتحرم ) ، واحتاج إلى تفسير الاقتحام ما هو ؟ فكره بفعل ماض مثله ، كما قال : ( وما أدراك ما الحاقة ) « الحاقة ٣ » ، ثم فكره بفعل ماض بقوله : ( كذّبت ثمود م ) « ٤ » ، ومثله في تفسير الجمل بالفعل الماضي قوله تعالى : ( إن ممثل عيسى عند الله ككمتكل آدم ) « آل عمران ٥٩ » ، شم فكر التمثيل بين آدم وعيسى كيف هو فقال : ( خكلقه من تراب ) ، أي : من غير أب كما خكلق عيسى من غير أب ، وهذا قد فكر فيه الاسم بالماضي فتفسير الماضي بالماضي أقوى وأحسن ، ولو جعلت « فك رقبة أو أطعم » في قراءة مسن فتح تفسيراً للجملة في قوله : ( وما أدراك ما العكقبة ) لحسن ، كما حسن أن فيكون ( خكلقه من تراب ) تفسيراً للجملة التي هي اسم « إن وخبرها » ، يكون ( خكلقه من تراب ) تفسيراً للجملة التي هي اسم « إن وخبرها » ، ويقو ي القراءة بالفتح على الفعل الماضي أن بعده : ( ثنم " كان من التذين ويثقو " ي القراءة بالفتح على الفعل الماضي أن بعده : ( ثنم " كان من التذين

<sup>(</sup>۱) ب: «اي» ، وتصويبه من: ص، ر.

آمنوا ) « ١٧ » فعطف عليه بالفعل الماضي ، فوجَبَ أن يكون مــا قبله بلفظ الماضي ، ليتَّفِق المعطوف عليه في اللفظ (١) .

﴿ ٤ » قوله: ( مُـؤُ صَدة ) قرأه حفص وأبو عمرو وحمزة بالهمز ، ومثله في الهُمـزة (٢) ، وقرأ الباقون بغير همز ٠

وحجة من همز أنه جعله من اللغة التي يقولون فيها « آصد "ت الباب » أي أطبقته ، فهو « أفعلت » وفاء الفعل فيه همزة ساكنة ، أبد ل منها ألف فشبتت همزة في اسم المفعول ، وهو « مؤصدة » أي منطبقة .

« ه » وحجة من قرأ بغير همز أنه يحتمل أن يكون جعله من اللغة التي يقولون فيها « أوصدت الباب » ، أي أطبقته ، ففاء الفعل في هذه اللغة واو ، فلا يجوز همز اسم المفعول على هذا ، إذ لا أصل له في الهمز ، ويثقو ي ذلك إجماعهم على قوله : ( بالوصيد ) « الكهف ١٨ » بالواو ، ولو كان من المهموز لقال به « الأصيد » ، فهما لغتان يقال أوصدت ، وآصدت ، ويجوز أن يكون من قرأه بغير همزة أن يكون أصله عنده الهمز ، لكن خفتف الهمزة فأبدل منها واوا(٢) لانضمام ما قبلها ، على أصل تخفيف الهمزة الساكنة(٤) .

<sup>(</sup>۱) قوله: «فعطف عليه بالفعل . . اللفظ» سقط من: ر ، انظر التبصرة ۱۱۸/ب ، والتيسير ۲۲۳ ، وزاد المسير ۱۳۳/۹ ، وتفسير أبن كثير ۱۳/٤٥ ، وتفسير النسفي ۲۸۸/۶ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ۱۲۱/! .

<sup>(</sup>۲) حرفها هو: (آ ۸) ٠

<sup>(</sup>٣) ب: «واو» وتوجيهه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٤) راجع ذكر علل الهمزة المفردة ، الفقرة «١٣ ـ ١٤» ، وانظر النشر ٣٨٤/٢، والحجة في القراءات السبع ٣٤٤ ، وزاد المسير ١٣١/٩ ، وتفسير ابن كثير ١٤/٤ .

## (٢٤٢/ب) سورة والشمس، مكيّة، وهي خمس عشرة آية في المدني والكوفي

قال أبو محمد: قد قد منا ذكر الإمالة وعللها في أبواب الإمالة ، وهي متكررة في هذه السورة ، وفي غيرها ، ونحن نعيد همنا جملة من عللها يُتذكر بها ما تقد من القول فيها إن شاء الله .

#### فصل في علِل الإمالة

« ١ » اعلم أن الفتح هو الأصل ، والإمالة فرع ، لعلة توجبها على [ ما ](١) قد منا في صدر الكتاب ، دليل ذلك أن الفتح مستعمل في كل مثمال وغير مثمال ، والإمالة لا تستعمل في كل شيء مفتوح ، فما عم "كل " شيء فهو الأصل ، ألا ترى أن « الدعاء ، والغثاء ، والسماء ، والشركاء ، وقال ، ومال ، وكمان ، وطال » وشبهه لاتجوز فيه الإمالة ، وأنَّ كل ماتجوز فيه الإمالة يجوز فيه الفتح ، وممَّا يُتقوِّي الفتح في الأشياء التي تجوز فيها الإمالة أن الإمالة إنما جييء بها لـتدلُّ على أصل الحرف المثمال ، لتقرّبه من كسرة قبله أو بعده ، وقد أجمعوا على ترك الدلالة على الأصل في قولهم : ميقات وميزان ، وشبهه ، بغير إشارة ، ولا دليل على الأصل، إذ أصل الياء فيهما الواو ، وأجمعوا أيضا على ترك الدلالة على الأصل في قولهم : موقن وموسر ، وشبهه بغير إشارة ولا دليل على الأصل(٢) ، والأصل في السواو فيهما ياء ، وأجمعوا على إبدال الهمزة التي هي فاء الفعل في « آدم وآزر » وشبههما بألف ، من غير إشارة ، ولا دليل على الأصل ، والأصل الهمز ، وأجمعوا على إبدال الواو في : قال ، وكال ، بألف وعلى إبدال الياء في : كال ، ومال ، بألف مـــن غـــ إشارة إلى الواو ، ولا إلى الياء في أشباه لهذا كثير ، فكذلك يجب أن تُترك الإشارة إلى الأصل في « رمى ، وهدى ، وترى ، واشترى » وشبهــه ، وأن تثترك الألف على حالها ولفظها ، وفتح ما قبلها ، ولا تُغيَّر بإشارة إلى أصلها ، قياسـا على

<sup>(</sup>۱) تكملة لازمة من . ص ، ر .

<sup>(</sup>٢) قوله: «الدلالة علي الأصل ... الأصل» سقط من: ر.

ما ذكرنا ، ممَّا أجمعوا على ترك (١) الإشارة فيه إلى الأصل ، فهذا باب يَـقوى به الفتح ، فأما الإمالة ففيما يقو"ي استعمالها ، أن" العرب قد تُبقى في الكلمة المغيَّرة ما يُدَلُّ على أصلها ، في كثير من كلامها ، مِن ذلك أنهم أدغموا النـــون الساكنة . والتنوين في الميم والنون ، وحقُّ الإدغام أن يذهب فيـــه لفظ الحرف الأول ، فلم يجعلوا ذلك في هذا ، وأبقوا الغنة تدلُّ على الأصل ، وهذا إجماع من العرب ، ومن ذلك أنهم أدغموا الطاء الساكنة في التاء فأبق وا لفظ الإطباق ، ليدل على الأصل ، إجماع" منهم في نحو قولك : أحطت م وفر طت ، وكذلك فعلوا بالقاف الساكنة ، إذا أَدْغُمُوهَا في الكاف ، يُبقُونَ لفظ الإطباق ، ليدلُّ على الأصل في نحو قوله : ( ألم نَخلُـقـُكم ) « المرسلات ٢٠ » وشبهه ، وكذلك فعـَال كثير " منهم في الأفعال المعتلات ( 1/٢٤٣ ) الأعيش مين ذوات الواو ، ومين ذوات الياء فيما لم الأصل في نحو : قيل ، وحيل ، وغيض ، وسيق ، وشبهه ، وكذلك فعلوا في الوقف على المتحرك ، يُبقون الإشمام والروم في أواخر الكلام المتحرك(٢) ، ليدل ّ ذلك على أنه أصله في الوصل ، وهذا في كلامهم أكثر ميمًا أصف به ، يرغبون في أن يبقى في الكلام المغيّر ما يدل" على الأصل ، وعلى ذلك انفتح ماقبل واو الجمع عند كثير منهم ، في نحو قولك : الموسَّون ، والعيسَّنون ، وشبَّهه ، لتدلُّ الفتحة على الأصل ، وينبيء عن حذف الألف بعدها ، وهذا كثير في كلامهم ، وكذلك فعـَلَ أصحاب الإمالة في : رمى ، وسعى ، واشترى ، وهوى ، وشبهه ، أبقوا الإمالة لتدلُّ على أصل الألف، وتنبىء أن أصلها الياء، فهما لغتان فاشيتان قويتتان في الاستعمال والقياس ، والفتح ُ الأصل ِ لما ذكرنا ، والإمالة فرع ٌ جار ٍ على الأصول ، قَـُوي ّ في القياس ، فصيح في لسان العرب ، غير مدفوع ، فأما ما كـــان من ذوات الواو فبعيد" إمالته ، إذ لا أصل له في الياء ، ينحى به إلى ذلك ، والفتح أكولى به •

<sup>(1)</sup> قوله: «الإشارة إلى ... ترك» سقط من: ر .

 <sup>(</sup>۲) ب: «الكلمة المتحرك» ، ص: «المتحرك» ، ر: «الكلام المتحركة» ووجهته من النسخ جميعا بما يقيم العبارة .

« ٢ » فإن قيل: فإلا " نتحي (١) بذوات الوا ونحو الواو ليدل " ذلك على أصل الألف ، كما نتحي بذوات الياء نحو الياء ، ليدل " ذلك على أصل الألف ؟ فالجواب: أن الفتحة من الألف ، والألف بعيدة من مخرج الواو ، فلو نحوت بالفتحة في : دعا ، ودنا ، ونحوهما ، وقال ، وخلا ، ونحوهما ، نحو الضمة ، لتثقر "ب الألف نحو الواو ، التي هي أصلها لجمعت كبين طرفين متباعدين ، الفتحة من الألف ، والضمة من الواو ، وهذا بعيد قبيح في الجواز ، وعلى منعه أكثر العرب •

« ٣ » فإن قبل: فكيف جاز في إمالة ذوات الياء أن يُنحى بالفتحة نحو الكسرة ، لتقرب الألف نحو الياء ، لتدل على أن أصل الألف الياء ، والفتحة من الألف ، والكسرة من الياء ، فالجواب أن الألف أقرب إلى الياء في المخرج منها إلى الواو ، لأن الواو من الشفتين ، والياء من وسط اللسان ، فالياء قريبة من الألف ، والكسرة من الياء ، فحسسن أن تثقر ب الفتحة ، التي هي من الألف ، إلى الكسرة ، التي هي من الياء التي هي أصلها ، التي هي من الألف ، ليتقر ب الألف ، التي بعد الفتحة لبثعد الواو من الألف ، فحسسن وأيضا فإن الألف والياء ، وبعثد ذلك في الضمة مع الفتحة لبثعد الواو من الألف ، وأيضا فإن الألف تثو الحي الياء في الخفة ، وتبعثد من الواو لبثقل الواو ، فحسسن وأيضا فإن الألف تثو الحي من الألف ، إلى الكسرة ، التي هي من الياء ، لمؤاخاة الألف الياء في الخفة ، وبعثد ذلك من الواو لبثعد المواو من الألف في الألف الياء في الخفة ، وبعثد ذلك من الواو لبثعد المواو من الألف في الثقال المنات في المنات في المنات في الخفة ، وبعثد ذلك من الواو لبثعد المواو من الألف في الثقال المنات في الخفة ، وبعثد ذلك من الواو لبثعد المواو من الألف في الثقال المنات في الخفة ، وبعثد ذلك من الواو لبثعد المواو من الألف في الثقال المنات في الخفة ، وبعثد ذلك من الواو لبثعد المواو من الألف في الثقال المنات في الخفة ، وبعثد ذلك من الواو لبثعد المواو من الألف في الثقال المنات في المن

« ٤ » وعلة أخرى في منع إمالة ذوات ( ٣٤٣/ب ) الواو ، وذلك أنك لو قرُّبت الفتحة نحو الضمة في : دنا<sup>(٢)</sup> ودعا ، وشبههما ، ليتقرب الألف نحو الواو، التي هي الأصل ، لوجب كون واو متطرفة قبلكها حركة "، وذلك لا يوجد في كلام العرب ، ليس في الكلام واو متطرفة ملفوظ " بِها قبلها حركة .

<sup>(</sup>۱) ص: «لم لا ينحي» .

<sup>(</sup>۲) ب: «ندا» وتصویبه من: ص ، ر .

« ٥ » فإن قيل : فلم أجازوا إمالة ذوات الواو في « دحاها ، وطحاها ، وتلاها ، وسجى » ؟ فالجواب : أنها أميلت لتدل الإمالة على أن هذه الألف التي أصلها الواو ، قد تعود ياءا في بعض الأجوال إذا قلت : دم ي ، وطمي ، وتألي ، وسمجي ، والإمالة في ذلك قليلة بعيدة ، وإنما تميل الألف قبلها إلى نحو الياء التي قد ترجع الألف إليها في بعض الأحوال ، ليس تميل الألف فيها نحو الواو ، وإنما أمال هذه الأفعال الكسائي وحد وليم ليم الإمالة ما قبلها وما بعدها ، لتتفرق ألفاظ أواخر الآي في الإمالة ، مع جواز ذلك عنده ، للعلة التي ذكرنا .

« ٦ » فإن قيل: فليم أمالوا العين من « خاف » وأصلها الواو ؟ فالجواب: أن إمالة هذا قليلة ، لم يُمله غير حمزة ، وإنما أكالة ليدل " بالإمالة على فتحة الخاء ، على أن الخاء قد تكسر في بعض الأحوال ، في قولك : خفت ، وقيل : أكمالكه ليدل " بالإمالة ، على أن أصل العين الكسر ، إذ أصل « خاف » « خوف » (١) على « فعل » •

<sup>(</sup>۱) ب: «یخوف» و توجیهه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٢) تكملة لازمة من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٣) ب: «أنهما أمالا» ، ص: «إنما لا» وتوجيهه والتكملة ص: ر.

<sup>(</sup>٤) ب: «يجيز» وتصويبه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٥) راجع «فصل مرمنا أميلت الفه على التشميه» ، الفقرة «١٠ ـ ١١» وسواه من باب الإمالة .

« ٨ » قوله : ( ولا يَخاف عُتباها ) قرأها نافع وابن عامر بالفاء ، وكذلك هي في مصاحف هي في مصاحف أهل المدينة والشام ، وقرأ الباقون بالواو ، وكذلك هي في مصاحف أهل الكوفة ومكة والبصرة ، والفاء للعطف على قوله : ( فكذ وه فع قروها ، فلا يخاف عُقباها ) ، كأنه تبع تكذيبهم وعقر هم ترك خوف العاقبة ، وو حد في أن « فلا يخاف » ، لأن « العاقر » كان واحدا ، لكن نسب العقر إلى جميعهم في (١) « فلا يخاف » ، لأن « العاقر ، وكذلك من قرأ بالواو ، ويحسن أن تكون للحال من ( ٢٤٤ أ ) العاقر ، والتقدير : فعقروها غير خائفين من عُقبى العقر ، ففاعل « يخاف الله جل ذكره على ففاعل « يخاف » « العاقر » ويجوز أن يكون فاعل يخاف الله جل ذكره على معنى : فد مُد م عليهم ربّهم غير خائف من عقبي د مدمته بهم ، ويجوز أن يكون فاعل « يخاف » « أشقاها » ، فاعل « يخاف » ( أشقاها » ، فاعل « يخاف » ( أشقاها » ، على تقدير : إذ انبعث أشقاها غير خائف من عقبى عقره الناقة ، فكأن الواو في جميع على تقدير : إذ انبعث أشقاها غير خائف من عقبى عقره الناقة ، فكأن الواو في جميع غير خائف ، أو والله عني نقدير : والعاقر غير خائف ، أو والله عني نقدير خائف ، والنبي غير خائف ، فلا تكون الواو على هذا المنافي م أو والله عنير خائف ، والنبي غير خائف ، فلا تكون الواو على هذا والند و الله و الله و الله و الله و النبي في خائف ، فلا تكون الواو على هذا والند و الله و ا

وليس في سورة والليل وسورة والضحى وسورة ألم نشرح وسورة والتين الختلاف إلا" ما تقد"م من الأصول في الإمالات وغيرها ، وهنُن"(٢) مكيات • وسورة والليل عشرون آية ،

وسبورة والضحى عشر آيات ، وسورة ألم نشرح ثمان آيات ، وسورة والتين ثمان آيات ، ولا اختلاف في عدد ِهن (٤) .

<sup>(</sup>١) قوله: «فلا بخاف ... وحد في» سقط من : ص ، بسبب انتقال النظر .

<sup>(</sup>٢) المصاحف ٧) ، وهجاء مصاحف الأمصار ١/١٨ ، والمقنع ١١١ ، والنشر ٢/١٨ ، وزاد المسير ١١٤ ، وتفسير ابن كثير ١٧/٤ ، وتفسير النسفي ١٢١/٤، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١/٢٥٨ ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١/١٤٤ .

<sup>(</sup>٣) ب: «وهي» وتوجيهه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٤) التبصرة ١١٩/أ، والتيسير ٢٣٤.

## سورة العلق ، مكيئة ، وهي عشرون آية في المدني و تسسع عشرة في الكوفي

« ١ » قوله : (أَنَ رَآه اسْتَغنى ) قرأه قُنْبِل بغير ألف بعد الهمزة ، وقرأ الباقون بألف •

وحجة من قرأ بغير ألف [ بعد الهمزة ] (١) أنه لغة لبعض العرب في مستقبل « رأى » ، يَحذفون الألف في « يرى » بغير جزم ، اكتفاء (٢) بالفتحة منها ، حكي عن [ بعض ] (٦) العرب ، أصاب الناس جهد (٤) ، ولو تر أهل مكة ، يحذفون ألف « تر » فلمنا حذفت في « ترى » لغير جازم حذفت في « رأى » كذلك ، وهو بعيد في القياس والنظر والاستعمال و وقد حذفوا الألف في الماضي في «حاش لله» ، وفي هذه العلة ضعف من طريق الاستعمال والقياس ، وفي ذلك علية أخرى ، وهي أن يكون سهيل الهمزة من « رأى » على البدل ، فاجتمع ساكنان ، فحذف وهي أن يكون سهيل الهمزة من « رأى » على البدل ، فاجتمع ساكنان ، فحذف الألف الثانية لالتقاء الساكنين ، ثمم رد " الهمزة إلى أصلها ، وبقيت الألف على وهي أن يكون لم يعتد " بالهاء في « رآه » لخفائها ، فحذف الألف التي قبل الهاء ، للكونها وسكون السين في « استغنى » ، وعلى ذلك أجاز سيبويه وغيره حذف الواو والياء بعد الهاء التي قبلها ساكن ، لسكونها وسكون ما قبل الهاء ، ولم يعتد " بالهاء حاجزا بينهما لخفائها ، وذلك في : فيه ، وضربوه ، إذا حذف الياء يعد " بالهاء حاجزا بينهما لخفائها ، وذلك في : فيه ، وضربوه ، إذا حذف الياء يعتد " بالهاء حاجزا بينهما لخفائها ، وذلك في : فيه ، وضربوه ، إذا حذف الياء يعتد " بالهاء حاجزا بينهما لخفائها ، وذلك في : فيه ، وضربوه ، إذا حذف الياء وله والواو ، وهذه علة جارية على القياس [ حسنة ] (٧) لولا أن ابن كثير ليس من أصله والواو ، وهذه علة جارية على القياس [ حسنة ] (٧) لولا أن ابن كثير ليس من أصله

<sup>(</sup>١) تكملة لازمة من: ص ، ر .

<sup>(</sup>۲) ب: «اکتفی» و تصویبه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٣) تكملة موضحة من : ص ؛ ر .

<sup>(</sup>٤) ب: «جهدا» وتصويبه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٥) ب: «وهو» ، ص: «أن» ورجحت ما في: ر.

<sup>(</sup>٦) ب: «لسكونه» وتوجيهه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>V) تكملة موضحة من : ر ، وعبارة «ص» هكذا : خارجة عن القياس .

حذف ما بعد الهاء لسبكون ما قبلها ، وليس من مذهبه (۱) تركم الاستعداد بالهاء لخفائها ، فهذا ( ٢٤٤/ب) الحرف خارج عن قياس مذهبه وقراءته ، إن أجريته على هذه العلة ، وهي علة صحيحة ، وفي ذلك علة رابعة ، وهي أن مستقبل « رأى » قد أجمعت العرب على حذف عينه بعد إلقاء حركته على ما قبله ، وهي الهمزة في « ترى ، ونرى ، ويرى » فلما استعمل الحذف فيه ، واطرح استعمال الأصل سبهل ذلك جواز الحذف في ماضيه ، فلم يمكن (٢) حذف العين ، لأنه لا ساكن قبلها تُلقى حركة العين عليه ، لئلا يحذف الحرف وحركته ، فتركت ، وحذفت اللام ، وهذه حجة ضعيفة أيضا ، لأن حذف عين المستقبل ، من هذا الفعل ، مسموع من العرب مستعمل ، وحذف لام الماضي غير مسموع ولا مستعمل ، فحذفته بعيد ، وعلة خامسة ، وهي أن يكون حذف الألف من « رآه » لسكونها وسكون الواو بعد الهاء ، على أصل حذف من الساكنين ، إذا اجتمعا ، فلما وصل حذف الواو ، بعد الهاء ، على أصل حذف من الساكنين ، إذا اجتمعا ، فلما وصل حذف الواو عارض ، فهذه علة لا بأس بها ، وقد كان الشيخ أبو الطائية يأخذ فيه ليقائبل بالوجهين ،

« ۲ » وحجة من قرأ بغير حذف أنه الأصل المستكمل الفاشي ، وأن عليه الجماعة ، وأنه لا وجه قوي للحذف ، وأنه لا علة ظاهرة توجب الحذف<sup>(۲)</sup> .

<sup>(</sup>۱) ر: «أصله مذهبه».

<sup>(</sup>۲) ب: «یکن» وتصویبه من: ص ۶ ر . .

<sup>(</sup>٣) راجع سورة آل عمران ، الفقرة «٥٥ ــ ٤٩» ، وانظر أيضا الحجة في القراءات السبع ٣٤٥ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن 1/٢٥٩ .

#### سورة القُدّر ، مدنية ، وهي خمس آيات ، لا اختلاف فيها

قوله: (حتى منطلاع الفتجش) قرأه الكسائي بكسر اللام جعله مصدراً واسم مكان ناد را أتى بالكسر، وفعله « فعل يفعل »، وحقفه الفتح ك «المدخل والمخرج »، من : دخل يدخل ، وخرج يخرج • وقد أتت له نظائر بالكسر خارجة عن القياس نحو المسجد، والمحيض، وقد ذكرنا « المسكن » في (١) قراءة من كسر الكاف فهو مثله • وقرأ الباقون بالفتح على الأصل في اسم المكان والمصدر من « فعكل يفعثل » نحو : المقتل ، والمسكن ، والمخرج ، والمدخل ، وعلى هذا تأتي نظائره ، فحملوه على الأصل وعلى الأكثر (٢) •

## سورة القيّمة ، مكية ، وهي ثماني آيات لا اختلاف فيها

قوله: (خير البر ية ، وشر البرية ) قرأهما نافع وابن ذكوان بالهمز ويهما ، على الأصل ، لأنه من « برأ الله الخلق » أي : خلك هم و فأصله الهمز والبرية : الخليقة و وقرأ الباقون بتشديد الياء ، من غير هميز ، على نخفيف الهمز فيه ، على الأصول المتقدمة ، وذلك لكرة (٣) الاستعمال فيه ، فأكثر العرب يستعملونه متخفيف الهمزة ، لكثرة استعمالهم له تخفيفا ، فمن عادتهم إذا كثر استعمالهم لهذه ليسيء أحد ثوا فيه تخفيفا بوجه من وجوه التخفيف ، فلما كثر استعمالهم لهذه الكلمة ، وكانت فيها همزة ومدة [ وياء ] (٤) ، ورأوا الهمز أثقل من غيره (١/٢٤٥ ) خفقوا الهمزة ، فأ بدلوا منها ياء ، وأكفموا الياء الزائدة التي قبلها

<sup>(</sup>۱) ب: «من» ورجحت ما في: ص ، ر .

<sup>(</sup>٢) التيسير ٢٢٤ ، والنشر ٣٨٥/٢ ، والحجة في القراءات السبع ٣٤٧ ، وزاد السير ١٩٤/٩ ، و وفي النسفي ٤٠/٤ ، وادب الكاتب ٥٤٤ ، وراجع حرف «المسكن» في سورة سبأ ، الفقرة «٩-١٢» .

<sup>(</sup>٣) ب: «لكثر» وتوجيهه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٤) تكملة لازمة من : ص ، ر .

فيها ، على ما قد منا من أصول تخفيف الهمز وعلله ، فالهمزة إذا كان قبلها حرف مد ولين زائد لم يحسن تخفيفها ، إلا ببدل الهمزة بحرف من جنس الحرف الذي قبلها ، وإدغام ما قبلها في الحرف الذي أ بدل منها ، وقد بيننا هذا بعلله فيما تقد من أبواب تخفيف الهمز ، ومثل هذا الحرف في تخفيفهم لهمزة أكثر من تخفيفهم لهمزة « النبي » ، ومن ذلك إجماعهم على تخفيف همزة « الذرية » ، إذا جعلته من « ذرأ إليه الخلق » ، وتخفيفهم له « الخابية » وهي من « خبأت » (١) ،

## سورة اذا ز'لزت ، مكيئة ، وهي تسمع آيات في المدني ، و ثمان في الكوفي

قوله: (خيراً يرَهُ ، وشراً يرَه اللها ، وهو ضعيف ، إنما يجوز على تقدير إثبات الألف التي حذفت قبل الهاء اللجزم ، فإذا قدرت إثبات الألف التي حذفت قبل الهاء اللجزم ، فإذا قدرت إثبات الألف حذفت ما بعدها ، لسكونه وسكون الألف ، ولا يعتد بالهاء حاجزاً بينهما لخفائها ، وهذه علة بعيدة ، وفيها تقحم ، لأنك تحذف لأجل ساكن ليس هو في اللفظ ، وقد قيل : إنه توهيم الهاء لام الفعل فجزمها ، لأنه جواب الشرط على التوهيم أنها لام الفعل لتطرقها ، وهذه أيضا علة ضعيفة ، وقد ذكرنا علته في آل عمران عند ذكرنا للاختلاف في « نؤته ونوله ونصله » ، وكذلك رواه الكسائي عن أبي بكر ، وذكر مثله عن أبي عمرو ، والمشهور عنهما صلة الهاء بواو كالجماعة على الأصل ، وقرأ الباقون بصلة واو فيهما وهو الأصل (٢) ،

وليس في العاديات ، والقارعة اختلاف إلا" ( ما هبِيكه ) وقد ذّكر بعبِلته في البقرة مع (يَتَسَنَّه) (٣) ، وهما مكيتان •

<sup>(</sup>۱) زاد المسير ۱۹۹/۹ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ۲۵۹/۱ ، وتفسير النسفي ۲۷۱/۶

<sup>(</sup>٢) تقدمت الإشارة اليه في سورة العلق.

<sup>(</sup>٣) انظره هناك ، الفقرة «١٦٩ ــ ١٧١» .

والعاديات إحدى عشرة آية ، والقارعة عشر آيات في المدني ، وإحدى عشرة في الكــوفي(١) •

#### سورة التكاثر ، مكيتة ، وهي ثماني آيات ، لا اختلاف فيها .

« ١ » قوله : ( لَتَرَو ُنَ الجَحيم ) قرأ الكسائي وابن عامر بضم التاء • وقرأ الباقون بالفتح •

<sup>(</sup>۱) التبصرة ۱۱۹/ب.

<sup>(</sup>۲) ب: «مضمر مقام» وتوجیهه من: ص، ر.

<sup>(</sup>٣) ب: «وحركت» وتصويبه من: ص ، ر .

<sup>(</sup>٤) ب: «اختلاف» وتوجيهه من: ص، ر.

ذلك حُرَّكَ الواو وثبتَت في قوله: ( ولا تُنسَنوا الفَضْل ) « البقرة ٢٣٧ »، وفي قوله: ( اشترَوا الضَلالة ) « البقرة ١٦ »، وشبهه كثير، فجرى على هذه الأصول، فاعْرِفها ٠

« ۲ » وحجة من قرأ بالفتح أنه جعله فعلا ثلاثيا تعدّى إلى مفعول واحد ، وهو الجحيم ، والفاعل مضمر ، وهم المخاطبون ، وهو مين رأى ، وعلته وأصله على ما ذكرنا من التعليل في القراءة بالضمّ (۱) .

قال أبو محمد مكي : وقد بقيت أحرف في باقي القرآن نحن نذكرها في باب مفرد بعللها •

#### بساب

## ما بقي من الاختلاف بعلله من العصر الى آخر القرآن

وهو مكتي كلُسه إلا المُعودَّتين والنصر فإنهن مدنيات ، واختلف في « تَبَّتَ » و « قل هو الله أحد ﴾ ، فقيل : مدنيتان ، وقيل : مكيتان .

و « العصر » ثلاث آيات •

و « الهمزة » تسع آيات •

وسورة « الفيل » خمس آيات .

وسورة « قريش » أربع آيات في الكوفي ، وخمس في المدنى •

و « أرأيت » ست آيات في المدنى ، وسبع في الكوفي •

وسورة « الكوثر » ثلاث آيات •

وسورة « الكافرون » ست آيات •

وسورة « النصر » ثلاث آمات •

<sup>(</sup>۱) التيسير ۲۲۰ ، والحجة في القراءات السبع ۳٤۸ ، وزاد المسير ۲۲۰/۹ ، وتفسير النسفي ۳۲۰/۴ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ۲۲۱/۱ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ۱۲۱/ب .

وسورة « تبئت » خمس آيات • وسورة « الإخلاص » أربع آيات • وسورة « الفككق » خمس آيات • وسورة « الناس » ست آيــات •

وكل ما سكتنا في العدد عـن ذكر الاختلاف فهو اتفاق في المدني والكوفي • وقد اختلف في المثعـو ّذتين فقيل : هما مكيتان ، وقيل : مدنيتان •

« ١ » فمن ذلك قوله: (جَمَعَ مالا ") « الهمنة ٢ » قرأه ابن عامر وحمزة والكسائي بالتشديد (١) على معنى تكثير الجمع ، أي : جمع شيئا بعد شيء • وكذلك يُجمع المال شيئا بعد شيء • وقررأ الباقون بالتخفيف (٢) ، وفيه قرب وقت الجمع ، كما قال : ( فجمع المالهم جَمَعًا ) « الكهف ٩٩ » ، وقال : ( وحشر "ناهم فلم نفاد ر منهم أحداً ) « الكهف ٧٤ » ، فهذا يدل على جمعهم في أقرب الأوقات (٣) •

«٢» ومن ذلك قوله: ( في عَمَد ) « الهمزة ٥ » قرأه أبو بكر وحمزة والكسائي بضمتين ، جعلوه جمع « عمدود » كه « رَسَول ورُسُل ، وزَبور وُرُرُبر » • وقرأ الباقون بفتحتين ، جعلوه أيضا جمع « عمدود » كه « أكديم وأكدم » ، لأن الياء كالواو<sup>(٤)</sup> ( ٢٤٦/أ ) في البناء • وقيل : هو اسم للجمع ، لأن « فَعُولا وفَعُكل » غير مُستمرَّين في الجموع ، وإنما يأتي « فَعَل » جمعا لفاعل ، كه « حارس وحرَس ، وغائب وغيبَب » (٥) •

« ٣ » ومن ذلك قوله : ( لإيلاف قُريش ) « ١ » قرأه ابن عامر بغير ياء ، بعد الهمزة ، في الأول ، جعله مصدر « ألف إلا فا » ، وقرأ الباقون بياء بعد

<sup>(</sup>۱) ص: «والكسائي بضم الجيم وكسر الميم مشددا» .

<sup>(</sup>۲) ص: «بالتخفيف وفتح الجيم والميم» .

<sup>(</sup>٣) زاد المسير ٢٢٨/٩ ، وتفسير ابن كثير ١٨٤٤ ، وتفسير النسفي ٢٣٧٦/٤ ، والنشر ٣٨٦/٢ ، والنشر ٣٨٦/٢

<sup>(3)</sup> ب ، ر: «الواو كالياء» وتوجيهه من: ص .

<sup>(</sup>٥) الحجة في القراءات السبع ٣٤٨ - ٣٤٩ ، وزاد المسير ٢٣٠/٩

الهمزة ، جعلوه مصدر «آلف» ، وهما لغتان ، يقال : ألفت كذا ، وآلفت كذا . وكل القراء قرؤوا الثاني بياء ، بعد الهمزة ، على أنه مصدر «آلفت» ، فكان ابن عامر جمع كبين اللغتين في الكلمتين ، كما قال تعالىي : (فمهيّل الكافرين أمها عمل عبن اللغتين ، لأنه يقال : مهيّل وأكمل بمعنى ، وكذّلك يقال : ألفت كذا وآلفت كذا ، بمعنى (١) .

« ٤ » ومن ذلك قوله: ( ولي َ دين ِ ) « الكافرون ٦ » فتحها نافع وحفص وهشام ، وعن البَرْ ي الوجهان ، وقد تقد م ذكر إمالة ( عابد ، وعابدون ) في هذه السورة خاصة ، وعلته (٢) .

« ٥ » ومن ذلك قوله : (أَ بِي لَهَبِ ) « ١ » قرأه ابن كثير بإسكان الهاء ، وقرأ الباقون بالفتح ، وهما لغتان كه «النّهَر والنّهر ، والسّمتع والسّمتُع» وإنما يكون هذا فيما كان حرف ُ الحكق ِ فيه عين الفعل أو لامه في هذا الوزن(٢).

« ٦ » ومن ذلك قوله: (حَمَّالُهُ الحَطَبُ) « ٤ » قرأه عاصم بالنصب، على الذم لها ، لأنها كانت قد اشتهرت بالنكيمة ، فجر ت صفتها على الذم لها ، لا للتخصيص ، وفي الرفع أيضا ذم ، لكن هو في النصب أبين ، لأنك إذا نصبت لم تقصد إلى أن تزيدها تعريفا وتبيينا ، إذ لم تُجر الإعراب على مثل إعرابها ، إنما قصدت إلى ذمّها ، لا لتخصيصها من غيرها بهذه الصفة التي اختصصتها بها ، وعلى هذا المعنى يقع النصب في غير هذا على المدح ، وقرأ الباقون بالرفع على الصفة ، أو على إضمار مبتدأ ، أي : هي حمالة ، أو على البدل من امرأته ، أو على الخبر لامرأته ، أو على الخبر لامرأته ،

<sup>(</sup>۱) إيضاح الوقف والابتداء ٩٨٥ ، والحجة في القراءات السبع ٣٤٩ ، وزاد المسير ٢٦١/٩ ، وتفسير القرطبي ٢٤٠/٢ ، وتفسير النسفي ٣٨٢/٤ ، والمختار ١٥٤/ب ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٦٦/ب ، وكتاب سيبويه ٢٢/١٥

<sup>(</sup>٢) راجع «أقسام علل الإمالة» ، الفقرة «٣» .

<sup>(</sup>٣) التبصرة ١٢٠/أ ، وأدب الكاتب ٢٢

<sup>(</sup>٤) إيضاح الوقف والابتداء . ٩٩ ، والحجة في القراءات السبع ٣٥٠ ، وزاد السير ٢٥١/٩ ، وتفسير القرطبي ٢٤٠/٢ ، وتفسير النسفي ٢٨٢/٤ ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١/٢٢/ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١/٢٦٣ ، وكتاب سيبويه ١/٢٩٣

« ٧ » وقد ذكرنا « كُفُوا » والاختلاف فيه ، وعلة ذلك ، وكيف يقف محمزة عليه ، وعلته فيما تقد م ، فأغنى ذلك عن الإعادة • وقد ر وي عن أبي عمرو حذف التنوين من « أحد » لسكونه وسكون اللام من « الله » • ور وي عنهأنه كان يقف على « أحد » ، والذي قرأت به له ، كالجماعة ، بالوصل وكسرالتنوين، لالتقاء الساكنين ، والوقف على « أحد » حسس جيد " ، لأنسك تبتدىء بابتداء وخبر ، فتقول : ( الله الصمد » على الابتداء والخبر ، وإن شئت جعلت « الصمد » صفة ، وجعلت الخبر ( لم يليد ولم يولك ) الجملة كلها(١) •

## بسسا*ب* نذكسر فيه التكبير

" ( ١ » تفرَّد ابن كثير ، في رواية البنز "ي عنه خاصة ، بالتكبير في الابتداء بكل " سورة من خاتمة « والضحى » ، تقول ( اكله أكبر بسم الله الرّحمن الرحيم ، ألم نكثرح ) ، وكذلك في أول كل " سورة إلى ( ٢٤٦/ب ) أول الحمد ، ثم تقرأ بالحمد ، فإذا تم " لم يُكبِد ، وابتدأ بالبقرة ، من غير تكبير ، فقرأ منها خمس آيات ،

« ٣ » ور ُوي عن البَرَّي أنه كان يقول في تكبيره في أول كل سورة : لا إلا ً الله ، والله ُ أكبر ، بسم ِ الله ِ الرّحمن ِ الرّحيم ِ • وبالأول قرأت ُ [ له ](٢) مين خاتمة « والضحى » على ماذكرنا •

وحجته في التكبير أنها رواية" نَقَلَها عن شيوخه من أهل مكة في الخَتم،

<sup>(1)</sup> راجع «تخفيف الهمز وعلله واحكامه» ، الفقرة «١٧» ، وسورة البقرة ، الفقرة «١٤» ، وانظر التيسير ٢٢٦ ، والحجة في القراءات السبع ٣٥١ ، وإيضاح الوقف والابتداء ٣٠٣ ، وزاد المسير ٢٦٩/٩ ، وتفسير النسفي ٣٨٣/٤ ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٣٦٣/ب ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١/١٤٦ ، وكتاب سيبويه ١/٨٣

<sup>(</sup>٢) تكملة موضحة من : ر ,

يجعلون ذلك زيادة في تعظيم الله جمَل ذكره ، مع التلاوة لكتابه ، والتبرك بختم و حيه وتنزيله ، والتنزيه له من السوء ، لقوله تعالى : ( ورَ بَئْكُ فَكَنَبِرٌ ) « المدثر سلا » ، ولقوله : ( وليتكبِرُوا الله ) « البقرة ١٨٥ » ، ولقوله تعالى : ( وكبيره تكبيرا ) « الإسراء ١١١ » وقوله : ( ولكذ كثر الله أكبر ) « العنكبوت ٤٥»، وقوله : ( فسيب ح بحمد رَبِك ) « الحجر ٨٨ » وقوله : ( فسيب حه وأدبار النتجوم ) « الطور ٤٩ » فأكمر نبيته في كل ذلك بتكبيره وتنزيهه ٠ النتجوم ) « الطور ٤٩ » فأكمر نبيته في كل ذلك بتكبيره وتنزيهه ٠

« ٣ » وحجته في الابتداء ، في آخر خسمته بخمس آيات من البقرة ، أنه اعتمد في ذلك على حديث صحيح مروي عن رسول الله صلتى الله عليه وسلتم أنه سئل : أي الأعمال أفضل • فقال : « الحال المرتحل »(١) • يعنسي الذي يرتحل من خسمة [ أسمتها ](٢) ، ويتحل في خسمة أخرى ، أي : يفرغ من خسمة ويبتدى ، بأخرى ، وعلى ذلك أدرك أهل بلده بمكة • وروي أن أهل مكتة كانوا يتكبرون في آخر كل خسمة من خاسة والضحى لكل القراء ، لابن كثير وغيره ، شنته "نقلوها عن شيوخهم ، لكن الذي عليه العمل عند القراء أن يتكبر في قراءة البري عن ابن كثير خاصة وبذلك قرأت (١) •

## بــاب في ترتيب و صْـل التـكبير بآخر السُـور

« ۱ » اعلم أنه إذا كان آخر السورة مخفوضا ، ووصلته بالتكبير ، رَ قَّقَتُ اللَّامِ مِن اسم « الله » جلّ ذكره ، وترَكَّت المَخفوض على حاله ، نحو : «الناس، الله أكبر ، وحتى مطلع الفجر ، الله أكبر » (١) • فإن كان آخر السورة مفتوحا أو

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في «كتاب القراءات» ، وقال فيه : هذا حديث غريب لانعرفه إلا من حديث ابن عباس ، وإسناده ليس بالقوي .

<sup>(</sup>٢) تكملة لازمة من: ص، ر.

<sup>(</sup>٣) التبصرة ١٢٠/أ ، والتيسير ٢٢٦ ، والنشر ٢٨٨/٢

<sup>(</sup>٤) الحرف الأول آخر سورة الناس: (٦٦)، والثاني آخر سورة القدر: (٦٥).

مضموما فَخَتَمْتَ اللام مِن اسم « الله » جل " ذكره ، وتركت المضموم والمفتوح على حاله ، نحو: « الحاكمين ، الله أكبر » ، ونحو: « خَسَيِي ربّه ، الله أكبر » (۱) فإن كان آخر السورة ساكنا ، تنوينا أو غيره ، كسر "تله ، ورقّقتْت اللام مِن اسم الله جل " ذكره ، نحو: « فار "غب ، الله أكبر ، ونحو: حامية " ، الله أكبر ، ومسد " ، الله أكبر » (۲) ، وذلك أن تصل التكبير بآخر السورة ، ولك أن تقف على على آخر السورة وقفاً خفيفاً ، غير منقطع ، وتبتدى ، بالتكبير ، ولك أن تقف على آخر السورة وقفا منقطعا ، ثم تبتدى ، بالتكبير ، وليس لك أن تصل التكبير بآخر السورة ، وتقف عليه ، ولا لك أن تقف على السمية دون أول السمورة في السورة ، ولا الله أن تقل على التسمية دون أول السمورة في كل القرآن " ،

« ٣ » قال أبو محمد: قد أتينا على ما شرط النا ، واختصرنا الكلام في العلل غاية ما قدرنا ، من غير أن نكون ( /٢٤٧ ) قد أخلك البعلة ، أو تركنا حجة مشهورة ، وأوجزنا العلل خوف التطويل ، واختصرنا ذكر قراءة التابعين ، ومن وافقهم لمن ذكرنا من القراء ، لئلا يطول الكتاب في عجز عن نسخه ، ويحد ث الملل في قراءته ، ولو تقكينا جميع العلل والحجج في كل حرف ، وذكرنا قراءة التابعين، ومن وافقهم لكل حرف ، وجاو بنا عن كل اعتراض يمكن أن يعترض به معترض، لصار الكتاب أمثاله ، ولطال الكلام ، وعظم الشرح ، ولكن قد ذكرنا ما فيه إن شاء الله كفاية لمن فكهم إشارتي وتعليلي ، أسأل الله أن لا يكرمنا الأجر على ما تكلك المون أن يجعلنا من ذلك ، وأن لا يضيع العناء ، وأن يرحمنا بالقرآن ، وأن يجعلنا من أهله ، ومن أتباعه ، العاملين بما فيه ، والقائمين بحقة ، التالين له حتى تلاوته ، وأن يرصلني على خير خكافه ، محمد النبي ، وعلى آله (٤) ، والنبكيين والمترسكين والمترسكين

 <sup>(</sup>١) الحرفان آخر سورة التين والبينة ورقم کل هو : (٦٨) .

<sup>(</sup>٢) الأحرف على ترتيبها في سـورة الانشراح ، والقارعـة ، والمسـه : (٦ .١١٠٨) .

<sup>(</sup>٣) إيضاح الوقف والابتداء ٤٥٣ ، والتبصرة ١٢٠/ب ، والتيسيي (7) والنشر (7)

<sup>(</sup>ξ) γ ، ς : «اهله» و توجیهه من : ص .

أجمعين ، وعلى أهل طاعته ، وأوليائه من الصحابة والتابعين ، ومَن بعدهم منِ المؤمنين ، آمين ، آمين ، آمين ،

تم "الكتاب، والحمد" بله رب "العمالمين، وهو كتاب « الكشف عن وجوه القراءاتُ السبع »، وهو شرح كتاب « التبصرة »(١) •

وكتبه العبد الفقير إلى الله تعالى ، وإلى عنفوه وركمت ومنغفرته ، الراجي منه ، سبحانه ، منغفرة وركمت ومنغفرته ، الراجي منه ، سبحانه ، بمكة المشرفة ذنوبه ، لكتف الله تشريفا وتعظيما ، وفرغ منه في الثامن لشهر ربيع الأول المبارك عرف الله بركته ، عام خمسة وثلاثين وأربعمائة ، فرحم الله كاتبكه والآمر بكتشبه وقارئه ، ولحمن دعا لهما ولوالديه وللمسلمين أجمعين ، والحمد ولله رب العالمين ، وسلام على عباده الذين اصطفى (٢) .

<sup>(</sup>۱) عبارة: «ص» بعد قوله: «التبصرة» هي: «والكتاب الموجز في القراءات السبع بحمد الله وحسن عونه ، والصلاة على محمد وآله» ، وعبارة «ر» بعد قوله: «التبصرة» هي: «والكتاب الموجز في القراءات السبع» .

<sup>(</sup>٢) قوله: «وكتبه العبد الفقير إلي الله تعالى . . . اصطفى » ليس في : ص،ر ,

```
🗼 مقسدمة التحقيق
💥 🔒 موضوعات الكتساب
```

#### الإعراب ، الأشتقساق

- ۾ الشـــعر
- 🖈 اختيار مکي"
  - 💉 الأعسلام
- \* الأقوام والأماكن ونحوها
  - 🗼 مصادر الؤلف
- 💥 مصادر التحقيق ومراجمه



# ٢ : مقدمة التحقيق

| ٤ - ٣      | 🖈 کلمة شــکر                                       |
|------------|----------------------------------------------------|
| « \o o »   | (ُ أَ ) التَّعريف بالمؤلف :                        |
| 0          | السمه ونسبه وأصله                                  |
| The second | (۲) مولـده ونشأتــه                                |
| Y "        | (۳) طلب، ورحلت،                                    |
| <b>V</b>   | (٤) تصدّره للإفادة والدرس                          |
| 1 V 9 2222 | (٥) أبرز معاصريه وشيوخه                            |
| 17 - 1+    | (٦) أبرز تــــلاميــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 14 - 14    | (v) أخــــلاقه ومنزلتـــه                          |
| 18 - 14    | (۸) وفاتــه وقبره                                  |
| «°7 — 1°3» | (ب) علومه ، آراؤه ، آثــاره :                      |
| 19 - 10    | (١) ما اضطلع به من علوم :                          |
| 14 - 10    | ( أ ) عَلوم القرآن                                 |
| 14         | (ب) علوم العربيــة                                 |
| 19 - 14    | (ج) علموم أخسرى                                    |
| r+ - 19    | (٢) آراؤه وتصدّيه لسواه من العلماء                 |
| 77 - 7*    | (۳) أسلوب                                          |
| 77 - 77    | (٤) نشاطه التأليفي وفهرسته                         |
| 79 - 74    | (٥) ثبت مؤلفاته وتداولها                           |
| «TA — T·»  | (ج) التعريف بالكتــاب :                            |
| ۴.         | ( أ ) منهج مكي في « الكشف »                        |

| 44 - 4+        | (٦) الخطة التأليفية         |
|----------------|-----------------------------|
| W\$ - YW       | (ب) عنوانـــه               |
| ٣٤             | (ج) أبواب الكتاب وعنواناتها |
| 47 - 45        | ( د ) مصــادره              |
| WA W1          | ( هـ ) أسلوب في             |
| «٤٩ — ٣٩»      | (د) تحقيق الكتماب:          |
| <b>٤٥ - ٣٩</b> | نسيخ الكتاب المخطوطة        |
| ٤٥ _ ٤٢        | النسخية الأم                |
| ٤٩ ــ ٤٥       | خطة التحقيق                 |
| ٥٩ ٥٠          | نساذج مخطوطية               |

#### ب : موضوعات الكتاب

7- 4:1 \* مقدمة المؤلف « معنى الاستعاذة واشتقاقها » ١ : ٧ ــ ٨ ، « سبب الاستعاذة » ١ : ٧ 🚁 ناب علل الاستماذة 11 - V:1« إخفاء التعو"ذ وإظهاره » 17 - 11:1 ★ باب علل السسملة 78 - 17:1 « معنى التسمية والبسملة » ١ : ١٤ ــ ١٦ ، « سبب التسمية أول السورة » ۱: ۱۳ ، « الفصل بالتسمية بن السورتين » ١: ١٥ ، « السككت بن السورتين » ١ : ١٦ ــ ١٧، « الفصل بالتسمية بين المدثّر والقيامة ، وبين الانفطار والمطففين.٠٠» ١ : ١٧ – ١٨ ، « صلة الفصل بين السور بالوقف والابتداء » ١ : ١٨ – ١٩ ، « علة آبة السملة » ١: ٢٢ - ٢٤ ¥ (( سورة الحمد )) \[
 \tau \tau = 1
 \] « علة الاختلاف في عدد آي الفاتحة » ١ : ٢٥ ، « توجيه : مالــك وملك » ١ : ٢٥ - ٣٢ ، « علة كسر كاف ملك وضم " دال نعبد » ١ : ٣٣ ، « أوجه قراءة : الصراط ، وصراط » ١ : ٣٤ ـ ٣٥ ، « علة ضم " حمزة للهاء في : عليهم وإليهم ولديهم » ١ : ٣٥ ـ ٣٨ ، « علة ضم " حمزة والكسائي الهاء والميم بعدهما ساكن » ۱ : ۳۷ ، « علة كسر الهاء وضمّها في وقف حمزة » ١ : ٤٠ ــ ٤١ 🗶 باب علل هاء الكناية 1: 73 - 33 « وصل هاء الكناية » ۲ : ۱۶۰ ، ۱۵۹ 77 - 80 : 1" 🔻 باب المد وعلله وأصوله

« مواضع المد وسببه » ١ : ٥٥ ، « سبب تركُ ورش المد إذا لم يكن قبسل

الهمزة حرف مد ولين » ١ : ٤٩ ، « وعلة مد ورش : ييأس ، واستيأس » ١ : ٥٠ ، « مد ورش ما قبله ساكن وإلقاؤه الحركة » ١ : ٥١ ، « علة ترك ورش مد"ه في : عادا الأولى » ١ : ٥١ ، « حجة ورش في مد"ه حرفي اللين بعدهما همزة » ١ : ٥٠ ، « ترك ورش مد" : موئلا » ١ : ٥٠ ، « مراتب المد ومدلوله » ١ : ٥٠ ، « علة مسن ترك لمد إذا زال لفظ الهمزة » ١ : ٠٠ ، « علة مد" حروف المد واللين مع المشدد » ١ : ٠٠ ، « الوقف على الآخر قبله حرف مد ولين » ١ : ٢٠

#### 🗱 باب علل المد في فواتح السور 🕴 ٦٤ – ٦٩

« مد أوائل السور لالتقاء الساكنين وعلته » ١ : ٦٤ ، « الفرق بين : الم الله والم أخسب الناس » ١ : ٥٠ ، « قوة زيارة المهدد » ١ : ٢٠ ، « تفضيل مد حرف المهدد واللين على حرف اللين مع الهمزة » ١ : ٢٠ ، « فرق المهد مع رئي بعد حرف المد واللين والمشدد بعد حرف المد واللين » ١ : ٨٠ ، « الوقف على الممدود » ١ : ٨٠

🔫 باب علل اختلاف القراء في اجتماع همزتين 💎 ١٠٠٠ - ٧٦

« اجتماع الهمزتين في كلمة » ۱ : ۲۹۸ ، ۲۲۰ ، ۲۲۳ ، ۳۲۷ ، ۳۲۷ ، « كراهـــة تكرير الهمزة » ۱ : ۷۷

- ¥ باب ذکر جمل من تخفیف الهمز فیما ذکرنا ۱ : ۷۷ \_ ۲۹
- 🔾 باب ذكر علل الهمزة الفردة 🔾 🔾 ٨٠٠ 🔻

« علة إلقاء ورش الحركة في : ردءاً » ١ : ٨٨ ، « علة إلقاء ورش الحركة في نخو : الآخرة ٠٠ » ١ : ٨٧ ، « علة ترك الإلقاء على الساكن حرف المد واللين » ١ : ٠٠ ، « علة إلقاء ورش حركة الهمزة على حرفي اللين في نحو : ابني آدم » ١ : ٠٠ ، « علة إلقاء قالون كورش الحركة في : الآن » ١ : ١٠ ، « نقل الحركة » ٢ : ٢٩٦ ، « تخفيف أبي عمرو الهمزة المفردة في الدّر ج والصلاة » ١ : ٨٤ ، « علة اختصاص أبي عمرو الساكنة بالتخفيف » ١ : ٨٤ ، « علم تحقيق أبي عمرو الهمزة الساكنة بالتخفيف » ١ : ٨٥ ، « علم تحقيق أبي عمرو نحو : تؤويه ومؤصدة ، والهمزة الساكنة » ١ : ٨٥ ، « علم تحقيق أبي

فصل « في الاعتداد بالعارض فيما تقدّم وما يأتي » ١ : ٨٧ - ٨٩ ب باب علل نقل حركة الهمزة على الساكن قبلها لورش ١ : ٨٩ - ٩٢ « نقل الحركة على هاء السكت لورش » ١ : ٩٣ - ٩٤

#### عد باب علة الاختلاف في الوقف على الهمز ١٠١ - ٩٥ - ١٠١ خ

« تفر دحمزة وهشام بتخفيف الهمزة المنطرفة والمتوسطة في الوقف » ١ : ٩٥ ، « علة تخصيص الوقف بالتخفيف للهمزة » ١ : ٥٥ ، « علة ترك تخفيف الهمز مع الزوائد » ١ : ٩٦ ، « علة تخفيف حمزة الهمزة المنفصلة مما قبلها » ١ : ٩٦ ، « علة ما قرأ به مكي على شيخه أبي الطكيّب من تحقيق المنطرفة لهشام » ١ : ٩٧ ، « علة تخصيص هشام لتخفيف المنطرفة » ١ : ٨٨ - ٩٩ ، « تحقيق الهمزة فسي الوقف على المتوسطة والمنظرفة » ١ : ٨٨ ، « وقف حمزة على نحو : أثذا وأؤلقي ٠٠٠ وعلته » ١ : ٩٩ ، « وقف حمزة على نحو : أثذا وأؤلقي ٠٠٠

🔫 باب تخفيف الهمزة وأحكامه وعلله 118 - 118

فصل « في تخفيف المتوسطة المفتوحة وعلته » ١ : ١٠٣ ، « تخفيف الهمزة المتوسطة » ١ : ١٠٢

فصل « في تخفيف الهمزة المتوسطة المفتوحة المضموم أو المكسور ما قبلها » ١٠٤: ١

فصل « في تخفيف المتوسطة المكسورة والمضمومة المتحرك ما قبلها » ١ : ١٠٥ ، « اختيار مكي لتخفيف الهمزة المكسورة المضموم ما قبلها » ١ : ١٠٥ فصل « في الساكن يقع قبل الهمزة المتحركة » ١ : ١٠٧

فصل « في تخفيف الهمزة قبلها ساكن حرف لين أو حرف مد ولين وعلته » ا : ١٠٩٠ - ١٠١ » « اختيار مكي إلقاء حركة الهمزة على الساكن قبلها ٥٠٠ » ١ : ١٠٩٠ فصل « في الهمزة المتطرفة » ١ : ١١١ - ١١٣ » « تخفيف الهمزة المتطرفة قبلها ساكن غير الألف » ١ : ١١١ ، « تخفيف الهمزة المصرة

الكشف: ٢٦ ، ج٢

المتطرفة قبلها متحرك » ١ : ١١١ ، « الوقف لحمزة وهشام على المتطرفة بالبدل » ١١١ - ١١١ - ١١٢

فصل « في الوقف على المتطرفة حركة ما قبلها مخالف لحركتها » ١ : ١١٥ ، « جُماَل مختصرة في تخفيف الهمزة » ١ : ١١٥ ، « مسائل من الوقف على الهمزة لحمزة » ١ : ١١٨ – ١٢١ ، « الوقف لحمزة وهشام على الهمزة المكسورة قبلها ضمة » ١ : ١١٩ ، « الوقف لحمزة وهشام على : ولا المسيء قليللا » ١ : ١٢٠ ، « الوقف لحمزة وهشام على الهمزة المفتوحة قبلها حرف مد ولين » ١ : ١١٩ ، « الوقف لحمزة وهشام على الهمزة المفتوحة قبلها حرف مد ولين » ١ : ١١٩ ، « الموقف لحمزة وهشام على الهمزة المفتوحة قبلها حرف مد ولين » ١ : ١١٩ ، « الموقف لحمزة وهشام على الهمزة المفتوحة قبلها حرف مد ولين » ١ : ١١٩ ، « الموقف لحمزة وهشام على الهمزة المفتوحة قبلها حرف مد ولين » ١ : ١١٩ ، « الموقف لحمزة وهشام على الهمزة المفتوحة قبلها حرف مد ولين » ١ : ١١٩ ، « الموقف لحمزة وهشام على الهمزة المفتوحة قبلها حرف مد ولين » ١ : ١٩٠١ ، « الموقف لحمزة وهشام على الهمزة المفتوحة قبلها حرف مد ولين » ١ : ١٩٠١ ، « الموقف لحمزة وهشام على الموزة المفتوحة قبلها حرف مد ولين » ١ : ١٩٠٩ ، « الموقف لحمزة وهشام على الموزة المفتوحة قبلها حرف مد ولين » ١ : ١٩٠٩ ، « الموقف لحمزة وهشام على الموزة المفتوحة قبلها حرف مد ولين » ١ : ١٩٠٩ ، « الموقف لحمزة وهشام على الموزة المفتوحة قبلها حرف مد ولين » ١ : ١٩٠٩ ، « الموقف لحمزة وهشام على الموزة المؤلمة ولين » ١ : ١٩٠٩ ، « الموقف لحمزة ولين » ١ : ١٩٠٩ ، « الموقف لحمزة ولين » ١ : ١٩٠٩ ، « الموقف لحمزة ولين » ١ : ١٩٠٩ ، « الموقف لحمزة ولين » ١ : ١٩٠٩ ، « المولمة المؤلمة الم

\* باب علل الروم والإشمام

« تعريف الروم والإشمام » ١ : ١٢٢ ، ٢ : ٥٥

« مسائل من هذا الفصل تبيِّنه في الروم والإِشمام » ١ : ١٢٣ ، « الـوقف على : هؤلاء » ١ : ١٢٤ ، « الوقف على : حيث ، يومئــذ ، حينئذ » ١ : ١٢٥ ، « الوقف على : هـاء الكنايــة « الوقف على : غواش ، جوار » ١ : ١٢٥ ، « الوقف على : هـاء الكنايــة مضمومة قبلها ضمة أو واو » ١ : ١٢٧ ، « الوقف على هاء الكناية مكسورة قبلها كسرة أو ياء » ١ : ١٢٧

فصل في « البوقف على هاء الكناية وميم الجمع » ١ : ١٢٧

« الروم والإِشمام في ميم الجمع » ١ : ١٢٧ ، « فصــل في وقف البَزِّي على ما الاستفهامية المجرورة » ١ : ١٣٩ ، « ما تَــُفرَّد به البَزِّي في الوقف عليـــه نحو : هيهات ٠٠٠ وعلته » ١ : ١٣١ ، « تعريف الإِدغام وعلته » ١ : ١٣٤

¥ باب في مقدمات اصول الإدغام والإظهار ٢٣٤ : ١٣٤

« أنواع الإدغام » ١ : ١٣٥

🖈 باب في معرفة الحروف القوية والضعيفة 💮 ١٣٧ :

¥ باب في جملة من مخارج الحروف مختصرا ١٣٨: ١

« فصل في إدغام لام التعريف » ١:١٤١، « علة إدغام لام التعريف » ١:١١١ «

« فصل في معنى الإدغام » ١ : ١٤٣

« فصل في إدغام دال قد وإظهارها » ١٤٧ : ١

- « فصل في علل إدغام تاء التأنيث » ١٥٠:١ ه
- « فصل في علل إدغام هل وبل » ١ : ١٥٣
- « فصل في إدغام الثاء في الذال والدال في الثاء والراء في اللام واللام فــي الراء » ١ : ١٥٧
  - « فصل في إدغام ما هو من كلمة » ١ : ١٥٩
- « فصل في النون الساكنة والتنوين والغنــة » ١ : ١٦١ ، « تعريف الغنــة ومخرجها » ١ : ١٦٢ ، ١٦٣ ، « مخرج النون الساكنة » ١ : ١٦٧
  - ¥ باب تذكر فيه علل الفتح والإمالة وما هو بين اللفظين: ١٦٨:١
    - « تعريف الإمالة » ١ : ١٦٨
  - ¥ باب اقسام العلل ¥
- « ما تفرَّد بإمالته أبو عمر الدوري عن الكسائي مما فيه ألف بعدها راء عليها كسسرة » ١ : ١٧١ ، « مسا تفرَّد بإمالته ابن ذكوان في «المحراب» المخفوض » ١ : ١٧٢ ، « إمالة الأفعال : جاء وشاء وخاف وزاغ ٠٠٠ وتفاضلها في ذلك » ١ : ١٧٤ ،
  - ۱۷۷ : العلة الثانية من علل الإمالة : ما أميل لتدل إمالته على أصله ١ : ١٧٧
    - « سبب ترك إمالة : ساء وباء » ١ : ١٧٩
- « فصل في معرفة أصل الألف » ١ : ١٨٠ ، « ما أميل لأن أصل ألفه الياء » ١ : ١٨١
  - 🔾 باب فيه أحرف تمال لِلا تقدم من العلل ٠٠٠ 🔞 ١٨٤
- « فصل في إمالة فواتح السور » ١ : ١٨٦ ، « علة إمالة ما أميل من فواتح السور » ١ : ١٨٨ ، « مما أميل لأن ألفه أصلها الياء » ١ : ١٨٨ ، « مما أميل لأن ألفه أصلها الياء » ١ : ١٨٨ ، « مما أميل الفه تشبيها بالألف » ١ : ١٨٩ ، « علة إمالة حمزة والكسائي : العلى » ١ : ١٩٠ ، « الإمالة للإمالة » ١ : ١٩١

#### ا : ١٩٣ 🖈 باب جامع في الإمالة بعلله

« علة فتح افتراء وإمالة افترى » ١ : ١٩٤ ، « علة إمالة أبي الحارث والد أوري : رؤياي » ١ : ١٩٦ ، « علة فتح حمزة ياءات : الرؤيا » ١ : ١٩٦ ، « علة عدم إمالة ألف التثنية » ١ : ١٩٦ ، « علة ترك إمالة : أول كافر به » ١ : ١٩٧ ، « علة ترك إمالة ترك أهل الإمالة إمالة نحو : مارد ، طارد ، ١٠٠ » ١ : ١٩٧ ، « علة إمالة : متى وأنتى وبلى » ١ : ١٩٨ ، « الفرق بين إمالة النون والألف والسين في : النار وموسى » ١ : ٢٠٠٠

#### 🔾 باب من الوقف على المال 🔾 ١٩٩

« حكم الوقف على ألف منونة أصلها الياء نحو : قــرى ، مفترى ٠٠٠ » ١ : ٢٠٠ ، « كيف الوقف على ألف تحتمل أن تكون من الياء أو من الواو نحو : طغى » ١ : ٢٠٢ ، « كيف الوقف على : كلتا » ١ : ٢٠٢

#### 🖈 باب علل إمالة ما قبل هاء التأنيث

« مشابهة هاء التأنيث الألف » ١ : ٣٠٣ ، « علة فتح ما قبل هاء التأنيث » ١ : ٣٠٣ ، « امتناع إمالة نحو : الزكاة والصلاة » ١ : ٢٠٣ ، « علة إمالة نحو : الحياة » ١ : ٢٠٣ ، « إمالة مشكاة ومزجاة » ١ : ٢٠٧ ، « إمالة تقاة وتقاته » ١ : ٢٠٠ ، « إمالة تقاة وتقاته » ١ : ٢٠٨ ،

#### 🔾 باب أحكام الراءات وعللها 💢 ٢٠٩

« التفخيم والترقيق في الراء » ٢٠٩ ، « مما خرج عن الأصول في الترقيق والتغليظ في الراء » ٢١٤ : ٢١٤

🔫 ومن باب حكم الوقف على الراء 🗡

¥ باب في ترقيق اللام وتفليظها ٢١٨ : ١٠

« ترقيق مكى اللام في : صلصال » ١ : ٢٢١

🔫 باب حكم الوقف على اللام

🔫 ﴿ ذَكِرُ عَلَلَ احْتَلَافُ القراء فيما قلّ دوره من الحروف 🔻 : ٢٢٤

¥ سورة البقرة ¥

«خادع وخدع » ۱: ۲۲۰ ، « روم الضم ميسمع ويترى » ۱: ۲۳۱ 141: 1 ب الوقف على لام المرفــة « امتناع إشمام الضم في مصادر : قيل وسيق ٠٠٠ » ١ : ٢٣٢ ، « السوقف على الياء من : شيء » ١ : ٢٣٤ ، « الإسكان والاختلاس والإعراب والبناء » ١ : ٢٤٠ ، « التخفيف والتثقيل في : خطوات » ١ : ٢٧٣ ، « ضم " الواو في نحسو : أو اخرجوا وكسرها » ١: ٢٧٤ ، « الاختلاف في اجتماع الساكنين » ١: ٢٧٤ ، « ضمَّ الألف في نحو: ادخلوا وكسرها » ١: ٢٧٥ ، « ضمَّ اللام في نحــو: قل أعوذ » ٢٠٥١١ 1 : 177 ي باب أقسام التقاء الساكنين « بعض مواضع لفظ «أنا» في القرآن» ٣٠٦:١ «تشديد التاء للبَزِّي»٣١٤:١ ٥ « حركات ياء الإضافة » ١ : ٣٢٤ ، « أصل نافع في حركة الياء » ١ : ٣٢٥ ، « أصل أبي عمرو في يساءات الإضافة » ١ : ٣٢٦ ، ﴿ أَصِلَ ابن كَثَيْرُ فِي يَاءَاتَ الْإِضَافَةَ » ١ : ٣٢٧ ، « أصل حمزة في ياءات الإضافة » ١ : ٣٢٨ ، « أصل الكسائي في ياءات الإضافة » ١: ٣٢٩ ، « أصل عاصم في ياءات الإضافة » ١: ٣٢٩ ، « أصل ابن عامر في ياءات الإضافة » ١: ٣٢٩ ، « أقسام ياءات الإضافة » ١: ٣٣٠ 🗶 فصل في ياءات الإضافة وعللها TT. - TTE : 1 🔫 فصل في الياءات الزوائد المحذوفة من المصحف ١ : ٣٣١-٣٣٦ TYE - TYE : 1 ¥ سورة آل عمران « الوقف على فواتــــ السور » ١ : ٣٣٤ ، « الهاء المتصلة بالفعل المجزوم » **424** : 1 ₹.٣ - TV0 : 1 \* سورة النساء « فصل في إمالة : ضعاف » ١ : ٣٧٧ ETE - E.E: 1 🗼 سورة المائسة

... على الله عل

```
🖈 سورة يونس
078 - 017: 1
08. - 070 : 1
                                     🖈 سورة هود
                                   \star سورة يوسف
11 - 4: 4
                                   🖈 سورة الرعــد
TE - 19: T
                    « مواضع للاستفهام في القرآن » ٢ : ٢٠
                                   🖈 سورة إبراهيم
 TX - TO : T
                                    🗼 سورة الحجر
 TT - T7 : T
                                   * سورة النحل
 E1 - TE : T
                        * سورة بني إسرائيل ( الإسراء )
 7: 73 - 70
                                    * سورة الكُهف
 AT - 08 : Y
                 «إدغام الذال في التاء من : اتخذت » ٧٠ : ٧٠

    ★ سورة مريــم
    ★ سورة الأنبيـــاء

 98 - X8 : Y
1.9 - 90: 4
110 - 11. : 7
               « إدغام النون في الجيم من : نُجِئِّي » ٢ : ١١٢
                                   🖈 سورة الحبج
178 - 117 : 7
                                 177 - 170 : 7
                                   🖈 سورة النيور 🗒
187 - 177 : 7
189 - 188 : 4
                                  \star سورة الفرقيان
                                  * سورة الشعراء
107 - 10. : Y
                    « فواتح السور وصلها ووقفها » ۲ : ۱٥٠
                                         * سورة النمل
141 - 108: 4
                            « الوقف على : هاد » ٢ : ١٦٦
                                  束 سورة القصص
7 : 771 - 771
                          « الوقف على : وتكأن » ٢ : ١٧٦
                                  ★ سورة العنكسوت
111 - 111 : 7
                                    🖈 سورة الروم
7 : 741 - 741
                                   🗼 سورة لقميان
19. - INV : Y
                                  🖈 سورة السنجدة
197 - 191 : 7
```

```
T .. - 194 : T
                                     * سورة الأحــزاب
                                      * سورة سبعاً
  T.9 - T.1 : T
                                       🗼 سورة فسأطر
  TIT - TI. : T
  TT. - TIE : T
                                         🗼 سورة يس
        « الإسكان والاختلاس والإخفاء في : يخصمون » ٢ : ٢١٧
                                    ★ سورة الصافــات
  7 : 177 - 777
  TTO - TT. : T
                                         🖈 سورة ص
  TE1 - TT7 : T
                                       * سورة الزمــر
« الفرق في قراءة نافسع بين : يرضه وخيراً يره وشمراً يوه » ٢ ٣٣٦ ،
             « حذف الياء وصلا ووقفا في : يا عباد ، فبشِّر عباد » ٢٣٧ : ٢٣٧
  7 : 737 - 737
                                سورة غافر (الؤمن)
  7 : V37 - P37
                             سورة فنصلت (السجدة)
                                    * سورة الشسوري
  TOE - TO. : T
                                    🖈 سورة الزخرف
  777 - TOO : Y
                                    🖈 سورة الدَّخـّان
  777 - 778 : 7
  TV. - TTV: T
                                    ★ سورة الجاثية
                                    * سورة الأحقاف
  7 : 177 - 077
                        🗼 سورة محمد صلى الله عليه وسلم
  7 : 1777 - 1777
                                       * سورة الفتـح
  YAY = YA : Y
                                   * سورة الحجــرات
        7 : 0. 7 - 7. 7
                                          🖈 سورة ق
                                 * سورة والـذاريـات
  7 : V\lambda Y - P\lambda Y
                                     🖈 سورة والطـور
  797 - 79. : 7
  797 - 798 : Y
                                     * سورة والنجيم
                                      🖈 سورة القمر
  79X - 79Y : Y
  T.T - 799 : T
                               سورة الرحمن عز وجل
  7 : 3.7 - 7.7
                                    🖈 سورة الواقعـــة
                                       🗼 سورة الحديد
  TIT - T.V : T
                                    * سورة المجادكة
  710 - 414 : T
                                     * سورة الحشس
  TIV - TIT : Y
                                     * سورة المتحنة
  *19 - *11.: *
```

```
سورة الصيَّف
      44. : 4
                                  سورة الجمعة
      441 : 4
                                سورة المنافقون
      777 : 7
                                  سورة التفسابن
      474 : 4
                                 سورة الطالق
      478 : 4
                                سورة التحريسم
TTV - TTO : T
*** - *** · *
                                  سورة الليك
                                 سورة القسيلم
TTT - TTT : T
                                 سورة الحياقية
      TTT : T
                                 سورة العبارج
TT7 - TT8 : T
                                   * سورة نـــوح
۲۲۸ - ۲۲۷ : ۲
                                   * سورة الجسن
TET - 779 : 7
                                 🗶 سورة المزمــل
7 : 337 - 737
                                   💥 سورة السدثر
7 : Y37 - X37
                                  * سورة القيامية
TO1 - TE9 : T
        « جواز حذف النون من جواب القسم في الشعر » ٢: ٣٤٩
                           سورة الإنسان (الدهر)
TO7 - TOY : Y
                                سورة الرسيلات
YON - YOY : Y
                                              :★
                           سورة النبأ (التساؤل)
77. - 709 : T
                               * سورة النيازعيات
777 - 771 : Y
                                   پر سورة عيس
*7* - *71 : 7
                                   🚚 سورة التكوير
٣78 - ٣7٣ : ٢
                                  * سورة الانفطار
770 - 778 : 7
                                 ب سورة الطففسن
      ٣77 : ٢
7 : VF7 - XF7
                                * سورة الانشقاق
                                  * سورة البسروج
      ٣٦9 : ٢
                                  🗻 سورة الطبارق
      479 : L
      47. : 4
                                  سورة الأعــلى
                                               *
                                  🖈 سورة الغاشية
TVY - TV. : T
                                   🗻 سورة الفجسر
478 - 477 : 7
                                   🗼 سورة البلد
« فصل في علل الإمالة »
TAY 4 TYA : T
                                  🗻 سورة الشمس
```

```
« الإشمام دلالة على الأصل » ٢ : ٣٧٨ ، « إمالة ذوات الواو » ٢ : ٣٨٠ ،
« علة إمالة : دحاها وطحاها ٠٠٠ » ٢ : ٢٨١ ، « علة إمالة عين : خاف » ٢ : ٣٨١ ،
               « علة إمالة حمزة والكسائي : الربا وضحاها ٠٠٠ » ٢ : ٣٨١
                                        * سورة والليسل
         ፕለፕ : ፕ
         "ለየ : የ
                                      سورة والضحبي
         TAY : Y
                                      سورة الانشسراح
                                                    *
                                       🗼 سورة والتسين
         YAY: Y
                                        ★ سورة العلــق
  TAE - TAT : Y
                                        ي سورة القسدر
         440 : L
                                * سورة البيئة (القيتمة)
  TA7 - TA0 : Y
                                       * سورة الزلزلية
         ተለገ : ተ
                                    سورة العباديبات
         YAY : Y
                                     🗼 سورة القــارعــة
         ፕሊሃ : ፕ
                                       🗼 سورة التكساثر
  Y : YXY = XXY
                                        🗼 سورة العصــر ً
         TAX: T
                                       💉 سورة الهمسزة
         ***
         *** * *
                                       🗼 سورة الفيــلِ
         YXX : Y
                                        🖈 سورة قريش
                                        🖈 سورة الكوثـر
         TAA : Y
                                      * سورة الكافرون
         የለአ : ۲
                                       * سورة النصــر
         TAX : 1
                                   🖈 سورة تبَّت ( المسد )
         444 : 4
                                       ★ سورة الإخلاص
         TX1: 7
                                         🗶 سورة الفلق
         7 : PAT
                                        🙀 سورة النساس
         TX9 : T
            « رواية حذف التنوين في ( أحد ) عن أبي عمرو » ٣٩١ : ٢
                                      ¥ باب نذكر فيه التكبير
441-441 : 4

    باب في ترتيب وصل التكيير بآخر السور

**** *** * *
               « تلخيص مكي لما فعله في الكتاب » ٣٩٢ ــ ٣٩٣ ـ
```

## ج: الآيـــات

سورة البقـرة (٣) ١: ٩٩، ٢٠٦، ٢١٩، ٣٧٦، ٢٢٥، (٤) ١: ١٥، ٩٨، ( 1 ( V ) ( 94 ( V) ( 54 : 1 (7) ( 177 ( 74 : 1 (0) ( 777 ( 740 ) ) (Y1) 6 THE 6 TI 6 1VE 6 11T 6 TA 6 TV 6 0E 6 EO : 1 (T+) 6 19V 6 1VT (TV) (TTO: 1 (TT) (TTO (T+9 (1TO ( ET: 1 (TO) ( EA+ : 1 (TE) (54) (14) (14) (17) (14) (14) (14) (14) (14) (14) <1.\(\pi\): \(\gamma\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}\) \(\frac{1}\) \(\frac{1}\) \(\frac{1}\) \(\frac{1}\) \(\frac{1}\) \(\frac{1}\) \(\frac{1 (A): 1 (0) ( 1A7 ( 27: 1 (04) ) TTR ( 1VV ( 17+: 1 (01) ) 1+T: T (0+) (09) 4 TET 6 TO 1 1 (00) 6 TE 6 1V1 6 A0 : Y 6 YOY 6 T+Q : 1 (AV) 6 TOT : 1 (A7) 6 19 5 : Y 6 YOF 6 YEQ 6 OF: 1 (94) 640: 7 6409 6754 6715: 1 (91) 6704 609: 1 (9+)

(P37) 1: W+W, +WY, (107) 1: 3+W, (707) 1: 310, (W07) 1: VM3

(307) 1: 0+W, (007) 1: 74, 0+17, (707) 1: +17, (407) 1: 7+W,

(307) 1: 0+W, (007) 1: 74, 0+17, (707) 1: +17, (407) 1: 7+W,

P7W, (P07) 1: P01, V+W, P+W, 7: 71, 771, (977) 1: +77, W1W,

V3W, (P7W, W13, V) 1: 71, (17W, (17W) 1: +77, 30W, (WVY) 1: 4V1,

(VPW, V) 1: 31W, (1VY) 1: 71W, (4VY) 1: 71Y, 30W, (WVY) 1: 4V1,

(VPW, (0VY) 1: +P1, W03, (PVY) 1: 41W, (+AY) 1: 71Y, P1W, (1AY)

1: VV1, P1W, (7AY) 1: AV, 03Y, 77Y, +7W, (MAY) 1: W0, 77W,

7: +A, (3AY) 1: 001, WYW, (0AY) WYW, (7AY) 1: PV3, 7: 03

سورة آل عمران (۱) ۲:۱۱، ۳۳۴، (۲) ۲:۱۱، ۳۳۴، (۳) ۱۳۱،۱ ۱۳۱، 6 441: 1 (4+) 6 444: 1 (14) 6 444: 1 (14) 6 444 6 45: 1 (10) 6 465 679:1 (TA) 6789:1 (TV) 6187:670:1 (TT) 6884:1 (TT) 6884:1 (TT) 6884:1 680:1 (MA) 6 18A: Y 6 8AW: 1 (MA) 6 1VA: Y 6 ME1 6 1VA: 1 (MV) 6 MVE 6 TT : T 6 89T 6 80X 6 TEE 6 TET 6 TT + 6 T+W 6 1VV 6 10X 6 1+0 6 7X 6 454 : 1 (\$0) 6 451 : 1 (\$\$) 6 478 6 478 : 1 (\$1) 6 158 : 4 (\$+) 6 445 (2v) : +++ > APP > APP > (EA) ( +++ > EPP (ov) ( TEO : 1 (o1) 6 TEO ( 179 : 1 (o0) 6 TE ( 1V1 : 1 (o1) 6 TE 410A 4100: 1 (74) 481+ : 1 (7A) 4 487 : 1 (77) 4 878 688 : 1 (7X) ( AT : 1 (VO) ( TEV : 1 (VT) ( TAT ( 10 A ( 100 : 1 (VT) ( TAT ) (V+) « 401 « 40+ « 11 : 1 (Y1) « 40 : 1 (Y+) « 40+ « 454 : 1 (Y4) « 544 « 454 1 (AY) (1: 404) (14) (16) (16) (16) (17) (17) (17) (18) (17) (1+7) 6 m10 : 1 (1+0) 6 1A0 6 1V9 : 1 (1+7) 6 m0m : 1 (9V) 6 m12 6 192

سورة المائدة (۲) ۱: ۱۰ ، ۶۰۶ ، ۲: ۲۰۰ ، (۳) ۱: ۱۲۱ ، ۲۸۳ ، \( \x\ \) \( (197:1 (TT) (171:1 (TT) (TT) (TT) (17) ( \$ + V : 1 (1T) ( TT) ( TT) ( TT) <1.4 (74) (41) (41) (41) (42) (44) (41) (74) (74) (74) (74) (74)</p> · ٤٠٩ : 1 (٤0) · ٤٢٤ : 1 (٤٤) · ٤٠٨ : 1 (٤٢) · ٤٠٨ : 1 (٣٣) · 1٨٥ (£11:1 (0m) (£11:1 (0+) (£11:1 (£4) (7A9:1 (£A) (£1+:1 (£V) 4 E+A : 1 (74) 4 E+A: 1 (77) 4 E1E: 1 (7+) 4 E1T: 1 (0V) 4 E1T: 1 (0E) (YT) 6 217 : 1 (Y1) 6 720 : 1 (74) 6 274 6 210 : 1 (74) 6 9+ : 1 (70) \( \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \ 27 4 19 1 (119) 4 TVE : 1 (11V) 4 T+1: T 4 ETE 4 ETT: 1 (117) سورة الأنفسام (١) ١: ١٤٤٤ (٢) ١: ٥١٥ ، (٥) ١: ٤٦ ، (٦) ١: ٥١٥ ، (10) 4 97 : 7 4 209 4 71 7 : 1 (12) 4 777 4 772 4 178 4 178 4 178 1 (10) (TV) ( \$77 : 1 (TT) ( 10 : T ( 05 : 1 (19) ( 270 : 1 (17) ( 209 : 1 (TT) ( 279 : 1 (TT) ( TVT : T (T+) ( 207 ( 27A : 1 (TA) ( 27V ( TV1 : 1 ( TV ) ( 1A1 : 1 ( TO ) 10 : T ( EEV ( 11T : 1 ( TE ) ( ET+ : 1 (£4) ( 44) (£1) (£2) (£2) (£4) (£4) ( 70£ ( 17V : 1

: 1 (ov) : 277 : 1 (oo) : 277 : 1 (ot) : 277 : 1 (or) : 220 : 1 (o1) (V1) 6 287 6 1V2 : 1 (7A) 6 71V : 1 (70) 6 280 : 1 (72) 6 280 : 1 (78) (1+m: 1 (v1) 6 1m7: 1 (v0) 6 209: 1 (v2) 6 7+1: 7 (vm) 6 2m0 6 1A7: 1 (91) 6 27 A : 1 (91) 6 <1 < > 1 < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) < ( ) (119) 6 22 3 1 (110) 6 229 6 200 : 1 (112) 6 79 : 7 6 227 6 220 : 1 ( : ٨٤٤ ) ( ١٢٢) ( : ٨٤٤ ) (١٢٤) ( : ٨٤٤ ) (١٢٢) ( : ٨٤٤ ) (174) ( 207 : 1 (147) ( 207 : 1 (141) ( 201 : 1 (174) ( 201 : 1 (174) (£04:)(144) (£04 (114:) (141) (£04:) (140) (145:) (145) (£04:) (155) 4 057 491 : 1 (157) 4 507 : 1 (151) 4 500 : 1 (15+) 4 505 : 1 (179) (10+) 6 174 6 180 : 1 (157) 6 507 6 507 : 1 (150) 6 770 6 71 : 1 (101) (101) (107) (107) (107) (101) (101) (101) (101) 4 20A : 1 (109) 4 20A : 1 (10A) 4 492 : 1 (10V) 4 209 4 20V 4 470 ¿ ¿OQ ¿ ¿OA ¿ ٣٧٦ ¿ ١٧٩ : ١ (١٦١) ¿ ١٨٨ : ٢ ; ٤٩٤ ; ٣٩٠ ; ١٦٦ ; : ١ (١٦٠) (174) ( 777 : 1 (174) 647 : 1 (174) 6 509 6 477 6 77 : 1 (177) 182 : 1

ر ۱۲۲': ۲ ، ۹ : ۱ (٤) ، ٤٦٠ : ۱ (٣) ، ۲۷۱ : ۲ (۲) مورة الأعسراف (۲) ، ۲۷۱ : ۲ (۳) ، ۲۷۹ : ۱ (۹) ، ۲۰۹ : ۱ (۹) ، ۲۰۹ : ۲ (۱۶) ، ۲۰۹ : ۱ (۹) ، ۲۰۹ : ۱ (۲۰) ، ۲۰۹ : ۱ (۲۰) ، ۲۳۲ : ۱ (۲۰) ، ۲۷۰ : ۲ (۲۷) ، ٤٦٠ : ۱ (۲۲) ، ٤٦٠ : ۱ (۲۲) ، ٤٦٢ : ۱ (۳۲) ، ٤٦١ : ۱ (۳۲) ، ٤٦٢ : ۱ (۲۷) ، ٤٦٢ : ۱ (۲۷) ، ٤٦٢ : ۱ (۶۳) ، ٤٦٢ : ۱ (۶۳) ، ٤٦٢ ، ۲۰۲ : ۱ (۶۳)

سورة الأنفال (۱) ۱ : ۸۶۳ ، (۲) ۲ : ۹۶۲ ، (۷) ۱ : ۹۳۲ ، (۸)

۱ (۱۷) ۱ : ۹۳۲ ، (۹) ۱ : ۹۸۶ ، (۱۱) ۱ : ۹۸۶ ، (۱۱) ۱ : ۹۳۶ : ۲

۲ (۲۱) ۱ : ۹۳۲ ، ۲۵۲ ، ۲ : ۱ (۱۸) ۱ : ۹۶۶ ، (۱۹) ۱ : ۱۹۶ ، ۲۳۰ ، ۱۸۶

۲ (۲۲) ۱ : ۹۳۲ ، ۲۵۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱

سورة التوبة (۱) ۱: ۰۰۰ (۷) ۱: ۰۰۰ (۲) ۱: ۰۰۰ (۲) ۱: ۲۰۰ (۲) ۱: ۲۰۰ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲) ۱ (۲)

mecă geim (1): ΓΛΙ » (Υ) Ι: ΙΤΞ » (Ψ) Ι: ΨΙΟ » (3) Ι: ΤΙΟ » (0)

Ι: ΛΤΙ» ΤΙΟ» (V) Ι: ΙΤΞ » (\*Ι) Ι: ΓΥΤ » (ΙΙ) Ι: ΟΙΟ » (ΟΙ) Ι: ΨΟ »

ΨΤΟ » Τ: •Λ » (ΓΙ) Ι: ΤΛΙ » 3ΙΟ » (ΛΙ) Ι: ΟΟΨ » ΟΙΟ » (\*Υ) Τ: •ΛΙ »

(ΥΥ) Ι: ΟΡΤ » ΓΨΥ » ΓΙΟ » (ΨΥ) Ι: ΓΙΟ » Τ: ΨΙΙ » (ΥΥ) Ι: ΛΙΟ »

(ΛΥ) Ι: ΤΟξ » (\*Ψ) Ι: ΥΙΟ » (ΨΥ) Ι: ΓΟ » (ΘΥ) Ι: ΛΙΟ » (ΥΥ)

Γ: 3ΡΨ » (Υξ) Τ: ΥΤΥ » (ξξ) Ι: ΓΟ γ » ΓΙΟ » (Γξ) Ι: ΓΙΟ » (ΓΟ) Ι: ΓΡ »

ΓΙΣ » ΡΙΟ » (ΨΟ) Ι: ΣΤΟ » (ΨΟ) Ι: ΨΟς » (ΛΟ) Ι: •ΤΟ » (ΓΛ) Ι: ΓΓΟ »

(ΓΓ) Ι: •ΤΟ » (ξΓ) Ι: Υξξ » Τ: ΤΥ » (ΥΝ) Ι: ξΤΟ » (ΨΛ) Ι: •ΓΟ »

ΓΥξ» (ΡΥ) Ι: ΓΥς » (ΓΛ) Ι: ΓΥΟ » (ΓΛ) Υ: ξΨΥ » (ΨΛ) Ι: •Ρ » (ΥΛ)

Γ: ΥΓΥ » ΟΤΟ » (ΛΛ) Ι: Ρξξ » (ΡΛ) Ι: ΤΥΟ » (•Ρ) Ι: Ρ » (•Γ) Ι: ΓΡ »

ΓΙΣ » ΓΙΟ » (ΨΡ) Ι: ΟΤΟ » (ΛΛ) Ι: Ρξξ » (ΡΛ) Ι: ΓΡ » (•Γ) Ι: ΓΡ » (ΓΛ) Γ: ΨΤΟ »

الكشمف: ۲۷ ، ج ٢

(1.0) (1.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7)

سورة الحجر (۲) ۲: ۲۹ (۶) ۲: ۲۹ (۲) ۲: ۲۳۳ (۸) ۱: ۳۵۳ سورة الحجر (۲) ۲: ۲۰۹ (۶) ۲: ۲۰۹ (۶) ۲: ۲۰۹ (۶) ۲: ۲۰۹ (۶) ۲: ۲۰۹ (۶) ۲: ۲۰۹ (۶) ۲: ۲۰۹ (۶) ۲: ۲۰۹ (۶) ۲: ۲۰۹ (۶) ۲: ۲۰۹ (۶) ۲: ۲۰۹ (۶) ۲: ۲۰۹ (۶) ۲: ۲۰۹ (۶) ۲: ۲۰۹ (۶) ۲: ۲۰۹ (۶) ۲: ۲۰۹ (۶) ۲: ۲۰۹ (۶) ۲: ۲۰۹ (۶) ۲: ۲۰۹ (۶) ۲: ۲۰۹ (۶) ۲: ۲۰۹ (۶) ۲: ۲۰۹ (۶) ۲: ۲۰۹ (۶) ۲: ۲۰۹ (۶) ۲: ۲۰۹ (۶) ۲: ۲۰۹ (۶) ۲: ۲۰۹ (۶) ۲: ۲۰۹ (۶) ۲: ۲۰۹ (۶) ۲: ۲۰۹ (۶) ۲: ۲۰۹ (۶) ۲: ۲۰۹ (۶) ۲: ۲۰۹ (۶) ۲: ۲۰۹ (۶) ۲: ۲۰۹ (۶) ۲: ۲۰۹ (۶) ۲: ۲۰۹ (۶) ۲: ۲۰۹ (۶) ۲: ۲۰۹ (۶) ۲: ۲۰۹

سورة النحل (۱) ۱ : ۷۷۱، ۱۲ : ۲۳ (۲) ۲ : ۲۳ (۲) ۲ : ۲۳ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ (۲) ۲ (۲) ۲ : ۲ (۲) ۲ (۲) ۲ (۲) ۲ (۲) ۲ (۲) ۲ (۲) ۲ (۲) ۲ (۲) ۲ (۲) ۲ (۲) ۲ (۲) ۲ (۲) ۲ (۲) ۲ (۲) ۲ (۲) ۲ (۲) ۲ (۲) ۲ (۲) ۲ (۲)

سورة الكهف (١) ١ : ٢٥٣ ، (٢) ٢ : ٣٤٣ ، ٢ : ٥٠ ، ٧٧ ، (١٠) ، (١٠) (1x) 4 X7 4 O7 : 7 (1V) 4 O7 : 7 (17) 4 17 : 7 (1F) 4 17 : 7 4 20 × 11 4 £11 6 197 6 190 : 1 (77) 6 07 : 7 (19) 6 771 6 07 : 7 6 7A9 : 1 (TA) 4 OA : T (TT) 4 OA : T (TO) 4 AT : T (TE) 4 ER + : 1 (TT) 4 AT .: T 47+7:1 (mm) 47+: 4 (mm) 4715 457:1 (m1) 4177: 1 (44) 45m7: 1 47+ : Y 4 YAQ : 1 (MY) 471 : Y (MO) 4 0Q : Y 4 M+7 : 1 (ME) 4 7+ : Y (£Y) 6 AY : Y (£+) 6 AY : Y 6 £VA 6 W+Y : 1 (MA) 6 AY 6 71 : Y (MA) (20) 4 77 : 7 4 597 : 1 (25) 4 77 : 7 (24) 4 7 : 7 4 7 4 69 : 7 470: T (07) 470: T (01) 401V: 1 (84) 4 TVT 478: T (8V) 47V+ : 1 4 1/9 4 177 4 AT : 1 (77) 4 70 : 7 (09) 4 29: 1 (0A) 4 72 : 7 (00) ( 77 ) « 17 : 7 (70) « AM : 7 « EVA « PPP : 1 (75) « 77 : 7 « EMI «AT:T«MTV:1(79)«AT:T«MTO:1(7V)«AT« 77: T« 2VV:1 (V1) « AT : T « PTO : 1 (VT) « 7A : T (V1) « AF « 7V : T « PFT : 1 (V+) (VA) ( V+ : Y (VV) ( 79 : Y : YA ) (FY) Y : PF ) (VV) Y : AF : Y ۷۷٤ : ۲ (۸۸) ، ۲۳ : ۲ (۸۲) ، ۲۷ : ۲ (۸۵) ، ۲۷ : ۲ (۸۱) ، ٤٤٠ ، ۲۱۱ : ۱ « ٧٦ « ٧٥ « ٧٣ : ٢ (٩٣) « ٧٢ : ٢ (٩٢) « ٢١٤ : 1 (٩٠) « ٧٢ : ٢ (٨٩) ( 9A ) 6 A+ : Y (9V) 6 VA : Y (97) 6 VA : Y (90) 6 V7 6 V0 : Y (92) 

سورة طبه (۱) ۲:۱۸۷:۱: ۹۵: (۱) ۱: ۱۹۰ ، (۱۰) ۱: ۱۲۷ ، (12) 4 97 : 7 (14) 4 1 + 4 4 97 : 7 (17) 4 97 : 7 (11) 4 1 + 9 4 1 + 4 5 (٢١) 4 1-9 : 7 4 477 4 17 : 1 (١٨) 4 1-9 4 98 : 7 (١٥) 4 1-9 : 7 (mm) ( av : r (mr) ( 1 - a ( av : r ( mr) ( mro : 1 (ml) ( 1 - a : r ( mrt (1+q: T(£T) (1+q: T(£1) (1+q: T(£+) (1+q: T(Pq) (1+A: T (1.4 : 4 (00) (104 : 1 (04) (15:4 (505 (504:1 (01) (507:1 \( \delta \cdot \c « ٤٧٨ : ١ (٩٣) « ١٠٤ : ٢ (٨٧) « ١٠٣ : ٢ « ٢٣٩ : ١ (٨٦) « ١٠٣ : ٢ (٨٢) 6 104: 1 (44) 6 100: Y (40) 6 104 6 100: Y 6 \$VA: 1 (48) 6 104: Y (197:1 (117) ( 1+7: 7 (1+7) ( 1+0: 7 (100: 1 (9V) ( 1+0: 7 (144) (114) (114) (114) (114) (114) (114) (114) (1+V: Y (14+) (1+4: Y 644 Y : 1 (140) ( £07: 1 (17£) (1A£: 1 1.4: 4 (144)

سورة المؤمنون (۷) ۱: ۲+3 (۸) ۲: ٥٢١ (۶) ۱: ۲+0 (۶۱) ۲: ٥٢١٥ (۲۲) ۲: ٥٢١٥ (۲۲) ۲: ٥٢١٥ (٢٢) ۲: ٨٢١٥ (٢٢) ٢: ٨٢١٥ (٢٢) ٢: ٨٢١٥ (٢٢) ٢: ٨٢١٥ (٢٢) ٢: ٨٢١٥ (٢٢) ٢: ٨٢١٥ (٢٢) ٢: ٨٢١٥ (٢٢) ٢: ٨٢١٥ (٢٥) ٢: ٩٢١٥ (٢٥) ٢: ٩٢١٥ (٢٠) ٢: ٩٢١٥ (٢٠) ٢: ٩٢١٥ (٢٢) ٢: ٩٢١٥ (٢٢) ٢: ٩٢١٥ (٢٢) ٢: ٩٢١٥ (٢٢) ٢: ٩٢١٥ (٢٢) ٢: ٩٢١٥ (٢٢) ٢: ٩٣١٥ (٢٢) ٢: ٩٣١٥ (٢٨) ٢: ٩٣١٥ (٢٨) ٢: ٩٣١٥ (٢٨) ٢: ٩٣١٥ (٢٨) ٢: ٩٣١٥ (٢٨) ٢: ٢٣١٥ (٢٨) ٢: ٢٣١٥ (٢٢) ٢: ٢٣١٥ (٢٠١) ٢: ٢٣١٥ (٢٠١) ٢: ٢٣١٥ (٢٠١) ٢: ٢٣٢٥ (٢٠١) ٢: ٢٣٢٥ (٢٠١) ٢: ٢٣٢٠

٠٠٠ورة النسور (١) ٢: ٣٣١ ، (٢) ١: ٤٨٣ ، (٢) ١: ٤٨٣ ، (٢) ٢: ٤٣١ ، (٧) ٢: ٤٣١ ، (٧) ٢: ٤٣١ ، (٧) ٢: ٤٣١ ، (٧) ٢: ٥٣١ ، (١١) ١: ٢١١ ، ٢١٢ ، ٢١٢ ، ٢١٢ ، ٢١٢ ، ٢١٢ ، ٢١٢ ، ٢١٢ ، ٢١٢ ، ٢١٢ ، ٢١٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٣١ ، (٣٣) ٢ : ٣٣١ ، (٣٣) ٢ : ٣٣١ ، (٣٣) ٢ : ٣٣١ ، (٣٣) ٢ : ٣٣١ ، (٣٣) ٢ : ٣٢١ ، (٢٣) ٢ : ٣٢١ ، (٢٣) ٢ : ٣٢١ ، (٢٣) ٢ : ٣٢١ ، (٢٣) ٢ : ٣٢١ ، (٢٠) ٢ : ٣٢١ ، (٢٠) ٢ : ٣٢١ ، (٢٠) ٢ : ٣٢١ ، (٢٠) ٢ : ٣٢١ ، (٢٠) ٢ : ٣٢١ ، (٢٠) ٢ : ٣٢١ ، (٢٠) ٢ : ٣٢١ ، (٢٠) ٢ : ٣٢١ ، (٢٠) ٢ : ٣٢١ ، (٢٠) ٢ : ٣٢١ ، (٢٠) ٢ : ٣٢١ ، (٢٠) ٢ : ٣٢١ ، (٢٠) ٢ : ٣٢١ ، ٢٠)

سورة الفرقان (۲) ۲: ۱٤٠ ، ۱۲۰ ، ۱٤٤ ، (٥) ١٤٤ ، (٥) ١٤٤ ، (٥) ١٤٤ ، (٨) ١ : ١٤٤ ، (١٠) ١ : ١٤٤ ، (٨) ١ : ١٤٤ ، (١٠) ١ : ١٤٤ ، (٢) ١ : ١٤٤ ، (٢) ١ : ١٤٤ ، (٢) ١ : ١٤٤ ، (٢) ١ : ١٤٥ ، (٢) ١ : ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢

سورة العنكبوت (۱) ، ١٠٤ ، (۲) ، ١٠٤ ، (۱) ، ١٠٥ ، (۱۱) ، ١٠٧٠ ، (۱۱) ، ١٠٧ ، (۱۲) ، ١٠٧ ، (١٠) ، ١٠٧ ، (١٠) ، ١٠٧ ، (١٠) ، ١٠٧ ، (١٠) ، ١٠٧ ، (١٠) ، ١٠٧ ، (١٠) ، ١٠٧ ، (١٠) ، ١٠٧ ، (١٠) ، ١٠٧ ، (١٠) ، ١٠٧ ، (١٠) ، ١٠٧ ، (١٠) ، ١٠٧ ، (١٠) ، ١٠٧ ، (٢٠) ، ١٠٧ ، (٢٠) ، ١٠٧ ، ٢٠٥ ، ٤٥٢ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ،

```
(77) 1: 111 3 (47) 7: 47 (47) 7: 971 3 PTT 3 (47) 7: 971 3 PTT 3 (47) 7: 971 3 PTT 3 (47) 1: 472 3 (47) 7: 971 3 PTT 3 (47) 1: 472 3 (47) 7: 971 3 PTT 3 PTT 3 (40) 7: 971 3 (40) 7: 471 3 (40) 7: 471 3 (40) 7: 471 3 (40) 7: 471 3 (40) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471 3 (47) 7: 471
```

سورة الروم (۹) ۱: ۰۷۲ ، (۱۰) ۱: ۰۲۱ ، ۲: ۲۸۱ ، ۱۱۱) ۲: ۳۸۱ ، ۳۸۱ ۲ (۲۲) ۲: ۳۸۱ ، ۲۲ (۲۲) ۲: ۳۸۱ ، (۲۲) ۲: ۳۸۱ ، (۲۲) ۲: ۳۸۱ ، (۲۲) ۲: ۸۵۱ ، (۲۲) ۲: ۸۵۱ ، (۲۵) ۲: ۲۵۱ ، (۲۵) ۲: ۲۸۱ ، (۲۵) ۲: ۲۸۱ ، (۲۵) ۲: ۲۸۱ ، (۲۵) ۲: ۲۸۱ ، (۲۵) ۲: ۲۸۱

سورة لقمان (۲) ۲: ۱۸۱ ، (۳) ۲: ۱۸۱ ، (۲) ۱: ۹۶۶ ، ۲: ۱۸۱ ، (۷) ۱: ۹۰۶ ، ۲: ۱۸۱ ، (۷) ۱: ۹۰۶ ، ۱: ۹۰۶ ، ۱: ۹۰۶ ، ۱: ۹۰۶ ، ۱: ۹۰۶ ، ۱: ۹۰۶ ، ۱: ۹۰۶ ، ۱: ۹۰۶ ، ۱: ۹۰۶ ، ۱: ۹۰۶ ، ۱: ۹۰۶ ، ۱: ۹۰۶ ، ۱: ۹۰۶ ، ۱: ۹۰۶ ، ۱: ۹۰۶ ، ۱: ۹۰۶ ، ۱: ۹۰۶ ، ۱: ۹۰۶ ، ۱: ۹۰۶ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ،

سورة السجـة (٧) ٢: ١٩١ ، (١٣) ٢: ١٩١ ، (١٤) ٢: ١٩١ ، (٥١) ٢: ١٩١ ، (٢١) ٢: ١٩١ ، ٢٤٦ ، (١٧) ١: ٨٣٣ ، ٢: ١٩١ ، (٨١) ٢: ١٩١ ، (٩١) ١: ١٨ ، (٤٢) ٢: ٢٩١ ، (٩٢) ١: ١٤٢

سورة فساطر (۳) ۱: ۱۲۶ ، ۲: ۱۰۲ ، (۱۱ ) ۱: ۱۲۷ ، (۲۲ ) ۱: ۱۲۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ) ۱: ۲۱۰ ، (۲۳) ۱: ۲۱۰ ، (۲۳) ۱: ۲۱۰ ، (۲۳) ۲: ۲۱۰ ، (۲۳) ۲: ۲۱۰ ، (۲۳) ۲: ۲۱۰ ، (۲۲) ۲: ۲۱۰ ، (۲۲) ۲: ۲۱۰ ، (۲۲) ۲: ۲۱۰ ، (۲۱۰ ) ۲: ۲۱۰ ، (۲۱۰ )

- سورة الصافات (۲) ۲: ۲۲۲ ، (۷) ۲: ۲۲۱ ، (۸) ۲: ۲۲۲ ، (۰۱) ۲: 301 ، سورة الصافات (۲) ۲: ۲۲۲ ، (۷) ۲: ۲۲۲ ، (۲۲) ۲: ۲۲۲ ، (۲۲) ۲: ۲۲۲ ، (۲۲) ۲: ۲۲۲ ، (۲۰) ۲: ۲۲۲ ، (۲۰) ۲: ۲۲۲ ، (۲۰) ۲: ۲۲۲ ، (۲۰) ۲: ۲۲۲ ، (۲۰) ۲: ۲۲۲ ، (۲۲) ۲: ۲۲۲ ، (۲۲) ۲: ۲۲۲ ، (۲۲) ۲: ۲۲۲ ، (۲۲) ۲: ۲۲۲ ، (۲۲) ۲: ۲۲۲ ، (۲۲) ۲: ۲۲۲ ، (۲۲) ۲: ۲۲۲ ، (۲۲) ۲: ۲۲۲ ، (۲۲)

mecë es (4) 7: 747 3 (7) 1: 777 3 (7) 7: 101 3 (41) 7: 743 (31)

7: 01 3 (01) 7: 1473 (81) 1: 307 3 (47) 1: 7043 (47) 1: 0743 8703

7: 3173 047 3 (37) 7: 177 3 (87) 7: 93 3 (74) 7: 047 3 (43) 1: 7-33

7: 3173 047 3 (37) 7: 177 3 (87) 7: 977 3 7: 047 3 (73) 1: 791 3

7: 471 3 (04) 7: 047 3 (13) 1: 874 3 7: 047 3 (77) 1: 771 3 7: 447 3

(03) 7: 747 3 (70) 7: 747 3 (80) 7: 447 3 7: 047 3 (87) 1: 774 3 7: 047 3 (38)

7: 347 3 (08) 7: 347

سورة غـافر ( الدّومن ) (۱) ۱ : ۸۸۱ ، (۳) ۱ : ۹۰۲ ، (۳) ۱ : ۷۶۶ ، (۵۱)

۱ : ۷۲۶ ، ۲ : ۲۶۲ ، (۲۱) ۱ : ۷۲ ، ۲۶۲ ، (۸۱) ۲ : ۲۶۲ ، (۲۲)

(۲۲) ۲ : ۲۶۲ ، (۲۲) ۱ : ۵۲۳ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، (۲۲) ۱ : ۹۵۱ ، (۲۳)

(۲۲) ۲ : ۲۶۲ ، (۵۳) ۲ : ۳۶۲ ، (۲۳) ۲ : ۶۶۲ ، ۲۶۲ ، (۲۳) ۲ : ۲۶۲ ، (۲۳)

(۸۳) ۲ : ۲۶۲ ، (۶۶) ۱ : ۷۶۳ ، (۱۶) ۱ : ۰۳۳ ، ۲۶۲ ، (۲۶) ۱ : ۲۰۳ ، (۲۶)

(۶۶) ۲ : ۲۶۲ ، (۲۶) ۲ : ۵۶۲ ، (۲۵) ۲ : ۵۶۲ ، (۸۵) ۱ : ۶۸۲ ، (۸۲) ۱ : ۶۲۲ ، (۲۲)

(۲۲) ۱ : ۵۲۳ ، ۸۶۳ ، ۲ : ۵۶۲ ، ۲۶۲ ، (۷۲) ۱ : ۶۸۲ ، (۸۲) ۱ : ۰۲۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲

سورة الشورى (۱) ۱: ۸۸۱ ، (۲) ۱: ۷۲ ، (۳) ۲: ۰۰۲ ، (۵) ۲: ۳۶ ،

• ۲۰ ، (۲۰) ۱: ۶۶۳ ، (۳۲) ۱: ۳۶۳ ، (۲۰) ۲: ۱۰۲ ، (۸۲) ۱: ۶۰۲ ،

7: ۱۳، (۳۰) ۲: ۱۰۲ ، (۲۳) ۱: ۰۲۱ ، ۱۷۱ ، ۲ : ۶۰۲ ، (۳۳) ۱: ۰۷۲ ،

(۳۳) ۲: ۱۰۲ ، (۷۳) ۲: ۳۰۲ ، (۸۳) ۱: ۶۷۱ ، (٥٤) ۱: ۶۷٤ ، (۷٤)

۱: ۱۲۱ ، (۱۰) ۲: ۳۰۲ ، (۳۰) ۱: ۶۸۲

سورة الزخرف (۱) ۱: ۸۸۱ ، (۵) ۲: ۵۵۲ ، (۱) ۲: ۷۶ ، (۱۱) ۱: ۰۶ ؛ (۱۵) ۲: ۲۵۲ ، (۸۱) ۲: ۵۵۲ ، (۹۱) ۲: ۲۵۲ ، (۹۲) ۳: ۸۵۲ ، (۹۲) ۳: ۸۵۲ ، (۹۲) ۳: ۸۵۲ ، (۹۲) ۲: ۲۵۲ ، (۹۳) ۲: ۸۵۲ ، (۹۳) ۲: ۸۵۲ ، (۹۳) ۲: ۸۵۲ ، (۹۳) ۲: ۸۵۲ ، (۹۶) ۲: ۷۳۱ ، (۱۵) ۱: ۸۲۳ ، ۲: ۳۲۲ ، (۳۵) ۲: ۶۵۲ ، (۲۵) ۲: ۰۲۲ ، (۲۵) ۲: ۰۲۲ ، (۸۲) ۲: ۰۲۲ ، (۸۲) ۲: ۳۲۲ ، (۲۲) ۲: ۳۲۲ ، (۲۲) ۲: ۳۲۲ ، (۲۲) ۲: ۲۲۲ ، (۲۲) ۲: ۲۲۲ ، (۲۲) ۲: ۲۲۲ ، (۲۲) ۲: ۲۲۲ ، (۲۲) ۲: ۲۲۲ ، (۲۲) ۲: ۲۲۲ ، (۲۲) ۲: ۲۲۲ ، (۲۲) ۲: ۲۲۲ ، (۲۲) ۲: ۲۲۲ ، (۲۲) ۲: ۲۲۲ ، (۲۲) ۲: ۲۲۲ ، (۲۲) ۲: ۲۲۲ ، (۲۲) ۲: ۲۲۲ ، (۲۲) ۲: ۲۲۲ ، ۳۲۲ ، (۲۸) ۲: ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، (۲۸) ۲: ۳۲۲

سبورة الدخان (۱) ۱: ۸۸۱ ، (۵) ۲: ۸۸۲ ، (۰) ۲: ۸۸۲ ، (۲) ۲: ۶۰۲ ، (۸) ۲: ۶۲۲ ، (۲۱) ۱ : ۲۲۲ ، (۲۲) ۱ : ۲۲۲ ، (۲۲) ۱ : ۲۲۲ ، (۲۲) ۲ : ۲۲۲ ، (۲۲) ۲ : ۶۲۲ ، (۲۶) ۲: ۶۲۲ ، (۲۶) ۲: ۶۲۲ ، (۲۶) ۲ : ۶۲۲ ، (۲۶) ۲ : ۶۲۲ ، (۲۶) ۲ : ۶۲۲ ، (۲۰) ۲ : ۶۲۲ ، (۲۰) ۲ : ۶۲۲ ، (۲۰) ۲ : ۶۲۲ ، (۲۰) ۲ : ۶۲۲ ، (۲۰) ۲ : ۶۲۲ ، (۲۰)

سورة الجاثية (۱) ۱: ۱۸۸ ، (۳) ۲: ۱۲۲ ، (۶) ۲: ۱۲۲ ، (۰) ۱: ۲۲۰ ، ۲ : ۲۲۰ ، (۶) ۲: ۲۲۰ ، (۲) ۲: ۲۲۰ ، ۲ : ۲۲۰ ، (۲) ۲: ۲۲۰ ، (۲) ۲: ۲۲۰ ، (۲۱) ۲: ۲۲۰ ، (۲۱) ۲: ۲۲۰ ، (۲۲) ۲: ۲۲۰ ، (۲۲) ۲: ۲۲۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲: ۲۰۰ ، (۲۲) ۲۰۰ ، (۲۲) ۲۰۰ ، (۲۲) ۲۰۰ ، (۲۲) ۲۰۰ ، (۲۲) ۲۰۰ ، (۲۲) ۲۰۰ ، (۲۲) ۲۰۰ ، (۲۲) ۲۰۰ ، (۲۲) ۲۰۰ ، (۲۲) ۲۰۰ ، (۲۲) ۲۰۰ ، (۲۲) ۲۰۰ ، (۲۲) ۲۰۰ ، (۲۲) ۲۰۰ ، (۲۲) ۲۰۰ ، (۲۲) ۲۰۰ ، (۲۲) ۲۰۰ ، (۲۲) ۲۰۰ ، (۲۲) ۲۰۰ ، (۲۲) ۲۰۰ ، (۲۲) ۲۰۰ ، (۲۲) ۲۰۰ ، (۲۲) ۲۰۰ ، (۲۲) ۲۰۰ ، (۲۲) ۲۰۰ ، (۲۲) ۲۰۰ ، (۲۲) ۲۰۰ ، (۲۲) ۲۰۰ ، (۲۲) ۲۰۰ ، (۲۲) ۲۰۰ ، (۲۲) ۲۰۰ ، (۲۲) ۲۰۰ ، (۲۰۰ ) ۲۰۰ ، (۲۰ ) ۲۰ ، (۲۰ ) ۲۰۰ ، (۲۰ ) ۲۰۰ ، (۲۰ ) ۲۰ ، (۲۰ ) ۲۰ ، (۲۰ ) ۲۰ ، (۲۰ ) ۲۰ ، (۲۰ ) ۲۰

سورة الأحقاف (۱) : ۱۷۲ ، (۱) ۲ : ۱۷۲ ، (۱) ۲ : ۱۷۲ ، (۱۱) ۱ : ۱۷۶ ، (۲۱) ۲ : ۱۷۲ ، (۱۱) ۲ : ۱۷۲ ، (۲۱) ۲ : ۲۷۲ ، (۲۱) ۲ : ۲۷۲ ، (۲۱) ۲ : ۲۷۲ ، (۲۱) ۲ : ۲۷۲ ، (۲۱) ۲ : ۲۷۲ ، (۲۱) ۲ : ۲۷۲ ، (۲۲) ۲ : ۲۷۲ ، (۲۲) ۲ : ۲۷۲ ، (۲۲) ۲ : ۲۷۲ ، (۲۲) ۲ : ۲۲۲ ، (۲۳) ۲ : ۲۶۲ ، (۲۳) ۲ : ۲۶۶ ، (۲۳) ۲ : ۲۶۶ ، (۲۳) ۲ : ۲۶۶ ، (۲۳) ۲ : ۲۶۶ ، (۲۳) ۲ : ۲۶۶ ، (۲۳) ۲ : ۲۶۶ ، (۲۳)

سورة محمد صلى الله عليه وسلم(٤) ٢ : ٢٧٢ ، (٥) ٢ : ٢٧٢ ، (١١) ١ : ١٩٥٠ ، (١٥) ٢ : ٩٣٠ ، (٢٠) ٢ : ٨٧٢ ، (٢٠) ٢ : ٨٧٢ ، (٢٠) ٢ : ٨٧٢ ، (٢٠) ٢ : ٨٧٢ ، (٢٠) ٢ : ٨٧٢ ، (٢٠) ٢ : ٨٧٢ ، (٢٠) ٢ : ٨٧٢ ، (٢٠) ٢ : ٨٧٢ ، (٢٠)

سورة الفتسج (٦) ١: ٥٠٥ ، (٨) ٢: ٠٨٢ ، (٩) ٢: ٠٨٢ ، (١٠) ٢: ٢٢ ، ٠٨٢ ، (١١) ٢: ٢٨٢ ، ٠٨٢ ، (١١) ٢: ٢٨٢ ، (١١) ٢: ٢٨٢ ، (١٠) ٢: ٣٨٢ ، (٢٠) ٢: ٣٨٢ ، (٢٠) ٢: ٣٨٢ ، (٢٠) ٢: ٣٨٢ ، (٢٠) ٢: ٣٢٠ ، (٢٠)

سورة ق (۹) ۲: ۹۷۱ ، (۱۶) ۲: ۲۳ ، ۲۸۲ ، (۲۲) ۲: ۵۸۲ ، (۷۲) ۲:۵۸۲ ، (۸۲) ۲:۵۸۲ ، (۸۲) ۲:۵۸۲ ، (۸۲) ۲:۵۸۲ ، (۸۲) ۲:۵۸۲ ، (۸۲) ۲:۵۸۲ ، (۸۲) ۲:۵۸۲ ، (۸۲) ۲:۵۸۲ ، (۸۲) ۲:۵۸۲ ، (۸۶) ۲: ۲۸۲ ، (۸۶) ۲: ۲۸۲

سورة الناريات (۲۰) ۲: ۶۸۸ ، (۳۲) ۲: ۷۸۲ ، (۲۰) ۱: ۶۳۵ ، (۲۰) ۱: ۲۱۱ ، (۲۰) ۲: ۶۸۲ ، (۲۰) ۲: ۶۸۲ ، (۲۰) ۲: ۶۸۲ ، (۲۰) ۲: ۶۸۲ ، (۲۰) ۲: ۶۸۲ ، (۲۰) ۲: ۶۸۲ ، (۲۰) ۲: ۶۸۲ ، (۲۰) ۲: ۶۸۲ ، (۲۰) ۲: ۶۸۲ ، (۲۰) ۲: ۶۸۲ ، (۲۰) ۲: ۶۸۲ ، (۲۰) ۲: ۲۲۲

سورة الطبور (۳) ۲: ۳۲۳، (۲) ۲: ۳۲۳، (۱۶) ۲: ۲۹۱، (۱۹) ۱: ۱۹۰۰ (۲۰) (۲۰) ۲: ۲۹۰، (۲۲) ۲: ۲۹۰، (۲۲) ۲: ۲۹۰، (۲۲) ۲: ۲۹۰، (۲۲) ۲: ۲۹۰، (۲۲) ۲: ۲۹۰، (۲۲) ۲: ۲۹۰، (۲۲) ۲: ۲۹۰، (۲۲) ۲: ۲۹۰، (۲۲)

1 : 711 ) 111 ) (A7) 7 : 187 ) (V4) 7 : 787 ) (03) 7 : 787 ) (83) 7 : 787 ) (83) 7 : 787 )

سورة النجم (۱) ۲: ۲۰۳ (۱۱) ۲: ۶۶۲ (۲۱) ۲: ۶۶۲ (۱۲) ۲: ۱: ۷۷۱ (۲۲) (۱: ۷۲۱ (۲۰) ۲: ۱: ۷۲۱ (۲۰) (۱: ۷۲۱ (۲۰) ۲: ۲۹۲ (۲۰) (۱: ۷۲۱ (۲۰) ۲: ۲۹۲ (۲۰) ۲: ۷۲۰ (۲۰) ۲: ۷۲۰ (۲۰) ۲: ۷۲۰ (۲۰) ۲: ۷۲۰ (۲۰) ۲: ۷۲۰ (۲۰) ۲: ۲۶۲ (۲۰) ۲: ۲۶۲ (۲۰) ۲: ۲۶۲ (۲۰) ۲: ۲۶۲ (۲۰) ۲: ۲۶۲ (۲۰) ۲: ۲۶۲ (۲۰) ۲: ۲۶۲ (۲۰) ۲: ۲۶۲ (۲۰) ۲: ۲۶۲ (۲۰) ۲: ۲۶۲ (۲۰) ۲: ۲۶۲ (۲۰) ۲: ۲۶۲ (۲۰) ۲: ۲۶۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۲ (۲۰) ۲: ۲۰۰ (۲۰) ۲: ۲۰۰ (۲۰) ۲: ۲۰۰ (۲۰) ۲: ۲۰۰ (۲۰) ۲: ۲۰۰ (۲۰) ۲: ۲۰۰ (۲۰) ۲: ۲۰۰ (۲۰) ۲: ۲۰۰ (۲۰) ۲: ۲۰۰ (۲۰) ۲: ۲۰۰ (۲۰) ۲: ۲۰۰ (۲۰) ۲: ۲۰۰ (۲۰) ۲: ۲۰۰ (۲۰) ۲: ۲۰۰ (۲۰) ۲: ۲۰۰ (۲۰) ۲: ۲۰۰ (۲۰) ۲: ۲۰۰ (۲۰) ۲: ۲۰۰ (۲۰) ۲: ۲۰۰ (۲۰) ۲: ۲۰۰ (۲۰) ۲: ۲۰۰ (۲۰) ۲: ۲۰۰ (۲۰) ۲: ۲۰۰ (۲۰) ۲: ۲۰۰ (۲۰) ۲: ۲۰۰ (۲۰) ۲: ۲۰۰ (۲۰) ۲: ۲۰۰ (۲۰) ۲: ۲۰۰ (۲۰) ۲: ۲۰۰ (۲۰) ۲: ۲۰۰ (۲۰) ۲: ۲۰۰ (۲۰) ۲: ۲۰۰ (۲۰) ۲: ۲۰۰ (۲۰) ۲: ۲۰۰ (۲۰) ۲: ۲۰۰ (۲۰) ۲: ۲۰۰ (۲۰) ۲: ۲۰۰ (۲۰) ۲: ۲۰۰ (۲۰) ۲: ۲۰۰ (۲۰) ۲: ۲۰۰ (۲۰) ۲: ۲۰۰ (۲۰) ۲: ۲۰۰ (۲۰) ۲: ۲۰۰ (۲۰) ۲: ۲۰۰ (۲۰) ۲: ۲۰۰ (۲۰) ۲: ۲۰۰ (۲۰) ۲: ۲۰۰ (۲۰) ۲: ۲۰۰ (۲۰) ۲: ۲۰۰ (۲۰) ۲۰۰ (۲۰) ۲۰۰ (۲۰) ۲۰۰ (۲۰) ۲۰۰ (۲۰) ۲۰۰ (۲۰) ۲۰۰ (۲۰) ۲۰۰ (۲۰) ۲۰۰ (۲۰) ۲۰۰ (۲۰) ۲۰۰ (۲۰) ۲۰۰ (۲۰) ۲۰ (۲۰) ۲۰۰ (۲۰) ۲۰ (۲۰) ۲۰ (۲۰) ۲۰ (۲۰) ۲۰ (۲۰) ۲۰ (۲۰) ۲۰ (۲۰) ۲۰ (۲۰) ۲۰ (۲۰) ۲۰ (۲

سورة القمر (٦) ٢ : ١٩٦ ، (٧) ٢ : ١٩٢ ، (٨) ٢ : ٨٩٢ ، (١١) ١ : ٢٣٤ ، ٢ : ١٩٢ ، (٢١) ٢ : ٨٩٢ ، (٢١) ٢ : ٢٩٧ ، ٢ : ٢٩٢ ، (٢١) ٢ : ٨٩٢ ، (٢٠) ٢ : ٨٩٢ ، (٢٠) ٢ : ٨٩٢ ، (٢٠) ٢ : ٨٩٢ ، (٢٠) ٢ : ٨٩٢ ، (٢٠) ٢ : ٧٨٠ ، ٢٠٠ ، (٣٤) ١ : ٧٨٠ ، ٢ : ٥٠٢

سورة الواقعــة (٩) ١ : ٨٨ ، ١١٠ ، (١٢) ٢ : ٤٠٣ ، (١٧) ٢ : ٤٠٣ ، (١٢) ٢ : ٤٠٣ ، (١٩) ٢ : ٤٢٢ ، (٢٢) ٢ : ٤٢٢ ، (٢٢) ٢ : ٤٢٢ ، (٢٢) ٢ : ٤٠٣ ، (١٩) ٢ : ٤٢٢ ، (٢٢) ٢ : ٥٠٣ ، (٢٢) ٢ : ٥٠٣ ، (٢٢) ٢ : ٥٠٣ ، (٢٢) ٢ : ٥٠٣ ، (٥٠) ٢ : ٠٢٠ ، (٢٠) ٢ : ٥٠٣ ، (٥٠) ٢ : ٢٠٣٠ ، (٢٠) ٢ : ٥٠٣ ، (٥٠) ٢ : ٢٠٣٠ ، (٢٠) ٢ : ٥٠٣ ، (٥٠)

سورة الحديث (٤) ٢: ٢٥٢ ، (٨) ٢: ٧٠٠٧ ، (١١) ٢: ٧٠٠٧ ، (١١) ٢ : ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٢٠) ٢ : ٩٠٠٠ ، (١١) ٢ : ٨٠٠ ، ٢ : ١١٠ ، ٢٠) ٢ : ٨٠٠ ، (٢١) ٢ : ٨٠٠ ، ٢ : ٢١٠ ، (٢٢) ٢ : ٢١٠ ، (٢٢) ٢ : ٢١٠ ، (٢٢) ٢ : ٢١٠ ، (٢٢) ٢ : ٣٢٠ ، (٣٢) ٢ : ٣٢٠ ، (٣٢) ٢ : ٣٢٠ ، (٣٢) ٢ : ٣٢٠ ، (٣٢) ٢ : ٣٢٠ ، (٣٢) ٢ : ٣٤٠ ، (٣٢) ٢ : ٣٤٠ ، (٣٢) ٢ : ٣٤٠ .

سورة المجادلة (۲) ۲: ۱۹۶۱، ۱۳۳۰ (۳) ۱: ۱۹۶۲، ۲: ۲۱۳۰ (۷) ۲: ۱۳۳۰ (۸) ۲: ۱۳۱۲ (۱۲) ۱: ۰۱۳۰ (۱۲) ۲: ۱۳۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳۰ (۲۲) ۲: ۰۱۳ (۲۲) ۲: ۰۱۳ (۲۲) ۲: ۰۱۳ (۲۲) (۲۲) ۲: ۰۱۳ (۲۲) ۲: ۰۱۳ (۲۲) ۲: ۰۱۳ (۲۲) ۲: ۰۱۳ (۲۲) ۲: ۰۱۳ (۲۲) ۲: ۰۱۳ (۲۲) ۲: ۰۱۳ (۲۲) ۲: ۰۱۳ (۲۲) ۲: ۰۱۳ (۲۲) ۲: ۰۱۳ (۲۲) ۲: ۰۱۳ (۲۲) ۲: ۰۱۳ (۲۲) ۲: ۰۱۳ (۲۲) ۲: ۰۱۳ (۲۲) ۲: ۰۱۳ (۲۲) ۲: ۰۱۳ (۲۲) ۲: ۰۱۳ (۲۲) ۲: ۰۱۳ (۲۲) ۲: ۰۱۳ (۲۲) ۲: ۰۱۳ (۲۲) ۲: ۰۱۳ (۲۲) ۲: ۰۱۳ (۲۲) ۲: ۰۱۳ (۲۲) ۲: ۰۱۳ (۲۲) ۲: ۰۱۳ (۲۲) ۲: ۰۱۳ (۲۲) ۲: ۰۱۳ (۲۲) ۲: ۰۱۳ (۲۲) ۲: ۰۱۳ (۲۲) ۲: ۰۱۳ (۲۲) ۲: ۰۱۳ (۲۲) ۲: ۰۱۳ (۲۲) ۲: ۰۱۳ (۲۲) ۲: ۰۱۳ (۲۲) ۲: ۰۱۳ (۲۲) ۲: ۰۱۳ (۲۲) ۲: ۰۱۳ (۲۲) ۲: ۰۱۳ (۲۲) ۲: ۰۱۳ (۲۲) ۲: ۰۱۳ (۲۲) ۲: ۰۱۳ (۲۲) ۲: ۰۱۳ (۲۲) ۲: ۰۱۳ (۲۲) ۲: ۰۱۳ (۲۲) ۲: ۰۱۳ (۲۲) ۲: ۰۱۳ (۲۲) ۲: ۰۱۳ (۲۲) ۲: ۰۱۳ (۲۲) ۲: ۰۱۳ (۲۲) ۲: ۰۱۳ (۲۲) ۲: ۰

سورة الحشير (۲) ۱: ۲۹۷، ۲: ۳۱۳، (۷) ۲: ۳۱۷، (۹) ۱: ۵۵، ۹۶، ۱۲۱ (۷) ۲: ۲۲۱ (۲۲) ۲: ۲۲۱ (۱۲) ۲: ۲۲۱ (۱۲) ۲: ۲۲۱ (۱۲) ۲: ۲۲۱ (۱۲)

سورة المتحنة (۱) ۱ : ۲۰۳۱ ، ۲ : ۸۱۳ ، (۳) ۲ : ۸۱۳ ، (۶) ۲ : ۲۶۱ ، (۲) ۲ : ۲۹۱ ، (۲) ۲ : ۲۹۱ ، (۲) ۲ : ۲۹۲ ، (۲)

سورة الصف (٥) ۱: ١٠٤ ، (٦) ١: ٢٣٦ ، ٢١٤ ، (٨) ٢: ٢٣٠ ، (١٠) ٢: ٢٣٠ ، (١٠) ١: ٣٢٠ ، (١١) ١: ٣٢٠ ، (١١) ١: ٣٢٠ ، (١١) ١: ٣٢٠ ، ٢٢٠ ،

س**ورة الجمعــة (**٥) ۲ : ۱۰۵ ، (۱۰) ۱ : ۹ ، ۲۱۵

. سورة المنافقون (۱) ۱ : ۲۲۸ ، (۱) ۲ : ۲۲۳ ، (۵) ۲ : ۲۲۳ ، (۱۰) ۲ : ۲۲۲ ، (۱۰) ۲۲۲ ، (۲۱) ۲۲۲ ، (۲۱) ۲۲۲ ، (۲۱) ۲۲۲ ، (۲۱) ۲۲۲ ، (۲۱) ۲۲۲ ، (۲۱) ۲۲۲ ، (۲۱) ۲۲۲ ، (۲۱) ۲۲۲ ، (۲۱) ۲۲۲ ، (۲۱) ۲۲۲ ، (۲۱) ۲۲۲ ، (۲۱) ۲۲۲ ، (۲۱) ۲۲۲ ، (۲۱) ۲۲۲ ، (۲۱) ۲۲۲ ، (۲۱) ۲۲۲ ، (۲۱) ۲۲۲ ، (۲۱) ۲۲۲ ، (۲۱) ۲۲۲ ، (۲۱) ۲۲۲ ، (۲۱) ۲۲۲ ، (۲۱) ۲۲۲ ، (۲۱) ۲۲۲ ، (۲۱) ۲۲۲ ، (۲۱) ۲۲۲ ، (۲۱) ۲۲۲ ، (۲۱) ۲۲۲ ، (۲۱) ۲۲۲ ، (۲۱) ۲۲۲ ، (۲۱) ۲۲۲ ، (۲۱) ۲۲۲ ، (۲۱) ۲۲۲ ، (۲۱) ۲۲۲ ، (۲۱) ۲۲۲ ، (۲۲) ۲۲۲ ، (۲۲) ۲۲۲ ، (۲۲) ۲۲۲ ، (۲۲) ۲۲۲ ، (۲۲) ۲۲۲ ، (۲۲) ۲۲۲ ، (۲۲) ۲۲۲ ، (۲۲) ۲۲۲ ، (۲۲) ۲۲۲ ، (۲۲) ۲۲۲ ، (۲۲) ۲۲۲ ، (۲۲) ۲۲۲ ، (۲۲) ۲۲۲ ، (۲۲) ۲۲۲ ، (۲۲) ۲۲۲ ، (۲۲) ۲۲۲ ، (۲۲) ۲۲۲ ، (۲۲) ۲۲۲ ، (۲۲) ۲۲۲ ، (۲۲) ۲۲۲ ، (۲۲) ۲۲۲ ، (۲۲) ۲۲۲ ، (۲۲) ۲۲۲ ، (۲۲) ۲۲۲ ، (۲۲) ۲۲۲ ، (۲۲) ۲۲۲ ، (۲۲) ۲۲۲ ، (۲۲) ۲۲۲ ، (۲۲) ۲۲۲ ، (۲۲) ۲۲۲ ، (۲۲) ۲۲۲ ، (۲۲) ۲۲۲ ، (۲۲) ۲۲۲ ، (۲۲) ۲۲۲ ، (۲۲) ۲۲۲ ، (۲۲) ۲۲۲ ، (۲۲) ۲۲۲ ، (۲۲) ۲۲۲ ، (۲۲) ۲۲۲ ، (۲۲) ۲۲۲ ، (۲۲) ۲۲۲ ، (۲۲) ۲۲۲ ، (۲۲) ۲۲۲ ، (۲۲) ۲۲۲ ، (۲۲) ۲۲۲ ، (۲۲) ۲۲۲ ، (۲۲) ۲۲۲ ، (۲۲) ۲۲۲ ، (۲۲) ۲۲۲ ، (۲۲) ۲۲۲ ، (۲۲) ۲۲۲ ، (۲۲) ۲۲۲ ، (۲۲) ۲۲۲ ، (۲۲) ۲۲۲ ، (۲۲) ۲۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲۲ ، (۲۲) ۲۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲ ، (۲۲) ۲۲

سورة التفاين (٦) ١ : ٤٨٣ : (٩) ١ : ٣٨٠ ، ٢ : ٣٢٣ ، (٧) ٣٢٣ ·

سورة الطـلاق (۱) ۱ : ۳۸۳ ، ۳۶۳ ، (۳) ۱ : ۹۶۲ ، ۲ : ۶۲۳ ، (۶) ۲ : ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۱۹۶ ، ۲ : ۶۲۳ ، (۱) ۲ : ۶۲۳ ، (۱) ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲ ، ۲ : ۶۲ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲۳ ، ۲ : ۶۲ ، ۲ : ۶۲ ، ۲ : ۶۲ ، ۲ : ۶۲ ، ۲ : ۶۲ ، ۲ : ۶۲ ، ۲ : ۶۲

سورة التحريم (۳) ۲: ۲۰۳۰ (۱) ۱: ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲: ۱۹۶۱ (۲) ۱: ۲۹ ۰ (۸) ۲: ۲۲ ۲: ۲۲ (۸) ۲: ۲۲ ۲: ۲۲ (۸)

سورة اللـك (٣) ٢ : ٨٢٣ ، (١١) ٢ : ٢٠٩ ، (١١) ٢ : ٢٢٥ ، (١٥) ١ : ٢١٥ ، (١٦) ٢ : ٨٢٣ ، (٢١) ٢ : ٨٢٣ ، (٢١) ٢ : ٨٢٣ ، (٢١) ٢ : ٨٢٣ ، (٢١) ٢ : ٨٢٣ ، (٢١) ٢ : ٨٢٣ ، (٢٢) ٢ : ٨٢٣ ، ٢٠١ ، ٢٢٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠

سورة القـلم (۱) ۲: ۱۳۳۱ (۲) ۲: ۰۰۳۱ (۱٤) ۲: ۲۳۳۱ (۲۳) ۲: ۲۷۱ ۲۳۳۱ (۲۳) ۲: ۲۲۲ (۱۵) ۲: ۲۳۲ (۱۵) ۲: ۲۳۲ (۱۵) ۲: ۲۳۲

سورة الحاقة (٣) ١: ٢٨١ ، ٢: ٢٧٣ ، (٤) ٢: ٢٧٣ ، (٧) ١: ٨٧١ ، (٩) ١: ٥٠٢ ، ٢ : ٢٣٣ ، (١١) ١: ٢٠٢ ، (١١) ١: ٢٠٢ ، (١١) ١: ٣٠٠ ، (٢١) ١: ٣٠٠ ، (٢١) ١: ٣٠٠ ، (٢١) ١: ٣٠٠ ، (٢١) ١: ٣٠٠ ، (٢٠) ١: ٣٠٠ ، (٢٠) ١: ٤٠ ، (٧٣) ٢: ٣٣٣ ، (٤٠) ٢: ٣٣٣ ، (٤٠) ٢: ٣٣٣ ، (٢٠) ٢: ٣٣٣ ،

سورة المعارج (۱) ۱: ۱۰۰ ، ۲: ۱۳۳ ، (۱) ۲: ۱۳۳ ، (۱۱) ۱: ۲۳۰ ، (۱۲) ۱: ۲۳۰ ، (۲۱) ۱: ۲۲۰ ، (۲۱) ۱: ۲۲۰ ، (۲۱) ۲: ۲۳۲ ، (۲۱) ۱: ۲۱۲ ، (۲۲) ۲: ۲۳۲ ، (۲۲) ۲: ۲۳۲ ، (۲۲) ۲: ۲۳۲

سورة نـوح (٢) ١ : ٧٢٣ ، ٢ : ٨٣٣ ، (٩) ٢ : ٨٣٣ ، (٧١) ٢ : ٨٧١ ، (٩١) ٢ : ٨٩ ، (٧١) ٢ : ٧٢ ، (٣٢) ٢ : ٧٢ ، (٣٢) ٢ : ٧٢ ، (٣٢) ٢ : ٧٢ ، (٣٢) ٢ : ٧٢٢ ، (٣٢ ، (٣٢ ، ٢٢) ٢ : ٨٣٣ ، (٣٢ ) ٢ : ٨٣٣ ، (٣٢ ) ٢ : ٨٣٣ ، (٣٢ ) ٢ : ٨٣٣ ، (٣٢ ) ٢ : ٨٣٣ ، (٣٢ ) ٢ : ٨٣٣ .

سورة الجبن (۱) ۲ : ۲۳۹ : ۳۳۹ (۱) ۲ : ۳۳۹ (۱) ۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ :

الكشف: ٢٨ ، ج ٢٠

سورة المزمــل (۲) ۲ : ۲۶۳ ، (۳) ۲ : ۲۶۳ ، (۶) ۱ : ۲۰۰ ، (۲) ۱ : ۲۳۲ ، ۲ : ۶۶۳ ، (۸) ۲ : ۸۷۱ ، ۶۶۳ ، (۸۱) ۲ : ۳۶۰ ، (۲۰) ۲ : ۶۳۳ ، ۶۶۳ ، ۶۶۳ ، (۲۰) ۲ : ۶۳۳ ، ۶۶۳

سورة المعثر (٣) ٢ : ٢٩٣ ، (٥) ٢ : ٧٤٣ ، (٢) ٢ : ٢٨١ ، (٣٣) ٢ : ٧٤٣ ، (٠٠) ٢ : ٧٤٣ ، (٥٠) ٢ : ٨٤٣ ، (٥٠) ١ : ٧٤٢ ، (٥٠) ٢ : ٨٤٣ ، (٥٠) ١ : ٧١٠ ٢ : ٩٤٣

سورة القيامــة (۱) ۱: ۱۷: ۱۱: ۹۶۳، (۱) ۱: ۹۳۰، (۷) ۲: ۹۳۰، (۲) ۲: ۹۳۰، (۲) ۲: ۹۳۰، (۲) ۲: ۹۳۰، (۲) ۲: ۹۳۰، (۲) ۲: ۹۳۰، (۲) ۲: ۹۳۰، (۲۲) ۲: ۹۳۰، (۲۳) ۱: ۹۳۰، (۲۳) ۱: ۹۳۰، (۲۳) ۱: ۹۳۰، (۲۳) ۱: ۹۳۰، (۲۳) ۲: ۱۸۰، (۲۳) ۲: ۱۸۰۰، (۲۳) ۲: ۱۸۰۰

سورة الإنسان ( الدهر )(٤) ٢ : ٢٥٣ ، (١٠) ١ : ١٢٢ ، (١١) ٢ : ٣٤ ، ١٤٩ ، (١١) ٢ : ٤٥٣ ، ٢٥٣ ، ١٤٩ ، ١٤٩ ، (١١) ٢ : ٤٥٣ ، ٢٥٣ ، ٢٥٣ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٠٢ ؛ ٢٥٣ ، ٢٠٢ ؛ ٢٥٣ ، ٢٠٢ ؛ ٢٥٣ ، ٢٠٢ ؛ ٢٥٣

سورة المرســلات (٦) ٢: ١٥٣ ، (١١) ٢: ١٥٣ ، (٠٠) ٢: ١٩٧٩ ، (٢٧) ٢: ١٠٥٩ ، (٢٠) ٢: ١٠٥٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٥٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٥٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٥٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٥٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٥٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٥٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٥٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٥٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٥٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٥٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٥٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٥٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٥٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٥٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٥٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٥٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٥٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٥٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٥٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٥٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٥٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٥٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٥٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٥٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٥٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٥٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٥٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٥٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٥٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٥٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٥٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٥٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٥٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٥٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٥٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٥٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٠٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٠٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٠٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٠٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٠٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٠٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٠٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٠٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٠٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٠٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٠٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٠٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٠٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٠٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٠٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٠٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٠٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٠٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٠٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٠٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٠٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٠٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٠٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٠٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٠٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٠٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٠٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٠٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٠٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٠٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٠٩ ، (٢٢) ٢: ١٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (٢٢) ٢٠٠٩ ، (

سورة النبخا(١) ١: ١٣٩ ، (١٨) ٢: ١٠١ ، (١٩) ٢: ١٤١ ، ٢٤١ ، (٢٠)

7 37 3 (77) 1:7 A 3 (47) 7: POW 3 (07) 7: TW7 3 POW 3 (07) 7: POW 3 (07) 7: POW 3 (07) 7: POW 3 (07) 7: V-7 3 (07) 7: POW 3 (07) 7: V-7 3 (07) 7: POW 3 (07) 7: V-7 3 (07) 7: POW 3 (07)

سورة عبس (١) ٢ : ٢٢٣ ، (٢) ٢ : ٢٢٣ ، (٧) ٢ : ١٢٣ ، (١٠) ١ : ٥١٣ ، (١١) ١ : ٥١٣ ، (١٦) ١ : ٨٥٣ ، (٢٢) ١ : ٨٢١ ، ١٢٨ ، (٢٣) ٢ : ٢٠٣ ، (٢٣) ٢ : ٢٠٠٠

سبورة التكوير (٣) ٢ : ١٤ ، (٦) ٢ : ٣٦٣ ، (٨) ١ : ٤٩ ، ١١١ ، (١٠) ٢ : ٣٦٣ ، (١٢) ١ : ١٧١ ، (٢٤) ٢ : ٣٦٣ ٢ ٢ : ٣٦٣ ، (٢٤) ٢ : ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠٠ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠

سورة الانفطار (۱) ۲: ۹۳، (۷) ۲: ۶۲۳، (۱۰) ۲: ۱۰۳۰، (۱۸) ۲: ۱۳۳۰ (۱۹) ۱ : ۱۷ ، ۲۲، ۸۳۰ ، ۲: ۶۲۳

سورة المطففين (۱) ۱: ۱۷: ۱(۱) ۱: ۸۰۱، ۲۸۱، ۲: ۵۰، ۲۳۹، ( ۲۰ ) ۲ : ۲۳۹، (۲۳) ۲ : ۲۳۹

سُورة الانشقاق (١٢) ٢ : ٣٦٧ ، ١٧٣ ، (١٩) ٢ : ٣٣٧

سودة البروج (۲۲) ۲ : ۱۹۳۹ ، (۱۵) ۲ : ۱۹۳۹ ، (۲۲) ۲ : ۱۹۳۹

سورة الطارق (٤) ١ : ٨٣٥ ، ٢ : ١٥٦ ، ٣٦٩ ، (١٢) ١ : ٣٩٤ ، (١٧) ٢٠٠٣٩

سورة الأعلى (٣) ٢: ٠٧٠٠ (٦) ١: ٥٥٩ ، (٧) ١: ٥٥٩ ، (١١) ٢ : ٠٧٠٠ (١٥) ١ : ٢٢٢ ، (١٦) ٢ : ٠٧٠٠ (١٥)

سورة الفاشية (٤) ٢: ٠٧٠٠ (٥) ١: ١٧٢ ، (١١) ٢ : ٢٧١ ، (٢٣) ٢: ٣٧٢

سورة الفجر (٣) ٢: ٢٧٣، (٤) ١: ٥٣٥، ٣: ٤٧٣، (٦) ١: ١٢١، (٧)
١: ١١٦، (٩) ١: ٢٣٣، ٢: ٤٧٣، (٥١) ١: ٢٣٣، ٢: ٤٧٣، (٢١)
١: ٢٣٣، ٢: ٠٧٣، ٤٧٣، (٧١) ٢: ٢٧٣، (٨١) ٢: ٢٧٣، (٩١) ٢: ٢٧٣
(٠٢) ٢: ٢٧٣، (٢١) ١: ٢٧٤، (٣٢) ٢: ٣٧٣.

سورة البلــد (٥) ٢: ٥٧٣ ، (٦) ٢: ٢٤٣ ، ٥٧٣ ، (٧) ٢: ٤٧٣ ، (١٠ )
٢: ٥٧٣ ، (١١) ٢: ٢٧٣ ، (٢١) ٢: ٥٧٣ ، (١٣) ٢: ٥٧٣ ، (١٤) ٢: ٥٧٣ ، (١٧) ٢: ٥٧٣ ، (١٧) ٢: ٧٧٣

سورة الشنمس (۱) ۱:۰۹۰، (۲) ۱:۹۸۱، (۲) ۱:۹۸۱، (۱) ۱: ۹۳۰، (۱) ۲: ۲۸۳ (۱۰) ۲: ۲۸۳ (۱۰) ۲: ۲۸۳ (۱۰) (10)

سورة الليل (١٤) ١ : ٣١٥

سورة الضحى (١) ١: ١٨٩ ، ١٩٠ ، (٢) ١ : ١٨٩ ، (٤) ١ : ٣٠٠ ، (٥) ٢ : ١٠٠٠

سورة الانشرح (۲) ۱: ۲۱۲ ، (۱) ۱: ۲۱۲ ، (۸) ۱: ۱۳۴ ، ۲ : ۳۹۱ ، ۳۹۱ ، ۳۹۱

سورة التين (۲) ۲: ۲۲۸ (۸) ۲: ۳۹۳

سورة العلق (۱) ۲: ۲۲۷ ، ۳۰۳ ، (۲) ۱ : ۱۲۱ ، (۱۰) <sup>(۱۰)</sup> ۲۲۲ : ۲۲۲ :

سورة القبدر (۱) ۱: ۹۶۹، (۲) ۱: ۵۱۳، (۱) ۱: ۵۱۳، ۲۰۳، (۵) ۲: ۵۸۳، ۲۰۳، (۵) ۲: ۵۸۳، ۲۰۳۰

سورة البيئنة (القيئمة ) (۱) ۲ : ۱۰۸ ، (۲) ۲ : ۳۸۵ ، (۷) ۲ : ۳۸۵ ، (۸) ۲ : ۳۸۳ ، (۸)

سورة ِ الزلزلــة (٦) ١ : ٩٩٤ ، ٢ : ١٧٦ ، (٧) ٢ : ١٣٦ ، ٢٣٥ ، (٨) ٢ : ٢٣٢ ، ٢٨٣ ، (٨)

سورة القارعــة (۱۰) ۳۸۲:۲ (۱۱) ۳۹۳:۲

سورة التكاثر (٦) ٢ : ٣٨٧

سورة **المص**بر (۲) ۲ : ۲۶

سورة الهمـزة (٢) ٢: ٨٨٠ : ١ (٨) ١: ٨٠ ، ٢ : ٧٧٣ ، (٩) ٩٨٣

س**ورة الفيل** (٤) ١ : ٢١٦

سورة قريش (۱) ۲ : ۳۸۹

سورة **الكوثــر** (۲) ۱ : ۱۲۶ ، ۲۲۲

سورة الكافرون (٣) ١: ١٧٢ ، (٤) ١: ١٧٢ ، (٥) ١: ١٧٢ ، (٦) ١: ٨٢٣ ، ٣٩٠ ،  $\gamma$  : ٠٩٠ ، ٣٩٠ ، ٢ : ٠٩٠

سورة المسد ( تبتّ ) (۱) ۲ : ۹۹۰ (۳) ۲ : ۲۲۳ (۵) ۲ : ۹۶۳ (۵) ۲ : ۳۹۳ (۵) ۲ : ۳۹۳ (۵)

**سورة النــاس** (۲) ۲ : ۲۲ ، ۲ : ۳۹۲

|             |   |     | ( د ) الأخبار والآثار                                  |     |
|-------------|---|-----|--------------------------------------------------------|-----|
| ( الصفحة )  |   |     | ( الخبر والأثر )                                       |     |
| ٧٣          | : | ۲   | أتدري أين تغرب هذه                                     | *   |
| 44          | : | ۲   | أنا فرطكم على الحوض                                    | *   |
| ۱۸          | : | ١   | بئس الخطيب أنت                                         | *   |
| 440         | : | 1   | التبيّن من الله ٠٠٠                                    | *   |
| 441         | : | ۲   | البحال" المُرتحـِل                                     | *   |
| ٥+٨         | : | ١   | حتى تكهوءر الليل                                       | *   |
| ٣•٨         | : | 1   | سنين كسني يوسف                                         | *   |
| 400         | : | · 🐧 | سَوِّمُوا فَإَن الملائكة قد سُوِّمت                    | *   |
| ٦           | : | ۲   | فهلا بكئرا تتلاعبتها أو تتلاعبتك                       | *   |
|             |   |     | * * *                                                  |     |
| 70471410: 1 |   |     | اقرؤوا ما في المصحف                                    | *   |
| ۱۸          | : | ١   | لا أُرْحب العقوق                                       | *   |
| 771         | : | ١   | اللهم اجُّعلها رياحا ٠٠                                | *   |
| 450         |   |     | اللهم اشدر وطئاتك على مُضَرّر                          | *   |
| 777         | : | ١   | ليت شعري ما فَعَلَ أَبُواي                             | *   |
| 401         | : | ۲   | هؤلاء صواحب ُ يوسف                                     | *   |
|             |   |     | * * *                                                  |     |
| 405(14Y: 1  |   |     | إذا اختلفتم في التاء والياء فاجعلوها ياء               | *   |
| 44          | : | ١   | إن النبي عليه السلام كان يقرأ : مالك يوم الدين         | *   |
|             |   | 1   | براءة من سورة الأنفال وسقط بينهما شيء ••               | *   |
| ٣٧          |   |     | ذكتروا الملائكة                                        | *   |
|             |   |     | كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا في أول كل سورة | *   |
| 7767+       | : | 1   | ب: « بسم الله الرحمن الرحيم »                          | _   |
| ev          |   |     | کان یمد ٔ صورته مکد ٔٔٔ                                | *   |
| ٣.          |   |     | لم يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في براءة شيئا | *   |
| 1.          | - | 1   | " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                | -,* |

## ( هـ ) أسباب النزول والتفسير

|              | . 1                      | (۱) « النزول » |                                      |  |
|--------------|--------------------------|----------------|--------------------------------------|--|
| (الصفحة)     |                          | (الصفحة)       | (1) ((النزول):<br>(الآية ، أو الحرف) |  |
| £YY : 1      | « إن لنا لأجرا »         | M14 : 1        | « أن يَعل »                          |  |
| ٤٧٥ : ١      | « جعله دکتا »            | ۳٩٥ : ١ ·      | ُ ( السلام لست مؤمنا »               |  |
| \$ NT : 1    | « من ظهورهم ذريتهم »     | 17+ : 7        | « أُنْذِرِن للذين يقاتلون »          |  |
| \$AA : 1     | « مردفين »               | 450 : L        | . « سأل سائل »                       |  |
| 07. : 1      | « مما يجمعون »           | "              | (۲) «التفسير                         |  |
| 04. : 1      | « إنه عمل »              | 1: 477         | « بکذبون »                           |  |
| v : Y        | « يرتع ويلعب »           | 774: 1         | « واتخذوا »                          |  |
| <b>X</b> : Y | « هيت ً لك »             | <b>TV1: 1</b>  | « ولو يرى »                          |  |
| 10: 7        | « قد كذبوا »             | rry : 1        | .« تَـرُونهم »                       |  |
| 7 : 90       | « وكان له ثمر ، وبثمره » | W&+ : 1        | « بما وضعت »                         |  |
| ٧٣ : ٢       | « في عين حــَمـِـئة »    | 454 : 1        | « أن يُـُؤتى »                       |  |
| ٧٥ : ٣       | « السكد"ين »             | mo+ : 1        | « ولا يأمركم »                       |  |
| 77:7         | « يفقهو ن قو لا »        | 408:1          | « وما تفعلواً من خير »               |  |
| <b>7: 7</b>  | « لأهب لك »              | 474 : 1        | « أن يعل »                           |  |
| ۲ : ۲۸       | « من تحتها »             | 474 : 1        | « مبيّنة »                           |  |
| 127 : 2      | « غير أُولي الإربة »     | 4×5 : 1        | « ُمحصنات »                          |  |
| 17 : 37/     | « قالوا سحران »          | 440 : 1        | « فإذا أحصن »                        |  |
| 77X : 7      | « ورجلا سلما لرجل »      | 445 : 1        | « فتبينوا »                          |  |
| 798 : 7      | « أفتمارونه »            | 440 : 1        | « السلام لست مؤمنا »                 |  |
| ۳۲0 : ۲      | « عر"ف »                 | ٣٩٩ : ١        | « وإن تلووا »                        |  |
| <b>7: 33</b> | « أشد ُ وطأ »            | 1:773          | « هل ایستطیع ربك »                   |  |
| 454 : 4      | « لبدا »                 | £4. : 1        | « لا يكذبونك »                       |  |
| ۳۸۲ : ۲      | « ولا يخاف عُـقباها »    | 1: 733         | « فمستقر »                           |  |
| ۲ : ۱۳۳      | « لتركين »               | \$\$\$ = 1 °   | « أنها إذا جاءت »                    |  |

## (و) مسائل العربية

| •              |                           | ,              | (١) الإعسراب             |
|----------------|---------------------------|----------------|--------------------------|
| ألصفحة )       | ( الحرف ) (               | ( الصفحة )     | 5 4                      |
|                | « ولايحسنبن الذين يبخلون» | 1: 777         | « هو مُولَّيها »         |
| 474:1          | « ولاتحسبن الذين يفرحون»  | 779:1          | « ومن تطو ّع »           |
| ۲۱ : ۱۳۳۹      | « سنكتب ما قالوا »        | 777:1          | « ولو تری »              |
| <b>***</b>     | « فلا تحسينهم بمفازة »    | ۲۸۰ : ۱        | « ليس البر »             |
| ۳۷۳ : ۱        | « وقاتلوا وقتلوا »        | YA7 : 1        | « فلا رفث ولا فسوق »     |
| 400 : 1        | « والأرحام »              | YX9 : 1        | « حتى يقول الرسول »      |
| <b>TYX</b> : 1 | « وإن كانت واحدة »        | 797:1          | « قل العفو »             |
| . 440 : 1      | « وأحل لكم »              | <b>748</b> : 1 | « إِلاَّ أَنْ يِخَافًا » |
| ۲۸٦ : ۱        | « إلاّ أن تكون تجارة »    | <b>۲۹7</b> : 1 | « لا تُنضار " واللدة »   |
| 1 : PAY        | « وإن تك حسنة »           | <b>797:1</b>   | « ما آتيتم بالمعروف »    |
| <b>797</b> : 1 | « إلا" قليال منهم »       | 499 : 1        | « وصية »                 |
| med : 1        | « غير أ'ولي الضرر »       | W++ : 1        | « فیضاعفه »              |
| \$+0 : Y       | « أن صدوكم »              | 4+5:1          | « غرفة »                 |
| 1: 7+3         | « وأرجلكم »               | 4.0:1          | « لا بيع فيه »           |
| £+9 : 1        | « العين والأنف والأذن »   | 44. : 1        | « أن تضل" »              |
| 1: 113         | « ويقول الذين »           | mr. : 1        | « فتذكّر »               |
| 1: 413         | « والكفار أولياء »        | 441:1          | « تجارة حاضرة »          |
| 1: 713         | « إلا "أن تكون فتنة »     | 74. I          | « إن الدّين عند الله »   |
| £14:1          | « فجزاء مثل ما »          | WE1:1          | «كفلها زكريا »           |
| £19 : 1        | « من الذين استحق عليهم»   | W&W : 1        | « إن الله يشرك »         |
| 1 : 473        | « يوم ينفع »<br>-         | 401:1          | « لما آتیتکم »           |
| 1: 773         | « تكن فتنتهم »            | 409:1          | «قاتل معه »              |
| \$TV : 1       | « ولا نكذب ، ونكون »      | mas : 1        | « ولا يحسبن الذبن كفروا» |

| ( الصفحة ) | ( الحرف )                               | ( الصفحة )    | ( الحرف )                                                                |
|------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ٠٢٢ : ١    | « إعراب الظرف إذ »                      |               | « أنه عمل ، فأنه غفو                                                     |
| ١ : ٥٣٥    | « يعقوب »                               | رکین» ۱ : ۳۵۶ | « ز يتن لكثير من المش                                                    |
| 1: 140     | « وإن كلا »                             | ٤٥٤ : ١       | « وإن يكن ميتة »                                                         |
| 77 : 7     | « وصدّوا عن السبيل »                    |               | « إلا ً أن تكون ميت                                                      |
| 77 : 7     | « وإن كان مكرهم لتزول »                 | E .           | « وأن هذا صراطي                                                          |
| £7 : 7     | « ألا تتخذوا »                          | l .           | « خالصة »                                                                |
| ٥٨ : ٢     | « ولا يشركُ في حكمه »                   |               | « أن لعنة الله على الظا                                                  |
| V£ : Y     | « فله جزاء الحسنى »                     |               | « والشمس والقمر )<br>المنا                                               |
| ۸٠ : ۲     | « ردماً آتېونني »                       | £7V: \        | « من إله غيره »                                                          |
| A1 : Y     | « جعله دکاء »                           |               | « أو أُمين أهل القر                                                      |
| ۸٤ : ۲     |                                         | £VA : 1       | « ابن أم »<br>و                                                          |
| ۸۷ : ۲     | « يرثني ويرث »<br>« تراثنا حالك »       | ٤٨٠ : ١       | « نغفر لکم »                                                             |
| A9 : Y     | « تساقط عليك » «                        |               | « وأن الله مع المؤمنير                                                   |
| 94: 4      | « وإن الله ربي وربكم »<br>« ١: أنا »    | 0+1:1         | « مُعزير ابن الله »<br>تابن                                              |
| 99 : Y     | « إني أنا »<br>« إن هذان »              | 0+4 : 1       | « ورحمة للذين »                                                          |
| 1+1:7      | ″ يُخيِّل إليه »<br>« يُخيِّل إليه »    |               | <ul> <li>( إن نعف عن طائفة</li> <li>( الا أن تتما قام المائفة</li> </ul> |
| 1.4        | ″ يــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 0.4:1         | « إلا" أن تقطع قلو به<br>« أم لا . مذ »                                  |
| 114: 4     | ″ سواء »                                | 01. : 1       | « أولا يرون »<br>« كاد يزيغ »                                            |
| 119: 7     | « إِنْ الله يدافع »                     | 010:1         | « تاريخ »<br>« لقضي إليهم »                                              |
| 174 : 7    | ،<br>« تتری »                           | 017:1         | « متاع الحياة »                                                          |
| 179: 7     | ﴿ وإنَّ هذه أمتكم »                     |               | « ما جئتم به السنح                                                       |
| 141 : 4    | « أنهم هم »                             |               | « آمنت أن »                                                              |
| 148 : 4    | « أربع شهادات »                         | 1: 770        | « بادي الرأي »                                                           |
| 145 : 4    | « أن لعنة الله »                        | 04+ : 1       | . ي .<br>« إنه عمل »                                                     |
|            |                                         |               | *                                                                        |

| ( الصفحة )                                  | ( الحرف )                             | ( الصفحة ) | ( الحرف )                               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| ناهم» ۲ : ۳۲۳                               | « من الأشرار • أتخذ                   | 140 : 4    | « والخامسة »                            |
| •                                           | « فالحق »                             | 144 : 4    | « سحاب ظلمات »                          |
| 744 : 7 «                                   | « قضى عليها الموت                     | 122 : 4    | « ويجعل لك قصورا »                      |
| عبد» ۳ : ۲٤٠                                | « أَكَفَعْيَرِ الله تأمروني أ         | 184 : 4    | « ويلقــّون فيها »                      |
| 754 : 4                                     | « أو أن يظهر »                        | 107: 7     | « ألا يسجدوا »                          |
| نفساد» ۲: ۳۶۳                               | « أن يظهر في الأرض ال                 | 179: 4     | « وهم من فزع يومئذ »                    |
| 722 : 7                                     | « فأطلع »                             | 144 : 4    | « مودة بينكم »                          |
|                                             | « وصد" عن السبيل                      | 144 : 4    | « ثم كان عاقبة الذين »                  |
| 750: 7                                      | « الساعة أدخلوا »                     | 191 : 7    | « كل شيء خلقه »                         |
| 7£X : 7                                     | « يوم يحشر »<br>« كذاك »              | 191:4      | « وما أخفي لهم »                        |
| Y0+ : Y                                     | «كذلك يوحي »<br>« داك ت »             | 197 : 7    | « يضاعف لها العذاب »                    |
| 701:7                                       | « بما کسبت »<br>« مه: الم ف »         | 7+0 : 7    | « فزع »                                 |
| 701:7                                       | « معنى الصرف »<br>« أه دساسيد ك       | 7+4 : 7    | « ولقد صدق »                            |
| 700 : 7 · · · · · · · · · · · · · · · · · · | « أو يرسل رسولا )<br>« صفحا أن كنتم » | 71+: 7     | « غير الله »                            |
| 777 : 7                                     | ؟ "<br>« وقیله یا رب" »               | 711: 7     | « يدخلونها »                            |
| . <b>۲7</b> ٤ : ۲                           | « ذق إنك أنت »                        | 718 : 7    | « فعز ّزنا »                            |
| 777 : 7                                     | « من دابة آيات »                      | 710:7      | « الما »                                |
|                                             | « والساعة لا ريب فيه                  | 717:7      | « والقمر قدّرناه »<br>« بزينة الكواكب » |
| YVV : Y                                     | « وأملى لهم »                         | 771 : 7    | « برید مصور کب »<br>« یزفون »           |
|                                             | « وأدبار السجود »                     | 1          | « ماذا تری »                            |
|                                             | « لحق مثل ما أنكم »                   | 1          | « الله ربكم ورب آبائكم »                |
|                                             | « ذريتهم ، ألحقناً                    |            | « بخالصة ذكرى الدار »                   |
| 44+ : T                                     | ذريتهم »                              |            | « وآخر مین شکله »                       |

| الصفحة )   | (الحرف) (                                             | ( الصفحة )         | ( الحرف )                                              |
|------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 44. : 4    | « تصلی نارا »                                         | <b>۲99</b> : Y     | « والحبّ ذو العصف »                                    |
| <b>***</b> | « لا تسمع فيها لاغية »                                | W+Y : Y            | « من تار نحاس »                                        |
| 474 : 1    | « لا يعذب عذابه أحد »                                 | W+& : Y            | « وحور عين »                                           |
| 440 : 4    | « فك رقبة »                                           | ₩•٧: ٢             | « وكلا وعد الله الحسني »                               |
| 444 : 4    | « لترون »                                             | ٣٠٨ : ٢            | « فيضاعفه »                                            |
| 44+ : 4    | « حمالة الحطب »                                       | m1+ : 7            | « وما نزل من الحق »                                    |
|            | (٢) الاشتقاق                                          | ٣١١ : ٢            | « بما آتاكم »                                          |
| 1. : 1     | « الشيطان ، والرجيم »                                 | ٣١٨ : ٢            | « يفصل بينكم »                                         |
|            | « الكسسر أصل التقاء                                   | 441 : 4            | «كونوا أنصار الله »                                    |
| ۲۸ : ۱     | الساكنين »                                            | 444 : 4            | « فأصدق وأكن »                                         |
| ۸٦ : ١     | « مؤصدة ، ورئيا »                                     | 441 : L            | « أن كان ذا مال »                                      |
| 41:1       | « آن »                                                | 740 : L            | « نزاعةِ للشىوى »                                      |
| 94:1       | « أولى »<br>« هاء ٍ »                                 | ٣٤٠ : ٢            | « إن المساحد »                                         |
| 1 : 1      | « هاء »                                               | T\$1 : T           | « وأنه لمـّا قام »                                     |
|            | « العوض في : يومئــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | <b>7:037</b>       | « ونصفُه وثلثه »                                       |
| 170:1      | وحينئذ »                                              | <b>7: P3</b>       | « لا أقسم »<br>الــُــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 177:1      | « هیهات »<br>ن                                        | <b>40</b> 2 : 4    | « عاليهم »                                             |
| 147:1      | « التوراة »<br>أ أا:                                  | 700 : Y            | « خضر وإستبرق »<br>« السامات »                         |
| 198:1      | « أصل ألف حتى »<br>« انظ (الن ) مدداه »               | <b>****</b>        | « رب السماوات »<br>« فتنفعه الذكرى »                   |
| 1:337      | « لفظ (النبي) ومعناه »<br>« ميكال »                   | 777 : 7<br>777 : 7 | « أنا صُبِينًا »                                       |
|            | « مينه الله هام ، لغة شامية »                         |                    | « يوم لا تملك »                                        |
| 777 : 1    | « أصل ضم : حيث ً »                                    | 41V : Y            | « يصلی »                                               |
| 1: 577     | « معنی : آتیتم »                                      | 414 : 4            | « الجيد »                                              |

| (الصفحة)                               | ( الحرف )                                                  | ( الصفحة )     | ( الحرف )               |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>\$</b> \$\\ :-\                     | « بئس »                                                    | M+M : 1 -      | « لغات : عسى »          |
| هين                                    | « ياءا الإضــافة والتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | W+4:1 (        | « ألف (أنا) إثباتا وحذف |
| 079:1                                  | في : ابن »                                                 | <b>**v:1</b>   | « سننة »                |
| 1+: 7 -                                | « لغة في : حاش »                                           | 414:1          | « لغات : صُرهن »        |
| \$\$ : 2                               | « لغات في : أف »                                           | 417:1          | « لغات في : نعــَم »    |
| ०६ 🖰 ४                                 | « كيفية الإشمام »                                          | W1X: 1         | « لغات في : حسب »       |
| ٧٧ : ٢                                 | « يأجوج »                                                  | 477 : 1        | « لغات في : رهان »      |
| 1+7: 7                                 | « صيغة الصُور »                                            | 444 : 1        | « لغا ت في : مات »      |
| 119:7 (                                | « اسم المكان : منسك                                        | rra: 1         | « میت »                 |
| 174 : 7                                | « تتری »                                                   | 400 : 1        | « معنى : التسويم »      |
| 140 : 4                                | « در"ي »                                                   | 400 : 1        | « كائ <i>ن</i> »        |
| 194: 1                                 | « لغات في : اللائمي »                                      | 474 : J.       | « مصادر : قام »         |
| 6 198 : Y «                            | « صلة القوافي بالفواصل                                     | 6 MAY : 1      | « كان : ناقصة وتامة »   |
|                                        | 404                                                        |                | PAM > F1 & > 00 & > 7   |
| 194: 4                                 | « و کقر °ن »                                               | ۲۸۲ : ۱        | « لغات في : كره »       |
| Y•A : Y                                | « التناوش »<br>: عد ،                                      | ۲ : ۲۸۳        | « مصدرية : مدخلا »      |
|                                        | « لغات في : إل ، أل ، آ<br>                                | ۳۸۷ : ۱        | « همزة : اسأل »         |
| ************************************** |                                                            | 1              | « ألا": منفصلة ومتصلة   |
| 790: 7                                 |                                                            | £44 : 1        | « لغات في : غداة »      |
| 799 : 7                                | « الريحان »                                                | <b>£</b> £V: \ | « مصادر قبل »           |
|                                        | « صرف : أفعل منك ،                                         | •              | « معنی: حَرج، ومصدر     |
| 404 : 4                                | الشعر »<br>ء                                               |                | « استعمال: نعم وبلي »   |
| ٣٧٧ : ٢                                | « لغات : أوصد »                                            |                | « أو التي للشكوالتخيير  |
| ۳۸0 : ۲                                | « مصدر : طلع »                                             |                | « الروم والإشـــمام في  |
| 474. : 4                               | ُ « مصادر : ألف »                                          | £V1 : 1        | أرجه »                  |

### (ز) الشيعر

(الصفحة) (البيت والشاعر) وقولي إن أصبت لقد أصابا پچ أقلني اللــوم عاذل والعتابــا جرير ١ : ٣٠٨ فقلت سميعأ فانطقي وأصيبي وهد فقالت ألا يا سمع نعظك بخطة النمر بن تولب ۲ : ۱۵۸ خضع الرقاب نواكسيالأبصار 🦔 وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم الفرزدق ۲: ۳۵۲ فير°غ وإن أخــاكم لم يشــأر 🦔 وقتيل مسرة أأثمأرن فإنه غامرين الطفيل ٢: ٣٤٩ والصالحين على سمعان من جار 🧩 يا لعنـــة الله والأقـــوام كلهم محهول ۲: ۸۵۸ ومسحى مسر" عقاب كاسسر پی کأنه بعد کــلال الزاجــر مجهول ۲: ۸۰ فارعى فزارة لا هكناك المرتع الفرزدق ۲: ۲۳۴ نميرا والقبائل من هلال 🧩 سقى قومي بني مجد وأسقى لبيد بن ربيعة ٢: ٣٩ مبثل ما أثمر حماض الجبـــل پ وتداعمي منخمراه بدم مجهول ۲ : ۲۸۸ جهارا ولمرتغضبلقتل ابنخازم 🧩 أتغضب إن أذنا قتيبة حز"تا الفرزدق ١: ٥٠٥ ﴿ ماض إذا ما هم " بالمضي " قال لها هل لك يا تافي " الأغلب العجلي ٢٦ : ٢٦ وبات منتصبا وما تكردسها 米 العجاج ١ : ٢٤١

| (الصفحة) |              |         | -     | ( البيت والشاعر )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|--------------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | •••          | ***     | ***   | 🪜 تزوّد منا بــين أذنـــاه طعنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 7      | هوير الحارثي |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3        | ***          | • • •   | •••   | 🧩 سالت هذيل رسول الله فاحشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲۳٤ : ۲  | حسان بن ثابت |         | L Dec | الشربمنهاغير أن نطقت « المنطقت » المنطقة الشرب منهاغير أن نطقت الشرب ال |
| •        | • • • • • •  | ***     | ***   | 🦛 لم يمنع الشرب منها غير ً أن نطقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| YAV : Y  | قيس بن رفاعة | إلى أبي | ئسب   | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# (ح) اختیار مکنی

( الاستعاذة ) ١ : ٨ ، ( التسمية بين السورتين ) ١ : ٢١ ، ( ملك ) ١ : ٢٩ ، ( الصراط ) ١ : ٣٥ ، ( التقاء الساكنين ) ١ : ٤٠ ، ( هاء الكناية ) ١ : ٤٣ ، ( تُخفيف الهمزة الثانية ) ١ : ٧٩ ، ( الهمز في الهمزة المفردة ) ١ : ٨٧ ، ( نقل الحركة ) ١ : ٩٣ ، ، ( تخفيف الهمزة مع الزوائد ) ١ : ٩٦ ، ( تحقيق الهمــزة المتوسطة والمتطرفة ) ١: ٩٨، ( مذهب حمّزة في تحقيق نحو: أئذا وأؤلقي ) ١: ٩٩ ، ( الوقف على « ما » الاستفهامية ) ١ : ١٣١ ، ( فتح ما قبل هاء التأنيث ) ١ : ٨٠٨ ، ( التفخيم في كسل الراءات ) ٢ : ٢١٤ ، ( خسدع ) ١ : ٢٢٥ ، ( يكذبون ) ١ : ٢٦٩ ، ( الكسر في أوائل : قبيل وسيق ) ١ : ٣٣٢ ، ( الوقف على لام التعريف ) ١ : ٢٣٣ ، ( فأزالهما ) ١ : ٢٣٦ ، (قراءة التذكير في القرآن) ١ : ٢٣٩ ، ( واعدنا ) ١ : ٠٤٠ ، (أسارى ، وتفدوهم ) ١ : ٢٥٢ ، (القدس) ١: ٢٥٣ ، ( تعملون ) ١ : ٣٥٣ ، ( ننسخ ) ١ : ٨٥٨ ، ( ننسها ) ١ : ٢٥٩ ، (وقالوا) ۱: ۲٦٠، (فيكون ) ١: ٢٦١، (ولا تُسأل) ١: ٢٦٢، ( إبراهيم ) ۱ : ۲۲۳ ، (واتخذوا) ۱ ۲۲۶ ، (فأثمتيّعه ) ۱" : ۲۲۵ ، (ووصتي) ۱ : ۲۲۵ ، ( يقولون ) ١ : ٢٦٦ ، ( موليّيها ) ١ : ٢٦٧ ، ( تعملون ) ١ : ٢٦٨ ، ( تعملون ) ١ : ٢٦٩ ، ( لئلا ) ١ : ٢٦٩ ، ( تطوَّع ) ١ : ٢٧٠ ، ( الرياح ) ٢ : ٢٧١ ، ( إذ يرون ) ١ : ٣٧٣ ، ( الضم في اللام والواو في نحو : قل أعوذ ، أو اخرجوا ) ١ : ٧٧٠ ، ( البرش ) ١ : ٧٨١ ، ( موص ) ١ : ٢٨٢ ، (فيدية" طعام ) ١ : ٢٨٢ ، ( ولتكثميلوا ) ١ : ٣٨٣ ، (ضم "أوائل نحو : البيوت والغيوب ) ١ : ٣٨٥ ، ( ولا تقاتلوهم ) ۱ : ۲۸۰ ( حتى يقول َ ) ۱: ۲۹۱ ، ( إثم كبير ) ۱ : ۲۹۲، ( قل العفو´ ) ۲ : ۲۹۳ ، (حتـــي يَـطهـُرن ) ۲ : ۲۹۸ ، (وصـــية ) ۲ : ۲۹۹ ، (فيضاعفتُه) ١ : ٢٠١ ، (ويبصطه) ١ : ٣٠٣ ، (عسيَتم) ١ : ٣٠٣ ، (غَرَفة) ١ : ٣٠٤ ، ( ولولا دفع ُ الله ) ١ : ٣٠٥ ، (لا بيع ُ ) ١ : ٣٠٦ ، ( البوقف على الهاء في: يتسنَّه ) ١ : ٣٠٩ ، ( ننشرها ) ١ : ٣١١، ( أعلم ) ١ : ٣١٢، (ونكفسر) ١: ٣١٧، (يحسيهم) ١: ٣١٨، (فأذنوا) ١: ٣١٨، (ميمترة) ۱ : ۳۱۹ ، ( تصدّقوا ) ۱ : ۳۱۹ ، ( فرِ هان ) ۱ : ۳۲۲ ، ( فیغفر° ، ويعذب ) ١ : ٣٣٣ ، ( وكتبه ) ١ : ٣٢٣ ، ( الياءات المروية عـن ورش وقالون ) ١ : ٣٢٦ ، ( الفتح في ياءات الإضافة ) ١ : ٣٣٠ ، ( حذف ياءات الزوائد ) ۱ : ۳۳۳ ، ( ستغلبون وتحشرون ) ۱ : ۳۳۳ ، ( رضوان ) ۱ : ٣٣٧ ، ( َ إِنَّ الدين ) ١ : ٣٣٨ ، ( الميثت ) ١ : ٣٣٩ ، ( رَزَكُريا ) ١ : ٣٤١ ، ( إِنَّ الله يبشرك ) ١ : ٣٤١ ، ( أَنَى ) ١ : ٣٤٥ ، ( فنوفيهم ) ١ : ٣٤٥ ، ( هأتتم ) ١ : ٣٤٧ ، (أن يؤتي ) ١ : ٣٤٨ ، (صلة هاء الكناية ) ١ : ٣٥٠ ، (كما) ١ : ٣٥٢ ، ( آتيكم ) ١ : ٣٥٢ ، ( وما تفعلوا من خير ) ١ : ٣٥٤ ، (لا يُنْضِر ْكُمُ) ١ : ٣٥٥ ، ( منزلين ) ١ : ٣٥٥ ، ( فنوفتيهم ) ١ : ٣٥٤ ، ( یغشاکم ) ۱ : ۳۲۰ ، (کلگه ) ۱ : ۳۲۱ ، ( تعملون ) ۱ : ۳۲۱ ، ( مُتتّم ، مُننا) ۱: ۳۲۲ ، (تجمعون) ۱: ۳۲۲ ، (یُغکل ّ) ۱: ۳۲۴ ، (قتلوا) ١ : ٣٦٤ ، ( يَحْرُ نُ ) ١ : ٣٦٥ ، ( يميز ) ١ : ٣٦٩ ، ( تعملون ) ١ : ٣٦٩ ، ( والزبر والكتاب ) ١ : ٣٧٠ ، ( سنكتب ) ١ : ٣٧٠ ، ( لنبيِّئنُـنه للناس و لاتكتمونه ) ١ : ٣٧١ ، ( فلا تحسبنهم ) ١ : ٣٧٣ ، ( تستَّاءلون ) ١ : ٣٧٥ ، ( والأرحامُ ) ١ : ٣٧٦ ، ( واحدة ً ) ١ : ٣٧٨ ، ( فيلا مه ) ١ : ٣٨٠ ، ( اللذان يأتيانها ) ١ : ٣٨٠ ، ( المحصنات ) ١ : ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ( أحل" ) ١ : ٣٨٥ ، ( تجارة" ) ١ : ٣٨٦ ، ( واسْأَ لُوا ) ١ : ٣٨٨ ، (تَسُوسَى) ١ : ٣٩١ ، ( إلا قليل ) ١ : ٣٩٢ ، (كأن لم يكن ) ١ : ٣٩٢ ، ( ولا تظلمون ) ۱ : ۳۹۳ ، ( أصدق ) ۱ : ۳۹۶ ، ( فتبيَّنوا ) ۱ : ۳۹۰ ، ( السلام ) ١ : ٣٩٥ ، ( غير أولى ) ١ : ٣٩٦ ، ( يصالحا ) ١ : ٣٩٩ ، ( نَرَال ) ١ : ١٠١ ، ( الدَرَك ) ١ : ١٠١ ، ( تَنَعْسُ دُوا ) ١ : ٢٠١ ، ( زَ بُورا ) ۱ : ۴۰۳ ، ( أن صدوكم ) ۱ : ۲۰۰ ، (وأرجليكم ) ۱ : ۲۰۷ ، ( قاسية ) ١ : ٨٠٨ ، ( العين والأنف ) ١ : ١٠٠ ، ( العبروح ) ١ : ١٠٠ ، ( وكثيَّحكم ) ١ : ١١ ، ( يبغون ) ١ : ١١ ، ( ويقول ُ ) ١ : ١١ ، ٥

٤١٢ ، ( يرتدد ) ١ : ٤١٣ ، ( وعبك ) ١ : ١٥٤ ، ( رسالاته ) ١ : ١٥٥ ، ( رسالتي : في الأعراف ) ١ : ١٥ ، ( عقدتم ) ١ : ١٧ ، ( فجزاء" مثل ما ) ١ : ١٨٤ ، ( طعام مساكين ) ١ : ١٩٤ ، ( استُحق ، الأوليان ) ١ : ٢٠٠ ، ( هل يستطيع ربك ) ١ : ٤٣٣ ، ( من يتصرف ) ١ : ٤٢٥ ، ( تكن فتنكهم ) ١ : ٢٧٧ ، (وللدار ُ الآخرة ُ ) ١ : ٣٤٠ ، (فَتَنَحَنَّنَا ) ١ : ٣٣٢ ، (بالغَداة ) ١ : ٣٣٤ ، ( ولتستبين سبيل ) ١ : ٣٣٤ ، ( يقصُّ الحـق ) ١ : ٣٣٤ ، ( توفته ) ١ : ٣٥٥ ، ( لئن أنجيتنا ) ١ : ٣٥٥ ، ( أتحاجونتي ) ١ : ٣٣٧ ، ( اليسم ) ١ : ٣٨ ، ( تجعلونــه قراطيس وتبدونها وتخفون ) ١ : ٤٤٠ ، ( فمُستَقر ) ١ : ٤٤٢ ، ( أنها إذا جاءت ) ١ : ٤٤٥ ، ( لا يؤمنون ) ١ : ٤٤٦ ، (كلمات ) ١ : ٤٤٨ ، ( فَكَسَل ، حَسَرَ م ) ١ : ٤٤٩ ، ( لَيَتْضَلُّونَ ) ١ : ٤٤٩ ، ( رسالاته ) ١ : ٥٠٠ ، ( ضيقا ) ١ : ٤٥٠ ، ( حَرَج ) ١ : ٤٥٢ ، ( يعملون ) ١ : ٤٥٣ ، ( مكانتكم ) ١ : ٤٥٣ ، ( زيَّن لكثير من المشركين قتل أولادهم ) ١ : ٤٥٤ ، ( وإن يكن ميتة ) ١ : ٥٥٥ ، (حيصاده ) ١ : ٥٦٦ ، ( ولباش ) ١ : ٢٦١ ، ( لا تَنْفَتُنُّح ) ١ : ٢٦٢ ، ( وما كنتًا ) ١ : ٤٦٤ ، ( والشمسَ والقمرَ ٠٠ ) ١ : ٢٥٥ ، ( مَن إله غيرَ ه ) ١ : ٧٦٧ ، ( أُ بِلِتِّعْكُم ) ١ : ٤٦٧ ، ( أَإِنكُم ) ١ : ٤٦٨ ، ( أَوَأُمَٰ إِنْ ) ١ : ٤٦٩ ، ( أرجهي ) ١ : ١٧١ ، ( إن لنا ) ١ : ٣٧٤ ، ( أامنتم ) ١ : ٤٧٤ ، (أنجيناكم ) ١ : ٥٧٥ ، ( دكتا ) ١ : ٢٧٦ ، ( لئن لم يرحمنا ربّنا ٠٠ ) ١ : ٤٧٧ ، ( حُليتهم ) ١ : ٧٨ ، ( ابن َ أَمْ ) ١ : ٧٩ ، ( إصرهم ) ١ : ٧٩ ، (نغفر لكم خطاياكم ) ١ : ٨٠٠ ، ( يُـمســـُكون ) ١ : ٨٨٢ ، (أن تقولوا ، أو تقولوا ) ١ : ٨٤٤ ، ( يُلحدون ) ١ : ٨٥٥ ، ( ونذر ُهم في طغيانهم ) ١ : ٨٥٥ ، ( مسن شركاء ٥٠٠ ) ١ : ٤٨٢ ، ( طائسف ) ١ : ٤٨٧ ، ( يَمدونهم ) ١ : ٨٨٨ ، ( مُردِ فين ) ١ : ٨٨٩ ، ( يُغشيكم ) ١ : ٩٩٠ ، ( مسوهيّن ) ١ : ٩٩٠ ، ( العشدوة ) ١ : ٩٩١ ، ( ولا تحسبن ) ١ : ٩٩٤ ، ( إنهم

لا يعجزون ) ١ : ٤٩٤، ( وإن تكن ) ١ : ٤٩٥، ( أن يكون ) ١ : ٤٩٥، (أسرى) ١ : ٩٥٥ ، ( من و كايتهم ) ١ : ٤٩٧ ، ( أيمان ) ١ : ٥٠٠ ، ( مساجد ) ١ : ٥٠٠ (عشيرتكم ) ١ : ٥٠٠ (عزير<sup>\*</sup>) ١ : ١٠٥ ، (يضاهون ) ١ : ٥٠٢ ، ( النسيء ) ١ : ٥٠٢ ، ( أن تُقبِل ) ١ : ٥٠٣ ، ( أَدْرُن ) ١ : ٥٠٣ ، ( يُعف ، تُعذُّب ) ١ : ٥٠٤ ، ( السوء ) ١ : ٥٠٥ ، (أو لا يرون ) ١ : ٥٠٩ ، (كاد تزيغ) ١ : ٥١٠ ، (ضياء) ١ : ٥١٣ ، ( نُفصل ) ١ : ١٤٥ ، (أدراكم ) ١ : ٥١٤ ، ( عما يشركون ) ١ : ٥١٥ ، ( لقتُضي ) ١ : ٥١٥ ، ( يسيركم ) ١ : ٥١٦ ، ( متاع ً ) ١ : ١١٠ ، ( تبلو ) ١ : ١١٥ ، ( يَهدى ) ١ : ١٩٥ ، ( يجمعون ) ١ : ٥٢٠ ، ( ولا تتبعان ً ) ١ : ٥٢٠ ، ( ما جئتم الســحر ) ١ : ٥٢٣ ، ( آمنت أنه ) ١ : ٥٢٣ ، ( ننجتي ) ١ : ٥٢٣ ، ( ويجعل ) ١ : ٥٢٣ ، (إني) ١ : ٥٣٩ ، (مُتجراها ) ١ : ٥٢٨ ، ( بُنني ّ ) ١ : ٥٣٩ ، (ثمود ّ ) ١ : ٥٣٤ ، ( سلام ) ١ : ٥٣٤ ، (يعقوب ) ١ : ٥٣٥ ، (ستعبدوا ) ١ : ٣٣٥ ، (أبت ِ ) ۲ : ۳ ، ۶ ، ( آیات ) ۲ : ۰ ، (غیابه ) ۲ : ۰ ، (هیت ) ۲ : ۹ ، (مخلصین) ۲ : ۱۰ ، (یکعصرون) ۲ : ۱۱ ، (یشساء) ۲ : ۱۲ ، (لفتیته) ۲ : ۱۲ ، ( نکتل ) ۲ : ۱۳ ، (حافظا ) ۲ : ۱۳ ، (کذَّ بوا ) ۲ : ۱۲ ، (یتق ) ۲ : ۱۸، (ونفضيل) ۲: ۱۹ ، (تستوى) ۲: ۲۱ ، (وقفه على نحو : عـاد ، بحذف الياء) ٢ : ٢١ ، ( توقدون) ٢ : ٢٢ ، ( يَيَاسُ ) ٢ : ٢٢ ، (خَلَق السماوات والأرض ) ٢ : ٢٦ ، ( بمتُصرِ خي ً ) ٢ : ٢٦ ، ( لتـــزول ) ٢ : ٢٨ ، ( تَـنـــزل ) ـ ۲ : ۳۰ ( تبشّرون ً ) ۲ : ۲۱ ، ( يُنبت ) ۲ : ۳۶ ، ( والنجوم ً مسخرات ٍ ) ۲ : ۳۵ ، (والذين تدعون) ۲ : ۳۹ ، (تشاقون) ۲ : ۳۲ ، (شركائي) ٢ : ٣٦، (أو لم يروا) ٢ : ٣٧، (يتفيق) ٢ : ٣٨، ( مُـفرَ طُــون ) ٢ : ٣٨، (يجحدون) ٢: ٠٤٠ (ألم يروا) ٢: ٠٤٠ (وليجزين) ٢: ٠٤٠ (فتينوا) ٢ : ٤١ ، (ليسور) ٢ : ٤٣ ، (يكلقاه ) ٢ : ٤٣ ، (يبلغن ) ٢ : ٤٤ ، (خطأ ) ٢ : ٢٦ ( بالقُسطاس ) ٢ : ٢٦ ، ( ور جُلْكُ ) ٢ : ٩٩ ، ( أن يخسف ،

ويرسل ٠٠) ٢: ٤٩ ، ( ولقد عليمــْت َ ) ٢: ٥٠ ، ( تز ّاور ) ٢: ٥٧ ، ( لملئت ) ــ ٣ : ٧٠ ، ( بور قبكم ) ٢ : ٥٨ ، ( ثلاث مائة سنين ) ٢ : ٥٨ ، ( ولا يششرك ) ۲ : ٥٩ ، ( الشُّمْسُر ) ۲ : ٦٠ ، ( مِنهما ) ۲ : ٦١ ، ( وَلَمْ تَكُن ) ٢: ٢٢ ، ( الوَ لاية ) ٢٠ : ٦٣ ، ( الحق ِ ) ٢ : ٦٣ ، ( ويوم نُسَيِّر ) ٢ : ٦٤ ، (يقول ) ٢ : ٦٥، ( لمشهلكهم ) ٢ : ٣٦ ، ( ر شدا ) ٢ : ٧٧ ، ( تسألني ) ٢ : ٦٨ ، ( لتغرق ) ۲ : ۸۸ ، ( نُكُوا ) ۲ : ۹۹ ، ( لدُ نُتَى ) ۲ : ۷۰ ، ( لاتُتَخَذَت ) ۲ : ۷۰ ، (حَمِنَة) ۲ : ۷۶ (جزاء ) ۲ : ۷۰ ، (خر ما مکنی) ۲ : ۷۸ ، ( آتونی ) ۲ : ۸۰ ، ( استطاعوا ) ۲ : ۸۱ ، ( تنفذ ) ۲ : ۸۲ ، ( يرثنني ويرث ) ٢ : ٨٤ ، ( عثتيا ، جُثيا ٠٠ ) ٢ : ٨٥ ، ( خَلَقَتُكُ ) ٢ : ٨٥ ، ( تَسَاقط ) ٢: ٨٨ ، ( قول ُ الحق ) ٢ : ٨٩ ، ( يَـذَّكُ رَ ) ٢ : ٩٥ ، (و لدا) ٢ : ٩٢ ، (لأهله) ٢ : ٥٥ ، (إنى ) ٢ : ٩٦ ، (طوى ) ٢: ٩٦ ، ( فأ جَمَعُوا ) ٣ : ١٠١ ، ( ولا تخافُ ) ٢ : ١٠٢ ، ( قد أنجيناكم ، وواعدناكم ) ٢ : ١٠٣ ، ( حُمثًلنا ) ٢ : ١٠٥ ، ( لن تُخلفُه ) ٢ : ١٠٦ ، ( يُشْفَيخ ) ۲ : ۱۰۲ ، ( فلا يخاف ) ۲ : ۱۰۷ ، (وأنسك ) ۲ : ۱۰۷ ، ( تُرضَى ) ٢ : ١٠٧ ، (أُو َ لم يأتهم ) ٢ : ١٠٨ ، (أو لم ير َ ) ٢ : ١١٠ ، (يسمع) ۲ : ۱۱۱ ، (ليتحصنكم) ۲ : ۱۱۲ ، (ننجي) ۲ : ۱۱٤ ، (فتيحت) ٢ : ١١٤ ، ( للكتاب ) ٢ : ١١٥ ، ( ستكارى ) ٢ : ١١٦ ، ( ليقطع ، لِيوفوا) ٢ : ١١٧ ، (منسسَكا) ٢ : ١١٩ ، (يدفع) ٢ : ١٢٠ ، (يثقاتـَلون) ٢ : ١٢١ ( لهند مت ) ٢ : ١٢١ ، ( أهلكناها ) ٢ : ١٣٢ ، ( مما تعدون ) ٢ : ١٣٣ ، ( معاجزين ) ٢ : ١٢٣ ، ( لأماناتهم ) ٢ : ١٢٥ ، ( عظاما ) ٢ : ١٣٦ ، ( سيناء ) ٢ : ١٢٧ ، ( تنبت بالدهن ) ٢ : ١٣٧ ، ( وأن هذه ) ٢ : ١٢٩ ، ( سيقولون لله ) ٢ : ١٣٠ ، ( عالم ) ٢ : ١٣١ ، ( سخريا ) ٢ : ۱۳۱ ، ( تُرجَعون ) ۲ : ۱۳۳ ، ( وفَرضناها ) ۲ : ۱۳۳ ، ( رَأْفَة ) ۲ : ١٣٣ ، (أن لعنة الله ، أن غضب ) ٢ : ١٣٥ ، (أيشها ) ٢ : ١٣٧ ، ( يوقد ،

د رسي ) ۲ : ۱۳۹ ، ( ويتقربهي ) ۲ : ۱۶۲ ، ( يأكل ) ۲ : ۱۶۶ ، ( فما يستطيعون ) ٢ : ١٤٥ ، ( لِمَا تَأْمُرُ أَنَا ) ٢ : ١٤٥ ، ( سرَاجَا ) ٢ : ١٤٥ ، ( ويلقو°ن ) ۲ : ۱٤٩ ، ( يَـذُّكُثُر ) ۲ : ۱٤٧ ، ( يُضاعفُ ، ويخلُـد° ) ۲ : ۱٤٧ ، ( وذرياتنا ) ۲ : ۱۶۸ ، ( خَالُق ) ۲ : ۱٥١ ، ( نَزَل ) ۲ : ١٥٢ ، (أو لم يكن ) ٢: ١٥٢ ، ( بشهاب قبس ) ٢ : ١٥٤ ، (أو ليأتينتي) ٢ : ١٥٥ ، ( فمكنث ) ٢ : ١٥٥ ، ( سبار ) ٢ : ١٥٦ ، ( ألا " يَسجدوا ) ٢ : ١٥٧ ، ( ما يخفون وما يعلنون ) ٢ : ١٥٩ ، ( فألقيهي ) ٢ : ١٥٩ ، (أَ تُسُمِدُونَ نُن ) ٢ : ١٦٠ ، ( سياقيها ) ٢ : ١٦١ ، ( لنبيتننه ، ولنقولن ) ۲ : ۱۹۲ ، ( مُهلك ) ۲ : ۱۹۳ ، ( إنا دمرً ناهم ) ۲ : ۱۹۳ ، ( قليم لا ما تذكّرون ) ٢ : ١٦٤ ، ( بل ادّ ارك ) ٢ : ١٦٥ ، ( ولا تُسمع الصّم ً ) ٢ : ١٦٦ ، ( وكل " آتوه ) ٢ : ١٦٦ ، ( بهادي ) ٢ : ١٦٦ ، ( تكلمهم إن الناس ) ۲: ۱۲۷ ( أنا آتيك ) ۲: ۱۲۹ ، ( بما تفعلون ) ۲: ۱۲۹ ، ( من فزع ِ يومئذ ٍ ) ۲ : ۱۷۰ ، ( يئصد ِ ر ) ۲ ۱۷۳ ، ( يصد ٌقنی ) ۲ : ١٧٤ ، ( وقال موسى ) ٢ : ١٧٤ ، ( ساحران ) ٢ : ١٧٥ ، ( يُحبِي إليه ) ٢ : ١٧٥ ، ( أفلا تعقلون ) ٢ : ١٧٥ ، ( لخُـسيف ) ٢ : ١٧٦ ، ( الوقف بالوصل على: ويكأن ) ٢ : ١٧٦ ، ( ما تدعون ) ٢ : ١٧٩ ، ( آيات ) ٣ : ١٨٠ ، ( وَيَقُولُ ذُوقَــوا ) ٢ : ١٨٠ ، ( ثم كــان عاقبة ُ الذين ) ٢ : ١٨٢ ، (تُرجَعُونُ) ٢ : ١٨٣ ، ( للعالَمين ) ٣ : ١٨٤ ، ( وما آتيتم.) ٢ : ١٨٤ ، (ليكربوا) ٢ : ١٨٥ ، (ليذيقهم) ٢ : ١٨٥ ، (أثر ) ٢ : ١٨٥ ، (لا تنفع ) ۲ : ۱۸۹ ، (ویتخذ ٔ ها ) ۲ : ۱۸۸ ، (نیعمهٔ ) ۲ : ۱۸۹ ، ( اُ مُخنفی ) ۲ : ١٩٢ ، ( بما تعملون ) ٢ : ١٩٣ ، ( اللائي ) ٢ : ١٩٤ ، ( إثبـات الألـف و ُصَّلا ووقفا في : الظنونا والرسولا والسبيلا ) ٢ : ١٩٥ ، (لآتوها ) ٢ : ١٩٦ ، ( وتعمل صالحا تؤتها ) ۲ : ۱۹۷ ، ( وقـِر°ن ) ۲ : ۱۹۸ ، ( أن تكون ) ۲ : ١٩٩ ، ( وَخَاتِم ) ٢ : ١٩٩ ، ( لا يحل ّ ) ٣ : ١٩٩ ، ( كثيرا ) ٢ : ٢٠٠ ،

(أليم) ٢: ٢٠٢ ، (نشأ ، نخسف) ٢: ٢٠٢ ، (الريح) ٢ : ٣٠٣ ، (مساكنهم) ۲ : ۲۰۰ ، (فَتُرْع) ۲ : ۲۰۱ ، (وهل يُتجازى) ۲ : ۲۰۱ ، (أَكْرِنَ ) ٢ : ٢٠٠ ، ( في الغُرفات ) ٢ : ٢٠٨ ، (كذلك نجزي ) ٢ : ٢١٠ ( بيِّنة ) ٢١١٠٢٠ ( الإظهار في : يس والقرآن ) ٢ : ٢١٤ ، ( فعز َّزنا ) ٢ : ٢١٥ ، ( وما عميلته ) ٢ : ٢١٦ ، ( والقمر ُ ) ٢ : ٢١٦ ، (ذريساتهم ) ٢ : ٢١٧ ، (يخضِّمُونَ ) ۲ : ۲۱۸ ، (ظـِلال ) ۲ : ۲۱۹ ، (يَستْمعون ) ۲ : ۲۲۲ ، (أَوَ آباؤنا ) ۲ : ۲۲۶ ( ترى ، مين الرأي ) ٢ : ٢٣٦ ، ( الوقف بالتاء على : ولات ) ٢ : ٢٣٠ ، ( بخالصة ) ۲ : ۲۳۲ ، ( ما توعدون ) ۲ : ۲۳۲ ، ( وغساق ) ۲ : ۲۳۳ ، ( أتخذناهم ) ۲: ۲۳۶ ، (ورجلا سالما ) ۲ : ۲۳۸ ، ( عبده ) ۲ : ۲۳۹ (قضتی ) ۲: ۲۲۰ ( بمفازتهم ) ۲: ۲:۰ ، ( تأمرونتي ) ۲ : ۲:۱ ، ( يدعون ) ۲ : ۲:۲ ، ( أشد منهم ) ٢ : ٢٤٣ ، ( وأن يُظهِر ) ٢ : ٢٤٣ ، (مَتَكَبِّر ) ٢ : ٢٤٣ ، (أَدْخُلِلُوا ) ۲: ۲٤٥ ، ( يُحشر ) ۲: ۲٤٨ ، ( من تسره ) ۲ : ۲٤٩ ، ( يوحبي ) ۲ : ۲٥٠٠ ( يفعلون ) ٢ : ٢٥١ ، ( ويعلم َ ) ٢ : ٢٥٢ ، ( كبائر ) ٢ : ٣٥٣ ، ( يُنشأ ) ٢ : ٢٥٦ ، (قُسل ٢ : ٢٥٨ ، (سَقَصَا ) ٢ : ٢٥٨ ، (أساورة ) ٢ : ٢٥٩ ، ( تشتهي ) ۲ : ۲۲۲ ، (ترجعون ) ۲ : ۲۲۲ ، (وقیلکه )۲ : ۲۲۳ ، (یعلمون) ٢ : ٣٦٧ ، ( يعلمون ) ٢ : ٣٦٧ ، (رب م) ٢ : ٢٦٤ ، (آيات م) ٢ : ٢٦٧ ، ( يؤمنون ) ٢ : ٢٦٨ ، ( ليجزي ) ٢ : ٢٦٨ ، ( سواء محياهم ) ٢ : ٢٦٩ ، ( لتنذر ) ۲ : ۲۷۱ ، (حُسنا ) ۲ : ۲۷۲ ، (يتقبــل ، ويتجــاوز ) ۲ : ۲۷۲ ، ( ولنوفيهم ) ۲ : ۲۷۳ ، ( أذهبُتم ) ۲ : ۲۷۴ ، ( لا تُسرى ) ۲ : ۲۷۴ ، ( آسين ) ۲ : ۲۷۷ ، ( وأ ملي ) ۲ : ۲۷۸ ، (كلام الله ) ۲ : ۲۸۱ ، ( تعلمون ) ٢ : ٨٨٤ ، ( نقـول ) ٢ : ٢٨٥ ، ( الصاعقة ) ٢ : ٢٨٩ ( واتَّبَعَتْهم ) ۲ : ۲۹۰ ( ذریاتهم ) ۲ : ۲۹۱ ، ( أَلَت ) ۲ : ۲۹۱ ، ( كذَّب ) ۲ : ۲۹۶ ، ( أفتتُمارونــه ) ۲ : ۲۹۵ ، ( مَـنــاة ) ۲ : ۲۹۸ ، ( سَـيعلمون ) ۲ : ۲۹۸ ،

(والحبُّ ذو العصف) ٢: ٢٩٩ ، ( يَخْرَج) ٢: ٣٠١ ، (المنشآت) ٢:٣٠٠ ، (والحبُّ ذو العصف) ٢: ٣٠٩ ، (وجور عين) ٢: ٣٠٤ ، (سنتفرغ لكم) ٢: ٣٠٠ ، (ذي الجلال) ٢: ٣٠٠ ، (وحور عين) ٢: ٣٠٠ ، (إنّا لمغرمون) ٢: ٣٠٠ ، (بمواقع) ٢: ٣٠٠ ، (أخَذَ ٢: ٣٠٠ ، (وكلاً وعلدَ ) ٢: ٣٠٠ ، (فيضاعفه) ٢: ٣٠٩ ، (لا يؤخذ) ٢: ٣١٠ ، (المصدّقين والمصدّقات) ٢: ٣١١ ، (فإن الله همو الغني الحميد) ٢: ٣١٢ ، (المجلس) ٢: ٣١٠ ، (يكون) ٢: ٣١٦ ، (يتفصل ) ٢: ٣١٨ ، (لوّلوا) ٢: ٣٢٠ ، (تفاوت) ٢: ٣٢٨ ، (فرفوا) ٢: ٣٢٠ ، (فستعلمون) ٢: ٣٢٠ ، (تخفى) ٢: ٣٢٠ ، (قل إنسا) ٢: ٣٢٠ ، (فرنّاعة ) ٢: ٣٢٠ ، (وإنّه لمّا قام) ٢: ٣٤٠ ، (قل إنسا) ٢: ٣٤٢ ، (ربّ ) ٢: ٣٤٠ ، (قل إنسا) ٢: ٣٤٢ ، (ربّ ) ٢: ٣٤٠ ، (قل إنسا) ٢: ٣٤٢ ،

# (ط) الأعسلام (ا)

( الاسم )

أبان بن عثمان : (غَرَفة) ١ : ٣٠٤

إبراهيم بن السَّري الزُّجاج : (معنى سبأ) ٢ : ١٥٦

إبراهيم بن يحيى اليـَزيدي : (معنى مسنون ) ١ : ٣٠٩

إبراهيم بن يزيد النـَخَعي: (مالك) ٢: ٣٠٪ (أسرى) ٢: ٢٥١، (نسـأها) ٢: ٢٥٩٠ ( غـُرفة ) ٢: ٣٠٤، ( خاتمه ) ٣: ٣٦٢

أُبِيَ بِن كَعْبِ: (البسملة أول كل سورة) ١: ٢٠، ٢٠، (ماليك) ١: ٣٠، (ماليك) ١: ٣٠٠ (نسأها) ١: ٢٥٨، (وإن تسأل) ١: ٢٦٢، (فأمتتعه) ١: ٢٦٥، (ليس البرَّ بأن تولوا) ١: ٢٨١، (يتطهرن) ١: ٢٩٤، (فمتاع لأزواجهم) ١: ٢٩٩، (نشرها) ١: ٢١٠، (أكفلها) ١: ٣٤١، (العين والأنف) ١: ٤١٠، (من يصرفه الله عنه) ١: ٥٢٠، (ما جئتم به سيحر) ١: ٢٠٠، (وسيعلم الذين كفروا) ٢: ٣٠، (ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم) ٢: ٢٠، (فلا هادي لمن أضل الله) ٢: ٣٠، (تفسير: حمئة) ٢: ٤٧، (أم تدارك) ٢: ١٦٥، (وبحر" يمده) ٢: ١٩٠، (سنفرغ إليكم) ٢: ٣٠٠، (المتصدقين والمتصدقات) ٢: ٣١١،

أحمد بن محمد بن عبد الله البكر ي: (مد م في الوقف) ١: ٣٠ ، ٦٩ ، (حد ف أولى الهمزتين المتفقتي الحركة) ١: ٥٥ ، ( ترك مد نحو: يما أيها ٥٠) ١: ١٠٠ ، ( إبدال الهمزة في : بالسوء إلا ) ١: ١١٦ ، (تشديد التماء في نحو: تيم موا، تكلم ٥٠) ١: ٣١٤ ، (ما فتحه من ياءات الزائدة) ١: ٣٢٨ ، (ما أثبته من ياءات الزوائد) ١: ٣٣٣ ، (حيي) ١: ٢٩٢ ، (أأتهم) ١: ٣٤٦ ، (أن لعنمة الله) ١: ٣٣٤ ، (ولكني، إنسي) ١: ١: ٣٥٩ ، (فطرنمي) ١: ٢٠: ٢٨ ، ( بالموالا ) ٢: ٢١ ، ( يايس) ٢: ٢٠ ، (دعائمي) ٢: ٢٨ ،

```
(شركاي) ٢: ٣٥، (سحاب ظلمات ٢) ٢: ١٣٩، ( إن قومي ) ٢: ١٤٩٠
( من سبئاً ) ۲ : ۱۵۵ ، ( أوزعني َ ) ۲ : ۱۷۰ ، ( الثلاثي ْ ) ۲ : ۱۹۳ ،
( تحتي َ ) ٢ : ٣٣٦ ، ( لتنذر ) ٢ : ٢٧١ ، ( أُوزعني َ ) ٢ : ٢٧٥ ،
( ولكني أراكم ) ٢ : ٧٥٥ ، ( تاءاتــه ) ٢ : ٢٨٤ ، ( الداعي ) ٢ : ٢٩٨ ،
( بالوادّي ) ٢: ٣٧٤ ، ( أكرمني ، وأهانني ) ٢ : ٣٧٤ ، ( ما ر ُوي عنه قوله :
لا إله إلا الله والله أكبر ، وألبسملة ) ٢: ٣٩١، (روايته التكبير عن ابن
 كثير ) ٢ : ٣٩١ ، ( روايته التكبير عن ابن كثير خاتمة الضحي ) ٢ : ٣٩١ ـ
أحمد بن موسى ابن مجاهد: (تحقيق الهمزة في الوقف لحمزة) ١ : ٩٧ ، (إبدال
الهمزة في : الموءودة ) ١ : ١١٦ ، ( فتح ما قبسل هماء التأنيث ) ١ : ٢٠٤ ،
                                                  ( آتونی ) ۲ : ۷۹
أحمد بن يحيى ( تعلب ) : ( إمالة ما قبل هاء التأنيث ) ١ : ٢٠٤ ، ( فتح الياءو الوقف
                    بها في : فما آتاني ) ۲ : ۱۷۰ ، (لغة : الغندوة ) ١ : ٤٩١
أحمد بن يزيد الحلواني: (روايته ترك قالون إشباع المد") ١: ٥٦، (ترك مد قوله:
                                            (هأتتم، لـقالون) ۲:۲۲۳
                                              الأخفش: سعيد بن مسعدة
                                   أبو إسحاق : إبراهيم بن يحيى اليـزيدي
إسحاق بن محمد المُسْمَيِّني : ( ترك نافع التعوذ والجهر بالبسملة ) ٢ : ٣١ه ( روايته
                                         قراءة : يبسط ) ١ : ٣٠٢
                                       ابن أبي إسحاق: عبد الله بن أبي إسحاق
أسماء بنت يزيد : ( رواية قراءة الرسول مي الله عليه وسلم : عمرٍل عير )
                                                           04. 1
إسماعيل بن خلف أبو طاهر : ( مالك ) ١ : ٣٣ ، ( خدع ) ١ : ٢٢٧ ،
( يكذبون ) ١ : ٢٦٨ ، ( الكسر في أوائل : قبيل وسييق ٠٠ ) ١ : ٢٣٢ ،
( واعدنا ) ١٠: ٢٤٠ ، ( إثم كبير ) ١ : ٢٩٢ ، (غير ً أولى الضرز ) ١ :
                       ٣٩٦ ، (وجه التاء في : أوكم تروا ) ٢ : ١٧٧
```

الأسود بن يزيد النَّخَعي: ( مالك ) ١ : ٣١

الأعسرج: عبد الرحمن بن هثرمز

الأعشى: يعقوب بن محمد

الأعمش: سليمان بن مهران

إساف: اسم صنم (في تفسير: الرجز) ١: ٣٤٧

ابن إلياس: (خدع) ٢٢٦: ٢٢٦

ابن الأنباري : محمد بن القاسم أبو بكر

أنس بن مالك: ( مالك ) ١ : ٣٠ ، ( صفة قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم ) ١ : ٥٠ ، ( وأرجلكم ) ١ : ٤٠٦ ، ( رواية قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم : العين والأنف ٠٠ ) ١ : ٥٠٩ ، ( روايته قراءة الرسول : دكتا ) ١ : ٢٠٩ ،

أيوب بن كيسان السِختياني : ( خدع ) ١ : ٢٢٦ ، ( الكسر في أول : قبيل وسيق ٠٠ ) ١ : ٢٣٢

أبو أيوب الخياط : سليمان بن أيوب

(ب)

البَرْسِي : أحمد بن محمد بن عبد الله

بكر بن محمد بن بكقيّة المازني : ( بُنيبًا ) ١ : ٥٣٠ ، ( انقلاب الياء ألفا في نحو : أبتي ) ٢ : ٣ ، ( لغة قكر " ) ٢ : ١٩٨ ، ( بناء : مثل ما ) ٢ : ٢٨٧ ، ( رواية صرف : هؤلاء صواحب يوسف ) ٢ : ٣٥٣

أبو بكر الصَدَيق : عبد الله بن أبي قحافة

أبو بكر ابن عياش: شعبة بن عياش

( 😇 )

الْتَــُوءُزَي : عَبِد الله بن محمد

(ج)

جابر بن سَـَمـُرة : ( مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم له بـ : هــّلا" بـِكـُّراً ٠٠ ) ٢ : ٢

جابر بن عبد الله : ( روايته أن الرسول صلى الله عليه وسلم استلم الحجر ) ١ : ٣٦٣ ، ( نزول : ومن يَــُغلل ٠٠ ) ١ : ٣٦٣

ابن جُبير: سعيد بن جبير

الجَكُونُدُ ري : عاصَم بن العُكجِيّاج

الجرمي: صالح بن إسحاق

أبو جعفر : يزيد بن القعقاع

ابن جُندب: مسلم بن جندب

جندب بن جنادة أبو ذَر ": (في تفسير : في عين حميئة) ٢ : ٧٣

أبو جهل : عمرو بن هشام بن المغيرة

(7)

أبو حاتم : سهل بن محمد

أبو الحارث: الليث بن خالد

الحسن بن علي بن أبي طالب: ( وأرجليكم ) ١ : ٤٠٦

الحسن بن أبي الحسن يسار البصري : ( ملك ) ١ : ٣١ ، ( خدع ) ١ :

٣٣٦ ، ( يَكَذِّبُونَ ) ١ ٢٣٨ ، ( إشمام في الضم في : قبيل ٠٠ ) ١ :

۲۳۲ ، (فتلقی آدم) ۱ : ۲۳۷ ، (وعدنا) ۱ : ۲۳۹ ، (أسری)
۱ : ۲۰۱ ، (القد س) ۱ : ۲۰۳ ، (ولا تسأل ) ۱ : ۲۰۲ ، (فا متعه)
۱ : ۲۰۱ ، (ووصتی ) ۱ : ۲۰۵ ، (ولا تسأل ) ۱ : ۲۰۲ ، (البر )
۱ : ۲۸۱ ، (ولت کم لتوا ) ۱ : ۲۸۳ ، (ولا تقاتلوهم ) ۱ : ۲۸۰ ، (البر )
۱ : ۲۸۱ ، (ولت کم لتوا ) ۱ : ۲۸۳ ، (ولا تقاتلوهم ) ۱ : ۲۸۰ ، (فلا رفث ) ۱ :
۲۹۱ ، (إثم كبير ) ۱ : ۲۹۲ ، (السلم ) ۱ : ۳۰۳ ، (غرفة ) ۱ :
۲۰۲ ، (إثم كبير ) ۱ : ۲۹۲ ، (أعلم ) ۱ : ۳۰۳ ، (فرفة ) ۱ :
۲۰۳ ، (نشزها ) ۱ : ۲۱۱ ، (أعلم ) ۱ : ۲۱۲ ، (قاتل معه ربيون ) ۱ : ۲۲۱ ، (قاتل معه ربيون ) ۱ : ۲۲۰ ، (قاتل معه ربيون ) ۱ : ۲۲۰ ، (فتبيتنوا ) ۱ : ۲۲۰ ، (وأرجليكم ) ۱ : ۲۰۲ ، (مما يعدون يا محمد ) ۲ : ۲۲۲ الحسين بن على بن أبي طالب : (وأرجليكم ) ۱ : ۲۰۶

. أم حُصين بنت إسحاق الأحمسية : (قراءة الرسول: مالك) ٢٩ : ٢٩

حفص بن سلیمان: (إظهار الناء مسع الذال) ۱: ۱۹۰، (الفتح في فواتح السور) ۱: ۱۸۲، (الفتح في: کهیعص) ۱: ۱۸۷، (ترك همز نحو: هزوا، وکفوا ۱۰) ۱: ۲۶۷، (میکال) ۱: ۲۲۰، (تقولون) ۱: ۲۲۰، (لرؤوف) ۱: ۲۲۳، (خطوات) ۱: ۳۷۳، (البر) ۱: ۲۸۰، (خطوات) ۱: ۳۷۳، (البر) ۱: ۲۸۰، (خطوات) ۱: ۳۸۰، (البر) ۱: ۲۸۰، (خطهرن) ۱: ۲۸۰، (خطهرن) ۱: ۲۸۰، (خطهرن) ۱: ۲۸۳، (خلهرن) ۱: ۳۳۰، (خلهرن) ۱: ۳۵۳، (خلهرن) ۱: ۳۵۰، (

```
( يدي َ إليك ) ١ : ٢٤٤ ، ( وأ مي َ إلهين ) ١ : ٢٢٤ ، ( فتنتُهم )
١ : ٢٦ ، (و لانكذب ، ونكون ) ١ : ٢٧ ، (تعقلون ) ١ : ٢٩ ،
( الآخرة ِ ) ١ : ٢٩٤ ، ( بينكم ) ١ : ٤٤٠ ، ( حرَّم ) ١ : ٨٤٤ ،
( مُنزَّل ) ١ : ٤٤٨ ، ( رسالته ) ١ : ٤٤٩ ، ( يوم يحشرهم ) ١ :
٤٥١ ، ( تَكَذَكَرُونَ ) ١ : ٧٥٧ ، ( وجهي ) ١ : ٥٩٩ ، ( تَكَذَكُرُونَ )
١ : ٤٦٠ ، ( إنكم لتنأتون ) ١ : ٦٦٨ ، ( إن لنا لأجرا ) ١ : ٢٧٢ ،
( تَكُتْقُف ) ١ : ٣٧٣ ، ( أَامنتم به ) ١ : ٣٧٣ ، ( معذرة " ) ١ : ٨٨١ ،
( معي َ بني إسرائيل ) ١ : ٨٨٤ ، ( موهن كيد ِ ) ١ : ٤٩٠ ، ( وأن
الله ) ١ : ١٩٤ ، ( ولا يحسبن ) ١ : ٩٩٣ ، ( يُضَلُّ ) ١ : ٥٠٢ ،
( صلاتك ) ١ : ٥٠٥ ، ( مُرجَون ) ١ : ٥٠٦ ، ( تقطَّع ) ١ : ٥٠٨ ،
( يَسَزِيغُ ) ١ : ٥١٠ ، ( معي عَدُو ١ ) ١ : ١١٥ ، ( يُتَفَصَّلُ الآيات )
١ : ١٣٠ ، ( متاع َ ) ١ : ٥١٦ ، ( يَهَـد ّي ) ١ : ١٨ ، ( نتج )
١ : ٢٣٠ ، ( إِن أَجري َ إِلا ً ) ١ : ٥٢٤ ، ( فَعُمُسِّت ) ١ : ٥٢٧ ،
( كل " ) ١ : ٢٨٥ ، ( مجراها ) ١ : ٨٢٨ ، ( ثمود َ ) ١ : ٣٣٠ ،
( يعقوبُ ) ١ : ٣٤٥ ، ( ستُعدوا ) ١ : ٣٦٥ ، ( يُرجع ) ١ : ٥٣٨ ،
( تعلمون ) ١ : ٣٨ ، ( أجرى َ ) ١ : ٣٩٥ ، ( دَ أَ بَا ) ٢ : ١١ ،
( لِفتيانه ) ۲ : ۱۳ ، ( حافظا ) ۲ : ۱۳ ، ( نوحيي) ۲ : ۱۶ ،
(وزرَرع" ونخيل") ٢ : ١٩ ، ( قراءة الاستفهام بالخسبر ) ٢ : ٢٠ ،
( يُـوقيدون ) ٢ : ٢٢ ، ( لي َ عليكم ) ٢ : ٢٨ ، ( نُنز ِّل ) ٢ : ٢٩ ،
( والنجوم مسخرات ) ۲ : ۳۵ ، ( أُنْ ٢ : ٤٤ ، ( بالقبسطاس )
٣ : ٤٦ ، ( ورِ جُلك ) ٣ : ٨٤ ، ( يقولون ) ٣ : ٨٤ ، ( خيلافك )
۲ : ۵۰ ، (كيسكا ) ۲ : ۵۱ ، ( وقفه على : عيوجا ) ۲ : ۵۵ ،
( لمَهَلِكُهم ) ٢ : ٦٥ ، ( أنسانيه م ) ٢ : ٦٦ ، ( إظهاره الذال عند التاء
في : فنبذتها ، وعذت ) ٢ : ٧١ ، ( جزاء ً ) ٢ : ٢٧ ، ( سَكَّ ١ ٢ : ٢
٧٥ ، (عتيا ، جثيا ، ٠٠) ٢ : ٨٤ ، ( بُكيا ) ٨٤ : ٢ ( نسيا )
```

٢ : ٩٩ ، ( من تحتها ) ٢ : ٨٠ ( تئسا قط ) ٢ : ٧٨ ، (فيتسحبتكم ) ۲ : ۸۹ ، (قالوا إن°) ۲ : ۹۹ ، (تلقف) ۲ : ۱۰۱ ، (حَبِمَّلنا) ۲ : ٤٠٤ ، ( أَوَ لَم تَنَاتُهم ) ٢ : ١٠٨ ، ( وَلَكَيْ فَيْهَا ) ٢ : ١٠٩ ، ( قَالَ ) ٢ : ١١٠، (لتُحصنكم) ٢ : ١١٢، (لِلكتب) ٢ : ١١٤، (قال) ٢ : ١١٥، (معي) ۲: ۱۱۵، (سواءً) ۲: ۱۱۸، (پُقاتِلُون) ۲: ۱۲۱، (بینتی) ٢٠: ١٢٣ ، (أربع ً ) ٢ : ١٣٤ ، ( والخامسة ) ٢ : ١٣٥ ، ( دُرَّي ) ٣: ١٣٧ ، (يتنقنه ) ٢ : ١٤٠ ، (فما يستطيعون ) ٢: ١٤٥ ، (يحشرهم ) ۲ : ۱٤٥ ، (فيهي) ۲ : ۱٤٧ ، (وذرياتنا ) ۲ : ۱٤٨ ، (معَيَ ربّي) ٢ : ١٥٣ ، ( ومن معي من المؤمنين )٢ : ١٥٣ ، ( مــا تخفون ومــا تعلنون ) ٢ : ١٥٨ ، ( مَهِلك ) ٢ : ١٩٢ ، ( فما آتاني َ الله ) ٢ : ١٩٧ ، ١٩٧ ، ( التُرهِبُ ) ۲ : ۱۷۳ ، (لخسفَ ) ۲ : ۱۷۵ ، (معی َ ردْءاً ) ۲ : ۱۷۹ ، ( مودة كبينيكم ) ۲ : ۱۷۸ ، ( للعالمين ) ۲ : ۱۸۳ ، ( آثار ) ۲ : ۱۸۵ ، (ويتخذَها) ٢ : ١٨٧، (ضَعف ) ٢ : ١٨٦، ( نعَمَة ) ٢ : ١٨٩، . (وقفه علمي: الظنونا ، الرسولا) ٢ : ١٩٤ ، ( مُقام ) ٢ : ١٩٥ ، ( أليم ) ۲ : ۲۰۱ (مَسكَنهم) ۲ : ۲۰۲ ، (وهل نتجازي) ۲ ; ۲۰۳ ، (التناوش) ٢ : ٢٠٨ ، ( يحشرهم ، يقول ) ٢ : ٢٠٩ ، (أجرى ) ٢ : ٢٠٩ ، ( تنزيل ) ۲ : ۲۱۶، ( َسَكَاً ) ۲ : ۲۱۶، ( يَسَتَّمَعُونَ ) ۲ : ۲۲۱، ( اللهُ رَبِّكُم وربُّ آبائكم) ٢ : ٢٢٨ ، (وغَـســـَّاق) ٢ : ٣٣٢ ، (كان لبِي َ من علم ) ٢ : ٢٣٥ ، ( ولـي َ نعجة ) ٢ : ٢٣٥ ، ( يُظهـر ) ٢ : ٢٣٤ ، ( فأطلع َ ) ٢ : ٣٤٤ ، (أدخلوا) ٢ : ٢٤٥ ، ( تُسَرات ) ٢ : ٢٤٩ ، ( تفعلون ) ٢ : ٢٥١ ، (يُنشأ) ٢ : ٢٥٥، (قال أو لو جئتكم) ٢: ٢٥٨، (أَسِورة) ٢: ٢٥٩، (تشتهیه) ۲ : ۲۹۲ ، (یغلی) ۲ : ۲۹۶ ، (سواء ً ) ۲ : ۲۹۸ ، (نکتقبل ونتجاوز) ۲ : ۲۷۲ ، (قتنلوا) ۲ : ۲۷۲ ، (إسرارَ هم) ۲ : ۲۷۸ ، ﴿ (عليه ً ) ٢ : ٢٨٠ ﴿ ومنا نَزَلَ ﴾ ٢ : ٣١٠ ﴿ مُسْتِم ۗ نُورِه ﴾ ٢٠٠٢، ﴿ (من بَعدي َ) ٢ : ٣٢١ ( بالغ أمر ه ) ٢ : ٣٣٤ ( نَزَّاعة ً ) ٢ : ٣٣٥ ( من بَعدي َ ) ٢ : ٣٣٨ ، ( بشهاداتيهم ) ٢ : ٣٣٨ ، ( يشي َ ) ٢ : ٣٣٨ ، ( بشهاداتيهم ) ٢ : ٣٤٨ ، ( نُصَبُ ) ٢ : ٣٤٧ ، ( إذ ) ٢ : ٣٤٧ ، ( يُمْنَى ) ٢ : ٣٥١ ، ( ولبي َ دين ِ ) ٢ : ٣٥١ ، ( ولبي َ دين ِ ) ٢ : ٣٩٠ ، ( ولبي َ دين ِ ) ٢ : ٣٩٠ ، ( ولبي َ دين ِ ) ٢ : ٣٩٠ ، ( ولبي َ دين ِ ) ٢ : ٣٩٠ ، ( ولبي َ دين ِ ) ٢ : ٣٩٠ ، ( ولبي َ دين ِ ) ٢ : ٣٩٠ ، ( ولبي َ دين ِ ) ٢ : ٣٩٠ ، ( ولبي َ دين ِ )

حفص بن عمر بن عبد العزيز أبو عُمر الدُوري : (إمالة الألف بعدها راء مكسورة)
١ : ١٧٠ ، (إمالة الكافرين) ١ : ١٨٧ ، ( تفرَّده بإمالة نحو : هداي ،
محياي ٠٠) ١ : ١٨٤ ، (إمالة : الجار) ١ : ١٨٥ ، (إمالة ساحر) ١ : ٢٧٠ ،
(روايته الوقف عن الكسائي بالهاء على : ولات ) ٢ : ٢٣٠ ، (عن الكسائي :
يظمَنُهن ) ٢ : ٣٠٣

حفصة بنت عمر أم المؤمنين : ( تفسير قوله : عَـرَّف ) ٢ : ٣٢٥ الحلواني : أحمد بن يزيد

حمزة بن حبيب الزيات: (إخفاء التعوذ والبسملة) ١: ١١، (إسقاط التسمية بين السورتين) ١: ١٠، (الفصل بالسكت بين السورتين) ١: ١٨، (وقفه على شيء) ١: ٥٥ (تخفيف الهمزة) ١: ٧٨، (الهمزة المضمومة قبلها كسرة وقفاً ١١٨٠١، (وقفة على : ملجاً) ١: ١٢١، (وقفة على : ملجاً) ١: ١٢١، (وقفة على دفء وجزء ٠٠٠) ١: ١٢٣، (وقفة على : هؤلاء) ١: ١٢٤، (ما تفرّد إمالته في عينات الأفعال) ١: ١٧٤، (وخافون) ١: ١٩٥، (وقفة على : لام التعريف) ١: ٢٣٢،

حُسيد بن قيس الأعرج: (ولا تقاتلوهم) ١: ٢٨٥ ، (ميسُرة) ١: ٣١٩ ، أبوحيَّة النُّميري: الهيثم بن الربيع

### ( <del>j</del> )

خلا"د بن خالد: ( إظهار الذال مع الجيم ) ١ : ١٤٨ ، ( إدغام الباء في الفاء ) ١ ، ١٥٥ ، خلا"د بن خالد : ( إظهار الذال مع الجيم ) ١ : ١٨٩ ، ( فتح الهمزة في : نأى بجانبه ) ١ : ١٨٩ ، (

خلف بن هشام: (روايته عن حمزة إخفاءالتعوذ) ١: ١٠٠ (الصراط بين الصاد والزاي)
١: ٣٤ ، (روايته تخفيف حمزة للهمزة الثانية في نحو: أئن ذكرتم) ١: ١٠٠ ،
(إظهار الذال مع الصاد) ١: ١٤٧ ، (إدغام الـذال في الـدال) ١: ١٤٨ ،
(إظهار الذال مع السين) ١: ١٤٩ ، (إظهار الباء مع الفاء) ١: ١٥٥ ، (إمالة نأى بجانبه) ١: ١٨٨ ، (الوقف على: لام المعرفة بعدها همزة) ١: ٢٣٢ ،
(روايته عن حمزة الوقف: على لام التعريف) ١: ٣٣٣

الخليل بن أحمد الفراهيدي : ( إضمار حرف الجر ) ١ : ٢٩٥ ، ( موضع إعراب «أن» بحذفالجار ) ١ : ٣٤٣ ، ٣٤٨ ، ٣٤٣ ، ٢ ، ١٥٥ ، ٢ : ١٥٧ ، ( أصل كأين ) ٢ : ٢٥٠ ، ( أن : بمعنى لعل ) ١ : ٤٤٤ ، ( أصل ويكأن ) ٢ : ١٧٦ ، (معنى : زلق ) ٢ : ٣٣٢ ، ( إعراب : وأن " المساجد ) ٢ : ٣٤٠

( 2 )

داود (عليه السلام): ١ : ٤٠٣ أبو الدكرداء : عُوكيْس بن زيد ابن دُويد : محمد بن الحسن الدُوري : حفص بن عمر

( 3 )

أبو ذَرَّ : جُنندبُ بن جنادة ابن ذَكوان : عبد الله بن أحمد بن بشبير

( )

أبو رجاء: عِمران بن تَيم رسول اللهصلي الله عليه وسلم ١: ٣، ٥، ٢، ١٠ ، (كراهة العقوق) ١٨:١(سورة براءة) ١: ٢٠ ، (ملك) ١: ٢٩، ٠٠٠ (خدع) ١: ٢٢٤ ، (يكذ "يون) ١: ٢٢٩، (كراهته همز لفظ النبي) ۱: ۲۶۶، (تفسير: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم) ١: ٢٦٢، (الأمر باتخاذ مقام إبراهيم مصلی) ١: ٣٦٧، (واتخذوا) ١: ٢٦٤، (دعاؤه عند هبوب الربح) ١: ٢٧١، (السكم) ١: ٢٨٧، (سبب نزول: وضرب لنا مثلاً) ١: ٣١٠، (يحسبهم) ١: ٣١٨، (قراءت الحروف) ١: ٣٣٤، (تسويم الملائكة) ١: ٣٥٥، (يغل) ١: ٣٦٣، (سبب نزول: غيسر أولي الضرر) ١: ٣٩٦، (العينُ والأنفُ ، ٠٠) ١: ٤٠٩، (هل تستطيع) ١: ٢٢٤، (فارقوا) ١: ٤٨٥، (دكتا) ١: ٢٧٤، (تفسير: أن تقولوا) ١: ٤٨٤، (عمل فارقوا) ١: ٤٨٠، (سلم) ١: ٣٧٠، (تفسير: عين حمية ٢: ٢٧٠، (ضمنعف) ٢: ٣٢٠، (فعد الخاص) ٢: ٤٢٨، (فلتنسين) ٢: ٣٦٤، (وصل القراءة بعد الختمة) ٢: ٣٩١، (٣٩١، ٢٠٣٠، (وصل القراءة بعد الختمة) ٢: ٣٩١، ٣٩١، (وصل القراءة بعد الختمة) ٢: ٣٩١،

ر ُفيع بن مِهران أبو العالية : ( ننشزها ) ١ : ٣١١

(;)

ز ُبِّان بن العلاء أبو عمرو: (معنى: مالك وملك) ١: ٧٧، (تخفيف الهمزة الساكنة للجزم في الدرج أو الصلاة) ١: ٨٤، ٥٩، (ما رُوي عنه في الهمزة المفتوحة بعد المضمومة) ١: ١١٧، (معنى الأسارى والأسرى) ١: ٢٥٢، (معنى: الشمر) ٢: ٢٠٠، (معنى السيد) ٢: ٢٠٠، (الوقف على: ويأن) ٢: ٢٠٠، (معنى شواظ) ٢: ٣٠٢،

الزبير بن العوام : ( مالك ) ١ : ٣٠

ابن الزبير: عبد الله بن الزبير

الزُّجَّاجِ: إبراهيم بن السَّري

زيد بن ثابت : ( ننشزها ) ١ : ٣١١ ، ( سبب نزول : غير أولي الضرر ) ٢ : ٣٩٦ أبو زيد : سعيد بن أوس

أبو الزِ ناد : عبد الله بن ذكو ان

(س)

سبأ بن يكشجب بن ماشين بن يَعرب بن قحطان : ٢ : ١٥٦ السِئد"ي : محمد بن مروان

سعید بن أوس أبو زید: (شنآن) ۱: ۶۰۶، (معنی المست ) ۱: ۶۰۶، (معنی حرج) ۲: ۲۰۶، (لغة: تبع ) ۱: ۶۲۶، (لغة: تبع ) حرج) ۲: ۲۸۶، (لغة: تبع ) ۱: ۶۸۶، (لغة: تبع ) ۱: ۶۸۶، (لغة: تبع ) ۲: ۶۸۶، (لغات هیت) ۲: ۶۰، (لغات هیت) ۲: ۶۰، (لغة: فرط) ۲: ۳۸، (لغات قببللا) ۱: ۶۷۶، ۲: ۶۲، (لغات: اتخذ) ۲: ۷۰، (لغات: حل ) ۲: ۳۲، (لغت : قبس وأقبس) ۲: ۶۵۱، (معنی : أسسِن) ۲: ۲۷۷، (معنی : شَطأ) ۲: ۲۸۲، (مصدر : تفاوت) ۲: ۳۲۸، (معنی فکیهین) ۲: ۳۲۸، (معنی : شکطاً)

سعيد بن إياس أبو عمرو الشكيباني: (أصل يكتسنُّه) ٢ : ٣٠٩

سعيد بن جبير: (مالك) ١: ٣١، (صرهن) ١: ٣١٣، (تفسير: لامستم) ٢٩٩١٠ (فتسير: لامستم) ٤٨٧٠١ (فتسير: الطيف) ٤٨٧٠١ (فتسير: الطيف) ٤٨٧٠١ (فتسير: الطيف) ٤٨٧٠١ (فتسير: الطيف) ٤٨٧٠١ (معيد بن مسعدة الأخفش: (جعل الهمزة الثانية المضموم قبلها بين الهمزة والواو) ١: ٧٨، (تخفنف الهمزة المكسورة وما قبلها ضمة بين الهمزة والواو وعلته) ١: ٧٨، (الهمزة المتطرفة بين الهمزة والياء) ١: ١١٤، (مذهبه في الهمزة

المكسورة بعد المضمومة) ١: ١١٧، (الهمزة المكسورة قبلها ضمة) ١: ١١٨، (الوقف على: هيهات) ١: ١٣٢، (أصسل ألف: إلى ، لدى ) ١: ١٩٣، (الوقف على: هيهات) ١: ٢٤٦، (أصسل ألف: إلى ، لدى ) ١: ٣٤٠، (تخفيف الصابئون) ١: ٢٤٦، (حكايته عن عيسى بن عمر التخفيف والتثقيل في نحو اليسر، العسر ١٠٠) ١: ٢٤٨، (حذف الساكن الثاني في كلمة) ٢٠٨٠، (منع العطف في: ولا جدال في الحج) ١: ٢٨٦، (معنى السلم) ١: ٢٨٧،

الكشف: ٣٠ ، ج٢

(اللغات في قكر) ٢ : ٢٩٨ ، (صرف: أصيلال) ٢ : ٣٤٦ ، ( مصدر: قرح) ١ :٣٥٦ ( إعراب « كلمة » في: إن الأمر كلمه لله ) ٣٦١ : ١ ( تعديمة تحسبن ) ١ :٣٦٧ ، ( مصدر : طال ، ولغات في مصدر : قام ) ١ : ٣٧٧ ، ( اللغة في : كره ) ١ : ٣٨٣ ، ( معنى السلام ) ١ : ٣٩٥ ، ( ظرف «بين» رفعاً ونصباً) ١ : ٤٤١ ، (لغة المعز) ١ : ٥٥٦ ، ( دكا ) ١ : ٢٧٦ ، (لغة : ردف ) ١ : ٨٩٩ ، ( لغة : العيدوة ) ١ : ٤٩١ ، ( معنى الأسرى والأسارى ) ١ : ٤٩٦ ، (جمع عشيرة) ١ : ٥٠٠ ، (لغة : هرت تهار )١ : ٥٠٨ ، ( التفريق بينحرف العطف والمعطموف بالظمرف) ١: ٥٣٥ ، ( مصدريمة : ضماق ) ٢: ٤١ ، ( القُسطاس ) ٢ : ٦٦ ، ( معنى : خلافك ) ٢ : ٥٠ ، ( معنى : المرفق )٢:٥٥ ، ( ملأ ، مثلاً ) ٣ : ٥٧ ، ( روايته عن ابن ذكوان قراءة : تُسألن ِ ) ٣ : ٦٧ ، ٨٣ ، ( لغة في : الولد ) ٢ : ٩٢ ، ( معنى : تكاد ) ٢ : ٩٤ ، ( لغة : أجمع )٢ : ١٠٠٠ ، ( لغة : سحت ) ٢ : ٩٩ ، ( بشهاب ِ قبس ٍ ) ٢ : ١٥٤ ، ( همز الواو إذا ضُم ُ ما قبلها ) ٢ : ١٦١ ، ( معنى : ويكأن ) ٢ : ١٧٦ ، ( لا تنصاعر : لغة أهل الحجاز ) ٢ : ١٨٨ ( يُضاعف : لغة أهل الحجاز ) ٢ : ١٩٦ ، ( لغة : المسكين ) ٢: ٢٠٤ ، ( السرفع بالظيرف ) ٢: ٢٠٠ ، ( السرفع بالظيرف ) ٢: ٣٦٧ ، ( وذن : آزر ) ٢ : ٢٨٢ ، ( إعراب أمراً في : أمراً مين عندنا ) ٢ : ٢٨٨ ، ( لغة : صَعَلَق ) ٢ : ٣٠٣ ، ( لغة : فزع يفزع ) ٢ : ٣٠٣ ، ( معنى : الشواظ ) ٢ : ٣٠٢ ، ( مقام الظرف ) ٣ : ٣١٨ ، ( معنى : نصح ) ۲ : ۳۲۹ ، ( لغمة : تفسوت ) ۲ : ۳۲۸ ، ( حکایته : صرف صواحب ) ۲ : ۳۵۲ ، ( صرف : أفعل منك ) ۲ : ۳۵۲ ، ( حكايته : صرف مواليات ) ٣ : ٣٥٢ ، ( إعراب : عاليهم ) ٣ : ٣٥٤ ، ( تجويزه وصف الواحد بالجمع ) ٢ : ٣٥٥

سعيد بن المُسيِّب: ( نُنسها ) ٢ : ٢٥٩

أم سِكَكُمة : هند بنت أبي أمية أم المؤمنين

أبو سكلَمة بن سفيان بن عبد الأسد: (روايته عن الرسول صلى الله عليه وسلم

```
قراءته : يحبون ، ويذرون ، ويحبون ، ويأكلون التراث ، ويحضّون ) ٢ : ٣٥٠
```

ستُلَيَم بن عيسى : (إخفاء همزة التعوذ والبسملة) ١١:١١ سليمان بن أيوب أبسو أيوب الخياط : ( اختياره إشباع الحسركة في : أرّرنا ) ٢٤٢ : ١

سليمان بن مهران الأعمش: ( خدع ) ١ : ٢٢٧ ، ( يكذ بون ) ٢ : ٢٢٨ ، ( إشمام الضم في : قبيل وسبيق ٠٠ ) ١ : ٢٣٢ ، ( فتلقى آدم ً ) ١ : ٢٣٧ ، ( أسرى ) ١ : ٢٥١ ، ( القدس ) ١ : ٣٥٧ ، ( ننسها ) ١ : ٢٠٠ ، ( واتتَخُذُوا ) ١ : ٢٦٤ ، ( فأ مَتَّعه ) ١ : ٢٦٥ ، ( ولو يرى ) ١ : ٣٧٣ ، ( ولتكثملوا ) ١ : ٢٨٤ ، ( فلا رفث ) ١ : ٢٨٢ ، ( السلم ) ١ : ٣٨٧ ، ( ننشرها ) ١ : ٣١٨ ، ( ضرهن ) ١ : ٣١٨ ، ( فآذنوا ) ١ : ٣١٨ ، ( فتبيتنوا ) ١ : ٣٩٥ ، ( زَبورا ) ١ : ٣٠٤ ، ( فعماها ) ١ : ٣١٨ ، ( روايته عن أبي بكر ابن عياش : يا عبادي ) ٢ : ٢٣٨ ،

سهل بن محمد أبو حاتم السيجستاني : (مالك) ١ : ٣٦ ، (خدع ) ١ : ٣٢٢ ، ( يكذّبون ) ١ : ٣٢٩ ، ( الكسر في : قيل ، وسيق ١٠ ) ١ : ٣٣٢ ، ( أزلهما ) ١ : ٣٣٨ ، ( وعدنا ) ١ : ٣٣٨ ، ( القد س ) ١ : ٣٣٨ ، ( واتخذوا ) ١ : ٣٦٨ ، ( فأمتّعه ) ١ : ٢٦٥ ، ( ووصتّى ) ١ : ٢٦٨ ، ( يقولون ) ١ : ٢٦٨ ، ( ومن تطوع ) ١ : ٢٧٠ ، ( البر ) ١ : ٢٨١ ، ( ضم أوائل : البيوت والغيوب ١٠ ) ١ : ٢٨٥ ، ( ولا تقاتلوهم ١٠ ) ١ : ٣٨٥ ، ( ولا تقاتلوهم ١٠ ) ١ : ٣٨٠ ، ( اللغات في : سط ) ١ : ٣٠٨ ، ( اللغات في : سط ) ١ : ٣٠٨ ، ( السبط ) ١ : ٣٠٨ ، ( توهيمه أبا عمرو في : دفاع ) ١ : ٣٠٥ ، ( استبعاده قراءة المد في : فأذنوا ) ١ : ٣٨٨ ، ( يشرك ) ١ : ٤٤٣ ، ( فتبيّنوا ) ١ : ٣٩٨ ، ( روايته قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم : غير ) ١ : ٣٩٨ ، ( يصالحا ) ١ : ٣٩٩ ، ( شناتن ) ١ : ٤٠٤ ، ( وصله : عباد الذين ) ٢ : ٣٩٨ ، ( شناتن ) ١ : ٤٠٤ ، ( وصله : عباد الذين ) ٢ : ٣٨٨

سيبويه: عمرو بن عثمان

أبن سيرين: محمد بن سيرين

#### (ش)

الشافعي: محمد بن إدريس .

شَـِبل بن عباد: ( خدع ) ۱ : ۲۲۷ ، ( يكذّ بون ) ۱ : ۲۲۹ ، ( الكسر في :
قـِيل وسـِيق ) ۱ : ۲۳۲ ، ( أسارى ، تفدوهم ) ۱ : ۲۰۲ ، ( واتخذوا )
۱ : ۲۶۶ ، ( ووصتى ) ۱ : ۲۰۰ ، ( فأمّتيعه ) ۱ : ۲۰۰ ، ( البر )
۱ : ۲۸۱ ، ( السكم ) ۱ : ۲۸۷ ، (حتى يقول ) ۱ : ۲۹۱ ، (غير `أولي الضرر ) ۱ : ۲۹۱ ،

ششعبة بن عياش أبو بكر: ( روايته قراءة عاصم: بعذاب بَيَ مُسَلَى ١ : ١١٠ ، ( إمالة بن عياش أبو بكر: ( روايته قراءة عاصم: بعذاب بَي مُسَلَى ١ : ١٨٢ ، ( إمالة نحو: رمى ، سوى ١٠٠ ) ( إمالة ما أصل ألفه الياء ) ١ : ١٨٢ ، ( إمالة نحو: رمى ، سوى ١٠٠ ) ١ : ١٨٤ ، ( إمالة الهاء والياء في : كهيعص ١ : ١٨٤ ، ( إمالة الهاء والياء في : كهيعص ١ : ١٨٨ ، ( إمالة الياء من : ١ : ١٨٨ ، ( إمالة الياء من : ١ : ١٨٨ ، ( إمالة الياء من : ١ : ١٨٨ ، ( فتح نأى بجانب ١ ) ١ : ١٨٨ ، ( فتح نأى بجانب ١ ) ١ : ١٨٨ ، ( فتح نأى بجانب ١ ) ١ : ١٨٨ ، ( ولت كمثلوا ) ١ : ١٨٨ ، ( حبر ثيل ١ ) ١ : ١٨٨ ، ( ولت كمثلوا ) ١ : ١٨٨ ، ( كسر ١ : ١٨٨ ، ( ولت كمثلوا ) ١ : ١٨٨ ، ( كسر أوائل نحو : البيوت والغيوب ١ : ١٨٨ ، ( ولت ١ : ٢٨٨ ، ( وايته الحروف ( روايته إسكان ياءات الإضافة عن عاصم ) ١ : ٢٨٩ ، ( روايته الحروف العضم ) ١ : ٢٨٩ ، ( زكريا ) ١ : ٣٤٨ ، ( إسكان هاء الكناية ) ١ : ٣٤٨ ، ( وشوان ) ١ : ٣٥٨ ، ( أحصَن ) ١ : ٣٤٨ ، ( إسكان هاء الكناية ) ١ : ٣٤٨ ، ( وشرح ) ١ : ٣٥٨ ، ( أحصَن ) ١ : ٣٨٨ ، ( يُصَال ) ١ : ٢٨٨ ، ( وسيت الأعشى ) ١ : ٣٤٨ ، ( وشرح ) ١ : ٢٥٨ ، ( أحصَن ) ١ : ٣٤٨ ، ( وسيت الأعشى ) ١ : ٣٤٨ ، ( وشرح ) ١ : ٢٠٨ ، ( أحصَن ) ١ : ٣٤٨ ، ( وسيت الأعشى ) ١ : ٣٤٨ ، ( وشرح ) ١ : ٢٠٨ ، ( أحصَن ) ١ : ٣٨٨ ، ( وسيت الأعشى ) ١ : ٣٤٨ ، ( وشرح ) ١ : ٢٠٨ ، ( أحصَن ) ١ : ٣٨٨ ، ( وسيت ولايت المروف ) ١ : ٢٠٨ ، ( أحصَن ) ١ : ٢٠٨ ، ( أحصَن ) ١ : ٣٨٨ ، ( أصَن ) ١

١ : ٢٥ ، ( تعقلون ) ١ : ٢٩ ، ( وليستبين سبيل ) ١ : ٣٣٤ ، ( خسفية ) ١ : ٣٥٥ ، ( لينذر ) ١ : ٤٤٠ ، ( الكسر والفتح في : إنها ) ١ : ٤٤٤ ، (حرجا ) ١ : ٥٥٠ ، (يصَّاعد ) ١ : ٥١١ ، (مكاناتكم ) ١ : ٥٥٢ ، ( ميتة ) ١ : ٤٥٤ ، ( يعلمون ) ١ : ٤٦٢ ، ( يغشسي ) ١ : ٤٦٤ ، ( أأامنتم ) ١ : ٤٧٣ ، ( يعر ُشون ) ١ : ٤٧٥ ( ابنَ أم ِ ) ١ : ٨٧٨ ، ( بَيْنُس ) ١ : ٨٨١ ، ( يمسكون ) ١ : ٨٨٢ ، ( شيركا ) ١ : ٨٥ ، (حيى ) ١ : ٤٩٢ ، ( للسيلم ) ١ : ٤٩٤ ، ( عشائركم ) ١ : ٥٠٠ ، (جُرْف) ١ : ٥٠٨ ، (معي أبدا) ١ : ١١٥ ، (يَهُدِدِي) ١ : ٥١٨ ، ( نجعـل ) ١ : ٣٣٥ ، ( ثمـبود ) ١ : ٣٣٥ ، ( وإن كـلا ) ۱ : ۵۳۹ ، ( یستوي ) ۲ : ۱۹ ، ( تُنتَزَل ) ۲ : ۲۹ ، ( قند رنا ) ٢ : ٣٢ ، ( ننبت ) ٢ : ٣٤ ، ( نَستقيكم ) ٢ : ٣٨ ، ( تجحدون ) ۲ : ۳۹ ، ( ليسوء ) ۲ : ۲۲ ، ( يسبح ) ۲ : ۸۱ ، ( لكونه ) ۲ : ٤٥ ، ( بـو ر قلم ) ٢ : ٥٥ ، ( لمنهلكهم ) ٢ : ٥٠ ، ( تكثرا ) ٢ : ٩٩ ، (لك نني ) ٢ : ٩٩ ، (إظهار الذال عند التاء ) ٢ : ٧١ ، (حامية ) ٣ : ٧٣ ، ( سنَّدا ) ٢ : ٥٧ ، ( الصنَّد ْفين ) ٢ : ٧٩ ، ( آتوني ، أتوني ) ۲ : ۷۹ ، ( ينفطرن ) ۲ : ۹۳ ، ( الوقف على : سيوى ) ۲ : ۹۸ ، (وإنك) ۲: ۱۰۷، (تُرضى) ۲: ۱۰۷، (لنتحصنكم) ۲: ۱۱۲، ( نجتَّى ) ۲ : ۱۱۳ ، ( حبرم ) ۲ : ۱۱۴ ، ( وليو َفتُّوا ) ۲ : ۱۱۷ ، ( ولولوا ) ۲ : ۱۱۸ ، ( تدعون ) ۲ : ۱۲۳ ، ( منزلا ) ۲ : ۱۲۸ ، ( عالم الغيب ) ٢ : ١٣١ ، ( غير َ أولى ) ٢ : ١٣٦ ، ( دُرَّي ) ٢ : ١٣٧ ، ( تُوقَد ) ٢ : ١٣٨ ، ( يُسبَّح ) ٢ : ١٣٩ ، ( ويتقبه ° ) ٢ : ١٤٠ ، ( استُخلِف ) ٢ : ١٤٢ ، ( ليبدلنهم ) ٢ : ١٤٢ ، ( تــلاث عورات ) ۲ : ۱۶۳ ، ( ویجعل ٔ ) ۲ : ۱۶۶ ، ( یضاعف ، ویخلند ) ۲ : ۱٤٧ ، ( ویُلقون ) ۲ : ۱٤٨ ، ( نَنَرَّلُ ۖ ۲ : ۱٥١ ، ( مَهلَكُ ) ٣ : ١٦٣ ، (أولم تروا) ٢ : ١٧٧ ، ( منتجوك ) ٢ : ١٧٩ ، ( آية )

```
۲ : ۱۷۹ ، ( ثم إلينا يُرجعون ) ۲ : ۱۸۰ ، ( يُرجعون ) ۲ : ۱۸۳ ،
(ضَعَفُ ٢ : ١٨٦ ، (الظنونا ، والرسولا ، والسبيلا بألف وصلاً ووقفاً ) :
 ٢ : ١٩٤ ، ( الريح ُ ) ٢ : ٢٠٢ ، ( بيتنات ) ٢ : ٢١١ ، ( إدغام النون
 في الواو من : يس والقرآن ) ٢ : ٢١٤ ، ( فعززنا ) ٢ : ٢١٤ ،
 ( وما عميلت ) ٢ : ٢١٦ ، ( يخيصتمون ) ٢ : ٢١٨ ، ( الكواكب َ )
 ٢ : ٢١١ ، ( عجبت ٢ ) ٢ : ٢٢٣ ، ( قل يا عبادي الذين آمنوا ) ٢ :
 ۲۳۸ ، ( بمفازاتهم ) ۲: ۲۰۰ ( سیدخکلون ) ۲: ۲۲۰ ( آآعجمی )
 ٢: ٨٤٨ ، (ينفطرن) ٢ : ٢٥٠ ، (جاء انا) ٢ : ٢٥٨ ، (يا عبادي )
 ۲ : ۲۹۳ ، ( تؤمنون ) ۲ : ۲۷۸ ، ( ولیبلونکم ، ویبلو ) ۲ : ۲۷۸ ،
 ( السلم ) ۲ : ۲۷۹ ، ( يقسول ) ۲ : ۲۸۷ ، ( مثل ً ) ۲ : ۲۸۷ ،
 ( المنشيآت ) ۲ : ۳۰۱ ، ( عشر وبا ) ۲ : ۳۰۶ ، ( أإنا ) ۲ : ۳۰۰ ،
 ( المصكد قين والمصند قات ) ۲ : ۳۱۰ ، ( يتمسكون ) ۲ : ۳۱۹ ،
 ( يعملون ) ۲ : ۳۲۳ ، ( نُصوحاً ) ، ۲ : ۳۲۲ ، ( آ¹ن° کان ) ۲ :
 ٣٣١ ، ( نسون والقلم بالإدغام ) ٢ : ٣٣١ ، ( « إن» بالكسسر في كسل
 الحروف من أول السبورة) ٢ : ٣٣٩ ، (سلاسلاءً) ٢ : ٣٥٢ ، (قواريراً ،
 قواريرا ) ٢ : ٣٥٤ ، ( خَصْرِ ) ٢ : ٣٥٥ ، ( نَـُذُّرا ) ٢ : ٣٥٧ ،
 ( ناخرة ) ۲ : ۳۲۱ ، ( أَنْ لم يرهو أحد ) ۲ : ۳۷۶ ، ( تُصلي )
                                                       447 : 4
```

الشكعبي: عامر بن شراحيل

أبو شعيب السوسي : صالح بن زياد بن عبد الله

الشكيباني: سعيد بن إياس

شيبة بن نصاح: ( مالك ) ۱ : ۲۸ ، ( خادع ) ۱ : ۲۲۷ ، ( يكذّ بون )
۱ : ۲۲۹ ، ( الكسر في أوائل : قيل ، وسيق ٠٠ ) ١ : ۲۳۲ ، ( أكزلهما )
۱ : ۲۳۹ ، ( فتلقيّ آدم ً ) ١ : ۲۳۷ ، ( وعدنا ) ١ : ۲۳۹ ، ( تنسها )
۱ : ۲۲۰ ، ( فأ مُتّعه ) ١ : ۲٦٥ ، ( يقولون ) ١ : ۲٦٠ ، ( البر ْ )

۱: ۲۸۱ ، (ولا تقاتلوهم) ۱: ۲۸۰ ، (فلا رفث ۲۰۰) ۱: ۲۸۲ ، (السلم) ۱: ۲۸۷ ، (حتی یقول ) ۱: ۲۹۱ ، (إثم كبير) ۱: ۲۹۲ ، (أعلم ) ۱: ۳۱۳ ، (صبرهن) ۱: ۳۱۳ ، (فأذنوا) ۱: ۳۱۸ ، (أعلم ) ۱: ۳۱۸ ، (فتبيتنوا) ۱: ۳۹۸ ، (فير أولي الضرر) ۱: ۳۹۸ ، (فير )

### (ص)

صالح بن إسحاق الجرمي: (إعراب « مثل » في : لحق" مثل ما ) ٢ : ٢٨٨ .. صالح بن زياد بن عبد الله : (رواية تخفيف الهمزة المفردة درَوجا وفي الصلاة ) ٨٤ : ١

## (ض)

الضّحاك بن مُزاحم : ( ننسها ) ۱ : ۲۵۹ ، ( تفسير الفاحشة ) ۱ : ۳۸۳ ، (وأرجُلُكِم) ۱ : ۶۰۲ ، (خاتمه ) ۲ : ۳۲۲

## ( **b**)

أبو طاهر : إسماعيل بن خلف

الطَّـبري : محمد بن جرير

طلحة بن عُبيد الله بن عثمان : ( مالك ) ١ : ٣٠ ، ( خدع ) ١ : ٢٢٦ ، ( أسرى ) طلحة بن مُصرِّف : ( يكذ بون ) ١ : ٢٢٨ ، ( أزالهما ) ١ : ٢٣٦ ، ( أسرى ) ١ : ٢٥١ ، ( القد ُس ) ١ : ٣٥٣ ، ( واتخذوا ) ١ : ٢٦٤ ، ( ولو يرى ) ١ : ٣٧٣ ، ( ولتكثملوا ) ١ : ٢٨٤ ، ( عسيتم ) ١ : ٣٠٣ ، ( نشزها ) ١ : ٣١٨ ، ( فتبيتنوا ) ١ : ٣١٨ ، ( فتبيتنوا ) ١ : ٣١٨ ، ( فتبيتنوا ) ١ : ٣٩٥ ، ( فتبيتنوا ) ١ : ٣٩٥ ، ( فتبيتنوا )

أبو الطَّيِّب : عبد المنعم بن عبيد الله بن عُـلبون

# (3)

عائشة بنتأ بي بكر أم المؤمنين: (اقرؤوا ما في المصحف) ١: ١٥ ، ٢١ ، ٢٥ ، (يصالحا) ١: ٣٩٩ ، (في تفسير قوله: هل يستطيع ربك ٠٠) ١: ٢٣٦ ، (عمل غير ) ١: ٣١٠ ، (تفسير: قد كذبوا) ٢: ١٥ ، (رواية قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم: بظنين) ٢: ٣٦٤

عاصم بن بهدلة أبي النجود: ( ترك البسملة بين السورتين ) ١ : ١٥ ، ( البسملة أول السورة ) ١ : ٢٠ ، ( الفصل بين السورتين بالبسملة ) ١ : ٢١

عاصم بن العجاج الجَحُدري : ( ملك ) ١ : ٢٨ ، ( خدع ) ١ : ٢٢٢ ، ( ولا تسأل ) ١ : ٢٦٢ ، ( واتخِذوا ) ١ : ٢٦٤ ، ( فأ متّعه ) ١ : ٢٦٥ ، ( ولتكملوا ) ١ : ٢٨٣ ، ( السيلم ) ١ : ٢٨٧ ، ( نشرها ) ١ : ٣١٥ ( السلام ) ١ : ٣٩٥ ، ( السلام ) ١ : ٣٩٥

أبو العالية : رفيع بن مرِهران

عامر بن شراحيل الشـَعبي : ( حكم قوله : حتى يطهـَّرن ) ١ : ٢٩٤ ، ( تفسير : الفاحشة ) ١ : ٣٩١ ، ( وأرجلكم ) الفاحشة ) ١ : ٢٠٩ ، ( وأرجلكم ) ٢ : ٢٠٠ ،

عُبادة بن الصامت : (حكم قوله : حتى يطهـُرن ) ٢٩٤ : ٢٩٤

ابن عباس : عبد الله بن عباس

عبد الرحمن بن أبزى: (السكم) ١ : ٢٨٧

عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة : (قراءة الرسول : مالك ) ٢ : ٢٩ ، (مالك ) عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة : (قراءة الرسول : فارقوا ) ١ : ٤٥٨

عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي الزِ ناد : ( خادع ) ١ : ٣٢٧

عبد الرحمن بن عوف : (مالك) ١ : ٣٠

عبد الرحمن بن همرمز الأعرج: (ملك) ١: ٢١ ، (خادع) ١: ٢٢٧ ، ( يكذُّ بون )

عبد الله بن أحمد بن ذكوان : ( تحقيق الهمزتين في كلمة ) ١ : ٧٤ ، ( إظهار دال قد مع الجيم) ١ : ١٤٤ ، (إدغام الدال في الذال) ١ : ١٤٤ ، (علة إدغام الدال في الذال والزاي ) ١ : ١٤٤ ، ( إظهار دال قد مع الصاد ) ١ : ١٤٥ ، (إظهار الدال مع السين والشين ) ١ : ١٤٥ ، ( علـــة إدغام الدال في الطاء والظاء ) ١ : ١٤٦ ، (إظهار الذال مع التاء) ١ : ١٤٧ ، (إظهار الذال مع الصاد) ١ : ١٤٧ ، (إدغام الذال مع الدال ) ١ : ١٤٨ : ( إظهار الدال مع الجيم ) ١ : ١٤٨ ، ( إظهار الذال مع الزاي ) ١ : ١٤٩ ، ( إظهار الذال مع السين ) ١ : ١٤٩ ، (إمالة جاء وشاء) ١ : ١٧٤ ، ( إمالة ما أصل ألفه الياء ) ١ : ١٨١ ، (إمالة نحو أدراك ) ١٨٢١١ ، (إمالة التوراة) ١ : ١٨٣ ، (إمالة الحاء من : حم ) ١ : ١٨٨ ، (إشمام : سيء وسيئت ٠٠) ١: ٢٢٩، ( إبراهام ) ١: ٣٦٣، ( فدية طعام ٍ ) ١: ٨٦، (ضم أول: الغيوب ) ٢٨٤:١ (قدره) ١ : ٢٩٨ ، (ما أسكنه من ياءات الإضافةعن ابن عامر ) ١ : ٣٣٩ ، ( البياءات الزوائد عن ابن عامر ) ١ : ٣٣٢ ، ( كثرها ) ١ : ٣٨٢ ، (عاقدتم ) ١ : ١١٧ ، ( تعقلون ) ١ : ٢٩ ، ( وصل هاء السكت ) ١ : ٣٩٤ (تخرجون) ١ : ٤٦٠ (أرجئته ِ ) ١ : ٤٧٠ (إثبات ياء كيدوني وحذفها ) ١ : ٢٨٨ ، ( ولا تُسَبِّعان ِ ) ٢:٢٥ ، ( بني ّ ) ١ : ٥٢٩ ، (خطاء) ۲: ۶۵ ، ( ناء ) ۲ : ۰۰ ، ( تسألن ) ۲ : ۲۷ ، ( تُكثرا ) ۲ : ۹۹ ، ( إظهار الذال عند التاء ) ٢ : ٧١ ، ( حذف الياء من : تسألني وصلاً ووقفاً ) ٢ : ٣٨ ، (إذا مسامت "٢: ٩٠ ، (رويتا ) ٢: ٩١ ، ( تُخيتل ) ٢: ١٠١ ، ( تلقف )

```
۲: ۱۰۱، (لییوفوا، ولییطوفوا) ۲: ۱۱۷، (منسا ته) ۲: ۳۰۷، (لما) ۲: ۳۲۰، (لیما) ۲: ۳۲۰، (یخیستمون) ۲: ۲۱۷، (متکبر) ۲: ۳۲۳، (مالي ۲: ۲۲۰۲، (مالي ۲: ۲۲۰۲، (مالی ۲: ۲۳۰۲، (مالی ۲: ۲۲۰۲، (مالی ۲: ۲۰۰۲، (مالی ۲۰۰۰) (مالی ۲۰۰) (مالی ۲۰۰) (مالی ۲۰۰) (مالی ۲۰۰) (مالی ۲۰۰) (مالی ۲۰۰) (مالی
```

عبد الله بن ذكوان أبو الزِيَّاد: (غير ٌ أُولي الضرر ) ٢: ٣٩٦

عبد الله بن عباس: (ملك) ١: ٧٧، (معنى: يكذّبون) ١: ٢٧٩، (أزلهما)
١: ٢٣٦، (فتلقّى آدم كلمات ) ١: ٢٣٧، (ننسآها) ١: ٢٣٧،
(ولا تُسأل ) ١: ٢٦٢، (فأمّته ) ١: ٢٦٥، (مولاها) ١: ٢٦٧،
(قراءة القرآن تأنيثاً وتذكيراً) ١: ٢٦٨، ٣٥٤، (مسكين) ١: ٣٨٢،
(حتى يطّهرن) ١: ٢٩٤، (غَرف ) ١: ٣٠٤، (اعلم ) ١: ٣١٣،
(صرهن) ١: ٣١٣، (نكفر) ١: ٣١٧، (وضعت ) ١: ٣٤٨، (يَعل)
١: ٣٦٣، (السلام) ١: ٣٩٥، (يصالحا) ١: ٣٩٩، (وإن تلووا) ١: ٤٠٠، (وأرجلكم ١: ٤٠٠، (تفسير: الطائف) ١: ٤٨٧، (تفسير: قد كذبوا)

۲ : ۲ ، ۱ ، (حميئة) ۲ : ۷۶ ، (تفسير : السيجيل) ۲ : ۱۱۶ ، (معنی : تكلمهم ۲ : ۲۲۲ ، (معنی : تكلمهم ۲ : ۲۲۲ ، (سبب نزول ۲ : ۲۲۲ ، (سبب نزول آیات من التغابن) ۲ : ۳۲۳ ، (خاتمه) ۲ : ۳۲۳ ، (معنی : المجید) ۳۲۹۲ ، عبد الله بن عمر : (ملك) ۱ : ۲۷ ، (مساكين ) ۱ : ۲۸۳ ، (میسترة ) ۱ : ۳۱۹ ، (تفسير وأن تقولوا ۱۰ ) ۱ : ۲۸۶ ، (تفسير عين حمئة) ۲ : ۲۷ ، (روايته رد" الرسول قراءة : ضعف بضعف بخ عنه ۲ : ۲۸۲ ، (قراءة الرسول : شر°ب) ۲ : ۳۰۵

عبد الله بن أبي قُنْحافة أبو بكر الصديق : ( مالك ) ١ : ٣٠ ، ( حكم قوله : حسى يطُّهرن )١ : ٢٩٤

عبد الله بن لـَهيعة : ( براءة من الأنفال ) ٢١:١

عبد الله بن المبارك : ( البسملة آية أول كل سورة ) ١ : ١٥

عبد الله بسن محمد التَوزَّي: (معنى ألت) ٢ : ٢٨٤ ، ٢٩١ ، ( لغمة ضماز ) ٢ : ٢٩٥ ، ٢٩١ ، ( لغمة ضماز )

عبد الله بن مسعود: ( مالك ) ۱: ۳۱، ( القراءة بالتأنيث والتذكيسر ) ۱: ۲۲۸، ۲۲۸ ( مالله بن مسعود: ( مالك) ۱: ۳۲، ۳۷، ( ما نسله من آية أو نسخها ) ۱: ۲۰۲، ( وماتسئل ) ۱: ۲۰۲، ( واتخيذوا ) ۱: ۲۰۲، ( فوصتی ) ۱: ۲۰۵، ( ليس البر ً بأن تولوا ) ۱: ۲۸۱، ( ولتك ملوا ) ۱: ۲۸۶، (حتى يك مرن ) انه ۲۹۶، ( الوصية لأزواجهم ) ۱: ۲۹۹، (اعلم ) ۱: ۳۲۸، (وقاتلوا الذين يأمرون ) ۱: ۳۳۸، ( إن الله يبشرك ) ۱: ۳۶۳، ( ولن يأمركم ) ۱: ۳۰۱، والله يأمرون ) ۱: ۳۳۸، ( ولن يأمركم ) ۱: ۳۵۱، ( تفسير: لا مستم ) ۱: ۳۹۸، ( فتبيتنوا ) ۱: ۳۹۸، ( إن أصحا ) ۱: ۲۰۸، ( إن الحكم إلا لله يقضي بالحق ) ۱: ۲۰۰۶، ( لقد تقطع ما بينكم ) ۱: ۲۶۱، ( أن الله مع المؤمنين ) ۱: ۲۰۱، ( وايته قراءة الرسول: هيت لك ) ۲: ۶، ( واز كان مكرهم لتزول منه الجبال تكاد ) ۲: ۲، ۱، ( وسيعلم الكافرون ) ۲:۳۲، ( وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال تكاد ) ۲: ۲، ۱، ( إن الله ربي) ۲: ۸، ( وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال تكاد ) ۲: ۲۰ ، (إن الله ربي) ۲: ۲۸، (إن الله ربي) ۲: ۲۸، (وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال تكاد ) ۲: ۲۰ ، (إن الله ربي) ۲: ۲۸، (إن الله ربي) ۲: ۲۸، (وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال تكاد ) ۲: ۲۰ ، (إن الله ربي) ۲: ۲۸، (إن الله ربي) ۲: ۲۸، (وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال تكاد ) ۲: ۲۰ ، (إن الله ربي) ۲: ۲۸، (إن الله ربي) ۲: ۲۰ ، (خير الحافظين ) ۲: ۲۰ ، (إن الله ربي) ۲: ۲۰ ، (إن الله ربي) ۲: ۲۰ ، (خير الحافظين ) ۲: ۲۰ ، (إن الله ربي) ۲: ۲۰ ، (إن الله ربي) ۲: ۲۰ ، (إن الله ربي) ۲: ۲۰ ، (إن الله ربي ۲: ۲۰ ، (أن تك ۲: ۲۰ ، (إن الله ربي ۲: ۲۰ ، (إن الله ۲: ۲۰ ، (إن الله

```
الناس ) ۲ : ۱۶۷ ، ( بيتنة ) ۲ : ۲۱۲ ، ( ذي الجلال ) ۲ : ۴۰۳، (أتتم أنصار) ۲ : ۳۲۷ ، (نتم أنصار) ۲ : ۳۲۷ ، (نفسير : لتركبن ) ۲ : ۳۲۷
```

عبد الله بن مسلم بن قـُـتبــة : (عزير ُ ابن ) ۱ : ۰۰۱ ، (فنجي ) ۲ : ۱۷ ، (ويـُـشبـِـت )
۲ : ۲۳ ، ( الله ُ الذي ) ۲ : ۲۰ ، ( الأيكة ) ۲ : ۳۲ ، ( تتــوفاهم ) ۲ : ۷۷ ،
( جزاء ) ۲ : ۷۰ ، (خرجـــا ) ۲ : ۷۸ ، (طوی ) ۲ : ۹۷ ، ( أولم تأتهم )
۲ : ۱۰۸ ، (ننجي ) ۲ : ۱۱۶

عبد الله بن أم مكتوم : ( سبب نزول قوله : غير أولى الضرر ) ٣٩٦ : ١

عبد الملك بن عبد العزيز ( ابن جُريج ) : ( ملك ) ٢٨ : ٢٨

عبد الملك بن قريب الأصمعي : (معني : أزف ) ٢: ٣٢٥

عبد المنعم بن عبيد الله أبو الطيب ابن غلبون: (مد أبي نشيط عن قالون ٠٠) ١٥٠، (تحقيق المتطرفة لهشام) ١: ٩٧، (قراءة البزي في نحو: بالسوء إلا) ١١٧:١، (وقفه على: ألف منونة أصلها الياء) ١: ٢٠١، (إمالة الكسائي الهمزة إذا وقع قبلها ساكن) ١: ٢٠٥، (الإمالة مع الكاف) ١: ٢٠٥، (تفخيم: الرجال) ١: ٢١٤، (الروم في الراء المكسورة) ١: ٢١٦، (قراءته الياءات لقالمون بالوجهين) ١: ٣٢٦،

عبيد بن عمير : ( ننسأها ) ١ : ٢٥٨

أبو عبيد: القاسم بن سلام

أبو عبيدة : معمر بن المثنى

عبيدة بن عمرو: (تفسير لا مستم) ٣٩١:١

عثمان بن سعید ورش: ( ترك البسملة بین السورتین ) ۱: ۱۰، ( إشباع كسر كاف ملك وضم دال نعبد ) ۱: ۳۳، (علة مد"ه حرف المد واللین قبله همزة ) ٤٧:١، ، ملك وضم دال نعبد ) ۱: ۳۳، (علة مد"ه حرف المد واللین قبله همزة ) ۱: ۵۳، ( ما اختلف عنسه في ابتدائه بألف وصلل ) ۱: ۳۰، ( ترك ورش مد" ألف يؤاخذكم ) ۱: ۵۰، ( وقفة على نحو: خطأ وملجأ ٠٠) ۱: ۳۰، ( الوقف على تراءى الجمعان ) ۱: ۵۰، ( مقدار مد"ه ) ۱: ۵۸، ( الوقف على أحرف الهجاء

من فواتح السور ) ١ : ٦٤ ، ( فرق مد عين وشيء ) ١ : ٦٧ ، (مده في الوقف) ١ : ٦٨ ، ( تخفيف الثانية وادخال ألف بينهما ) ١ : ٧٤ ، ( إبدال الهمزة الثانية أَلْفاً ) ١ : ٧٥ ، ٧٧ ، ٧٧ ، ( ترك همز فاء الفعل ) ١ : ٨١ ، ( همز المأوى ) ١ : ٨١ ، ( تخفيف نحو : الذئب وبئس ٠٠ ) ١ : ٨٣ ، ( همز فاء الفعل نحو : فأذن ، تأخر ٠٠ ) ١ : ٨٦ ، ( ترك همز ردءاً ) ١ : ٨٣ ، ( تفرده برواية نقــل الحركة عن نافع ) ١ : ٩٣ ، ( الهمزتان المضمومتان والمكسورتان بين بين ) ١ : ١١٧ ، (وقفة على : وانحر ) ١ : ١٣٤ ، (علة إدغام الدال في الطاء والصاد ) ١: ١٤٦ ، (إدغام التاء عند التاء) ١ : ١٥٠ ، (إظهار الياءمع الميم)١ : ١٥٦ ، (إظهار الثاء مع الذال) ١: ١٥٧، ( الألف بعدها راء مكسورة بين اللفظين ) ١: ١٧٠، ( ما تكررت فيه الراء مخفوضاً بين بين ) ١ : ١٧٣ ، (إمالة الكافرين بين اللفظين) ١ : ١٧٣ ، ( بين اللفظين ) ١ : ١٧٨ ، (إمالة ما فيه ألف زائدة بين اللفظين ) ١ : ١٧٨ ، ( إمالة بين اللفظين نحو : أسرى ، ذكرى •• ) ١ : ١٧٨ ، ( ماأصل ألفه الياء بين اللفظين ) ١ : ١٨١ ، ( إمالة نحو : أدراك بين اللفظين )١ : ١٨٣ ، ( بشرى : بين اللفظين ) ١ : ١٨٥ ، ( الفتح وبين اللفظين في نحــو : الجار ) ١ : ١٨٥ ، ( فتح ولو أراكهم وبين اللفظين ) ١ : ١٨٦ ، ( بين اللفظين في فواتح السور) ١ : ١٨٦ ، (إمالة هاء طــه) ١ : ١٨٧ ، (ترقيق : المرء) ١ : ٢١٠ ، (ترقيق راء المر وتغليظها ) ١ : ٢٠٩ ، ( تغليظ : صراط ، فراق ٠٠ ) ١ : ٢١١ ، ( ترقيق الراء المفتوحة المنونة في : فعيل ) ١ : ٢١٣ ، ( ترقيب ق : الرجال ) . ر ۱ : ۲۱۶ ، ( تغليظ الراء : ذكرا وسترا ٠٠ ) ١ : ٢١٤ ، ( تغليظ : مدرارا وقراراً ) ١ : ٢١٥ ، ( ترقيق السراء الأولى في : بشرر) ١ : ٢١٥ ، ( الوقف على الراء في نحو: مرية) ١: ٢١٧، ( الوقف على الراء في : خبير وبصير ) ١ : ٢١٨، (الوقف على الراءفي: ذكر من معي) ١: ٣١٧ ، ( تفخيم الراء لحرف الإطباق ) ١ : ٢١٩ ، ( ترقيق اللام ) ١ : ٢٢٠ ، ( تفخيم الراء بعـــد حروف الإطبـــاق ) ١ : ٢٢٠ ، ( تغليظ اللام الأولى في : صلصال وترقيقهـــا ) ١ : ٣٢١ ، ( تفخيم اللام في الوصل ) ١ : ٢٣٢ ، ( الوقف على : فصل ، وتصل ) ١ : ٢٢٢ ، ( اللام

المفخمة رأس آيــة بين اللفظين ) ١: ٢٢٣ ، ( مــد ياء شيء وقفا ) ١: ٢٣٤ ، (ليلا)١ : ٢٦٩ ،(ضهأوائل نحو : البيسوت والغيسوب ٢٠٠١:١٨٠ ، ( فنيعما ) ١ : ٢٦٩ ، ( روايته حركة الياء عن نافع ) ١ : ٣٢٥ ، ( الياءات التي أسكنها ) ١ : ٣٢٥ ، ( الإسكان والفتح في : محياي ) ١ : ٣٢٧ ، ( فتح الياء في : بي لعلهم ) ١ : ٣٣٠ ، ( روايته ما أثبته نافع من ياءات الزوائد ) ١ : ٣٣١ ، ( الياءات الزوائد ) ١ : ٣٣٣ ، ( أاأنتم ) ١ : ٣٤٦ ، ( لا تُعَدُّوا ) ١ : ٤٠٢ ، ( إلقاء الحركة في : وليحكم َ أهل ) ١ : ٤١٠ ، ( تخفيف همزة أرأيتم الثانية ) ١ : ٣١ ، ( إسكان ياء : محياي ) ١ : ٤٥٩ ، (أو أمن) ١ : ٢٨٤ ، (أرجمه ) ١ : ٧٠٠ ، ( النسمي ) ١ : ٥٠٢ ، (رواية همز النسيء عنه ) ١ : ٥٠٠ ، (قَرْمُبة ) ١ : ٥٠٥ ، (يَهَـدَّي) ١ : ٥١٨ ، ( مجراها : بين اللفظين ) ١ : ٥٣٨ ، ( فلا تسألني ) ١ : ٥٣٩ ، (أئنك ) ٢ : ١٤ ، (وبين إخوتي َ ) ٢ : ١٨ ، (وعيدي وصلا ) ٢ : ٢٨ ، ( دعائمي ) ٢ : ٢٨ ، ( إلقاء الحركة في : ردما أتوني ) ٢ : ٧٩ ، ( ليهب ) ٢ : ٨٦ ، ( الوقف على : سوى ) ٢ : ٨٨ ، ( وصل الهاء بياء ) ٢ : ١٠٣ ، (ولي َ فيها ) ٢ : ١٠٩ ، (ثم ليبقطع ) ٢ : ١١٦ ، (البادي ) ۲ : ۱۲۶ ، ( نکیري ) ۲ : ۱۲۹ ، ( تنری : بین اللفظین ) ۲ : ۱۲۹ ، ( ومن معي َ مِن المؤمنين ) ٢ : ١٥٣ ، ( إلقاء الحركة في : وكل أتوم ) ٢ : ١٦٧ ، ( أوزعني ) ٢ : ١٧٠ ، ( الوقف بغير ياء في : فما آتاني ) ۲ : ۱۷۱ ، ( ردءاً يصدقني ) ۲ : ۱۷٤ ، ( أن يكذبوني ) ۲ : ۱۷٦ ، ( وليتُمتَّعوا ) ٢ : ١٨١ ، ( اللاي ) ٢ : ١٩٣ ، ( الله وتركه في : اللاي ) ۲ : ۱۹٤ ، ( نكيري ) ۳ : ۲۹۰ ، ۲۱۳ ، ( إدغام النون في الواو مـن : يس والقــرآن ) ۲ : ۲۱۶ ، ( يختَصسَّمون ) ۲ : ۲۱۷ ، (ينقذوني، وصلا) ٢: ٣٢٠ ، (ترى : بين اللفظين ) ٢: ٣٢٧ ، ( لترديني ) ۲ : ۲۲۹ ، ( وآخر ) ۲ : ۳۳۳ ، ( التنادي ) ۲ : ۲۶۲ ،

```
(التلاقي) ٢: ٣٤٦، (لي فاعتزلون) ٢: ٣٦٦، (ترجموني) ٢: ٢٦٦، (مده : ٢٦٦، (فاعتزلوني) ٢: ٢٦٦، (أوزعني ) ٢: ٢٧٥، (مده : ٢٦٦، (فاعتزلوني) ٢: ٢٦٦، (أمد فآزره) ٢: ٢٨٢، (وعيدي) ٢: ٢٨٦، (إلقاء الحركة) ٢: ٢٩٦، (الداعي) ٢: ٢٩٨، (أامنتم) ٢: ٣٢٨، (نذيري) ٢: ٣٣٠، (نون والقلم: الإظهار والإدغام) ٢: ٣٣١،
```

عثمان بن عفان : ( براءة والأنفال • • ) ١ : ١٩ ، ( مالك ) ١ : ٣٠ ، ( غُـرفة ) عثمان بن عفان : ( الصَـعقة ) ٢ : ٢٨٩

عروة بن الزبير: (وأرجلُكم) ١ : ٧٠٧ ، (الصَّعقة) ٢ : ٢٨٩

عطاء بن أبي رَباح: (ننسأَ ها) ١ : ٢٥٨ ، (واتخبِذُوا) ١ : ٢٦٤ ، (نشرها) عطاء بن أبي رَباح: (نسرها) ١ : ٢٠٩ ، (ميشرة) ١ : ٣١٩

عطاء بن أبي مسلم الخراساني: ( تفسير: الفاحشة) ١: ٣٨٣ ، ( تفسير: لامستم) ١: ٣٩١

عَبِكُرَمَةُ مُولَى ابن عباس أبو عبد الله : ( السيام ) ١ : ٢٨٧ ، ( ننشرها ) ١ : ٢٠١ ، ( صُرهن ) ١ : ٣١٣ ، ( وأرجلكم ) ١ : ٢٠٧ ، ( معنى : سند ) ٢ : ٧٠

عَلَقْمَةُ بِن قَيْسِ النَّخَعِي : ( مالـك ) ١ : ٣١ ، ( صِرهــن ) ١ : ٣١٣ ، ِ ( وأرجلـِكم ) ١ : ٤٠٦ ، (خاتمه ) ٢ : ٣٦٦

علمي بن حمزة الكسائمي : ( ترك البسملة بين السورتين ) ١ : ١٥ ، ( مالك ) ١ : ٢٥ ، ( الفسة : ٢٥ ، ( إضمار حرف الجر ) ١ : ٢٩٥ ، ٢ : ١٥٧ ، ( لفسة : لمك ) ١ : ١٩٨ ، ( الوقف على : ويكأن ) ٢ : ١٧٦ ، ( لغة : قَرَ ) ٢ : ١٩٨

على بن أبي طالب : ( ملك ) ١ : ٣٢ ، ( وصية" ) ١ : ٣٠٠ ، ( صُرهن ) ١ : ٣١٠ ، ( فأذنوا ) ١ : ٣١٨ ، ( ميسَرة ) ١ : ٣١٩ ، ( يصالحا ) ٢ : ٣١٩ ، ( وأرجلكم ) ١ : ٤٠٧ ، ( هل تستطيع ربك ) ١ : ٤٢٢ ،

```
( فارقوا ) ١ : ٤٥٨ ، ( وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال تكـاد ) ٣ :
٢٧ ، (حميئة) ٢ : ٧٤ ، (الصنعقة) ٢ : ٢٨٩ ، (خاتمه) ٢ : ٣٦٦ ٠
عمر بن الخطاب: ( مالك ) ١ : ٣١ ، ( ننسأ َها ) ١ : ٢٥٨ ، ( سؤالـــه الرسول -
عن اتخاذ مقام إبراهيم مصلي ) ١ : ٣٦٣ ، ( واتخيذوا ) ١ : ٢٦٤ ،
( يطُّهُونَ ) ١ : ٢٩٤ ، ( معنى : الحرجة ) ١ : ٤٥٠ ، ٤٥١ ، ( لغة :
نعَم ) ١ : ٣٣ ، ( وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال تكاد ) ٢ : ٢٧ ،
                                               (الصعقة) ٢ : ٢٨٩
                                       عمر بن عبد العزيز : ( مالك ) ١ : ٣٣
                                           أبو عمر: حفص بن عمر الدوري
عيمران بن تيم العُنْطاري أبو رجاء: ( مالك ) ١ : ٣١ ، ( يكذَّبون ) ١ : ٢٢٩ ،
( وعدناً ) ١ : ٢٣٩ ، ( ولا تسأل ُ ) ١ : ٢٦٢ ، ( فأمتُّعه ) ١ : ٢٦٥ ،
(ووصتى) ١: ٢٦٥، (يقولون) ١: ٢٦٦، (مولاها) ١: ٢٦٧،
( ولتُكسَّملوا ) ١ : ٣٨٣ ، ( فلا رفث ٢٠٠ ) ١ : ٢٨٦ ، ( إثم كبير )
                  ۱ : ۲۹۲ ، (اعثلم) ۱ : ۳۱۲ ، (میسترة) ۱ : ۳۱۹
                                         عمرو بن عبيد: (خدع) ١ : ٣٣٦
عمرو بن عثمان سيبويه (حذف صلة هاء الكناية) ١ : ٤٣ ، (إدغام: ثوب بكر،
وتصغير أصم ) ١: ٥٥ ، ( منع مد الساكن غير المشدد بعد حرف المد
واللين ) ١ : ٦٧ ، ( جعل الهمزة الثانية المضموم ما قبلها بين الهمزة والياء )
١ : ٧٨ ، ( تخفيف الهمزة المتوسطة المكسورة المضموم ما قبلها بين الهمزة
والياء ) ١ : ١٠٦ ، ( الهمزة المتطرفة بين الهمزة والواو ) ١ : ١١٤ ،
(مذهبه في الهمزة المكسبورة بعد المضمومة) ١ : ١١٧ ، ( الهمزة المكسـورة
قبلها ضمة ) ۱ : ۱۱۸ ، ( الوقف على : هيهات ) ۱ : ۱۳۲ ، ( قبح
إدغام الراء في اللام ) ١ : ١٥٧ ( امتناع إدغام الميم في الباء ) ١ : ١٦٥ ،
( مخرج النون الساكنة ) ١ : ١٦٦ ، ( الفتح في فواتح السور ) ١ : ١٨٦ ،
```

( إشمام الضم يشبه الممال ) ١ : ٣٣١ ، ( الهمز في النبي ) ١ : ٣٤٤ ،

(تخفيف الصابئون) ١: ٣٤٦، (منعه بدل الهمزة في نحو: الصابئون ٠٠٠) ١ : ٢٤٦ ، ( التباء المحذوفة في : تظاهـرون ) ١ : ٢٥٠ ، ( حــذف الساكن الشاني من كلمة ) ١ : ٢٧٨ ، ( الوقف على نحو : طلحت ) ۱ : ۲۸۸ ، ( تجویزه رفع الفعل بعد حتی ) ۱ : ۳۰۱ ، ( تجويزه حذف الجر قبل المقسم به ) ١ : ٣٤٣ ، ( صلة هاء الكناية ) ١ : ٢٥٠ ، ٢ : ٣٧٧ ، ( مصدر : حج " ) ١ : ٣٥٣ ، ( أصل آية ) ١ : ٣٥٧ ، ( وزن : كأين ) ١ : ٣٥٧ ، ( اللغات في : حزن ) ١ : ٣٦٥ ، ( اللغات في : بخل ) ١ : ٣٨٩ ، ( مصدر : شنيء ) ١ : ٤٠٤ ، ( المصدر فَعُلان بالإسكان) ١ : ٤٠٤ ، ( إنشاده شاهد على كسر إن ٠٠ ) ١ : ٥٥٠ ، ( حكايته : دعني ولا أعود ) ١ : ٢٦٨ ، ( غدوة وبكرة تنكيراً وتعريفاً ) ١ : ٣٣٢ ، ( لغة : حصاده ) ١ : ٤٥٦ ، ( لغة : المعز ) ١ : ٢٥٦ ، ( الحذف لالتقاء الساكنين ) ١ : ٧٠٠ ، ( لغة : أحييا وأحيية ) ١ : ٩٩٢ ، ( التفريق بين حرف العطف والمعطوف بالظرف ) ١ : ٥٣٥ ، (ترخيم نحو: خمسة عشر) ٢: ٤، (إثبات ياء المنقوص المعرف) ٢: ٢٤ ، ( لغة : استخذ ) ٢ : ٧٠ ، ( الجمع بين ساكنين ٠٠ ) ٢ : ٨٠ ، ( البناء في : اشدد ) ۲ : ۹۷ ، ( لغة : قوم سكرى ) ۲ : ۱۱٦ ، ( لغة رجل سنكر ) ٢ : ١١٦ ، ( التقاء الساكنين ، صلة الهاء ) ٢ : ١٤١ ، ( لغة إسكان الهاء في نحو : هذره ° ) ٢ : ١٤١ ، ( لغة : صاعر وصعر ) ٣ : ١٨٨ ، ( وزن : لاء ) ٢ : ١٩٣ ، ( ترك الاعتداد بالهاء ) ٢ : ٢٣٧ ، ( لغة : نسا ) ٢ : ٢٠٣ ، ( تصغير المنسأة ) ٢ : ٢٠٤ ، ( اسم المكان من : سكن ) ٢ : ٢٠٤ ، ( لغة : ضاعف وضعَّف ) ٢ : ٢٠٧ ، ٣٢٨ ، ( تخفيف همزة : سأل ) ٣ : ٣٣٤ ، ( حكايته إعراب الخليل قوله : وأن المساجد ) ٢ : ٣٤٠ ، ( حذف نــون جواب القسم ) ٢ : ٣٤٩ ، (التاء في : التكذيب ) ٢ : ٣٥٩ ، ( جواز حذف الواو والياء بعد الهاء قبلها ساكن ) **474** : 4

عمرو بن عبيد : (خدع ) ١ : ٢٣٦

عمرو بن هشام بن المغيرة أبوجهل : ( في تفسير قوله : ذق إنك ) ٢ : ٣٦٥ أبوعمرو : زَّبان بن العلاء

عُو َيْسَر بن زيد أَبُو الدَّرَ ْداء : ( ملك ) ١ : ٢٧ ، ( حكمْ قولــه : حتى يطَّهرن ) ٢٩٤ : ١

عيسى بن عمر: ( خدع ) ١: ٢٢٦، ( يكذبون ) ١: ٢٢٨، ( الكسر في : قييل وسيق ٠٠) ١: ٢٣٨، ( وعدنا ) ١: ٣٩٨، ( وسيق ٠٠) ١: ٢٣٨، ( وعدنا ) ١: ٣٩٨، ( التخفيف والتثقيل في الاسم الثلاثي ) ١: ٢٤٨، (أسرى ) ١: ٢٥١، (نسها) ١: ٢٦٠، ( ولا تسألُ ) ١: ٢٦٢، ( فأمتّعه ) ١: ٣٦٠، ( وليو يرى ) ١: ٣٢٠، ( البر ) ١: ٢٨١، ( ولتكملوا ) ١: ٢٨٤، (فلا رفث ٠٠) ١: ٣٢٨، (السيلم ) ١: ٢٨٨، ( نشزها ) ١: ٣١٨، ( أعلم ) ١: ٣١٨، ( فأذنوا ) ١: ٢٨٨، (فتبيتنوا ) ١: ٢٨٤،

عيسى بن مينا قالون: (مد"ه في الوقف) ١: ٩٩، (تخفيف الثانية) ١: ٧٠، ٢٢٨٠، ٢٠ ، ٢٠٨٠، ٢٠ ، ٢٠٨٠، ٢٠ ، ٢٠٨٠، ٢ ، ٢٠٨٠، ٢ ، ٢٠٨٠، ٢ ، ٢٠٨٠، ٢ ، ٢٠٨٠، ٢ ، ٢٠٨٠، (إبدال الهمزة في : بالسوء إلا) ١: ٢١٨، (الفتح في فواتح السور) ١: ٢١٤، (الوقف على نحو : وهمو ٢٠٠) ١: ٢٣٤، (ترك همز النبي) ١: ٢٤٤، (الوقف على نحو : البيوت والغيوب ٢٠٠) ١: ٢٨٤، (إثبات ألف أنا) ١: ٣٠٨، (إغبات الإضافة) ١: ٣٠٨، (الاسكان والفتح في : إلى ربي، إن لي٠٠) ١: ٣٢٦، (ما أثبته من ياءات الزوائد) ١: ٣٣٠، (هانتم) ١: ٣٤٠، (كسر هاء الكناية) ١: ٣٤٠، الزوائد) ١: ٣٤٠، (اسكان ياء : محياي) ١: ٣٥٠، (أرجيه) ١: ٢٠٠٠ (يهدي) ١: ١٠٨٠، (إسكان ياء : محياي) ١: ١٠٩٠، (أرجيه) ١: ١٠٠٠ (بالسوء إلا) (ما روي عنه أبو عمرو من إسكان هاء : يهدي) ١: ١٠٩، (بالسوء إلا) ٢: ١١، (رويا) ٢: ١٠٠، (اللاء) ٢: ١٩٠٠، (البعوني) ٢: ٢٠٠، (إلى ربي إن) ٢: ١١٠، (قراءته الهمزتين) ٢: ٢٧٠، (القاء الحركة) ٢: ٢٤٠، (إلى ربي إن) ٢: ٢٤٠، (إلى ربي إن) ٢: ٢٤٠، (إلى ربي إن)

#### ( **ف** )

الفَرَّاء : يحيى بن زياد الفرَّزدق : همام بن غالب

#### (ق)

القاسم بن سلام أبو عبيد: ( ملك ) ١: ٨ ٢، ( خدع ) ١: ٣٣٧، ( يكذبون)
١: ٢٢٨، ( الكسر في : قيل وسيق ٠٠ ) ١: ٣٣٢، ( أزلهما ) ١: ٣٣٢، ( معنى : فتلقى آدم ٠٠) ١: ٣٣٧، ( قراءة التأنيث والتذكير ) ١: ٣٣٧، ( وعدنا) ١: ٣٣٨، ( ترك همز النبي ) ١: ٢٤٥، ( تعملون) ١: ٢٤٨، ( وعدنا) ١: ٢٤٨، ( قامتعه ) ( قراءة جابسر بن عبد الله ) ١: ٢٠٠، ( واتخذوا ) ١: ٢٠٢، ( فأمتعه ) ١: ٢٠٠، ( ولسو يرى ) ١: ٣٧٧، ( البسر ) ١: ٢٠٨، ( ولسو يرى ) ١: ٣٧٧، ( البسر ) ١: ٢٨٠، ( ولسو يرى ) ١: ٣٧٨، ( البسر ) ١: ٣٩٠، ( فتبينوا ) ١: ٣٩٠، ( غير أولي الضرر ) ١: ٣٩٠، ( يصالحا ) ١: ٣٩٨ (معنى المسح) ١: ٢٠٠، ( غير أولي الضرر ) ١: ٣٦٠، ( عثزير ) ١: ١٠٠، ( بشرى ) ٢:٧٠ ( فنجتي ) ٢: ٢٠، ( الله الذي ) ٢: ٢٠، ( معنى : المرفق ) ٢: ٣٠، ( يتوفاهم ) ٢: ٣٠، ( معنى : مفرطون ) ٢: ٣٨، ( معنى : المرفق ) ٢: ٢٠، ( معنى عقبا ٠٠ ) ٢: ٣٠، ( معنى : فكهين ) ٢: ٢٠، ( نجي) ٢: ٢٠، ( معنى : فكهين ) ٢: ٢٠٠ ( نجي) ٢: ٢٠٠ ( معنى : نبيا ) ٢: ٢٠٠ ( معنى : نبيا ( تبيا ) ٢: ٢٠٠ ( معنى : نبيا ( تبيا ) ٢: ٢٠٠ ( معنى : نبيا ( تبيا ) ٢٠٠ ( معنى : نبيا ( تبيا ) ٢٠٠ ( مينى )

قتنادة بن دَعامة: ( خدع ) ۱: ۲۲۹، ( يكذبون ) ۱: ۲۲۸، ( أزلهما ) ٢٣٣٠، ( وعدنا ) ١: ۲۳۹، ( أسارى ، تفدوهم ) ١: ٢٥٢، ( ننسها ) ١: ٢٥٩، ( وعدنا ) ١: ٢٠٩، ( ووصتى ) ١: ٢٦٠، ( يقــولــون ) ١: ٢٦٠، ( ولا تســال ) ١: ٢٦٠، ( ووصتى ) ١: ٢٦٠، ( يقــولــون ) ١: ٢٦٠، ( ننشرها ) ( السلِم ) ١: ٢٨٠، ( إثم كبير ) ١: ٢٩٢ ( وصية " ) ١: ٣٠٠، ( تفسير : الفاحشة ) ١: ٣١٠، ( صِرهن ) ١: ٣١٣، ( ميسكرة ) ١: ٣١٩، ( تفسير : الفاحشة )

١: ٣٨٣، (فتبيتنوا) ١: ٣٩٥، (السلام) ١: ٣٩٥، (سبب نزول قوله: واسألهم عن القرية) ١: ٢٠٤ (المدني والمكي في النحل) ٢: ٣٤، (تفسير: السجل) ٢: ١٦٧، (حكايت قراءة: تحدثهم أن الناس) ٢: ١٦٧، (سبب نزول: أول العنكبوت) ٢: ١٧٧، (سبب نزول: التغابن) ٢: ٣٢٣، (تفسير لبدأ) ٢: ٣٤٢، (خاتمه) ٢: ٣٦٣.

ابن قتيبة : عبد الله بن مسلم

قطرب: محمد بن المستنير

قنبل: محمد بن عبد الرحمن بن خالد

(4)

الكسائي : على بن حمزة

كعب الأحيار: (تفسير حمئة) ٢: ٧٤

(J)

الليث بن خالد أبو الحارث: (إدغام اللام من يفعل في الذال) ١ : ١٥٣، ( يطمثهن ) ٣٠٣: ٢

الليث بن سعيد : ( البسملة أول براءة ) ٢ : ٣١ ابن لهيعة : عبد الله بن لكهيعة

(7)

المازرني: بكر بن محمد بن بكقية

مالك بن أنس: (عد البسملة) ١ : ١٣ ، (روايته في العقيقة) ١ : ١٨ ، ( ترك البسملة من أنس: (عد البسملة ) ١ : ٢٤ ، ( البسملة من الحمد ) ١ : ٢٤ .

ابن المبارك: عبد الله بن المبارك

المُبرّد: محمد بن يزيد .

مجاهد بن جبر: ( ملك ) ۱: ۲۷، (خادع ) ۱: ۲۲۷، (یکذبون ) ۱: ۲۲۹، (را الله مین جبر: ( ملك ) ۱: ۲۷، (خادع ) ۱: ۲۳۷، (أساری، و تفدوهـــم) ۲۰۲۱، ۲۰۳۱، (ألهما) ۲: ۲۳۸، (فتلقی آدم کلمات ) ۲: ۲۵۸، (فامت مین ) ۲: ۲۵۰، (ولویری) ۲: ۲۵۰، (القد س) ۱: ۲۵۳، (ولا رفث مین ) ۲: ۲۸۰، (ولا رفث مین ) ۱: ۲۸۰، (ولا رفث کین ) ۲: ۲۸۰، (ولی یک وصیه کا ) ۱: ۲۹۰، (فترفه ) یقول کا ) ۲: ۲۹۰، (فترفه ) ۲: ۲۹۰، (فترفه ) ۲: ۲۰۰، (فتسیر : الفی و ( أجلكم ) ۱: ۲۰۰، ( تفسیر : الفیف ) و ( أجلكم ) ۱: ۲۰۰، (تفسیر : الفیف ) و ( أجلكم ) ۱: ۲۰۰، ( تفسیر : الفیف )

ابن مجاهد: أحمد بن موسى

محمد بن أحمد بن كيسان : (أصل ألف لفظ الجلالة) ١ : ٦٥ ، ٣٣٥ ، (إعراب : فيما ) ٢ : ٣٣٧

محمد بن إدريس الشافعي: ( البسملة: آية أول كل سورة ) ١ : ١٤ ، ١٥ ، ( البسملة آية من الحمد ) ٢ : ٢٣

محمد بن جرير الطبري : ( فتبيّنوا ) ١ : ٣٩٥ ، (غير َ أُولي ) ١ : ٣٩٦ ، ( يصالحا ) ١ : ٣٩٩

> محمد بن الحسن ابن دريد: (معنى: المنسأة) ٢٠٣٠٠ . محمد بن سيرين: (مالك) ١: ٣٢، (السلام) ١: ٣٩٥

محمد بن عبد الرحيم بن خالد قتنبتل: (السراط) ١: ٣٤، (خطُوات) ٢: ٣٧٣ ، (يبسط) ١: ٣٠٨، (إسكان الياء في : إن قومي) ١: ٣٢٨، (ماأثبت من ياءات الزوائد) ١: ٣٣٣، (أأتتم) ١: ٣٤٦، ٣٤٦، (ضبًاء) . ا : ٢٥٥، (ولا أدركم) ١: ١٤٥، (بني) ١: ٣٢٥، (إنه من يتقي) ١٨:٢، (ليقطع) ٢:١٦٠، (سحاب ظلمات) ٢:٣٩١ (سبَاً ) ٢:٥٥١، (الله علم) ٢: ١٩٠، (النذيقهم) ٢: ١٨٥، (الله علم) ٢: ١٩٠، (النذيقهم) ٢: ١٨٥، (الله علم) ٢: ١٩٠، (الله علم) ٢: ١٩٠٠، (الله علم) ١٩٠٠، (اله علم) ١٩٠٠، (الله علم) ١٩٠٠، (الل

```
(المسيطرون) ٢ : ٢٩٢ ، (خَشْتُب) ٢ : ٣٢٣ ، (وأمنتم) ٢ : ٣٢٨ ،
(لأقسم) ٢ : ٣٤٩ ، (رأه) ٢ : ٣٨٣
```

محمد بن عبد الرحمن ابن أَبِي ليلي : ( خدع ) ۱ : ۲۲۷ ، ( ويكذبون ) ۱ : ۲۲۸

محمد بن عبد الرحمن (ابن مُحَيَّصن): (ملك) ١: ٢٨، (خادع) ١: ٢٢٧، (ولا تقبل) ١: ٢٣٨، (أسارى ، تفدوهم) ١: ٢٥٣، (نسأها) ١: ٢٥٩، (واتخِذُوا) ١: ١٦٤، (فأمتِعَ ) ١: ٢٥٩، (ولو يرى) ١: ٢٧٣، (البر ) ١: ٢٨١، (ولا رفت من) ١: ٢٨٦، (حتى يقول ) ١: ٢٩١، (نشرها) ١: ٣١١، (أعلم) ١: ٣١٢، (ميسترة) ١: ٣١٩،

محمد بن عَجلان : ( براءة تعدل سورة البقرة ) ٢١ : ٢١

محمد بن القاسم ابن الأنباري: (هاء السكت في: اقتده) ١: ٣٩٩) محمد بن مروان السندي: (وأرجلسكم) ١: ٤٠٧، (تفسير: السيجل) ١: ١١٤

محمد بن المستنير قطرب: (الوقف على: هيهات) ١ : ١٣٢ ، (معنى: أكذبت الرجل) ١ : ٢٦٠ ، (كسرياء المتكلم في الإضافة) ٢ : ٢٦ ، (معنى: سئك) ٢ : ٥٧٠ ، (توجيه: ويكأن) ٢ : ١٧٦ ، (إعراب: وحورعين) ٢ : ٢٠٤ ، (عراب: وحورعين) ٢ : ٢٠٤ ،

محمد بن مسلم الزهري: (مالك) ١ : ٣٠

محمد بن هارون أبو نشيط : (روايته المدّ عن قالون) ١ : ٨هُ

محمد بن يزيد المُبرّد: (البسملة أول براءة) ١: ٢٠ ، (تغليطه إثبات هاء السكت في الوقف) ١: ٩٤ ، (معنى: وما يخادعون) ١: ٢٠٥ ، (رجا، أرجأ) ١: ٢٠٥ ، (معنى إضافة: مائة سنين) ٢: ٨٥ ، (منع إسكان اللام مسع ثم في نحسو: ثم ليقضوا) ٢: ١١٧ ، (ويتخذ هما) ٢: ١٨٧ ،

( إعراب : نزاعة ً ) ٢ : ٣٢٥ ، ( تغليظة وصل هاء الكنابة ) ٣ : ٣٧٥

ابن مُحكيثمن : محمد بن عبد الرحمن بن محيصن

مروان بن الحكم : (ملك ) ١ : ٣٧

ابن مسعود : عبد الله بن مسعود

مسلم بسن جُندب : ۱ : ۲۸ ، ( خادع ) ۱ : ۲۲۷ ، ( البر ُ ) ۱ : ۲۸۱ ، (میسَرة ) ۱ : ۳۱۹

مسمعي: نسبة إلى مسمع بن عبد الملك بن مسمع أبو سيّار ٢ : ٣٧٨ المسيّبي : إسحاق بن محمد

معاذ بن جَبَل : (مالك ) ١ : ٣٠ ، (روايته قراءة الرسول : يَـَعْل ) ١ : ٣٦٣ ، . (قراءة الرسول : هل تستطيع ) ١ : ٢٢٢

معاویة بن أبي سفیان: ( مالك ) ۱: ۳۱، ( تفسیر: حسِئة ) ۲: ۷۷

معمر بن المثنی أبو عبیدة: ( معنی: السلم ) ۱: ۲۸۷، ( معنی: شنآن قوم )

۱: ۶۰٤، ( دكا ) ۱: ۲۷۱، ( طیف ) ۱: ۷۸۷، ( معنی: مردفین )

۱: ۶۸۹، ( معنی: ضیق ) ۲: ۱۱، ( لغة ، في الرحم ) ۲: ۲۷، ( معنی: الشهاب )

( معنی: سد ) ۲: ۷۷، ( لغـة: سحت ) ۲: ۹۹، ( معنی: الشهاب )

۲: ۲۰۱، ( معنی: آزر ) ۲: ۲۸۲، ( لغـة: ضال ) ۲: ۳۰۳، ( معنی: طمث ) ۲: ۳۰۳، ( معنی: طمث ) ۲: ۳۰۳، ( معنی: طمث ) ۲: ۳۰۳، ( معنی: مستنفرة ) ۲: ۲۹۲، ( معنی: طمث ) ۲: ۳۰۳، ( معنی: مستنفرة ) ۲: ۳۰۳، ( معنی: طمث ) ۲: ۳۰۳، ( معنی:

ابن مكتوم : عبد الله بن أم مكتوم

مُهاتبي: نسبة إلى المُهاتب بن أبي صُفرة ٢ : ٣٧٨

مُتُورِ "ق بن عبد الله : (خدع) ١ : ٢٢٦

#### ( U)

نافع بن أبي نعيم: (ترك التعوذ والجهر بالبسملة) ١ : ١٢ النّخَعي: إبراهيم بن يزيد النّضر بن الحارث: (نزول قوله: سأل سائل) ٢ : ٣٣٥ الشَضر بن الحارث: (نزول قوله: سأل سائل) ٢ : ٣٣٥

ابن الهادر: يزيد بن عبد الله بن أسامة ابن هرمز : عبد الرحمن بن هرمز أبو هريرة: عبد الرحمن بن صخر

هشام بن عمّار: (المد للهمزة المتطرفة) ١: ٥٩ ، (تخفيف الهمزة الثانية) ١: ١٠٠ ، (قفه على: عرد ١٠٠ ) ١: ١٢٤ ، (وقفه على: هؤلاء) ١: ١٢٤ ، (أظهار الثاء مع الثاء) ١: ١٥٩ ، (أظهار الثاء مع الثاء) ١: ١٥٩ ، (ألوقف على نحو : جرء ) ١: ١٤٥ ، (الوقف على نحو : جرء ) ١: ١٤٧ ، (قراءته حرف إبراهام في ثلاثين موضعا) ١: ٣٦٣ ، (كسر أوائل نحو : البيوت والغيوب ١٠ ) ١: ٢٨٤ ، (يبسط ) ١: ٣٠٣ ، (كسر منا فتحه من ياءات الإضافة عن ابن عامر ) ١: ٣٢٩ ، (فتح الياء في : البيقي ) ١: ٣٣٩ ، (وايته ما أثبته ابن عامر من الياءات الزائدة) ١: ٣٣٣ ، (أأتنم ) ١: ٣٤٧ ، (قتلوا ) ١: ٣٦٤ ، (وبالكتاب ) ٢٠٣٢ ، (ألبن لنا ) ١: ٣٢٩ ، (أرجئه ) ١: ٢٠٧٠ ، (أرجئه ) ١: ٢٠٠٥ ، (أربطي ) ١: ٢٠٠٥ ، (أربطي ) ٢: ٢٠٠١ ، (أربطي ) ٢٠٠١ ، (أربطي ) ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، (أربطي ) ٢٠٠١ ،

۱۹۲ ، ( حَكْرُون ) ۲ : ۱۵۱ ، ( قليبلا ً ما يَذْكُرُون ) ۲ : ۱۲۳ ، ( يما يفعلون ) ۲ : ۱۲۹ ، ( أن يكون ) ۲ : ۱۹۸ ، ( بعد ) ۲ : ۱۲۹ ، ( أن يكون ) ۲ : ۱۹۸ ، ( بعد ) ۲ : ۲۰۷ ، ( السي وقفا ) ۲ : ۲۱۲ ، ( يخصطمون ) ۲ : ۲۱۷ ، ( بخالصة ) ۲ : ۲۳۲ ، ( تدعون ) ۲ : ۲۲۲ ، ( قراءات الهمزتين ) ۲ : ۲۲۱ ، ( تلعون ) ۲ : ۲۲۲ ، ( قراءات الهمزتين ) ۲ : ۲۲۱ ، ( وليوفيكم ) ۲ : ۲۷۲ ، ( آذهبتم ) ۲ : ۲۷۳ ، ( أتعدائي ) ۲ : ۲۷۲ ، ( السيطرون ) ۲ : ۲۹۲ ، ( كذب ) ۲ : ۲۹۲ ، ( تكون ) ۲ : ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲

هــُمام بن غالب الفــَرز°دق : ( شاهد له على كسر إن لِـــا مضى ) ١ : ٢٠٥ ، ( صرف نواكسي ) ٢ : ٣٥٣

هند بنت أبي أمية أم سلمة أم المؤمنين : (قراءة الرسسول : مالك ) ١ : ٣٠ ، (قراءة الرسول : عَمِل غير ) ١ : ٣٠٥

الهيثم بن الربيع أبو حَيَّة النُّميري : ( همز الواو قبلها ضمة ) ٢ : ١٦١

( )

ورش: عثمان بن سعید

( 2)

یحیی بن زیاد الفتر ٔ اء : ( فتذکر ) ۱ : ۳۲۱ ، ( یحیی ) ۱ : ۴۹۳ ، ( معنی : الستْد ) ۲ : ۷۹ ، ( معنی : ویکان ) الستْد ) ۲ : ۷۹ ، ( معنی : ویکان ) ۲ : ۲۹ ، ( معنی : ویکان ) ۲ : ۲۳۷ ، ( معنی : وطاء ) ۲ : ۳۲۷ ، ( معنی : وطاء ) ۲ : ۳۲۷ ،

```
( معنى : فَسَكِهِين ) ٢ : ٣٦٦ ، ( معنى : لا يعذب عذابه أحد ) ٢ : ٢٧٣
يحيى بن المبارك اليزيدي : ( ينصركم ، بارئكم ) ١ : ٢٤٠ ، ( معنى : السُــَد )
٧٦ : ٢
```

یحیی بن و کتاب: ( ملك ) ۱ : ۲۸ ، ( خدع ) ۱ : ۲۲۷ ، ( أسری ) ۱ : ۲۰۱ ، ( القد ُس ) ۱ : ۲۰۳ ، ( واتخیذوا ) ۱ : ۲۰۴ ، ( ولتكثملوا ) ۱ : ۲۸۶ ، ( السیلم ) ۱ : ۲۸۷ ، ( ننشزها ) ۱ : ۲۱۱ ، ( صیرهن ) ۱ : ۳۱۳ ، (فتبیتنوا ) ۱ : ۳۹۰ ، (زَبورا ) ۱ : ۴۳۰

یحیی بن یَعمرُ : ( مالك ) ۱ : ۳۲ ؛ ( إشمام الضم أوائل : قبیل ، وسبیق ٠٠ ) ۳۱ : ۱ ( نشنزها ) ۱ : ۳۱۱

يزيد بن عبد الله بن أسامة ابن الهاد ِ : ( غير َ أُولَى الضرر ) ١ : ٣٩٩ ، ( الكسر يزيد بن القَعقاع أبو جعفر : ( ملك ) ١ : ٣٨٠ ( يكذّ بون ) ١ : ٣٣٦ ، ( الكسر في : قبيل ، وسبيق ١٠ ) ١ : ٣٣٢ ، ( أزلهما ) ١ : ٣٣٦ ، ( وعدنا ) ١ : ٣٣٩ ، ( فأمتسّعه ) ١ : ٣٣٩ ، ( فأمتسّعه ) ١ : ٣٦٩ ، ( فأمتسّعه ) ١ : ٣٦٠ ، ( يقولون ) ١ : ٣٦٦ ، ( حتى يقول ) ١ : ٣٩٠ ، ( إثم كبير ) ١ : ٣٩٠ ، ( أعلم ) ١ : ٣١٠ ، ( صبرهن ) ١ : ٣١٠ ، ( فأذنوا ) كبير ) ١ : ٣١٠ ، ( فتبيّنوا ) ١ : ٣٩٠ ، ( فير ً أولي الضرر ) ١ : ٣٩٠ ، ( فتبيّنوا ) ١ : ٣٩٠ ، ( غير ً أولي الضرر ) ١ : ٣٩٠ ، ( فتبيّنوا ) ١ : ٣٩٠ ، ( غير ً أولي

اليَزيدي : يحيى بن المبارك

يعقوب بن محمد أبو يوسف الأعشى: (قراءته الحروف) ١ : ٣٣٤ يونس بن حبيب البصري : ( جواز تشديد الساكن الثاني في نحو : صاخـّة ) ٢٧٩ : ١

# ( ي ) الاقوام والاماكن ونحوها

(1)

أصحاب الشافعي : (روايتهم أحاديث البسملة) ١ : ٣٣

أهل البصرة : ( رسم ، وسارعوا ) ۱ : ۳۵۳ ، ( يرتد ) ۱ : ۱۳۳ ، ( قراءة : تتوفاهم ) ۲ : ۳۷

أهل الحجاز : ( لغة خطوات ) ١ : ٣٧٣ ، ( فك الإدغام ) ١ : ٤١٣ ، ( لغة : ضاعف ) ٢ : ١٩٦ ، ( المسجك ) ٢ : ٢٠٥ ، ( لغة : خشب ) ٢ : ٣٣٢ ، ( لغة : الوكر ) ٢ : ٣٧٣

أهل الحرمين : ( الفصل بالبسملة بين السورتين ) ١ : ٢١ ، ( يضركم ) ١ : ٣٥٥

أهل الشام: (مصاحفهم: قالوا، بغير الواو) ١: ٢٦٠، (سارعوا) ١: ٣٥٦، (الذين (يقول) ١: ٢١٤، (يردد) ١: ٣١٤، (ما كنا) ١: ٣٦٤، (الذين اتخذوا) ١: ٧٠٠، (منهما) ٢: ٠٠٠، (فتوكل) ٢: ٣٥٠، (منكم) ٢: ٣٤٢، (بما كسبت) ٢: ٣٥١، (تشتهيه) ٢: ٣٦٢، (ذو الجلال) ٢: ٣٠٣، (فإن الله هو الغني) ٢: ٣١٢،

أهل العدد: (ترك عد" البسملة) ٢ : ٣٣

أهل الكوفة : ( تحقيق الهمزتين في كلمة ) ١ : ٣٧ ، ( رسم : وسارعوا ) ١ : ٣٥٦ ( يرد ) ١ : ٢٣٤ ، (أو°أن) ٢ : ٢٣٤

أهل المدينة : ( خادع ) ۱ : ۲۲۷ ، ( يكذّ بون ) ۱ : ۲۲۹ ، ( أزلهما ) ۱ : ۲۳۲ ، ( فتلقى آدم ) ۱ : ۲۳۷ ، ( سارعوا ) ۱ : ۳۵۲ ، ( يقــول ) ۱ : ۲۳۱ ، ( يقــول ) ۱ : ۲۱۱ ، (يردد ) ۱ : ۳۱۱ ، ( الذين اتخذوا ) ۱ : ۲۰۰ ، (يا بشراي ) ۲ : ۸ ، ( منهما ) ۲ : ۲۰ ، ( فتوكل ) ۲ : ۳۵۱ ، ( بها كسبت )

```
۲ : ۲۰۱ ، (تشتهیه ) ۲ : ۲۲۲ ، (فإن الله هو الغني ) ۲ : ۳۱۲ أهل مصر : (إشباع كسرة كاف : ملك ) ۱ : ۳۳۳ أهل المغرب : (إشباع كسرة كاف : ملك ) ۱ : ۳۳۳ أهل المغرب : (إشباع كسرة كاف : ملك ) ۱ : ۳۳۳ ، (الكسسر في : أهل مكة : (خادع ) ۱ : ۲۲۷ ، (يكذّ بون ) ۱ : ۲۲۹ ، (الكسسر في : قيل وسيق ۰۰ ) ۱ : ۲۳۲ ، (أزلهسا ) ۱ : ۲۳۲ ، (فتلقي آدم )
```

اهل مله: (حادع) ۱: ۲۲۷، (یلک بون) ۱: ۲۲۹، (الکسر في:
قبیل وسیق ۰۰) ۱: ۲۳۲، (أزلهما) ۱: ۲۳۸، (فتلقی آدم)
کلمات) ۱: ۲۳۷، (ولا تقبیل ) ۱: ۲۳۸، (یقول ) ۱: ۱۱۱،
(یرتد) ۱: ۱۳۰، (من تحتها) ۱: ۰۰۰، (یا بشرای ) ۲: ۸،
(منهما) ۲: ۰۲، (ألم یر) ۲: ۱۱۰، (قال موسی) ۲: ۱۷۱،
(فإن الله هو الغنی ) ۲: ۳۱۲، (روایة البَزِی عنهم بالتکبیر ) ۲: ۳۹۱، (التکبیر آخر کل ختمة ) ۲: ۳۹۲،

(ب)

البصريون: (الاسم من: أنا) ١: ١٣٠، (كراهة إدغام الباء في الميم) ١: ١٥٨، (قبح إدغام الراء في اللام) ١: ١٥٧، (أصل ألف: كلتا) ١: ٢٠٢، (ألف: أنا) ١: ٣٠٠، (وزنميت) ١: ٣٣٠، (تعدي حسب) ١: ٣٧٠، (عطف «والأرحام» في قراءة حمزة) ١: ٣٧٥، (بناء الظرف) ١: ٤٢٤، (إعراب: أرجئه) ١: ٤٧٠، (الحذف لالتقاء الساكنين) ١: ٤٧٠، (الألف في: أنا) ١: ٣٩٤، (ترك العطف على في: أشدد) ٢: ٧٠، (بناء فعل اسجدوا) ٢: ١٥٠، (ترك العطف على عاملين) ٢: ٢٠٠، (إعراب: يوم لا تملك) ٢: ٢٥٠، (٣٠٠)

بطن نَحْثُله : ( في تفسير : لبدا ) ٢ : ٣٤٣

البغداديون: (رواية ترك المدعن نافع) ١ : ٧٧ ، ٥٥

بنو الحارث بن كعب: (لغة: هذان) ٢: ٩٩ بنو يَربوع: (كسرياء المتكلم المضاف إليها) ٢: ٢٦

( <sup>(1</sup>)

التابعون : ( التسمية ) ١ : ١٦ ، ٢٢ ، ( الوقف على لام التعريف ) ١ : ٣٣٣ تميم : ( لغة : مرجؤون ) ١ : ٥٠٦ ، ( لغة : ضعتّف ) ٢ : ١٩٦

(c)

الرقيون: (رواية ترك أبي عمرو إشباع المسد) ١: ٥٥، (روايسة تخفيسف أبي عمرو الهمزة) ١: ٨٤، (الاختلاف في الهمزة إذا أسكنها أبسو عمرو) ١: ٨٦، (رواية إدغام أبي عمرو الراء في اللام) ١: ١٥٧، (رواية قراءة أبي عمرو: بارئكم) ١: ٢٤٠، (رواية قراءة أبي عمرو الإدغام في : يغفر لكم) ١: ٣٤٣، (ترك مسد قوله: هأنتم، لأبي عمسرو) في : يغفر لكم) ١: ٣٤٣، (رواية عن أبي عمرو: يرضه ) ٢: ٣٣٦، (يئلتكم)

(ص)

الصحابة: ( التسمية ) ١ : ١٦ ، ٢٢ ، ( مالك ) ١ : ٢٧ ، ( الوقف على لام التعريف ) ١ : ٣٣٣ ، ( حكم قوله : يطكهترن ) ١ : ٢٩٤ ، ( قراءتهم الحروف ) ١ : ٣٣٤

الصدر الأول: (عد البسملة) ١: ٣٣

(ع)

العراقيون : ( المد عن أبي عمرو ) ١ : ٥٨ ، ( قراءتهم عن أبي عمرو نحـو :

يا ويلتي ، بين اللفظين ) ١ : ١٨٥ ، ( رواية قراءة أبي عمرو : بارئكم ) ٢ : ٢٤٠

العسرب: ( البسملة ) ١ : ١٤ ، ( إبدال السين صادا ) ١ : ٣٧ ، (العارض والاعتداد) ١ : ٥٠ ، ( مد حرف المد واللين مع المشدود ) ١ : ٦١ ، ( تحريك الساكن قبل المشدد للنطق بالمشدد ) ١: ٦٠ ، ( تخفيف الهمزة الثانية ) ١: ٧٠ ، ٧١ ، ٧٧ ، ٧٣ ، (استثقال الهمزة) ١ : ٨٠ ، (ترك الهمزة الساكنة تحو : آتي ٠٠ )٨١:١ ، ( تحقيق الهمزة ) ١ : ٩٩ ، ( غرض الروم والإشمام ) ١ : ١٢٢ ( إدخال الهـاء على ما الاستفهامية ) ١ : ١٢٩ ، (حكم إمالة ذوات الواو على حكم ذوات الياء ٠٠) ١ : ١٩٠٠ ( إيثار الياء على الواو في نحو : ميت ، هين ٠٠) ١٩٠:١ ، ( امتناع تفخيم الراء المكسورة ) ١ : ٢١٦ ، ( تفخيم الراء لحرف الإطباق ) ١ : ٢١٩ ، ( تفخيم اللام في : يصلي ويظلم ) ١ : ٢٢٠ ( تُرك الإِشارة في : قُتُل ، بُنع ) ١ : ٣٣٠ ، ( المحافظة على ما يدل على الأصول ) ١ : ٣٣٠ ، ( ضم أوائل : قِيل : سبيق ٠٠) ١ : ٢٣١ ، (ليس في كلامها ياء ساكنة قبلها ضمة) ٢٣١:١ ، ( البوقف على لام التعريف بغير همز ) ١ : ٢٣٣ ، ( صيغــة فاعل ) ١ : ٢٣٩ ، ( الإختلاس والإسكان ) ١ : ٢٤١ ، ( الاستخفاف ) ١ : ٢٤٨ ، ( التخفيف والتثقيل) ٢ : ٣٥٣ ، ( اللغات في جبريل ) ١ : ٥٥٥ ، ( الخبر بمعنى النهي ) ١: ٢٩٦، ( اللغات في : ضعف ) ١: ٣٠٠، (حذف الياء لام الفعل ) ٣٣١:١ ، (أسلوب الكلام) ١: ٣٣٦، ( اللغات في زكريا ) ١: ٣٤٢ ( إسكان هاءالكنامة قبلها ساكن) ١ : ٣٤٩، ( اللذان ) ١ : ٣٨٣ ( كان التامة ) ١ : ٣٨٩ ( حذف لام الأمسر) ١: ٣٨٨، ( اللغة في: يصلح ) ١: ٣٩٨ ( مصدر: شنيء ) ٤٠٤:١ ( العطف على الأقرب ) ١: ٤٠٦ ، ( معنى مسح ) ١: ٤٠٦ ، ( السم الفاعل: فعيل ) ١ : ٨٠٨ ، ( إرادة الشيء بمثله ) ١ : ١٨ ، ( لغـة : أكذبت الرجل) ١: ٣٠٠ ، ( تنكير غداة وتعريفها ) ١: ٤٣٧ ، ( هاء السكت في الوقف والوصل) ١ : ٣٩٤ ، ( ائت السوق أنك تشتري ) ١ : ١٤٤ ، ( هذه ناقة دكتاء ) ١: ٤٧٥ ، ( ترك الجمع بين همزتين ) ١: ٤٩٩ ، ( جمع عشيرة ) ١: ٥٠٠ ،

(لغمة في السَّوء)) ١ : ٥٠٥ ( اسم آخره واو قبلمه متحرك ) ١ : ٥٠٨ ، ( لغة : سعيد ) ١ : ٥٣٦ ، ( تذكير الجمع ) ٢ : ١٩ ، ( الوقف على المنقوص بغير ياء) ٢: ٢١ ، ( إثبات ياء المنقوص المعرف )٢ : ٢٤ ، ( كاد ) ٢ : ٢٨ ، ( تثنية الفعل متقدما ) ٢ : ٤٤ ، ( لغــة لكدن ) ٢ : ٥٥ ، ٩٩ ، ( لغــة تخذ ) ٢: ٧٠ ( لغة : سد ) ٢ : ٧٦ ( أسلوبها في الإخبار ) ٢ : ٨٥ ( الساكنان والإدغــام) ٢: ٩٢ ، ( إدغام النــون في الجيم ) ٢: ١١٣ ، ( السماع في اسم المكان من نحو : المسجِّد والمطلع ) ٢ : ١١٩ ( صيغة فعل وفاعل ) ٢ : ١٢٠ ، ( امتناع وزن : فِعلاء ) ٢ : ١٢٦ ، ( إسكان هـاء الكناية في نحو : يتقــه° ) ٢ : ١٤١ ، ( الوقف على مــا قبل أكلا ) ٢ : ١٥٨ ، ( لغة في نحو : فأكلفيهي ) ۲ :۱۰۹ ، ( واو ساكنة قبلها كسرة ) ۲: ۱٦٨ ، ( و كي ما أعقله ) ۲ : ۱۷٦ ٪ (البدل في همزة نسام ) ٢ : ٣٠٣ ، (لغة : سلف )٢ : ٢٦٠ ، (امتناع أربع ألفات ) ٢ : ٢٦١ ، (حذف المضاف ) ٢ : ٢٦٢ ، (لغة في : المنسأة ) ٢ - ٣٣٤. (صرف: أفعل منك) ٢: ٣٥٢ ، ( استعمال المصادر ) ٢: ٣٧٣ ، (قـوة الإمالة) ٢: ٣٧٨ ، ( منع إمالة ذوات الواو ) ٢: ٣٧٩ ، (كلمة آخرهـــا واو قبلها حركة ) ٢ : ٣٨٠ ( تثنية بعض الواوي بالياء ) ٢ : ٣٨١ ، (لغة : في رأى) ٢: ٣٨٣ ، (لغة في : برا ، البريسة ) ٢: ٣٨٥ ، ( لغسة : في نبسأ ، النبي ) 

(ف)

الفقهاء: ( البسملة في كل سورة ) ١٦:١

القراء العامة: (ملك) ١: ٢٩، (يكذّبون) ١: ٢٦٩، (الكسر في: قسيل وسيق ٠٠) ١: ٢٣٦، (وعدنها) ١: ٣٣٩، وسيق ٠٠) [الكسر في : قسيل وسيق ٠٠) ١: ٢٣٦، (فتلقى آدم ٤٠٠) ١: ٢٦٧، (وعدنها) ١: ٢٦٤، (فأمتسّعه) ١: ٢٥٦، (موليها) ١: ٢٦٧، (ولا تقاتلوهم) ١: ٢٨٥، (إثم كبير) ١: ٢٩٢

قريش : ( الضمير في مكرهم ) ٢ : ٢٨ ، ( لغــة : مرجون ) ١ : ٥٠٦ ، ( في معنى :

```
تمارونه ) ۲: ۲۹۵
                                   قيسي « سفلاها » : ( لغة : مرجؤون ) ١ : ٥٠٦
                                   (4)
                        كلب « حي من قتضاعة » : ( في ذكر الصنم و ُد ّ ) ٢ : ٣٣٧
                                             كنانة: ( معنى العرجة ) ١: ٤٥١
الكوفيون : ( معنى الإشمام والروم ) ١ : ١٣٢ ، ( الاسم من : أنا ) ١ : ١٣٠ ، (إجازة
إدغام الباء في الميم ) ١ : ١٥٦ ، ( جواز تشديد الساكن الثاني في نحو : صاخّة )
١: ٢٧٩ ، (مـوضع أن إذا حذف حرف الجر) ١: ٢٩٥ ، (ضم: غُرفسة)
١ : ٣٠٠ ، ٢٠٠ ، ( أَلْفَ أَنَا ) ١ : ٢ ، ٣٠٦ ، ( وزن: ميت ) ١ : ٣٣٩ ،
            ( موضع يوم َ مفتوحاً ) ١ : ٢٢٤ ، ( إعراب : أرجئه ) ١ : ٢٧٠
                                مكة : (عند تفسير قوله : أن صدوكم ) ١ : ٥٠٥
                                                             مأرب: ۲: ۲۵۸
                                    المصريون: (رواية المد" عن ورش،) ١: ٧٤
                                              المغرب: ( استعمال المد") ١: ٧٤
                                   ( U)
                                 نائله : ( اسم صنم : في تفسير الرُّجز ) ٣٤٧ : ٣٤٧
                                          نحاة بغداد: (ضم: غُرفة) ٢٠٤: ٣٠٤
النحويون : ( مد حرف المد والين مع المشدد ) ١ : ٥٠ ، ٢٠ ، ( ضعف قراءة بافسع
وأبي عمرو في : عاداً الأولى ) ١ : ٩٣ ، (أصل ألف أعمى ) ١ ، ١٨٤ ، (غَرَفة )
                                         ١: ٢٠٤ (أصل آية) ١: ٣٠٧
                       النميريون: نسبة إلى نمير بن عامر بن صَعَصَعة ٢: ٢٢٨
                                  ( 4 )
                                هند کیل: (نیعم) ۱: ۳۱۹ (میشرة) ۱: ۳۱۹
                                  (ي)
                                              يوم بدر: ۱: ۳۲۵، ۳۵۵، ۳۹۳
```

## (ك) مصادر المؤلف من كتبه

(i)

🦧 الإبانة عن معاني القراءات – ١:٥

🚜 الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه – ١ : ٢٥٨

(°)

التبصرة في القراءات السبع - ١: ٣، ٤، ٥، ٦، ١٠، ١١١، ١١٥، ١١١، ١٠٠، ٢٢٣، ١٥٤، ١١٨

---

💥 تخفيف الهمزة المتطرفة لحمزة وهشام – ١ : ١١١

پ تفسیر مشکل إعراب القرآن – ۱: ۲۰۰، ۳۵۲، ۳۵۲، ۲۰۹، ۲۹۹، ۲۹۹، ۳۵۲، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۲۱، ۳۵۰

**(c)** 

💥 في الراءات وعللها 🗕 ١ : ٢٦٣ ، ٢٢٣

💥 الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة – ١ : ١٣٨

(&)

🚜 الهداية إلى بلوغ النهاية – ١ : ٣٨٤ ، ٢٠٠

الكشف : ٣٢ ، ج ٢

## (ل) مصادر القدمة والتحقيق ومراجعهما

# (أولا - المخطوطة)

برلين – ألمانيا الإبانة عن معاني القراءات: مكى بن أبي طالب أمالي ابن الشجري: نسخة المكتبة التيمورية دار الكتب المصرية ، القاهرة البغداديات : أبو على الفارسي ( المصورة عن نسخة طهران )، إيران Ж التبصرة في القراءات السبع: مكى بن أبى طالب ىرلىن – ألمانيا \* تفسير مشكل إعراب القرآن: مكى بن أبي طالب المدرسة الأحمدية 🕜 حلب \_ سورية جمال القراء: على بن محمد (أبو الحسن السكفاوي) حلب ــ سورية المدرسة الأحمدية الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة: مكي بن أبي طالب المكتبة الظاهرية دمشق ب سورية سير أعلام النبلاء: أبو عبد الله الذهبي نسخة مكتبة أحمد الثالث ( المصورة بمجمع اللغة العربية بدمشق ) شرح أبيات الكتاب: ابن السيرافي نسخة مصورة في معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية ، القاهرة طبقات النحاة واللغويين (طبقات ابن قاضي شهبة) ابن شهبة الأسدي نسخة دار الكتب الظاهرية دمشق ـ سورية

نسخة دار الكتب الظاهرية دمشق ــ سورية

🚜 عيون التواريخ: محمد بن شاكر الكتبي

```
فضائل القرآن: القاسم بن سلام (أبو عبيد)
                                                                           *
 دمشق ب سورية
                       المكتبة الظاهرية
                                    القطع والائتناف: النحاس ( أبو جعفر )
                                                                           *
           دار الكتب المصرية
 القاهرة
         الكشف في نُكت المعاني والإعراب: لجامع العلوم (على بن الحسين)
                                                                           *
 ( النسخة المصورة بمعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية ) القاهرة
                                المجيد في إعراب القرآن المجيد ، السثفاقسي
 سيخة دار الكتب الظاهرية ، دمشق
 المختار في معانى قراءات أهل الأمصار: أحمد بن عبد الله بن إدريس أبو بكر
 (النسخة المصورة بمعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية) القاهرة
                                        المكتفى في الوقت والابتدا: الداني
                                                                           *
 دمشق ـ سورية
                         دار الكتب الظاهرية
                            هجاء مصاحف الأمصار: أحمد بن عمار المهدوي
 المدينة المنورة
                      ( المصورة عن نسخة عارف حكمت )
                                الهداية إلى بلوغ النهاية: مكى بن أبي طالب
 الرباط ــ المغرب
                       ( المصورة عن نسخة الرباط )
                                  الوافى بالوفيات: الخليل بن أيبك الصفدى
 (نسخة مجمع اللغة العربية بدمشق المصورة عن نسخة أحمد الثالث بتركيا)
                              (ثانياً - المطبوعة)
                          إبراز المعاني من حرز الأماني : عبد الرحمن أبو شامة
                    مطبعة مصطفى البابي الحلبي
  مصر ۱۳٤۹
                                               الإتباع: أبو الطيب اللغوي
 تحقيق عز الدين التنوخي ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق
                             الإحكام في أصول الأحكام: أبو محمد بن حزم
  مطبعة السعادة بمصر ١٣٨٠
                    الطبعة الأولى
القاهرة ١٣٤٥ .
```

```
🤏 أدب الكاتب: ابن قتسة
                   تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ، الطبعة الثالثة
القاهرة ١٩٥٨
                                    أسرار العربية: أبو البركات الأنباري
تحقيق محمد بهجة البيطار ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ١٩٥٧
                                                الاشتقاق: ابن دريد
                                                                      *
                   تحقيق عبد السلام هارون ، مطبعة السنة المحمدية
القاهرة ١٩٥٨
                        الإصابة في أسماء الصحابة: ابن حجر العسقلاني
القاهرة ١٣٢٣
                   مطبعة السنعادة
                                          إصلاح المنطق: ابن السكيت
                تحقيق أحمد محمد شاكر ، عبد السلام هارون
                 دار المعارف
القاهرة ١٩٥٦
                                       إعراب ثلاثين سورة: ابن خالو به
(المصورة عن طبعة إدارة جمعية دائرة المعارف العثمانية)
                 دار الحكمة
دمشق ــ سورية
                                                  الأغاني: الأصفهاني
                (المصورة عن طبعة دار الكتب)
مصر ۱۹۲۸
                                   أنباه الرواة على انباه النحاة: القفطي
                   تحقيق محمد ابو الفضل إبراهيم ، مطبعة دار الكتب
القاهرة ١٩٥٥
                       الإنصاف في مسائل الخلاف: أبو البركات الأنباري
                  تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ، مطبعة السعادة
القاهرة ١٩٥٥
     إيضاح الوقف والابتداء: محمد بن القاسم ( أبو بكر ابن الأنباري )
  تحقيق محيى الدين عبد الرحمن رمضان ، مطبوعات مجمع اللغة العربية
دمشق ۱۹۷۱
```

البحر المحيط: أبو حيان الأندلسي مطيعة السعادة ، الطبعة الأولى القاهرة ١٣٢٨ البرهان في علوم القرآن : الزركشيي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار إحياء الكتب العربية القاهرة ١٩٥٧ بُغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس ، أحمد بن يحيى الضبي دار الكاتب العربي القاهرة ١٩٦٧ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : السيوطي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، مطبعة عيسى الحلبي القاهرة ١٩٦٤ تأويل مشكل القرآن: ابن قتمة تحقيق السيد أحمد صقر ، دار إحياء الكتب العربية القاهرة ١٩٥٤ تاريخ الإسلام وطبقات مشاهير الأعلام: الذهبي مكتبة القدسي مصر ۱۳۹۷ تاريخ بغداد: أحمد بن على البغدادي مطبعة السعادة القاهرة ١٩٣١ التاريخ الكبير: البخاري مطبعة حيدر آباد 1471 تذكرة الحفاظ: الذهبي ( المصورة عن المطبوعة بالهند ) دار إحياء التراث بيروت تعجيل المنفعة : ابن حجر الطبعة الأولى ١٣٢٤ مطبعة المعارف بالهند التعريفات: على محمد الجرجاني قسطنطينية • ١٣٠ مطبعة محمد أسعد

🦛 رسالة الغفران: أبو العلاء المعري

تحقيق د ٠ عائشة عبد الرحس ، دار المعارف القاهرة ١٩٦٣

🤻 زاد المسير في علم التفسير: ابن الجوزي

المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى دمشق ــ سورية

🧩 سنن الترمذي :

تعليق وإشراف عزت عبيد الدعاس ، مطابع الفجر الحديثة محمص ــ سورية

җ سنن النسائي:

تصحيح الشيخ حسن محمد المسعودي ، المطبعة المصرية بالأزهر مصر

\* سير أعلام النبلاء: الذهبي

الأجزاء: ١ ـ ٣ تحقيق د • صلاح الدين المنجد

إبراهيم الأبياري ، د • أسعد طلس

ذخائر العرب \_ معهد المخطوطات العربية القاهرة

🦛 شرح المفصل: ابن يعيش

إدارة الطباعة المنيرية القاهرة

1449

. الشعر والشعراء: ابن قتيبة

تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر دار المعارف بمصر ١٩٦٦

البخاري: الطبعة الأوربية

🦡 صحيح مسلم : دار الطباعة العامرة

🥦 الصلة: ابن بشكوال

بعناية عزت العطار الحسني وتصحيحه ،مكتب نشر الثقافة الإسلامية ١٩٥٥

🚜 الضعفاء الصغير: البخاري

تصحيح محمد محيي الدين الجعفري ، الطبعة الاولى بالهند ١٣٢٥

🚜 الطبقات: خليفة بن خياط

تحقيق د • سهيل زكار ، إحياء التراث القديم ، وزارة الثقافة السورية ١٩٧٠

په الطبقات الكبرى: ابن سعد

دارا صادر وبيروت لبنان ١٩٥٧

پ غاية النهاية في طبقات القراء: ابن الجزري

نشرج • برجستراسر ، طبع مكتبة الخانجي القاهرة ١٩٣٣

🔅 فتح الباري بشرح البخاري : ابن حجر العسقلاني

المطبعة الكبرى الميرية بمصر الطبعة الأولى ١٣٠١

🥦 الفهرست: ابن النديم

مطبعة الاستقامة القاهرة

🧩 فهرس شواهد سيبويه : أحمد راتب النفاخ

دار الإرشاد، دار الأمانة بيروت ١٩٧٠

پ فهرست مارواه عن شیوخسه أبو بكر بن خیر ، بعنایة فرنسشبكه قسداره وتلمیذه خلیان رباره

طبع مدينة سرقسطة ١٨٩٣

پير فوائد من درة الغواص : الحريري

مطبعة الجوائب قسطنطينية ١٢٩٩

🧩 القاموس المحيط : الفيروزبادي

مطبعة السعادة بمصر

الكامل في اللغة والأدب: المرد

دار العهد الجديد القاهرة

🧩 كتاب سيبويه :

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، الطبعة الثانية بيروت ــ لبنان

🦔 كتاب القوافي : ابن أبي يعلى التنوخي

تحقيق عمر الأسعد ، ومحيى الدين رمضان ، دار الإرشاد بيروت ١٩٧٠

🗱 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: الزمخشري

المطبعة الشرفية ، الطبعة الأولى مصر ١٣٠٧

﴿ اللباب في تهذيب الأنساب: ابن الأثير

مكتبة القدسى ١٣٥٧

🤻 اللسان: ابن منظور

دارا صادر وبیروت ۱۹۵۵

🦔 مجاز القرآن : أبو عبيدة

تحقيق فؤاد سركين مطبعة السعادة بمصر ، الطبعة الأولى ١٩٥٥

🗱 مجالس ثعلب: أحمد بن يحيي ( ثعلب )

تحقيق عبد السلام هارون ، دار المعارف ، الطبعة الثانية القاهرة ١٩٥٦

🚜 المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات: ابن جني

تحقيق الأستاذ علي النجدي ناصف ، د • عبد الحليم النجار ، د • عبد الفتاح شلبي ، نشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ١٣٨٦

🚜 مختصر في شو اذ القراءات : ابن خالويه

عني بنشره ج ٠ برجستراسر ، المطبعة الرحمانية القاهرة ١٩٣٤

🦛 مراتب النحويين: أبو الطيب اللغوي

تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم مطبعة النهضة محمد أبو الفضل إبراهيم

🦔 المزهر في اللغة : السيوطي

تحقيق محمد أحمد جاد المولى ، علي محمد النجار ، محمد أبو الفضل إبراهيم دار إحياء الكتب العربية القاهرة

القاهرة ١٣٨٨

```
المستدرك على الصحيحين: الحافظ الحاكم النيسابوري
            مطبعة مجلس دائرة المعارف بالهند
145.
                             مسند الإمام أحمد: أحمد بن محمد بن حنبل
                   المطبعة الميمنية ، طبعة البابي الحلبي
القاهرة ١٣١٣
                                  مسند الإمام الشافعي: الإمام الشافعي
            تصحيح يوسف علي الزواوي الحسنى وعزت العطار
                مطبعة السعادة
القاهرة ١٩٥١
                                               المصاحف: ابن أبي داود
                   تصحيح د ٠ آثر جفري ، المطبعة الرحمانية
القاهرة ١٩٣٦
                                               معاني القرآن: الفرّاء `
                                                                       *
تحقيق أحمد يوسف نجاتي ، محمد على النجار ،
دار الكتب المصرية ، الدار المصرية للتأليف والترجمة
القاهرة ه١٩٥٥
                    🚜 المعجب في تلخيص اخبار المغرب ، عبد الواحد المراكشي
                    تحقيق محمد سعيد العريان ، لجنة إحياء التراث الاسلامي
القاهرة ١٩٦٣
                                          معجم الأدباء: ياقوت الحموي
مراجعة وزارة المعارف العمومية ، مطبعة دار المأمون القاهرة ١٩٣٦
معجم البلدان ، ياقوت الحموي ، دارا صادر وبيروت بيروت ١٩٥٧
        معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار ، أبو عبد الله الذهبي
القاهرة
             تحقيق محمد أحمد جاد المولى
                                               مغنى اللبيب: ابن هشام
              تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد
القاهرة
                                                       المقتضب : المبرد
تحقيق محمد عبد الخالق عضمية ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية
```

```
مقدمة ابن خلدون
                    تحقيق وضبط د ٠ على عبد الواحد وافي ، لجنة البيان العربي ،
 القاهرة ١٩٦٠
                    الطبعة الأولى
                  المقنع في معرفة مرسوم مصاحف الأمصار: أبو عمرو الداني
                  تحقيق محمد أحمد دهمان ، مطبعة الترقى
دمشق ۱۹٤۰
                                                     الموشح : المرزباني
                   المطبعة السلفية
القاهرة ١٣٤٣
                                                  الموطأ: مالك بن أنس
                     صححه محمد فؤاد عبد الباقي
                    دار إحياء الكتب العربية
القاهرة ١٩٥١
                                               ميزان الاعتدال: الذهبي
                    تحقيق علي محمد البجاوي ، دار إحياء الكتب العربية
القاهرة ١٩٣٣
                    الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم: أبو جعفر النكاس
تصحيح محمد أمين الخانجي الطبعة الأولى
                 مطبعية السعادة
يمصر ١٣٢٣
              النجوم الزاهرة ، ابن تغري بردي ، مطبعة دار الكتب المصريسة
القاهرة ١٩٣٦
                        نزهة الألباء في طبقات الأدباء: أبو البركات الأنباري
القاهرة ١٩٦٧
                    تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ــ دار نهضة مصر
                                   النشر في القراءات العشر: ابن الجزري
             تصحيح محمد أحمد دهمان مطبعة التوفيق دمشق
1450
نفح الطيب المقتري ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، مطبعة السعادة
1989
           بمصر
```

🚜 النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير

تحقيق طاهر أحمد الزواوي ، محمود محمد الطناحي ،

دار إحياء الكتب العربية ، الطبعة الأولى القاهرة ١٩٣٣

🚜 الوزراء والكتاب : الجهشياري

تحقيق مصطفى السقا ، إبراهيم الأبياري ، عبد الحفيظ شلبي مصطفى البابي الحلبي مطبعة مصطفى البابي الحلبي

\* وفيات الأعيان: ابن خلكان

تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، مكتبة نهضة مصر ١٩٤٨

# التصويبات \* « من المقـــدمــة »

| ( الصواب )                                                      | لسطر )       | ( الصفحـة ) |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| وسواه                                                           | 90 - 11      | ٥           |
| الخزاعي وطاهر بن غلبون وعبد الجبار                              | 14           | ٠ ٩         |
| الطرسوسي ، وتــوفي سنة ثمــــانين                               |              |             |
| ( يستدرك )                                                      | 4            |             |
| عــالم                                                          | ٣            | 19          |
| أصــول                                                          | 77           | 71          |
| الجزء الأول »                                                   | « من الكتاب، |             |
| والواو هي الأصل للتقوية لكن لمـــا                              | ٤            | \$ 8        |
| انكسرت الهاء للكسرة التي قبلها                                  |              | 3           |
| أبدل من (يستدرك)                                                |              |             |
| للمشيدد                                                         | ٧            | 7 2         |
| معللا ( مقحمة )                                                 | <b>A</b>     | VA          |
| الواقف                                                          | ٤            | 148         |
| لام التعريف فأنظهرتا لأن أبا الحارث                             | ٩            | 104         |
| قد أدغم اللام من يفعل في الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |              |             |
| ( يستدرك )                                                      |              |             |
| آخره                                                            | 17           | 17+         |
|                                                                 |              |             |

الله إن كل عبارة أتبعت بقول ( يستدرك ) فموضعها موضع السطر المثبت رقمه بدلا منه . وكل عبارة سقطت أتبعت بقول ( سقطت ) فموضعها قبل السطر المثبت رقمه . وكل عبارة تكررت أتبعت بقول ( تكررت ) .

| ن می سود                             | 10        | 77+    |
|--------------------------------------|-----------|--------|
| یصلی ویظلم ۰۰۰ مکسورا (تکررت)        | 14        | 77+    |
| وإذا ٠٠٠ والتاء (تكررت)              | 14.       | 777    |
| من هذا النوع أتى مذكراً بإجماع من    | . 14      | 777    |
| القراء ( يستدرك موضع التكرار )       |           |        |
| عند الآخرين                          | o         | 404    |
| لكن اسم النبي مقـــدر محـــذوف ،     | •         | 709    |
| ويجوز أنْ تكون هذه القراءة من الترك  |           |        |
| لامن النسيان فيكون معنى نفسها بتركها |           |        |
| فـــلا ننسخها على أن يكون ( سقطت )   |           |        |
| الذي هو ضد ٠٠٠ أوبمثلها (تكررت)      | o         | 409    |
| فالحميع                              | 7         | 444    |
| وإثمهمسا                             | 1.        | 441    |
| قول                                  | 17        | 794    |
| المسلمون المسلمين                    | 14        | Andria |
| الهاءحرف                             | 1+        | 40+    |
| يثخسان                               | 17        | 474    |
| فأ^عـــل                             | <b>**</b> | . 474  |
| ما يستثقــل                          | 17        | 474    |
| التبيس من الله                       | 1         | 490    |
| القاعدون من المؤمنين والمجـــاهدون ، | ٩ 4 ٨     | 447    |
| قال: يارسولاللههلمن رخصة، وشكا       |           |        |
| ضرره فسأنزل الله : غيسر أولمي الضرر  |           |        |
| فجعلت بعد القاعدين • وذكر أبوحاتم    | e Śc.     |        |
| ( يستدرك )                           |           |        |
| ^يخبــر                              | ٤         | 171    |
|                                      |           |        |

|                   | ( الصواب )   |                     | السطر )  | (الصفحة) |  |  |
|-------------------|--------------|---------------------|----------|----------|--|--|
| 260               | حکی          | -                   | 11       | ٤٢٨      |  |  |
|                   | داخــل       |                     | 1        | १८५      |  |  |
| op.               | جمع          |                     | ۲.       | १५०      |  |  |
|                   | مصدرا        |                     | ٥        | £AY      |  |  |
|                   | معنى         |                     | 17       | £AY      |  |  |
|                   | عشميرة       |                     | 19.      | 0 • •    |  |  |
| •                 |              | « من الجزء الشاني » |          |          |  |  |
|                   | فيمد"ان      |                     | 1        | 71       |  |  |
|                   | المقعيد      |                     | <b>.</b> | 0+       |  |  |
|                   | وبين فعـــله |                     | 1×       | 140      |  |  |
|                   | وهو الدفع    |                     | ٣        | 144      |  |  |
|                   | سكون         |                     | ٣        | · 187    |  |  |
|                   | بمصابيح      |                     | ١٤       | 127      |  |  |
|                   | إذا افتقر    |                     | ٦        | 124      |  |  |
|                   | جــاء ذلك    | G                   | 1        | \0A      |  |  |
| `                 | ذكسر         |                     | 1        | 174      |  |  |
|                   | للإباحـــة   |                     | ۲        | 724      |  |  |
|                   | أجراه        |                     | 1        | 770      |  |  |
| ا السطر عن تاليه) | (تقدّم هذا   |                     | 19       | 7.00     |  |  |
|                   | لبدا         |                     | ٥        | 454      |  |  |
|                   | حذف الأول    |                     | 11       | 445      |  |  |
| - 3               | اليــاء      |                     | 11       | YAY      |  |  |
| 7                 | وإدبــار     |                     | ٥        | 444      |  |  |
|                   | مغفرة        |                     | ٧        | 3 877    |  |  |
|                   |              |                     |          |          |  |  |

